



لِأَبِي عَبْدِاللهِ مُحْتَقَدِبْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْنَاهِمِيمَ آبْنِ الْمُهُمِرَةِ بْن بَرْدِ ذُسِهَ الْبُحْسَارِعِتِ الْجُعْسِفِيِّ دَيْنِي اللهُ تَعَسَالَى عَسْهُ وَيَفَعَسَسَا سِيهُ آميسِ

الجزء الرابع

مطابع كالكنتج تبكا بالقاهرة

## صحيح البحناري

| [6]                                                                            | als IL e | يعييب مستسميسي رموز اس                                                            | MAN CONTRACTOR OF THE PARTY OF |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                | _        | وجدت في النسمخ الصحيحة المعتما<br>سماء الرواة ، منها ،                            | .7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| وقد يوجد في آخر الجمسلة<br>التي عليها « لا » لفظ « إلى »                       | إلى      | لأبى ذر الهوروى<br>للأصبيلى                                                       | ه<br>ص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إشارة إلى آخر الساقط عند<br>صاحب الرمز .<br>لعلها لابن السمعاني .*             | تع       | لابن عسماکن<br>لابی الوقت                                                         | س<br>ش<br>ط                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| لعلها للجرجاتى<br>لعلها للقايسى. قال القسطلانى:<br>ولعلها لابى الوفت ايضسا كما | ق<br>ق   | 0                                                                                 | ه<br>بح<br>س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| في سنخ صحيحة معتمدة .                                                          | ح<br>مط  | .,                                                                                | ك.<br>حه<br>حس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| لم يعلم اصحابها . وريما وجد<br>رموز غير تلك لم تعلم ايضا .                     | 2        | للمستملی والکشمیهنی وثارة<br>توجد تحت او فوق « حه »<br>و « حسد ه » او غیرها اشارة | food                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| إشارة ألى أنها نسخة أخرى                                                       | خه<br>خه | الى روايته عمهما .<br>توجد تارة قبل الرمز اشمارة<br>الى سقوط الكلمة الموضوعة      | Ŋ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| إشارة الى صحفة سماع هذه<br>الكلمة عند المرموز له أو عند<br>الحافظ اليوييني .   |          | عليها ، عند اصحاب الرمز الذي<br>بعدها إن كان .                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |



(۱) وقال الله در وجل. (۲) إِنَّى جَنَفاً (۲) إِنِّى جَنَفاً

يَحْيُ حَدَّثَنَا مَالِكُ (٢) حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَي رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا هَلُ كَانَ النَّبِيُّ مَرْكِيِّ أَوْصَى فَقَالَ لَا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاس الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أُوْمَى بَكِتَابِ اللهِ صَرْبُتُ عَرُو بْنُ زُرَارَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمُمِيلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ قَالَ ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةً أَنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ وَصِيًّا فَقَالَتْ مَتَى أَوْضَى إِلَيْهِ وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْدِي أَوْ قَالَتْ حَجْرِي فَدَعَا بِالطَّسْتِ فَلَقَدِ ٱنْخَنَتَ فِي حَجْرِي فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ ماتَ فَتَى أَوْضَى إِلَيْهِ بِالْبِ أَن يَتْرُكُ وَرَثَتَهُ أَغْنِياء خَيْرٌ مَنْ أَنْ يَتَكَفَّقُوا النَّاسَ (٢) فَالشَّطْنُ وَرَثُنَا أَبُو نُنَعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ سَعْدِ ابْنِ أَبِي وَقَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ النَّبِيُّ مِنْكُ يَعُودُنِي وَأَنَا مِمَكَّةً وَهُو يَكُرَهُ أَنْ يَهُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا ، قالَ يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاء قُلْتُ يَا رَسُولَ الله أُوصِي عِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لاَ قُلتُ فَالسَّطْرُ وِ(٣) قَالَ لاَ قُلْتُ الثَّلُثُ وَ ﴿ قَالَ فَا لَثُلُثُ و وَالنُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَن تَدَعَ (٦) وَرَثَتَكَ أَغْنياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَإِنَّكَ مَمْمَا أَنْفَقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ حَتَّى الْلَقْمَةُ الَّتِي تَرْفَعُهَا

إِلَى فِي أَمْرَأَتِكَ وَعَلَى اللهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتَفَعَ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخَرُونَ وَكَمْ

يَكُنْ لَهُ يَوْمَنْذِ إِلاَّ أَبْنَةُ ۗ بِالسِّبُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ، وَقَالَ الْحَسَنُ لاَ يَجُوزُ للِذِّمِّيِّ

وَصِيَّةٌ ۚ إِلاَّ الثُّلُتُ مَ وَقَالَ اللهُ تَعَالَىٰ (٧): وَأَنِ أَخْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ مِرْثُ

قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ

اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ ا

بنْتِ الحَارِثِ قالَ ما تَرَكَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ عِنْدَ مَوْ تِهِ دِرْ كُمَّا وَلاَ دِينَارًا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ

أَمَةً وَلاَ شَيْئًا (١) إِلاَ بَعْلَتَهُ البَيْضاء وَسِلاَحَهُ وَأَرْضاً جَعَلَها صَدَقةً صَرْث خَلاَدُ بنُ

(٢) هُوَ ابْنُ مِعْوَلِيَ (٤) فَالثَّلُثِ (٦) أنت صح

(٧) عز **و**حل

كَثِيرُ أَوْ كَبِيرُ مَرْثُ اللَّهُ عَبُّدُ إِنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَازَ كَرِيَّاءُ بْنُ عَدِي حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِم بْنِ هَاشِم عَنْ عامِر بْنِ سَعْد عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرِضْتُ فَعَادَ نِي النَّبِيُّ عَلِيِّ فَقُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ لاَ يَرُدُّ نِي عَلَى عَقِي قالَ لَمَلَّ اللهَ ير فَعَكَ ، وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا ، قُلْتُ أُريد الله أَنْ أُوصِى ، وَإِنَّا لِي أَبْنَةُ ، قُلْتُ (" أُوصِى والنَّصْفِ قَالَ النَّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلْثِ (" قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأُوْصَى (\*) النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ (\*) ذٰلِكَ لَكُمْ ﴿ اللَّهِ مُولِ الْمُومِي لِوَصِيَّهِ تَمَاهَدُ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَحِيِّ مِنَ الدَّعْوِي صَرْتُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ يَيْرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيُّ عَلَيْتُم أَنَّهَا قَالَتْ كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ عَهِدَ إِلَى أَخِيهِ سَمْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ ابْنَ وَلِيدَةِ زمْعَةَ (٦) مِنِّي فَأُقْبِضَهُ إِلَيْكَ فَامَّا كَانَ عَامُ (٧) الْفَتَدْحِ أَخَذَهُ سَعَدٌ فَقَالَ ابْنُ أَخِي قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَىٰ فَيهِ ، فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ : أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي ، وُلِدَ عَلَى فِرِاشِهِ فَتَسَاوَقًا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ سَعَدْ عَارَسُولَ اللهِ ابْنُ أَخِي كَانَ عَهِدَ إِلَى فيهِ فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْمَةَ أَخِي وَابْنُ وَلِيدَةِ أَبِي ، وَقَالَ ( ^ ) رَسُولُ ٱللهِ عَلِي هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْمَةَ الْوَلَدُلِافِرِاشِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجَرُ ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْمَةً ٱحْتَجِي مِنْهُ لِلَا رَأَى مِنْ شَبَهِ بِمُنْبَةً فَمَا رَآهَا حَتَّى لَـقِيَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ إِمَّا المريضُ برأسهِ إِمَّارةً يَيِّنَةً جَازَت مِرْثُ حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ حَدَّثَنَا مَهَّامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ يَهُودِيا رَضَّ رَأْسَ جارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ ، فَقِيلَ كَمَا مَنْ فَمَلَ بِكِ أَفُلاَنْ أَوْ فُلاَنْ حَتَّى سُمِّىَ الْيَهُودِيُّ ، فَأُومَأْتْ برَأْسِهَا فِهَىء بهِ كَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ ، فَأُعَلَ النَّى عَلِي فَرُضٌ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ بِالسِهِ لا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ مَرْشَا حَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءً عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَّاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ

((1) حدثني (۲) نقات المستقل (۲) نقات المستقل (۲) قالتأث المستقل (۱) وأوصى المستقل (۱) فار أو أو أو فلان ) مستقل (۱) نقال ( قوله أو فلان ) مستقل التي المستقل المستقل التي المستقل التي المستقل التي المستقل المست

(۱) الصاد آیت مددة أنه البوننية (۲) سكون اللام من الليز ع ۲ محمل (۲) من وجل (۲) من وجل (۲) من وجل (٤) عن مالي عليق عَلَيْهَا

المَـالُ لِلوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللهُ مِنْ ذَٰلِكَ مَا أَحَبُّ، بَغَمَلَ للذَّكَر مِثْلَ حَظِّ الْأُنْتَيَنِي ، وَجَعَلَ لِلْأَبُو بِنِ لِـكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُما السُّدُسَ ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّرُنَ وَالنَّامِعُ وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ بِالسِبُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ المَوْتِ حَرَثُنا جَمَّدُ ابْنُ الْعَلاَء حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُعَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلُ لِلنِّي يَرْكُ إِلَّهِ يَارَسُولَ اللهِ أَيُّ الصَّادَةَةِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْ تَصَدَّقَ (١) وَأَنْتَ صَمِيحٌ حَرِيصٌ ، تَامُلُ الْفِنَى ، وَتَخْشَى الْفَقْرَ ، وَلاَ تُمْهِلْ ٣ ، حَتَّى إِذَا بَلَفَت الْحُلْقُومَ قُلْتَ لِفُلَانِ كَذَا وَلِفُلانِ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلانِ بِالسِّمِ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٣٠ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ، وَيُذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَمُمَرَّ بْنَ عَبْدِ الْعَزيز وَطَاوُساً وَعَطَاءً وَابْنَ أُذَيْنَةً أَجازُوا إِقْرَارَ المريضِ بِدَيْنِ وَقَالَ الْحَسَنُ أُخَتَّى ماتَصَدَّق بهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ اللَّهُ نُيَّا وَأُوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الآخِرَةِ وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ وَالحَكَمَ إِذَا أَبْرًا الْوَادِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِيٌّ ، وَأَوْمَى رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنْ لاَ تُكْشَفَ أَمْرًأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ عَمَّا (\*) أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابُهَا ، وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا قَالَ لِمَنْلُوكِهِ عِنْدَ المَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ جَازَ وَقَالَ الشُّمْيُ إِذًا قَالَتِ المَرْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِي قَضَانِي وَقَبَضْتُ مِنْهُ جاز ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لِسُوهِ (٥) الظنَّ بهِ الْوَرَثَةِ ، ثُمَّ أَسْتَحْسَنَ فَقَالَ يَجُورُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيمَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَفَدْ قَالَ النِّي مِلْكَ إِبَّاكُم والظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ وَلاَ يَحِلُّ مالُ الْسُلِمِينَ ، لِقَوْلِ النَّيِّ عَلِيَّةً : آيَةُ الْمَنافِق إِذَا أُوَّ مَنَ خَانَ ، وَقَالَ اللهُ تَمَانَى : إِنَّ اللهُ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُورَّدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلهَا ، فَلَمْ يَخْصُ وَارِثَا وَلاَ غَيْرَهُ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَرْبَ اللَّهِ اللَّهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرُو عَنِ النَّبِيِّ عَرَاتُ اللَّهَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبِو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عامِرٍ أَبِو سُهِيْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ مِلْكِمْ قَالَ آيَةُ الْمَافِقِ ثَلاَّتُ

إِذَا حُدَّتَ كَذَبَ، وَإِذَا أُوُّ يَن خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ بِالْ عَالِيلِ قَوْلِ (١) اللهِ تَعَالَىٰ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ ؟ بِهَا أَوْ دَيْنِ وَيُذْ كُرُ أَنَّ النَّبَّ عَلِيَّةٍ قَضَى بِاللَّهُ بِنِ ُ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَقَوْلِهِ (٣) إِنَّ اللهَ يَأْمُو كُمُ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا فَأَدَاءِالْأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ لاَ صَدَقَةَ إِلاَّ عَنْ ظَهْرِ غِنَّى ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَا يُوصى الْمَبْدُ إِلاَّ يِإِذْنِ أَهْلِهِ ، وَقَالَ النِّيُّ مِنْكُ الْمَبْدُ رَاعِ في مال سيّده حَرِّثُ الْمُحَدُ بْنُ يُوسُفَ جَدَّتَنَا (٤) الْأُورْزَاعِيُّ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ وَعُرْوَةً بْنِ الزُّنِيْرِ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّة وَأَعْطَانِي ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ، ثُمَّ قالَ لِي بَاحَكِيمُ إِنَّ هٰذَا المَالَ خَضِرْ خُلُو ، فَنَ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةٍ نَفْسِ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ كُم " يُبَارَك لَهُ فِيهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْ كُلُ وَلاَ يَشْبَعُ وَالْيَدُ المُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَّدِ السُّفْلِي قالَ حَكِيم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لاَ أَرْزَأُ أَحَداً بَعْدَكَ شَيْئًا ، حَتَّى أَفارقَ الدُّنْيَا فَكَانَ أَبِو بَكُرٍ يَدْعُو حَكِيماً لِيُعْطِيَهُ الْعَظَاءَ فَيَأْلِى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَبْئًا، ثُمَّ إِنَّ مُمَرّ دَعَاهُ (٥) لَيُعْطِيهُ فَيَأْ لِي (٦) أَنْ يَقْبِلَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هُــذَا الْنَيْءِ فَيَأْلِي ٧٧ أَنْ بَأْخُذَهُ فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٍ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّيِّ مَنْ عَلِيَّ حَتَّى ثُوْقً رَحِمَهُ اللهُ حَرِّشَ الشُّرُ بْنُ مُحَمَّدِ السَّفْتِيا فِي (١٠) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمٌ عَنِ ابْن مُحَرّ (٥) رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقُولُ كُلُكُمْ رَاعِ وَمَسْوَلُ عَنْ رَعِينَهِ وَالْآمِامُ رَاعِ وَمَسْوَّلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْوُلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالمَرْأَةُ في بَيْتُ زَوْجِهَا رَاعِيَة "وَمَسْوْلَة "عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمِ فِي مالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْوُل عَنْ رَعِيتُهِ قَالَ وَحَسِبْتُ (١٠) أَنْ قَدْ قَالَ وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي مالٍ أَبِيهِ المُحَدِّ إِذَا وَقَفَ

(1) قولية (٢) يُوصِي (٢) يُوصِي (٢) يُوصِي (٢) عزوجل (٤) أخبرنا (٩) دعاً وكلما في لسخ الخط المنسدة وعكس (٢) قابي (٧) قابي (٨) كمر التاء من العرع الخط المنسدة بأيدينا وفي الخط المنسدة بأيدينا وفي (١) واحسِب (١)

أَوْ أَوْصَى لِأَقَادِ بِهِ وَمَنِ الْأَقَادِبُ ، وَقَالَ ثَابِتْ عَنْ أَنْسِ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ لِأَبِي طَلَعَةَ أَجْمَلُهَا (١) لِفُقَرَاهِ أَقَارِ بِكَ جَمَلَهَا لَمِسَّانَ وَأُبِّنَّ بْنِ كَمْبِ ، وَقَالَ الْأَنْصَارِئُ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنْسِ مِثْلَ (٢) حَدِيثِ ثَابِتٍ قَالَ ٱجْعَلْهَا لِفَقْرَاءِ قَرَابَتِكَ قَالَ أُنسَ كَفَعَلَهَا لَحِسَّانَ وَأُدِّي بْنِ كَمْبِ وَكَانَا أَفْرَب (٣) إِلَيْدِ مِنِّي وَكَانَ فَرَابَةُ حَسَّانٍ وَأَبِّي مِنْ أَبِي طَلْحَةَ وَٱسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْل بْنِ الْأَسْوَدِ بْنِ حَرَامٍ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَزَيْدِ مَنَاةً بْنِ عَدِى بْنِ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ حُرَامٍ فَيَعْبَنِّهَانِ إِلَى حَرَّامٍ وَهُو الْأَبِ الثَّالِثُ وَحَرَّامُ بَنُ عَمْرِو بْنِ زَبْدِ مَنَاةً بْنِ عَدِيٌّ بْنِ عَمْرُو ابْنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَهُوْ (\*) يُجَامِعُ حَسَّانُ أَبَا طَلْعَةَ وَأُبِّنُ (\*) إِنَّى سِتَّةِ آبَاءِ إِنَّى تَمْرُو ابْنِ مالِكِ ، وَهُوْ أُبَنُّ بْنُ كَمْبِ بْنِ قَبْسِ بْنِ عُبَيْدٍ بْن زَيْدٍ بْن مُعَاوِيَّةً بْن تَمْرُو بْن مالكِ بْنِ النَّجَّارِ ، فَمَنْرُو بْنُ مالكِ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا أُوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُو إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلاَمِ وَرَثْتُ عَبَدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مالكِ عَنْ إِسْخَقَ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِقَالَ النَّبِيّ عَلِيْ لِأَ بِي طَلْحَةً أُرِي أَنْ تَجْمَلُهَا فِي الْأَقْرَبِينَ قَالَ (٥) أَبِو طَلْحَةً أَفْمَلُ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَسَمَهَا أَبِو طَلْحَةً فِي أَتَارِبِهِ وَ بَنِي عَمِّهِ ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَثِيرَتَكَ الْأَقْرَ بِينَ ، جَمَلَ النِّيُّ عَلِيَّ يُنَادِي بَا بَنِي فِهْرِ يَا بَنِي عَدِيٌّ لِبُطُونِ قُر يُسٍ ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً كَمَّا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاقْرَبِينَ ، قالَ النَّبِي عَلِيْتِهِ يَامَعْشَرَ قُرَيْشٍ المُن مَنْ مُن النَّمَاهِ وَالْوَلَدُ فِي الْأَقَارِبِ صَرْتُنَا أَبِو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهُن أَنَّ أَبَاهُرَ يْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَ نَكَ الْأَقْرَ بِينَ ، قالَ يَامَعْشَرَ قُرَيْشِ أَوْ كَالِمَةٌ نَحْوَهَا ٱشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ

(1) اجْعَلُهُ (۲) بِمِلَ (7) إلَيْهُ أَقْرَبُ مِنِّي (8) وه: (0) وَأَبْيَا (1) شال

مِنَ اللهِ شَيْئًا يَا بِنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا يَاعَبَّاسُ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِب لاَ أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللهِ شَبْئًا ، وَ يَاصَفِيَّةُ عَمَّةً رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَبْئًا ، وَيَافَاطِيةٌ إِنْتَ تُحَدِّدِ (١) سليني ما شيئت مِنْ مالي لاَ أُنْنِي عَنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئاً ﴿ تَا بَعَهُ أَصْبَعُ عَنِ إِنْ وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ إِلْسِكَ هَلْ يَنْتَفَعُ الْوَاقِفُ بِوَقْفِهِ وَقَدِ أَشْتَرَطَ مُحَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْمَ لا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْ كُلَ (") وَقَدْ يَلِي الْوَاقِينَ وَغَيْرُهُ وَكَذَٰاكِ مَنْ (٣) جَمَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلهِ فَلَهُ أَنْ يَنْتَفَعَ بها كما يَنْتَفَعُ عَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ صَرْتُنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عِلِيِّتِهِ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ لَهُ أَرْكَبُهَا فَقَالَ يَا رُسُولَ اللهِ إِنَّهَا بَدَنَةٌ ، قَالَ فِي الثَّالِيَّةِ أُو الرَّابِعَةِ (الْ أَوْكَبْهَا وَ بَلَكَ أَوْ وَيُحَكَ مَرْشُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (٥) مالكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي ﴾ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ يَرْتِي رَأَى رَجُلاً يَشُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ أَرْكَبْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّمَا بَدَنَةٌ قَالَ أَرْكَبُهَا وَ بِلَكَ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ بِإِسْهِ فَا إِذَا وَقَفَ شَبْئًا فَلَم (٢٠) الْ يَدْفَمُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ مُعَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَوْقَفَ، وَتَالَ (١٠ لَا جُنَاحَ عَلَى مَن وَلِيهُ أَنْ اَنَّا كُل وَكَمْ يَخْصُ إِنْ وَلِيَه مُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ مَالَ لَا النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ فِل طَلْحَةَ أرى أَنْ تَجُمْلَهَا فِي الْأَقْرَ بِينَ فَقَالَ أَفْعَلُ فَقَدَى أَنْ فَتَدَيَّكَ فِي أَلْدِ بِالْ وَ أَفِي عَدِي فَاسِيتُ إِذَا قالَ دَارِي صَدَقَةُ لِلْهِ أَوَكُم مُ يُبَينَ لِلْفَقَرَاء أَو غَيْرِهِم، فَهُوَ جِائِز وَ يَضَمُّهُ أَلا قُل قُر إِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ لِأَبِي طَلْحَةً حِينَ قَالَ أَحَبُّ أَمْوَ إِلَى إِلَى جَاءَ (١٠) وَإِنَّهَا صَدَفَةٌ لِلهِ فَأَجَازَ الَّذِي مِنْ عَلِيَّةِ ذَٰلِكَ وَقَالَ بَمْفُهُمْ لَا يَبُوزُ حَتَّى يُبَنِّنَ لِمَنْ وَالْأُولُ أَصَّحُ ۚ إِذَا قَالَ أَرْضِي أَوْ بُسْنَانِي صَدَقَةٌ ١١٠ عَنْ أُمِّي فَهُوٓ جَائِرٌ ۗ وَإِنْ لَمْ يُنَيْنُ لِنَ ذَلِكَ مَرْشُ مُعَمَّدٌ (٧٠) أَخْبَرَنَا عَنْلَهُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قال أَخْبَرَ فِي

(۱) صلى الله عدا وسلم . كذا في الدر نيسة من غير رقم و لا تصحيح . (۲) منها . (۵) منها . (۵) أونى (۵) مدانى . (۲) قبل أن يَدُومه إلَي . (۷) قبل أن يَدُومه إلَي . (۷) فقال (۸) وفان . (۱) بير حا . (١) بير كا . (١)

(١٢) أَبْنُ سَلَامٍ

رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ أُونِيِّتْ أُمُّهُ وَهُوَ عَالِبٌ عَنْهَا فَقَالَ بَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أُمِّي بُوفَيتْ وَأَنَا عَائِبٌ عَنْهَا أَينْفَعُهَا شَيْ ﴿ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ قَالَ فَإِنِّي أَثْهِدُكَ أَنْ حَائِطِي الخْرُافَ مَدَنَّةُ مُ عَلَيْهَا (١) بالنب إذا تَصَدَّقَ أَنْ أَوْقَفَ (١) بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُى جَائِزٌ مِرْشَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْمُن بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ سَمِيْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قُلْتُ (٢) يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أنْخَلِعَ مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلَيْكَ قَالَ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مالك نَهُو خَيْرُ الْكَ قُلْتُ فَإِنِّي أُمْسِكُ مَهْمِي الَّذِي بِخَيْبَرَ (ا) بِالسِّبُ مَنْ تَصَدَّقَ إِلَى (ا وَكِيلِهِ ، ثُمُّ رَدَّ الْوَكِيلُ إِلَيْهِ ، وَقَالَ إِسْمُعِيلُ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي سَلَمَةً عَنْ إِسْعُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تَحِبُونَ ، جاء أَبوطَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ يَقُولُ اللهُ تَبَارِكَ وَتَمَالَى فَ كِتَا بِهِ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفَقِفُوا عِمَّا ثُحِبُونَ ، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَ الِي إِلَى بيرِ حاء قالَ وَكَانَتْ حَدِيقَةً كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ يَدْخُلُهَا وَ يَسْتَظَلِ مُمِ اللَّهِ وَيَشْرَبُ مِنْ مَامُّهَا فَهِيَ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَ إِلَى رَسُولِهِ ﷺ أَرْجُو مِرَّهُ وَذُخْرَهُ فَضَعْهَا أَىْ رَسُولَ الله حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَظِيَّدِ بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةً ذَٰلِكَ مَالُ رَاجِحُ قَبِلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ فَأَجْعَلْهُ فِي الْأَقْرَبِينَ

فَتَصَدُّقَ بِهِ أَبُو طَلَعَةَ عَلَى ذَوِى رَحِمِهِ قَالَ وَكَانَ مِنْهُمْ أُبَنُّ وَحَسَّانُ قَالَ وَبَاعَ حَسَّانُ

حِصَّتُهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيةً ، فَقِيلَ لَهُ تَبِيعُ صَدَقَةَ أَبِي طَلْحَةَ فَقَالَ أَلاَ أَبِيع صَاعاً مِنْ

تَمْرٍ بِصَاعِ مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ وَكَانَتْ رِبْلَكَ الْحَدِيقَةُ فِي مَوْضِعِ قَصْرِ بَنِي جَدِيلَةً (٧) الَّذِي

يَمْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عَكْرِمَةَ يَقُولُ أَعْبَأْنَا ابْنُ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَّا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ

(أ) عنها و

(٢) ٍ وَوَتَقَنُّ العَلاَبَةُ مَنْ

(٣) ليس في النسخ المعتبدة) يقول قبل قلت الهم مصححه! (٤) هسدا الباب وحديثه ملحق في اليونينية هذا وعليه،

, b (a)

(٦) كذا في البواينية وقيم
 بمن الفروع نيما

(٧) كذا في اليونينية وفرعهامضبباً عليه وصوّب لمفاظ انه حُدّ يْجِلَةَ بالمولِلة

بَنَاهُ مُمَاوِيَةٌ لِمُ اللَّهِ تَوْلِ اللهِ تَمَالَى (١) وَإِذَا حَضَّرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا القُرْبِلِي وَالْيَتَالِي وَالْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُومٌ مِنْهُ مِرْتُ مُرَانُ الْفَصْلِ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُمَيْرِ عَن ابْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ نَاسًا يَزْ مُحُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيةَ نُسِخَتْ وَلاَ وَالله ما نُسِخَتْ وَلَكُنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ هُمَا وَالِيَانِ وَالْ يَرِثُ وَذَاكَ (٢) الَّذِي يَرْزُفُ وَوَالِ لاَيْرِثُ فَذَاكَ (٣) الَّذِي يَقُولُ بِالمَرُوفِ (١) عزوجل (١) ودلك اللهُ يَقُولُ لاَأَمْلِكُ لَكَ أَنْ أَعْطِيكَ باسب مايُسْتَحَبُ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ وَقَضَاء النُّدُورِ عَن المَّيِّتِ مِرْشَ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّثَنَى مالِكُ عَنْ هِيمَامٍ (٥) عَنْ أبيه عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلِي إِنَّ أُمِّي ٱفْتُلِيَّتْ نَفْسَهَا (٢) وَأُرَّاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّفَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ نَمَمْ تَصَدَّقْ عَنْهَا حَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالِكُ عَنْ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ٱسْتَفْتَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْكِ فَقَالَ إِنَّ أُمِّي (٧) عِنْمُ (٨) عُرُوجِلُ المَانَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرُ فَقَالَ أَقْضِهِ عَنْهَا بِالْمِثْ الْإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ مَرَثُنَا (٩) إِلَى قَوْلِهِ فَانْكِيمُوا اللهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسَفُ أَنَّ ابْنَ جُرَيجٍ أَخْبَرَكُمْ قَالَ أَخْبَرَ نِي يَهْلَى أَنَّهُ سَمِعَ عَكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ يَقُولُ أَنْبَأْنَا ابْنُ عَبَّاس أَنَّ سَمْدَ بْنَ عُبَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ نُونُفِيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ عَائِبٌ (٧) فَأَنِّي النَّيِّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أُمِّى تُوفِيِّتْ وَأَنَا عَائِبْ عَنْهَا فَهَلْ يَنْفَعَهَا شَيْءَ إِنْ تَصَدَّفْتُ بعِ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ قَإِنَّى أَشْهِدُكَ أَنَّ عائِطِي الْخِرَّافَ صِدَّقَةٌ عَلَيْهَا بِاسِبُ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى " : وَآ ثُوا الْيَتَالَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَ تَتَبَدَّلُوا الْخَبِينَ بِالطَّيْبِ وَلاَ مَا كُلُوا أَمْوَا لَمْمُ إِنَّى أَمْوَالِكُمْ (١) إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَالَى فَأَ نُكِدُوا ماطاب لَكُمْ مِن النَّاء مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ مَا شُمَّيْبُ عَن الزُّهْرَى ا

(١) تُولِّقَ كُفِّاءةً (٠) هِشَام بْنِي عُرْوَةً (٦) تَفْسُمُ ماطاب لسكم

ة (١) فان • والتلاوة بالواق رة) الآية<u>.</u> ه (۱) عز وجل (٧) إِنِّي قَوَّلِهِ مِمَّا قُلَّ مِنْهُ أَوْ كَأَنُ يَصِيلًا (١٠) هَارُونَ مِنْ

قَالَ كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزِّ مَيْرِ يُحَدِّثُ أُنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَإِنْ (١) خِفْتُم أَن لاَ تُفْسِطُوا فِي الْيَتَامِي فَا نُكَرِحُوا ماطابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاءِ ، قالَ (٢) هِيَ الْيَتيمَةُ في حَجرِ وَلِيْهَا ، فَبَرْغَبُ في جَمَالِهَا وَمالِهَا ، وَيُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ نِسَالُهَا فَنْهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ في إِكْمَالِ الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا بنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النَّسَاءِ قَالَتْ عَائِسَةُ ثُمَّ أَسْتَفْتَىٰ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتِ بَعْدُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ عَزَّ وَجَلَّ : وَيَسْتَمْتُونَكَ (\*) فِي النَّسَاءِ قُلِ اللهُ يُمْتَيكُمْ فِيهِنَّ ، قَالَتْ فَبَنَّ اللهُ فِي هٰذِهِ ( ٤) أَنَّ الْيَتِيمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمالٍ رَغِبُوا في نِكَاحِهَا ، وَلَمْ ( ٥) يُلْحِقُوهَا بِسُنْتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا كَانَتْ مَرْغُوبَةً عَنْهَا فِي قِلَّةِ المَّالِ وَالْجَمَالِ مَرَّكُوهَا وَالْنَمْسُوا عَيْرَهَا مِنَ النَّسَاء، قالَ فَكَمَّا يَتْرُ كُونَهَا حِينَ يَرْ غَبُونَ عَنْهَا ، فَليْسَ كَمُمْ أَنْ يَنْكِهُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيهَا ، إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهَا الْأَوْنَى مِنَ الصَّدَاقِ ، وَ يُعْطُوهَا حَقَّهَا بِاللَّهِ مَا لَيْهِ تَعَالَى ("): وَأَبْتَلُوا الْيَتَالَى حَتَّى إِذَا بَلَفُوا النَّكَاحَ فَإِنْ آ نَسْمُ مِنْهُمْ رُشْدًا فَأَدْفَعُوا إِلَيْنِمْ أَمْوَا لَهُمْ (٧) وَلاَ تَأْ كُلُوهاَ إِسْرَافاً وَبدَارًا أَن يَكُمرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلْ بِالمَوْرُوفِ فَإِذَادَفَمْتُمْ (١) وَالْوَصِيّ الَيْهُمْ أَمْوَا لَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَنَى بِأَلَّهِ حَسِيبًا لِلرِّجالِ فَسِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ الرَّبِ وَالْاذْرَ بُونَ وَلِلنَّسَاء نَصِيبٌ مِمَّا تَرَاثُ الْوَالِدَانِ وَالْأَفْرَ بُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْكُثُرَ نَصِيبًا مَفْرُ وضاً ، حَسِيباً يَمْنِي كَافِياً فِي الْمُوصِيِّ (١٠) أَنْ يَمْلَ فِي مالِ الْيَتِيمِ وَما الْالْمُعْتِ يَأْ كُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ مُمَالَتِهِ صَرْشُ (١) هَارُونُ (١٠) حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ مَوَلَى بَنِي هَاشِمٍ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُورِيْرِيَّةَ عَنْ نافِيعِ عَنِ ابْنِ مُحَرِّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُحَرّ تَصَدَّقَ عِالِي لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ تَمْنُرٌ وَكَانَ نَحْلًا فَقَالَ مُعَرُ يَا رَسُولَ الله إِنَّى ٱسْتَفَدْتُ مالاً وَهُوَ عِنْدِي إِنْفِيسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ

تَصَدَّقُ بِأَصْلِهِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَّرُهُ فَتَصَدَّقَ بهِ مُجَرُ فَصَدَقَتُهُ ذَٰلِكَ ١٠٠ في سَبِيلِ اللهِ وَفِي الرِّقابِ وَالْسَاكِينِ وَالضَيْفِ وَأَبْنِ السَّبيلِ وَلِذِي الْقُرْبِي ، وَلاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْ كُلِّ مِنْهُ بِالْمَرُوفِ ، أَوْ يُوكِلَ صَدِيقَهُ غَيْرَ مُتَمَولَ بِهِ حَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَمْنَ كَانَ غَنيًا فَلْبِسَتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْمَأْ كُلْ بِالمَوْوفِ قَالَتْ أَنْزِلَتْ فِي وَالِي (٢) الْيَتْمِيمِ أَنْ يُصِيبَ (١) مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ نُخْتَاجًا بِقَدْر مالِهِ بِالْمَوْرُوفِ بِاسِهِ مُ فَوْلِ اللهِ تَمَالَى ( ) : إِنَّ الَّذِينَ يَأْ كُلُونَ أُمْوَالَ الْيَتَالَى ظُلْمًا إِيمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلُونَ سَعِيراً صَرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى سُلَيْانُ بْنُ بِلاَّكِ عَنْ ثَورِ بْنِ زَيْدٍ الْمَدَّنِيُّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ أَجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُو بِقَاتِ ، قَالُوا يَارَسُولَ اللهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْخَقْ، وَأَكُلُ الرّباوَأَكُلُ مالياليتيم ، وَالتَّولَى يَرْمَ الزَّحْفِ، وَقَدْنُ الْحُصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْفَافِلاَّتِ بالسّ قَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَالَى قُلْ إِصْلاَحْ كَلُمْ خَيْنٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ وَإِخْوَانُكُمْ (0) وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزْ حَكْيمْ ، لَأَعْنَتَكُمْ لَأَحْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ ، وَعَنَتْ خَضَعَتْ ، وَتَالَ آنَا شُلَيْانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِعِ قَالَ مارَدَّ ابْنُ مُمَرَّ عَلَى أُحَدِ وَصِيَّةً وَكَانَ ابْنُ سِيرِينَ أَحَبُّ (٦) الْأَشْيَاء إِيَه في مالِ الْيَتبي أَنْ يَجْتَمِعَ (٧) إِنَّه نُصَحَاوُّهُ وَأُو لِيَاوُّهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ لَهُ ، وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَالَى قَرَأً : وَأَللَّهُ يَعْلَمُ المُفْسِدَ مِنَ المُصْلِح ، وَقَالَ عَطَاءُ فِي يَتَالَى الصُّغَيِّرُ وَالْكُّنَّبِيرُ يُنْفِقُ الْوَلَى (١٠)

(1) رَبِّلْتُ وَمَّلَهُ اللَّهُ وَمَّلَهُ اللَّهُ وَمِلُهُ اللَّهُ وَمِلُهُ اللَّهُ وَمِلُهُ اللَّهُ وَمِلُهُ اللَّهُ وَمِلُهُ (٢) أَخْرُ اللَّهُ وَمِلُهُ (٢) أَخْرُ اللَّهُ وَمِلُهُ (٢) أَخْرُ اللَّهُ وَمِلُهُ اللَّهُ وَمِلُهُ اللَّهُ وَمِلُهُ اللَّهُ وَمِلُهُ اللَّهُ وَمِلُهُ اللَّهُ وَمِلُهُ اللَّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ اللللَّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ اللَّهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْهُ وَمِلْمُ الللَّهُ وَمِلْمُ الللَّهُ وَمِلْمُ الللْمُ اللَّهُ وَمِلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَمِلْمُ الللّهُ وَمِلْمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

عَلَى كُلَّ إِنسَانِ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصَّتِهِ بَاسِمْ ٱسْتُخْدَامِ الْيَقِيمِ فِي السَّفَى وَالْحَضَر إِذَا كَانَ صَلاَحًا لَهُ وَنَنَلِ الْأُمِّ وَزَوْجِهَا (١) لِأَيتَيمِ مَرْثُ يَمْثُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ كَشِيرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أُنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قدم رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ المَدِينَةَ لَيْسَ لَهُ خادمٌ فَأَخَذَ أَبُو طَلْحَةَ بَبدي فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ الله عَيْنَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَنَسَا غُلامٌ كَيِّسٌ فَلْيَخْدُمْكَ قَالَ خَدَمْتُهُ فَي السَّفَي وَالْحَضَرِ مَا قَالَ لِي لَشَيْءِ صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَٰذَا هَكَذَا وَلاَ لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ لِم لَم تَصْنَعْ هَاذَا هَكَذَا ﴿ مِنْ إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَكُمْ لِبُينِ الْحُدُودَ فَهُوَ جَائَزٌ ، وَكَذَٰلِكَ السَّدَقَةُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكَ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِي (٢) بِالْمَدِينَةِ مِالاً مِنْ نَعُلْ أَحَبُّ مالِهِ إِلَيْهِ بِيرْ عَادَ (٢) مُسْتَقْبِلَة السَّجِدِ وَكان اللَّي عَلَيْ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءِ فِيهَا طَيَّبِ قَالَ أَنْسِي فَلَمَّا نَزَلَتْ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا نُحَبُّونَ قَامَ أَبُو طَلْءَةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَقُولُ لَنْ تَنَالُوا الْبرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحَبُّونَ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمُوالِي إِلَى إِلَّهُ أَمُوالِي إِلَى إِلَّهُ إِلَى إِلَّهُ إِلَى إِلَّهُ إِلَى إِلْمُ إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلْمُ إِلِي إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلْمِ إِلِي إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلْمِ إِلَى إِلِمِ إِلَى إِلِلْمِ إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَى إِلَا عِنْدَ اللهِ فَضَمُّهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ فَقَالَ بَخْ ذَلِكَ مالْ رَابِحْ أَوْ رَاحِ شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ وَقَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّي أَرِي أَنْ تَعِيْمَلَهَا فِي الْأَقْرَبِينَ ، قالَ ('' أَبُو طَلْحَةَ أَفْمَلُ ذُلُّكَ يَا رسُولَ ٱللهِ ، فَفَسَمَهَا أَبُّو طَلْحَةً فِي أَفارِ بِهِ وَفِي بَنِي عَمْهِ ، وَقَالَ إِسْمُمِيلُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَىٰ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ مالك رَايخ مَرْثُ (٥) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم أَخْبَرَ نَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَ لَرِيَّاءِ بْنُ إِسْخُنَّ قَالَ حَدَّثَنِي مَمْرُو سْ دِينَار عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ إِنَّ أُمَّهُ أَنُ فَيَتْ أَينْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا ، وَأَشْهِدُكَ (٦) أَنِّي

(۱) وزُوَجِها گذا فی جمیع النسخ الحط عندنا پدون الف قبل الوارکنبه مصحفته 8

(٢) الْأَلْمَالِيَ

(١٠) هر بالنصي عند ه

(٤) فقال (٥) حدثني. مير

ا فَأَنَّا أَشْهِدُكَ (٦)

توله رائح كذا في حيم النمخ التي كانت بيدنا في الطبعة السائقة وفي نسخة سيدي عبد الله بن سالم عليها ما ترى ومقتضى العربية الها بتحقيق المعربة أو تسهيلها بين بين

قَدْ تَصَدَّقْتُ (١) عَنْهَا بِالْمِ إِذَا أُوْقَفَ (٢) جَمَاعَة أُرْضًا مُشَاعًا فَهُوَ جائز ورَشْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنِسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلِيْتُهُ بِينَاء السَّجِدِ فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هُذَا قَالُوا لاَ وَٱللهِ لاَ نَطْلُبُ عَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ عِلى أَلْوَقْفِ كَيْفَ " يُكْتَبُ مَرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ابْنُ زُرُيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ مُعَرُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَصَابَ مُعَنُّ بِخَيْنِهَ أَرْضًا ، فَأَنَّى النِّيِّ عَنْ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ مِنْ هُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ ، قالَ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدُقَ مُعَرُ أَنَّهُ لاَ يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبُ وَلاَ يُورَثُ فِي الْفَقْرَاءِ وَالْقُرْ فِي وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالضَيْفِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَوْرُوفِ أَوْ يُطْمِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَولِ فيهِ باسها الْوَقْفِ لِلْغَنِيِّ وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ مَرْثُ أَبُو عاصِم حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ نَافِيمٍ عَنَ ابْنِ مُمَرَ أَنَّ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجَدَ مالاً بخَيْبَرَ فَأْتَى النَّبِيَّ عِلِيَّةٍ فَأَخْبَرَهُ قَالَ إِنْشِيْتَ تَصَدَّفْتَ بِهَا فَتَصَدَّقْ بِهَا فَالْفُقْرَاء وَالْسَاكِينِ وَذِي الْقُرْبِي وَالضَّيْفِ بِالْمِثُ وَنَفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ مَرْشُ إِللَّهُ إِسْدَاقً حَدَّثَنَا (٥) عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مالكِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ المَّدِينَةَ أَمَرَ بِالمَسْجِدِ (٦) وقالَ يَا بَنِي النَّجَّار ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ (٧) هٰذَا قَالُوا (٨) لاَ وَاللهِ لاَ نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إلاَّ إِلَى اللهِ فِ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرُاعِ وَالْمُرُوضِ وَالصَّامِتِ، قالَ (٥) الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِينَارِ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلاَمٍ لَهُ تَأْجِرِ يَتْجُرُ بِهَا ، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً الْمُسَمَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ هَلَ لِلرَّجُلِ أَنَّ يَأْ كُلَ مِنْ رِجْحِ ذَلِكَ (١٠٠ الْأَلْفِ شَيْئًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً فَي الْسَاكِينِ، قَالَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْ كُلَّ مِنْهَا مَرْشَا

(۱) به عنها (۲) و قفت (۲) و قفت (۲) و كفت (۲) حدثنى (۲) حدثنى (۲) الخبرنا (۲) ببدناء المستجد (۷) حائطت كم (۷) والله (۵) والله (۵)

حدد (۱۰) تلك

(١) كَفُيلَ عَلَيْهَا رم) لاَتَبْتَاعُها (r) (٢) مُنْتَةِ بَقِيةِ الْوَقْفِ (۱۱) الله المرابع المراب

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَنِي مَافِعْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمْرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسِ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهِا رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا (١) رَجُلاً ، فَأَخْبِرَ مُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَبْتَاعَهَا ، فَقَالَ لاَ تَبْتَعُهَا (١) وَلاَ تَرْجِعَنَ في صَدَقَتَكَ باسب نَفَقَةِ الْقَيِّمِ (١) اللُّوقَفِ عَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكَ عَنْ أَبِي الزِّ نَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِهِ قَالَ لاَ يَقْتَسِمْ (" وَرَأْتِي دِينَارًا (") ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَاتًى وَمَوْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ صَرَتُ قُتَيْبَةً بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ اللهِ لَا لَا لَمُنْتَسِمُ نَافِيعِ عَنِ إِبْنِ مُعَمَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُعَرَّ أَشْتَرَطَ فِي وَقَفِهِ أَنْ يَأْ كُلَّ مَنْ وَلِيَّهُ ﴿ ( ) وَالْأَدِرْ مَمَّا وَ يُوكِلَ صَدِيقَةُ غَيْرَ مُتَمَولِ مالاً يابِ إِذَا وَقَفَ أَرْضاً أَوْ بِبرًا ، وَأَشْتَرَطَ (٦) أَوْ ع لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلاَءِ الْمُسْلِمِينَ ، وَأُوْقَفَ (٧) أَنَسُ دَاراً ، فَكَانَ إِذَا قَدِمَا (١) نَزَلَما (١) وَوَقَفَ وَ تَصَدَّقَ الزُّ يَيْلُ بِدُورِهِ وَقَالَ لِلْمَرْدُودَةِ مِنْ بَنَانِهِ أَنْ نَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلاَ مُضَرّ بِهَا ، قَإِنِ ٱسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَمَا حَقٌّ ، وَجَعَلَ ابْنُ مُمَرَ نَصِيبَهُ مَنْ دَار مُمَرَ سُكُنَّىٰ لِذَوِى الْحَاجَةِ (١) مِنْ آلِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ الدوري الْحَاجَةِ (١) الْحَاجَاتِ أَبِي إِسْعَاقَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْثُ (١٠) حُوصِرَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ ، وَقَالَ أَنْشُدُكُمُ (١١) ، وَلاَ أَنْشُدُ إِلاَّ أَصْحَابَ النَّيِّ مَرْقِينًا أَلَسْتُمُ لَيْعَالُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ رُومَةً فَلَهُ الْجَنَّةُ كَفَرْتُهَا ، أَلَسْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ أُنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ جَيْشَ الْمُسْرَةِ قَلَهُ الْجَنَّةُ لَجْهَزْيُهُمْ (١٢) ، قالَ فَصَدَّقُوهُ بِمَا قالَ ، وَقالَ عُمِرُ في وَقَفْهِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهُ أَنْ يَأْ كُلُّ ، وَقَدْ يَلِيهِ الْوَافِفُ وَغَيرُهُ فَهُو وَاسِعُ لِكُلّ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ لاَ نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إِلاَّ إِلَى اللهِ فَهُوَ جَائِرٌ مِرْثُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَا بَنِي

النَّجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ ، قالوا لاَ نَطْلُبُ ثَمَّنَهُ إلاَّ إِلَى اللهِ باب قَوْلِ اللهِ تَعَالَى " : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ يَنْكُم ۚ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُم المَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ أَثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمُ ۚ إِنْ ٥٣ أَنْثُمْ ضَرَ بَثُمْ فَي الْأَرْضِ فَأُصاَ بَثَكُمْ مُصِيبَةُ المَوْتِ تَحْبُسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمانِ بِأَنَّهِ إِن إُرْ تَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبِي وَلاَ نَكُتُمُ شَهَادَةَ اللهِ إِنَّا إِذًا لِمَنَ الآثِمِينَ فَإِنْ (٢) إِنِّي فَوْلِهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَعَقَّاإِ ثَمَّا فَا خَرِ ان يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ ٱسْتُحِقَّى عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيانِ الْمَهُدِى الْقَوْمُ الْمَاسِقِينَ الْمُفَيْسِمِانِ بِاللهِ لَتَهَا دَتُنَا أَحَثَّى مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَما أَعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لِمَنَ الظَّا لِمِنَ ذَلِكَ (٦) الْأُوْلِيَانِوَ احِدُ مُمَا الْدُنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِمِا أَوْ يَخَافُوا أَنْ ثُرَدَّ أَيْمَانٌ بَمْدَ أَيْمَانِهِم وَاتَّقُوا اللَّهَ أُولِي وَمِنْهُ أُولِي بِهِ (١) اللهُ وَأَشْهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ٣)، وَقَالَ لِي عَلِي بْنُ عَبْدِ أَللهِ حَدَّثَنَا يَعْنِي إِنْ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةً عَنْ مُحَمَّدٌ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَجَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَهِمْمٍ مَعَ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيٌّ بْنِ بَدَّاءِ فَمَاتَ السَّهِنِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْامِ ، فَلَكَ ا قَدِما بِتَرِكَةِ فَقَدُوا جامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبَ فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ثُمَّ وُجد الجَامُ بِمَكَّةَ فَقَالُوا أَبْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمٍ وَعَدِيّ فَقَامَ رَجُلاَنِ مِنْ أُولِيائِهِ فَلَفَا لَشَهَادَ ثُنَا أُحَتُّ مِنْ شَهَادَتِهِما وَإِنَّ الجَامَ لِصَاحِبِهِم قَالَ وَفِيهِم ۚ نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ يَيْنِكُمْ (الله الله عَضَاء الْوَصِيّ دُيُونَ اللَّتِ بِغَيْرِ عَضر مِنَ الْوَرَ ثَةِ مَرْشًا كُمِّدُ بْنُ سَابِقِ أَوِ الْفَضْلُ بْنُ يَمْقُوبَ عَنْهُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ فِرَاسٍ قَالَ قَالَ الشُّعْبِيُّ حَدَّثَنَى جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَيَاهُ أَسْنُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَلَمَّا حَضَرَ (٥) جِدَادُ التَّخْلِ أَتَبْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالدِي ٱسْتُشْهِدَ يَوْمَ

عُدِر أُظُورُ أَعْثَرُ نَا (٤) إِذَا حَشِيرٌ أُحَدُكُمْ لْلُوْتُ

(٥) حَضَرَهُ جِذَاذُ

(۱) أُخَنَّى بِيرِ

أُحُدٍ وَتَرَكُ عَلَيْهِ دَيْنَا كَثِيرًا وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكُ الْفُرِّمَاءُ ، قَالَ أُذْهَبْ فَبَيْدِرْ (١). كُلَّ تَمْ عَلَى نَاحِيتِهِ فَفَمَّلْتُ ثُمَّ (\*) دَعَوْتُ فَامَّا نَظَرُوا إِلَيْهِ أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةُ فَلَمَّا رَأَى مابَصْنَعُونَ أَلْمَافَ ٣٠ حَوْلَ أَعْظَمِهَا يَبْدُرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ أَصْحَابَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ أَمَانَةَ وَالَّذِي وَأَنَا وَاللهِ رَاضِ أَنْ يُؤَدِّيَ اللهُ أَمانَةَ وَالَّدِي ، وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أُخَوَاتِي بِتَدْرَةٍ (١) ، فَسَلِمَ وَاللهِ الْبِيَادِرُ كُلُّهَا، حَتَّى أَنْهُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَأَنَّهُ لَمْ مَنْفُصْ (٦) طَأْفَ (١) مُمْرَةً

## بِسْمِ ٱللهِ النَّهْانِ التَّحِيمِ (٧) (بانيُّ فَعْرِلُ آلِيهَادِ وَالسَّابِي)

وَتَوْلُ اللهِ تَمَالَى ٥٠ : إِنَّ ٱللهَ أَشْتَرَى مِنَ المُوْمِنِينَ أَنْفُتَهُمْ وَأَمْوَا لَهُمُ بِأَنَّ كَمْمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِ اللهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا (0) في التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْنَى بِمَهْدِهِ مِنَ اللهِ فَأَسْتَبْشِرُوا بِيَعْكُمُ النِّبِي بَا يَهْمُ بِهِ ، وَالسَّبَرِ) إِنَا يَعْمُ النِّبِي بَا يَهْمُ بِهِ ، وَالسَّبَرِ) إِنَا فَوْلِهِ : وَ بَشْرِ اللَّوْمِنِينَ ، قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الحُدُودُ الطَّاعَةُ مَرْشُ (١٠ الحَسَنُ بْنُ اللَّهِ مَرْسُ (١٠) الحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ حَدَّثَنَا مُعَدُّ بْنُ سَابِقِ حَدَّثَنَا مِالِكُ بْنُ مِنْوَلِ قَالَ سَمِيْتُ الْوَلِيدَ بْنَ الْمَيْزَارِ اللهِ اللهُ وَالْحَانِظُونَ ذَ كَرَ عَنْ أَبِي عَمْرُ و السَّبْبَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَلْتُ اللهُ وَبَعْمِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ قَالَ الصَّلاَةُ عَلَى مِيقَاتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اللَّوْمِيْنِ أَى قَالَ ثُمْ بِرُ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ الْجِهَادُ في سَبَيلِ اللهِ فَسَكَتْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَلُو أَسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي صَرَبْتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بَحْيىٰ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

(٦) قالَ أَبُوعَبُ دِ اللهِ أعرُوابي يَعني هيجُوابي فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ

وَالْبَغْصَاءِ

(٧) (كِنَابُ الْجَهَادِ

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَا هِجْرَةً بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَ إِذَا (١) أَسْتُنْفِرْتُمُ َفَا نَفْرُوا حَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خالِثُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عائِشَةَ بنْتِ طَلَحَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ يُرْي ٣ الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ قَالَ لَكِنَ "" أَفْضَلَ الجُهَادِ حَجْ مَبْرُورِ " حَرَثْنَ إِسْطَقُ بْنُ مَنْصُور أَخْبَرَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جُحَادَةَ قالَ أَحْبَرَ نِي أَبُو حَصِينِ أَنَّ ذَ كُوانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قالَ جاء رَجُل إلى رَسُولِ اللهِ عَنِي فَقَالَ دُونِي عَلَى عَمَلِ يَمْدِلُ الْجِهَادَ ، قالَ لاَ أُجِدُهُ ، قالَ هَلْ أَسْتَطيعُ إِذَا خَرَجَ الْجُاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ فَتَقُومَ وَلا تَهْتُرَ وَيَصُومَ وَلاَ تُفْطِرَ قالَ وَمَنْ يَسْتَطيعُ ذَلِكَ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ فَرَسَ الْجُاهِدِ لَبَسْنَتُ في طِوَايِدِ ، فَيُكْتُنَبُ لَهُ حَسَاتٍ ، إلىب " أَفْصَلُ النَّاسِ مُوْمِنْ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمالِهِ فَى سَبَيلِ ٱللَّهِ ، وَقَوْأُ \* تَمَالَى : يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى يَحَارَةِ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ (١) تُومْنُونَ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ وَنُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ۚ تَعْلَمُونَ بَعَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مَٰنِ تَحْتِهَا الْانْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيْبَةً في جَنَّاتٍ عَدُنْ ذَلِكَ الْفَوْرُ الْمَظِيمُ مَرْشَ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ حَدَّثَنَى عَطَاء بْنُ يَرِيدَ اللَّذِي أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ مُؤْمِنْ يُجَاهِدُ في سِبِيلِ ٱللهِ بنفسيهِ وَمالِهِ ، قالُوا ثُمَّ مَنْ ، قالَ مُؤْمِنْ في شِعْب مِنَ الشَّمَابِ يَتَّتِى اللَّهَ وَ يَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ عَدْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ اَ شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ (٥) : مَثَلُ الْجُمَاهِدِ في سَبِيلِ اللهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَدِيلِهِ كَمَثَلِ الصَّائم

را) فادا (٢) فعدا (٢) فضرالناء في اليوسية (٣) لَكُنَّ أَفْصَلُ صح (٤) إلى الْفَوْرُزُ الْعَطْيمُ رقم خ من القسطلاني (٥) قال

الْقَائُم وَتُوكَّلَ اللهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ يَتُونَّاهُ أَنْ بُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجَعَهُ سَالِّيا مَتَمَ أَجْرِ أَوْ غَنيمَةٍ السِّبُ ٱلدُّعاء بِأَلْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرَّجَالِ وَالنَّسَاء ، وَقَالَ مُعَرّ أَرْزُنْنِي (١) شَهَادَةً فَ بَلَّدِ رَسُولِكَ مَرْثُ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مالِكِ عَنْ إسْخُقَ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْمِيهُ ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِينِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَمَلَتْ تَفْلَى رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللهِ مُرَاتِينَ ثُمَّ ٱسْنَيْقَظَ وَهُو يَضْعَكُ ، قالَتْ فَقُلْتُ : وَمَا يُضْعَكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرضُوا عَلَى َّغُزَاةً في سَبَيلِ اللهِ ، يَرْ كَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْدِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِرَةِ ، أَوْ مِثْلَ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، شَكَّ إِسْرُقُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهِمْ فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ ثُمَّ وَصَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ أَسْدَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، فَقُلْتُ وَما يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ أَنْهِ ، قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمِّتِي عُرِ صَنُوا عَلَيْ غُزَاةً في سَبيلِ اللهِ ، كما قالَ في الْأُوَّلِ ٢٠٠ ، قالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ الله أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ فَرَكَبَتِ الْبَعْرَ فَى زَمَانِ مُعَاوِيَّةً ابْنِ أَبِي شُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ دَابْتِهَا حِبِنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ بِالْبَعْر دَرَ الْمُ الْمُ الْمُ فِي سَبِيلِ اللهِ يُقَالُ هُذِهِ سَبِيلِ وَهُذَا سَبِيلِي " مَرْشُ اللهِ يُعْلِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ عَنْ هِلِآلِ بْنِ عَلِي عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ( \* ) اللهِ عَلَيْ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَبرَسُولِهِ ، وَأَقَامَ الصَّلاَةَ ، وَصَامَ رَمَضَانَ ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهِ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، جَاهَدَ في سَبِيلِ اللهِ أَوْ جَلَّسَ في أَرْضِهِ الَّتِي وُلِدَ فِيهاً ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا نُبِشَرُ النَّاسَ ، قالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مائةَ دَرَجَةً أَعَدُّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ في سَبِيلِ اللهِ ما بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ ، فَإِذَا

(١) اللَّهُمَّ ارْزُ قَنِي (٣) قال أبُو عَبْدِ اللهِ

عَزًّا وَاحِدُهَا غَازِ مُمْ ذَرَجاتُ لَمْمُ دَرَجاتُ (٤) النَّبِيُّ

سَّأَلْتُهُ ۚ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ أَرَاهُ (١) فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ ، قالَ مُحَمَّدُ بْن فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْنِ مَرْشُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَريرُ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاء عَنْ سَمُرَةَ قالَ (٢) الذَّيْ عَلِيَّةٍ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَنَيَانِي فَصَمِدًا بِي الشَّجَرَةَ فَأَدْخَلآ نِي (٣) دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لَمْ أَرْ قَطْ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالاً ( ) أَمَّا هُذِهِ الدَّارُ فَدَارُ الشُّهَدَاء بالسِّهُ الْفَدْوَةِ وَالرُّوحَةِ في سَبِيلِ اللهِ ، وَقَابُ تَوْسِ أَحَدِكُمُ مِنَ (٥) الْجَنَّةِ مِرْشُ مُعَلَى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهِ مَيْثِ حَدِّثَنَا كَمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَلِيَّةٍ قالَ لَهَدُوةٌ (٦) ف سَبِيلِ اللهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَما فِيها صَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَلَيْهِ ۚ قَالَ حَدَّتَنِي أَبِي عَنْ هِلِالِ بْن عَلِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّهْمٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ يَهِلِيِّذِ قَالَ لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَعْرُبُ وَقَالَ لَغَدُوةٌ (٧) أَوْ رَوْحَةٌ في سَبَيلِ اللهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطْلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَتَمَرُّبُ صَرَّشُ قَبِيصَةً حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنْ أَبِي حازم عَنْ سَهِلْ بْن مَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِزْلِيَّهُ قَالَ الرَّوْحَةُ وَالْغَدْوَةُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذْنِيَا وَمَا فِيهَا لِمُ الْمُورُ الْمِينُ وَصِفَتُهُنَّ يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ شَدِيدَةُ سَوَادِ المَيْنِ ، شَدِيدَةُ بِيَاضِ العَيْنِ ، وَزَوَّجْنَاكُمْ (٨) أَنْكَحْنَاكُمْ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ تَعَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ عَنْ تَحَمَّدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالاكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قالَ ما مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ لَهُ عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ يَسُرُهُ أَنْ يَرْ جع إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلاَّ الشَّهِيدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ النَّهَادَةِ وَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا ، فَيُقْتَلَ مَرْةً أُخْرَى ، وَسَمِعْتُ (١) أَنْسَ بْنَ مالِكٍ عَن النَّبيّ وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ ، أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُ نِيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْس

(۱) اراه فُوْقَهُ صُخَدَا فَى النسسخ المعتبرة ووقع فى الطبع سابقاً أرّاهُ قالَ وَفَوْقَهُ

(۳) ليس في النسخ تكرار
 قال التي كررت سابقا في الطبع
 كتبه مصححه

(٦) وَأَدْجُلْانِي

(٦) الْنَدُوَةُ

(v) الْفَدُّورَةُ مِي

(۸) بيخور سند

(٩) قال وسمعت عند
 (١٠) ليس في الدينج زيادة
 إنه قال

مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اُطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لِلاَّ صَاءَتْ لِما يَبْنَهُمَا وَلَلَاَّنهُ رِيحاً وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا بِاسِبُ تَعَنِّى الشَّهَادَةِ صَرِّثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شْعَيْبْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بِنُ الْسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ قال سَمِنْتُ النَّيُّ عَلَيْتِهِ يَقُولُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاَ أَنَّ رِجِالاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لا تَطْبِبُ أَنْفُكُهُمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَلاَ أَجِدُ ما أَحْلَهُمْ عَلَيْدِ ما تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ تَغْزُوا (١) في سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِي أُنْتَلُ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ (٣) أُفْتَلُ ثُمَّ أَجْمًا ثُمُّ أَفْتَلُ، ثُمَّ أَحْمًا ثُوْلًا مُرْشُلُ يُوسِفُ بْنُ يَعْفُوبَ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلِالِ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ تَعْنَهُ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ عَلِيَّةً فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ، ثُمْ أَخَذَهَا جَمْفُنْ فَأُصِيب، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةً فَأْصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِهُ نْ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ إِنْ قَ فَفُتِيحَ لَهُ ، وَقَالَ مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَوَا ، قَالَ أَيُّوبُ ، أَوْ قَالَ مَا يَسُرُّهُمُ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ السِّبُ فَضْلِ مَنْ يُصْرَعُ في سَبِيلِ ٱللهِ ضَاتَ فَهُوَ مِنْهُمْ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى " : وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ يَبْتِهِ مُهَاجِلًا إِلَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ المَوْتُ فَقَدْ وَقَمْ أَجْرُهُ عَلَى أَلَّهِ، وَقَمْ وَجَبَ صَرْثُ عَبْدُ أَللهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ حَدَّقَنَى اللَّيثُ حَدَّثَنَا يَحْيُ عَنْ مُحُدِّدِ بْنِ يَحْيُى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أُنِّس بْنِ مالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمّْ حَرّام بنت مِلْمَانَ قَالَتْ نَامَ النَّبِي عَرَافِي يَوْماً قَرِيباً مِنِّي ، ثُمَّ أَسْتَيقَظَ يَتَبَسَّمُ ، فَقَلْتُ ما أُضِي كُكَ ، قالَ أَفَالَ مِنْ أُمِّنِي عُرِضُوا عَنَّ ، يَرَكَبُونَ هَذَا الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ ، كَالْلُوكِ

عَلَى الْأَسِرَةِ ، قَالَتْ فَأَدْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَّنِي مِنْهُمْ ، فَدَعا كَمَا ، ثُمَّ نَامَ التَّانيَة ، فَفَعَلَ

مِثْلُهَا ، فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا ، قَأَجابَهَا مِثْلُهَا ، فَقَالَتْ أَدْعُ ٱللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ ،

حَدِكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَمْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَوْ أَنَّ اُمْرِأَةً

(۱) تُعْدُو (۲) بالعاء يدل ثم الداخة على أنتل في المواضع الثلاثة عند صي

(۲) عز وجل

فَقَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، خَفَرَجَتْ مِعَ زَوْجِهَا عَبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ فَازِيًّا أُوَّلَ مَا رَكِبَ الْسُلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُمَاوِيةً ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا مِنْ غَزْوِهِمْ (١) قافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّأْمَ ، فَقُرِّ بَتْ إِلَيْهَا دَابَّةُ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَانَتْ بِالْهِمْ مَنْ يُنْكُبُ ف سَبِيلِ اللهِ حَرْشُ حَفْقُ بْنُ مُحَرَّ الحَوْضِيُ ٢٠٠ حَدَّ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْمَاقَ هَنْ أُنس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بِمَتَ النَّبِيُّ عَلِيِّ أَقْوَاماً مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِي عاري في سَبْمِين فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِي أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ أَمَّنُو نِي حَتَّى أَبَلِّمَهُمْ عَنْ رَسُولِي اللهِ لِمُلِيَّةٍ وَ إِلاَّ كُنْتُم مِنَّى قَرِيبًا فَتَقَدَّمَ فَأَمَّنُوهُ فَبَيْنَا يُحَدَّثُهُم عَنِ النَّبِيِّ عَلِي إِذْ أَوْمَوُّا (٣) إِلَى رَاجُلِ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ فُرْتُ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ ، ثُمَّ مالُوا عَلَى لِبَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَالُوكُمْ إِلاَّ رَجُل (<sup>()</sup> أَعْرَجُ صَعِدَ الْجَبَلَ ، قالَ هَمَّامٌ فَأْرَاهُ (<sup>()</sup> آخَلَ مَعَهُ ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَّهُمْ ، فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَا هُمْ ، فَكُذًا نَقْرَأُ أَنْ بَلِنُمُوا تَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقَينَا رَبِّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، ثُمُ نُسِيخَ بَهْدُ فَدَعا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً عَلَى رِعْلِ وَذَ ۖ وَإِنِّي خَيْانَ وَ بَنِي عُصَيَّةً الَّهِ بِنَ مَصَوُّا اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ إِلَيْهِ صَرْشُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعُوالَةَ عَن الْأَسْوَدِ بْنِ (٦) قَيْسِ عَنْ جُنْدَّبِ بْن سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ في بَمْض الْمُشَاهِدِ، وَقَدْ دَمِيتُ إِصْبَعُهُ ، نَقَالَ هَلْ أَنْتِ إِلاَّ إِصْبَحُ دَمِيتِ (٧) ، وَ في سَبِيلِ ٱللهِ مَالَقِيتِ (١٠) إلى مَنْ يُجْرَحُ فِ سَبِيلِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ صَرَّثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْ مُ أَنَّ رَسُولَ الله يَزْكِيُّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُكْلَمُ أَحَدٌ في سَبِيلِ اللهِ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِيَنْ يُكْلِّمُ فَ سَبِيلِهِ إِلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمْ وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ باسب قَوْل اللهِ تَعَالَى (٩): هَلْ (١٠) تَرَ بَصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ مَرْثَ

(۱) عُرُّوْرَيْهِمْ (۲) وقع في النسيختين المتبرتين عندنا مضر وبا عليه بالخرة وعليه ماتري كتبه مسجحه

(۱) أمين (۱) رَجُلاً أعْرَجَ. كذا في النسخ وعكس القسطلاني المزوكتبه

(۰) و اراهٔ

(١) هُوَ ابْنُ

(٧) دَمِيَتْ (١) صولا

(A) لَقَيْتُ صَعَ

فره) عز وجل (۱۰) قُلُ هُلُ

(1) كدانى ألطبعة السائلة بسكون الناء فيدميت ولفيت معزوا لابي ذروفى القسطلاني چنزوها جرم كتبه مصححه

يَحْيِي بْنُ بُكِيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَن ابْنِ شِمَابَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبِرُهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ (') أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَوْلَ قالَ لَهُ سَأُلْنُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ، فَزَ عَمْتَ أَنَّ الْحَرْبِ سِجَالٌ وَدُوَّولُ ، فَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ مُبْتَلَى إِنَّمْ تَكُونُ لَهُمُ الْعَانَبَةُ بِالسِبِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى (٢٠ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رجال صَدَةُوا ما عاهَدُوا اللهَ عَلَيْدِ فِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمُا بَدُّلُوا تَبْدِيلًا وَرُشُ الْمُمَّدُ بْنُ سَعِيدِ الْخُزَاعِيُّ حَدَّتَنَا عَبْدُ الْأُغْلَى عَنْ مُعَيْدٍ قالَ سَأَلْتُ أَنْسًا (٣) حَدَّثَنَا تَمْرُو بْنُ زُرَارَةً حَدَّثَنَا زِيَادٌ قالَ حَدَّثَنَى مُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّي أَنْسُ بْنُ النَّصْرِ عَنْ قِتَالِ بَدْرِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ غِبْتُ عَنْ أُوِّل قِنَالِ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِينَ لَئُنِ اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِينَ لَيَرَيِّنَ (١) اللهُ ما أَصْنَعُ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ وَأُنْكَتَفَ الْسُلِمُونَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يُمِّيا صَنَعَ هُو الله يَعْنِي أَصِحَابَهُ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هُولُاء يَعْنِي الْمُشْرِكِينَ ، ثُمَّ نَقَدَّم فَا سُتَقْبَلَهُ سَمْدُ بْنُ مُعَاذِ ، فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذِ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّضْرِ إِنَّى أَجِدُ رِيحَهَا مِنْ دُونِ أُحْدٍ ، قالَ سَمْدٌ فَمَا أَسْتَطَمَّت بَارَسُولَ اللهِ ما صَنَعَ قالَ أَنَسُ فَوَجَدُنَا به بضْماً وَتُمَانِينَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً برمْحِ أَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ أَيْتُل وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلاَّ أُخْتُهُ بِبِنَا نِهِ ، قَالَ أَنسُ كُنَّا نُرى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَرَلَتْ فيهِ وَفي أَشْبَاهِهِ : مِنَ الْوَمْنِينَ رِجالٌ صَدَقُوا ما عاهدُوا الله عَلَيْهِ ، إِلَى آخِي الآيَةِ ، وَقَالَ إِنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ نُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنَيْةً أَنْرَأَةٍ فَأْمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلْقِصَاص ، فَقَالَ أَنَسْ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ لا تُكُسِّرُ ثَنْيِتُهُمَا فَرَضُوا بِالْأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَا إِلَّهُ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَفْسَمَ عَلَى اللهِ لَا بَرَّهُ حَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ

را) ابن حراب (۱) عز وجل (۲) عز وجل

(۳) قال وحدثنی است (۱) لُرَ انی

حَدَّ أَنَى (١) إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّ أَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْانَ أَرَاهُ عَنْ مُحَدِّد بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ خَارِجَةً بْنِ زَيْدٍ مَأْنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَسَخْتُ الصُّحُفَ فِ المَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آيَةً مِنْ سُوْرَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَحُ رَسُولَ اللهِ عَلَا يَقْرَأُ بِهَا ، فَلَمْ أُجِدْهَا إِلا مَعَ خُزَ يْهَةً بْنِ ثَابِتِ الْانْصَارِيِّ ، الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّة مَّهَادَتَهُ شَهَادَةً رَجُلَيْنِ وَهُو قَوْلُهُ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَّقُوا ماعاهَدُوا الله عَلَيْدِ بالب من ما يلح وقبل القِتال ، وقال أَبُو الدَّرْدَاء إِنَّمَا ثُقَاتِلُونَ بِأَعْمَالِكُمْ ، وَقَوْلُهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاَ تَفْمَلُونَ (٢٠ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَهُمَّلُونَ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ في سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَرْصُوص، حَرِّتُ الْفَرَادِيُّ حَبِّدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارِ الْفَزَادِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْتُحْقَ قَالَ سَمِعْتُ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَتَى النَّبِّ عَلَيْهِ رَجُلْ مُقَنَّعْ بِالْحَدِيدِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُ وَأُسْلِمُ (٤) قَالَ أَسْلِمْ ثُمَّ قَاتِلْ فَأَسْلَمَ ثُمَّ قَاتِلْ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا بِالسِّهُ مَنْ أَنَّاهُ سَمِمْ عَرْبُ فَقَتَلَهُ مَرْثُ الْمُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَهْدَ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّنَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاء ، وَهُيَ أُمُّ عَارِثَةً بْنِ سُرَاقَةً أَتَت النَّيِّ عَلَيْتُهُ فَقَالَتْ بَا نَبَّ اللهِ أَلاَ ثُحَدَّثُني عَنْ حارِثَةَ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرِ أَصَابَهُ سَهُمْ غَرْبُ (٥) ، فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَٰلِكَ ، أَجْتَهَدْتُ عَلَيْدِ فِي الْبُكِاءِ ، قَالَ يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ ٱبْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى . ( بسم ألله الرُّهُ الرُّهُ الرُّحيرِ)

مِاسِبُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ ٱللهِ هِيَ الْمُلْيَا مَرْشُ سُلَبْانُ بْنُ حَرْبِ مَرَّشَ اللهُ عَنْ أَبِي مَوْسُى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ رَجُلُ إِلَى مَوْسُى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ رَجُلُ إِلَى

(۱) وحدثنا (۲) إلى قوله كَأُنَّهُ بُنْيَانُ ثُوْصُوصٌ (٣) حدثني (٥) أوْ أُسلِمُ (٠) خَرِّيَةٍ

النَّيِّ عَلَيْ فَقَالَ الرَّجِلُ يُقَاتِلُ الْمَذْنَمِ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلذِّ كُرِّ ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَنْ في سَدِيلِ اللهِ قالَ مَنْ قاتَلَ لِتَكُونَ كَامِنَهُ ٱللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ في سَبِيلِ اللهِ عَلَى مَنِ أَغْبَرُتْ قَدْمَاهُ في سَبِيلِ اللهِ ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى (!):ما كانَ لِأَهْلِ اللَّهِ يِنَةِ إِلَى (\*) قَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْحُسْنِينَ ، مَرْثُ إِسْحُتُ أَخْبَرَنَا كُمَّدُ بِنُ الْمِارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيُ بِنُ خَمْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَنَا عَبَايَةُ (٣) أَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْس هُو عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ جَبْرٍ ۚ أَنَّ ۗ عَنْ رَسُولِ اللهِ إِنَّ اللهُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ قَالَ مَا اغْبَرَّتْ ( ) فَدَمَا عَبْدٍ في سَبِيلِ اللهِ فَتَكَسَّهُ النَّارُ باب مَنْ مِ الْنُبَارِ عَنِ النَّاسِ في السَّبِيلِ مُرْتُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً أَنَّا بْنَ عَبَّاسِ قَالَ لَهُ وَلِعَلَى بْنِ عَبْدِ ٱللهِ ٱثْتِيا أَبَا سَعِيدٍ فَأُسْمَهَا مِنْ حَديثِهِ فَاتَبْنَاهُ (٥) وَهُوَ وَأَخُوهُ في حائطٍ لَهُمَا يَسْقيَانِهِ ، فَلَمَّا رَآنَا جاء فَأَحْنَىٰ وَجَلَسَ، فَقَالَ كُنَّا نَنْقُلُ لَبَ الْمَسْجِدِ لَبِنَةً لَبِنَةً ، وَكَانَ عَمَّارُ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ لَبِنَتَيْنِ فَمَرٌ بِهِ النَّبِيُّ مُرْتِيِّ وَمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ الْغُبَارَ ، وَقَالَ وَنِحَ عَمَّارِ تَقْتُنُّهُ الْفَيْنَةُ الْبَاغِيَةُ عَمَّارٌ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ بَاسِبُ الْغَسْلِ بَعْدَ الحَرْبِ وَالْغُبَارِ مِرْشُ اللهُ عُمَّدٌ (٧) أَخْبَرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ لَمَّا رَجْعَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَوَضَعَ السُّلاَّحَ وَأَعْنَسَلَ وَأَتَاهُ حِبْرِيلُ وَقَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ وَضَمَّتَ السَّلاَحَ فَوَ اللَّهِ مَا وَضَمَّتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ قَالَ هَاهُمُنَا وَأَوْمَأَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً قَالَتْ خَفَرَجَ إِلَيْهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَا اللهِ عَلَى فَضْلِ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى (٥٠ : وَلاَ تَحْسِبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبيلِ اللهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَا ﴿ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَنُونَ ( ) فَرِحِينَ عِمَا آتًا مُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْنَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ حَلْفِهِمْ أَنْ لاَحَوْفْ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ

(٢) وَمَنْ حَوْ لَهُمْ لاَيُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

(٣) أَبْنُ رِفَاعَةً بْنِ

(١) اعبَرُ تَا

م (ه) فأتبا ص

(٧) ابْنُ سَلَام

(٩) إلى قــوله وأنَّ الله لاً يُضِيعُ أَجْرً الْمُؤْمِنِينَ . كذا في النسخ بهذا الرمن وعزا القسطلاني هذه الرواية للهروى

بِنِيْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيمُ أَجْرَ اللَّوْمِنِينَ عَرْشَا إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ إِسْخَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِنُّر مَمُونَةَ ثَلَاثِينَ عَدَاةً عَلَى رِعْل وَذَ كُورَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ ، قالَ أُنَسُ أُنْدِلَ فِي الَّذِينَ قَتِلُوا بِبشِّ مَعُونَةَ قُرْ آَنْ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَمْدُ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقَيناً رَبَّنا فَرَضِي عَنَّا وَرَضِيناً عَنْهُ مِرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ أَصْطَبَحَ نَاسُ الخَمْرَ يَوْمَ أُحُدِ ، ثُمَّ تُتِلُوا شهدَاء ، فَقيلَ لِسُفْيَانَ مِنْ آخِرِ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ قَالَ لَبْسَ هَٰذَا فِيهِ بَاسِهِ عَلِلَّ اللَّائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ مَرْثُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَنْنَةَ قَالَ سَمِيْتُ (١) مُحَمَّدً بْنَ الْمُنْكَدِر أُنَّهُ سَمِعَ إِجَابِراً يَقُولُ جِيءَ بِأَبِي إِنِّي النِّيِّ عِلَيْ وَقَدْ مُثَّلَ بِهِ ، وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْنِيهِ ، فَنَهَا نِي قَوْمِي ، فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ (٣) فَقَيلَ ٱبْنَةُ كَهْرُو أَوْ أُخْتُ عَمْرُو، فَقَالَ لِمَ تَبْكِي، أَوْ لاَ تَبْكِي مَا زَالَتِ اللَّا ثِكَةُ ثُظِيلُهُ مِأْجُنِيحَتِهَا النُّكُتُ لِصِدَقَةَ أَفِيهِ حَتَّى رُفِعَ قالَ رُجَّكَا قَالَةُ بِالْمِثُ تَعَنَّى الْجُاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى النُّنْيَا صِّرْشُ الْحُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُمْبَةٌ قالَ سَمِيْتُ قَتَادَةَ قالَ سَمِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ مَا أَحَدُ يَذْخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءِ إِلاَّ الشَّهِيدُ ٣٠ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْدُنْيَا فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِلَّا ( ) يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ الْكِنَّةُ الْكَنَّةُ تَعْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ، وَقَالَ المُنْيِرَةُ بْنُ شُمْبَةَ أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا (٥) عَلِيَّةً عَنْ رسالَةِ رَبِّنا مَنْ قُتُلَّ منَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ وَقَالَ مُمَرَ لِلنِّيِّ مَلِيَّةٍ أَلَيْسَ قَتَلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاً ثُمْ فِي النَّارِ قَالَ بَلِّي مَرْثُنَا (٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثْنَا مُعَاوِيةٌ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ عَنْ مُوسَى

(۱) سَمَعْتُ ابْنَ (۲) نَاسِمْ (۲) الشهيد (۲) الشهيد (۲) بَنَا عَلَمْ (۲) بَنَا عَلَمْ (۲) بَنَا عِلَمْ مِن في الله وينية (۲) حدثن كذا في البوينية من غير وقم وجماها القسطلان

ا بْن عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى تُعَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتَبَهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْ فَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتِ قالَ وَأَعْاَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَكِ السُّيوفِ \* تَابَعَهُ الْأَوَيْسِيُّ عَن أَبْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِالسِّبْ مَنْ طَلَبَ الْوَلَةَ لِلْحِهَادِ ، وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بْنِ هُرْ مُزَ قَالَ سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّةِ قَالَ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ لَأَطُرِفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ أَمْرَأُةٍ أَوْ تِينْعِ وَتِسْعِينَ كُلُّهُنَّ يَأْ فِينَ بِهَارِسٍ يُجَاهِدُ في سَبِيلِ ٱللهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ (٢) شَاءِ اللهُ فَلَمْ يَقُلُ إِنْ شَاءِ اللهُ فَلَمْ يَحْمِلْ ٣٠ مِنْهُنَّ إِلاَّ أَسْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جاءتْ بِشِقّ رَجُلِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ قالَ إِنْ شَاء اللهُ كَاهَدُوا في سَبِيلِ اللهِ فَرْسَانًا أَجْمَعُونَ بِالسَّبِ الشَّجَاعَةِ في الحَرْب وَالْجُبْ مِرْثُ أَحْمُدُ بْنُ عَبْدِ المَّلِكِ بْنِ وَاقِدِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَ يَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْقِ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ اللَّذِينَةِ ، فَكَانَ النَّبِيُّ عَلَيْقٍ سَبَقَهُمْ عَلَى فَرَسٍ ، وَقَالَ وَجَدُنَاهُ بَعْراً مَدَّثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَالَ أَخْبَرَ نِي مُحَدُّ بْنُ مُحَدِّد بْنِ جُبَيْرٍ ابْنِ مُطْعِمِ ۚ أَنَّ تُحَمَّدُ بْنَ جُبَيْرِ قَالَ أَخْبَرَ نِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ ۚ أَنَّهُ ۖ تَيْنَمَا هُوَ يَسِينُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْنَ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حَنَيْنِ فَعَلَقِهُ ( النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ حَتَّى أَصْطُرُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ خَطَفِتْ رِدَاءَهُ ، فَوَقَفَ النَّبِي ۚ يَئِكُ فَقَالَ أَعْطُونِي رِدَائَى لَوْ كَانَ لِي عَدَدُ (٥) هٰذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ يَيْنَكُمْ (٦)، ثُمَّ لَا تَجِدُونِي (٧) تَخيلاً، وَلاَ كَدُوبًا ، وَلاَ جَبَانًا باسبُ ما يُتَعَوَّذُ مِنَ الجُنْنِ وَرَشْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُحَمِّيْرِ سَمِعْتَ عَمْرُو بْنَ مَيْمُونِ الْأُوْدِيَّ قَالَ كَانَ سَعْدُ مُنِيعَلِمُ بَنِيهِ هُو لَا و الْكَلِمَاتِ كَمَا مُعَلِّمُ الْمُمَّمُ الْفِلْمَانَ الْكِتَابَةَ ، وَيَقُولُ

(۱) تأتی (۲) فی بعضالنسج قل ان و وایس فی الیونینیة محق (۳) تُحْمِلُ

(٤) فَعَلِقَتِ الْأَعْرَابُ

٤ فَطَفَقِتِ النَّاسُ

(٠) عَدَدَ هَذِهِ الْعِضَاهِ صعد

مع لاط برار العمم

(٦) علبگم . من ذـ ير اليوبينية

(٧) لأَنْعِدُو بي

إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مِنْ كَانَ يَتَمَوَّذُ مِنْهُنَّ دُبُرَ الصَّلاَّةِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الْجَبْنِ، وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُسُرِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ اللَّانْيَا ، وَأَعُوذُ بِكِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ، كَفَدَّنْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ مَرِّشْ مُسَدَّدٌ عَدَّثَنَا مُعْتَبِرٌ قالَ سِمِعْتُ أَبِي قَالَ سَمِينْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ (') عَلَيْتُهِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْجُبُنْ وَالْهَرَمِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِيْنَةِ الْحَيْا وَالْمَاتِ ، وَأُعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ بِالْكِيثُ مَنْ حَدَّثَ عِشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ عَالَهُ أَبُو عُمَّانَ عَنْ سَعْد حَرِّرْتُ قُتَيْبَةً بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا عَايْمٌ عَنْ تُحَمَّد بْنِ يُوسُفَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ تَصِبْتُ طَلْحَةً بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَسَمْدًا وَالْقِدْادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبَدُ الرَّحْنُ بْنَ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَمَا سَمِيْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ فَحَدْثُ عَنْ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ إِلاَّ أَنَّى سَمِنْتُ طَلَحَةً يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدِ مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَما يَجِبُ مِنَ ٱلجُهَادِ وَالنَّيْةِ ، وَقَوْلِهِ (٢): أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَ الكُمْ وَأُنْشُيكُمْ (") فِي سَبِيلِ اللهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَمْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَريبًا وَسَفَرًا قاصِداً لَا تَبْعُوكَ وَلَكِنْ بَمُدَتْ عَلَيْهِمْ الشُّفَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللهِ الآية، وَقَوْلِهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَـكُمْ إِذَا قِيلَ لَـكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ أَثَا قَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضُ ('' أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ اللَّاثْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ، إِلَى قَوْانِهِ : عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرْ ۗ ( ) يُذْكُرُ عَن ابْن عَبَّاس: أَنْفِرُوا ثَبَّاتٍ ( ) سَرَايَا مُتَفَرِّقِينَ يُقَالُ ( ) أَحَدُ الشَّاتِ ثُبَةٌ مَرْشُنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا يَحْييٰ (٨) حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى مَنْصُورٌ عَنْ كُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ مُرَالِكُم إِنَّا يَوْمَ الْهَ تَنحِ لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا أَسْتُنْفِرْتُمْ فَأُنْفِرُوا با الْكَافِرِ يَقْتُلُ المَيْرَ ثُمَّ بُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ (٥) بَعْدُ وَيُقْتَلُ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسَفَ

(۱) رَسُّولُ اللهِ
(۲) وقول الله عز وحل
(۲) إلى إنهم لَكَاذِبُونَ
(٤) إلى قوله وَاللهُ على
(٤) إلى قوله وَاللهُ على
(٥) وَيُدُ كُورُ
(٥) وَيُدُ كُورُ
وجهها الدماميني انظر
(٧) ويقال واحد
(٨) يَحْيَى بَنْ سَعِيدٍ

(٩) فَيُسَدُّدُ

أَخْبَرَنَا مالكَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرِجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ألله على قال يَضْحَكُ اللهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ يَدْخُلانِ الجَنَّةَ يُقَاتِلُ هُذَا في سَبِيلِ ٱللهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهِدُ مِرْشَا الْحُميْدِيُ عَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَنْبَسَهُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَبَتْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ وَهُو بَخَيْبَرَ بَمْدَ مَا أَفْتَتَكُوهَا فَقُلْتُ بِارْسُولَ اللهِ أَسْهم لِي ، فَقَالَ بَمْضُ بَنِي سَعِيدٍ بْنِ الْمَاصَ لِا نُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هٰذَا قانِلُ ابْنِ قَوْقُلِ فَقَالَ ١٠ ابْنُ سَعِيدِ بْنِ الْمَاصِ وَالْحَبَّا لِوَبْرِ تَدَكَّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومٍ صَأْنِ يَنْعَى عَلَى ۗ قَتْلَ رُجُلِ مُسْلِمٍ ۗ أَكْرَمَهُ اللهُ عَلَى يَدَى ۚ وَكُم ۚ يُسِنِّى عَلَى يَدَيهِ قالَ فَلاَ أَدْرِي أَسْهُمَ لَهُ أَمْ ٣٠ كُمْ يُسْهِمْ لَهُ ، قالَ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنِيهِ السَّعِيدِيُّ عَنْ جَدَهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً ، قَالَ أَبُوعَبْدِ اللّهِ السَّدِيئُ عَمْرُو (٣) بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرُو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْمَاصِ بَاسِبُ مَنِ أَخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصُّوْمِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا ثابتُ البُنَانِيُ قالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ أبو طَلْحَةً لَا يَصُومُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مِنْ أَجْلِ الْفَرْوِ ، فَلَمَّا قُبِضَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ لَمْ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلاَّ يَوْمَ فِطْ أَوْ أَضَى باسب الشَّهَادَةُ سَبَعْ سوى الْقَتْلِ مَرْشَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَسْمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ الشُّهَدَاءِ خَمْسَةٌ المَطْعُونُ وَالمَبْعُلُونُ وَالْغَرَقُ وَصاحبُ الْمَدْم والسَّه بِيدُ في سَبِيلِ اللهِ حَرَّثُ بِشُرُ بْنُ مُحَمَّد أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا عاصم عَنْ حَفْصَةً بنْتِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيْ عَلَيْهُ قالَ الطَّاءُونُ شَهَادَةٌ لَكُلُ مُسْلِمٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى ٥٠ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ

المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ (٥) وَالْجَاهِدُونَ في سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَ الْحِيمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ

ة سم (١) قال أبن هيم صم (٢) أو

(۲) هُوَ كَمْرُو

(1) عز وحل ده

(٠) الى توله غنورا رحياً

الله الْجُاهِدِينَ بِأُمْوَا لِهُمِ وَأُنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلاًّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ، وَفَضَّلَ اللهُ الْجُاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ ، إِلَى قَوْلِهِ : عَفُوراً رَحِيًّا حَرَّثُ أَبُو الْوَليد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَكَ نَزَلَتْ: لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْوَمْنِينَ ، دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ زَيْدًا ، كَاءَ (١) بَكَتِفِ فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أَمْ مَكْتُومٍ ضَرَارَتَهُ فَنْزَلَتْ لاَيَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ عَيْنُ أُولِي الضَّرَر وَرَشَ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا إِبْرَ اهِيمُ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى صَايِحٌ بْنُ كَيْسَانَ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ السَّاءِدِيِّ أَنَّهُ مَقَالَ رَأَيْتُ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَم جالِساً في المَسْجِدِ فَأَفْبَكْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَ نَا أَنْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَمْلَى عَلَيْهِ (٢) لاَ يَسْتَوى الْقَاعدُونَ مِنَ الْمُوْمِنِينَ وَالْجُمَاهِدُونُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، قالَ فَاءَهُ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ وَهُو يُعِلُّهَا عَلَي ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَسْتَطِيعُ الجَهَادَ لَجَاهَدْتُ ، وَكَانَ رَجُلاً أَعْمَى ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ عَلَى رَسُو لِهِ عَلِيْتِهِ وَ فِخَذُهُ عَلَى يُغَذِي فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنَّ تَرُضْ (٣) يِغَذِي ثُمَّ شُرَى عَنْهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ بِالسَّهِ الصَّبْرِ عِنْدَ الْفْتِالِ صَابِّينَ (1) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ مَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُقَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَنِي النَّضْرِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ، فَقَرَ أَنَّهُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ قَالَ إِذَا لَقَيتُمُوكُمْ قَاصْبِرُوا بِالسِّبُ النَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ وَقَوْ لِهِ تَمَانَى (٥): حَرَّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقُتَالِ حَرَّرُثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُلَقَ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْـهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِلَى الْخَنْدَقِ فَإِذَا اللَّهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِي غَدَاةٍ بَارِدَةٍ فَلَمْ يَكُنْ فَعُمْ عَبِيدٌ يَسْمَاوُنَ ذَٰلِكَ فَلُمْ ، فَأَمَّا رَأَى مابِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالجوعِ قالَ اللَّهُمَّ

(۱) فجاء (۲) على (۳) على (۳) مرض (۳) مرض (۳) مدننا (٤) مدننا (٥) ورض (٣) مرض (٤) مرض (٥) ورض (٣) مرض (٣) مرض

إِنَّ الْمَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهُ ، فَاعْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَةُ ، فَقَالُوا مُعِيبِينَ لَهُ ، نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا (١٠ مَحَدَّا ﴿ عَلَى الْجُهَادِ مَا بَقَينَا أَبَدَا باسب مُ حَفْرُ الْخَنْدَقِ حَرْشَ أَبُومَعْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ الْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفُرُونَ ٱلْخَنْدَقَ جَوْلَ اللَّدِينَةِ وَيَنْقُلُونَ التُّزَّابَ عَلَى مُتُونِهِمْ وَيَقُولُونَ :

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا مُحَمَّدًا \* عَلَى الْإِمْالَامِ "مَابَقِينَا أَبَدَا

وَالنَّبِي عَلِيَّ يُجِيمُمُ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَخَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ، فَبَارِكُ في الْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَهُ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْاقَ سَمِيْتُ الْبَرَاء رَضِي اللهُ عَنْهُ كَانَ (") النَّبِيُّ مِنْ عَلَيْدِ يَنْقُلُ وَيَقُولُ لَوْلاً أَنْتَ ما أَهْتَدَيْنَا مَرْشَا حَفْضُ بْنُ عُمرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ (١٠) اللهِ مَنِيَّةً يَوْمَ الْأَحْزَابِ يَنْقُلُ التَّرَابَ وَقَدْ وَارَى التَّرَابُ بِيَاضَ بَطَنْهِ وَهُوَ يَقُولُ لَوْلاً أَنْتَ ما أَهْتَدَيْنًا ، وَلاَ تَصَدَّقْنَا ، وَلاَ صَلَّيْنَا ، فَأَنْزِلِ ( السَّكِّينَةَ عَلَيْنَا ، وَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنًا ، إِنَّ الْأَنِّي قَدْ بَغَوْ اعْلَيْنًا ، إِذَا أَرَادُوا فَتِّنَّةً أَبْيَنَا بالسِّم مَنْ (٦) عندى أسع. حَبَّسَهُ الْمُذْرُ عَن الْفَزْهِ صَرَّتُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّ ثَنَا زُهَ يُنْ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ أَنَّ أَنَّسًا حَدَّتُهُمْ قَالَ رَجَمْنًا مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ مَتَ النِّيِّ عَلِيَّةٍ صَرَثْ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بِإِلَيْهِ كَانَ في غَزَاةٍ ، فَقَالَ إِنَّ أَثْوَاماً بِالْمَدِينَةِ خَلْفَنَا ماسكَكْنَا شِعِبًا وَلاَ وَادِيّا إِلاَّ وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَسَهُمُ الْمُذْرُ ، وَقَالَ مُوسَى حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ مُحَيْدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النَّبيُّ عَلِيَّةِ قَالَ أَبِو عَبْدِ ٱللهِ الْأَوَّالُ أَصَعَ أَنْ عَلَمْ اللَّهِ عَبْدِ اللهِ اللَّهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَرْشَا إِسْنُ أَنْ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ

(٣) عنه کال ، کذا في لسيخ الخط ووتع فى المطبوع سابقاً يقول كان كتبه مصححه.

(١) النَّبي

(٠) فَأَنْوِلُ سَكِينَة

وَسُهِيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ أَنَّهُما سَمِما النَّهُمانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ (١) رَضِي الله عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ (٢) مِنْ اللَّهِ يَقُولُ مَنْ صَامُ يَوْمًا في سَبِيلِ اللهِ بَعَّدَ اللهُ وَجْهَهُ عَن النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا بِالسِّهُ فَصْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَرَّتَى (٣) سَمْدُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيىٰ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبيِّ عَلِيْ قَالَ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَمَيلِ اللهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ خَزَنَة بَابِ أَيْ فُلُ (1) هَـلُمْ قَالَ أَبُو بَكُر يَا رَسُولَ اللهِ ذَاكَ الَّذِي لاَ تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبَي يَرَاكُم إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ مَرْشَنَا مُحَدُّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ حَدَّثَنَا هِلاَلْ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَامَ عَلَى الْنُهْ بَرِ فَقَالَ إِنَّمَا أَخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِي مايُفْتَحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ ثُمَّ ﴿ ذَكَرَ زَهْرَةَ اللَّهُ مِنَا فَبَدَأً بِإِحْدَاهُمَا وَثَنَّى بِالْأَخْرَى ، فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ (r) ليس جطاعند • ص الله أَو يَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ مُلِّكِيٍّ قُلْمَا يُوحِي إِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ وَسَكَمَتَ النَّاسُ كَأَنَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ عَلَى رُونْسِهِمِ الطَّايْرَ ، ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنْ وَجْهِهِ الرُّحَضَاءَ فَقَالَ أَيْنَ السَّائِلُ آيفاً أَو خَيْرٌ هُوَ ثَلَاثًا إِنَّ الْخَيْرَ لاَ يَأْنِي إِلاَّ بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ كُلَّمَا (٥) يُنْدِتُ الرَّبِيمُ مَا يَقْتُلُ حَبَطًا (١) أُوْ اللَّهُ كُلُّما (٧) أَكَلَتْ، حَتَّى إِذَا أَمْتَلَّتْ (١٠ خاصِر تَاهَا ، أَسْتَقْبَلَتِ الشَّسْ ، فَمَلْطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَّمَتْ ، وَإِنَّ هُذَا المالَ خَضِرَةٌ خُلُوةٌ ، وَنِمْ مَاحِبُ الْمُسْلِمِ لِلَنْ أَخَذَهُ يَحَقُّهِ عَجْمَلَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالْيَتَالَى وَالْمَسَاكِينِ (١) وَمَنْ لَمْ يَأْخُذُهُ (١٠) بِحَقَّهِ فَهُوْ كَالَّا كِلِ الَّذِي لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِيدًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَهِ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غازِياً أَوْ خَلَفَهُ بِحَيْدٍ مَرْثُ أَبِهِ مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا الْحُسَيْن قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيِي قَالَ حَدَّثَنَى أَبِوسَلَمَةً قَالَ حَدَّثَنِي بُشْرُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ أَنْ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّةٍ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا فِي سَبَيلِ اللهِ فَقَدُّ

(٤) كذا ضط في اليو نينية وأنظر وحهه في المسطلاني

(٧) صوابه إلا آكِلَة

الخَفِيرِ أكان اه من هامش اليونينية

(A) امتكات

(٩) و ابن السبيل

(۱۰) يا حدها

(۱) أَنْ أَنْ الْمِيلِ (۱) وَ كُورُ الْمِيلِ (۲) وَ كُورُ الْمِيلِ (۲)

(١) عَوَّدَكُمُ الْوَالْكُمْ

ع معال (٦) نقال (٠) نقال (٧) نقال (٧) ضبطتياء حواري هذه والتي بمدها في النسخة المعول عليها بالوجهين كما ثرى ونبه بهامشها بانه تبع في ذلك نسخة اليونينية وان الفتحة فيهما فيها حادثة اه كتبه مصححه

(٨) يَبْعَثُ الطَّالِمَةَ

(١) النَّاسَ

ه. (۱۰) وَحَوَّارِيٍّ

خَلَفَ غَازِياً فِي سَبِيلِ أَلَّهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا حَرْشُ مُوسِي (') حَدَّثَنَا بَعْنَا بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مِلْكِيِّهِ كَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ يَيْتًا بِالمَدِينَةِ غَيْرَ يَبْتِ أُمِّ سُلَيْمٍ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقَيلَ لَهُ فَقَالَ إِنَّى أَرْحَمُهَا قُتِلَّ أُخُوهَا وُ التَّعَنْطِ عِنْدَ الْقِتَالِ صَرْثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ ابْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسَ قَالَ وَذَ كَرَّ ٢٠ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ أَتِّي أَنَسُ ثَابِتَ بْنَ قَيْس وَقَدْ حَسَرَ عَنْ نِغَذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ مَا عَمَّ ما يَحْبُسُك أَنْ لاَ تَجِيءِ قَالَ الآنَ يَا أَبْنَ أَخِي وَجَعَلَ يَتَحَنَّظُ يَمْنِي مَنِ الْحَنُوطِ ، ثُمَّ جاء َ فَلَسَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيثِ أَنْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ ، فَقَالَ هَكَذَا عَنْ وُجُوهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ " مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَّ بِنْسَ مَا عَوَّدْتُمْ (" أَفْرَانَكُمْ رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنَسِ بِالسَّهِ فَضْلِ الطَّلِيعَةِ وَرَثُنَا أَبِو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيانُ مَنْ مُحَمِّدٍ بِّنِ الْمُسْتَحَدِرِ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّبُّ عَلِي مَنْ يَأْتَدِنِي بَخَبِرِ الْقَوْمِ يَوْمَ الْأَحْزَابِ ، قَالَ (٥) الزُّ بَيْنَ أَنَا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْتِينى بِخَبَرِ الْقَوْمِ ، قَالَ (٦) الزُّ بَيْرُ أَنَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكِيرٍ إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ حَوَارِيًّا ، وَحَوَارِيًّ (٧) الزُّ بَيْرُ مَرْثُ مَدَنَّةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ عُييْنَةً حَدَّثَنَا هَلْ يُبْعَثُ (٨) الطَّلْيَعَةُ وَحْدَهُ ابْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ نَدَبَ النَّبِي مُرَاتِي النَّاسَ قال صدَقَةُ أَظُنَّهُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَانْتَدَبَ الزُّيثِ ، ثُمَّ نَدَبَ (٥) فَانْتَدَبَ الرُّيثِ ، ثُمَّ نَدَب النَّاسَ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مِرَافَّةً إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَادِيًّا وَإِنَّ (١٠٠ حَوَادِيًّ الزُّيرُ بْنُ الْمَوَّامِ بِالْسِيمُ سَفَرِ الا ثُنَّيْنِ طِرْشَ أَعْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَو شِهاب عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُورَيْرِ ثُو قَالَ أَنْصَ مَنْكِيْ فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِب لِي أَذَّنَا وَأَفِيهَا وَلْيَوْمُكُمَا أَكْبَرُكُمَا ۗ بَا

مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ مِرْشُوا عَبْدُ اللهِ بْن مَسْآمَةَ حَدَّثَنَا مالك عَنْ نَافِيعٍ عَنْ عَبْدِ أَللهِ بْنِ تُعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَشُولُ أَللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَنْهُما قالَ وَسُولُ أَللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَنْهُما قالَ وَسُولُ أَللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَنْهُما قالَ وَسُولُ أَللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَنْهُما قالَ وَسُولُ أَللهِ مِنْ عَبْدِ أَللهِ مِنْ عَبْدُ أَللهِ مِنْ عَبْدِ أَللهُ مِنْ عَنْهُما قالَ وَاللّهُ عَنْهُما قالَ وَاللّهُ عَنْهُما قالَ وَاللّهُ عَنْهُم اللّهُ مِنْ عَبْدُ أَللهِ مِنْ عَنْهُ عَنْهُما قالَ قالَ وَسُولُ أَللهِ مِنْ عَبْدِ أَللهُ عَنْهُما قالَ قالَ وَاللّهُ عَنْهُما قالَ قالَ وَاللّهُ عَنْهُما قالْ قالَ وَاللّهُ عَنْهُما قالْ قالَ وَاللّهُ عَنْهُما قالْ قالْ وَاللّهُ عَنْهُما قالْ قالْ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَنْهُما قالْ قالْ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلْهِ عَنْ عَبْدُ لِللّهُ عَلْهُ عَلَّ وَعِنْ عَلَّهُ عَنْهُما قالَ قالْ قالْ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ مِرْشِ حَفْضُ بْنُ عُمَرً حَدَّثَنَا شَعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ عُرُوةً بْنِّ الجُّعْدِ عَنِ النَّبِيِّ الجَّنْلِيِّ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقيَامَةِ ، قالَ سُلَيْانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الجَعْدِ \* تَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ هُسَيْمٍ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّفِيِّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ أَبِي الجَّعْدِ صَرَّتُ (٢) وقع في الطبوع ذيادة الله مُستَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِيُ (٢) عَنْ شَعْبَةَ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ الْبَرَكَةُ فِي نَوَاصِي الْحَيْلِ لِمُسَهِ الْجُهَادُ مَاضِ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ ، لِقَوْلِ النِّيِّ عَلِيِّ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ في نَوَاصِيهَا الْخَيْدُ إِلَى يَوْمِ الْقيامَةِ صَرَّبْتُ أَبُو نَمَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيّاءِ عَنْ عامِر حَدَّثَنَا عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النِّيَّ عَرَاقِيَّ قال الخَيْلُ مَمْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْمُنْمَ عَلَى الْحَبْرَ الْمُنْتَم فَرَسِاً (٢) لِقَوْ لِهِ تَمَالَى: وَمِنْ رِ بَاطِ الْحَيْلِ صَرْتُمْ عَلِيٌّ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمَارَكِيْ ا أَخْبَرُنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا اللَّقْبُرِيُّ يُحَدَّثُ أَنَّهُ مُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ ، قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ مَنِ أَحْتَبَسَ فَرَساً فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِيمَاناً بِاللهِ وتصديقًا بوعْدِهِ، فَإِنَّ شِبَّمَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْنَهُ وَبَوْلَهُ فِي مِيزًا نِهِ يَوْمَ الْقيامَةِ بأسيب أَسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِيار حَرِشْ المُحَدُ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي حازِم عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ فَتَخَلَّفَ أَبِو قَتَّادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْعَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ وَهُو غَيْرُ أَعْرِمٍ، فَرَأُوا حِمَارًا (٥) وَحْشيًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبِو قَتَادَةَ فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ (٥٠ الجَرَادَةُ فَسَأَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ قَأْبَوا فَتَنَاوَلَهُ خَمَلَ فَمَقَرَهُ ثُمَّ أَ كُلَ فَأ كَلوا فقد مُوا (٧)

ابن سميد وليسِت في النسخ بأيدينا

رم) في سبيل الله

(١) رَسُولِ اللهِ

(٠) حِمَّارَ وَحْشِ

ها معلاماران معنده (٧) فَنَدُومُوا

(۱) حدثين (۱) وهذا أبو عَدَّ لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُلُولُ الْ

فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٍ قَالَ مَمَنَا رِجْلُهُ فَأَخَذَهَا النَّبِي عَلَيْكَ فَأَكَلَهَا مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيشَى حَدَّثَنَا (١) أَبَيْ بْنُ عَبَّاسَ ابْنِ سَمَوْلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ لِلنِّبِيِّ عَلَيْتِهِ فِي حَافِظِنَا فَرَسَ يُقَالُ لَهُ اللَّحَيْفُ (٢) مَرْشَىٰ (٣) إِسْطُنَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمْعَ يَحْيَى بْنَ آدَمَ حَدَّتَنَا أَبِو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ عَزِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ مُمَاذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدْفَ النَّيِّ عَلَيْهِ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ لَهُ عُفَيْنُ فَقَالَ يَامُعَاذُ هَلْ ﴿ ثُنَ تَدْرِى حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ وَما حَثَّى الْعِبَادِ عَلَى اللهِ ، قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّ حَتَّى اللهِ عَلَى الْمِبَادِ أَنْ يَسْبُدُوهُ ( ' ' ' ، وَلا يُشْرِكُوا بِهِ شَبْنًا وَحَتَّى (٦) العبادِ عَلَى اللهِ أَنْ لاَ يُعَذَّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَبْنًا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلَا أَبِشَرُ بِهِ النَّامِي قَالَ لاَ تُبَشِّرُهُمْ فَيَتَّكِلُوا (٧) حِمْرَثُ أَعَمَّدُ بنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أُنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانَ فَزَعُ بِاللَّهِ يِنَةِ فَأَسْتَمَارَ النَّبِيُّ مَرْكِيٌّ فَرَسًا لَنَا يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَقَالَ ما رَأْيْنَا مِنْ فَزَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَعْرًا بِإِسْهِ مَا يُذْكُرُ مِنْ شُومُم الفَرَسِ صَرْتُ أَبِو الْمِانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْثِ عَنِ الزُّهُويِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ بِنُ عَبْدِ اللهِ إَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ سِمِيْتُ النِّيِّ مِلْكِيِّهِ يَقُولُ إِنَّمَا الشُّومُ فِي ثَلَاثَةٍ : فِي الْفَرِّسُ ، وَالْمَراأَةِ ، وَالْدَّار حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي عازِمِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ المَرْأَةِ ، وَالْفَرَسِ ، وَاللَّهُ كُنِ بِالْبِ الْحَيْلُ لِثَلَاثَةً ، وَنَوْلُهُ (١) تَعَالَى : وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِنَرْكَبُوهَا وَزِينَةً (١) وَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ زَيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحِ إِلنَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَب الْخَيْلُ لِيْلَاثَةِ (١٠): لِرَجُلِ أَجْرُ ، وَلِرَجُلُ سِنْدُ ، وَعَلَى رَجُلُ وَزْرٌ ، فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرُ

رَ بَطَهَا في سَبِيلِ ٱللهِ فَأَطَالَ في مَرْجٍ إِنَّ رَوْضَةً إِنَّا أَصَابَتْ في طَيلِهَا ذَلِكَ مِنَ المَرْجِ أَوِ الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أُنَّهَا فَطَعَتْ طَيْلَهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا وْ شُرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِ بَتْ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَهَا كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَرَجُلُ (١٠ رَبَطْهَا خَفْراً وَرِثَاء وَنِواء مْلِ الْإِسْلَامِ فَهْنَ وِزْرْ عَلَى ذَٰلِكَ ، وَسُمِّلِلَّ رَسُولُ اللَّهِ مِمْلِيَّةٍ عَن الْحَمْرِ ، فَقَالَ ما أُنْزَلَ عَلَى فِيهَا إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ ، فَيَنْ يَعْمَلْ مِثْفَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ وَمَنْ يَمْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهُ بِالسِبِ مِنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْفَزْو وَرَشْنَا مُسْلِمْ حَدَّثَنَا أَبِ عَقِيلِ حَدَّثَنَا أَبِو الْمُتَوَكِّلِ النَّاحِيُّ قَالَ أَنَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيّ ا فَقُلْتُ لَهُ حَدَّثْنِي بَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ ٱللَّهِ مِنْ قِبْ قَالَ سَافَرْتُ مَعَهُ في بَنْضِ أَسْفَارِهِ قَالَ أَبِوعَقِيلِ لاَ أَدْرِي غَزْوَةً أَوْ مُمْرَةً "، فَلَمَّا أَنَّ أَقْبَلْنَا قَالَ النَّيُّ مَا اللَّهُ مُلَّقَةً مَنْ أَحَبُّ أَنْ يَتَمَجَّلَ إِلَى أَهْ لِهِ فَلَيْمَجِّلْ " قالَ جابر ۖ فَأَفْبَكْنَا وَأَنَا عَلَى جَمَلِ لِي أَرْمَكَ لَبْسَ فِيهِ (١) شَيَّةٌ وَالنَّاسُ خُلْنِي فَبَيْنَا أَنَا كَذَٰلِكَ إِذْ قَامَ عَلَى فَقَالَ فِي النَّبِي مُرْلِكَ يَاجَابِرُ أَسْتُمْسِكُ فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ الْبَمِيرُ مَكَانَهُ ، فَقَالَ أَتَبِيعُ الجَمَل ، قُلْتُ نَعَمْ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّهِ بِنَةَ وَدَخَلَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ السَّجِدَ في طُو اثِنِ أَضَا به ، فَدَخَلْتُ إِلَيْهِ (٥) ، وَعَقَلْتُ الْجَمَلَ فِي نَاحِيَةِ الْبَلَاطِ ، فَقُلْتُ لَهُ هُلِذَا جَمَّلُكَ ، فَرَجَ فَجَمَلَ يُطِيفُ بِالْجَمَلِ وَيَقُولُ الْجَمَلُ جَمَلُنا ، فَبَعَثَ النَّبِيُّ مَا إِنَّا مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ أَعْطُوها جابرًا ، ثُمَّ قالَ أَسْتَوْ فَيْتَ الثَّمَنَ قُلْتُ نَعَمَ قالَ الثَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ بِإِسْ أَ الرُّكُوبِ عَلَى النَّا بَّذِ الصَّمْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْحَيْلِ وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَمْدٍ كَانَ السَّلَفَ يَسْتَحِبُّونَ الْفُحُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ مَرْشَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَدَّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نِا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً سَمِيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ بِاللَّدِينَةِ فَرَعْ فَأَسْتَمَار

(۱) رَحَدُا في النسخ المستجمعات ورقع في النسخ التسطلاني وتبعه النسخ الطبع وأما الرّجُلُ الّذِي صَلَيْة وْرْرْ فَهُو رَجُلْ حَلَيْهِ

(۲) أم عمرة

(7) فَلْيَتُكَكَّلُّ \* هكذا كات ضطها في اللو ندنية ثم أصاحتضه الياء بالفتحة وفنحة المين بالسكون وضبط في فرعين بالشديد كما هنا اله من الهامش مع الهامش علا فيها (ه) عليه خان فيها (ه) عليه خان فيها (ه) عليه

النَّبِي عَلِيَّةٍ فَرَساً لِأَ بِي طَلْحَةً يُقَالُ لَهُ مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ وَقالَ مَا رَأَيْنَا مِنْ فَزَعِ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا فَاسِمُ سِهَامِ الْفَرَسِ مِرْثُ عُبِيدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ ابْنِ مُعَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصاحِبِهِ سَهْمًا ، وَقَالَ مَالِكُ يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا ، لِقَوْلِهِ : وَالْحَيْلَ وَالْبِهَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَوْكَبُوهَا ، وَلاَ يُسْهَمُ لِاكْثَرَ مِنْ فَرَسَ بِالْبُ مَنْ قادَ دَابَّةً غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ مِرْشِهِ الْتُنْبَةُ حَدَّثَنَا سَهِ لُ بْن يُوسُفَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْطُقَ قَالَ رَجُلُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْ قَالَ لَكُنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَؤِيُّكُمُ لَمْ يَفِرْ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوا قَوْمًا رُمَاةً وَإِنَّا لَمَا لَقَينَا هُمْ حَمْلْنَا عَلَيْهِمْ ۚ فَأَنْهُزَهُ وَا ، فَأَقْبَلَ الْسُلْمِونَ عَلَى الْفَنَاجُمِ وَاسْتَقْبَلُونَا (١٠ بِالسَّهَامِ ، فَأَمَّا اللَّهُ الْمُعَلِّدِنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَفِي ، فَلَقَدْ رَأْيْتُهُ وَإِنَّهُ لَمَلَى بَنْلَتِهِ الْبَيْضَاء ، وَإِنَّ أَبَا سَفْيَانَ آخِذُ بِلِجَامِ } وَالنَّبِي عَلِيِّ يَقُولُ أَنَا الَّيْ لا كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَلِّب باب الرُّ كَابِ وَالْفَرْزِ لِلدَّابَّةِ صَرِنْتُونَ عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ في الْفَرْزِ وَأَسْتَوَتْ بِهِ نَاتَتُهُ قَاتُمَةً أَهَلَّ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ بِالْبِ وَكُوب الْفَرَسِ المُرْيِ مَرْشُ عَمْرُو بَنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس رَضَى اللهُ عَنْهُ أَسْتَقَبْلَهُمُ النَّبِي لِيَالِيَّةِ عَلَى فَرَسِ عُرْى ما عَلَيْهِ سَرْجَ في عُنْقِهِ سَيْفَ المُ الْفَرَسِ الْقَطُوفِ مَرْشُ عَبْدُ الْأَعْلَى بْن حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنِّس بْنِ مالِكِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ اللَّهِ بِنَةِ فَزِعُوا مَرَّةً فَرَ كِبَ النَّبِيُّ مِرْلِيِّةٍ فَرَسًا لِأَبِي طَلْعَةَ كَانَ يَقْطِفْ أَوْ كَانَ فِيهِ قِطَافْ فَلَمَّا رَجَعَ قالَ وَجَدْنَا فَرَسَكُمْ هَٰذَا بَحْرًا فَكَانَ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَا يُجَارَى بِاسِبُ السَّبْقِ بَنِيَ الْحَيْلِ مِرْثُ

قَبِيصَةٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال أُجْرَى النِّي مُنِّكِمُ مَاضُمِّرَ مِنَ الخَيْلِ مِنَ الحَفْيَاء إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ وَأَجْرَى ماكم • يُضَمَّنْ مِنَ الثَّنيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ قَالَ ابْنُ مُمَرَ وَكُنْتُ فِيمَنْ أَجْرَى ﴿ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَان ، قال حَدَّثَني عُبَيْدُ أَلَهِ ، قال سُفْيَانُ بَيْنَ (١) الحَفْيَاء إِلَى ثَنيَّةِ الْوَدَاعِ خَسْةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِنَّةٌ وَ بَيْنَ تَنيَّةِ (٢) إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْتِي مِيلٌ بَاسِبُ إِضَارِ الْحَيْلِ لِلسَّبْقِ مِرْشُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِيمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ الْخَيْلِ الَّتِي كُمْ تُضَمَّرٌ وَكَانَ أَمَدُهَا مِنَ الثَّنبِّيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقِ وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُعَمِّرَ كَانَ سَابَقَ بِهَا (٢) في سِيمَ عَايَةِ السَّبْقِ اللُّفَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ صَرَّتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ عَنْ مُولَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهِ عَنْهُمَا قَالَ سَا بَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُصْبِرَتْ فَأُرْسِلَهَا مِنَ الْحَفْيَاء وَكَانَ أَمَدُهَا تَنَيَّةَ الْوَدَاعِ، فَقُلْتُ لُوسَى فَكُمْ كَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ سِيَّةُ أَمْيَالٍ أَوْ سَبْمَةٌ ، وَسَابَنَ بَيْنَ الْحَيْلِ الَّتِي كَمْ تُضَمَّرُ ۚ فَأَرْسَلَهَا مِنْ تَنَيَّةِ الْوَدَاعِ وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقِ قُلْتُ فَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ قَالَ مِيلٌ أَوْ نَحُوهُ ، وَكَانَ ابْنُ تُعَرّ مِكَّنْ سَا بَنَ فِيهَا بِالسِّهِ فَاقَةِ النَّبِيّ اللَّهِ عَلَيْكِ قَالَ (1) إِنْ مُمْرَ أَرْدَفَ النَّبِيُّ مِنْ أَسَامَةَ عَلَى الْقَصَوْءَ ، وَفَالَ الْمِسْوَرِ قَالَ النَّبِيُّ مُؤْتِ مَاخَلَاتِ الْقَصْواء وَرُشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّد حَدَّثَنَا مُعَاوِيةٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ عَنْ حُمْيْدِ قَالَ سَمِمْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَتْ نَاقَةُ النَّيِّ مِلْكِمْ يُقَالُ كَمَا الْمَصْبَاء مَرْشُ مِالِكُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ عَنْ حُمَّيْدِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ لِلنَّيِّ عَلِيًّ نَانَةٌ تُسَمَّى الْمَضْبَاء لاَ تُسْبَقُ، قالَ مُحَيْدٌ أَوْ لاَ تَكادُ تُسْبَقُ، فَإَه أَعْرَابِيُّ عَلَى قَمُودٍ فَسَبَقَهَا ، فَشَتَّى ذٰلِكَ عَلَى المُسْلِمِينَ حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ حَقٌّ عَلَى اللهِ أَنْ لا يَرْ تَفْعَ

(۱) مِنَ الْحَنْبَاءِ
(۲) قَانْبَةً
(۳) قالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ
أَمْدًا عَالِيَةً فَطَالَ عَلَيْهِمْ
الْامَدُ

شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ وَصَعَهُ طَوَّلَهُ مُوسَى عَنْ كَمَّادٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِّسِ عَنِ النَّبِيّ باب أُ بَنْ لَةِ النَّيِّ عَرْكِيِّ الْبَيْضَاءِ قَالَهُ أُنَسْ، وَقَالَ أُبو حَمَيْدٍ أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ النَّيّ عَلِيْتِهِ بَنْ لَةً يَيْضَاء مَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَلَيّ حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْدُقَ قَالَ سَمِيْتُ عَمْرُو بْنُ الْمَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِيُّ اللَّهِ إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاء وَسِلاَحَهُ وَأَرْضَا تَرَكُهَا صَدَقَةً مَرْشُ مُخَذُ بْنُ الْثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْعُنَّ عَنِ الْبَرَّاء رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ رَجُلُ يَا أَبَا مُمَارَةً وَ لَيْهُ ۚ يَوْمَ خُنَيْنِ قَالَ لاَ وَاللَّهِ ما وَلَى النَّبِي ۚ وَلَكِينَ وَلَّى سَرَعانُ النَّاسِ فَلَقِيهُمْ ۗ هَوَ ازِنْ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِي مُرْكِيدٍ عَلَى بَعْلَتِهِ (") الْبَيْضَاء، وَأَبِو سُفْيَانَ بْنُ الحَارِثِ اخِذْ بلِجَامِهَا وَالنَّبِي عَلِيقٍ يَقُولُ: أَنَا النَّبِي لا كَذِبْ ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْطَّلِّبْ باب جهاد النَّسَاء حَرْشُ مُمَّدُّ بْنُ كَشِير أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ مْنِ إِسْخُقَ عَنْ عَائِشَةً بِنْتِ طَلْعَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَسْتَأَذَنْتُ النَّيَّ عَلَيْ ف الجِهَادِ فَقَالَ جِهَادُ كُنَّ الحَجْ ، وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَّةَ ال بِهِذَا صَرْثُ تَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيةً بِهِذَا وَعَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي عَمْرَةً عَنْ ال عَائِشَةَ بنْتِ طَلَحَةَ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُ سَأَلَهُ نِسَاؤُهُ عَنِ الْجَهَادِ (٠) هُوَ الْفَرَ أُدِيُّ فَقَالَ نِيْمَ الْجِهَادُ الْحَجُ عَامِهُ عَزُو (اللَّهُ فِي الْبَحْدِ مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَّدٍ حَدَّتَنَا مِعَاوِيَّةُ بْنُ عَمْرِو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحُقَ (٥) عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰن الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَرَاقَتُهُ عَلَى اُبْنَةِ مِلْحَانَ فَأَتَّكَأُ عِنْدَها ، ثُمَّ صَحِكَ فَقَالَتْ لِمَ تَضْحَكُ يَارَسُولَ ٱللهِ ، فَقَالَ نَانُ مِنْ أُمَّتِي يَرْ كَبُونَ الْبَحْرَ الْأَخْضَرَ فِ سَبِيلِ اللهِ مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْلُوكِ عَلَى الْأَسِرَةِ ، فقالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ (٦) اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا مِنْهُمْ ثُمَّ عَادَ فَضَعِكَ

(١) بَابُ ۗ الْنُزُو عَلَى الترجة بدوت حديث للمستملي وحده ورواية النسؤ باب الغزوعلى الحير وبقلة الئي الخ انظر القسطلاني كتبه مصححه

(٢) رَسُولُ اللهِ

فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمْ ذَٰلِكَ فَقَالَ لَمَا مِثْلَ ذَٰلِكَ ، فَقَالَتْ أَدْعُ اللهَ أَنْ يَجْمُلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّلِينَ ، وَلَسْتِ مِنَ الآخِرِينَ قَالَ ، قَالَ أَنَسْ ۚ فَتَذَوَّجَتْ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ ، فَرَ كَبَّتِ الْبَعْرَ مَعَ بنْتِ قَرَظَةً ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكَّبَتْ دَابَّتُهَا فَو قَصَتْ بها فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَاتَتْ باسب حَمْلِ الرَّجُلِ أَمْرَأَتَهُ فِي الْغَزْو دُونَ بَعْض نِسَائِدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَرَّ النَّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ سَمِينْتُ الزُّهْرِيَّ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّبَيْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ وَعَلْقُمَّةً بْنَ وَقَّاص وَعُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ حَدِيثِ عائِشَةَ كُلُ حَدَّتَني طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ قالَتْ كَانَ النّيُّ يَلِيُّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَفْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيْتُهُنَّ بَخْرُجُ سَهِمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ مَرْكَ فَأَفْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا خَرَجَ فِيهَا سَهْمِي خَذْرَجْتُ مَعَ النَّبِيُّ بَرْكَم بَا بالب عَزْوِ (١) النَّسَاء وَفِيَا لِمِنَّ مَعَ الرَّجالِ عَرْشُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ كَانَ يَوْثُمْ أَحُدٍ أَنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْم وَإِنُّهُمَا لَلْشَمِّرَ تَانِ أَرَى خَدَمَ سُونِهِمَا تَنْقُزَانِ (٢) الْقِرَبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقَلَانِ الْقِرَبَ عَلَى مُتُونِهِما ثُمَّ تُفْرِغانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَا بَهَا ثُمَّ تَجِيئَانِ فَنَفْرِغانِها(" ف أَفْرَاهِ الْقَوْمِ لِاسِبُ عَمْلِ النِّسَاء الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ في الْغَزْوِ مِرْشَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قالَ ثَعْلَبَةُ بْنُ أَبِي مالكِ إِنَّ ثَمَرَ بْنّ الْحَطَابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءِ مِنْ نِسَاءِ اللَّهِ بِنَةِ ، فَبَقَ مِرْطٌ جَيَّدٌ فَقَالَ لَهُ بَمْضُ مَنْ عِنْدُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَعْطِ هَذَا أَبْنَةَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْنُوم إِبنْتَ عَلِي ، فَقَالَ مُعَرُّ أُمْ سَلِيطٍ أَحَقُّ ، وَأُمُّ سَلَيطٍ مِنْ نِسَاء الْأَنْصَارِ مِنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ مُحَرُ وَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ (1) لَنَا الْقِورَبَ يَوْمَ

(1) وقع فى المطبوع سابقا بزيادة هاء التأنيث ولم ثرها فى غيره ( )

(۲) يفم الفاف ق الفرع

(٣) فَتَفْرِ عَالِيهِ

(٤) منبطة في الفرع بنتح الناء وكمر الهاء في الرضمين (۱) الى المدينة (۲) مقال (۲) عنام (٤) يَشْنِي ابْنَ عَيَّاشِ (٥) وَمُعَدَّدُ بِنْ خِعَادُةً

أُحُدِ قَالَ أَبِ عَبْدِ اللهِ تَزْفُرُ تَحَيْطُ بِاسْبِ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الجَرْحَى في الْغَزْوِ صَرْتُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا خِالِهُ بْنُ ذَكُوانَ عَنِ الرُّ بَيِّعِ بِنْتِ مُمَوَّذٍ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ يَرْكِيَّ نَسْقِي وَنُدَاوِي الْجَرْحَي ، وَتُرَدُّ الْفَتْلَى إِلَى اللَّهِ يَنَّةٍ ، باسب أردّ النِّسَاء الجَرْحٰي وَالْقَتْلَي (١) حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ الْفَضِّلِ عَنْ خَالِدٍ بْنِ ذَ كُوَانَ عَنِ الرُّنيتِ عِ بِنْتِ مُمَوِّذٍ قَالَتْ كُنَّا نَفْزُو مَعَ النَّبِّي عَلِي فَنَسْق الْقُوْمَ وَتَخْدُمُهُمْ وَزَرُدُّ الْجَرْخَى وَالْقَتْلَى إِلَى اللَّهِ ينتِي بِالسِّبُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ حَرِّشُ الْمَلَّاءُ مِنْ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبِو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رُمِيَ أَبُو عامِرِ فِي رُكْبَتِهِ فَأَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ قَالَ (٢) أَنْزُ عُ هٰذَا السَّهْمَ ، فَنَزَعْتُهُ فَنَزَا مِنْهُ المَّاهُ فَدَخَلْتُ عَلَى النِّيِّ مَا اللَّهُمُ ۗ فَقَالَ اللَّهُمُ أُغْفِيْ لِمُبَيْدٍ أَبِي عامِرٍ إِلَيْ أَلْدِرَاسَةِ فِي الْغَرْوِ فِي سَبِيلِ اللهِ حَرْثُ إِسْمُمِيلُ أَنْ خَلِيلِ أَخْبَرَنَا عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبِرَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عامِر أَنْ رَبِيمَةَ قَالَ سَمِيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ كَانَ النَّبِي مَرْكَ مَا تَهُرَ، فَلَمَّا قَدِمَ اللَّهِ ينَّةَ قَالَ لَيْتَ رَجُلاً مِنْ أَصْعَابِي صَالِمًا يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ سِلاّحٍ، فَقَالَ مَنْ هُذَا ، فَقَالَ أَنَا سَمْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ جِنْتُ لِأَحْرُسُكَ ، وَنَامَ النَّبِي عَلَيْ وَرُثُ اللَّهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا أَبُو بَكُر (") عَنْ أَبِي حَمِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ قَالَ تَسِنَ عَبْدُ الَّذِينَارِ وَالدَّرْكُم وَالْقَطيفَة وَالْفَهِيصَةِ إِنْ أَعْطِي رضِي وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيلَ ( ) عَنْ أَبِي حَصِينِ وَزَادَنَا كَمْرْ وَقَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّ هُن بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ عَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَّهِ قَالَ : تَعِسَ عَبْدُ الَّذِّينَارِ ، وَعَبْدُ الدّرة م وعَبْدُ الْحَسِصةِ ، إِنْ أَعْطِي رَضِي ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَأُنْتَكُسَ ، وَإِذَا شِيكَ

فَلَّا أَنْتَقَشَ ، طُو بَى لِعَبْدِ آخِذِ بِعِنَانِ فَرَسِهِ ، في سَبِيلِ اللهِ أَشْعَتَ (١) رَأْسُهُ مُغْبَرَاةٍ قَدَمَاهُ ، إِنْ كَانَ فِي ٱلْحِرَاسَةِ كَانَ فِي ٱلْحِرَاسَةِ ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ في السَّاقَةِ إِنِ ٱسْتَأْدَنَ لَمْ يُؤَذَنْ لَهُ ، وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَعْ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ ٱللهِ لَمْ يُرْفَعْهُ إِسْرَائِيلُ وَمُمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ عَنْ أَبِي خُصَيْنِ ، وَقَالَ تَمْسًا كَأَنَّهُ يَقُولُ فَأَنْمَسَهُمُ اللهُ ، طُو لِي فَعْلَى مِنْ كُلَّ شَيْء طَيْبِ وَهْنَ يَالِه حُوَّلَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهْنَ مِنْ يَطِيبُ عِلْب فَضْلِ ٱ نِلْدُمَةِ فِي الْفَرْوِ مِرْثُ مُمَدَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدِ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَس بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَعِبْتُ جَرِيرَ بْنَ عَبْدِ الله فَكَانَ يَخْدُمُنِي وَهُو ٓ أَكْبَرُ مِنْ أَنَسِ ، قالَ جَرِيرٌ إِنِّي رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ شَبْنًا لاَ أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ أَكْرَمْتُهُ صَرْتُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا (١) الْمُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أَبِي عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ حَنْطَبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ أَبْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِلَى خَيْبَرَ أَخَدُمُهُ فَلَسَّا قَدِمَ النَّى عَلِي إِلَى الْجِمَا وَ بَدَا لَهُ أَحُدُ قَالَ هَٰذَا جَبَلُ يُحَبُّنَا وَنُحِبُّهُ ، ثُمَّ أَشَارَ بيدِهِ إِلَّى المدينة قال: اللهُم إنَّى أُحَرِّمُ مابَيْنَ لاَ بَتَيْما كَتَحْرِيم إِبْرَاهِيمَ مَكَّةً ، اللَّهُم اللَّهُم اللهُم الله لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدَّنَا مُرْشَعُ سُلَيْنَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّاسِعِ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ زَكَرِيَّاء حَدَّثَنَا عَاصِم مُ عَنْ مُورَدِّقِ العِجْلِيِّ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مِعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَكْثَرُ نَا ظِلاًّ الَّذِي يَسْتَظِلُّ بَكِسَائِهِ ، وَأَمَّا الَّذِينَ صَامُوا فَلَمْ ۚ يَمْمَلُوا شَبْئًا ، وَأُمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَمَثُوا الرَّ كَابَ وَأُمْتَهَنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّيُّ (") عَلَيْ ذَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيَوْمَ بِالْأَجْرِ بِاسِبُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ صَرَتْنِي (١٠) إسْخُقُ أَبْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ آهَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ عَلِيُّهِ قَالَ كُلُّ سُلاَمِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ۚ كُلَّ يَوْمٍ يُمِينُ الرَّجُلِّ فِي دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ

(1) روى ابن الحطيثة عن الحروى الرفع فى الصفتين اله ما المفاس (٢) حدثني (٣) رَسُولُ اللهِ مِدِ مدنيا (٤) حدثنا (٤) حدثنا

إِلَى الصَّلَّةِ صَدَقَةٌ ، وَدَلُّ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ عامِهُ فَضْلِ رِ بَاطٍ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى ("): يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا (" إِلَى آخِرِ الآيَةِ وَرَّشْ عَبْدُ اللهِ أَنْ مُنِيرِ سَمِعَ أَبَا النَّصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِي عازِم عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ رِ بَاطَ يَوْمٍ فِسَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيْهَا ، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُم مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما عَلَيْهَا ، وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْمَبْدُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ الْفَدْوَةُ خَيْرٌ مِنَ ٱلدُّنْيا وَما عَلَيْهَا ﴿ باسها من غَزَا بصبي للْخِدْمَةِ مِرْشُ تُتَبَّبَةُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَنْ عَرْوعَنْ أَلَس أَبْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مَلِّكَ قَالَ لِابِي طَلْعَةَ ٱلْتَمِسُ (٥) غُلاَماً مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْرَ، خَفْرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةً مُرْدِفِي وَأَنَا غُلَامْ رَاهَقْتُ الْكُلِّمَ ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِذَا نَزَلَ ، فَكُنْتُ أَسْمَمُهُ كَثِيرًا يَقُولُ : إِللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهُمِّ وَالْحَزَنِ ، وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَالْبُحْلِ وَالْجُبْنِ وَصَلَّعِ اللَّانْ ، وَعَلَّبَةِ الرِّجالِ ، ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ ، فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْحُصْنَ ذُكِّرَ لَهُ جَمَالُ صَفَيَّةً بنْتِ حُتِيٌّ بنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُوسًا فَأَصْطَفَاهَا رَسُولُ اللهِ مَلِكَ لِنَفْسِهِ نَفَرَجَ بِهَا حَتَّى (٢) بَلَفْنَا سَدَّ الصَّهِ بْبَاء حَلَّتْ فَبَنَى بِهَا شُمَّ صَنَعَ حَبْسًا فِي نِطْعِ صَنِيرٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلْكِ آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ تِثْلُكَ وَلِيمَةً رَسُولِ اللهِ عِلَى عَلَى صَفِيَّةً ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى اللَّهِ ينَةِ قَالَ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلَيْهِ

يُحَوِّى لَمَا وَرَاءُهُ بِمَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجْلُسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكُبَّتَهُ فَتَضَعُ صَفَيَّةُ رِجْلَهَا

عَلَى رُ كُبْتِهِ حَتَّى تَرْ كَبِّ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى اللَّهِ بِنَةِ نَظَرَ إِلَى أُحُدِ فَقَالَ هَٰذَا

جَبَلُ يُحِيثُنَا وَنُحِيثُهُ ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى اللَّهِ ينة فَقَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّى أُحَرِّمُ ما بَيْنَ لا بَتَيْهَا عِيثُل

عَلَيْهَا (١) أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَنَاعَهُ صَدَنَةٌ ، وَالْكَامِةُ الطَّيْبَةُ ، وَكُلُّ خَطِورَةٍ (١) يَشْيِهَا

(۱) عليه (۲) خُطُورَةٍ (۲) هز وجل (۱) هز وجل (۱) وَمَا بِرُوا وَرَ ابِطُوا

ره) ولك برو وو بينو. وَاتَّفُ وَاللَّهُ لَعَلَّكُمُ تُمُّلِحُونَ (٠) كذا في نيخ الخط

مـــُــ (٦) حتى اذا

ماحَرْمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً ، اللَّهُمَّ بَارِكْ كَلُّمْ فِي مدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ ﴿ بِالْعَبْ رُكُوب الْبَحْرُ وَرَثُنَا أَبُو النُّعْمَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيُى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ حَدَّ نَنْنِي أُمْ حَرَامٍ أَنَّ النَّبِي عَلَيْتُ قالَ يَوْمًا فِي رَيْمًا فَأَسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ ، قالَتْ (١) يَارَسُولَ الله ما يُضْحِكُك ، قالَ عَجِبْتُ مِنْ أَوْمِ مِنْ أُمْتِي بَرْ كَبُونَ الْبَحْرَ كَالْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْمَلَنِي مِنْهُمْ ، فَقَالَ أَنْتِ مَعَهُمْ (٢) ، ثُمَّ نَامَ فَأَسْتَيْقَظَ وَهُو يَضْحَكُ وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا ، قُلْت يَا رَسُولَ اللهِ أَدْعُ اللهُ أَنْ يَجْعُلَّنِي مِنْهُمْ ، فَيَقُولُ أَنْتِ مِنَ الْأُوَّالِينَ ، فَتَزَوَّجَ بِهَا عُبَادَهُ بْنُ الصَّامِتِ خَوْرِجَ بِهَا إِلَى الْفَرْوِ فَلَمَّا رَجَعَتْ تُرْبَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا ، فَوَ تَعَتْ فَأ نُدَفَّتْ عُنُقُهَا بِالسَّبُ مَن أَسْتَمَانَ بِالضَّمْهَاء وَالصَّالِ إِبْنَ فِي الْحَرْبِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَخْبَرَ فِي أَبُو سُفْيَّانَ قالَ (٣) لِي وَيْصَرُ سَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ أُتَّبِمُوهُ أَمْ ضُعَفَاوُهُمْ ، فَزَعَمْتَ ضُمَّفَاءَهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ مَرْثُ اسْلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ بْنُ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُصْعَب بْن سَمْدٍ ، قَالَ رَأَى سَمْدٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلَى مَنْ دُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِي بَرَاكُ هَلْ تُنْصَرُونَ وَثُرْزَقُونَ إِلاَّ بضُعَفَائِكُمْ ﴿ صَرْتُنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ يُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو سَمِعَ جَابِرًا عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدُّرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ مَلَا قَلْ يَأْتِي زَمَانُ يَغْزُو فِيئَامُ (١) مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ تَصِبَ النَّبِي مَلْكُمْ فَيُقَالُ نَمَمْ فَيُفْتَحُ عَلَيْهِ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَيِبَ أَصْحَابَ النِّي مِنْ اللَّهِ فَيُقَالُ نَمَمْ فَيُفْتَحُ ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ ، فَيُقَالُ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ أَسْحَابِ النَّبِيِّ فَيْقَالُ وَ اللَّهِ مَا يَقُولُ فُلاَنْ شَمِيدٌ ، وَال (٥) أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيُّ عَلِيْكِ أَللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ في سَبِيلِهِ ، أَللهُ (٢٠ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِّمُ في سَبِيلِهِ مَرْثُ قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا

(1) قُلُتُّ (۲) منهم (۲) مال قال لل (۳) قال قال لل (۵) فيه فيكام (۵) وقع فالمطبوع السا هوقال بزيادة الواو (۲) وَاللَّهُ

عَسْكَرِهِ وَمَالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكَرِهِ ۚ وَفَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ رَجُلُ لاَ يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً وَلاَ فَاذَّةً إِلاَّ ٱتَّبَعَهَا يَضْرَبُهَا بِسَيْفِهِ فَقَالَ (') ما أَجْزَأُ منَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كما أَجْزَأُ فَلَانٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ ، قَالَ خَوْرَجَ مَمَهُ كُلَّمًا وَقَفَ وَقَفَ مَمَّهُ ، وَإِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ خُر حَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتِ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقُتَلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، قال وَما ذَاكَ ، قالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِن أَهْل النَّارِ فَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ أَنَا لَـكُمْ بِهِ خَفَرَجْتُ فِي طَلَّمِهِ ثُمَّ جُرِحً جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَمْ عَبْلَ المَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً عِنْدَ ذَٰلِكَ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أُهْنُ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلَ النَّادِ فيما يَبْدُو للنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ بَاسِبُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْي ، وَقُولِ اللهِ تَعَالَى (٢) : وَأُعِدُوا لَهُمْ مَا أُسْتَطَعْتُمُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبِاطِ الْخَيْلِ تُرْهَبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُو كُمُ \* وَرَشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمِعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَّمَةً بْنَ الْأَكْوَعِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرٌ النَّيْ مُرَاتِهِ عَلَى نَفَرٍ مِنْ

أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ ، فَقَالَ النَّبِي مِنْكُ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمُ كَانَ رَامِيا أرْمُوا

وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنِ قَالَ فَأُمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي ما

لَكُمْ لا تَرْمُونَ قَالُوا كَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَمَهُمْ قَالَ (") النَّبِي مَا اللَّهِ أَرْمُوا فَأَنَا مَمَكُمْ

يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرْكُمُ أَلْتَتَى هُوَ وَالْمُشْرَكُونَ فَأَقْتَتَلُوا ، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكُمُ إِلَى

كُلُّكُمْ عَرْثُ أَبُو لَمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّهُنِ بْنُ الْفَسِيلِ عَنْ تَعْزَةَ بْنِ أَبِي (١) عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ يَرْضُ بَدْرِ حِينَ صَفَفَنَا لِقُرَيْشِ وَصَفُّوا لَنَا إِذَا آَئْنُ مُوسَى آخْبَرَ نَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَيْنَا الْحَبَشَةَ يَلْمَبُونَ عِنْدَ النَّي عَلِيَّ بِحِرَابِهِمْ (٣) ذَخَلَ إِلَى الْمَصَى () خَصَبَهُمْ بِهَا فَقَالَ دَعْهُمْ بَا عُمَرُ ، وَزَادَ (٥) عَلَى تَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاق أَخْبَرَنَا مَعْمُرُ فِي المَسْجِدِ بِالْسِيمُ الْلِجَينَ وَمَنْ يَتَدَّسُ (٦) بِتُرْسِ صَاحِبِهِ حَرْشَ أَنْحَدُ بْنُ نُحَدِّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ يَتَثَرَّمُ مَعَ النَّبِيَّ عَلَيْتُهُ بِثُرْسِ وَاحِدٍ ، وَكَانَ أَبُو طَلْعَةَ حَمَنَ الرَّمْيِ ، فَكَانَ إِذَا رَلَى تَشَرَّفَ (٧) النِّيُ عَلَيْك حَرِّشُ اللَّهِ مِنْ عُفَيْر حَدَّثَنَا يَمَقُّوبِ بَنْ عَبْد الرَّ عَنْ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ قَالَ لَمَا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِيِّ عَلَى رَأْسِهِ ، وَأَدْمِيَ وَجْهُهُ وَكُسِرَتْ رَبَاعِينَهُ ، وَكَانَ عَلَيْ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْجُنِّ ، وَكَانَتْ فاطِمَةُ تَفْسِلُهُ ، فَآمَا رَأْتِ اللَّهُمْ يَزِيدُ عَلَى المَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرِ فَأَحْرَ قَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِيهِ فَرَ قَأَ الْدَّم صَّرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ وعَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مالك أَنْ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ مُمَرَ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِثَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيُّ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْسُلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلِ وَلاَ رِكابِ فَكَانَتْ الرَسُولِ اللهِ مَرْكِ خَاصَّةً ، وَكَانَ يُنْفَقُ عَلَى أَهْ لِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بَقَ ف السِّلاح وَالْكُرُرَاعِ عُدَّةً في سبيل الله حَدَّثَنَى سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِمِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِّي مَرْشَ قبيصة حَدَّثَنَا

(1) أسبب (7) أحبور (7) كنا والسح الصحيحة بهذا الومن وأكرريادة هده الدهلة في إهدا الحديث اب العطلاني فاطره (3) وقع في المطوع سارةا

رم) وح في الحسوب المحمدة الحصياء بريادة الموحدة لام الدنا ه راد (ع) زادنا ه راد

> (۱) يَنزُّسُ (۱) يُنزُّسُ (۱) يُشْرِفُ

> > امت (۸) نظر

سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ قالَ سِمِفْتُ عَلَيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النِّي عَلِيَّةً يُفَدِّى رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَرْمَ فِدَاكَ (') أَبِي وَأْمِّي بِالْهِ الدَّرَقِ صَرَنْتُ إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى ابْنُ وَهُبِ قَالَ عَمْرُ وَ حَدَّثَنَىٰ أَبُو الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ۚ دَخَلَ (٢) عَلَى ّ رَسُولُ اللهِ عَلِيْتُهُ وَعِنْدِي جَارِيْتَانِ تُغَنِّيانِ بغِنَاء بُعَاتَ فَأَضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ فَدَخَلَ أَبُو بَكْرِ فَا نُتَهَرَ فِي وَقَالَ مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَأَفْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله بين فَقَالَ دَعْهُما ، فَلَمَّا غَفَلَ (٣) غَمَزْتُهُما كَفَرَجَتَا ، قالَتْ وَكَانَ (١) يَوْمُ عيد يُلْمَبُ السُّودَانُ بِالدَّرَقِ وَالْمِرَابِ فَإِمَّا سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ وَإِمَّا قالَ تَشْتَهَينَ تَنْظُرِينَ ( ) فَقَالَتْ نَمَمْ ، فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّى عَلَى خَدِّهِ وَيَقُولُ دُونَكُمْ بَنِي (٦) أَرْفِدَةَ ، حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ حَسْبُكِ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَأُذْهَبِي ٢٠ قَالَ أَحْدُ عَنْ ابن وَهُبُ قَامًا عَفَلَ المِهِ الْحَمَاثِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنْقِ صَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنِّسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّبِي عَلْ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ ، وَلَقَدْ فَزَعَ أَهْلُ المَّدِينَةِ لَيْلَةً تَغْرَجُوا تَحُو الصَّوْتِ فَأُسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيُّ عِلِي قَد أُسْتَبْرًأُ الْخَبَرَ وَهُوْ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلَحَةَ عُرْي ، وَفِي عُنْقِهِ السَّيْفُ ، وَهُوَ يَقَوَلُ : كَمْ تُرَاءُوا ، كَمْ تُرَاءُوا ، ثُمَّ قالَ وَجَدْنَاهُ بَحْرًا ، أَوْ قالَ السيُّوفِ مَرْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ خُمَّدِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله أَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِيُ قَالَ سَمِيْتُ سُلَيْانَ بْنَ حَبِيبٍ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ : لَقَدْ فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِمِ الذَّهَبَ وَلاَ الْفَضَّةَ إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ الْمَلَابِيُّ وَالْآنُكَ وَالْحَدِيدَ بِالسِّهُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِ السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى سَنَانُ بْنُ أَبِيسَنِكِنِ الدُّوَالِيّ

(۱) لم يضبط الفاء في الوقيلية وصبطها في العرع المكر وفي مرع آخر جنعها اله من الهامش (۲) في المطبوع السابق قالت المحدد حدا

(٢) عمِلَ هِ

(١) وَكَانَ بَوْمًا عَنْدِي

(٥) أَنْ تَنْظُرِي فَقُلْتُ

(٦) وقع والمطبوع السابق
 يابى زيادة ياء النداء

(٧) قال أبو عبد الله قال،

(٨) بابماجاء في حِلْيَةِ

وَأَبُوسِكُمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰ ِ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَ (') أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ قَبَلَ نَجْدٍ ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَيْ قَفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكُ مُهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَشِيرِ الْمِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِأُونَ بِالشَّجَر فَنُولَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ تَحْتَ سَمُرَةٍ (") وَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَةُ وَنِفْنَا نَوْمَةً فَإِذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدْعُونَا ، وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي ، فَقَالَ إِنَّ هَـٰذَا أَخْتَرَ طَ عَلَى سَيْفِي وَأَنَا نَائَم ، وَالْمُ اللَّهُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْنَعُكَ مِنِّي ٣ ، فَقُلْتُ اللهُ ثَلَاثًا ، وَكُمْ يُعَاقِبُهُ وَجَلَسَ عِلْمَ لُبْسِ الْبَيْضَةِ صَرَّتُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النِّيَّ عَلِيًّا يَوْمَ أَحُدٍ، فَقَالَ جُرِحَ وَجُهُ النَّبِي مِنْ وَكُبِرَتْ رَبَاعِيتُهُ ، وَهُثِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ ، فَكَانَتْ فاطيةَ عَلَيْهَا السَّلامُ تَفْسِلُ النَّمَ وَعَلِي يُفْسِكُ ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَزِيدُ ( اللَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَخْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمُّ أَلْزَقَتْهُ فَأَسْتَمْسَكَ الدُّمُ عِلْبِ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السَّلاَحِ عِنْدَ المَوْتِ وَرَشْ عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ مُنْ عَنْ شُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْلُقَ عَنْ مَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ ما تَرَكُ النَّبِي عِيْكِ إِلا ميلاَحَهُ وَ بَعْلَةً يَيْضَاء وَأَرْضًا (٥) جِعَلَهَا صَدَفَةً باسيبُ تَفَرُّق النَّاسِ عَنِ الْإِمامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالْإُسْتِظْلَالِ بِالشَّجِي مَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْنِ عَن الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَا ٥٠ سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ وَأَبُو سَلَمَةً أَنَّ جابِرًا أَخْبَرَهُ حدِّثُ اللهُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سِنَانِ ابْنِ أَبِي سِنَانٍ اللَّوْلِيِّ أَنَّ جابِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّيّ يَنْ فَأَدْرَ كَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادِ كَثِيرِ الْمِضَاهِ ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي المِضَاهِ يَسْتَغِلُّونَ بِالشَّجَرِ فَنَزَلَ النِّيُّ عِنْ اللَّهِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّى بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ فَأَسْنَيْقَظَ وَعِنْدَهُ

(۱) أخبره م-م-ما شجرة مع الله من يمنعك ميتى . أي بالتكوار وأشار برقم مرات عند الهروى مرات عند الهروى من لا يرتد من في نسخة القسطلاني وواقعه المطبوع السابق وأرضا بخيم و والنسخ

المحيحة باسقاط هذه الزبادة

(۱) حدثی (۷) وحدثنا

رَجُلُ وَهُو لَا يَشْمُرُ بِهِ فَقَالَ النَّيْ عَلِيَّةٍ إِنَّ هَذَا أَخْتَرَطَ سَيْنِي فَقَالَ مَنْ (١) يَمْنَعُكَ قُلْتُ اللهُ فَشَامَ السَّيْفَ فَهَاهُو ذَا جالِسْ ، ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ عَاسِبُ مافيلَ في الرِّماح وَ يُذْ كُنُ عَنِ ابْنِ عُمَّى عَنِ النَّبِيُّ عَنِي النَّبِيُّ جُعِلَ دِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي ، وَجُعِلَ اللَّلَّةُ وَالصَّفَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْدِى حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّضْر مَوْ لَى مُمَلَ بْنِ عُبَيَّدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَادِيَّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُنَّهُ كَانَ مَمَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابِ لَهُ مُخْرِمِينَ وَهُو غَيْرُ مُحْرِمٍ فَرَأَى حِمَارًا ٣٠ وَحْشِيا فَأَسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ فَسَأَلَ أَصِحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوَطَهُ فَأَبَوا، فَسَأَكُمُ وَنُحَهُ فَأَبَوا فَأَخَذَهُ، ثُمَّ شَدَّ عَلَى ٱلْحِمَارِ فَقَتَلَهُ ۚ فَأَكُلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصِابِ النِّيِّ مِنْ إِلَّهِ وَأَبِى بَعْضٌ فَلَمَّا أَدْرَكُوا رَسُولَ اللهِ مَرْكِ سَأَلُوهُ عَنْ ذَٰلِكَ ، قَالَ إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ ٱطْمَكَدُوهَا اللهُ ، وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي قَتَادَةً فِي أَخْمِارِ الْوَحْشَى مِثْلُ حَدِيثٍ أَبِي النَّضْرِ قالَ (") هلْ مَتَكُمْ مِنْ خُلِيهِ شَيْ السِّم مَا عَلَيْ فَ دِرْعِ النَّبِيِّ مِلْ وَالْقَبِيصِ فَ الْحَرْب وَقَالَ النَّبِي مُ إِلَيْ أَمَّا خَالِهُ فَقَد أَحْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ في سَبِيلِ اللهِ حَرَثْني مِمَّدُ بنُ المُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالَةِ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قَالَ النَّبُّ عَلِينَ وَهُو فَى قُبَّةٍ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَنشُدُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لمْ تُمْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيَدِهِ فَقَالَ حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَلْحَثَ عَلَى رَبِّكَ وَهُو فِي الدَّرْعِ فَخَرَجَ وَهُو يَقُولُ: سَيُهُزْمُ الْجَمْهُ وَيُولُونَ الْدُّبُرَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهِي وَأَمَنُ ، وَقَالَ وُهِيْبُ حَدَّثَنَا عَالِهُ بِيَوْمَ بَدْرٍ مَرْثُنَا مُمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَّانُ عَنِ الْأَسْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ تُوفِّقَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي بَشَرَفِينَ صَاعاً مِنْ

(۱) فن 8 (۲) حَمَارَ وَحَشِ ط (۲) وقال شَعِيرِ ، وَقَالَ يَمْلَى حَدَّثَنَا الْأَسْمَشُ دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ وَتَالَ مُعَلَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَاا لُأَ عُمَشُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ صَرَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ صَرَّتُنَا الْأَعْمَشُ ، وَقَالَ رَهَنَهُ دِرْعاً مِنْ حَدِيدٍ وُهِيَنْ مُ حَدَّثَنَا ابْنُ طَأُوسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ قَالَ : مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْتَصَدُّقِ ، مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّنَانِ مِنْ حَدِيدٍ قَد أَضْطَرَّتْ أَيْدِيُّهُمَا إِلَى تَرَاقِيهِما ، فَكُلَّما مَّ اللَّهَ مَدَّقُ بصَدَقَتِهِ (١) أنَّسَمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى أُتَعَلَّى أَثْرَهُ ٧٧ ، وَكُلَّمَا مَمَّ الْبَخيِلُ بِالصَّدَقَةِ أَنْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَة إِلَى صَاحِبَتِهَا وتَقَلَّصَتْ عَلَيْهِ ، وَأُنْضَتْ يَدَاهُ إِلَى تَرَاقِيهِ ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ عَلَيْكَ يَقُولُ: فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوَسَعَهَا فَلا تَتُّسِمُ بِالْبُنَّةِ فِي السُّفَرِ وَالْحَرْبِ مِرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضَّلْى مُسْلِمٍ هُوَ أَبْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ حَدَّ أَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِلَّهِ مَلْكَ أَقْبَلَ فَلَقِيتُهُ (٢٠) عِاد (٤) وَعَلَيْهِ جُبَّةُ شَأْمِيَّةٌ فَضْمَضَ وَأَسْتَنْشَقَ وَغَسَلَ وَجْهَةٌ فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ كُنَّيْدِ فَكَانَا (٥) ضَيْقَيْنِ فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ فَفَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِيهِ وَعَلَى خُفَيْهِ بِالْبُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرَبِ (٥) وَرُشَ أَنْهَدُ بْنُ الْقِنْدَامِ حَدَّثَنَّا خَالِيَّ (٧) حَدَّثَنَا سَمِّيدُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنْسًا حَدَّمُهُمْ أَنَّ النَّبَّ إِلَّهِ رَخُّصَ لِمَبْدِالرَّ هُنْ بْنِعَوْفِ وَالزُّ بَيْرِ فِي فِيصِ مِنْ حَرِيرِ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهَا مِرْشَىٰ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَمَّامْ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَنِّس حَرْثُ الْمُحَدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا هَامْ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّهُمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَالرُّ بِين شَكَوا (٨) إِلَى النَّبِيِّ يَشِي يَسْنِي الْقَمْلَ فَأُرْخَصَ لَهُ مَا فِي الْحَرِيرِ ، فَرَأَيْتُهُ (١) عَلَيْهما في غَزَاةٍ صَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْني عَنْ شُعْبَةً أَخْبَرَ فِي قَتَادَةُ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُم قَالَ رَخْصَ النَّبِي عَلَيْ لِعَبْدِ الرَّحْنِ بن عَوْفٍ وَالزُّ بَيْرِ بْنِ الْمَوَّامِ فِي حَرِيرِ صَرَثْنَي مُخَدُّ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثْنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا

(۱) بصد قاة المدرة والمثلثة المدرة والمثلثة (٢) فتلقيته (٢) فتلقيته (٤) فتوضاً (٤) فتوضاً (٤) وكاتا (٢) الحراب المحالة والنعربك والمعالم المربالهماة والنعربك والمعالم المربالهماة والنعربك ووابق أبي ذر (٧) ابن الحكارث (٨)

وصم (٩) فرايت

شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَخَصً أَوْ رُخَصَ (" لِيكَة بِهِما بالبُ ما يُذْ كُرُ فِي السَّكِيْنِ - مِرْشُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهِاَبِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرُو بْنِ أُمَيَّةً (٢) عَنْ أَبِيهِ ، قالَ رَأَيْتُ النَّبِي ﷺ يَا كُلُ مِنْ كَتِفٍ يَحْتَزُ مِنْهَا ، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلاَّةِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتُوصَّأُ وَرَثُ أُبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَزَادَ فَأَلْقَ السَّكِّينَ بِالْبُ مَا فَيْلَ في قِتَالَ الرُّومِ حَرَثَى إِسْطَقُ بْنُ يَزِيدَ الْدِّمَشْقِيُّ حَدَّمْنَا (٣) يَحْنِيُ بْنُ مَعْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُعَدِيرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنِّهُ أَنَّهُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُعَدِيرَ بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُعَدِيرً بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُعَدِيرً بْنَ الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ حَدَّيَهُ أَنَّهُ أَنَّهُ اللهِ اللهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ أَنَّ مُعَدِيرً الْعَنْسِي عُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ وَهُو نَازِلُ في سَاحَةِ حِمْصَ وَهُو في بِنَاءِ لَهُ وَمَعَهُ أُمُّ حَرَامٍ قالَ ا مُحَمَيْرٌ ۚ خَذَ ثَنْنَا أُمْ حَرَامٍ أَنَّهَا سَمِعَتِ النِّي ۚ عَلِيَّةِ يَقُولُ ؛ أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْزُونَ الْبَحْرَ قَدْ أَوْجَبُوا قَالَتْ أُمْ حَرَامٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَا فِيهِمْ قَالَ أَنْتِ فِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ مَا إِنَّ أُوَّلُ جَيْشِ مِنْ أُمَّتِي يَغْرُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَمَغْفُورٌ كَلُّم فَقُلْتُ أُنَافِيهم يَارَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ باسب فَيَالِ الْيَهُودِ صَرْثُ إِسْدَنُ بْنُ مُمَّدِّ الْفَرُويْ حَدَّثَنَا مالك عَنْ فَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ ثَقَا يَلُونَ الْبَهُودَ حَتَّى يَخْتَبِي (٤) أَحَدُهُمْ وَرَاء الْحَجَرِ فَيَقُولُ يَا عَبْدَ اللهِ هٰذَا يَهُودِي ۗ وَرَائَى فَأَقْتُلُهُ حدِّثْ إِسْاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً بْنِ الْقَمْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ يَرْكِيْهِ قالَ : لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُودَ ، حَتَّى يَقُولَ الحَجَرُ وَرَاءُهُ الْيَهُودِيُّ ، يَا مُسْلِمُ هَٰذَا يَهُودِيٌّ وَرَائَى فَأَفْتُلْهُ.، باب ُ فِتَالِ التُّرْكِ عَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَاذِمٍ قَالَ سَمِعْتُ الحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قالَ قالَ النَّبِيُّ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ ثَقَاتِلُوا قَوْمًا يَنْتَمِلُونَ نِعَالَ الشَّمَرِ ، وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ تُقَاتِلُوا قَوْمًا عِرَاضَ

الْوُجُومِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْمُدْرَقَةُ ( ) وَرَشِّنَ الْسَمِيدُ بْنُ ثُمَّد حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَا أَبِي مَنْ صَالِحٍ عَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ قَالَ أَيْوِهُ مُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْتِهِ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَمَّا تِلُوا التُّرْكَ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ، مُمْرَ الْوُجُوهِ، ذُلْف الْانُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْطُرِّقَةُ ﴿ مَا يَنْهُمُ السَّاعَةُ حَتَّى ثَقَاتِلُوا قَوْماً نِمَا كُمْمُ الشَّعَدُ بِالسِّمَ قَتَالِ الَّذِينَ يَنْتَدِأُونَ الشُّمَّرَ وَرْثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدُ اللهِ حَدَّنَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ مَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِينَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُفَاتِأُوا قَرْمًا نِمَا كُنْمُ الشَّدُ، وَلَا تَدُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ا ثُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُورِهَتُهُمُ الْجَانُ الْمُطْرَقَةُ (٤) ، قال سُفْيَانُ وَزَادَ فِيهِ أَبُو الزُّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رِرَايَةً ، صِفَارَ الْأَعْيُنِ ، ذُنْفَ الْأَنُوفِ ، كَأَنَّ وُجُرههُمُ الْجَانُ الْمُلْرِقَةُ (٥) عَامِهُ مَنْ صَفَّ أَصْعَابَهُ عِنْدَ الْمَزِيَةِ ، وَنَزَلَ عَنْ دَابُّنِهِ وَاسْتَنْصَرَ (٦) عَرْشُوا عَمْرُو بْنُ خَالِيهِ (٧) حَدَّثَنَا زُعَيْدٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخُنَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء، وسَأَلَةُ رَجُلُ أَكُنتُمُ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا مُعَارَةً يَوْمَ خُنَيْنِ، قالَ لاَ وَاللهِ ، ما وَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَلَكِيَّةُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّاوُهُمْ (١) حُسَّرًا لَيْسَ بسِلاحٍ أَ فَأْتَوْا قَوْمًا رُمَاةً جَمْعَ هَوَازِنَ. وَبَنِي نَدْشِي ، مَا يَكَادُ يَسْقُطُ كَلَمْ سَهِمْ ، فَرَشْقُوهُ رَشْقًا مَا يَكَادُونَ يُخْطِئُونَ ، نَأَفْبَلُوا هُنَا إِنَى النَّبِيِّ يَأْلِيُّهُ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاء وَأَبْنُ تَمُّهِ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِث بْنِ عَبْدِ الْمَطَّلِبِ يَقُودُ بِهِ ، قَنْزَلَ وَأَسْتَنْصَرَ ، ثمَّ قال: أَنَا النِّي لَا كَذِبْ ، أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْعَلَّابِ ، ثُمَّ حَفَّ أَصْحَابَهُ بِالسَّهُ الدُّعاء عَلَى الْمُشْرِكِينَ بِالْمَرْيَةِ وَالزُّنْزَلَةِ مَرْيَثُنَا (٥) إِبْرَاهِمْ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عِيسْي حَدَّثنَا هِ مَنْ الْمُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٍّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ لَّا كَانَ يَوْمُ الْأَحْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنَ مَلَا اللهُ بُيُومَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارًا ، شَغَلُونَا عَنِ الضَّلَاةِ (١٠) الْوُسْعَلَى

(۱) المُطرَّقة (۲) حديق (۲) المُطرَّقة (٢) المُطرَّقة (٢) المُطرَّقة (٢) المُطرَّقة (٢) المُطرَّقة (٢) خالد المُرَّالة (٢) خالد المُرَّالة (٢) حديق (٨) وَخِفَافَهُمْ (٨) وَخِفَافُهُمْ (٢) عَنْ صَلاَة (٢)

حِينَ (') غابَتِ الشُّنْسُ مَرْثُ فَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ عَنِ أُبْنِ ذَ كُوانَ مَن الْأَعْرَبِ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِي يَرْكِيُّهِ يَدْعُوفِي الْقُنُوتِ: اللَّهُمَّ أُنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أُنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرّ ، اللَّهُمَّ سينينَ كَسِنِي يُوسُفَ مَرْشَىٰ أَحْدُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا إسمعيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَنَّهُ مَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفِ رَضَى الله عَنْهُمَا يَقُولُ : دَعَا رَسُولُ اللهِ يَهِلَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ عَلَى الْشُرِكِينَ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ ، سَرِبِعَ الْحِسَابِ ، اللَّهُمَّ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ، اللَّهُمُ أَهْزِمُهُمْ وَزَنْزِهُمُ وَزَنْزِهُمُ وَزَنْزِهُمُ مُ وَزَنْزِهُمُ وَزَنْزِهُمُ وَرَبْعُومُ وَاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالَةُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللّل جَمَّفُنُ بْنُ عَوْنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ال رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ يُرْكِنَهُ يُصَلَّى فَى ظِلِّ الْكَمْبَةِ فَقَالَ أَبُوجَهْلِ وَنَاسُ مِنْ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَّالَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ إِلَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّالِكُوا عَلَالَا عَلَا عَلَى اللّ قُريش وَنُحِرَتْ جَزُورٌ بِنَاحِية مَكَّة ، فَأَرْسَأُوا جَاوا مِنْ سَلاَهُمَا وَطَرَحُوهُ (٢) عَلَيْهِ (١) وَلَمْنَهُمْ عَنْهُ مَا اللَّهُمُ عَلَيْكُ مِنْهُ مَ فَقَالَ : اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللَّهُمُّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللَّهُمّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللَّهُمْ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللَّهُمْ عَلَيْكَ بِقُرَيْشِ ، اللهُم عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ ، لِا بِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةً ، وَشَبْبَةً بْنِ رَبِيعَةً ، وَالْوَالِيدِ بْنِ عُتْبَةً ، وَأَبِّي بْنِ خَلْفٍ ، وَعُقْبَةً بْن أَبِي مُعَيْطٍ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ في قليب بَدْرِ قَتْلَى ، قالَ أَبُو إِسْخُقَ وَنَسِيتُ السَّابِعَ ، وَقَالَ ٣٠ يُوسُفُ بْنُ إِسْخَقَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ ، وَقَالَ شُعْبَةُ أُمَيَّةُ أَوْ أُبَيَّ ، وَالصَّحِيحُ أُمَيَّة مَرْثَ شُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادْ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الْيَهُودَ دَخَلُوا عَلَى النَّبِيِّ عَزَائِتُهِ فَقَالُوا السَّامُ عَلَيْكَ فَلَمَنْتُهُمْ (٤) ، فَقَالَ مالكِ ، قُلْتُ (٥) أَوَ لَمْ تَسْمَعْ ما قالُوا ، قالَ فَلَمْ تَسْمَعي ما قُلْتُ وَعَلَيْكُمْ باب هَلْ يُرْشَيْدُ الْسُلِمُ أَهْلَ الْكِنَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ مَرْشَا إِسْحُقْ أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ

أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي آبْنِ شِمابِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِالله أَبْنِ عُتْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ وَقَالَ : كَاإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيسِيِّينَ المسه الدُّعاه لِلْمُشْرِكِينَ مِالْمُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ مَرْشَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ جِمَدَّتَنَا أَبُو الرِّنَادِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَبْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْمَهُ قَدِمَ طُفْيَلُ بْنُ كَمْرُو الدَّوْسِيُّ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلِيْتِهِ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ فَأَدْعُ اللهُ عَلَيْهَا فَقِيلَ هَلَكَتُ دُوْسُ قَالَ اللَّهُمَّ أَهُدِ دُوْساً وَأْتِ بِهِمْ السَّهِ دَوْسَا الْيَهُودِيُّ (١) وَالنَّصْرَانِيِّ ، وَعَلَى ما يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ ، وَما كَتَبَ النَّبِيُّ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ ، وَالدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِيَالِ مِرْشَ عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قال سَمِيْتُ أَنْسَا رَضَى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ لَكَ أَرَادَ النِّي عَلِيَّ مِنْ يَكُنُّبَ إِلَى الرُّومِ قيلَ لَهُ إِنَّهُمْ لَا يَقُرْرَوْنَ كِتَابًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ غَنْتُومًا فَأُنَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنَقَسَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهِآبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَة أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ بَمَثَ بَكِتَابِهِ إِلَى كَيْسرَى فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ يَدْفَعُهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كَسْرَى فَلَمَّا قَرَأَهُ كَسْرَى خرَّقَهُ ، كَفُسِبْتُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمِ النَّبُّ عَلَيْهِمُ أَنْ لَيُمَزَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقٍ بِاسِبُ دُعاءِ النِّي عَرِكِيَّ (٢) إِلَى الْإِسْلامِ وَالنَّبُوَّةِ وَأَنْ لاَ يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضا أَرْ بَابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، وَقَوْلِهِ تَمَالَى : ما كانَ لِبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيهُ اللهُ (٣) ، إِلَى آخِرِ الآية مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَمْزَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدُ عَنْ صَالِحَ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِمابِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما

(۱) أَلْيَهُودِ وَالنَّصَارَى (۲) النَّاسَ (۲) النَّاسَ (۲) الْسُكِيتَابَ

أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَتَبَ إِلَى قَيْضَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلامِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دَحْيَةَ الْكُلْبِيِّ وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْ بَذَفَعَهُ إِلَى عَظِيم بُعْرى ليَدْفَهَهُ إِلَى قَيْصَرَ وَكَانَ قَيْصَرُ لَلْ كَشَفَ اللهُ عَنْهُ جُنُودَ قارِمِنَ مَثْلَى مِنْ جَمْصَ إِلَى إِيلِياء شُكُوا لِلهُ عَلَيْهُ ، فَلَمَّا جاء قَيْصَرَ كِتَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ حِينَ قَرَأُهُ الْتَمْسُوا لِي هَا هُنَا أَحَدًا مِنْ تَوْمِهِ ، لِأَسْأَكُمُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ فَأَخْبَرَ فِي أَبُو سُفْيَانَ (١) أنَّهُ كَانَ بِالشَّأْمِ فِي رِجِالٍ مِنْ فُرَيْسِ قَدِمُوا يَجِاراً في الدُّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَ بَيْنَ كُفَّارِ فَرَيْشِ قَالَ أَبُوسُفَيْانَ فَوَجَدَنَا رَسُولُ قَيْصَرَ بِيَعْضِ الثَّنَّامِ، فَأَنْفلُقِ ٣٠ بِي وَبِأَ ضَعَابِي، حَتَّى قَدِمْنَا إِبلِيَاء فَأَدْخِلْنَا عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَبْلِسِ مُلْكِهِ ، وَعَلَيْهِ النَّاجُ ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظْمَا الرُّومِ ، فَقَالَ لِلَّهُ مُهَانِهِ سَلَهُمْ أَيْهُمْ أَوْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا أَفْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا ، قالَ ما قَرَابَةُ ما يَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ، فَقُلْتُ هُوَ أَبْنُ أَدْنُوهُ ، وَأَمْرَ بِأَصْحَابِي لَجُهُمْلُوا خَلْفَ ظَهْرِي عِنْدَ كَتِنِي ، ثُمَّ قَالَ لِتُوْجَمَانِهِ قُلْ لِأَصْحَابِهِ إِنِّي سَأَئِلٌ هُذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِي يَزْعُمُ أُنَّهُ نَبِي ۖ فَإِنْ كَذَبَ فَكَذَّبُوهُ قَالَ أَبُو سُفْيًانَ وَاللَّهِ لَوْلاَ الْحَيَاءِ يَوْمَئِذِ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنَّى الْكَذِبَ لَكَذَ بْنُهُ حِينَ سَأَنْنِي عَنْهُ وَلَكِنِّي أَسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنَّى فَصَدَثْتُهُ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْ جُمَانِهِ قُلْ لَهُ كَيْفَ نَسَبُ هُذَا الرَّجُلِ فِيكُمْ ، قُلْبُ هُوَ فِينَا ذُو نَسَبٍ قَالَ فَهَلَ قَالَ هَٰذَا الْقَوْلَ أَحَدُ مِنْكُمْ قَبْلَهُ ، قُلْتُ لا : فَقَالَ كُنْتُمْ تَتَّهْمُونَهُ عَلَى الْسَكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، قُلْتُ لا : قَالَ فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ " مَلِكِي ، قُلْتُ لاَ: قَالَ فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُونَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قُلْتُ بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ ، قالَ

(٢) كذا فاليونينية بالبناء للمفعول وفى الغرع بالبناء

فَيْزِيدُونَ أُوْ يَنْقُصُونَ ، قُلْتُ بَلْ يَزِيدُونَ ، قالَ فَهَلْ يَرْ تَدُّ أَحَدُ سَخْطَةً لِدِينِهِ بَمْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، قُلْتُ لا : قالَ فَهَلْ يَعْدِرُ ، قُلتُ لا : وَنَحْنُ ٱلآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَنْدِرَ، قَالَ أَبُوسُفُنْيَانَ وَلَمْ 'يُمْكِنِي كَلِيَةَ 'أَدْخِلُ فِيهَا شَبْئًا أَنْتَقِصُهُ بِعِ لاَ أَخَافَ أَنْ تُوعُثُرَ عَنِّي غَيْرُهُما ، قالَ فَهِلْ قانَلْتُمُوه أَوْ قاتَلَكُمْ ، قُلْتُ نَمَمْ ، قالَ فَكَيْفَ كَانَتْ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُم ، قُلْتُ كَانَتْ دُولاً وَسَجَالاً ، يُدَالُ عَلَيْنَا المَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْاخْرِي ، قَالَ ضَاذَا يَأْمُرُ كُمُ (' ) قَالَ يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لاَ نُشْرِكُ ٣ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَمْبُدُ آبَاؤُنَا، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْمَفَافِ ، وَالْوَفاء بِالْمَوْهِ ، وَأَدَاء الْأَمانَةِ ، فَقَالَ لِـتُرْ بُجَانِهِ حِينَ قُلْتُ ذُلِكَ لَهُ قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيكُمْ فَرَ عَمْتَ أَنَّهُ ذُو نَسَبِ، وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ في نَسَبِ قَوْمِهَا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ قَالَ أَحَدُ مِنْكُمْ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَزَعَمْتَ أَنْ لاَ ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ أَحَدُ مِنْكُمْ قَالَ هَٰذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ رَجُلْ كَأْتُمْ بِقَوْلٍ قَدْ قِيلَ قَبْلَهُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلَ كُنْتُم تَتَهمُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَرَ مَمْتَ أَنْ لاً ، فَمَرَفْتُ أُنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الْسَكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُذِبَ عَلَى اللهِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مِينْ مَلِكَ مِ ، فَزَ عَمْتَ أَنْ لا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مَلِك ، قُلْتُ يَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَبِّعُونَهُ أَمْ ضُمُفَاؤُهُمْ ، فَزَحَمْتَ أَنَّ شُعَفَاءِهُمُ ٱتَّبَعُوهُ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ فَز عَمْتَ أُنَّهُمْ يَزِيدُونَ ، وَكَذَٰلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِم "، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْ تَدُّ أَحَدُ سَخْطَةً لِدينِهِ بَهْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ ، فَرَ عَمْتَ أَنْ لاَ فَكَذَٰلِكَ الْإِعَانُ حِينَ تَخْلِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ ، وَسَأَ لْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ فَزَ عَمْتَ أَنْ لاَ وَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ يَغْدِرُونَ ، وَسَأَلْتُكَ هَلَ قَاتَلْتُمُوهُ وَقَاتَلَكُمْ ، فَزَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ ، وَأَنَّ حَرْ يَهَكُمْ وَحَرْ بَهُ

(۱) به (۲) وَلاَ نُشْرِكُ ۲ هكفا بالرفع فَى اليونين وهو في بعض النسخ ال بأيدينا منصوب كنيه مصحح تُشْتَلَى وَتَكُنُونُ كُمَا (٣) المَاقبَةُ ، وَسَأَلْتُكَ عَاذَا يَأْمُرُ كُمُ ، فَرَحَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُ كُمُ أَنْ تَمْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ نُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَا كُمُّ ثَمَّا كَانَ يَمْبُدُ آبَاؤُكُم ، وَيَأْمُرُكُ بِالصَّلاَةِ ، وَالصَّدُّقِ (٢٠ وَالْمَفَافِ ، وَالْوَفاء بِالْمَهْدِ ، وَأَدَاء الْامانَةِ ، قالَ وَهُذِهِ صِفَهُ النَّبِي (") قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خارِجْ، وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ (") أَنَّهُ مِنكُمْ، وَإِنْ يَكُ ما قُلْتَ حَقًا ، فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكِ مَوْضِعَ قَدَىي هَاتَيْن ، وَلَوْ أَرْجُو أَن أَخْلُصَ إِلَيْهِ ، لَتَجَشَّتُ لُقيَّةً (") ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَنَسَلْتُ قَدَمَيْهِ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ ، ثُمَّ دَعا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقُرِي فَإِذَا فِيهِ : بسم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ، مِنْ مُحَدَّدٍ عَبْدٍ اللهِ وَرَسُولِهِ ، إِلَى هِرِ قُلَ عَظيمِ الرُّومِ ، سَلاَمْ عَلَى مَنِ أُنَّبَعَ الْهُدَى ، أُمَّا بَمْدُ : فَإِنَّى أَدْعُوكَ بِدِعا يَةِ الْإِسْلاَمِ أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُؤْتِكَ اللهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ ، فَإِن تُوَلَّيْتَ فَمَلَيْكَ إِنْمُ الْأَرِيسِيْنَ، وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءِ يَبْنَنَا وَ يَنْسَكُمْ ، أَن لاَ نَمْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَبْنًا ، وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضَا أَرْبابًا مِنْ دُونِ اللهِ ، فَإِنْ تَوَلُّوا فَقُولُوا أَشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : فَلَمَّا أَنْ قَضْى مَقَالَتَهُ عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِينَ حَوْلَةً مِنْ عُظْمَاء الرُّومِ، وَكَثْرَ لَغَطُّهُمْ فَلا أَدْرِي ماذَا قالُوا ، وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا ، فَامَنَّا أَنْ خَرَجْتُ مَنَحَ أَصْحَابِي وَخَلَوْتُ بِهمْ ، قُلْتُ لَهُمْ لَقَدْ أَمِرَ أَمْنُ أَبْنِ أَبِي كَبْشَةَ ، هَٰذَا مَلِكُ بَنِي الْأَصْفَرِ يَخَافُهُ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ : وَاللَّهِ مَا زِلْتُ ذَلِيلاً مُسْتَيْقِنَّا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّى أَدْخَلَ اللهُ قَلْبِي الْإِمْلاَمَ وَأَنَّا كارِهُ صَرْسُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ القَعْنَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَيهِ

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَمَدْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيُّ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ

رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ ، فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلاِتَ أَيُّهُمْ يُعْطَى ، فَفَدَوْا وَكُلُّهم يَرْجُو

نَكُونُ (١) دُولًا ، وَ يُدَالُ عَلَيْكُمُ الرَّةَ وَتُدَالُونَ عَلَيْهِ الْاخْرَى ، وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ

 (۱) تكون هو بالفوئية ق.
 نخ الخط الصعيعة ممنا أما المطبوع السابق فبالتحتية اه.
 كتبه مصمعه

d (r)

(٢) وَالْصَّدُ قَاةِ

(٤) نَبِيَّ (٠) كُمْ أُعْلَمُ

(ه) لم اعلم قم (١) لقاءه

أَنْ يُعْطَى، فَقَالَ أَيْنَ عَلِيْ، فَقَيِلَ يَشْتُكِي عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ فَذُعِي لَهُ فَبَصَقَ في عَيْنَيْهِ، فَبَرَأً مِّكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْدٍ ، فَقَالَ ثَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ عَلَى رَسْلِكَ ، حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللهِ لَأَنْ (١) يُهْدَى إِكَ رَجُلُ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُمْرِ النَّعَمِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ تَعْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ عَنْ مُحَيْدٍ قالَ سَمِيْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِلِيُّ إِذَا غَزَا قَوْمًا كُمْ يُغِرْ حَتَّى يُصْبِح ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ ، وَإِنْ لَمْ يَسْمَعُ أَذَانًا أَغارَ بَعْدَ ما يُصْبِحُ ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا مَرْثُ تُتَبُّهُ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ جَمْفَرِ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ بَرَكِمْ كَانَ إِذَا عَزَا بِنَا مِرْثُ اللهِ بِنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالكِ عَنْ مُقَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيِّ عَلَيْ خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ ، فَإَءهَا لَيْلًا ، وَكَانَ إِذَا جَاءٍ قَوْمًا بِلَيْلِ لاَّ يُغْيِرُ ٣ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ خَرَجَتْ يَهُودُ بِمَسَاحِيهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا مُحَدَّدُ وَاللَّهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ أَ كُبَرُ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ وَرَثْنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ عَن الزهوري حَدَّثَنَا ١٠٠ سَمِيدُ بْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ ٱللهِ مَا اللهِ أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ۚ فَمَنْ قَالَ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ إِلاَّ بِحَقَّهِ ، وَحِسَا بُهُ عَلَى اللهِ ، رَوَاهُ مُمَرُ وَأَبْنُ مُمَرَ عَن النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ باسب من أراد عَزْوَةً فَوَرَى بِنَيْرِهَا وَمَنْ أَحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَيِسِ مَدَّثْ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا (٥) اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَسْبِ بْنِ مالِكِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَسْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ قائِدَ كَمْب مِنْ بَنْيِهِ ، قَالَ سَمِيْتُ كَنْبَ بْنَ مَالِكَ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَكُمْ بِكُنْ

(۱) اللام من لا ن مكسورة ف اليونينية (۲) وحدثنا ن وحدثنا (۲) كم يُغرِرُ . ا كم يُغرِرُ .

(٥) حدثني

رَسُولُ اللهِ عِلْقَةِ مُرِيدُ عَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِنَيْدِهَا وَصَرَّتَى (١) أَحْدُ بْنُ مُمَّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِّيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الزَّهْمَٰنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن كَمْب أَبْنِ مَالِكِ قَالَ مَمِيْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَلْمَا يُرِيدُ عَزْوَةً يَغُزُوهَا إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةً تَبُولَا فَغَزَاهَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ ف حَرْ شَدِيدٍ ، وَأَسْتَقْبُلَ سَفَرًا بَعِيداً وَمَفَازاً ، وَأَسْتَقْبُلَ غَزْوَ عَدُو ۖ كَثِيرٍ ، خَفَلَ الْمُسْلِمِينَ أَمْرَكُمْ (٢) لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ عَدُوِّهِمْ ، وَأَخْبَرَكُمْ ، بِوَجْهِهِ الَّذِي يُريدُ ، وَعَنْ أَبُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ الرَّهْمَٰنِ بْنُ كَمْبِ بْنِ مَالِكِي أَنَّ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ لَقَالَما كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَخْرُجُ إِذَا خَرَجَ في سفَي (٢) أَمْرَهُ إِلاَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ صَدَّ فَي (٢٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّ ثَنَا هِشَامْ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَبِيهِ رَضِينَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَبْكِ إِنْ كَادُ بْنُ زَيْدٍ خَرَجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ فَى غَزْوَةِ تَبُولَةً وَكَانَ يُحِبُ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْحَمِيسِ بِالْعِبِ اللهِ اللهِ وَسَبَطُها فَى اللهِ عَ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظُّهْرِ صَرَّفُ اللَّهُانُ بْنُ حَرّْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (٤) عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيِّ عَلَيْ مَلِيَّةٍ صَلَّى بِالْلَدِينَةِ الظُّهْرَ أَرْبَعًا ، وَالْمَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْمَتَيْنِ وَسَمِيْتُهُمْ يَصْرُخُونَ (٥) بِهما جَمِيمًا بالسب الْحُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ ، وَقَالَ كُرَيْبُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْطَلَقَ النَّيْ عَلِيَّةً مِنَ المدينة خِيْسٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَمْدَة وَقَدِمَ مَكَّةً لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَآوْنَ مِنْ ذِي الْحِبَّةِ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْنَ أَمَّا سَمِعَتْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ خَرَجْنَا (١) مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْنَ لِلَمْسِ لَيَالِ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلاَ نُرَى إِلاَّ الْحَجَّ فَامَنَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةً أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مَنْ كُمْ يَكُنْ مَمَّهُ هَدْى ۚ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَىٰ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قالَتْ عائِشَةُ

فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَصْمِ بَقَرِ غَقُلْتُ مَاهُذَا فَقَالَ نَحَرَّ رَسُولُ ٱللهِ يَرْكِي عَنْ أَزْوَاجِهِ ، قَالَ يَحْنِي فَذَ كَرْتُ هُ لَلَّا الْحَدِيثَ لِلقَاسِمِ بْنِ مُحَدٍّ ، فَقَالَ أَتَنْكَ وَأَلله بِالْحَدِيثِ عَلَى وَجْهِدِ اللَّهِ عَلَى الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ طَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ أَللهِ عَنِي ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرَجَ النَّيْ مُرْكَ إِنَّ فَصَامَ حَتَّى بَلَّغَ الكديدَ أَفْطَرَ ، قالَ سُفْيَانُ ، قالَ الزُّهْرِي أُخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ عَن ابْنِ عَبَّاس وَسَاقَ الْحَدِيثَ (١) فِي التَّوْدِيعِ ، وَقَالَ (٢) ابْنُ وَهُ إِ أَخْبَرَ نِي مَمْرُ وَ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي بَعْثٍ ، وَقَالَ (") لَنَا إِنْ لَقَبِتُم فُلاَنا وَفُلاَنا لِرَجُلَيْنِ (٤) مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا فَرَقُوهُمَا بِالنَّادِ ، قالَ ثُمَّ أَنَبْنَاهُ نُورَدُعُهُ حِينَ أُرَدْنَا الْحُرُوجَ ، فَقَالَ إِنَّى كُنْتُ أَمَرْ ثُكُمْ أَنْ تُحَرِّ قُوا فَكَرْنَا وَفُلاَنَا بِالنَّارِ ، وَإِنَّ النَّارَ لا بُعَذَبُ بِمَا إِلَّا اللَّهُ فَإِنْ أَخَذْ تُمُوهُمَا فَأَقْتُلُوهُمَا بِالسِّبِ السَّبْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمامِ (٥) مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَني نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مِنْكِيَّةٍ وَحَدَّثَنَى (٦) تُحَمَّدُ بنُ صَبَّاحٍ (٧) حَدَّثَنَا إسْمُعِيلُ بنُ زَ كَرَّيَّاء عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ ۚ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُعَمِّرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِلْكِ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقُّ مَا لَمْ يُؤْمَرُ بِالْمُصِيَّةِ (١٠) فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَّةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَطَاعَة بإسب يُقَاتَلُ مِنْ وَرَاهِ الْإِمامِ وَيُتَّتَى بِهِ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ أَنْ الْأَعْرَجَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ : تَحْنُ الآخِرُونَ السَّاقِقُونَ ، وَبِهٰذَا الْإِسْنَادِ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عصاني فَقَدُّ عَصٰى اللهَ ، وَمَنْ يُطِيعِ الْأُمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ يَمْصِ الْأُمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي ، وَإِنَّا الْإِمامُ جُنةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بَتَقُورَى اللهِ وَعَدَلَ

فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أُجِرًا ، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ بِالْبَيْعَةِ فِي الحَرْب أَنْ لاَ يَفِرُوا ، وَقَالَ بَمْضُهُمْ عَلَى المَوْتِ ، لِقَوْلِ أَللَّهِ تَمَالَى () : لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَن الْمُوْمِنِينَ إِذ يُبَايِمُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْدِيةً عَنْ نَافِيعِ قَالَ قَالَ أَنْ تُحْمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَجَعْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فَمَا أَجْتَمَعَ مِنَّا أَثْنَانِ عَلَى الشَّجَرَةِ الَّتِي بَايَمْنَا تَحْتَهَا كَانَتْ رَحْمَةً مِنَ اللهِ ، فَسَأَلْتُ (٢) نَافِعاً عَلَى أَي شَيْءُ بَايَمَهُمْ عَلَى المَوْتِ ، قَالَ لا (٣) بَايَمَهُمْ عَلَى الصَّبْدِ وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْلَمِيلَ حَدَّثَنَا وُهِينْ حَدَّثَنَا تَمْرُو بْنُ يَحْيىٰ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ زَمَنَ الْحَرَّةِ أَتَاهُ آتٍ فَقَالَ لَهُ إِنَّ أَبْنَ حَنْظَلَةً يُبَايِعُ النَّاسَ عَلَى إِنَّا مُروجل المَوْتِ ، فَقَالَ لا أُبَايِعُ عَلَى هُ لَذَا أَحَدًا بَمْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ الْمَكِيُّ بْنُ الْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَايَمْتُ النِّي عَلَيْهِ (٢) لاَبَلْ ، ثُمُّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ (1) ، فَلَمَّا خَفْ النَّاسِ قَالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ الْآثْبَايِمُ قَالَ قُلْتُ قَدْ بَايَمْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قَالَ وَأَيْضًا : فَبَا يَعْتُهُ الثَّانِيَةَ ، فَقُلْتُ لَهُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ عَلَى أَى شَيْءِ كُنْتُم ثُبَايِمُونَ يَوْمَنَذٍ قَالَ عَلَى المَوْتِ مَرْشُنَا حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُعَيْدٍ قَالَ سَمِيْتُ أَسَا رَضِيَ اللهُ عَنْ مُ يَقُولُ كَانَتِ الْأَنْصَارُ يَوْمَ الْمُنْدَقِ تَقُولُ :

تَحْنُ الَّذِينَ بَايَمُوا مُحَمَّدًا \* عَلَى الْجَهَادِ ما حَيِينَا أَبْدَا

قَأَجابَهُمُ النَّبِي عَلِيَّةِ فَقَالَ: اللَّهُمُ لاَ عَيْشَ إلاَّ عَيْشُ الآخِرَهُ \* فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمَاجِرَهُ صَرْتُ إِسْدَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمْعَ ثُمَّدَ بْنَ فَضَيْلِ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي عَمْانَ عَنْ مُجَاشِعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتَيْتِ النَّبِيُّ عَلَيْتٍ أَنَا وَأَخِي فَقُلْتُ بَايِمْنَا عَلَى الْمُحِرَّةِ فَقَالَ مَضَتِ الْمُجْرَةُ لِاهْلِهَا ، فَقُلْتُ <sup>(0)</sup> عَلاَمَ تُبَايِمُنَا ، قالَ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَالْجُهَادِ

(١) شُورَةٍ هِ

، (ه) قلت على ما

إِسِ عَزْمِ الْإِمامِ عَلَى النَّاسِ فِيا يُطِيقُونَ وَرَثْنَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقَدْ أَتَا فِي الْيَوْمَ رَجُلُ فَسَأَلَنِي عَنْ أَمْر ما دَرَيْتُ ما أَرُدُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِياً نَشيطاً ، يَخْرُجُ مَعَ أَمْرَائِنَا فِي المَعَاذِي ، فَيَعْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاء لاَ نُحْصِيها ، فَقُلْتُ لَهُ وَاللهِ ما أَذْرِي مَا أَنُولُ لَكَ إِلاَّ أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَمَسْلِي أَنْ لَا يَمْزِمَ عَلَيْنَا فِي أَشْ إِلاَّ مَرَّةً حَتَّى نَفْعَلَهُ وَإِنَّ أَحَدَكُم ۚ لَنْ يَالَ بِخَيْرِ مَا أَنَّىٰ اللهَ ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءُ سَأَلَ رَجُلاً فَشَفَاهُ مِنْهُ وَأَوْشَكَ أَنْ لاَ تَجِدُوهُ وَالَّذِي لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ ما أَذْ كُنّ ا مَا غَبَرَ مِنَ الدُّنيَا إِلاَّ كَالثَّغْبُ (') شُربَ صَفَوْهُ وَبَقَى كَدَرُهُ فَاللَّهِيُّ كَانَ النَّبِيّ عَلِيَّةِ إِذَا كُمْ يُقَاتِلْ أُوَّلَ النَّهَارِ أُخَّر الْقِيَّالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمْسُ وَرَشِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَمَّدِ حَدَّثَنَا مُمَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطَقَ (٢) عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةَ عَنْ سَالِم أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَقَرَأْتُهُ ۚ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّةٍ فِى بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَـقِيَّ فِيهَا أَنْتَظُرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ ، ثُمَّ قامَ في النَّاسِ خَطِيبًا قالَ : أَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاء الْمَدُوَّ وَسَلُوا اللهَ الْمَانِيَةَ ، فَإِذَا لَقَيْتُمُومُمْ فَأُصْبِرُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ تَحَتَّ ظَلِالِ السُّيُوفِ، ثُمُّ قال : اللَّهُمُ مُنْزِلَ الْكِيَّابِ، وَمُجْرِى السَّحَابِ، وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، أُهْزِمْهُمْ وَأُنْصُرْنَا عَلَيْهِمْ عَلِيهِمْ الْسَيْئَذَانِ الرَّجُلِ الْإِمامَ ، اِقَوْلِهِ ٣٠ : إِنَّا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ( ) وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعٍ ( ) كَم يَذَهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ اللَّهِ مِن يَسْتَأْذِنُونَكَ إِلَى آخِرِ الآيَةِ مَرْثُ إِسْاتُ بْنُ إِبْرَاهِم أُخْبَرَنَا جُرِيرٌ عَنِ الْمُنيرَةِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ قَالَ فَتَلَاحَقَ بِيَ النَّبِيُّ عَلِيَّ وَأَنَا عَلَى نَاضِحٍ لَنَا قَدْ أَعْيا

(1) ضبطه في الفرع بفتح الناء وسكون الغين (7) هُو الْفَرَ الدِينَّ . بلا رقم في اليونينية (7) عز وجل (2) إلى قوله تعالى إنَّ اللهُ عَنُورٌ رَحِيمٌ "

(٠) الآية

فَلاَ يَكَادُ يَسِيرُ ، فَقَالَ لِي ما لِبَعِيرِكَ قالَ قُلْتُ عَيى ﴿ قَالَ فَتَخِلَّفَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةُ فَزَجَرَهُ وَدَمَا لَهُ كَمَا زَالَ بَيْنَ يَدُى الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرى بَعِيرَك قَالَ قُلْتُ بِخَيْرِ قَدْ أَصَا بَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفَتَبِيعُنِيهِ (\*)، قَالَ فَأَسْتَحْيَنْتُ وَكُم يَكُنْ لَنَا نَاصِح عَيْرَ مُ ، قالَ فقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ فَبَعْنِيهِ (٣) فَبَعْنُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِي فقَارَ ظَهْرُهِ حَتَّى أَبْلُغَ المَدِينَةَ قالَ فَقَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي عَرُوسٌ فَأَسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِي فَتَقَدَّمْتُ النَّاسَ إِلَى اللَّهِ يِنَةِ حَتَّى أَتَيْتُ اللَّهِ يِنَةَ فَلَقِيِّنِي خَالِى فَسَأَلَّنِي عَنِ الْبَعِيرِ فَأَخْبَرْ ثُهُ بِمَا صَنَعْتُ ('' فيهِ فَلَامَنِي ، قالَ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ قالَ لِي حِينَ ٱسْتَأَذَنْتُهُ هَلْ تَزَوَّجْتَ بَكُراً أَمْ ثَيْبًا ، فَقُلْتُ تَوَوَّجْتُ ثَيِّبًا ، فَقَالَ ( ) هَلاَّ تَزَوَّجْتَ بَكُراً تُلاعِبُهَا وَ لَلْاعِبُكَ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ تُولِقَ وَالدِي أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِي أَخَوَاتُ صِغَارٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَرَوَّجَ مِثْلَهُنَّ فَلاَ (٢) ثُوَّدُّ بَهُنَّ وَلاَ تَقُومُ عَلَيْهِنَّ ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيُّبًا لِيَقُومَ عَلَيْهِنَّ وَنُوَّدِّ بَهُنَّ ، قَالَ فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ المَدِينَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ مِالْبَعِيرِ فَأَعْطَانِي عَنَهُ وَرَدَّهُ عَلَى "، قَالَ المُغيرَةُ هَذَا فِي قَضَائِنَا حَسَنْ لاَ نَرَى بِهِ بَأْساً باب مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيثُ عَهُدٍ بِمُرْسِهِ (٧) فِيهِ جابِرُ عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّهِ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ الْفَزُو بَمْدَ الْبِنَاء فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّهُ الْمِنَاء فِيهِ أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ بِإِلَّهُ الْمَرْوَةِ الْإِمامِ عِنْدَ الْفَرَعِ مَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ شُعْبَةً حَدَّثَنِي قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْن مالك رَضَى الله عَنْهُ قَالَ كَانَ بِاللَّهِ بِنَةِ فَزَعْ فَرَكِبَرَسُولُ اللهِ (٨) عَلِيَّةٍ فَرَسَالِاً بِي طَلْحَةً فَقَالَ ماراً بْنَا مِنْ شَيْءٍ وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا بِالْبُ الشُّرْعَةِ وَالرَّكُسْ فِي الْفَرَعِ مِرْثُ الْفَصْلُ أَنْ سَهْلِ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنْ مَحَّدٍ عَنْ أَنس بْنِ مالك رضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فَنِي عَ النَّامُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَرَسَا لِأَبِي طَلْعَةَ بَطِيئاً ثُمَّ خَرَجَ يَرْ كُفْنُ وَحَدْهُ فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْ كُفُونَ خَلْفَهُ فَقَالَ لَمْ ثُرَاعُوا إِنَّهُ لَبَحْرُ (١)

هـ (۱) أعبا (۲) أفتركيمه (۲)

(۳) کذا کانی غیر نسخه
 بلا رنم کتبه مصححه

ِهُ (٤) \*مَوْ

(٥) قال فهلا ص

(١) فَلَا ثُوْدً بَهُنَّ وَلاَّ

روا تقوم

مِـُّ (٧) بِعُرْسِ

(٨) النِّي

(٩) قال ف

فَا سُبِقَ بَعْدَ ذَٰلِكَ اليَوْمِ (١) بِالسِّمُ الجُمَّائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي السَّبِيلِ وَقَالَ مُجاهِدٌ قُلْتُ لِا بْنُ مُمِّرَ الْغَزْوُ (") قَالَ إِنَّى أُحِبْ أَنْ أُعِينَكَ بِطَائِفَةً مِنْ مَالِي قُلْتُ أَوْسَعَ اللهُ عَلَى "، قالَ إِنَّ غِنَاكَ اللهَ ، وَإِنَّى أُحِبُّ أَنْ بَكُونَ مِنْ مالِي في هُـذَا الْوَجْهِ ، وقالَ مُمَرُ إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ هَٰذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا ، ثُمُّ لاَ يُجَاهِدُونَ ، فَنَ فَمَلَهُ ٣ فَنَحْنُ أَحَقُّ عِلَهِ حَتَّى تَأْخُذَ مِنْهُ مَا أَخَذَ وَقَالَ طَأُوسٌ وَعَاهِدٌ إِذَا دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٍ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَأَصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْ لِكَ صَرَّتُ الْحُسَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسِ سَأَلَ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَقَالَ زَيْدٌ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ قَالَ مُحَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، فَرَأَيْتُهُ بُيَاعُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِي عِلِينَ آشْتُرِيهِ ، فَقَالَ لاَ نَشْتَرِهِ وَلاَ نَمُدْ ف صَدَقَتِكَ مَرْثُنا إِنْهُمْ مِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ تُمْرَ أَنْنَ الْخَطَّابِ حَمَّلَ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ لاَ تَبَثَّمُهُ وَلاَ تَمُدْ في صَدَقَتِكَ مِرْشَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي أَنْ سَعِيدٍ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو صَارِلِي، قَالَ سَمِيتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ لَوْلاَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةً وَلَكِنْ لاَ أَجِدُ مَهُولَةً وَلاَ أَجِدُ ما أَهْمِلُهُمْ عَلَيْهِ وَيَشُقُّ عَلَى ۖ أَنْ يَتَخَلَّقُوا عَنَّى ، وَلَوْدِدْتُ أَنَّى قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، فَقْتَلِتُ ثُمَّ أُحْيِتُ ، ثُمَّ قُتِلْتُ ثُمَّ أُحْيِتُ اللَّهُ مَا قِيلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ مِنْ مَرْثُ اللَّهِ مَنْ مَمْ قَالَ حَدَّثَنَى (1) اللَّيْثُ قَالَ أُخْبَرَ نِي عُقَيْلٌ عَنِ ابْنِ شِهابِ قَالَ أُخْبَرَ نِي ثَمْلَبَةُ بْنُ أَبِي مَالِكِ الْقُرَظَيُّ أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدِ الْأُنْهِارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وَكَانَ صَاحِبَ لِوَاء رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أُرَادَ الحَجُّ فَرَجُّلَ عَرْثُ فَتَنْبَةً (٥) حَدَّثَنَا عَامُ بْنُ إِنْهُمِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ

(۱) بابُ الخُرُوجِ فى الْفَرَّوجِ فى الْفَرَّعِ فَ الْفَرَّعِ فَ الْفَرَّعِ فَ الْفَرَّعِ فَ الْفَرْعِ فَ الْفَرْعِ فَ الْفَرْعِ فَ الْفَرْعُ فَ الْفَرْعُ فَ الْفَرْعُ فَ الْفَرْعُ وَ الْفَرْعُ وَ الْفَرْعُ وَ الْفَرْعُ وَ الْفَرْعُ وَ (٣) فَعَلَ مَدَّمَ الْفَرْعُ وَ (٣) فَعَلَ الْفَرْعُ وَ (٣) فَعَلَ الْفَرْعُ وَ (٣) فَعَلَ الْفَرْعُ وَ (٣) فَعَلَ الْمَرْعُ وَ (٣) فَعَلَ الْمَاعُ الْمَرْعُ وَ (٣) فَعَلَ الْمَرْعُ وَ الْمَرْعُ وَالْمَرْعُ وَالْمَرْعُ وَالْمَرْعُ وَالْمُرْعُ وَالْمَرْعُ وَالْمُرْعُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُرْعُ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُعْرِعُ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِلْمُ وَالْمُولِعِيْعِيْعِ وَالْمُعْرُعِيْعِ وَالْمُولِعِيْعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِيْعِلْمِ وَالْمُعْرِعِيْعِلْمُ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِلْمِعِيْعِلْمُ وَالْمُعْرِعِيْعِ وَالْمُعْرِعِيْعِلِمُ وَالْمُعْرِعِيْعِلِمُ وَالْمُعْمِعِيْعِلْمُ وَالْمُعْمِعِيْعِ وَالْمُعْمِعِيْعِلِمُ وَالْمُعْمِعِيْعِلِمُ وَالْمُعْمِعِيْعِلِمُ وَالْمُعْمِعِيْعِلْمُ وَالْمُعْمِعِيْعِيْعِلِمُ وَالْمُعْمِعُومِ وَالْمُعْمِعِيْعِيْعِمِيْعِيْعِيْعِمِعِيْعِيْعِيْعِلِمُ وَالْمُعْمِعِيْعِيْعِ

هه (٤) حدثنا ه ه

(٠) ابن سميد

مَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلَى رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ تَعَلَّفْ عَنِ النِّيَّ عَلِيَّة في خُيْرَ ، وَكَانَ بِهِ رَمَدُ ، فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عُلِيَّةِ تَفْرَجَ عَلِي فَلَحِق بِالنِّيِّ مَرْكِيِّ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءِ اللَّيْلَةِ أَلَّتِي فَتَعَمَا في صَبَاحِياً ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَرْكِيّ لَا عُطْيَنَ الرَّايَةَ ، أَوْ قَالَ لَيَأَخُذَنْ عَدًا رَجُلْ (١) يُحبُّهُ النَّهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ قَالَ يُحِتْ اللهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيْهِ فَإِذَا نَحْنُ بِعَلَى وَمَا نَرْجُوهُ ، فَقَالُوا هَٰذَا عَلَيْ فَأَعْطَاهُ (١) رَحلا رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ مِرْشِ الْمُزَّدُ بْنُ الْمَلَاهِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ أَنْ هُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَافِعِ نْ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمَبَّاسَ يَقُولُ لِلزَّبِيْرِ رَضِىَ اللهُ حجر انظر القسطلاني عَنْهُ مَا هَا اللهِ عَنْ نَافِعِ مْنِ جُبَيْرِ قَالَ سَمِعْتُ الْمَبَّاسَ يَقُولُ لِلزَّبِيْرِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَأَبْنُ اللهِ عَنْهُمَا هَا هَمْ اللهِ عَنْهُمَا هَا هَمْ اللهِ عَنْهُمَا هَا هُمَا اللهِ عَنْ مَا لَهُ اللهِ عَنْهُمَا هَا هُمَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا هُمَا اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْ سِيرِينَ يُقْسَمُ لِأَدَّجِيرِ مِنَ الْمُفْتَمِ ، وَأَخَدَ مَلِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَساً عَلَى النَّصْفِ فَبَلَغَ الهِ (؛) أَوْفَقُ أَجَالِي سَهُمُ الْفَرِسِ أَرْبَمَوا نَةِ دِينَارِ فَأَغَذَ مِا ثَنَيْ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ (٢) وَرَثْنَا عَبْدُ الله بْنُ مُتَمَدٍ حَدَّثَنَا (٥) سُفْيَانُ عَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَمْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَزَوْكَتُ مَتَحَ رَسُولِي ٱللَّهِ عَزَّةِةَ تَبُوكَ خَمَلْتُ عَلَى اللهِ عَزْقَةَ تَبُوكَ خَمَلْتُ عَلَى اللهِ عَزْقَةَ وَجَلَّ بَكْدِ فَهُو أَوْثَنَ () أَصْمَالِي فِي نَفْسِي فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا نَتَا تَلَ رَجُلاً فَعَنْ أَحَدُهُمَا الآخرَ قَا نُتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ وَنَرَحَ لَذَيْنَهُ وَأَنَى النَّبِي اللَّهِ فَأَهُدَرَهَا فَقَالَ (٥) أَبَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ انْنَصْلُ بِالسِّيمُ قَوْلِ النَّيِّ يَلِيُّهُ نُصِرْتُ بِالرُّعْب مَسِيرَةَ شَهْرٍ وَقَوْ لِهِ (٦) جَلَّ وَعَزَّ سَنُلْقِ فِي تُأْرِبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ إِمَّا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ قَالَ (٧) جابر عَنِ النَّيْ يَنْ عَرْشُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن ابْن شِهِاكِ مَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَبِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَالَ بُشْتُ بِحَوَامِعِ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ فَيَنْنَا أَنَا نَامَمُ أَتِيتُ (٥) مِفَاتيح خَزَائِن الْأَرْضِ فَوُضِعِتْ فِي يَدِي ، قَالَ أَبُرِ هُرَيْرَةً وَقَدْ ذَهَبَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ

(۲) ماكُ اسْتِعَارَةِ الْفَرَ مِن

ال أو ثق أعمالي

ه حاك (٧)

(٨) اوتيتُ مَمَاتيحَ

وَأَ نَهُمْ تَنْزَيْلُونَهَا حَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِي الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسُلَ إِلَيْهِ وَهُمْ بِإِيلِياء ثُمَّ دَعا بِكِتَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قراءة الْكِتَابِ كَثْرَ (١) عِنْدَهُ الصَّحَبُ ، فَأَرْ تَفَمَّتِ (١) الْأَصْوَاتُ وَأُخْرِجْنَا ، فَقُلْتُ لِأَصْحَابِي حِينَ أُخْرِجْنَا لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ أَبْنَ أَبِي كَبْشَةَ إِنَّهُ بَخَافَهُ مِلِكُ بَنِي الْأَصْفَر بُ مَعْلِ الزَّادِ فِي الْفَرْهِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى ٢٠٠: وَتَرَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى مَرْشَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي وَحَدَّ ثَنْنِي أَيْضًا فَاطِمَةُ عَنْ أَسْهَاء رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ صَنَّعْتُ سُفْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ مَرْاقَةِ في يَبْتِ أَبِي بَكْر حِينَ أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ إِلَى المَدِينَةِ ، قالَتْ فَلَمْ نَجِهُ لِسُفْرَتِهِ ، وَلا لِسِقاتِهِ مَا نَرْ بُطُهُمَا بِهِ فَقُلْتُ لِأَبِي بَكْرٍ وَاللهِ مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْ بِطُ بِهِ إِلاَّ نِطَاقِي قالَ فَشُقّيهِ إِ إِنْ ثُنَّيْنِ فَأَرْبِطِيهِ (٤) بِوَ احِدِ السَّفَاءَ وَبِالآخَرِ السُّفْرَةَ فَفَعَلَّتُ، فَاذِلكَ سُمَّيَّتُ ذَاتَ النَّطَافَيْنِ حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ (٥) عَمْرُو قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاهِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا أَنَّزُوَّدُ كُومَ الْاضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّيُّ إِلَى المَدِينَةِ مَرْثُنَا مُحَدُّ بْنُ الْمُثَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِينْتُ يَحْيي قَالَ أَخْبَرَ فِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَارِ أَنَّ سُورِيْدَ بْنَ النَّعْمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيُّ بِيْنِيُّ عَامَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهْيَ مِنْ خَيْبَرَ وَهْيَ أَدْنَى خَيْبَرَ فَصَأَوْا الْعَصْرَ فَدَعَا النَّبِي مُ إِنْ إِلْا طَعْمَة وَفَرْ (٢) يُؤْتَ النَّبِي عَلِيَّة إِلا بسويق فَلُكُنَّا فَأَكُلْنَا وَشَرِبْنَا ثُمُّ قَامَ الَّبِي عَلَيْ فَصَمْضَ وَمَضْمَضْنَا وَصِلَّيْنَا مَرْثُ اللَّهُ إِنْ مَرْحُومٍ حَدَّثَنَا عَايْمُ بْنُ إِسْمُمِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَفَتْ أَزْوَادُ النَّاسِ وَأَمْلَقُوا فَأْتُوا النَّبِي مِنْكِيْ فِي نَحْرٍ إِبِلِهِمْ فَأَذِنَ كَلُمُ فَلَقِيَّهُمْ

(۱) كَثُرُّتُ

(۲) وار تقعت سمع

(٢) عز وجل

(٤) فَأَرْبِطِي مهر

(٠) قال عمر لو أُخْبَرَ بِي

رد) رام (۱) رام

مُمَرُ فَأَخْبَرُوهُ فَتَالَ مَا بَقَاقً كُمُ \* بَمْدَ إِبِكُمْ فَدَخَلَ مُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ بَيْ فَقَالَ بَارَسُولَ اللهِ مَا بَقَاؤُهُم ۚ بَعْدَدَ إِبِلِيَمْ ، قَالَ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَادِ فِي التَّاسِ مَأْتُونَ بِفَضْلِ أَزْوَادِهِمْ فَذَعا وَ بَرِّكَ عَلَيْهِ (٢) ثُمَّ دَعاهُمْ بِأُوعِيَتِهِمْ فَأَحْتَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا ثمَّ قال رَسُولُ الله عِلَيْ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى الزَّادِ عَلَى الرِّقاب حَرْشُ صَدَقَةُ بْنُ الْذَصْلِ أَخْبِرَ نَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ وَهْب بْ كَيْسَانَ عَنْ جابر (٣) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا وَنَحْنُ ثَلَا ثَمَائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقابناً فَفَنِيَ زَادُنَا حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْ كُلُ فِي كُلِّ يَوْمِ تَمْرَةً ، قالَ رَجُلْ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ وَأَيْنَ كَانَتِ التَّدْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ قَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَتُدْهَا حِينَ فَقَدْنَاها حَتَّى أُتَبِنَا الْبَحْرَ اللهُ عَبُدَ اللهِ وَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَدْفَةُ الْبَحْرُ فَأَ كَلْنَا مِنْهَا (٤) ثَمَانِيةً عَشَرَيَوْما ما أَحْبَبْنَا باسب إِرْدَافِ المَرْأَةِ خَلْفَ أَخِيهَا مَرْشُ عَمْرُو بْنُ عَلِيّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حَدَّثَنَا عُمْانُ أَبْنُ الْأُسْوَدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ بَارَسُولَ اللهِ يَرْجِعُ أُصِيَا بُكَ بِأُجْرِ حَجْ ۗ وَمُحْرَةٍ ، وَكُمْ أَرْدْ فَلَى الْحَجِّ ، فَقَالَ كَمَا أَذْهَبي وَلْـيَرُ دِفْكِ عَبْدُ الرَّ عَنْنِ فَأَمَرَ عَبْدَ الرَّ عَنْنِ أَنْ يَعْمِرَهَا مِنَ التَّنْغِيمِ فَأَنْتَظَرَهَا رَسُولُ ۗ (٧) وَهُوَ ابْنُ اللهِ عَلِينَ إِنَّا عَلَى مَكَةَ حَتَّى جاءتْ مَرِثْنِ (" عَبْدُ اللهِ " حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو (٧٠) بْنُ دِينَارِ عَنْ عَمْرُو بْنِ أُوسٍ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أَنْ أُرْدِفَ عَائِشَةَ وَأُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِمِ باب الأرْتِدَافِ فِي الْفَزْوِ وَالْمَرَةِ وَالْمَرَةِ وَالْمَرَةِ مُرْتُونَا قُتَيْبَةُ بُنْ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ وَإِنْهُمْ لَيَصْرُخُونَ (١٠) بِهِمَا جِيمًا الحَجِّ وَالْمُرْرَةِ بِالسِبُ الدَّفِ عَلَى الْخُمِارِ وَرَشَا فَتَنْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسَامَةَ بْنِ

ره) حدثنا (۵) حدثنا

(٦) ابن مُمَدّ

زَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ رَكِبَ عَلَى حِمَارِ عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ قَطيفة وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ وَرَاءَهُ صَرْتُنَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ (١) يُونُسُ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَفْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِّفًا أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلاَلْ وَمَعَهُ عُمَّانُ بْنُ طَلْحَةً مِنَ الحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاخَ فِ المَسْجِدِ ، فَأَمْرَهُ أَنْ يَأْتِنَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ فَفَتَحَ (" وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَا وَمَمَهُ أُسَامَةُ وَ بِلاَلْ وَعُمَّانُ فَكَتَ فِيهَا نَهَارًا طَوِيلًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَسْنَبَقَ النَّاس ، وَكَانَ (٣) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَمَّرَ أُوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاِّلاَّ وَرَاءِ الْبَابِ قائمًا ، فَمَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِي فَأَشَارَ لَهُ إِلَى المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ ، قالَ عَبْدُ اللهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةً بِالسِبُ مَنْ أَخَذَ بِالرَّكَابِ وَنَحْوِهِ صَرَّتَى (1) إسْخُقَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ عَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْ كُلُ سُلاَمَٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ ، كُلُّ يَوْمٍ تَطَلُّمُ فِيهِ الشَّمْسُ يَمْدُلُ بَيْنَ الِاُثْنَانِ صَدَقَةً ، وَ يُمِينُ الرَّجُلِّ عَلَى دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ ، وَالْكَامِةُ الطَّيْبَةُ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ خَطْوَةٍ (٥) يَخْطُوهَا إِلَى الصَّلاَّةِ صَدَقَةٌ ، وَيُعِيطُ الْأَذَى عَن الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ إِلَى السَّفَرِ بِالمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوَّ ، وَكَذَٰ لِكَ يُرْوَى عَنْ مُخَدِّ بْنِ بِشْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ فَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ عَنِ النِّي عِلِيِّ وَتَا بَعَهُ ابْنُ إِسْطَقَ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ عَنِ النَّبِي مِلِيَّ وَقَدْ سَافَرَ النَّبِي عَلِيْتُ وَأُصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْمَدُو وَهُمْ يَمْلَمُونَ الْقُرْآنَ وَرَشَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكِ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنْ رَسُولَ الله عَلَيْ نَهُى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْمَدُولَ بِاللَّهِ النَّكُبِيرِ عِنْدَ الحَرْب مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كُمَّدٍ عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(1) كفا في حميم السبح عندتا وفي المطبوع سابقا قال حدثنا بوس و و (۲) فَقُنْيَحَ

(۲) مسكال (٤) حدثنا \*

(٠) حُطُونَ فِي
 (١) كُورًا هية في

هَالَ صَبِّحَ النِّبِي مُ إِلَّةٍ خَيْبَرَ وَقَدْ خَرَجُوا بِالْسَاحِي عَلَى أَعْنَاتِهِم ۚ فَلَمَّا رَأُو مُ قِالُوا هٰذَا حَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ مُعَدَّدُ وَالْحَمِيسُ فَلَجَوْا إِلَى الْمِصْنِ ، فَرَفَعَ النَّبِي عَلِيَّ بَدَيْهِ وَقالَ: اللهُ أَ كُبُّرُ ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ ، إِنَّا إِذَا نُرَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ ، فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرينَ ، وَأَصَبْنَا مُحُرًا فَطَبَحْنَاهَا ، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِّي عِلِيِّ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَا يَكُمْ (١) عَنْ مُخُومٍ الْحُمُرِ وَأَ كُفِيْتِ الْقُدُورُ مِمَا فِيهَا ، تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ رَفَعَ النَّبِي بَرَّكِيدٍ ، باب ما يُكْرَهُ مِنْ رَفْعِ الصَّوْت في التَّكْبِيرِ مَرْثَنَا كُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَديثا سَفْيَانُ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَ لَأَنَا وَكَبَّرْنَا أَرْ تَفَمَتْ أَصُواتُنَا، هَقَالَ النِّينُ عَلِيْ بَا أَيُّنَا النَّاسُ أَرْ بَمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ عَائِياً إِنَّهُ مَتَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ تَبَارَكَ أَسْمُهُ وَتَعَالَى جَدُّهُ النَّهُ النَّسْبيع إِذًا هَبَطَ وَادِياً وَرَشُ الْمُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ حُصَيْنِ بْن عَبْدِ الاعْمَن عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْ نَا وَإِذَا نَرَ لُنَا سَبَّعْنَا بِالسِّ ٱلنَّكُبِيرِ إِذَا عَلاَ شَرَفًا مِرْشُ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عِنْ شُعْبَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال كُنَّا إِذَا صَمِدْنَا كَبِّرْنَا ، وَإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبَّصْنَا حَرَّثْنِ عَبْدُ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَني عَبْدُ التَّمْزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَبْسَانَ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ النَّبُّ عَلِيُّ إِذَا نَفَلَ مِنَ الحَيِّجَّ أَوِ الْفُمْرَةِ وَلاَ أَعْلَمُ ۚ إِلَّا حَالَ الْغَزْوَ يَقُولُ كُلُّمَا أُوْنَى عَلَى ثَنَيَّةً إِنَّ فَدْفَدٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا ، ثُمُّ قالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءَ قَدِيرٌ . آيبُونَ تَأْبُونَ عابدُونَ سَاجِدُونَ لِرَ بْنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعَدَّهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ

وَحْذَهُ . قَالَ صَالِحٌ فَقُلْتُ لَهُ : أَلَمْ بَقُلْ عَبْدُ أَلَّهِ إِنْ شَاءِ اللَّهُ ، قَالَ لاَ : الم يُكْتَبُ لِلْمُسَافِي مِيْنُ مَا كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ صَرَّبُنَا مَطَنُّ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا (١) الْعَوَّامُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمُعِيلَ السَّكْسَكِي ۚ قَالَ تَعِيثُ أَبَا بُرْدَةَ وَأُصْطَحَبَ هُوَ وَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي كَنْشَةَ فِي سَفَر فَكَانَ يَزِيدُ يَصُومُ فى السَّفَرِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى مِرَارًا يَقُولُ : قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذَا مَوضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَمْمَلُ مُقِيمًا تَصِيحًا بِالسَّبْرِ وَحْدَهُ حَرَثُ الْحُمَيْدِي حَدِّثَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُسْتَكِيدِ قَالَ سَمِعْتُ جَارِ أَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ نَدَبَ النَّيْ عِلْكِيْ النَّاسَ يَوْمَ إِلْخَنْدَقِ ، فَأ نْتَدَبَ الرُّيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأُ نُتَدَبَ إِلَّ بِيْرُ ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَأُ نُتَدَبَ الرُّ بِيْرُ (٢) قالَ النَّبِي مَلِكَ إِنَّ لِكُلِّ رَبِي حَوَادِيًّا ، وَحَوَادِيَّ الزُّ بَيْرُ ، قالَ سُفْيَانُ : الْحَوَادِيُّ النَّاصِرُ وَرَثْ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ (٣) قَالَ حَدَّ نَبَى أَبِي ءَنِ أَبْنُ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي مُ اللَّهِ مُرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عاصِمُ بْنُ مُحَدَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ عَنِ النِّبِي مُرْكِيِّهِ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَافِي الْوَحْدَةِ ما أَعْلَمُ ماسار رَاكِبُ بِلَيْلِ وَحْدَهُ بِالسِّبِ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ ، قالَ (ا) أَبُو مُمَيْدٍ ، قالَ النَّبِي عَلَيْ إِنَّى مُنْعَجِّلٌ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ فَنَ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ مَعِي فَلَيْعَجُّلُ (0) مَرَيْنَ (٦) مُمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي ، قَالَ سُئِلَ أُسَّامَةُ بْنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَحْيِي يَقُولُ وَأَنَا أَسْمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي عَنْ مَسِيرِ النَّبِيِّ عَلِيَّتِهِ في حَبَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ (٧) فَكَانَ يَسِيرُ الْمَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ خَفْوَةً نَصْ وَالنَّصْ فَوْقَ الْمَنَقِ حَرْشَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْفَى قَالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ هُوَ أَبْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِطَرِيقِ مَكَّةً ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفَيَّةَ

(۱) أخبرنان

(r)

(r) مُحَدِّد بْن زَيْد بْنِ عَنْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّ رَصِيَ الله عَمْم

(٤) وقال

(١) فَلْشَعَمَّلُ

ه ه ه ه (۱) حدثنی (۷) فقال

(۱) جَمَعُ (۲) قال (۲) قال (۲) كذا في جيم النسيخ عندنا ووقع في المطبوع سايتها پيئاذنه كتبه مصححه

بِنْتِ أَبِي عُبِيْدُ شِدَّةُ وَجَعِ فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَمْدَ غُرُوبِ الشَّفَق ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى المَنْرِبَ وَالمَتَّمَةَ يَجِمْعُ (١) تَيْنَهُما وَقَالَ إِنَّى رَأَيْتُ النَّبِيِّ عَلَيْ إِذَا جَدَّ إِذِ السَّيْرُ أَخْرَ الْمَوْبِ وَجَمَعَ بَيْنَهُمُ مَلْ صَرْثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ سُمّي مَوْ لَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيّ قال : السَّفَرُ قِطْمَةٌ مِنَ الْعَذَابِ ، يَمْنَعُ أَحَدَكُم نُوْمَهُ وَطَمَامَهُ وَشَرَابَهُ ، فَإِذَا قَضَى عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ عَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِ سَبِيلِ اللهِ ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ، فأرادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ ٣٠ : لاَ تَبْتَمْهُ وَلاَ تَعُدُ في صَدَقَتِكَ حَرَثُ إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالْ سَمِيْتُ مُمَرَّ بْنَ الْخَطَّابِ 'رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَّةُولُ : حَمَّلْتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيلِ ٱللهِ فَأَ بْتَاعَةُ أَوْ فَأَصْاَعَهُ النِّي كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَوِيَّهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ بَانِهُمُ بِرُخْصٍ ، فَسَأَلْتُ النَّبِي عَلَا فَقَالَ : لاَ تَشْتَرِهِ وَإِنْ بدِرْ هِم ، فَإِنَّ الْمَائِدَ في هبته ، كَالْكَلْبِ يَمُودُ في قَيْنِهِ بِالْكَالْبِ يَلُودُ في قَيْنِهِ بِالْمَائِدَ في هبته مناه المُحادِ الله المُحادِ المُحادِ الله المُحادِ المُحادِ الله المُحادِ الله المُحادِ الله المُحادِ الله المُحادِ المُحادِ الله المُحادِ المُحادِ الله المُحادِ الله المُحادِ المُحادِ المُحادِ المُحادِ المُحادِ المُحادِ المُحادِ المِحادِ المُحادِ المُح الْأَبَوَيْنِ حَرْثُ الْمُمْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ الشَّاءِرَ وَكَانَ لَا يُنَّهِّمُ فَي حَدِيثِهِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما يَقُولُ جاء رَجُلُ إِلَى النِّي عَنْ قَاسْتَأْذَنَهُ ٣٥ فِي ٱلْجُهَادِ فَقَالَ أَحَى وَالدَّاكَ، قالَ نَمَمْ ، قالَ فَفَيهِما كَفِاهِدْ باسب مانيل في الجَرَسِ وَنَعْوِهِ في أَعْنَاقِ الْإِبل حَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَميم أَنَّأَ بَا بَشِيرِ الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ فَ بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ وَالنَّاسُ في مَبِيتِهِمْ فَأَرْسُلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي

رَسُولِاً أَنْ لاَ يَبْقَيَنَّ (1) في رَقَبَةِ بَمِيدِ فِلاَدَةُ مِنْ وَتَرَ أَوْ قِلاَدَةُ إِلاَّ قُطِمَتْ بإسب مَنِ أَ كُتُتِ فِي جَبْشِ خَفَرَجَتِ أَمْرَأَتُهُ حَاجَّةً ، وَكَانَ ٣ لَهُ عُذْرٌ هَلْ يُؤذَّنُّ لَهُ ، مَرْشُ فَتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَن أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عِنْ يَقُولُ لاَ يَخْلُونُ رَجُلُ بِأَمْرَأَةٍ ، وَلاَ نُسَافِرِنَّ أَمْرَأَهُ إِلاَّ وَمَمَهَا عَرْمٌ ، فَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَكْتُتُبْتُ فَي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتِ أُمْرَأَ تِي حَاجَّةً ، قَالَ أَذْهَبْ خُجَّ (٢) مَعَ أَمْرًأَ يْكَ بِالْبُ الْجَاسُوسِ وَتَوْولِ اللهِ تَمَالَى (1): لا تَتَخِذُوا عَدُوتى وَعَدُو كُمْ أَولياء ، التَّجْسُسُ (١) التَّبَعُث ، وَرْشُ عَلْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ سَمِعْتُهُ (٦) مينهُ مَرّ تَيني قَالَ أَخْبَرَ فِي حَسَنُ إِنْ مُحَمَّدٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بِنُ أَبِي رَافِيمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلَيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَمَقِنِي رَسُولُ أَنَّهِ عِنْكُ أَنَا وَالزُّ بَيْرَ وَالْمَقْدَادَ بَنَّ الْأَسْوَدِ قال (٧) ٱنْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا ظَمِينَةٌ وَمَعَهَا كِيتَابُ يَغُذُوهُ مِنْهَا فَأَنْطَلَقْنَا تَعَادٰى بِنَا خَيْلُنَا ، حَتَّى أُنْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْصَةِ ، فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّمِينَةِ ، فَقُلْنَا أَخْرجي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ ما مَعِي مِنْ كِتَابِ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينٌ (٨) الثَّيَابَ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتَبْنَا بِهِ ( ) رَسُولَ اللهِ عَلِي فَإِذَا فِيهِ: مِنْ حاطِب بْنِ أَبِي بَلْتُمَةً إِلَى أَنَاسِ مِنَ المُشْرِكِينَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةً يُمْ بِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ يَا حاطِبُ مَا هَٰذَا قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ تَعْجَلُ عَلَى ۚ إِنَّى كُنْتُ أَنْرًا مُلْصَقًا فِي قُرَيْشِ وَكَمْ ۚ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِهَا وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ لَهُمْ قَرَابَاتٌ بِمَكَّةَ يَحْنُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي ذٰلِكَ مِنَ النَّسَبِ فِيهِمْ أَنْ أَنَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَداً يَحْمُونَ بِهَا قَرَا بَنِي وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلاَ أَرْتِدَادًا وَلاَ رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ لِللَّهِ لَقَد (١٠)

(۱) لاَتَبَعْبَنَ . وأر: (۲) أَوْكَانَ (۲) أَوْكَانَ (۲) وَالتَّبْعَيْشُ (٤) مر وجل (٠) وَالتَّبْعَيْشُ (٠) مَعْمَدُ ... (٨) أَوْلَنَكُلُّونَ ... (٨) أَوْلَنَكُلُّونَ ... (٨) أَوْلَنَكُلُّونَ ... (٨) أَوْلَنَكُلُّونَ ...

مَدَقَكُم ، قَالَ (١) مُمَرُ يَا رَسُولَ ٱللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هٰذَا الْمُنَافِقِ ، قَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ ٱطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرِ فَقَالَ أَعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، قالَ سُفْيَانُ : وَأَيُّ إِسْنَادٍ هُلَدًا بَاسِبُ الْكَيْسُوةِ الْأُسَارَى وَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ تَمْرُو سَمِعَ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ (٢) بَدْر أَتِي بِأَسَارَى وَأَتِي بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ ، فَنَظَرَ النَّبِي عَلِيَّ لَهُ فِيَصاً ، فَوَجَدُوا فِيَصَ عَبْدِ اللهِ بْن أُيَ يَقْدُرُ (٣) عَلَيْهِ فَكَسَاهُ النَّبِيُّ مِلْكَةِ إِيَّاهُ ، فَلِذُلِكَ نَزَعَ النَّبِيُّ مِنْكَةِ فَيصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ قَالَ أَنْ عُيَيْنَةً كَانَتْ لَهُ عِنْدَ النَّيِّ مِنْ إِلَّ مِنْ النَّيِّ يَدْ فَأَحَبْ أَنْ يُكَافِئَهُ بِالب فَضْلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلُ مَا تُنَا قُتَيْبَةً بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن بْن مُمَّد بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَهْلُ رَضِيَ اللهُ عَنْ أَ يَعْنِي أَبْنَ سَعْدٍ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ عَداً رَجُلاً يُفْتَحُ (ا) عَلَى يَدَيْهِ (٥) يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمُ أَيْهِم (٢) يُمْطَى فَفَدَوا (٧) كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ (٨) ، فَقَالَ (١) أَيْنَ عَلَى ، فَقِيلَ يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ فَبَصَقَ في عَيْنَيْهُ وَدَعَا لَهُ فَيِبَرًأَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلُنَا فَقَالَ أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ٱدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ وَأَحْبرُ مُمْ عَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ فَوَاللَّهِ لَأَنْ (١٠) يَهْدِيَ اللهُ بِكَ رَجُلاًّ خَيْرُ الْكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ (١١) لَكَ مُحْرُ النَّمَمِ بِالْمُسَارَى في السَّلاَسِلِ مَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنِ النَّبِيِّ قال تعبب اللهُ مِنْ قَوْم يَدْخُاُونَ الجَنَّةَ فِي السَّلاَسِل باللهِ فَضْل مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ الْكُتِابَيْنِ مَرْثُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا صَالِحُ

() كذا فى النسخ هندنا ووقع فى منى الفسطلانى الطمع نقال عمر رصى الله عنه (٢) كدابالنصب فى اليوبييتج

> ره (۳) يقدر

(٤) كدا فى غير نسخة يوثق بها ووقع في المطبوع السابق و بعض النسخ يُعْتَحُ اللهُ

ه بده

(١) أيهم يعطي

(٧) عَدَوْا

(۸) يَرْجُونَهُ مع

(٩) قال

(1۰) فتح اللام من الفرغ (11) بالباء التحنية في جميع

نسح الخط صديا

أَنْ حَيِّ أَبُو حَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ الشُّعْبِي يَقُولُ حَدَّثَنِي أَبُو بُرْدَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ عَن النِّيِّ عَلَى قَالَ ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ : الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْأَمَةُ فَيْمَأْمُهَا فَيُحْسِنُ (ا) تَمْلِيمَهَا وَيُوَدِّبُهَا فَيُحْسِنُ أَدَّبَهَا ثُمْ يُمْثِّقُهَا فَيَتْزَوَّجُهَا فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ مُؤْمِنًا ثُمَّ آمَنَ بِالنَّبِي عَلَيْكِ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَتَّى اللَّهِ وَيَنْصَحُ لِسَيِّدِهِ (١) ثُمَّ قَالَ الشَّنيُ وَأَعْلَيْنَكُوا (١) بِنَافِر شَيْء وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ مِنْهَا إِلَى الْمَدِينَةِ بِالسِّبِيُّ أَهْلِ الْنَارِ يُبَيَّتُونَ فَيُصابُ الْولْدَانُ وَالْفَرَارِيُ بِيَاتًا لَيْلاً لَيُلِيِّنَّهُ لَيْلاً يُئِيِّتُ <sup>()</sup> لِيُّلا مَرَّسُ عَلْ بْنُ عَبْد اللهِ حَدَّثَنَا سُفيَّانُ حَدَّثَنَا الرُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ مَرْ بِيَ النَّبِي عَلَيْ إِلاَّ بُواء أَوْ بِوَدَّانَ وَسُئِلَ (٥٠ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيِّنُونَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَيْصابُ مِنْ نِسَالَهُمْ وَذَرَارِيِّهِمْ قَالَ أَمْ مِنْهُمْ وَسَمِعْنُهُ (٢) يَقُولُ لاَ فِي إِلاَّ يَذِهِ وَإِرْسُولِهِ عَلِيَّةً وَعَن الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ هُبَيْدَ اللهِ مَنِ ابْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا الصَّعْبُ فِي النَّرَارِيِّ كَانَ مَمْرُو يُحَدِّثُنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِّ عَلَيْك فَسَمِعْنَاهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبِيْدُ اللهِ عَنِي ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ الصَّدْبِ قَالَ تُمْ مِنْهُمْ وَلَمْ يَقُلُ كَمَا قَالَ مَمْرُو مُمْ مِن آبَائِمْ عَاسِمُ قَتْلِ الصَّبْيَانِ فِي الحَرْبِ حَمَّرُتُ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا (٧) اللَّيْثُ عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمْرَأَةً وُجِدَتْ في بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ مَقْتُولَةً فَأَنْكُرَ رَسُولُ ٱللهِ يَزِيَّةٍ قَتْلَ النَّسَاء وَالصِّبْيَانِ بِاسْبُ قَتْلُ النَّسَاء في الْحَرْبِ وَرُشَّ إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِمَ قَالَ قُلْتُ لِأَ بِي أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُحْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال وُجِدَتِ أَمْرَ أَهُ مَقَنُولَةً في بَعْض مَنَاذِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَتَعْلَى رَسُولُ اللهِ عَنْ قَتْلِ النَّسَاء وَالصَّبْيَانِ بِالسِّبِ" لاَ يُمَذَّبُ بِمَذَابِ اللهِ مَرْشَا فَتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ

(٣) اعطيكها
 (٤) هو بعبط البناء الفاعل
 وق بعض النمخ تبعا الفرع
 بغبط البناء المفعول
 (٥) فَسُمُنَانَ مَعْلَمُهُ
 (٢) فَسَيْمَتُهُ
 (٧) حَدَّثُنَا لَيْتُ

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ بُكَدِيرٍ عَنْ سُلَيْهَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُنَّهُ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي بَعْثِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْثُمْ فَلاَنَّا وَفَلاَنَّا فَأَحْرِ تُوهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْنَ حِينَ أَرَدْنَا الْحُرُوجَ إِنِّى أَمَرْ ثُكُمْ ۚ أَنْ تُحُرِّ قُوا فُلاَنَا وَفُلاَنَا وَإِنَّ النَّارَ لَا يُمَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللهُ فَإِنْ وَجَدْ تُمُّوهُمَا فَأَقْتُلُوهُمَا مَرْشَ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَليًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمًا فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا كُمْ أُحَرِّقُهُمْ ، لِأَنَّ النَّبِيُّ عَيِّنِيَّةِ قَالَ لَا تُعَذَّبُوا بِمَذَابِ اللهِ وَلَقَتَكُتْهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ مِنَ بَدَّلَ دِينَهُ فَأَقْتُكُوهُ ﴿ إِلَيْكُ وَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاةً ، فِيهِ حَدِيثُ ثَمَامَةً ، وَقَوْلُهُ عَنَّ وَجَلَّ : ما كَانَ لِنَبِي ۖ أَنْ تَكُونَ لَهُ أَسْرَى (١) الْكَفَرَةِ فِيهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْقِ بِاسِ ۚ إِذَا حَرَّقَ الْمُشْرِكُ الْمُسْلِمَ هَلَ يُحَرَّقُ ۗ الأَّيَّةُ حَرِّثُ مُعَلَى بُنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مالِكِ الرَّ أَوَّ يُعدع (٢) مَقَالُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَهُ طُا مِنْ عُكْلِ ثَمَانِيةً قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ عَالَيْتُ فَأَجْتَوَوُا الْمَدِينَةً ﴿ (١) فَكُمُعِلُوا ا فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَبْنِنَا رِسُلاً ، قالَ (" مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلاَّ أَنْ تَلْحَقُوا بِٱلذَّوْدِ فَا نْطَلَفُوا فَشَرِ بُوا مِنْ أَبْوَ الِهِمَا وَأَنْبَانِهَا حَتَّى صَعُّوا وَسَمِينُوا وَقَتَلُوا الرَّاعِيّ وَأَسْتَأْفُوا النَّوْدَ وَكَفَرُوا بَمْدَ إِسْلاَمِهِمْ فَأَتَى الصَّرِيخُ النَّبِيُّ مَيْكَ فَبَمَتَ الطَّلَبَ فَمَا تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أَيْنَ بِهِمْ فَقَطَّعَ أَيْدِيهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ ثُمَّ إِنَّى عِسَامِيرَ فَأَحْمِيتُ فَكَعَلَهُم (١) بِهَا وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى ماتُوا قالَ أَبُو وَلاَبَةَ قَتَلُوا وَسَرَتُوا وَحَارَ أُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَرْتُ عِنْ وَسَعَوا فِي الْأَرْضِ فَسَاداً باب مَرْثَنَا يَحْيى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ: قَرَصَتْ غَيْلَةٌ نَبِيًّا مِنَ

يَعْنِي يَغْلِبَ فِي الْأَرْضِ

الْا نْسِيَاء ، فَأْمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلُ فَأْحَرْ فَتْ (١) ، فَأُوحٰى اللَّهُ إِلَيْهِ ، أَنْ فَرَصَتْكَ غَلَّةُ أَحْرَافْتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمِّمِ نُسَنَّحُ " بالسب حُرْقِ الدُّورِ وَالنَّحْيلِ مَرْثُ السَّدَدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّنَى فَبْسُ سُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ لِي جَرِيرٌ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلاَ ثُرِ بَحُدُنِي مِنْ دِي الْخَلَصَةِ ، وَكَانَ يَنْنَا فِي حَشْمَمَ بُسَمَّى كَمْنَة الْمَانِيَّةَ قَالَ فَأُنْطَلَقْتُ في تَمْسِينَ وَمِائَةِ فارس مِنْ أُنْمَسَ وَكَانُوا أُصِحَابَ حَيْل قال وَكُنْتُ لاَ أَثْنُتُ عَلَى اللَّيْلِ فَضَرَت في صَدْرى حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِهِ في صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمْ ۚ ثَنْتُهُ وَأَحْمَلُهُ هَادِياً مَ بْدِيًّا فَا نُطَلَّقَ إِلَيْهَا فَكَمَّرَهَا وَحَرَّفَهَا ثُمُّ مَتَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ يُغْمِرُهُ فَقَالَ رَسُولُ حَرِيرِ وَالَّذِي مَمْكُ مِا لَحَقْ مَاحِثْنُكَ حَتَّى تَرَكُمُهَا كَأْنُهَا جَمَلُ أَجْوَفُ أَوْ أَحْرَتُ ، قالَ صَارَكَ فِي حَيْلِ أَحْمَسَ وَرِحَالِهُمَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ، ورْشُونَا كُمَّدُّ مُ كَثِيرِ أَخْرَنَا سُفْبَانُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَنْ مُعَرّ رضِيَ اللهُ عَهُما قال حَرَّقَ النَّيْ مُؤْلِدٌ مَعْل تبني النَّضِيرِ بِالسَّفُ فَتْلِ النَا ثُم المُشْرِكِ مَرْشُ عَلَىٰ نُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا يَحْنِي فَي زُكَرِيًّا، بنِ أَبِي زَائِدَةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أبي إسفْقَ عَنِ الْمَرَاء بْنِ عازِبِ رَصِيَ اللهُ عَهُمَا قالَ مَتَ رَسُولُ اللهِ وَإِلَيْ وَهُمَّا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعِ لِيَقْتُلُوهُ ، فَأَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِهُمْ فَدَسَلَ حِصْبَهُمْ ، قالَ فِدَحَلْتُ فِي مَرْ عَلِ دَوَاتْ لَهُمْ قَالَ وَأَعْلَقُوا مَاتَ ٱلْحِمِينَ ثُمُّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا حِمَارًا لَهُمْ خَرْجُوا يَطْلُبُونَهُ خَرْجْتُ عِيمَنْ حَرْجَ أُرِيهِمْ أُنِّنِي (٣) أَطْلُنُهُ مَعَيْمُ هُوَ حَدُوا الْحِمَارَ وَدَخَالُوا وَدَخَلْتُ وَأَغْلَقُوا رَابَ الْحِصْنِ لَبْلاً قُوصَمُوا اللَّهَانِيحِ في كُوَّ في حَبْثُ أَرَاها فَلَمْ اللَّهُ وَالْحَدْتُ اللَّهَ آتِيجَ ، فَفَتَحْتُ مَالَ الْحِصْ ، ثُمُّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ مَا أَمَا رَافِعٍ فَأَحِابِي فَتَمَدُّتُ الصُّوتَ فَضَرَ إِنَّهُ فَصَاحَ خَرَجْتُ ثُمُّ حَنْتُ ثُمْ رَجَنْنُ كَأْنَى مُفِيثٌ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعِ وَعَبَّرْتُ صَوْنِي فَقَالَ مالَكَ لِأُمْكَ الْوَبْلُ ، فَلْتُ

(۱) كَأْخُرِقَ (۲) ليس فَى لسنخ. الحا عندنا بعد تسبح لفظ الله (۲) أنَّى (1) الراعية (1) حدثا (٢) حدثني (2) حدثا (٢) حدثني

عَبُدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُوْفَى حِينَ خَرَجِ إِلَى الحَرُورِيَّةِ فَقَرَاتُهُ فَإِذَا فِيهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكَ فَي بَنْضَ أَيَّامِهِ أَلَّتِي لَقِيَّ فِيهَا الْعَدُرُ انتظر حَتَى مَالَتِ الشَّمْسُ أُمَّ فَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ لا عَنَّوْ القاء الْعَدُو ۗ وَسَلُوا اللهُ الْعَافِيةَ فَإِذَالْقَيِتُمُو ُهُمْ فَأُصْبِرُ وا وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ ثُمَّ قال اللَّهُمْ مُنْزِلَ الْكُتِاب وَانْصُرْ مَا عَلَيْهِمْ وَقَالَ مُوسَى بِنْ عُقْبَلُهُ حَدَّ ثَني سَالِمُ أَبُو النَّصْرِ وَسَاقَ الحَدِيثَ إلي آخِرِ ٱلْبَابِ (٦) يَتَّمَنُّوا (٣) (v) كدا في الروبينية ومن غيرها . خُدُعَة

عيرها . حدغه للمنذري مكي خُدُعَهُ خَدَعَهُ خَدُعَهُ (٨) كذافالبونه بية وفرعها وفي غيرهما . كُنْوُزُ هُمَا (٥) دو مُوعِهِ

٩ اسمه يور الروزي (خ٠)

مَا شَأْ نُكَ ، قَالَ لاَ أَدْرِي مَنْ دَخَلَ عَلَى " فَضَرَ بَنِي ، قَالَ فَوَضَعْتُ سَبْفِي في بَطْنِهِ ، ثُم تَحَامَلْتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشْ، فَأَتَيْتُ سُلَّمًا كَلُمْ لِأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَمْتُ فَوُ ثَيْمَتْ رِجْلِي خَفَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ مَا أَنَا بِبَارِحٍ حَتَّى أَسْمَعَ النَّاعِيَّةُ (١) فَمَا بَرِحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَمَا يَا أَبِي رَافِيعِ تَأْجِرٍ أَهْلِ الْحِجَازِ ، قالَ فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَيَةٌ مَتَّى أُتَيْنَا النِّيِّ يَرْكِيُّ فَأَخْبَرُ اللهُ حَرِثْنِي (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّنَنَا ٢٠. يَحْيى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ أِبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحْقَ عَن الْبَرَاءِ بْنِ عازِب رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ رَهْطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِعِ فَدَخُلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْتَهُ ( ) لَيلاً فَقَتَلَهُ وَهُوَ نَائِمٌ بِالْمِ اللهُ تَعَنُوا لِقَاءَ الْمَدُوِّ صَرَّمْ الْمُوسَّفُ بْنُ مُوسَى حَدِّثَنَا عاصِمُ بْنُ يُوسُفَ الْيَرْ بُوعِيْ حَدِّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ الْفَزَارِي عَنْ مُوسَى إِنْ عُقْبَةَ قالَ حَدَّتَنِي سَالِم ﴿ أَبُو النَّضْرِ ( ) كُنْتُ كَانِيًّا لِعُمْرَ بْنِ عُبَيْدِ ٱللهِ ، فَأَنَّاهُ كِتَابُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ قَالَ لَا تَمَنَّوْ القِمَاء الْمَدُوِّ وَقَالَ أَبُوعِامِرِ حَدَّثَنَّا مُغْيِرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَزِلْتُهِ قالَ لا تَمَنُّوا (٦) لِقَاء الْعَدُقُّ فَإِذَا لَقِيتُمُوكُمْ فَأَصْبرُوا بِالْبِهِ الْحَرْبُ خَدْعَة (٧) مَرْتَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ كَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْ البِّي عَلِيَّةِ قَالَ هَلَكَ كِنْرَى ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ كِنْرى بَعْدَهُ ، وَفَيْصَرْ لَهُ لِكُنَّ ثُمَّ لاَ يَكُونُ قَيْصَرٌ بَمْدَهُ ، وَلَتُقْسَمَنَّ كُنُوزُهَا ( ) في سَبِيلِ أَللهِ ، وَسَمِّي الحَرْبَ خُدْعَةً حَرِّثُ أَبُو بَكْرِ (١) بْنُ أَصْرَمَ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ مَهْمًا مِ بْنِ مُنْبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمَّى النَّبِيُّ عِلِيِّتَ الحَرْبَ خُدْعَةً حَرْثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا ابْنُ عُيَنْةً عَنْ عَمْرٍ و سَمِعَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِي

اللهُ عَنْهُما قَالَ اللَّهِي عِلَيْ الحَرْبُ خَدْعَة والمعنى الْكَذِب في الحَرْب حَرْثُ فَتُبِينَهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن دِينَارِ عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النِّي عَلِي قَالَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللهَ وَرَسُولَهُ قَالَ تُحَدُّدُ مُ مَسْلَمَةً : أَنْحِبُ أَنْ أَقْتُلَهُ بَا رَسُولَ اللهِ قالَ نَمَمْ ، قالَ مَأْتَاهُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا يَمْنِي النِّي عِزْلِيُّ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلْنَا الصَّدَّقَةَ قَالَ وَأَيْضاً وَالله (١) قَالَ فَإِنَا قَد أُنَّبِعْنَاهُ فَكُرْتُهُ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى نَظُرُ إِلَى مايَصِيرُ أَمْرُهُ قَالَ قَلَمْ يَرَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى أَسْتَمَكُنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ مِاسِ الْفَتْكِ بِأَهْلِ الْحَرْبِ صَرَتْنَ (٢) عَنْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ جَابِرِ عَنِ النِّيُّ عِنْ قَالَ مَنْ لِكَمْبُ بْنِ الْاشْرَافِ ، فَقَالَ مُحَدُّ بْنُ مَسْلَمَةَ أَنُحِبُ أَنْ أَفْتُلَهُ ، قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَأْذَن لِي فَأُنُولَ قَالَ نَدْ فَمَلْتُ اللهِ مَا يَجُورُ مِنَ الْأَحْتِيَالِ وَالْحَدَرِ مَعَ مَنْ يَخْشَى (٣) مَعَرَّتَهُ \* قَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنى عُقَيْلُ عَن ابْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِم بْنِ عَدْ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْد اللهِ مْن مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَمَعَهُ أَنَ يُن كُنْ فِي كَنْ فِيلَ ابْن صَيَّادٍ عُدُثَ مِهِ في تَخْل فَامَّا دَحَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عِلِي النَّحْلَ طَفِقَ يَنَّتَى بِحُدُوعِ النَّحْلِ وَانْ صَيَّادٍ في قطيفةٍ لَهُ فِيهَا رَمْرَمَهُ مَ وَرَأْتُ أَمُّ ابْنِ صَبَّادِ رَسُولَ الله عِنْ فَقَالَتْ بَا صَافِ هُــدَا مُحمَّدٌ فَوَ ثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَزِينَ لَوْ تَرَكَتْهُ بَيْنَ بِاللهِ الرُّجَز في الحَرْب وَ رَفْعِ الصُّونَ فِي حَفْرِ الْحَنْدَقِ فِيهِ سَهِلْ وَأَسَى عَنِ النَّيْ بِإِلَّيْ وَفِيهِ يَرِيدُ عَنْ سَلَمَةً وَرَثُنَا مُسَدُّدٌ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَلَقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ رَأْ بْتُ النِّيُّ ( ) يَزِّنْهُ يَوْمَ الْخُنْدَقِ وَهُو يَنْقُلُ التَّرَابِ حَتَّى وَارى التّرابُ شَعَرَ صَدْرِهِ ، وَكَانَ رَجُلاً كَشِيرَ الشُّعَر ، وَهُو َ يَرْ نَجِزُ برَجَر عَنْدِ اللهِ (٥٠ أَلَّهُمُ لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنَا هِ وَلاَ تَصَـدُقْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا

4 mg (1)

(۲) حدثناً

(٣) نُعَشَّى مَتَرَّ نَهُ وَ قَالَ

(٤) رَـُولَ اللهِ مَ

(٠) عَدْ اللهِ بْنِ رَرَاحَةَ

فَأْنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا \* وَثَبَّتِ الْأَقْدَامَ إِن لاَ قَيْنَا إِنَّ الْاَعْدَاء قَدْ بَعَوْا عَلَيْنَا \* إِذَا أَرَادُوا فَتْنَةً أَيِّنْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ بِالْبِ مَنْ لاَ يَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ صَرِيْنَ (" مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بن تُمَيْرٍ حَدَّنَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمُمِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال مَاحَجَّنِي النَّيُّ عَلِيْ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلا رَآنِي إِلاَّ تَبَسَّمَ في وَجْهِي (٢)، وَلَقَدْ شَكُوْتُ ا إِلَيْهِ إِنَّى لاَ أَنْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَضَرَبَ بِيدِهِ في صَدْرِي ٣٠ وَقَالَ اللَّهُمَّ ثَبَتْهُ وَأَجْمَلْهُ هَادِياً مَهْدِيا السَّبِي مُواءِ الجَرْحِ بِإِدْرَاقِ الْحَصِيرِ وَغَسْلِ الْرَاقِ عَنْ أَبِيهَا الدُّمَّ ال عَنْ وَجْهِهِ وَتَمْلِ المَاء في التُّرْسِ وَرَثْ عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبْي حازِمٍ قَالَ سَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ بِأَى شَيْءِ دُووِيَ جُرْحُ اللهُ عَنْـهُ عِنْـع النَّبِيُّ ( عُرَاتُ عَلَيْ اللَّهُ مَا مَدَى أَنَّ النَّاسِ أَحَدُ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّى ، كَانَ عَلَى تَجِيء بِالْمَاء في الخط عند ما ووقع في تُرْسِهِ وَكَانَتْ يَمْنِي فَاطِمَةَ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَأَخِذَ حَصِيرٍ ۖ فَأُحْرِقَ ثُمَّ حُثِيي بهِ جُرْثُ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ مِاسِمَ مَا يُكُرَّهُ مِنَ التَّنَازُعِ، وَالْإَخْتِلَافِ في الحَرْب وَعُقُو بَةِ مَنْ عَصَى إِمامَهُ ، وَقَالَ اللهُ تَمَالَى ٥٠ : وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُ كُمْ (٧)، قالُ (^) قَتَادَةُ الرَّيحُ الحَرْبُ مَرْشُ يَحْنِي حَدَّنَنَا وَكِيمْ عَنْ شُمْبَةَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ أَنَّ النَّبِيُّ بِنَاكُ مُعَادًا وَأَبَا مُوسَى إِلَى ا الْيَمَن قَالَ يَسْرًا وَلاَ تُمَسِّرًا وَ بَشْرًا وَلاَ تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعا وَلاَ تَخْتَلِفا مَرْشُ عَرْفُو بنُ خالِدِ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يُحَدِّثُ قَالَ جَعَلَ النَّبِيُّ عِبْكَةٍ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ وَكَانُوا خَسْيِنَ رَجُلاً عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْر فَقَالَ إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا (٩) الطَّيْرُ فَلاَ تَبْرَدُوا مَكَانَكُمْ هَذَا، حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ وَإِنْ رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا القَوْمَ وَأَوْطَأْنَا هُمْ فَلَا تَبْرَحُوا حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ

والطع رَسُولِ اللهِ كتبه

المطبوع تقديم أحد كتيه

م (٧) يَعْنِي الحَرَّبَ

(٨) .ونم َق الطبع وذال

فَهَزَ مُوكُمْ (' قَالَ فَأَنَا وَاللَّهِ رَأَيْتُ النِّسَاء يَشْتَدِ دْنَ ('') قَدْ بَدَتْ خَلاَ خِلُهُنَّ وَأَسْوُلُهُنَّ رَافِهَاتٍ ثِيَابَهُنَّ ، فَقَالَ أُصْحَابُ عَبْدِ اللهِ بْنِ جُبَيْرِ الْفَنْيِمَةَ أَىْ قَوْمُ الْفَنْيِمَةَ ظَهَرَ أُصِحاً بُكُمْ فَمَا تَنْتَظِرُونَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جُبَيْرٍ أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالُوا وَاللهِ لَنَا تِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيبَنَّ مِنَ الْعَنْيِمَةِ ، فَامَّا أُتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوهُهُمْ عَأَقْبَلُوا مُنْهَزَمِينَ فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوهُ مُ الرَّسُولُ فِي أَخْرَاهُمْ ۚ فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النِّي مَرَكِيُّ غَيْثُ ا أَثْنَى عَشَرَ رَجُلاً فَأَصابُوا مِنَّا (") سَبْعِينَ ، وَكَانَ النِّي عَلَيْ وَأَصْحَا بُهُ أَصاب (الله من الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْر أَرْبَعِينَ وَمِائَةً سَبْعِينَ أُسِيرًا وَسَبْعِينَ قَتِيلًا فَقَالَ أَبُو شَفْيَانَ أَفِي الْنَوْمِ مَمَّدُ ثَارَتَ مَرَّاتٍ فَنَهَا ثُمُّ النَّبِي عَلِيَّةِ أَنْ يُحِيبُوهُ ، ثُمَّ قالَ : أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ قالَ : أَفِي الْقَوْمِ إِنْ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ رجعَم إِلَى أَ وَحِمَا بِهِ فَقَالَ أَمَّا هَوَ لَاء فَقَدْ تُوتِلُوا فَمَا مَلَكَ مُمَرُ نَفْسَهُ ، فَقَالَ كَذَبْتَ وَاللهِ يَا عَدُوَّ ا ٱلله إِنَّ الَّذِينَ عَدَدْتَ لَا خَيَاثِهُ كُلُّهُمْ ، وَقَدْ تَنِيَ لَكَ مَا يَسُو وَٰكَ ، قَالَ يَوْمْ بيوْم بَدْر (٧) كَنا فَالْبُوسِينَهُ بَعْلَى اللَّهُ وَالْحَرْبُ سِجَالُ إِنَّكُمْ سَتَجِدُونَ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً كَمْ آمُرْ بِهَا وَكُمْ تَسُونُ فِي ، ثُمَّ أَخَذَ يَرْ يَجِنُ أُعْلُ هُبَلُ أُعْلُ هُبَلُ قَالَ (") النِّي عَلِيَّ أَلاَ تُجيبُوا (") لَهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا أَللهُ (٧) أَعْلَى وَأَجَلُ قَالَ إِنَّ لَنَا الْفُزَّى وَلاَ غُزَّى لَكُمُ ۚ فَقَالَ النَّيْ يَنِينَ أَلاَ تُجِيبُوا ( ) لَهُ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَقُولُ قَالَ قُولُوا أَللهُ مَوْ لَا فَا وَلا مَوْ لَى لَكُمْ اللَّهِ اللَّهِ عَوْا بِاللَّيْلِ صَرَتُ فُتَنْبَةُ اللَّهُ عَدَّ ثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَدَّ ثَابِيهِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّنَ أَحْسَنَ النَّاسِ ، وَأَجْوَدَ النَّاسِ ، وَأُشْجَعَ النَّاسِ ، قَالَ وَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ اللَّهِ يِنةِ لَيْلَةً (٩) سَمِعُوا صَوْتًا قَالَ فَتَلَقَّا هُمُ النَّيُّ يَلِيُّهُ عَلَى فَرَسِ لِأَ بِي طَلْعَةَ عُرْي وَهُوَ مُتَقَلَّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ لَمْ تُرَاعُوا لَم تُرَاعُوا، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ وَجَدْتُهُ بَحْرًا يَعْنِي الْفَرَسَ بِالْهِ مَنْ رَأَى الْعَدُو فَنَادَى

(٤) أَصَابُوا

بِأَعْلَى صَوْتِهِ يَا صَبَاحَاهُ حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ. وَرْشَ الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِمِ أُخْبَرَنَا يَرِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ خَرَجْتُ مِنَ اللَّدِينَةِ ذَاهِبا تَحْوَ الْنَابَةِ حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْفَابَةِ لَقِيَنِي غُلاَمْ لِمَبْدِ الرَّ هُن بْن عَوْفٍ قُلْتُ وَ يُحكَ مابك قَالَ أَخِذَتْ (١) لِقَاحُ النِّيِّ عَلَيْ قُلْتُ مَنْ أَخَذَهَا : قَالَ غَطَفَانُ وَفَرَارَهُ ، فَصَرَخْتُ ثَلَاثَ صَرَخَاتٍ أَسْمَهُتُ مَا بَيْنَ لا بَتَيْهَا كِاصَبَاحَاهُ عَاصَبَاحَاهُ ، ثُمُّ أَنْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ وَقَدْ أَخَذُوهَا ، خَعَلَتُ أَرْمِيهِمْ وَأَقُولُ: أَنَا ابْنُ الْأَكْوَعِ ، وَالْيَوْمُ ٣ يَوْمُ الرُّضَّع فَأُسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا ، فَأَفْبَلْتُ بِهَا أَسُوقُهَا ، فَلَقِيَنِي النَّبِي عَلَيْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشَ وَإِنَّى أَسْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْبَهُمْ فَا بْمَتْ في إثرِهِ فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ : مَلَكُتْ فَأَسْجِعِ ، إِنَّ الْقَوْمَ يُقْرُونَ (" في (ن قَوْمِهِمْ باسب من قال خُدْها وأنا ابْنُ فُلانِ وَقالَ سَلَمَةُ خُدُها وَأَنَا ابْنُ الْأَكْوعِ مَرْثُنا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ يَا أَبَا عُمَارَةً أَوَلَيْثُمْ ۚ يَوْمَ خُنَيْنٍ ، قالَ الْبِرَادِ وَأَنَا أَسْمَعُ ، أَمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَمْ مُولً يَوْمَئَذِ كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارَثِ آخِذًا بِمِنَانِ بَفْلَتِهِ ، فَلَمَّا غَشِيَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ ا فِهَالَ يَقُولُ : أَنَا النَّبِي لا كَذِب ، أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِب ، قالَ فَا رُوعَ مِنَ النَّاس يَوْمَنْذِ أَشَدُ مِنْهُ بِالْهِ ﴿ إِذَا نَزَلَ الْمَدُوْعَلَى خَكُمْ رَجُلِ مَرْثُ الْمَلُوْنَ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ هُوَ ابْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَلَتْ بَنُو قُرَيْظَةَ عَلَى خُكُم سَعْدِ هُوَّ ابْنُ مُمَاذٍ بَعَثَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ وَكَانَ قَرِيبًا مِنْهُ كَفَاءَ عَلَى حِمَارٍ ، فَلَمَّ ا دَنَا قال رَسُولُ اللهِ عِنْ قُومُوا إِلَى سَيْدِكُم ، فَهَاء خَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِنْ فَقَالَ لَهُ إِنَّ هَوُّ لَاهِ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّى أَخْكُمُ أَنْ تُقْتَلَ الْقَاتِلَةُ (0) وَأَنْ نُسْبَيَ الْنُرِّيَّةُ

(٥) كُمر الناء من الفرع

قَالَ لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللَّكِ باسب تَتْلِ الْأُسِيرِ (١) وَقَتْلِ الصَّبْرِ مَرْثَنا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أَنِّسِ بْنِ مَالِكُ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِيُ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ ، فَامَّا نَزَعَهُ جَادِ رَجَلُ فَقَالَ إِنَّ ابْنَ خَطَلَ مُتَعَلَقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَفْتُلُوهُ بِالسِّهِ هَلْ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنْ لَمْ يَسْنَأْسِرْ وَمِنَ رَكَعَ ٣ رَكْمَتَنْ عِنْدَ الْقَتْلِ صَرْتُ أَبُو الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْب عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ أَسِيدِ بْنِ جارِيَّةَ التَّقَفُّ ، وَهُو حَلَيْفٌ لِبَنِي زُهْرَةً وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةً أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشَرَةً رَهُ فل سَرِيَّةً عَيْنًا ، وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْسَارِي جَدَّ عاصِمِ بْنِ عُمَرَ ٣ فَأُنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمُدَّأَةِ (١) وَهُوَ بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةً ذُكْرُوا لِحَتِّي مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ كَلُّمْ بَنُو لَحِيَّانَ فَنَفَرُوا كَلُّمْ قَرِيبًا مِنْ مِ النَّيْ رَجُلِ كُلُّهُمْ رَامٍ فَا قُتْصُوا آ ثَارَهُمْ خَتَّى وَجَدُوا مَأْ كَلَّهُمْ تَمْرًا تَرَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ فَقَالُوا هٰذَا تَمْرُ يَثْرِبَ فَأَقْتَصُوا آ ثَارَهُمْ ، فَأَمَّا رَآهُمْ عاصِم وَأَ صَعَابُهُ لَجَوْا إِلَى فَدْفَدٍ وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ ، فَقَالُوا لَهُمُ أَنْزِلِوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيكُمْ وَلَـكُمُ الْمَهْدُ وَالْمِيثَانُ وَلاَ تَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا قالَ (٥) عاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِينُ السَّرِيَّةِ أَمَّا أَنَا فَوَاللهِ لاَ أَنْول الْيَوْمَ في ذِمَّةِ كَافِي ، اللَّهُمَّ أُخْبِرْ عَنَّا نَبِيَّكَ فَرَمَقُ مُمْ بِالنَّبْلِ فَقَتَلُوا عاصِماً في سَبْعَةٍ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ رَهْعِلٍ بِالْمَهْدِ وَالْمِيثَاقِ مِنْهُمْ خُبَيْبُ الْأَنْصَارِي وَأَبْنُ دَيْنَةَ (٥) وَرَجُلْ آخَرُ، فَلَمَّا ٱسْتَمَكَّنُوا مِنْهُمْ أَطْلَقُوا أَوْ تَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْ آقُوهُمْ فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ هَٰذَا أَوَّلُ الْغَدْرِ ، وَاللَّهِ لاَ أُصِمِّبُكُمْ إِنَّ (٧) في هَوَّلاَء لَإِ سُوَّةً يُرِيدُ الْقَتْلَى كَفِرْرُوهُ (٨) وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ۚ فَأَنِى فَقَتَلُوهُ فَأَنْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَابْن دَيْنَةً حَتَّى بَاعُوهُمَا عِكَّةً بَمْدَ وَثَمَّةِ (٥) بَدْرِ فَأَبْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْنِ عامِر بْن

(۱) صَبْرًا

(٢) صلى

(٢) ابْنِ الخَطَّابِ

(٤) الْفَدَّاةِ

(ه) نتال

(٢) الناء محركة وهو أعلى وقد تسكن اه من اليونينية

(٧) اللّٰي في

(۸) و جَرَّرُوهُ لا

(٩) وُقِيعَةِ

نَوْ فَل بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عامِرِ يَوْمَ بَدْرٍ ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُ أَسِيرًا فَأَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بنْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهُمْ حِينَ أَجْتَمَعُوا آسْتَمَارَ مِنْهَا مُوسَى يَسْتَحِدُ بِهَا قَأْعَارَتُهُ ، قَأْخَذَ أَبْنًا لِي وَأَنَّا غَافِلَةٌ حِينَ (' أَتَاهُ قَالَتْ فَوَجَدْنُهُ مُعْلِمَهُ عَلَى نِفَذِهِ وَالْمُوسَى بِيَدِهِ ، فَفَرَعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْثُ فِي وَجْهِي ، فَقَالَ تَخْشَيْنَ أَنْ أَقْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَنْفَلَ ذُلِكَ ، وَاللهِ مَا رَأَيْتُ اللهِ أُسِيرًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْت وَاللهِ لَقَدْ وَجَدْنُهُ يَوْماً يَأْكُلُ مِنْ قَطْف عِنَب في يَدِهِ وَإِنَّهُ لُوثَنَّ فِي الْحَدِيدِ وَمَا بِمَكَّةً مِنْ غَرِ ، وَكَانَتْ تَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ أَلَّهِ رَزَّقَهُ ﴿ وَمَا إِنْ خُبِيْبًا فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ فِي ٱلْحِلِّ ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ : ذَرُونِي أَرْكَعْ اللهُ اللهُ رَكْمَتَيْنِ، قَتَرَكُوهُ فَرَكَمَ زَكْمَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: لَوْلاَ أَنْ تَفَلّْنُوا أَنْ مَا بِي جَزَعْ لَطُوَّ لَتُمَّا اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ ا اللَّهُمَّ أَحْصِهِمْ عَدَدًا .

ما (٢) أُمَالِي حِينَ أُفْتَلُ مُسْلِماً \* عَلَى أَى شَيّ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي وَذَٰكَ فَى ذَاتَ الْإِلَّهِ وَإِنْ بَشَأَ \* يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِأْو مُمَّزَّعِ

فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّ كَفَتَيْنِ لِكُلِّ أَمْرِي مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا، فَأَسْتَحَابَ اللهُ لِعَاصِمِ بْنِ ثَابِتٍ يَوْمَ أُصِيبَ ، فَأَخْبَرَ النِّي عَلِيَّةٍ أَصْحَابَهُ اللهوع المعتسرة عندنا خَبَرَكُمْ وَما أُصِيبُوا وَ بَمَتْ نَاسٌ مِنْ كُفَّارٍ قُرَيْشٍ إِلَى عاصِمٍ حِينَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلَ ا الْيُؤْتَوْ البَشَيْءِ مِنْهُ يُمْرَفُ ، وَكَانَ قَدْ فَتَلَ رَجُلاً مِنْ عُظْمَا مَهِمْ يَوْمَ بَدْرِ فَبُمِثَ (٣) عَلَى عاصِم مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الدَّبْرِ خَمَتْهُ مِنْ رَسُو لِلْمِ ۚ وَلَمْ ۚ يَقْدِرُوا ( عَلَى أَنْ يَقَطَّعَ ( ٥) مِنْ خُمِهِ شَيْئًا بِالْ فَكَالَةِ الْأُسِيرِ فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّيْ عَلَيْهِ مَرْتَ قَتَبَةً بْنُ سَمِيلًا حَدَّتَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (") أللهِ عَلِيَّ فَكُوا الْعَانِيِّ ، يَشْنِي (") الْأسير ، وَأَطْعِمُوا الجَائِعَ

(٠) أَنْ يَقَطَّعُوا

ه أنْ يُقطّعُ مِنْ لَحْمهِ

(٦) حڪدا في بعض

(v) أي الأسر

وَعُودُوا المَّرِيضَ وَرُشُ أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَايْ مُحَدَّثَنَا مُطَرِّف أَنَّ عامِراً حَدَّثُهُمْ عَنْ أَبِي جُعَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لَمِّلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ هَلْ عِنْدَ كُمْ شَيْء مِنَ الْوَحْي إِلاَّ مانى كِتاب اللهِ قالَ (١) وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَّأَ النَّسَةَ ما أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمَّا ٣٠ يُنْطِيهِ اللَّهُ رَجُلاً فِي الْقُرْآنِ وَما فِي هُذِهِ الصَّحِيفَةِ قُلْتُ وَما في الصّحيفَة قَالَ الْمَقَالُ ، وَفَكَاكُ الْاسِيرِ ، وَأَنْ لاَ يُقْتَلَ مُسْلِمْ بِكَافِرِ الْمِعْثُ فِدَاء الْمُسْرِكِينَ مَرْثُ إِسْمَيلُ بْنُ أَبِي أَوْ بْسِ حَدِّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ و بحرك قله ابن سبده اه العُقْبَةَ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قالَ حَدَّتَني أَنْسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْمَهُ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْتَأَذَنُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ فَلْنَتْرُكُ لِا بْن أَخْتِنا عَبَّاس فِدَاءَهُ فَقَالَ لاَ تَدَعُونَ (٣) مِنْهَا (٤) دِرْ هَمَّا ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ (٥) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَبْنَ صُهِيْبِ عَنْ أَنْسِ قَالَ (٦) أَيْنَ النَّبِي عَلِي إِلَّهُ عِلَا مِنَ الْبَصْرَيْنِ كَفَاءَهُ الْمَبَّاسُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي فَإِنَّى فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقيلاً فَقَالَ خُذْ فَأَعْطَاهُ في تَوْ به مَدِينَى (٧) كَمُ وُدْ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ نَا مَمْمَرْ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ يُحَمَّدُ بن جُبَيْدِ عَنْ أَيهِ وَكَانَ جَاء فِي أُسَارَى بَدْرِ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِيُّ مِنْكُ يَقْرَأُ فِي المَنْرِبِ بِالطُّورِ باسب ُ الحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الْإِسْلاَمِ بِفَيْرِ أَمانٍ صَرْشُ أَبُو نُفَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُهُبُسْ عَنْ إِيَاسٍ بْنِ سَلَّمَةً بْنِ الْأَكْوِعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَى النَّيِّ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَهُوْ فِي سَفَرِ لَغِلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمُّ أَنْفَتَلَ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيُّ أَطْلُبُوهُ وَأَقْتُلُوهُ قَقَتَلُهُ (٨) فَنَفَ لَهُ سَلَبَهُ فِي إِلَيْ اللَّهُ وَلاَ يُسْتَرَقُونَ وَرْثُ مُولَى بْنُ إِسْمُمْ لَ حَدْثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَأُوصِيهُ بَذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ عَلَيْ أَنْ يُوفِّى كُمُمْ بعَهْدِ مِمْ وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاجُمٍ وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ بِالسِّ جَوَانِّ الْوَفْدِ بِاسْ

(٢) فَهُمْ . القهم بسكن بن اليونينية (٠) ابن طبمان (١) أَنْ النَّبِي عَلِيَّ أَيْ

هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهْلِ النِّمَّةِ وَمُعَامَلَتِهِمْ حَرَّثُ فَيِيصَةُ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْةً عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ يَوْمُ الْخَمِيسِ وَما يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ بَكِي حَقَّى خَصْبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاء ، فَقَالَ أَشْتَدْ برَسُولِ الله عَلِيَّةِ وَجَمُّهُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَ أُنْتُونِي بَكِتَابِ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبِداً فَتَنَازَعُواوَلاَ يَنْبُغِي عِنْدَ نَبِي تَنَازُعُ فَقَالُوا هَجَرَ (١) رَسُولُ اللهِ عِلِي قالَ دَعُويي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْنٌ مِمَّا تَدْعُونِي إِلَيْهِ ، وَأُوضَى عِنْدَ مَوْتِهِ بِثَلَاثٍ : أُخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَأَحِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوِما كُنْتُ أُجِيزُهُمْ ، وَتَسِيتُ الثَّالِثَةَ ، وقال يَمْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ سَأَلْتُ المُغيرِفَةَ بْنَ عَبْدِ الرُّحْمَٰنِ عَنْ جَزِيرَةِ الْفَرَّبِ فَقَالَ مَكَّةُ وَالمَّدِينَةُ وَالْيَمَامَةُ وَالْيَمَنُ ، وَقَالَ يَمْقُوبُ : وَالْمَرْجُ أُوَّلُ مِهَامَةً بِالسِّبُ النَّجَمُّلِ لِلْوُفُودِ مَرْشَىٰ يَحْنِي أَنْ أَبُكَمِيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَنْ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَجَدَ مُحَرُّ خُلَّةَ إِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى بِهَا رَسُولَ الله عَلَيْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ ٱبْتَعْ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْمَيدِ وَلِلْوُفُودِ (٢)، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِزْلِيَّةٍ إِنَّمَا هَذهِ لِبَاسُ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسَ هُذِهِ مَنْ لاَخَلاَقَ لَهُ ، فَلَبْتَ مَا شَاء اللهُ ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِي عَلَيْ بِمِيَّةِ دِبِياجٍ فَأَقْبَلَ بِهَا مُحَرُ حَتَّى أُتَى بهَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ قُلْتَ إِنَّمَا هُذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلاَفَ لَهُ أَوْ إِنَّا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَى بِهٰذِهِ ، فَقَالَ تَبِيمُهَا أَوْ تُصِببُ بها بَعْضَ حَاجَتَكَ بِالْمِنْ كَيْفَ يُعْرَضُ الْإِسْلاَمُ عَلَى الصَّبِّي مَرْشَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تُحَدِّدِ حَدَّثَنَا هِشَامْ أَخْبَرَنَا مَهُ مَنْ يَنْ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَ نِهِ سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنُ عَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنْ عُمَرَ أَنْطَلَقَ في رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِّ عَلِيَّ مَعَ النِّيِّ عَلِيَّةً قِبَلَ أَنْ صَيَّادٍ (٣) حَتَّى وَجَدُوهُ (١) يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أَطُم بني مَغَالَةً

هم. (۱) هِنَحْرَ . كذا في البونينية ضبط هده والتي في الاصل

ا أُهْتَعَرَّ . من غيار اليونينية

> لاتسوام (۲) وَالْوَفْلِي

وسامه (۲) الصّيّادِ

(١) وَجَدَهُ

وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَتَذِ ابْنُ صَيَّادٍ يَحْتَـلِمُ فَلَمْ بَشْمُو (١) حَتَّى ضَرَبَ النَّبِي عَلَيْ طَهُرَهُ بِيَدِهِ ثُمُّ قَالَ النَّبِي مِنْ إِنَّ أَنَهُ مِهُ أَنَّى رَسُولِ اللهِ مِنْ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبْنُ صَيَّادٍ ، فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْكَ رَسُولُ الْأُمَّيِّينَ فَقَالَ ابْنُ صَيَّادِ لِلنَّيِّ مَنِكَ أَنَى رَسُولُ اللهِ قالَ لَهُ النَّبي مُ عَلَيْ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ٣ قَالَ النَّبُّ عَلِيَّ مَاذَا تَرَى ، قَالَ أَنْ صَيَّادٍ يَأْ تبِنِي صَادِقْ وَكَاذِبُ قَالَ النَّيْ عَلِيَّ خُلِطً عَلَيْكَ الْأَمْرِ قَالَ النَّيُّ عَلِيْهِ إِنَّى قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَيِئًا عَالَ ابْنُ صَيَّادٍ هُوَ الدُّنحُ قَالَ النَّبِي عَلِيِّ أُخْسَأً فَلَنْ تَمْدُو قَدْرِكَ قَالَ مُحَرُ يَارَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ إِلَى فِيهِ أَضْرِبْ عُنْقُهُ ، قِالَ النَّبِي عَيْقَةً إِنْ يَكُنَّهُ فَلَنْ نُسَلَّطَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَمْ يَكُنهُ (\* فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ \* قَالَ ابْن مُمَرَ أَنْطَلَقَ النَّيُّ عَلِيٌّ وَأَبِيُّ بْنُ كَتْب يَأْتِيَانِ النَّحْلُ النَّبِي فِيهِ ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّصْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ يَرْتَ عَيَّ بِمُدُوعِ النَّحْلِ وَهُو يَخْتِلُ أَنْ ( ) صَيَّادٍ أَن يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَبْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ وَأَبْنُ مَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ في قطيفة لَهُ فِيهَا رَنْزَةٌ فَرَأْتُ أُمُّ ابْن صَيَّادِ النَّبيُّ عَلَّكَ وَهُو يَتَّق بِجُذُوعِ النَّحْلِ فَقَالَتْ لِأَبْنِ صَيَّادٍ أَيْ صَافٍ وَهُو َ أَسُمُهُ فَعَارَ أَبْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ النَّبِي مُرْتِكِيدٍ لَوْ تَرَكَمْتُهُ بَيِّنَ وَقَالَ سَالِمْ ۖ قَالَ ابْنُ مُمَّرَ ثُمَّ قَامَ النَّي مُرْكِيدٍ فَي النَّاسِ وَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْدُكُ ثُمَّ ذَكَرَ اللَّجَّالَ فَقَالَ إِنَّى أُنْذِرُ كُمُوهُ وَمَا مِنْ تَنِيّ إلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحُ قَوْمَهُ ، وَلَكِنْ سَأْتُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً كَمْ يَقُلُهُ نَبِي لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ ، وَأَنَّ (٥) اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ اللَّهِ قَوْلِ النَّيُّ عَلَيْهُ لِلْيهُ و إَسْلِمُوا تَسْلَمُوا قَالَهُ المُّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ لِلهِ وَإِنَّا أَسْلَمَ مَوْم ف دَارِ الحَرْبِ، وَلَهُمْ مَال وَأَرْضُونَ، فَهْيَ لَهُمْ فَرَشْ عَمُّودٌ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ٥٠ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِي الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنَ عَنْ عَمْرِو بْنِ غُمَّانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ أَسَامَةً بْن زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًّا في حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ

لام بعيء حق (٣) ورسولير الامريناهي (٣) يكن هو (٤) كلا في غبر نسخة خط معتبرة عندنا كتبه مصححه (٥) فتح الهمزة من النرع (٥) عَبْدُ الله من فتح

الباري

تَرَكَ لَنَا عَقَيلٌ مَنْزِلاً ، ثُمَّ قالَ : نَحْنُ نَازِلُونَ عَدًا بِخَيْفِ آبِنِي كِنَا نَهَ ٱلْحُصَّب حَيثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُنُفُو وَذَٰلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَا نَهَ حَالَفَتْ قُرَ إِنْمَا عَلَى بَنِي هَاشِمِ أَنْ لاَ يُبَايِمُونُهُ وَلاَ يُؤُونُونُهُ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي صَرَتُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَيهِ أَنَّ مُحَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسْتَعْمَلُ مَوْلَى لَهُ يُدْفَى هُنَيًّا عَلَى الْمِين ، فَقَالَ بَاهُ نَيُّ أَضْمُمْ جَنَاحَكَ عَن السَّلِمِينَ ، وَأَتَّى دَعْوَةً المُظْلُومِ (١) قَالِنَّ دَعْوَةَ النَّظْلُومِ مُسْتَجَابَةً ، وَأَدْخِلْ رَبُّ الصَّرَ بِمَةِ ، وَرَبُّ الْفُنَيْمَةِ ، وَإِيَّاىَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفِ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْدِيكُ مَاشِبَتُهُمَّا يَرْجِعا إِلَى نَخْلُ وَزَرْعِ ، وَإِنَّ رَبَّ الصُّرْيَةِ ، وَ رَبَّ المُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُما ، يَأْ تِنِي بِينِيدِ (١) السَّبَه فَيَقُولُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ (٧) أَفْتَارَكُهُمْ أَنَا لاَ أَبَا لَكَ قَالْمَا وَالْكَلَّ أَيْسَرُ عَلَى مِنَ النَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَأَيْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِلاَدُهُمْ فَقَاتَلُوا ٣٠ عَلَيْهَا فى الجَاهِلِيَّةِ ، وَأَسْآمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلاَمِ، وَالنِّرِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاَ المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ الْ عَالَمُوا صَالَحَالُ اللَّهِ عَلَيْهَا عَلَيْهَا فَي الْإِسْلاَمِ، وَالنَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَوْلاَ المَالُ الَّذِي أَحْمِلُ الْ عَالَمُوا صَالَحَالُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلْمَا عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ فِي سَبَيلِ اللهِ ما حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلاَدِمْ شِبرًا بابُ كِتابَةِ الإمامِ (١) للنَّاسِ النَّاسَ (١) وَرُشُ الْمُحَدِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَالْلِ عَنْ ال حُدَّيْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مِينَ إِلَّهِ ٱكْتُبُوا لِي مَنْ تَلَفَّظَ (٥) بِالْإِسْلاَمِ مِنَ النَّاسِ فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفًا وَخُمَّتِهِا لَةِ رَجُلٍ ، فَقُلْنَا نَحَافُ وَنَحْنُ أَلْفٌ وَحَمُّهَانَةٍ ، فَلَقَذْ رَأَيْتُنَا أَبْتُلِينَا حَتَّى إِنَّ الرَّجُلِّ لَيُصَلِّى وَحْدَهُ وَهُوَ خَانِفٌ مَرْثُ عَنْ أَي حَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ فَرَجَدْ نَاكُمْ خَسْمَانَةً ، قالَ أَبُو مُعَاوِيَةً مابَيْنَ سِتَّمَانَةً إِلَى سَبْعُمِانَةٍ وَرُشُ أَبُو مُنْمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أُبْنِ جِرَيْجٍ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ جاء رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَيْقَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنّى كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا ، وَأَنْرَأَتِي حَاجَّةٌ ، قَالَ أَرْجِعْ ، خَفْجٌ مَعَ أَنْرَأَتِكَ ،

(٢) كَا أُمْيِّ الْمُؤْمِنِينَ

إِلَى اللهِ يُولِيَّهُ اللَّهِ مِنْ إِلرَّجُلِ الْفَاحِرِ صَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ ح وَمَرْشَىٰ كَمُ وُدُ إِنْ عَيْلَانَ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَاا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ عَن أَبْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ وَاللهِ فَقَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يَدَّعِي (٢) الْإِسْلامَ ، هَلْمَا مِنْ أَهْلِ النَّار ، فَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَّالُ قاتلَ الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيداً فَأَصا بَنْهُ جِرَاحَةٌ ، فَقَيلَ يَا رَسُولَ اللهِ الَّذِي قُلْتَ إِنَّهُ (" مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيداً وَقَدْ ماتَ فَقَالَ النَّبِي لَكِي إِلَى النَّارِ قالَ فَكَادَ (٤) بَمْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْ تَابَ فَبَيْنَمَا ثُمْ عَلَى ذٰلِكَ إِذْ قِيلَ إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ بِهِ جِرِاحًا شَدِيدًا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَصْبِرْ عَلَى الْجِرَاحِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَأُخْبِرَ النَّيُّ عَلِيَّةً بِذَٰلِكَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنِّى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ثُمَّ أَمَرَ بلاّلاً فَنَادَى إِلنَّاسِ (٥) إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسُ مُسْلِلَةٌ وَإِنَّ اللهَ الْيُوَّيِّدُ هُذَا اللَّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ بِالْسَبِّ مَنْ تَأَمَّرَ فَي الْحَرْبِ مِنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْمَدُوَّ صَرْشَا يَمْقُوبُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً مَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُمَّيْدِ بْن هِلَّالٍ عَنْ أَنَّس بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخذَها جَعْفَرٌ فَأْصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ فَأْصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَهَا غَالِهُ بْنُ الْوَليدِ عَنْ غَيْرٍ إِثْرَةٍ فَقُتُرِ عَلَيْهِ وَما يَسُرُّنِي أَوْ قالَ مايَسُرُّهُمْ أُنَّهُمْ عِنْدَنَا وَقالَ وَإِنَّ عَيْنَيْدِ لَتَذْرِفانِ مِاسِ الْعَوْنِ بِاللَّذِدِ صَرْثُ عُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيّ وَسَهُلُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَنْ أَنَّاهُ رِعْلْ وَذَ كُوانُ وَعُصَيَّةُ وَ بَنُو لَمِيْهَا فَرَ عَمُوا أَنَهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ فَأَمَدُهُمُ النِّبِي عَلِي بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قالَ أَنَسُ : كُنَّا نُسَمِّهِمْ الْقُرَّاء يَحْطِبُونَ ٧٧ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فَأَنْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بَلَغُوا بِبِّرَ مَمُونَةَ غَدَرُوا بِهِمْ

(۱) خَيْبَرَ (۲) يُدْعَى بِالْإِسْلَامِ (۳) له انه (۵) فَخْمَاتَ بَمْضَ النّاسِ أَرَادَ أَنْ يَرْ تَابَ (٠) فَ النّاسِ (١) فَقَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ هَا (٧) كمر الطاء من الفرع

وَقَتَلُومُ هُ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ وَبَنِي لَمِيْانَ قالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أُنَسَ أَنَّهُمْ قَرَوا بِهِمْ قُرْآ نَا أَلاَ بَلِفُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّا قِدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِي عَنَّا وَأَرْضَانَا مُمْ رُفِعَ ذَٰلِكَ بَمْذُ بِالْسِبُ مَنْ عَلَبَ الْمَدُو ۖ فَأَتَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ مُلاَثًا مَرْشًا مُحَدُ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّاثَنَا رَوْحْ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَنَادَةَ قَالَ ذَكَرَ لَنَا أُنِّسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِيِّ مِنْ اللَّهِ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْمَرُ صَةِ ثَلَاتَ لَيَالٍ ، تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ فَتَادَةَ عَنْ أَنَّسٍ مَنْ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ يَرْكِيَّةٍ بِالسِّبِ مَنْ قَدَمَ الْنَنيمَةَ في غَزْوِهِ وَسَفَرِهِ وَقَالَ رَافِعُ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عِنْ إِذِي الْحُلَيْفَةِ فَأَصَبْنَا غَنَّا وَإِبَّلَّا، فَمَدَلَ عَشَرَةً (١) مِنَ الغَنَمِ بِبَعِيدِ مَرْشَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِهِ حَدْثَنَا حَمَّامْ عَنْ تَتَادَةَ أَنَّ أَنَسًا أُخْبَرَهُ قالَ اللهِ أَعْتَمَرَ النِّي مُ اللِّهِ مِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَامُمَ حُنَانُ فِاصِب إِذَا غَنِمَ الْمُعْرَكُونَ اللَّهِ عارَ مُشْتَقَ مِن الْعَبِي مالَ الْسَالِمِ ثُمَّ وَجَدَّهُ الْسَالِمُ \* قَالَ (٢٠ ابْنُ تُمَدِّرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِيمِ عَن ابْن مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما قَالَ ذَهَبَ (") فَرَسْ لَهُ فَأَخَذَهُ الْمَدُونُ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِ الْسُلِمُونَ ﴿ (٥) نتِعِ الماء من اللهِ ع فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَن رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبْنَ عَبْدُ لَهُ ، نَلَحِقَ بِالرُّومِ ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمِ الْسُدْامُونَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِهُ بْنُ الْوَلِيدِ بَهْدَ النَّبِيِّ عَيْنِ مَنْ مُثَّلُّهُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ أَغْبَرَ فِي نَافِعْ أَنَّ عَبْدًا لِأَ بْنِ مُهِرَ أَبْنَ نَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِيهُ بْنُ الْوَلِيدِ فَرَدَّهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، وَأَن فَرَساً لِأَ بْنِي مُعَرّ ، عار فَلَحِق بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِ ، فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ( ؛ حَرَّشُ الْحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْنُ عَن مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِيحِ عَنِ ابْنِ تُحَرّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسِ يَوْمَ لَقَ الْسُولِينَ وَأُمِينُ الْسُلِينَ يَوْمَئِذِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعَثَهُ أَبُو بَكْدٍ فَأَخَذَهُ الْمَدُونُ فَلَكَ هُزِمَ الْمَدُونُ وَدَّ خَالِهُ فَرَسَهُ عَلَى مَنْ تَكَلَّمَ وِالْفَارِسِيَّةِ وَالرَّطَانَةِ (٥) وَقَوْ لِهِ (١)

(٢) ذُهَبَتْ فَرَسُ لهُ فأخذها

وَهُوَ حِمَارٌ وَحْشِ أَيْ

(٦) وَقُوْلِ اللهِ عَزَّوْجَلَّ

تَمَالَى : وَأَخْتِلاَفُ أَنْسِنَتِكُمْ وَأَنْوَانِكُمْ ، وَما (١٠ أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِي ، إلا بلِسَانِ قُوْمِهِ صَرَتُكَ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَ نَا سَمِيدُ بْنُ مِيناء قالَ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُما قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةٌ لَنَا وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ فَصَاحَ النَّبِي عَلِي فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جَابِرًا قَدْ صَنَعَ سُؤْرًا لَخَيَّ هَلَّا (" بِكُمْ صَرْثُ حِبَّانُ بْنُ سُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَرِالِيْ مَعَ أَبِي وَعَلَى قَيْصُ أَصْفُرُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَرَافِي سَنَهُ ٣٠ سَنَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ وَهِي بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ قَالَتْ فَدَهَبْتُ أَنْمَتُ بِخَاتَمُ النُّبُوَّةِ فَزَبَرَنِي أَبِي قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ دَءْمًا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَبْلِي وَأَخْلِنِي (١) ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِنِي أَثُمُّ أَبْلِي وَأَخْلِفِ قَالَ عَبْدُ اللهِ فَبَقَيِتْ حَتَّى ذَكَرَ ( ) حَرَثْنَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ الحَسَنَ بْنَ عَلِيٌّ أَخَذَ تَمْرَةً مِنْ تَعْدِ الصَّدَقَةِ خَعَلَهَا في فيهِ (٦) فَقَالَ النَّبَى مُرْكِنْهِ بِالْفَأْرَسِيَّةِ كَيْخِ كَيْ إِنَّا نَدْ فُ أَنَّا لاَ نَأْ كُلُ الصَّدَقَةَ بِاسِبُ الْنُلُولِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى (٧) وَمَنْ يَمْلُلُ عَأْتِ مِا عَلَّ مَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ أَبِي حَيَّانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبُو زُرْعَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو هُرَيْرُ ۚ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ فَذَ كَرَ الْفُلُولَ فَعَظَّبَهُ وَمَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ ( ) لاَ أَلْفِينَ ( ) أَحَدَكُم نَوْمَ الْقَيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ كَمَا ثَعَامُ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرُسْ لَهُ (١٠) مَعْمَمَة مُ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِيْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ (١١) شَبْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَمِيرٌ لَهُ رُغَامِ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأْقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغَنُكَ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ فَيَقُولُ بَا رَسُولَ اللهِ أَغِثْنِي فَأْقُولُ لاَ أَمْلِكُ لَكَ شَيْنًا قَدْ أَ بْلَغْتُكَ أَوْ عَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعَ تَحْفَقِ فَيقُولُ بَارَسُولَ ٱللهِ أَغِثْنِي فَأَقُولُ لاَ أَمْلِكُ

(۱) وقال وما (۲) وقع في اليُونينية بشد اللام من غير تنوين اللام من غير تنوين

(٣) سَنَاهُ سَنَاهُ

(٤) بالغاف فى الثلاثة من غيراليونينية وفى النهاية يروى بالغاء والغاف

(٥) دُكِنَ

(۲) ثنال الني كذا في جيع النسخ عندنا ووقع في المطبوع السابق نقال له

(َ∨) عز وجل<sup>.</sup>

(٨) قال الإحسا (٩) أَلْقَانَاً

(١٠) في بعش الاصول لها

(١١) لكِّ مِنَ اللهِ

لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَفْنُكَ وَقَالَ أَيُّوبُ عَنْ أَبِي حَيَّانَ فَرَسْ لَهُ خَحْمَةٌ مِاسِبُ القليلِ مِنَ الْفُلُولِ وَكُمْ يَذَكُرُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ ، وَهٰذَا أَصَحُ عَرْشُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و قال كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ رَجُلُ يُقَالُ لَهُ كِنْ كِرَهُ فَلَتَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مُنْظِيَّةٍ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْشَزُّونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا قَالَ ابُوعَبْدِ اللهِ قَالَ أَنْ مَالَامِ : كَوْكُرَةُ يَمْنِي بِنَتْجِ الْكَانِي ، وَهُوَ مَصْبُوطٌ كُذَا بِالْبِيمُ مَا يُكُرُّهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبلِ وَالْنَهَمِ ، في المَنَانِمِ مَرْشُوا مُوسَى بْنُ إِسْمُميلَ حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً عَنْ جَدِّهِ رَافِيعٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ ا وَمُعِينَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ ، وَأَصابَ النَّاسَ جُوعٌ ، وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَعَنَا ً ، وَكَانَ النَّبِيُّ وَإِلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهُ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ أَمْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ فَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ فَي اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ فَلَا اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ فَاللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ فَا اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عِلْكُولُوا عَلَّهِ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَّهِ عَلَيْ عَل أُخْرَ يَاتِ النَّاسِ فَعَدِ أُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ ۖ فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ ، ثُمَّ قَمَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً ١٠ مِنَ الْفَنَمَ بِبَعِيرِ فَنَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ بَسِيرٌ ٢٧ فَطَلَكُوهُ فَأَعْياكُمْ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلُ بِسَهُم مِ تَغْبَسَهُ اللهُ فَقَالَ هَذِهِ الْبَهَائُمُ لَمَا أَوَابِدُ كَأُوابِدِ الْوَحْس فَمَا نَدَّ عَلَيْكُمْ ، فَأَصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا ، فَقَالَ جَدِّي : إِنَّا نَرْجُو أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقًا الْمَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى أَفَنَذْ بَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ ما أَنْهَرَ اللَّهَ وَذُ كِرَ أَسْمُ اللهِ فَكُلُ لَيْسَ السِّنَّ وَانْفَلْفُر ، وَسَأْحَدَثُكُمْ عَنْ ذٰلِكَ : أَمَّا السِّنْ فَمَظْمْ وَأَمَّا الظُّفْنُ فُدّى الْحَبْشَةِ عِلْسِينُ الْبِشَارَةِ فِي الْفُنُوحِ مَرْشَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمَثَّى حَدَّثَنَا يَحْبِي حَدَّثَمَا إِسْمُمِيلُ ذَالَ حَدَّثَنِي تَيْسُ قَالَ قِلْ فِي جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَلاَ ثُرِيكُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ ، وَكَانَ يَبْنًا فِيهِ خَنْعَمُ ، يُسَمَّى كَمْبَة الْيَاآنِيَةَ فَا نُطْلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِائَةٍ مِنْ أَحْمَسَ وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْل فَأَخْبَرْتُ النّبيّ إِلَّ أَنَّى لاَ أَنْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ فَضَرَبَ في صَدْرِي حَتَّى رَأَيْتُ أَثَرَ أَصَابِمِهِ في صَدْرِي

فَقَالَ اللَّهُمَّ ۚ ثَبُّتُهُ وَأَجْعَلْهُ هَادِياً مَهْدِيًّا فَأَنْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّفَهَا فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِيِّ مِرْكِيِّهِ يُدِيِّشُرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرِ (١) يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَمَنَّكَ بِالْحَقّ ماجنُّنُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أَجْرَبُ ، فَبَارَكَ عَلَى خَيْلِ أَحْمَسَ وَرجالِهَا ، خَسْ مَرَّاتٍ قَالَ (٢) مُسَدَّدٌ بَيْتُ فَي خَشْمَمَ بِالْبُ مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ (٣) وَأَعْطَى كَمْبُ بْنُ مَالِكِ أَوْ بَانْ حِينَ بُشِّرَ بِالتَّوْ بَةِ بِالْبِ لا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ مِرْشَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورًا عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوْسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ يَوْمَ فَيْحِ مَكَّةً لا هِجْرَةً ، وَلَكِينْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ ، وَإِذَا أَسْتُنْفِرْ ثُمْ فَأُنْفِرُوا مِرْشُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُولَى أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهُ دِيِّ عَنْ مُجَاشِعِ بْنِ مَسْمُودٍ قالَ جاءٍ مُجَاشِعْ بِأَخِيهِ مُجَالِدٍ بْن مَسْمُودٍ إِلَى النَّبِّ عَلِيُّهِ فَقَالَ هَٰذَا نُجَالِيهُ بُنَا يِمُكَ عَلَى الْهَيْجَرَةِ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ فَتَنْحٍ مَكَّةً ، وَلكن أَبَايِمُهُ عَلَى الْامِسْلاَم مِ صَرْتُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْزُنُو وَأَبْنُ جُرَيْج يَسمِمْتُ عَطَاءٌ يَقُولُ: ذَهَبْتُ مَمَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَـيْدِ إِلَى عائِشَةٌ رَضَى اللهُ عَنْهَا وَهْنَ مُجَاوِرَةٌ بتَبِيرَ ( اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ إِنْ الْقُطَمَتِ الْهُجْرَةُ مِنْذُ ( اللهُ عَلَى نَبِيِّهِ عَلِيَّةِ مَكَّةً ، وَ اللَّهُ اللَّهُ الرَّجُلُ إِلَى النَّظَرِ فِي شُعُورٍ أَهْلِ الْذَمَّةِ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللهَ وَتَجْرِيدُ هِنَّ مِرْشَىٰ (٢) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ الطَّائِيقِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا حُصَيْنٌ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُنِّ، وَكَانَ عُمَّانِيًا ، فَقَالَ لِأَ بْن عَطَيَّةً ، وَكَانَ عَلَوِيًّا إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي جَرَّ أَصَّا حِبَكَ عَلَى الدِّماء سَمِعْتُهُ يَقُولُ بَعَثَنِي النِّيُّ عَلِيْدٍ وَالزُّ بَيْرَ فَقَالَ أَثْنُوا رَوْضَةً كَذَّا وَتَجَدُونَ بِهَا أَمْرَأَةً أَعْطَاها حاطب كِتا با فَأْتَيْنَا الرَّوْضَةَ إِنَّ فَقُلْنَا الْكِتَابَ ، قَالَتْ لَمْ الْعَطِنِي ، فَقُلْنَا لَتُخْرِجِنْ أَوْ لَاحَرِّدَنَّكِ فَأَخْرَجَتْ مِنْ خُجْزَتُهِمَا فَأَرْسَلَ إِلَى خَاطِبِ أَفْقَالَ لاَ تَعْجَلْ : وَأَللَّهِ مَا كَفَرْتُ وَلا

(۱) لِرَسُولِ اُللهِ مُعَمِّعَة

(۲) وقال

(7) فى جميع النسخ عندنا
 البشير مضبوط بالرفع كتبه
 مصحعه

(٤) شبير غير مصروف عند
 ابن الحطيثة عن الله

رم (ه) مد

8 8 hisha (4)

ٱزْدَدْتُ لِلْاسْلاَمِ إِلاَّ حُبًّا وَلَمْ يَكُنْ أَحَدْ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلاَّ وَلَهُ عِمَكَّةَ مَنْ يَدْفَعُ الله بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَكُمْ يَكُنْ لِي أَحَدُ فَأَحْبَيْتُ أَنْ أَتَخِذَ عِنْدُهُمْ يَداً ، فَصَدَّقَهُ النَّبِي عَلِينَ قَالَ (١) مُعَرُّ : دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَةٌ فَإِنَّهُ قَدْ نافَقَ ، فَقَالَ : ما (٢) يُدْرِيك لَمَلَّ اللَّهَ أَطِّلَمْ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ ، فَقَالَ: أَعْمَلُوا ماشِئْتُمْ ، فَهَٰذَا الَّذِي جَرَّأَهُ السّ أَسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي (٣) الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ وَعَيْدُ أَبْنُ الْأُسْوَدِ عَنْ حَبِيبٍ بْنِ الشَّهِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً ، قالَ أَبْنُ الرُّ بَيْرِ لِأَبْن جَنْفَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَتَذْ كُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ مَلِكَ أَنَا وَأَنْتَ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ نَمَمْ كَفَمَلَنَا وَتُوكَكَ مَرْشُ مِالِكُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْنَةً عَنِ الرُّهْدِي قَالَ قَالَ السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَهَبُنَا تَتَلَقَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَعَ الصَّبْيَانِ إِلَى ثَنَيَّةِ الْوَدَاعِ بِالسِّبُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْفَزْوِ وَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُورِيْرِيَّةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ عِلَيْ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبِّرُ ثَلَاثًا ، قال : آيبُونَ إِنْ شَاء اللهُ تَأْثِيُونَ ، عابِدُونَ عامِدُونَ ، لِرَبِّنَا سَاجِدُونَ ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ هَرَّتُنَا أَبُى مَعْمَر حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَى (٤) يَعْنِي بْنُ أَبِي إِسْخُقَ عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِّي عَيْقِ مَثْفَلَهُ مِنْ عُسْفَانَ وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّةً عَلَى رَاحِلَتِهِ وَفَدْ أَرْدَفَ صَفَيَّةً بِنْتَ حُتِيِّ فَعَشَرَتْ نَاقَتُهُ فَصُرِعا جَبِيمًا ، فَأَثْنَحَمَ أَبُوطَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءكَ ، قالَ : عَلَيْكَ المَرْأَةَ فَقَلَبَ ثَوْ باً عَلَى وَجْهِهِ وَأَتَاهَا فَأَلْقَاهَا ( ) عَلَيْهَا ، وَأَصْلَحَ لَهُمَا مَرْ كَبِّهُمَا فَرَكِبَا ، وَاكْتَنَفْنَا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَلَمَّا أَشْرَفْنَا عَلَى الَّدِينَةِ ، قَالَ : آيبُونَ تَأْيْبُونَ ، عابِدُونَ لِرَبُّنَا حامِدُونَ ، فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ ذَٰلِكَ ، حَتَّى دَخَلَ اللَّدِينَةَ صَرِّنُ عَلِيٌّ حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا (1) يَحْيىٰ بْنُ أَبِي إِسْحٰق

صمصه (1) فقال لاط

(۲) وما تاس

(٢) ابْنُ الْأَسُورِ

العدن (٤) حدثنا مع

(٥) فَأَلْقَاهُ صِ

معة (1) عن يحي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَقْبُلَ هُوَ وَأَبُو طَلَاحَةَ مَعَ النَّبِيِّ مِرْقِيْهَ وَمَعَ النّبِي عَنْ اللّهِ عَنْ النّاقةُ (٣) عَلَى رَاحِلَتِهِ ، فَلَمّا كَانُوا (٣) بِيَمْضِ الطّرِيقِ عَثَرَتِ النّاقةُ (٣) فَصُرْعَ النّبي مُولِيَّةٍ وَالمَرْأَةُ ، وَإِنْ أَبَا طَلْحَةَ قالَ : أَحْسِبُ قالَ افْنَحَمَ عَنْ بَعْيرِهِ فَأَنى اللهُ فَصُرْعَ النّبي مَنْ اللهِ عَلَى اللهُ فَدَاءَكَ ، هَنْ أَصا بَكَ مِنْ شَيْءِ ، قالَ لا : رَسُولَ اللهُ قَقَالَ يَا نَبِي اللهِ جَعَلَنِي اللهُ فَدَاءَكَ ، هَنْ أَصا بَكَ مِنْ شَيْءٍ ، قالَ لا : وَلَكُنْ عَلَيْكَ بِالمَرْأَةِ (٤) ، قَالْقَ أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصَدَهَ ا ، قَالَ لا : وَلَكُنْ عَلَيْكَ بِالمَرْأَةِ (٤) ، قَالْقَ أَبُو طَلْحَةَ ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصَدَهَ ا ، قَالَ النّبَيْ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكَ المَرْأَةِ (٤) ، قَالُقَ أَبُو طَلْحَة ثَوْبَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَصَدَ قَصَدَهَ ا ، قَالَ النّبَي عَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

( يشم ألله الرَّهم الرَّحيم )

(۱) بُرْدِفها (۲) کان (۳) الدّانة (۵) الرّاأة (٠) بَصْمَ (٠) (٥) بَصْمَ (٢) (٧) بِأَرْقِيْتَهُنْ فَأْصَلِّى رَكْمَنَانِ وَوَزَنَ لِي ثَمَنَ الْبَعِيرِ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِب مُونَ أَبْنِ دِثَارِ ، عَنْ جابِرِ قالَ : قَدِمْتُ مِنْ سَفَرٍ فَقَالَ النَّبِي يَرَافِي صَلَّ رَكْمَتَنِي ، مِسِرُان مَوْضِعُ نَاحِيَةً بِالْمَدِينَةِ .

( بينم أله الأخمن الأحيم )

باسب أفرض الخُسُ حَرَّثُ عَبْدَانُ أَجْبَرَ تَا عَبْدُ اللهِ أَجْبَرَ أَا يُونُسُ عَن الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بْنُ الْحُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ أَخْبَرُهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتُ (١) لِي شَارِفُ مِنْ نَصِيبي مِنَ المُنْمَ يَوْمَ بَدْرٍ وَكَانَ الزَّبِي مِنْ أَعْطَأ بِي شَارِ فَا مِنَ الْحُسِ ، قَامًا أَرَدْتُ أَنْ أَ بَتَنِيَ بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِي فَيْنَقَاعِ أَنْ يَرْ تَحِلَ مَعِي فَنَأْ تِي بِإِذْخِرِ أَرَّدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ الصَّوَّاغِينَ وَأَسْتَمِينَ بِهِ فِي وَلِيمَةِ عُرْسِي فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيٌّ مَتَاعاً مِنَ الأَقْتَاب وَالْفَرَائِرِ وَالْحِيَالِ وَشَارِ فَايَ مُنَاخَانِ (٢) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةٍ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ رَجَعْتُ (٢) حِينَ جَمْتُ مَا جَمْتُ ، فَإِذَا شَارِ فَايَ قَدْ أَجْتُبٌ ( ) أَسْنِمَهُمُا ، وَ بُقْرِتْ خَوَاصِرُهُمُا وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِ إِ فَلَمْ ( \* أَمْاكُ عَيْنَيَّ حِينَ ( ا رَأَيْتُ ذَٰلِكَ الْمَنْظَرَ مِنْهُمَا ، فَقُلْتُ مَنْ فَمَلَ هَٰذَا ، فَقَالُوا : فَمَلَ حَمْزَهُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَهُو فِي هَٰذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَأُنْطَلَقَتُ حَتَّى أَذْخُلُ (٧) عَلَى النَّبِي عَلِيِّ وَعِيْدَهُ زَيْدُ مَنُ حارِثَةَ فَمَرَفَ النَّبِيُّ وَإِنَّ فِي وَجْهِي الَّذِي آفِيتُ ، فَقَالَ النَّبُّ عَلِيَّ مَالَكَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ : ما رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ ، عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَافَتَى ، فَأَجَبٌ ( ) أَسْنِيَتُهُمَا ، وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتِ مِمَهُ شَرْبُ، فَدَعا النِّي عَلِيٌّ بِرِدَاتِهِ فَأَرْتَدَى ثُمُّ أَنْطَلَقَ يَمْشِي وَٱتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى جَاءِ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ حَمْزَةُ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنُوا كَلُمُ فَإِذَا مُ شَرْبٌ ، فَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ مِنْ يَالُومُ مَمْزَةَ فِيهَا فَعَلَ ، فَإِذَا تَحْزَةُ فَدْ كَيْلَ

 (٧) الرفع جائز والفتح هوي الاعلى الزاجع قاله شيخنا ابن مالك اه بن خط اليونيني

(A) تَفِيُّ (A)

كُمْرَةً عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةٍ ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَنِهِ (١٠)، ثُمَّ صَمَّدٌ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى سُرَّتِهِ ، ثُمَّ صَمَّدٌ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجْهِهِ ، ثُمَّ قالَ خَمْزَةُ هلّ أَنْهُ ۚ إِلاَّ عَبِيدٌ لِأَ بِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى أَنَّهُ قَدْ غَيلَ فَنَكُصَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَلَى عَقبِينُهِ الْقَهْةَرَى وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَرِّرْنَ عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ ابْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ مِيْرِ أَنَّ عائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ فاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلَامُ أَبْنَةً (٢) رَسُولِ اللهِ عَلِيْق سَأَلَتْ أَبَا بَكْرِ الصِّدِّينَ بَمْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنْ يَقْسِمَ لَمَا مِيرَاثُهَا (") ما ترك رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مِمَّا أَناءِ الله عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهَا أَبُو بَكْر : إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ لا أَنُورَتُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ فَغَضِيتُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَهَجَرَتْ أَبَا بَكْرِ فَلَمْ تَزَلُ مُهَاجِرَتُه حَتَّى ثُوفَيَّتْ ، وَعاشَتْ بَمْدَ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْتِ سِيَّةً أَشْهُرِ ، قالَتْ وَكَانَتْ فَاطِيَةُ نَسْأَلُ أَبَا بَكْرِ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ خَيْبَرَ وَفَدَكُ ۗ (1) وَصَدَّ قَتِهِ مُ بِاللَّهِ يِنَةِ فَأَلِى أَبُو بَكُر عَلَيْهَا ذٰلِكَ : وَقَالَ لَسْتُ تَارِكًا شَبْنًا كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِيْتُ بِهِ فَإِنِّى أَخْشَى إِنْ تَرَّكُتُ شَبْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزينَمَ فَأَمَّا صَدَقَتُهُ بِاللَّهِ بِنَةِ فَدَفَعَهَا مُحَرُّ إِلَى عَلِي ۗ وَعَبَّاسِ فَأَمَّا ( ) خَيْبَرُ وَفَدَكُ فَأَمْسَكُمَهَا عُمَرُ وَقَالَ هُمَا صَدَقَة رَسُولِ اللهِ مِنْ كَانَتَا لَحُقُوقِهِ الَّتِي تَعْرُوهُ وَنَوَاثِبِهِ وَأَمْرُهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ ، قَالَ فَهُمَا عَلَى ذَٰلِكَ إِلَى الْيَوْمِ (٦) حَرْشُ السُّنْ أَيْ الْفَرَويُ حَدَّثَنَا مالِك بْنُ أَنْسَ عَن أَبْنَ شِهابٍ عَنْ مالِكِ بْنِ أَوْس بْنِ الْحَدَثَانِ ، وَكَانَ عَمَّدُ أَبْنُ جُبَيْدٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ ذَلِكَ فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى مالاِمِ بْن أوس فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَٰلِكَ الْحَدِيثِ فَقَالَ ماللِكُ ۚ يَيْنَا <sup>(٧)</sup> أَنَا جالِسٌ فِي أَهْـٰلِي حِينَ مَتَعَ النَّهَارُ إِذَا رَسُولُ مُمَّرَّ بْنِ الْحَطَّابِ يَأْتِينِي ، فَقَالَ أَجِبْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ : فَا نُطَلَّقْتُ مَعَهُ حَتَّى

أَدْخُلَ عَلَى مُمَرَ فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمالِ سَرِيرٍ لَبْسَ يَبْنَهُ وَ بَيْنَهُ فِرَاشُ مُتَّ كِي عَلَى وسادَةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ ، فَقَالَ يَامَالِ إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ أَيْهَاتٍ ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيهِمْ بِرَضْخٍ فَأَقْبِضْهُ فَأَقْسِمْهُ كَيْنَهُمْ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ لَوْ أَمَرْتَ بِهِ (" غَيْرِي قَالَ أَفْبَضْهُ " أَيُّهَا اللَّهِ ، فَبَيْنَا " أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَنَّاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا (١) ، فَقَالَ : هَلْ لَكَ فِي عُمَّانَ وَعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَالرُّ بَيْرِ وَسَعْدِ أَبْنَ أَبِي وَقَاصَ يَسْتَأْذِنُونَ ، قالَ نَعَمْ : فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا ، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفا يَسِيرًا ، ثُمَّ قالَ : هَلْ لَكَ فِي عَلِيِّ وَعَبَّاسٍ ، قالَ نَعَمْ : فَأَذِنَ لَهُمَا فَدَخَلا فَسَلَّمَا خَلَسًا ، فَقَالَ عَبَّاسٌ : يَا أُمِيرَ المَؤْمِنِينَ أَقْضِ رَيْنِي وَرَيْنَ هَٰذَا ، وَهُمَا يَخْتَصِمانِ فِيها أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ اللهِ مِنْ بَنِي (٥) النَّضِيرِ ، فَقَالَ الرَّهْطُ : عُمَّانُ وَأَصْعَا بُهُ بَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَ بَيْنَهُمَا ، وَأَرْحُ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ ، قالَ (١) مُعَرَّمُ: تُبَدُّكُمُ أَنْشُدُكُم اللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءِ وَالْارْضُ ، هَلْ تَمْمَونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ: لَا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةٌ ، يُرِيدُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَفْسَهُ ، قالَ الرَّهُطُ: قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ ، فَأُقْبَلَ مُمَرُ عَلَى عَلِيّ وَعَبَّاسٍ ، فَقَالَ : أَنْشُدُ كُمَّا اللَّهَ أَتَعْلَمَانِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالاً : قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، قَالَ مُمَرُ : فَإِنِّى أَحَدُثُكُمْ عَنْ هَٰذَا الْأَمْرِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ ۚ مِنْكُ فِي هَٰذَا الْنَيْءِ بشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، ثُمُّ لِرَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَاللهِ (٧) ما أَحْتَازَهَا (٥) دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ ، قَدْ أَعْطَا كُنُوهُ (١) وَكِبْهَا فِيكُمْ ، حَتَّى بَتِيَ مِنْهَا هَٰذَا الْمَالُ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يُنْفِقُ عَلَى أَهْ لِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَابَقِيَّ فَيَجْعَلُهُ تَجْعَلَ مَالِ اللهِ فَمَلِ رَسُولُ اللهِ يَزِلِكَ مَيَاتَهُ ، أَنْشُدُكُمُ ۚ بِٱللهِ هَلَ تَعْلَمُونَ ذَٰلِكَ ، قَالُوا نَعَمْ :

ا) له (۲) ما تبنه (۱) ما تبنه

(۲) نظ

(٤) في الفسسطلاني مثناة تحتية مفتوحة فراء ساكنة فقاء فألف وقد تهمز انظره

(٠) مِنْ مَلِ يَفِي

را) نقال مع

(٧) وَوَ اللهِ

(٨) اختاركما

م (٩) أعطاً كُمُوها

ثُمَّ قَالَ لِمَالِيَّ وَعَبَّاسَ أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ (١) هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ ، قَالَ مُمَرُّ: ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ عَلِيَّ فَقَالَ أَبُو بَكُر أَنَا وَلِي رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ فَعَمِلَ فيها بِعَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ مَنْ وَاللهُ مَنْ وَاللهُ مَنْ مَا مُ إِنَّهُ فِيهَا لَصَادِقٌ مَارٌ رَاشِدٌ تَا بِعُ لِلْحَقّ ، ثُمَّ تَوَفّ اللهُ أَبَا بَكُر فَكُنْتُ أَنَا وَلِيَّ أَبِي بَكُر فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمارَتِي أَمْمَلُ فِيها بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ عَيْكِيْهِ وَمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكْرِ وَاللَّهُ كَيْفَا ۚ إِنِّى فِيهَا لَصَادِقٌ بَارْ رَاشِدْ تَابِعُ لِلْحَقِّ ، ثُمَّ جِئْمًا فِي تُكَلِّما فِي ، وَكَلِمَتُكُما وَاحِدَةٌ ، وَأَنْ كُما وَاحِدٌ ، جِئْمَنِي يَا عَبَّاسُ نَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِن أَبْن أَخِيكَ ، وَجاءِني هٰذَا ، يُرِيدُ عَليًّا ، يُرِيدُ نَصِيبَ أَمْرًا تِهِ مِنْ أَبِهَا ، فَقُلْتُ لَكُمَّا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قالَ : لاَنُورَتُ ماتَرَ كَنَا صَدَقَةٌ ، وَلَمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَمَهُ إِلَيْكُمَا ، قُلْتُ : إِنْ شِئْتُما دَفَعَتُهَا إِلَيْكُمَا ، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَّا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانِ فِيهَا بِمَا حَمِلَ فِيهَا رَسُولُ اللهِ عَبِيْنِ وَبِمَا عَمِلَ فِيهَا أَبُو بَكُر وَبِمَا عَمِلْتُ فِيهَا مُنْذُ وَلِيتُهَا فَقُلْتُمَا أَدْفَعُهَا إِلَيْنَا ، فَبَذَٰلِكَ دَفَعَتُهَا إِلَيْكُمَا ، فَأُنْشُذُكُم عِلْهُ مِلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَٰلِكَ ، قَالَ الرَّهُطُ نَعَمْ ، ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى عَلى وَعَبَّاس ، فَقَالَ أَنْشُدُكُما بِاللهِ هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلاِئ ، قالاً نَعَمْ ، قال فَتَلْتَمِسَانِ منَّى قَضَاتٍ غَيْرَ ذٰلكَ ، فَوَ اللهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لاَ أَنْضِي فِيهاَ قَضَاءٍ غَيْرَ ذَلِكَ ، فَإِنْ عَبَنْ كُمَا عَنْهَا فَأَدْفَعَاهَا إِلَّى ، فَإِنَّى أَكُفيكُمَاهَا بِاللَّهُ أَدَاءُ الْحُيُس مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي مَمْزَةَ الضَّبِعِيِّ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يَقُولُ: قَدِمَ وَفَدُ عَبْدِ الْقَيْسِ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: إِنَّا هٰذَا الحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرّ ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ ، إِلا في الشّهر الحَرَامِ، فَمُنْ فَا بِأَمْرِ اللَّهُ مَنْهُ ٢٠ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ وَرَاءِنَا ، قالَ : آمُرُ كُم بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإِيمَانِ بِٱللهِ : شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَعَقَدَ بِيَدِهِ ، وَإِقَامِ

4 (1)

الصَّلَاةِ ، وَإِينَاء الزَّكَاةِ ، وَصِيام رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُوَدُّوا لِلَّهِ مُحْسَ مَا غَيْمُمْ . وَأَنْهَا كُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ ، وَالنَّقِيرِ ، وَالْخَنَّمِ ، وَالْرَفَّتِ بِالْبِ النَّبِي النَّبِي النَّبِي النَّبِ النَّب النَّب اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَنْكَ قَالَ : لاَ يَقْتَسِمُ (') وَرَ ثَتِي دِينَارًا ما تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائًى وَمَوْ نَةِ عامِلِي فَهُوْ صَدَقَةٌ مَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً قالَتْ ثُولِقًى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَما في ريني مِنْ شَيْء يَأْ كُلُهُ ذو كَبدٍ ، إِلاَّ شَطْرُ شَعِير في رَفٍّ لِي ، قَأْ كَلْتُ مِنْهُ حَتَّى طَالَ عَلَيٌّ فَكِلْتُهُ فَفَنِي مِرْشَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا يَحْيُ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إسْمُ فَي قَالَ سَمِينَتُ عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَكَ النَّبِي عَلَيْهِ إِلاَّ سِلاَّحَهُ وَ بَمْلَتَهُ الْبَيْضَاء وَأَرْضَا تُرَكَهَا صَدَقَةٌ باسب ماجاء في بُيُوتِ أَزْوَاجِ النَّيِّ مِلْكِمْ وَمَا نُسِب مِنَ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ ، وَقُولِ اللهِ تَمَالَى : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ، وَلاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبيّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ ﴿ مَرْشُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى وَمُعَلَّدٌ قَالاً أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الله أَخْبَرَ نَا مَنْمَرٌ وَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ عُنْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ كَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَسْتَأْدَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ كُمَرَّضَ فِي رَيْتِي فَأَذِنَّ لَهُ مَرْشُ أَبْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا نَافِع سَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ قَالَتْ عَالْمِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوكِّقَ النَّيُّ عَلِيِّ فِي تِيْقِي وَفِي نَوْ بَتِي وَ بَيْنَ سَخْرِي وَنَحْرِي وَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَ رِيقِي وَرِيقِهِ ، قالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرَّحْمٰ بِسِوال فَضَهُ فَ النَّبِي عَلِيِّهِ عَنْهُ فَأَخَذْتُهُ فَضَمْنَتُهُ ثُمَّ سَنَنتُهُ بِهِ صَرِّتْ سَمِيدُ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ حَدَّ أَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّ ثَنَى عَبْدُ الرُّ عَنْ إِنْ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ أَنَّ صَفَيَّةَ زَوْجَ لِلنَّبِيِّ مِنْكِيَّةٍ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا جاءتْ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُ تَزُورُهُ وَهُوْمَمُ مُنْكَلِفٌ

(١) ضم اليم من النر ع

في المَسْجِدِ ، في الْمَشْرِ الْاوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ ، ثُمَّ قامَتْ تَنْقَلِبْ ، فَقَامَ مَعَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قَرَيباً مِنْ بَابِ المَسْجِدِ عِنْدَ بَابِ أُمِّ سَامَةَ زَوْجِ النِّبيّ عَلِيَّةٍ مَرَّ بِهِمَا رَجُلاَنِ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَسَلَّمَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ ثُمَّ نَقَذَا ، فَقَالَ كَلْمُمَارَسُولُ اللهِ عَلِينَ عَلَى رِسْلِكُمَا ، قَالاَ سُبْحَانَ اللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَبْرَ عَلَيْهِمَا ذٰلِكَ ، فَعَالَ (ا إِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلَغَ الدَّمِ، وَإِنَّى خَشِيتُ أَنْ يَقَذْفَ في تُلُو بَكُما شَبْنًا مَرْثُ إِبْرَاهِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِياض عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَمْنِي ا بْنِ حَبَّانَ عَنْ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرْ تَقَيْتُ ۚ فَوْقَ بَيْتِ حَفْصَةَ فَرَأَيْتُ النِّبِيِّ بِمَالِيِّ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَذْبِرَ الْقِبْلَةِ مُسْتَقَبُلَ الشَّأْمِ صرت إبر اهيم بنُ المُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ بن عِياضِ عَنْ هَمَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَنِيَّ يُصَلِّى الْمَصْرَ وَالشَّمْسُ كُمْ تَحْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهِ مَرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِينَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَامَ النَّي مِ عَلِيمَ خَطِيبًا فَأَشَارَ نَحْقَ مَسْكَنَ عَائِشَةً فَقَالَ هُمُنَا (٢) الْفَتْنَةُ ا ثَلَاثًا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بنُ يُوسُفَ أَخْبِرَ نَا مالك عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ عَنْ عَمْرَةَ ٱبْنَةِ (٣)عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَرْكِيِّ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانِ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هُ ذَا رَجُلُ يَمْتَأَذِنُ فِي بَيْنِكَ "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَرَاهُ فُلاّنَا لِمَمَّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، الرَّضَاعَةُ ثُحَرِّمُ ما نُحَرِّمُ () الولاَدَةُ باب ما ذُكْرَ مِنْ دِرْعِ النَّبِيِّ يَزْلِيُّهِ وَعَصَاهُ وَسَيْفِهِ وَقَدَحِهِ وَخَاتِّمِهِ وَمَا أَسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءِ بَمْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا (٦) كُمْ يُذْ كُن (٧) فِيسْمَتُهُ وَمِنْ شَعَرِهِ وَنَعْلِهِ وَٱلْبَتِهِ مِمَّا يَسَبَرَّكُ (١) أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَدْدَ وَفَاتِهِ مَرْشَ مُتَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُ قَالَ حَدَّتَني (١٠ أَبِي

(۱) كذا في حب المنخ الحط الصعبعة عندنا بدون الحط التنبية كنبه مصععه المنابية كنبه مصععه (۱) بينت حفصة (۱) بينت حفق المناب المناب

المدانا حدانا

(۱) حدثا (۳) جر داو آب بريد مِنَ الْإِخْلَانِ (١) لَمَا (٥) حدثنا (١) تَدْعُونَهَا (٧) فَالْتُخِذَ مَكَاذَ البُعْمِ سِلْمِلَةً (٨) الديلي . صو بها (٩) الديلي . صو بها (٩) البهاديلي . صو بها (٩) البهاديلي .

عَنْ ثَمَامَةَ عَنْ أُنَس أَنَّ أَبَا يَكُم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَمَّا أَسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى الْبَحْرَيْن وَكَتَبَ لَهُ هَٰذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ (١)، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ أَسْطُر: مَحَدْ سَطْرٌ وَرَسُولُ سَطَنْ ، وَأَلَّهِ سَطَنْ مَرِيْنِ ٣) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَّدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الاسكييُّ حَدَّثَنَا عِبِلِّي بْنُ طَهْمَانَ، قالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنُا أَنَسْ نَعْلَيْنِ جَرْدَاوَيْن (٣) لَهُمَا (ا) قِبَالَانِ عَفَدَّتَن ثَابِتُ البُنَانِيْ بَعْدُ عَنْ أَنَسِ أَنَّهُمَا نَعْلَا النَّيِّ بِإِلَيْ صَرِيثَى (اللهُ كُمِّدُ بْنَ بَشَّار حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ءَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلِآلٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَاثِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كِسَاء مُكَبَّداً ، وَقَالَتْ فِي هَٰذَا نُزُ عَ رُوحُ النَّبِيُّ عَزِينَ وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةً ، قالَ أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا عائيمَةُ إِزَارًا عَليظاً مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاء مِنْ هُذِهِ الَّتِي يَدْعُونَهَا (١٦) الْلَبَدَةَ وَرَثْ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ غَنْ عَامِمٍ عَنِ أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ قَدَّحَ النَّيِّ عَلَيْهِ أَنْكَسَرَ فَأَنَّخَذَ (٧) مَّكَانَ الشُّعْبِ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةً ، قالَ عاصم وأَيْتُ الْقُدَمَةِ، وَشَرِ بْتُ فِيهِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ نُحُمَّدِ الْجَرْمِيُّ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي أَنَّ الْوَلِيدَ بْنَّ كَشِيرِ حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَّةَ اللَّوْلِي (٥٠)، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ شِهابِ حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيٌّ بْنَ حُسَيْنٍ حَدَّثَهُ أَنَّهُمْ حِينَ قَدِمُوا اللَّدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيدًا بْنِ مُمَاوِيَةً مَقْتَلَ حُسَيْنِ بْن عَلَى ۖ رَحْمَةُ ٱللَّهِ عَلَيْدِ لَقِيَهُ الْمِسْوَرُ بْنُ نَخْرَمَةً فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ إِلَىٰ مِنْ حَاجَةٍ تَأْمُونِي بِهَا فَقُلْتُ لَهُ لَا فَقَالَ لَهُ فَهَلْ أَنْتَ مُعْطَيّ سَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْدِ فَإِنَّى أَجَافُ أَنْ يَعْلِيكَ الْقَوْمُ عَلَيْدِ ، وَأَيْمُ أَنَّهِ لَنَّ أَعْطَيْنَنِيهِ لاَ يُخْلَصُ إِلَيْهِم (١) أَبَدًا ، حَنَّى ثُبُلَّغُ نَفْسِي إِنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ أَبْنَةَ أَبِي جَهْلِ عَلَى فَاطِهَ فَ عَلَيْهَا السَّلامُ فَسَمِعْتُ رَسُولَ أَنَّهِ مِنْ يَعْطُبُ النَّاسَ في ذٰلِكَ عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا: وَأَنَا يَوْمَنْذِ يُعْتَلِمُ (١٠) فَقَالَ إِنَّ فَاطْمِةَ مِنَّى ، وَأَنَا أَتَحَوَّفُ أَنْ تُفْنَنَ في

دِينِهَا ، ثُمَّ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْس فَأَنْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَ يَهِ إِيَّاهُ قالَ حَدَّثَنَى فَصَدَقَنِي ، وَوَعَدَنِي فَوَفَى (١) لِي ، وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلَاً ، وَلاَ أُحِلُّ حَرّاماً ، وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَ بنْتُ عَدُو اللهِ أَبَدا حرّاماً قُتُمْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُخَدِ بْنِ سُوْقَةً عَنْ مُنْذِرِ عَنِ أَبْنِ الحَنفِيَّةِ قالَ لَوْ كَانَ عَلَيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَا كِرًا عُنْهَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ذَكْرَهُ بَوْمَ جَاءَهُ فَأَسْ فَشَكُوا سُمَاةً عُمَّانَ فَقَالَ لِي عَلِي ٱذْهَبْ إِلَى عُمَّانَ فَأَخْبِرْ أُنَّهَا صَدَّقَةُ رَسُولِ الله مَنْ مَنْ سُمَاتَكَ يَعْمَلُونَ ٣ فِيهَا ٣ ، فَأَتَهِنَّهُ بِهَا ، فَقَالَ أَغْنِهَا عَنَّا ، فَأَتَهْتُ بِهَا عَلَيًّا فَأُخْبِرْ ثُهُ فَقَالَ صَعْهَا حَيْثُ أَخَذْتُهَا \* قالَ (٤) الْحَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ أَبْنُ سُوقَةَ قَالَ سَمِيْتُ مُنْذِرًا الثَّوْرِيُّ عَنِ أَبْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، قَالَ أَرْسَلَنِي أَبَّى خُذْ هُلْذًا الكتاب فَأَذْهَبْ بِهِ إِلَى عُمَّانَ فَإِنَّ فِيهِ أَمْرَ للنَّبِّ عَلِيٌّ فِي الصَّدَقَةِ (٥) الدُّليلِ عَلَى أَنَّ الْمُسُنَ لِنُوَاثِب رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالْسَاكِينِ ، وَإِيثَارِ النَّبِيِّ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالْارَامِلَ حِينَ سَأَلَنَهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّعْنَ (٦) وَالرَّحٰي أَنْ يُحَدْدِيهَا مِنَ السَّبِي فَوَكُلُهَا إِلَى اللَّهِ مِرْشُ مِلَ بُنُ الْحُسَبِرُ أَخْبَرَ نَا شُغْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْحَسَمَ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا (٧) عَلِي أَنَّهُ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَشْتَكُت ما تَلْقَىٰ مِنَ الرَّحٰي مِمَّا تَطْحَنُ فَبَلَغَهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَنِيَ بِسَبِّي فَأَنَّتُهُ نَسْأَلُهُ خادِماً فَلَمْ تُوافِقَهُ ، فَذَكَرَتْ لِمَا أِشَةً فَهَاءِ النَّبِيُّ عَلَيْ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَالْشَةُ لَهُ ، فَأَتَا نَا وَقَدْ دَخَلْنَا (٨) مَضَاجِعَنَا ، فَذَهَبُنَا لِنَقُومَ ، فَقَالَ عَلَى مَكَانِكُمَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرُ دَ قَدَمَيْهِ (١) عَلَى صَدْرِي ، فَقَالَ: أَلاَ أَدُلُّكُمَّا عَلَى خَيْرِ مِنَّا سَأَلْتُهَاهُ (١٠) ، إِذَا أَخَذْ ثُمَّا مَضَاجِعَكُما فَكَبِّرًا اللَّهَ أَرْبَهَا وَثَلَاثِينَ ، وَأَحْمَدًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَسَبْحًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ . فَإِنَّ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَكُمَّا مِمَّا سَأَلْتُهَاهُ (١١) بالم قَوْلِ اللهِ تَعَالَى(١٢): فَأَنَّ للهِ مُحْسَمُهُ (١٢)

(۱) بعوفاني (۲) بعملوا (۲) بيما (۲) وقال (۲) بيما (۲) وقال (۲) بيما (۲) الطّحين (۲) الطّحين (۲) الطّحين (۲) الخدنا (۱) قدمه (۲) سألتماني (۲) سألتماني (۲) سألتماني (۲) عزومل (۲۱) عزومل (۲

(1)

(١) تُعْمِكُ

(۱۰) فَسَوْلًا ا

(۱۱) گکتنوا

(۱۲) ابن موسی

ة (١٢) يغول

لألذا (11)

بَغْنِي لِلرَّسُولِ فَمْمَ ذُلِكَ ، قالَ رَسُولُ أَنَّهِ مِنْ إِنَّا أَنَا قاسِمْ وَخَازِنْ ، وَأَلَّهُ يَعْطَى ، مَرْشُ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ وَمَنْصُورِ وَقَتَادَةً (١) تَمِعُوا سَالِمَ بْنَ أَى الْجَمْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ (٧) وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا مِنْ الأنصار فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَّهُ حَمَّدًا قالَ شُعْبَةُ في حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قالَ حَمْلُتُهُ عَلَى غُنُقِي فَأَتَبْتُ بِهِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَيْهِ وَفِي حَدِيثِ سُلَيْهَانَ وُلِدَ لَهُ غُلاَمْ ۖ فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيُّهُ مُحَمَّدًا قالَ سَمُوا بِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْبَتِي فَإِنَّى إِنَّا جُمِلْت قَاسِماً أَفْسِمُ بَيْنَكُمُ وَقَالَ حُصَيْنُ ' بُعِيْتُ قَاسِماً أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ \* قَالَ (٣) كَمْرُ وُ أَخْبَرَ فَا شُعْبَةُ عَنْ فَتَادَةً قَالَ سَمِينَتُ سَالِمًا عَنْ جَابِرِ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمِ فَقَالَ النَّبِي بَرَالِيَّ سَعُوا (١) بِأَسْمِي سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ ٱللهِ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ وُلِلَّة لِرَجُل مِنَّا عُلاَمٌ فَسَّمَّاهُ الْقَاسِمَ ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لاَ نَكُنْيِكَ (٥) أَبَا الْقَاسِمِ وَلاَ نُنْعِيكُ (٧) عَيْناً فَأَتَى النّبيّ عَلَيْ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وُلِدَ لِي غُلاَمْ فَسَمَّيْنَهُ الْقَاسِمِ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ لاَ تَكْنِيك (١٠) أَبَا الْقَاسِمْ وَلَا نُنْعِمَكُ ٢٠ عَيْنًا فَقَالَ النِّبِي عَلَيْهِ أَحْسَنَتِ الْأَنْصَارُ سَمُّوا (٢٠ بِأُسْمِي وَلاَ تَكَنُّوا (١١) بِكُنْبَتِي فَإِنَّمَا أَنَا قاسِم مرض حِبَّانُ (١١) أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَاوِيَّةً قَالَ (١٣) قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّمُهُ فِي الدِّينِ ، وَاللهُ الْمُطَّى وَأَنَا الْقَاسِمُ وَلاَ تَرَالُ هَٰذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِ بِنَ عَلَى مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى بَيْأَتِيٓ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَرْثُ عَمَدُ رَسُولَ ٱللهِ مِرْكِيِّهِ قالَ ما أَعْطِيكُمْ وَلاَ أَمْنَعُكُمْ أَنَا (١٤) قاسِم أَضَعُ حَرِّثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَرِيدَ حَدَّثَنَا سَعِيد بْنُ أَبِي أَبُوبَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو

الْأُسُورِ عَن أَبْنِ أَبِي عَيَّاشِ وَأَسْمُهُ نُعْمَانُ عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ الذِّي عَلِي يَقُولُ إِنَّ رِجَالًا يَتَخَرَّ صُونَ فِي مالِ اللهِ بِغَيْرِ حَقٌّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ بِالْبُ قَوْلِ النَّبِي عَلَيْ : أُدِلَّتْ لَكُمُ الْفَنَامُ ، وَقَالَ اللهُ تَمَالَى (١٠): وَعَدَكُمُ اللهُ مَنَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا (٢) فَمَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ، وَهِي (٣) لِلْمَامَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ الرَّسُولُ عِنْ عَرْضُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ عامِرِ عَنْ عُرْوَةً الْبَارِيِّ وَمَنِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ عِلْقِ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي " نَوَاصِيها الْخَيْلُ الْأَجْرُ وَالْمُغْتُمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَرَثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ السُّمَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِي هَاكَ إِذَا هَلَكَ كَيْرى فَلاَ كَيْسِي بَعْدَهُ وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُنْفِيَفُنَّ كُنُورَ أَهُمَا فِي سَبَيلِ اللهِ حَرْثُ إِسْخُقُ سَمِعَ جَرِيرًا عَنْ عُبْدِ الْمَلِكِ عَنْ جَابِرِ بْنِ مَعْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ إِذَا هَلَكَ كَيْسْرَى فَلَا كَيْسْرَى بَعْدَهُ وَإِذًا هَلَكَ قَيْصَرُ فَلَا قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بَيْدِهِ لَتُنْفَقَنَّ كُنُوزُهُما في سَبْيلِ الله خرش مُحَدُّدُ بنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا هُمُنَيْ الْخُبَرَ لَا سَيَّارٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٱلْفَقِيرُ حَدَّثَنَا جابر م بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أُحِلَّتْ لِي الْغَنَّامُ مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثُنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قَالَ تَكَفَّلَ اللهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، لاَ يُخْرِجُهُ إِلَّا الجُهَادُ في سَبِيلِهِ وَتَصْدِيقُ كَامِاتِهِ بِأَنْ (٥) يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، أَوْ يَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرِّجَ مِنْهُ (٦) مِنْ (٧) أَجْرِ أَوْ عَنِيمَة مِ وَرَشْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْكَبَارَكِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنْبِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ ١٠ الله عَلَيْ غَزَا أَنِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لاَ يَتْبَعْنِي رَجُلْ مَلَكَ بُضْعَ أَمْرَأَةٍ ، وَهُوَ يُريدُ أَنْ

(۱) عز وجل (۲) الآثة (۲) نفعی (۵) بنو اصبها (۵) أنْ (۲) مِنْهُ مَعَ مانال مِنْ الْجُورِ أَوْ غَنيية قِ (۲) مَنْهُ مَعَ مانال مِنْ الْجُورِ أَوْ غَنيية قِ (۷) مَعَ (٨) البِّئُ

يَبْنِيَ بِهَا وَلَلَ إِبْنِ بِهَا وَلاَ أَحَدُ بَنِي بُيُونًا وَلَمْ بَرْفَعْ سُقُوفَهَا وَلاَ أَحَدُ ١٠ أَشْتَرى غَمَّا أَوْ خَلَفَاتٍ وَهُو يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ أَوْ قُريبًا مِنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ لِلشَّنْسِ إِنَّكِ مَأْمُورَةٌ وَأَنَا مَأْمُونُ ، اللَّهُمَّ أَخْبِسُما عَلَيْنَا خُبُسَّتْ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ (٢) خَفْعَ الْفَنَامُ فَجَاءَتْ يَعْنِي النَّارَ لِتَأْكُلُهَا فَلَمْ تَطْمَهُا فَقَالَ إِنَّ فِيكُمْ غُلُولًا فَلْيُبَا يِعْنِي مِنْ كُلِّ قَبِيلَةٍ رَجُلُ فَلَزِفَتْ يَدَ رَجُلِ بِيدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ الْنُالُولُ فَلَيْبَا بِمْنِي ٣٠ قَبِيلَنْكَ فَلَزِ قَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ بِيَدِهِ فَقَالَ فِيكُمُ النُلُولُ فَجَاوًا بِرَأْسِ مِيْلِ رَأْسِ بَقَرَةً ('' مِنَ الذَّهَبِ فَوَضَّعُوهَا فَجَاءَتِ النَّادُ وَأَكَلَّهُمَّا ، أُمُّ أَحَلَّ اللهُ لَنَا الْنَنَا مُ رَأَى ضَمْفَنَا وَعَجْزَنَا فَأَحَلُّهَا لَنَا بِالْعَبِيمَةُ لِنَ شَهِدَ الْوَقْعَةُ مَرْشُ صَدَقَةُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ مالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قالَ قَالَ مُحَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَوْلاً آخِرُ الْسُلْمِينَ مَا فَتَحْتُ قَرْيَةً إِلاَّ قَسَنْتُهَا بَيْنَ أَهْلِهَا كَمَا قَدَمَ النَّبِي مُ اللَّهِ عَيْبَرَ بِاسِبُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمَ عِلْ يَنْقُصُ مِنْ أَجْزِهِ حَدِثْنَى (٥) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَرْوِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَاثِلِ ۗ (٧) مُزَّرِّدَةٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَعْرَابِيُّ لِلنِّيِّ عَلِيْكِ الرَّجُلُ المَّا اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَعْرَابِيُّ لِلنِّيِّ عَلِيْكِ الرَّجُلُ المَّا عَلَا عَدِنَا بِلا مَرَةَ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَيُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ مِنْ (٧) في سَبِيلِ ٱللهِ فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ ، لِتَكُونَ كَالِمَةُ ٱللهِ هِيَ الْمُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ عَامِهُ وَسُمَّةِ الْإِمَامِ مِا يَقْدَمُ عَلَيْهِ وَيَعْبَأُ لِنَ لَمْ يَعْضُرْهُ أَوْ فَابَ عَنْهُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْد الْوَهُّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيْوِبَ عَنْ عَبَدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ النّي يَلِيُّ أُهْدِيَتْ لَهُ أَقْبِيَةٌ مِنْ دِيبَاجٍ مُزَرَّرَةٌ (٧) بِالنَّهَبِ فَقَسَمَهَا في نَاسِ (٨) مِنْ أَصْحَابِهِ وَعَرَلَ مِنْهَا وَاحِدًا لِخَرْمَةَ بْنِ نَوْفَلِ كَفَّاء وَمَعَهُ أَبْنُهُ الْمِسْوَرُ بْنُ غَرْمَةً ، فَقَامَ عَلَى الْبَابِ، فَقَالَ أَدْعُهُ لِي فَسَمِعَ النَّبِي عَلِيَّ صَوْتَهُ ، فَأَخَذَ قَبَاءَ فَتَلَقَّاهُ بِهِ ، وَأَسْتَقْبَلَهُ

(۲) ملیم (۲) نام

الله (۰) الله (۰)

بِأَزْرَادِهِ فَقَالَ يَا أَبَاللِّيْوَرِخَبَأْتُهُذَا لَكَ يَاأَبَا الْيِنْوَرِخَبَأْتُ هَٰذَا لَكَ وَكَانَ فَخُلُقِهِ شِدَّةً (١) وَرَوَّاهُ أَنْ عُلَيَّةً عَنْ أَيْوبَ \* قَالَ (٢) عَلَيْ أَنْ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَن أَبْن أبِي مُلَيْكَةً عَنِ المِسْوَرِ (") قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ النَّبِيِّ أَقْبِيَةٌ تَابَعَهُ اللَّيْثُ عَن ابْن أبي مُلَيْكَةً بِالْبِ "كَيْفَ قَسَمَ النَّبِي عِنْ فُرَيْظَةَ وَالنَّفِيرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ ذَٰلِكَ في (١) نَوَ الْبِيهِ مِرْثُ عَبْدُ أَلْهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّ ثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ أَنْسَ بْنَ مالك رضي اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ النَّبِيِّ النَّخَلَاتِ حَتَّى أَفْتَتَحَ قُرَيْظَةً وَالنَّضِيرَ فَكَانَ بَمْدَ ذَٰلِكَ يَرُدُعَلَيْهِمْ بِالْبِينُ بَرَكَةِ الْنَازِي فِمالِهِ حَيَّا وَمَيَّتَامَعَ النَّبِيّ عَلِيْهِ وَوُلاَةِ الْأَمْرِ صَرَبُنَا (٥) إِسْخَتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ثُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةَ أُحَدَّثَكُمُ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ لَمَّا وَتَفَ الزُّ بَيْرُ يَوْمَ الجَمَل دَعَانِي فَقُنْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ يَا مُبَىِّ إِنَّهُ لاَ يُقْتُلُ الْيَوْمَ إِلاَّ ظَا لِمْ ۖ أَوْ مَظْلُومٌ ، وَإِنِّي لاَ أُرَانِي إِلاَّ سَأَقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوماً وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمِّي لَدَّ بِنِي أَ فَمَتُرَى مُيثْقَى دَيْلُنَا مِنْ مَالِنَا شَيْئًا فَقَالَ يَا مِنَى بِعْ مَالَنَا فَأَقْضَ (٦) دَيْنِي ، وَأُوْضَى بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهِ لِبَنِيهِ يَمْنِي (٧) عَبْدَ اللهِ بْنَ الرُّ بَيْرِي يَقُولُ ثُلُثُ الثُّلُثِ وَإِنْ فَضَلَ مِنْ مالِنَا فَضْلُ بَعْدَ قَضَاه الُّذَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ ، قالَ هِشَامٌ : وَكَانَ بَمْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ آبِي الزُّ بِيْرِ خُبَيْثِ وَعَبَّادٌ وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِينَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قالَ عَبْدُ اللهِ فَجَعَلَ يُوصِينِي بدَّيْنِهِ وَيَقُولُ يَا مُبَنَّ إِنْ عَجَزْتَ عَنْهُ (٨) فِي شَيْءِ فَأَسْتَمِنْ عَلَيْهِ مَوْلاَي ، قالَ فَوَ ٱللهِ مَا دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى ثُلْت يَا أَبَةِ (١) مِنْ مَوْلاَكَ قالَ اللهُ ، قالَ فَوَ اللهِ مَا وَقَعْتُ في كُوْبَةً مِنْ دَيْنِهِ ، إِلاَّ قُلْتُ بَا مَوْلَى الرُّبَيْرِ أَفْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ ۚ فَيَقَضِيهِ ، فَقُتُلِ الرُّبَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكُمْ يَدَّعْ دِينَارًا وَلاَ دِرْ هَمَّا إِلاَّ أَرَضِينَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَ إِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِاللَّهِ بِنَةِ وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوفَةِ وَدَارًا بِعِصْرَ (١٠٠ قَالُ وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ

(۱) نيء (۲) وقال (۲) السؤر بن تخرامة (۵) مين (۵) مدن (۵) مدن (۵) مدن (۵) يعنی بني عمد (۵) مدن (۵) مدن

(١٠) وقال إنما

ه (۷)، نباع

الذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيهِ بِالمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ إِيَّاهُ فَيَقُولُ الرُّبَيْرُ لا وَلَكِنَّهُ سَلَفَ ۚ فَإِنِّي أَخْشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِي إِمَارَةً قَطُّ وَلاَّ جِبَايَةَ خَرَاجٍ وَلاَ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي غَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ أَوْ مَعَ أَبِي بَكْرٍ وَمُمَرِّ وَعُمْانَ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ تِيثِ كَفَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّيْنِ فَوَجَدْتُهُ أَلْفَى أَلْفٍ وَمِا تَقَى أَلْفٍ قَالَ فَلَقِي حَكِيمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ ، فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِي كُمْ عَلَي أُخِي مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَّمَهُ فَقَالَ (١) مِائَةُ أَلْفٍ فَقَالَ حَكِيمٍ وَٱللَّهِ مَا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِمُلْذِهِ فَقَالَ لَهُ عَبْدً اللهِ أَفَرَأُ يِنْكَ إِنْ كَانَتْ أَلْنَى أَلْفٍ وَمِا نَتَى أَلْفٍ قَالَ ما أَرَاكُم تُطيِقُونَ (١) وقال هُ ذَا ، فَإِنْ تَحَبَرْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَأَمُّدْتَمِينُوا بِي ، قالَة : وَكَانَ الزُّ بَيْرُ أَشْتَرَى الْفَابَةَ ۗ (٢) عَالْ بِسَبْدِينَ ومِياثَةِ أَنْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللهِ إِأَنْفِ أَنْفِ وَسِيًّا ثَذِ أَنْفٍ ، ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ اللهُ عَرَفْتَ الْغَابَةَ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّ بَبْرِ حَنْ ، فَلَيْوَ افِنَا بِالْفَابَةِ ، فَأَنَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَى ، وَكَانَ لَهُ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ ع الزُّ بيْرِ أَرْبَهُمِا لَةِ أَلْفِ ، هَقَالَ لِمَبْدِ اللهِ إِنْ شِيْتُمْ تَرَّكْتُهَا لَكُمْ ، قالَ عَبْدُ اللهِ إِلَّا ، قَالَ فَإِنْ شِئْتُمْ جَمَلْتُمُوهَا فِيهَا ثُوَّخُرُونَ إِنْ أَخَرْتُمْ ، فَقَالَ (") عَبْدُ اللهِ لا ، قال قال ا فَأَنْطَهُ إِلَى قِطْمَةً ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ لَكَ مِنْ هَا هُنَا إِلَى هَا هُنَا ، قَالَ فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى دَيْنَهُ ۚ فَأَوْفَاهُ وَ بَـقَى مِنْهَا أَرْبَعَةٌ أَسْهُم وَاصْفُ فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُمْانَ وَالْمُنذِرُ بْنُ الزُّ بَيْرِ وَأَبْنُ زَمْمَةً ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَّةُ كُمُّ فُوِّمَتِ ٣٠ الْفَابَة ، قال كُلُّ سَهِمْ مِائَةً أَلْفٍ ، قَالَ كُمَّ بَقَى ، قَالَ أَرْبَعَةً أَسْهُمْ وَنِصْفٌ ، قَالَ ( ) المُنذِرُ بنُ الرُّ بَيْرِ قَدْ أَخَذْتُ سَهِمًا عِائَةِ أَنْفٍ ، قالَ (٥) عَمْرُو بْنُ عُمَّانٌ قَدْ أَخَذْتُ سَمْمًا عِاثَةِ أَنْ وَقَالَ أَنْ زَمْمَةَ قَدْ أَخَذْتُ سَهِمًا عِائَةِ أَنْ فَقَالَ مُعَاوِيَّةٌ كُمْ بَقَى فَقَالَ سَهمْ " وَنِصْفُ قَالَ (١) أَخَذْتُهُ بِخَسْيِنَ وَمِائَةِ أَلْفٍ قَالَ وَبَاعَ (٧) عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَر تَصِيبَهُ مِنْ مُمَاوِيَّةً بِسِيَّمَا ثَمَةِ أَلْفٍ ، فَلَمَّا فَرَغَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ مِنْ قَضَاء دَيْنِهِ ، قالَ بَنُو الزُّ بَيْرِ :

أَقْسِمْ يَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ لاَ وَاللَّهِ لاَ أَنْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أَنَادِي بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِبَ أَلاَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّ كَيْلِ دَيْنُ ۖ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ قَالَ فَجَعَلَ كُلِّ سَنَةٍ إِيُنَادِي بِالمَوْسِمِ فَلَتَ ا مَضَى أَرْبَعُ سِنِينَ قَسَمَ "يَذْنَهُمْ ، قالَ : فَكَانَ (١) لِلزُّ بَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وَرَفَعَ الثُلُثَ ، فَأَصَابَ كُلُ أَمْرَأُو أَنْفُ أَنْفِ وَمِائَنَا (" أَنْفِ ، فَجَبِيعُ مَالِهِ خَمْسُونَ أَنْف أَنْفٍ وَمِائْنَا أَنْفٍ بِالسِبِ إِذَا بَمَثَ الْإِمامُ رَسُولًا في حاجَةٍ أَوْ أَمْرَهُ بِالْفَامِ هَلْ يُسْهِمُ لَهُ حَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوءَوَانَةً حَدَّثَنَا عُمْانُ بْنُ مَوْهَبٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُمَّانُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ (٣) تَحْتَهُ بنت (١٠ رَسُولِ اللهِ عَنْ وَكَانَتْ مَرِ بِضَةً ، فَقَالَ لَهُ النِّي عَنْ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْراً وَسَهِنَّهُ بِالسَّالِينَ مَا الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الخُسُنَ لِنَوَالِبِ الْسُلِينَ مَاسَأَلَ هَوَازِن النِّيُّ مَنْ اللَّهُ مِرَضَاعِهِ فِيهِمْ ، فَتَحَلَّلَ مِنَ المُسْلِمِينَ ، وَمَا كَانَ النَّبِي مَرْكُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيبَهُمْ مِنَ الْغَيْءُ وَالْأَنْفَالِ مِنَ الْخُمُسِ وَمَا أَعْطَى الْأَنْصَارَ وَمَا أَعْطَى جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَمْرَ خَيْبَرَ مَرْثُ استعِيدُ بنُ عُفَيْرِ قالَ حَدَّتَني اللَّيْثُ قالَ حَدَّتَتي عُقَيْلٌ عَن ابن شِهَابِ قَالَ وَزَعَمَ عُرُوتُهُ أَنْ مَرْوَانَ بْنَ الْحَسَكُم وَمِينُورَ (٧) بْنَ تَخْرَمَةٌ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُونَى ٱللهِ مِنْ عَلَى عِلَى جَاءَهُ وَفَدُ هَوَ ازنَ مُسْلِمِينَ فَسَأْلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْنَ الْمُهُمْ وَسَنْيَهُمْ ، فَقَالَ كُلُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّافِهُ مَيْنِ ، إِمَّا السَّبِّي ، وَإِمَّا المَّالِّ ، وَقَدْ كُنْتُ أَسْتَأْ نَيْتُ بِهِمْ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلْكُ أَنْتَظَرَ (٧) آخِرَهُمْ بضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّأْنِفِ، فَلَمَّا تَبَيْنَ كَلُّمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ فَيْ رَادٍّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى الطَّا يُفْتَيْنِ ، قَالُوا : وَإِنَّا تَخْتَارُ سَنْيَنَا ، فَفَامَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي فَي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ قال : أمَّا بَعْدُ ، كَاإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هُولُاه قَدْ جَاوُنَا تَأْسِينَ ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدٌ إِلَيْهِم

- (۱) وكال
- (۲) وماّثن ت
- (۲) کال (۲)
- (۱) اینهٔ م
- (٠) باب قال ومين س
- قال أبو عبد الله باب
   وَمِن ً
  - (١) وَالْمِسُورَ
  - (٧) انْتَظَرَُّهُمْ

(١) لِزَّسُولِ اللهِ (٢) وَأَذِنُوا (٣) فأيَّاذَ كَرُرُدَجاجَةً ا ٣ فَأَنَّى ذِكُرُ دَجَاجَةٍ . من فتح الباري وعزام للنسنى وأبي ذر (۱) أن لا آ كُلُّ (٧) كذا في جيسع النسخ عندناكتيه مصححه (٨) عَبْدُ اللهِ بِنُ مُعْمَرُ (٩) كَثْرَةً (۱۰) سهتانهم س (۱۱) اثنا

مَنْيَهُمْ ، مَنْ أَحَبَّ أَن يُطَيِّبَ فَلْيَفْعَلْ ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنكُمْ ۚ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّةِ حَتِّي نُمْطِيهُ إِيَّاهُ ، مِن أُوَّلِ ما يُمني اللهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ بَارَسُولَ (١) اللهِ كَلَمْ ، فَقَالَ كَلَمْ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّا لاَنَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ ، فَأَرْجِمُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاقٌ كُمْ أَمْرَكُ ، فَرَجَعَ النَّاسُ فَكُلُّهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ ، ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَخْبَرُوهُ أَنْهُمْ قَدْ طَيْبُوا فَأَذِنُوا (٢) ، فَهَاذَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْ سَبِّي هَوَازِنَ عَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ أَبِي وَلِاَبَّةً قَالَ وَحَدَّثَنَى الْقَاسِمُ 'بْنُ عاصِم الْسَكُلَيْبِي وَأَنَا لِلَّهِ مِنْ الْقَاسِمِ أَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمٍ ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ أَبِي مُوسَى ، فَأْتِي ٣٠ ذَ كُنّ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَنْيُمِ اللَّهِ أَحْرًا كُأَنَّهُ مِينَ المَوَالِي ، فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ : إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَيْئًا فَقَدِّرْتُهُ فَلَفْتُ لا (" آكُلُ فَقَالَ هَلَمْ إَفَيْلا حَدْثُ كُمْ عَنْ ذَاكَ " إِنِّي أَتَدْتُ النَّبِيَّ " عَلِيَّ فِي نَفَرِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ م نَقَالَ وَاللهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَعْمِلُكُمْ وَأَتِي رَسُولُ اللهِ مَنْ إِبِلِ فَسَأَلَ عَنَّا فَقَالَ أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْمَرِ يُونَ ، فَأَمَرَ لَنَا بِخَمْس ذَوْدٍ غُرِّ النُّرَى ، فَلَمَّا أَنْطَلَقْنَا قُلْنَا ماصَنَعْنَا لاَ يُبَارَكُ لَنَا ، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ ، فَقُلْنَا إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلْنَا ، كَفْلَفْتَ أَنْ لاَّ تَحْمِلْنَا أَفْنَسِيتَ ، قَالَ لَسْتُ أَنَا حَمْلُتُكُمْ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ ، وَإِنَّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءِ اللهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينِ ، وَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، إلاَّ أَتِيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلُّنْهُا اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكٌ عَنْ نَافِيعٍ عَن أَبْنِ مُحَرَّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي بَمَتَ سَرِيَّةً فِيهَا عَبْدُ اللهِ (٨) قِبَلَ نَجْدٍ فَنَنْهُوا إيلا كَثْيرًا (١) فَكَانَتْ مِهَامْهُمْ (١٠) أَنْنَى (١١) عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَلُوا بَمِيرًا بَمِيرًا مَدَثُ يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ

سَالِم عَن أَبْن مُعَمَدَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يُنَفِّلُ (١) بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَ نَفْسِهِمْ خَاصَّةً سِوى فِينْم عِامَّةِ الْجَيْش حَرَّثُنَا مُحَدُّ بْنُ الْمَلاَء حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَغَنَا غَرْيَجُ النَّيِّ عَلِيَّةٍ وَيَحْنُ بِالْيَمَنِ فَزَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخْوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُ مُمْ أَحَدُهُمُا أَبُو بُرْدَةً وَالآخَرُ أَبُورُ مُ إِمَّا قَالَ فِي بِضْعٍ وَإِمَّا قَالَ فِي ثَلاَثَةٍ وَخُسِينَ أَوِ أَثْنَيْنُ وَخُسِينَ رَجُلاَ مِنْ قَوْمِي ، فَرَ كَبْنَا سَفِينَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ بِالْحَبْشَةِ ، وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأَسْحَابَهُ عِنْدَهُ ، فَقَالَ جَمْفُرْ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ بَعَثَنَا هَا هُنَا وَأَمْرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَيْمِنُوا مَتَنَا فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى فَدِمْنَا جَبِيمًا فَوَ افَقَنْنَا النَّبِيُّ عَلِيَّ حِينَ ٱفْتَتَحَ خَيْبَرَ فَأَشْهُمْ لَنَا أَوْ قَالَ فَأَعْطَانَا مِنْهَا وَمَا فَسَمَ لِأُحَدِ غَابَ عَنْ فَنْحِ خَيْبَرَ مِنْهَا شَبْتًا، إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَمَهُ إِلَّا أَصْحَابَ سَفِينَتِنَا مَتَ جَمْفُرِ وَأَصْحَابِهِ ، قَسَمَ لَمُمْ مَمَهُمْ عَلَيْ مَرْثُنَا عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدِّثَنَا الْحَدُّدُ بْنُ المُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ قَدْ جَاءِنِي (٢) مال الْبَحْرَيْنِ لَقُدْ أَعْطَيْتُكَ (٣) هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمْ يَجِيُّ حَتَّى قُبِضَ النِّبِي مَالِكُ وَلَمَّا جَاءِ مَالُ الْبَحْرَيْنِ أَمْرَ أَبُو بَكُر مُنَادِيًّا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ دَيْنُ أَوْ عِدَةً فَلْمَأْتِنَا فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيَّ قَالَ لِي كَذَا وَكَذَا ، كَفَا لِي ثَلَاثًا وَجَعَلَ سُمْيًانُ يَحْثُو بَكُفَيْتُ جَمِيعًا، ثُمَّ قالَ لَنَا بَعِكَذَا قالَ لَنَا أَبْنُ المنكدر وَقَالَ مَرَّةً : فَأَتِيْتُ أَبَا بَكُر فَسَأَلْتَ فَلَمْ يُغْطِني ، ثُمَّ أَنَيْتُهُ فَلَمْ يُغْطِني ، ثُمَّ أَنَيْتُهُ الثَّالِيَّةَ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ أَنْعُطِنَى ، ثُمُّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ مُعْطِنَى ، ثُمُّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ أَنْعُطِنَى فَإِمَّا أَنْ تُعْطِينِي، وَإِمَّا أَنْ تَبْخُلَ عَنِّي، قالَ قُلْتَ تَبْخُلُ عَلَى "" مَا مَنَعْنُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنا أُرِيدُ أَنْ أَعْطِيكَ \* قَالَ سُفْيانُ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ مُحَدِّدِ بْنَ عَلَى عَنْ جابر

(۱) يَنْتَقَلِلُ (۳) جاءنا (۳) أعظيك (۳) من

لَفَنَا لِي حَثْيَةً وَقَالَ عُدَّهَا فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ قَالَ الْخُذُّ مِثْلُهَا (١) مَرْ تَنْ ي وَقَالَ يَمْنِي أَبْنَ المُنْكَدِر وَأَيْ دَاء أَدْوَأُ مِنَ الْبُحْلِ مِرْثُ مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا فَرَةُ (٢) حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ تَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ عَنْ يَقْدِيمُ غَنِيمَةً بِٱلْجِمْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلُ أَعْدِلْ فَقَالَ (٣) لَهُ (١) سَقِيتَ إِنْ كَمْ أَعْدِلْ (١) مِنْلَبْهَا باسب ما مَنَّ اللَّبِي عَلَى الْأُسكري مِن غَيْرِ أَن يُخَلِّسُ حَدِثُ إِسْحُقُ بْنُ اللَّهِ عَلَيْد مَنْصُور أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ ﴿ ٢٠ عَالَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَالَ فِي أَسَارَى بَدْرِ لَوْ كَانَ الْمُطْمِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا ثُمَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَّا مُعَلَّا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ اللَّ كَالَّتِنِي فِي هُو ُلاَءِ النَّدُّيٰ لَتَرَكْمُ مِنْ لَهُ بِاسِبُ وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْخُمُسَ لِلْإِمامِ وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُونَ بَعْضِ مَا فَسَهُمَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ لِبَنِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِهِمٍ مِنْ مُمُسٍ خَيْرً قَالَ مُحَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَزِيزِ لَمْ يَعُمُهُمْ (٥) بِذَلِكَ وَكَمْ يَخْصُ قَرِيبًا دُونَ اللهُ أَحَوْجُ مَنْ أَخْوَجُ (١) إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ ، وَلِمَا ۗ (٧) سَمَّهُمْ مَسَّتُهُمْ (٧) في جَنْبِهِ ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَحُلْفَامُهُمْ فَرَرُتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (١) يَّيَّ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَبَّبِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْمِمٍ قَالَ مَشَبَّتُ (١) وَنَالَ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَبَّبِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْمِمٍ قَالَ مَشَبَّتُ (١) وَنَالَ اللَّهُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَبَّبِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْمِمٍ قَالَ مَشَبَّتُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عُلْمُ مِنْ اللَّهِ عَنْ عُلْمُ مِنْ اللَّهُ عَنْ عُلْمُ اللَّهُ عَنْ عُلْمُ اللَّهُ عَنْ عُلَيْمِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عُنْ اللَّهُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَلَى مَعْلَمِ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَلَى اللّهُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَنْ عُلْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَنْ اللَّهِ عَنْ عُلْمُ عَلَى عَنْ عُلْمُ عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ عُلْمُ عَلَيْمِ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَنْ عُلْمِ عَلَى عَلَى عَنْ عُلْمُ عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَمْ عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْلِ عَلَى عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلْمُ عَلَيْكِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْمِ عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْكُ عَلْمُ عَلَى عَلَيْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْمُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَى عَلْمَ عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَلَ أَنَا وَعُمْانُ بْنُ عَفَانَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطّلّب وَتَرَكْتَنَا وَنَحْنُ وَمُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ إِنَّمَا بَنُو الْمُطّلِب وَ إِنُّو هَاشِمٍ شَيْءٍ (٨) وَاحِدٌ ، قَالَ (٩) اللَّيْثُ حَدَّتَني يُونُسُ ، وَزَادَ قَالَ جُيَرٌ ، وَكَمْ ا يَقْسِمِ النَّبِيُّ عَرَاكِمْ لِبَنِي (١٠) عَبْدِ شَمْس وَلاَ لِبَنِي نَوْفَل ، وَقَالَ (١١) أَبْنُ إِسْخَقَ عَبْدُ أَمْسِ وَهَاشِمْ وَالْمُطَّلِّبُ إِخْوَةً لِامْ ، وَأُمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةً ، وَكَانَ نَوْ فَلَ أَخامُهُ لِأُ بِهِمْ اللهِ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلاَبِ، وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلاً قَلْهُ سَلَّبُهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ (١٦) يُخَمِّن وَحُكُم الْإِمام فِيهِ صَرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ عَنْ

(١١) قال ابن إسطق وعَبد ا

صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ بَيْنَا أَمَا وَاقِف في الصَّفْ يَوْمَ بَدْرِ فَنَظَرْتُ (١) عَنْ يَمِنِي وَشِمالِي (٢) فَإِذَا أَنَا بِعْلاَمَيْنِ مِنَ الْأَنْصَار حَدِيثَة أَسْنَانُهُمَا تَمَنَيْتُ أَن أَكُونَ بَيْنَ أَصْلَعَ " مِنْهِما فَعَمَزَ فِي أَحَدُهُمْ فَقَالَ يَا عَمّ هِ هَلْ تَهُرْفُ أَبَا جَهْلِ قُلْتُ نَعَمْ ما حاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا أَبْنَ أَخِي قَالَ أَخْبِرْتُ أَنَّهُ بَسُبُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَالَّذِي نَقْسِي بِيَدِهِ لَئُنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْأُ مِجَلُ مِنَّا فَتَعَجَّبْتُ لِذَٰ لِكَ فَعَمَزَ نِي الآخَرُ ، فَقَالَ لِي مِثْلَهَا ، فَلَمْ أَنْ شَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِي جَهْلِ يَجُولُ فِي النَّاسِ ، قُلْتُ (١) : أَلاَ إِنَّ هُلِذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمانِي فَا بْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْمِهَا ، فَضَرَ بَاهُ حَتَّى تَتَلاّهُ ، ثُمَّ ٱنْصَرَفا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مِلْكُ فأخْبَرَاهُ وَقَالَ أَيْكُمَا قَشَلَهُ ، قالَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا فَتَلْتُهُ ، فَقَالَ ( ) هَلَ مَسَخَمَّا سَيْفَيْكُمَا قَالاً لا ، فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ ، فَقَالَ كِلاَ كُمَّا قَتَدَلَهُ ، سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ تحرُو بْنِ الجَمُوحِ وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرًاء وَمُمَاذَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الجَمُوحِ (١٠ حَرَثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ يَعْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي ثُمَّدٍ (٧) مَوْ لَي أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْقِ عَامَ حُنَيْنٍ ، فَامَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِأَمْسُلِمِينَ جَوْلَةٌ ، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ عَلاَ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَأَسْتَدَرْتُ (٨) حَتَى أَيْدَتُهُ مِنْ وَرَايْهِ حَتَى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عاتِقِهِ ، فَأَفْبَلَ ا عَلَى ۚ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيحَ المَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ مُمَّرَ أَبْنَ الْحَطَّابِ فَقُلْتُ مَا بَالُ النَّاسِ قَالَ أَمْرُ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَمُوا وَجَلَسَ النَّبَي عَلَيْكُ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِنَّةٌ ۖ فَلَهُ سَلَبُهُ فَقُمْتُ فَقُلْتُ مَنْ بَشْهِدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ مْمَّ قَالَ (٩) مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بِيِّنَةٌ قَلَهُ سَلَبُهُ فَقُدْتُ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهِدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ ، ثُمَّ قَالَ الثَّالِيَّةَ مِثْلَهُ (١٠) ، فَقَالَ رَجُلْ صَدَقَ بَارَسُولَ اللهِ ، وَسَلَبُهُ عِنْدِي

(۱) نَعْلَرْتُ (۲) وَعَنْ شِمَالِي (۲) أصْلَحَ (۵) فقلت (۰) قال (۵) فقلت (۰) قال پُوسُفُ صَالِحًا وَإِ برَ اهِمُ اثناهُ (۷) إسْمَهُ مَاافِعَ

لاحب (٨) فَأُسْتَدُّ بَرْتُ

(١) الثَّانِيةَ مِثْلَهُ مَنْ
 قَتُلَ

(١٠) فَتَمُنْتُ فَقَالَ رَسُولُ الله مِرَالِقِ مالكَ يَا أَبَا قَنَادَةً فَا فَتَصَصَّتُ عَلَيْهِ القَصَّةُ . ثابتة فى المطبوع السابق ولم نجدها فى نسخة خط بوثق بها من النسخ التى عندنا كتبه

مصبتحمحه

عَأْرْضِهِ عَنَّى ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدْيَقُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَاهَا اللهِ إِذَا (١) يَعْمِدُ إِلَى أَسَدِ مِنْ أَسْدِ اللهِ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْتُ يُمْطِيكَ سَلَبَهُ، فَقَالَ النِّبِيُّ عَلِي صَدَقَ فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدَّرْعَ فَأَ بُتَمْتُ بِهِ غَنْرِفًا (° في بَنِي سَلِمَةً فَإِنَّهُ لَا وَأَلْ مالِ تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلاَمِ بِالْبِ مَا كَانَ النَّبِيُّ عَرَاقَ يُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ تُعلوبُهُمْ وَغَيْرَكُمْ مِنَ الخُمُس وَنَعُوهِ ، رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِلْكُ مِنْ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ وَعُرْوَةً بْنِ الرُّبِيْرِ أَنَّ حَكيم بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلْمَ مَأْلَتُهُ فَأَعْطَانِي، أُمُّ قَالَ لِي يَاحَكِيمُ إِنَّ هَٰذَا الْمَالَ خَضِرٌ (٣) حُلُو ۖ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُوركَ لَهُ فِينِهِ ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِينِهِ ، وَكَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلا . يَشْبَعُ ، وَالْيَدُ الْمُلْيَا خَيْنُ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، قالَ حَكيم ": فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي آبِمَنَكَ بِالْخَقِّ لاَ أَرْزَأُ أَحَدًا بَمْدَكَ شَبْئًا، حَتَّى أَفارِقَ الدُّنْيَا، فَكَانَ (ا) أَبُو بَكْرِ يَدْعُوحَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْ لِي أَنْ يَقْبِلَ مِنْهُ شَبْنًا، ثُمَّ إِنَّ مُمَّرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَلِي أَنْ يَقْبَلَ (٥)، فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّى أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ النَّبِي قَسَمَ اللهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْنَيْءِ فَيَأْ لِي أَنْ يَأْخُذُهُ ، فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيمٌ أَحَداً مِنَ النَّاسِ (٢) بَمْدَ النِّي يَرْقِ حَتَّى تُولُق حَرْثُ أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ أَنَّ مُحَرَّ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّهُ كَانَ عَلَى ۗ ٱعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَمْرَهُ أَنْ يَنِيَ بِهِ ، قَالَ وَأَصَابَ عُمَرُ جارِيَتَيْنِ مِنْ سَنَّى خُنَيْنٍ ، فَوَضَعَهُمَا فى بَعْضِ أَيُوتِ مَكَّةً ، قالَ فَنَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ عَلَى سَبِّي خُنَيْنِ كَفَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السِّكَكِ فَقَالَ مُمْرُ يَاعَبُدَ اللهِ أَنْظُرُ مَاهُذَا فَقَالَ (٧) مَنْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى السَّي قالَ أذهب قَارْسِلِ الجَارِيْتَيْنِ قَالَ نَافِعٌ وَكُمْ يَمْتَمِرْ رَسِولُ اللهِ عَلِيْ مِنَ ٱلجَعْرَانَةِ وَلَوِ أَعْتَمَرَ كُمْ

يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللهِ \* وَزَادَ جَرِيرُ بْنُ حازم مِنْ أَيُّوبَ عَنْ أَلْدِيمِ عَنِ أَبْنَ عَمَرَ قالَ (١) مِنَ الْحُمُس وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنْ أَيُوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَنْنِ مُمَرَ فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلُ يَوْمَ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَارِمٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ حَدَّثَنَى مَمْرُو ا بْنُ تَغْلِبَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَعْطَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَوْماً وَمَنَعَ آخَرِ بِنَ فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالَ إِنَّى أَعْطِي قَوْماً أَعْافُ ظَلَّمَهُمْ (١) وَجَزَعَهُمْ ، وَأَكِلُ أَفُواما إِلَى ماجَّعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْفِنِي (٣) مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلَبَ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلَبَ: ما أُحبُ أنَّ لِي بَكَلِمَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ مُمْرَ النَّمَمِ، وَزَادَ أَبُوْ عاصِم عَنْ جَرِير قالَ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَةُ وَلُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بِنُ تَغْلِبَ أَنْ رَــُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَتِي بِمَالٍ أَوْ بِسَيْ فَقَسَمَهُ بِهٰذَا حَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدُّثَنَا شُمبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهِ إِنَّهِ، أَعْطِي قُرَبْشًا أَتَأَلْفُهُمْ لِأَنْهُمْ عَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ عَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حدَّ ثَنَا (٥) الزُّهرَى قالَ أَخْبَرَ نِي أَنْسُ بْنُ مالكِ أَنَّ نَاسا مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ اللهِ عَلِينَ ﴿ مَنْ أَمْوَالِ مِنْ أَمْوَالِ هُوَ ازِنَ مَا أَفَاءً ، فَطَفَقَ يُمْطِي رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِـائَةَ مِزِ ۖ الْإِبِلِ ، فَقَالُوا يَغْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ مُرْكِينَ يُعْطَى قُرَ بْشَا وَيَدَعْنَا وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَامُهُمْ ، قالَ أُنَسُ : لَخُدِّتَ رَسُولُ اللهِ عِلْيَهِ مِقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ لَجْمَعَهُمْ فِي ثُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَلَمْ يَدْعُ مَعَهُمْ أَحَداً غَيْرَهُمْ ، فَلَمَّا أَجْتَمَمُوا جاءهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: ما كانَ حَدِيثُ بَلَّمْنِي عَنْكُمْ ، قَالَ لَهُ فُقَهَا وَهُمْ : أَمَّا ذَوُو آرَاثِنَا يَا رَسُولَ ٱللَّهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَبْئًا ، وَأَمَّا أَنَاسُ مِنَّا حَدِيثَةُ أَسْنَانُهُمْ ، فَقَالُوا : يَمْفُرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ يُعْطِي قُرَيْشًا ، وَيَتْرُكُ الْأَنْصَارَ ، وَسُيُوفُنَا تَقَطُّرُ مِنْ دِما مُّم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِنَّى أُعْطَى (٧) رِجَالاً حَدِيثُ (٨) عَهُدُّهُمْ بَكُفْر أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمْوَالِ

صده (1) وقال (۲) هو کما تری باکشالة فی البونینیة انظر النسطلانی حسیر

(٣) وَالْغَنَّاءِ

(٤) أَوْ بِشَيْءَ م

ة (\*) عن الزهرى \* مـــ

(٦) خَيْثُ.

(v) لأعطى س، س

(٨) حَدِيقِي عَهْدِ

وَتَرْجِعُونَ (١) إِلَى رِحَالِكُم مُ رَسُولِ اللهِ يَرْكِينَ فَوَاللهِ مَا نَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْنٌ مِمَّا يَنْقَلِبُونَ بهِ ، قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ قَدْ رَضِيناً ، فَقَالَ لَهُمْ إِنْكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُثْرَةً (٢) شَديدةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُبُوا اللهَ وَرَسُولَهُ لِمَالِئًا عَلَى الْحُوْضِ، قَالَ أَنْسُ فَلَمْ نَصْبِرْ تَمْرُثُ عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَوَيْسِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِحٍ عَن أَنْ شِهاب قالَ أَخْبَرَ فِي مُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِمٍ أَنَّ مُمَّدَّ بْنَ جُبَيْرِ قال أَخْبِرَ نِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمِ أَنَّهُ بِيْنَا هُوَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلاً (٣) مِنْ حُنَيْنِ عَلَقَتْ رَسُولَ (٤) اللهِ عَلَيْ الْأَعْرَابُ يَـ أَلُونَهُ حَتَّى اصْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ الله ومنحما عند . َ غَطَفَتْ رِدَاءُهُ فَوَ قَمَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ (°) أَعْطُونِي رِدَائِي فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ ﴿ (٢) مَثْفَلَهُ الْمِضَاهِ نَمَمَّا لَقَسَمْتُهُ يَبْنَكُمْ ثُمَّ لاَتَجِدُونِي (١) بَخيلاً وَلاَ كَذُوبًا وَلاَ جَبَاناً حَرْثنا يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثْنَا مالكَ عَنْ إِسْحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَس بْن مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ النَّيِّ يَزِلْتُهِ وَعَلَيْهِ بُرُدْ نَجُرَ الْهِ عَلِيظِ الحَاشِيَةِ ، فَأَذْرَكُهُ أَعْرَابِيٌّ ۚ فَخَذَبَهُ جَذْبَةً شَدِيدَةً حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَانِقِ النَّبِي بَالِيَّ فَدْ أُنْرَتْ بِدِ طشِيَّةُ الرَّدَاء مِنْ شيدٌة جَذْبَتِهِ ثُمَّ قالَ مُرْ لِي مِنْ مالِ اللهِ الَّذِي عِنْدَكَ ، فَأَلْتُفَتَ إلَيْهِ وَضَعِكَ ثُمَّ أَمْرَ لَهُ بِمَطَاءِ وَرَثْنَ عُثَانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَاللِّي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ كُنَيْنِ آثِرَ النَّي عَلَيْ أَنَاسًا فِي الْقِسْمَةِ فَأَعْطَى (٧) الْأَقْرْعَ بْنَ حابس مِائَةً مِنَ الْإِبل وَأَعْطَى عُيَبْنَةَ مِثْلَ ذُلِكَ وَأَعْطَى أُنَاسًا مِنَ أَشْرَافِ الْعَرَبِ ، فَلْ آرَهُمْ (٥) يَوْمَثِذٍ فِي الْفِينَة قِ ، قالَ رَجُلُ وَاللَّهُ إِنَّ هَٰذِهِ الْقِيسْمَةَ مَا عَدِلَ فِيهَا وَمَا أُرِيدَ بِهَا وَجْهُ اللَّهِ فَقُلْتُ وَانْفِ كَأْخَبَرَنَّ النِّيَّ عِنْ فَأَتَهِ أَنْ أَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ فَنْ يَعْدِلُ إِذًا لَمْ يَعْدِلِ اللهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هُـذَا فَصَبَرَ مِرْشَا تَخُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً

(١) برَسُولِ

(ه) نم قال

(٦) لاَنْجِدُونَنِي

(٧) اعظَّی

(۸) و آتر کیم

حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أُخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ أَسْمَاء أَبْنَةِ (١) أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ كُنْتُ أَنْقُلُ النَّوَى مِنْ أَرْضَ الزُّ بَيْرِ الَّتِي أَقْطَمَهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِي مَلْ رَأْسِي وَهْيَ مِنَّى عَلَى مُكُنَّى فَرْسَخ وَقَالَ أَبُوضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِي عَلَيْ افْطَعَ الرَّبير أَرْضَا مِنْ أَمْوَ ال يَبِي النَّضِيرِ حَدِثْنِ (٢٠ أَحْمَدُ بْنُ الْقِنْدَامِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبُةً قَالَ أَخْبَرَ نِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ نُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ مُمرَ بْنَ الْحَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ ٱلْحِجَازِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ مِرْكِيْ لَمْ الْمَق عَلَى أَهْلِ ٣٠ خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُحْرِجَ الْيَهُودَ مِنْهَا وَكَانَتِ الْأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلْيَهُودِ ١٠٠ وَالِرَّسُولِ وَالْمُسْلِمِينَ ، فَسَأَلَ الْبَهُودُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيُّ أَنْ يَثْرُ كَهُمْ عَلَى أَنْ يَكُفُوا الْمَلَ وَكُمُمْ نِصْفُ النَّمَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ نُقِرْ كُمْ (°) عَلَى ذٰلِكَ ماشيئنا فأقرُّوا حَتَّى أَجْلاً مُ مُمَّرُ في إمارَ تِهِ إِلَى تَيْاءَ وَأُرِيحاً (٥) باسب مايُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ في أَرْضَ الْحَرْبِ صَرْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُعَيْدٍ بْنِ هِلاَّكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُعَقَلَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُخَاصِرِينَ قَصْرَ خَيْبَرَ فَرَمْى إِنْسَانُ بِجِرَابٍ فِيهِ شَحْم فَنَزَوْتُ لِآخُذَهُ فَالْتَفَتُ فَإِذَا النَّيْ عَلَيْ فَأَسْتَغْيَبْتُ مِنْهُ صَرَبْنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ (٧) أَبْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُصِيبُ في مَعَازِينَا الْعَسَلَ وَالْعِنَبَ فَنَأْ كُلُهُ وَلاَ نَرْفَعُهُ مَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِيُّ ، قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: أَصًا بَتْنَا عَجَاعَة لَيَالِيَ خَيْبَرَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبِرَ وَقَمْنَا فِي الْحَمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَأَنْحَرُ نَاهَا وَلَمَّا غَلَتِ الْقُدُورُ لَادَى مُنَادِى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَكُنُورًا (٨) الْقُدُورَ فَلاَ تَطْمَمُوا مِنْ كُومِ الْحُمُرِ شَبْتًا قالَ عَبْدُ اللهِ فَقُلْنَا إِنَّمَا نَهِي النَّبِي بِإِلَيْ لِأَنَّهَا كَمْ تُحَمَّسُ قالَ وَقالَ آخِرُونَ حَرِّمَا أَلْبَتَةَ وَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جَبَيْرِ فَقَالَ حَرَّمَا أَلْبَتَةً .

(۱) بنت (۲) حدثنا (۳) أرض (۵) أرض (۵) أرض (۱) أو أريحا (۷) أن أبن محمر (۸) في اليونينينيمزدو وفي العرم بهمزة نطع (۸) أن اكفؤا ( بينم ألله الرُّخن الرَّحِيم )

بِاسِبُ ٱلْجُزْيَةِ وَالمَوَادَعَةِ مَعَ أَهْلِ (١) الحَرْبِ وَقَوْلِ اللهُ تَمَالَى : قاتِلُوا الَّذِينَ لاَيُواْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِاليَوْمِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ ٣٠ ماحَرَّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُمْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٣٠ أَذِلاً ، (1) وما جاء في أَخْذِ الْجُزْيَةِ مِنَ الْبَهُودِ وَالنَّصَارَى وَالْجُوسِ وَالْمَجَمِ وَقَالَ أَبْنُ عُينْنَةَ عَنِ أَبْنَ أَبِي تَجِيمٍ ، قُلْتُ لِجُاهِدٍ : ما شَأْنُ أَهْلِ الشَّأْمِ عَلَيْهِمْ أَرْبَمَةُ وَنَانِيرَ وَأَهْلُ الْيَمَنِ عَلَيْهِمْ دِينَارٌ ، قالَ جُعِلَ ذَلِكَ مِنْ قِبَلِ الْبَسَارِ صَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ عَمْرًا قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَرْو بْنِ أُوسِ لَفَدُّهُما بَجَالَةُ سَنَّةَ سَبْمِينَ ، عامَ حَجَّ مُصْعَبُ بْنُ الزَّبَيْدِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ دَرَجٍ زَمْزَمَ ، قَالَ كُنْتُ كَانِياً لِجَزْء بْنِ مُعَاوِيَةُ ، عَمُّ الْاحْنَفِ ، فَأَتَانَا كِيتَابُ مُعَرّ بْنِ الخَطَّابِ قَبْلَ مَوْ تِهِ بِسَنَةٍ ، فَرَّتُوا بَيْنَ كُلُّ ذِي تَحْرَم مِنَ الْجَنُّوس ، وَكُمْ يَكُن مُحَرُ أَخَذَ ٱلْجُزِيَّةَ مِنَ ٱلْمَجُوسِ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُ الرَّحْنُ بْنُ ءَوْفِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةَ أَخَذَهَا مِنْ نَجُوسِ هَجَرُ وَرَشِنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبُ عَنِ الزُّهْرَى قالَ حَدَّتَني عُرُورَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنِ الْمِسْورِ بْنِ عَفْرَمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْرو بْنَ عَوف الْأَنْصَاري وَهُوْ حَلِيفٌ لِبْنِي عَامِرٍ بْنِ لُوَى ، وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيقِ بَتَتَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَزِلِينَ هُوَ صَالحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ وَأَمَّلَ عَلَيْهِمْ الْعَلاَء بْنِّ الْحَضْرَمَى فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِمَالٍ مِنَ الْبَصْرَيْنِ فَسَمِتُ الْأَنْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً فَوَافَتْ (٥) صَلاَةً الصُّبْحِ مِمَّ النَّبِي عَلَيْهُ فَلَا صَلَّى بهم الْفَجْرَ (١) أَنْصَرَفَ فَتَمَرَّ مَنُوا لَهُ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ رَآهُمْ وَقَالَ أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدْ جَاء بِشَيْءٍ ، قَالُوا : أَجَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، قال :

(۱) في فسيخة عنداً والطبعالسابق أهل الدَّمَة والحربومافي تلك النسخة قال في الهامش للعتبم ضرب عليه بالحرة في البوئينية

(٣) إلى قد والد و مم. صاغر ون

(۲) يمني

(١) وَاللَّهُ كُنَّةُ مُصَدَّرُ اللَّهُ مُصَدَّرُ اللَّهُ مُصَدِّرُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ المُحْدِنِ اللَّهُ كُونِ مِنْ اللَّهُ كُونِ مِنْ اللَّهُ كُونِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ كُونِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ كُونِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكَا عِلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلِي عَلَيْكَا عَلِي عَلَيْكَا عَلِي عَلَيْكَا عَلَيْكَا عَلِي عَلَيْكَ عَل

(٥) فَوَاقَتَت

(٦) الصبح

وَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا يَسُرُ كُمُ ، فَوَاللَّهِ لاَ الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا ، كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كُانْ قَبْلَكُمْ فَقَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، وَتُهُلِكُكُمُ كَمَا أَهْلَكُنْهُمْ مَرْشَ الْفَضْلُ بْنُ يَمْقُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقَىٰ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْانَ حَدِّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ القَّقَفْ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِي ۚ وَزِيَّادُ بنُ جُنِيرِ عَنْ جُنِيْرِ بْنِ حَيَّةً ، قالَ بَعَثَ مُعَرُ النَّاسَ في أَفْنَاءِ الْامْصَارِ يُقَاتِلُونَ المُشْرِكِينَ ، فَأَسْلَمَ الْمُرْمُزَانُ فَقَالَ إِنَّى مُسْتَشِيرُكَ ﴿ فِي مَغَازِيٌّ هُذِهِ ، قَالَ نَمَمْ : مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيها مِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوًّ المُسْلِمِينَ مَثَلُ طَائْرِ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَا عَانِ وَلَهُ رِجْلاَنِ فَإِنْ كُيرَ أَحَدُ الْحَنَّاحَيْنِ نَهَضَتِ الرَّجْلاَنِ بِجِنَاسٍ وَالرَّأْسُ (١) فَإِنْ كُيرَ الْجِنَاحُ الآخَرُ نَهَضَتِ الرَّجْلاَذِ وَالرَّأْسُ وَإِنْ شُدِخَ الرُأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلاَنِ وَالْجِنَامانِ وَالرَّأْسُ فَالرَّأْسُ كِسْرَى وَالْجِنَاحُ فَيْصَرُ وَالْجِنَاحُ الآخَرُ قَارِسُ ، قُمُرِ الْمُسْلِمِينَ فَلْيَنْفِرُوا إِلَى كَيْسْرَى ﴿ وَقَالَ بَكُنْ وَزِيَادٌ جَمِيماً عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ حَيَّةً ، قَالَ فَنَدَ بَنَا مُحَرُ ، وَأَسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرَّنٍ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا إِنَّارْضِ الْمَدَّةِ ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عامِلُ كَيشرَى فِي أَرْبَغِينَ أَلْفًا ، فَقَامَ لَنُّو مُجَانٌ فَقَالَ : لِيُكَلِّنِي رَجُلُ مِنْكُمُ فَقَالَ المُنبِرَةُ سَلْ عَمَّا (٢) شِينْتَ ، قالَ (٢) ما أَنتُمُ قالَ تَعْنُ أَنَاسْ مِنَ الْمَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءِ شَدِيدٍ وَ بَلَّهِ شَدِيدٍ تَعَصُّ الْجَلْدَ وَالنَّوى مِنَ الْجُوعِ وَنَلْسَنُ الْوَبِنَ وَالشِّمْرَ ، وَنَعْبُدُ الشِّجْرَ وَالْحَجْرَ ، نَبَيْنًا نَعْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّبُوات وَرَبُ الْأَرْضِينَ ، تَمَالَى ذَكُرُهُ ، وَجِلَّتْ عَظَمَتُهُ ، إلَيْنَا بَيَّا مِنْ أَنفُسِنا أَنْرُفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، وَأَمَّرُنَا نَبِينًا ، رَسُولُ رَبَّنَا يَا اللَّهِ أَنْ بُقَاتِكُمُ حَتَّى تَعْبُدُوا اللهَ وَحْدَهُ أَوْ تُوَّدُوا الْجُوْيَةَ ، وَأَخْبَرَ نَا نَبِينًا عِلْ عَنْ رِسَالَةِ رَبِّنَا أَنَّهُ مَنْ فُتِلَ مِنًا صَارَ إِلَى الجِنَّةِ فِي نَسِيمٍ لَم مُ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُم ، فَقَالَ النُّمْنَانُ :

(۱) وَالرَّأْسِ (۲) مَمَّ (۲) مَمَّ (۱) بنيز نلخا (۲) مم ي آ (۱) الوماة (۱) الوماة (ن) الوماة

رُبَّمَا أَثْمُهَ دَكَ اللَّهُ مِثْلَهَا مَتَمَ النِّبِيِّ عَلِيِّهِ فَلَمْ يُنَدِّمْكَ وَكُمْ يُخْزِكَ (') وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْفَيَّالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ كَانَ إِذَا كُمْ يُقَاتِلْ فِي أُوَّلِ النَّهَادِ ۚ، أَنْتَظَرَ حَتَّى بَهُبًّ الْأُرْوَاحُ ، وَتَعَضُرَ الصَّلَواتُ بِالسِّبِ إِذَا وَادَعَ الْإِمامُ مَلِكَ الْفَرْبَةِ هُلْ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمْ عَرْشُ اللهُ إِنْ بَكَارِ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ عَمْرُو بْن يَحْيُ عَنْ عَبَّاس السَّاعِدِيِّ عَنْ أَبِي مُعَيْدِ السَّاعِدِيِّ ، قالَ : غَزَوْنَا مَعَ النِّيِّ مَرْكُ تَبُوكَ ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنِّي عَلِي بَعْلَةً بَيْضًا، وَكَسَّاهُ " بُرْدًا وَكَتَبَ لَهُ " بَخْرِجْ بانب الْوَصَايَا (" بِأَهْلَ ذِمَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيَّ وَالْذَمَّةُ الْمَهْدُ ، وَالْإِلَّ الْقَرَّابَةُ مَرْثُ آدَمُ أَنْنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ قالَ سَمِمْتُ جُوَّيْرِيَّةً بْنَ قُدَامَةَ التَّميسيُّ قَالَ سَمِيْتُ مُمِّرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قُلْنَا أَوْصِناً : يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قالَ : أُوصِيكُمْ بِذِمَّةِ اللهِ فَإِنَّهُ ذِمَّةٌ نَبِيكُمْ وَدِزْقُ عِيَالِكُمْ مَا أَنْطَمَ النَّيُّ وَلَيْ مِنَ الْبَحْرَيْنِ وَمَا وَعَدَ مِنْ مَالِ الْبَحْرَيْنِ وَالْجِنْيَةِ ، وَلِمَنْ يُقْسَمُ الْفَيْ وَالْجِنْيَةُ ، مَرْثُنَا أَنْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْدٌ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسًا رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النِّيمُ مِنْ إِنَّ أَنْصَارَ لِيَكْتُبَ لَهُمْ إِنْبَعْرَ بْنِ ، فَقَالُوا : لاَ وَأَنْهِ حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشِ بِمِثْلِهَا ، فَقَالَ : ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللهُ عَلَى ذَلِكَ يَقُولُونَ لَهُ قَالَ فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي ( ) مَرْشَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَخْبَرَ فِي رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَدِّذ بْن المُسْكَدِرِ عَنْ جَارِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قالَ لِي لَوْ قَدْ جاءِنَا مالُ الْبَحْرِيْنِ قَدْ أَعْطَيْنُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَلَمَّا قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَجاء مالُ الْبَحْرَيْنِ ، قالَ أَبُو بَكْر ؛ مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ عَدَةٌ وَلْمَا تِنِي فَأَتَيْتُهُ وَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ لِللهِ مَنْ قَدْ كَانَ قَالَ لِي لَوْ قَدْ جَاءَنَا مَالُ الْمِتَصْرَيْنِ

لَا عُطَيْتُكَ مُكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا ، فَقَالَ لِي أَخْيُهُ لَخَيْنُ كَثَيْةً ، فَقَالَ لِي عُذَهَا فَمَدَدْتُهَا فَإِذَا هِي خَمْسِمِانَةٍ فَأَعْطَا بِي (١) أَلْفَا وَخَمْسِمانَةٍ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيْبٍ عَنْ أَنَّسِ أَتِيَ النِّي عَلْ عِلْ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ أَنْرُوهُ في المَسْجِدِ ، فَكَانَ أَكْثَرَ مالِي أَتِي بِهِ رَسُولُ اللهِ مَنْ إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْت عَقِيلاً قالَ (٢) خُذْ فَقَا فِي ثَوْ بِهِ ثُمَّ ذَهَبَ أَيقِلُه ۚ فَلَمْ يَسْتَطِعِ فَقَالَ أَمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَى قالَ لاَ قالَ فَأَرْفَعْهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لَا فَنَثَرَ مِنْهُ ثُمْ ذَهَبَ أَيقِلْهُ قَلَمْ يَرْفَعْهُ (") فَقَالَ أَمُرْ (") بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَى قَالَ لاَ قَالَ فَأُرْفَعُهُ أَنْتَ عَلَى قَالَ لاَ فَنَثَرَ (٥) ثُمَّ أَخْتَمَلَهُ عَلَى كاهِلِهِ ثُمَّ أَنْطَلَقَ فَا زَالَ أُنْبِيهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَنِي عَلَينَا تَحِبًا مِنْ حِرْصِهِ ، فَمَا قَامَ رَسُولُ ٱللهِ عِلَيْ وَثُمَّ مِنْهَا دِرْ مَنْ باسب إنْم مَنْ فَتَلَ مُمَاهَداً بِغَيْرِ جُرْم مِ مَرْثُ الْمِسَ بْنُ حَفْق حَدَّمَنَا عَبْدُ الْوَاحِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرُوحَدَّ ثَنَا نُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرُو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا كُم ۚ يَرَح رَائِحَةَ الْجَنَةِ ، وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَّدُ مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عاماً باسب إخْرَاجِ البَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ العَرَبِ وَقالَ مُمَرُ عَنِ النَّى عَلَيْ أُورْ كُمُ مَا أَفَرَّ كُمُ اللَّهُ بِهِ حَرَثْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدٌ المَقْبُرِيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيُ اللهُ عَنْ لهُ عِنْ فَا تَعْنُ فَي المُنْجِدِ ، خَرَجَ النَّبِي عَلِي فَقَالَ أَنْطَلِقُوا إِلَى يَهُودَ ، غَفَرَجْنَا حَتَّى ٥٠ جَنَّنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ ، فَقَالَ أَسْلِمُوا نَسْلَمُوا ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَإِنَّى أُرِيدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هُٰذَا (٧) الْارْضِ فَمَنْ يَجِيدْ مِنْكُمْ عِمَالِهِ شَبْنًا فَلَيْبِعْهُ ، وَإِلا فَأَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلْهِ وَرَسُولِهِ ( ) وَرَسُولِهِ ( ) وَرَسُولِهِ ( ) وَرَسُولِهِ ( ) وَرَسُولِهِ اللهِ عَرَشَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَيْنَةً عَنْ سُلَمْانَ ( ) اللهُ وَيَنْنَةً عَنْ سُلَمْانَ ( ) الْأُحْوَّلِ سَمِعَ سَعِيدٌ بْنَ جُبَيْرٍ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ يَوْمُ الْحَيس

رو) كَأَعْطَانِي حَمْسَمِانَةً وَأَعْطَانِي أَلْفَا وَحَمْسَمِانَةً مَا عُطَانِي أَلْفَا وَحَمْسَمِانَةً

((۲) فقال میں بومہ (۲) پَسْتَطِعْ (٤) فَمْرْ

مع مع الله ق ق الله ق الله ق الذا منه (٦) حتى الذا

(۷) هذه (۸) ولرسوله مده

ر (٩) أخبرنا معود

(١٠) ابن أبي مُسليم.

(۱) گذا ن جبع لسنخ الخطالئ عندال كتره مصح (٢) تَدْعُونَنِي (۲) قال (١) و نَسِيتُ الثَّالِيَّةِ (٠) أَبِنُ أَبِي سَعِيدٍ السابقة فقال لهم الى كثيهم صه هده (A) فقال (۹) قال (11) قالوا (١٢) فغالوا

وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ، ثُمَّ بَكِي حَتَى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصَى، قُلْتُ بَا أَبَا (١) عَبَّاسِ: ما يَوْمُ الْخَمْسِ قَالَ أَشْتَدَّ بِرَسُولِ اللهِ مِرْكِيْ وَجَمُّهُ ، فَقَالَ أَثْتُونِي بَكَنِفٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَا بَا لاَ تَضِلُوا بَعْدَهُ أَبِداً فَتَنَازَعُوا وَلاَ يَنْبَغِي عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعْ ، فَقَالُوا مالَّهُ أُهَّجِّرَ أَسْتَفْهِمُوه ، فَقَالَ ذَرُونِي فَالَّذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِي ٣ إِلَيْهِ فَأَرَهُمْ بِثَلَاث قال (٢) أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْمَرَبِ وَأَجِيزُوا الْوَفْدَبِنَعْوِ وَاكْنْتُ أُجِيزُهُمْ وَالثَّالِيَّةُ ( اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللّ نَوْلِ سُلَيْانَ بِالسِبِ إِذَا غَدَرَ الْشُرِكُونَ بِالْسُلِينَ هَلْ يُعْنَى عَنْهُمْ طَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّنِي سَعِيدُ (٥) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَّمَا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيَتْ لِلنِّي مِلْكِيْهِ شَاةٌ فِيهَا شُمْ فَقَالَ النَّبِي مِلْكِيْهِ أَجْمُوا إِلَى (٦) مَنْ كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُودَ لَجُمِيمُوا لَهُ ، فَقَالَ : إِنِّي ٧٧ سَأَيْلُكُمْ عَنْ شَيْءِ فَهَلْ أَ نَتُمْ صَادِينَ عَنْهُ فَقَالُوا نَعَمْ قَالَ (٨٠ كَلْمُمُ النِّيمُ عَلَيْهِ مَنْ أَبُوكُمُ قَالُوا فُلَانٌ فَقَالَ (٩) كَذَ بَهُمْ بَنْ أَبُوكُمْ ۚ فُلَانٌ قَالُوا صَدَّقْتَ ۚ قَالَ فَهَلْ أَمْتُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ بْنَيْءِ إِنْ سَأَلْتُ عَنْهُ فَقَالُوا نَمَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، وَإِنْ كَذَبْنَا عَرَفْتَ كَذِبْنَا كَمَا عَرَفْتَهُ فِي أَبِينًا ، فَقَالَ كَلَمْ مَنْ أَهْلُ النَّارِ ، قَالُوا نَـكُونُ فِيهَا يَسِيرًا ، ثُمَّ تَخَلْفُونَا (١٠) فِيهَا ، فَقَالَ النَّبَى عَيْكِمُ أَخْسُونًا فِيهَا ، وَاللهِ لاَ نَعْلُفُكُمْ فِيهَا أَبَدًا ، ثُمَّ قالَ هَلْ أَنْهُمْ صَادِقِيٌّ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْكُمْ عَنْهُ ، فَقَالُوا (١١) نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ، قالَ هَلْ جَعَلْتُم في هذه الشَّاةِ سُمًّا ، قالُوا (١٢) نَمَمْ ، قالَ ما حَمَلَكُمُمْ عَلَى ذَٰلِكَ ، قالوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا نَسْتَرَيُّحُ ، وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرَّكُ عَلَيْ الْمِنْ دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى مَنْ نَكَتَ عَهْدًا مَرَثُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا عاصِم قالَ سَأَلْتُ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن الْقُنُوتِ ، قالَ قَبْلَ الْ كُوعِ ، فَقُلْتُ إِنَّ فَلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ ثَمَلْتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ

كَذَّبَ ثُمَّ حَدَّثَنَا (١) عَنِ النِّيِّ عِلْ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ بَدْعُوعَلَي أَخْيَاء مِنْ بِنِي شُلَيْمُ أَ، قَالَ بَعَثَ أَرْبَعِينَ أَوْ سَبْعِينَ يَشُكُ فِيهِ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أَنَاسِ مِنَ الْشُرِكِينَ ، فَعَرَضَ لَهُمْ هُولُاهِ فَقَتَلُومُ ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النِّيِّ عَهْدٌ ، فَا رَأْيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أُجَدِ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ بَاسِبُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجُوَادِهِنَّ عَرْشَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفِ أَغْبَرُ نَا مالكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى تُعَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ أَنْ أَبَا مُرْةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِي \* " أَبْنَةِ " أَبِي طَالِبِ أَخْبَرَهُ فَ اللَّهِ مَا أَنَّهُ سَمِيحَ أُمَّ هَا نِي أَبْنَةَ ( ) أَنِي طَالِبِ تَقُولُ ذَهَبُّتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ وَإِلَىٰ عامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْثُهُ بَعْتَسِلُ وَفاطِيةُ أَبْنَتُهُ تَسْتُرُه ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَنْ هُلِيهِ ، فَقُلْتُ أَنَّا أُمُّ هَانِي اللَّهُ أَن اللَّهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمَّ هَانِي ، قَامًا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ (٦) قامَ فَصَلَّى ثَمَانَ (٧) رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا ف تَوْبِ وَاحِدٍ ، فَقُلْتُ مَا رَسُولَ اللهِ زَعَمَ أَنْ أُمِّي عَلَى أَنَّهُ قَاتِلٌ رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلاَنُ (٨) إِنْ هُبَيْرَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ مَا أُمَّ هَانِي قَالَتْ أُمْ هَانِي وَذَلِكَ (١) صُمَّى باسب ذِمَّةُ الْسُلِمِينَ وَجُوارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها أَدْنَاهُمْ حَرِيثَى (١٠) مُحَدُّ أَخْبِرَنَا (١١) وَكِيعْ عَن الْاعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِمِ النَّبْعِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَطَبَنَا عَلِي فَقَالَ مَا عِنْدَ نَا كِتَابُ نَقْرَوْهُ إِلاَّ كِتَابُ اللهِ (١٢) وَمَا في هٰذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ فِيهَا ٱلْجُرُاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبل وَالْمَدِينَةُ حَرَّمُ مَا بَيْنَ عَبْرِ إِلَى كَذَا فَنَ أَحْدَثَ فِيمَا حَدَثًا (١٣٠) أَوْ آوَى فِيهَا مُعْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَاللَّا يُكَةِ وَالنَّاس أَجْعَينَ لاَ يُقْبُلُ (١٤) مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ مِثِلُ ذَٰلِكَ ، وَذِمَّةً إلكُ السُلِينَ وَاحِدَةٌ ، فَنَ أَخْفَرَ مُسُامِاً فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذُلِكَ . بالبِ إِذَا قَالُوا صَبَأَ نَا وَلَمْ إِينُوا أَسْلَمْنَا ، وَقَالَ ابْنُ مُمْرَ لَجْعَلَ خَالِهُ يَقَتُلُ فَقَالَ النَّبِي عَلِي أَبْرَأُ (١٠) إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِيهُ ، وَقَالَ مُمَرُ : إِذَا قَالَ مَتْرَسَ (١٦) فَقَدْ آمَنَهُ إِنَّ اللهَ يَفْلُمُ الْأَلْسِنَةَ كُلَّهَا ،

(۱) حدث (٢) كذا في جميع لستنخ إلخط منسدنا بتنوين هانيُّ واثبات ألف ابنة كتِبه

(۱) بِنْتِ (٤) أنه أخبره (٠) بنت (١) غَنْلِهِ (۹) وذاك (۱۰) حدثنا

صمع على على الله على (11) حدثنا (17) تمالى

(١٢) حَدْثَة

(1٤) لأَيقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلاَ عَدُلاّ

(١٠) اللَّهُمَّ إِنِّي أُثْرِاً (١٦) مِتْرَسُ ١٦ مِترِسُ

باسب ألُو ادَعَة وَالْمَاكَةِ مَمَ الْشُرِكِينَ بِالَّ وَ إِنْهُ مِنْ كُمْ يَفُ ِ (٢) بِالْعَهْدِ . وَتَوْلُهِ : وَإِنْ جَنْحُوا (٢) لِلسَّلْمِ قَاجْنَحْ كَمَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بِشُرٌ هُوَ أَبْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ بُشَيْرٍ بْنِ بَسَارٍ عَنْ سَهُل بن أبي حَثْمَةً قَالَ أَنْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ بن سَهْل وَتُعَيِّصَةُ بن مَسْعُودٍ بن زَيْد إلى خَيْبَرَ وَهِي بَوْمَنْذِ صُلْحٌ فَتَفَرَّ فَا فَأْتَى مُحَيِّصَةُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِيمَهْلِ وَهُو يَتَشَمَّطُ الرَّهُن بن سَهْل وَمُحَيِّصَةٌ وَحُو يُصَ إِلَى النِّي يَرَاكِيُّهُ فَذَهَبَ عَبْدُ الرُّحْنَ يَتَكَلَّمْ فَقَالَ : كَبِّرْ كَبِّرْ ، وَهُوَ أَحْدَثُ الْقَوْمِ ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّما فَقَالَ تَحْلِفُونَ وَنُسْتَحِقُونَ قاتِلَكُمْ ٥٠ أَوْصاحِبَكُمْ قَالُوا وَكَيْفَ قَالَ فَشُبْرِيكُمْ (٧) يَهُودُ بِخَسْيَنَ فَقَالُوا كَيْفَ تَأْخُهُ أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارِ فَمَـقَلَهُ النَّبِيُّ مِنْ عَنْدِهِ بِالسِّي فَضْلِ الْوَفاء بِالْمَهْدِ عَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّدِ اللهِ أَنْ عُتْبَةً أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَّا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبِ (١٠ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقُلَ أُرْسُلَ إِلَيْهِ فِي رَكْبِ مِنْ قُرَيْشِ كَانُوا تِجَارًا بِالشَّأْمِ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي ماذَّ فِيها رَسُولُ اللهِ عِلْكُمُ أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشِ بِالْبُ مُعْنَى عَنِ الْذَّمْيِّ إِذَا سَتَحَرّ وَقَالَ أَبْنُ وَهُبِ أَخْبُرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهابِ شَيْلَ أَعْلَى مَنْ سَعَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلُ قَالَ بَلَهَمَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قَدْ صَبْعَ لَهُ ذَلِكَ فَلَمْ يَقْتُلُ مِنْ صَنَعَهُ وَكَانَ مِن أَهْلِ الْكَتِنَابِ صَرِيْنِي (١) مُحَمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ حَدَّبَى (١٠) أَبِي عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ عَلِيِّ سُمِر حَتَّى كَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَّعَ شَبْعًا وَكَمْ يَصْنَعُهُ مَا يُحْذَرُ <sup>(١١)</sup> مِنَ الْغَدْرِ وَقَوْلِهِ <sup>(١٢)</sup> تَعَالَى : وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَ**عُوكَ وَإِنّ** مَسْبَكَ اللهُ (١٣) الآية مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ

(۱) أو (۲) يُوفي (۲) طَلَبُوا السّلْمَ (٤) كَمَا وَتَوَكُلُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ هُو البّنيعُ الْقَلِيمُ (٥) دَمِهِ

(r) دُمُ قاتلُكُمُ (v) وقع في البودينية بالباء . سن غير ضبط اه من هامش الاصل وضبطه في الفرح بسكون الباء وضبط في بمش النسخ عندنا بفتحهاوشد الراء وباغمز بدل النحنية كتبه مصححه

(٨) ابْنِ أُمَيَّةً

همه همه (۹) حدثنا (۱۰) حدثنا مه

(١١) يُحَذَّرُ

(١٣) وَقُولِ اللهِ

(١٢) هُـُوَ الَّذِي أَيْدَكَةً بِنَصْرِهِ إِنَي قَوْلِهِ عَزِيزٍ حَكِيمٍ

أَنْ الْمَلَاهِ بْنِ زَبْرِ قَالَ سَمِيْتُ بُسْرَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِذْرِيسَ قالَ سَمِعْتُ ءَوْفَ بْنَ مَالِكِ قَالَ أَتَبْتُ النِّي عَلِي فَي غَزْوَةٍ تَبُوكَ وَهُو فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَقَالَ أَعْدُدْ سِيًّا بَيْنٌ يَدَى السَّاعَةِ : مَوْ تِي ثُمَّ فَنْحُ يَيْثِ اللَّهْدِسِ ثُمَّ مُوْ نَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَفَعَاصِ الْغَنَّمِ ثُمَّ أَسْتِفَاضَةُ المَّالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِاثَّةً دِينَارِ فَيَظَلُّ سَأَخِطًا ثُمَّ فِينَةٌ لَا يَبْقًىٰ يَبْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلاَّ دَخَلَتْهُ ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ يَيْنَكُمْ وَيَنْ كبى الْأَصْفَرَ فَيَغْدِرُونَ فَيَــا أَتُونَكُم تَحْتَ ثَمَانِينَ غايَةٌ تَحْتَ كُلْ غايَةٍ أَثْنَا عَشَرَ أَلْفَا ب "كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ المَهْدِ وَقُولُهُ (١٠): وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قُومٍ خِيانَةً فَأُنْبذُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاهِ الْآيَةَ صَرَتُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيُّ أَخْبَرَنا (٢) مُمَيْدُ بْنُ عَبِّدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ بِعَثْنِي أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فيمَنْ يُؤَّذُنُّ يَوْمَ النَّوْرِ بِمِنَّى لاَ يَحْبُحُ بَمْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ وَلاَ يَطُوفُ بِالبَيْتِ عُرْبَانٌ وَبَوْمُ الحَجّ الْا كَبْرِينَوْمُ النَّمْرِ وَإِنَّمَا قِيلَ الْأَ كَبْرُ مِنْ أَجْلِ قَوْلِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ فَنَبَذَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى النَّاسِ في ذلك الْمَامِ، فَلَمْ يَحُجُّ عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فيهِ النِّي عَلَيْ مُشْرِكُ إِنْ عَاهَدَ مَ عَاهَدَ مُمْ عَدَرً ، وَقَوْلِهِ (٢٠) : الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ أُمُّ يَنْفُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرْقُ ( ) وَأُهُ لاَ يَتَّقُونَ مَرْثُ اَتُنْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةً عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَرْبَعُ خِلاَلِ مِنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خالِصًا: مَنْ إِذَا حَدَّثَ كَذَبّ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ كَبْرَ . وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةُ مِنْهُنَّ كَابَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا مَرْثُنا مُكَّدُ بُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَن الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّيْعِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيَّ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا كَتَبُّنَا عَنِ النِّي لِيِّ إِلاَّ القُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ قَالَ النَّي

(۱) وَتُوْلِ اللهِ سُبِعَمَانَهُ (۲) أخبرين (۳) وتُوْلِ اللهِ

(x) الأية

را) قال وقال
(٢) فتع الناء من الفراع
(٢) ونع في المطبوع السابقية
(٤) فلو
(٤) فلو
(٥) وقع في غيير نسيخ
الخط التي عند المالتي الخيي المستحمه
(٢) باطلي (٧) فعلام التي مستوي

عَلِيْ اللَّهِ ينَهُ حَرَّامٌ مَا بَيْنَ عائرِ إِلَى كَذَا ، فَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَذَلْ وَلا صَرْفٌ وَذِمَّةُ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْلُمَى بِهَا أَدْنَاهُمْ ، فَهَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا ، فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَاللَّأَكَةِ وَالنَّاس أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ ، وَمَن وَالَى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَمْنَةُ اللَّهِ وَاللَّائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلُ \* قالَ (١) أَبُو مُوسَى حَدَّثَنَا هَاشِيمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَيْفَ أَنْهُمْ إِذَا كَمْ تَجَنَّبُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْ عَمَا ، فَقِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ ترى (٢) ذٰلِكَ كَانِنَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ، قَالَ إِيْ وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةً بِيَدِهِ عَنْ قَوْلِ السَّادقِ المَصْدُوق ، قَالُوا عَمَّ ذَاكَ (٢) ، قَالَ تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ عَلِي قَيَثُدُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذَّمَةِ فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ السِبُ مَدَثَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو حَمَّزَةَ قَالَ سَمِمْتُ الْأَعْمَشَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا وَاللِّ شَهِدْتَ صِفْينَ قَالَ نَعَمْ فَسَيِنْتُ سَهُلَ بِنَ حُنَيْنِ يَقُولُ : أَنَّهُ مُوارَ أَيْكُمْ رَأَ يُتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ ، وَلَوْ (ا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدًّ أَمْرَ النَّبِي عَلِي لَرَدَدْتهُ وَما وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرِ يُفْظِمْنَا إِلاَّ أَسْمِلْنَ بِنَا إِلَىٰ أَسْ نَعْرِفُهُ غَيْرِ أَرْنِا هٰذَا حَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا يَحْيُ أَنْ أَدَمَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِي ، قال حَدَّثَنَى أَبُو وَا أِلِ قَالَ كُنَّا بِصِفَيْنَ ، فَقَامَ سَهُ لُم بْنُ حُنَيْفِ فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ أَبَّهِ مُوا أَنْسُكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَمَ رَسُولِ (٥) اللهِ يَنْ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ ، وَلَوْ نَرَى فِتَالاً لَقَاتَلْنَا كَفَاءُ مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَمْنَا عَلَى الْحَتْقِ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ (٥) فَقَالَ بَلَى ، فَقَالَ : أَلَبْسَ قَتْلاَنا فِي الْجَنَّةِ وَقَتَلاَهُمْ فِي النَّارِ ، قالٌ بَلَى ، قالَ : فَمَـلَى (٧) ما نُمْطِي الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا أَنْزِجِهُ ، وَكُنَا ( ) يَحْكُم اللهُ بَبْنَنَا وَيَدْتَهُمْ ، فَعَالَ ابْنَ

الْحَطَّابِ إِنَّى رَسُولُ اللهِ وَلَنْ يُضَيِّعِنِي اللهُ أُبَدًّا فَأُنْطَلَقَ مُمَرُ إِلَى أَبِي بَكْر فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِلنِّي عِلِيِّ فَقَالَ إِنَّهُ رَسُولُ ٱللَّهِ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللهُ أَبَداً ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَلَى مُمَرَ إِلَى آخِرِهَا ، فَقَالَ (١) مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَوَ فَتُع مُو ، قَالَ نَمَم مُرَثُ قُتُم بُنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِم (٢) عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ أَسْاء أَبْنَةِ ٣٠ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى ۖ أَنِي وَهَيَ مُشْرِكَةٌ في عَهْدِ قُرَيْشِ إِذْ عاهَدُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَمُدَّنْهِم مَعَ أَبِّهَا فَأَسْتَفْتَتْ (١) رَسُولَ اللهِ عَرَاكِيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَمَّى قَدِمَتْ عَلَىَّ وَهِي رَاغِبَةٌ أَ فَأْصِلِها (٥٠)، قالَ نَمَهُ صِلِيهَا بِاسِبُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَبَّامٍ أَوْ وَفْتٍ مَعْلُومٍ حَرَّشَا أَحْمَدُ أَنْ عُمَّانَ بْنِ حَكْيم حَدَّثْنَا ٥٠ شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ أَبْن أَبِي إِسْطُقَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَالَ حَدَّثَنِي ٱلْبَرَاءِ رَضَيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنّ النَّبَّ (٧) عَلَيْهِ لَنَّا أَرَادَ أَنْ يَعْنَمِرَ ، أَرْسَلَ إِلَى أَهْلِ مَكَّةً ، يَسْتَأْذِنْهُمْ ليَدْخُلَ مَكَّةَ فَأَشْتَرَ طُوا عَلَيْهِ أَنْ لاَ يُقِيمَ بِهَا إِلاَّ ثَلاَتَ لَيَالٍ ، وَلا يَدْخُلُهَا إِلاَّ بَجُلُبَّان السّلاَح، وَلاَ يَدْعُو مِنْهُمْ أَحَدًا ، قالَ : فَأَخَذَ يَكْتُبُ الشَّرْطَ يَيْنَهُمْ ، عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبِ ، فَكُتَبَ هَٰذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا : لَوْ عَلَمْنَا أَنَّكَ رَسُولُ الله كم غَنْمَكَ وَلَبَآيِعَنَاكَ (١) ، وَلَكِنْ أَكْنُبْ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ فَقَالَ أَنَا وَاللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ رَسُولُ اللهِ ، قالَ وَكَانَ لاَ يَكْشُبُ قالَ فَقَالَ لِمَلِيّ أَمْحُ رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ عَلَى : وَاللهِ لاَ أَعْمَاهُ أَبِداً ، قالَ فَأَرنيهِ قالَ فَأَرَاهُ إِيَّاهُ فَعَاهُ النَّبَيُّ عَلِيَّةً بِيَدِهِ . فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى (١) الأَيَّامُ أَتَوْا عَلَيًّا فَقَالُوا مُرْ صَاحِبَكَ وَلْيَرْ تَحِيلُ فَذَكَرَ ذَٰلِكَ (١٠) لِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ نَمَمْ ثُمَّ أَرْتَحَلَ (١١) باب الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْرٍ وَفْتٍ وَقُولِ النَّيْ عَنِينَ أُنْرِ كُمْ مَا (١٢) أُقَرْ كُمُ اللَّهُ بِهِ عَالَبُ

(۱) قال (۲) ابن إسمعيل (۲) بنت (۳) منت (۱) قال الله (۱) قال الله (۱) والنا الله والنا الله والنا الله والنا والنا

(١٢) عَلَى /وَا

(١) عَبْدُ الله .. وعبدان (١) ابن زَان

طَرْح جِبَفِ الْمُشْرِكِينَ فِي الْبِيْرِ ، وَلاَ يُؤْخَذُ لَمُمْ ثَمَنْ مَرْثُ عَبْدَانُ (١) بْنُ عُمْانَ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْلَقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا رَسُولُ (٢) أَللَّهِ مِرْتِينَ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ الْمُمْرِكِينَ إِذْ جَاءُ (\*) عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلِّي جَزُورِ فَقَذَفَهُ (\*) عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَمْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى جاءَتْ فاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ ، فَأَخَذَّتْ مِنْ ظَهْرِهِ ، وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَّعَ ذَلِكَ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهُمْ عَلَيْكَ اللَّهِ مِنْ قُرَيْشِ اللَّهُمْ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامِم اللَّهُمْ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامِم اللَّهُمْ عَلَيْكَ أَبَّا جَهْلِ بْنَ هِشَامِم اللَّهُ البُّهُ طَاهِم وَعُنْبَةً بْنَ رَبِيمَةً وَشَيْبَةً بْنَ رَبِيعَةً وَعُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ أَوْ أَبَى بْنَ خَلَفٍ ، فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْر فَأَلْقُوا فِي بِشِّ غَيْرَ أُمِّيَّةً أَوْ أَبَى ۖ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلاً صَخْمًا ، فَلَمَّا جَرُومُ تَقَطَّتُ أَوْصَالُهُ ، قَبْلَ أَنْ يُلْقَى فِي الْبِشْ عِلْبِ أَيْمِ الْنَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ صَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ الْأَعْمَش عَنْ أبى وَائِلَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى اللَّهِ عَالَ لِكُلِّ غادِرٍ لِوَانِهِ يَوْمَ الْقِياَمَةِ ، قالَ أَحَدُهُمُا يُنْصَبُ ، وَقالَ الآخَرُ يُرى بَوْمَ الْقِيامَةِ يُمْرَفُ إِلَّ حَرْشًا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٥) عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا وَالْ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِيَّ يَقُولُ : لِكُلِّ غادِرٍ لِوَالِهِ يُنْصَبُ لِغَدْرَتِهِ (١) مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ مَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ وَسُولُ اللهِ عِنْ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً لاَ هِجْرَةً وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذًا أَسْتُنْفِرْتُمْ فَأُ نَفِرُوا وَقَالَ يَوْمَ فَتْحِ مِكَّةً إِنَّ هَٰذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْم خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِيَالُ فِيهِ لِأُحَدِ أَ تَبْلَى ، وَلَمْ بِحِلَّ لِي إِلاَّ سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ، فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى بَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَّ أَمْضَدُ شَوْ كُهُ ، وَلاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهُ ، وَلاَ يَلْتَقَطُ لُقَطَتَهُ ، إِلاَّ مَنْ عَرَّفْهَا ، وَلا يُخْتَلَى

خَلاَهُ ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِيُنُونِهِمْ (') ، قالَ : إِلاَّ الْإِذْخِرَ .

## بِشْمِ اللهِ التَّخْنُ الرَّحِيمِ فِي اللهِ التَّخْنُ الرَّحِيمِ فِي اللهِ التَّخْنُ الرَّحِيمِ فَي النَّابِ بِدِء النَّخَافِ الْخَافِ التَّابِ بِدِء النَّخَافِ النَّابِ اللهِ النَّخَافِ النَّابِ اللهِ النَّابِ اللهِ النَّابِ اللهِ النَّابِ اللهِ النَّالِقُ اللهِ النَّابِ اللهِ اللهِ النَّابِ اللهِ اللهِ النَّابِ اللهِ النَّابِ اللهِ اللهِ النَّابِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ النَّابِ اللهِ النَّهُ اللهِ النَّابِ اللهِ اللهِ النَّابِيلِي اللهِ النَّابِ اللهِ النَّابِ اللهِ النَّابِيلِيِّ اللهِ النَّابِيلِيِّ اللهِ النَّابِيلِيِّ اللهِ النَّابِيلِيلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ النَّابِيلِيلِيلِيِّ اللهِ اللهِ النَّابِيلِيِّ اللهِ اللهِ اللهِ النَّابِيلِيِّ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

ماجاء (٧) في نَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُمِيدُهُ (٣). قالَ الرَّ بيعُ أَنْ خُتَيْمٍ وَالْحَسَنُ كُلُّ عَلَيْهِ هَيْنٌ هَيْنٌ هَيْنٌ وَهَيْنٌ مِثْلُ لَيْنِ وَلَيْنِ ، وَمَيْتٍ وَمَيْت وَضَيْقِ وَضَيْقِ . أَفَعَبِينَا أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا حِينَ أَنْشَأَكُم وَأَنْشَأَ خُلْقَكُم لُنُوب النَّصَب أَطْوَاراً ، طَوْراً كَذَا ، وَطَوْراً كَذَا عَدَا طَوْرَهُ أَيْ قَدْرَهُ مِرْتُ عَمَّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ صَفُوانَ بْنِ مُحْرِدٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ جاء نَفَرْ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ إِنِّي النَّبِيِّ مِلْكِيِّهِ فَقَالَ يَا بَنِي تَمِيمٍ أَبْشِرُوا قَالُوا (٥) بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِينَا فَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ فَجَاءُهُ أَهْلُ الْيَمَن ، فَقَالَ يَا أَهْلَ الْيَمَنِ أَقْبَلُوا الْبُشْرَى إِذ كُمْ \* يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قِالُوا قَبِلْنَا فَأَخَذَ النَّبِيُّ عِنْكَ يُحَدِّثُ بَدَّ الخَلْقِ وَالْمَرْش اَ فِنَا وَجُلُ فَقَالَ يَا عِمْرَانُ وَاحِلَتُكَ صَ تَفَلَّتَ الْيُمَنِي لَمْ أَقُمْ مِرْثُ عُمَرُ بنُ حَفْص بْنِ غِياثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ صَفْوَانَ أَنْنِ مُعْرِزٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَحَلْتُ عَلَى النَّبِيّ يَبِيِّةٍ وَعَقَلْتُ نَا قَتِي بِالْبَابِ فَأَتَاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَقَالَ أَفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ بَشِّرْتَنَا فَأَعْطِنَا مَرَّ تَكِنْ إِنْ ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنِ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ أَفْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ إِذْ كُمْ (٢) يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ فَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ قَالُوا

(۱) وَبُيُونِهِمْ (۳) بابُ ماجاء (۳) وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ وَقَالَ (٤) وَهَانِهُ (٤) وَهَانِهُ (٥) طَالُوا

(٦) إِنَّ رَاحِلَنَكَ

(۸) ار اٍ

جِئْنَاكَ أَنْ تَسَأَلُكَ (١) عَنْ هَذَا الْامْرِ قَالَ كَانَ اللهُ وَكُمْ يَكُنْ شَيْءَ عَيْرُهُ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَاء وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ وَخَلَّقَ السَّاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَنَادَى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا أَبْنَ الْحُصَيْنِ فَأَنْطَلَقْتُ فَإِذَا هِيَ يَقَطَّعُ دُونِهَا السَّرَابُ فَوَاللَّهِ لَوْدِدْتُ أَنَّى كُنْتُ تُرَكْتُهَا وَرَوَى (٢) عِيسَى عَنْ رَفَبَةً عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ مُمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَامَ فِينَا النِّي عَلَيْ مَقَامًا (١) لِنَسْأَلَتَ فَأَخْبَرَ نَا عَنْ بَدْء الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ مَنَازِكُمُ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِكُمُ حَفِظً [(٢) وَرَوَاهُ ذٰلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَّهُ (٣) مَنْ نَسِيَّهُ مَرْشَىٰ (٤) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ عَنْ أَبِي أَمْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزُّناد عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال النَّبِيُّ (٥) يَنْ أَرَاهُ يَقُولُ (١) اللهُ : شَنَّمَنِي أَبْنُ آدَمَ ، وَمَا يَنْبُنِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي ، فَقَوْلُهُ : لَبْسَ يُعِيدُ فِي كُمَا بَدَأَنِي مَرْشَ فَتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُغيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ الْفُرَشِي عَنْ أَبِي الزِّنادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال (٧) وَيُكُذِّ بنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَلْ اللهُ الْحَلْقَ كَتَبَ فَي كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فَي كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فَي كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فَي كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فَي كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ الخَلْقَ كَتَبَ فَي كِتَا بِهِ فَهُوْ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ اللهُ اللهِ اللهُ الل رَ مْمِّي عَلَبَتْ غَضِّي بِالْمُ مَا جَاء في سَبْعِ أَرْضِينَ ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١٠): اللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمُواتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ (١) يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ يَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللهَ عَلَى كُلَّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللهَ قَدْ أَحاطَ بِكُلِّ شَيْءِ عِلْما ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ السَّمَاءِ مَمْكُهَا بِنَاءَهَا كُانٌ فِيهَا حَيْوَانٌ ، الْحُبُكُ (١٠) أَسْتِواؤُها وَحُسْنُهَا ، وَأَذِنَتْ سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ ، وَأَلْقَتْ أَخْرَجَتْ ، ما فيها مِنَ المَوْتَى ، وَتَخَلَّتْ عَنْهُمْ ، طَعَاها دَحاها ، السَّاهِرَةُ (١١) وَجْهُ الْأَرْضِ ، كَانَ فِيهَا الْحَيْوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهَرُهُمْ وَسَهَرُهُمْ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَنَا (١٢) ابْنُ عُلَيْةً عَنْ عَلِيٍّ بْنِ الْمَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ بْنُ أَبِي كَيْبِرِ عَنْ

(r) أَوْ نَسْيَهُ **(** 

(١) الآية (١٠) وَالْحَاكُ

(١١) بِالسَّاهِرَةِ

مُعَمَّدُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ ، وَكَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ (١) خُصُومَة في أَرْضِ ، فَدَخَلَ عَلَى عائِشَةَ 'فَذَكَرَ كَمَا ذَٰلِكَ (٢) ۚ فَقَالَتْ يَا أَبَا مَلَمَّةً أَجْتَنِبِ الْأَرْضَ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْصِينَ وَرُشُ بِشُرُ بِنُ كُمَّد أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِم عَنْ أبيهِ قالَ قالَ النَّبِيُّ عَلِينَ مَنْ أَخَذَ شَبْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقَّهِ خُسِفَ بهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ حَرَثْنَا مُحَدُّ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيرِينَ عَنِ أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيُّ مِنْ السَّمُواتِ قَدِ أَسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ ١٠ يَوْمَ خَلَقَ ( السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ( ) السُّنَّةُ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلَاثَةٌ لَا مُتَوَالِّيآتُ ذُو الْقَمْدَةِ وَذُو الْخِيجَةِ وَالْحُرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ ، الَّذِي رَيْنَ مُجَادَى وَشَعْبَانَ وَرَجْبُ مُضَرَ ، الَّذِي رَيْنَ مُجَادَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ أَنْهُ خاصِمَتْهُ أَرْوَى في حَقّ زَعَمَتْ أَنَّهُ ٱنْتَقَصَّهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقَص مِنْ حَقَّهَا شَبْنًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عِنْ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْض كُنَالُما ۖ فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ \* قَالَ أَبْنُ أَبِي الزِّنادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ لِي سَعِيدُ بْنُ زَيْدِ ذَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مِلْكُ لِللَّهِ عَلَى النَّبِيّ قَتَادَةُ : وَلَقَدْ زَيِّنَّا السَّمَاءِ اللَّهْ يُمَا يِعِمَا بِيعَ ، خَلَقَ هٰذِهِ النُّجُومَ لِثَلَاثِ : جَعَلَهَا زِينَةً للسَّمَاء ، وَرُجُوه مَا لِلشَّيَاطِينِ ، وَعَلاَماتٍ يُهْتَدَى بِهَا فَمَنْ تَأُوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَٰلِكَ أَخْطَأ وَأَصْاعَ نَصِيبَهُ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هَشِيمًا مُتَغَيِّرًا وَالأُبّ مَا يَأْ كُلُ الْانْعَامُ ، الْأَنَامُ (^ الخَلْقُ ، بَرْزَخُ عَاجِبُ ( ) ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : أَلْفَافًا مُلْتَفَّةً ، وَالْغُلْبُ المُلْتَفَّةُ فِرَاشًا مِهَادًا ، كَفَوْلِهِ : وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ،

(۱) ناس (۱) ذاله (۲) کهنتگر (۱) ا (۱) والارزشین (۱) تکرند (۷) مدننا (۸) والاتام

نَكِداً قَلِيلاً باب صِفَةِ الشَّمْس وَالْقَمَرِ بحُسْبَانٍ ، قالَ مُجَاهِد : كَحُسْبَانِ الرَّحٰي ، وَقَالَ غَيْرُهُ : بحِسَابِ وَمَنَازِلَ لاَ يَعْدُوَانِهَا حُسْبَانٌ ، جَاعَةٌ حِساب (١) مِثْلُ شهاب وَشُهْبَانٍ صُعَاهَاضَوْ وُهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ لاَ يَسْتُرُ صَوْءٍ أَحَدِهِ إِضَوْءِ الآخرِ وَلاَ يَنْبَغِي لَمُمَا ذُلِكَ ، سَا بِنُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِيثَانِ ٣٠ نَسْلَخُ ٣٠ نُحُرَّجُ أَحَدَهُمَا مِنَ الْآخَرِ وَنُجُرِي (١) كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، وَاهِيَةٌ وَهُيْهَا نَشَقَقُهَا أَرْجِالُهَا ما لَمْ يَنْشَقُ مِنْهَا فَهْيَ (٥) عَلَى حَافَتَيْهِ (٦) كَـقَوْ الِكَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبِثْرِ أَعْطَشَ ، وَجَنْ أَظْلَمَ ، وَقَالَ الْحَسَنُ : كُوْرَتْ تُكُوَّرُ حَتَّى بَذْهَبَ ضَوْوُهَا (٧) وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَنَّ جَمَعَ مِنْ دَابَةٍ أَنَّسَقَ أَسْتَوَى بُرُوجًا مَنَاذِلَ الشُّسْ وَالْفَكَرِ الْحَرُورُ (٥) بِالنَّهَارِ مَعَ الشَّمْسِ ، وَقَالَ ال أَنْ عَبَّاسِ (٥) : الحَرُورُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ ، يُقَالُ : بُولِجُ يُكُوَّرُ ، وَلِيجَةً كُلُّ شَيْءِ أَذْخَلْتُهُ فِي شَيْء مَرْشُ مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا سُفْيَانٌ عَنِ الْأَعْمَس عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عِلِيَّ لِأَبِي ذَرِّ حِينَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ تَدْرِي (١٠) أَيْنَ تَذْهَبُ ، قُلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى نَسْجُدَ تَحْتَ الْمَرْش فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤذَنُ (١١) لَمَا وَيُوشِّكُ أَنْ نَسْجُدَ فَلا يُفْبَلَ مِنْهَا ، وَنَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤْذَنَ لَهَا يُقَالُ ١٣ كَلَمَا أَرْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّ كَلَمَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزَيز الْمَلِيمِ مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْخُنارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الدَّانَاجُ قال المائيم حَدْثَنَى أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي عَلِي قال السُّسْ وَالْقَدَرُ مُكُوَّرَانِ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرَبْتُ الْحَيْيُ بْنُ سُلَبْانَ قَالَ حَدَّتَني أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنِ النِّي عَلِيَّ قَالَ إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرُ لا يَخْسِفانِ

(۱) أُلْمِسْاًب المين (۲) حَدِينَةِ

(١) بَنْسَكُحُ يَغُرُجُ

(٠) فَهُوْ ٥ فَهُمْ

(۱) حافتیا

(٧) ضُوَّةُ هَا بِقَالُ مَتَا

(٨) فَالْخُرُورُ

(١) وَرُوْابَةً ١

(۱۰) أتنوى (۱۱) ف البونينية بارتم

لَوْتِ أَحَدِ وَلا لِحْيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيْتَانِ " مِنْ آيَاتِ اللهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا " فَصَلوا مَرْثُ إِسْمِيلُ أَنْ أَبِي أُو يُسِ قَالَ حَدَّتَنَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّبِي عَنْ إِلَّهِ إِنَّ الشَّسْ وَالْقَمَرَ آ يَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَ يَثُمْ ذَلِكَ فَأَذْ كُرُوا الله وترش بحي بنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُرُوةُ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ فَكُبِّرَ وَقَرَأُ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِيلًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ : وَقَامَ كَمَا هُوَ فَقَرَأً قِرَاءَةً طَوِيلَةً ۖ وَهِيٓ أَدْنَى مِنَ الْقِرَاءَةِ الْأُولَى ، ثمَّ رَكَمْ رُكُوعًا طَوِيلًا وَهِي أَدْنَى مِنَ الرَّكْمَةِ الْأُولَى ، ثُمَّ سَجَدَ سُجُودًا طَوِيلاً مُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْفَةِ الْآخِرَةِ مِثْلَ ذَٰلِكَ ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ تَجَلَّتِ الشَّمْسِ ، تَغَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ فَى كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْهَمَرِ إِنَّهُمَا آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَد وَلاَ لِلَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمُ ( \* فَأَفْزَءُوا إِلَى الصَّلاَةِ صَرِثْنَ ( \* ثُمِّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَّا يَحْيُى عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّثَنَى قَبْسُ عَنْ أَبِى مَسْمُو دِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ بَرَائِيَّةٍ قَالَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلا لِيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيتَانِ مِنْ آياتِ الله قَإِذَا رَأَيْشُوهُمُا (٢٠ فَصَلُوا بِاسِبُ ماجاء في قَوْلِهِ: وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ (٧٠ الرَّ يَاحَ نشُرًا بَيْنَ يَدَىٰ رَخْمَتِهِ قاصِفًا تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ لَوَاقِحَ مَلاَقِحَ مُلْقِحَةً إِعْصَارُ رِيحٍ عَاصِفُ مَّبُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى السَّمَاء كَمَنُودٍ فِيهِ نَارٌ صِرَّ بَرْدٌ نُشُرًا مُتَفَرَّقَةً عَرِثَ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَن النَّى عَلِيَّ قَالَ : نُصِرْتُ بِالصَّبَا ، وَأُهْلِكَتْ عَادْ بِالدَّبُورِ مَرْشُ مَكَيْ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدُّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ مَنْ عَطَاء مَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ ٱلنَّبِي (^) عَلِي إِذَا

(1) آية المراد (1) رأيتموه (1) منه الرقوم والتخبيب من الدرع وهي في البونينية مطموسة (2) رأيتموها (3) ومدتنا (4) في بعض النسخ التي وها آيتان (4) في جميع لسخ المتال مندنا ماتري ووقع في المطبوع عندنا ماتري ووقع في المطبوع المنازي ووقع في المنازي ووقع في المنازي وقع في المنازي ووقع في ووقع في المنازي ووقع في ووق

سأيفارسول الله كتبه مصمحه

رَأًى مَغيلَةً في السَّمَاء أَفْبَلَ وَأَدْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيِّرَ وَجْهُهُ ، فَإِذًا أَمْطَرَتِ السَّمَاء سُرِّى عَنْهُ فَعَرَّفَتْهُ عَالِشَةُ ذَٰلِكَ فَقَالَ النَّيْ عَلِيٍّ مَا (١) أَدْرِي لَعَلَّهُ كَمَا قَالَ قَوْمٌ فَلَمَّا رَأُوهُ عارِضًا مُسْتَقَبْلَ أُودِيتِهِمُ الآيةَ باب ُ ذِكْرِ اللَّائِكَةِ ("): وَقَالَ أَنَسْ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ لِلنِّي عَلْي إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَدُو الْيَهُودِ مِنَ المَلاَئِكَةِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَنَحْنُ الصَّافُونَ المَلاَئِكَةُ مَرْثُ مُدْبَةً بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا كَمَّامٌ عَن قَتَادَةً ، وَقَالَ لِي حَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُزُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَهِثَامٌ قَالاَحَدَّثَنَا قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ عَنْ مَالِكِ بْنِ صَمْصَعَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّ يَيْنَا أَنَا عِنْدَ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّامِ وَالْيَقْظَانِ وَذَكَرَ ٣٠ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأْتِيتُ بطِينتٍ مِنْ ذَهَبِ مُلِيٌّ ( ) حِكْمَةً وَإِيمَانًا فَشُنَّ مِنَ النَّهْرِ إِلَى مَرَاقً الْبَطْنِ ثُمَّ غُسِلَ الْبَطْنُ بِمَاه زَنْزَمَ ثُمُّ مُلِيٌّ حِكْمَةً وَ إِيمَانًا ، وَأُتِيتُ بِدَابَّةٍ أَيْضَ دُونَ الْبَعْلِ ، وَفَوْقَ أَخْيِمَارِ الْبُرَّاقُ نَا نُطْلَقْتُ مَعَ جِبْرِيلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاء الدُّنيُّا، قبِلَ مَنْ ، مُذَا قالَ <sup>()</sup> جِبْرِيلُ، قبِلَ مَنْ (٦) مَعَكَ ، قَيِلَ (٧) مُحَمَّدٌ ، قيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ، قالَ نَمَمْ قيلَ مَرْحَبًا بهِ وَلَنَعْمَ ﴿ (٧) قَالَ ﴿ (٨) وَمَنْ الْجَي، إِنْ وَأَنَيْتُ عَلَى آدَمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِكَ مِنِ أَبْنِ وَأَبِي ، فَأَتَيْنَا الْ السَّمَاء الثَّانِيةَ قِيلَ مَنْ هُذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ (١٠) عَلَى يُوسُفُ قَالَ مُحَمَّدٌ عَلَيْ قَيلَ أَرْسِلَ السَّمَاء الثَّانِيةَ قِيلَ أَرْسِلَ اللَّهَاء الثَّانِيةَ قِيلَ مَنْ هُذَا قَالَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ (١٠) عَلَى يُوسُفُ إِلَيْدِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَهُمَ ٱلْحَبِيءِ جَاءَ فَأَتَيْتُ عَلَى عِيسْى وَ يَحْيِيٰ فَقَالاً مَرْحَبًا إِلَا يَقَالُهُ إِنْ مِنْ أَحْرٍ وَ نِي ، فَأَتَمِنْنَا السَّمَاء القَّالِيَّةَ ، قِيلَ مَنْ هَلْنَا قِيلَ جَبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَمَّدٌ قِيلَ (٩) وَفَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنَيْمَ الْحَيِءُ جاء، فَأُنَيْتُ يُوسُفَ (١٠) فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ قَالَ (١١) رَحْبًا بكَ مِنْ أَنْجٍ وَنَبِي ، فَأَتَبْنَا السَّمَاء الرَّابِعة قِيلَ مَنْ هَذَا قِيلَ (١٢) جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ مُعَدَّدُ عَلِي قَيْلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ

(٢) يَعْنَىٰ رَجُلاً

(۱) مَلاَنَ ، مَلاي

(٦) في حميع النسخ الخطأ عندنا مَنْ بدونواو كتبه

قِيلَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بهِ وَلَنعِمَ (١) الْجَيهِ جاء ، قَأْتَيْتُ عَلَى إِدْرِيسَ فَسَاّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَرْحَبًا (٢) مِنْ أَخِ وَ نَبِيٍّ ، فَأَتَيْنَا السَّمَاء الْخَامِسَةَ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قال (٣) جِبْرِيلُ آيل وَمَنْ مَعَكَ قِيلَ مُحَدُّ قِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْدِ قَالَ أَنْهُمْ قِيلٌ مَرْحَبًا بِهِ وَلَنِعْمَ الْهَيِءُ جاءٍ ، فَأَتَبْنَا عَلَى هَارُونَ فَسَامَّتُ عَلَّيْهِ ، فَقَالَ مَنْحَبًّا بِكَ مِنْ أَخٍ وَ آبِيّ ، فَأُتَبْنَا عَلَى السَّمَاء السَّادِسَةِ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قِيلَ جِبْرِيلُ قِيلَ مَنْ مُعَكَ قِيلَ (١) مُحَمَّدُ مُرَا قَيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مَنْ حَبًّا بِهِ وَلَنِعْمَ (٥) أَلْجِيءِ جاءَ فَأَنَبْتُ عَلَى مُوسَى فَسَأَسْتُ (١) فَقَالَ مَرْجَبًا بِكَ مِنْ أَنْ وَنَبِي ، فَلَمَّا جَاوَزْتُ بَكِيْ ، فَقَبِلَ مَا أَبْكَاكَ، قَالَ بَارَبْ هَٰذَا الْفُلَامُ الَّذِي بُمِينَ بَعْدِي يَدْحُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمِّيهِ أَفْضَلَ مِنَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي، فَأُنَّبِنَا اللَّمَاء السَّابِعَةَ قِيلَ مَنْ هَٰذَا قِيلَ جِيْرِيلُ قِيلَ مَنْ مَعَكَ قِيلَ نُتَمَّذُ فِيلَ وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ مَرْحَبًا بِهِ وَنِهُمَ: ٧٧ أَلْجَى دِ جَاءٍ ، قَأْتَيْتُ عَلَى إِبْرَ اهِيمَ فَسَاّمَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَرْحَبَا بِكَ مِنِ أَبْنِ وَيَبِي فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ المَعْمُورُ فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ هَٰذَا الْبَيْتُ المَعْمُورُ يُصَلِّى فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ إِذَا خَرَجُوا كُمْ يَنُودُوا إِلَيْهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِمْ وَرُفِيبَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنْتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ وَلِأَلُ هَجْرَ وَوَرَفُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ في أَصْلِها أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ ، مَهْرَانِ بَاطِيَانِ ، وَمَهْرَانِ ظَاهِرَانِ ، فَسَأَلْتُ جِبْرِيلَ فَقَالَ أَمَّا الْبَاطِينَانِ فَنِي الْجَنَّةِ وَأَمَّا الظَّاهِرِ انِ النَّيْلُ (٨٠ وَالْفُرَّاتُ ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى مُمْسُونَ صَلاَةً فَأَفْبَلْتُ حَتَّى جِنْتُ مُوسِى فَقَالَ ما صَنَعْتَ قُلْتُ فُرِضَتْ عَلَى َّخْسُونَ صَلَّإَةً قالَ أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ عَالَمْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ وَإِنَّ أُمَّتَكَ لاَ تُطِيقُ فَأَرْجِع إِلَى رَبُّكَ فَسَلْهُ فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ تَجْعَلْهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمٌّ ثَلَاثِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ تَجْعَلُهَا أَرْبَعِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمٌّ ثَلَاثِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ تَجْعَلَ عِشْرِينَ ثُمَّ مِثْلَهُ كَفِيلَ عَشْرًا فَأَتَبِتُ مُوسَىٰ فَقَالَ مِثْلَهُ كَفِعَلَهَا خَسْاً فَأَتَبْتُ مُوسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ قُلْتُ جَعَلَهَا خَمْسًا فَقَالَ مِثْلَهُ قُلْتُ سَلَّمْتُ (١) بِخُلِيْرَ فَنُودِي إِنَّى قَدْ

(ا) وَيُشِيَّرُ (ا) بِكَ مُنْ اللهِ اللهِ

(٦) نيل

(٤) قال و تم غمن القسطلائي مد د

الغبتحمة

(٩) كذا فى نسخ الخط حندنا ووثم فى الطبوع فيلمت أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشْرًا وَقَالَ مَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةً عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي مِنْ فَي الْبَيْتِ المَنْمُورِ وَرَضَى الحَسَنُ بْنُ الرَّبيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدٍ بْنِ وَهْبِ قَالَ عَبْدُ الله حدَّثَنَا رَسُولُ الله يَزِينَ وَهُو الصَّادِقُ المَصْدُوقُ قَالَ إِنَّ أَحَدَ كُمُ مُجْمَعُ خَلَقُهُ في بَطْن أَمْهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ، ثُمَّ يَبْمَثُ اللهُ مَلَكًا فَيُوْمَرُ (١) بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ ، وَيُقَالُ لَهُ أَكْتُبْ مَمَلَهُ ورزْقهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِي أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ ، فَإِنَّ الرَّجُلِّ مِنْكُمْ لَيَمْمَلُ ، حَتَّى ما يَكُونُ يَنْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلاَّ ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ فَيَعْمَلُ " بِعَلَ أَهْلِ النَّارِ وَ يَمْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ النَّارِ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكيَّابُ ، فَيَمْمُلُ بِمَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ حَرِيثُ مُعْمَدُ بِنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَنَا عُلَدُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمِ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيَّ عَزَلَتْهِ وَتَابَعَهُ أَبُو عاصِم عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنْ نَافِيمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّيْ عَلَى إِذَا أَحَبُّ اللهُ الْعَبْدَ، نادَى جِبْرِيلَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ فُلاَّنَا فَأَحْبِهُ، فَيُحِبُّهُ حِبْرِيلُ ، فَيُمَادِي حِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِيبُ فُلاَنَا فَأُحِبُّوهُ ، فَيُحِبُّهُ أَهْلُ النَّمَاء ، ثُمَّ يُوضِعُ لَهُ القُبُولُ فِي الأَرْضِ مِرْثُ مُمَّدٌّ حَدَّثُنَا أَبْنُ أَبِي مَرْبَمَ أَخْبَرَ نَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا أَبْلُ أَبِي جَمْفُرِ عَنْ يُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرُّ بِيْدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّي يَتِي أَنَّهَا سَمِيتُ رَسُولَ اللهِ يَنْ يَقُولُ: إِنَّ اللَّا إِلَكَ أَكُمَّ تَنْزِلُ فِي الْمَنَانِ وَهُو السَّحَابُ، فَتَذْ كُرُ الْأَمْرَ تُضِيَّ فِي السَّمَاءِ فَتَسْتَرِقُ الشيَّاطِينُ السَّمْعَ فَتَسْمَعُهُ ، فَتُوجِيهِ إِلَى الكُهُانِ ، فَيَكْذِبُونَ مَنَهَا مِاثَةَ كَذْبَةٍ (") مِنْ عِنْدِ أَنْفُ إِلَى مَرْثُ أَنْمُدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا إِبْرُاهِيمُ بْنُ سَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ

(۱) وگوامگر (۲) آسل (۳) آسل (۳) منبطها فی اللسسطیویی پیساتری وعزا للیویینیهٔ کسمی هنالد

شِهِ أَبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَالْاغَرِّ (١) عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْتِهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ ، مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ اللَّائِكَةُ ، يَكْتُبُونَ الْأُوَّلَ فَالْأُوَّلَ فَإِذَا جَلَسَ الْإِمامُ طَوَرُ الصَّحُفَ وَجاؤًا يَسْنَمِعُونَ الَّذَّ كُرّ مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا (٢) الزُّهْرِي عَنْ سَمِيدِ بْنِ المسَبِّبِ قالَ مَرّ مُعَرُ فِي المَسْجِدِ وَحَسَّانُ يُنشِدُ فَقَالَ كُنْتُ أُنشِدُ فِيدٍ ، وَفِيهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنكَ ثُمُّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللهِ أَسْمِعْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْمَ يَقُولُ أَجب عَني اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ برُوحِ الْقُدُسِ قَالَ نَعَمْ مُرْتُ حَفْصُ بْنُ مُعَرَ حَدَّثَمَا شَعْبَةُ عَنْ عَدِي أُبْنِ إِنَّا بِتِ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ لِلَّهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ لِلَّهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْ لِلَّهُ عَنْهِ أَوْ هَاجِهِمْ وَجِبْرِيلُ مَعَكَ (٢) وَحَرَشُ إِسْعُنَى أَخْبَرَ المَوْبُ بْنُ جَرِير حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِينَ مُمَيْدً بْنَ هِلِاّلِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى غُبَارِ سَاطِيعِ فَ سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ ، زَادَ مُوسَى مَوَكِبُ " جِنْرِيلَ حَرَّفُ فَرُوَةُ حَدَّثَنَا عَلَىٰ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ الحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ سَأَلَ النِّيُّ عَلِيْنَ كَيْفَ يَأْتِيكَ الْوَحْيُ قَالَ كُلُّ ذَاكَ يَأْتِينَ (\*) الْمَلَكُ أَحْيَانَا في مِثْلِ صَلْصَلَةِ الجَرَسِ فَيَفْصِمُ عَنَّى ، وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ وَهُو أَشَدُّهُ عَلَى ۖ ، وَ يَتَمَثَّلُ لِي المَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلاً فِي كَالْمَنِي فَأْعِي مَا يَقُولُ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيِي ٰ بْنُ أَبِي كَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النّي عَلِيُّ يَقُولُ : مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ ، أَيْ فَلْ هَلْمً ، فَقَالَ أَبُو بَكُر ذَاكَ الَّذِي لا تَوَى عَلَيْهِ قالَ (٦) النَّبيُّ عَرَائِيْ أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ، مَرْثُ اللهِ إِنْ مُحَمَّدِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبِرَ مَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي مِزْقِي قَالَ لَمَا يَا عَائِشَةُ هَٰذَا جِنْرِيلُ بَقْرَأُ عَلَيك

(١) والاعرج (٣) حدثنى (٣) في نسخة . خَدَّنَنَا (٣) في نسخة . خَدَّنَنَا هُوسَى بِنَ إِسْمُهِ لِلْ حَدَّنَنَا هُوسَى بِنَ إِسْمُهِ لِلْحَدَّنَنَا اليونينية بخط الاصل (١) مَوْ كِبُ (٠) بأنبنى (١) مَال

عَلِيْ مَرْثُ أَبُو مُنَيْمٍ عَدَّثَنَا مُمَرُ بْنُ ذَرِّ حِ قَالَ حَدَّثَنَى (١) يَحْنِي بْنُ جَعْفُر حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنْ مُحَرِّ بْنِ ذَرِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ لِجِبْرِيلَ أَلاَ تَزُورُنَا أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنَا ، قَالَ فَنَزَاتُ : وَمَا تَتَذَرُّ لُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا الْآيَةَ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ قالَ حَدَّثَنَى سُكَيْمَانُ عَنْ يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ بْن مَسْعَودٍ عَن أَنْ عَبْاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عِلْقَ قَالَ أَقْرَأَنِي جَبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَلَمْ أَرْلُ أَمْ تَذِيدُهُ ، حَتَّى أَنْتَهَى إِلَى سَبْمَةِ أَحْرُفِ صَرْتُ الْمُمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَجْوَدَ النَّاسِ ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ في رَّمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمْضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ ، فَلَرَسُولُ ٥٠ اللهِ عِلْقُ حِينَ يَلْقَاهُجِبْرِيلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِحِ الْمُرْسَلَةِ \* وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا (٢) مَعْمَرٌ بِهِذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ ، وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةً رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي مِرْاتِي أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُمَارِضُهُ الْقُرْآنَ صَرْثُ ثَتَيْبَةً حدَّثَنَا لَيْنَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنْ مُمِّرً بْنَ عَبْدِ الْمَزيزِ أَخَّرَ الْمَصْرَ شَبْنًا ، فَقَالَ لَهُ عُرُونَهُ أَمَا إِنَّ جِبْرِيلَ قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَامَ رَسُولِ اللهِ عِلْ فَقَالَ مُمَرُ اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرُوتَهُ قَالَ سَمِيْتُ بَشِيرَ بْنَ أَبِي مَسْنُودِ يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا مَسْمُودِ يَقُولُ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ: نَزَلَ جَبْرِيلُ فَأُمَّنِي ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ ، ثُمَّ

صَلَّيْتُ مَمَّهُ ، ثُمُّ صَلَّيْتُ مَمَّةُ ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَمَّةُ يَحْسُبُ () بأصابعه يَخْس صَلَوَات

مَرْثُنَ أَخَمُّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ

السَّلاَمَ ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَّكَانُهُ ، تَرَى مَا لاَّ أَرَى ، تُريدُ النِّبيّ

مدمة 8 ق (1) وحدثنا هـــــ

(١) كَاإِنَّ رَسُولَ

(٣) أخبرنا خمة المستسم

(٤) قال كَفْسَب

رَيْدِ بْنِ وَهُب عَنْ أَبِي ذَر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (١) مِرْكِيْ قَالَ لِي جِبْرِيلُ مَن ماتَ مِنْ أُمَّتِكَ لاَ يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَبْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ أَوْ لَمْ لِللَّارَ، قالَ وَإِنْ زَنَى وَ إِنْ سَرَقَ قَالَ وَ إِنْ صَرْتُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرُ تَا شُعَيْبٌ حَدَّتَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَن الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ (\* قَالَ النَّبِي عَلِيَّ اللَّائِكَة يَتَعَاقَبُونَ مَلا يُكَة ْ بِاللَّيْلِ ، وَمَلاَ أِنْكَةَ ۚ بِالنَّهَارِ ، وَ يَجْنَهُ مُونَ فِي صَلاَّةِ الْفَجْرِ وَالْمَصْرِ (٣) ، ثُمَّ يَمْرُجُ إِلَيْهِ الَّذِينَ تَانُوا فِيكُمْ ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ ، فَيَقُولُ : كَيْفَ تَرْ كُنُّمْ (") ، فَيَقُولُونَ (") تَرَّ كَنَا مُمْ يُصَلُونَ ٥٠ وَأُتَبَنَّنَا مُمْ يُصَلُّونَ عِلْمَ إِذَا قَالَ أَحَدُ كُمْ آمِينَ وَاللَّالِكَةُ في السَّمَاء (٧) ، فَوَ افْقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَاتَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ مِرْشُ مُمَدّ أَخْبِرَنَا (٨) غَنْلَدُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ نَافِعاً حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ أَبْنَ مُعَمَّدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ حَشَوْتُ لِلنَّبِيِّ مِلْكِيْرٍ وسَأْدَةً فِيهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا مُغْرُقَةً "، فَجَاء فَقَامَ بَيْنَ الْبَابِيْنِ (٥) وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ ، فَقُلْتُ مَا لَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ ما بالُ هُذِهِ الْوِسادَةِ ، قالَتْ (١٠) وِسادَةٌ جَعَلْتُما لَكَ لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا قَالَ أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ اللَّائِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ ، وَأَنَّ مَنْ صَنَحَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ بَوْمَ الْقَيِامَةِ يَقُولُ (١١) أَحْيُوا ما خَلَقْتُمْ " وَرَثْنَا أَبْنُ مُفَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَمْمُرَ مَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدٍ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةً يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَزَالِكُ يَقُولُ لاَ تَدْخُلُ اللَّا لِكَاةً يَنْتَا فِيهِ كَلْبُ وَلاَ صُورَةُ كَاثِيلَ مَرْتُوا أَنْهَدُ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبْ أَخْبَرَنَا تَمْرُوا أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجَ حَدَّثُهُ أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ أَنْ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَنِّي رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عُبَيْدُ اللهِ الْحَوْلاَ نِيُّ النِّي كَانَ فِي حَجْر مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ حَدَّمُهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِهِ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّيَّ

ع رَّسُولُ اللهِ سُولُ اللهِ

(١) عَنِ النِّي

(٢) وصَلَاةِ الْمَصْرِ عَنَّا الْمُصَارِ

(٤) عِيادِي (٠) فقالوا

 (٦) وج يضاول ٠ كذا نى غير نسخة العلفة بعد تركنام وصنيع الفسطلاني يفيد أنها بعد وأتينام كتبه مصححه

(٧) آمين

لنامه (۸) ا

(٩) النّاس

ستهد (۱۰) قلت آ

(١١) يغوّل

عَرْكَةٍ قَالَ لاَ تَدْخُلُ اللَّائِكَةُ يَيْنًا فِيهِ صُورَةٌ قَالَ بُسُرٌ فَرَضَ زَيْدُ بْنُ عَالِدٍ فَعُدْنَاهُ وَإِذَا نَحْنُ فِي يَنْتِهِ بِسِيْرُ فِيهِ تَصَاوِيرٌ ، فَقُلْتُ : لِمُبَيْدِ اللهِ الْخَوْلاَ فِي أَلَمْ بِحَدَّثْنَا فِي النَّصَاوِيرِ ، فَقَالَ : إِنهُ قَالَ إِلاَّ رَقْمٌ فِي ثَوْبِ ، أَلاَّ سَمِعْتَهُ ، قُلْتُ : لاّ ، قالَ كِلَّ عَدْ ذَكَرَهُ (١) مَرْشُنَا يَحْنِي بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّتَنِي أَبْنُ وَهْبِ قَالَ حَدَّتَنَى مَرْوُ (١) عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَعَدَ النَّبِيِّ عِبْدِيلُ فَقَالَ إِنَّا لاَنَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلاَّ كَأْبُ مَرْشُ إِسْمَمِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَسَمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَرْةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ جَمِدَهُ، فَقُولُوا: (١) ذَا اللَّهُمَّ رَبُّنَا لَكَ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافْتَى قَوْلُهُ قَوْلَ اللَّاشِكَةِ، غُفِرَ لَهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْهِ مَرْثُ الْبِرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ (٥) بْنُ فُلَيْح حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلاَلِ أَبْنِ عَلَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰن بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عَلَيْدٍ قَالَ : إِنَّ أَحَدُّ كُمُّ فَي صَلاَةٍ مَا دَامَتِ الصَّلاَّةُ تَحْبُسُهُ ، وَاللَّا فِكَة تُقُولُ : اللَّهُمّ أَغْفِرْ لَهُ وَ ( اُ أَرْحَمْهُ مَا لَمْ يَقَهُمْ مِنْ صَلاَتِهِ ، أَوْ يُحُدِّثُ صَرَّتْ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفْوَانَ بْن يَعْلَى عَنْ أَسِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَالَ سَمِنْتُ النِّي يَرَائِينَ يَرَائِينَ يَرَائِينَ يَرَائِينَ يَرَائِينَ الْمُنْبَرِ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ (٥٠) ، قالَ سُفْيَانُ : في قرراءة عَبْدِ اللهِ وَنَادَوْا يَا مَالِ صَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نَى يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهاَبِ قالَ حَدَّثَنَى ءُرْوَةُ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي عَلَيْكُ حَدَّثَنْهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلَّتِي مِنْ إِنَّ هَلْ أَنَّى عَلَيْكَ يَوْمُ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْم أحد ؟ قالَ : لَقَدْ لَقَيتُ مِنْ قَوْمِكِ مِمَّا لَقَيتُ ، وَكَانَ أَشَدُّ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى أَبْنِ عِبْدِ بَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كُلاَلِ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ ، فَأَ نَطَلَقْتُ وَأَنَا ومْ عَلَى وَجْهِي ، فَلَمْ أُسْتَفَقِ إِلا وَأَنَا بِقَرْنِ الشَّمَالِبِ ، فرَفَعْتُ رَأْسِي ، فإِذَا أَنَا

(١) حَدَّ ثَنَا ابْنُ فُلَيْحِ

ذ (1) اللهم صد 5

بِسَحابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَنَادَانِي فَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ (١) إِلَيْكَ مَلَكَ ٱلْجُبَالِ ، لِتَأْبُرَهُ عَا شَيْتَ فِيهِمْ ، فَنَادَانِي مَلَكُ ٱلْجَبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ، ثُمَّ قالَ يَا مُحَدَّدُ ، فَقَالَ ذَلِكَ فِيها (٢) شِيْتَ إِنْ شِيْتَ أَنْ أُطْبِنَ غَلَيْهِم ِ الْاخْشَبَيْنِ ؟ فَقَالَ (٣) النِّي عَلِيَّةِ : بَلْ (١) أَرْجُو أَنْ يَخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلاَبِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَبْئًا مَرْثُ قُتَبْبة حَدُّ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ الشَّبْبَانِيُّ ، قالَ سَأَلْتُ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَمَالَى : فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، فَأُوْلَحَىٰ إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْلَى ، قال حَدَّمَنَا أَنْ مَسْمُودٍ : أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتُمَانَةِ جَنَاحٍ صَرْثُ عَنْ حَفْضُ بْنُ عُمْرَ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى ، قالَ رَأَى رَفْرَفاً أَخْضَرَ (٥) سَدَّ أَفْقَ السَّمَاء صَرْشَ الْحَمَّدُ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ إِسْمْمِيلَ حَدِّثَنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَن أَبْنِ عَوْنِ أَنْبَأَنَا الْقَاسِمُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَدَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَالْكُنِ وَالْ رَأْى جِبْرِيلَ فِي صُورَتِهِ وَخَلْقُهُ (٦) ، سَادُ مَا بَيْنَ الْأَفْق حَرْشي (٧) الْحُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِ بَّاهِ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ أَبْنِ الأَسْوَعِ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُونِي ، قالَ : قُلْتُ لِمَا يُشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَأَيْنَ قَوْلُهُ : ثُمَّ دَنَا فَتَدَنَّى ، فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ، قالَتْ : ذَاكَ جبْرِيلُ كَانَ يَأْتِيهِ في صُورَةِ الرُّجُلِ، وَإِنَّهُ (١) أَتَاهُ هَٰذِهِ المَرَّةَ، في صُورَتِهِ الَّذِي هِيَ صُورَتُهُ، فَسَدَّ الأَفْقَ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَمَا جَرِيرٌ حَدَّثَنَا أَبُو رَجاء عَنْ سَمُرَةً قَالَ قَالَ الذَّيْ مِلْكُمْ رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي ، قالاً (٠٠ : الَّذِي يُوقِدُ النَّارَ مالكِ خارِنُ النَّارِ ، وَأَنَّا جِبْرِيلُ ، وَهُذَا مِيكَانِيلُ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَهَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ

(۱) الله (۲) قال (۲) قال (۲) قال (۲) قال (۱) قال (۱) خصر الله (۱) حَصَّر الله (۱) حَصَّر الله (۱) وَ الله الله قال (۱) وَ قال (۱) وَقال (۱) وَ قال (۱) وَقال (۱) وَقا

أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ إِذًا دَعَا الرَّجُلُ أَمْرَأَتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَمَنْهَا اللَّا إِلَّكَةُ حَتَّى تُصْبَحَ ﴿ تَأْبُعَهُ أَبُو (١) حَزّة وَأَبْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُمَادِيةَ عَنِ الْأَعْمَسِ وَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهابِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَاسَلَمَةً قَالَ أَخْبِرَنِي جابرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنْهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مَرْكَ عَلَيْهِ يَقُولُ ثُمْ فَنَرَ عَنِي الْوَحْيُ فَنْرَةً فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي مَمِنْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاء فَرَفَعْتُ بَصَرى قِبَلَ السَّمَاء فَإِذَا الْمَلَكُ اللَّهِي (٢) جاءني مجرراه قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيٌّ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ، كَفُيْنْتُ ٣٠ مِنْهُ، حَتَّى هَوَبْتُ إِلَى الْأَرْضِ جُنْتُ أَهُ لِي فَقُلْتُ زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَأَرْلَ اللهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّرُ ( ) إِلَى ( ) فَأَهْجُن « قَالَ أَبُو سَالَمَةَ وَالرِّجِنُ (٦) الْأُوثَانُ صَرِّتُ الْمُحَدِّدُ بْنُ بَسَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرْ 'حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَنَادَةً وَقَالَ لِي خَلِيفَةً حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَ إِنجِ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ فَتَادَةً عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ حَدَّثَنَا أَنْ عَمَّ نَبِيكُمْ يَعْنِي أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَلَيْهِ قالَ رَأَيْتُ لَيْمَلَةَ أُسْرِى بِي مُوسَى رَجُلاً آدَمَ طُو الاَّجَمْداً كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ شَنُوءَةً وَرَأَيْتُ عِبِسَى رَجُلاً مَرْ بُوعاً ، مَرْ بُوع الْخَلْقِ إِلَى الْحَمْرَةِ وَالْبِيَاضِ ، سَبْطً الرأس ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ ، وَالدَّجَّالَ فِي آبَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ ، فَلاَ تَكُنُ فِي مِرْبَةٍ مِنْ لِقَائِهِ ، قالَ أَنَسْ وَأَبُو بَكْرَةً عَن النَّبِي لِيَّ اللَّهِ تَحْرُسُ اللَّا لِكَةُ اللَّهِ ينَةَ مِنَ الدُّجَّالِ المِسِبُ مَا جَاء فِي صِفَةِ الجَنَّةِ وَأَنَّهَا تَخْلُونَةٌ ، قَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ : مُطَهِّرَةٌ مِنَ الحَيْض وَالْبُوْلِ وَالْبُزَاقِ (٧) كُلَّمَا رُزِقُوا أَتُوا بِشَيْءٍ ، ثُمُّ أَتُوا بِآخَرَ ، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِفْنَا مِنْ قَبْلُ أَنِينَا (١٠ مِنْ قَبْلُ وَأَنُوا بِهِ مُتَشَابِهَا ، يُشْبِهُ بَمْضُهُ بَمْضاً وَيَخْتَلِفُ في الطُمُومِ (٥) قُطُوفُهَا يَقْطَفُونَ كَيْفَ شَاوْا دَانِيَةٌ قَريبَةٌ الْأَرَائِكُ السُّرُرُ وَقَالَ الحَسَنُ النَّصْرَةُ فِي الْوُجُومِ وَالسُّرُورُ فِي الْفَلْبِ وَقَالَ مُجَاهِدْ سَالْسَبِيلاً حَدِّيدَةُ ٱلجَرْبَةِ عَوَالَ

(۱) شَعْبَةُ وَأَبْوِ (۲) سَعْبَةُ وَأَبْوِ (۲) جَثْبِلْتُ (۲) جَثْبِلْتُ

(٠) قُوْلِيرِ وَالرَّجْزِ

(٦) كسر الراء من الفريخ. مد

(٧) وَالْبُصَاقِ

(٨) أُوتِيناً

(٩) في الطُّعْمِ

وَجَعُ الْبَطْنِ (١) مُنْزَفُونَ لاَ تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ دِهَافًا مُمْتَلِئًا كُواعِب نَوَاهِدَ الرَّحِينُ الخُمْرُ النَّسْنِيمُ يَمْلُو شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ خِتَامُهُ طِينُهُ مِسْكُ نَضَّاخَتَان فَيَّاضَتَانِ يُقَالُ مَوْضُونَةٌ مُنْسُوجَةٌ مِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ ، وَالْسَكُوبُ مَا لاَ أَذِنَ لَهُ وَلاَ عُرْوةً ، وَالْأُ بَارِيتُ ذَوَاتُ ٣٠ الْآذَانِ وَالْمُرّا ، عُرُبًا مُثَقَّلَةً ، وَاحِدُها عَرُوبْ ، مِثْلُ صَبُورٍ وَصُبُو ، يُسَمِّيهَا أَهْلُ مَنكُة الْعَرِبَةَ ، وَأَهْلُ اللَّهِ يِنَةِ الفَيْجَةَ ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ الشُّكِلَّةَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رَوْحٌ جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ ، وَالرَّيْحَانُ الرَّزْقُ ، وَالمَنْصُودُ المَوْزُ ، وَالْخَصْوُدُ المُوفَرُ مَمْلاً ، وَيُقَالُ أَيْضاً لاَ شَوْكَ لَهُ وَالمُرُبُ (") الْحُنْبَاتُ إِلَى أَزْوَاجهِنَّ وَ يُقَالُ مَسْكُوبٌ جارِ وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ بَمْضُهَا فَوْقَ بَمْضِ لَنْواً بَاطِلاً تَأْثِياً كَذِبا أَمْنَانُ أَغْصَانً ، وَجَنَى الجَنْتَيْ دَانٍ ما يُجْتَنَىٰ قَريبٌ ، مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّى ْ حَرْثُ الْحَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ عَلَيْتُهِ إِذَا مَاتَ أَحَدُ كُمْ ، فَإِنَّهُ يُعْرَضُ عَلَيْهِ مَقْمَدُهُ بِالْفَدَاةِ وَالْمَشِيِّ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِينَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْل النَّارِ فِمَنْ أَهْلِ النَّادِ عَرْشُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ حَدَّثَنَا أَبُورَجاءِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْن عَنِ النِّيِّ عِنْ اللَّهِ قَالَ أَطَّلَعْتُ فِي الْجِنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلها الْفُقْرَاء وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهِا النَّسَاء حَرَثْ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُفَيْلٌ عَنْ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ بِنِي سَمِيدُ بْنُ الْمُسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ يَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ (1) اللهِ عَلَيْهِ إِذْ قَالَ يَبْنَا أَنَا نَاشُمْ رَأُ يُتَنِي فِي الْجِنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأُهُ تَتَوَصَّأُ إِلَّي جانِب قَصْر فَقُلْتُ لِمَنْ هَٰذَا الْقَصْرُ فَقَالُوا لِسُرَ بْنِ الْحَطَّابِ فَذَكُرْتُ غَيْرًاتُهُ فَوَلَّيْتُ مُدْرًا، فَبَكَىٰ مُمَرُ وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَعَارُ يَا رَسُولَ اللهِ حَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا كُمَّامُ قَالَ سَمِثُ أَبَا عَرْانَ الْحَوْنِيَّ

(۱) بَطَنْ (۲) ذَاتُ (۲) وَالْعُرْبُ (۲) وَالْعُرْبُ (٤) النَّبِيِّ (٤ دوله وقال أعلبك ) كذا في مض نخ الخط التي عندنا وتعليق شيخ الاسلام وشرح السيى والذي في طعنين جليلتين وقال عر

واظهار الفاعل كتبه مصححه

(۱) عَنِ النّبِيُّ وَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

الْاشْعَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ (١) النَّي عَلَيْهِ قالَ أَهْلُ لاَ يَرَاهُمْ الْآخَرُونَ \* قَالَ أَبُوعَبْدِ الصَّدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرًانَ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو زَادَ مَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَالَ اللهُ : أَعْدَدْتُ لِمِبَادِي الصَّالِمِينَ ، مَا لاَ عَيْنَ (") رَأْتُ ، وَلاَ أَذُنَّ سَمِيتُ ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَر ، نَا قُرْوُ اللهِ شِنْهُمْ : فَلَا تَمْ لَمُ نَفْسُ مَا أُخْنِي لَهُمْ مِنْ قُرْةٍ أَعْبُنِ صَرْتُ الْحَمَّدُ بنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ تَعْمَامِ بْنِ مُنَبِّهِ إِعَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ أَوْلُ زُمْرَةِ تَلِيجُ الْجَنَّةَ صُورَتِهُمْ عَلَى صُورَةِ الْفَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، لاَ يَبْصُقُونَ فِيهَا ، وَلاَ يَعْتَخْطُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ ، آنيتَهُمْ فِيهَا النَّهَبُ ، أَمْسَاطُهُمْ مِنَ النَّاهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَتَجَامِرُهُمْ الْأَالُوَّةُ (\* ، وَرَسْخُهُمُ الْمِنْكُ وَلِكُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَنَانِ يُرَى (٦) مُخْ سُوفِهِما مِنْ وَرَاءِ اللَّهُم مِنَ الْحُسْنِ إِلَّا أَخْتِلاَفَ رَبْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ قُلُوبُهُمْ قَلْبُ (٧) وَاحِدْ بُسَبْعُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ إَرْضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ أُوَّلُ زُمْزَةِ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر وَالَّذِينَ عَلَى إِثْرِهِمْ (٨) كَأْشَدَ كُو كُب إِضَاءَةً ، قُلُو بُهُمْ عَلَى قَلْب رَجُل وَاحِدٍ ، لاَ أَخْتِلْاَفَ بَيْنَهُمْ ، وَلاَ تَبَاغُضَ ، لِكُلُّ أُمْرِي مِنْهُمْ زَوْجَنَانِ ، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُما بُرَى (١) مُنْخُ سَاقِهَا ، مِنْ وَرَاه لَحْمِهَا مِنَ الْحُسُن ، يُسَبِّحُونَ اللهَ إِحَكْرَةٌ وَعَشِيًّا ، لأ يَسْقَدُونَ ، وَلاَ يَمْتَخُونَ ، وَلاَ يَبْصُقُونَ آنِيتُهُمُ ٱلذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَأَمْشَاطُهُمُ ٱلذَّهَبُ وَهُودُ (١٠) تَجَارِهِمْ الْأَلُونُ \* قَالَ أَبُو الْمَانِ يَعْنِي الْمُودَ ، وَرَسْحُهُمُ الْسِنْكُ ، وَقَالَ

عُكَمِدْ: الْإِنْكَارُ أُولُ الْفَجْرِ، وَالْمَثْنِي مَيْلُ الشَّسْ أَنْ تُرَاهُ (١) تَغْرُبَ وَرَثْنَا عَمْدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضَى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِيُّ قَالَ لَيَدْخُلُنَّ مِنْ أُمَّنِي مُتَبِّهُونَ أَلْفًا أَوْ سَبْعُمِا لَهِ أَنْفٍ لاَ يَدْخُلُ أَوْ لَهُمْ حَتَّى يَدْخُلَ آخِرُهُمْ وُجُوهُهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْـلَةَ الْبَدْرِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمِّدٍ الْجُنْفِي حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ كُمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَن قَتَادَة حَدُّثَنَا أَنْسُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أُهْدِيَ لِلنَّيِّ بِإِلَّهِ جُبَّةُ سُنْدُسٍ ، وَكَانَ يَنْهَى عَن الحَرِيْرِ، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْهَا ، فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ فِ الْجِنَةِ أَحْسَنُ مِنْ هَٰذَا حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِسْخُقَ قَالَ تَعْمِعْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَيْنَ رَسُولُ اللهِ عِلْكُ بِمُوْبِ مِنْ حَرِيرٍ ، خَفَعَلُوا يَعْجَبُونَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِينِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْكَ : لَنَادِيلُ سَمْدِ بْنِ مُمَاذِ فِي الجِنَّةِ ، أَفْضَلُ مِنْ هٰذَا صَرْثُنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُنْيَانُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهِل بْنِ سَمْدُ السَّاعِدِيُّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ مَوْضِعُ الله المِنَةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وَما فِيها مَرْثُ رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُوْمِنِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّي عَلَيْ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلَّهَا مِائَةَ عَامِ لاَ يَقَطَّمُهَا حَرْثُ مُخَدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا فْلَيْحُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰي بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عَلِي قَالَ إِنَّ فِي الجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلْهَا مَائَةَ سَنَةٍ ، وَأَقْرَوا إِنْ شِئْتُمْ : وَظِلَّ تَمْدُودٍ ، وَلَقَابُ قَوْسَ أَحَدِكُمُ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّسْ أَوْ تَفَرُّبُ مِرْشَ إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ الْمُنْذِرِ ۚ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ۚ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلاَّلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّعْنِ بْنِ أَبِي

(۱) إِلَى أَنْ ارَاهُ تَغَرُّبَ

(۱) يَرَى مَعْ (٢) يَتَرَاءوْنَ . كذا فى النسخ الجلط المعتمدة والذي في القسطلاني تتراءون بفوقيتين من غير تحتية بعد الفمزة اها من هامش الاصل ( قوله غسلين: الح ) كذا ضبط فيغيرنسخة مسدة لكن في نسخة معتمدة أيضاً تنوين غسلين وهي الصواب كتبه مصححه

تَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ مِلِّكَ أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر ، وَالَّذِينَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأَحْسَنَ كُو كَبِ دُرِّي فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً أُتُلوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ لاَ تَبَاغُضَ رَيْنَهُمْ وَلاَ تَحَاسُدَ، لِكُلِّ أُدْرِي زَوْجَتَانِ مِنَ الحُورِ الْمِينِ ، يُرَى (١) مُخْ سُوقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ عَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ قالَ عَدِينٌ بْنُ ثَابِتٍ أَخْبَرَ فِي قالَ سَمِيْتُ الْبَرَاء رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيَّةِ قَالَ لَلَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ حَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الله قالَ حَدَّثَنَى مالكُ بْنُ أَنْسٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء أَنِي يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّيِّ عَلِيٌّ قَالَ إِنَّ أَهْلَ الجَنَّةِ رَيَّرَاء يُونَ أَهْلَ الْفُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ ، كَمَا رَيَّرَاء يُونَ (٢) الْكُوْكَبَ ٱللَّرِّيُّ الْفَابِرَ في الْأَفْقِ مِنَ المَشْرِقِي أَوِ المَغْرِبِ لِتَفَاصُلِ مَا تَيْنَهُمْ ؛ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : تِلْكَ مَنَازِلُ اللهِ عَالْفَيْقِيقَ الْأَنْهِيَاءُ لَا يَبْلُنُهُا غَيْرُهُمْ ، قالَ بَدَلَى : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِاللّهِ وَصَدَّقُوا الْرُسْلِينَ بِالْبُ صِيْلَةِ أَبُوابِ الْجَنَّةِ ، وَقَالَ النَّبِي مِنْ أَنْفَقَ رَوْ بَعَيْنِ دُعِيَمِنْ بَابِ الْجَنَّةِ، فِيهِ عِبَادَةُ عَن النَّيِّ مِنْ مِنْ مِلْ مِنْ مُعَمِّحَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِف قَالَ حَدَّ أَبِي خَازِمٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّي مِ عَلَيْ قَالَ فِي الجُنَّةِ عَنْلُوقَة "، غَسَاقًا يُقَالُ غَسَقَتْ عَبْنُهُ وَيَغْسِقُ الجُرْحُ ، وَكَأَنَّ الْغَسَاقَ وَالْغَسْقَ (٥) وَالْحَبْرَامِ غِينْلِينَ كُلُ شَيْء غَسَلْتَهُ فَغَرَجَ مِنْهُ شَيْدٌ فَهُو غِينْلِينَ فِعْلِينَ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ الجُرْحِ وَالدَّبْرِ ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: حَصَبُ جَهَنَّمَ حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ، وَقَالَ غَيْرُهُ حَاصِبَاالرِّيحُ الْعَاصِفُ وَالْحَاصِبُ مَا تَرْمِي بِهِ الرِّيحُ ، وَمِنْهُ حَصَّبُ جَهَنَّم ، يُرْمَى بِهِ فيجَهَنَّم مُ مُ حَصَبُهَا، وَيَقَالُ حَصَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ ، وَالْحَصَبُ ( ) مُشْتَقَ مِنْ حَصْبًاء ( ) الْخِجَارَةِ ، صديد قَيْح "

خُرجُونَ، أُورَيْتُ أَوْقَدْتُ، لِلْمُقُونِ لِلْمُسَافِرِينَ، وَالْتِي الْقَفْرُ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : صِّرَاطُ الجَعِيْمِ سَوَادِ الجَعِيمِ وَ وَسَطُ الجَعِيمِ لَشَوْبا مِنْ حَمِيمٍ يُخْلَطُ طَعَامَهُمْ وَ يُسَاطُ (١) بِالْحَمِيمُ إِنْ وَشَهِيقٌ صَوَاتٌ شَدِيدٌ وَصَوَاتٌ صَمَيِفٌ ورُدًا عِطَاشًا غَيًّا خُسْرَانًا وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُسْجِرُونَ تُوتَدُ بهمُ (٢٠ النَّارُ وَنُحَاسُ ٣ الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُونُسِهِم ۚ يُقَالُ ذُوقُوا بَاشِرُوا وَجَرَّ بُوا ، وَلَبْسَ هَٰذَا مِنْ ذَوْنِ الْفَم مِارِجٌ خَالِصٌ مِنَ النَّارِ مَرَجَ الْأَمِينُ رَعِيثُهُ إِذَا خَلاُّمْ يَمْدُو بَمْضُهُمْ عَلَى بَمْض مَرْ بِحِ مُلْتَبَس (() مَرَجَ أَنْ النَّاس أَخْتَلَطَ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ مَرَجْتَ دَابَّنَكَ تَرَكْمُهَا وَرُثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ وَهُب يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا ذَرِ ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النِّيُّ عِنْ فَي سَفَرٍ فَقَالَ أَبْرِدْ ثُمَّ قالَ أَبْرِدْ حَتَّى فَاءِ الْنَيْءِ يَعْنِي لِلْتُتَالُولِ ، ثُمَّ قالَ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ ، فَإِنَّ شيدَّةَ الحَرّ مين فَيْحِ جَهَنَّمُ وَرَثُنَا مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاعْمَشِ عَنْ دَكْوَانَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ لِيَتِّهِ أَبْرِدُوا بِالصَّلاَّةِ ، فَإِنَّ شِيدَةَ الحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ مَرْثُنَا أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرُ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّخْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ ٱشْتَكَت النَّارُ إِلَى رَبُّهَا ، فَقَالَتْ رَبِّ أَكُلَّ بَمْضِيْ بَعْضًا ، فَأَذِنْ لَهَا بِنَفْسَيْنِ نَفَس في الشَّتَاء وَنَفَس فِي الصِّيْفِ ، فَأَشَدُّ ما تَجِدُونَ فِي (٤٠ الحَرَّ ، وَأَشَد ما تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْرَير مَرِيْنِ ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُوَ عامِرِ ( ) حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ قَالَ كُنْتُ أُجَالِسُ ابْنَ عَبَّاسِ عِمَكَّةً فَأَخَذَتْني الْحُنَّى فَقَالَ أَبْرُ دُهَا عَنْكَ عِمَاءزَ أَرْتَمَ قَإِنَّ رَّسُولَ اللهِ عِنْ قَالَ الْحُنَّى (٧) مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَ بُرِيُّدُوهَا بِالمَاء ، أو قالَ عِاء زَيْزَمَ شَكَ عَمَّامٌ حَرِيثِي (٨) عَمْرُو بْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّجْنُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(۱) وَيُحَوِّلُ الْهُوْدِيُ الْهُوْدِيُ الْهُودِيُ الْهُودِيُ الْهُودِيُ الْهُودِيُّ لِلْمُودِيُّ الْمُودِيُّ الْمُودِيُّ الْمُودِيُّ الْمُودِيُّ الْمُودِيِّ الْهُودِيُّ الْمُودِيِّ لِلْمُودِيُّ الْمُودِيُّ الْمُودِيُّ الْمُودِيُّ الْمُودِيُّ الْمُودِيُّ الْمُودِيُّ الْمُودِيِّ لِلْمُودِيِّ الْمُعِلِّ لِلْمُودِيِّ لِلْمُودِيِّ لِلْمُودِيِّ لِلْمُودِيْلِيُولِيُولِيُولِيُولِيُولِيُولِيُولِيُّ لِلْمُودِيِّ لِلْمُودِيِّ لِلْمُودِيِّ لِلْمُودِيِّ لِلْمُودِيِّ لِلْمُودِيِيِّ لِلْمُودِيِيِّ لِلْمُودِيِيِّ لِلْمُودِيِيِّ لِلْمُودِيِيِّ لِلْمُودِيْ

(۸) حدثنا

عَنْ أَبِيهِ ۚ عَنْ عُبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً قَالَ أَخْبَرَ فِي رَافِعُ بْنُ خَذِ يج ِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَرَافِع يَهُولُ الحَيْ مِنْ فَوْدِ جَهَنَّمْ مَا أَبْرُ دُوهَا (١) عَنْكُمْ بِاللَّهِ عَرْشُ مالكُ بنُ إسمعيل حَدَّ ثَنَا زُهَ يُرْ حَدَّ ثَنَا هِ شَامْ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِي عَلِي قالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأُبْرُ دُوهَا بِاللَّهِ عَرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ حَدَّ أَنِي نَافِعُ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ قَالَ الْحُمَّى مِنْ فَيْح ِجَهَنَّمَ فَأُ بُرِيُّدُوهَا بِالمَاء مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسِ قالَ حَدَّثَنَى مالك عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَن الْأَهْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيٌّ قَالَ نَارُكُمُ جُزُمْ مِنْ سَبْعِينَ جُزْأً مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ إِن كَانَتْ لَكَافِيةً قَالَ فُضَّاتْ عَلَيْهِنّ بقيْمَة وسِنِّينَ جُرْأً كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّها مَرْشُ قُتَبْنَةُ بْنُ سِعِيدِ حَدَّثنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ عَطَاءً كُخْبِرُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ الذِّيُّ عَلِي يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْدَبِرِ ، وَنَادَوْ ا يَا مَالِكُ مِرْشُ عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَصْمَسَ عَنْ أَبِي وَالْمِلِ قالَ قِيلَ لِأُسَامَةَ لَوْ أَنَبْتَ فُلاَنَّا فَكَلَّمْتُهُ ، قالَ : إِنْكُمْ لَتَرُونَ أَنَّى لا أَكَلُّهُ ، إلاّ أُسْمِيَكُم إِنَّى أَكَلِّمُهُ فِي السِّرَّ دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لاَ أَكُونُ أُولَ مَنْ فَتَحَهُ وَلاَ أَقُولُ لِرَجُل أَنْ كَانَ عَلَيَّ أُمِيرًا إِنَّهُ خَيْرِ النَّاسِ بَمْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ قَالُوا وَمَا سَمِيْنَهُ ۚ يَقُولُ ، قَالَ سَمِيْنُهُ يَقُولُ يُجَاءِ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيُلْقَىٰ فَى النَّارِ فَتَنْدَلِقَ أَقْتَا بُهُ فِي النَّارِ ، فَيَدُورُ كَمَا يَدُورُ ٱلْحَيِمَارُ برَحَاهُ ، فَيَحْتَمَعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْذِ فَيَقُولُونَ أَىْ (") فُلاَنُ مَا شَأْنُكَ ، أَلِيْسَ كُنْتَ تَأْنُرُنَا بِالْمَرُوفِ وَتَنْهَى " عَنِ الْمُنْكَرِ قال كُنْتُ آمُرُكُم المِلْمُرُوفِ وَلا آنِيهِ ، وَأَنْهَاكُم عَن الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ، رَوَاهُ غُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ بِالْ عُمْشِ إِلْهِ صَفَّةً إِبْلَيْسَ وَجُنُودِهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ يُقْذَفُونَ (١) يُرْمَوْنَ دُحُورًا مَطْرُودِينَ ، وَاصِبْ دَائمْ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ مَدْحُورًا مَطْرُودًا ، يُقَالُ مَرِيداً

(1) منّم الراء مع الوصل هو المالى وخال بقطع الهنزة وكسر الراء أه من اليوتينية

(۲) كَا فَلَانُ

(٦) وتَنْهَانَا

ره ره (٤) وَ بقد فونَ مَنْهَرَّدًا ، بَتُّكُهُ قَطَّعَهُ ، وَأَسْتَفَرْزُ أَسْتَخِفْ ، بِخَيْسِكَ الْفُرْسَانُ ، وَالرَّجْلُ الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلٌ مِثْلُ صَاحِبِ وَتَعَيْبِ وَتَاجِرِ وَتَجْرٍ، لَاحْتَيْكُنَّ لَأَمْتَأْصِلَنَّ، قرينْ شَيْطَانُ مَرْثُ إِرْ اهِيمُ بْنُ مُولِى أَخْبَرَ لَا عِبِلَى عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالْشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْمِنَا قَالَتْ سُحِرَ النَّبِي عَلَيْنَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ كَنَّبَ إِلَى هِشَامْ أَنَّهُ سَمِمَهُ وَوَعَاهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النِّينَ مِنْكَ حَتَّى كَانَ يُحَيِّلُ إِلَيْهِ أُنَّهُ يَفْمَلُ الشِّيْءِ وَمَا يَفْعَلُهُ ، حَتِّي كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمٌّ قَالَ أَسْعَرْتَ أَنَّ اللهَ أَفْتَانِي فِيما فِيهِ شِفَا فَي أَتَانِي رَجُلانِ فَقَعَدَ أَحَدُمُما عِنْدَ رَأْسِي وَالآخَرُ عِنْدَ رِجْلَي فَقَالَ أَحَدُمُما الْلَّخْرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطَبُّوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبُّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيا دَا قَالَ فِي مُشُعُلِ وَمُشَاقَةً وَجُفٍّ مَلْغَةً ذَكَرَ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ خَرَجَ إِلَيْهَا النِّبِيُّ مِنْ اللَّهِ مُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِمَا ثِيثَةً حِينَ رَجَعَ نَخْلُهَا كُأَنَّهَا (١) رُوْسُ الشَّيَاطِين وَقُلْتُ أَمْدَ غُرْ اجْتَهُ فَقَالَ لاَ أَمَّا أَنَّا فَقَدْ شَفَا فِي اللهُ وَخَشِبتُ أَنْ بُثِيرَ ذَلاك عَلَى النَّاسِ شَرًّا ، ثمُّ دُفِنَتِ الْبِثُو مَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَخِي عَنْ سُلَيْمَانَ أَنْنِ بِلاَّلِهِ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَمِيدٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْمُسَبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مِنْ عَلَى قَالَ يَمْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَى قافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُم إِذَا هُو نَامَ ثَلاَثَ عُقَد يَضْرَبُ كُلُ (٢) عُقْدَةِ مَكَانَهَا عَلَيْكَ لَيْلُ طَويلُ فَأَرْقُدُ فَإِنِ أَسْتَيْقَظَ فَدَكَرَ اللهُ أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ۚ وَإِنْ تَوَصَّأَ أَنْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ۖ وَإِنْ صَلَّى أَنْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلْهَا وَأَصْبَحَ تَنْبِيطًا مَلَيْبُ النَّفْسُ وَإِلاَّ أَصْبَحَ خَبِبِثَ النَّفْسِ كَمْلاَنَ مَرْشَا عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدِّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكر عِنْدَ النِّي رَجُلُ نَامَ لَيْلَهُ (" حَتِّي أُصْبَحَ قَالَ ذَاكَ رَجُلُ بَالَ الشَّيْطَانُ فِي أَذُيَهُم أُو قَالَ فِي أَذُنِهِ عَرْشًا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ

فرا) كانه (۱) كانه (۲) كان واليونيتي على كلً فصرت على لفظ على (۲) لَيْنَاةً فِ فَدَعُوا الصلاة حَتَى اللّهُ السُّلَامُ ابْنَ قَرْنَى اللّهُ السُّلَامُ ابْنَ قَرْنَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

أبِي الجَعْدِ ءَنَ كُرِيْبٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ أَنَّ فَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ مِنْ قَالَ أَمَا إِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَنَى أَهْلَهُ ، وَفَالَ بِسْمِ اللهِ ، اللَّهُمُّ جَنْبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما رَزَقْنَا ، فَرُزِقا وَلَداً كَمْ يَضُرُّ وُ الشَّيْطانُ وَرَشْ مُمَّدٌّ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرُوَّةً عَنْ أَبِيهِ عَن أَنْ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ وَاللَّهِ وَلِي اللهِ عَلَيْ إِذَا طَلَعَ اجب الشُّسْ ، فَدَعُوا الصَّالاَةَ حَتَّى تَبْرُرَ ، وَإِذَا غابَ حاجبُ الشُّسْ فَدَعُوا الصَّلاَةَ حَتَّى تَفِيبَ ، وَلاَ تَحَيُّنُوا بِصَلاَ يَكُمْ مُطلوعَ الشَّسْ وَلاَ غُرُومَ اللَّهُ اللَّهُ كَبْنَ قَرْتَى شَيْطَانٍ ، أَوِ الشَيْطَانِ (١) لاَ أُدْرِى أَى ذَٰلِكَ قالَ هِثَامٌ حَرَّثُ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا بُونُسُ عَنْ مُمَّيْدِ بْنِ هِلِأَلْ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَ يَرْ مَ ا قَالَ قَالَ النَّى عَرَائِي إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَى أُحَدِكُم شَيْءٍ ، وَهُوَ يُصَلِّى فَلْيَمْنَعُهُ ، فَإِنْ أَنِي فَلْيَمْنَعُهُ ، فَإِنْ أَلِي فَلْيُفَا تِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُو شَيْطَانٌ ﴿ وَقَالَ عُمَّانُ بِنُ الْمَيْتُم حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكُلِّنِي ٣٠ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ ، فَأَنَانِي آتٍ يَجْمَلَ يَحْثُو مِنَ الطَّمَامِ فَأَخَذْتُهُ ، فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَذَكَرَ الحَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأُ آيةً الْكُرْنِي لَنْ يَزَالَ (" مِنَ اللهِ حافظ ، وَلاَ يَفْرُ بُكَ (" شَيْطَانْ حَتَّى تُصنِح ، فَقَالَ إِللَّى عُرِينَةِ صَدَقَكَ وَهُو كَذُوبٌ ذَاكَ شَيْطَانُ حَرِشُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللِّيثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب قال أُخْبَرَ نِي عُرْوَةُ (٦) قال أَنُو هُرَيْرَة رَضْيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ الله يَرْكِيْدِ يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُم وَيَقُولُ: مَنْ خَلَقَ كَذَا مَنْ خَلَقَ كَذَا حَتَّى يَقُولَ مَنْ خَلَقَ رَبُّكَ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِيدُ بِاللَّهِ وَلْيَنْتُهِ صَرْف يَحْني بنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي أَنْس مَوْنَى التَّامِيْنِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثُهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ قالَ رَسُولُ

اللهِ ﷺ إذًا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّعَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ (١) وَعُلَقَتْ أَبْوَابُ جَهَمَّ وَسُلسِلَتِ الشَّيَاطِينُ مَرْشُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَرْوُ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسَ فَقَالَ حَدَّثَنَا أَبَى بْنُ كَمْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَنَاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا قَالَ ٣٠ أَرَأَيْتَ إِذَ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَّهُ ، وَالَمْ يَجِدْ مُوسَى النَّصَبّ ، حَتَّى جاوز المَكَانَ الَّذِي أَمَرَ (") اللهُ بهِ فَرَثْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالِكِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَارِ عَنْ عَبْدِ أَلَٰذِ بْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْقِ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ هَا إِنَّ الْفَيْنَةَ هَا هُنَا إِنَّ الْفِيْنَةَ هَا هُنَا مِنْ حَيْثُ يَطَلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ مَرْثُ اللَّهِ مِنْ جَنْفَرِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَادِيُّ حَدَّثَنَا ( ) ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَاهِ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيُّ عِلَيْهِ قَالَ إِذَا أَسْتَجْنَحَ (٥) أَوْ كَانَ ١٠٠ جُنَّحُ اللَّيْلِ فَكُفُوا صِبْيَا نَكُمْ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدٍ فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الْمِشَاء فَلُومُ ﴿ ﴿ ﴾ ، وَأَغْلِقْ بَابِكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ اللهِ ، وَأَطْنِيْ مِصْبَاحَك وَأَذْ كُرِ أَسْمَ ٱللهِ ، وَأَوْكِ سِفَاءكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ ٱللهِ ، وَخَمَّرْ إِنَاءكَ وَأَذْ كُرِ أَسْمَ ٱللهِ ، وَلَوْ نَعْرُضُ عَلَيْهِ شَبْئًا حَدِيثِي (٨) عُمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَهْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيٌّ بْنِ حُسَيْنِ عَنْ صَفِيَّةً أَبْنَةِ (١) حُبَيِّ قالَتْ كانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مُعْتَكِفًا فَأَنَبِتُهُ أَرُورُهُ لَيْلًا خَذَنْتُهُ ثُمَّ قَتُ فَأُنْقَلَبْتُ فَقَامَ مَعِي لِيَقْلِبَنِي وَكَانَ مَسْكُنُهُمَا فِي دَارِ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ فَرَّ رَجُلانِ مِنَ الْأَنْصَارِ فَلَمَّا رَأَيَا النِّي إِلَيْ أَسْرَعا، فَقَالَ النَّبِي عَلَى مِسْلِكُمَّا إِنَّهَا صَفِيةٌ بِنْتُ حُتِيٍّ، فَقَالًا: سُبْحَانَ اللهِ بَا رَسُولَ ٱلله ، قالَ : إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنَ الْإِنْسَانِ عَجْرَى الدَّمْ ، وَإِنَّى خَشِبتُ أَذْ يَقْذِفَ فِي تُلُوبِكُما سُوأً أَوْ قَالَ شَبْنًا حَرْثُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَشِ

(1) السَّمَاءِ
(1) السَّمَاءِ
(1) وقال السَّمَاءِ
(2) وقال السَّمَاءِ
(3) السَّمَاءِ
(4) (5) قال السَّمَاءِ
(4) فَعَلُومُمُهُ

(۱) كذا في نسخ الخطأ مندنا بدون اللهم كنبه معجه (۲) بإصبتنية (۳) فَتَلْتُ مَنْ هَاهُنَا . من البونينية بخط الاصل

عَنْ عَدِيٌّ بْنِ آ بِي عَنْ سُلَيْانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ كُنْتَ جَالِسًا مَعَ النَّبِّي عَلَيْ وَرَجُلاَذِ يَسْنَبَّانِ فَأَحَدُهُمُ الْمُعَرِّ وَجُهُهُ وَأُنْتَفَحَتْ أُودَاجُهُ ، فَقَالَ النِّيُّ عَلِي إِنَّى لَأَعْلَمُ كَالِمَةً لَوْ قَالَهَا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ ، لَوْ قَالَ أَعُوذُ بِأَلَيْهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ذَهَبَ عَنْهُ مِا يَجِدُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ النَّبِي مِنْ قَالَ تَعَوَّدْ بِأَلَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَقَالَ وَهَلْ بِي جُنُونٌ صَرَبْتُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ كَرَيْبٍ عَن أَبْنَ عَبَّاس قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلِيُّ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَنِّي أَهْلَهُ قَالَ (١): جَنَّدْنِي الشّيطَانَ ، وَجَنَّب الشَّيْطَانَ ما رَزَقْتَنِي فَإِنْ كَانَ رَيْنَهُمَا وَلَدُ لَمْ يَضُرُّهُ الشَّيْطَانُ وَلَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ قال وَحدُّ أَنَّا الْا عَشَ عَنْ سَالِم عَنْ سَالِم عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ مَرْشَا تَمْمُودُ حَدُّ أَنَّا شَبَا بَهُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ مُحَدِّ بْنِ زِيادِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّي عَلِيكُ أَنَّهُ صَلَّى مَالُاَّةً فَقَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي فَشَدٌّ عَلَى ۚ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ عَلَى ۖ فَأَمْكَنَّنِي الله منه فَدَ كَرَهُ مَرْثُ مُعَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأُوزَاعِي عَنْ يَحْيى بن أبي كَثير عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِي عَلَيْ إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاةِ أَذْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ ، فَإِذَا تُضِيَّ أَقْبَلَ ، فَإِذَا ثُوِّبَ بِهَا أَذْبَرَ ، فَإِذَا تُضِيّ أَقْبَلَ حَتَّى يَخْطِرَ كِيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ فَيَقُولُ أَذْ كُنْ كَذَا وَكَذَا حَتَّى لاَ يَدْرِي أَثَلاَثَا صَلَّى أَمْ أَرْبَعَا ، فَإِذَا كُمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا ، سَجَدَ سَجْدَتَى السَّهْ و حَرْث أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْتِ كُلُّ بِنِي آدَمَ يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ في جَنْبَيْدِ بِإِصْبَعِدِ ٢٠ حِينَ بُولَهُ غَبْرَ عِيسَى ابْ مَرْيَمَ ذَهَبَ يَطْعُنُ ، فَطَعَنَ فِي أَلْحِبَابِ مَرْثُنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَيِلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنِ المغيرةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ فَدِمْتُ الشَّأْمَ (٣) قَالُوا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَالَ أَفِيكُمُ الَّذِي أَجَارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّهِ عَلَيْ حَدَّثُ

مُلَيْهَانُ ثُنُّ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغيرَةً وَقالَ الَّذِي أَجارَهُ اللهُ عَلَى لِسانِ نَبيّهِ عَرَاكِيْهِ يَعْنِي عَمَّارًا \* قَالَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلاَلِي أَنَّ أَبَا الْأَسْوَرِ أَخْبَرَهُ (<sup>1)</sup> عُرُوَةُ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ إِللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِّ عِلِيِّةِ قالَ المَلاَئِكَة تَتَحَدَّثُ ٢٠ فِي الْمَنَانِ وَالْمَنَانُ الْنَمَامُ بِالْأَرْ يَكُونُ فِي الْأَرْضِ فَتَسْمَعُ ٣٠ الشَّيَاطِينُ الْكَلِمَةَ فَتَقُرُهُمَا فَأَذُن (١٠)الْكاهِن كَمَا تُقَرُّ الْقَارُورَةُ فَيَزِيدُونَ مَرْثُ عَلَيْمُ مِنْ عَلَى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِينْ عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكِ قَالَ : النَّفَاؤُبُ مِنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَمَاءِبَ أَحَدُكُم وَ فَلْيَرُدُهُ مَا أَسْتَطَاعَ ، فَإِنَّ أَحَدَكُم وَإِذَا قالَ هَا صَحِكَ الشَّيْطَانُ ورش إِنَّ كُرِيًّا إِنْ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قالَ هِشَامْ أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِي الله عَنْهَا قَالَتْ لَمْ اكَانَ يَوْمُ أُحُدِ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيسَ أَىْ عِبَادَ الله أَخْرَاكُمْ فَرَجَمَتُ أُولاَهُمْ فَأَجْتَلَدَتْ هِيَ وَأَخْرَاهُمْ فَنَظَرَ حُذَيْفَةٌ فَإِذَا هُوَ بأبيهِ اليَماني فَقَالَ أَىْ مِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي فَوَ اللهِ مَا اَحْتَجَزُوا حَتَّى تَتَلُوهُ ، فقالَ حُذَيْفَةُ عَبَرَ اللهُ لَـكُمْ قَالَ عُرُوتُهُ فَمَّا زَالَتْ فِي حُذِيفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرِ حَتَّى لَحِينَ بِٱللهِ مَرْثُ الحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنْ أَشْعَتَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَأَلْتُ النِّي يَرْكِيرُ عَن الْتِفَاتِ الرَّجُلِ في الصَّلاَةِ ، فَهَالَ هُو أَخْتِلاً سُ مرشن أبو المغيرة حدَّثَنَا الأوراعي قال يَخْتَلِسُ (٥) الشَّيْطَانُ مِنْ صَلاَةٍ أُحَدِكُمُ \* حَدَّثَنَى يَحْيِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي فَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّ حَرِثْن (٦) سُلَمْانُ أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قالَ حَدَّنَنَى يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَثِيرِ قَالَ حَدَّنَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْتُمُ الرُّوزَيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللهِ وَالْحُلُمُ مِنَ الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ ٣٠ أَحَدُ كُمُ خُلُماً يَخَافُهُ فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ وَلْيَتَعَوَّذْ

را) عَنْ عُرُورَةَ
(ا) عَنْ عُرُورَةَ
(ا) خَدَّثُ مُ
(ا) فَدَسَتِهِمُ
(ا) فَدَسَتِهِمُ
(ا) كَذَا فِي لَسِنْ الْمُطَ
فَنْدَنَا بِدُولَ شَهِرِ
(ا) فَيْحَ اللّامِ مِن اللّارِعِ
لا) وحدين 
تولّمائة كَذَبة قال القيطلاني
المَكُونَ الدّالُ وفي الله عِينَة بكرها مع كشطنوق الدّالُ الله وها لفنان كاني أينا اه وهما لفنان كاني

اللمال عن اللحيال اه من

تفامش الاصل

وَمُعِيَتُ عَنْهُ مِائَةُ سَبِّئَةً وَكَانَتُ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَٰلِكَ حَتَّى مُسِيَّ، وَكُمْ مَاتٍ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جاء به إلاّ أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْد الله حَدَّانَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرُّ عَنْ بِنْ زَيْدِ أَنَّ مُعَدَّد بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ مَنْ مَنْ أَبِي وَقَاصِ قَالَ أَسْتَأْذَنَ مُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَعِنْدَهُ نِسَالَا مِنْ قُرَبْشِ يُكَالُّمْنَهُ وَيَسْتَكُثِرُنَهُ عَالِيَةً أَصْوَانَهُنَّ فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمَرُ فَنَ يَبْتَدُرْنَ ٱلْحَالَ ٢٥ مان (٤) حدثنا فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَضْعَكُ ، فَقَالَ مُحَرُ : أَضْعَكَ اللهُ سنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ عَبِبْتُ مِنْ هُولًا مِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ عِنْدِي ، فَلَمَّا تَعِمْنَ صَوْتَكَ أَبْتَدَرُنَ ٱلْمِجَابَ، قَالَ مُعَرُ فَأَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ، ثُمُّ قَالَ أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِمِنْ أَتَهَبْدَنِي وَلاَ تَهَنِّنَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قُلْنَ نَمَمْ : أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَظُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَالَّذِي نَفْسِي بِيدُهِ ، مَا لَقَيْكَ الشَّيْطَانُ قَطُّ

بِٱللهِ مِنْ شَرِّهَا فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ مَرْتُنَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفُ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ سُمَى

مَوْلَى أَبِي بَكْرِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ

قَالَ مَنْ قَالَ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلَّ

شَيْءِ قَدِيرٌ فِي يَوْمٍ مِائَةً مَرَّةٍ كَانَتْ (١) لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وَكُتبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ

سَالِكًا فَهَا إِلاَّ سَلَكَ فَهَا غَيْرَ فَهَكَ صَرَتْنَى (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ تَمْزُمُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ

أبِي حازِمٍ عَنْ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّد بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عِيسَى بْنِ طَلْحَةً عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةً

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلَيْ قَالَ : إِذَا أُسْتَيْقُظَ أَرَاهُ أَحَدُ كُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتُوَضَّأُ

وَلْبَسْدُنْشِ ثَلَاثًا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبْيَتُ عَلَى خَيْشُومِهِ وَالْبُ ذَكْرِ ٱلْجُنَّ وَثَوَابِهِمْ

وَعِقَابِهِمْ ، لِقَوْلِهِ : يَا مَعْشَرَ ٱلْجُنَّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُونَ

عَلَيْكُمْ آيَاتِي ، إِلَى فَوْ لِهِ (١) : عَمَّا بَعْمَلُونَ ، بَخْسًا نَقْصًا ، فال (٢) تُجَاهِدٌ وَجَعَلُوا يَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجِيْنَةِ نَسِبًا ، قَالَ كُفَّارُ قُرَيْسِ : اللَّا أَبِكُهُ بَنَّاتُ اللهِ وَأَمَّا مُهُمْ (") بَنَاتُ سَرَوَاتِ أَلِجِنَّ ، قَالَ اللهُ : وَلَقَدِ عَلِمَتِ ٱلْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُخْضَرُونَ ، سَتُحْضَرُ لِلْحِسَار جُنْدُ مُخْضَرُونَ ( ) عِنْدَ أَلْحِسَاب حَرْثُ الْتَيْبَةُ عَنْ مالِكٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْد اللهِ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ أَبِي صَمْصَعَةَ الْأُنْصَادِيْ عَنْ أَبِيدِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ ۖ فَإِذَا كُنْتَ فَغَنَّمِكَ وَ بَادِيْتِكَ (٥) ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلاَةِ فَأَرْفَعْ صَوْتَكَ بِالنَّدَاء فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤذَّنِ جِنْ وَلاَ إِنسُ وَلاَ شَيْءُ إِلاَّ شَهِدَ لَهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قالَ أَبو سَعِيدٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ لللهِ مَنْكَ \* وَقَوْلُ (٢٠) اللهِ جَلَّ وَعَنَّ : وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلجُنَّ ، إِلَى قَوْلِهِ أُولَٰئِكَ فِي صَلَالِهِ مُبِينِ، مَصْرِفًا مَعْدِلاً، صَرَفْنَا أَيْ وَجَهَّنَا بِالْبِ قَوْلِ اللهِ تَمَاكَى وَبَتْ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ الثُّعْبَانُ الْحَيَّةُ ٱلذَّ كَرُ مِنْهَا يُقَالُ الحيَّاتُ أَجْنَاسٌ، الجَان وَالْافاعِي وَالْاسَاوِدُ آخِذْ بِنَاصِيَتِهَا فِي مِلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ يُقَالُ صَافَاتٍ بُسُطُ أَجْنِحَهُنَ يَقَبْضَنَ يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَهِنَ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدُّنُنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عِنْ يَعْطُبُ عَلَى الْمِنْ بَرِ يَقُولُ أَقْتُلُوا الْحَيَّاتِ ، وَأَقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْا أَبَّرَ فَإِنَّهُما يَطْمِسَانِ البَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ ٣ الْحَبَلَ قالَ عَبْدُ اللهِ فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ حَيَّةً لِأَفْتُلَهَا ، فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلْهَا ، فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ قَدْ أَمْرَ بِقَتْلِ الْحِيَّاتِ قَالَ (٨) إِنَّهُ نَهْى بَمْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ البُيُوتِ ، وَهِي الْمَوَامِرُ ، وَقَالَ عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ ، فَرَآنِي أَبُولُبَابِةً ، أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَأَبْنُ عُيَيْنَةً وَإِسْفُقُ الْكَلِي وَالرُّبَيْدِي ، وَقَالَ صَالِحٌ وَأَبْنُ أَبِي حَفْصَةً وَأَبْنُ بُمُّع

(۱) الأيَّة

ء (٢) وقال مد

(٢) وَأَمْمُهُا مُهُنَّ

(١) مخضره

 (•) كنا في نسيخ الخط عندنا وباديتك بالواو وني القسطلاني بأو وقال انها للشك
 كتبه مصححه

> (٦) باب توله شرمه

(٧) وَيُسْقِطَانِ

ر (A) نقال

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ أَبْنِ عُمَّرَ رَآنِي (١) أَبُولُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ الخَطَّابِ باب خَيْرُ مَالِ الْمُدْلِمِ غَنَمُ يَتْبُعُ بِهَا شَعَفَ الجُبَالِ حَدَثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْيْسِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُوشِكَ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ (٢) غَنَم (٣) يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ ٱلْجِبَالِ ، وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَغَرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفَتَنِ وَرَثُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَكِي قَالَ رَأْسُ الْكُفُو نَحْوَ (" الْمَشْرِفِ وَالْفَخْرُ وَالْخُيْلَا فِي أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبلِ ، وَالْفَدَّادِينَ (٥) أَهْلِ الْوَبَر ، وَالسَّكِينَةُ ف أَهْلِ الْغَنَمِ مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمَعِيلَ قالَ حَدَّثَنَى قَبْسُ عَنْ عُقْبَةً بن عَمْرُ و أَبِي مَسْنُمُودٍ قَالَ أَشَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَدِهِ نَحْوَ اليَتَنِ ، فَقَالَ : الْإِمَانُ يَمَانٍ هَاهُنَا ، أَلاَ إِنَّ الْقَسْوَةَ وَعَلِظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبل حَيثُ يَطْلُمُ فَرْ نَا الشَّبْطَانِ فِي رَبِيمَةَ وَمُضَرَّ مَرْشُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّبْثُ عَنْ جَعْفَرِ بن رَبِيمَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ مِلْكُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ صِيَاحَ اللَّهِ يَكُهُ ، فَأَسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ، فَإِنَّهَا رَأْتُ مَلَكًا ، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيقَ الْمِمَار ، وَتَمَوَّذُوا بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَان فَإِنَّهُ (١) رَأَى شَيْطًانًا وَرَثُ إِسْفُقُ أُخْبَرَنَا رَوْحِ أَخْبَرَ لَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَطَاءٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ (٧) رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَبْتُمْ فَكُفُوا صِبْيانَكُمْ ، فَإِنَّ الشَيَّاطِينَ تَنْتَشِرُ حِينَيْدِ ، فَإِذَا ذَهَبَ (٨) ساعَة مِنَ اللَّيْلِ كَفُلُوهُمْ (١) ، وَأَعْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَأَذْ كُرُوا أَسْمَ اللهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا ، قالَ وَأُخْبَرَ فِي عَمْرُ و بْنُ دِينَارِ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ تَحْوَ مَا أَخْبَرَ نِي عَطَالَةٍ وَكُمْ يَذْكُرُ وَأَذْكُرُوا

(٢) في أسنحة عَبَا

كذا في اليونينية,

(٦) فَإِنَّهَا رَأَتْ

(٨) ذَمَبَتْ

(٩) يَغْلُونُهُمْ

أَسْمَ ٱللَّهِ مَرْشُ الْمُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ فَقِدَتْ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاَ يُدْرَى ما فَسَلَتْ وَإِنَّى لاَ أَرَاهَا إِلاَّ الْفَارَ (١) إِذًا وُضِعْ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشْرَبْ وَإِذَا وُضِعَ كَمَا أَنْبَانُ الشَّاء شَرِبَتْ كَفَدَّنْتُ كَمْبًا فَقَالَ أَنْتَ سَمِمْتَ النَّبِيُّ مَيْكَ بَقُولُهُ قُلْتُ نَمَهُ قَالَ (٢) لِي مِرَارًا ، فَقُلْتُ أَفَاقُرُ أَالتَّوْرَاةَ صَرْتُ سَمِيدُ بْنُ عُفَيْدٍ عَنِ أَبْنِ وَهُب قَالَ حَدَّثَنَى يُونُبُنُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَنّ النِّيُّ يَرْكُ قَالَ لِلْوَرْزَغِ الْفُورَيْسِيُّ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمْرَ بِقَشْلِهِ وَزَعْمَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ أَنَّ النَّبِيِّ عِنْكُ أَمَرٌ بِقَشْلِهِ مَرْشُ صَدَقَةُ (" أَخْبِرَ نَا انْ عُيَنْنَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد أَنْ جُبَيْرِ بْنِ شَيْبَةَ عَنْسَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ أَنَّ أُمَّ شَرِيكِ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّ النِّي مَنْ أَ بِقَتْلِ الْأُوْزَاغِ عَدْثُنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِيشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَا يُشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ النَّبِي اللَّهِ أَقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ (٥) الْبَصَرَ وَيُصِيبُ الْحَبَلُ (٥) وَرَشُ مُسَدَّدُ مَدَّثَنَا يَحْمِي عَنْ هِشَامِ قَالَ عَدَّثَنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمْرَ النَّبِي مُ النَّهِ بِقَتْلِ الْأُ بْتَرِ ، وَقَالَ إِنَّهُ يُصِيبُ الْبَصَرَ وَيُذْهِبُ الْحَبَلَ حَرِيثِي ٢٠٠ عَمْرُو بْنُ عَلِيِّ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَّيْدِي عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّا بْنَ مُمَرَ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى قِالَ إِنَّ اللِّيمَ عَلِيَّ هَدَّمَ حَالِطًا لَهُ ، فَوَجَدَ فِيهِ سِلْخَ (٨) حَيَّةٍ ، فَقَالَ ٱنْظُرُوا أَيْنَ هُوَ فَنَظَرُوا ، فَقَالَ أَتْتُلُوهُ فَكُنْتُ أَقْتُكُما لِذَٰلِكَ ١٠، فَلَقِيتُ أَبَا لُهَا بَهَ ، فَأَخْبَرَ نِي أَنَّ النَّيْ مِلِيَّةٍ قَالَ لاَ تَقْتُلُوا ٱلْجِنَّانَ، إِلاَّ كُلَّ أَ بَرَّ ذِي طُفْيْتَكُنِّ، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ، وَيُدْهِبُ الْبَصَرَ فَأَقْتُلُوهُ مَرْشُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عانِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْمَيَّاتِ فَذَّتُهُ أَبُولُبَابَةَ أَنَّ النِّي يَلِّي نَهْى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبِيُوتِ فَأَمْسَكَ

(۱) هو فی غیر نسخة غیر مهموز وفال الفسطلانی بسکوت الهنز وهو کها فی المصباح بهمنز ولا بهمنز کتبه مصححه

> ة المقال (٢)

(٢) أَنْ الْفَضْلِ

(١) وَسُولُ اللهِ

(ه هذا مافيجيع النسخ التي عندا والذي في التي عندا والذي في التي علمين التي يطين يطين التي يطل التي

Assess

(٢) تَابِّعَةُ (١) تَعَادُ بِنُ سَلَمَةَ أَيَّا (٣) أَمَامَةً

(۷) خدتنا

(٨) كسر السين من الفرع الله

(١) لِذَاكَ قالَ

(1) أابع (7). كفا في نسخ خط وتن يها بلقظ السكنية وهو المتى يستفاد ثما لم الستد عن حثام ووقع في تعليق هيغ الاسلام وشرح الفسطلاني والعيني لمفهمنا أساط كتب

عَنْهَا باب "(١) خَمْس من الدَّوَابِ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ في الْخَرِم حَرَث مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائشَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عِلِيِّ قَالَ خَسْ فَوَاسِنْ يُقْتَلْنَ فِي الْخَرَمِ الْفَأْرَةُ وَالْمَقْرَبُ وَالْخُدَيَّا وَالْنُرَابُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً أَخْبِرَ نَا مالك: عَنْ عَبْدِ الله أَبْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ خَسْ مِنَ اللَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُو مُعْمِمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْمَقْرَبُ وَالفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْمَقُورُ الْ (١) إِذَّا وْقَعَ الذَّبَاحِ وَالْفُرَابُ وَالْخِدَأَةُ مِرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ كَثِيرِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جابِرِ بْن عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَفَعَهُ قَالَ خَمْرُوا الْآنِيةَ وَأُوكُوا الْأَسْقِيةَ وَأَجيفُوا الْا بْوَابَ وَأَكْفِينُوا صِبْيَا نَكُمْ عِنْدَ الْعِشَادِ " فَإِنَّ لِلَّجِنِ أَنْتِشَارًا وَخَطْفَةً وَأَطَفُوا المَسَابِيحَ عِنْدَ الزُّقادِ فَإِنَّ الْفُورِيْسِقَةَ رُبَّهَا أَجْنَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتْ أَهْلَ الْبَبْتِ ه قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ وَحَبِيبٌ عَنْ عَطَاهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ (٢٠ حَرَثْ عَبْدَهُ بْنُ عَبْد الله أَخْبِرَنَا يَحْنِيٰ بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَي غَارِ فَنَزَلَتْ وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا، فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاها مِنْ فِيهِ إِذْ خَرَيجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُصْرِهَا فَأَ بْتَدَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا فَسَبَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهِا فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ وُتِيتَ شَرَّكُمُ كَمَا وُتِيتُم شَرَّهَا ﴿ وَعَنْ إِسْرَا بِيلَ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَنْقَمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ مِثْلَه ، قالَ : وَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً \* وَنَابَعَهُ أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرةً ، وَقَالَ حَفْصٌ ۚ وَأَبُو مُعَاوِيَةً وَسُلَبْانُ بْنُ قَرْمٍ عَنِ الْأُهْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَبَّدِ اللهِ مَرْشُ نَصْرُ أَنْ عَلَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَذَّنْنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ تُمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عِلِيَّةِ قَالَ دَخَلَتِ أَمْرَأَةُ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا ، فَلَمْ تُطْعِيهًا ، وَكَمْ تَدَعْهَا تَأْكُلْ مِنْ

ف شراب أحديكُ عَلَيْكُسَهُ ۖ كَا إِذَّ فِي أَخْدِرُ (١) جَنَاحَيْدِ دَاء ، وفي (٢) الآخر فيفاء وتمبس (٢) السَّاسَ (١) الشياطين

(۱) في احدي

(٢) وفي الآخرى

خِتُسَاش الْأَرْض \* قال وَحَدَّثَنَا عُبَيْد اللهِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُعْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النِّيِّ عَلِيَّةً مِثْلَهُ صَرْتُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبِي أَوْيْسِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي الرَّفَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قالَ نَزَلَ آنِي مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَالَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأَخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا ثُمُ أَمَرَ بِيَثْهَا فَأَحْرِقَ بِالنَّارِ فَأُوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ ، فَهَلَّا نَعْلَةً وَاحِدَةً بَاسِ إِذَا وَقَعَ الدُّتَابُ في شَرَابِ أَحَدَكُمُ فَلْيَغْمُسْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْأُخْرَى شِفَاء مَرْث خَالِدُ بْنُ عَنْدَ حَدَّتَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلٍ قَالَ حَدَّتَنِي عُبْبَةٌ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ (١) أَبْنُ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِي ۚ يَرْكِ إِذَا وَفَعَ الذَّبَابُ ف شَرَاب أَحَدِكُمُ فَلْيَغْمِسْهُ ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ (٢) فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَامِ وَالْآخْرى شيفاً ورش الحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثْنَا إِسْفَقُ الْأَزْرَقُ حَدَّثَنَا وَوْفَ عَنِ الْحَسَن وَأَبْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ غُفِرَ لِأَمْرَأُهُ مُوسِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبِ عَلَى رَأْسِ رَكِي " يَلْهَتْ قَالَ كَادَ يَقْتُلُهُ الْمَطَشُ وَنَزَعَتْ خُفْهَا قَأُو ْتَقَنَّهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنْ المَّاءِ فَنَفِرَ كَمَّا بِذَلِكَ مَرْثُنَا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفظْتُهُ مِنَ الزُّهْرِئَ كَمَا أَنْكَ هَا هُنَا أَخْبَرَ بِي عُبَيْدُ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ عَنْ أَبِي طَلَحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ عَنِ النِّيِّ يَرْكِيُّ قَالَ لَا تَدْخُلُ اللَّا فِكَةُ بَيْنَا فِيهِ كَلْبُ وَلا صُورَةٌ حَرْثُ اللهِ مِنْ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَن نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى أَمْرَ بِقَتْلِ السَكِلاب مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ يَحْنِي قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَّةَ أَنَّ أَبَا هُرَ بْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ مَن أَمْسَكَ كَلْبًا يَنْقُصْ مِنْ عَمَلِهِ كُلْ يَوْمٍ فِيرَاطُ إِلا كُلْبَ حَرْثِ أَو كُلْبَ ماشية المُرتَّن عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْلَمة حَدْثَنَا

(1) كدا فى جيم النسج الله عنداً بدول لعظ الجلالة وهو الذى فى أسماء الرحال أيضاكته مصححه المسلمين عليه المناتزعة

(٢) ليس عند أن الهبم . كنا ف اليونيسة في عاداة معطر عدثنا عبدالله من بوسب

سُلَمْانُ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ قَالَ أَخْبَرَ فِي السَّائِبُ بْنُ يَزِيدَ سَمِعَ سُفْيَانَ أَبْنَ أَبِي زُهَيْرِ الشُّلَقُ (١) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ مَن أَقْتَىٰ كَلْبًا لاَ يُغنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلاَ ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ تَمَـلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطُ ، فَقَالَ السَّائِبُ أَنْتَ سَمِعْتَ هٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنْ وَرَبِّ هٰذِهِ الْقِبْلَةِ بِالْبُ ثُنَّ خَلْقِ آدَمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِ وَذُرِّيِّتِهِ صَلْصَالٌ طِينٌ خُلِطَ بِرَمْل فَصَلْصَلَ كَا يُصَلُّصِلُ الْفَخَّارُ وَيُقَالُ مُنْنِ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ ، كَمَا يُقَالُ ("): صَرَّ الْبَابُ ، وَصَرْصَرَ عَنْدَ الْإِغْلَاقِ ، مِثْلُ كَبْكُبْتُهُ يَعْنِي كَبَيْتُهُ فَرَّتْ بِهِ أَسْتَمَرَّ بِهَا الْحَدْلُ فَأَتَّمَتْهُ أَنْ لَا نَسْجُدَ أَنْ نَسْجُدَ باب أُ قُول ( ) اللهِ تَمَالَى : وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنَّى جَاعِلْ فِي الْارْضِ خَلِيفَةً ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : لَّمَا عَلَيْهَا مَافِظٌ ، إِلَّا عَلَيْهَا مَافِظٌ فَي كَبَدٍ في شِدَّةٍ خَلْق وَرِيَاشًا (٥) المَـالُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدْ ، وَهُوَ مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ، ما تُمْنُونَ ، النَّطفَةُ في أَرْحام النَّسَاء . وَقالَ مُجَاهِدٌ : إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادُرْ ، النَّطفةُ في الْاحْلِيلِ ، كُلُّ شَيْء خَلَقَهُ فَهْوَ شَفْعٌ ، السَّمَاء شَفَعْ ، وَالْوَسِرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ في أَحْسَن تَقُويِمٍ فِي أَحْسَنِ خَلْقِ ، أَسْفُلَ سَافِلِينَ إِلاَّ مَنْ آمَنَ ، خُسْرِ ضَلاَل مُمَّ أَسْتَثْنَى ٥٠ إِلاَّ مَنْ آمَنَ ، لاَزِبِ لاَزِمِ أَ، نُنْشِئَكُمْ فِي أَى خَلْقِ نَشَاءِ ، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ نُعَظَّمُكَ وَقَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ فَتَلَقَّى آذَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فِهُو قَوْلُهُ رَبُّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا فَأَزَّكُمُمَا فَأَسْتَنَ لَهُمَا ، وَيَتَّسَنَّهُ (٧) يَتَعَيَّرُ ، آسِن مُتَغَيِّرٌ ، وَالنَّسْنُونُ الْتَغَيِّرُ ، حَمَا جَمْعُ حَمَّاةً (١٠) وَهُوَ الطِّينُ الْمُتَغَيِّرُ ، يَخْصِفَانِ أَخْذُ الْخِصَافِ مِنْ وَرَقِ الْجِنَّةِ ، يُؤَلِّفَانِ الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضِ ، سَوْآ أَرْبُهَا كِناَيَةٌ عَنْ فَرْجِهِما (٧٠ ، وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ هَا هُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، ٱلحِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةِ إِلَى مَا لاَ يُحْصَى عَدَدُهُ قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنْهُمْ صَرِيثَى (٥٠٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْسَر

(۱) الشَّنْوِىُّ (۲) فى نسخة صحيحة كتاب الانبياء صلوات الله عليهم • من البونينية

(۲) تقول

مدهد (٤) وتول

(٠) وَرَبِيثًا

لا (٦) مقال

(٧) پَكَسَنَةٌ يَتَغَيَّرُ (٨) لم يضبط المبم فى البونيتية وضبطها فى الفرع بالسكون

(١) فَرْجَبْهِيا

(۱۰) حدثنا

عَنْ حَمَّاهِمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّ قَالَ خَلَق اللهُ آدَمَ وَطُولُهُ مِيُّونَ ذِرَاعًا ، ثُمَّ قال : أَذْهَبْ فَسَلَّمْ عَلَى أُولَئِكَ مِنَ اللَّاثِكَةِ ، فَأَسْتَمِعْ ما يُحَيُّونَكَ تَحَيِّنُكَ وَتَحَيِّةُ ذُرِّيْتِكَ ، فَقَالَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ، فَقَالُوا : السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ فَزَادُوهُ ، وَرَجْمَةُ اللهِ ، فَكُلُّ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صورَةِ آدَمَ ، فَلَمْ يَزَلِ الخَلْقُ يَنْفُصُ حَتَّى الآنَ وَرَثْ فُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنَّ أُوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدَّ كُو كَب دُرِّي في السَّمَاء إَمْنَاءَةً ، لاَ يَبُولُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّ طُونَ ، وَلاَ يَنْفلُونَ ، وَلاَ يَتْفلُونَ ، وَلاَ يَتْفلُونَ ، أَمْشَاطُهُمُ اللَّهُ مَن ، وَرَشْحُهُمُ الْسِنْكُ ، وَعَجَارِهُمُ الْأَلُوَّةُ الْأَنْجُوجُ (١) عُودُ الطِّيبِ وَأَزْ وَاجُهُمُ الْحُورُ الْمِينُ ، عَلَى خَلْقِ رَجُلِ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيمٍ آدَمَ سِتُونَ ذِرَاعاً في السَّمَاءِ حَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ عَن أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ بنْتِ أَبِي سَامَةً عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ قِالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ لاَ يَسْتَخِي ﴿ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى المَرْأَةِ الْغَسْلُ إِذَا أَخْتَلَمَتْ ، قالَ نَسَمْ : إِذَا رَأَتِ المَاء ، فَضَحِكَت أَمْ سَلَمَة ، فقالَتْ تَحْتَىلِمُ الْمَنْأَةُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَهَا يُشْبِهُ الْوَلَةُ صَرَّتَ تُكَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ أَخْبَرَ نَا الْفَزَارِيُّ عَنْ مُعَيْدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَلَّغَ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَّمْ مَفْدَمُ رَسُولِ (٢) اللهِ عِلِيِّ اللَّهِ ينَةَ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَأَئِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لاَ يَعْآمَهُنَّ إلاَّ نَيْ ، أُوِّلُ (" أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا أُوَّلُ طَمَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ ، وَمِنْ أَيُّ شَيْء يَهْ عُ الْوَلَهُ إِلَى أَبِيهِ ، وَمِنْ أَى شَيْءُ نَيْزُ عُ إِلَى أَخُو اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ خَبْرَ نِي بِينَ آنِفًا جِبْرِيلُ قالَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ ذَاكَ عَدُو الْبَهُودِ مِنَ اللَّائِكَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَمَّا أُوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَنْرِب، وَأَمَّا أُوَّلُ

(۱) منبطه من الم الأكنائي الأكنائي (۲) النبئ (۲) خال ما

طَمَامٍ يَأْ كُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِ يَادَةُ كَبِدِ حُوتٍ ، وَأَمَّا الشَّبَّهُ فِي الْوَلَهِ فَإِنَّ الرَّجُلِّ إِذَا غَشِيَ الْمِرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَاوُّهُ كَانَ الشَّبَّهُ لَهُ ، وَإِذَا سَبَقَ (') مَاوُّهَا كَانَ الشَّبَّهُ لَمَّا قال أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللهِ ، ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بَهُتُ (") إِنْ عَلِمُوا إِ مِنْ اللَّهِ مِي قَبْلَ أَنْ تَسْأَكُمُ مُ مَنُونِي عِنْدَكَ فَاءتِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُ اللهِ الْبَيْتَ فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَيْ رَجُلِ فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَّمٍ ؟ قَالُوا : أَعْلَمْنَا ، وَأَبْنُ أَعْلَمنا ، وَأَخْبَرُنَا ١٠٠ ، وَأَبْنُ أَخْبَرِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَفَرَأَيْمُ ۚ إِن ١٠٠ أَسْلَمَ عَبْدُ اللهِ ؟ قَالُوا أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ ، خَفَرَجَ عَبْدُ اللهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ : أَشْهَدُأُنْ لَا إِلٰهَ إِلَّاللهُ وَأَشْهَدُ أَنْ تُحَدُّدًا رَسُولُ اللهِ ، فَقَالُوا شَرُّنَا ، وَأَبْنُ شَرُّنَا ، وَوَفَعُوا فِيهِ حَرْثُ ا بِشُرُ بَنُ مُحَدَّد أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَنْ نَعْوَهُ يَغْنِي لَوْلاَ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَذِ اللَّحْمُ وَلَوْلاَ حَوَّاءٍ لَمَ نَحْنُ أَنْنَىٰ زَوْجَهَا مَرْثُنَ أَبُو كُرَيْبٍ وَمُولِي بْنُ حِزَامٍ قَالاً حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ زَايْدَةَ عَنْ مَبْسَرَةَ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْكَ أَسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ ، فَإِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ صِلْعِ ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْء في الضَّلع أعلاهُ وَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْمَهُ لَمْ يَزَلُ أَعْوَجَ فَأَسْتَوْصُوا بِالنَّسَلِهِ مَرْشُ مُمَنّ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَاأ بِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهِبِ حَدَّثَنَاعَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللهِ عِنْ وَهُو الصَّادِقُ الْمَسْدُوقُ إِنَّ ( ) أَحَدَكُمْ يُجْعَعُ في بَطْن أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْماً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَاكِ ، ثُمُّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَاكِ ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ إِلَيْهِ مَلَكَا بِأَرْبَعِ كَلَاتِ فَيْكُنُّتُ (1) عَمَّلُهُ وَأَجْلَهُ وَرِزْ قَهُ وَشَقُّ أَوْ سَعِيدٌ ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوحُ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَيَنْتَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ ، فَيَسْبَقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ قَيَعْمَلُ بِمَلِ أَهْلِ الْجِنَّةِ فَيَدْخُلُ الْجِنَّةَ ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بعمَل

المستعث (١) استبقت المستعث المستعث المستعث المستعث (٣) كنا في البتونينية بشم الماء

(r) وَأَخْسَتِرُكَا وَأَبْنُ أُخْبَرَ نَا (٤) كنا بالنسباين في اليونينية

(ه) وَإِنَّ خَلْقَ أَحَلَّكِمُ (٦) بعم الباء هنـــد • وما بعده مرنوع أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ يَيْنَهُ وَيَيْنَهُ إِلاَّ ذِرَاعٌ ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِيَّابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ النَّارَ صَرْشَ أَبُو النُّمْلَنِ حَدَّثَنَا خَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ عُبَيْدِ الله أَنْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِي يَرْكِيْ قالَ إِنَّ اللهَ وَكُلَّ فِي الرَّحِمِ مَلْكُمَّا فَيَقُولُ يَارَبُ مُنْطَفَّةٌ يَارَبِ عَلَقَةٌ يَارَبُ مُضْغَةٌ ۖ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْلُقُهَا قَالَ يَا رَبِّ أَذْكُرُ (١٠ يَا رَبُّ أَنْيَ يَا رَبِّ شَقٌّ أَمْ سَعِيدٌ فَا الرَّزْقُ فَا الْلَاجِلُ ، فَيَكْتَبُ كَذَٰ لِكَ فَي بَطْن أُمِّهِ صَرْثُ اللَّهِ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ عَنْ أَنْسَ يَرْفَعُهُ أَنَّ (٢) الله يَقُولُ: لِأَهْوَانِ أَهْلِ النَّارِ عَذَا بَا لَوْ أَنْ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءً كُنْتَ تَفْتَدِي بِد، قالَ نَمَمْ ، قَالَ فَقَدْ سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهْوَنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ أَنْ لاَ تُشْرِكَ بِي عَأْنِيْتَ إِلاَّ الشَّرْكَ وَرَشْنَا مُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيَاتٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثْنَا الْأَعْمَشُو قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِينَ لاَ تُقْتَلُ نَفْسُ مُظلُّما إِلاَّ كَانَ عَلَى أَبْنِ آدَمَ الْأُوَّلِ كِيفُلْ مِنْ دَمِها ، لِأَنَّهُ ب الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ تُجَنَّدُهُ ، قالَ (٢) قالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْنِي ٰ بْنِ سَمِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِي مَرْكَةً يَقُولُ: الْأَرْوَاحِ جُنُودٌ نُجَنَّدَةً ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا أَنْتَكَفَ وَمَا تَنَاكُرَ مِنْهَا أَخْتَكَفَ ، وقال يَحْيِي أَنْ أَبُوبَ حَدَّثَنَى يَحْيِي بْنُ سَعِيدٍ بِهِذَا بِالسِّهُ قَوْلِ اللَّهِ عَنَّ وَجَلَّ : وَلَقَد نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : تَادِئَ الرَّأَى مَاظَهَرَ لَنَا ، أَقْلِمِي أَمْسِيكِي وَفَارَ التُّنُورُ نَبَعَ المَاءِ . وَقَالَ عَكْرِمَةُ : وَجْهُ الْأَرْضِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الجُودِيُ جَبَلَ بِالْجَزِيرَةِ دَأْبِ مِثْلُ حَالَ مِنْ اللَّهِ مَنْ لُ حَالَ مِنْ اللَّهِ مَنْ لَي اللَّهِ مَمَّالًى : إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرُ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٍ"، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ. وَأَثْلُ عَلَيْهِمْ

(۱) كذا فى لمسخ الخط التى هندنا وشرح العينى أيضا واقدى فى نسخ الطبع تبعا للنسطلانى أذكر أم أنتى كتبه مصحعه صديا

(۲) إنّ

(٦) كذا في نسخ الخط
 التي معنا قال قال بدون واو
 بينهما

قوله واتل عليهم الخهو عند الفسطلاني مقط قبل الباب وقال أنه ثابت عند الهروى وابن عساكر وهو في الميي وشرح شيخ الاسلام في هذا الموضع وكذا في النسخ التي بأيدينا وطيسه ماتري كتبه

America

نَبَأُ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِفَوْمِهِ يَا تَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآ بَاتِ اللهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : مِنَ الْمُنْلِمِينَ حَرَثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ مَن يُونُسَ عَن الزُّهْرِيُّ قالَ سَالِمُ وقالَ أَبْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قامَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فِي النَّاس وَأَثْنَىٰ عَلَى اللَّهِ مِمَا هُوَ أَهْلُهُ ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ : إِنِّي لَأَنْذِرُ كُمُوهُ وَما مِنْ ا آنِيَّ إِلاَّ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوحْ قَوْمَهُ ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً كَمْ ، بَقُلْهُ نَبِي لِقَوْمِهِ ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ وَأَنَّ اللهَ لَبْسَ بِأَعْوَرَ صَرْتُنَا أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا مَنْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ سَمِمْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ الله رَا اللهُ أَحَدْثُكُمْ حَدِيثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِي ۚ فَوْمَهُ : إِنَّهُ أَعْوَرُ ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَمَّهُ عِيثَالِ (١) الجَنَّةِ وَالنَّارِ فَالَّتِي يَقُولُ إِنَّهَا الجَنَّةُ هِيَ النَّارُ وَإِنِّي (١) أُنذِرُ كُمُ كَمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوحٍ قَوْمَهُ ۚ صَرْتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَجِيء أُوحَ وَأُمُّتُهُ ، فَيَقُولُ اللهُ تَمَاكَى : هَلْ بَلَّفْتَ ، فَيَقُولُ نَمَمْ أَىْ رَبِّ ، فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ : هَلْ بَلْفَكُمْ ، فَيَقُولُونَ لاَ ما جاءَنَا مِنْ آبِيّ ، فَيَقُولُ لِنُوحِ مِنْ يَثْهَدُ لَكَ ، فَيَقُولُ مُحَدّ مِنْ وَأُمَّتُهُ فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ بَلَّغَ ، وَهُو قَوْلُهُ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَكَذَلِكَ جَمَلْنَا كُمُ أَمَّةً وَسَطًّا لِنَكُونُوا شُهَدًا، عَلَى النَّاس ، وَالْوَسَطُ الْعَدُّلُ حَرَثَىٰ (٢٠) إِسْخُنْ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا ثُحَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كَنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ إِنَّتِهِ فَ دَعْوَةٍ فَرُفِعَ إِلَيْهِ النَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ (" مِنْهَا نَهْ سَةً ، وَقَالَ أَنَا سَيَدُ الْمُوْمَ فِي مَوْمَ الْقِيامَةِ هَلْ تِدْرُونَ مِمَنَ (٦) يَجْمَعُ اللهُ الأُولِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُنْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِهُمُ الدَّاعِي وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْنُ فَيْقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَلاَ تَرَوْنَ إِلَى ماأَ نَهُمْ فِيهِ إِلَى ما بَلَفَكُمْ ۚ أَلاَّ تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ

(۱) نفتال<sup>ود</sup>

مدون. (۲) هدننا.

(۱) فَنَهِ شَ مِنْهَا نَهِشَهُ کذا فی غیر نسخه والذی فی القسطلانی الاصیل بدل ابن عساکر کتبه مصححه

(٠) النَّاسِ

1) بِمَ ...رقت هـنـه أيضاً بين الاسطر في النسخ وعليها س

- P. 1

يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ أَبُوكُ ۚ آدَمُ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ يَا آدَمُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَرِ خَلَقَكَ اللهُ بِيدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ اللَّا أَكَةَ فَسَجَدُوا لك وَأُسْكَنَكَ الْجَنَّةُ أَلاَ تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلاَ تَرَى مانَحْنُ فِيهِ وَما بَلَعَنَا فَيَقُولُ رَبِّي غَضِبَ غَضَبًا كُم يَعْصَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلا يَعْضَبْ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَنَهَا نِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ (١) نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْتُونَ نُوحًا ، فَيقُولُونَ يَانُوحُ أَنْتَ أُوْلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا أَمَا (٢) تَرَى إِلَى مَا كُنْ فِيهِ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا ، أَلاَ نَشْفَمُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ ، فَيَقُولُ رَبِّى غَضِب الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَغْضَبْ فَبْلُهُ مِثْلَهُ ، ولا يَغْضَبُ بَدْدَهُ مِثْلَهُ نَفْسِي نَفْسِي أَثْنُوا النَّيّ مِنْ فَيَأْتُونِي فَأَسْجُدُ تَحَنْتَ الْمَرْشِ ، فَيُقَالُ يَا مُحَمَّدُ ٱرْفَعْ رَأْسَكَ ، وَأَشْفَعْ نُشَفّعْ ، وَسَلُ تُعْطَهُ (") قالَ مُحَدَّدُ بنُ عُبَيْدٍ لاَ أَحْفَظُ سَائِرَهُ ﴿ عَرْشُ الصَّرُ بِنُ عَلَى بن نَصْر أَخْبَرَنَا أَبُوأُهُمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْخُنَى عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ غَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهُ قَرَّا فَهَلْ مِنْ مُدَّكِدٍ مِثْلَ قِرَاءَةِ الْعَامَّةِ بِالْب وَإِنَّ إِلْيَاسَ لِمَنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَّا تَتَّقُونَ (٤) أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْحَالِقِينَ اللهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ وَإِنَّهُمْ لَمُصْرُونَ إِلاّ عِبَادَ ٱللهِ ٱلْخُلْصِينَ وَتَرَكُمْ عَلَيْهِ فِي الآخِرِينَ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ بُذْ كُرُ بِخَيْرِ سَلاَمْ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّا كَذَٰلِكَ تَجْزِي الْحُسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ، يُذَكُّ عَن أَنْ مَسْعُودٍ وَأَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِدْرِيسٌ بِاللَّهِ فَي إِدْرِيسَ عَلَيْهِ السَّلَامُ (٥) وَقَوْلِ ٱللَّهِ تَمَاكَى: وَرَفَمْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ۞ قالَ (٥) عَبْدَانُ أَخْبَرَانَا عَبْدُ ٱللهِ أُخْبِرَ إِنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ (٧) ح حَدَّثَنَا أَهُمَدُ بْنُ صَابِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُس عَنِ أَنْ شِهابِ قَالَ قَالَ أَنَى (٥) كَانَ أَبُوذَرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُحَدَّثُ أَنَّ

رَسُولَ ٱللهِ عِلِي قَالَ فُرِ جَ سَقَنْ (١) رَيْتِي وَأَنَا عِمَدَّةً فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَفَرَجَ صَدْرِي أُمُّ عَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ ثُمَّ جاء بِطَــْت مِنْ ذَهَبِ مُشَلِيْ حِكْمَةً ٣ وَإِيمَانًا فَأَفْرَعُهَا في صَدْرِي ثُمَّ أَطْبُقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي فَعَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاء ، فَلَمَّا جَاء إِلَى السَّمَاء الدُّنيَا قالَ جبْرِيلُ خِارِنِ السَّمَاء أَفْتَحَ ، قالَ مَنْ هَذَا ؟ قالَ هُذَّا جبْرِيلُ ، قالَ مَعَكَ (٣) أَحَدُ قالَ مَعَى مُحَدُّ ، قالَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ فَأَفْتَحْ ، وَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاء ( ) إِذَا رَجُلْ عَنْ يَمِينِهِ أَسْوِدَةٌ وَعَنْ يسَارِهِ أَسْودَةٌ ، فَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ يَمْيِنِهِ ضَوِكَ ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَهِي اللهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَا مِالنِّي الصَّالِحِ وَاللَّهِ بْنِ الصَّالِحِي، قُلْتُ مَنْ هذا باجبريلُ قَالَ هَٰذَا آذَمُ ، وَهَٰذِهِ الْأَسْوِدَةُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمُ بَنِيهِ ، فَأَهْلُ الْيَمِينِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ ، وَالْأُسْوِدَةُ الَّتِي عَنْ شِمَالِهِ . أَهْلُ النَّارِ ، وَإِذَا نَظَرٌ قِيلَ يَمِينِهِ صَحِك ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ بَهِي مُمْ عَرَجَ بِي جِبْرِيلُ حَتَّى أَنَّى السَّمَاء الثَّانِيَةَ فَقَالَ لِخَازِنِهَا أَفْتَحْ ، فَقَالَ لَهُ خَازِنُهَا مِثْلَ ما قَالَ الْأُوَّلُ فَفَتَحَ ، قَالَ أَنَّسُ : فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ في السَّاوَاتِ إِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِبسَى وَ إِبْرَاهِيمَ ، وَكُمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِ لُمُمْ ، غَيْرَ أَنَّهُ وَمْ ذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ (٥) آذَمَ في السَّمَاءِ الدُّنيَا وَ إِبْرَاهِيمَ في السَّادِسَةِ، وَقَالَ أَنَسُ وَأَمَّا مَرَّ جِبْرِيلُ بِإِدْرِيسَ قالَ مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ ، فَقُلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ قالَ هٰ ذَا إِدْرِيسُ ، ثُمَّ مَرَرْتُ بِمُوسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا بِالنِّيِّ الصَّالِحِ وَالْاخِ الصَّالِ ، قُلْتُ (٦) مَنْ هَذَا ؟ قَالَ (٧) هَذَا مُوسَى ، ثُمُّ مَرَّرْتُ بعيسَى ، فَقَالَ مَرْحَبًا إِللَّهِ الصَّالِ } وَالْأَخِ الصَّالِ ، قُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ قالَ عِيلَى ، ثُمَّ مَرَدْتُ بِالْرَاهِيم فَقَالَ مَرْ حَبًّا بِالنَّبِّي الصَّالِحِ ، وَالِا بْنِ الصَّالِحِ ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قالَ هَذَا إِبْرَاهِيمُ ، قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبْنُ حَزْمٍ ، أَنْ أَبْنَ عَبَّاس وَأَبَا حَيَّةٌ ( ) الْأَنْصَارِيَّ كَانَا يَقُولان ، قالَ النِّي عَلِيَّ مُمَّ عُرِج (١) بِي حَتَّى ظَهَرْتُ لِمُسْتَوَّى (١٠) أَسْمَعُ صَرِيفَ الْأَقْلَامِ، قال

رُّ) عَنْ سَنْدِي (r) اُلْمِيكُنَّةَ وَالْإِيمَانَ (r) اُلْمِيكُنِّةَ وَالْإِيمَانَ

(۲) مامَعَكَ

ធ្វើ៕ (r)

(ه) ند (٦) مقلت مير

(۷) فقال مهر مهرون

(٨) حَبِّةً. قال القسطلاني، وهو الصواب حجتبه

\*0c>c,pu

(١) عَرَّجَ بِي جِبْرِيالٌ

(۱۰) پخستوی

أَنْ حَزْمٍ وَأُنَّسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَمْمُمَا قَالَ النَّبِي مَرْتَيْ فَفَرَضَ اللهُ عَلَي خَسْيِنَ صَلاَّةً ، فَرَجَعْتُ بِذَٰلِكَ ، حَنَّى أَمُرٌ بِمُوسَى ، فَقَالَ (١) مُوسَى : مَا الَّذِي أُفَرِّضَ عَلَى أُسْنِكَ ، قُلْتُ فَرَضَ (") عَلَيْهِمْ خَمْدِينَ صَلاَةً ، قالَ فَرَاجِعْ رَبُّكَ ، فَإِنَّ أُسَّنَكَ لا تُعَايِقُ ذَٰلِكَ ، فَرَجَنْتُ فَرَاجَنْتُ رَبِّي فَوَضَعَ شَطْرَهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ فَدَكَرَ مِثْلَهُ فَوَضَعَ شَطْرِهَا ، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ (٢) رَاجِع رَبِّكَ فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذَلِكَ ، فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّى ، فَقَالَ هِيَ خُسْ وَهِيَ خَمْدُونَ ، لاَ يُبَدُّلُ الْقَوْلُ لَدَىٰ ، فَرَجَمْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ رَاجِعْ رَبُّكَ ، فَقُلْتُ: غَدِ ٱسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّي ، ثُمَّ ٱنْطَلَقَ حَتَّى أَنِّي ('' السَّدْرَةَ اللُّنْهَ في ، فَعَشِمَا أَلُوانَ لاَ أَدْرِي ما هِي ، ثُمَّ أُدْخِلْتُ (٥) قَإِذَا فِيها جَنَا بِذُ اللَّوْلُو ، وَإِذَا ثُرَابُ الْمِثُ إلى عاد أَخَالُم عَلَى : وَإِلَى عادٍ أَخَالُم هُودًا قَالَ يَا قَوْمٍ ٱعْبُدُوا اللَّهُ ، وَقَوْلِهِ : إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْاحْقَافِ ، إِلَى قَوْلِهِ :كَذَٰلِكَ نَجْزِي الْعَوْمَ ٱلْجُرْمِينَ فِيهِ عَنْ عَطَّاء ا وَسُلَيْهَانَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِالنَّبِي عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَزْ وَجَلَّ : وَأَمَّا عَادْ فَأَهْلُكُوا بِرِ بِحِ مِمَرْضَرِ شَدِيدَةٍ عَاتِيةً ، قالَ أَبْنُ عُيَيْنَةً : عَتَتْ عَلَى الْخُزَّانِ سَخُرَها عَلَيْهِمْ سَبَعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةً أَيَّامٍ حُسُومًا مُتَنَابِعَةً قَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأْتُهُمُ أُعْجَازُ نَخْلُ خَلُوبَةٍ أُصُولُهَا فَهَلْ نَرَى لَمُهُ مِنْ بَاقِيَةٍ بَقِيَّةٍ صَرَتْنَى (٧) مُعَدُّ بْنُ عَرْعَرَةً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَنْ عَمَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ إِللَّ عَلَيْ قَالَ نُصرْتُ بِالصَّا، وَأُهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ ، قَالَ وَقَالَ أَنْ كَنْيرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نُمْمِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَسَتَ عَلَى رَضِي اللهُ عَنْهُ إِلَى النِّيِّ يَدُهَيْدٌ فِنُسَمَهَا بَئِنَ الْأَرْبَعَةِ (١٠ الْأَفْرَعِ بْنِ حابسِ الْخَنظلَ

(٨) أربعة

(۱) يُطيعُ م

(٣) وَالْاَ تَأْمَنُونِي

(۱) صفي

(١) آبابُ قَوْلِ

(٠) إِلَى فَـُـوْلِهِ سَلَبَاً طَرِيقاً إِلَى فَوْلِهِ انْثُونِي رُ بَرَ الحَدِيدِزُ بَرُ الحَدِيدِ وَاحِدُها رُ بُرَةٌ وَهَىَ

الْنَّطِعُ . تفسير زُّبَرَّ الحُديدِ م غيراليونينية (د) السنام الثانينية

(7) الى قوله الثونى زبر الحديد

 (٧) كرمًا في اليوبينية ٥ مال الفسطلاني ومي قراءة أبى بكر من عاصم

(٨) الصُّدُفَيْنِ

(١) وَالسَّدُّ بْنِ

گارما (۱۰) أُحسُبُ

١٠ أَمُّبُ عَكَيْدٍ يُطْرًا

(۱۱) أَسْطَاعَ

میر ما (۱۲) طفت

( قوله قسول اقه تمالی. ویسألونك ) كفا" فی خیر دسخة خطس غیر واو عطف وفی سفنها مضروب علیها وفی آلفسطلانی الیاتیا کنه

ثُمُّ الْحِاشِعِيُّ وَعُبَيْنَةً بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ وَزَيْدِ الطَّائِيِّ ، ثُمَّ أُحَدِ بَنِي نَبْهَانَ وَعَلْقَمَةً بْن عُلاَثَةَ الْعَامِرِيُّ ، ثُمُّ أَحَدِ بَنِي كِلاّبِ فَغَضِبَتْ قُرَ إِشْ وَالْأَنْصَارُ قَالُوا يُعْطِي صَنَادِيدَ أَهْل نَجْدٍ وَ يَدَعُنا ، قالَ إِمَّا أَتَأْلُفُهُمْ ، فأَقْبَلَ رَجُلُ عَائرُ الْعَيْنَيْ مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ نَاتَىٰ الْجَبَينِ كُنَّ اللَّحْيَةِ عُلُوقٌ ، فَقَالَ أَتَّنَ اللَّهُ يَا مُحَّدُّ ، فَفَالَ : مَنْ يُطِع (') الله إذَا عَصَيْتُ أَيَّأْمَنُنِي اللهُ عَلَى أَهُل الْأَرْضِ فَلا (") تَأْمِنُونِي ، فَسَأَلَهُ رَجُلُ قَسْلَهُ أَحْسِبُهُ خالِد بْنَ الْوَلِيدِ فَنَمَهُ ، فَامَّا وَلَّى قَالَ إِنَّ مِنْ صَيِّضِي ٣٠ هَٰذَا ، أَوْ في عَقيبِ هَٰذَا قَوْمُ يَقْرُونُ الْقُرُ آنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرِهُمْ يَمْرُفُونَ مِنَ الَّذِينِ مُرُوقَ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُو ثَانِ لَئُ أَنَّا أَذْرَكُنَّهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عاد مَرْثُ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ قَالَ سَمِيْتُ النَّبِي عَلَيْهِ بَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ عِلْمَ قَصَّةِ بَأَجُوجَ وَمَأْجوجَ وَقَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى : قَالُوا يَاذَا الْقَرْ نَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ (١٠) قَوْلُ اللهِ تَمَالَى: وَ يَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْ (٥) قُلْ سَأَنْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (١٠) إِنَّا مَكُنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا قَانَّبْعَ سَبَبًا إِلَى قَوْلِهِ أَتْتُونِي " زُبِّرَ الْحَدِيدِ وَاحْدُهَا زُبْرَةٌ وَهِي الْقَطَّعُ حتَّى إِذًا سَاوَى بَيْنَ الصَّدُّ فَيْنِ ( ) يُقَالُ عَن أَنْ عَبَّاسِ الْجَبَّلَيْنِ وَالسُّدِّيْنِ (١) الْجَبَّلَيْنِ خَرْجًا أَجْرًا قَالَ أَنْفُخُوا حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آ تُونِي أُفْرِغُ عَلَيْدِ قِطْرًا ، أَصْبُ (١٠٠) عَلَيْدِ رَصَاصًا ، وَيُقَالُ الحَدِيدُ ، وَيُقَالُ الصُّفْرُ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : النُّحَامُ ، فَمَا أَسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ يَعْلُوهُ أَسْتَطَاعَ (١١) أَسْتَفْعَلَ مِنْ أَطَعْتُ (١٧) لَهُ فَلِذَ لِكَ فَتِيحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيعُ ، وَقَالَ بَعْضُمُمْ أَسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ ، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تَفْبًا قَالَ هَٰذَا رَجْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاء وَعَدُ رَبِّي جَمَّلَهُ

دَكَّا أَلْزَقَهُ إِلْأَرْضِ وَنَاقَةٌ ذَكَّاءُ لاَ سَنَامَ لَمَا وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الْأَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى

صَلُبَ مِنَ ٱلْأَرْضِ وَتَلَبَّدَ ، وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا وَتُرَكُّنَا بَعْضَهُمْ بَوْمَنْذِ يَوْجٍ في بَمْضِ (١) حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَاجُوجُ وَمَاجُوجُ وَمُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ قَالَ قَتَاذَةُ حَدَّبِ أَكُمَّةً "، قالَ (" رَجُلُ لِلنَّى عِلْ رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ الْحُمَّدِّ قالَ رَأَيْمَهُ مَرْثُ يَعْنِي نُنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوّةً بْنِ الزُّيْدِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةَ (") أَبِي سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ عَنْ أُمْ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَّانَ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ ( ) جَحْشِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنْ ( ) أَنَّ النَّبِيُّ مَا إِلَيْهِ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً يَقُولُ: لاَ إِلٰهُ إِلاَ اللهُ ، وَيْلُ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ أَفْتَرَبَ ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْم يَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هُذِهِ وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ (٥) الْإِنْهَامِ وَالَّتِي تَابِهَا قَالَتْ (٧) زَيْنَبُ أَبْنَةُ (٨) جَحْش ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَهُ لكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ، قالَ نَمَمْ : إِذَا كَثُرَ الْخُبْثُ مَرْشُ مُسْدِيمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهِيَبْ حَدَّثَنَا وَابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ فَتَحَ اللهُ مِنْ رَدْمٍ بَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلَ هُلَا وَعَقَدَ بِيدِهِ تِسْمِينَ صَرَفَى (١٠) إِسْخُتُ بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَن الْاعْمَشِ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبِي عَلِي قال يَقُولُ اللهُ تَمَالَى يَا آدَمُ (١١٠ فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَمْثَ النَّارِ ، قالَ وَما بَمْثُ النَّارِ ، قالَ مِنْ كُلِّ أَلْفِ يَسْعَمِا لَةٍ وَيُسْعَةً وَيُسْمِينَ ، فَمِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيرُ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتٍ خَمْلِ خَمْلُهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكارَى وَما أُمْ بِسُكَارِي ، وَلَكِنَ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيدٌ . قالُوا يَا رَسُولَ اللهِ : وَأَيْنَا ذٰلِكَ ٢٠٠ الْوَاحِدُ ؟ قَالَ أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنْكُمْ رَجَّلَ (١٢) وَمِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفَ (١٤) ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجِيَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نَصْفَ

(۱) باب من (۲) وقال سه

(٣) يِنْتُ (٤) بِنْتِ (٥) رمم في الاصل المول عليه وغيره بالالف والنون ومع النون تسعيع كا ترى كتبه مصحه معرف

(۱) مامستد

(۷) هاك

(۱) بِنْتُ

(۱) عَنْ ابْنِ (۱۰) حدثنا (۱۱) قال المحدثا (۱۱)

(۱۲) فاك (۱۲) رجلا

(ii)

هُلَ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، فَقَالَ : ما أَنتُمْ فَى النَّاسِ إِلاَّ كَالشَّمْرَةِ السَّوْدَاء فى جِلَّدِ <sup>(١)</sup> ثَوْرِ أَنْيَضَ ، أَوْ كَشَعَرَةٍ يَيْضَاء في جِلْدِ ثَوْرِ أَسْوَدَ بِاللَّهِ ثَعَالَى : وَأَتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا . وَقَوْلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِيًّا ٣ . وَقَوْلِهِ : إِنَّ إِبْرَاهِيمِ كَانَ أُمَّةً قَانِيًّا ٣ . وَقَوْلِهِ : إِنّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ . وَقَالَ أَبُو مَيْسَرَةَ : الرَّحِيمُ بِلِسَانِ الْحَبْشَةِ مَرْثُ الْمُحَدُّ بنُ كَثير أُخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الْغَيرِةُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ حَدَّثَى سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ (٢) عَن أُبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ قِالَ إِنَّكُمْ خَشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً. غُرْلاً ثُمَّ قَرّاً: كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْقِ نُمِيدُهُ ، وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ . وَأُوَّلُ مَنْ يُكُسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، وَإِنَّ أُنَاسًا ( ) مِنْ أَصْحَابِي يُؤْخَذُ بَهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ وَأَتُولُ أَصْعَابِي (0) أَصِحَابِي ، فيقُولُ (1) إِنَّهُمْ كَمْ (٧) يَزَالُوا مُرْ تَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهم مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ ، فَأَفُولُ كَمَا قَالَ الْمَبْدُ الصَّالِ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَادُمْتُ فِيهِمْ (٧٠) إِلَى (٧) مَرْثُ السَّمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي (١٠) أَخِي عَبْدُ الْحَمِيدِ عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدِ المَّقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ يَكْتِي إِبْرَاهِيمُ أَبَاهُ آزَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَعَلَى وَجْهِ آزَرَ قَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ ، فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ لَا تَعْصِينِ ، فَيَقُولُ أَبُوهُ فَاليَوْمَ لاَ أَعْصِيكَ ، فَيَقُولُ إِبْرَاهِيمُ بَارَبِ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ تُحْذِيبِنِي بَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَأَى خِزْي أَخْزَى مِنْ أَبِي الْابْعَدِ فَيَقُولُ اللهُ تَمَالَى: إِنَّى حَرَّمْتُ الْجِنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ، ثُمَّ يُقَالُ يَا إِبْرَاهِيمُ ما تَحْتَ رجْلَيْكَ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيخٍ مِمُلْتَطِخٍ فَيُؤْخَذُ بِقَوَائُمِهِ فَيُلْقَىٰ فِي النَّارِ مَرْثُ يَحْيُ بْنُ سُلَيْهِانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَمْرُو أَنَّ بُكَيْرًا حَدَّثَهُ عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ النِّبِي عَلَّكُ البَيْتَ وَجَدَ (١١) فِيهِ صُورَةَ إِبْرَاهِيمَ وَصُورَةَ مَرْيَمَ فَقَالَ أَمَا لَكُمْ (١٢) فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ

الم الله على الله عل

(٩) الْعَزْيزُ

(١٠) حدثتي (١١) فوجه

(۱۲) أَمَّا هُمْ

اللَّا يُكَمَّةً لاَ تَدْخُلُ بَيْنَا فِيهِ صُورَةٌ هٰذَا إِبْرُ اهِيمُ مُصَوَّرٌ ۖ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَاا (١) هِشَامْ عَنْ مَعْنَرِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ (٢) النَّبَّ يَرْكُ لَلَّ رَأَى الصُّورَ في الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ حَتَّى أَمْرَ بِهَا مُنْحِيتُ وَرَأَى إِبْرَ الهِيمَ وَ إِسْمُعِيلَ عَلَيْهِما السَّلاَمُ بِأَيْدِيهِما الْأَزْلام، فَقَالَ قَاتَلَهُمُ اللهُ وَاللهِ إِنِ اسْتَقْسَمَا بِالْأَزْلاَمِ فَطُّ صَرْتُنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْنَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ أَنَّى سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ، قالَ أَتْقَاهُمْ ، فَقَالُوا لَبْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَيُوسُفُ نَبِي اللهِ ابْنُ نَبِيَّ اللهِ أَبْنِ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ، قالوا: لَبْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَمَنْ مَمَادِنِ الْمَرَبِ تَسْأَلُونَ (٣) ، خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّة خِيارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا (٤) قالَ أَبُو أَسَامَةَ وَمُعْتَمِرٌ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّي عَلِي عَرْثُ مُؤَّمِّلٌ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا عَوْفُ حَدَّثَنَا أَبُورَجاءِ حَدَّثَنَا سَمُرَةُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيٌّ أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِبِيَانِ فَأَتَبْنَا عَلَى رَجُل طَوِيلِ لاَ أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُولاً وَإِنَّهُ إِبْرَاهِيمُ لِيَكَّ صَرَتْنَ (٥) بَيَانُ بْنُ بَحْمُرُو حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا أَبْنُ ءَوْنِ عَنِ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا وَذَ كَرُوا لَهُ ٱلدَّجَّالَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبُ كَافِرْ أَوْ كَ فَ رَ قَالَ كَمْ أَسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ أَمَّا إِبْرَاهِيمُ فَأَنْظُرُوا إِلَى صَاحِبَكُمْ ، وَأَمَّا مُولَى خَفَدٌ آدَمُ عَلَى جَمَل أَهْرَز غَطُومٍ بِخُلْبَةٍ ٥٠ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَيْهِ الْحَدَرَ فِي الْوَادِي مَرْشَ فَيَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا مُنِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْقُرَشِي عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اخْتَنَ إِبْرَاهِيمُ ٧٠ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِينَ سَنَةً بِالْقَدُومِ ( مَرَثُن أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ ( بِالْقَدُومِ

(۱) حَدَّثُنَا (۲) عَنِ النِّيِّ (۲) عَنِ النِّيِّ (۲) تَسْأَلُونَنِي (۲) تَسْأَلُونَنِي (۲) تَسْأَلُونَنِي (۲) مَدَّثُنَا أَلْمِ أَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ أَلَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُولَةُ اللللللِّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّه

ة (٩) ونال

(١) وَتَابِعَهُ (٣) سكون الذال عند ابن المطيئة عن أبي ذر • من (٢) وقع فى المطبوع سانقا زيادة عنك وابست فى السعنة من النسخ التي بأيدينا (٧) وَذَهَبَ (٨) تَنَاوَكُمَّا (١) أُضُرُّكُ ِ. بقتح الراء في للوضعين عتمد ابن الحظيثة عن 🕊 (۱۰) ثَانِيةً (۱۱) أُضُرِّكُ (١٢) إِنَّكُ كُمْ تَأْنِنِي إِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَنْبَنَى

كُغَفَقَةً تَأْبَعَهُ عَبْدُ الرَّ هُنِ بِنُ إِسْحُقَ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ تَأَبَعَهُ (١) عَجَلَانُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَوَاهُ كُمَّدُ بْنُ عَمْرِهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً مَرْثُ النِّيدُ بْنُ تَلِيدٍ الرُّعَيْنِي أَخْبَرَ نَا (٢٠ ابْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي جَرِيرُ بْنُ حَاذِمٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لَمْ يَكُذِبْ إِبْرَاهِيمُ إِلاَّ ثَلَاثًا مَرْشُ الْمُعَدُّدُ بْنُ تَمْبُوب حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ كُمَّدٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ قالَ كَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ السَّلامُ إِلاَّ ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ (") ثِنْتَنْ مِنْهُنَّ في ذَاتِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ . قَوْلُهُ : إِنِّي سَقيم ْ وَقَوْلُهُ بَلْ فَعَـلَهُ ۖ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا . وَقَالَ بَيْنَا هُو ذَاتَ يَوْمٍ وَسَارَةُ إِذْ أَنَّى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الجَبَابِرَةِ ، فَقَيِلَ لَهُ إِنَّ هَا هَنَا (؛) رَجُلاً مُعَّهُ أَمْرَأُهُ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسَ فَأَرْسِلَ إِلَيْهِ فَسَأَلَهُ عَنْهَا ، فَقَالَ مَنْ هُلِدِهِ قَالَ أُخْتِي ، فَأَتَى سَارَةَ قال (٥) يَا سَارَةُ لَبْسَ عَلَى وَجْهِ الْارْضِ مُؤْمِنْ غَيْرِي وَغَيْرَ كُ وَإِنَّ هَٰذَا سَأَلَىٰ (٦) وَأُخْبَرُ لَهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذَّينِي ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ ذَهَبَ (٧) يَتَنَاوَكُمَا (^) بيدِهِ فَأَخِذَ ، فَقَالَ أَدْعِي اللهَ لِي وَلاَ أَضُرْكُ إِ ( ) ، فَدَعَتِ اللهَ فَأُطلْقَ ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ (١٠) فَأُخِذَ مِثْلُهَا أَوْ أَشَدًّ ، فَقَالَ أَدْعَى اللَّهَ لِى وَلاَ أَضُرْكِ ِ (٥١، فَدَعَتْ قَأْطُلِقَ ، فَدَعا بَمْضَ حَجَبَتِهِ ، فَقَالَ إِنَّكُمْ (١٣) كُمْ ۚ تَأْتُونِي بِإِنْسَانِ إِنَّمَا أَتَبْتُمُونِي بِشَيْطَانٍ. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ ، فَأَتَنْهُ وَهُوَ قَامُّ يُصَلِّي فَأُوْمَأُ بِيَدِهِ مَهْيَا (١٣) ، قَالَتْ رَدَّ اللهُ كَيْدَ الْكَافِرِ أَوِ الْفَاجِرِ فِي نَحْرِهِ وَأَخْدَمَ هِاجَرَ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ تِلْكَ أَمْكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ مَرْثُنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَوِ أَبْنُ سَلاَّمٍ عَنْـهُ أُخْبَرَنَا أَبْنُ جُرِيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَبِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّابِ عَنْ أُمَّ شَرِيكٍ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَقَالَ (١٤) كَانَ يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ مَرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْسٍ بْنِ غِياثٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ

حَدَّثَنَى (١) إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ نَزَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، قُلْنَا يَارَسُولَ اللهِ أَيُّنَا لاَ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قال لَيْسَ كما تَقُولُونَ كُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يِظُلْمِ بِشِرْكِ أَوَكَمْ تَسْمَعُوا إِلَى فَوْلِ لُقْمَانَ لِا بَيْدِ يَا أَبْنَى لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرِكَ لَظُمْ عَظِيمٍ اللَّهِ مِنْ فَوْنَ النَّكَانُ فَي المشَّى مَرْثُ إِسْخُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِي عَلَّيْ يَوْمًا بِلَخْمِ فَقَالَ إِنَّ اللهَ يَجْمَعُ يَوْمَ الْقِيامَةِ الْأُولِينَ وَالْآخِرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَيُسْمِعُهُمُ الْدَّاعِي وَ يَنْفَدُهُمُ (٢) البَصَرُ وَتَدْنُو الشُّنْسُ مِنْهُمْ ، فَذَ كَرَ حَدِيثَ الشُّفَاعَةِ فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ نَبِيّ اللهِ وَخَلِيلُهُ مَنَّ الْأَرْضِ أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، فَيَقُولُ ٣٠ فَذَكَرَ كَذَبَّاتِهِ نَفْسِي نَفْسِي ( اللَّهِ عَبُوا إِلَى مُوسَى \* تَابَعَهُ أَنَسُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ حَدِثْنِي ( الْحَدُ بْنُ سَمِيدٍ أَبُوعَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن سَمِيدِ ابْنِ جُبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنِي أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَّ الله عَنْهِمَا عَن النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قالَ يَرْحَمُ اللهُ أُمِّ إِسْمُمِيلَ لَوْلاَ أَنَّهَا عَجِلَتْ لَكَانَ زَنْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا \* قالَ (٦) الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا ابْنُ جُريْجٍ إِ أَمَّا (٧) كَيْبِرُ بْنُ كَيْبِرِ خَدَّتَنَى قَالَ إِنِّي وَغَمَّانَ بْنَ أَبِي سُلَيْانَ جُلُوسٌ مَتَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْنِ فَقَالَ مَا هَكَذَا حَدَّثَنَى أَبْنُ عَبَّاسِ قالَ (٨) أَقْبَلَ إِبْرَاهِيمُ بِإِسْمُعِيلَ وَأَمْدِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ وَهِي تُرْضِعُهُ مَعَهَا شَنَّةٌ كُم يَرْفَعُهُ ، ثُمَّ جاء بهم إبْرَاهِيمُ وَبِأَبْنِها إِسْمَعِيْلَ وَصَرِيثَىٰ (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرِّزَّانِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ أَيْوبَ السُّخْتِيانِي وَكَثِيرِ بْنِ سَكْثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِأْبِي وَدَاعَةً بَزِيدُ أَحَدُهُمْ عَلَي الآخر عَنْ دِ بْنُ حُبَيْرٌ قَالَ أَنْ عَبَّاس أُولً (١٠) ما أَتَّخَذَ النَّسَاء الْمِنْطَقَ مِنْ قِبِلَ أُمَّ إِسْمُعِيلَ

ال حدثنا

(۲) كذا في اليونينية من غبر ضبط والدال مهملة وفي النوع المكي وينفذ كم وفي فرع آخر ما مها مراه مراهم ولي ينسفيذ هم

(۳) ويقول ميم ۳

(١) نَفْسِي

(٠) حَدَّثنا (٦) وَقَالَ

(v) قالَ أمَّا مد

(۸) و لسكنه.قال صم

(٩) حدثنا

(١٠) فى نسخة محيحة من غير اليونينبة أوَّلُ

( ثوله النـلات ) هو بنتع السين في النسـغ الصحيحة ويؤيدها كتباللغةولايلتفت لما في سواها كنبه مصحعه (۱) فَوَمْعَهُمُكَا (۲) الزَّمْوَمَ مِي (۳) فَ هُنا (۵) أَنْ بِسُنَّ (٠) أَنْ بِسُنَّ (٠) مِنْدُ بَيْنَكِكُ الْمُحَرِّمِ مِي (٧) عِنْدُ بَيْنَكِكُ الْمُحَرِّمِ مِي (٨) يَتَلَكُمُ النَّاسُ (١) فَنْظَوْرَتْ (١) فَنْظَوْرَتْ (١)

ٱتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَنِّى أَثْرَهَا عَلَى سَارَةً ، ثُمٌّ جاء بِهَا إِبْرَاهِيمُ وَبِأُ بْنِهَا إِسْمُعِيلَ ، وَهْيَ تُرْضِعُهُ ، حَتَّى (') وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ زَمْزُمَ (') في أَعْلَى المَسْجِدِ وَلَيْسَ مِمَكَّةً يَوْمَنْذٍ أَحَدْ، وَلَيْسَ بِهَا مان فَوَضَعَهُما هُنَالِك، وَوَضَعَ عِنْدَهُما جِنَّابًا فِيهِ تَمْنُ ، وَسِقاءً فِيهِ مان ، ثمَّ قَنَّى إِبْرَاهِم مُنْطَلِقًا ، فَتَبَعَتْهُ أَمْ إِسْمُعِيلَ ، فَقَالَتْ يَا إِبْرَاهِيمُ أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَثْرُ كُنَا بِهِذَا (١) الْوَادِي ، الَّذِي لَيْسَ فِيهِ إِنْسُ (١) ، وَلا شَيْءٍ ، فَقَالَتْ لَهُ ذَٰلِكَ مِرَارًا، وَجَمَلَ لا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ آللهُ اللَّذِي أُمَرَكَ بِهِذَا قَالَ نَعَمْ قَالَتْ إِذَنْ لاَ يُضَيِّنُنَا ثُمَّ رَجَعَتْ قَا نُطَلَقَ إِبْرَاهِمِ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الثَّنية حَيْثُ لاَ يَرَوْنَهُ أَسْتَقَبْلَ بوَجْهِهِ الْبَيْتَ ، ثُمَّ دَعا بهو لاَء الْكَلِماتِ (٥) وَرَفَعَ بَدَيْهِ فَقَالَ : رَبِّ (٦) إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرَّ يَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعِ (٧) ، حَتَّى بَلَغَ يَشْكُرُونَ ، وَجَمَلَتْ أَمْ إِسْمُعِيلَ تُرْضِعُ إِسْمُعِيلَ وَنَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مافِي السُّقَاءِ عَطِيْمَتْ وَعَطِيشَ أَبْنُهَا وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى أَوْ قالَ يَتَلَبُّطُ (١٠) فَأُ نُطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ ، فَوجدت الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَل في الْأَرْضَ بَلِيها ، فَفَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ أَسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَداً فَلَمْ تَرَ أَحَداً فَهَبَطَتْ مِنَ الصُّفَا حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ الْوَادِي رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا ثُمَّ سَعَتْ سَعْىَ الْإِنْسَانِ الْجَهُودِ حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِي ، ثُمُّ أَنْتِ المَرْوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا وَنَظَّرَتْ (" هَلْ تَرَى أَحَدًا فَلَمْ تُرَأَ حَداً ، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ . قالَ أَبْنُ عَبَّاسٌ : قالَ النَّبِيُّ عَلِي فَذَلِك (١٠) سَعَىُ النَّاسَ يَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى المَرْوَةِ سَمِمَتْ صَوْتًا فَقَالَتْ صَه ثُرِيدُ نَفْسَهَا ثُمُّ نَسمَّتُ ، فَلَسِمَتُ أَيْضًا ، فَقَالَتْ قَدْ أَسْمَتُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُوَّاتٌ ، فَإِذَا هي بِاللَّكِ عِنْدَ مَوْضِيعِ زَمْزَمَ ، فَبَحَثَ بِمَقْبِهِ أَوْ قَالَ بِجَنَاحِهِ ، حَتَّى ظَهَرَ المَاهُ ، خَمَلَتُ مُحَوَّضُهُ وَتَقُولُ بِيدِهَا هَكَذَا ، وَجَعَلَتْ تَفْرُفُ مِنَ المَّاءِ في سِقَامًا وَهُو يَفُورُ بَعْدَ

مَا تَغْرِفُ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَالَ النَّبِيُّ يَرْكُمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْزَمَ أَوْ قَالَ لَوْ كُمْ تَغْرِفْ مِنَ المَّاء ، لَكَانَتْ زَغْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا ، قالَ فَشَرِ بَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا ، فَقَالَ لَمَا الْمَلَكُ لاَ تَحَاَّفُوا الضَّيْمَةَ ، فَإِنَّ هَا هُنَا (') يَبْتَ اللَّهِ يَبْنِي هٰذَا الْغُلَامُ وَأَبُوهُ ، وَإِنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَهْلَهُ ، وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الْأَرْضَ كَالرَّابِيَةِ تَأْتِيهِ السُّيُولُ ، فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِينِهِ وَشِمالِهِ ، فَكَانَتْ كَذَٰلِكَ حَتَّى مَرَّتْ بَهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ أَوْ أَهْلُ يَنْتِ مِنْ جُرْهُمَ مُقْيِلِينَ مِنْ طَرِيقِ كُدَّاء (٢) فَنَزَلُوا فِي أَسْفُلِ مَكَةً فَرَأُوا طَائْرًا عانِفًا فَقَالُوا إِنَّ هَٰذَا الطَّائْرَ لَيَدُورُ عَلَى ماء لَمَهْدُنَا بِهِٰذَا الْوَادِي وَمَا فِيهِ مايم، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيِّينِ فَإِذَا مُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَمُوا فَأَخْبَرَوُهُمْ بِالْمَاء فَأَقْبَلُوا قَالَ وَأُمُّ إِسْمُمِيلَ عِنْدَ المَّاءِ ، فَقَالُوا أَتَأْذَ نِينَ لَنَا أَنْ تَنْزِلَ عِنْدَكِ ، فَقَالَتْ ٣٠ نَعَمْ : وَلَكِنْ لاَ حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ ، قالوا نَعَمْ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قالَ النَّبِي عَبِّلَتٍ فَأَلْفي ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَعِيلَ وَهِي تُحِبُّ الْإِنْسَ (٤) قَنَرَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيهِمْ فَنَرَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتِ مِنْهُمْ ، وَسَبَّ الْفُلاَمُ وَتَعَلَّمُ الْعَرَّبِيَّةَ مِنْهُمْ ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبُهُمْ حِينَ شَبِّ ، فَلَمَّا أَدْرَكَ زَوْجُوهُ أَمْرَأَةً مِنْهُمْ ، وَمَانَتْ أَمْ إِسْمَعِيلَ ، كَا، إِبْرَاهِيمُ بَعْدَ مَا تَزَوْجَ إِسْمُعِيلُ يُطَالِعُ تَرِكَتُهُ فَلَمْ يَجِدُ إِسْمُعِيلَ فَسَأَلَ أَمْرَأَتَهُ عَنْهُ فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَغِي لَنَا ، ثُمَّ سَأَلَمَا عَنْ عَبْشِهِمْ وَهَيْنُتَهِمْ ، فَقَالَتْ نَحْنُ بِشَرِّ تَحْنُ فى صِينِ وَشِيدٌةٍ ، فَشَكَتْ إِلَيْهِ ، قالَ فَإِذَا جاء زَوْجُكِ فَأَثْرَ بَى (٥) عَلَيْهِ السَّلاَمَ ، وَثُولِي لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةً بَابِهِ ، فَلَمَّا جاء إسمليلُ كَأَنَّهُ آنَسَ شَبْئًا ، فَقَالَ هَلْ جاء كُمُ مِنْ أُحَدٍ ، قَالَتْ نَمَمْ جَاءِنَا شَيْخُ كَذَا وَكَذَا فَسَأَلْنَا عَنْكَ فَأَخْبَرُ ثُهُ ، وَسَأَلَىٰ كَبْفَ عَيْشُنَا ، فَأَخْبِرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدِ وَشِيدَةٍ ، قالَ فَهَلْ أُوْصَاكِ بِشَيْءٍ ؟ قالَتْ نَمَمْ : أُمِّرَنِي أَنْ أَثْرًا عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَقُولُ غَيْرُ عَتَبَةً بَابِكَ ، قالَ : ذَالَّهِ أَبِي ، وَقَدْ أَمْرَ نِي أَنْ

(۱) هذا مَدْتُ اللهِ
(۲) حُدْمَى
(۳) عالت
(۳) عالت
(۱) الأنس. من عاليونينية

(۵) اقرنی

أَنَارِ قَكَ ٱلْحَقِي بِأَهْ لِكِ فَطَلَقْهَا ۚ، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أَخْرَىٰ، فَلَبِثَ عَنْهُمْ ۚ إِبْرَاهِيمُ شَاءِ الله ، ثُمَّ أَنَاهُمْ ۚ بَمْدُ فَلَمْ يَجِدْهُ ، فَدَخَلَ عَلَى أَمْرَ أَتِهِ فَسَأَلْهَا عَنْهُ ، فَقَالَتْ خَرَجَ يَبْتَنِي لَنَا ، قالَ -كَيْفَ أَ نَتُمْ ؟ وَسَأَلْهَا عَنْ عَبْشِهِمْ وَهَيَئَتْهِمْ ، فَقَالَتْ يَحْنُ بِخِيْد وَسَعَةٍ ، وَأَثْنَتْ عَلَى اللهِ . فَقَالَ : ما طَعَامُكُم ؟ قَالَتِ اللَّحْمُ . قَالَ : فَمَا شَرَا أُكُم ؟ قَالَتِ المَاءِ . فَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالمَّاءِ . قَالَ النَّبِي عَلَيْ وَكَمْ يَكُن لَمُهُم وَلَوْ كَانَ لَهُمْ دَعَا كُمُمْ فِيهِ ، قَالَ فَهُمَا لَا يَخْلُوعَلَيْهِمَا أَحَدُ بِغَيْرِ مَكَّةً إِلَّا لَمْ يُوافِقَاهُ ، قالَ فَإِذَا جَاءِ زَوْجُكِ فَأَقْرَئَى عَلَيْهِ السَّلَامَ ، وَمُرِيهِ يُثْبَتُ (') عَتَبَةَ بَابِهِ ، فَأَمَّا جَاء إِ سَمْهِ مِنْ قَالَ هَلْ أَنَاكُمْ مِنْ أَحَدِ قَالَتْ نَعَمْ أَنَا لَا شَيْخُ حَمَنُ الْهَيْئَةِ وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ فَسَأَ لَنِي عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَسَأَلِنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْر قال َ فَأُوْصَالَهُ بِشَيْءُ قَالَتْ نَمَمْ هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ ، وَيَأْمُوْكَ أَنْ تُثْبُتَ عَتَبَةَ قال ذَاكِ أَبِي وَأَنْتِ الْمَتَبَةُ أَمْرَنِي أَنْ أَمْسِكَكِ ثُمَّ لَبِثَ عَنْهُمْ ما شَاء اللهُ ثُمَّ جاء بَعْدَ ذَلِكَ ، وَإِسْمَعِيلُ كِبْرِي نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيباً مِنْ زَمْزَمَ ، فَلَمَّا رَآهُ قامَ إِلَيْ فَصَنَّمَا كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ ، ثُمَّ قَالَ يَا إِسْمُعِيلُ إِنَّ اللَّهَ أَمْرَنِي بِأَمْر قَالَ قَاصْنَعْ مَا أَمْرَكَ رَبُّكَ ، قَالَ وَتُمِينُنِي ؟ قَالَ وَأُعِينُكَ (٢) ، قَالَ فَإِنَّ الله أَمْرَنِي أَنْ أُ بنيَ هَا هُنَا يَنْتًا ، وَأَشَارَ إِنِّي أَكَمَةٍ مُرْ تَفَعِلَةٍ عَلَى ماحَوْ لَهَا قَالَ فَمِنْدَ ذَلِكَ رَفَعًا (\*) الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ، تَفْعَلَ إِسْمُعِيلُ يَأْتِي بِالْخِجَارَةِ وَإِبرَاهِيمُ يَنْنِي حَتَّى إِذَا أَرْتَفَعَ الْبِنَاءِ جَاءَ بِهِٰذَا الْحَجَرِ فَوَصَّعَهُ لَهُ فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُو َ يَنْنِي وَإِسْمَعِيلُ يُنَاوِلُهُ ٱلْحِجَارَةَ وَهُمْ يَقُولان رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّيعِ الْعَليمُ قَالَ اَجْعَلاَ يَبْنِيانِ حَتَّى يَدُورَا حَوْلَ الْبَيْتِ وَهُمَا يَقُولاَنِ رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيعُ العَلِيمُ مَرْشَ عَبْدُ اللهِ أَبْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو هَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعٍ عَنْ

(۱) كذا فى اليونيئية متبط يثبت وفى بمن أصول صحيحة، يثبت بالنشديد فى هذه والتى بعدها وفى الفر ع للسكى هذه. مشددة فقط

(٢) فَأَعِينَكَ

(۲) رَفَعَ

كَثِيرٍ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَلَّا كَانَ مَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ خَرَجَ بِإِسْمُعِيلَ وَأُمَّ إِسْمُعِيلَ ، وَمَمَهُمْ شَنْةٌ فيها مالا خَفَعَلَتْ أَمْ إِسْمُعِيلَ تَشْرَبُ مِنَ الشُّنَّةِ ، فَيَدِرْ لَبَنْهَا عَلَى صَبِيْهَا ، حَتَّى فَدِمَ مَكَّةً فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيمُ إِلَى أَهْ لِهِ ، فَأُتَّبَعَتْهُ أُمْ إِسْمَعِيلَ ، حَتَّى لَل بَلَغُوا كَدَاء (١) فَادَتْهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيمُ إِلَى مَنْ تَثْرُ كُنا ؟ قالَ إِلَى اللهِ قالَتْ رَضِيتُ بِٱللهِ ، قَالَ فَرَجَعَتْ فَعَلَتْ نَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُ لَبَنَّهَا عَلَى صَبِيَّهَا ، حَتَّى لَمَّا فَيْنَ المَّاهِ قَالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِينٌ أَحَدًا ، قَالْ فَذَهَبَتْ فَصَمِدَتِ الصَّفَا فَنَظَرَتْ ، وَنَظَرَّتْ هَلْ تُحِينُ أُحَدًا ، فَلَمْ تُحِينٌ أُحَدًا ، فَلَمْ تُحِينٌ أُحَدًا ، فَلَ سَعَتْ وَأَنْتِ المَرْوَةَ فَفَعَلَتْ (٢) ذٰلِكَ أَشُو اطًّا ، ثُمَّ قالَتْ لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ ما فَمَلَ تَعْنِي الصِّبِيُّ ، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ قَإِذَا هُو كَلَّي حالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْنَوْتِ ، قَلَمْ تُقرَّهَا نَفْسُهَا ، فَقَالَتْ لَوْ ذَهَبُتُ فَنَظَرْتُ ، لَعَلِّي أُحِسْ أَحَدًا ، فَذَهَبَتْ فَصَعَدَت الصّفًا ، فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ قَلَمْ شَحِسٌ أَحَداً ، حَتَّى أَتَاتْ سَبْعاً ، ثُمَّ قالَتْ : لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَمَلَ فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ ، فَقَالَتْ أَغِيثُ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ ، فَإِذَا جِبْرِيلُ قالَ فَقَالَ بِمَقْبِهِ هَكَذَا ، وَعَمْزَ عَقْبَهُ عَلَى الْأَرْضِ ، قالَ فَا نَبْتَقَ المَاهِ ، فَدَهَشَّتُ (٣) أَمْ إِسْمُمِيلَ كَفِعَلَتْ تَحَفْذُ (\* )، قالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ يَرَاكِيْهِ لَوْ تَرَكَتُهُ كَانَ المَاءِ ظَلَهْرِا قَالَ كَفَّمَكَتْ تَشْرَبُ مِنَ المَاءِ وَيَدِرُّ لَبَنُّهَا عَلَى صَبِيَّهَا ، قَالَ فَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُم بِبَطْنِ الْوَادِي . فَإِذَا ثُمْ بِطَيْرِ كَأَنَّهُمْ أَنْكَرُوا ذَاكَ، وَقَالُوا مَا يَكُونُ الطَّيْرُ، إلا عَلَى ماء فَبَمَثُوا رَسُوكُمُمْ فَنَظَرَ (0) فَإِذَا ثُمْ (١) بِالمَّاهِ، فَأَنَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتَوْا إِلَيْهَا فَقَالُوا يَا أُمَّ اسْمُمِيلَ أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَكُونَ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ أَبْنُهَا فَنَكَعَ فَيْهِمِ أَمْرَأَةً ، قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ لِأَهْ لِهِ إِنِّي مُطَّلِعْ تَرَكِيي، قالَ فَهَاء

را) كُدَي . وقال القسطلاني أنه منون وهو الذي يفيده القاموس حيث قال كَـقُرُكى كـتبه

## 4220.00

- (٢) وَنَعَلَّتْ
- (٦) فَدَهِشْتُ
- (1) كذا في البونينية بالزاى وفى الفرع المسكى تَحْفِيرُ بالراء
  - و تعفق
  - (٥) فَنَطَرُّوا صع
    - (١) هُوَ

(۲) قال

(٤) ص

(T)· ecela

(٢) صلى أله عليهنا وسُلِّي

كذا في البونينية بالتينية

(v). أوَّ ل الْجَلِمَةُ النَّالِيةُ مِنْ الله الرحن صلى الله على سيدنا عد الذي الاى وآله وحبيوسلم تسليها كثيرا أخبرنا الشيخ الامام المالح العارف بقية للشايخ أبو الوقت عبد الأول بن عيسهم ابن شعب السجزى المروى قراءة عليه ونحن لسمع قبل له أخبركم أبو الحسن عبده الرحمن بن عد بن للظفي الداودي فراءة فالأخبرنا أبو عد عبد الله بن أحدين حوية السرشيى قراءة فال حدثنا أيو عبد الله عد بن يوسف بن مطر الفربرى قال حدثتا أيو عبد الله عد بن اسميل البخاري قال حدثنا عبد الله ابن يوسف أخبرنا مالك الخ

نلَّمَ، فَقَالَ أَيْنَ إِسْمُسِلُ ؟ فَقَالَتِ أَسْرَأَتُهُ ذَهبَ يَصِيدُ، قالَ تُولِي لَهُ إِذَا جاء غَيِّنْ عَتَبَةَ بَابِكَ (١) فَلَمَّا جَاء أَخْبَرَتْهُ ، قَالَ ٣ أَنْتِ ذَاكِ قَأَذْهَبِي إِلَى أَهْ لِكِ ، قَالَ ثُمّ إِنَّهُ بَدًا لِإِبْرَاهِيمٍ ، فَقَالَ لِاهْ إِنَّى مُطَّلِّعْ تَرَكِّي . قَالَ فَهَاءِ فَقَالَ أَيْنَ ِ يَصِيدُ فَقَالَتْ أَلَا تَنْزِلُ فَتَطْعَمَ وَلَشْرَبَ . فَقَالَ وَمَا طَعَامُكُمْ طَعَامُنَا اللَّحْمُ ، وَشَرَا بُنَا الَّهِ . قالَ : اللَّهُ طَمَامِهِم وَشَرَابِهِم . قالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِينَ بَرَكَة بدَعْوَةٍ إِبْرَاهِيم ( عَال بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِلْأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِّعْ تُرِّكِنِي فَجَّاء فَوَافَقَ إِسْمُعِيلَ مِنْ وَرَاء زَمْزَمَ نَبْلاً لَهُ . فَقَالَ يَا إِسْمُعِيلُ إِنَّ رَبُّكَ أَرَنِي أَنْ أَ بِنِي لَهُ يَيْتًا . قالَ أَطِعْ رَبُّكَ ؟ قَالَ إِذَنْ أَفْمَلَ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، قَالَ : فَقَاما خَمَلَ بِلُ بِنَاوِلُهُ ٱلْحُجَارَةَ وَيَقُولِانِ : رَبُّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ أَرْ تَفَعَ الْبِنَاءِ ، وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلَى ( ) فَقُل أَخْ عِجَارَةِ ، فَقَامَ مَرْشُ مُوسَى بْنُ أَسْمُعِيلَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَحْمَسُ حَدَّثَنَا أبيهِ قال سَمِنْتُ أَبَا ذُر " رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ مَا رَسُولَ الله أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أُوَّلَ ؟ قَالَ المَسْجِدُ الْحَرَامُ . قَالَ قُلْتُ : ثُمَّ أَي ؟ قَالَ المَسْجِدُ الْأَفْصَى . قُلْتُ كُمُّ كَانَ يَيْمَهُما ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ سَنَةً . ثُمَّ أَيْمَا أَذْرَكَتْك مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ وَإِنِّي أَحَرَّمُ مَا بَيْنَ لَا بَنَّيْمًا (٦) رَوَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَن النَّبِي عَلَّي

عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ ابْنَ أَبي بَكْرِ أَخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمَرَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ زَوْجِ النَّبِيِّ مِلْكِ أَنَّ رَسُولَ الله والله على قال ألم ترى أنْ قومك بنوا (١) الْكَنْبَةَ أَتْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِد إِبْرَاهِيم، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ تَرُدُّهَا عَلَى قَوْمَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؟ فَقَالَ : لَوْلاً حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُفْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُمَرَ لَئِنْ كَانَتْ عائِشَةُ سَمِعَتْ هَٰذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْن مَا أَرَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِنْ إِنَّ مَرَكَ اَسَتِلاَمَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ ٱلْحِبْرَ ، إِلاَّ أَنَّ ا الْيَنْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ إِسْمُعِيلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد بْن أَى بَكْر مَرْشُنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ بْنُ أَنَّسْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أَبِي بَكْر بْنُ مُحَمَّدِ أَبْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُلَيْمٍ الزُّرَقِيُّ أَخْبَرَ نِي أَبُو كَمَيْدِ السَّاعِدِيُّ مَرْوَةً . وقرة الذي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ (٢٠ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي فُولُوا : اللَّهُمْ صَلَّ عَلَى مُحَدَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّهِ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرُّ بُتِّهِ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَيدٌ عَلَى اللَّهِ عَلَى مُعَمَّدٍ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَمِيدٌ عَلَي اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلْهِ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ حَرِّثُ اللَّهِ مِنْ مَنْ حَفْصٍ وَمُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ قَالاً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِ يَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةً (٢) مُسْلِمُ بْنُسَالِمِ الْمُمْدَافِي قَالَ حَدَّ ثَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ عِبِسَى سَمِعَ عَبْدَ الرَّ عَنِ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ لَقِينَى كَعْبُ بْنُ مُحِرْةً ، فَقَالَ أَلاَ أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِن النَّبيِّ عَلِيَّةً فَقُلْتُ بَلَى فَأَهْدِهَا لِي ، فَقَالَ سَأَلْنَارَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقُلْنَا بَارَسُولَ اللهِ كَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهُ قَدْ عَلَّمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ (١٠). قالَ قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى كُمَّد وَعَلَى آلِ مُحَدَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيم إِنَّكَ تَعِيدٌ عَيد اللَّهُمْ تَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ تَجِيدٌ مِرْثُ عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِهْالِ عَنْ

فى للتن هو فى غير نسخة (١) عَلَيْكُمْ

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي مُ اللَّهِ يُعَوِّذُ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ، وَيَقُولُ إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا (١) إسمعيل وَ إِسْطَقَ : أَعُوذُ بِكَلِمات اللهِ النَّامَّةُ (٣)، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةً ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةً بالسَّ قَوْلُهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَنَبْنَهُمُ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ (٣) ، قَوْلُهُ : وَلَكِنْ لِيَطْمَئْنُ قَلْبِي مَرْثُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهاب عَنْ أَبِي سَلَمَةً أَبْنِ عَبْدِ الرَّ مْمَن وَسَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنِيَّ قَالَ نَحْنُ أَحَقُّ (٤) مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ : رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْسِي المَوْتَى قَالَ أَو لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى ، وَلَـكِنْ لِيَطَمْتُنَّ قَلْبِي . وَ يَرْحَمُ اللَّهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوى إِلَى رُ كُن شَدِيدٍ ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ ، طُولَ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ، لَأَجَبْتُ الدَّاعِيِّ . باسب أُ قَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى : وَأَذْ كُنْ فِي الْكِتَابِ إِسْمُعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ ، مرِّثْ فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ مَنْ بَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوعِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِي (٥) مَرْ النَّبِي (٥) مَرْ النَّبِي (٥) مَرْ النَّهِ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَنِيْ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُ بِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِياً ، (1) وَأَنَا مَعَ بَنِي (٧) فُلَانٍ ، قال: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَرِيقَيْنِ بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي مَا لَكُمْ لاَزْمُونَ ؟ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ نَرْمِي وَأَنْتَ مَنَهُمْ ، قال ( المُوا وَأَنَا مَتَكُمْ كُلْكُمْ الْمِلْ فَصِيَّةُ إِسْنَاقُ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (١) عَلَيْهِ مَا السَّلاَمُ . فِيهِ أَبْنُ مُمَنَ وَأَبُوهُ مَرْرَةً عَن النَّبِي عَلَيْكُ باسب أُمْ كُنْتُمْ شُهدَاء إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ المَوْتُ (١٠) إِلَى ْ قَوْ لِهِ وَتَعْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ مرَّثُ إِسْعَالُ إِنْ الهِيمَ سَمِعَ الْمُثْمَرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْقُبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِلنِّيِّ عَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ؟ قالَ أُكْرَمُهُمْ أَتْقَاهُمْ ، قَالُوا بَإِنِيِّ اللهِ : لَيْسَ عَنْ هُلُلَكَ . قَالَ فَأَكْرَمُ النَّاسِ

سواص (1) جهما (۲) قال التسطلاني إلثاء قر التلافة وبالهاء الساكنة

(٢) إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ . الآية لاتوجللانخفواة قال إبراهيم رب أرزى كيف تحبي للوثى الآية

(١) بِالثَّكَ

(o) رَسُولُ اللهِ ص

(٦) ادموا وأنا سے صر است

(٧) ابن

(۸) فقال مو

(٩) النِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَمْهِ

(١٠) إِذْ قَالَ لِيَسْبِهِ إِلَّا مِنْ

يُوسُفُ آنِيُّ اللَّهِ ابْنُ آنِيِّ اللَّهِ ابْنَ آنِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَليلِ اللهِ . قالُوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ قَالَ فَعَنْ (١) مَعَادِنِ الْمَرَبِ تَسْأَلُونِي (٢) وَالْوَا نَعَمْ ، قَالَ خِفَيَّارُكُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمُ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا (" باب " وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأُنْتُمْ ﴿ ثُنَ تُبْصِرُونَ أَيْنَكُمُ ۚ لَتَأْتُونَ الرِّجِالَ شَهُوَّةً مِنْ دُونِ النِّسَاء بَلْ أَ ْنَتُم ْ قَوْمُ ۗ تَجْهَلُونَ لَهَمَا كَانَ جَوَابَ فَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُـمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ قَأْنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلا أَمْرَأْتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْمَابِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًّا فَمَاء مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ صَرْبُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيٌّ قَالَ يَغْفِرُ اللهُ للُوطِ إِنْ كَانَ لَيَنَاوِي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ عِالْبُ قَامًا جَاءَ آلَ لُوطِ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ، برُ كْنِهِ بِمِّنْ مَعَهُ لِأَنَّهُمْ قُوَّتُهُ ، تَرْكَنُوا تَمِيلُوا فَأَنْكُرَهُمْ وَنَكِرَهُمْ وَاسْتَنْكُرَهُمْ وَاحِدْ، يُهْرَعُونَ يُسْرِعُونَ ، دَابِر ﴿ آخِر صَيْحَة ﴿ هَلَكَ اللَّهُ لَو سَمِينَ النَّاظِرِينَ لَبِسَبِيلِ لَبطَرِيقِ مَرْثُ عَمْوُدٌ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَرَأُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلْ مِنْ مُدَّ كُرِ (٥) مِاسِمُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِّمًا كَذَّب أُصِحَابُ ٱلْخِيْدِ (٦) مَوْضِعُ تَمُودَ ، وَأَمَّا حَرْثُ حِيثِ حَرَامٌ ، وَكُلُ تَمْنُوعِ فَهُوَ حِيثِ عُجُورٌ ، وَٱلْحِيْرُ كُلُّ بِنَاء بِنَيْتَهُ (٧) ، وَما حَجَرُتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهَوَ حِجْرٌ ، وَمِنْهُ سُمِّيَ حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا مُكَأَنَّهُ مُشْتَقَ مِنْ عَطُومٍ ، مِثْلُ قَتِيلِ مِنْ مَقْتُولِ ، وَ يُقَالُ · لِلْأُ نَىٰ مِنَ الْحَيْلِ ٱلْحَيْثِ · ، وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ حِجْرٌ وَحِيجًى . وَأَمَّا حَجْرُ الْيَامَةِ فَهُو مَنْذِلُ (١٠) مَرْشُ الْحُيَدِي حَدَّثَنَا سُفيّانُ حَدَّثَنَا هِشَامُ بنُ عُرُوةَ عَنْ أَيِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَمْعَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلَيْ وَذَ كُرَّ الَّذِي عَقَرَ النَّاعَةَ قَالَ

ميره (۱) أَفَيَنْ (۲) تَسْأَلُو َنْنَى

(٢) فَقَهُوا

(٤) إِلَيْ قَوْلِهِ فَسَاءَمَطَنُّ النُّذُّرُ مِنَّ

(٠) التفسير لا كى اسحق ـ
 وأبى الهيم والحديث للعربي
 وأبى اسحق اه من البوبينية

(٦) ألميض (١)

(٧) تَبْنِيهِ

(۸) وغول صد لا سامت

زه) حجرت مع ه

(١٠) المنزل

قوله دابر آخر هو بهسافا النبط في الامسال المعول عليه وفي أصل صحيح رفع صيحة وهلكة ولم يضبط في المملكة ولا تختاك التلاوة في ذلك كنبه مصححه

(١) بنارها . كذا في النسخ الصعيعة وفي القـطلاني أن رواية أبي ذر من آبارها بد الممزة أوله كتبه مصححه

(٠) بئار ها

(٦) كُسر اللام من الفرع

(٧) کانت

(٨) حدثنا

(٩) أنفسهم

مين (١٠) حدثنا

(١١) أَنِّنُ مُحَدِّد

ٱنْتَدَّبَ لَمَا رَجُلُ ذُو عِنَّ وْمَنَعَةٍ فِى قُوَّةٍ <sup>(١)</sup> كَأْبِى زَمْعَةَ ۚ **حَرْثُمُا كُمِ**ّد بْنُ مِسْكِينِ أَبُو الحَسَن حَدَّثَنَا يَحْيِيٰ بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ أَبُوزَ كَرِيَّاء حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ءَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنْ دِينَادِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ لَكَ نَزَّلَ ٱلْحِيْرَ في عَزْوَة تَبُوكَ ، أَمَرَهُمْ أَنْ لاَ يَشْرَبُوا مِنْ بِبْرِها ، وَلاَ يَسْتَقُوا مِنْها ، فَقَالُوا قَدْ تَحِنَا مِنْها ، وَاسْتَقَيْنَا فَأَمَرَهُمُ أَنْ يَطَرَحُوا ذَٰلِكَ الْعَجِينَ وَيُهِرَ يِقُوا ذَٰلِكَ المَّاء (٢) وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدِ وَأَبِي الشُّمُومِي أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّ أَمَرَ بِإِلْقَاء الطَّعَامِ وَقَالَ أَبُو ذَرَّ عَن النَّبِيُّ مِنْ أَعْتَجَنَ مِمَا لَهِ مِرْثُ إِبْرَاهِمِ مِنْ المنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنسُ بْنُ عِياضٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ الله عَلَيْ أَرْضَ تَمُودَ اللَّهِ عَلَيْ فَأَسْتَقَوْ اللَّهِ مِنْ يِبْرُهَا ( ) وَاعْتَجَنُوا بِهِ قَأْمَرَ مُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَنْ يُهُرِيقُوا ما أَسْتَقَوْا مِنْ بِشْرِهَا (٥) وَأَنْ يَمْلِفُوا (٦) الْإِبلَ الْمَجِينَ وَأَمْرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ البُّرِ الَّتِي كَانَ (٧) تَرَدُهَا النَّاقَةُ تَابَعَهُ أُسَامَة عَن نَافِيم صَّرْشَىٰ (٨) مُحَمَّدُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ لِلَّهِ مَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ مَلَّى لَمَّا مَرٌّ بِأَلْحَجْرِ قَالَ لاَ تَدْخُلُوا مَمَا كِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا (١) إلاَّ أَن تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ثُمَّ تَقَنَّعَ بردَائَّهِ وَهُو عَلَى الرَّحْلِ صَرَّتَنَى (١٠) عَبْدُ اللهِ (١١) حَدَّتَنَا وَهُبُ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِمْتُ يُولُسَ عَن الزُّهْرِي عَنْ سَالِمِ أَنَّ ابْنَ مُمَرَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَّهِ لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْهُ مَهُمْ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مُثْلٌ مَا أَصَابَهُمْ إِلَّا أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاء إِذْ حَضَرَ يَمْقُوبَ المَوْتُ مَرْشِ إِسْخَانُ بِنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الصَّدَدِ حَدَّثنَا عَبْدُ الرُّ هُمْن بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النِّي يَرِكِي أَنَّهُ قَالَ الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ

يَمْقُوبَ بْنِ إِسْخُقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ بِالسِّهُ قَوْلِ اللَّهِ تَمَالَى: لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَ إِخْوَتْهِ آبَاتْ لِلسَّائِلِينَ صَرَتْنَي (١) عُبَيْدُ بنُ إِسْمَعِيلَ عَنْ أَبِي أَسَامَةَ عَنْ غُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سُئِلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ ، قالَ أَتْقَاهُمْ لِلهِ ، قالُوا لَبْسَ عَنْ هَلْمَا نَسْأَلُكَ قالَ فَأْ كُرَّمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبَى اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنُ نَبِيِّ اللهِ ابْنِ خَلِيلِ اللهِ ، قالُوا لَبْسَ عَنْ هُذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ نَسْأَلُونِي (٢) النَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ إِنَّا فَقِهُوا حَرِثْنِي (٣ ثُمِّدٌ (١) أُخْبَرَنَا عَبْدَهُ عَنْ عُبِيْدِ اللهِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ بِهِذَا مَرْشَ بَدَلُ أَنْ الْحُمَارِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قالَ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الرَّبَيْدِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِي مَرْكِيَّةِ قَالَ لَهَا مُرِي أَبَا بَكُرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، قَالَتْ إِنَّهُ رَجُلٌ أُسِيفٌ مَتَّى يَقُمُ (٥) مَقَامَكَ رَقٌ ، فَعَادَ فَعَادَتْ . قالَ شُغْبَةُ : فَقَالَ في الثَّالِيَّةِ أَوِ الرَّابِعَةِ إِنْكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُنَ مُرُوا (٥) أَبَا بَكْدِ حَرَّثُ الرَّبِيعُ (٧) أَنْ يَعْنِي البَصْرِي حَدَّ أَنَا زَالْدَةُ عَنْ عَبْدِ اللِّكِ بْنِي مُمَيْرِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرِضَ النَّبِيُّ عَرْكِيَّ فَقَالَ مَرْوا أَبَا بَكُر فَلْيُصِلِّ بِالنَّاسِ فَقَالَتْ (١٠) إِنَّ أَبَا بَكْرِ رَجُلٌ ﴿ فَقَالَ مِثْلَهُ فَقَالَتْ مِثْلَهُ فَقَالَ مُرُوهُ (١٠) فَإِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ فَأُمَّ أَبُو بَكُرٍ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ (١١) ٱللهِ عَلَيْ فَقَالَ (١١) حُسَانٌ عَنْ زَائْدَةً رَجُلُ رَقِيِنَ مُرْشُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَن الْأَعْرَبِ عَن أبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَ اللَّهُمَّ أَنْجِ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ اللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنْجِ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ اللُّواْمِنِينَ ، اللَّهُمَّ أَسُدُدْ وَطأَ نَكَ عَلَى مُضَّرَ ، اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ

(۱) حدثا (۲) تسألونني المعدد (۲) أخبرنا و المعدد (۱) أخبرنا و المعدد (۱) المعدد (1) المعدد (۱) ال

(١٢) وقال

وَرِينَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء ابْنِ (١) أَخِي جُوَيْرِيَةَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْماء الزُهْرِيُّ أَنَّ سَمِيدَ بْنَ الْسَيَّبِ وَأَبَا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ مِرْحَمُ اللهُ لُوطًا لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكُن السُّجْنِ مَا لَبِثَ يُوسُفُ ، ثُمُّ أَتَانِي الدَّاعِي لَا جَبُّتُهُ حَرِّث نَحَمَّدُ بْنُ سَلاَمٍ إِنْ خُبَرَنَا ابْنُ فُضَيْل حَدَّنَنَا حُصَيْنِ عَنْ سُفْيَانَ ٣ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ أُمَّ رُومَانَ وَهُيَ أُمُّ عَاثِشَةً مَمَّا ٣٠ قِيلَ فِيهَا مَا قِيلَ قَالَتْ تَيْنَمَا أَنَا مَتَمَ عَائِشَةً عَلَبْنَا أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَهِي تَقُولُ فَعَلَ اللهُ بِفُلاَنٍ وَفَعَلَ قالَتْ فَقُلْتُ لِمَ قَالَتْ إِنَّهُ كَمَا ( ) فِي كُرَ الحَدِيثِ فَقَالَتْ عائشَةُ أَيْ حَدِيثِ فَأَخْبَرَتُهَا قالَتْ فَسَمِعَهُ أَبُو بَكُر وَرَمُولُ اللهِ ﷺ قَالَتْ نَعَمْ نَفَرَّتْ مَنْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَمَا أَفَاقَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا مُمَّى بِنَافِضٍ ، فَهَاءِ النَّبِي مِنْ فَقَالَ مَا لِمُلْذِهِ ، قُلْتُ : مُمَّى أَخَذُتُهَا مِنْ أَجْل حَدِيثِ تُحُدِّثَ بِهِ فَقَعَدَتْ فَقَالَتْ وَاللهِ لَئَنْ حَلَفْتُ لاَ تُصَدِّقُونِي (٥) وَلَئْنِ أَعْتَذَرْتُ ني (١) ، فَشَلِي وَمَثَلُكُمُ كُمُّ كَمَلَ يَعْقُوبَ وَ بَنيهِ ، فَاللَّهُ (٧) الْمُسْتَمَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ ، فَأَ نُصَرَفَ النِّي مِنْ اللَّهِ فَأَنْزَلَ اللهُ مَا أَنْزَلَ فَأَخْبَرَهَا ، فَقَالَتْ مِحَدْ الله لا مرِّثُ اللَّهِ مُن اللَّهِ مَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ مِرْتُ اللَّهِ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِي عَلَيْكِ أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ (٨): الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُ مِ قَدْ كُذَّبُوا ، أَوْ كُذِّبُوا ، قالَـ

له (۱) هُوُ ابْن معرف

(۲) شَفَیقی ۲, رمم نَ الاسسل المول علیه سغیان مضبوطا و هطه بالحرة وضبطه شقیق فصار یقرآ نیه سفیان وشقیق وفی غیره کدلك وبهامشه شقیق وعلیه ماتری وانظر الفسطلاتی

(٣) لما (١) كذا في النسخ التخفيف ولب في المطالع لإبي فبر وقال الحربي انه رواية أكثر المحدثين لكن قال شيخ النسديد هنا منعين الالانتمية كما قال أبو هبيد وابن الاتبية وغيرهما ابلاغ الحديث على وجه الاضاد أما المخفف فعلى وجه الاضلام كتبه مصححة

(·) لاَتُصَدَّقُو نَنِي

(1) لا تَعَذْرُونَ نَنِي
 (٧) كنا ف صحيح النسخ الله
 الله

(٨) نَوْلُ اللهِ

كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّ بُوهُمْ جاءَهُمْ نَصْرُ ٱللَّهِ \* قالَ أَبُوعَبْدِ الله اسْتَيْأَسُوا افْتَعَلُوا (١) مِنْ يَرِّسُتْ مِنْ يُوسُفَ لاَ تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللهِ مَعْنَاهُ الرُّجَاءُ (٢) أَخْبَرَ فِي (٣) عَبْدَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِّ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ قَالَ الْكَدِيمِ أَبْنُ الْكَدِيمِ أَبْنَ الْكَدِيمِ أَبْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْطَقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِمِ السَّلَامُ بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ (٤) أَنِّي مَسَّىٰ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ أَرْكُضْ أَضْرِبْ ، يَرْ كُضُونَ يَعْدُونَ حَدِيثَى ( ) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجِعْفِي حَدَّتَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَـُمْرَ مَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْكِ قَالَ مَيْنَمَا أَيُّوبُ يَعْتَسِلُ عُنْ يَانًا ، خَرَ عَلَيْهِ رَجْلُ جَرَادٍ مِنْ ذَهَب ، جَمَلَ يَحْدَى في ا نَوْ بِهِ فَنَادَى (٢) رَبُّهُ مَا أَيُوبُ أَكُمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى قالَ بَلَى بَارَبِّ وَلَكِين أَوْصِوْلُ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَنْيَنِ وَقَرَّ بْنَاهُ نَجُيًّا كَأَمَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ، يُقَالُ (٩) لِلْوَاحِدِ وَ لِلاَثْنَيْنِ وَالْجِمْبِيعِ نَجَى ، وَيُقَالُ: خَلَصُوا نَجِيًّا أَعْتَزَكُوا نَجِيًٰا وَالجِنِيمُ أَنْجِيةٌ يَتَنَاجَوْنَ (١٠) بِالنِّب وقالَ رَجُلُ مُؤْمِنْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ (١١) إِلَى قَوْلِهِ مُسْرِفُ كَذَابٌ مِرْثُ عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الَّيْثُ قَالَ حَذَّبْنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ سَمِيْتُ عُرْوَةً قَالَ قَالَتْ عَائِشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِي مِنْ إِلَى خَدِيجَةَ يَرْجُفُ فُوَّادُهُ ، فَأَنْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَفَةً بْنِ نَوْفَلِ وَكَانَ رَجُلاً تَنَصَّرَ يَقُرَّأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِ ، فَقَالَ وَرَقَةُ مَاذَا تَرَى ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ وَرَقَةُ هَٰذَا النَّامُوسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُوسَى ، وَإِنْ أَدْرَكَنِي يَوْمُكَ أَنْصُرُكَ

(۱) استنعادا (٢) من الرجاء (٢) حدثنا (ه) حدثنا مر مرب المراجيد كلة نقالُ الواحيد (٩) كذا في الاصل المعول عليه بالباء والتاء • ويظهرأن (١٠) تَلَقُّتُ تَلَقَّمُ ، كذا بالمامش في غير نسخة وان کانت مر معلة رواية الكشميهني كتبه (١١) يَكُنُّمُ إِيمَانَهُ إِلَى

مَنْ هُوَمُسْرِ فَ سَكَدَّابِ

الصَّا لِح وَالنَّبِيُّ الصَّالِح ِ تَا بَعَهُ ثَا بِتُ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِي عَلِيٌّ عَنْ أَنِّس عَنِ النِّبَّ عَلَيْهِ

قوله آلست الخ في لسيخة صحيحة تقديم نارا على أبصرت وفي بمضها والمطبوع تأخيرها وفي فرع سقوطها وموعد ضبط بالجر في غسير نسخة وبالرمع فيالموال عليها ويؤخذ من القسطلاني تأييدها كتبه

(1) فى القسطلانى مالفظه وفى اليونينية وفرهها لاتنيا وأسقط لاتضفا وكتب بعد لاتنيا صخ وزاد فى بعض النسح لاتضفا مكانا سوى منصب ينتهم فالظره وهو كذلك فى غير نسخة كتبه معجعه

> س (۲) نُبَیْ

(٣) بَالَّ وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِن مِنْ آلِ فِرْ عَوْنَ يَكُنُمُ إِيمَانَهُ إِلَى قَوْلُه مُشْرِفُ سَكَذَّابٍ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى وَكَلَّمَ الله مُوسَى تَكْليماً مَرْثُثُ مُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ (١) الله عِلِيَّةِ لَيْلَةَ أَسْرِي نُوسَى وَإِذَا رَجُلُ (٢) ضَرْبُ رَجِلُ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَةً ، رَبْعَةٌ أَخْمَرُ كَأَنَّمَا (٤) خَرَجَ مِنْ دِيمَاسِ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ ، ثُمَّ أَتِيتُ بِإِنَاءِ بْنِ فِي أَحَدِهِمِا لَبَنَّ وَفِي الآخَرَ خَمْرٌ فَقَالَ أَشْرَبِ أَيِّهُمَا فَشَرِبْنُهُ . فَقَيلَ أَخَذْتَ الْفَطْرَةَ . أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَـ (١) كُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قالَ ثَنَا أَبْنُ عَمِّ نَبِيُّكُمْ يَعْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِّ يَرَاكُمُ قَالَ: لا لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى وَنَسَّبَهُ إِلَى أَبِيهِ وَذَكَّرَ النَّبِيُّ عَلْكِ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِهِ فَقَالَ مُوسِي آذَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالٍ شَنُوءَةً ، وَقَالَ عِبِه مَرْ بُوعْ ، وَذَ كُنَّ مالكِ فَ<sup>(٧)</sup> خازنَ النَّارِ ، وَذَ كَنَّ الدَّجَّالَ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيا فِي عَنِ أَبْنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبَّ يُرْكِنِّهِ لَمَّا (٥) قَدِمَ اللَّدِينَةَ وَجَدَهُمْ يَصُومُونَ يَوْمَا عَاشُوْرَاء ، فَقَالُوا هِذَا يَوْمْ عَظِيمٍ ، وَهُوْ يَوْمْ نَجَى اللهُ فيدِ مُوسَى ، وَأَغْرَقَ امَ مُوسَى شُكَرًا لِلهِ ، فَقَالَ أَنَا أَوْلَى بِمُوسَى مِنْهُمْ ۚ فَصَامَةُ ، وَأَمَرَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَوَاعَدْنَا مُوسِى ثَلَاثَيْنَ لَيْـلَةً (١) وَأَثْمَمْنَاهَا بِمِينَ لَيْلَةً . وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنَى فِي لِلَ الْمُفْسِدِينَ - وَكُنَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَأْمَةُ رَبُّهُ قَالَ رَبُّ أُدِنِي أَنْظُو إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي إِلَى قَوْلِهِ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. يُقَالُ دَكَّهُ زَلْزَلَهُ

(۱) النَّي

رد) انگرید

(٢) هُوُ رَجُلُ ا

4 (1)

(۲) حدثنا

(۷) كنا هو فى الاصل المعوّل عليه بدون ألم بعد السكاف كما ترى والمنقدول من المحدثين قديرسيون للنصوب برمم للرنوع والمجرور والنطق عاله كما فى العزيزى كنبه مصحمه

(٨) قال ال

(٠) إِلَيْ وَأَنَا أُوَّلُ اللَّوْمِنِينَ

فَدُكُمْ تَا فَذُكِهُ كُنَ جَعَلَ أَجْبِالَ كَالْوَاحِدَةِ ، كَمَا وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : أَنَّ السّلُواتِ وَالْأَرْضَ كَانَنَا رَثْقًا ، وَكُمْ يَقُلُ كُنَّ رَثْقًا مُلْتُصِقَتَيْنِ ، أَشْرِبُوا ثَوْبُ مُشَرِّبُ (١) وَاللَّهُ مَنَا رَثْقًا ، وَكُمْ يَقُلُ كُنَّ رَثْقًا مُلْتُصِقَتَيْنِ ، أَشْرِبُوا ثَوْبُ مُشَرِّبُ (١) مَصْبُوغٌ . قال آبُنُ عَبّاسِ : أَنْبَجَسَتْ الْفَجَرَتْ ، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ رَفَعْنَا مَرْثَ اللهُ عَمْ وَ بْنِ يَحْيُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) رَضَى الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (١) رَضَى الله عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ النّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَأَ كُونُ أُولَ مَنْ يُفِيقَ فَإِذَا عَنْهُ عَنِ النّبِي عَنِيلًا قَالَ النّا مِنْ يَعْرَبُ عَنْ السَّفْقَ وَاللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قالَ النّبِي عَنْهُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرَ عَنْ السَّفْلَ ، يُعْوَالًا عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللللللّهُ عَلَى اللللللللّهُ عَلَى الللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللللللللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَ

( حَدِيثُ ( الْخَضِرِ مَعَ مُوسَىٰ عَلَيْهِمَا السَّلامُ )

وَرَثُنَا عَرُو بْنُ مُحَدِّد حَدِّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّتَنَى أَبِي عَنْ صَالِح عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنِ عَبّاسِ أَنَّهُ تَعَارى هُوَ وَالْحُرْ بْنُ قَبْسِ الْفَرَادِي فَى صَاحِبِ مُولَى قَالَ ابْنُ عَبّاسِ هُوَ خَضِرٌ فَرَّ بِهِما أَبَي وَالْحُرْ بْنُ قَبْسِ الْفَرَادِي فَى صَاحِبِ مُولَى قَالَ ابْنُ عَبّاسِ هُوَ خَضِرٌ فَرَّ بِهِما أَبَي ابْنُ كَنْبِ فَدَعاهُ ابْنُ عَبّاسِ فَقَالَ إِنِّى تَعَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِيِ هَذَا فِي صَاحِبِ مُولِى اللهِ اللهِ مَنْ اللهِ مَا لَهُ مَا اللهِ مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

(1) لم يضبطه فى ألبونينية، وضبطه ق ألفرع بتشديده الراء ونتجا (۲) كذا فى ضبر نسخة، عندنا بدول المعدرى الذى فى المطوع سابقا

Lisa (T)

(٤) ِ بَابُ حَدِيثِ

(٠) يَدْ خُونُ شَانَةُ ا

(٦) إِلَى لُقِينَةٍ

فَأَرْجِعْ فَإِنْكَ سَتَلْقَاهُ ، فَكَانَ يَتْبَعُ (' الحُوتَ فِي الْبَعْر ، فَقَالَ لِمُوسَى فَنَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ ، فَقَالَ مُوسَى : ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ (٢) فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِ هِمِا قَصَصاً ، فَوَجَدَا خَضِراً ، فَكَانَ مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قَصَّ اللهُ فَي كِتا بِهِ صَرَتُ عَلَى بُنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسَ إِنَّ نَوْفًا الْبَكَالِي يَزْعُمُ أَنَّ مُومِلَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوسَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنَّا هُوَ مُوسَّى آخَرُ ، فَقَالَ كَذَبَ عَدُو اللهِ إِحَدَّثَنَا أَبَى بْنُ كَعْبِ عَنالنَّبّ مَنْ إِنَّ مُوسَى قامَ خَطِيبًا في بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ أَنَا فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذْ لَمْ يَرُدُّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ بَـلَى : لِي عَبْدٌ بِمَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قَالَ أَىْ رَبِّ وَمَنْ لِي بِهِ ، وَرُبَّهَا قَالَ سَفْيَانُ ، أَىْ رَبِّ : وَكَيْفَ لِي بِهِ ، قَالَ تَأْخُذُ حُوتًا ، فَتَجْمَلُهُ فِي مِكْنَل حَيْمُ افْقَدْتَ الْحُوتَ فَهْوَ ثَمَّ ، وَرُبَّمَا قَالَ فَهُو ثَمَّهُ وَأَخَذَ حُوتًا خَمَلَهُ فِي كُتُل ، ثُمَّ أَنْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوشَعُ بْنُنُونٍ ، حَتَّى (٣) أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَارُو مُمَهُما ، فَرَقَدَمُوسِي وَأَضْطَرَبَ الْحُوتُ خَرْيِجَ ، فَسَقَطَ في الْبَتْ فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَبًا فَأَمْسَكَ اللهُ عَنِ الحُوتِ جِرْيَةَ المَاء فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ فَقَالَ هَكَذَا مِثْلُ الطَّافِ فَا نُطَلَّقا عَشِيانِ بَقِيَّةً لَيْلَتِهما وَبَوْمَهُمَا حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْنَدِ قالَ لِفَتَاهُ آتِنا عَدَاء نَالَقَدْ لَقينامن سَفَر نَاهُذَا نَصَبًا ، وَكُمْ يَجِدْمُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جاوَ زَحَيْثُ أَرَهُ اللهُ قَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيِنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَه وَأَنَّخَذَ سَبَيْلَهُ فِي الْبَعْرِ تَحِبَا ، فَكَانَ الْحُوتِ سَرَباً وَلَمْمَا عَبَا قَالَ لَهُ مُومى ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْنِي فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصاً رَجَماً يَقُضَّانِ آثَارَهُمَا حَتَّى أَنْتُهَيَّا إِلَى الصَّخْرَةِ ، فَإِذَا رَجُلُ مُسَجَّى بِثَوْبِ فَسَلَّمَ مُوسَى فَرَدٌّ عَلَيْهِ فَقَالَ

ص ماجيم (١) أَثَرَ الْحُوتِ. صه (٢) نبني «٢) حتى اذا

وَأَنَّى مِأْرْضِكَ السَّلاَمُ ، قَالَ أَنَا مُوسى ، قَالَ مُوسى ، فِي إِسْرَائِيلَ ؟ قَالَ نَعَمْ أَبَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رَشَدًا قَالَ بَامُوسَى إِنِّي عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَنِيهِ اللهُ لا تَعْلَمُهُ وَأُنْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلْمَتَكُهُ اللهُ لا أَعْلَمْهُ ، قالَ هَلْ أَنْبَمُكُ ؟ قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيع مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا كُمْ تُحِيطْ بِهِ خُبْرًا إِلَى قَوْلِهِ إِمْرًا فَأَنْطَلْقَا يَمْشِيَاذِ عَلَى سَاحِلِ الْبَعْدِ ، فَرَّتْ بِهَا سَفَيِنَةٌ كَالْمُوهُ أَنْ يَحْمِلُوهُ ، فَعَرَّفُوا الْحَضِرَ كَفْمَلُوهُ بِنَيْدِ نَوْلٍ، قَلْمًا رَكِباً فِي السَّفْيِنَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفيِنَةِ فْنَقَرَ فِي الْبَعْدِ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ قَالَ لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوسى مانَقَصَ عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِثْلَ مَا نَقَصَ هُلَا الْمُصْفُورُ عِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ إِذْ أَحَدَ الْفَأْسَ فَنَوَعَ لَوْحًا قَالَ فَلَمْ يَفْجَأُ مُوسى إِلاَّ وَقَدْ قَلَمَ لَوْحًا بِالْقَدُومِ فَقَالَ لَهُ مُوسى ماضَنَعْتَ قَوْمْ حَمْلُونًا بِغَيْرِ نَوْلُ عَمَدْتَ إِلَى سَفَيِنَتِهِم ﴿ فَوَرَقْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلُهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِنَّا قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لَا ثُوَّاخِذْ فِي عِمَّا نَسِيتُ وَلاَ ثُو هِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، فَكَانَتِ الْأُولَى مِنْ مُوسى نِسْيَانًا ، فَلَمَّا حَرَجًا مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوا بِنُلاَمٍ يَلْمُبُ مَعَ الصَّبْيَانِ فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَمَهُ بِيدِهِ هَكَذَا وَأَوْمَأْ سَفْيَانُ رِبِأُطْرَافِ أَصَابِمِهِ كَأَنَّهُ يَقَطِفُ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَفَتَكُتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْس لَقَدْ جِنْتَ شَبْنًا نُكُرًا قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قالَ إِنْ سَأَلَّكَ عَنْ شَيْء بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَأُنْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةِ ٱسْتَطْمَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّقُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضً مَا لِلاَّ أَوْمَا بِيدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْنًا إِلَى فَوْقُ فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْ كُنُ مَائِلًا إِلَّا مَرَّةً قَالَ قَوْمٌ أَتَبْنَاكُمْ فَلَمْ يُطْعِيُونَا وَلَمْ يُضَيِّقُونَا عَمَدْتَ إِلَى حائطِهِمْ لَوْ شَيْتَ لَا نَحْنَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قالَ هذا فِرَاقُ رَيْنِي وَ يَكْنِكَ ، سَأْ نَبِثُكَ

بِتَأْوِيلِ مَاكُمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا قَالَ النَّبِي عَلِيْهِ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسى كَانَ صَبَرَ فَقَصّ (١) اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِمِ قَالَ سُفْيَانُ قَالَ النَّبِي عَلَيْ يَرْحَمُ اللهُ مُوسَى ، لَوْ كَانَ صَبَرَ بُقَصُ (٢) عَلَيْنَا مِنْ أَمْرِهِا ، وَقَرَأَ أَبْنُ عَبَّاسِ : أَمَامَهُمْ مَلِكُ مَا اللَّهُ مَأْ فُدُ كُلَّ سَفِينَةٍ صَالَحَةٍ غَصْبًا. وَأَمَّا الْمُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبُواهُ ، وَفِينَيْنِ . ثُمُّ قالَ لِي سُفْيَانُ : سَمِيْتُهُ مِنْهُ مَرَّ تَمَنِّي وَحَفَظْتُهُ مِنْهُ قِيلَ لِيمُمْيَانَ حَفَظْتُهُ قَبْلَ أَنْ نَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرُو أَوْ تَحَفَّظْتُهُ مِنْ إِنْسَانِ فَقَالَ مِمَّنْ أَتَحَفَّظُهُ ، وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرُو غَبْرِي سمعتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ حَرَّتُنَا كُمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ " الْأَصْبِهَا بِي أَخْبَرَنَا أَبْنُ الْبَارَكِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَمَّامِ بِن مُنَبَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا مُمِّيَّ الْخَضِرَ أَنَّهُ ( ) جَلَسَ عَلَى فَرْوَةٍ بَيْضًاء ، فَإِذًا هِيَ تَهْ تَزُ مِن خَلْفِدِ خَضْرًاء (\*) باسست مَرشى (١) إِسْكُنُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ مَمَّام بْن مُنبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكُ فِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا البَابَ سُجِّداً وَقُولُوا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوا فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِمِم، وَقَالُوا حَبَّةٌ فِي شَمْرَةٍ حَرَثْنِي (٧) إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا (٨) رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ وَخِلاَّسِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عِلْ أَنْ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَيًّا مِتَّيًّا لاَ يُرَى مِنْ جَلْدِهِ شَيْءٍ أَسْتِغْيَاء مِنْهُ فَأَذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَقَالُوا ما يَسْتَتَرُ هُـذَا النَّسَتْرَ ، إلا مِن عَيْب ا بجلَّهِ إِمَّا بَرَضٌ وَإِمَّا أَذْرَةً ﴿ وَإِمَّا آفَةً يَ وَإِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ مُبِرَّ لَهُ مِمَّا قَالُوا لِلُوسَى (١٠) غَفَلاَ يَوْمَا وَحْدَهُ فَوَصْعَ ثِيابَهُ (١١) عَلَى الحَجْرِثُمُ أَغْنَسَلَ فَلَمَّا فَرَغَ أَفْبَلَ إِلَى ثِيَابِهِ لِيَأْخُذَهَا وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدًا بِثَوْبِهِ ۖ فَأَخَذَ مُوسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ فَعَلَ يَقُولُ ثُوْ بِي حَجَرُ ثُوْ بِي حَجَرُ حَتَّى أَنْتُهِي إِلَى مَلَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَأُوهُ عُرْبَانًا

(۱) فقص عامه (۱) فقص عامه «مهام (۲) لقص "

(۲) التي الأشبهانية مدرة (۱) لامه

(٠) قال الحَمْوَيُّ قال قال عَمْدُ بِنُ مَعْلَرِ عَمْدُ بِنُ مَعْلَرِ الْفَرَّ بْرِي مُ حَدَّثَمَا عَلَيْ الْفَرَّ بْرِي مُ حَدَّثَمَا عَلَيْ الْفَرَّ بْرِي مُ حَدَّثَمَا عَلَيْ الْمُؤْلِمِ مَا مَنْ سُفَيَانَ بَعْلُولِمِ مَسْخَدَافِ البولينية بَعْلُولِمِ مَسْخَد العيني تستفد رَاجع العيني تستفد

(٦) سدنتا مديد

لا) حدثنا الا

(٨) أخبرنا

(٩) أَذْرَاتًا . من قـير البونينية

توله ستبرا كدا ضبط بى النسخ وجه ضبط التسسطلاني لكن فى المدينى ولسلا الدر ونبل الاوطار المشوكاتي أن ستبرا فى الحديث نعيل بمنى فاعل كنيه مصعمه

بِالْحَجَرِ ضَرْبًا بِمَصَاهُ فَوَ اللهِ إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ أَثَرَ ضَرْبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعَا أَوْ خَمْسًا فَذَلِكَ قَوْلُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللهِ وَجِيهِ مَا صَرَبْتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَن الْأَعْمَشِ قَالَ سَمِيتُ أَبَا وَائِلِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَسَمَ النَّبِي عَلِيٌّ قَسْماً فَقَالَ رَجُل إِنَّ هذهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بِمَا وَجْهُ اللهِ فَأَتَبْتُ النِّي مِنْ فَأَخْبَرْتُهُ فَغَضِ حَتَّى رَأَيْتُ الْنَصْنَبَ فِي وَجْهِهِ ، ثُمَّ قَالَ : يَرْحَمُ اللهَ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ بِالْسِيْدُ يَمْكُنُهُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ مُتَبَّرٌ خُسْرَانٌ وَ لِيُتَبْرُوا يُدَمِّرُوا ما عَلَوْا ما عَلَبُوا وَرُشُ يَحِي ٰ بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ أُبْنَ عَبْدِ الرُّ مَنْ أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ نَجُنِي الْكَبَاتَ وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ قَالُوا أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ قالَ وَهَلْ مِنْ نَبِيَّ إِلاَّ وَقَدْ رَعَاهَا بِالسِّ وَإِذْ قالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً الآيَةَ . قالَ أَبُو الْعَالِيَةِ الْعَوَانُ النَّصَفُ بَيْنَ الْبِكْرِ وَالْهُرَمَةِ فَاقِعْ صَافِ لاَذَالُولْ كُمْ يُذِلُّهَا ٢٠ الْعَمَلُ تُثِيرُ الْأَرْضَ لَبْسَتْ بِذَلُولِ تُشِرُ الْأَرْضَ وَلاَ تَعْمَلُ فِي الحَرْثِ ، مُسَلَّمَةُ مِنَ الْعُيُوبِ ، لاَ شِيَةَ بِيَاضٌ صَفْرًا فِإِنْ شِئْتَ سَوْدَا اللهِ وَيُقَالُ صَفْرًا اللهِ كَقَوْلِهِ جِمَالاَتْ صَفْرٌ فَاذَّار أَثُمْ أَخْتَلَفْتُم واللهِ وَ فَاهِ مُوسِي وَذِ كُرُهُ بَعْدُ مَرْشُ إِنَّ مُوسِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ أَبْنِ طَاوُس مَن أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أُرْسِلَ مَلَكُ المَوْتِ إِلَى مُوسى عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ ، قَالَمًا جَاءُ صَكَّهُ (٣) فَرَجَعَ إِلَى رَبِّ فَقَالَ أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْد

لاَ يُويِدُ المَوْتَ قَالَ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَنْنِ ثَوْرٍ فَلَهُ عِمَا غَطَتْ (ال

ُحْسَن ما خَلَقَ اللهُ وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُولُونَ ، وَقامَ الحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ <sup>(١)</sup> فَلَبسَهُ وَطَفَقَ

(۱) يَشُوْبِهِ (۲) يَدُوبِهِ (۲) يَدُ لَهِمَ (۲) نسكه (۲) غطَّي

يَدُهُ بَكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةً ، قالَ ايْ رَبِّ ؟ ثُمَّ ماذَا قالَ ثُمَّ المَوْتُ قالَ فَا لَآنَ قالَ فَسَأَلَ اللهَ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الْأَرْضِ الْمُقَدَّمَةِ رَمْيَةً بِحَجَر ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ لَوْ (١) كُنْتُ ثُمَّ لَأَرَيْتُكُمْ قَبْرَهُ إِلَى (٢) جانِبِ الطَّرِيقِ تَحْتَ (١) الْكَنِيبِ الْأَنْحَرِ قَالَ وَأَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنْ مَمَّامٍ حَدَّتَنَا أَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النِّيِّ يَرْكِ نَحْوَهُ حَرْثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لِا شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ بِي أَبُو سَلَّمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهْن وَسَعِيدُ أَبْنُ الْسَيْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْنَبٌ رَجُلٌ مِنَ الْسُلِمِينُ وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ ، فَقَالَ الْمُسْلِمُ وَالَّذِي أَصْطَفَىٰ مُحَدًّا مِنْ عَلَى الْعَالِمَينَ في قَمَهم يُقْسِمُ بِدِ ، فَقَالَ الْيَهُ وِدِيُّ وَالَّذِي أَصْطَفَى مُنُّوسَى عَلَى الْعَالِمَينَ ، فَرَفَعَ الْسُدْلِمُ عِنْدَ ذَلِكَ يَدَهُ فَلَطَّمَ الْيَهُودِيُّ فَذَهَبَ الْيَهُودِيُّ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكِ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمِ فَقَالَ لَا تُحْفَيْرُونِي عَلَى مُوسَى فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ يُفَيُّقُ فَإِذَا مُوسى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْعَرْشِ فَلَا أَدْرَىٰ أَكَانَ فِيمَنْ (١) صَعِينَ قَأْفَاقَ قَبْلِي أَوْ كَانَ مِمَّنِ أَسْتَثْنَى اللهُ حَرِيْتُ عَبْدُ الْمَزِيزُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْتُهُ أَحْتَجُ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجَتك خَطِيئَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَقَالَ لَهُ آدَمُ أَنْتَ مُوسى الذِي أَصْطَفَاكَ اللهُ برِسَالاً يَهِ وَبَكَلاّمِهِ ثُمَّ ( ) تَلُومُ نِي عَلَى أَمْر قُدَّرَ عَلَيّ قَبْلَ أَنْ أَخْلَقَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي كَفَحَ آدَمُ مُوسَى مَرْ تَنْنِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ ثُمَيْدِ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرُّهْنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ خَرِيجَ عَلَيْنَا النَّبِي " مِنْ يَوْمًا قَالَ (٧) عُرِضَتْ عَلَى الْأَمَ وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيرًا سَدَّ الْأَفْنَ فَقِيلَ هَذَا مُوسى فى قَوْمِهِ بالمِثُ قَوْلِ ٱللهِ نَمَاكَى : وَضَرَب اللهُ مَثَلاً (٨) لِلَّذِينَ آمَنُوا أَمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ، إِلَى قَوْلِهِ : وَكَانَتْ مِنَ

(۱) فلو (۲) مند (۳) مند (۱) يَكُنْ (۱) يَكُنْ (۱) منالُ الله (۷) منالُ الله (۸) إِلَى قَوْالِهِ وَ كَانَتْ (۸) إِلَى قَوْالِهِ وَ كَانَتْ (آ) کلا فر حبم آلسنے الحلمالق عندنا، والو) 3

(r) كَبَابُ تَوْلِ اللهِ تَمَالَى (r) وَيُقَالُ إِذَا كُلِ تَقْضَ

(٤) ظَهُرُّتُ كَانَا فَى غَيْرِ لَمَعْةَ جَمَعَتَتَهُ وَلَمْ اللّهِ فَعَمْدَهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ

(ه) تأس بحزن (ه) في هامش اليونينيه الفظائر (٢) في هامش اليونينيه الفظائر الرشيد محمد على ماصحه الذهبي وللزى المنه هو في أصل مقول من المخت وفي المطبوع الذي المعلم الإصل المعلم الميد من ضبر المحمد المعلم من ضبر المحمد ال

فَا مَنُوا فَتَعْنَاكُمْ . (٨) في بنس النسخ التي بأيدينا ح حدثنا

الْقَانِينَ مَرْثُنَا بِحْبِي بْنُ جَنْفَرِ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ. عَنْ أَبِي مُوسِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْنَ كَمَلَ مِنَ الرِّجالِ كَثِيرٌ وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ آسِيَةُ أَمْرَأَهُ فِرْعَوْنَ وَبَرْيَمُ بِنْتُ مِمْوَانَ عَلَى النَّسَاء كَفَضْلِ النَّرِيدِ عَلَى سَأَتْرِ الطُّعَامِ - بِالْبِ " إِنَّ قارُونَ ا أَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوسِي الْآيَةَ لَتَنُوهِ لَتُثْقِلُ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أُولِي الْقُوَّةِ لاَيَرْ فَمُهَا الْمُصْنَبَة إمِنَ الرِّجالِ يُقَالُ الْفَرَحِينَ المَرِحِينَ وَيْكَانَّ اللهَ مِثْلُ أَلَمْ ثَرَّ أَنَّ اللهَ يَبْسُطُ الرُّزْقَ أُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَقُدِرُ وَ يُوَسَّعُ (١) عَلَيْهِ وَيُضَيُّقُ ۞ (٢) وَ إِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا إِلَى أ إِنَّهُ مَدْيَنَ ، لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدٌ وَمِثْلَهُ ؛ وَأَسْأَلِ الْقَرْيَةَ وَأَسْأَلِ الْمِيرَ يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ أَوَأُهُلَ الْعِيرِ وَرَاءَكُمُ عُلِهُريًّا لَمْ يَلْتَفَتُوا إِلَيْهِ يُقَالُ ٣ إِذَا كَمْ يَقْض حاجَتَهُ طَهَرَتَ ١٠ إِحَاجَتِي وَجَعَلْنَنِي ظَهْرِيًّا ، قَالَ الظَّهْرِيُّ : أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً ۚ أَوْ وَعَامُ تَسْتَظْهِرُ بِهِ إ أَمَّكَانَتُهُمْ وَمَّكَانُهُمْ وَاحِدٌ يَمْنَوُا يَعِيشُوا كِأْيَسُ ( ) يَحْزَنُ آسَى أَحْزَنُ ، وَقالَ الحَسَنُ : أَا إِنَّكَ لَا نْتَ الْحَلِيمُ (٢) يَسْتَهْزُوزُنَ بِهِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَيْكُنَّهُ الْأَيْكَةُ يَوْمِ الْظُلَّةِ الإطلالُ الْغَمَامِ الْمَذَابِ عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْهِم عَلَيْ فَوْلِ اللهِ تَعَالَى ، وَإِنَّ يُونُسَ لِلَنَ الْمُرْسَلِينَ الْمُ (٧): فَتَمْنَاهُمْ إِلَى حِينِ ، وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّثَنى الْاعْمَسُ \* حَدَّثَنَا (٥) أَبُو مُنمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رُضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قِالَ لاَ يَقُولَنَّ أَحَدُكُم ۚ إِنَّى خَيْرٌ مِن يُونُسَ زاد مُسَدِّدٌ يُونُسَ بْن مَتَّى حَرْشُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبى العَالِيةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ: إِنَّى خَيْرٌ مِنْ يُونُسُ بْنِ مَتَّى وَنَسْبَهُ إِلَى أَبِيهِ عِرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرٍ عَن اللَّيْثِ

عَنْ عَبْدِ الْمَزِيزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلُ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْوَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَيْنَا يَهُودِي يَعْرِضُ سِلْعَنَّهُ أَعْطَى بِهَا شَيْئًا كَرِهَهُ ، فَقَالَ لا : وَالَّذِي ٱصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَر فَسَمِعَهُ رَجُلُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَامَ فَلَطَمَ وَجُهَهُ وَقَالَ تَقُولُ وَالَّذِي أَصْطَنَى مُوسَى عَلَى الْبَصَرِ وَالنَّبِيُّ مِلْكِ بَيْنَ أَظْهُرُ نَا فَذَهَبَ إِلَيْهِ فَتَالَ أَبَا الْقَاسِمِ إِنَّ لِي ذِمَّةً وَعَهَدًا كَمَا بَالُ فُلاَنِ لَطَمَ وَجْهِي فَقَالَ لِمْ لَطَمْتَ وَجْهَهُ فَذَكَّرُهُ فَغَضِبَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ حَتَّى رُوكَى فِي وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ لاَ تُفَضَّلُوا بَيْنَ أَنْبِياءِ اللهِ فَإِنَّهُ يُنفَخُ في الصُّور فَيَصَيْعَتُ مَنْ في السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاء اللهُ ، ثُمَّ يُنفَيْخُ فِيهِ أُخْرِي فَأَكُونُ أُوَّلَ مَنْ بُعِثَ (١) فَإِذَا سُوسَى آخِذُ بِالْمَرْشِ فَلَا أُدْرِي أَخُوسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ أَمْ بُعِثَ قَبْلِي وَلاَ أَقُولُ إِنَّ أَحَدَا أَفْضَلُ مِنْ يُونُسَ أَبْنِ مَتَّى مِرْشُ أَبُو الْوَلِيد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ هَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ مُعَيْدُ بْنَ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ قَالَ لاَ يَنْبَغَى لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى باسب وأَسْأَ لْهُمْ (٢) عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ عاضِرَةَ الْبَحْدِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السِّبْتِ يَتَعَدُّونَ يُجَاوِزُونَ فِي السُّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانَهُمْ يَوْمَ سَبْتُهُمْ شُرَّعًا شَوَادِ عَ (\* إِلَى فَوْ لِهِ كُونُوا قِرَدَةً خاسِيْنِ (\*) باب ُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَآتَبْنَا دَاوُدَ زَبُورًا الزُّبُرُ الْكُنُّبُ وَاحِدُهَا زَبُورٌ زَبَرْتُ كَتَبْتُ، وَلَقَّدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضَلًّا يَا جِبَّالُ أُوِّ بِي مَعَهُ قَالَ مُجَاْهِدٌ سَبْحِي مَعَهُ وَالْطَّيْرُ وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدُ أَنِ أَعْمَلُ سَابِغَاتُ النُّرُوعَ ، وَقَدَّرْ فِي السَّرْدِ الْسَامِيرِ وَالْحَلَقِ ، وَلاَ يُدِقُّ ( ) الْمِمْارَ فَيَتَسَلْسَلَ (٥) وَلاَ يُعَظِّمْ فَيَفْصِمَ (٧) وَأَعْمَلُوا صَالِيًّا إِنَّى إِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَرَثْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرَ عَنْ عَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي عَلِيُّهِ قَالَ خُفَقْتَ عَلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْقُرْ آَنُ (٥) فَكَانَ يَأْمُنُ

(۱) يُعْمَنُ (۲) وَسَلَمُهُمْ (۲) وَسَلَمُهُمْ (۲) وَسَلَمُهُمْ (۲) وَيَوْمَ لاَ يَسْبِيُونَ (٤) بَيْشِنْ شَكِيدُ (١) مُرِقَ (١) مُرِقَ (١) الله وينبة بالتحية وق الله وبين قلم كتبه مصحه الله وبين قلم كتبه مصحه (١) فَيَسْلُسَ (٢) فَيَسْلُسَ (١) فَيْسَلُسَ (١) فَيَسْلُسَ (١) فَيَسْلُسَ (١) فَيَسْلُسَ (١) فَيْسَلُسَ (١) فَيَسْلُسَ (١) فَيْسَلُسَ (١) فَيْسَلِسُ (١) وَيَعْمَلُسُ (١) فَيْسَلِسُ (١) وَيَعْمَلُسُ (١) وَيْعَمَلُسُ (١) وَيَعْمَلُسُ (١) وَيَعْمَلُسُ (١) وَيَعْمَلُسُ (١) وَيَعْمَلُسُ (١) وَيْعَمَلُسُ (١) وَيَعْمَلُسُ (١) وَيَعْمَلُسُ (١) وَيَعْمَلُسُ (١) وَيَعْمَلُسُ (١) وَيْعَمَلُسُ (١) وَيْعَالْ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيَعْمُلُسُ (١) وَيَعْمُلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيَعْمُلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعَالْ وَيْعِمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعِمْلُسُ (١) وَيْعِمْلُسُ (١) وَيْعَمْلُسُ (١) وَيْعِمْلُسُ (١) وَيْعِمْلُسُ (١) وَيْعُمْلُسُ (١) وَيْعِمْلُسُ (١) وَيْعِمْلُسُلُسُ (١) وَيْعِمْلُسُ (١

بِدَوَابِّهِ فَتُسْرَجِ فَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ قَبْلَ أَنْ تُسْرِجَ دَوَابُهُ وَلِا يَأْكُلُ إِلاَّمِن عَمَل يَدونا رَوَاهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عنْ صَفْوَانَ عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ عَن النَّبِّ عَلَيْهِ مَرْشَنَا يَحْيِيٰ بْنُ بُكَبِرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ عُقَيْلِ مَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ سَيدَ بْنَ وَ أَخْبُرُهُ وَأَبَا سَامَةً بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ عَمْرُو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ أَنِّي أَقُولُ وَاللهِ لَأَصُومَنَّ النَّهَارَ ، وَلَأَ قُومَنَّ اللَّهِ مَا عِشْتُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله عَلِينَ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ: وَالله لَأْصُومَنَّ النَّهَارَ وَلَا تُومِنَّ اللَّيْلَ ما عَشْتُ ؟ قُلْتُ قَدْ قُلْتُهُ ، قَالَ إِنَّكَ لاَ نَسْتَطِيعُ ذَلِكَ فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَقُمْ وَثَمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْنُ ثَلَاثَةً أَيَّامِ فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَذَٰلِكَ مِثْلُ صِيامٍ الْلَّهْنِ، فَقُلْتُ إِنَّى أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَٰلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قَالَ قُلْتُ إِنَّىٰ أَطِيقُ أَفْضَلَ مِنْ دَٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمًا وَذَٰلِكَ صِيامُ دَاوُدَ وَهُوَ عَدْلُ (٢) الصَّيَّامِ ، قُلْتُ إِنَّى أُطِيقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ لاَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ مَرْشُ خَلاَّهُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا مِسْمَرُ حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِي عَنْ أَبِي الْمَبَّاس عَنْ عَبْدِ أَلَلْهِ بْن كَمْرُو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ (٣٠ اللهِ عَلَيْهُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ ( ٤ فَقُلْتُ نَعَمُ فَقَالَ قَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَٰلِكَ هَجَمَتِ الْمَيْنُ ، وَنَفَهَتِ النَّفْسُ ، صُمْ منْ كُلِّ شَهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَٰلِكَ صَوْمُ الدَّهْرِ أَوْ كَصَوْمٍ الدَّهْرِ قُلْتُ قُوَّةً ، قالَ فَصُمْ صَوْمٌ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَكَانَ صَلاَةُ دَاوُدَ وَأَحَبُ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيامُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَ يَقُومُ ثُلْمَهُ وَينَامُ سُكُستَهُ وَيَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً قالَ عَلَى وَهُو قَوْلُ مَا يُشَةَ مَا أَلْفَأَهُ السَّغَرُ مَرْثُ أَنْهُمْ بُنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرِو بْنِ دِينَارِ ۚ عَنْ

ه ه (۱) یکدیگر گارساه مه (۲) آهندگ

> مهر (۲) النبي

(۱) النهار

(٠) أجدين

(۱) كنا في الاصل المولة طبه كا ترى وفي أصل آخرا لابالسواد بعد أخرى بالحرة والى كذلك ومقضى ذلك أن المنني بلا للنيا بالى ساقطا صند السنيلي والكشيهيي وفي القسطلاني وسقط لنظا باب المستعلى والكشيهيي وقال قبل حدثنا قيبة وهنا كله ثابت صند المستطى والكشيهيي فتأمل كنه

عَمْرِو بْنِ أُوسِ الثَّقَنِيُّ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو قالَ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللهِ صِيامُ دَاوُدَ كَانَ يَصُومُ يَوْماً وَيُفْطِرُ يَوْماً ، وَأَحَبُ الصَّلاةِ إِلَى اللهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلُ وَيَقُومُ ثُلْثَةً وَيَنَامُ سُدُسَةُ عِلَى وَأَذْ كُن عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أُوَّابُ إِلَى قَوْلِهِ وَفَصْلَ ٱلْخَطِابِ. قالَ مُجَاهِدٌ: الْفَهُمْ في الْقَضَاء (١) وَلاَ نُشْطِطْ لاَ نُسْرِفْ وَأَهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ نِسْعُ وَنِيسْعُونَ نَعْجَةً ، يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ نَعْجَةٌ وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا شَاةٌ ، وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِهَا مِثْلُ وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّاهِ صَمَّا وَءَرَّنِي غَلَبَنِي صَارَ أَعَزَّ مِنِّي أَعْزَزْتُهُ جَعَلْتُهُ عَزِيزًا فِي ٱلْخُطَابِ يُقَالُ الْحُنَاوَرَةُ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُوَّالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلُطَاءِ الشُّرَكاء لَبَنْنِي إِلَى قَوْلِهِ أَنْمَا فَتَنَاهُ. قالَ أَبْنُ عَبَّاس : أَخْتَبَرُنَاهُ وَقَرَأُ مُمَنُ فَتَنَّاهُ بِتَشْدِيدِ التَّاءِ فَأَسْتَغَفْرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِماً وَأَنَابٍ مِرْشِ مُحَدَّثَنَا (٤) بِإِذْهِ رَبِّهِ وَمَنْ اللَّهُ مِنْ يُوسُفَ قالَ سَمِعْتُ الْمَوَّامَ عَنْ مُجَاهِدٍ قالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ أَسْجُدُ (١) في تِزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَوْدِنَا اللَّهِ مَا فَقَرَأً: وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْهَانَ حَتَّى أَتَى فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهُ فَقَالَ " لَبَيْكُمْ يَنِكُ مِمِّن أُمِرَ أَنْ يَقْتَدِى بِهِمْ حَرَثْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيَّبُ حَدْثَنَا أَيُّوبُ ءَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَيْسَ ص مِنْ عَزَاتُمْ السُّجودِ وَرَأَيْتُ النِّي عَلِيَّةِ يَسْجُدُ فِي اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ تَمَالَى : وَوَهَبُنَا لِدَاوُدَ سُلَيْهَانَ نِعْمَ الْعَبُّدُ إِنَّهُ أَوَّابُ الرَّاجِنِيمُ الْمُنبِيثِ. وَقَوْلهُ: هَبْ لِي مُلْكًا لاَ يَنْبَغي لِأُحَدِ مِنْ بَعْدِي وَقَوْلُهُ وَأُتَّبِّعُوا ماتَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوهَا شَهِنْ وَرَوَاحُهَا شَهِنْ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْ أَذَبْنَا لَهُ عَيْنَ الْحَدِيدِ وَمِنَ ٱلْجُنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ (1) إِلَى قُولِهِ : مِنْ مَحَارِيبَ . قالَ مُجَاهِدُ بُنْيَانُ مَادُونِ الْقُصُورِ وَ عَمَا شِلَ وَجِفَانِ كَا لَجُوابِ كَا لَحِيَاضِ لِلْإِبِلِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ كَا لَجُو بَقِر مِنَ الأَرْضِ

(١) رَهِلْ أَتَاكَ نَبَأَ (٢) ابن عَبَّاسِ رَضِيَ يَعْمَلُونَ لَهُ مايَشَاهِ مِنْ

(١) أعتلُوا آلَ دَاوُدَ (٢) في الْعَدَّابِ لَلْهِينِ (١) فتع الواو من النرج (٨) المَجَاعَتُهُ زَبَانِيَةً مُ (١) أحدُ من

(۱۰) مدنتا

وَقُلُودِ رَاسِيَاتٍ (١) إِلَى قَوْ إِلِهِ الشَّكُورُ ۚ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَادَ لَكُمْ عَلَى مَوْ تِهِ إِلاَّ دَابَّةُ ٱلْأَرْضِ ٱلْأَرْضَةُ تَأْكُلُ مِنْسَأْتَهُ ٣ عَصَاهُ ، فَلَمَّا خَرَّ إِلَى قَوْلِهِ ٣ الْمُهِين حبُّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّىٰ فَطَفَقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ كَيْسَحُ أَعْرَافَ الخَيْلِ وَعَرَافِيبَهَا الْأَصْفَادُ الْوَثَاقُ ( \* قَالَ مُجَاهِدٌ : الصَّافِنَاتُ صَفَنَ الْفَرَسُ رَفَعَ إِحْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكُونَ عَلَى طَرَفِ الْحَافِرِ ٱلْجِيادُ السَّرَاعُ جَسَداً شَيْطاناً رُخاهِ طَيْبَةً ٧٠ الشَّرَاءُ مِنْ حَيْثُ أَصَابَ حَيْثُ شَاءَ فَأَمْنُنُ أَعْطِ بِنَيْرِ حِسَابِ بِنَيْرِ حَرَجٍ " مَرْثَىٰ " كُمَّدُ بن الشكور بَشَّار حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تُحَمِّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّيُّ ﷺ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ ٱلجُنَّ تَفَكَّتَ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ عَلَى ۚ صَلاَّتِي قَأْمَكَنَنِي اللهُ مِنْهُ فَأَخَذْتُهُ ۚ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطَهُ عَلَى ٧٠ سَارِيَةٍ مِنْ سَوَادِى السَّجِدِ حَتَّى تَنْظُرُوا إِلَيْدِ كُلُّكُمُ ۚ فَلَا كُرْتُ دَعْقَ ۚ أَخِي سُلَبْهَانَ رَبُّ هَبْ لِي مُلْكُمَّا لاَ يَنْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَمْدِي فَرَدَدْتُهُ خَاسِنًا عِفْرِيتُ مُتَمَرُّدٌ مِنْ إِنْسِ أَوْ جَانٍّ مِثْلُ زِبْنِيَّةٍ جَمَاعَتُهَا (٠) مَلَنَّا الرَّبَانِيَّةُ عَدِيثُ خَالِهُ بْنُ تَغْلَدٍ حَدَثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الزَّفَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِي عِنْ اللَّهِ عَلَى قَالَ مُلَيْانُ بْنُ دَاوُدَ لَأَمُوفَنَّ اللَّيْلَةَ عَلَى سَبْعِينَ أَمْرًأَةً تَحْمِلُ كُلُ أَمْرًأُو فَارِساً يُجَاهِدُ في سَبَيلِ اللهِ ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ إِنْ شَاء اللهُ فَلَمْ يَقُلْ وَكُمْ تَحْمِلْ شَيْئًا إِلاَّ وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى (١) شِقِيْهِ ، فَقَالَ النَّبَى يَرَاكِيَّهِ لَوْ قَالَمَا كَبَّاهَدُوا فِي سَبِيلِ ٱللهِ هُ قَالَ شُعَيْثِ وَٱبْنُ أَبِي الزُّنَادِ تِسْمِينَ وَهُو أَصَحُ حَرِينَ (١٠) مُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّتَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ التَّنِيُّ عَنْ أبيهِ عَنْ أَبِي ذَر " رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ بَا رَسُولَ اللهِ أَيْ مَسْجِدٍ وُضِعَ أُوَّلُ ؟ قالَ السَّحِدُ الحَرَامُ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ السَّحِدُ الْأَقْصَى ، قُلْتُ كُمَّ كَانَ يَنْهَمُا ؟ قَالَ أَرْبَعُونَ ، ثُمَّ قَالَ : حَيْمًا أَدْرَكَتْكَ الصَّالاَةُ فَصَلْ وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ وَرَثْنَ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنْ عَبْدِ الزَّحْنِ حَدَّثَهُ أَبَّهُ سَمِح أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيثَ يَقُولُ مَثَلِي وَمَثَلُ النَّاسِ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسْتَوْقَدَ نَارًا جَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَاذِهِ الدَّوَابُ تَقَعُ فِي النَّارِ، وَقَالَ كَانَتِ أَمْرَأْتَانِ مَعَهُما أَبْنَاهُمْ جَاء اللَّهُ مِنْ فَذَهَبَ بِأَ بِن إِحْدَاهُمْ فَقَالَتْ صَاحِبَتُهَا إِنَّمَا ذَهِبَ بِأَ بْنَك وَقَالَت الْأُخْرِى إِنَّا ذَهَبَ بِأَبْنِكِ فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَنَا عَلَى مُكَيْانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبِرَ تَاهُ فَقَالَ أَنْتُونِي بِالسِّكَيْنِ أَشُقَّهُ رَيْنَهُمَا فَقَالَتِ الصُّوري لَا تَفْعَلْ يَوْ تَمُكَ اللَّهُ هُوَ أَبْنُهَا فَقَضَى بِهِ لِلصَّنْزَبِي قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ إِنْ سَمِيْتُ إِللَّهُ مِنْ إِلاَّ مِوْمَنْ إِنَّ مِنْ إِلاَّ مِنْ مَنْ إِنَّا مَنْ مَا كُنَّا تَقُولُ إِلاَّ اللَّذِيَّةُ بِالْبِ فَوَالُّ اللَّهِ تَعَالَى: وَلقَدْ ا آنَيْنَا لُقُمَانَ ٱلْحِيمُةَ (" أَنِ أَشَكُنْ لِلهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ عَنُور وَلَّا تُصَعِّن الْإِعْرَاضُ مِالْوَجْهِ صَرَبْنَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَن الْأُعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ لَكَا نَزَلَتِ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ، قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيُّ مِيْكِيِّ أَيْمَا كُم ۚ يَلْبِسْ إِيمَا نَهُ بِظُلْمٍ ، فَنَزَلَتْ لاَ تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صَرِيثَى (٢) إِسْطَقُ أَخْبَرَ نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتِ اللَّهِ بِنَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمُ مِ بِظُلْمٍ شَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيْنَا لأ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ قَالَ لَيْسَ ذَٰلِكَ إِنَّهَا هُوَ الشِّرْكُ أَكُم نَسْمَعُوا مَا قَالَ لُقْمَانُ لِا بْنِهِ وَهُو يَعِظُهُ يَا مَنَى لاَ تُشْرِكُ بِاللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ بِالْبُ وَأَضْرِبْ لَكُمْ مَثَلاً أَصِحَابَ الْقَرْيَةِ الْآيَةَ فَمَزَّزْنَا، قَالَ مُجَاهِدٌ شَدَّدْنَا، وَقَالُ أَبْنُ عَبَّاسِ طَائِرُ كُمُ مصَائِبُكُمْ باسب أُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: ذِكْنُ رَحْمَةِ رَبُّكَ عَبْدَهُ زَكَر يَاء إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاء خَفيًّا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَأَشْنَعَلَ الرُّأْسُ شَلَّبُكُم إِلَى قَوْلِهِ لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ

(۱) إِلَى مُسَوّلِهِ عَطَيمٍ عَلَىٰ إِنّهَ إِنْ اللّهُ مِثْقَالَ عَلَىٰ إِنْهَا إِنْ اللّهُ مِثْقَالَ حَمَّةً مِمِنْ خَرِ دَلْهِ إِلَى كَشُورٍ (۲) حدثنا

( توله للدية ) بالرفع منبط هنا في لسختين معندتين وفي بأب اذا ادعت للرأة ابنا كتبه مصححه

سَمِيًّا . قَالَ أَنْ عَبَّاسِ : مِثْلاً يُقَالُ رَضِيًّا مَرْضِيًّا عُتِيًّا عَصِيًّا (١) يَمْتُو . قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلاَمْ ٣٠ إِلَى قَوْلِهِ ثَلاَثَ لَيَالِ سَوِيًّا وَيُقَالُ تَصِيحًا نَفَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْحِرْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا لِكُرَّةً وَعَشِيًّا فَأُوْحَى فَأْشَارَ يَا يَحْنِي خُذِ الكَتِابَ بِقُونَ إِلَى قَوْلِهِ وَيَوْمَ يُهْمَتُ حَيًّا ، حَفَيًّا لَطَيْفًا ، عَاقِرًا اللَّهُ كُرُ وَالْأُنْيُ سَوَالا حَرْثُ هُدْبَةً بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا عَمَّامُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ عَنْ مالكِ بْنِ صَمْصَعَة أَنْ نَبِي اللهِ مَلِيَّةِ حَدَّتَهُمْ عَنْ لَبْلَّةَ أَسْرِي (٣) ثُمَّ صَعَد حَتَّى أَتَىٰ السَّمَاءِ الثَّانِيَةَ ۚ فَالْمُتَنَفَّتَهُمَّ ، قيلَ مَنْ هٰذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قيلَ وَمَنْ مَمَكُ ؟ قالَ مُمَّدٌّ، قَبِلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ . فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْنِي وَعِبسَى وَهُمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَمًا اللَّهِ عَلَمًا خَلَصْتُ فَإِذَا يَحْنِي وَعِبسَى وَهُمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ أَبْنَا خَالَةً ، قَالَ هَٰذَا يَحْيىٰ وَعِيسَى، فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا ، فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا ثُمَّ قَالاً مَرْحَبًّا بِالْأَخْرِ الصَّا لِح وَالنَّبِيُّ الصَّالِ لِي بِالبِّ وَوْلِ (٥) اللهِ تَمَالَى: وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًّا (\*) إِذْ قَالَتِ اللَّا يُكَنُّهُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّه يُبَشِّرُكُ بِكَلِمَةً إِنَّ ٱللَّهُ ٱصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ مِمْرَانَ عَلَى الْعَالِمَينَ إِلَى قَوْلِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاء بِغَيْر حِساب قالَ أَبْنُ عَبَّاس وَآلُ يَعْزَانَ الْمُؤْمِنُونَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ وَآلِ عِمْرَانَ وَآلِ يَاسِينَ وَآلِ مُحَمَّدٍ عِلَى يَقُولُ إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ أَتَّبِعُوهُ وَهُمُ المُوثِمِنُونَ وَيُقَالُ آلُ يَعْقُوبَ أَهْلُ يَعْقُوبَ فَإِذَا ٥٠ صَغَرُوا آلَ ثُمُّ رَدُّوهُ إِلَى الْاصْلِ قَالُوا أُهَيْلُ فَرَبِّنَا أَبُو الْبَمَانِ أَخْبَرَ مَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّ قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً رَضَىَ اللهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ يَقُولُ مامِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلاَّ يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُولِكُ ، فَيَسْتَهَلُّ صَارِخًا مِنْ مَسّ الشَيْطَانِ غَيْرَ مَرْيَمَ وَأُبْنِهَا ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةً وَإِنَّى أُعِيدُهَا آبك وَذَرَّبَّهَا مِنَ الشَيْطَانِ الرَّجِيمْ إِلَى اللَّهِ وَإِذْ قَالَتِ اللَّهَ لِيكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصَطَفَاكِ (٧)

(r) و كانت الران عاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِكِبَرِ عُتِياً إِلَى تَوْلِهِ أَلَلَاثَ لَيَالِ سَوِيًّا

(١) قَوْلُهُ وَادْكُرُ ( قوله مَكاناً شَرْقياً ) هذا في نسخ محيحة في صلب المن كاترى كتبه

( قوله صفروا آل ) بماً رى مسط آل في الطبوع سابفا وق فسير نسخة صحيحة ووتع في لمخة سيدي عبد الله بنصبتين من فسير ألف

(۲) أدا

(٧) الآية إلى قو الوائم يَكُفُلُ مِنْ يَمَ

وَطُهِّرُ لَكِ وَأُصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْمَالِمَيْنَ بَا مَرْيَمُ أُفْدُتِي لِرَبِّكِ وَأُسْجُدِي وَأَرْكَعِي مَعَ الرَّاكِمِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاء الغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْمٌ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلاَمَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ . يُقَالُ: يَكُفُلُ يَضُمُ " كَفَلَهَا صَمَّهَا مُعَفَّقَةً ، لَبْسَ مِنْ كَفَالَةِ الدُّيُونِ (١) وَشِبْهِمَا مَدَّثَىٰ (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاء حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ جَعْفَر قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيٌّ يَقُولُ: خَيْرُ نِسَامًا مَرْيَمُ أَبْنَةُ عِمْرَانَ ، وَخَيْرُ نِسَائُهَا خَدِيجَةُ الْمُحَدِّ فَوْلُهُ مُ تَعَالَى: إِذْ قَالَتِ اللَّائِكَةُ يَا مَرْبَيْمُ (٣) إِلَى قَوْلِهِ قَوْلِهِ فَإِنَّا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ، يُبَشِّرُكِ وَيَبْشُرُكِ وَاحِدْ، وَجِبِهَا شَرِيفًا، وَقَالَ إِبْرُ اهِيمُ : المَدِيحُ الصِّدِّيقُ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : الْكَهَلُ الْحَلِيمُ ، وَالْا كُمَّهُ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلاَ يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ مَنْ يُولَهُ أَعْلَى حَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةَ قَالَ سَمِيمْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّةٍ فَصْلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاءَ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ كَمَلَ مِنَ الرِّ جِالِ كَثِيرٌ وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاٌّ مَنْ يَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ أَنْرَأَةُ فِرْعَوْنَ \* وَقَالَ أَبْنُ وَهْبِ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْكُ يَقُولُ: نِسَاءٍ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ أَحْنَاهُ عَلَى طَفِلْ ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ ، في ذَاتِ يُدِهِ ، يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ عَلَى إِثْر ذَلك وَكُمْ تُوكَبُ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيرًا نَطُّ \* تَابَعَهُ أَبْنُ أَخِي الزُّهْرِيِّ وَإِسْطُنُ الْكَلْيُ عَن الزُّهْرِيِّ \* قَوْلُهُ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَتَعْلُوا في دِينِكُم (") وَلاَّ تَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلا الحَقُّ إِنَّا السِّيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللهِ وَكَامِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلاَ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ ٱنْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللهُ إِلهُ

(۱) الدَّيْنِ (۳) حدثنا (۳) إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ يَكُلِمُهُ مِنْهُ السَّمُهُ المَسِيحُ وَكُلِمَهُ مِنْهُ السَّمُهُ المَسِيحُ وَمِنْ مَنْ مَنْ مَمَ إِلَيْ قَوْلِهِ فَمِنْ فَيَسَكُّونَ (٤) إِنِّي وَكِيلاً

وَاحِدْ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَهُ لَهُ مانِي السَّلْوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَنَّى بِاللَّهِ وَكَيْلًا قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ كَامِنَتُهُ كُنْ فَكَانَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ ۚ وَرُوحٌ مِنْهُ أَحْيَاهُ خَفَلَهُ رُوحًا وَلا تَقُولُواْ ثَلاَثُةٌ مِرْشَا صَدَفَةٌ بنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا (١) الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوزَاعِي قالَةِ حَدَّثَنَى مُمَا يُنُ هَا نِي ۚ قَالَ حَدَّثَنَى جُنَادَةُ بْنُ أَبِي أُمَيَّةً عَنْ عُبَلَآةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النّبيّ عِلْ قَالَ مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُخَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَنَّ عِبسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ ، وَكَالِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَنٌّ ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ عَلَى ما كَانَ مِنَ الْمَلِّ ، قالَ الْوَليدُ حَدَّثَنى ٢٦ أَبْنُ جابِرٍ عَنْ مُمَنِيرٍ عَنْ جُنَادَةً ، وَزَادَ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَّةِ النَّانِيَةِ أَيَّا شَاء المُستَدِ وَأَذْ كُنْ فِي السَكِيَّابِ مَرْيَمَ إِذِ أَنْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا ، نَبَذَنَاهُ (\* أَلْقَيْنَاهُ ، أَعْتَزَلَبْ شَرْقِيًّا مِمًّا يَـلِي الشَّرْقُ ، قَالْجَاءِهَا أَفْعَلْتُ مِنْ جِنْتُ ، وَيُقَالُ : أَلْجَأُهَا أَضْطَرُهَا ، نَسَّاقَطْ نَسْقُطْ ، قَصِيًّا قاصِيمًا ، فَرِيا عَظِيمًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : نِسْيًا كَمْ أَكُن شَيْنًا -وَقَالَ غَيْرُهُ النَّسْيُ الْحَقِيْرُ ، وَقَالَ أَبُو وَاثْلِ : عَلِمَتْ مَرْبَمُ أَنَّ النَّقِيَّ ذُو نُهُيَّةٍ حِينَ قَالَتْ إِنْ كَنْتَ تَقَيًّا ، قَالَ (0) وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْدُقَ عَنِ الْبَرَاءِ سَرِيًّا نَهَرُ صَغِيرٌ بِالسُّرْ يَانِينْةِ حَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حادمٍ عَنْ مُحَّدِّ بْن سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النِّي مِنْ النِّي قَالَ لَم ﴿ يَشَكَلُّم فِي الْهَٰدِ إِلاَّ ثَلَاثَةٌ عِيسَى، وَكَانَ فِي بَنِي إِسْرَاثِيلَ رَجُلُ يَقَالُ لَهُ جُرَيْجِ كَانَ يُصَلِّى جَاءِتُهُ (٥) أَمُّهُ فَدَعَتْهُ ، فَقَالَ أَجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي ، فَقَالَتِ اللَّهُمُّ لاَ تُمَيُّهُ حَتَّى ثُرِيَّهُ وُجُوهَ الْمُوسِتَاتِ وَكَانَ جُرَيْجُ ف صَوْمَعَتِهِ فَتَعَرُّ صَلَّا لَهُ أَمْرًا أَهُ وَكَلَّمَتُهُ فَأَلِى فَأَنَّتُ رَاعِياً فَأَمْكَنَّتُهُ مِنْ نَفْيِها فَوَلَمَتْ غُلاماً فَقَالَتْ مِنْ جِرِيْجِي فَأَتَوْهُ فَكَمَرُوا (٧) صَوْمَمَتَهُ وَأَنز لُوهُ وَسَبُّوهُ فَتَوَسَّأُ (٨) وَصَلَّى ثُمْ إِلَّتِي الْفُلَامَ ، فَقَالَ مَنْ أَبُوكَ بَاغُلامُ ؟ قالَ (١) الرَّاعِي ، قالُوا نَبْنِي صَو مَعَتَكَ

سه (۱) أخبرنا

(۲) وحدثني

(٢) كَابُ قُوْلِ اللهِ

 (٤) كنا في جيع نسطح الخط عند ناوشر عليها المينية ووقد في للطبو عسائمًا فنهذ ناها

> (°) وقال «

ودان (١)

(V) وكبرو**ا** 

(۸) وتونیا

ه ه هال (۹) نْ ذَهِبِ ؟ قَالَ لا : إلاَّ مِنْ طِينِ . وَكَانَتِ أَدْرَأَةٌ تُرْضِعُ أَبْناً لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَرَّ بِهَا رَجُلُ رَآكِبُ ذُو شَارَةِ فَقَالَتِ اللَّهُمَّ أَجْعَل أَ بني مِثْلَهُ ، فَتَرَكَ ثَدْيَهَا وَأَفْبَلَ (١٠ عَلَى الرَّاكِبِ ، فَقَالَ اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ، ثُمَّ أَقْبُلَ عَلَى ثَدْبِهَا يَمَصُّهُ ، قال أَبُو هُرُيْرَةً كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النِّيِّ يَعْصُ أَصْبَعَهُ ، ثُمَّ نُرَّ بِأُمَّةٍ ، فَقَالَتِ اللَّهُمُ لا تَجْعُل أُ بني مِثْلَ هَذِهِ ، قَتَرَكَ ثَدْيَهَا ، فَقَالَ ٣٠ اللَّهُمُّ أَجْعَلْنِي مِثْلُهَا ، فَقَالَتْ لِمَ ذَاكَ ٣٠، فَقَالَ الرَّاكِبُ جَبًّا رُ مِنَ الجَبَابِرَةِ، وَهاذِهِ الْأُمَة يَقُولُونَ سَرَفْتِ (" زَبَنْتِ وَلم تَفْعَلْ حَرَثَىٰ ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَر \* حَدَّتَني (١) تَحْمُودٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَبِّبِ عَن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ (٧) ألله عِنْكِ لَيْلَةَ أَسْرِيَ بِهِ (٨) لَقيتُ مُوسَى قالَ فَنَمَتَهُ فَإِذَا رَجُلُ حَسِبْتُهُ قالَ مُضْطَرِبُ رَجِلُ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ مِنْ رَجَالٍ شَنُوءة ، قَالَ وَلَقِيتُ عِسلَى فَنَعَنَّهُ النَّبِي عَلِيِّهِ فَقَالَ رَ بْعَة أَخْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيمَاس يَعْنِي الحَمَّامَ ، وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِهِ بِهِ ، قالَ وَأَتِيتُ بِإِنَّاءِيْنِ ، أَحَدُهُمَا لَبَنّ وَالْآخَرُ فِيهِ خَرْهُ، فَقَيلَ لِي خُذْ أَيُّهُمَا شِينْتَ ، فَأَخَذَتُ اللَّبَنَ فَشَر بِنَّهُ ، فقيلَ لي هُدِينَ الْفِطْرَةَ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطرَةَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذَتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمْنُكَ مَرْثُ مُحَّدُ بْنُ كَيْرِ أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ أُخْبَرَنَا عُمَّانُ بْنُ الْغَيْرَةِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَن أَبْن مُمّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِيُّ مِرْكِيِّ رَأَيْتُ عِبسَى ومُوسَى وَ إِبْرَاهِيمَ ، فأمَّا عِيسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيضُ الصَّدْرِ ، وَأَمَّا مُوسَى فَآدَمُ جَسِيمٌ سَبْطٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجالِ الزُّطَ مَرْثُ الْمُنْدِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَنْرَةً حَدَّثَنَا مُوسَى عَنْ نَافِعِ قَالَ عَبْدُ اللهِ ذَكَّرَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مَوْماً بَيْنَ ظَهَرَى (١) النَّاسِ المسيح الدَّجَّالَ، فَقَالَ إِنَّ اللهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، أَلاَ إِنَّ السِّيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافَيَةٌ ، وَأَرَانِي

(۱) فَاتْبَلَ

(۲) وقال

ट्या **५ (८)** 

(١) سَرَقَتْ زَانَتْ

(۰) حدثنا م

(۱) وحدثني

(٧) النَّبِيُّ

(۸) یی این (۸)

(١) ظَهْرَانِيَ

( توله عن مجاهدعن ان عمر )
هو همدا عندكل من روى
هين الدرى قال أبو در
والصوات ابن عاس بدل ابن همر انظر القسطلاني

اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكُعْبَةِ فِي الْمَنَامِ، فَإِذَا رَجُلْ آدَمُ ، كَأَحْسَنَ مَا يُرى مِنْ أَدْمِ الرِّجالِ تَضْرِبُ لِلَّنَّهُ بَيْنَ مَنْكَبَيْهِ رَجِلُ الشَّعَرِ يَقَطُرُ رَأْسُهُ ما وَاصِعاً بَدَيْهِ عَلَى مَنْكَنَ رَجُلَيْنِ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَتُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالُوا هَٰذَا الْسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلاً وَرَاءهُ جَمْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ (١) الْيُنْي كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِأَ بْن قَطَن وَاضِماً يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِنِي رَجُلِ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ قَالُوا (٢) المَسِيحُ الدُّجَّالُ و تَابَعَهُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِيمِ صَرْثُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَّمَّدِ المَكَىٰ قالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَمَدُ قَالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرَى عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لاَ وَٱللَّهِ ما قَالَ النَّبيُّ يَنِينَ لِمِيسَى أَحْمَرُ ، وَلَكِنْ قَالَ يَنْهَا أَنَا نَائُمْ أَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ ، فَإِذَا رَجُلْ آدَمُ سَبْطُ الشَّمَر يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطُفُ رَأْسُهُ ما ع، أَوْ يُهَرَاقُ رَأْسُهُ ما ع، فَقُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ قَالُوا أَبْنُ مَرْيَمَ ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفَيتُ فَإِذَا رَجُلُ أَحْمَرُ جَسِيمٍ جَعْدُ الرَّأْسِ أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ ٣٠ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ، قُلْتُ مَنْ هُذَا ؟ قَالُوا هُذَا اللَّبَّالُ ، ﴿ كَأَنَّ عَيْنَهُ مُافِيَّةً ۗ مُلَّافِيّةً وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهَا أَبْنُ قَطَنٍ ، قَالَ الزُّهْرِي ۚ رَجُلُ مِن خُزَاعَةً ، هَلَكَ في الجَاهِلِيَّةِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي () أَبُو الْمَانِ عَبْدِ الرَّخْنِ سَلَمَةَ (0) أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ۖ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ بَقُولُ أَنَا أُونَى النَّاسِ بِأُ بْنِ مَنْ يَمْ وَالْأُنْبِيَاءِ أُولاَدُ عَلاَّتِ لَبْسَ رَيْنِي وَ يَيْنَهُ لَنِي مَرْشَ مَمَّدُ بْنُ سِنَّانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْهَانَ حَدَّثَنَا هِلِآلُ بْنُ عَلِيَّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِي مَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِعِيدَى ابْنِ مَرْيَمَ ف الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ وَالْأُنْدِبَاءِ إِخْوَةً لِمَلَاّتِ أُمَّا مُهُمْ شَتَّى وَدِينُهُمْ وَاحِدْ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ عَطَاء بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَعَرَضَ ٥٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّ حَدَّنَنَا

(٢) كَانْ مِنْبَةٌ طَافِيةٌ

مدنی (۲) وحدثی

عَبْد الرِّزَّاقِ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النِّبِي مَلِكِيْ قالَ رَأَى عِبسَى أَبْنَ مَرْيَمَ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسْرَقْتَ قَالَ كَلا وَأَللَّهِ (١) الَّذِي لاَ إِلٰهَ إِلاّ هُوَ (١) فَقَالَ عِسَى آمَنْتُ بِاللهِ ، وَكَذَّبْتُ ٣٠ عَيْنِي مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ أُخْبِرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ سَمِعَ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ عَلَى الْمِنْدِرِ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عِلْكِيِّهِ يَقُولُ لاَ تُطْرُونِي ، كَمَا أَطْرَتِ النَّصَارَى أَبْنَ مَرْيَمَ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ فَقُولُوا عَبْدُ اللهِ وَرَسْمُولُهُ مَرْشَ الْحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا صَالِحُ بْنُ حَيِّ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قالَ لِلشَّهْبَى فَقَالَ الشَّعْبِي أَخْبَرَ نِي أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْرَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله مَرَاكِيْ إِذَا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهَا وَعَلِّمَهَا فَأَحْسَنَ تَمْلِيمَهَا ثُمٌّ أَعْتَقَهَا قَتَزَوَّجَهَا كَانَ لَهُ أُجْرَانِ ، وَإِذًا آمَنَ بِعِيسَى ، ثُمُّ آمَنَ بِي فَلَهُ أُجْرِانِ ، وَالْعَبْدُ إِذَا أَتَّىٰ رَبَّهُ وَأَطَاعُ مَوَ البِّهُ فَلَهُ أَجْرًانِ صَرْتُ مُعَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْمُعِيرَةِ بن النُّمْ أَلَ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ رَسُولُ اللهِ مَرْكِيُّ تُحْشَرُون حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا ثُمَّ قَرَأَ كَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا العَلِينَ قَاوُلُ مَنْ يُكُسِي إِبْرَاهِيمُ ثُمَّ يُؤْخَذُ بِرِجالِ مِنْ أَصْحَابِي ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشَّمَالَ قَأْتُولُ أَصْحَابِي فَيُقَالُ إِنَّهُمْ كُمْ (٤) يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتُهُمْ فَأْفُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمنتُ فِيهِمْ فَلَمَّا نَوَفَيْنَتَ فِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّفِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ (٥) إِلَى قَو الْهِ الْمَرْيِرُ الْحَكِيمُ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ (٦) ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عَنْ فَبِيصَةَ قَالَ مُمُ الْمُوْتَذُونَ الَّذِينَ ٱرْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْدِ فَقَاتَلَهُمْ أَبُو بَكْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ مُ نُرُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْبَمَ عَلَيْهِمَ السَّلاَمُ مَرْثُ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا يَمْقُوبُ بْنُ

را) والذي ســــ

(۲) الله

(٤) اَنْ

(۰) إِنْ أَمَدُ إَبْمُ فَإِنْهُمْ فَإِنْهُمْ عِمَادُكَ وَإِنْ تَدَفَيْرُ كَلَمُهُ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْمَدَيِرُ المَدَيمُ

( بِسْمِ أَلْهِ الرَّحْنِ الرَّحِيمِ )

باسب ماذُ كِن عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَرْشَا مُوسَى بْنُ إِسْمُسِلَ حَدَّنَنَا أَبُو عَرَالَةَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشِ قالَ قالَ عَفْبَةُ بْنُ مَمْ وِ لَحَدَّفَةَ أَلاَ مُحَدُّنَا ما مَعِمْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قالَ إِنَّى سَعِيْتُهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ اللّهَ قَالَ إِذَا خَرَجَ مُحَدُّنَا ما مَعِمْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّى سَعِيثَهُ يَقُولُ إِنَّ مَعَ اللّهِ قَالَ إِذَا خَرَجَ مَا قَالًا اللّهِي يَرِي النّاسُ أَنْهَا النّارُ فَالله بَارِدٌ، وَأَمَّا اللّهِي يَرِي النّاسُ أَنْهَا النّارُ فَالله بَارِدٌ، وَأَمَّا اللّهِي يَرِي النّاسُ أَنْهُ ما لا يَارِدُ فَنَارُ مُحْرِقُ ، فَنَ أَدْرَكَ مِنْكُمْ فَلْيَقَعْ فِي اللّهِي يَرِي أَنّهَا نَالُ مُ أَنْهُ مَا يَعْ بَارِدٌ ، قالَ حُدَيْفَةٌ وَسَعِيْهُ يَقُولُ : إِنْ رَجُلاً كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ أَنّاهُ أَنْفُلُ الْمُوسِ وَفَي اللّهُ عَنْ أَذِي كُمْ عَلْمَ مِنْ خَيْرٍ ؟ قالَ ما أَعْلَمُ ، فِيلَ لَهُ أَنْفُلُ المُوسِرِ اللّهُ عَنْ أَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّ

(i) المرزب, (ii) المرزب, (ii) المرزب (iii) ا

وَأُوْقِدُوا فِيهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ كَلْمِي وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْبِي فَامْتَحَشْتُ (١) خَفْذُوها فَأَطْحَنُوهَا ، ثُمُّ أَنْظُرُوا يَوْما رَاحاً فَأَذْرُوهُ فِي الْيَمِّ فَفَعَلُوا ، خَمَعَهُ ٣٠ فَقَالَ لَهُ لِمَ فَمَلْتَ ذَٰلِكَ ؟ قَالَ مِنْ خَشَيْتِكَ ، فَنَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرُو وَأَنَا سَمِئْهُ يَقُولُ ذَاكَ وَكَانَ نَبَّاشًا صَرِشَى ٣٠ بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نِي معمرً" وَ يُونُسُ مَن الرُّهُورِيِّ قالَ أَخْبِرَ فِي عُبِيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَا أَيْمَةَ وَأَبْنَ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَمَّا نَزَلَ برَسُولِ اللهِ ﷺ طَفِينَ يَطْرَحُ خَيْصَةً عَلَى وَجْهِهِ ۖ فَإِذَا أَغْتُمْ كَشْفَهَا عَنْ وَجْهِهِ ، فَقَالَ وَهُو كَذْلِكَ لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ٱلْخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيا مُهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَاصَنَعُوا حَرْشَى عَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا مُحَمِّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فَرَاتٍ الْقَزَّاذِ ، قالَ سَمِعْتُ أَبَا حازِمٍ ، قالَ قاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرٍ } تَمْسَ سينينَ فَسَمِمْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النِّبِي مِنْ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَا وَكُلَّمَا هَلَكَ تَنِي خَلَفَهُ نَبِي وَإِنَّهُ لَا تَنِي بَمْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاء فَيَكُثُرُونَ ، قَالُوا فَا ا تَأْمَرُنَا ؟ قَالَ : فُوا بِبَيْعَةِ الْاوَّلِ فَالْأَوَّلِ ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ ، فَإِنَّ اللهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا أُسْتَرْعامُ مُ مَرْثُنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ قالَ حَدَّتَني زَيْدُ بنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيَّ عَلِيَّةٍ قَالَ لَتَنَّبَعْنَ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرِ ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ صَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصارَى قالَ ( ) فَنْ حَرْثُ عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذَ كَرُوا النَّارّ وَالنَّاقُوسَ فَذَكُرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارِي فَأْمِرَ بِلاَّلُ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُوتِر الْإِقَامَةَ مَرْثُ الْمُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْحَى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا كَانَتْ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ (٥) يَدَهُ في خاصِرَ يُهِ وَتَقُولُ إِنَّ

- ا) قَامُتُحِشَتْ (۱)
  - (٢) الله
  - (۳) حدثنا مير
- (٤) النَّبِي عِزْلِيْهِ
- (ء) كدا في جميع نسيح الخط عندنا وفي الميني أي المسلى فلا تلتفت لسواه كتبه مصححه

البَهُودَ تَفْ مَلُهُ \* تَا بَمَهُ شُمْبَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ مَرْثُنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَبْثُ (١) عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّمَا أَجَلُكُم في أُجَلِ مَنْ خَلاَ مِنَ الْا تَم مِا بَيْنَ صَلاَةِ العَصْرِ إِلَى مَعْرِبِ الشَّسْ ، وَإِنَّا مَثَلُكُمْ وَمَثُلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَرَجُلُ أَسْتَمْلَ عُمَّالاً، فَقَالَ مَنْ يَمْلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَار عَلَى قيرَ اط قِيرَ اط ، فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قيرِ اط قيرِ اط ، ثُمَّ قال من يَعْمُلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ ، فَعَيلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلاَّةِ الْمَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرِاطٍ ، ثُمُّ قالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغْرِبِ الشَّسْ عَلَى قِيرَاطَيْ قِيرَاطَيْ أَلَّا فَأْ تَثُمُ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ (٢) عَلَوْكُ مِنْ صَلاَّةِ الْمَصْرِ إِلَى مَنْرِبِ الشَّسْ ، عَلَى قِيرَ الطِّيْنِ قِيرَ الْمَنْ ِ ، أَلاَ لَكُمُ الْأَجْرُ مَرْ تَيْنِ فَغَضِبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارِي ، فَقَالُوا تَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا ، وَأَقَلْ عَطَاء ، قالَ الله هَلْ (٢٠ طَالَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ شَبْنًا ؟ قَالُوا لا : قَالَ قَإِنَّهُ فَضْلِي أَعْطِيهِ مَنْ شَيْتُ مَرْشُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرُو عَنْ طَاوُس عَن أَبْن عَبَّاس قالَ سَمِيْتُ مُمِّرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَاتَلَ اللهُ فَلاَنَا أَلَمْ بَعْلَمْ أَنَّ النَّبِي مَرِيكِ قَالَ لَمَنَ اللهُ اليَهُودَ حُرَّمَتْ عَلَيْهِمِ الشُّحُومُ ۚ فَهَمْلُوهَا فَبَاعُوهَا ۞ تَابَعَهُ جابِرٌ وَأَبُو هُرَيْنَةَ عَنِ النِّيِّ عَلِيْ مَرْشُ أَبُو عاصِمِ الضَّخَّاكُ بْنُ غَلْدٍ أَخْبَرَنَا الْأُوْزَاعِي حَدَّثْنَا حَسَّانُ أَنْ عَطِيَّةً عَنْ أَبِي كَبْشَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِ و أَنَّ النِّبِيِّ قَالَ بَلْنُوا عَنْي وَلَوْ آيةً وَحَذْثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَىٰ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبُوا أَ مَقْمَدَهُ مِنَ النَّارِ وَرَثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ وَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّحْنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ إِنَّ الْبَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُنُونَ (٥) خَالِفُوهُمْ

الربيئية وشبطت في بعد من بابي شع وقتل وفي لفة صَرَ اللهِ فَ هَذَا اللَّهُ عِدْ قَالَ حَدَّقَى اللَّهِ عَجَاج حَدَّقَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنِ حَدَّقَنَا جُندُ اللّهِ عَبْدِ اللهِ فَ هَذَا اللّه عَبْدِ وَمَا نَسِبنَا مُنْذُ حَدَّقَنَا وَمَا نَعْشَى أَنْ يَكُونَ جُندُ اللّه كَذَا كَذَا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى مَالَ مَا اللهُ عَمَلَ اللهُ عَلَى مَالَ اللهُ تَعَالَى الله عَرْجُ حَرَّ خَرْعَ فَاحَة مَلَى اللهُ تَعَالَى الله عَرْمَ عَلَى الله عَلَى مَالَ اللهُ تَعَالَى الله عَرْمَ عَلَيْهِ الجَنّة .

( حَدِيثُ أَبْرُسَ وَأَعْمَىٰ وَأَفْرَعَ فَى بَنِي إِسْرَائِيلَ )

صَرَشَىٰ (٥) أَحْمَدُ بْنُ إِسْدَقَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عاصِم حَدَّثَنَا حَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْعُنُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي مِنْ إِنَّ \* وَحَدَّ أَنَى (٦) مُمَّدُّ مَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجاء أَخْبِرَ أَا مَمَّامُ عَنْ إِسْعَاقَ أَيْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي (٧) عَبْدُ الرُّحْمَٰن بْنُ أَبِي عَمْرَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلَى يَقُولُ: إِنَّ ثَلَاثَةً في بَنِي إِسْرَائِيلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَا لِلهِ (٨) أَنْ يَبْتَلِيمُمْ فَبَعَتَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الأَبْرَصَ فَقَالَ أَيْ شَيْء أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : لَوْنُ حَسَنُ ، وَجِلْدٌ حَسَنُ ، قَدْ قَذِرَ نِي النَّاسُ ، قَالَ تُمْسَحةُ فَذَهَبَ عَنْهُ ، فَأَعْطِي (٥) لَوْنَا حَسَنَا، وَجِلْدًا حَسَنًا ، فَقَالَ أَيُّ (١٠) المَال أَحَتْ إِلَيْكَ؟ قَالَ الْإِبْلُ ، أَوْ قَالَ الْبَقَر ، هُوَ شَكَّ فِي ذَٰلِكَ إِنَّ الْأَبْرَ صُ وَالْأَقْرَعَ قَالَ أَحَدُهُمْ الْإِبْلُ ، وَقَالَ الآخَرُ الْبَقَرُ ، فَأَعْطَى نَافَةً عُشَرًاء فَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا وَأَنَّى الْأَقْرِعَ فَقَالَ أَيْ شَيْءٍ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قالَ : شَعَر "حَسَن "، وَيَذْهَبُ عَنَّى (١١) هُذَا قَدْ قَذِرَ فِي النَّاسُ ، قالَ فَسَحَهُ فَذَهَبَ ، وَأَعْطِي شَعَرًا حَسَنًا ، قالَ فَأَيْ المَالِ أَحَتْ إِنَّكَ ؟ قَالَ الْبَقَرُ ، قَالَ فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا ، وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيهَا ، وَأَتَى الْأَهمَى فَقَالَ أَيْ شَيْءِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قَالَ يَرُدُ اللهُ إِلَى بَصَرِى فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ فَسَحَهُ

ا المدلنا المدلنا

(۲) مدننا

(٢) الني

(٤) عز وجل معند

(٠) حدثنا

(7) ليس في النسيخ ح لتحويل السند وهو جلي

(V) مدثني

(۸) عز وجل

(١) و أعطي

(١٠) وَأَيُّ

(۱۱) هذا عي

فَرَدَّ اللهُ إِلَيْدِ بَصَرَهُ ، قالَ قَأَىُّ المَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قالَ الْغَنَمُ ، فَأَعْطَاهُ شَاةً وَالِداً فَأُنْتِجَ هُذَانِ وَوَلَّهَ هُذَا فَكَانَ لِهُذَا وَادِ مِنْ (١) إِبِلِ وَلِهُذَا وَادِ مِنْ بَقَى وَلِهُذَا وَادٍ مِنَ (٢) الْغَنَمِ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَنَّى الْابْرَسَ في صُورَتِهِ وَهَيَئَتِهِ ، فَقَالَ رَجُلُ مُسْكِين تَقَطَّمَتُ بِيَ (") الْحْبِالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَّاغَ الْيَوْمَ إِلَّا بِٱللَّهِ ثُمَّ بِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيرًا أَنْبَلَّغُ عَلَيْهِ ( ) في معقرى فقال ( ) لَهُ إِنَّ الْخَقُوقَ كَثِيرَةٌ ، فَقَالَ لَهُ كَأَنِّي أَءْدِ فَكَ أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقيرًا فَأَعْطَاكَ اللهُ ، فَقَالَ لَقَدْ وَرِنْتُ لِكَابِرِ ٢٠ عَنْ كَابِرِ فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا وَصَيَّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، وَأَتَى الْأَوْرَعَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْمَتِهِ ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَاقال لِلْذَا فَرَدَّ (٧) عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَدَّ عَلَيْهِ هَلْذَا ، فَقَالَ إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيِّرَكَ اللهُ إِلَى مَا كُنْتَ ، وَأَتَّى الْأُعْمَىٰ فِي صُورَتِهِ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِينٌ وَأَبْنُ سَبِيل ( ) وَتَقَطَّمَتْ بِيَّ (١) ٱلْحَيِّالَ في سَفَرِي فَلَا بَلاَغَ الْيَوْمَ إِلا بِاللهِ ثُمَّ بكَ ، أَسْأَلُكَ بِاللَّهِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَنْبَلَغُ بِهَا فِي سَفَرِي ، فَقَالَ (١٠) قَدْ كُنْتُ أَعْمِي فَرَدٌ اللهُ بَصَرى، وَقَتِيرًا فَقَدْ أَغْنَا نِي ، تَغُذْ ما شِئْتَ فَوَاللهِ لاَ أَجْهَدُكَ (١١) اليَوْمَ بِشَيْء (١١) أَخَذَتُهُ لِنَّهِ ، فَقَالَ أَمْسِكُ مَالَكَ فَإِنَّمَا ٱبْتُلْيِتُمْ فَقَدْ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْكَ ، وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ كَهُفْ وَالرُّقِيمِ \* السَّكَهُفُ الْفَتْحُ فِي أَلْجَبَلَ ، وَالرَّقِيمُ الكَتِابُ مَرْ فُوم مَكْنُوبٌ مِنَ الرَّقَمِ وَبَعَلْنَا عَلَى فُلُوبِهِمْ أَلْمَمْنَا هُمْ صَبْرًا شَطَّطًا إِفْرَاطًا الْوَصِيدُ الْفِنَاءُ وَجَمَّهُ وَصَائِدُ وَ وُصُدُ وَيِقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابُ مُؤْصَدَةً مُطْبَقَةٌ ۖ آصَدَ الْبَابَ وَأُوْصِدَ بَمَثْنَاكُمْ أَخْيَدُنَاكُمْ أَزْكُنَّى أَكُنَّرُ وَيْمَا فَضَرَبَ الله عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا رَجْمًا بِالغَيْبِ كُمْ يَسْتَنِيْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقْرِضُهُمْ تَتُوْكُهُمْ .

( حَدِيثُ الْنَارِ ) حَرْثُ إِنْهُمْمِيلُ بْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْمِرٍ عَنْ

(۱) مِنْ الْإِيلِ (۲) مِنْ غَنْمُ مِنْ

(٢) بوألميال في سفون

(٤) به سالة (٠) سالة

(٦) كأبراً

(۷) وَرَدَّ

(٨) السَّيْدِلِ

(٥) بِهِ ٱلْحَيِالُ فِي سُفَرَ فِي

(۱۰) وقال

国证例(11)

ا (۱۲) لِشَيْء

(۱۲) ثبت هذا ق أسل سباع اليونيى نسخة وقد السيساطى بقراءة الحافظ أن سعد عبد الكريم بن مجد في أصدول الحفاظ المروى والاصلى وان عماكر وبمض لمخ صحيحة وعليها درج الشراح وسقط هند الحرى اه ملخما من الهامش

عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عُمْرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي قالَ اللُّهُ اللَّهُ أَنْفَرِ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَعْشُونَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ ۖ فَأُوَّو ا إِلَى غار فَا نُطَبَقَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هُؤُلَّاء لاَ يُنْجِيكُمْ (١) إِلاَّ الصَّدْقُ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلِ مِنْكُمْ مِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ ، فَقَالَ وَأُدِّدُ مِنْهُمُ اللَّهُمْ إِنْ كُنْتَ تَنْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقِ مِنْ أَرُزٍّ (٢) فَذَهَبَ وَتَرَكَهُ وَأَتَّى عَمَدْتُ إِلَى ذَٰلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنَّى ٣٠ أَشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا ، وَأَنَّهُ أَتَانِي بَطْلُبُ أَجْرَهُ ، فَقُلْتُ (اللهُ أَعْمِدْ إِلَى تِثْلُكَ الْبَقَرِ فَسُقْهَا فَقَالَ لِي إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقْ مِنْ أَرُرٌ ۚ فَقُلْتُ لَهُ أَعِمِدْ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ فَإِنَّا مِنْ ذَٰلِكَ الْفَرَقِ فَسَاقَهَا فَإِنْ كُنْتَ تَمْكُمُ أَنَّى فَمَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْبِيَكَ فَفَرَّجْ عَنَّا فَأَنْسَاحَتْ (٥) عَنْهُمُ الصَّدْرَةُ فَقَالَ الآخَرُ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَمْلُمُ كَانَّ ٥٠ لِي أَبُوانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ فَكُنْتُ ٥٠ آييهِما كُلُّ لَيْلَةٍ بِلَنَنِ غَنَم إِلَى فَأَبْطَأَتُ عَلَيْهِمَا ( الله لَيْلَةُ فِغَنْتُ وَقَدْ رَقَدَا وَأَهْلَى وَعِيمَالِي يَتَضَاغُونَ مِنَ الْجُوعِ ، فَكُنْتُ ( ) لاَ أَسْقِيهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَاى فَكَرِهْتُ أَنْ أُوقِظَهُمَا وَكُرِهِتُ أَنْ أَدَعَهُمَا فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْ بَسِما فَلَمْ أَزَلُ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّى فَعَلْتُ ذَٰلِكَ مِنْ خَشْبَتِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا، فَأَنْسَاحَتْ عَنْهُمُ الصَّحْرَةُ حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاء ، فَقَالَ الآخَرُ : اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ (١٠٠ لِي أَبْنَةُ عَهِم مِنْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى وَأَنِّي رَاوَدْتُهَا عَنْ نَفْسِها فَأَبَتْ إِلاَّ أَنْ آتيها بِمائة دِينَارِ فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قُدَرْتُ فَأَتَبِتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا فَأَمْكُنَدُّنِي مِنْ نَفْسِها، فَلَتَّا نَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، فَقَالَتِ أَتَّنِ اللَّهَ وَلاَ تَفُضِّ الْحَاتَمَ إِلاَّ بِحَقَّهِ ، فَقَمْتُ وَتَرَّكْتُ الْمِائَةَ دِينَارِ (١١١) فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلْكَ مِنْ خَشْبِيَكَ فَفَرْجُ عَنَّا فَفَرَّجَ اللهُ عَنْهُمْ خَفْرَجُوا باب مرش أبو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثْنَا أَبُو الزُّنَادِ

(۱) ينجيكم . مثقل منتد و مند و المرز (۲) الرز (۲) الرز (۱۵) له ول اليو يينية و فرعها الماء المهاة تال القسطلاني و وسويها الملطابي فانظره كتبه مسجعه (۲) أنه كان (۷) و كُنت (۸) منها (۹) و كُنت (۹) و كُنت (۹) و كُنت (۱۹) كانت (۱۹)

(11) ٱلدَّينَارِ

يَتُولُ بَيْنَا أَرْرَأَةٌ تُرْضِعُ أَبْنَهَا إِذْ مَرَّ بِهَا رَآكِبٌ وَهَيَ تُرْضِيعُهُ ، فَقَالَتِ اللَّهُمَّ لاَ تُحمِتِ حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَٰذَا ، فَقَالَ اللَّهُمُ ۗ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ ثُمَّ رَجَعَ في الثَّذِّي ، وَمُرّ بِأَ رْرَأُقٍ تُجَرَّرُ وَ يُلْمَبُ بِهَا ، فَقَالَتِ اللَّهُمُّ لَا تَجْعَلِ أَ بِنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ اللَّهُمُّ أَجْعَلْنِي مِثْلَهَا ، فَقَالَ أَمَّا الرَّا كِنِ فَإِنَّهُ كَافِنْ ، وَأَمَّا المَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهَا تَرْنِي وَتَقُولُ وَ يَقُولُونَ تَسْرِقَ وَتَقُولُ حَسْبِي اللهُ عَرْشُ سَعِيدُ بْنُ تَلْيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُ فِي قَالَ أَخْبَرَ فِي جَرِينُ بْنُ عَازِمٍ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُحَمِّد بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرّيرةَ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَضِي الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّهُ قَدْ كَانَ فِيهَا مَضَى قَبْلَكُمْ مِنَ الْأَمْمِ مُحَدَّثُونَ ٥٠٠ وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَذِهِ مِنْهُمْ ۚ فَإِنَّهُ مُمَرُّ بْنُ الْخَطَّابِ وَرَشَّ حدَّثَنَا مُمَّدُّ بْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَبِي الضَّدِّيقِ النَّاجِي عَنْ أَبِي سَمِيدٍ (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِي عَلِي قَالَ كَانَ في بَنِي إِسْرَائِيلَ رَجُلُ قَتَلَ تِسْعَةً وَيَسْمِينَ إِنْسَانًا ، ثُمَّ خَرَجَ يَسْأَلُ فَأَنَى رَاهِبَا فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ هَلَ مُنْ تَوْ بَةٍ وَقَالَ لا فَتَشَلَهُ خَمَلَ بَسْأَلُ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلُ أَنْتِ قَرْيَةً كَذَا وَكَذَا ، فَأَدْرَكَهُ المَوْتُ فَنَاء

را) باد مر ه دا (۱)

رم) مده (7) دح الدال من الفرع. توله الناجى ضبطه الفسطلاني، بتنديدالياء وعزاملكرماني وغسيره قال وهو الذي في أ البونينية وفي الفرع بمكون التحيية اه من هامِش الاصلى،

(٤) الْجِدْرِيُّ

بِصَدْرِهِ تَحْوَهَا فَأَخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْمَذَابِ فَأُوحَى اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّ بِي وَأُوحِي اللهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي وَقَالَ قِيسُوا مَا يَيْنَهُمَا فَوُجِدَ إِلَى (١) هُذِهِ أَقْرَبُ بِشِبْرٍ ، فَغَفُرِ لَهُ حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَان حَدَّثَنَا أَبُو الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرِبِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمُّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يَبْنَا رَجُلُ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا ، فَقَالَتْ إِنَّا كُمْ نُحُلْقَ لِمُلْذَا إِنَّمَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللهِ بَقَرَةٌ تَسَكَلِّمُ فَقَالَ ٣٠ فَإِنِّي أُومِنُ بِهٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكُر وَمُمَرٌ وَمَا هُمَا ثُمُّ وَيَنْهَا رَجُلُ في غَنَمِهِ إِذْ عَدَا اللَّهُ أَبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَّبَ حَتَّى كَأَنَّهُ ٱسْتَنْقَذَها مِنْهُ ، فقال لَهُ الْذَنْبُ هَذَا أَمْتَنْقَذْتُهَا (٣ مِنِّي ، فَنَ لَمَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لاَ رَاعِيَ لَمَا غَيْرِي ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ ٱللهِ ذِنْبُ يَتَكَلَّمُ ، قالَ فَإِنِّى أُومِنُ بَهِٰذَا أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَمُمَرُ وَمَا هُمَا ثُمُّ ﴿ وَحَدُّ ثُمَّنَا ( ٤) عَلَى حَدُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ مَعْمًام عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ أَشْتَرَى رَجُلُ مِنْ رَجُلُ عَقَارًا لَهُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ الَّذِي أَشْتَرَى الْمَقَارَ في عَقَارِهِ جَرَّةً فِيهَا ذَهَبُ ، فَقَالَ لَهُ النِّبِي أَشْتَرَى الْمَقَارَ ، خُذْ ذَهَبَكَ مِنْي ، إِنَّمَا أَشْتَرَ يْتُ مِينْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتُعْ مُنْكَ اللَّهُ هَبَ. وَقَالَ الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ إِنَّمَا بِمِنْكَ الْارْضَ وَما فيها فَتَعَاكِما إِلَى رَجُلِ ، فَقَالَ النَّبِي تَحَاكُما إِلَيْهِ أَلْكُما وَلَدْ ، قَالَ أَحَدُهما لِي عُلامْ وَقَالَ الْآخَرُ لِي جَارِيَةٌ ، قَالَ أَنْكَيْحُوا الْفُلَامَ الْجَارِيَةَ ، وَأَنْفِقُوا عَلَى أَنْفُسِهِما منْهُ وَتَصَدُّقًا حَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّانَى مَالِكُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدر وَعَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْ لَى: مُمَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ مَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَيهِ

 أَنَّهُ سَمِمَهُ يَسْأَلُ أُسَامَةً بْنَ زَيْدِ ماذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَ الطَّاعُونِ فَقَالَ أُسامَةُ قالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ إِنْ الطَّاعُونُ رجْسَ أُرْسِلَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَوْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضِ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ ، وَإِذَا وَفَمَ بِأَرْضِ وَأَ نَنُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ قَالَ أَبُو النَّضْرِ لِآيخْرِ جَكُمْ إِلاَّ فِرَارًا مِنْهُ حَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسمْمِيلَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ يَعْمَرُ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ الله عَلِينَ عَن الطاعُونَ فَأَخْبَرَ فِي أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءٍ، وَأَن اللَّهَ جَعَلَهُ رَحْمَةً اِلْمُؤْمِنِينَ لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمْكُثُ فِي بَلَّدِهِ صَابِرًا مُعْتَسِبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ يُصِيبُهُ إلاَّ ما كَتَبَ اللهُ لَهُ إلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ شَهِيدٍ حَرْثُ فَتَيْبَهُ بَنّ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ أَبْنِ شِهِابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ قُرَيْشًا أَهُمَّ مُنْ أَنُ الْرَاَّةِ الْخَزُومِيَّةِ الَّتِي أَسَرَقَتْ ، فَقَالَ (١) وَمَنْ (١) يُحَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عِنْ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبْ رَسُولِ اللهِ عَنْ فَكَلَّمَهُ أُسَامَة فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنَشْفَعُ في حَدّ مِنْ حُدُودِ اللهِ ثُمَّ قَامَ فَأَخْتَطَبَ ثُمٌّ قَالَ إِنَّمَا أَهْ لَكَ الَّذِينَ فَبَلْكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّمِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ وَأَيْمُ ٱللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ ٱبْنَةً (" مُحَدٍّ سَرَقَتْ لَقَطَمْتُ يَدَهَا صَرْتُ الدُّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ قالَ سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهِلِالِيِّ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِعْتُ رَجُلاً قَرَأَ (١) وَسَمَعْتُ اللِّيَّ عِلِيِّ يَقْرَأُ خِلاَفَهَا فِنَنْتُ إِمِ اللِّيِّ عَلَيْ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَعَرَفْتُ فَي وَجْهِدِ الْكَرَاهِيَّةَ وَقَالَ كِلاَكُمَّا مُعْسِنْ وَلاَ تَخْتَلَفُوا فَإِنَّ مَنْ كَانَ فَبْلَكُمُ أَخْتَلَفُواْ فَهَلَكُوا مَرْثُ عُمْرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْبَشِي قَالَ حَدَّثَنَى شَقِيقٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ كَأَنَّى

أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مِزْكِيِّهِ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِياء ضَرَبَهُ قَوْمُهُ ۖ فَأَدْمَى ۚ هُ وَهُو ٓ يَمْسَحُ اللَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَمْاَمُونَ مَرْشُ أَبُو الْوَلِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةً عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَبْدِ الْغَافِرِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّيِّ عَلِيَّةً أَنَّ رَجُلاً كَانَ قَبْلَكُمْ وَغَسَهُ اللهُ مالاً فَقَالَ لِبَنِيهِ لَمَّا حُضِرَ أَى أَب كُنْتُ لَكُمْ؟ قَالُوا خَيْرَ أَبِ، قَالَ فَإِنَّى كَمْ أَهْمَلْ خَيْرًا فَطُّ فَإِذَا مُتْ فَأَحْرِ قُونِي ثُمَّ ٱسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِ (١) في يَوْم عاصِفٍ ،فَفَعَلُوا خَبَعَهُ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَقَالَ ما حَمَلَكَ ؟ قَالَ (" خَافَتُكَ ، فَتَلَقَّاهُ (" برحْمَتِهِ (" \* وَقَالَ مُمَاذٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَتَادَةً سَمِيْتُ (٥) عُقْبَةً بْنَ عَبْدِ الْعَافِر سَمِيْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ عَنِ النَّبِيِّ مَرِّتُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَالَهَ عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِي مُمَيْرِ عَنْ رِبْعِيَّ بْنِ حِرَاشِ قالَ قالَ عُقْبَةٌ لِلْذَيْفَةَ أَلَا تُحَدَّثُنَا ماسمِينَ مِنَ النَّبِي عَلِيَّ قالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنْ رَجُلاً حَضَرَهُ المَوْتُ لَمَّا أَيِسَ ٥٠ مِنَ الحَيَّاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ ١٧ إِذَا مُتُ ٥٠ فَأُجْمَعُوا ١٠ لِي حَطَّبَا كَثِيرًا، ثُمَّ أُورُوا نَارًا، حَتَّى إِذَا أَكَلَتْ خَمِّي، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمي ، نَفُذُوها قَا طَعْتَنُوهَا فَذَرُونِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمِ حَارٍّ (١٠) أَوْ رَاحٍ عَجْمَعَهُ اللهُ فَقَالَ لِمَ فَعَلْت؟ قَالَ خَشْيَتَكَ (١١) فَعَفَرَ لَهُ ، قَالَ عُقْبَةُ وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَرْشَ مُوسَى (١٢) حَدَّانَا أَبُى عَوَانَةَ حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ وَقَالَ فِي يَوْمِ رَاحٍ مَرْثُنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةَ عَنْ أَبِي هُوَيْرِةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا إِنَّ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ (١٣) يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ الفَّنَاهُ إِذَا أُتَبُّتَ مُمْشِرًا فَتُجَاوَزْ (١٤) عَنْهُ لَمَلَّ اللهَ أَنْ يَنَجَاوَزَ عَنَّا ، قالَ فَلَقَ اللهَ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ حَرَثَىٰ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ مُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلْكِ قَالَ كَانَ رَجُلُ

**(۱)** اذرُو نِي (٢) فقال (٦) فَتَلَا فَاهُ (٤) رُحْمَتُهُ (۱) تسميح بر (٦) پئيس (٧) إِلَى أَهْ إِنَّ شره مات (١) فَأَجْعَلُوا (١٠) حار راح (١٢) مدد ، قال الحافظ أبو ذر الصواب مرسى اه س (١٣) منب في الاصل على ال بل شطمها بالحرة ووضع فوق اللام منمة أخرى • وفي شرح شيخ الاسلام (كان رجل ) في نسخة كان الرجل

(١٤) تَجَاوَزُ

(١٥) حدثنا

يُسْرِف عَلَى نَفْسِهِ فَامَمَّا حَضَرَهُ المَوْتُ قالَ لبَّنيهِ إِذَا أَنَا مُتُ فَأَخَّرَ تُونِي ثُمَّ ٱطْحَنُونِي ثُمَّ ذرُونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللهِ لَئِنْ قَدَرَ (١) عَلَى " رَبِّي لَيُعَذَّ بَنِّي (١) عَذَابًا ما عَذَّبهُ أَحَدًا وَلَمَّا ماتَ فُمِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ اللهُ الْأَرْضَ فَقَالَ أَجْمَى ما فِيكِ مِنْهُ فَفَعَلَتْ فَإِذَا هُوَ قَائمٌ وَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَاصَنَعْتَ ؟ قَالَ (٣) يَارَبِّ خَشْيَتُكَ فَفَفَّرَ لَهُ وَقَالَ غَيرُهُ عَافَيْكَ (ا) يَا رَبِّ حَرِثْنِي (٥) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّد بْنِ أَسْاء حَدَّثْنَا جُورَيْرِيلُهُ بْنُ أَسْاء عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبَدِ اللهِ بْنُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَرَافِي قالَ عُذَّبَتِ أَمْرًأَةُ في هِرْةٍ سَجَّنَهُمَا (1) حَتَّى مانَتْ فَدَخلَتْ فِيهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْمَمَتُهَا وَلاَ سَقَتْهَا إذْ حَبِسَتُهَا وَلا هِي تَرَكَتُهَا تَأْ كُلُ مِنْ خِئْمَاش الْأَرْضِ مَدَثُنْ (اللهُ أَحْمَدُ بْنُ يُولُس عَنْ زُهَ مِنْ حَدَّ نَنَا مَنْصُورٌ عَنْ رِبْعِي بْنِ حِرَاشٍ فَحَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةً قال قال النَّبِي عَلِيَّةٍ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ إِذَا كَمْ تَسْتَحَى ( ) فَأَفْعَلُ ماشِينْتَ مَرْشُ الدُّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْضُورِ قَالَ سَمِيْتُ رِبْعِيٌّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدَّثُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ عِنْ إِنَّ مِنَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ إِذَا كُمْ تَسْتَحِي فَأَصْنَعُ ماشيئت مرَّث بشرُ بنُ مُحَدٍ أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي سَالِم اللهُ أَنْ أَبْنَ عُمَرَ حَدَّتَهُ أَنَّ النَّبِي يَرْفَ قَالَ مَيْنَمَا رَجُلُ يَجُو إِزَارَهُ مِنَ الخُيلَاء خُسِفَ بِهِ فَهُوْ يَتَجَلُّجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقَيَامَةِ \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَٰن بْنُ خالِدٍ عَن الزُّهْزِيِّ مِرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ طَاوُسِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ بِلْكِيِّةِ قَالَ نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّا بِقُونَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ بَيْدَ كُلُّ (٧) أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِيَّابَ مِنْ فَبْلَيْنَا وَأُوتِينَا مِنْ بَعْدِهِمْ فَهُذَا الْبَوْمُ الَّذِي أَخْتَلَفُوا (١٠٠ فَغَدًا لِلْيَهُ وَدِ وَ بَعْدَ غَدِ لِلنَّصَارَى عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمْ يَنْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ ﴿ وَرَشَىٰ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّثَنَا مَعْرُو بْنُ مُرْةً سمِيتُ

(٦) قالَ كَفَافَتُكُ

(١) خشيتك

(٦) رَبَطَتُهَا

(٧) هذا الحديث مثبث في ملب التن في غير سيخة متمدة بأبدينا

(٨) منبط في غدير نسخة عندنا بكس الحاء والبات الباء والبات الباء والبات كتبه مصححه (٩) منط بالوجهين كما تري

(٢) صف الوجهين ق اليونينية سم

(۱۰) فياو

سَعِيدَ بْنَ الْسَبَّبِ قَالَ قَدْمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ المَدِينَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَا خَطَبَنَا فَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبُّةً مِنْ شَعَرِ فَقَالَ مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعُلُ هَٰ ذَا غَيْرَ الْيَهُودِ وَإِنَّ النّبِي يَرَافِي مَنْ شَعْبَة الْوصَالَ في الشّعرِ \* تَابَعَهُ غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَة النّبِي يَرَافِي مَنْ الْوصَالَ في الشّعرِ \* تَابَعَهُ غُنْدَرُ عَنْ شُعْبَة

الله عن أن الله تمالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِنْ ذَكَّر وَأُنْفِي (١) وَجَعَلْنَا كُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَنْقَاكُمُ ، وَقَوْ لِكُ : وَأُتَّقُوا اللَّهَ ٱلَّذِي تَسَّاءلُونَ بِهِ وَالْارْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقيبًا . وَمَا يُنْهِي عَنْ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ ، الشَّعُوبُ النسبُ الْبَعِيدُ ، وَالْقَبَا ثِلُ دُونَ ذَلِكَ " مَرْثُ خَالِدُ أَنْ يَزِيدَ السَكَاهِ إِنْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا وَجَعَلْنَا كُمْ شُهُو بَا وَقَبَائِلَ (٣) قالَ الشُّعُوبُ الْقَبَائِلُ الْمِظَّامُ وَالْقَبَائِلُ الْبُطُونُ حَرِيْنَ مُمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا يَحْنِي بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال حَدَّتَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قِيلَ يَارَسُولَ اللهِ مَنْ أَكْرَمُ إِلنَّاسِ ؟ قالَ مَّ أَتْقَاهُمْ ، قالُوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قالَ فَيُوسُفُ نَبِي اللهِ مَدْثُنَا كُلَيْبُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَيْبُ بْنُ وَائِلِ قالَ حَدَّ تُتْنِي رَبِيبَةُ النِّي مِلِيِّةِ زَيْنَبُ أَبْنَةُ (") أَبِي سَلَمَةَ قَالَ قُلْتُ كُمَا أَرَأَيْتِ النِّي إِلَيْ أَكَانَ مِنْ مُضَرَّ قَالَتْ فِمَنَّنْ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَّ مِنْ بَنِي النَّضْرِ بْنِ كِينَا نَةَ مَرْشَ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا كُلَيْبٌ حَدَّ نَتْنِي رَبِيبَةُ النِّيِّ مَرْكَ وَأَظُنُّهَا زَيْنَبَ قَالَتْ نَهْي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَن ٱلدُّبَّاء وَالْخَنَّمِ وَالْفَيْرِ (٥) وَالْزَفْتِ ، وَقُلْتُ لَمَا أُخْبِرِينِي النَّبِي مُرَاتِكُ مِنْ كَانَ مِنْ مُضَرَّ كَانَ قَالَتْ فِمَنْ ١٠ كَانَ إِلاَّ مِنْ مُضَرَّ كَانَ مِنْ وَلَدِ النَّصْرِ بْنِ رَكِنَانَةً حَرَّثَىٰ (٥٠ إِسْعَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا جَرِيرٌ عَنْ مُمَارَةً

(۱) الآية (۲) البُطُونِ الربُّ (۲) لِتَعَارَفُوا (۵) لِتَعَارَفُوا (۵) مِنْتُ صوابه والنقير بالنون اه من اليونينية

(۱) يَكُنْ

(۷) حدثنا

هُولُلاء بِوجه ، وَيَأْ يِي هُولُلاء بِوجه وَرَشَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ الذِّبِي عَنِيْ قَالَ النَّاسُ مَبَعْ عَن أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَج عَن أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الذِّبِي عَنِيْ قَالَ النَّاسُ مَبَعْ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الذِّبِي عَنْهُ النَّاسُ مَبَعْ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ عَلَمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُه

عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ قَالَ تَجِدُونَ النَّامِ

مَعَادِنَ خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإِسْلاَمِ إِذَا فَقُهُوا ، وَتَجِدُونَ خَيْرَ النَّاسِ

في هٰذَا الشَّأْنِ أَشَدَّهُمْ لَهُ كَرَاهِيَّةً ، وَتَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الْوَجْهُيْنِ ، الَّذِي يَأْتِي

الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ أَهْلِ الْوَبْرِ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ فِي رَبِيعَةً وَمُضَّرَ

حَرِّشَ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرَى قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُن

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلْكَ يَقُولُ: الْفَخْرُ وَالْحَيلَاهِ في

الْفَدَّادِينَ أَهْلُ الْوَبْرِ وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ وَالْإِعَانُ عَانٍ وَٱلْحِيكُمَةُ بَمَانِيةٌ (٣٠

السِّميَّتِ الْيَمَنَ ، لِأَنَّهَا عَنْ يَمِينِ الْكَعْبَةِ ، وَالشَّأْمَ (" عَنْ يَسَارِ الْكَعْبَةِ ، وَالمَشْأُمَّةُ

المَبْسَرَةُ وَالْيَدُ الْبُسْرَى الشُّولِي وَالْجَانِبُ الْايْسَرُ الْأَشْأَمُ بِالسِّ مَنَاقِبِ قُرّيشِ

مَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرُ لَا شُمَّيْنِ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ كَانَ كُمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِم

(۱) د د (۱) او (1) او

يُحَدِّثُ أَنَّهُ بَلَغَ مُعَاوِيَةً وَهُوَ عِنْدَهُ فِي وَفْدٍ مِنْ ثُرَيْشِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو بْن الْمَاصِ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَيَكُونُ مَلِكُ مِنْ قَحْطَانَ فَغَضِبَ مُعَاوِيَّةٌ ، فَقَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ إِمَا هُوَ أَصْلَهُ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ رِجَالًا مِنْكُمْ يَتَحَدَّثُونَ أُحادِيثَ لَبْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ وَلاَ تُؤْثَرُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَأُولَٰ اللهِ عَلِيَّ فَأُولَٰ كُمْ فَإِيّاكُمُ وَالْامَانِيَّ الَّتِي تُضِلُّ أَهْلُهَا ، فَإِنَّى سَمِينَتُ رَسُولَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ : إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ في قُرَيْشِ لايعاديهِمْ أَحَدُ إِلاَ كَبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ ما أَقامُوا الدّينَ صَرْبُتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدِّنَنَا عاصِمُ بْنُ مُمَّدِ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّيِّ مَلِكِ قَالَ : لاَ يَزَالُ هٰذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشِ مَا بَقِيَ مِنْهُمُ أَثْنَانِ مَرْثُ يَحْنِي بَنُ بُكَبْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْسَيْبِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُمَّانُ بْنُ عَفَّانَ فَقَالَ يَارَسُولَ اللهِ أَعْطَيْتَ بَنِي الْطَلِّبِ وَتُرَكَّتَنَّا وَإِنَّا نَعْنُ وَهُمْ مِنْكَ عِمَنْ لَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَالَ النَّبِي مَلِيَّةٍ إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَ بَنُو الْطَلِّبِ مَيْ لا (١) وَاحِدٌ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى أَبُو الْأَسْوَرِ مُحَدُّ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْرِ قَالَ ذَهَبَ عَبْدُ الله بْنُ الزُّ بَيْدِ مَعَ أَنَاسٍ مِنْ بَنِي زُهْرَةَ إِلَى عائشَةَ ,وَكَانَتْ أَرَقَ شَيْءٍ (٢) لِقَرَابَتِهِمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ حَرْشَ أَبُو انعَيْم حِدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدٍ خ قَالَ يَعْقُوبُ (") أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَذْثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَذَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ هَرْمُزَ الْأَعْرَبِحُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيلَ قُرَيْشٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُزَيْنَةُ وَأُسْلَمُ وَأَشْجَعُ وَغِفَارُ مَوَ الِيَّ لَيْسَ لَمُمْ مَوْلًى (١) دُونَ اللهِ وَرَسُولِهِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَني أَبُو الأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّ يَبْرِ قالَ كانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَحَبَّ الْبَشَرِ إِلَى عائِشَةً بَعْدَ النِّي مِنْ النَّاسِ وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بِهَا ، وَكَانَتْ لا تُعْسِكُ شَيْئًا مِمَّا جاءِهَا مِنْ رَزْفِ اللهِ تَصَدَّقَتْ (٥) فَقَالَ أَبْنُ الرُّ بير

اهما (۱) سبی س

(٢) شَيْء عَلَيْمِ

(٢) أبر عبد الله وقال مد

(٤) مَوَالِي

(٠) كذا ق اليونيئية بدون
 الاوق أمسول كثيرة الا
 تصدقت

قوله قال رسول الله كدا في الد ح بدون تكر ارقال كتبه ده دسته (i) فأعنقتهم (i) بأكنوما (i) بأكنوما (i) يُلْدُهِ

يَنْبَغِي أَنْ يُوْخَذَ عَلَى يَدَيْهَا ، فَقَالَتْ أَيُوْخَذُ عَلَى يَدَىٌّ عَلَىٰ ۚ نَذْرُ إِنْ كَأَمْتُهُ ۚ فَأَسْتَشْفَعَ إِلَيْهَا بِرِجَالٍ مِنْ فُرَيْشِ، وَبِأُخُوالِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ خَاصَّةً فَأَمْتَنَعَتْ، فَقَالَ لَهُ الزُّهْرِ يُونَ أَخْوَالُ النِّي مِلْكُ مِنْهُمْ عَبُّدُ الرَّحْن بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَنُوثَ وَالْمِسْوَرُ أَبْنُ عَنْرَمَةَ إِذَا أُسْتَأَذَنَّا فَا قَتَحِمِ إِلْحِجَابَ فَفَعَلَ فَأَرْسُلَ إِلَيْهَا بِعَشْرِ رِقاب فَأَعْتَقَهُمْ (١) ثُمُّ كَمْ تَزَلْ تُمْتَقُهُمْ ، حَتَّى بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ ، فَقَالَتْ وَدِدْتُ أَنَّى جَمَلْتُ حِينَ حَلَفْتُ عَمَلاً أَعْمَلُهُ فَأَفْرُغُ مِنْهُ بِالْبُ ثَرَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ فُرَيْشِ مَرْثُ عَبْدُ العَزيزِ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِمِ أَنُ سَمْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنْسِ أَنَّ عُمَانَ دَعا زَيْد أَبْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْرِ وَسَمِيدَ بْنَ الْمَاصِ وَعَبْدَ الرُّحْنِ بْنَ الْحَارِثِ بْن هِ شَامٍ فَنَسَخُوهَا فِي المَصَاحِفِ، وَقَالَ عُمَّانُ لِلرَّهُ طِ الْقُرَشِيْنِ الثَّلاُّنَةِ إِذَا أَخْتَافُتُمْ أُنْهُ ۚ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي شَيْءِ مِنَ الْقُرْآنِ فَأَكْتُبُوهُ (" بِلِسَانِ قُرَيْشِ فَإِنَّمَا نَرَلَ بِلِسَانِهِمْ فَفَعَلُوا ذَٰلِكَ بِالْبِ نِسْبَةِ الْيَتِيَ إِلَى إِسْمُعِيلَ مِنْهُمْ أَسْلُمُ بْنُ أَفْصَى بْنِ حَارِثَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَامِرِ مِنْ خُزَّاعَةً عَرْشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ يَزِيدً بْنِ أَبي عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا سَامَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرِّجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكِ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَسْلَمَ يَتَنَاصَلُونَ بِالسُّوقِ ، فَقَالَ أَرْمُوا بَنِي إِسْمُعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُم ْ كَانَ رَامِياً وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلاَنِ لِأَحَدِ الفَرِيقَيْنِ فَأَمْسَكُوا بِأَيْدِيهِمْ ، فَقَالَ مَا لَهُمْ ، قَالُوا وَكَيْفَ نَرْمِي وَأَنْتَ مَعَ بَنِي فُلاَنٍ ، قَالَ أَرْمُوا وَأَنَا مَتَكُمْ كُلِّكُمْ باب حَرْثُ أَبُو مَعْتَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ قالَ حَدَّثَنَى يَحْيِي بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ اللَّهِ بِلِّي حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيَّ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ رَجُلِ أَدَّعٰى لِغَيْرِ أَبِيهِ ، وَهُو ۚ تَهْلُمُهُ إِلا كَفَرَ (")، وَمَنِ أَدَّعٰى قَوَما لَيْسَ لَهُ فَيْرِمْ (١) فَلْيَدَبُواْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ مَرْثُ عَلِّي بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا حَرِيزٌ قالَ حَدَّثَنَى

عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِي قَالَ سَمِعْتُ وَاثِلَةً بْنَ الْأَسْقَعِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْفِرِي أَنْ يَدُّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ يُرِي عَيْنَهُ ما كُمْ تَرَ أَوْ يَقُولُ (') عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي ما كُمْ يَقُلْ حَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَبْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا مِنْ هَٰذَا الحَيِّ مِنْ رَسِعَةً ، وَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَ يَنْكَ كُفَّارُ مُضَرَّ فَلَسْنَا تَخْلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي كُلِّ شَهْرٍ حَرَامٍ فَلَوْ أَمَرْ تَنَا بِأَنْ نَأْخُدُهُ عَنْكَ وَنُبَلِّغُهُ مِنْ وَرَاءَنَا قَالَ آمُنُ كُمُ بِأُرَبِيمِ ١٠ ، وَأَنْهَا كُمْ عَنْ أَرْبَعِ ١٣ الْإِيمَانِ بِأُلْثِهِ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَ إِقَامِ الصَّلاَّةِ وَ إِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُوَدُّوا إِلَى اللهِ مُخْلُسَ مَا غَنِيْتُمْ ، وَأَنْهَا كُمُ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْخَنْتُمِ وَالنَّفِيرِ وَالْرَفَّتِ صَرَّتُ أَبُو البَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْتِ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ (١) سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَرَاتِي يَقُولُ وَهُو عَلَى الْمِنْبَرِ: أَلاَ إِنَّ الْفِيْنَةَ هَا هُنَا يُشيرُ إِلَى المَشْرِقِ مِنْ حَيْثُ يَطَلُعُ فَرْنُ الشَّيْطَانِ بِاسِبُ ذِكْرِ أَسْلَمَ وَغِفَارَ وَمُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً وَأَشْجَعَ مَرْثُ أَبُو مُنتَبْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ (٥) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ هُرْ مُرَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ يَرَائِكُ فُرَيْسٌ وَالْأَنْصَارُ وَجُهَيْنَةُ وَمُرَيْنَةُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ وَأَشْجَعُ مَوَالِيَّ لَبْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ صَرَتْنِ (١) نَعْمَدُ أَبْنُ غُرَيْرِ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا نَافِع ۖ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ غِفَارُ غَفَرَ اللهُ كَمَا وَأَسْلَمُ سَالَهَا اللهُ وَعُصَّنَّةُ عَصَّتِ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَثْنِي (٧) مَمَّدُ أَخْرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ النَّقَيْ عَنْ أَيْوبَ عَنْ مُمَّدٍّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَنْ مُمَّدٍّ قَالَ: أَسْلَمُ سَاكُهَا اللهُ، وَغِفَارُ غَفَرَ اللهُ لَهَا مِرْتُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ \* حَدَّنَى ١٨ كُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا

(۱) تَعَوَّلُ (۲) بِأَرْبَعَةُ (۲) أَرْبَعَةُ (۲) أَرْبَعَةُ (۲) أَرْبَعَةُ (٤) قَالَ حَدَّبَنَى سَالِمُ (٤) قَالَ حَدَّبَنَى سَالِمُ (٥) أَبْنُ إِبْرَ اهِيمَ (٢) حدثنا (٧) حدثنا (٨) وحدثنا (٨) وحدثنا الحي باسقاط من و بعسالحي

أَبِيهِ قَالَ النَّبِيُّ بِرَائِيٌّ أَرَأْ يُنُمُ إِنْ كَانَ جُهَيْنَةٌ وَمُزَيْنَةٌ وَأَسْلَمُ وَغِفَارٌ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيم وَ بَنِي أُسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنُ غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عادِرٍ بْنِ صَعْصَمَةً ، فَقَالَ رَجُلُ : خَابُوا وَخَسِرُوا ، فَقَالَ مُمْ خَيْرٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَمِنْ بَنِي أُسَدٍ وَمِنْ بَنِي عَبْدِ أُلَّهِ بْز، غَطَفَانَ وَمِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْضَعَةٌ حَرَثْنَ (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا نُحَنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَٰنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةً عَنْ أَبِيهِ أَنْ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسِ فَالَ لِلنَّبِيِّ مِنْ أَمْلَمْ وَيَهَا بَايَعَكَ (٢) سُرَّانُ الْحَجِيجِ مِن أَمْلَمَ وَغِفَارَ وَمُرَيْنَةً وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةً ابْن أَبِي يَعْقُوبَ شَكَّ قالَ النَّبِي مَنْ اللَّهِ أَرَأَيْت إِن كانَ أَعْلَمُ وَغِفَارُ وَمُزَيْنَةُ وَأَحْسِبُهُ وَجُهَيْنَةٌ خَيْرًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ وَ بَنِي عامِرٍ وَأَسَدٍ وَغَطَفَانَ خابُوا أَخْتِ الْقَوْمِ وَمَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ صَرَتْنَا سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعبَةً عَن قَتَاذَة عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَعَا النَّبِي عَلِيْ الْانْصَارَ (٥) فَقَالَ هَلْ فَيكُمْ أَحَدٌ مِنْ غَيْرِكُمُ ؟ قَالُوا لاَ : إلاَّ أَبْنُ أُخْتِ لَنَا ، فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيَّ أَبْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ مَرَثُ زَيْدٌ هُو أَنْ أَخْرَمَ قالَ (٧) أَبُو فَتَبْبَهَ سَلْمُ بنُ قُتُبْبَةَ حَدْثَنَى مُثَنَّى بْنُ سَعِيدِ الْقَصِيرُ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو جَمْرَةَ قالَ قالَ لَنَا أبْنُ عَبَّاس أَلا أُخْبِرُ كُمْ بِإِسْلاَمِ أَلِي ذَرّ ، قالَ قُلْنَا بَلِّي ، قالَ قالَ أَبُو ذَرْ كُنْتُ رَجُلاً مِنْ غِفار فَبَلَنْنَا أَنَّ رَجُلاً قَدْ خَرَجَ عِلَكَّةً يَرْعُمُ أَنَّهُ نَيُّ، فَقُلْتُ لِأَخِي أَنْطَلِقْ إِلَى هٰذَا الرَّجُلِ كَأَمْهُ وَأَرْتِنِي بَخَسَرِهِ ، فَأَ نُطَلَقَ فَلَقْيَهُ ثُمَّ رَجَعَ ، فَقُلْتُ ماء يْدَك ؟ فَقَالَ وَالله لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَأْمُرُ بِإِنْ لِمِنْ إِنْ عَيْنِ مِنَ الشِّرِّ ، فَقُلْتُ لَهُ كَمْ نَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرّ فَأَخَدْتُ (١٨) جِرَابًا وَعَصا، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى مَكَةً فَغَلْتُ لاَ أَعْرِفُهُ وَأَكْرَهُ أَنْ أَسْأَلَ

مدلامه (۱) حدثنا د

(۲) تَابَعَكَ

(٦) لأختر

(٤) هناعندأبي در مديث أي هريرة الآتي في آخي بات تسة زمزم ويليه هندم باب ذكر فعطال

(٠) خاصة

(٦) قِمَّةُ اللَّامِ أَبِي ذَرِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(۷) قال حدثنا لاحسب

(٨) فأخل

(۱) فَالْفُلِّينِ

(٣) و صدر (٣) و صدر (٣) منها اوخل في قديد المناف ا

and (1)

(٠) مَمَاثِيرٌ

ii (1)

(٧) .أتمثلون (٨) يُن

(١) في القرع مِيثُلُ بالرفع

(۱۰) فأدركني

(١١) هنا باب قصة زمزم وجهل المرب تقد ه عذا الحديث صد أنى ذر من تمام باب ذکر أسلم وغفارقآخرالباب وبلبذكر قحطال وما ينهى من دعرة الجاهلية ونصة حزاعة ونصة اسلام أنى وباب نعبة زمزم ويليه باب من انتسب الى غير أبيه ويليه باب ابن أخت القوم ومولى العوم مثهم اله من البوبينية وتوله حدثنا حماد بى القسطلاني بل في هاش الاصل سبه التحديث لا بوى ذر والوفت ولنبرهما العنمنة قوله لأسال هنه كدا في للطبوع سابقا ونبخ الحط المتمدة التيكانت ممنا ومثن التسطلاني الطبع أيضا ولكن أخبرنا التفة اله وجد في سخة محيعة لاأسأل عنه بلاالنامية

والسباق والسباق مؤيدان

لياكنيه ممحم

عَنْهُ وَأَشْرَبُ مِنْ مَاهُ زَنْزَمَ وَأَكُونُ فِي السَّجِدِ ، قَالَ فَمَرَّ بِي عَلَى ۖ فَقَالَ كَأَنَّ الرَّجُلَ غَرِيبٌ ؟ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ ، قَالَ فَأَ نُطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ ، قَالَ فَأُ نُطَلَقْتُ مَعَهُ لا يَسْأَلُني عَنْ شَيْءٍ وَلاَ أُخْبِرُهُ ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إِلَى الْسَجِدِ لِأَسْأَلَ عَنْهُ ، وَلَبْسَ أَحَدْ يَعْبِرُنِي عَنْهُ بِشَيْءٍ ، قَالَ فَرْ بِي عَلَى فَقَالَ أَما نَالَ لِلرَّجُلِ يَعْرُفُ مَنْزِلَهُ بَعْدُ ؟ قالَ أَ قُلْتُ لا ، قَالَ أَنْطَلِقِ (" مَعَى ، قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرُكُ ، وَمَا أَقْدَمَكُ هُذِهِ الْبَلْدَة ، قال قُلْتُ لَهُ إِنْ كَتَمْتَ عَلَيَّ أَخْبَرْ ثُكَ ، قالَ فَإِنِّي أَفْعَلُ ، قالَ قُلْتُ لَهُ بَلَغَنَا أَنَّهُ فَذْ خَرَجَ هَاهُنَا رَجُلُ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِي ۖ فَأَرْسُلْتُ أَخِي لِيُكَالِّمَهُ فَرَجَعَ وَكُمْ يَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ ، فَقَالَ لَّهُ أَمَا إِنَّكَ قَدْ رَشِّيَّدْتَ ٣٠ هَٰذَا وَجْهِي إِلَيْهِ فَأُ تَبْعْنَيٰ ا دُخُلُ (٣ حَيْثُ أَدْخُلُ ، فَإِنِّي إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ ، قُتْ (١) إِلَى الْحَائِطِ كَأَنَّى أُصْلِحُ نَعْلِي وَالْمُصْ أَنْتَ فَفَنِي وَمَضَّبْتُ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ وَدَّخَلْتُ مَعَهُ عَلَى النَّبِيُّ مِرْكِ فَقُلْتُ لَهُ أَعْرِضْ عَلَى الْإِسْلاَمَ فَعَرَضَهُ فَأَسْلَمْتُ مَكَانِي ، فَقَالَ لِي بَا أَبَا ذَرْ ٱكْتُمْ هَٰذَا الْأَمْرَ، وَٱرْجِعْ إِلَى بَلِدِكَ، فَإِذَا بَلَغَكَ ظُهُورُنَا فَأَقْبُلْ، فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَتِّي لَأُصْرُحَنَّ بِهَا بَيْنَ أَظْهُرُ هِمْ خَفَاء إِلَى الْمَسْجِد وَقُرّ بْشُ فِيهِ فَقَالَ ا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ فُرَيْشِ إِنَّى ٥٠ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَّهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَدًّا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَالُوا فُومُوا إِلَى هٰذَا الصَّابِيُّ فَقَامُوا فَضُرِبْتُ لِأَمُوتَ فَأَدْرَكَنِي العبَّاسُ فَأَ كَبَّعَلَى " ثُمُ أَفْبَلَ عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ وَيُلَكُمْ تَقْتُلُونَ ٧٠ رَجُلاً مِنْ غِفَارَ وَمَتْجَرُكُمُ وَتَمَرُّكُمْ عَلَى غِفَارَ ۖ فَأَقْلَعُواْ عَنِّي ، فَامَّا أَنْ أَصْبَحْتُ الْغَدَ رَجَعْتُ فَقُلْتُ مِثْلَ مَاقُلْتُ بِالأُمْس فَفَالُوا قُومُوا إِلَى هَٰذَا الصَّابِيُّ فَصُنِعَ ( ) مِثْلَ ( ) ماصُنِعَ بِالْأَمْسِ وَأَدْرَكَنِي ( ) الْعَبَّاسُ وَا كُبِّ عَلَىْ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بِالْأَمْسِ قَالَ فَكَانَ هَٰذَا أُولَ إِسْلاَمٍ أَبِي ذَرّ رَيِّمَهُ اللهُ حَدِّثُ (١١) مُكَيْانُ بْن حَرْب حَدَّانَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ أَسْلَمُ وَغَهَارُ وَشَيْءٍ مِنْ مُزَيْنَةً وَجُهَيْنَةً ، أَوْ قَالَ شَيْءٍ مِنْ عِنْ دَاللهِ ، أَوْ قَالَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنْ أُسَدٍ وَتَمِيمٍ وَهُوَاذِنَ رُ ذِكْر فَعْطَانَ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني سُلَيْانُ أَبْنُ بِلاَلِ عَنْ ثَوْدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبيّ عَمْرُو بْنُ دِينَارِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا وَقَدْ ثَابَ مَنَّهُ نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ حَتَّى كَثُرُوا وَكَانَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلُ لَمْابُ فَكَسَمَ أَنْصَارِيًّا فَغَضِبَ الْأُنْصَارِي غَضَبًا شَدِيدًا حَتَّى تَدَاعَوا ، وَقَالَ الْأَنْصَارِيْ يَا لَلْأَنْصَارِ "، وَقَالَ الْهَاجِرِيْ يَا لَلْمُهَاجِرِيْنَ " خَرَجَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ ما بَالُ دَعْوى أَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ ثُمَّ قالَ ماشَأْنُهُمْ فَأَخْبِرَ بِكَسْعَةِ الْهَاجِرِي الْأَنْصَارِيّ قَالَ فَقَالَ النَّبِي عَنْ عِنْ دَعُوهَا فَإِنَّهَا خَبِيثَةٌ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى ۗ ابْنُ سَلُولَ أَقَدْ تَدَاعَوْا عَلَيْنَا لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ بِنَةِ لَيُحْرِجَنَّ الْأَعَرُّ مِّنْهَا الْأَذَلَّ ، فَقَالَ عُمَرُ: أَلاَ نَقْتُلُ يَا رَسُولَ (٤) اللهِ هَٰذَا الْخَبِيثَ لِعَبِّدِ اللهِ ، فَقَالَ النِّي مِنْ لِا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّهُ كَانَ حَرِثْنِي (٥) ثابتُ بْنُ مُحَمَّد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَس عَن عَبْدِ اللهِ أَبْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رُضَيَّ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ بَرَاكِيٌّ ﴿ وَعَنْ سُفْيَانَ عَنْ زُيِّيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّيِّ مِنْ قَالَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَّبَ الْخُدُودَ ، وَشَنَّ الْجُيُوبَ ، وَدَعا بِدَوْرَى الْجَاهِلِيَّةِ أَبَّ بِالْبُ فَصَّلَّةِ خُرَاعَةً مَرْشَىٰ (١) إِسْعُنُى بْنُ إِبْرَاهِيمِ حَدَّثَنَا يَعْنَى بْنُ آدَمُ أَخْبَرَ نَا إِسْرَائِيلُ عَن حَصِينِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَ ۚ وَصَنِي اللَّهُ عَنْهُ

أَبْنُ كُمِّي بْنَ قَمَّةٌ (١) بْن خِنْدِفَ أَبُوخُزَاعَةً حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَانَا شُعَيْثُ مَن الرُّهْرَى قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ البَحِيرَةُ الَّتِي يُعْنَعُ دَرُّهَا لِلطَّوَاغِيتِ وَلاَ يَعْلَبُهُا أَحَدْ مِنَ النَّاسِ وَالسَّائِبَةُ الَّذِي كَانُوا يُسَبِّئُونَهَا لِآلِهَتِهِمْ فَلاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَى ﴿ قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ النِّبِي عَلَيْتُ رَأَيْتُ عَمْرَو بْنَ عَامِر بْنُ كُلِّي الْإِزَاعِيّ يَجُرُ قُصْبَهُ فِي النَّارِ ، وَكَانَ أُولَ مَنْ سَبَّ السَّوَ اثِنِ بَاسِبُ (٢) فِصَّةِ زَمْزَمَ وَجَهَل الْعَرَّبِ حَرَّثُ أَبُو النُّمْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِذَا سَرُّكَ أَنْ تَعْلَمَ جَهْلَ الْمَرَبِ فَأَقْرَأُ ما فَوْقَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ فَدْ خَسِرِ الَّذِينَ فَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهَا بغَيْرِ عِلْمِ إِلَّى قَوْلِهِ قَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُهْنَدِينَ ﴿ بِالْبِكُ مَنَ ٱنْتَسَبَ إِلَى آبَائُهِ فِي الْإِسْلاَمِ وَالْجَاهِ لِيَّةِ ، وَقَالَ أَبْنُ مُعَمَرَ وَأَبُو هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِّي إِنَّ الْسَكَرِيمَ أَبْنَ الْسَكَرِيمِ ابن الْكُرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْاحَى بْنِ إِبْرَاهِيمِ خَلِيلِ اللهِ وَقَالَ الْبَرَاءِ عَنِ النَّبِي عِلِي أَنَا أَنْ عَدْ الْمُطَّلِّبَ وَرَثْنَا أَعِي حَدَّثَنَا أَي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُنَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ لَكَ نَرَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَقْرَ بِينَ جَعَلَ النَّبُّ عَلِينَ إِمَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ مَا َ بِي عَدِى ۚ بِبُطُونِ (٣) قُرَ بْشِ \* وَقَالَ لَنَا قَبِيصَةُ أَخْبَرَ نَا (<sup>١)</sup> سُفْيَانُ عَنْ حَبِيب أَبْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ لَما نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَفْرَبِينَ جَعَلَ النِّبِي عَلِي يَدْعُوهُمْ فَبَائِلَ فَبَائِلَ فَبَائِلَ مَدَثُنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَاسُعَيْبُ أُخْبَرَنَا (٥) أَبُو الزُّنادِ 'عَنِ الْاعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ قالَ يَا بِنِي عَبْدِ مَنَافٍ أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ يَابِنِي عَبْدِ الْمُطّلِبِ أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللهِ مَا أَمَّ الرُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ مَمَّةً رَسُولِ اللهِ مَا فاطيعَهُ بنْتَ مَمَّدٍ اسْتَرِيَا أَنْفُسَكُمَا مِنَ

(۱) قمعةً ، (۲) هنا نسخَ آسَلام أبَّلَ وَرُ وباد نسخ زمزم عند ، مستًا (۲) لبطون (1) حدثنا

(ه) حدثنا

اللهِ لاَ أَمْلِكُ لَـكُمَا مِنَ اللهِ مَنْهُنَّا ، سَلاَ فِي مِنْ مَالِي مَا شِنْتُمَا بِالْبُ (١) قِطْةِ الحَبْش وَقُولِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ يَا رَبِي أَرْ فَيْدَة مَرْثُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَنْ عُقَيْلِ عَن ابْن شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِيْدَهَا جَارِيَتَانِ فِي أَيَّامٍ مِنَّى تُدَنَّفَانِ (٢) وَنَضْرِ بَانِ وَالنَّبِي عَلَيْ مُتُنَشِّ (٦) بنَو به فَا نُتَهَرَهُمُا أَبُو بَكُر ، فَكَشَفَ النَّبِي بَرْكِ عَنْ وَجْهِهِ فَقَالَ دَعْهُمَا بَا أَبَا بَكُم فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ أَيَّامُ مِنَّى ﴿ وَقَالَتْ عَالْمِتُهُ رَأَيْتُ النَّيَّ عِلْكَ بَسْتُونِي وَأَنَا أَ نْظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ وَهُمْ يَالْمُبُونَ فِي الْمَسْجِدِ فَزَجَرَهُمْ (") فَقَالَ النِّي عِلْ وَعَهُمْ أَمْنًا بِنِي أَرْ فَيْدَةً يَعْنِي مِنَ الْأَمْنِ بِاسِ مِنْ أَحَبُ أَنْ لاَ يُسُبُ نَسَبُهُ صَرِيْنِ (") عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالَتِ اسْتَأْذَنَ حَمَّانُ النَّيْ يَرَاكِمْ فِي هِجَاءِ الْمُشْرِكِينَ قالَ كَيْفَ بنَسَبِي ، فَقَالَ حَمَّانُ أُ لَأُسُلِّنَكَ مِنْهُمْ كَمَا نُسَلُّ (٦) الشَّعْرَةُ مِنَ الْعَجِينِ و وَعَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ لاَ نَسُمُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَافِحُ عَنِ النَّبَي عَلِيَّ (٧) ما جاء في أَسْماء رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَفَوْلِ اللهِ تَعَالَى (١٠): مُحَدَّدُ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِيدًا إِن عَلَى الْكُفَّارِ ، وَقَوْلِهِ : مِنْ بَعْدِيَ اسْمُهُ أَحْمَدُ صَرِيثِي (٥٠) إِبْرَ اهِيمُ بْنُ المُنذِرِ قَالَ حَدَّثَنَى (١٠) مَعْنْ عَنْ مَالِكِ عَنِ ابْن شِهابِ عَنْ مُعَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْمِيمٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّ لِي خَمْسَةُ أَسْمَاءِ أَنَا كُمَّدٌ وَأَحْمَدُ (١١) وَأَنَا ۗ وَجَلَّ مُحَدَّدٌ المَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِي الْكُفْرَ ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي ، وَأَنَا الْعَاقِبُ مَدِيثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الرِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ ۚ أَلَا تَمْجَبُونَ كَيْفَ يَصْرِفُ اللهُ عَنَى شَيْمَ قُرَيْشِ وَلَمْنَهُمُ ۚ يَشْنِيمُونَ مُذَكِّمًا وَ يَلْمَنُونَ مُذَكِّمًا وَأَنَا كُمِّدٌ ۖ بِالسِبُ خاتم النَّبْيِّنَ

(١) هنا بابُ أَبْنَ أَغْتَ التَّوْمِ وبولى القوم سهم

فزجرهم مُعمّرُ ، ولعل هناه

هو السرق التضييم (ه) حدثنات معدنات

(١) يُسَلَّ الشَّعَرُ

(v) قالَ أَبُو أَلْمَيْتُمْ َ إِ نَفَحَتِ الدَّابَةُ إِذَا رَجَعَت عوَ اور ها و تقعه بالسف إِذَا تَنَاوَلَهُ مِنْ بَعْيِدٍ ﴿ (A) ءَزَّ وَجَلَّ ما كانَّ رجالِكُمْ وَتَسُوْلِهِ عَزَّ

(۱۰) حدثنا

(۱۱) وأنا أحمد

عَلَيْ مَرْشُ مُمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا سَلِيمِ وَدُنَّ مَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابر بْن عَبْدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّ مَثْلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاء ، كَرَجُل بني دَارًا فَأَكْمَلُهَا وَأَحْسَنَهَا إِلاَّ مَوْضِعَ لَبِنَةٍ ، فَعَلَ النَّاسُ يَدْخُلُونَهَا وَ يَتَعَجَّبُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلاً مَوْضِمُ اللَّبِيَّةِ مِرْثُ قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا إِضْعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن دِينَار عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ مَثَلِي وَمَثَلَ الْأَسْبَاء مِنْ قَسْلِي كَمَثَل رَجُلِ بَنِي يَبْنًا فَأَحْسَنَهُ وَأَجْلَهُ إِلاَّ مَوْضِعَ لَبنَةٍ مِنْ زَاوِيَّةٍ ، كَفَّمَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ به ِ ، وَ يَعْجَبُونَ لَهُ وَ يَقُولُونَ هَلاٌّ وُضِمَتْ هذه اللَّبِنَةُ قالَ قَأْنَا اللَّهَ وَأَنَا خَاتِمُ النَّهَيِّي (٢) وَرَشْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهابٍ عَنْ عُرُوَّةً بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّيّ ا عَنْ أَنُ فَى وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وَسِيِّينَ ﴾ وقال ابْنُ شِهاب وَأَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّب مِثْلُهُ بِالبُ كُنْيَةِ النَّى بِرَكِ مَرْثُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ مَنْ مُمَيْدِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ كانَ النِّينُ عَلِيٌّ فِي السُّوفِ، فَقَالَ رَجُلُ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَالْتَفَتَ النَّيْ يَزِاقِ فَقَالَ سَمُوا يِأَسْمِي وَلاَ تَكَنَّنُوا (٣) بَكُنْيَتِي مَرْشَ مُمَّدُ بْنُ كَ بِيرِ أَحْدَ نَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ تَسَمُّوا مِأْسَمِي وَلاَ تَكُنَّفُوا ( ) بَكُنْيَتِي صَرَبْنَ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَنْ سِيرِينٌ قالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيْ سَمُوا مِا أَسْمِي وَلاَ تَكُنَّدُوا بِكُنْبَتِي عِلْمُ مُ مَرَثَى ( ) إِسْخُقُ ( ) أَخْبَرَ نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنِ الْجُعَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ رَأَيْتُ السَّائِبُ بْنَ يَزِيدَ ابْنَ أَرْبَعِ وَتِسْعِينَ جَلْدًا مُنتَدِلًا ، فَقَالَ قَدْ عَامِنتُ مَا مُنتَمْتُ بِهِ سَمْعِي وَ تَصَرِي ، إِلاَّ بِدُعاءِ رَسُولِ اللهِ مَرْكَ إِنْ خَالَتِي ذَهْبَتْ بِي إِلَيْهِ ، فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبْنَ أُحْتِي شَالَتْ ، فَأَدْعُ اللهَ (٧)

(۱) ابن حَبَّانَ (۲) تابُ وَ َ النِّي النِّي (۲) تَسْكُنُوا النِّي (۱) تَسْكُنُوا النِّي (۱) مَسْكُنُوا النِّي (۱) مَسْكُنُوا النِّي (۱) مَسْنَا النِّي (۱) ابن النِّي النَّي (۱) ابن النِّي (۱) ابن النَّي (۱) ابن النِّي (۱) ابن النِّي (۱) ابن النِّي (۱) ابن النِّي (۱) ابن النَّي (۱) ابن النِّي (۱) ابن النِّي (۱) ابن (۱) اب قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النِّي يَرْكِيُّهِ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُمَّانَ عِنْ قَالَ أَرَأَيْتَ النِّي عِنْ كَانَ شَ (٨) أَنْ بُكُيْرِ قِالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قالَ سَمِيْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَصِيفُ النَّيِّ

(۱) وكفيح<sup>اد</sup> مع ع ا وتجمع<sup>ا</sup>

> (۲) حَجَلِ مدة

(۲) وقال مه ه

(٤) مأبي وأي بالتكرار

(ه) حدثنا

(1) في الاسول كالها ه سي سلط بنلائة عشر قلوسا وصوابه بثلاث عشرة قلوسا فأله شيخنا ابن هلك رستى الله عنه والله أعلم وأصلحت ماني الاصل على السواب فيعلم ذلك الحراط الحافظ اليونيني

(٧) رَسُولَ اللهِ عسر

پیرس (۸ مداننا

إلى قالَ كَانَ رَبْعَةً مِنَ الْقَوْمِ ، لَبْسَ بِالطَّوِيلِ وَلاَ بِالْفَصِيرِ ، أَزْهِرَ اللَّوْنِ ، لَبْسَ بِأَيْضَ أَمْنَ وَلاَ آدَمَ ، لَيْسَ بِجَمْدٍ تَطِلُّو وَلاَ سَبِطٍ رَجِلٍ ، أُنْزِلَ عَلَيْهِ وَهُو أَبْنُ أَرْبَعِينَ فَلَبِثَ بِمَكَّةً عَشْرَ مِنِينَ أَيْزَلُ عَلَيْهِ ، وَبِالَّدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ وَلَبْسَ (١) في رَأْسِهِ وَرِلْمَيْهِ عِشْرُونَ شَمَرَةً يَيْضَاءَ ، قالَ رَبِيمَةً فَرَأَيْتُ شَمَرًا مِنْ شَمَرِهِ فَإِذَا هُوَ أُحْرُ ، فَسَأَلْتُ : فَقِيلَ أَحْرٌ مِنَ الطِّيبِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك أَنْ أَنَّسِ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمٰنِ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِي رَضِيَ اللهُ عَنْـهُ أَنَّهُ مَهُمَهُ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ أَنْهُ عَلِي لَهُم إِلَا يُمْ الطُّو بِلِ الْبَائْنِ وَلا بِالْقَصِيرِ وَلا بِالْأَيْنَضِ الْامْهَٰقِ وَلَبْسَ بِالْآدَمِ وَلَبْسَ بِالْجَعْدِ الْقَطَطِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَمَثَهُ اللهُ عَلَى رَأْسِ أَرْبَوِينَ سَنَةٌ ۚ قَأَقَامَ بِمَكَّةً عَشْرَ سِنِينَ وَبِالَّدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ فَتَوَقَّاهُ اللهُ وَلَيْسَ ف رأسِهِ وَيَخْيَتُهِ عِشْرُونَ شَعْرَةً (\*) يَضْاء عَرْضُ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّانَنَا إِسْدُنَ أَنْ مَنْصُورٍ حَدَّنْنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء يَهُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيْ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهَا ، وَأَحْسَنَهُ خَلْقًا ، لَيْسَ بِالطَّو بِلِ الْبَاشِ، وَلاَ بِالْقَصِيرِ مَرْشُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا كُمَّامْ عَنْ قَتَادَةً قالَ سَأَلْتُ أَنسا هَلْ خَضَبَ النَّيْ عَلِيْ قَالَ لا إِنَّمَا كَانَ شَيْءِ فِي صُدْغَيْهِ مِرْثُ جَفْصُ بْنُ مُمِّرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُنَى عَنِ الْبَرَاءِ بْنُ عَارِبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الرَّبي عَلَيْهُ مَرْ أُوعًا بَعِيدَ مَا بَيْنَ المُنْكِيِّينِ ، لَهُ شَعَرٌ يَبِثُغُ شَحْمَةً أُذُنِهِ (٣) ، وَأَيْتُهُ فَي حُلَّةٍ خَرَاء كَمْ أَرَ شَيْئًا قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهُ ، قَالَ (١) يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْطَقَ عَنْ أَيِيهِ إِلَى مَنْكَبِيّهِ مَرْشُنَا أَبُو مُعِيْمٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ قَالَ سُئِلَ الْبَرَاءِ أَكَانَ وَجْهُ النَّبِّيِّ مِنْكَ السَّيْفِ، قالَ لا : بَلْ مِثْلَ الْفَمَى حَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ مَنْصُور

(أ) وقبض وليس (٢) كدا في اليونينة الدين (٣) أدنية (٦) أدنية معرق (٤) وقالع

أَبُوعَليَّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمِّدِ الْأَعْوَرُ بِالْصِّيصَةِ (١) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الحَكَم فَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْلَمَاجِرَةِ إِلَى الْبَطْحَامِ فَتَوَّ صَلَّى الظُّهْرُ رَكْمَتَيْنِ ، وَالْمَصْرُ رَكْمَتَيْنِ ، وَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنْزَةٌ ، وَزَادَ ٣ فيه عَوْنٌ عَنْ جُحَيْفَةَ قَالَ كَانَ يَمُ مِنْ وَرَأَمُهَا المَنْأَةُ ، وَقَامَ النَّاسُ لَجَعَلُوا يَأْخُذُونَ يَدَّيْهِ فَيَمْسَحُونَ مِهَا (٣٠ وُجوههُمْ قالَ فَأَخَذَتُ بيَدِهِ فَوَصَفَتُهَا عَلَى وَجْهِي فَإِذَا هَيَ أَبْرَدُ مِنَ التَّلْجِ ، وَأُطْيَبُ رَائِحَةٌ مِنَ الْمِنْكِ أُخْيِرَانَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّثَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْكُم أَجْوَرَةَ النَّاسِ ، وَأَجْوَرُهُ مِا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ يَلْقَاه جِبْرِيلُ ، أَوَكَانَ جِبْرِ بِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ فَيُدَارِسهُ الْقُرْآنَ فَلْرَسُولِ اللهِ عَلِي أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّبِعِ الْمُرْسَلَةِ مَرْثُ يَعْيُ ( ) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْجِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهاب عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِسَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ دَخَلَ عَلَيْهَا مَسْرُورًا تَبْرُقُ أَسَارِيرُ وَجْهِ . فَقَالَ أَنْ تَسْمَى ما قال الدُلْخِيُّ لِزَيْدِ وَأُسَامَةَ وَرَأَى أَفْدَامَهُمَا إِنْ بَعْضَ هُلِدُهِ الْأَقْدَامُ مِنْ مرشن يَحْيىٰ بْنُ بُكَيْدِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب عَنْ عَبْدِ الرُّ عْمَن بْن عَبْدِ اللهِ بْن كَنْبِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْبِ قال سَمعْتُ كَمْبِ بْنَ مالله عَنْ تَبُوكَ ، قالَ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ ٱللَّهِ مِنْكُ وَهُو َ يَبِرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﴿ إِنَّا سُرَّ ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ بَطْمُةُ وَرَثُنَا فُتَيْنَةُ إِنْ سَمِيدِ حَدَّثَنَا يَمَقُوبُ بِنُ عَبْدِ الرَّاطِن عَنْ عَمْرِو عَنْ سَمِيدٍ الْمُقْبُرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ عِلَيْ قالَ اُمِيْتُ مِنْ خَيْرِ قُرُونِ بَنِي آدَمَ قَرْنَا فَقَرْنَا حَتَّى كُنْتُ مِنَ الْفَرْنِ الَّذِي كُنْتُ فيهِ

(۱) به نامنيط أكر عودرج بله النسطلاني وسبه ياتوت الموري الموري الموري الله الموري الله الموري والنازاني وبهما الموري والنازاني وبهما الموري ولا تقل بالنشدية والذي في الرينية بكسر المي وتمنيف المدادوياتون اختار المول حبث كال انه الاصع مناوحة لاغبر واختلانهم الحاه ما الماول كتبه هو في العاد الاول كتبه عدد و الماد الاول كتبه المداد الاول كتبه المداد الاول كتبه المداد الول كتبه المداد الول كتبه المداد الاول كتبه المداد المداد

(٣) فَالْ شُعْبُةُ وَزَادَ

-L<sub>r</sub> (r)

(٤) أغبرنا

(e) این مومی

(1) wife

وَرُثُ يَعْنِي بِنُ بُكَيْرِ حَدِّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ إِعَن أَبْنِ شِهابِ قالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَسْدِلُ شَعَرَهُ ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَعْرُ أَتُونَ رُوسَهُمْ ، فَكَانَ (١) أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُونُسَهُمْ ، وَكَانَ (٢) رَسُولُ اللَّهِ عِلِيُّ يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِيَّابِ فِيهَا كُمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِنَى ْءِ، ثُمُّ فَرَفَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيْ رَأْسَهُ صَرْثُ عَبْدَانُ عَن أَبِي خُزَةً عَن الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنَ عَمْدِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَمْ يَكُنِ النِّيمُ عَلِيُّ فَاحِشًا وَلاَ مُنْفَحَّشًا ، وَكَانَ يَقُولُ إِنَّ مِنْ خِياكُم ۗ أَحْسَنَكُم أَخْلاقاً مَرْشَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسفَ أَحْبَرَ نَا مالك عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَّ يَيْرِ عَنْ عَائِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ مَاخُيْرَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ بَيْنَ أَرْرَيْنِ إِلا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَالَمُ يَكُنْ إِنْهَا ، فَإِنْ كَانَ إِنْهَا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ ، وَمَا أَنْتَقَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمُةَ اللهِ فَيَنْتَقَمَ لللهِ بِهَا حَرْثُ سُلَمْانُ بْنُ حَرْبِ حَدْثَنَا مَعْادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ماسَسِتُ حَرِيرًا وَلاَ دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفْ النِّيَّ مِنْ إِلَى مَا مَعِنْتُ رِيحًا قَطَ ، أَوْ عَرْفَا قَطْ ، أَطْيَبَ مِنْ رَبِحِ أَوْ عَرْفِ اللَّى مَرْكُ مَلَكُ مَدَّدُ مَدَّنَا يَعْنِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي عُنْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْتِهِ أَشَدَّ حَيَاتِهِ مِنَ الْمَذْرَاهِ فِي خِدْرِهَا حَدَثْنِي (٢) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا يَحْنِي وَأَبْنُ مَهْدِي قالاً حَدَّثَنَا شُمْنَةُ مِثْلَهُ وَإِذَا كَرِهَ شَيْئًا عُرف في وَجْهِهِ حَرَثَى ( ا عَلَى بْنُ الجَمْدِ أَخْبَرَ نَا شُمْبَةُ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ ما عابَ النَّبِي عَلِيْهِ طَمَامًا قَطُّ إِنِ أَشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِلاَّ يَرَكُهُ مَرْثُنَا ثَنَابُهُ بْنُ سَعِيدٍ حَذْنَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ جَعْفَدُ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ماللِّي ابْنِ بَحَيْنَةَ الْأَسْدِيّ

(1) وكال (2) وكال (3) فكال (4) معالما (5) معالما (6) معالما

قَالَ كَانَ النَّبِيُّ مِينَ إِذًا سَجَدَ فَرِّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى نَرَى إِبْطَيْهِ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ بُكُيْر حَدَّثَنَا بَكُنْ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ حَرْثُ عَبْدُ الْأُعْلَى بْنُ مَعَّادٍ حَدَّثَنَا بَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ خَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ لا يَرْ فَغُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ دُعانُهِ ۗ إِلَّا فِي الْإِسْنِسْقَاءَ فَإِنَّهُ كَانَ يَرْ فَعُ يَدَيْهِ حَتَّى يُرَى (١) يَاضٌ إِبْطَيْهِ (١) مَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ الصِّبَّاجِ حَدَّثَنَا ثُمَّدُ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَا مالاك أَنْ مِنْوَلِ قَالَ سَمِعْتُ عَوْنَ بْنَ أَبِي جُعَيْفَةً ذَكَرً عَنْ أَبِيهِ قَالَ دُفِيْتُ إِلَى النَّبيّ عَلِيْ وَهُوْ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ كَانَ بِالْهَاجِرَةِ خَرَجَ (\*) بِلاَلْ ، فَنَادَى بِالصَّلاَةِ ، ثُمّ دَخُلَ فَأُخْرَجَ فَضْلَ وَضُوءِ رَسُولِ اللهِ يَزِينَ فَوَقَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ يَأْخُذُونَ مِنْهُ ، ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجِ الْمَنْزَةَ وَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَأْنِي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ مَاقَيْهِ فَرَ كَنَ الْمَنْزَةَ ، ثُمَّ صَلَّى الظهرْرَ رَكْمَتَيْنِ ، وَالْمَصْرَ رَكْمَتَيْنِ ، كِمُرْ بَيْنَ يَدَيْدِ أُلْجِمَارُ وَالْمَوْأَةُ حَرِثْنِي ( الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحِ النَّزْارُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّي يَزِينَ كَانَ يُحَدِّثُ حَدِيثًا لَوْ عَدَّهُ الْمَادُ لَاحْصَاهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونِسُ ءَنِ أَبْنِ شِيهَابِ أَنَّه قالَ أُخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزَّبِيْرِ عَنْ عائيسَةَ أَنَّهَا قَالَتْ أَلاَ يَهْجُبُكَ أَبُو( ٥ فَلاَنْ جَاءَ فَكَلَّسَ إِلَى جَانِب خُجْرَتِي يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ بُسْمِعُنِي ذَٰلِكَ ، وَكُنْتُ أُسَبِّحُ ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَفْضِيَ سُبُعَتِي ، وَلَوْ أَذْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيْهِ إِنْ رَسُولَ اللهِ عِنْ لَمْ يَكُنْ يَسْرُدُ الْحَدِيثَ كَسَرْدِكُمْ اللَّهِ عَلَيْ لَمْ كَانَ النَّبِي مِنْ عَلِينَا مُ عَيْنُهُ (١) وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابِرِ عَن النَّبيّ عَلَيْ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالك عَنْ سَعِيدِ المَقْبُرِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْن عَبْدِ الرُّحْنُ أَنَّهُ سَأَلَ عَالِيمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْمَا كَيْفَ كَانَتْ صَلاَّةُ رَسُولِ اللهِ مَرْكِيَّ ف رَمَضَانَ ؟ قَالَتْ : ما كَانَ يَزِيدُ في رَمَضَانَ ، وَلا ( اللهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْمَةً ،

معة (۱) يَرَى بَيَّاضٌ . كَنَا فى النسخ المتمدة ولكن فى القسطلاني ولابي ذر ما ليس في الفرع ولا أصله بالنون للنتوحة بياض نصب على المنعولة اه كنيه مصححه

رَّ) وَقَانَ أَبُو مُوسَى دَعَا النَّبِيُّ عِلَيْكُ وَرَّاضَعَ يَدَنِيْهِ وَرَاْيْتُ بَيَاضَ ابْعَلَيْهِ

> رم) نظرج مده (1) حدثنا مدهن (4) أبا

. وهو. (٦) عباه

(۷) في عبر مي

يُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَلَا تَسَأَلُ (١) عَنْ حُسْنِهِنَ وَطُو لِلْمِنْ ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعَا فَلا تَسْأَلُ حُسْنِهِنَّ وَمَا وَلِمِنَّ ، ثُمَّ يُصَلَّى ثَلاَثًا ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ تَنَامُ قَبْلَ أَنْ تُوتِرَ ؟ قَالَ : تَنَامُ عَنِي وَلا بَنَامُ قَلْبِي حَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي عَنْ سُلَمْإِنَ عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِدِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكُ يُحَدِّثْنَا عَن لَيْلَةَ أَسْرِي بِالنَّبِيِّ بَيْكُ مِنْ مَسْجِدِ الْكُمْبَةِ جاء (٢) ثَلَاثَة نَفَرِ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إِلَيْهِ ، وَهُو نَائمْ في مَسْجِدِ الْحَرَامِ ، فَقَالَ أَوْ لَهُمْ : أَيْهُمْ هُو ؟ فَقَالَ أَوْسَطُهُمْ : هُوَ خَيْرُهُمْ ، وَقَالَ آخِرُهُمْ : خُذُوا خَيْرَهُمْ . فَكَانَتْ تِلْكَ ، فَلَمْ يَرَهُمْ حَتَّى جَاوُا لَيْـلَةً أُخْرَى فِيما يَرَى قَلْبُهُ ۚ وَالنَّبِي ۚ يَرْكُ مَا ثُمَّةً عَيْنَاهُ وَلاَ يَنَامُ قَلْبُهُ ، وَكَذَٰلِكَ الْأَنْبِياءِ تَنَامُ أَعْيُنْهُمْ وَلاَ تَنَامُ قُلُوبُهُمْ ، فَتَوَلاَّهُ جِبْرِيلُ ، ثُمَّ عَرَجَ بِدِ إِلَى السَّمَاء بالسِّ عَلاَماتِ النَّبُونَ فِي الْإِسْلاَمِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرِ سَمِيْتُ أَبَا رَجاءِ قالَ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النِّي عَلَيْ فِي مَسِيرٍ فَأَدْ َلْجُوا لَيْلَتَهُمْ حَتَّى إِذًا كَانَ وَجْهُ (٣) الصُّبْعِ عَرَّسُوا فَعَلَبَتْهُمْ أَعْيِنْهُمْ حَتَّى أَرْتَفَعْتِ الشَّمْسُ، فَكَانَ أُوْلَ مَن أَسْنَيْقَظَ مِنْ مَنَامِهِ أَبُو بَكْر ، وَكَانَ لاَيُونَظُ رَسُولُ ٱللهِ يَزْلِقُ مِنْ مَنَامِهِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، فَأَسْتَيْقَظَ نُحَمَرُ ، فَقَعَدَ أَبُو بَكْرِ عِنْدَ رَأْسِهِ ، كَجْعَلَ يُسكَبِّرُ وَيَرْفَعُ صَوْثَهُ حَتَّى اُسْتَيْقَظَ النَّبِي مِنْكِ فَنَزَلَ وَصَلَّى بِنَا الْفَدَاةَ فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم كَم يُصَلِّ مَمَنَا ، فَامَّا أَنْصَرَفَ قِالَ يَا فُلاَنُ مَا يَمْنَكُ أَنْ تُصَلِّى مَعَنَا ؟ قالَ أَصا بَثْنِي جَنَابَةُ ، قَأْمَرَهُ أَنْ يَقَيَّمُم بِالصَّمِيدِ ، ثُمَّ صلَّى وَجَمَّلَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ في رَكُوب بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَقَدْ عَطِيشْنَا عَطَشَا شَدِيداً فَبَيْنَمَا نَحْنُ نَسِيرُ إِذَا نَحْنُ بِأَ مْرَأَةٍ سَادِلَةٍ رَجْلَيْهَا بَيْنَ مَزَادَتَيْنِ، فَقُلْنَا كَمَا: أَيْنَ المَاءِ ؟ فَقَالَتْ: إِنَّهُ لاَماء، فَقُلْنَا : كُمْ بَيْنَ اهْ لك وَ بَيْنَ المَاءِ؟ قَالَتْ: يَوْمْ وَلَيْمَاةٌ ، فَقُلْنَا: أَنْطَلَـق إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مِنْ قَالَتْ ( ' ):

(1) كندا فى نسخة معتبدة والمطبوع الساس تسأل باتبات المفزة فى الموضعين والذى فى الاصل المعول عليسه تسل باسفاطها فيماكتبه مصحعه

esh (t)

(۲) نی وجه همه

ا(١) نتاك

( نوله مقلماكم الح ) في عبر نسخة عندنا وونم[والمطوع مابنا فلناكتبه مصححه

وِمَا رَسُولُ اللهِ ؟ فَلَمْ ثَعَلَ كُمَّا مِنْ أَمْرِهَا ، حَتَّى أَسْتَقَبْلُنَا بِهَا النَّبِي عَلَكُ (" فَحَدَّثَتُهُ مِثْلِ الَّذِي حَدَّنَتْنَا ، غَيْرَ أَنَّهَا حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا مُؤْتِمَةً ، فَأَمَّرَ بِمَزَادَتَيْهَا ، فَسَعَمَ فَي (") الْمَزْلَاقِيْنِ، فَشَرِ بْنَا عِطَاشًا أَرْبَمِينَ (\*) رَجُلاً حَتَّى رَوِينَا، فَلَلاَنَا كُلُّ قِرْبَةٍ مَمَّنَا وَإِدَاوَةٍ غَيْرً أَنَّه لَمْ نَسْقِ بَعِيرًا وَهِي تَكَادُ تَنْضُ ﴿ مِنَ الْمِلْهِ، ثُمُّ قَالَ : هَا تُوا ما عِنْدَكُم ، تَجْمِع لَمَا مِنَ الكَسِر وَالتَّمْر ، حَتَّى أُنَّت أَهْلَهَا ، قالَت (٥٠ لَقيت ١٠) أَسْحَرَ النَّاسِ، أَوْ هُوَ نَبِي كَمَا زَعَمُوا، فَهَدَى اللهُ ذَاكَ (٧) الصَّرْمَ بِبَلْكَ (٨) المَرْأَةِ مَرِشْنِ (١) مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثْنَا بْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتِيَ النَّبِي مِلْكِ إِنَّا وَهُوَ بِالزُّورَاءِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ خَفِيلَ الَّهِ يَنْهُمُ مِنْ بَيْنِ أَصَا بِعِهِ ، فَتَوَصَّأُ الْقَوْمِ ، قالَ قَتَادَةُ قُلتُ لِأَنْس كَنْ كُنْهُمْ قَالَ ثَلَا تَمَا نَهَ أَوْ رُهَاء ثَلَا ثَمَا نَة صَرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَة عَنْ مالك عَنْ إِسْفَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْن مالاك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَحَانَتْ صَلاَّةُ الْمَصْرِ ، فَالْتُمُسِ (١٠) الْوَصُودِ فَلَمْ يَجِدُوهُ فَأْتِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بِوَصُوءٌ فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ يَدَهُ فِي ذَٰلِكَ الْإِنَّاءَ فَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَتُوَضَّوًّا مِنْهُ فَرَأَيْتُ المَاءَ يَنْبُعُ مِنْ تَحْتَ (١١) أَصَا بِعِهِ فَتَوَضًّا النَّاسُ حَتَّى تُوصَّوُّا مِنْ عِنْدِ آخِرِ هِ مُرْثُ عَبْدُ الرُّعْنِ نَنْ مُبَارَكُ حَدَّثَنَا حَزْمٌ قالَ سَمِنْ الْحَسَنَ قالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجَ النَّبِي عَلَيْ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْمَا بِهِ ، فَا نُطْلَقُوا يَسِيرُونَ خَضَرَتِ الصَّلاَةُ ، فَلَمْ يَجَدُوا مَا مِيْتَوَصُّونَ فَأُ نَطَلَقَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ كَفَاء بِقَدَحٍ مِنْ ما يُسِيرِ فَأَخَذَهُ النَّيْ بَالِكُ فَتَوَصَّأُ ثُمَّ مَدّ أَصَا بِمَةُ الْارْبُعَ (١٣) عَلَى الْقَدَحِ ، ثُمَّ قالَ : قُومُوا فَتَوَصَّوَّا (١٣) فَنَوَصَّا الْقَوْمُ حَتَّى

بَلَغُوا فِيهَا يُرِيدُونَ مِنَ الْوَصُوءِ وَكَانُوا سَبْمِينَ أَوْ نَحْوَهُ مَرْثُنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُنيدِ

- (۱) لبس في البونينية وسلم
  - (٣) بالعزلاوين
    - (r) أرسون م
  - (٤) تَنْصَتُ
    - (٠) مَمَالَت
- (1) كدا في ضير تسخة متمدة والبنى الطبوع أيضا وفي الذي الطبوع سابقا تبعا للسطلان أنبت كتبه مسحه
  - (v) دلك
  - (۸) بنیك
    - lisa (9)
- (1) فَالْنَّسَ النَّاسِّ الْوَضُوء
  - (۱۱) مِنْ اِبْنِيْ
  - (۱۲) الأربية
  - (١٢) تُوَضَّوُا

صَمِعَ يَزِيدَ أُخْبَرَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ حَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَقَامَ مَنْ كانَ قَرِيبَ الدَّارِ مِنَ المَـْحِدِ بَتَوَصَّأُ ('' ، وَ بَقَ قَوْمْ '، فَأَتِى النَّيُّ بَيْكُ بِعِضْب مِنْ حِجَارَةٍ فِيهِ مالا ، فَوَضَعَ كَفَهُ فَصَغُرَ الْحُضَبُ أَنْ يَبْسُطَ فِيهِ كَفَهُ ، فَضَمَّ أَصابِعَهُ فَوَصَعَهَا فِي الْخُضَبِ فَتَوَصَّأُ القُّومُ كُلُّهُمْ جِيمًا ، قُلْتُ : كُمُّ كَانُوا ؟ قالَ : ثَمَا نُونَ (٢) رَجُلاً مِرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَمْدِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قالَ عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ وَالنَّبِي مِنْ يَدَيْدِ رِ مُسْمُونَ فَتَوَاشًا كَفِيشَ (٣) النَّاسُ تَحْوَهُ ، فَقَالَ (١) مَالَكُمْ ؟ قَالُوا: لَبْسَ عِنْدَنَا مَا ﴿ نَتَوَتَّأَ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَابَيْنَ يَدَيْكَ ، فَوَضَعَ يَدَهُ في الرُّ سُوَّةِ ، خَمَلَ المَّا يِشُورُ ( ) بَيْنَ أَصابِعِ يُكَأَمْثَالِ الْمُيُونِ ، فَشَرِ بْنَا وَتَوَصَّأْنَا قُلْتُ : كُمْ كُنْتُمْ ؟ قالَ : لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا ، كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً ، مَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ البَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا يَوْمَ (٢) الْحُدَبْنِيَةِ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً ، وَالْحُدَيْنِيَةُ بِبُنْ، قَنْزَ حْنَاهَا حَتَّى كَمْ آنْزُكُ فِيهَا فَطْرَةً كَفِلَسَ النَّبِي مِنْ عَلَى شَفِيرِ الْبِئْرِ فَدَعا بِمَاءٍ فَضَمْضَ وَمَعَ فَى الْبِئْرِ فَكَكَنْهُنَا غَيْرً بَعِيدٍ ، ثُمُّ أَسْتَقَيْنًا ، حَتَّى رَوينا ، وَرَوَتْ (٧) أَوْ صَدَرَتْ رَكَا نَبِنَا (٨) مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ قَالَ أَبُو طَلَعْةَ لِأُمَّ سُلَيْمٍ لِقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ وَ اللَّهِ صَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْء ؟ قالَتْ نَعَمْ ، قَأْخُرُ جَتْ أَقْرَاصا مِنْ شَمِيرِ ثُمَّ أُخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتِ الْخُبْزَ بِمَعْضِهِ ثُمَّ دَمَّتُهُ تَحْتَ يَدِي وَلا تَثْنِي بِمَعْنِهِ ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قالَ فَذَهَبْتُ بِهِ ، فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةٍ فِي المَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةِ آرْسَلَكَ أَبُو

(۱) فَتُوطَأً (۲) عُمَّا الْمِنْ (۲) عُمَّا الْمِنْ (۲) فَتُوطُأً الْمِنْ (۲) فَتُوطُأً الْمِنْ (۲) فَتُولُمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تُومُوا ، فَأُ نَطَلَقَ وَأَنْطَلَقَتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْ ثُهُ ۚ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ مُنْلَيْمٍ قِدْ جَاء رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِلنَّاسِ وَلَبْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِهُمْ ؟ فَقَالَتِ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَا نُطْلَقَ أَبُو طَلَعْةَ حَتَّى لَنِيَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو مَلَدْحَةً مَمَهُ فَعَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ هَالَيْ مَا أُمَّ سُلَيْمٍ ما عِنْدَكِ فَأَمَّتْ بذلك الْخُبْنِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ مِنْكَ فَنُتُ وَعَصَرَتْ أَمْ سُلَيْمٍ عُكَةً فَأَدَّمَتُهُ ثُمَّ قَالَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ فِيهِ مَاشَآءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ أَنْذَنْ لِمَشَرَةٍ فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكَالُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ، ثُمَّ قالَ أَثْذَنْ لِعَشَرَةِ ،' فَأَذِنَ لَمُمْ ، فَأَكَالُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ ا خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ أَثْذَنْ لِمَشْرَةٍ فَأَذِنَ لَمُمْ فَأَكُلُوا حَتَّى شَبِمُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمُّ قَالَ أَثْذَنْ لمَشَرَةٍ فَأَكُلَ الْقَوْمُ كُلُهُمْ وَسَبِعُوا وَالْقَومُ سَبِعُونَ (٢) أَوْ ثَمَانُونُ رَجُلاً صَرِيثَى (٢) عَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الرُّ بَيْرِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مَنْصُور عَنْ إبراهِيم عَنْ عَلْفَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَمُدُ الآيَاتِ بَرَكَةً وَأَنْتُمْ تَمَدُّونَهَا تَحْوِيفَا كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَ سَفَرَ فَقَلَ المَاءِ فَقَالَ الطَلْبُوا فَصْلَةً مِنْ ماه ، تَجَاوُا بِإِنَاهِ فِيهِ ما اللهِ قَلِيلِ مَ قَأَدْ خَلَ بَدَّهُ فِي الْإِنَّاءِ ثُمَّ قَالَ : حَيَّ عَلَى الطَّهُورِ الْمَبَارَكِ وَالْبَرَّكَةُ مِنَ اللهِ فَلَقَذُ رَأَيْتُ المَاء يَنْبُمُ مِنْ بَيْنَ أَصَابِعِ رَسُولِ اللهِ عِنْ وَلَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ أَسْبِيح الطَّمَامِ وَهُوَ يُواْ كُلُ ، مَدَثُ أَبُو مُنتِيمٍ حَدَّثَنَا زَكَرٍ بَّا اِ قَالَ حَدَّثَنَى عَامِرٌ قَالَ حَدَّثَنى جار "رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَاهُ تُونِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَتَيْتُ النَّيِّ يَنْ فَقُلْتُ إِنَّ أَبِي تَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا ، وَأَيْسَ عِنْدِي إِلا مَا يُخْرِجُ عَمْلُهُ ، وَلاَ يَبْلُغُ مَا يُخْرِجُ سِنِينَ مَا عَلَيْهِ ، فَا نَطْلَقْ مَمَى لِكُنَّى لاَ يُفْجِشُ عَلَى الْفُرَما، فَشَلَّى حَوْلَ آيندر مِنْ بَيَادِرِ التَّمْر فَدَّعَا

ثُمَّ آخَرَ ثُمُّ جَلَسَ عَلَيْهِ فَقَالَ ٱنْرَءُوهُ ۖ فَأَوْ فَأَهُمُ الَّذِي لَهُمْ وَ بَقِي مِثْلُ ما أَعْطَاهُمْ ،

طَلَحَةَ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ بِطَعَامٍ ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهَ لِلَّ مَعَهُ

را) هَلُم (۱) هَلُم (۲) رملا

مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا مُمْتَمِرٌ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرُّ عَنْ بَنْ أَبِي بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَصِعَابَ الصُّفَّةِ كَانُوا أُنَاساً فُقَرَاء وَأَنَّ النَّيّ عَلِيُّ قَالَ مَرَّةً مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَثْنَيْنِ فَلْيَذَهَبْ بِثَالِثٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلَيْذُهَبُ بِخَامِسِ أُوسَأُدِسِ ` أَوْكَمَا قَالَ وَأَنَّ \* أَبَا بَكُر جَاء بِثَلَاثَة وَأُنْطَلَقَ النِّيُّ عَلَيْ إِمَشَرَةٍ وَأَبُو بَكُمْ وَثَلَاثَةً ﴿ ثَا قَالَ فَهُو أَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلا أُدْرِي رَى بِنَكُنَةٍ مَ ثَلَاثَةً اللهُ مِنْ قَالَ أَمْرَأُ تِي وَخَادِمِي (ا) بَيْنَ يَيْتِنَا وَ بَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ وَأَن أَبَا بَكْرِ تَمَثَّى عِنْدَ (ا) بِنَلَاثَةٍ مَ ثَلَاثَةً مَ ثَلَاثَةً مَ ثَلَاثَةً مَ تَلَاثَةً مِنْ قَالَ أَمْرَأُ تِي وَخَادِمِي (ا) بِنَلَاثَةً مَ ثَلَاثَةً مِنْ قَالَ أَمْرَأُ فِي وَخَادِمِي (ا) بَيْنَ يَيْتِنَا وَ بَيْنَ بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ وَأَن أَبَا بَكُرٍ تَمَثَّى عِنْدَ النَّبِيُّ مَنَّ أَمْ لَبِثَ حَتَّى صَلَّى الْمِشَاءِ ، ثُمَّ رَجَمَ فَلَبِثَ حَتَّى تَمَثَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَاء بَعْدَ مَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاء اللهُ ، قَالَتْ لَهُ أَمْرًأَتُهُ : مَا حَبَسَكَ عَن ف أَضْيَافِكَ أَوْ صَيْفُكَ ؟ قَالَ :أَوْ (٢) عَشَيْتِهِمْ ؟ قَالَتْ :أَبَو احَتَى تَجِيء قَدْ عَرَضوا عَلَيْهمْ فَغَلَّبُوهُمْ ، فَذَهَبْت فَأَخْتَبَأْتُ ، فَقَالَ يَا غُنْثَرُ ، خَذَعَ وَسَبٌّ ، وَقَالَ كُلُوا ، وُقَالَ لاَ أَطْمَهُ أَبِدًا ، قالَ وَأَيْمُ اللهِ : ما كنَّا كَأْخُذُ مِنَ اللَّقْمَةِ إِلاَّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِهَا ، أكثرُ مِنْهَا حَنَّى شَبعُوا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلُ، فَنَظَرَ أَبُو بَكْر فَإِذَا شَيْءٍ أَوْ أَكْثَرُ ، قالَ (٧) لِأَمْرَأَ يَهِ : يَا أُخْتَ بَنِي فِرَاسٍ ، قالَتْ لاَ : وَقَرَّةٍ عَيْنِي لَهْيَ الآنَ أَكْثَرُ مِمَّا قَبْلُ بِمَلَاثِ مَرَّاتٍ (^)، فَأَكُلَ مِنْهَا أَبُو بَكُر وَقَالَ : إِنَّمَا كَانَ الشَّيْطَانُ (١٠) وَغَلَمْ مِنْ أَنْ يَنُولُ اللَّهِ عَيْنَهُ ، ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقُمَةً ، ثُمَّ خَلَهَا إِلَى النِّبِيِّ عَلِيَّةً فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ وَكَانَ يَنْنَنَا وَ بَيْنَ قَوْمٍ عَهُدٌ ، فَفَيْ الْاجَلُ فَتَفَرَّقْنَا (١) أَثْنَّا عَشَرَ رَجُلاً ، مَعَ كُلِّ رَجُل مِنْهُمْ أَنَاسُ اللهُ أَعْلَمُ كُمُّ مَتَ كُلِّ وَجُلِ غَيْرَ أَنَّهُ بَمَتَ مَمَهُمْ قَالَ أَكْلُوا مِنْهَا أَجْمَوْنَ أَنْ كَمَا قَالَ (١٠٠ صَرِّتُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ عَبْدِ العَزيز عَنْ أَنَس وَعَنْ بُونُسَ عَنْ ثَايِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أَصَابَ أَهْلَ اللَّهِ بِنَةِ فَحْطْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَرَاكُ فَمَانَا هُوَ يَخْطُبُ يَوْمَ مُجُمَّةً ، إِذْ قامَ رَجُلُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَا ـ كَتْ

(ع) وخادم (ه) من (∨) فقال (٨) مِزَّارِ مَّ (٩) فَتُمَرَّفْنَا

فَعَرَ فَنَا مِنَ الْعِيرَ الْغَيْرِ

السَّمَاء لِمثلُ (١) الزُّجاجَةِ ، فهاجَتْ رجحُ أَنْشَأَتْ سَحابًا ثُمَّ أَجْتَمَعَ ثُمَّ أَرْسَلَتِ السَّمَاء عَزَالِيمَا ، نَفَرَجْنَا نَخُوضُ المَّاء حَتَّى أَتَهْنَا مَنَازِلَنَا فَلَمْ نَزَلْ غُطَرُ إِلَى الجُمُعَةِ الْاخْرى فَقَامَ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ أَوْغَيْرُهُ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ فَأَدْعُ اللَّهَ يَحْبُسُ فَتَبَسَّمُ ثُمَّ قالَ : حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا ، فَنَظَرْتُ إِلَى السَّحَابِ تَصَدَّعَ (٢) حَوْلَ المدينةِ كَأَنَّهُ إِكْلِيلٌ صَرْتُنَا مُحَّدُ بْنُ الْمَقَىٰ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ كَثِيرِ أَبُو غَسَّانَ حدَّثَنَا أَبُو حَفْص وَأُوسَمُهُ مُعْرِدُ بْنُ الْمَلاَء أَخُو أَبِي عَمْرِو بْنِ الْمَلاَء قالَ سمينتُ نَافِياً عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ النِّي عَلِيُّ يَخْطُبُ إِلَى جَذْعِ فَلَمَّا أَتَّخَذَ الْمِنْ بَعَوْلَ إِلَيْهِ لَفَنَّ ٱلْجُذْعُ ، فَأَتَاهُ فَسَتَحَ يَدَهُ عَلَيْهِ ٥ وَقِالَ عَبْدُ الْحَبِيدِ أَخْرَنَا عُمَّان بْنُ عُمْر أَخْبَرَ نَا مُعَاذُ بْنُ الْعَلاَء عَنْ نَافِيعٍ بِهٰذَا ﴿ وَرَوَاهُ أَبُو عَاصِمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ مُمرَ عَنِ النِّي مِنْ أَيْنَ مُلْكُ مِنْ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِي عَلِي كات يَقُومُ بَوْمَ الْجُمُمَةِ إِلَى شَجِرَةٍ أَوْ تَحْلَةٍ فَقَالَتِ أَسْرَأُهُ مِنَ الْأَنْصَارِ أَوْرَجُلُ بَارَسُولَ اللهِ أَلاَ نَجِعْلُ لَكَ مِنْبَرًا قَالَ إِنْ شِنْتُمْ ۚ تَجْعَلُوا لَهُ مِنْبَرًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الجُمُعَةِ دُفِعَ (" إِلَى الْمِنْبَرِ ، فَصَاحَتِ النَّخْلَةُ مِياَحَ الصِّيِّ ، ثُمَّ نَزَلَ النِّي مِنْكَ فَضَمَّهُ () إِلَيْهِ آتُنْ أَنِينَ الصَّىِّ الَّذِي بُسَكِّنُ قَالَ كَانَتْ تَبْكَى عَلَى مَاكَانَتْ تَسْمَعُ مِنَ اللَّهُ كُرِ مِنْدَهَا حَرْثُ إِنْ اللَّهِ عَلْ مَا خَدْ تَنِي أَخِي عَنْ سُلَيْانَ بْن بِاللَّ عَنْ يَعْنَى بْن سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ بِي حَفْص بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَنْسِ بْنِ مالكِ أَنَّهُ سَمِيمَ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُمَا يَقُولُ كَانَ المَّنْجِدُ مَسْقُوفًا عَلَى جُذُوعِ مِنْ تَخْلِ فَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ إِذَا خَطَبَ

بَقُومُ إِلَى حِذْعِ مِنْهَا فَلَنَّا صُنِعَ لَهُ الْنِنْدُ وَكَانَ (٥) عَلَيْهِ فَسَمِعْنَا لِذَلِكَ أَلَمْذُعِ صَوْتًا

الْكُرَاعُ ، هَلَكَتِ الشَّاءِ ، فَأَدْعُ اللهَ يَسْقِينَا ، فَدَّ يَدِّيهِ وَدَعَا ، قالَ أَنَسُ : وَ إِنَّ

(١) گذا في في ال مضبوطا بلام أوله ووقع 🚉 الطبوع سابنا تبعاً لما وقع ف التسطلاني كنل بالسكاف

(۲) رُفع (۳) مُفع (۱) فَضَمَّهُا

(ه) نکال: «لا

كَصَوْتِ الْعِشَارِ حَتَّى جاء النَّبِي عَلَيْ فَوَصْعَ يَدَهُ عَلَيْهَا فَسَكَنَتْ صَرْشَ الْحُدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً \* حَدَّثَني (١) بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْهَانَ سَمِيْتُ أَبَا وَائِلِ يُحَذَّثُ عَنْ حُذَيْفَةً أَنَّ مُمَرً بْنَ الْحَطابِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَيْكُمْ يَحَفْظُ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ يَزِينَ فِي الْفَيْنَةِ ؟ فَقَالَ حُذَيْفَةُ أَنَا أَحْفَظ كَمَا قَالَ : قَالَ هَأْتِ إِنَّكَ كَلِّرِي مِنْ ، قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَنْكِينَهُ فَيْنَةُ ٱلرَّجُل في أَهْ لِهِ وَمَالِهِ وَجَارِهِ تُكَفَّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَفَةُ وَالْكَّرْ وَاللَّهْرُ وَفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، قال لَيْسَتْ هَذِهِ وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، قالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ بَأْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا إِنْ بَيْنَكَ وَيَنْهَا بَابًا مُعْلَقًا ، قالَ يُفْتَحُ الْبَابُ أَوْ يُكْسِرُ ؟ قالَ لاَ بَلْ يُكْسَرُ قَالَ ذَاكَ (٢) أَحْرَى أَنْ لاَ يُغْلَقَ ، قُلْنَا عَلِمَ (٢) الْبَابَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، كَمَا أَنَّ دُونَ عَدٍ الَّيْلَةَ ، إِنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالْاغالِيطِ ، فَهِيْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ ، وَأَمَرُ نَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ مَن الْبَابُ ؟ قالَ مُحَرُ مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْكِ قالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى أَ ثَقَاتِلُوا مَّوْمًا نِمَا لَهُمُ الشَّمَرُ ، وَحَتَّى ثُقَاتِلُوا التَّرْكَ صِنارَ الْاغْيُنِ مُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْف الْانُوفِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْمُطْرَقَةُ وَتَجَدُونَ ﴿ مَنْ خَيْرِ النَّاسِ أَسَدَّهُمُ كَرَاهِيَةً لِمُذَا الْأَمْرِ ، حَتَّىٰ يَفَعَ فِيهِ ، وَالنَّاسُ مَعَادِنُ ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيةِ ، خِيَارُهُمْ في الْإِسْلَامِ ، وَلَيَأْتِينَ عَلَى أَحَدِكُم نَهِ أَنْ يَرَانِي أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَهُ مِثْلُ أُهُملِهِ وَمَالِهِ صَرَتْنَ (٥) يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّانِ عَنْ مَعْمَر عَنْ عَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِي قَالَ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى ثُقَا تِلُوا خُوزًا وَكِرْمانَ مِنَ الْأُعاجِمِ ، مُعْرَ الْوُجُومِ ، فُطْسَ الْأَنُوفِ ، صِغَارَ الْأَعْيْنِ وُجُوهُهُمْ (٦) الْجَانُ الُطْرَقَةُ ، نِمَا لَمْ الشَّمَرُ \* تَابَعَهُ غَيْرُهُ عَنْ عَبْدِ الزَّزَّاقِ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ

(۱) وحدثنا (۲) ذلك (۲) عُمَرُ (۱) عُمَرُ (۱) وَحَجِدُونَ أَشَدَ (۱) وَحَجِدُونَ أَشَدَ (۱) حَدَثنا (۱) ثبت في الفرع كَأنَّ وسقط من أعلد فوجوههم بالرفع اه قسطلاني (a) لَفَتَنَحَنَ

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ إِسْمُعِيلُ أَخْبَرَ بِي قَيْسٌ قَالَ أَتَبَنَّا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ تَعِينْتُ رَسُولَ اللهِ مِلْكِيَّ أَلَاثَ سِنِينَ لَمْ أَكُنْ فِي إِلِيَّ أَحْرَصَ عَلَى أَنْ أَعِي الحَدِيثَ مِنَّى فِيهِنَّ سَمِعْتُهُ يَقُول وَقَالَ هَكَذَا بِيدِهِ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ فَوْما نِمَا كُلُمُ الشَّمَرُ ، وهُوَ هٰذَا الْبَارِزُ ﴿ وَقَالَ إِسُفْيَانُ مَرَّةً وَهُمْ الْمَارُ الْبَازِرِ مَرْتَ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَارِمٍ سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ حَدَّثَنَا ۚ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ يَقُولُ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا يَدْتَعِلُونَ الشَّمْرَ ، وَتُقَا تِلُونَ قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْجَانُ الْطُرْقَةُ مَرَّثُ الحَكَمُ بْنُ نَافِيم أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَالِمُ ۚ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ تُقَاتِلُكُمُ الْبَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ ، ثُمُّ (١) يَقُولُ الْحَجَرُ يَامُسْلِمُ هُذَا يَهُودِي وَرَائَى فَأُقْتُلُهُ مَرْثُ فَتَبَيَّهُ بنُسَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ جابِرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِي بَالِيِّ قالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَمْزُونَ ، فَيُقَالُ ( ) فِيكُمْ مَنْ صَحِبِ الرَّسُولُ عَلَيْ فَيَقُولُونَ نَمَمْ ، فَيُفْتَحُ عَلَيْهِمْ ، ثُمْ يَغْزُونَ ، فَيُقَالُ لَمُمْ : هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَعِبَ مَنْ صَعِبَ الرَّسُولَ بَيْنِيْ فَيَقُولُونَ نَمَمْ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ صَرَّتَى (٢) مُحَدُّ بْنُ الحَكَم أَخْبَرَ نَا النَّضْرُ أَخْبَرَانَا إِسْرَائِيلُ أَخْبِرَ نَا سَمْدُ الطائي أَحْبِرَ نَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيمَةً عَنْ عَدَى بن حاتم قال يَيْنَا أَنَّا عِنْدَ النَّيِّ عِلَى إِذْ أَتَاهُ رَجُلُ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا (١) قَطْمَ السَّبيلِ ، فَقَالَ يَا عَدِي : هَلْ رَأَيْتَ الْمِيرَةَ ؟ قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا ، وَقَدْ أُنْبَئْتُ عَبْهَا ، قَالَ فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً ، لَتَرَيَّنُ الظُّمِينَةَ تَرْ يَحِلُ مِنَ ٱلْحِيرَةِ ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكُمْنِةِ لِا يَخَافُ أَحَدًا إِلاَّ اللهُ ، قُلْتُ فِيا رَيْنِي وَرَيْنَ نَفْسِي ، فَأَيْنَ دُغَارُ طَلِّي الَّذِينَ قَدْ سَعِّرُوا الْبِلاَدَ ، وَلَثُنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ ( " كُنُوزُ كِسْرى ، قُلْتُ

كَسْرَى بْن هُرْمُزَ ؟ قَالَ كِسْرَى بْن هُرْمُز ، وَلَئُنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، لَتَرَيّنُ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْ اللَّهُ مِنْ ذَهِبِ أَوْ فِضَّةٍ يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ ، وَلَيَلْقَانَ اللَّهَ أَحَدُ كُمُ بِيَوْمَ يَلْقَاهُ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ ثَرَ مُجَانَ يُبَرْجِمُ لَهُ ، فَيَقُولَنَّ (١) أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيَبُلَّفَكَ، فَيَقُولُ بَلَى، فَيَقُولُ أَلَمْ أَعْطَكَ مالاً (١) وَأَفْضل عَلَيْكَ ، فَيَقُولُ بَلَى ، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ ، فَلَا يَرَى إِلاَّ جَهَنَّمَ ، قالَ عَدِيثٌ سَمِينْ النَّبِيُّ يَقَوَلُ أَتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بشِقَّةِ (٣) تَمْرَةٍ ، فَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةً (١) تَمْرَةٍ ، فَبِكَلِّمَةٍ طَيِّبَةٍ ، قالَ عَدِيُّ : فَرَأَيْتُ الظِّمِينَةَ تَرْ تَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَمْبَةِ لَا تَحَافُ إِلَّا اللَّهُ.، وَكُنْتُ فيمن ٱلْمُنَتَ كَنُوزَ كِشْرَى بْنِ هُرْءُنَ ، وَلَئْ طَالَتْ بَكُمْ حَيَاةٌ ، لَتَرَوُنَ مَا قالَ النَّبِي أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّ بُحْرِجُ مِلْ عَلَيْهِ مِرْشَى ( ) عَبْدُ اللهِ حَدَّثْنَا أَبُو عاصِم أَخْبَرَ نَا سَعْدَانُ أَنْ بِشْرِ حَدَّثَنَا أَبُو مُجَاهِدٍ حَدَّثَنَا مُحِلُّ بْنُ خَلِيفَةً سَمِينَ عَدِيًّا كُنْتُ عِنْدَ النّي عَلَيْ حَرَثَىٰ " سَعِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلِ " حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةً أَنِ عَامِرٍ إِنَّا لَا النَّبِي عَلِيًّا خَرَجَ يَوْماً فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ صَلاَّتَهُ عَلَى الْمَيْتِ أُمُّ أَنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: إِنَّى فَرَاكُكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ إِنِّي وَاللَّهِ لَأَ نْطُلُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى قَدْ أَيْطِيتُ خَزَائَنَّ مَفَاتِيحِ الْأَرْضِ وَإِنِّي وَأُلَّهِ مَا أَخَاف بَعْدِى انْ تُشْرِكُوا، وَلَـكِينْ أَخافَ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا مَرْثُنَا أَبُو مُنَيْمٍ حَدَّ ثَنَا أَبْنُ عُينَنَةً عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ أَسَامَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْرَفَ النَّي عَلِي عَلَى أَطُهُ مِنَ الْآطَامِ، فَقَالَ هَلْ تُرَوْنُ مَا أَرَى ، إِنَّى أَرَى الْفِتَنَ تَقَعُ خِلاَلَ أَيُوتِكُمُ مَوَانِعَ الفَطْرِ حَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنَى ٢٠ عُرْوَةُ أَنْ الزُّيْرِ أَنَّ زَيْنَبَ أَبْنَةً (١٠) أَبِي سَلَمَةً حَدَّثَتُهُ أَنَّ أُمِّ حَبِيبَةً بنْتَ أَبِي سُفْيَانَ

(۱) فَلْمِعُولُنَّ لِلَّهُ الْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِم

(۱۰) بنت

حَدْ أَمْهَا غَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْكَ وَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعاً بَقُولُ لا إِلَّهُ إِلاَّ اللهُ وَيْلُ لِلْمَرَبِ مِنْ شَرٌّ قَدِ أَفْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ (١) بَاجُوجَ وَمَاجُوجَ مِثْلُ هٰذَا وَحَلْقَ الْمِصْبَعِهِ وَبِالَّتِي تَلْبِهَا ، فَقَالَتْ زَيْنَتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْهُ لكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ ؟ قالَ نَمَمْ ، إِذَا كَثُرَ الْحَبَتُ \* وَعَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَثْنِي هِنْدُ بنْتُ الحَارِثِ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتِ أَسْذَيْقَظَ النَّبِي عَلِيتِهِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ ماذَا أَنزِلَ مِن الخَرَّائَن وَمَاذَا أُنْزِلَ مِنَ الْفِتَنِ صَرَّتُ أَبُو مُنمَيْم حِدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ أَنْ المَاحِشُونِ عَنْ عَبْدِ الرُّحْنِ بْنَ أَبِي صَمْصَعَةَ عَنْ أَبِيدِ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي إِنِّي أَرَاكَ تُحُبُّ الْغَنَمَ وَتَتَّخِذُهَا قَأْصُلْحُهَا وَأُصْلِعَ رُعَامَهَا وَإِنَّى سَمِينَ النَّبِي عَلِي يَقُولُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ تَكُونُ الْغَمُّ فِيهِ خَيْرَ مَالِ السُّلِمِ يَتَّبَتُمُ بِهَا شَعَفَ الجُبَالِ أَوْ سَعَفَ الجُبَالَ فِي مَوَاقِيعِ (٧) الْقَطْرِ يَفَرُ بِدِينِهِ مِنَ الْهُ الْمَانِ مَدِّثْ عَبْدُ الْمَزِيزِ الْأَوَيْسِيُّ حَدِّئْنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَن أَنْ شِهَابٍ عَنِ أَبْنِ الْمُسَبِّبِ أَوَأَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْ عَلَى سَتَكُونُ فِينَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِم وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ المَاشِي وَالمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي وَمَنَ (٣) يُشْرِفْ كَمَا نُسْتَشْرِفْهُ وَمَنْ وَجَدَ مَلْجًا أَوْ مَعَاذًا فَلْيَمُذُ بِهِ ﴿ وَعَنِ أَبْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنَى أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدٍ الرُّهُنِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَبْدِ الرُّهُنِّ بْنِ مُطيعِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ نَوْفَل بْن مُمَاويةً مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هرَيْرَةَ هَذَا ، إِلاَّ أَنَّ أَبَا بَكْرِ يَزِيدُ مِنَ الصَّلاَةِ صَلاَةٌ مَنْ فاتَنهُ مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْرَنَا سُفْيَانُ عَنَ الْأَمْرَسَ عَنْ زَيْدِ بِنِ وَهُبِ عَنِ أَبِنِ مَسْمُودٍ عَنِ النِّي اللَّهِ قَالَ سَتَكُمُونُ أَثْرَةٌ وَأَمُورِ تُنْكِرُونَهَا ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ ثُوَّدُونَ الْحَقِّ الَّذِي عَلَيْكُمْ ،

(۱) ف آلبر بتنبة راء ردم مكسورة زاد الفسطلان وف وفرها أبسا قال ويغتمها ف النامرية وغيرها كتبه مسحمه (۲) ومو البع كتبه مسحمه غير رقم فى الاصل المعول عليه وفى بعض رقم ظ وفى القسطلاني انها نسخة كتبه مصححه

(٢) مَنْ تَصَرّفُ

وَنَسْأَلُونَ اللهَ الَّذِي لَـكُمْ ﴿ وَرَثَىٰ تُحَدُّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرِ إِسْمَعِيلُ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنَ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُثْلِكُ النَّاسَ هَٰذَا الْحَيْ مِن فُرَيْشِ قَالُوا (١) فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَعْتَزَلُوهُمْ \* قَالَ (٢) مَحْمُودٌ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ أَخْبَرُ نَا شَعْبَة عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ مَرْثُ أَهْمَدُ بْنُ نُحَمِّدِ المَكَيَّ حَدَّثَنَا عَرُو بْنُ يَحْيِي بْنِ سَعِيدِ الْامْوِيُّ عَنْ جَدَّهِ قَالَ كُنْتُ مَعَ مَرْوَانَ وَأَبِي هُرَيْرَةً فَسَمِينَ أَبَا هُرَ بُرَةَ يَقُول سَمِينَ الصَّادِقَ المَصْدُوقُ يَقُولُ هَلَاكُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشِ ، فَقَالَ مَرْوَانُ غِلْمَةٌ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنْ شِيْتَ (٢٠ أَنْ أُسَمِيهُمْ بَنِي فُلاَن وَ بَنِي فُلاَن مِرْشُ يَحْنِي بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ جابرِ قالَ حَدَّثَنَى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَضْرَ مِيْ ، قالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِذْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ ، أَنَّهُ سَمِعَ حُذَيْفَةً بْنَ الْيَمَانِ يَقُولُ : كَانَ النَّامُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى الْخَبْرِ ، وَكُنْتُ أَمْأَلُهُ عَنِ الشِّرُّ عَنَافَةَ أَنْ يُدْرِكني ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا في جامِلِيَّةً وَشَرِّ لَجَاءِنَا ٱللهُ بِهِٰذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هٰذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٌّ ؟ قَالَ نَعَمْ. قُلْتُ : وَهَلْ بَعْدَ ذَٰلِكَ ( الشَّرِّ مِنْ خَبْرٍ ؟ قَالَ نَعَمْ ، وَفِيهِ دَخَنْ ، قُلْتُ وَما دَخَنُهُ ؟ قَالَ قَوْمْ يَهَدُونَ بِنَيْرِ هَذْبِي (٥) تَمْرُفُ مِنْهُمْ وَتُنْكُرُ ، قُلْتُ : فَهَلْ بَمْدَ ذلكِ الْخَيْرِ مِنْ شَر ؟ قال نَتَمْ ، دُعَاةً إِلَى (٦) أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ صِفِهُمْ لَنَا ؟ فَقَالَ مُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا ، وَ يَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، قُلْتُ فَمَا تَامُرُ فِي إِنْ أَذْرَكَنِي ذَٰلِكَ؟ قَالَ تُمَانَوُمُ جَمَاعَةَ الْمُعْلِمِينَ وَإِمامَهُمْ ، قُلْتُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَلُمْ بَجَاعَةٌ وَلاَ إِمامٍ وَإِنَّالَ فَأَعْتَرِلْ يِثْلُكَ الْفِرَقَ كُلُّهَا ، وَلَوْ أَنْ نَعَضٌ بِأَصْلُ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ حَدِثْنِ (٧) نَحَمَّدُ بْنُ الْكَنَّى قالَ حَدَّتَني (٨) يَحْيِي بْنُ

(۱) قال (۳) وقال (۳) وقال (۳) مند (۵) هذا مم (۵) هدا مم (۵)

حَدَّثَني قَيْسٌ مَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ تَعَلَّمَ أُصْحَابِي الْخَيْرَ، وَ تَعَلَّمْتُ الشَّرُ مُرْثُ الحَكَمُ بْنُ نَافِيعِ حَدَّثَنَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أُخْبَرَ فِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هِرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَا تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يَقْتَتِلَ فِتْيَانُ (١) دَعْوَاهُمَا وَاحِدَةٌ حَرِيثَى ٣ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّي عَلِي قَالَ لاَّ تَقُومُ السَّاعَةُ خَتِّي يَقْتَتِلَ فِتْيَانُ فَيَكُونَ يَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظيمَةٌ دَعْوَاهُما وَاحِدَةٌ ، وَلاّ تَقُومُ السَّاعَة حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ قَرِيبًا مِنْ ٱلدَّابِينَ كُلْهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْنُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَهُوْ يَقْسِمُ قِسْماً أَتَاهُ ذُو الخُوَيْصِرَةِ وَهُوْ رَجُلُ مِنْ بَنِي تَمْيِمٍ فَقَالَ يَارَسُولَ أَعْدِلْ فَقَالَ وَ يَلَكَ وَمَنْ يَمْدِلُ إِذَا كُمْ أَعْدِلُ قَدْ خِبْتَ (٣) وَخَسِرْتَ إِنْ كَمْ (١) أَكُنْ أَعْدِلُ ، فَقَالَ مُمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ (٥) مُنْقَةُ فَقَالَ (٥ دَعْهُ فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِم ، وَصِيامَهُ مَعَ صِيامِهِم ، يَقْرَوْنَ الْقُوْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنَ اللَّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ يُنْظُلُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا (٧) يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ وَهُو َ قَدْحُهُ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ ، ثُمُّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٍ فَدْ صَبَقَ الْفَرْثَ وَالْدُمَ آ يَتُهُمْ رَجُلُ أَسْوَدُ إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ الْمَوْأَةِ أَوْمِثْلُ الْبَضْعَةِ تَدَرْدَرُ ، وَ يَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ (٨) فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ ، قالَ أَبُو سَعِيدٍ ۖ فَأَشْهَدُ أَنْي سَمِيْتُ هَٰذَا الْحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلَى بْنَ أَبِي طَالِبِ قَالَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَأَلْتُمُسِ فَأْتِي بِهِ ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ

(۱) كذا فى أليونينية هذه والتى بعدها وصوب بهامشها فِنْتَانِ فِيهِما مع

(۲) مدتنا

(٦) لم يضبط الناءين قه البونينية هنا وقال في هامش الفرع وضبطهما في غير هذا الموضع طلحة والفتح على المنكام والمخاطب اه قاله مجلد المنكام والمخاطب اه قاله مجلد المنكام والمخاطب اه قاله مجلد المنكام والمخاطب اله على المنكام والمخاطب المنكام والمخاطب المنكام والمخاطب المنكام والمخاطب المنكام والمنكام وال

(٤) اذا لم

(٥) أَضْرَبُ

4 (1) 8

ق الا الا

عَلِيَّ الَّذِي نَعَتَهُ مَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ءَنِ الْأَعْمَش عَنْ خَيْنَمَةُ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةً قَالَ قَالَ عَلَيْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ فَلَّانُ أَخِرٌ مِنَ السَّمَاء أَحَبُّ إِلَى مِن أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإِذَا حَدَّثُكُمْ فِيمَ بَيْنِي وَ يَبْنَكُمْ ، فَإِنَّ الْحَرْبَ خَدْعَةٌ سَمِيْتُ رَسُولَ (١٠ اللهِ مِنْكُ يَقُولُ يَأْتِي فِي آخِي. الزَّمانِ قَوْمْ حُدَثَاء الْأَسْنَانِ سُفَهَاء الْأَحْلاَمِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيْةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلاَمِ ، كَمَا يَمْرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرِّمِيَّةِ ، لاَ يُجَاوِزُ إِعَانَهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ، قَأْنِمَا لَقيتُموهُمْ فَأَقْتُلُوهُمْ فَإِنَّ قَتْلَهُمْ (٢) أَخِرْ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَرِيثِي (٢) مُحَدُّ أَنْ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا نَبْسٌ عَنْ خَبَّابِ بْنِ الْأَرَتُ قالَشَكُوْنَا إلى رَسُولِ (١) أللهِ مِنْ وَهُو مُتُوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ ، فُلْنَا (١) لَهُ أَلاَ نَسْتَنْصِرُ لَنَا ، أَلاَ تَدْعُو اللهَ لَنَا ، قالَ كانَ الرَّجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ فِيحُفْرُ لَهُ في الْأَرْضِ فَيُجْمَلُ فِيهِ فَيُجَاهِ بِالْمِيْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَتَّى بِأَثْنَتَيْنِ وَمَا يَصُدُّهُ (A) كسر كاف مُنت كِنَّا اللَّهُ عَنْ دِينِهِ وَأَيْشَطُ بِأَمْشَاطِ الْحَديدِ ما دُونَ تَلْمِهِ مِنْ عَظْمٍ أَوْ عَصب وَما (ا) يَصُدُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ وَاللهِ لَيْتِينَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاً، إلى حَضْرَ مَوْتَ لَا يَخَافُ إِلاَّ اللهَ أَو الذَّنْبَ عَلَى غَنمِهِ وَلَكِنْكُمْ نَسْتَمْجِلُونَ حَرَّثْن عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرَ بْنُ سَعْدٍ جَدَّثَنَا (٧) أَبْنُ عَوْنِ قَالَ أَنْبَأَ نِي مُوسَى بْنُ أَنْسَ عَنْ أَنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ إِنَّا أَفْتَقَدَ الْأَبِتَ بْنَ قَبْس فَقَالَ رَجُلُ ۚ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ۖ عَأْمَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي يَشِعِ مُنْكُسًا (١٠) رَأْسَهُ فَقَالَ مَاشَأَنُكَ فَعَالَ شَرْ كَانَ يَرْفَعُ صَوْتَهُ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِي عَلِيَّ فَقَدْ حَبِطَ عَمَـلُهُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَأْتَى الرَّجُلُ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ مُوسَى أَنْ أُنِّسٍ فَرَجْعَ الْمَرَّةَ الآخِرةَ بِيشَارَةٍ عَظِيمةٍ فَقَالَ أَذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ

(١) النَّبِيُّ ا (٢) في قَتْلُهُمْ أَجْرًا مِنْ أَهْلِ النَّارِ وَلَكِنِ مِنْ أَهْلِ الجَنَّةِ صَرَتْنِي (١) مُحَدُّ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثْنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَرَّأُ رَجُلُ الْكُهُفَ وَفِي الدَّارِ الدَّابَّةُ خَعَلَتْ تَنْفِرُ فَسَلَّمَ فَإِذَا صَبَابَةٌ أَوْ سَحَابَةٌ غَشِيتَهُ فَذَكُرَهُ لِلنَّبِيِّ عَلَى اللَّهُ فَقَالَ أَفْرَأُ فَلَانُ فَإِنَّهَا السَّكِينَةُ نَزَلَتْ لِلْقُرْآنِ ، أَوْ تَتَزَّلَتْ لِلْقُرُ آنِ صَرْشُ الْحُمِّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّمْنَا (٢) أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْحَسَنِ الْحَرَّانِيْ حَدَّْمُنَا زُهُمَيْرُ بْنُ مُعَاوِيةً حَدَّمُنَا أَبُو إِسْحْقَ سَمِيْتُ الْبَرَاء بْنَ عازِب يَقُولُ جاءً أَبُو بَكْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أَبِي فِي مَنْزِلِهِ فَأَشْتَرَى مِنْهُ رَحْلاً فَقَالَ لِمَازِب أَبْتَثِ أَبْنَكَ يَحْسِلْهُ مَعِي قَالَ خَمَلْتُهُ مَعَهُ وَخَرَجَ أَبِي يِنْتَقِدُ ثَمَنَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي بِاأْبَا بَكْرٍ حَدَثْنَى كَيْفَ صَنَفْتُما حِينَ سَرَيْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ قَالَ نَمَمْ أَسْرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَمِنَ الْمَدِ حَتَّى قَامَ قَامُّ الظَّيرَةِ وَخَلاَ الطَّرِيقُ لاَ يَمُ فِيهِ أَحَدٌ ، فَرُفِعَتْ لَنَا صَخْرَةٌ طَوِيلَةٌ لَمَا ظِلْ كُمْ تَأْتِ عَلَيْهِ (٢) الشَّمْسُ فَنَزَلْنَا عِنْدَهُ وَسَوِّيْتُ لِلَّذِي عَلَيْهِ مَكَانًا بِيَدِي يَنَامُ عَلَيْهِ ، وَ بَسَطْتُ فِيهِ (1) فَرْوَةً وَقُلْتُ ثَمْ يَا رَسُولَ اللهِ وَأَنَا أَنفُضُ لَكَ ما حَوْلَكَ فَنَامَ وَخَرَجْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ مُقْبِلِ بِغَنَمِهِ إِلَى الصَّخْرَةِ يُرِيدُ مِنْهَا مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا فَقُلْتُ ( ) لِمَنْ أَنْتَ يَاغُلامُ فَقَالَ لِرَجُلُ مِنْ أَهْلِ اللَّهِ ينَة أَوْ مَكَّةً ، قُلْتُ أَفِي غَنَمِكَ لَبَنَّ ؟ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَفَتَعْلُبُ قَالَ نَعَمْ فَأَخَذَ شَاةً فَقُلْتُ أُنْفُضِ الضَّرْعَ مِنَ النَّرَابِ وَالشُّمْرِ وَالْقَذَى قَالَ فَرَأَيْتُ الْبَرَاء يَضْرِبُ إِحْدَى يَدَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى يَنْفُضُ خَلَبَ فِي قَسْبِ كُشْبَةً مِنْ لَبَنِ وَمَعِي (١) إِذَاوَهُ مَعَلَّمُهَا للنِّي يَنْ يَرْ نَوى مِنْهَا يَشْرَبُ وَ بَتَوَصَّأَ فَأَتِنْتُ النِّي آلَةِ فَكَرِهِتْ أَنْ أُونِظَهُ فَو افَقَتْهُ حِينَ أَسْنَيْقَظَ فَصَبَبْتُ مِنَ المَاءِ عَلَى اللَّبْنِ حَتَّى بَرَدَ أَسْفَلُهُ فَقُلْتُ أَشْرَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ ثُمَّ قالَ أَلَمْ يَأْذِ لِلرَّحِيلِ قُلْتُ بَلَى قالَ فَأَرْتَحَلْنَا بَعْدَ ما مالَتِ الشُّسْ وَأُتَّبَعَنَا سُرَاقَةٌ بْنُ مالِكِ فَقُلْتُ أُتِبنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ فَقَالَ لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَدَعَا عَلَيْهِ النَّبِي ﴿ إِلَيْ مَا رُتَطَمَتْ بِهِ فَرَسُهُ إِلَى بَطْنَهَا أَرَى في جَلَّدٍ مِنَ الْأَرْضِ شَكَّ زُهَـَيْنٌ، فَقَالَ إِنِّي أَرَاكُمَا قَدْ دَعَوْثُمَا عَلَى ۚ ، فَأَدْعُوا لِي فاللهُ لَـكَمَا أَنْ عَنْكُمَ الطُّلَبِ، فَدَعا لَهُ النَّيْ يَرَكِيُّ فَنَجَا، خَفَلَ لاَ يَلْقَى أَحَداً إلاَّ قالَ ('' كَفَيْتُكُمْ (" ما هُنَا ، فَلاَ يَلْقَ أَحَدًا إِلاَّ رَدَّهُ ، قالَ وَوَفَى لَنَا صَرْتُ مُعَلَّى بْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُغْنَارِ حَدَّثَنَا خالِهُ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِّي يَرْكِينُ وَخَلَ عَلَى أَعْرَا بِيِّ بِعُودُهُ ، قالَ وَكَانَ النِّبِي يَرْكُ إِذَا دَخَلَ عَلَى مَرِيضَ يَمُودُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ طَهُورْ إِنْ شِاء اللهُ ، فَقَالَ لَهُ لاَ بَأْسَ طَهُورْ إِنْ شاء اللهُ ، قالَ قُلْتُ طَهُورٌ ، كَلاَّ : بَلْ هِيَ مُمَّى تَفُورُ ، أَوْ تَثُورُ عَلَى شَيْخٍ كَبيرٍ ، تُزيرُهُ الْقُبُورَ ، فَقَالَ النَّيْ عَلِي فَنَعَمْ إِذًا حَرِّشُ أَبُو مَعْشَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلُ نَصْرَانِيًّا (٣) فَأَسْلَمَ وَقَرَأَ الْبَقَرَةَ وَ آلَ عِمْرًانَ ، فَكَانَ يَكْنُبُ لِلنِّي مِنْ فَعَادَ نَصْرَانِيا ، فَكَانَ يَقُولُ ما يَدْرِي مُحَمَّدٌ إلا ما كَتَبْتُ لَهُ فَأَمَاتَهُ اللهُ فَدَفَنُوهُ فَأَصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَنْهُ الْأَرْضُ فَقَالُوا هَذَا فِعْلُ مُمْدٍ وَأَصْحَابِهِ لَمُ الْمُرَبِ مِنْهُمْ ، نَبَشُوا عَنْ صَاحِبنَا فَأَلْقُوهُ ، فَفَرُوا لَهُ فَأَعْقُوا (١) قَاْصْبَحَ وَقَدْ لَفَظَنْهُ الْأَرْضُ ، فَقَالُوا هَٰذَا فِيهُلُ مُمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ نَبَسُوا عَنْ صَاحِبنَا كُلُّ هَرَبَ مِنْهُمْ ۚ فَالْقَوْهُ تَخْفَرُوا لَهُ وَأَعْمَقُوا لَهُ فِي الْأَرْضِ مَا أَسْتَطَاعُوا فَأَصْبَحَ فَدْ (°) لَغَظَتْهُ الْأَرْضُ فَعَلِمُوا أَنَّهُ لَبْسَ مِنَ النَّاسَ فَأَلْقَوْهُ صَرَّتُ يَحْنَى بْنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَن أَبْن شِهاب قالَ وَأَخْبَرَ فِي أَبْنُ المسَّبِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قالَ قَالَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ إِذًا مَمَلَكَ كَيْمُرَى فَلَا كَيْمُرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ فَيْصَرُ فَلاَ نَفْسُ مُمَّد يِيَهِ لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا في سَبِيلِ ٱللهِ مَرْثُ

(1) قال قد (2) كفيتُ (1) كفيتُ (1) كفيتُ (1) كفيتُ (1) وكفًا في البوبنية بالرفع. (2) لَهُ في الأرْضِ ما استَطَاعُوا (0) وقد (0) وقد وقع في المطبوع سابقا وأهمقوا ) كفا في غير نسخة في المطبوع سابقا التعميلاتي والمعواكنية في المطبوع سابقا التعميلاتي والمعواكنية في المعروا له فأعمواكنية التعميلاتي والمعروا له فأعمواكنية والكنية والكنية

وَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عِنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ تُعَمِيْهِ عَنْ جابِر بْنِ سَمُّرَةَ رَفَعَهُ (١) قال إذا هَلَكَ كَسْرَى فَلَا كَسْرَى بَمْدَهُ (٢) وَذَ كَرَ وَقَالَ لَتُنْفَقَنَ ۖ (٣) حَرْشُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنِ حَدَّثَنَا فَافِعُ بْنُ جُبَيْر عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قَدِمَ مُسَيْلِمَةُ الْكَلَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) الله عَنِينَ خَمَلَ يَقُولُ إِنْ جَمَلَ لِي مُمَّدُّ الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ تَبَعْتُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَشَرِ كَشِيرِ مِنْ قَوْمِيهِ فَاقْبُلَ إِلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٌ بْنِ شَمَّاسٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ قِطْمَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيِّلِمَةً فِي أَصْحَابِهِ فَقَالَ لَوْسَأَلْتَني هٰذِهِ الْقَطْمَةَ مَا أَوْطَيْتُكُمُهَا وَانْ تَعْدُو أَوْرَ اللهِ فَيكَ وَلَئَنْ أَدْبَرُتَ لَيَمْقِرَنَّكَ اللهُ وَإِنِّي لَأَرَاكَ الَّذِي أُريتُ فيكَ مارَأَيْتُ ، فَأَخْبَرَ نِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عِلِيِّ قالَ بَيْنَمَا أَنَا نَائُمْ رَأَيْتُ فِي يَدَى سُوارَيْن مِنْ ذَهَبِ فَأَهَمْ نِي شَأَيْمُمَا فَأُوحِيَ إِلَى فِي الْمَنَامِ أَنِ ٱنْفُوْهُمَا فَنَفَوْمُهُمَا فَطَارًا فَأُوْلَهُمَا كَذَّا بَيْنِ يَخْرُجانِ بَعْدِي فَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيّ وَالْآخَرُ مُسَيْلِيةَ الْكَذَّابَ صَاحِبَ الْيَامَةِ صَرَتَىٰ (" مُحَمِّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ أَبْنُ أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى أَرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ فِي الْمَامِ أَنِّي أُهَاجِرُ مِنْ مَكَّةً إِلَى أَرْض بها نَخَلُ ا فَذَهَبَ وَهَالِي إِلَى أَنَّهَا الْمَامَةُ ، أَنْ هَجَرُ (١) ، فَإِذَا هِيَ اللَّهِ بِنَهْ كَثْرِبُ وَرَأَيْتُ ف رُوْ يَايَ هُذِهِ أَنِّي هَزَرْتُ سَيْفًا ۖ فَأَ نَقَطَعَ صَدْرُهُ ، فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ المُؤْمِنِينَ يَوْمَ أَحُدٍ ، ثُمَّ هَزَرْتُهُ بِأُخْرَى (٧) فَعَادَ أَحْسَنَ ما كانَ فَإِذَا هُوَ مَا جَاءِ اللهُ به ِ مِنَ الْفَتْحِ وَأَجْيَاعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَأَنَّهُ خَيْرٌ فَإِذَا ثُمُّ المُؤْمِنُونَ بَوْمَ أُحُدِ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءَ الله (٨) مِنَ الْخَيْرِ وَثُوابِ الصَّدْقِ الَّذِي آثَانَا اللهُ بَعْدَ بَوْم مَرْثُ أَبُو اُنَتِيْمٍ حِدَّنَنَا زَكَرِ اللهِ عَنْ فِرَاسِ عَنْ عادِرِ<sup>(١)</sup> عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عالِشَةَ

ا) بُرْدهه (۱) بُرْدهه

(٢) وَ إِذَا هَلَكَ قَبْصَرُ. فَاذَ قَبْصَرَ بَعْدَهُ

(٣) لم يضبطه فى اليونينية وضبطه فى القدرع بالبناء المعدول كما ترى أفاده هامش الاصل

(١) الرِّيّ

(ه) حدثا مع

(٦) الْمُعَرُّ

(۷) آخری

4 (A)

(٩) الشُّعْبِيِّ

رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَغْبَاتَ فَاطِمَّةُ تَمْشِي كَأَنَّ مِشْيَتَهَا مَشْيُ النَّبِّ عَلِي فَقَالَ النَّبيُّ عَلِيْ مَنْ عَبًا بِأَ بَنَتِي ثُمَّ أَجْلَمَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ أَسَرً إِلَيْهَا حَدِيثًا فَبَكَتْ فَقُلْتُ لَمَا لِمَ تَبْكِينَ ، ثُمَّ أَسَرٌ إِلَيْهَا حَدِيثًا فَضَحِكَتْ ، فَقُلْتُ ما رَأَيْتُ كالْيَوْمِ فَرَحًا أَقْرَبَ مِنْ حُزْنِ (١) ، فَمَ أَلْتُهَا عَمَّا قالَ ، فَقَالَتْ ما كُنْتُ لِأُفْثِي سِرٌ وَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتَّى قُبْضَ النَّبِي عَلِي فَمَأْلَتُهَا فَقَالَتْ أَسَرًا إِنَّ إِنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُنِي الْقُرْآنَ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً وَإِنَّهُ عَارَضَنِي الْعَامَ مَرَّتِينٍ وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي وَإِنَّكِ أَوْلُ أَهْلَ رَبْتِي لَمَاقًا بِي فَبَكَدِيثُ فَقَالَ أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ تَـكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاء أَهْلِ الجَنَّةِ أَوْ نِسَاء الْمُؤْمِنِينَ فَضَحِكْتُ لِذَاكِ صَرَثْني ٣ يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ سَمْدٍ وَنْ أَيِيهِ عَنْ عُرُورَةً عَنْ عَائِمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النَّبَي عَلِي فاطِمةً اً بْنَتَهُ فِي شَكُوَّاهُ الَّذِي ٣٠ قُبِضَ فيهِ ( ) فَسَارً هَا بِثَيْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمٌّ دَعاهاَ فَسَارٌ ها فَضَحِكَتُ قَالَتْ فَسَأْلُتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ سَارٌ فِي النَّبِيُّ عَلَيْكِ فَأَخْبَرَ فِي أَنَّهُ يُقْبَضُ ف وَجَمِهِ الَّذِي تُومُقَّ فِيهِ فَبَكَيْتُ ، ثمَّ سَارٌ نِي فَأَخْبَرَ نِي أَنِّي أُولُ أَهْلِ بَيْتِهِ أُنْبَعُهُ فَضَحِكُتُ مِرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ كَانَ مُمَدُ ثُنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُدْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ فِقَالَ لَهُ عَبْدُ الرُّ عَنْ يَنْ عَوْفٍ إِنَّ لَنَا أَبْنَاءً مِثْلَهُ فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ (٥) حَيْثُ تَمْلَمُ ، فَسَأَلَ مُعَرُّ أَبْنَ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : إِذَا جَاءِ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ ، فَقَالَ أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلْ أَعْلَمَهُ إِبَّاهُ قَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَعْلَمُ عَرْتُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَنِي بنُ سُلَيْانَ بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الْغَسِيلِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ يَنْ اللهِ عَلَيْ فَي مُرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عِلْحَفَة قَدْ عَصَّبَ بِمِصَابَة دَسْماء حَتَّى جَلَسَ عَلَى الْمِنْ بَرِ فَهِمِدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ

(1) حَزَالِ (۲) حَدَثا (۲) حَدَثا (۲) التي (۵) نيها (۵) مَنْ كُذَنْ

وَ يَمْنِ أَلَا نُصَارُ خَتَّى يَكُونُوا فَ النَّاسِ بِمَنْزِلَةِ اللَّهِ فِي الطَّمَامِ فَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ مَنْهُما يَضُرُ وَبِهِ قَوْماً وَيَنْفَعُ فِيهِ آخَرِينَ فَلْيَقْبَلْ مِنْ تُحْسِنِهِمْ وَبَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيبُهم فَكَانَ آخِرَ مَعْلِسِ جَلَسَ بِهِ (١) النَّى عَلَيْ حَدِيثَى (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدِّد حَدَّنَنَا يَعْنِي أَنْ آدَمَ حَدَّثَنَا حُدَيْنُ الْجُنْفِي عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ الْحَدْنِ عَنْ أَبِي بَكُرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْرَجَ النَّبِي عَلِي ذَاتَ يَوْمِ الْحَسَنَ فَصِّعِدَ بِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَ بني هَٰذَا سَيَّدٌ وَلَمَلُ اللهَ أَنْ يُصلِّح بِهِ بَيْنَ فِئَتَنِّي مِنَ السلينِيُّ مَرْثُ اللَّهَانُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ حَمِيْدِ بْنِ هِلِآلِ عَنْ أَنْس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَن النَّبِيُّ يَرَائِكُ نَعَى جَعْفُرًا وَزَيْدًا قَبْلَ أَنْ يَجِيء خَبَرُ مُ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفانِ صَرشى (٣) عَمْرُو بْنُ عَبَّآسِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جابر رُضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّنِيُّ عَلِيَّ هَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ ؟ قُلْتُ : وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الْأَنْهَاطُ، قالَ أَمَا إِنَّه ( ) سَيَكُونُ لَـكُمُ الْأَنْهَاطُ، فَإِنَّا أَقُولُ لَهَا مُينِي أَمْرَأَتَهُ ( ) إِنَّهَا سَتَكُونُ أَخْرِيءَ فِي أَنْمَاطَكِ فَتَقُولُ أَكُمْ يَقُلِ النِّي يَتَ إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الْأَنْمَاطُ فَأَدَعُهَا (٠) حدثنا حَرِشَىٰ (٥) أَحْمَدُ بْنُ إِسْعُخْقَ حَدَّثَنَا عُبِيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْمُ عَنْ عَنْ عَنْ مِيْمُونٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْمُودٍ. رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْطَلَقَ مَتَعْدُ بْنُ مُمَاذٍ مُعْتَمِرًا ، قالَ فَنَزَلَ عَلَى أُمِّيَّةً بْنِ خَلَفٍ أَبِي صَفْوَانَ ، وَكَانَ أُمِّيَّةُ إِذَا ٱنْطَلَقَ إِلَى الشَّأْمِ فَنَّ بِاللَّهِ بِنَدِّ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ ، فَقَالَ أُمِّيَّةُ لِسَعْدٍ أَنْتَظُونَ (١٠ حَتَّى إِذَا ٱنْتَصَفَ النَّهَارُ وَغَفَلَ النَّاسُ ٱنْطَلَقْتُ فَطُفْتُ فَبَيْنَا سَعَدٌ يَطُوف إِذَا أَبُوجَهُل فَقَالَ مَنْ هٰذَا الَّذِي يَطُوفُ بِالْكَمْبَةِ ؟ فَقَالَ سَعْدٌ ، أَنَا سَعْدٌ ، فَقَالَ أَبُوجَهُلْ تَطُوفُ إِلْكُمْبَةِ آمِنًا وَقَدْ آوَ يْتُمْ مُحَمِّدًا وَأَصْحَابَهُ ، فَقَالَ نَعَمْ ، فَتَلَاحَيَا بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ أُمِّية السَّمَّدُ لِا تَرْفَعْ صَوْتَكَ عَلَى أَبِي الْحَكَمِ فَإِنَّهُ سَيَّدُ أَهْلِ الْوَادِي، ثُمَّ قَالَ سَعْدٌ وَاللهِ

(١) ألاَ أَنْتَظَرْ

لَئُنْ مَنَفْتَنِي أَنْ أَطُوفَ بِالْبَيْتِ لَا قُطْعَنَّ مَنْجَرَكَ بِالشَّامِ، قالَ لَجْعَلَ أُمِّيَّةُ يَقُولُ السَّمْدِ لاَتَرْفَعْ صَوْتَكَ وَجَمَلَ مُسْكِهُ ، فَغَضِبَ سَمْدٌ فَقَالَ دَعْنَا عَنْكَ فَإِنَّى سَمِعْتُ مُخَدًا عَلِيٌّ يَزْعُمُ أَنَّهُ قَاتِلُكَ ، قَالَ إِيَّاىَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَأَلَّهِ مَا يَكُذُبُ مُحَدّ إِذَا حَدَّثُ فَرَجَعَ إِلَى أَمْرَأُتِهِ ، فَقَالَ أَمَا تَعْلَمِينَ مَا قَالَ لِي أَخِي الْيَثْرِبِيُّ ، قَالَتْ وَمَا قَالَ؟ قَالَ زَعَمَ أُنَّه سَمِعَ مُحَمَّدًا يَزْعُمُ أُنَّهُ قَائِلِي ، قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا يَكَذَّبُ مُحَمَّدٌ ، قَالَ فَلَمَّا خَرَجُوا إِلَى بَدْرِ ، وَجاء الصَّرِيخُ ، قالَتْ لَهُ أَمْرَأْتُهُ ، أَمَا ذَكَرْتَ ما قالَ لَكَ أَخُوكَ الْيُثْرِينْ، قالَ فَأْرَادَ أَنْ لاَ يَخْرُجَ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوجَهْلِ إِنَّكَ مِنْ أَشْرَافِ الْوَادِي فَسِرْ يَوْمَا أَوْ يَوْمَيْنِ فَسَارَ مَعَهُمْ فَقَتَلَهُ اللهُ حَرَثَتَى (٥) عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ شَبْبَةَ حَدَّثَنَا (١) عَبْدُ الرُّ مُنْ بِنُ الْمَهِيرَةِ (") عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ رَأَيْتُ النَّاسَ مُعْتَمِعِينَ في صَعِيدِ فَقَامَ أَبُو بَكُرٍ ۚ فَنَزَعَ ذَنُو بًا أَوْ ذَنُو بَيْنِ وَفِي بَعْضِ نَزْعِهِ ضَمَّفُ ۚ ﴿ وَٱللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ، ثُمُّ أَخَذَهَا مُمَّرُ ، فَأَسْتَحَالَتْ بِيدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا فِي النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِمَطَنِ \* وَقَالَ مَهَّامُ عَنْ (٥) أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِمْ فَنَزَعَ أَبُو بَكْرِ (٥) ذَنُو بَيْنِ صَرِيَّتُنْ (٧) عَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُوعُمَّانَ قَالَ أُنْبِئُتُ أَنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّى النِّيَّ عَلِيَّةً وَعَنْدَهُ أُمْ سَلَمَةً تَجْمَلَ يُحَدَّثُ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ النَّبُ عَلَيْهُ لِأُمَّ سَلَمَةَ مَنْ هَٰذَا أَوْ كَاقَالَ قَالَ قَالَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهُ لِأُمَّ سَلَمَةَ مَنْ هَٰذَا أُو كَاقَالَ قَالَ قَالَ قَالَ النَّهُ عَلَيْهُ قَالَتْ أَمْ سَلَمَةَ أَيْمُ اللَّهِ مَاخَسِبْتُهُ إِلَّا إِيَّاهُ حَتَّى سَمِيْتُ خُطْبُةَ كَنِيَّ اللَّهِ ﷺ يُخْبِرُ ٥٠٠ جِبْرِيلَ أَوْ كِمَا قَالَ قَالَ فَقُلْتُ لِأَبِي عُمَّانَ مِمَّنْ سَمِينَ هُذَا قَالَ مِنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. ( بنتم ألله الرُّعن الرَّحيم )

بِاسِ \* فَوْلِ اللهِ تَعَالَى : يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُرَنَ أَبْنَاءُهُمْ ۚ وَۚ إِنَّ فَرِيقًا مِنْهُ

(۱) مدتنا (۲) أخبران (۲) أخبران (۱) أخبران (۱) في النرع وغيره المنتج بضم الدبن ونتح الفاء ماضيا (۱) تسمينتُ أبا هُر أبراةً (۱) ذُنُوبًا أَوْ ذُنُوبَيْنِ (۷) حدثنا (۸) في الفسرع يُخبِرُ (۸) في الفسرع يُخبِرُ وتسميخة معتبرة معتمدة وتسميخة معتبرة معتمدة الميني فانظره ولم ينقط

مخبر في البونينية

لَيَكُنْمُونَ الْحَقَّ وَمُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَرَشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ بْنُ أَلْبِو عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُحَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جاوًّا إِلَى رَسُولِ اللهِ فَذَكَرُوا لَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنْهُمْ وَأَمْرَأَةً زَنَيَا فَقَالَ كَلَّمْ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْ مَا تَجِدُونَ في التَّوْرَاةِ فِي شَأْنِ الرَّجْمِ فَقَالُوا نَفْضَحُهُمْ وَيُجْلَدُونَ فَقَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَّ بْتُمْ ، فَأْتُواْ اللَّوْرَاةِ فَنَشَرُوهَا ، فَوَصْعَ آحَدُهُمْ يَدَهُ عَلَى آيةِ الرَّجْمِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلاَمٍ أَرْفَعْ يَدَكَ فَرَفَعَ يَدَهُ فَإِذَا فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ ، فَقَالُوا صَدَقَ يَا نُحَمَّدُ فِيهَا آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بهما رَسُولُ اللهِ عِلَى فَرُجِمَاقالَ الرَّجُلَ يَجُنَّأُ (٢) عَلَى المَرْأَةِ يَقَدِهَا ٱلْحُجَارَةَ مِلْ النَّبِي عَلَّا آيَةً فَأْرَاهُمُ أُنْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَرَشْ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أُخْبَرَ نَا (") أَبْنُ عُنِينَةً عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ أَنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٤) اللهِ عَلِيَّةِ شَقَّتَيْنِ (٥) فَقَالَ النَّبِيّ (٦) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا يُونُسُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِي \* وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْن مالِك (٧٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ حَدَّمَهُمْ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوا رَسُولَ الله عَلَيْ أَنْ يُرِيَّهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَرِ حَرَثْنَي (٨) خَلَفُ بْنُ خالِدِ الْقُرَشِي عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مالِكِ عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْن عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مَسْمُودٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَمَرَ ٱنْشَقَى في زَمانِ النَّبيّ عَلِيْ بِالْبِ " حَدِثْنِ (" كُمَّدُ بْنُ الْفُنِّي حَدَّثَنَا مُعَاذُّ قالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا (١٠) أُنَسُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أُنَّ النَّى عَلِينَ فِي لَيْدَلَةٍ مُظْامَةً وَمَعَهُمَا مِثْلُ الْصِبَاحَيْنِ يُضِيَّانِ بَيْنَ أَيْدِيهِمَا ۖ فَلَمَّا أَفْتَرَقَا

ميد (۱) للرَّجْمَ

> (۲) يَحْسَنِي موةً

(۲) حدثنا ۲۵ النّبي (٤) النّبي

(٠) كُنا بالسَبطين قَى البونينية

(٦) حدثنا

(۷) كدا رقم السفوط هنا و النبخ المعنبرة عندنا ومي التي ينبني الاعتماد طبها واله عكس القسطلاني فجمل السفوط على ابن مالك قبل هذه كتبه مصحعه

(۸)

(۹) حدثنا

(١٠) عَنْ أَنِّسٍ ا

صَارَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَاخِدٌ حَتَّى أَنَّى أَهْلَهُ مَرْثُ عَبْدُالَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا يَعْيُ عَنْ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَاقَيْسٌ سَمِعْتِ اللَّهِيرَةَ بْنَشُعْبَةَ عَنِ النَّبَّ مِلْكِمْ قالَ لا يَزَالُ ناسٌ مَنْ أُمَّتِي ظَاهِرِ بِنَ حَتَّى يَأْ تِيَهُمْ أَمْرُ اللهِ وَمُ ظَاهِرُونَ صَرْتُ الْخُمَيْدِي حَدَّ ثَنَا الْوَليدُ قالَ حَدَّثَنَى ابْنُ جابر قالَ حَدَّثَنَى تُمَدِّرُ بْنُ هَا نِيَّ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِبَةً يَقُولُ سَمِعْتُ النِّبِيُّ عَلِيُّ يَقُول لاَيْزَالُ مِنْ أُمِّتِي أُمَّةٌ وَأَنَّهُ إِأْدُرِ اللهِ لاَ يَضُرُّهُمْ مُنْ خَذَكُمُمْ وَلاَ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْ تِبِهُمْ أَمْرُ اللهِ وَهُمْ عَلَى ذَٰلِكَ قَالَ مُعَمِّيرٌ فَقَالَ مَالِكُ بْنُ يُخَامِرَ قَالَ مُعَاذُ وَهُمْ بِالشَّأْمِ فَقَالَ مُمَاوِيَّةُ هُذَا مِالِكٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَادًا يَقُولُ وَهُمْ بِالشَّامِ صَرْتُ عَلَى بَنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانَ حَدَّثَنَا شَبِيبُ بْنُ غَرْقَدَةَ قَالَ سَمِيْتُ الحَيّ يُحَدُّ ثُونَ (١) عَنْ عْرْوَةَ أَنَّ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ أَعْطَاهُ دِينَارًا بَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً ۖ فَأَشْتَرَى لَهُ به ِ شَا تَيْنِ فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ وَجَاءِهُ (٢) بِدِينَارٍ وَشَآةٍ ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْمِهِ ، وَكَانَ لُو أَشْبَرَى النُّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ ، قالَ سُفْيَانُ كانَ الْحَسَنُ بْنُ مُمَارَةَ جاءِنَا بهلذَا الحديث عنهُ قالَ سَمِيهُ شَبيبُ مِنْ عُرْوَةً فَأَنَيْتُهُ فَقَالَ شَبيبُ إِنَّى كُمْ أَسْمَعُهُ مِنْ عِرْوَةً قالَ سَمِنْ الْمَيْ يُخْبِرُونَهُ عَنْهُ ، وَلَكِن سَمِينُهُ يَقُولُ سَمِينَ النِّي يَرَاكِمُ يَقُولُ الْخَيْنُ مَعْفُودٌ بنو اصِي الْحَيلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ قَالَ وَقَدْ رَأَيْتُ فِي دَارِهِ سَبْعِينَ فَرَساً ، قال سُفْيَانُ يَشْتَرِي لَهُ شَاةً كَأَنَّهَا أُضِيَّةٌ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قال أَخْبَرَ نِي نَافِعٌ عَن أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ الْحَيْلُ فِي (٢٠) نَوَ اصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ صَرْثُ عَلَيْ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْخَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا (٤) عَنِ النَّبِّ عَلَيْ قَالَ الخَيْلُ مَعْقُودٌ فَى نُواصِيهِا الْخَيْرُ وَرَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مَالِكِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحُ النَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلَيْهِ قَالَ الْخَيْلُ لِيُلَاثَة لِرَجُلِ

(۱) يَشْعَدُ نُونَ (۲) بَلْمَاءُ (۲) مَشْوُدُ فَي (۲) مُشْوُدُ فَي

أُجْرْ"، وَ لِرَجِلِ سِيْرْ"، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرْ". فَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْرِ ۖ فَرَجُل ۗ رَبَطَهَا في سَبَيل اللهِ فَأَطَالَ كَمَا فِي مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ وَمَا (١) أَصَابَتْ فِي طِيلِهَا مِنَ المَرْجِ أَو الرَّوْضَةِ كَانَتْ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيلَهَا فَأَسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتْ أَرْوَاتُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرِ فَشَرِبَتْ وَكَمْ بُرُدْ أَنْ يَسْقِيهَا كَانَ ذَلِكَ لَهُ حَسَنَاتِ وَرَجُلْ رَبَطَهَا تَعَنَّيا وَسِيْرًا وَتَعَنَّفًا كُمْ (٢) يَنْسَ حَتَّى اللهِ في رِقابِهَا وَظُهُورِهَا فَهْيَ لَهُ كَذَّلِكَ سِتْرٌ ، وَرَجُلُ رَبَطَهَا خَفْرًا وَرِيَاءً وَنِوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ فَهْنَ وِزْرٌ وَسُئِلَ الْ اللَّى (٢) عَلَيْ عَن الحُمر فَقَالَ ما أُنْزِلَ (٤) عَلَى فِيهَا إِلاَّ هَٰذِهِ الْآَيَّةُ ٱلجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ الْمَا أَنْزِلَ (١) عَلَى فِيهَا إِلاَّ هَٰذِهِ الْآيَّةُ ٱلجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ الْمَا أَنْزِلَ (٢) عَلَى فِيهَا إِلاَّ هَٰذِهِ الْآيَّةُ ٱلجَامِعَةُ الْفَاذَّةُ اللَّهُ اللللَّةُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللللَّلْمُ اللْحَ فَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةِ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ صَرَّتُ عَلَى بْنُ عَبْد الله حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدِّ سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ () أَوْرَلَ اللهُ . كذا يَقُولُ صَبَّحَ رَسُولُ اللهِ عَنْ خَيْبَرَ بُكْرَةً وَقَدْ خَرَجُوا بِالْسَاحِي ، قَامًا رَأُوهُ قَالُوا مُحَدُّ وَالْحَمِيسُ وَأَحَالُوا (٠) إِلَى ٱلْحِصْنِ بَسْعَوْنَ فَرَفَعَ النَّبِي عَلِيٌّ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهِ مُعَدِّنَ فَرَفَعَ النَّبِي عَلِيٌّ يَدَيْهِ وَقَالَ اللهُ أَكْبَرُ اللهِ اللهُ اللهُ أَكْبَرُ خَرَبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَرَ لْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ صَرَّتَىٰ (١) إِرْ اهِيمُ أَنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَنْ أَبِي الْفُدَيْكِ عَنِ أَنْ أَبِي ذِنْبٍ عَنِ المَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنِّي سَمِيْتُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا فَأَنْسَاهُ ، قالَ (١) يديه أَبْسُطُ رِدَاءِكَ فَبَسَطْتُ (٧) فَفَرَف بيده (٨) فيه ، ثمَّ قال ضُمُّ فَضَمَنْهُ فَا نَسِبتُ حَدِيثًا بَعْدُ

> ( تم الجزءِ الرَّابع ، وَيليهِ الجزءِ الخامِسُ ، أوَّله بابُ فضائل أُصِحَابِ النِّيِّ ﷺ وَمجد وَشرف وَكرم وَعظم )

(٦) رَسُولُ اللهِ 1 time (1)





لَّا اللهِ عَبْدِ اللهِ وَضَا اللهِ عَنْهُما يَقُولُ حَدَّمَنَا سَفْيانُ عَنْ عَمْدِ وَقَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ فَهُوَ مِنْ أَصِعَابِ النِّي عَبْدِ اللهِ حَدَّمَنَا سَفْيانُ عَنْ عَمْدِ وَقَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ اللهِ وَضَى اللهُ عَنْهُما يَقُولُ حَدَّمَنَا أَبُو سَعِيدٍ الحُدْدِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَنْهُما يَقُولُ حَدَّمَنَا أَبُو سَعِيدٍ الحُدْدِيُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْهُما يَقُولُونَ فَيَكُمْ مَن صَاحَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّاسِ فَيقُولُونَ فَيكُمْ مَن صَاحَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّاسِ وَيقُولُونَ فَيكُمْ مَن صَاحَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّاسِ وَمَانَ فَيعَوْلُونَ نَعَمْ ، فَيقُولُونَ فَيكُمْ مَن صَاحَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَى النّاسِ وَمَانَ فَيعَوْلُونَ نَعَمْ ، فَيقُولُونَ اللهِ عَلَيْكُ مَن مُصَوْلُ اللهِ عَنْهُ مَنْ مُضَولً اللهُ عَنْهُمَا وَهُولُونَ اللهُ عَنْهُمَا وَاللّهُ مِعْتُ وَهُدُمُ مَنْ مُصَوْلًا اللهُ عَنْهُمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللللهُ اللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللّهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ الل

مهری (۱) خدانا هم ا ا اخترانه (۲) آخترانه

الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ . قالَ عِمْرَانُ فَلَا أَدْزِي أَذَ كَرَ بَمْدَ قَرْ نِهِ قَرْ نَيْنِ (١) أَوْ ثَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّ بَمْدَ كُمُ قَوْمًا يَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ ، وَيَخُونُونَ وَلاَ يُؤَكَّنُونَ وَ يَنْذُرُونَ (٢) وَلاَ يَفُونَ (٢) ، وَ يَظْهَرُ فِيهُ السُّمَنُ مِرْثُ كُمِّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيّ وَيُنْ عَلَىٰ خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، \* أَ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ يَجِى؛ قَوْمُ تَسْبُقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ \* قالَ () إِبْرَاهِيمُ وَكَانُوا يَضْرِ بُونَا() عَلَى الشَّهَادَةِ وَالمَهْدِ وَنَحَنْ صِغَارٌ ﴿ وَأُسِلُّ مَنَاتُونِ لُلُهَاجِرِينَ وَفَضْلُهُمْ . مِنْهُمْ أَبُو بَكُرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ التَّيْمِيُّ رَضِي (٦) اللهُ عَنْهُ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى(١٧) الْفَقَرَاء الْمُهَاجِرِينَ (٢٥) الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُمْوَ الِلَّمِ يَبْتَغُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَرُضْوَانًا مُولَهُ أُولَيْكَ ثُمُ الصَّادِثُونَ . وَقَالَ (٥) : إِلاَّ تَنْصُرُوهُ الله (١٠٠ . إِنَّى فَوْ لِهِ : إِنَّ اللهَ مَمَنَا ، قالَتْ عائِشَةُ وَأَبُو سَعِيدٍ وَأَبْنُ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ (١١) وَكَانَ أَبُو بَكْرِ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيِّ فِي الْغَارِ مِرْشَا عِبْدُ اللهِ بْنُ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَالِيلٌ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ أَشْتَرَى أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِنْ عازب رَحْلاً بِثَلَاٰمَةً عَشَرَ دِرْ هُمَّا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لِعَازِبٍ مُرِ الْبَرَاءَ فَلْيَتَحْمِلُ إِلَى رَحْلِي فَقَالَ كَيْفَ صَنَعْتَ أَنْتَ وَرَسُولُ الله عِلِيَّةِ حِينَ خَرَجْتُما مِنْ مَكَّةً وَالْمُشْرِكُونَ يَطْلُبُونَكُمْم ؟ قالَ أَرْتَحَلْنَا مِنْ مَكَّةً ، فَأَخْيَبْنَا أَوْ سَرَيْنَا لَيْلَتَنَا وَيَوْمَنَا حَتَّى أَظْهَرْ نَا (١٧) وَقَامَ قَامُّمُ الظهِيرَةِ فَرَمَيْتُ بِبَصَرِى هَلْ أُرَى مِنْ ظِلٌّ فَأَوِينَ إِلَيْهِ فَإِذَا صَخْرَةٌ أَتَيْتُهُما ، فَنَظَرْتُ بَقَيَّةً طَلِّ لَمَا فَسُوَّيْتُهُ ثُمٌّ فَرَسْتُ لِلنِّي عَلَيْ فِيهِ قُلْتُ لَهُ أَصْطَحِعْ يَا يَبِي اللهِ فَأَصْطَحَعَ النَّبِي عَرِّكَ مُمَّ أَنْطَلَقْتُ أَنْظُو مَا حَوْلِي هل

المستخدد (1) مرتبن (۲) كدا واليوبينية علامة أبي ذر على الغمة والدى فى فرعين والفسطلاني أن رواية أبى ذر بالكسر

> (۲) يومون تومون

(٤) قال ذال صيد

(ه) يضربوننا (قولهالتيمى) ضبطت فى الفروع التى بأيدينا بالرفع وفى هامش أحدها انه فىاليونينية بالجركتبهمهجعه،

> (٦) رصوال الله عليه سمة

> > (٧) عز وجل ميم

(٨) الآية

4 کار (۷)

(١) الله

(۱۰) الآية

(١١) الواوملحقة فىاليونينية

(١٢) ظَهَرٌ نَا

أَرَى مِنَ الطَّلَبِ أَحَدًا ، فَإِذَا أَنَا بِرَاعِي غَنَمَ يِسُوقُ غَنَمَهُ إِلَى الصَّحْرُةِ ، بُرِيدُ مِنْهَا الَّذِي أُرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلاَمُ قَالَ لِرَجُل مِنْ قُرَ إِسْ سَمَّاهُ فَعَرَفْتُهُ فَقُلْتُ هَلَ فَي غَنَمِكَ مِنْ لَبِّن ؟ قال نَعَمْ . قُلْتُ فَهَلْ أَنْتَ حالِبْ لَبَنَا (١) ؟ قال نَعَمْ عَأْمَرْتُهُ فَأَعْتَقَلَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، ثُمَّ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْفُبَارِ ، ثُمُ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضَ ضَرْعَهَا مِنَ الْفُبَارِ ، ثُمُ أَمَرْتُهُ أَنْ يَنْفُضْ كَفَيْهِ فَقَالَ هَكَذَا ضَرَبَ إِحْدَى كَفَيْهِ بِالْاخْرَى فَلَبَ لِي كُثْبَةً مِنْ لَنِّي وَقَدْ جَمَلْتُ لِرَسُول اللهِ عَلِيَّ إِدَاوَةً عَلَى فِهَا خُرِوْقَةٌ فَصَيَبَتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَكَ أَسْفَلُهُ ، فَا نَطْلَقْتُ بِهِ ۚ إِلَى النِّي عَلَيْ فَوَافَقَتُهُ قَدِ أَسْنَيْقَظَ ، فَقُلْتُ أَشْرَبْ يَا رَسُولَ اللهِ فَشَرِبَ حَتَى رَضِيتُ ، ثُمَّ قُلْتُ فَدْ آنَ الرَّحِيلُ يَا رَسُولَ اللهِ قالَ بَلَّي فَأُ رَتَحَلْنا وَالْقَوْمُ يَطْلُبُونَا (٢) فَلَمْ يُدْرِكْنَا أَحَدْ مِنْهُمْ غَيْرُ شُرَاقَةَ بْنِ مالكِ بْنِ جُعْشُم عَلَى فَرَسَ لَهُ ، فَقُلْتُ هَٰذَا الطَّلَبُ قَدْ لَمِقَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ لاَ تَعَزَّنْ إِنَّ اللهَ مَمْنَا (") \* مَرْشُ مُحَدُّ بْنُ سِنَانِ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ عَنْ أَبِي بَكُر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلنَّيِّ عَلَيْهِ وَأَنَا فِي الْغَارِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ مَدَمَيْهِ لَا بْصَرْنَا ، فَقَالَ مَاظَنُّكَ يَا أَبَا بَكْرِ بِأُثْنَيْ اللهُ ثَالِيُّهُمَا بِإِسْ قَوْلِ النِّي عَلِيَّ سُدُوا الْأُ بُو البَ إِلاَّ بَابَ أَبِي بَكْرِ قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسِ عَنِ النِّبِيِّ عِلْقِ صَرَتْنَى ( ) عَبْدُ اللهِ بنُ الْمُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ حَدَّثَنَا فُلَائِحٌ قالَ حَدَّثَنَى سَالِم ﴿ أَبُو النَّصْرِ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ النَّاسَ وَقَالَ إِنَّ اللهُ خَيْرَ عَبِدًا بَيْنَ الدُّنْيَا وَبَيْنَ ما عِنْدَهُ ، فَأَخْتَارَ ذَلِكَ الْعَبْدُ ما عِنْدَ اللهِ قال فَبَكِي أَبُو بَكُرِ فَمَحِبْنَا لِيُكَامُّهِ أَنْ يُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ عَنْ عَبْدٍ خُيِّرً فَكَانَ رَسُولُ الله عِنْ هُوَ الْخُسَرِ وَكَانَ أَبُو بَكُر أَعْلَمَنَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّ مِنْ أَمَنَّ النَّاسُ عَلَى فَ صُحْبَتِهِ وَمالِهِ أَبَا بَكُر وَلَوْ كُنْتُ مُنَّذِذًا خُلِيلًا غَيْرَ رَبَّى لَانْخَذْتُ

راً لِنا الله يطلبوننا (٢) يطلبوننا (٣) تُويِحُونَ وِالْعَشَيِّيِّ تَــُـمُرَ حُونَ وِالْعَدَاةِ

أَبًا بَكْدٍ ، وَلَكْنِنْ أَخُوَّةُ الْإِمْدُلاَمِ وَمَوَدَّثُهُ لاَ يَبْقَبَنَّ فِي الْمَسْجِدِ بابْ إِلاَّ سُدًّا إِلاَّ بَابُ أَبِي بَكْرِ بِإِسِ فَضْلِ أَبِي بَكْرِ بَعْدَ النَّبِي اللَّهِ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدْثَنَا سُلَيْهَانُو عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ كَنَّا نَخَيِّرُ بَيْنَ النَّامِ فِي زَمَنِ (١) النَّبِيِّ عَلَيْ فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ، ثُمَّ مُمَرَ بْنَ الخَطَّاكُ ، ثُمَّ عُمَّان بْنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ اللهُ عَنْهُمْ مُتَخْدِذًا خَلِيلًا قَالَهُ أَبُوسَمِيدٍ حَرِّتُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَالَ لَوْ كُنْتُ (٢) ابْنُ أَسَد مُتَّخِيدًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلاً لَا تُعَنَّدُتُ أَبَا بَكْرِ وَلَكِنْ أَخِي وَصاحِي وَرَثُن المُعَلَى ٢٠٠ وَمُوسِي ٣ قَالاً حَدَّثَنَا وُهِينِ عَنْ أَيُّوبَ ، وَقَالَ لَوْ كُمْنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لَا تُخَذَّتُهُ خَلِيلاً ، وَالْكُنِن أُخُونُهُ الْإِسْلاَمِ أَفْضَلُ حَرَثْنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابُ عَنْ أَيُّوبَ مِثْلَةُ مَرْشُنَا سُلَيْنَانُ بْنُ حَرْبِ أَخْبَرَ لَا عَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيِّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكُةَ قَالَ كَتَبَ أَهْلُ الْكُوفَةِ إِلَى أَبْنِ الرُّكِيْرِ فِي الجَدِّ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي عَالَ رَسُولِ ٱللهِ يَنْ لِلهِ مَنْ لَذُ تُنْ مُنْخَذًا مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةِ خَلِيلًا لَا تَحَذَّنُهُ أَبْرَكُهُ أَبَّا يَهْنِي أَبَا بَكُن لِلْبُ فَالْمُ مَرْثُ الْمُمَدِينُ وَمُعَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالاَ حَدَثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ سَعَد عَنْ أَبِيهِ عَنْ كُمَّد بْنِ جُبِّد بْنِ مُطْعِم عَنْ أَبِيهِ قَالَ أَتَّتِ أَعْرَأُهُ النَّبيّ يَلِكَ فَأَمْرَهَا أَنْ تَرْجِع إِلَيْهِ قَالَتْ أَرَأَيْتَ إِنْ جُنْتُ وَكُمْ أَجِدْكَ كَأَنَّهَا تَقُولُ الموت قَالَ (٦٠ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنْ لَمْ تَجَدِّيْنِي فَأَتِي أَبَا بَكُرُ وَرَثَى أَخَدُ بْنُ أَبِي الطَيْب حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ نُجَالِدٍ حَدَّثَنَا بِيَانُ بْنُ أَشْرٌ عَنْ وَبْرَةٌ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنُ عَنْ مَعَّام قَالَ سَمِينَتُ عَمَّارًا يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ " وَمَا مَعَهُ إِلا خَمْمَةُ أَعْبُدٍ وَأَمْرَأْتَانِ

(٢) ابن إسمعيل التَّنُوخِي كذا في اليونينيسة وفرعها قال الحافظ ابن حجر تمحيف والصواب النبوذكي

(٤) حدثنا

(٠) إِلَى النَّبِيّ

(٦) معلى الله عليه وسلم

وَأَبُو بَكْرِ صَرَ شَيْ اللَّهُ مِنْ عَمَّارِ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا زَبْدُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ عائِدِ اللهِ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنْتُ جالِسًا عِنْدَ الذِّيِّ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ آخِذًا بِطَرَفِ ثَوْ إِدِ حَتَّى أَبْدَى عَنْ رُ كُبَيْهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِي أَمَّا صَاحِبُكُم (٢) فَقَدْ غامَرَ فَسَلَّم ، وَقَالَ إِنِّي كَانَ تَدْنِي وَ يَيْنَ أَبِنِ الْخَطَّابِ شَيْءٍ ، فَأَسْرَعْتُ إِلَيْهِ ثُمَّ نَدِمْتُ فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَنْفِرَ لِي فَأَلِي عَلَيَّ وَأَقْبُلُتُ إِلَيْكَ ، فَقَالَ يَنْفُرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكُر ثَلَاثًا ، ثُمَّ إِنَّا مُمَرَ نَدِم قَأَنَى مَنْزِلَ أَبِي بَكْرٍ ، فَسَأَلَ أَثُمَّ أَبُو بَكُر ؛ فَقَالُوا لاَ ، فَأَتَى إِلَى النَّبِّي ۚ يَرْكِيْ فَسَلَّمَ ۚ فَعَلَ وَجُهُ النِّيِّ مِرْكِيْ مِرْكِيْ مِنْكُ لَا حَتَّى أَشْفَقَ أَبُو بَكْرِ خَنَّهُ عَلَى رُكْبَيَّهِ فَقَالَ بَارَسُولَ اللَّهِ وَاللهِ أَنَا كُنْتُ أَظْلَمَ مَرَّ تَيْنِ ، فَقَالَ النِّي عِلْكَ إِنَّ اللَّهِ بَعَثِنِي إِلَيْكُمْ ، فَقُلْتُمْ كُذَبْتَ ، وَقَالَ أَبُو بَكُمْ صَدَّقَ وَوَاسَانِي ( ) بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَهَلْ أَ نَتُم ْ تَارِكُو لِي صَاحِبِي مَرْ تَبَنْ فَ أُوذِي بَهٰذَهَا حَرْثُ مُعَلِّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزيزِ بْنُ الْخُنتَارِ قالَ خاليهُ الحَدَّاءِ حَدَّثَنَا عَنْ أَبِي عُنْمَانَ قَالَ حَدَّثَنَى ( ) عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النِّيّ وَ اللَّهُ مَنَّهُ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَّسِلِ ، فَأُتَبْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قالَ عَاثِشَةً ، فَقُلْتُ مِنَ الرِّجَالِ ؟ فَقَالَ أَبُوهَا ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ مَنَ الرِّجَالِ ؟ فَقَالَ أَبُوهَا ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ مَنَ الرِّجَالِ ؟ فَقَالَ أَبُوهَا ، قُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ ثُمَّ مَنَ الرِّجَالِ فَعَدَّ رَجَّالاً إِنَّ صَرْثُ اللَّهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةً أَبْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ (<sup>1)</sup> أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ. يَقُولُ اللهُ وَالْمِ فَي غَنَّمِهِ عَدًا عَلَيْهِ الدِّنْبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَّبَهُ الرَّاعِي فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ الْذِّنْبُ فَقَالَ مَنْ كَمَا يَوْمَ السَّبُعِ يَوْمَ لَيْسَ كَمَا رَاعِ غَيْرِي، وَيَدْنَا (٧) رَجُلُ يَسُونَ بَقَرَةً قَدْ حَلْ عَلَيْهَا كَا لَتَفَتَتْ إِلَيْهِ فَكَالَمَةُ قَقَالَتْ إِنَّى لَمْ أَخْلَقُ لِمُلْذَا وَلَكِّينَ

(۱) مدتنا (۲) ماچيك (۴) يَدَمَعُورُ (٤) وأوساني (١) ابن عود ف (٧) وينا

خُلِقْتُ لِلْحَرْثِ ، قالَ (') النَّاسُ سَبْحَانَ اللهِ ، قالَ النَّبِي عَلِيَّتِهِ ۚ فَإِنِّى أُومِنُ بَذَٰلِكَ وَأَبُو بَكْرِ وَمُعَرُ إِنَّ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَرْشَ عَبْدَانُ أَخْبِرَ نَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ بُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ المُسَبَّبِ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ <sup>(٢)</sup> سَمِعْتُ النِّي عَلِيْ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَاشُ رَأْ يُتَنِي عَلَى قَليب عَلَيْهَا دَلْو ۖ فَنَزَعْت مِنْهَا مَا شَاء الله نُمُّ أَخَذَهَا أَبْنُ أَبِي قُحَافَةً ۚ فَكَرْعَ بِهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُو َيَنْ وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفُ وَاللّهُ يَعْفِيلُ لَهُ صَعْفَهُ ثُمُّ ٱسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا أَبْنُ الْحَطَّابِ فَلَمْ أَرْ عَبْقَرًيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزُعُ نَوْعَ عُمَرَ خَتَّى ضَرَبَ النَّامِيُ بِعَطَن عَرْشُ مُعَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مُولِي بْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَنَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مَنْ جَرٌّ مَوْ بَهُ خُيلاءً كَمْ يَنْظُرِ ٱللهُ إِلَيْدِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّ أَحَدَ شِقْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَٰلِكَ مِنْهُ ، فَقَالَ رَّسُولُ ٱللهِ عَلِيُّ إِنَّكَ لَمْتَ تَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاء ، قالَ مُوسَى : فَقُلْتُ لِسَالِمِ أَذَ كَرَ عَبْدُ ٱللهِ مَنْ جَرًّ إِزَارَهُ ، قَالَ لَمْ أَسْمَمُهُ ذَ كُنَّ إِلاَّ تَوْبَهُ مِرْشُ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا (٣) شُعَيْبُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي تُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّامْنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِمْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاء في سَبيلِ اللهِ دُعيَ مِنْ أَبْوَابِ يَعْنِي الْجَنَّةَ يَا عَبْدَ ٱللهِ هَٰذَا خَيْرٌ ، فَنَ كَانَ مِنْ أَهْل الصَّلاَّةِ دُعي مِنْ بَابِ الصَّلاَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الجُهَادِ دُعِيَّ مِنْ بَابِ الجُّهَادِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَةِ دُعيَ مِنْ تَابِ الصَّدَقَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِن أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ تَابِ الصَّيَامِ (وَ) بَابِ الرَّيَانِ ، قَقَالَ أَبُو بَكْرِ ما عَلَى هُ ذَا الَّذِي يُدُعْى مِنْ يَعْلَكَ الاَّ وَاب مِنْ ضَرُورَةٍ ، وَقَالَ هَلْ يُدْعَى مِنْهَا كُلُهَا أَحَدْ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قالَ ( ) نَعَمْ ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يَا أَبَا بَكْرِ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثْنَا سُلَيْانُ بْنُ بلال

(1) فقاله (2) يقوله (3) أخبرنا (4) أخبرنا (4) فقاله

عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ (١) عُرْوَةً بْنِ الزُّ بَيْدِ نَفْنْ عائيْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ اللَّي عَلَيْ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ مَاتَ وَأَبُو بَكُرِ بِالسُّنْحِ قَالَ إِسْمُعِيلُ يَعْنِي (٢) بِالْعَالِيةِ، فَقَامَ مُمَرُ يَقُولُ وَٱللَّهِ مَا مَاتَ رَـ وَلُ ٱللَّهِ عَلِينَ قَالَتْ وَقَالَ مُمَرُ وَٱللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ ف نَفْسِي إِلَّا ذَاكَ ، وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللهُ فَلْيَقْطَمَّنَّ (٣) أَيْدِي رِجالٍ وَأَرْجِلَهُمْ ، كَفَاء أَبُو بَكُر فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَبَّلَهُ قالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأَمْى طِبْتَ حَيًّا وَمَيتًا وَالَّذِي نَفْسِي بِيكِ و لا يُدِيقُكَ اللهُ المَوْ تَتَيْنِ أَبَدًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الحَالِفُ عَلَى رسلك أَنْكُما تَكَلَّمَ أَنُو بَكْرِ جَلَسَ مُعَرُ خَمَدُ اللَّهَ أَبُو بَكْرِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلاَ مَن كَانَ يَعْبُدُ مُحْدًا مَا اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهَ عَلَيْ لَا يَمُوتُ وَقَالَ إِنَّكَ مَيْتُ وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ وَقَالَ وَمَا تُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قَتِلَ ٱنْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْفَا بِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبِينْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللهَ شَبْئًا وَسَيَجْزِي اللهُ الشَّاكِرِينَ ، قالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ قالَ وَأَجْتَمَعَتِ الْانْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً فِي سَقِيفَة رَبِي سَاعِدَةً فَقَالُوا مِنَّا أُمِيرٌ وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكُر وَمُعَمَّرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فَذَهَبَ تُعَمَّرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكُنَهُ أَبُو بَكُنِ ، وَكَانَ مُمَرُ يَقُولُ : وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَٰلِكَ ۚ إِلاَّ أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَمًا قَدْ أَعِبَتِنِي خَشِيْتُ أَنْ لاَ يَبْلُغُهُ أَبُو بَكْرٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرِ فَتَكَلَّمَ أَبْلُغَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلَامِهِ نَحْنُ الْأَمْرَاءِ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاهِ فَقَالَ حُبَابٌ بْنُ الْمُنْذِرِ لَا وَاللهِ لاَ نَفْمَلُ مِنَّا أَمِيرٌ ، وَمِنْكُمْ أُمِيرٌ ، فَقَالَ أَبُو بَكُو لا : وَلَكِنَّا الْأُمْرَاء ، وَأَنتُمُ الْوُزَرَاء ، مُ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا ، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا ، فَبَايِمُوا مُعَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةً (١) فَقَالَ مُحَرّ بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُّولِ ٱللهِ عَلِي فَأَخَذَ مُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ وَبَايِعَهُ النَّاسُ فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةً فَقَالَ مُعَرُ قَتَلَهُ الله \* وقال

(۱) قال أُخبَرَ فِي عُرْوَةُ (۱) مني (۱) مَلْبُقَطَّةً نَّ (۱) الْإِنَّ الْجَرَاحِ (۱) النبئ (۱) قاتت (۱) قاتت

عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمْ عَن الزُّبَيْدِيِّ قَالَ عَبْدُ الرُّحْن بْنُ الْقَاسِمِ أَخْبَرَ فِي الْقَاسِمُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَ قَالَتْ شَخَّصَ بَصَرُ النَّبِّ عَلَيْكَ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْاعْلَى ثَلَاثًا وَقَصٌّ الحَدِيثَ قالَتْ فَمَا كَانَتْ مِنْ خُطْبَتِهِما مِنْ خُطْبَةٍ إِلاَّ نَفَعَ اللهُ بِهَا لَقَدْ خَوَّفَ مُمَّنُ النَّاسَ وَإِنْ فِيهِمْ لَنِفَاقًا فَرَدُّهُمُ ٱللَّهُ بِذَلِكَ ، ثُمَّ لَقَدْ بَصَّرَ أَبُو بَكْرِ النَّاسَ الْمُدَّى وَعَرَّفَهُمُ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ وَخَرَجُوا بِهِ يَتْلُونَ: وَمَا مُحَمَّدُ إِلاَّ رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِّنْ قَبْلِهِ النُّسُلُ إِلَى الشَّاكِرِينَ عَرَبْنَ مَمَّنَا مَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا جامِمُ أَبْنُ أَبِي رَاشِدٍ حَدَّثَنَا أَبُو يَمْلَى عَنْ مُمَّدٍّ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَى النَّاسِّ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ (١) اللهِ عَلَى قَالَ أَبُو بَكْرٍ ، فُلْتُ ثُمَّ مَنْ ؟ قالَ ثُمَّ مُمَرُ ، وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُمَّانُ ، قُلْتُ ثُمَّ أَنْتَ ؟ قالَ ما أَنَا إِلاَّ رَجُلٌ مِنَ الْسَالِينَ ﴿ حَرَثُ قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاء ، أُو بذَاتِ الجَيْشِ أَنْقَطَعَ عِقْدُ لِي فَأَقَامَ رَسُولُ أَللَّهِ عِلَى أَلْيَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ وَلَبْسُوا عَلَى ماهِ ، وَلَبْسَ مَعَهُمْ ماهِ ، قَأْتَى النَّاسُ أَبَا بَكْر ، فَقَالُوا أَلاَ تَرَى ماصَنَعَتْ عائِشَةُ ، أَقَامَتُ (٣) بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَبِالنَّاسِ مَمَهُ ، وَلَيْسُوا عَلَى ما ، وَلَيْسُ مُمَهُمُ ماه ، كَفَّاء أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَاصْعُ رَأْسَهُ عَلَى نِغَذِي قَدْ نَامَ فَقَالَ حَبَسْتِ رَسُولَ ٱللهِ عِلْكُمْ وَالنَّاسَ ، وَأَبْسُوا عَلَى ماء ، وَلَبْسَ مَمَهُمْ ماه ، قالَتْ فَعَا تَبَنِي وَقَالَ ما شَاءَ الله أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْمُنِّنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي فَلاَ يَمْنَصُنِي مِنَ التَّحَرُكِ إِلاّ مَكَانُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ عَلَى فِغَذِي ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ حَتَّى أَصْبَعَ عَلَى غَيْرِ ماء فَأَنْوَلَ اللهُ آيَةَ التَّيَمَمُ فَتَيَمَّمُوا ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ : "ما هي بأول بر كَتِكُم كِ آلَ أَبِي بَكْر ، فَقَالَتْ عَالِشَةُ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرَ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْهِ فَوَجَدْنَا الْعِقْدَ تَحْتَهُ

طَرْثُ الدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُغِبَةُ عَنِ الْاعْمَشِ قَالَ سَمِيْتُ ذَكُو انَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النَّبِيُّ يَرَاكِيُّ لَا تَسُبُوا أَ صَابِي ، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نَصِيفَهُ \* تَا بَعَهُ جَريرٌ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَمُعَاضِرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ مَرْشَ مُحَدُ بْنُ مِسْكِينِ أَبُو الْحَسَنِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَسَّالَ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي تَمْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن الْسَيِّبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُومُوسَى الْاشْمَرِيُّ أَنَّهُ تَوَضَّأَ فِي يَيْتِهِ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَقُلْتُ لَأَنْزَمَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَرْكِينَ وَلاَّ كُونَنَّ مَعَهُ يَوْمِي هٰذَا ، قالَ تَفِاء اللَّهْ حِدَ فَسَأَلَ عَن النَّى يَرَافِي فَقَالُوا خَرَجَ وَوَجَّه (١) هَاهُنَا كَغَرَجْتُ عَلَى إِثْرِهِ (٢) أَسْأَلُ عَنْهُ حَتَّى دَخَلَ إِبْرَ أَرِيسَ خَلَسْتُ عِنْدَ الْبَابِ وَبَابُهَا مِنْ جَرِيدٍ حَتَّى قَضَى رَسُولُ اللهِ مَرْكِيْ حاجَتَهُ فَتُوتَ اللَّهِ مَ فَقُمْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُو جالِسٌ عَلَى بِللَّهِ أَرِيسٍ وَتَوَسَّطَ قُفْهَا ، وَكَشَّفَ عَنْ سَاقَيْهِ وَدَلاَّهُمَا فِي الْبِشْرِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ أَنْصَرَفْتُ فَجَلَّمْتُ عِنْدُ الْباب فَقُلْتُ لَا ۚ كُونَنَّ إِوَّابَ (\*) رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الْيَوْمَ فَجَاءً أَبُو بَكُرِ فَدَفَعَ الْبَابَ، فَقَلْتُ مَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُر ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ هٰذَا أَبُو بَكُر يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ ٱثْذَنْ لَهُ وَ بَشَرْهُ ۚ إِلجَنَّةِ ، فَأَقْبَلْتُ حَتَّى قُلْتُ لِابِي بَكْرٍ أَدْخُلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَبَشِّرُكُ بِالْجَنَّةِ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْر فَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ رَسُولِ الله عِنْ مَعَهُ فِي الْقُفِّ وَدَلِّي رِجْلَيْهِ فِي الْبِيرَ كَمَا صَنَّعَ النَّبِيُّ عِنْ إِلَّا وَكَشَفَ عَنْ سَاقَيْهِ ثُمَّ رَجَمْتُ فَجَلَسْتُ وَقَدْ ترَكْتُ أَخِي يَتَوَضَّأُ وَ يَلْحَقُنِي ، فَقُلْتُ إِنْ يُردِ اللهُ بِفُلَانٍ خَيْرًا يُرِيدُ أَخَاهُ يَأْتِ بِهِ ، فَإِذَا إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابَ ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالَ مُمَرُ أَنْ الْحَطَّابِ، فَقُلْتُ عَلَى رِسْلِكَ ، ثُمَّ جِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ هُذَا مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ يَسْتَأْذِنُ ؟ فَقَالَ ٱثْذَنْ لَهُ وَ بَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ فَجِئْتُ فَقُلْتُ

(۱) وَجِدُ (۲) أَرْدِهِ (۲) بَوَّالِهُ لِلنَّهِ (۲) أَدْخُلُ وَ بَشَرَكَ وَسُولُ اللهِ عَلِي إِلْجَنَّةِ بِالْجِنَّةِ فَدَخَلُ فَجَلَسَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في الْقُفِّ

عَنْ يَسَارِهِ وَدَلَّىٰ رِجْلَيْدِ فِي الْبِنْرِ ، ثُمَّ رَجَعْتُ خَلَسْتُ ، فَقُلْتُ إِنْ بُرِدِ اللهُ بِفُلانِ

مُلَيْكُةً عَنِ أَنْ عَبَّانِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّى لَوَاقِفٌ فِي قَوْمٍ ، فَدَعَوُا (٩) أَللَّهُ

الْمُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَقَدْ وُضْعِ عَلَى سَرِيرِهِ إِذَا رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي قَدْ وَضَعَ مِرْفَقَهُ عَلَى

مَنْكِنِي يَقُولُ رَحِمَكَ ١٠٠ اللهُ إِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَكَ اللهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ إِ

خَبْرًا يَأْتِ بِهِي، كَفِمَاء إِنْسَانُ يُحَرِّكُ الْبَابَ، فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا ؟ فَقَالَ عُمْانُ بْنُ عَفَان فَقُلْتُ عَلَى رَسْلِكَ غِنْتُ إِلَى رَسُولِ (١) اللهِ يَزِلِيَّةٍ ۖ فَأَخْبَرُونَهُ فَقَالَ ٱثْذَنْ لَهُ وَ بَشُرْهُ الجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُهُ فَجَنْتُهُ فَقُلْتُ لَهُ أَدْخُلْ وَبَشَّرَكَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى تُصِيبُكَ ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ الْقُفَّ قَدْ مُلِيٌّ فَجَلَسَ وَجَاهَهُ مِنَ الشُّقّ الآخر قَالَ شَرِيكٌ (٢) قَالَ سَغِيدُ بْنُ الْمُسَبِّ فَأُولَتُهَا قُبُورَهُمْ صَرَتَىٰ (٢) مُخَدُّ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّمَهُمْ أَنَّ النَّبيّ مِنْ صَمِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكُر وَعُمَرُ وَعُمْانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ أَثْبُتُ أُحُدُّ فَإِنَّا عَلَيْك نَيْ وَصِدِّينَ وَشَهِيدَانِ حَرَثَى ( ) أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا صَخْرُ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ اللهِ عَلِينَ اللهِ أَنْ عُ مِنْهَا جَاءِنِي أَبُو بَكْرِ وَمُعَرُ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْر الَّذُلْقِ، فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُورَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ صَمَّفُ ۖ وَٱللَّهُ يَمْفُرُ لَهُ، ثُمُ ۚ أَخَذَهَا أَبْنُ الْحَطَّابِ مِنْ يَدِ (٥) أَبِي بَكُرْ ، فَأَسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا ، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرَيًّا مِن النَّاس يَفْرِي فَرِيَّهُ ، فَنَزَعَ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِمَطِّنِ \* قَالَ وَهُبُ: الْعَطَّنُ مَبْرَكُ الْإِبِلِ ، يَقُولُ حَتَّى رَوِيَتِ الْإِبِلُ فَأَنَا حَتْ صَرِيْنِ (٧) الْوَلِيدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عِسلى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرُّ بْنُ سَمِيدِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ ( الْسَكِيُّ عَنْ أَبْنُ أَبِي

(۱) النبي (۱) النبي (۱) النبي (۱) النبي النبي (۱) النبي عبد النبي النبي في المونينية وفرغها بلا رقم وهو في عسير فرع عنداً بقلم الحمرة كتبه مصححه

النبي (•)

(٦) الدَى

litae (V)

(۸) کتابن

(۱) بَدُعُوا

(١٠) يَوْ تَحْكُ ا

لِأَنِّي كَثِيرًا مِمَّا ("كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ يَقُولُ كُنْتُ وَأَبُو " بَكُرْ وَنُمِنُ وَفَعَلْتُ وَأَبُو بَكُرْ وَعُمَرُ وَأَنْطَلَقْتُ وَأَبُو بَكُرْ وَعُمَرُ ۖ فَإِنْ كُنْتُ لَأَرْجُو أَنْ يَجْمُلُكُ اللهُ مَمَهُمَا فَأَلْتَفَتُ فَإِذَا هُوَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبِ حَرَثْنِي (١) مَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنِ الْأُوزَاعِيِّ عَنْ يَحْنِي بْنِ أَبِي كَشِيرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ المُشْرِكُونَ بِرَسُولِ اللهِ يَنْ عَلَيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عُقْبَةً بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ جاء إِلَى النَّبِي عَلِي وَهُوَ يُصَلِّى فَوَصْنَعَ رِدَاءَهُ (١) في عُنْقِهِ نَفْنَقَهُ به (١) خَنْقًا شَدِيدًا فَجَاء (٦) أَبُو بَكُرْ حَتَّى دَفَعَهُ عَنْهُ فَقَالَ أَتَقَتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمُ بِالْبَيِّنَاتِ مِن رَبِّكُمُ بِالْسِيْفُ مَنَاقِبُ مُعَمَّرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَبِي حَفْصٍ، الْقُرَشِيِّ الْمَدَوِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ وَرَثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ المَاجِشُونُ ﴿ حَدَّثَنَا ثُمُّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ ءَنْ جَابِرِ بْنِ ءَيْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ النَّبِي مِلْكِيْرِ رَأْ يُتُنِي دَخُلتُ الجَنَّةَ فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْصَاءِ أَمْرَأُو أَبِي طَلْعَةَ وَسَمِينَتُ خَشَفَةٌ (٨) فَقُلْتُ مَنْ هَٰذَا فَقَالَ هٰذَا بِلاَكْ، وَرَأَيْتُ قَصْرًا بِفِيَاتُهِ جاريَةٌ ، فَقُلْتُ لِمَنْ هٰذَا ؟ فَقَالَ ( ) لِمُمَرَ فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ ۚ فَأَنْظُرُ إِلَيْهِ ، فَذَ كَرْتُ غَيْرَتَكَ ، فَقَالَ مُمَدُ : بِأَمِّي وَأَبِّي بَارَسُولَ اللهِ أَعَلَيْكَ أَعَارُ مَدِيثُ سَمِيد بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ لَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهِكِ قَالَ أَخْبَرَ نِي سَيِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْوَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ إِذْ قَالَ يَبْنَا أَنَا نَامُ مِنْ أَنْ يَتْنِي فِي الْجَنَّةِ فَإِذَا أَمْرَأَةٌ تَقَوَضَّأُ إِلَى جانِب قَضر ، فَقُلْتُ لِمَنْ هُذَا الْقَصْرُ ؟ قَالُوا لِمُمَرّ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُذْبِرًا فَبَكِي (١٠) وَقَالَ أَعَلَيْكَ أَعَادُ يَا رَسُولَ اللهِ صَرَشَى (١١) يُحَدُّ بْنُ الصَّلْتِ أَبُو جَمْفَر الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْبَارِكِ عَنْ يُونُسُ عَن الرُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي حَمْزَةُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ

(1) ما صح (۲) أنا وأبو (۲) حدثنا (۳) حدثنا (۵) ردائة (۱) بائن الماجشون (۷) ابن الماجشون (۱) كذا في اليوتبنية الشين وفي غيرها بسكو (۱) خقالوا ۹ فقالت الاستان الماجشون (۱) معالوا المحاسمة

(۱۱).حدثنا

رَسُولَ ٱللهِ عِلَيْدُ قَالَ بَيْنَا أَنَا نَامُّ مُ شَرِبْتُ يَعْنِي اللَّبَنَ حَتَّى أَنْظُرُ (١) إِنَّى الرِّئ يَجْرى في ظُفُري أُو في أَظْفَاري ، ثُمُّ نَاوَلتُ مُحَرَّ فَقَالُوا ٣٠ فَشَا أُوَّ لْتَهُ ٣٠ قَالَ الْبِيارِ حَرْثُ لْحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَمَيْرِ حَدَّثَنَا لَحَمَدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو بَكُر بْنُ سَالِمٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيّ عَلِيَّةِ قَالَ أُرِيتُ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَنْزُ عُ بِدَلْوِ بَكُرَةٍ ( ) عَلَى قَلَيبِ كَفَاءَ أَبُو بَكُر فَنَزَّعَ ذَنُوبا أُو ذَنُو يَنْ نَرْعًا صَمِيفًا وَاللَّهُ يَغَفْرُ لَهُ ﴿ أَمُ جَاءِ مُحَدُّ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَلَمُ أَرَّ عَبْقَرِيًّا يَفْرِى فَرِيَّةُ حَتَّى رَوِى النَّاسُ وَضَرَبُوا بِمَطَن قالَ ( ) أَبْنُ جُبَيْر ( الْعَبْقَرِيُّ عِتَاقُ الزَّرَابِيِّ ، وَقَالَ يَعْنِي : الزّرَابِي الطَّنَّافِسُ لَمَا خَمْلُ (٧) رَقِيقٌ مَبْثُوثَةٌ مَرْشُنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ صَالِح مَن أَبْن شِهاَبِ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْحَدِيدِ أَنَّ ثُمَّدَّ بْنَ سَعْدِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ قَالَ صَرَتْنِ (٨) عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهِ أَبِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّ عَمْنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَبِّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصِ مُمَرُ بْنُ أَلْحَطَّابٌ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَعِنْدَهُ نِسْوَةٌ مِنْ كُنْرِ أَنَّهُ عَالِيَةً ` أَصْوَالْمُنَّ عَلَى صَوْ تِهِ ، فَلَمَّا أَسْتَأْذَنَ مُمَرُّ بْنُ الْحَطَّابُ قُنْ فَبَادَرْنَ ٱلْحَيْجَابِ، قَادْنَ لَهُ رَسُولُ ٱللهِ يَظِيُّهِ فَدَخَلَ مُحَرُّ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَضْحَكُ فَقَالَ ثُمَرُ أُصْحَكَ اللهُ سِنَّكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيْ تَجبنتُ مِنْ هُولاً وِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ أَبْتَدَرْنَ ٱلْحِجَابَ ، فَقَالَ (٥٠ مُمَرُ: فَأَنْتَ أَحَقُّ أَنْ يَهَبُّنَ يَا رَسُولَ اللهِ ، ثُمَّ قالَ مُحَرُّ : يَا عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ أَنْهَبْنَنِي وَلاَ مَ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ فَقُلْنَ نَمَمْ أَنْتَ أَفَظُ وَأَعْلَظُ مِن رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ

(١) أنْطُرُ

مصححه

(٣) قَالُوا هَمَا أُولُتَ
 (٣) يَا رَسُولَ اللهِ . كذا
 فى غير فرع بقلم الحمرة
 بلا رقم فى الهامش اه

(1) (توله بكرة) لم يشبط الكاف في البونينية وفي الفسرع باسكاتها بوفي آخر باسكاتها وفتحا معا (٥) في تسخة عن أبي ذر على قال ان جيد حمد الله آخر الشرح اله من اليونينية بمعد معمد معمد المعرف الشرح اله من اليونينية بمعمد المعرف المعرف المعرف المعرف المعرفة ال

(٦) أبن تمين (٧) كذا ف البونيلية والنرع الم ساكنة وقال النسطلاني بفتحا

لا (۸) حدثنا

اله هو اله (٩)

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيهَا (١) يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ وَالَّذِي نَفْسِي إِيدِهِ مِ القِيكَ الشَّيْطَان سَالِكَا فَجَّا قَطُّ إِلاَّ سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجَّكَ مَرْثُ الْمُثَلَّ المُثَلَّ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا قَيْسُ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ ما زِنْنَا أَعِزَّةً مُنْدُ أَسْلَمَ عُمَرُ حَرْثُ عَبْدًانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا مُعَرَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً أَنَّهُ سَمِع أَنْ عَبَّاسٍ يَقُولُ وُضْعَ مُعَرُّ عَلَى سَرِيرِهِ فَتَكَنَّفَهُ النَّاسُ يَدْعُونَ وَيُصَلُّونَ قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ وَأَنَا فِيهِمْ قَلَمْ يَرُعْنِي إِلاَّ رَجُلُ آخِذٌ (٢) مَنْكِي قَإِذَا عَلِي (٣) فَتَرَحَّمَ عَلَى عُمَرً وَقَالَ مَا خَلَّهُ مِنْكَ أَحَدًا أَحَبَّ إِنَّى أَنْ أَلْقِي ٱللَّهَ بِمِثْلَ عَمَــلِهِ مِنْكَ ، وَأَيْمُ ٱللَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأَنْ أَنْ يَجْعَمَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ ، وَحَسِبْتُ إِنَّى كُنْتُ كَثِيرًا أَسْمَعُ النِّيُّ عَلَيْتُ يَقُولُ: ذَهَبْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَنُحَرُهُ، وَدَخَلْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُر وَنُحَرُهُ، وَخْرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكُرِ وَمُحَرُ وَرُشُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (١) وَقَالَ لِي حُلَيفَةُ حَدَّثَنَا مُمَّدُّ بْنُ سَوَاءُ وَكَهْمَسُ بْنُ الْمِهْمَالِ قَالاً حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ رَوْبِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ صَعِدَ النَّبِي عَلَيْهِ إِلَى أُحُدٍ (٥) وَمَعَهُ (٧) وَصِدِّيْنُ أَوْشَهِيدٌ ۗ أَبُوبَكُرٍ وَعُمَّلُ وَعُمَّانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَضَرَبَهُ بِرِجْلِهِ قَالَ (١) أَثْبُتُ أُحُدُ فَا عَلَيْكَ إلاَّ نَتَى أَوْ صِدِّيقٌ (٧) أَوْ شَهِيدًانِ صَرَتُ الْيَحْنِي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْ وَهُب قَالَ حَدَّثَنَى عُمَرُ هُوَ أَبْنُ مُحَمَّدٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْنِي أَبْنُ عُمَرَ عَنْ بَعْض شَأْ نِهِ يَعْنِي عُمَرَ فَأَحْبَرُ ثَلَهُ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ أَخْدًا مَطُّ بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ مِنْ حِينَ تُبِضَ كَانَ أَجَدَّ وَأَجْوَدَ حَنَّى أَنْتَهَى مِنْ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ صَرَّتْ الْمُلْيَانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيُّ عَلِيُّ عَن السَّاعَةِ ، فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قالَ : وَماذَا أَعْدَدْتَ كُما ؟ قالَ لا شَيْء، إِلاَّ أَنَّى أُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ﴿ اللَّهِ فَقَالَ (١٠) أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبُتَ ، قالَ أَنْسُ : فَا

(۱) أيه (٣) ابْنُ أَبِي طَالِبٍ (١) ابْنُ أَبِي عَرُوبَهُ قَالَ (ه) أُحْلَاً اه (٦) وبعال

ه ماص (۱) نَاسٌ . ولم يَضبط في اليونينية دال محدثوث وضبطت فيغيرها بالنتح (٢) رَسُولُ ٱلله (٤) قال ابن عباس رمي الله عنهما من نبي ولاً (٦) الثدي

فَرِحْنَا بِهَيْءِ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، قالَ أَنَسُ : قَأَنَا أُحِبُ النَّى عَنْ وَأَبَا بَكْرِ وَعُمَرَ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُنِّي إِيَّاهُمْ ، وَإِنْ كَمْ أَعْمَلُ عِيْلُ أَعْمَا لِهُمْ حَرَّثُ الْبَحْيُ بْنُ قَزَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبُلَكُمُ مِنَ الْأُمْ إِنْ كُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمِّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ مُمَدُ زَادَ زَكَرَيَّا إِنْ أَلِي زَامُدَةَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ (٢) عَلَيْ اللَّهُ كَانَ (فيمَنْ كَانَ) قَبْلَكُمْ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ رِجَالَ يُكَلِّمُونَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونُوا أَنْبِياء قَإِنْ يَكُن مِنْ (١) أُمِّنِي مِنْهُمْ أَحَدُ فَعَمَرُ (١) حَدِّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدِّثَنَا اللَّيثُ حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهِكِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرُّحْمُن قَالاً سَمِمْنَا أَمَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْهَ كَيْنَا رَاعِ في عَنَمِهِ عَدَا اللهُ ثُبُ فَأَخَذَ مِنْهَا شَاةً فَطَلَبَهَا حَتَّى أَسْتَنْقَذَهَا ، فَأَلْتَفَتَ إِلَيْهِ النَّانْبُ ، فَقَالَ لَهُ مَنْ لَهَا " يَوْمَ السَّبُعِ لَيْسَ كَمَا رَأْعِ غَيْرِي ، فَقَالَ النَّاسُ : سُبْحَانَ اللهِ فَقَالَ النَّبَي عَلِي فَإِنى أُومِنُ بِهِ وَأَبُوبَكُمْ وَعُمَرٌ ، وَمَا ثُمَّ أَبُوبَكُمْ وَمُعَرُّ مِرْتُ يَحْنِي بَنُ بُكَيْر حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهِابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو أُمَامَةً بْنُ سَهِلْ بْنِ خُنَيْفٍ (٧) وَلاَ كَالَّ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ يَقُولُ بَيْنَا أَنَا نَامُّ رَأَيْتُ النَّاسَ عُرِضُوا عَلَى وَعَلَيْهِم فَكُونُ فِنَهَا ما يَبِلُغُ الثَّدْيَ (٥) وَمِنْهَا ما يَبلُغُ دُونَ ذَلِكَ ؛ وَعُرِضَ عَلَى مُعَرُ وَعَلَيْدِ قِيَصْ أَجْتَرُهُ ، قَالُوا ضَا أَوْ لَتَهُ كِا رَسُولَ الله ؟ قَالَ الَّذِينَ وَرُشُ الصَّلْتُ بْنُ كُمِّدٍ حَدَّثَنَا إِسْمِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنِ أَنْ أَنِي مُلَيْكُمَةً عَنِ الْمِنْوَرِ بْنِ تَخْرَمَةَ قَالَ لَمَا طُعِينَ مُحَرُّ جَعَلَ يَأْلَمُ ، فَقَالَ لَهُ أَنْ عَيَّاسٍ وَكَأَنَّهُ يُجَزَّعُهُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَّأَنَّ كَانَ (٧) ذَالَةَ (١) لَقَدْ تحبث رَسُولَ

اللهِ عَلِيَّةِ فَأَحْسَنْتَ تَصِيْبَتَهُ ، ثُمَّ فارَقْتَهُ (١) وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، ثُمَّ تَصِينتَ أَبَا بَكْر وَأَحْسَنْتَ لَهُ مُعَبِّنَهُ ، أُمَّ فَارَقْتُهُ (٢) وَهُو عَنْكَ رَاضٍ ، أُمَّ صَعِبْتَهُمْ (١) وَأَحْسَنْتَ مُحْبَتِّهُمْ ، وَلَئُنْ فَارَقْتَهُمْ لَتُفَارِقَنَّهُمْ وَهُمْ هَنْكَ رَاضُونَ، قالَ (1) أَمَّا مَا ذَكَرُتَ مِنْ مُصْبَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَرِصْاَهُ كَا إِنَّمَا (٥) ذَاكَ (٦) مَنْ مِنَ اللهِ تَعَالَى مَنَّ بِهِ عَلَى "، وَأَمَّا مَا ذَكَرْتَ مِنْ صَعْبَةِ أَبِي بَكْرٍ وَرِصْاَهُ ۖ فَإِنَّمَا ذَاكَ مَنْ مِنَ اللهِ جَلُّ ذِ كُرْهُ مَنَ بِهِ عَلَى ، وَأَمَّا مَا تَرَى مِنْ جَزَعِي، فَهُوَ مِنْ أَجْلِكَ ، وَأَجْلِ ٢٠ أَصِحا بِكَ (٥) ، وَاللَّهِ لَوْ أَنَّ لِي طِلاَّعَ الْأَرْضِ ذَهَبًّا ، لاَّ فَتَدَيْثُ بِهِ مِنْ عَذَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ أَرَاه ، قالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيْوِبُ ءَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَن أَبْن عَبَّاسِ دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بهُ لَذَا حَرْثُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَ حَدَّهَني عُمَّانُ بْنُ غِياثٍ حَدَّثَنَا (١) أَبُو عُمَّانَ النَّهْدِيُّ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ مِنْ إِلَيْ مِنْ حِيطَانِ الَّدِينَةِ كَفَّاء رَجُلُ فَأَسْتَفْتَحَ فَقَالَ النِّيُّ عَلَيْكَ أَفْتَحَ لَهُ وَ بَشَرْهُ بِالْجَنَّةِ ، فَفَتَحْتُ لَهُ ، فَإِذَا أَبُو بَكُر فَبَشَّرْتُهُ عِمَا قالَ النَّبِي (١٠) مِرْكِيْ عَلَيْدَ اللَّهُ ، ثُمَّ جاء رَجُلُ فَأَسْتَفَتَّحَ فَقَالَ النَّبِي مِرْكِيْ أَفْتَح لَهُ وَ بَشَرْهُ بِالْحَنَّةِ ، فَفَتَحْتُ لَهُ فَإِذَا هُوْمُ مُمَّوْ ، فَلَّخْبَرْ ثُهُ بِمَا قالَ النَّبِيُّ بَرِّكِ خَمِدَ الله ، ثُمَّ ٱسْتَفْتَحَ رَجُلٌ ، فَقَالَ لِي أَفْتَحْ لَّهُ وَ بَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَىٰ بَلْوَى تُصِيبُهُ ، فإذَا عُمَانُ وَأَخْبَرْ ثُهُ بِمَا قَالَ وَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ خَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ اللهُ المُسْتَمَانُ حَرَّثُ بَعْنِي أَنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَنِي حَيَوَةً قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَقَيلِ زُهْرَةً بْنُ مَعْبَدٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ هِشَامٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ لِيَّالِيُّ وَهُوَ آخِذُ بِيَدِ مُمَرّ اللهُ مَنَاقِبُ عُمَانَ بن عَقَانَ أَبِي عَمْرِو الْقُرَشِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

ر المشر (۱) فَارَقْتَ مِي

(٢) قَارَ قَتَ

(٣) بفتح المادوالحاء يسى
أصحاب الني صلى الله عليه
وسلم وأني بكر رضى الله هنه
اه ملخصا من هامش الاصل
هن اليونينية

ميري (٤) فقال

(ه) فان

(١) ذلك

(٧) ومن أجل لا

(٨) أَصَبْعَابِكَ

(٩) حدثنی صد ۲ ع

(١٠) رَسُولُ ٱللهِ

عَلَيْنَهُ (۱) يَعَفِرُ (۱) مَعِنْدُ مَنْ أَرَيْدٍ مَكِنَالَقَهُ مَعِيدًا الْحَرَةِ مِنْ أَرَيْدٍ مَكِنَالَةَ مَعَيدًا عَلَيدِ رَفَم ولا تصحيح عَلَيد رَفَم ولا تصحيح عَلَيد الله عَلَيد (۱) النُّ سَلَدُ مَنَا الله وَعَبْد (۱) النُّ سَلَدُ وَعَبْد (۱) النُّ سَلَدُ وَعَبْد (۱) النَّ سَلَدُ وَعَبْد (۱) وَ النَّهُ مَنَا الله وَعَبْد (۱) مِنْاتُ مَنَا الله وَعَبْد (۱) مِنْاتُ مَنَا الله وَعَلَيْد (۱) مِنْاتُ مَنَا الله وَعَلَيْدُ (۱) مِنْاتُ مَنَا الله وَعَلَيْد (۱) مِنْاتُ مَنَا الله وَعَلَيْدُ وَعَلَيْد (۱) مِنْاتُ مَنَا الله وَعَلَيْدُ (۱) مِنْاتُ مَنَا الله وَعَلَيْد (۱) مِنْاتُ مَنَا الله وَعَلَيْد (۱) مِنْاتُ مَنَا الله وَعَلَيْد (۱) مِنْاتُ مَنَا الله وَعَلَيْدُ مَنَا الله وَعَلَيْدُ (۱) مِنْاتُ مَنَا الله وَعَلَيْدُ أَلْمَاتُ أَلْمَاتُ أَلْمُ مُنْاتُ مَنَا الله وَعَلَيْدُ أَلْمُ اللهُ وَعَلَيْدُ أَلْمُ اللّهُ وَعَلَيْدُ أَلْمُ اللّهُ وَعَلَيْدُ أَلْمُ اللّهُ وَعَلَيْدُ وَعَلَيْدُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْدُ وَعَلَيْكُونُ وَعَلَيْكُونُ اللّهُ وَعَلَيْكُونُ وَعَ

وَقَالَ النَّبِي ۚ عَلِيْكِ مَن يَحَفُّو (١) بِبَنَّ رُومَةً فَلَهُ الجَنَّةُ كَفَوَرَهَا ءُثْمَانُ ، أَوَقَالَ مَنْ جَهُوْمَ جَيْسَ الْعُسْرَةِ فَلَهُ الْجَنَّةُ ، كَفِهَزُهُ عُمَّانُ مَرْشَ اللَّهٰ إِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا مَمَّادُ (٢) عَنْ أَيْوبَ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيُّ عَلِيَّ دَخَلَ حَافِطًا وَأَمْرَ بِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَاثِطِ لَجَاء رَجُلُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ أَثْذَنْ لَهُ وَ بَشِّرُه بِالْجَنَّةِ فَإِذَا أَبُو بَكُر ، ثُمَّ جاء آخَرُ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ أَنْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ فَإِذَا مُحَرَّم ثُمَّ جاء آخَرُ يَسْنَأُذِنُ فَسَكَتَ هُنَيْهَا مُ قَالَ ٱلْذَنْ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوَى متُصِيبُهُ وَإِذَا عُثْمَانَ بْنُ عَفَانَ ، قَالَ مَمَّادُ (٢) وَحَدَّثَنَا عاصِمْ الْأَحْوُلُ وَعَلَى بْنُ الْحَكَمَم سَمِعا أَبَا عَلَمَانَ نِحَدِّثُ عَنْ أَبِي مُوسَى بِنَحْوِهِ ، وَزَادَ فِيهِ عاصِمٌ ۖ أَنَّ النِّبِيِّ يَهِ كَانَ قاعِدًا في مَكَانٍ فِيهِ مَاهُ قَدِ ٱلْكَشَفَ (\*) عَنْ رُكَبَتَيْهِ أَوْ رُكَبَتِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عُمَّانُ غَطَّاهَا حَدِثَىٰ (٥) أَنْهَدُ بْنُ شَيِيبِ بْنِ سَعِيدٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ يُونُس قالَ أَبْنُ شِهَاب أَخْبَرَ نِي عُرُونَهُ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ الْخِيَارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ الْسِوْرَ بْنَ عُرْمَةً وَعَبْدَ الرُّهُن بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ يَنُونَ قَالاً ما يَمْنَكُ أَنْ ثُكَلِّم عُمَّانَ لِأَخِيهِ ٥٠ الْوَلِيدِ فَقَدْأُ كُثَرَ النَّاسُ فِيهِ فَقَصَدْتُ اِمُمَّانَحَتَّى (٧) خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ ، قُلْبُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً ، وَهِي نَصِيحَةٌ لَكَ ، قال مَا أَيُّما المَّرْوِ ( ، قالَ مَعْمَرُ أُرَّاهُ قالَ أَعُوذُ بالله منكَ فَأُ نُصَرَفْتُ فَرَجَمْتُ إِلَيْهِمْ إِذْ جَاء رَسُولُ عُمَّانَ فَأُتِّبَتُهُ ، فَقَالَ مَا نَصِيحَتُكُ ؟ فَقُلْتُ إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ بَمَتَ مُمَّدًّا لِيَكُ بِإِلَى إِلَى وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكُرْبَابَ وَكُنْتَ مِمِّنِ ٱسْتَجَابَ للهِ وَلِرَسُولِهِ لِيَالِكُ فَهَاجِرْتَ أَلْهِ جَرْتَ أَلْهِ عَلَيْهِ وَصِيْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ وَرَأَيْتَ هَذْيَهُ وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاسُ فِي شَأْنِ الْوَلِيدِ قَالَ أَدْرَكْتَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قُلْتُ لا ، وَل كِنْ خَلَصَ إِلَى مِنْ عِلْمِهِ مَا يَخْلُص إِلَى الْعَذْرَاءِ فِي سِتْرِهَا ، قالَ أَمَّا بَعْدُ وَإِنَّ ٱللَّهُ بَعَثَ

مُحَمَّداً عَلِيْنَةٍ بِإِلْحَقَ ، فَكُنْتُ مِمَّنِ اسْتَجَابَ لِلْهِ وَ لِرَسُولِهِ ، وَآمَنْتُ بِمَا بُعِثَ بِهِ وَهَاجَرْتُ أَلْمِ خِرْتَيْنِ كَمَا قُلْتَ وَصَيِبْتُ رَسُولَ أَلَّهِ عَلِيْ وَبَايَعْنُهُ فَوَ اللهِ مَا عَصَيْنُهُ وَلاَ عَشَشْتُهُ عَتَّى تَوَ قَاهُ اللهُ (١) ثُمَّ أَبُو بَكُر مِثْلُهُ (١) ثُمَّ أَبِسُخُلِفْتُ أَفَلَيْسَ لِي مِنَ الْخَتْي مِثْلُ الَّذِي كَلْمُ ؟ قُلْتُ بَلِّي، قالَ فَمَا هُلدِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تَبْلُغْنِي عَنْكُمْ أَمَّا مَا ذَكُرُتَ مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ فَسَنَأْخُذُ فِيهِ بِالْخَقْ إِنْ شَاء اللهُ ثُمُّ دَعا عَالِيّا فَأَسَرُهُ أَنْ يَجْدِلِدَهُ (٤) مَجْدَلَدُهُ كَمَا نِينَ حَدَّثُنَى مُحَدُّ بْنُ حاتِم بْن بَرِيغِ حَدَّثَنَا شَاذَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ المَاجِشُونُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي زَمَنِ النَّبِيُّ اللَّهِ لَا نَمْدِلُ بِأَبِي بَكْرِ أَحَداً ثُمُّ عُمَرَ (٥) فَيْمُ عُمْانَ ثُمُ أَمْرُكُ أَصِحَابَ النَّبِي عَلِي لاَ نُفَاضِلُ مَيْنَهُمْ مَا يَعَهُ عَبْدُ اللهِ (١) عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَرِيْنَ مُوسَى بُنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّتَنَا أَبُوعَوَانَةَ حَدَّتَنَا عُمَّانُ هُوَ أَبْنُ مَوْهَبِ قَالَ جَاءِ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ حَجَّ (٧) الْبَيْتَ فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا فَقَالَ مَنْ هُوُّلاَءِ الْقَوْمُ ؟ قَالَ (٨) هُوُّلاَءِ قُرَيْشٌ، قَالَ فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ ؟ قَالُوا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ عُمِنَ ، قَالَ يَا أُبْنَ مُمَنَ : إِنِّي سَأَيْلُكَ عَنْ شَيْءَ لَخَدِّثْنِي ، هَلْ تَعْلَمُ أَنَّ عُمَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدِ ؟ قَالَ نَعَمْ ﴿ فَقَالَ ﴿ تَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيِّبَ عَنْ بَدْرِ وَلَمْ يَشْهَدُ ؟ قَالَ نَعَمْ : قال تَعْلَمُ أَنَّهُ تَعَيِّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّصْوَانِ قَلمْ يَشْبِهِدُهَا ؟ قالَ نَعَمْ . قالَ ٱللهُ أَسْكُبَرُ . قال ٱبْنُ تُعَمَّرَ ؛ تَعَالَ أَبَيِّنْ لَكَ . أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدِ ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ وَأَمَّا تَغَيَّبُهُ عَنْ بَدْرِ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحَتَّهُ بِنْتُ رَسُولِ ٱللَّهِ عَلِيَّ وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلُ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ. وَأَمَّا تَعَيَّبُهُ عَنَّ بَيْعَةِ الرِّصْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدُ أَعَزُّ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ عُمَّانَ لَبَعْمَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثُ رَسُولُ اللهِ

(۱) عز وجل (۳) مِنْهُ (۳) مِنْهُ (۳) مِنْهُ (۵) مِمْهُ مُمْعُ عُمْانُ (٥) مُمْهُ مُمْعُ عُمْانُ (٧) ان صالح. (٧) وحج: (٨) مَنْهُ وَمَعْالُوا لَمْ مِنْهُ اللهِ

عَرْكُ عُمَانَ وَكَانَتْ بَيْمَةُ الرُّصْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُمَّانُ إِلَى مَكَّةً ، فَقَالَ رَسُولُ الله عَلِيَّ إِيدِهِ الْيُمْنَىٰ هَذِهِ يَدُ عُمَّانَ فَضَرَبَ بِمَا عَلَى يَدِهِ فَقَالَ هُذِهِ لِمُمَّانَ فَقَالَ لَهُ أَبْنُ عُمَرَ أُذْهَتْ بِهَا الآنَ مَعَكَ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحِي عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً أَنْ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّمْهُمْ قَالَ صَعِدَ النَّبِي عَلِيَّ أُحُدًا وَمَعَهُ أَبُو بَكُر وَعُمْرُ وَعُمَّانُ فَرَجَفَ (١) وَقَالَ (١) أَسْكُن أُحُدُ أَظُنْهُ ضَرَبَهُ برجْلِهِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلا َّنِي وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَان \* قَصَّةُ (\*) الْبَيْمَةِ وَالِا تُقَاقُ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ( ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْث مُولِي بْنُ إِشْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ قَالَ رَأَيْتُ عُمَّرٌ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِاللَّهِ بِنَةِ وَقَفَ (\*) عَلَى حُذَيْفَةَ أَبْنِ الْبَهَانِ وَعُمْمَانَ بْنِ خَمَنْيْفِ قَالَ كَيْفَ فَمَلْتُمَا أَنْحَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ خَمْلَتُمَا الْأَرْضَ مالاً تُطيقُ قالاً خَمْلْنَاهَا أَمْرًا هِيَلَهُ مُطيقَةٌ مافِيها كَبِيرُ فَضْلِ قالَ ٱنْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمُّلْمُ الْأَرْضَ مَا لاَ تُطيقُ قَالَ قَالاً لا ، فَقَالَ عُمَرُ : لَئنْ سَاسَنِي ٱللهُ لَا دَعَن أَرَامِلَ أَهْلِ الْمِرَاقِ لِا يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلِ بَمْدِي أَبَدًا ، قَالَ فَا أَنْتُ عَلَيْهِ إِلا رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ قالَ إِنَّى لَقَامُ مَا يَدْنِي وَ يَمْنَهُ إِلاَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسِ غَدَاةَ أُصِيبَ وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنِ الصَّفَّيْنِ قِالَ أَسْتَوُوا ، حَتَّى إِذَا كَمْ يَرَ فِيمِنَّ (٥) خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ ، وَرُبُّمَا فَرَأُ سُورَةَ ٧٧ أُوسُفَ أُوالنَّحْلَ أَوْ تَحْوَ ذَلِكَ فِي الرَّسَكَةِ الْأُولَىٰ حَتَّى يَجْتَبَعَ النَّاسُ فَنَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ فَسَمِينُهُ يَقُولُ فَتَلَنِي أَوْ أَكَلَنِي الْكَلْبُ حِينَ طَمَنَهُ فَطَارَ الْعِلْج بِسِكُنْ ذَاتِ طَرَفَيْنِ ، لاَ يَمُرُ عَلَى أُحَدِي يَعِينًا وَلاَ شِمَالاً إلاَّ طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ اللَّهُ عَشَرَ رَجُلاً ماتَ مِنْهُمْ سَبُّعَةُ (١٠) ، قَلَمًا رَأَى ذَلِكَ رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِينَ طَرَحَ عَلَيْهِ بُرُ نُسًا ، فَلَمَّا خَلَنَّ الْمِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ وَتَنَاوَلَ مُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْن أَنْ عَنْ فِي فَقَدَّمَهُ ، فَمَنْ يَـلِّي مُمَرّ ، فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى ، وَأَمَّا نَوَاحِي المَسْجِدِ

المسترة المسترة المسترة المسترة المسترة المستركة المسترك

(۲) فقال

(٦) بَابُ نِصَادِ

(٤) وَفِيهِ مَثْقَلُ مُعَرَّ ابْنِ الْخَطَّابِ رَخْمِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

> م (۱) وروکف

-) (F)

(٧) بسورة غ

فَإِنْهُمْ لَا يَدْرُونَ غَيْرً أُنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ تُحَرَّ وَثُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللهِ سُبْعَانَ اللهِ فَصَلَّى مِهِمْ عَبْدُ الرُّ عَنْ صَلاَّةً خَفِيفَةً ، فَلَمَّا أَنْصَرَفُوا قَالَ يَا أَبْنَ عَبَّاسِ أَنْظُر مَنْ قَتَكَنِي كَفَالَ سَاعَةً ثُمَّ جاء ، فَقَالَ غُارَمُ المُنيرَةِ . قالَ الصَّنَّمُ ؟ قالَ نَعَمْ قالَ قاتَلَهُ اللهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مِيتَتِي (١) بِيدِ رَجُلٍ يَدُّعِي الْإِسْلامَ قَدْ كَنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِيَّانِ أَنْ تَكَثَّرَ الْمُلُوجُ بِالَّدِينَةِ وَكَانَ ٣ أَكُثَّرَ ثُمْ رَفِيقًا فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَمَلْتُ ، أَيْ إِنْ شِئْتَ قَتَلْنَا }، قال (" كَذَبْتَ بَعْدَ ما تَكَالَّمُوا بلِسَانِكُم ، وَصَلَّوا قَبِلَتَكُم ، وَحَجُوا حَجْكُم ، قَاحْتُمِلَ إِلَى يَبْتِهِ فَا نُطَلَّقْنَا مَعَهُ وَكَأَنَّ النَّامَىٰ لَمْ تُصِبْهُم مُصِيبَةٌ تَبْلَ يَوْمَنْذِ فَقَائِلٌ يَقُولُ لاَ بَأْسَ وَقَائِلٌ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ ، فَأَتِيَ بِنَبِيدٍ فَشَرِبَهُ ، غَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ ، ثُمُّ أَتِيَّ بِلَبِّي فَشَرِبَهُ ('' ، غَرَجَ مِنْ جُرْجِهِ (٥) ، فَعَلِمُوا (٦) أَنَّهُ مَيَّتُ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ ، وَجَاءِ النَّاسُ (٧) يُثْنُونَ عَلَيْهِ ، وَجاء رَجُلْ شَابٌ فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِيشْرَى اللهِ لَكَ مِنْ مُصْبَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَقَدَم (١٠) في الْإِسْلاَم ما قَدْ عَلِمْتَ ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ ، ثُمَّ شَهَادَةٌ قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ ذَٰلِكَ كَفَّافَ" (١) لاَ عَلَى وَلاَ لِي ، فَلَمَّا أَدْبَرَ إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُ الْأَرْضَ ، قالَ رُدُوا عَلَيَّ الْفُلاَمَ ، قَالَ أَبْنَ (١٠٠ أَخِي أَرْفَعْ ثَوْبَكَ ، فَإِنَّهُ أَبْقَ (١١٠ لِيَوْبِكَ ، وَأَنْقَ لِرَبِّكَ تِاعَبْدَ اللهِ بْنَ مُمِّرَ ٱلْظُرْ مَا عَلَيَّ مِنَ اللَّايْنَ لَا تَفْسَبُوهُ فَرَجَدُوهُ سِيَّةً وَتَعَانِينَ أَلْفَا أَوْ نَحْوَةُ ، قالَ إِنْ وَفَى لَه مالُ آلِ مُعَرَّ فَأَذْهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، وَإِلَّا فَسَلْ فَ بَنِي عَدِيّ أَبْنِ كَتْبِ فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَ أَلْهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشِ وَلاَ تَعَدُّهُمْ إِلَى غَبْرِهِمْ فَأَذْ عَنَّى هٰذَا المَالَ ، أَنْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكِ مُمَرُ السَّلاَمُ وَلا تَقُلُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فَإِنَّى لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا ، وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ مُمَرُ بْنُ الخَطَّاب أَنْ يُدْفَنَ مِنْعَ صَاحِبَيْهِ ، فَسَلَّمْ وَأُسْتَأْذَنَ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا ، فَوَجَدَهَا قاعِدَةٌ تَبْكِي ،

(۱) مع مَنْ يَدِينَ (۳) الْعَبَّاسُ (۳) الْعَبَّاسُ (۵) مَنْ أَنْ الْعَبَّاسُ (١) مَنْ أَنْ الْعَبَاسُ (١) مَنْ أَنْ الْعَبَاسُ (١) مَنْ أَنْ الْعَبَاسُ (١) مَنْ الْعَبِيْ الْعَبَاسُ (١) مَنْ الْعَبِيْ الْعَبِيْ الْعَبِيْ الْعِبْ الْعَبِيْ الْعِبْ الْعَبِيْ الْعِبْ الْعِبْ الْعَبِيْ الْعِبْ الْعَبِيْ الْعِبْ الْعَبْ الْعِبْ الْعَبْ الْعَبْ الْعِبْ الْعَبْ الْعَبْ الْعِبْ الْعِلْمِ الْعِبْ الْعِبْ الْعِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْعِلَا الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْع

أَبْنُ عُمَرَ قَدْ جَاء ، قَالَ أَرْفَمُونِي ، قَأَمْنَدَهُ رَجُلُ إِلَيْهِ ، فَقَالَ مَا لَدَيْكَ ؟ قَالَ الَّذِي تُحِيثُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ ، قالَ الحَمْدُ للهِ ، ما كانَ مِنْ شَيْء أَمْ اللَّ مِن ذلك ، وَإِذَا أَنَا قَضَبْتُ (١) فَأَعْمِلُونِي ثُمَّ سَلَّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ ثُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي ، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ ، وَجاءَتْ أُمُّ الْوَامِينِ حَفْصَةُ وَالنَّسَاءِ نَسِيرُ مَعَهَا ، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا فَنْنَا ، فَوَ لَجَتْ عَلَيْهِ ، فَبَكَّت (٢) عنْدَهُ ساعَةً ، (٦) فَكُنَّتُ مَّدُ (٣) ما أجدُ أحَدا وَاسْتَأْذَنَ الرِّجالُ فَوَ لَجَتْ دَاخِلاً كَمُمْ فَسَمِنْنَا بُكَاءِهَا مِنَ الدَّاخلِ ، فَقَالُوا أَوْسِ يَا أَمِيرَ المَوْمِنِينَ ٱسْتَخْلِفُ ، قالَ مِما أَجِدُ (" أَحَى بِهٰذَا الْأَسْ مِنْ هُولاً النَّفَر أو ٢ ما أحد الرَّهُ عِلْ الَّذِينَ تُولِّقُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَهُو عَنْهُمْ رَاضٍ فَسَمَّى عَلَيًّا وَعُمَّانَ وَالرُّ يَثْرَ (٤) الْإِمَارَةُ وَطَلْحَةً وَسَمْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمٰنِ ، وَقَالَ يَشْهَدُ كُمْ ۚ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَهْمَى ، وَلَيْسَ لَهُ مِنَ 8 ئە (ە) الْأَمْرِ شَيْءٍ ، كَمَيْنُةِ النَّمْرِيَةِ لَهُ ، فَإِنْ أَصَابَتِ الْإِمْرَةُ (٤) سَعْدًا ، فَهُو ذَاكَ ، وَإلاّ فَلْيَسْتَمِنَ بِهِ أَيْكُمْ مَا أُمِّرَ ، فَإِنَّى لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ (٥) تَعْزِرَ وَلاَ خِياَنَةٍ ، وقال أوصي الْحَلِيفَةُ مِنْ بَعْدِي ، بِالْهَاجِرِينَ الْأُوَّلِينَ ، أَنْ يَعْرِفَ لَكُمْ حَقَّهُمْ ، وَيَحْفَظَ لَمُمُ الضبرلا الظاهركت حرْمَتُهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَنْصَارِ خَبْرِ اللَّذِينَ تَبَوَّ وَالْلِيمَانَ مِنْ فَبْلِهِمْ أَنْ يُقْبَلَ مِنْ نُحْسِنِهِمْ ، وَأَنْ يُعْنَىٰ عَنْ مُسِيتُهِمْ ، وَأُوسِيهِ بِأَهْلِ الْأَمْصَارِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ رِدْه

فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيكِ مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ السَّلاَمَ وَ يَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَقَالَتْ

كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي ، وَلَأُوثِرَنْ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي ، فَامَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَٰذَا عَبْدُ اللهِ

الْاسْلام ، وَجُبَاتُهُ المَالِ ، وَغَيْظُ الْعَدُو ، وَأَن (٦) لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ ، إلا فَضْلُهُمْ عَنْ

رِضَاهُمْ ، وَأُوصِيهِ بِالْأَعْرَابِ خَيْرًا ، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَّبِ ، وَمَادَّةُ الْإِسْلاَمِ ، أَنْ

يُؤخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَا لِهِمْ ، وَيُرَدُّ عَلَى فَقَرَا أَهِمْ ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ ، وَذِمَّةِ

رَسُولِهِ (٢) عَلَيْ أَنْ يُوفَى كَلُمُ بِعَدْهِمْ ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَاتُهِمْ ، وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاّ

(١) تُبِينْتُ . كذا في

الفروع التي بأيدينا مضافا الى

طَافَتُهُمْ ، فَلَمَّا قُبِضَ خَرَجْنَا بِهِ فَأَنْطَلَقْنَا نَمْثِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَرَ قالَ بَسْتَأْذِنُ مُحَرُّ بِنُ الْخَطَّابِ ، قَالَتْ أَدْخِلُوهُ فَأَدْخِلَ ، فَوْضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ ، فَأَمَّا فُرغَ مِنْ دَفْنِهِ أَجْنَمَعَ هُولُامُ الرَّهُ هُ فَقَالَ عَبْدُ الرُّهُمْنِ أَجْمَلُوا أَمْرَكُمُ ۚ إِلَى ثَلَاثُةً مِنْكُمْ فَقَالَ الزُّ بِبُرُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلَى ، فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُمَانَ ، وَقَالَ سَمَدٌ فَدْ جَمَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرُّحْنِ بْنِ عَوْفٍ } فَقَالَ عَبْدُ الرُّحْنِ أَبْكُما تَبَرَّأُ مِنْ هَٰذَا الْأَنْيِ ، فَنَحْ عَلَهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ (١) عَلَيْهِ وَالْإِسْلامُ لَيَنْظُرَنْ أَفْضَالَهُمْ في نَفْسِيهِ فَأُسْكِيتَ (٢) الشَّيْخَانِ فَقَالَ عَبْدُ الرُّحْنِ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَى وَاللَّهُ عَلَى أَنْ لا آلُون عَنْ أَفْضَلِكُمْ ، قَالاَ نَعَمْ ، قَالْحَذَ بِيدِ أَحَدِهِ إِ فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالْقَدَمُ (١) فِي الْإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِيْتَ فَاللهُ عَلَيْكَ لَئُنْ أَمَّرَ ثُكَ لَتَعْدِلَنْ وَلَئُنْ أُمَّرْتُ هُمْانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ ثُمَّ خَلاَّ بِالْآخِرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذُلاِئَ ، فَلَمَّا أَخَذَ المِيثَاقَ قالَ أَرْفَعْ يَدَكَ يَا عُمَّانُ فَبَابِعَهُ ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ ، وَوَلَجَ أَهْلُ ٱلدَّارِ فَبَايَمُوهُ السَّا مَا أَيْ عَلَى بْنِ أَبِي طَالِبِ الْقُرَاتِينَ الْمَا شِمِيّ أَبِي الْحَسَنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، وقالَ النّبي عَلِيْ لِعَلِيَّ أَنْتَ مِنْى وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ مُمَرُ تُونُقَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْ وَهُو عَنْهُ رَاض وَرَشِيْ قُتَبْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدُ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ لَأَعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا بَفْتَحُ اللهُ عَلَى يَدَيْهِ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَّهُمْ أَيْهُمْ يُمْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ غَدَّوْا عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْ كُلُّهُمْ يَرْجُو (٥) أَنْ يُعْطَاهَا ، فَقَالَ أَنْ عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالُوا يَشْنَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ فَأَرْسِلُوا (٦) إِلَيْهِ فَأْنُونِي بِهِ ، وَلَمَّا جاء بَصَقَ ف عَيْنَيْهِ وَدَمَا ﴿ ۚ لَهُ ، فَهَرَأَ حَتَّى كَأَنْ كَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ ، فَأَعْطَاهُ ﴿ الرَّايَةَ ، فَقَالَ عَلِيُّ

(۱) كذا بالشد. هابئ في فرون ممنا كتبه مصعمه فرون ممنا كتبه مصعمه والمكاف أموب الهجونينية (٣) آلو . حكدا في مجيع القروع فرهنا الواو غير منصوبة بل في أحدها الواو عليها سكون كما ترى فأن شخفة حكتبه ترى فأن شخفة حكتبه

ره (ع) و القِدِم

٠) يَرْحُونَ

(١) مَأْرُ مُنكُوا إِلَيْهِ فَأْنِيَ إِنْهِ

> رب) منعا مد

(٨) أعطي

يَا رَسُولَ ٱللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا ، فَقَالَ أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتُهُمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلاَمِ ، وَأَخْرَهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَتَّى الله فيهِ ، فَوَاللهِ لَأَنْ (١) يَهْدِي اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْنُ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ مُمْ النَّمَ وَرُشْ فَتَنْبَةُ حَدَّنَنَا حَاتِم عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَّمَةً قَالَ كَانَ عَلَى ْ فَد تَحَلَّفَ عَنِ النَّيِّ عَلَيْ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ ، فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ خَرَجَ عَلَى فَلَحِقَ بِالنِّي عَلَيْ فَلَمَّا كَانَ مَسَاءِ اللَّيْلَةِ أَلَّتِي فَتَحَهَا اللهُ في صَبَاحِهَا قال رَسُولُ الله عَلِيَّ لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ عَداً رَجُلاً ٢٠ يُحِيثُهُ أَللهُ وَرَسُولُهُ ، أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللهُ وَرَسُولَهُ يَفْنَحُ اللهُ عَلَيْهِ (٣) فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيَّ وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا هَذَا عَلَى ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ (') فَفَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ صَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَعْلَمَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ أَبِي حازِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَجُلاً جاء إِلَى سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ فَقَالَ هَٰذَا فُلاَّنْ لِأُمِيرِ اللَّهِ بِنَةِ يَدْعُو عَليًّا عِنْدَ الْمِنْبَرِ، قالَ فَيَقُولُ ماذَا قالَ ؟ يَقُولُ لَهُ أَبُورُواب فَضَحِكَ قَالَ (0) وَاللهِ مَا مَنَّاهُ إِلاَّ النَّيْ يَنْ وَمَا كَانَ (١) لَهُ أَنْمُ أَحَبُّ (١) إِنَّهُ مِنْهُ (١) أَحَبُّ نَا سْنَطْعَنْتُ الْحَدِيثَ سَهْلًا ، وَقُلْتُ (١) مَا أَمَا عَبَّاسِ كَيْفَ (١) و قالَ دَخَلَ عَلِي عَلَى (١) فاطيعة (١٠) ثُمَّ خَرَجَ قَاصْطَجَعَ فِي المَسْجِدِ فَقَالَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى المَسْجِدِ المُسْجِدِ تَغْرَجَ إِلَيْهِ ، فَوَجَدَ رِدَاءَهُ فَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ وَخَلَصَ التَّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ َ فِعَلَ يُسْتِحِ النَّرْابِ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ أَجْلِسْ بَا أَبَا تُرَابِ مَرْتَيْنِ **حَرَثُ عُمْدُ بْنُ** رَافِيعِ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ عَنْ زَالَدَةَ عَنْ أَبِي حَسِينِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ جَاء رَجُلُ ﴿ إِلَى أَبْنِ نُحْمَرٌ فَسَأَلَهُ عَنْ عُثْمَانَ فَذَ كَرَ عَنْ تَحَاسِنِ عَسَلِهِ قَالَ لَمَلَّ ذَاكَ بَسُو وُلُدَّ قَالَ نَمَمْ ، قَالَ فَأَرْغَمَ اللهُ يِأْنْفِكَ ، ثُمَّ سَأَلَهُ عَنْ عَلِيٌّ فَذَكَّرَ تَحَاسِنَ عَمَـلِهِ ، قَالَ هُوَ ذَاكَ يَنْنُهُ أَوْسَطُ يُتُوتِ النَّبِي مِرْتِيَّةِ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّ ذَاكَ بَسُووْكَ ؟ قَالَ أَجَلْ ، قَالَ فَأَرْغَمَ

(١) في اليونينية بكمر اللام

(۲) رَجُلُ

(١) الرَّايةَ

(١) وَمَا كَانَ وَأَلَّهُ لَهُ

(٩) ذلك (٩) عليهما العلام • كذا بين السطور فيالاصل فلموا عليه بلا رتم

لاس ۲ فکبرا (٧) حدثنا (۸) علی ماکنتم (١) النَّاسُ جَاعَةٌ (11) لِيَسْبِعَ وَمُثْنَوَرُوا مِنْ (١٠) حِينَ لان (17) الحوير (۱۷) خَيْرَ

اللهُ بِأَنْفِكَ ، أَنْطَلَقِ فَأَجْهَدْ عَلَى جَهْدَكَ صَرِيْنِ (١) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكُم تَعَيْثُ أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قالَ حَدَّثَنَا عَلِي ۖ أَنَّ فاطيةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ شَكَتْ مَا تَلْقَىٰ مِنْ أَثَرِ الرَّمَا ، فَأَنَى (٢) النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ سَبْنٌ فَأَ نُطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ فَوَجَدَتْ عَالَيْهَ ۚ فَأَخْبَرَتُهَا فَلَمَّا جَاءِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَخْبَرَ ثُهُ عَالَيْهَ أَ بِمَجِيءِ فاطمَّةً فَإَا النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ إِلَيْنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِمَنَا ، فَذَهَبْتُ لِاقُومَ ، فَقَالَ عَلَى مَكَالِكُمَّا ، فَقَعَدُ يَيْنَنَا ، حَتَّى وَجِدْتُ بَرْدَ قَدَمَيهِ عَلَى صَدْرِى ، وَقَالَ أَلاَ أُعَلَّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُهاني إِذَا أَخِذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا ، تُسَكِّبْرًا (" أَرْبَعًا وَثَلَاثِينَ ، وَنُسَبِّحًا (ا) ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ ، وَتَحْمَدًا ( ) ثَلَاثَةً ( ) وَتُلَاثِينَ ، فَهُو خَيْرٌ لَكُمَّا مِنْ خادِمٍ حَدِثْثَى ( ) مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حُدُّتُنَا غُنْدُر مُحدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ النِّي عَيْكَ لِعَلَى أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنْي عِمَنزِلَةِ هَارُونَ مِنْ سُوسَى خَدَّنْنَا عَلِي أَبْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَ نَا شُغْبَة عَنْ أَيُّوبَ عَن أَبْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِي رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَقْضُوا كُمَّا ۚ كُنْتُمْ تَقْضُونَ فَإِنَّى أَكْرَهُ الْإِخْتِلَافَ حَتَّى يَكُونَ للِنَّاسِ (١) جَمَاعَة "، أَوْ أَمُوتُ كَمَا ماتَ أَصْحَابِي ، فَكَانَ أَبْنُ سِيرِينَ يَرَى أَنْ عَامَّةً مَا يُرْوَى عَلَى (١١) عَلَى الْكَذِبُ بِالْعَلَى مَنَاقِيْدُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ (١١) ، وَقَالَ (١١) النَّيُّ يَالِيَّ أَشْبَهْتَ خَلْقِ وَخُلُقِ صَرْتُنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَذَّتَنَا مُحَدُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبْنِ دِينَارٍ أَبُوعَبْدِ اللهِ الْجُهَنِيُّ (١٣) عَنِ أَبْنِ أَبِي ذِنْبِ عَنْ سَعِيدٍ الْمُقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يَقُولُونَ أَكْثَرَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَإِنِّي كُنْتُ أَلْزَمُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ بِشِيَعِ (١١) - بَطْنِي حَتَّى (١٠) لا آكُلُ الخَدِيرَ ، وَلاَ أَلْبَسُ الحَبِيرَ (١١) وَلاَ يَخْدُمُنِي فُلاَنُ وَلا فُلاَّنَةُ ، وَكُنْتُ أَلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاء مِنَ الْجُوعِ وَإِنْ كُنْتُ لَاسْتَقْرِيْ الرِّجْلَ الآيةَ هِيَ مَعِي كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي وَكَانَ أُخْيَرَ (١٧) النَّاسِ

لِلْمِينَكِينِ (١) جَمْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبِكَانَ يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْمِمُنَا مَا كَانَ فِي يَنْتِهِ ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخِرِجُ إِلَيْنَا المُكَةَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ فَنَشُقُهَا فَنَلْمَقُ مافِيهَا حَرَثْن (٢٠) عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَن الشَّغْيُّ أَنَّ أَبْنَ مُعَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما كَانَ إِذَا سَلَّمَ عَلَى ابْنِ جَعْفَرِ قَالَ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ ذي الجَنَاحَيْنِ .

( ذِكْرُ الْمَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ )

مَرْشُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَدِّدِ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْا نْصَارَى حَدَّثَنَى أَبِي عَبْدُ الله بْنُ الْمُثَى عَنْ ثُمَامَةً بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَنَسِ عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ مُرَ بْنَ الخَطَّابِ كَانَ إِذًا قَحَطُوا أَسْنَدُ تَى بِالْمَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ اللَّهُمُ إِنَّا كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِنَبِيْنَا مِرْقِيْقٍ فَتَسْقينًا ، وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِمَمَّ نَبِيْنَا فَأَسْقِنَا ، قال فَيُسْقَوْنَ إلَّ مَنَا قَبِ قَرَابَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمُنْفَبَةِ فاطِمةً عَلَيْهَا السَّلامُ بِنْتِ النَّبِي (٠) رَسُولِ الله يَلِيْهُ وَقَالَ النَّىٰ يَرَاكِمُ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاء أَهْلِ الْجَنَّةِ فَرَشْنَا أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قالَ حَدَّتَنِي عُرْوَةً بْنُ الزُّ بِيْرِ عَنْ عائِشَةً أَنَّ فاطيمَةً عَلَيْهَا السَّلاّمُ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ تَسْأَلُهُ مِيرَاهُمَا مِنَ النِّيِّ بِإِلَّهِ فِيهِ (٣) أَفاء اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عِلِيِّ تَطْلُبُ صَدَقَةَ النَّبِي مِلِيِّ الَّتِي بِاللَّدِينَةِ وَفَدَكُ ( ' ' ، وَمَا بَـقِيَ مِن خُمْسِ خَيْيَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُرٍ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَرْكُ قَالَ لاَنُورَثُ مَا تَرَكَنَا فَهُوْ صَدَفَةٌ إِنَّمَا يَا كُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هُذَا الَّـالِ يَمْنِي مَالَ اللهِ لَبْسَ لَهُمْ أَنْ يَزِيدُوا عَلَى الَّـا كُلَّ وَإِنَّى وَاللهِ لاَ أُغَيِّرُ شَبْنًا مِنْصَدَقاتِ النِّي النِّي آتِي كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ النَّبِي بَرْكَ وَلا مُعَلَنّ فِيهَا بِمَا تَمِلَ فِيهَا رَسُولُ ٱللهِ مِنْ فَتَشَهَّدَ عَلَيْ، ثُمُّ قَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا كَا أَبَا بَكْرِ

(۱) الْنَسَاكِينِ

(٤) وَ فَلَاكَ

فَضِيلَتَكَ وَذَكَرَ قَرَابَتُهُمْ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَحَقَهُمْ ، فَتَكَلَّمَ أَبَو بَكْدٍ فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عِنْكِيدُ أَحَبُ إِلَىٰ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابِق \* أَخْبَرَ نِي ٥٠ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَافِدٍ قال سَمِت أَبِي يُحَدِّثُ عَنِي أُبْنِ مُمَرَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ أَرْقُبُوا مُحَدًّا أَهْلِ يَيْتِهِ مَرْشُنْ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْةً عَنْ تَعْرُو بْنِ دِينَارِ عَن أَبْن أَبي مُلَيْكَةً عَن الْمِسْوَرِ بْنِ عَفْرَمَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ فاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنَّى ، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَهِ مَرْثُ يَحْيى بْنُ قَزَعَة حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْد مَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عالْيْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ دَعا النَّبِي عَلَيْ فاطِمَةَ أَبْنَتَهُ في سَكُواهُ الَّذِي قُبضَ فِيهَا فَسَازَهَا بِشَيْء فَبَكَتَ ثُمَّ دَعاها فَسَارٌها فَضَحِكَتْ قالَتْ فَسَأَلْهُا عَنْ ذَٰلِكَ ، فَقَالَتْ سَارَ فِي النِّبِي مَرْتِي فَأَخْبَرَ فِي أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي ثُوْفَ فِيهِ فَتِكَيْثُ ، ثُمَّ سَارَ نِي فَأَخْبَرَ نِي أَنِّي أَنَّى أَوْلُ أَهْلِ يَيْتِهِ أَنْبَعُهُ فَضَحِكْتُ لِأَبْ مَّنَاقِبُ الزُّ بَيْرِ بْنِ الْمَوَّامِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ هُوَ حَوَّارِيُّ النَّبِيِّ مَلْكَ وَسُمَّى الحَوَّارِيُّونَ لِيَيَاضِ ثِيابِهِم مِرْثُ خَالِهُ بْنُ غَلْدٍ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أبيهِ قالَ أَخْبَرَ فِي مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ قِالَ أَصَابَ عُمَّانَ بْنَ عَفَّانَ رُعاف شَدِيدٌ سَنَةً الرُّعافِ حَتَّى حَبِسَهُ عَنِ الْحَجِّ وَأُوْمَى فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلْ مِنْ قُرَيْش قالَ أُسْتَغْلِف قَالَ وَقَالُوهُ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَمَنْ ؟ فَسَكَتَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلُ آخَرُ أَحْسِبُهُ الحَادِثَ فَقَالَ ٱسْتَخْلِف ، فَقَالَ عُثْمَانُ وَقَالُوا ، فَقَالَ نَمَمْ ، قَالَ وَمَنْ هُوَ ؟ فَسَكَتَ ، قال فَلَمَلَّهُمْ قَالُوا الزُّ بِيْنَ ، قَالَ نَعَمْ ، قَالَ أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ خَكَيْرُهُمْ مَا عَلِينَ ، وَإِنْ كَانَ لَا حَبُّهُمْ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلْقَةِ " صَمَّىٰ " عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةُ عَنْ هِشَامٍ أَخْبَرَ نِي أَبِي سَمِينَ مَرْ وَانَ كُنْتُ عِنْدَ عُمَّانَ أَتَاهُ رَجُلُ فَقَالَ

(۲)، حدثنا مورد مدرنا

( ټوله فی شکواه الذی ) فی النسطلانی وفی نسخه من الغرع فی شکواه التی کتمه مصححه

أَسْتَخْلِفْ ، قَالَ وَقِيلَ ذَاكَ (١) ؟ قَالَ نَعَمْ الزُّ بَيْرُ ، قَالَ أَمَا (٢) وَاللَّهِ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ حَرْثُ مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ هُوَ أَبْنُ أَبِي سَلَمَةً عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ الْمُسْكَدِرِ عَنْ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ النِّيمُ عَلِيَّ إِنَّ لِكُلِّ نبِيّ حَوَّادِيُّ "، وَإِنَّ حَوَادِيُّ النُّ بَيْرُ بْنُ الْمُوَّامِ مِرْثُ أَخْمَدُ بْنُ مُحَدِّدٍ ( الْخَبَرَ الْ هِشَامُ بْنُ غُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الرُّ بَبْدِ قَالَ كُنْتُ بَوْمَ الْأَحْزَابِ جُمِلْتُ أَنَا وَنُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةً فِي النِّسَاءِ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِالرُّ يَبْدِ عَلَى فَرَسِهِ يَخْتَلَفُ إِلَى إِنِي قُرَيْظَةً مَرْ تَمَنِي أَوْ مُلاَثًا ، فَلَمَّا رَجَمْتُ مُلْتُ يَا أَبَتِ رَأَيْتُكَ تَخْتَلِفُ قالَ أَوَهَلَ رَأْ يَتَتِى يَا مِنَى ۚ، فُلْتُ (\*) نَعَمْ ، فالَ كانَ رَسُولُ اللهِ مِرْكِيٌّ قالَ مَنْ يَأْتِ بَنِي ثُرَ بْظُةً فَيَأْ تِينِي (٦) بِخَبَرِهِمْ فَأَنْطَلَقْتُ ، فَلَمَّا رَجَمْتُ جَمَّعَ لِي رَسُولُ ٱللهِ مَرْاتِي أَبِوَيْدِ فَقَالَ فِدَاكَ أَبِي وَأَمَّى صَرْتُ عَلِي بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبْنُ الْبَارَكِ أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَصَابَ النَّبِي عَلَيْ قَالُوا لِلرَّ بَيْرِيقُومَ الْيَرْمُوكِ لَّا لَا تَشُدُّ فَنَشُدُّ مَعَكَ، خَمَلَ عَلَيْهِمْ فَضَرَ بُوهُ ضَرْ بَتَيْنِ عَلَى عاتِقِهِ تَيْنَهُمَا ضَرْ بَةٌ صَرِبَهَا يَوْمَ بَدْدِ قالَ عُرْوَةُ فَكُنْتُ أُدْخِلُ أَما بِعِي فِي تِنْكَ الضَّرَّ بَاتِ (٧) أَنْدَبُ وَأَنَا صَغِيرٌ بِالْعَبْ ذِكْر (١٠) طَلْعَةً بْنِ عُبَيْدٍ ٱللهِ ، وَقَالَ مُمَنُّ تُونَى النَّبِي عَلِيَّةً وَهُو عَنْهُ رَاضٍ حَرَثْنَ (١) نُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدِّمِيُّ حَدَّنَا مُمْتَّمِرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قالَ كَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ (١٠٠) عَلِيْ فِي بَمْضِ تِنْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي قَاتَلَ فِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ غَيْرُ طَلْحَةً وَسَعْدٍ عَنْ مَرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا خَالِهُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي خَالِهِ عَنْ قَبْسِ بْنِ أَبِي حَارِمٍ قَالَ رَأَيْتُ بِهَ طَلْحَةً الَّتِي وَقَى بِهَا النَّبِيُّ مِنْكِنَّهِ قَدْ شَلْتُ أَبِي وَنَّاسِ الزُّهْرِيِّ وَ بَنُو زُهْرَةَ أَخْوَالُ النِّبِّ مَرْتَ اللَّهِ وَهُو سَعَدُ بْنُ مالكِ حَرشي (١١٠ تُحَدَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قالَ سَمِيْتُ يَحْيِيٰ قالَ سَمِيْتُ سَمِيدَ بْنَ الْسَيْسَ

را) دلك (۱) دلك

(٣) كدا في غمير فرع

(7)

(٧) وقع في اليونينية بسكون

(٨) مَنَاقِد

Lius (9)

(۱۰) نبی الله

(۱۱) حدثا

قَالَ سَمِيْتُ سَعْدًا يَقُولُ جَمَعَ لِي النِّبِي عَلَيْ أَبَوَيْهِ يَوْمَ أُحُدٍ وَرَثْ مَكِّي أَن إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَاشِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عابِرِ بْنِ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَقَدْ رَأَ يُتَنِي وَأَنَا ثُلُثُ الْإِسْلَامِ صَرْشَىٰ ٣٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ حَدَّثَنَا هَاشِمُ أَبْنُ هَاشِمِ بِنْ عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصِ قالَ سَمِيْتُ سَعِيدً بْنَ الْسَيْبِ يَتُولُ سَمِيْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ يَقُولُ: مَا أَسْلَمَ أَحَدٌ، إِلاَّ فِي الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمْتُ فِيهِ ، وَلَقَدْ مَكَثْتُ سَبْعَةً أَيَّامٍ وَإِنَّى لَثُلُثُ الْإِسْلاَمِ تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا (" هَاشِمْ طَرْثُ كَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِيْتُ سَعْدًا (r) منا (ج) من هائم ، كنا في الله عنه يَقُولُ: إِنَّى لَأُولُ الْعَرَبِ رُمِّي بِسَهْمٍ في سَبِيلِ اللهِ ، وَكُنَّا نَعْزُو مَعَ (ج) مِن هائم ، كنا في اللهِ ، وَكُنَّا نَعْزُو مَعَ النَّبِّيُّ مَرْكِيٌّ وَمَا لَنَا طَمَامُ إِلاَّ وَرَقِ الشَّجَرِ ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَنَا لَيَضَعُ كَمَا يَضَعُ الْبَعِيرُ أُو الشَّاةُ مالَهُ خِلْطٌ ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ ثُمَزْرُنِي عَلَى الْإِسْلاَمِ لَقَدْ خِبْتُ إِذًا وَصَلَّ عَمَـ لِي وَكَانُوا وَشُوا بِهِ إِلَى مُمَرَّ قَالُوا لِاَ يُحْسِنُ يُصَلِّى بِالسِّهِ فَرَدُّ أَصْهَارِ إِللَّيْ مَنْ مِنْهُمْ أَبُو الْعَاصِ بْنُ الرَّبِيعِ حَرْثُ أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا سَمَيْبُ عَنِ الزُّهْرِي قَالَ حُدَّثَنَى عَلَىٰ بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ الْمِسْورَ بْنَ نَخْرَمَةَ قَالَ إِنَّ عَلِيا خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلِ فَسَمِيتُ بِذَلِكَ فَاطِيمَةُ كَأْتُتْ رَسُولَ ٱللهِ مِنْ إِللهِ فَقَالَتْ يَزْعُمُ تَوْمُكَ أَنَّكَ لاَتَنْضُبُ لِبَنَا تِكَ وَهُذَا عَلِيٌّ نَا كُح بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ فَقَامَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّد يَقُولُ : أَمَّا بَعْدُ أَنْكَحْتُ أَبَا الْمَاصِ بْنَ إلَّ بِيعِ ، خَذَّتَنَى وَصَدَقَى ، وَإِنَّ فاطيةً بَضْعَة "(١) مِنْي وَإِنِّي أَكْرُهُ أَنْ يَسُوءها وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِع بِنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلِكَ وَبِنْتُ عَدُوْ اللهِ عِنْدَ رَجُل وَاحِدٍ ، فَتَرَكْ عَلِي ٱلْخِطْبَةَ وَزَادَ ثُمَّدُ بْنُ تَمْرُو بْنِ حَلْحَلَّةً عَن أَنْ شِهَابٍ عَنْ عَلِي (٥) عَنْ مِينُورِ سَمِيْتُ النِّي عَلَّى وَذَكَرْ صِهْرًا لَهُ مِنْ بَنِي عَبْدٍ إَشْسٍ ، قَأْنَى عَلَيْهِ فِي مُصاهَرً يَهِ إِيَّاهُ فَأَحْسَنِ قَالَ حَدَّثَنَى فَصَدَّقَنى وَ وَعدّ نِي

اسو. (1) المكي 

فَرَفَى لِي الْمُحْمَالُ مَنَاقِبُ زَيْدِ بْنِ حَادِثَةَ مَوْلَى النِّيِّ يَنْ اللَّهِ وَقَالَ الْبَرَاءِ عَنِ النِّيّ عَلِيَّ أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلاَنَا حَرْشُ خَالَهُ بْنُ عَفْلَهِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ اللهِ أَبْنُ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بَمْثَ النَّبِي مِنْ بَعْدًا ، وأَمّر عَلَيْهِمْ أَسَامَةً بْنَ زَيْدٍ فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ في إِمارَتِهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهُ أَن (١) تَطْمُنُوا في إمارته ، فَقَدْ كُنْتُمْ تَطْعُنُونَ في إمارة أبيهِ مِنْ قَبْلُ ، وَأَيْمُ اللهِ إِنْ كَانَ كَلِيقًا للْإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَى ، وَإِنَّ هَٰذَا لِمَنْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى بَعْدَهُ ، مَرْشُ يَحْيِي بْنُ قَزَعَةً حَدِّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرَى عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْمَا قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ قَائِفٌ وَالنَّبِيُّ مِلْكِيَّةِ شَاهِدٌ وَأَسَامَةٌ بْنُ زَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ حارِيَّةَ مُضْطَجِمانِ فَقَالَ إِنَّ هٰذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ ، قالَ فَسُرٌ بِذَٰلِكَ النَّبِي الرَّا وأُخْبِرُ عَلَيْهِ وَأَنْجَبَهُ فَأَخْبَرَ (٢) به عائِشَةَ بُلْبُ فِي تُغْرِهُ أَسَامَةَ بْن زَيْدٍ حَرَثُ فَتَنْبَةُ بْنُ (٢) تَعْسِلْهُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ثُرَيْشًا (١) مَنْ أَنْهُمْ شَأَنُ الْخَزُومِيَّةِ ، فَقَالُوا مَنْ يَجِسْترِي عَلَيْهِ إِلاَّ أَسَامَة بْنُ زَيْدٍ حِبْ رَسُولِ اللهِ يَلِيُّ وَحَدَّثَنَا عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قال ذَهَبْتُ أَسْأَلُ الزُّهْرَى عَنْ حَدِيثِ الْخَزُومِيَّةِ فَصَاحَ بِي قُلْتُ لِسُفْيَانَ فَلَمْ تَحْتَمِلْهُ (") عَنْ أُحَدِ قالَ وَجَدْتُهُ في كِتَاب كَانَ كَنْ مَهُ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ عُرُوةً عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَن أَمْرَأَةً مِنْ بَنِي تَخْزُومٍ سَرَقَتْ ، فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا النِّبِّ مِنْكِيْهِ فَلَمْ يَجْ تَمرِئُ أُحَدُّ أَنْ يُكَلِّمَهُ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِ ، فَفَالَ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تُرَّكُوهُ ، وَ إِذَا سَرَقَ (4) الضَّعيفُ قَطَعُوهُ ، لَوْ كَانَتْ فاطِمَةُ لَقَطَعْتُ يَدَها بالنب مرشى (٥) الحَسَنُ بنُ مُحَدّ جدَّ ثَنَا أَبُو عَبّادِ يَحْيُ بنُ عَبّادِ حَدَّثَنَا المَـاجِشُونُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ نَظَرَ أَبْنُ مُمَرَ يَوْمَا وَهُوَ فِي المَسْجِدِ إِلَى

رَجُلِ يَسْحَبُ (١) ثِيا بَهُ في نَاحِيَةٍ مِنَ السَّجدِ ، فَقَالَ أَنْظُرْ مَنْ هُلُلَا ؟ لَبْتَ هٰذَا عِنْدِي ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ ، أَمَا تَمْرُفُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ، هَٰذَا ثُمَّدُ بْنُ أُسَامَةً ، قَالَ فَطَأَ ظَأَ أَبْنُ مُمَرً رَأْسَهُ ، وَنَقَرَ بِيدَيْهِ فِي الْأَرْضِ ، ثُمَّ قَالَ لَوْ رَآهُ رَسُولُ اللهِ مَلِيَّ لَأَحَبُّهُ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُمَّانَ عَنْ أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَ عَنِ النَّبِّي مَا اللَّهِ مَا لَكُ كَانَ بَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَّ ، فَيَقُولُ اللَّهُمُ أُحِبُّهُما فَإِنَّى أُحِبُّهَا ، وَقَالَ أُنعَيْمٌ عَن أَبْن الْبَارَكِ أُخْبَرَنا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرِيِّ أَخْرَنِي مَوْلَى لِأُسَامَةً بْن زَيْدٍ أَنَّ الْحَجَّاجَ بْنَ أَيْنَ بْنِ أُمْ أَيْنَ وَكَانَ أَيْنَ ثُنُ أُمَّ أَيْنَ أَخَا أُسَامَةً (٢) لِأُمَّهِ وَهُوْ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَرَآهُ أَنْ مُمّر لَمْ مُيِّمٌ رُكُوعَهُ وَلا سُحُبُودَهُ ، فَقَالَ أُعِدْ قَالَ أَبُوعَبْدِ اللَّهِ وَحَدَّتَنَى سُلَيْانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ (٣) حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ نَمِرِ عَن الزَّهْرِيِّ حَدَّثَني حَرْمَلَةُ مَوْلَى أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أُنَّهُ كَيْنَمَا هُوَ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِذْ دَخَلَ الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَ (نَ فَلَمْ اللَّهِ مَا يُحْوَمُهُ وَلا سُجُودَهُ ، فَقَالَ أَعِدْ ، فَلَمَّا وَلَّى ، قالَ لِي أَبْنُ عُمَرَ مَنْ هذَا ا قُلْتُ: الْحَجَّاجُ بْنُ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ ، فَقَالَ أَبْنُ مُمَرَ لَوْ رَأَى هَٰذَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَاَّحَبَّهُ فَذَا كُرَّ حُبَّهُ وَمَا وَلَدَتْهُ أَمْ أَيْنَ ، قالَ وَحَدَّثَنَى (٥) بَمْضُ أَصِابِي عَنْ سُلَيْانَ وَكَانَتْ حَاصِينَةَ النَّيْ مِنْ الْخَطَّابِ وَمِينَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَلَ بْنِ الْخَطَّابِ وَمِينَ اللهُ عَنْهُمَا حَرْثُ (١) إِسْخُتُى بْنُ نَصْر حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَر عَنِ الرُّهْرِيّ عَنْ سَا لِلْمِ عَنْ أَبْنُ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ الرَّجُلُ في حَيَاةِ النِّيِّ بَالَّيْ إِذَا رَأَى رُوْ يَا فَصْهَا عَلَى النَّبِيُّ مِنْ فَتَمَنَّبْتُ أَنْ أَرَى رُوْ يَا أَتُصْهَا عَلَى النَّبِي مِنْ وَكُنْتُ غُلاَمًا ٣٠ أَعْزَبَ ٣٠ وَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ النِّيِّ مَرْكَ فِي الْمَامِرِ كَأُنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ فَإِذَا هِيَ مَطْفِينَّةٌ كَطَيُّ الْبِثْرِ ، وَإِذَا

(۱) تَسْتَعَبُ ثِيالُهُ .وفى القسطلاني ثيابه رفع على الفاعلية كتبه مصححه (۲) ابن زيد كذا فى غير فرع بقلم الحرة بلا رقم ولا تصحيح كتبه مصححه

(٢) ابْنُ مُسْلِمٍ

(٤) الْأَيْمِينِ بْنِأَمُّ أَيْمَنَ

(٥) وزادنيا

(۱) حدثنا مجاحدثنا • قال أبو ذر مجه حال هو ابن السميل مؤلف الكتابرضى الله عنه اهم من البوئينية

(۷) غلاما شابا<sub>ب</sub> ومد (۸) خَذَنا

النَّارِ، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ، فَلَقَيَّمُمَا مَلَكُ آخَرُ ، فَقَالَ لِي أَنْ تُرَاعَ ، فَقَصَصْتُما عَلَى حَفْصَةً ، فَقَصَّمُ حَفْصَةُ عَلَى النِّيِّ عَلِيَّ فَقَالَ نِيمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ ، لَوْ كَانَ يُصَلَّى بِاللَّيْلِ (١) قالَ سَالِم " فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً صَرْثُ اللَّهِ بنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبٍ عَنْ يُونِسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَاكِمٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ عَنْ أُخْتِهِ حَفْصَةً أَنَّ النِّي مَنْكِمْ قَالَ لَمَا إِنَّ عَبْدَ اللهِ رَجُلُ صَالِحٌ لِللَّهِ مَنَاقَتُ عَمَّار وَحُذَيْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَرُثُ مِا اللهُ مِنْ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَن المُغِيرَةِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَدِمْتُ الشَّأْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قُلْتُ: اللَّهُمَّ يَسَّرْ لِي جَلِيسًا صَالِمًا ، فَأَتَبْتُ قَوْمًا لَجَلَسْتُ إِلَيْهِمْ ، فَإِذَا شَيْخٌ قَدْ جَاءَ حَتَّى جَلَسَ إِلَى جَنْبِي ، قُلْتُ مَنْ هَذَا ؟ قَالُوا : أَبُو الدَّرْدَاء ، فَقُلْتُ إِنِّى دَعَوْتُ اللهَ أَنْ بُيَسَّرَ لِي ا جَلِيسًا صَالِمًا ، فَبَسَّرَكَ لِي ، قالَ ٣٠ مِنْ أَنْتَ ؟ قُلْتُ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَو لَبْسَ عِنْدَكُمُ أَبْنُ أُمَّ عَبْدٍ صَاحِبُ النَّمْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهَرَةِ (\* وَفِيكُمُ ( الَّذِي أَجارَهُ اللهُ مِنَ الشَّيْطَانِ (٥) عَلَى لِسَانِ نَبَيِّهِ ﴿ أَلَّ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّابِ عَلِي الَّذِي لَا يَعْلَمُ (٦) أَحَدُ غَيْرُهُ ، ثُمَّ قالَ : كَيْفَ يَقْرُأُ عَبُّدُ اللهِ ، وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى

فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّهِ إِذَا يَغْشَى وَاللَّهُ مِن وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ الللللَّا اللللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَّا اللّل

أَقْرَأَ نِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مِنْ فِيهِ إِلَىٰ فِيَّ صَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ

عَنْ مُغْيِرَةً عَنْ إِبْرَاهِمِ قَالَ ذَهَبَ عَلْقَمَةُ إِلَى الشَّأْمِ، فَلَمَّا دَخَلَ المَسْجِدَ قَالَ اللَّهُمُ

يَسِّرْ فِي جَليِسًا صَالِمًا ، كَفِلَسَ إِلَى أَلِي اللَّرْدَاءِ ، فَقَالَ أَبُو اللَّرْدَاءِ مِمَّنْ أَنْتَ ؟ قال

مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ أَلَيْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمْ صَاحِبُ السَّرِّ الَّذِي لِاَ يَعْلَمُهُ (٧)

لَمَا قَرْنَانِ كَقَرْنَيِ الْبِيْرِ وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ قَدْ عَرَفْتُهُمْ ، تَجْعَلْتُ أَقُولُ : أَعُوذُ بِأَللهِ مِن

(ه) يَعْنِي عَلَيْ

غَيْرُهُ يَمْنِي حُذَيْفَةً ، قالَ قُلْتُ بَلَى ، قالَ أَلَبْسَ فِيكُمْ أَوْ مِنْكُمُ الَّذِي أَجارَهُ اللهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيْهِ عَلِيْ اللهِ عَنِي مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي عَمَّارًا قُلْتُ بَلِّي قَالَ أَلَبْسَ فَيكُم أُو مِنْكُمْ صَاحِبُ السُّوَّاكِ، أَوْ (١) السِّرَادِ ؟ قالَ بَلَّي ، قالَ كَيْفَ كَانَ عَبْدُ اللهِ يَقْرُأُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى قُلْتُ وَالذَّكَرِ وَالْأَنْيُ قَالَ مَارَالَ بِي هُو الآءِ حَتَّى كَادُوا يَسْتَنْزِلُونِي (٢) عَنْ شَيْء سَمِيْتُهُ مِنْ رَسُولِ (٣) اللهِ عِلَيْقِ بِالْكُ مَنَاقِبُ أَبِي عُبَيْدَةً بْنِ الجَرَّاحِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ صَرَتُ الْمُعْلَى عَمْرُو بْنُ عَلِي ۗ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدُّتَنَا خَالِيهُ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ قَالَ حَدَّتَنِي أَنَسُ بُنُ مَالِكٍ ۚ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينًا وَإِنَّ أَمِينَنَا أَيُّتُهَا الْامَّةُ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَاحِ مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْدُقَ عَنْ صِلَّةً عَنْ حُدَيْفَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قال النِّيُّ عَزِيْقٍ لِا هَلِ نَجْرَانَ لَا بْمَنَنَّ يَمْنِي عَلَيْكُمْ يَمْنِي أُمِينًا حَتَّى أُمِين ، فأَشْرَف أَصَابُهُ فَبَعَتَ أَبَا عُبَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِالْبِ لَيْ يَكُومُ مُثْعَب بْن عُمَّيْر بالب مَنَاقِبُ الْحَسَن وَالْحَسَيْنِ رَضِيَ ( ) الله عَنْهُمَا قالَ ( ) نَافِعُ بْنُ جُمَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَا عَانَقَ النِّي عَلِيَّ الْحَسَنَ مَرْشُ صَدَقَةُ حَدَّثَنَا (٢) أَنْ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا (٧) أَبُو مُوسَى عَن الحَسَنِ تَسْمِعَ أَبَا بَكُرَةَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ الْمُنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبُهِ يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْدِ مَرَّةً وَيَقُولُ أَ بِنِي هَذَا سَيِّدٌ وَآعَلَ اللَّهَ أَنْ يُصُّلِحَ بِهِ بَيْنَ فَيْتَكُنِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِرْثُ مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ (١٠ قالَ سَمِعْتُ أَبِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمُالَ عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالحَسَنَ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّى أُحِيُّهُمَا فَأُحِبُّهُمَا أَوْ كَمَا قَالَ صَرَتْنَى ﴿ الْمُمَّدُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّ أَنَى حُسَبَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنْس بْن مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

(۱) و الوساد (۱)

السواد (۱)

الشواد (۱)

(۱) قوله والوساد كداي الطبعة ساغتها مرموزا لها يما ترى وهبارة القسطلاني وللاصلي وابن عساكر وأبوى الوتت وذر عن الحسوى والمستملي والوساد اله من هامش الاصل

يَنْكُتُ ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَبْنًا ، فَقَالَ أَنَسْ كَانَ أَشْبَهَهُمْ برَسُولِ أَلَّهِ عَيْقَ وَكَانَ عَضُوبًا بِالْوَ سَمَةِ صَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ المِنْهَالِ ٥٠ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِي قَالَ سَمعتُ الْبَرَاء رَضَى اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النِّيَّ يَنَّ وَالْحَسَنُ (٢٠ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأُحِبُّهُ وَرُضُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ فَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَبْدُ بن سيد بن أَبِي حُسَيْنٍ عَنِ أَنِي أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عُقْبَةً بِنِ الْحَارِثِ قَالَ رَأَيْتُ أَيَا بَكُم رَضِي اللهُ عَنْهُ وَحَمَلَ الحَسَنَ وَهُو يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهُ بِالنَّبِيِّ ، لَبْسَ شَبِيهُ ( ) بِعَلِيّ ، وَعَلِيّ يَضْحَكُ حَرِثْنُ " يَحْيِي بْنُ مَعِينٍ وَصَدَقَةُ قَالاً أَخْبِرَ فَا مُحَدُّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةً عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ أَبُو بَكُمِ أَرْقُبُوا عَمَداً عَلَيْ فَي أَهْلِ يَيْنِهِ حَرَثَىٰ ١٠٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسفَ عَنْ مَنْمَر عَن الرُّهْرِيُّ عَنْ أَنَّسِ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَنْمَرٌ عَنِ الرُّهْرِيّ أَخْبَرَ إِن أَنَّسُ قَالَ لَمْ يَكُن أَحَدُ أَشْبَهَ إِلنَّبِي عَلَى مِنَ الْحَسَن بْن عَلَى عَرْشَى الْ عَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ مُجَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي نُعْمِ سَمِيعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمَرَ وَسَأَلَهُ عَنِ الْخُرِمِ قَالَ شُعْبَةً أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الْذَبابَ فَقَالَ أَهْلُ الْمِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذُّبَابِ، وَقَدْ قَتَلُوا أَبْنَ أَبْنَةِ رَسُولِ اللهِ وَإِنَّ وَقَالَ النَّبِي يَنْ هُمَا رَيْحًا نَتَاىَ ٥٠ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۚ بِالْحَبِّ مِنَاأَيَّكِ بِلاَلِ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا • وَقَالَ النَّبِي مُنْ اللَّهِ مَيْثُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَى في الجَنَّةِ وَرَثْنَا أَبُو أَنتُمْ حَدَّثَنَا هَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ أَكُمَّدٍ بْنِ الْمُسْكَدِرِ أَخْبَرَ نَا (٥٠٠ جابرُ

أَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مُمَرُ يَقُولُ أَبُو بَكْرِ سَيِّدُنَا ، وَأَعْتَقَ سَيْدَنَا

يَمْنِي بِلاَلا ۚ مَرْشَا ابْنُ نُحَدِّرِ عَنْ نُحَدِّ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا إِسْمُمِيلُ عَنْ قَيْسٍ أَنَّ بِلاَلاً

أَنِيَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الحَسَيْنِ (" عَلَيْهِ السَّلامُ فَعُيلَ فَي طَسْتِ خَعَلَ

(ا) ابن على ﴿ كُذَا فَى لَمُنْعِ نرع بللجاس موتوما بنام الحرة بلا تسميع ودنم كنيه

(١) ابنُ بِنْهَالِ

(٢) ابن على

(ن) أخبرنا

1 (1)

12 (V)

(۸) جدتا

(۱) رنجانیه سو سو استند (۱۰)

قَالَ لِأَ بِي بَكْرِ: إِنْ كُنْتَ إِنَّهَا أَشْتُرَ يْتَنِي لِنَفْسِكَ فَأَسْسِكَنِي ، وَإِنَّ كُنْتَ إِنَّا أَشْتَرَ يُتَنِي لِلهِ ، فَدَعْنِي وَعَمَلَ (١) اللهِ عَالَمُ فَا يُرِّرُ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما **مَرْثُنَا** مُسَدِّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ صَنَّني النِّي عَلَيْ إِلَى صَدْرِهِ وَقَالَ (\*) اللَّهُمْ عَلَمْهُ الْخِيكُمةَ صَرَبْنَ أَبُو مَسْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَقَالَ (") عَلَّمْهُ الْكِتَابَ وَرَثْنَا مُوسَى حَدَّثَنَا وُهَيْثِ عَنْ خَالِدٍ مِثْلَهُ (ا) المَا مَنَا قَبِ عَالِدٍ بن الْوَلِيدِ رضِي اللهُ عَنْهُ حَرْشُ أَحْدُ بنُ وَاقِدٍ حَدْثَنَا مَادُ أَبْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَيْدِ بْنِ هِلِالٍ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّي مَلَّكَ نعلى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَأَنْ رَوَاحَةً لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُكُمْ ، فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ وَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ (٥) جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أُخَذَ ابْنُ رَوَّاحَةً فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَدْرِفانِ حَتَّى أَخَذَ <sup>(1)</sup> سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ الصِّفُ مَنَاقَبُ سَالِم مَوْ تَى أَبِي حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَثْنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرُو أَبْنِ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ ذُكِرَ عَبْدُ اللهِ عِنْدَ عَبْد اللهِ بْنِ عَمْرُو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي لَهُ لَا أَزَالُ أُحِبُّهُ بَعْدَ ما سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي اللهِ السَّقَوْ وَا الفُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةً : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَبَدَأً بِهِ وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةً وأُبَى بْنِ كَف وَمُعَاذِ بْنِ جَبِّل قَالَ لَا أَدْرِى بَدَأً بِأَبَى أَوْ يَمُعَاذِ (٧) بالبُّ مَنَاقِبُ مَبْدِ الله بن مَتْ عُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَبِيثُ حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّنْنَا شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ قالَ سَمِعْتُ أَنِا وَاثِلِ قَالَ سَمِينَتُ مَسْرُوقًا قَالَ قَالَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مَمْرِو إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِينَ كُم يَكُنْ فَاحِثًا وَلاَ مُتَفَحِّشًا ، وَقَالَ إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِنَّى أَحْسَنَكُمْ أَخْلاَقًا ، وَقَالَ أَسْتَقُرُواْ الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةً : مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مَوْلَى أَبِي حُذَبْفَةَ ،

را) و عملي لله (۱) و عملي لله (۲) اللهم (۵) و ألي كنه ألا سابة أ ف غير النبو ق (٠) المنعا (٠) أننه جبل

وَأَبَىٰ بْنَكَهْب، وَمُمَاذِ بْنِ جَبَل مِرْشُ مُوسَى عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ مُغيرَةً عَنْ إِبْرِ اهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ دَخَلْتُ الشَّأْمَ فَصَلَّيْتُ رَكْعَتَيْنِ فَقُانْتُ اللَّهُمَّ يَسِّرْ لِي جَلِيساً (١) فَرَأَيْتُ شَيْحًا مُقْبِلاً ، فَلَمَّا دَنَا قُاتُ أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَسْنَجَابَ، قَالَ مِنْ أَيْنَ أَنْتَ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ ، قالَ: أَفَلَمْ (") يَكُنْ فِيكُمْ صَاحِبُ النَّعْلَيْنِ وَالْوِسَادِ وَالْمِطْهُرَةِ ، أَوَ لَمْ ٣٠ يَكُنْ فِيكُمُ الَّذِي أُجِيرَ مِنَ الشَّيْطَانِ ، أَوَ لَمْ يَكُنْ فيكُمْ يَعْلَمُهُ غَيْرُهُ ، كَيْفَ قَرَأُ أَبْنُ أُمِّ عَبْدٍ وَاللَّيْلِ (٤) فَقَرَأُتُ وَاللَّيْلِ إِذَا يَفْهُى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَدِّلِّي وَالنَّاكُرِ وَالْأَنْيُ ، قَالَ أَثْرَأَ نِهَا النَّيْ عَلَيْ فَالْهِ إِنَّى فِي فَكَ إِسْخُقَ عَنْ عَبْدِ الرُّحْمٰن بْنِ يَزِيدَ. قالَ سَأَلْنَا حُذَيْفَةَ عَنْ رَجُلِ قَرِيبِ السَّمْتِ وَالْهَدْيِ مِنَ اللَّهِيُّ مَرْكِيٌّ حَتَّى لَأَخُذَ عَنْهُ ، فَقَالَ: مَا أَعْرِفُ (٦) أَحَدًا أَقْرَبَ سَمْتًا وَهَدْيًا وَدَلاًّ بِالنِّيِّ مِنْ أَبْنِ أُمَّ عَبْدٍ حَرَثْنِي (٧) مُحَدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ أَنْ بُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْخَقَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أَبِي إِسْخَقَ قَالَ حَدَّثَنَى الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِّنَ نُرَى إِلاَّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَّ مَسْعُودٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ يَبْتِ النَّبِيِّ عِنْ لِمَا زَى مِنْ دُخُولِهِ وَدُخُولِ أُمَّهِ عَلَى النِّي عَنِي النِّي عَنِي اللَّهِ عَلَى النِّي عَنِي اللَّهِ عَلَى النِّي عَنِي اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلْمَ النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّاعِ عَلَى النَّهِ عَلْمَ اللَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلْمَ النَّالِي اللَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَّى النَّهِ عَلْمَ النَّهِ عَلَى النَّهِ مَرْثُ الْحَمَنُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثْنَا الْمَافَى عَنْ عُمَّانَ بْنِ الْأُسْوَدِ عَن أَبْن أَبِي أَوْتَرَ مُعَاوِيَةُ بَعْدَ الْمِيثَاء بِرَكْمَةٍ وَعِنْدَهُ مَوْتَى لِا بْنِ عَبَّاسٍ فَأْتَى أَبْنَ عِبَّاسِ ، فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّهُ (٨) تَصِيبَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَّا نَافِعُ بَنُ مُمَرَ حَدَّثَنَى (٥) ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً قِيلَ لِأَ بْنِ عَبَّاسٍ هَلْ لَكَ فِي أُمِيرِ الْمُؤمِنِينَ مُعَاوِيَةً فَإِنَّهُ مَا أُوْتَرَ إِلاَّ بِوَاحِدَةٍ قَالَ إِنَّهُ (١٠) فَقَيه مُ

حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَمْفَر حَدَّثَنا شُعْبَةً عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قِالَ سَمِعْتُ مُحْرَانَ بْنَ أَبَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ صَلاَّةً لَقَدْ تَصِبْنَا النَّبِيُّ بَيْنِ فَارَأْيْنَاهُ يُصَلِّيها (١) وَلَقَدْ نَهِي عَنْهُمَا يَعْنِي الرَّكْتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ بِأَنْ مَنَافِّ مَنَافِّ فَاطْمَةً عَلَيْهَا (" النَّالَامُ ، وَقَالَ النَّبِي عَنِينَ فَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاء أَهْلِ الجَنَّةِ صَدَّتُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا ابْنُ غُيَبْنَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَنِ الْمِسْوَرِ بْن تَخْرَمَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزِينَ قَالَ فَاطِيةٌ بَضْعَةٌ مِنِّي ، فَنَ أَغْضَبَهَ أَغْضَبَكِ اللُّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهَا مِدْتُ اللَّهُ عَنْهَا مَدْتُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنُونُسَ ءَنِ أَبْنَ شِهِكَ قَالَ أَبُوسَلَمَةً إِنَّ هَا ثِيمَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ قَالَ رَسُول اللهِ مِنْ إِنَّ مِنْ مَا يَا عَالَيْنَ هَٰذَا جِبْرِيلُ يُقْرِثُكِ السَّلَامَ ، فَقُلْتُ وَعَلَيْهِ السَّلاَمُ وَرَحْمَةُ الله وَ رَكَانُهُ ، رَى مالاً أَرَى ، تُربدُ رَسُولَ اللهِ عَنْ مَرْثُ آدَم حَدَّثَنَا شُغبَةُ قالَ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ وَ أَخْبِرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةً عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَنَّهُ عِلَيْ كَلَ مِنَ الرَّجَالِ كَثِيرٌ، وَكُمْ يَكُمُلُ مِنَ النَّسَاء إلاَّ: مَرْيَمُ بنْت عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ أَمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ ، وَفَضْلُ عَاثِشَةَ عَلَى النَّسَاء كَفَضْلِ النَّدِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ حَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَني عُمَّدُ أَنْ جَعْفَى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عَبْدِ الرَّحْن أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ أَلَهُ عَلِيْتُ يَقُولُ: فَعَنْلُ عَائِشَةً عَلَى النِّسَاء كَفَضْلِ النَّريدِ عَلَى ٣٠ الطُّعَامِ حَرِثْنِ (١) تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْجَيدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ إِنْ تُحَمُّدٍ أَنَّ عَائِشَةَ أَشْتَكَتْ خَاءَ أَبْنُ عَبَّاسَ فَقَالَ بَا أُمَّ الْوَفِينِينَ تَقْدَمِينَ عَلَى فَرَ طِ صِدْقٍ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَى وَعَلَى أَبِي بَكْرِ مَرَثُ الْمُخَدُّ بْنُ بَشَار

(1) بسلبها (۲) رضی الله عنم (۲) سائر (۲) سائر (۱) حدثنا (1) رَّسُولَ (1) معدا (1) معدا

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ مِيثُ أَبَا وَالِل قَالَ لَنَّا بَعَثَ عَلَى مَارًا وَالْحَسَنَ إِلَى الْكُوفَةِ لِيَسْتَنْفِرِهُمْ خَطَبَ عَمَارٌ فَقَالَ : إِنَّى لَأَعْلَمُ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ فَي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَكِنَّ اللهُ أَبْتَلَا كُمْ لِتَتَبِّعُوهُ أَوْ إِيَّاها حَرْثُ عُبَيْدُ بْنُ إِسمْمِيلَ حَدَّثَنَا أَبِو أُسامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَسْتَعَارَتْ مِنْ أَسْهَا وَلِادَةً فَهَلَكَتَ ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ نَاسًا مِنْ أَصَابِهِ فَي طَلَّبَهَا فَأَدْرَكَنْهُمُ الصَّلاَّهُ فَصَلَّوا بِغَيْرِ وُصُوهِ فَلَمَّا أَتَوُ النَّبِيِّ (١) مِنْ شَكُوا ذٰلِكَ إِلَيْدِ فَنَرَ لَتُ آيَةُ النَّيْمَ فَقَالَ أُمَّيْدُ بْنُ حُضَيْدٍ جَزَاكِ الله خَيْرًا ، فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرُ قَطُّ إِلاَّ جَعَلَ اللهُ لَكِ مِنْهُ عَرْجًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِدِينَ فِيهِ بَرَّكَةً حَرِيثِي (١٠ عُبَيْدُ بْنُ إسمعيل حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَا كَانَ ف مَرَّصَامِ جَعَلَ يَدُورُ فِي نِسَابُهِ وَ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا أَيْنَ أَنَا غَدًا حِرْصًا عَلَى بَيْتِ عَالِشَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمِي سَكَنَ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ إِنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَتَحَرُّونَ بِهَدَا يَاهُمْ يَوْمَ عَاثِشَةً قَالَتْ عَائِشَةُ فَأَجْتَمَ مَ وَوَاحِي إِلَى أُمْ سَلَمَةً ، فَقُلْنَ (٢) يَا أُمْ سَلَمَةً ، وَاللهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَرُّونَ بِهَدَايَاهُمْ يَوْمَ عَائِشَةَ وَإِنَّا نُرِيدُ الْخَيْرَ كَمَا تُرِيدُهُ عَائِشَةً ۖ فَفُرِى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يُهٰدُوا إِلَيْهِ حَيْثُ ما كانَ ، أَوْ حَيْثُ ما دَارَ قالَتْ فَذَكَّرَتْ ذَلِكَ أَمْ سَلَّمَةً لِلنَّبِي مِنْ اللَّهِ قَالَتْ قَأْعُرُضَ عَنِّي فَلَمَّا عَادَ إِلَى ذَكَرْتُ لَهُ ذَاكَ (١٠) فَأَعْرَضَ عَنَّى فَلَمَّا كَانَ فِي الثَّالِيَةِ ذَكَرْتُ لَهُ فَقَالَ مَا أُمَّ سَلَّمَةً لاَ تُرْذِينِي فِي عائيشَةً ، فَإِنَّه وَاللَّهِ مَا نَرَلَ عَلَى الْوَحْيُ وَأَنَا فِي لَحَافِ أَمْرَأُو مِنْكُنَّ غَيْرِهَا

بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ مَنْ هَاجَرٌ إِلَيْهِمْ وَلاَ بَحِدُونَ فِي صُدُّورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُونُوا حَرَثُ مُوسَى بْنُ

إسمعيل حَدَّتَنَا مَهْدِي بْنُ مَيْنُونِ حَدَّتَنَا غَيلاَنْ بْنُ جَرِيرِ قال قُلْتُ لِأَنْسَ أَرَأَيْتُ أَسْمَ الْأَنْصَارِ كُنْتُمْ (" تُسَمَّوْنَ بِدِ ، أَمْ سَمَّا كُمُ اللهُ ؟ قالَ بَلْ سَمَّانَا اللهُ (" ، كُنّا نَدْخُلُ عَلَى أَنْسِ فَيُحَدُّثُنَا مَنَاقِبَ (٤) الْأَنْسَارِ وَمَشَاهِدَهُمْ وَيُقْبِلُ عَلَى أَوْعَلَى رَجْلِ مِنَ الْأَرْدِ ، فَيَقُولُ فَعَلَ قَوْمُكَ بَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، كَدَا رَكَذَا بَرَثَىٰ (') عُبَيْدُ بنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِيْمَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُمَاتَ يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ عَنْ فَقَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَقَدِ أَفْتَرَقَ مَلَوْهُ وَقُتُلِتَ سَرَوَاتُهُمْ وَجُرْحُوا (٢) فَقَدْمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ عَلَيْكُ فَى دُخُو لِهُمْ فِي الْإِسْلاَمِ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي النَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَتِ الْإِنْصَارُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً وَأَعْطَى قُرَيْشًا وَاللهِ إِنَّ هَٰذَا كَمُو َ الْعَجَبُ إِنَّ سُيُوفَنَا تَقَطُرُ مِنْ دِماء قُرَيْسِ ، وَغَنَا تُحُنَّا (٧) ثُرَدُ عَلَيْهِمْ ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِي عَلِيَّ فَدَعا الْأَنْصَارَ قَالَ فَقَالَ مَا الَّذِي بَلَّغَنِي عَنْكُمْ وَكَانُوا لاَّ يَكُذْ بُونَ فَقَالُوا هُوَ الَّذِي بَلَّغَكَ قَالَ أَوَ لاَ تَرْضُونَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِالْعَنَائِمِ إِلَّى بُيُوتِهِمْ وَتَرْجِعُونَ (١) برَسُولِ أَللهِ مَلِيَّةً إِلَى بُيُوتِكُمْ لَوْ سَلَكَتِ الْانْصَارُ وَادِياً أَوْ شِعْبًا لَسَلَكُتْ وَادِىَ الْأَنْصَارِ أَوْ شَيْعَبُهُمْ (١) بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مِنْ لِللَّهِ لَوْلاَ الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ مِنَ (١٠) الْأَنْسَار قَالَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النِّيِّ عَلَيْ مَرَثَّى مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَمَكَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ بَاللَّهِ أَوْ قالَ أَبُو الْقَاسِمِ عَلِيَّةٍ. لَوْ أَنَّ الْأَ نَصَارَ سَلَكُوا وَادِياً ، أَوْ (١١٠ شِعْبًا ، لَسَلَكُتُ في وَادِي الْأَنْصَارِ وَلَوْلَا الْهِجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْنَأُ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَبُوهُرَيْرَةَ مَا طَلَمَ بِأَبِي وَأْتِّي آوَوْهُ وَنَصَرُوهُ ، أَوْ كَامِنَةٌ أُخْرَى بِالْبِكَ إِخْلَةٌ النِّبِيِّ بَيْنَ الْهَاجِرِينَ

(۱) أرأيتم (۲) أكنتم (۲) هن وجل (۵) بهناة ب (۵) من وجل (۵) من الله (۷) وترجوا (۱) وترجوا (۱) وترجوا (۱) الرا من

(١١) وَشِهْبًا

وَالْأَنْصَارِ وَرَشُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّتَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدُّه قَالَ لَكًا قَدِمُوا المَدينَةَ آخي رَسُولُ (١٠ أَللهُ عَلَى بَيْنَ عَبْدِ الرُّحْنُ ٢٠٠ أَنْ الرَّسِيعِ قَالَ ٣٠ لِمِبْدِ الرَّحْنِ إِنَّى أَكْثَرُ الْأَنْصَارِ مَالًا ، فَأَفْسِمُ مَالِي نِصْفَيْنِ وَلِي أَمْرَ أَمَّانِ فَأَ نُظُرُ أُ مُجِبَهُمَا إِلَيْكَ فَسَمًّا لِي أَطَلَّقُهَا فَإِذَا أَنْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَتَرَّوَّجُهَا قَالَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ أَيْنَ سُوقُكُمُ ﴿ فَذَلُوهُ عَلَى سُوقٍ بَنِي فَيَنْقَأَعَ فَا أَنْفَلَبَ إِلاَّ وَمَمَّهُ فَضْلُ مِنْ أَقِطٍ وَسَمْنِ ، ثُمَّ تَابَعَ النَّدُوَّ ، ثُمَّ جاء يَوْماً وَ بِدِ أَنَّهُ صُفْرَةٍ ، فَقَالَ النَّبِي مِلْكِيْهِ مَهْيَمْ ، قالَ تَزَوَّجْتُ ، قالَ كُمْ سُقْتَ إِلَيْهَا ؟ قالَ نَوَاةً مِنْ ذَهَبِ أَوْ وَزْنَ نَوَاذٍ مِنْ ذَهَبِ شَكَ إِبْرَاهِيمُ مَرَثُنَا قُنَبَهُ مَدَّتَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ جَعْفَرِ هَنْ مُهَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْفٍ وَآخَى رَسُولُ (\* اللهِ عَلِيَّةِ يَبْنَهُ وَ بَيْنَ سَعَد بْنِ الرَّبيعِ وَكَانَ كَيْبِرَ المَـالِ فَقَالَ سَعَدٌ قَدْ عَلِمَتِ الْأَنْسَارُ أَنَّى مِنْ أَكْثَرِهَا مالاً سَأَفْهِمُ مالِي يَنْنِي وَ بَبْنَكَ شَطْرَيْنِ وَلِي أَمْرَأَتَانَ فَا نَظُرُ أَ عَبَهُمَا إِلَيْكَ فَأَطَلَقُهَا حَتَّى إِذَا حَلَّتْ تَزَوَّجْتَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّ عَن بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهُ لِكَ فَ أَهُمْ يَرُحِعْ يَوْمَنْ فِي حَتَّى أَفْضَلَ شَيْئًا مِنْ مَمْنِ وَأَقِطْ فَلَمْ يلْبَتْ إِلاَّ يَسِيرًا حَتَّى جاء رَسُولَ ٱللهِ مِرْكِيَّ وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَهُمْ ، قَالَ تَزَوَّجْتُ أَعْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ ما سُقْتَ فِيها ٢٠ ؟ قال وَرْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَب أَوْ نَوَاةً مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ مِرْشُ الصَّلْثُ أَنْ مُحَدٍّ أَبُو هَمَّامٍ قَالَ سَمِينَ الْمُغِيرَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمُن حَدَّثَنَا أَبُوالرُّ نَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَ يْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَتِ اللَّهُ نْصَارُ أَتْسِمْ يَيْنَنَا وَيَيْنَهَمُ النَّحْلَ قال لا بَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ الل قَالَ يَكُنُونَا (<sup>()</sup> المَوْنَةَ وَكُشَرَ كُونَا فِي النَّمْرِ <sup>()</sup> قَالُوا سَمِينَا وَأَطَمْنَا **بِالْب** مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي (١٠) عَدِي بْنُ الأنصارِ٥٠

(١) النِّي . كذا في فرع واحد وعكس في فرع آخر فجعــل ما فی الحامش بالصلب كتبه

(٢) ابن عوف • كما بالم الحرة في فرعين بأيدينا في الهامش بلا رقم ولا تصحيح

(۲) فقال

(١) سۇقات

(٠) النَّبِيُّ

رة) اليها

(٧) يَكُنُونَكَ للوَّنَةَ

(٩) زاد في الطيوع من

الايماذ ولم مجمعا في فرع من الفروع الق بأيدينا كتيه

مَا بِتِ قَالَ سَمِيعَتُ الْبِرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِيثُ النِّيَّ عَلِيَّ أَوْ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّ الْأَنْصَارُ لا بُحِبْهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنْ ، وَلاَّ يُبْغِضُّهُمْ إِلاَّ مُنَافِقْ، فَنْ أَحَبُّهُمْ أَحَبُّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْفَضَهُمْ أَبْفَضَهُ اللهُ عَرْثُ مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ (١) الرُّ مَنْ بْنِي عَبُّدِ أَلْهُ بْنِ جَبْرِ مَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ النَّبِيّ عَلَى ال آيَةُ الْإِيمَانِ حُبُّ الْأَنْصَادِ ، وَآيَةُ النَّفَاقِ بُغْضُ الْأَنْصَادِ بِأَسْبُ فَوْلُ ِ النَّي عَلَيْ لِلْأَنْصَارِ أَ ثَمُّمُ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى حَرَثُ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَى النَّبِيُّ عَلِيٌّ النَّسَاء وَالصَّبْيَانَ مُقْبِلِينَ قَالَ حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ مِنْ عُرُسِ ، فَقَامَ النَّبِي عَلِي مُمْ ثِلًا (٢٠ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَنتُم من أَحَبُ النَّاسِ إِلَى قَالَهَا ثَلَاثَ مِرَارِ ٢٠٠ فَدَثُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَثِيرِ حَدَّثَنَا بَهْنُ بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي هِشَامُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِتٍ أَنْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَادِ ﴿ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَمَعَهَا صَيَّ لَمَا فَكَامِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِي فَقَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِمِ إِنْكُمْ أَحَبُ النَّاسِ إِلَى مَرْتَبْ إِلَّا اللهُ أَنْبَاعِمُ الْأَنْصَارِ وَرَثْنَا عَمَدُ بَنُ بَشَارِ حَدَّنَنَا غُنْدَرُ حَدَّنَا شُغْبَةُ عَنْ عَمْرُو سَمِينَتُ أَبَا حَمَّزَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَتِ الْأَنْصَارُ (\*) لِكُلُّ بَنِيٍّ أَنْبَاعْ وَإِنَّا قَدِ أَتَّبَعْنَاكَ فَأَدْمِ اللَّهَ أَنْ يَجِعْلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا فَدَمَا بِهِ فَنَمَيْتُ ذَٰلِكَ إِلَى أَبْنَ أَبِي لَيْلَى قالَ (٥) قَدْ زَعْمَ ذَلِكَ زَيْدٌ حَرَثِنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مَعْرُو بْنُ مُرَّةَ قالَ سَمِنْتُ أَبَا مَعْزَةً وَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَتِ الْأَنْصَارُ إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ أَبْبَاعاً وَإِنَّا قَدِ ٱتَّبَمْنَاكَ ، فَادْعُ اللهُ أَنْ يَجْمَلَ أَتْبَاعَنَا مِنَّا قَالَ النِّي عَلِيَّ اللَّهُمْ أَجْمَلُ أَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْ قَالَ تَعَرْثُو فَذَ كُرْ تُهُ لِا بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَدْ زَعَمَ ذَاكَ زَيْدٌ قَالَ شُعْبَةُ أَظُنْهُ زَيْدَ بْنَ وَ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مروب (١) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ جَبْدٍ وهو الصحيح سُحَدًا في النونينية أيضاً (٢) نُمَنَّلًا . حَكَدًا في اليونينية

(٣) ( قوله مهارز ) كذا يقو في جيسم اللروع الني بأيدينا براءين كتبه مصحمه مشهد

(١) يَا رَسُولَ اللهِ

(ه) نقال

(۱) مدننا

حَدَّثَنَا شُمْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنس بْنِ مالِكِ عَنْ أَنِي أُسَيْدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَنِي خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ بَنُو عَبْدِ الْأَثْمَلِ، ثُمَّ بَنُو الخَّارِثِ أَنْ خَزْرَجٍ (١) ، ثُمُّ بَنُو - أَعِدَةً ، وَفِي كُلِّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَبْرٌ ، فَقَالَ سَمَّدٌ ما أَرَى النَّى عَلِيَّ إِلاَّ قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنًا ؟ فَقَدِلَ قَدْ فَضَّلَكُمْ عَلَى كَثِيرٍ ، وَقَالَ عَبْدُ الصَّمد حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَدَّثَنَا قَتَادَةُ سَمِعْتُ أَنَما قالَ أَبُو أُسَيْدِ عَنِ النِّي عِلْقَ بِهِذَا وَقالَ سَمْدُ أَنْ عُبَادَةً وَرُثُ سَعْدُ بنُ حَفْصِ (" حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَعْنِي قَالَ أَبُو اسْلَمَةً أَخْرَ إِنِي أَبُو أُسَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ النِّبِي عَلَيْ يَقُولُ خَيْرُ الْأَنْصَارِ أَوْقَالَ خَيْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ، وَ بَنُو عَبْدِ الْأَشْهِلَ ، وَ بَنُو الْحَادِثِ ، وَ بَنُو سَاعِدَةَ مَوْثُ خَالَةُ بْنُ عَلْدِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ قالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ يَحْنِي عَنْ عَبَّاسٍ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِي مُعَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنِينٌ قَالَ : إِنَّ خَبْرَ دُورِ الْأَنْصَارِ ذَارُ بَنِي النَّجَّارِ ، ثُمَّ عَبْدِ الْأَشْهِلِ ، ثُمُّ دَارُ بِنِي الحَارِثِ ، ثُمُّ بَنِي سَاعِدَة ، وَ فَي كُلُّ دُورِ الْأَنْضَارِ خَبْرٌ ، فَلَحِقْنَا ٣ سَمَدَ أَنْ عُبَادةً فَقَالَ أَبُو أُسَيْدٍ أَكُمْ مَرَ أَنَّ نَبِي (١) أَلَهُ مِنْ عَبِّرَ الْأَنْصَارَ ، تَجْعَلْنَا أَخِيرًا فَأَدْرَكَ سَعَدُ النِّي عَلَى خَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ خُيْرَ دُورُ الْأَنْصَارِ جَعُمِلْنَا آخِرًا فَقَالَ أَوْلَبْسَ بِحَمْدُ مُنْ تَكُونُوا مِنَ أُلْجِيارٍ بِاللَّهِ عَوْلِ النَّبِي عَنْ لِلْأَنْصَارِ أَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُو بِنِي عَلَى الحَوْضِ قَالَهُ عَيْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي عَلَيْ مَرْثُ مُخَدُّ (٨) أَنَّا أَنْ بَشَّاد خَدَّتَنَا غُنْدَرْ حَدَّتَنَا شُغْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ ماللِكِ عَنْ أُسَيْد بْن حُضَيْر (0) أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَار ُ قَالَ يَا رَ-وُلَ اللهِ : أَلاَ تَسْتَعْملُني ، كَا أَسْتَعْمَلْتَ فُلاَنَا ؟ قِالَ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أُنْرَةً ٥٠ ، فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَى الحَوض مَرِثْنُ (اللهُ عَمَّدُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ هِيَامٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ أَنْ مَالِكٍ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ النِّي عَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ إِلَّا نَصَارِ إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي

(١) الطُّلْحِيُّ ا

(٢) فَلَحِثْنَا سَنَدُ بْنُ عُبَادَةً فَقَالَ إِبَا أَسَيْدِ

م (1) وَسُولَ اللهِ

ان الله

河的

نَحْنُ الَّذِينَ بَابِعُوا مُحَّدًا عَلَى ٱلْجُهَادِ ما حَيِينَا أَبَدَا

قَاْجَابَهُمُ اللَّهُمُ لاَ عَبْسَ إلاَّ عَبْسُ الآخِرَهُ ، فَأَكْرِمُ الْأَنْسَارَ وَالْهَاجِرَهُ صَرَّمُّنَ عَلَيْ اللّهُمُ لاَ عَبْسُ الآخِرَهُ ، فَأَكْرِمُ الْأَنْسَارَ وَالْهَاجِرَهُ صَرَّمُّنَ عَبْدُ اللهِ عَنْ سَهْلِ قالَ جَاءَا رَسُولُ اللهِ عَنْ سَهْلِ قالَ جَاءَا رَسُولُ اللهِ عَنْ اللّهُمُ لاَ وَتَعْنُ مَحْفِرُ الْحَنْدَقَ وَتَنْقُلُ التَّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا ( ) فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللّهُمُ لاَ عَبْسُ إلاَّ عَبْسُ الآخِرَهِ ، فَأَعْفِرْ لِللهُ الجَرِينَ وَالْأَنْسَادِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُمُ لاَ عَبْسُ إلاَّ عَبْسُ الآخِرَة ، فَأَعْفِر لِللهُ الجَرِينَ وَالْأَنْسَادِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى أَنْفُولُونَ وَمُولُ اللهِ اللهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلا أَنَى النّهِ عَلَى أَنْفُولُونَ عَنْ أَبِي حَلَيْ عَنْ أَبِي هُرَبُونَ مَنْ اللّهُ عَنْهُ أَنْ رَجُلا أَنَى النّهِ عَنْهُ أَنْ رَجُلا أَنَى النّهِ عَنْهُ أَنْ رَجُلا أَنَى النّهُ عَنْهُ أَنْ مَنْ اللهُ عَنْهُ أَنْ مَامَعَنَا إلاّ المَا وَقَالَ رَسُولُ ( ) الله عَنْهُ أَنْ رَجُلا أَنَى النّهُ عَنْهُ أَنْ مَامَعَنَا إلاّ المَا وَقَالَ وَسُولُ اللهُ عَنْهُ أَنْ مَامَعَنَا إلاّ المَا وَقَالَ وَسُولُ اللهِ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللهُ الللللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الل

(۱) . أثرة (۱) . أثرة صدي (۲) حدين

(۲) سُنُصِيبُ كُمْ

(1) مُمَادِيَّةُ بْنُ قُرَّةً

(٠) النَّي

(٦) مَلْقَلْمِ الْأَنْسَارَ

(٧) اکبانا

(٨) تَهُا قَدُوْلِ أَلَّهِ وَيُوْلِدُونَ

(١) النِّي

(۱۰) ميبان

وَأَصْبِحِي سِرَاجَكِ، وَنَوْمِي صِبْيَانَكِ، إِذَا أَرَادُوا عَشَاءٌ فَهَيَّأَتْ طَعَامَهَا، وَأَصْبَعَتْ سِرَاجَهَا ، وَنَوْمَتْ صِبْيَانَهَا ثُمُّ قامِتْ كَأَنَّهَا تُصليح سِرَاجَهَا فَأَطْفَأَنْهُ جَمَلًا يُوكِيانِهِ أَنْهُمَا (١) يَأْ كُلَانِ فَبَاتَا طَاوِيَنْ مِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا إِلَى رَسُولِ ٱللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ صَحِكَ اللهُ اللَّيْلَةَ أَوْ تَحِبَ مِنْ فَمَالِكُما ٢٠٠ . فَأَنْزَلَ اللهُ : وَيُونْرُونَ عَلَى أَنْفُسِمٍ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَنْ يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ ثُمُ الْفُلْيُحُونَ بِالسِّبُ فَوْلُ النَّبَى عَلَيْهِ أَفْبَكُوا مِنْ مُغْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيمُهِمْ صَرْتَىٰ مُحَدُّ بْنُ يَحْنِي أَبُو عَلِيّ حَدَّثْنَا شَاذَانُ أَخُو عَبْدَانَ حَدَّثَنَا أَبِي أُخْبَرَنَا شُمْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ هِشَامٍ بْزِ زَبْدٍ قالَ تَهُمِّتُ أَنِّسَ بْنَ مَالِكِ بِقُولُ : مَرَّ أَبُو بَكُر وَالْمَالُ رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا بِمَجْلِسِ مِنْ عَبَالِسِ الْأَنْصَارِ وَمُمْ يَبُكُونَ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ ؟ قَالُوا ذَكَنْ نَا عَبْلِسَ النَّبِي بَهِ مِنَّا فَدَخَلَ عَلَىٰ النِّبِي عَلِيْ ۖ فَأَخْبَرَهُ بِذَٰلِكَ قَالَ غَرَجَ النَّبِي عَلِي وَقَدْ عَصَبَ عَلَى رَأْسِهِ طشيّة بُرْدٍ ( اللهِ فَصَمِدَ الْمِنْبَرَ وَكُمْ بَصْعَدْهُ بَمْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ لِفَعَدِ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمُّ قَالَ : أُوصِيكُمْ بِالْأَنْصَارِ فَإِنَّهُمْ كَرَشِي وَعَبْبَتِي ، وَقَدْ قَضَوْ اللَّذِي عَلَيْهِمْ وَ بَقِي الَّذِي لَمُهُمْ ، فَأَقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِبِثُهِمْ ﴿ وَرَشْنَا أَخْمَدُ بَنُ يَعْقُوبَ حَدَّثُنَا أَبْنُ النَّسِيلِ صَيْتُ عِكْرِمَةً يَقُولُ سَمِنْ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ خرج رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مِلْحَفَةُ مُتَعَطِّفًا بِهَا عَلَى مَنْكَبِيْهِ وَعَلَيْهِ وَصَابَةٌ دَسُاهِ حَنَّى جُلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ كَفَيدَ اللهَ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَمْدُ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّ النَّاسَ يَكْثُرُونَ ، وَتَقِلُ الْأَنْصَارُ حَتَّى يَكُونُوا كَالْلُحِ فِي الطَّمَامِ ، فَنْ وَلِيَ مِنْكُمْ أَمْرًا بَصُرُ فِيهِ أَحَدًا أَوْ يَنْفَعُهُ ، فَلْيَقَبَلْ مِنْ تُحْسِنِهِمْ ، وَيَتَجَاوَزْ عَنْ بُسِبُهِمْ فَرْتُنا (١) لَمُهُ بِنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُندُر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعَتُ قَتَاذَةً عَنْ أَنْسَ بْنِ مالِكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ الذِّي مِنْ عَلَى قَالَ الْأَنْصَارُ كُرِشِي وَعَيْمَتِي وَالنَّاسُ سَيَكُمْرُونَ وَتَيْقِلُونَ

(۲) بَرُدَةً سع

(۱) میدئی

فَأَنْبَلُوا مِنْ مُحْسِنِهِمْ ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئُهِمْ اللَّهِ مَنَافِهُ سَعْدِ بْنِ مُعَذِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، حَرَثَىٰ (١) مُحَدُ بْنُ بَشَادٍ حَدَّثَنَا (١) غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُنْبَهُ عَنْ أَبِي إِسْ فَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْعَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَهْدِيَتْ لِينِّي مِنْ خُلَّةُ حَر بر فَجْعَلَ أَصْمَا بُهُ يَمَنُونَهَا وَيَعْجَبُونَ مِنْ لِينِهَا فَقَالَ أَنَعْجَبُونَ مِنْ لِينِ هَذِهِ ٱلْنَادِيلُ سَعْدِ بْنِ مُعَاذِ خَيْرٌ مِنْهَا أَوْ أَلْيَنُ (٣ رَوَاهُ فَنَادَةُ وَتُرْهِرَى سَمِياً أَنْسَاعَنِ النَّيْ يَنْ خَرَثْن عُمَّدُ بْنُ الْثَنِّي حَدَّثَنَا فَضُلُ بْنُ مُسَاوِرٍ خَتَنُ أَبِي عَوَانَةً حَدَّنَنَا أَبُو عَوْانَةً عَنِ الْأَعْمَ عَنْ أَبِي سُنْيَانَ عَنْ جابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَيْثُ لَتِّي يَزُّقُ يَنْمُولُ أَهْنَرُ الْمَرْشُ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ . وَعَنِ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ مَن سُيْ إِنْ مِثْلَةُ فَقَالَ رَجُلُ لِمَالِي فَإِنَّ الْبَرَّاء يَقُولُ أَهْنَزَ السَّرِيرُ ، فَقَالَ إِنَّهُ كَذَّ بَيْنَا هُذَيْنِ الْحَيَّيْنِ صَغَا ثُنُ سَمِعْتُ النَّيِّ عِلَيْتِ يَقُولُ أَهْدَزَ عَرْشُ ارْخُمُن لِمَوْتِ سَعُدِ بْ (t) خَبْرُكُ اوْسَبُدُكُمُ مُمَاذِ صَرْتُ مُحَدُّ بْنُ عَرْعَرَةَ حَدَّثَنَا (اللهُ شُفْيَةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهِلْ بْن حُنَيْفِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَّاسًا (٥) وَلُو عَلَى خُكُم سَمَدُ بْنِ مُعَادُ فَأَرْسُلَ إِلَيْهِ لَجَاءِ عَلَى حِمَادِ فَلَمَّا بَلَغَ قَرِيبًا مِنَ الْمُعْدِ قَالَ النِّينُ عَيْرَتُهُ قُومُوا إِلَى خَيْرِكُمُ ٥٠ أَوْ سَيْدِكُمُ فَقَالَ يَاسَمُدُ إِنَّ هُوْلاً ء نَزَلُوا عَلَى خُكْمِكَ قَالَ فَإِنِّي أَخْكُمُ فِيهِمْ أَنْ تُقَتَّلِ مُقَاثِلَتُهُمْ وَثُنْبَي ذَرَارِيهُمْ قَالَ حَكَنتَ بِحُكُم اللهِ أَوْ بِحُكُم اللَّكِ بِالْبِ مُنْقَبَّةً أُسَيْدِ بْنَ حُضَيْرَ وَقَبَّادِ بْنِ بَشْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَرْثُ عَلَى بُنُ مُسْلِمِ حَدَّثَنَا حَبَّانُ ٢٠٠ حَدَّثَنَا مَمَّامُ أَخْبَرَ لَا تَنَادَهُ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلَانِ خَرَجا مِنْ عِنْدِ النِّي عَلَيْ فَلَيْلَةٍ مُقْلِمَةٍ وَإِذَا أُورٌ بَانِيَ أَيْدِيهِما حَتَّى تَفَرَّقا فَتَفَرَّقَ النُّورُ مَنَهُما ٥ وَقَالَ مَمْمَرُ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنْس إِنَّ أُسَيَّدَ بُنَّ حُضَيْرٍ وَرَجُارًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَقَالَ خَلَادٌ أَخْبَرَ فَا قَابَتُ عَنْ أُنَّس كُانَ

ساء (۲) أخبرانا (١) وَالْنَ (٤) أغيرنا L-1 (1) باستاط إلى وبالرنع عنده (٧) ابن ميلالي (۸) فذا

رَضَىَ اللَّهُ عَنَّهُ ﴿ صَرَيْتُمْ لَا اللَّهِ كُلُّهُ بِنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَمْرُو عَنْ إِرْ اهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِيْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ يَقُولُ أَسْتَقَرُواْ الْقُرُ آنَ مِنْ أَرْبَمَةٍ : مِنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَالِمٍ مُونَى أَبِي حُذَّيْفَةً ، وَأَنِيٌّ ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ \* مَنْقَبَةُ ٣ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةً وَضِيَّ اللهُ عَنْهُ \* وَقَالَتْ عَائِشُةً وَكَانَ فَبْلَ ذَلِكَ رَجَلاً صَارِلًا حَرْثُ إِسْفَقُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا شُغْبَةً حَدَّثَنَا فَنَادَةُ قَالَ سَمِمَتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ قَالَ رَسُولُ الله على خَبْرُ دُورِ الْأَنْصَارِ بَنُو النَّجَّارِ ، ثُمُّ بَنُو عَبْدِ الْأَثْمَلَ ، ثُمَّ بَنُو الحَارِثِ بْن الْحَزْرَجِ ، ثُمُّ بَنُو سَاعِدَةً ، وَ فِي كُلُّ دُورِ الْأَنْصَارِ خَيْرٌ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ هُبَادَةَ وَكَانَ ذَا قِنَّمْ (") فِي الْإِ اللَّم أَرَى رَسُولَ اللهِ عَلِي قَدْ فَضَّلَ عَلَيْنَا ، فَقَيلَ لَهُ قَدْ مُ مَنَاقِبُ أَنِي بْنَ كَمْبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْشِ أَبُوالْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ تَمْرُو بْنِ مُرَّةَ عَنْ!بْرَاهِيمَ عَنْمَسْرُوقِ قالَآذَ كرِرَ عَبْدُاللهِ أَنْ مَسْمُودٍ عِنْدَ عَبْدِ أَلَتْهِ بْنِ عُمْرُو فَقَالَ ذَاكَ رَجُلُ لَا أَزَالُ أُحِيثُهُ سَمِعْتُ النَّى عَلِيَّ يَقُولُ خُدُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْ بَعَةٍ : مِنْ عَبْدِ أُنَّتِهِ بْنِ مَسْتُعُودٍ فَبَدَّأَ بِهِ وَسَأَيْمٍ مَوْتَى أَبِي مُدَيْفَةً وَمُعَاذِ بْنِ جِبَلِ وَأَبَى بْنِ كَمْبِ صَرَشَىٰ مُحَدُّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ قال سَمِنْ شُنْبَةَ سَمِنْ فَنَادَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلَيْ لِأَبْقِ إِنْ اللهَ أَمْرَ فِي أَنْ أَقْرًا عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَمْفَرُوا ١٤٠ قَالَ وَسَمَّا فِي ؟ قالَ نَعَمْ ، و زَيْدِ بْنِ ثَابِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ صَرِيْتَى مُحَدُّ بْنُ بَشَار حَدُّنَنَا شُمْبَةُ عَنْ تَتَادَةً عَنْ أَنَسٍ ﴿ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ جَمَعَ الْقُرَّآنَ عَلَى عَهْدِ النِّي يَلَيُّ أَرْبَعَةٌ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أَبَى وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلِ وَأَبُوزَيْدٍ وَزَيْدُ بْنُ

مده (۱) حدثنا (۲) حدثنا البونينية في البونينية مفتوحة فكشطت الفتح أن الفتح أن المبورى قال الها بفتح الفاف (۲) ضبطتقاف قدم بالمتح أيشا ولسكل وجه صميح كما الانجني

(١) مِنْ أَهْلِ الْسَكِيَّابَ

كَا بِثِ ، ثُلْتُ لِأَنْسِ مَنْ أَبُوزَيْدٍ ؟ قَالَ أَحَدْ مُؤْمِنِي النَّبِ مُنَافِّ أَلِي طَلْحَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ الْمُومَنعُةِ حَدَّثنَا عَبُدُ الْوَثُوثِ حَدَّثنَا عَبُدُ الْمُرَيْزِ عَنْ أَنْس رَضِيَ أَنْهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا كَانَ يَوْمَ أَخُدُ أَهُوْمَ النَّاسُ عَنِ النِّي عَلَى وَأَبُوطُلُحَةً بَنْ يَدِي النِّي مُرْفَقُهُ 'تَجُوبُ لَّهِ عَلَيْهِ بِحَجَّمَةٍ لَهُ وَكَانَ أَبُو صَّلَحَةً وَجُلاً رَامِياً عَدُهُ الْقَيْدُ يَكُمِينُ (١) يَوْمَنْيْذِ قَوْمَتْنِي أَوْ ؛ لَاَنَّا ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَمُوْمَتُهُ الجَعْبُةُ مِنَ النَّبْل وَيَثُولُ أَنشُرْهَا ٣٠ لِأَى طَلْحَةً فَأَشْرَفَ النَّيْ يَزُّتُ يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أُوطَلْمَة ا إِنْ أَمْةٍ إِلَى أَنْتَ وَأَنَّى لاَنُصْرِفْ يُصِيبُكُ " سَهُمْ مِنْ سِهِمَمِ الْقَوْمِ تَمْرِي دُونَ نَمْرِكَ وَاتَّدَدْرَأَ بْتُ عَالِثَمَّةَ بِنْتَ أَبِي بَكْدٍ وَأَمْ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا كَلْشَدْرَ قَانِ أَرَى خَمَّمْ مُ مُونِيهَا تُسْقِرُوانِ (٢٠ الْقُرِبَ عَلَى مُتُونِيهَا ، فَفْرِ فَالِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ، ثُمَّ تُرْحمَانِ عَنْمُ لَا أَمُ مُ تَجِياً فِي فَتُفْرِغَانِهِ فِي أَفُواهِ الْغَوْمِ وَلَقَدْ وَتَعَ السَّيْفُ مِنْ بَدَّى (١٠) أي مُلْعَةً إِمَّا مَرَّتَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا ۚ بِالسِّبِ مُنَافِعُ عَبْدِ أَنَّهُ بِنِ مُثَلَّامٍ رضِيَ اللَّاعَةُ ورش عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسْفَ وَنْ سَمِيتُ مالِكا يُحَدِّثُ عَن أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُمْرَ أَيْنِ عُيَدُ اللهِ عَنْ عامِرٍ بْنِ سَعْدُ بْنِ أَبِي وَقَاصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَا سَمِيْتُ النِّي عَنْ يَقُولُ لِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلاَّ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلاَّم قالَ وَهِ تَرَكَتْ هَذِهِ الآيةُ وَمُهِدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ١٠٠ الآيةَ قالَ لاَ أَدْرِي قَلَ مَالِكُ الآية أَرْ فِي الْحَدِيثِ حَدِثْنِي عِبْدُ أَنَّهِ بِنُ مُحَدِّد حَدَّثَنَا أَزْهَرُ النَّمَّانُ عَنْ أَبْن هُولْدِ عَنْ غَدِ عَنْ نَبْسَ بْنِ غُبَّادٍ قَانَ كُنْتُ جَالِما في سَنجدِ اللَّذِينةِ فَدَخَلَّ رَجُلْ عَلَ وَجْهِهِ أَرُّ الخُشُوعِ فَقَالُوا هَٰذَا رَجُلُ مِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ فَصَلَّى رَكْمَتَ بْنِ تَجَوَّزُ فيهَا ثُمَّ خرَّجَ وَتَبِعْتُهُ قَتُلْتُ إِنَّكَ حِينَ دَخَلْتَ السَّجِدَ قَالُوا هَذَا رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ قَال

(۱) تسكير يومكن قومان لو نارن (۱) النفرها (۱) النفرها (۱) يُمينك (۱) يُمينك هد من العالى على ال عامه هل انه من الرابي اله من هلس الاصل (۱) يكي في انه من الرابي اله من هلس الاصل (۱) يكي في الماهمة في اله من الرابي اله من هلس الاصل (۱) يكي في الماهمة في الماهمة

تدياً قد كنه

وَاللَّهِ مَا يَنْبَنَى لِأَحَدٍ أَن يَقُولَ مَا لاَ يَعْلَمُ ، وَسَأْحَدُثُكَ (٥٠ لِمَ ذَاكَ رَأَيْتُ رُوْيًا عَلَى عَهْدِ النِّيِّ بَالِّكَ فَنَصَصْتُهُا عَلَيْهِ وَرَأَيْتُ كَأَنَّى فِي رَوْضَةٍ ذَكَّرَمِنْ سَمَّتِهَا وَحُضْرَتِها وَسَطْهَا عَمُودٌ مِنْ حَدِيدٍ أَسْفَلُهُ فِي الْأَرْضِ وَأَعْلَاهُ فِي السَّمَاءِ فِي أَعْلَاهُ عُرْوَةٌ فَقَيلً لَهُ (١١) أَرْقَهُ (١٠) وَلُتُ (١١) لاَ أَسْتَطِيعُ ، فَأَتَا نِي مِنْصَفُ (١٠) فَرَفَعَ ثِيابِي مِنْ خُلْف فَرَ قَيتُ حَتَّى كُنْتُ فِي أَعْلاَها ، فَأَخَذْتُ بِالْمُرْوَةِ ، فَقِيلَ لَهُ أَسْتَسْبِكُ فَأَسْتَيْقَظْتُ وَ إِنَّهَا كَنِي بَدِي فَقَصَصْتُهَا عَلَى النِّي لِيِّ قَالَ (١) تِلْكَ الرَّوْضَةُ الْإِسْلاَمُ وَذَٰلِكَ (١) الْمَتُودُ عَمُودُ الْإِسْلاَمِ وَرَبْلُكَ الْمُرْوَةُ مُرْوَهُ الْوُنْقُ كَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلاَمِ حَنَّى تَمُوتَ وَذَاكَ (١٠) الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ ٥ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثْنَا مُعَاذٌّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ أَتُمَّد مِدَّنَّنَا فَبْسُ بْنُ عُبَاد عَنِ أَبْنِ سَلَّم قالَ وَصِيفٌ مَّكَانَ مِنْصَف مرش سُلَبْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُعْبَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِيهِ أَتَبْتُ اللَّدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ سَلَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ أَلاَ تَجِيءٍ فَأَطْمِكَ سُويِقاً وَتَمْرًا وَتَدْخُلُ فِي بَيْتٍ ، ثُمَّ قالَ إِنَّكَ بِأَرْضِ الرَّبَاجِمَا فاشِ إِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلِ حَقُّ عَاْهُدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنِ أَنْ حِمْلَ شَعِيرِ أَوْ حِمْلَ قَتْ إِنَّا مَا خُدْهُ قَاإِنَّهُ رِبًّا ، وَكُمْ يَذْكُمُ النَّضُرُ وَأَبُو دَاوَدَ وَوَهِبْ عَنْ شُعْبَةً الْبَيْتَ بِاللَّهِ مَنْ النَّبِيُّ عَلَيْكُ خَدِيجة وَفَضْلِهَا رَضِيَ اللهُ عَنْها صَرَشَى مُمَّدُّ أُخْبَرَ نَا ١٠ عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ بْن عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَر قَالَ سَمِيْتُ عَلَيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَهُولُ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ حَرِشَى (٥٠ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مُمِيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بِنَ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِي (١١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النِّيِّ . عَلَيْ . قَالَ خَيْرُ نِسَانُهَا مَرْيَمُ وَخَيْرُ نِسَانُهَا خَدِيجَةُ مَرْشُ استِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ كَتَب إِنَّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهٍ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ مَا غِرْتُ عَلَى أَمْرَأُو لِلنِّي عَلِيَّ

(١١) ابْنِ أَبِي طَالِبِ

مَا غِرْتُ مُلِي خَدِيجُةً ، هَلَكَتْ قَبْلَ أَنْ يَتْزَوَّجَنِي ، لِلَاكُنْتُ أَسْمَتُهُ يَذْكُرُهَا وَأَمْرُ ۗ اللَّهُ أَنْ يُبُشِّرُهَا بِبَيْتِ مِنْ قَصَّبِ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَبُهَدِي في خَلائِلِهَا مِنْهَا ما يَسْمُهُنَّ (١) حَرْثُ ثُنْبِيةُ بنُ سَعِيدِ حَدَّنَنَا تُعْيَدُ بنُ عَبْدِ الرَّجْنِ عَنْ هِشَام أَبْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ ما غِرْتُ عَلَى أَمْرَأَةٍ ما غِرْتُ عَلَ خَدِيجةً مِنْ كَنْدَةِ ذِكْرِ رَسُولِ إِلَّهِ عَلَيْ إِيَّاهَا قَالَتْ وَتُزَوَّجَنِي بَعْدَهَا بِثَلَاثِ سِنِينَ وَأَمْنَ هُ رَبُّهُ عَنَّ وَجَلَّ أَوْجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ أَن يُبَصِّرُهَا بِيَنْتٍ فِي الجُنَّةِ مِنْ نَصَّب مَرْشَىٰ عَمَرُ بْنُ يُحَدِ بْنِ حَسَنِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلَى أَحَدٍ مِنْ نِسَاء النِّيِّ عَلَيْ مَا غِرْتُ عَلَى النَّذِيجَةَ وَمَا رَأَيْنُهَا ، وَلَكِنْ كَانَ النَّيْ عَلِي اللَّهُ مُكْثِرُ ذِكْرَهَا ، وَرَبَّا ذَبَّحَ الشَّاةَ ، ثُمَّ يُقَطِّعُهَا أَعْضَاهِ ، ثُمُّ يَبْعَثُهَا في صَدَاثِتِي خَدِيجة آ ، فَرُجَّا قُلْتُ لَهُ كَأُنَّهُ (" كَمْ يَكُنْ فِي اللَّهُ نِيَّا أَمْرَأَهُ إِلاَّ خَدِيجَةُ ، فَيَقُولُ إِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِي مِنْهَا وَلَكُ مَرْثُنا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُعِيلَ ، قَالَ ثُلْتُ لِمِبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَلْمُمَّا بَشِّرَ النِّي مَلِّكَ خَدِيجَةً قَالَ نَمَمْ بِبَيْتِ مِنْ قَصَبِ لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ مَرْثُ قُتُيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا مُمَّدُ بْنُ فَضَيْلِ عَنْ تُعَارَةً عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النِّي عَلِيَّةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَلْتُ مَعَهَا إِنَا ﴿ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْشَرَابٌ فَإِذَا هِيَ أَتَنْكَ فَأَفْرَأُ عَلَيْهَا السَّادَمَ مِنْ رَبُّهَا وَمِنَّى ، وَ بَشِّرْهَا بِبَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَّبِ لاَصَخَبَّ فِيهِ وَلاَ نَصَّبَ ، وَقَالَ إِسْمُمِيلُ أَنْنُ خَلِيلٍ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتِ ٱسْتَأَذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُو ْيلِدِ أُخْتُ خَدِيجَةً عَلَى رَسُولِ ٱللهِ ﷺ فَعَرَفَ أَسْتَشْذَانَ خَدِيجَةً فَأَرْتَاعَ لِذَاكِ ، فَقَالَ اللَّهُم ۚ هَالَّةً ، قَالَتْ فَغَرْتُ فَقُلْتُ مَا تَذَكُرُ

را) يَلْسِمَهُنَّ (۱) يَلْسِمَهُنَّ مُمُ

مِنْ عَجُوزٍ مِنْ عَجَائِرٍ قُرَيْشٍ ، خَمْرَاه الشِّدْفَيْنِ هَلَكَتْ فِي الدِّهْرِ ، قَدْ أَبْدَلَكَ اللهُ خَرًا منها بالله فَ فَرُ جَرِير بن عَبْدِ أَنْهِ الْبَجَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْثُ إِسْمَاتُي الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ بَيَانٍ عَنْ قَيْسِ قَالَ سَمِيثُهُ يَقُولُ قَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) ما حَجَبَنِي رَّسُولُ اللهِ عَلِيَّ مُنْذُ أَسْلَمْتُ وَلاَ رَآنِي إِلاَّ ضَيكَ وَعَنْ نَبْس عَنْ جَرِير بْنِ عَبْدِ ٱللهِ قال كانَ في الجَاهِلِيَّةِ بَيْتُ يُقَالُ لَهُ ذُو الْخَلْصَةِ ، وَكانَ يْقَالُ لَهُ الْكُعْبَةُ الْيَانِيَةُ أُو (" الْكَعْبَةُ الشَّأْمِيَّةُ ، فَقَالَ فِي رَسُولُ اللهِ عِنْ هَلَ أَنْتَ مُرِيحِي مِنْ ذِي الخَلَصَةِ ، قالَ فَنَفَرْتُ إِلَيْهِ في خَسْيِنَ وَمِا نَةِ فارِسٍ مِنْ أَحْمَسَ قَالَ فَكَسَرْنَا ، وَقَتَلْنَا مِنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ ، فَأَتَبِنَاهُ فَأَخْرَنَاهُ ، فَدَعَا لَنَا وَيِلا مُمَسِى، الله الله مَا الله الله المان العبسي رضي الله عنه حديثي إسمعيل بن خليل أُخْبِرَنَا سَلَّمَةُ بْنُ رَجاء عَنْ هِشَامِ بْنِ غُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لَمَا كَانَ يَوْمُ أَحُدُ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ هَزِيمَةً يَبَّنَةً فَصَاحَ إِبْلِيسُ أَىْ عِبَادً اللهِ أَخْرَاكُمُ (٥) أَحَبُّ فَرَجَسَ ۚ أُولاَهُمْ غَلَى أُخْرَاهُمْ ۚ فَأَجْتَلَاتَ أُخْرَاهُمْ ٣٠ فَنَظَرَ حُذَيْفَةٌ ۖ فَإِذَا هُو بِأَبِيهِ ﴿ (٦) لِيَمِرُ فَنَادَى أَىْ عِبَادَ اللهِ أَبِي أَبِي ، فَقَالَتْ فَوَاللهِ مَا ٱحْتَجَزُوا حَتَّى تَتَلُوهُ ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ ﴿ ﴿ عَالَهُ غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ قَالَ أَبِي فَوَ ٱللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةً مِنْهَا بَقِيَّةٌ خَيْرٍ حَتَّى لَتِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجُلُّ الْبُ فَيْ مِنْدِ بِنْتِ عُنْبَةً بْنِ رَبِعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَقَالَ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونِسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ أَنَّ عَائِسَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ جاتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةً قَالَتْ (٤) يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا كَانَ عَلَى ظَهْرُ الْأُرْضِ مِنْ أَهْل خِاء أُحَبُّ إِلَّ أَنْ يَذِلُوا مِنْ أَهْلِ خِبَالِكَ ثُمَّ ما أَصْبَحَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْر الْأَرْض أَهْلُ خِاء أُحَبُّ (٥) إِنَّ أَنْ يَعِزُوا (٢) مِنْ أَهْلِ خَبَا ثِكَ قَالَتْ (٧) وَأَيْضاً وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ

قَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلُ مِسْيكُ فَهَلْ عَلَى حَرَجُ أَنْ أَطْمِمَ مِنَ الذِي لَهُ عِيالَنَا قَالَ (١) لَا أُرَاهُ إِلاَّ بِالْمَعْرُوفِ لِلَّا صِلْهِ حَدِيثُ زَيْدٍ بْنِ عَمْرُو بْن نَفَيْل حَرِيْنَى كُمَّدُ بِنُ أَبِي بَكُر حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى (٢) حَدَّثَنَا سَايَلُ أَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُعَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَـ قَ زَيْدَ بْنَ مَمْرُو ا أَنْ نَفَيْلِ بِاسْفَلِ بَلْدَحَ إِنَّ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ (٤) عَلَى النَّبِّ مَا اللَّهِ الْوَحْيُ فَقُدْمَتْ إِلَى النَّبيّ يَلِيَّ سُفْرَةٌ ، قَالِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ زَيْدٌ إِنِّي لَسْتُ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ ، وَلا آكُنُ إِلاَّ مَاذُكِنَ إِلاَّ مَاذُكِنَ إِلاَّ مَاذُكِنَ إِنَّهُ مَاذُكِنَ يَعِيبُ عَلَى قُرَّيْشِ ذَبَائِحُهُمْ وَيَقُولُ الشَّاةُ خَلَقَهَا اللهُ وَأَنْزَلَ كَمَا مِنَ السَّمَاءِ المَّاء ، وَأُنْبُتَ كَمَا مِنَ الْأَرْضِ ، ثُمَّ تَذْبَحُونَهَا عَلَى غَيْرِ أَسْمِ اللهِ ، إِنْكَارًا لِذَلاكَ وَإِعْظَاماً لَهُ ، قَالَ مُوسَى حَدَّثَنَى سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ نُحُدِّثَنَّ ٢٠ بهِ عَن أَبْن تُحْمَرَ أَنْ زَيْدَ بْنِّ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ خَرَج إِلَى الشَّأْمِ، يَسْالُ عَنِ الدِّينِ وَيَتَّبَّعُهُ (٧٠ ، فَلَقَ عالِمًا مِنَ الْبَهُودِ فَسَأَلَهُ عَنْ دِينِهِم ، فَقَالَ إِنَّى لَمَتَّى أَنْ أَدِينَ دِينَكُمْ فَاخْبِرْنِي ، فَقَال لاَ تَكُونُ عَلَى دِينِنَا ، حَتَّى تَاخُذَ بِنَصِيبِكَ مِنْ غَضَبِ اللهِ ، قالَ زَيْدٌ: ما أُفِرُ ۚ إِلاّ مِنْ غَضَبِ اللهِ ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ غَضَبِ اللهِ شَيْئًا أَبِدًا ، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُهُ فَهَلْ تَدُلُّنِي عَلَى غَيْرِهِ ، قالَ ما أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَتَكُونَ حَنِيفًا ، قالَ زَيْدٌ : وَما الْحَنيفُ ؟ قالَ دِينُ إِبْرِ اهِيمَ كُمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِياً وَلاَ يَعْبُدُ إِلاَّ اللهُ ، خَفَرَجَ زَيْدٌ فَلَقِي عالِمًا مِنَ النَّصارَى فَذَكَرَ مِثْلَهُ فَقَالَ آنْ تَكُونَ عَلَى دِينِنَا حَتَّى تَاخُذَ بنَصِيبِكَ مِنْ لَمُنَةِ اللهِ قَالَ مَا أَفِي ۚ إِلَّا مِنْ لَمُنَةِ اللَّهِ ، وَلاَ أَحْمِلُ مِنْ لَمْنَةِ اللَّهِ ، وَلاَ مِنْ غَضَبِهِ شَيْئًا أَبَدًا ، وَأَنَّى أَسْتَطِيعُ ، فَهَلْ تَدُلَّنِي عَلَى غَيْرِهِ ، قالَ ما أَعْلَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَنيفًا ، قالَ وَما الْحَنِيفُ قالَ دِينُ إِنَّ اهِيمَ لَمْ يَكُنْ يَهُودِيًّا وَلاَ نَصْرَانِيًّا وَلاَ بَمْبُدُ إِلاَّاللهَ فَلَمَّا رَأَى زَيْدٌ

را) قال لا المعروف الله على الله الله الله الله الله (٢) ابن عُقْمَةً (٣) بَلَدَحٌ (١) بَسُرُ لُوَ (١) يُسْرَلُوَ (١) يُسْرَلُوَ

(۱) في القسطلاني بضم النوقية والحاء وكسرالدال مبنيا للمفعول قال ويجوز الفتح فيهما مبنيا للفاعل وفي نسخة الا يُحدَّثُ بضم التحتية وفتح الحاء والدال وضم المثلثة اهمن هامش الاصل المعودل عليه فهي ثلاث و يستفاد رابعة من غيره يُحدَّثُ كيته مصححه

فَوْ لَهُمْ فِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ خَرَجَ ، فَلَمَّا بَرَرَ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُ مَ إِنَّى أَشْهَدُ (١) أَنِّي عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَالَ اللَّيْثُ كَتَبَ إِنَّ هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْاء بنْتِ أَبِي بَكْرِ رُضِيَ اللهُ عَنْمُمَا قَالَتْ رَأَيْتُ زَيْدٌ بْنَ عَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ قَائْمًا مُسْنِيدًا ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ يَقُولُ: كَا مَعَاشِرَ ٣٠ قُرَيْشِ وَٱللَّهِ مَا مِنْكُمْ عَلَى دِينِ إِبْرَاهِيمَ غَيْرِي ، وَكَانَ يُحْدِي الْمَرْوَٰدُهَ ، يَقُولُ لِإِرَّجُل إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ ٱبْنَتَهُ ، لاَ تَقْتُلْهَا أَنَا أَكْفِيكُهَا (") مَوْنَتُهَا فَيَأْخُدُهَا فَإِذَا تَرَعْرَعَتْ قَالَ لِأَبِهَا إِنْ شَيْتَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكَ كَفَيْنُكَ مَوْنَتَهَا بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْكَعْبَةِ صَرْثَى (١) مَمْوُدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ قالَ أَخْبَرَ نِي ابْنُ جُرَيْجٍ قالَ أَخْبَرَ بِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ سَمِعَ جابِرٌ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَنَا بُنِيَتِ الْكَفَّبَةُ ذَهَبَ النَّبِي مَلِيَّ وَعَبَّاسٌ يَنْقُلُانِ ٱلْحِبَارَةَ ، فَقَالَ عَبَّاسُ لِلَّذِي عَلِيَّةِ ٱجْمَلُ إِزَارَكَ عَلَى رَقَبَتِك يَقِيكَ (٥) مِنَ ٱلْحِبَارَةِ نَغَرٌ إِلَى الْأَرْضِ ، وَطَمَحَتْ عَيْنَاهُ إِلَى النَّمَاءِ ، ثُمَّ أَفَاقَ فَقَالَ : إِزَارِي إِزَارِي فَشَدّ عَلَيْهِ إِزَارَهُ حَرِّمُنَا أَبُو النَّمْانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مَمْرُو بْنِ دِينَاد وَعُبَيْدٍ اللهِ بْنِ أَبِي بَزِيدَ قَالاً لَمْ يَكُنْ عَلَى عَهْدِ النَّي عَلِي حَوْلَ الْبَيْتِ مَا يُطْ كَانُوا يُصلُّونَ حَوْلَ الْبَيْتِ حَتَّى كَانَ نُحَرُ فَبَنَّى حَوْلَةَ حَايْطًا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ جَدْرُهُ قَصِيرٌ فَبَنَّاهُ أَبْنُ الرُّيْرِ بِأُنْبِ أَنَامٌ الجَاهِلِيَّةِ مَرْثُ المُسَدَّدُ عَدَّنَنَا يَحْنِي قَالَ هِشَامُ ٥٠٠ عَدَّنَى أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانْ (٧) عَاشُورَاهِ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فَ الجَاهِ لِيَّةِ ، وَكَانَ النِّي عِلِيَّةِ يَصُومُهُ ، فَلَمَّا قَدِمَ اللَّهِ بِنَةَ صَامَهُ . وَأَمَّرُ بصِيامِهِ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ مَنْ شَاء صَامَهُ ، وَمَنْ شَاء لاَ يَصُومُهُ وَرَثُنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا وُهَبْبُ حَدَّثَنَا أَبْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَذَّ الْمُثرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ مِنَ الْفُجُورِ فِي الْأَرْضِ ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ ٱلْحَرِّمَ صَفرًا (٥٠

(1) كذا فى الاصلالموك عليه والقسطلانى أيصا وفى بمنن العروع أشهدك بزيادة كاف الخطاب لله جل وهمز. كتبه مصحمه

(۲) كَامَعْشَرَ

(٦) أكفيك

(٤) حدثنا مع

(١) هَاكَ

(٦) حدثنا هشام قاله

(v) يَوْمُ عاشُورَاهِ

(۸) صَفَرَ.

وَ يَقُولُونَ : إِذَا بَرَا الدِّبِ ، وَعَفَا الْأَبَرْ ، حَلَّتِ الْعُنْرَةُ لِمَنِ أَعْتَمَرْ ، قال فَقَدِم رَسُولُ اللهِ عَنْ وَأَصَابُهُ رَابِعَةً مُولِمِنَ بِالْحَجْ، وَأَمَرَهُمُ النَّيْ عَنْ أَنْ يَجْعَلُوهَا مُعْرَةً قالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَى الْخِلِ قَالَ الْخِلِ كُلَّهُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ كَانَ مَمْرُ و يَقُولُ حَدِّنَنَا سَعِيدُ بْنُ المُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاء سَبْلُ ف الجَاهِلِيَّةِ، فَكَسَاما بَيْنَ الجَبَلَيْنِ، قالَ سُفْيَانُ وَيَقُولُ إِنَّ هَٰذَا لَحَدِيثُ لَهُ شَأْنُ، مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ يَيَانٍ أَبِي بِشْرِ عَنْ قَبْسَ بْنِ أَبِي حازِم قال دخلَ أَبُو بَكْرِ عَلَى أَمْزَأَةٍ مِنْ أَحْمَى يُقَالُ لَهَا زَيْنَبُ فَرَآهَا لاَ تَسَكَلْمُ فَقَالَ مالَهَا لاَ تَكَلَّمُ قَالُوا حَجَّتْ مُصْنَيَّةً قَالَ لَهَا تَكَلِّي فَإِنَّ هَٰذَا لاَ بَحِلُّ هَٰذَا مِن مَمَلِ الجَاهِلِيَّةِ فَتَكَامَتْ ، فَمَالَتْ مَنْ أَنْتَ ؟ قالَ أَمْرُوْ مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ، قالَتْ أَيُ الْهَاجِرِينَ ؟ قالَ مِنْ قُرَيْشِ ، قالَتْ مِنْ أَى قُرَيْشِ أَنْتَ ؟ قالَ إِنَّكِ لَسَوْلُ ، أَنَا أَبُو بَكْر، قالَتْ مَا بَقَاوُما عَلَى هَذَا الْأَمْرِ الصَّالِخِ الَّذِي جَاءِ اللَّهُ بِهِ بَعْدَ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ قالَ بَفَاوْ كُمْ عَلَيْهِ مَا أَسْنَقَامَتْ بَكُمْ (١) أَعْتَكُمْ ، قَالَتْ وَمَا الْأَعْنَةُ ؟ قَالَ أَمَا كَانَ لِقَوْمِكِ رُوسُ وَأَشْرَافُ يَأْمُرُوبَهُمْ فَيُطِيعُونَهُمْ ، قَالَتْ بَلَى ، قَالَ فَهُمْ أُولَيْكِ عَلَى النَّاس حَرَّشَىٰ فَرْوَةُ إِنْ أَبِي المَفْرَاء أَخْبَرَ لَا عَلَى بْنُ مُسْمِرٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أَسْلَتْ مِ أَنْ سَوْدَا و لِبَعْض الْعَرَب وَكَانَ لَمَا حِفْسٌ ف المَسْجِدِ ، قالَتْ فَكَانَتْ تَأْتِينَا فَتَحَدَّتُ ٢٠ عِنْدَنَا فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ حَدِيثِهَا قالَتْ: وَيَوْمُ الْوِشَاحِ مِنْ تَعَاجِيبِ رَبُّنَا " أَلَا إِنَّهُ مِنْ بَلْدَةِ الْكُفْرُ أَنْجَانِي فَلَمَّا أَكْثَرَتْ قَالَتْ لَمَا عَائِشَةُ وَمَا يَوْمُ الْوَشَاحِ ؟ قَالَتْ خَرَجَتْ جَوَيْرِيَّةٌ لِبَعْض أَهْ لِي وَعَلَيْهَا وَشَاحْ مِنْ أَدَمِ فَسَقَطَ مِنْهَا فَأَنْحَطَّتْ عَلَيْهِ الْحُدَيًّا وَهُي تَحْسِبُهُ لَلْمَا وَأَخَذَتْ (٣) فَأَنَّهُمُونِي بِهِ فَمَذَّ بُونِي حَنَّى بَلَغَ مِنْ أَمْرِي أَنَّهُمْ طَلَمُوا فِي فُسُلِي فَيَبْنَاكُمْ

رُبُ لَكُمْ (۱) تَنْعَطَدُّتُ (۲) مَنْعَطَدُّتُ (۲) فَاخْدُتُهُ (۲) حَوْلِي وَأَنَا فِي كُوْلِينَ إِذْ أَفْبَكَتِ الْحَدَيًّا حَقَى وَازَتْ بِرُولْسِنَا (١) ثُمُّ أَلْقَتْهُ فَأَخَذُوهُ وَقَلْتُ كَلَمْ هَذَا اللَّهِي انَّهْ مَنْكُونِي بِهِ وَأَبَا مِنْهُ بَرِيقَةٌ صَرَّمَ فَيْهَا عَنِ النِّي يَهِ فَالَ الْمُحْمِلُ الْنُ جَعْفَرَ عَنْ عَبْدُ الله بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النِّي يَهِ فَالَ الْمَحْلِيفُوا الْإَبَالِيَّ فَلَا يَكُونُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْهُمَا عَنِ النّبِي يَهِ قَالَ الْمَحْلِيفُوا اللّهَ عَنْ كَانَ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ إِلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ

\* أَلاَ كُلُّ شَيْهِ ما خَلاَ اللهَ بَاطُلِ \* وَكَادَ أُمَيَةُ بْن أَبِي الصَّلْتِ أَنَّ يُسْلِمُ مَا مَا لَهُ اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مَا مُعْمِلُ حَدْثَنَى ﴿ الْجَمْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْمُعْمِلُ حَدْثَنَى ﴿ الْجَمْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِابِي بَكْرٍ الْفَاسِمِ فَنِ الْفَاسِمِ بْنِي مُحَمَّدٍ عَنْ عائيسَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِابِي بَكْرٍ عَلَيْهُ أَبْنِ الْفَاسِمِ فَى اللهُ عَنْهَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ لِابِي بَكْرٍ عَلَامٌ مُخْرَجُ لَهُ الْخَرَاجِ وَكَانَ أَبْو بَكُو يَا كُلُ مِنْ خَرَاجِهِ فَهَاء يَوْمًا بِثَى عَ فَا كُلَ مَنْ خَرَاجِهِ فَهَاء يَوْمًا بِثَى عَ فَا كُلَ مِنْ خَرَاجِهِ فَهَاء يَوْمًا بِثَى عَ فَا كُلَ مِنْ خَرَاجِهِ فَهَاء يَوْمًا بِثَى عَ فَا كُلَ مِنْ خَرَاجِهِ فَهَالَ أَبُو بَكُو وَمَا هُوَ ؟ قالَ مِنْ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَمَا هُوَ ؟ قالَ مَنْ أَبُو بَكُو وَمَا هُوَ ؟ قالَ مَنْ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَمَا هُوَ ؟ قالَ مَنْ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَمَا هُوَ ؟ قالَ مَنْ اللهُ بَكُو وَمَا هُوَ ؟ قالَ مَا هُو بَكُو وَمَا هُوَ ؟ قالَ مَا هُو بَكُو وَمَا هُو اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولَ لَهُ الْفُلُومُ ؛ تَدُورِي ﴿ مَا هُذَا ؟ فَقَالَ أَبُو بَكُو وَمَا هُو وَ ؟ قالَ مَنْ فَالَ لَهُ الْفُلُومُ ؛ وَمَا هُو وَ ؟ قالَ اللهُ الْفُلَامُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّيْ عَلِيَّ أَصْدَقُ كَامَّةٍ قَالَمَا الشَّاعِر كَامِةُ لَبيدِ:

مه (۱) براوسنا بحدا في الاصل المعول عليب به والقسطلاني بدون همزة وقى فرع آخر أن رواية ما روسنا بالهمزة واسقاطا الباه كتبه مصححة.

(۲) وكات

(۱) تُشرق

(؛) أَنْ أَعْمَايْرٍ . مُحَلِّلًا بالهامش في غير قرع بلاً رقم ولا تصحيح كتبه

مصنحتحا

امه المدانا مع

(٦) ابني بلاكل

مـــ (۷) أندري

( قوله قال غيلال ) في غمير **قرع بالحمرة بينالسطور زيادة** حدثنا بعد قالمصححا عليهافي

(١) الكريني ، سكذا في غير فرع وفي القسطلاني نسبتها لابي ذر كتبه

(١) مُجَلَّأً في اليوتينيــة

اللكاف مكسورة

بعضها كتبه مصعحه

(۲) فكال

(٢) فهو

(٠) استأجر رجلا ٠ عزاها للاصيلي وأبي ذر في النتح تمال وهو مقارب والصواب الاولى اه فسمطلان كته.

(٧) قال الفسطلاني ابسكول الهاء وفي البونينيسة بفتحها متحثيه تعصمتنه

(۸) فکن ٨ فكنت • كذا في البرنينية بفتح تاء كنث اه من هامش الآصل المعول عليه وعكس القسطلاني فانظره

كُنْتُ تَكَمَّنْتُ لِإِنْسَانِ فِي الجَاهِلِيَّةِ ، وَمَا أُحْسِنُ الْكِهَانَةَ (١) إِلاَّ أَنَّى خَدَعْتُهُ فَلَقِينِي فَأَعْطَانِي بِذَٰلِكَ ، فَهُذَا (٢) الَّذِي أَكَلْتَ مِنْهُ ۖ فَأَدْخَلَ أَبُو بَكْر يَدَهُ ، فَقَاء كُلُّ شَيْءٍ في بَطْنِهِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ أَخْبَرَ فِي نَافِعٌ عَن أَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ أَهْلُ الجَاهِلِيَّةِ يَتَبَايَمُونَ كُلُومَ الجَزُورِ إِلَى حَبَلِ الْحَبَلَةِ ، قالَ وَحَبَلُ الْحَبَلَةِ أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ مانِي بَطْنَهَا ، ثُمْ تَحْمُلُ الَّتِي نُتِجَتْ فَنَهَاهُمُ النِّي عَلَيْ عَنْ ذَٰلِكَ مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِي قَالَ غَيْلاَنُ بْنُ جَرِير كُنَّا اَ أَنِي أَنْسَ بْنَ مالِكِ ، فَيُحَدِّثُنَا عَنِ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ (") يَقُولُ لِي فَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا ، وَفَعَلَ قَوْمُكَ كَذَا وَكَذَا بَوْمَ كَذَا وَكَذَا

( الْقَسَامَة فِي الجَاهِلِيَّةِ ) مَرْثُ أَبُومَنْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا قَطَنُ أَبُوا لْهَيْنَمْ حَدَّثَنَا أَبُو يَزِيدَ المَدَنِيُّ ( ) عَنْ عِكْرِمَةَعَنِ أَبْنِ عُبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ إِنَّ أُوَّلَ قَمَامَةً كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَفِينَا بَيِي هَاشِمٍ ،كَانَ رَجُلُ مِنْ بَنِي هَاشِم أَسْتَأْجَرَهُ (٥) رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ مِنْ يِغَذِ أُخْرَى فَأَنْطَلَقَ مَعَهُ فِي إِيلِهِ فَمَرَ (٦) رَجُلُ بِهِ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ ، قَدِ ٱنْقَطَعَتْ عُرْوَةً جُوَّالِقَهِ ، فَقَالَ أَغِثْنِي بِعِقَالِ أَشُدُّ بِهِ عُرْوَةً جُو َالِّتِي لاَ تَنْفِرُ الْإِبِلُ ، فَأَعْطَاهُ عِقَالا فَشَدٌّ بِهِ عُرْوَةً جُو َالْقِهِ ، فَلَمْا نَزَلُوا عُقِلَتِ الْإِبِلُ إِلا بَعِيرًا وَاحِدًا ، فَقَالَ الَّذِي أَسْتَأْجَرَهُ مَاشَأْنُ هَٰذَا الْبَعِيرِ لَمْ يُمْقَلُ مِنْ بَيْنِ الْإِبل ؟ قَالَ لَيْسَ لَهُ عِقَالٌ ، قَالَ فَأَينَ عِقَالُهُ ؟ قَالَ خَذَفَهُ بِمَصّا كَانَ فِيهَا أَجَلُهُ ، فَمَنَّ بِهِ رَجُلُ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ أَنَهُمَدُ المَوْسِمَ ؟ قالَ ما أَشْهَدُ ، وَرُبَّهَا شَهِدْتُهُ قَالَ هَلْ أَنْتَ مُبْلِغٌ عَنَّى رِسَالَةً مَرَّةً مِنَ الدَّهْرِ (٧) قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَكُنْتَ (١) إِذَا أَنْتَ شَهِدْتَ المَوْسِمَ فَنَادِ يَا آلَ قُرَيْشِ ، فَإِذَا أَجابُوكَ فَنَادِ يَا آلَ بَنِي هَاشِم فإِذْ أَجابُوكَ ، فَسَلُ عَنْ أَبِي طَالِبِ فَأَخْبِرْهُ أَنَّ فَلَانًا قَتَلْنِي فِي عِقَالٍ وَمَاتَ الْمُسْنَأْجَرُ ،

قالوا هٰذِهِ قُرَيْشٌ ، قالَ يَا آلَ ٣٠ آبِي هَاشِم ؟ قالوا هٰذِهِ بَنُو هَاشِم ، قالَ أَيْنَ ٣٠ أَبُوطَالِبِ ؟ قالوا هُذَا أَبُوطَالِبِ ، قالَ أَمَرَ نِي فُلاَنْ أَنْ أَبْلِيَكَ رِسَالَةً ، أَنْ فُلاَنَا تَشَلَهُ فِي مِقَالِ ، فَأَتَاهُ أَبُوطَالِبِ فَقَالَ لَهُ أَخْتَرْ مِنَّا إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِنْ شِيئْتَ أَن تُؤدِّيَ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ فَإِنَّكَ قَتَلْتَ صَاحِبَنَا ، وَإِنْ شَنْتَ حَلَفَ خَمْتُونَ مِنْ ربانيد (۳) نځ (۳) نَوْمِكَ أَنَّكَ لَمْ تَقَتُلُهُ ، فَإِنْ أَيَنْتَ تَتَكَنَاكَ بِهِ ، فَأَتَى قَوْمُهُ فَقَالُوا نَحْلَفُ ، فَأَتَنَهُ أَنْرَأَةٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ كَانَتْ تَحْنَتَ رَجُلِ مِنْهُمْ قَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَقَالَتْ يَا أَبَا طَالِب أَصِبُ أَنْ تُجُينَ أُنبِي هَاذَا بِرَجُلِ مِنَ الْخَمْسِينَ ، وَلاَ تَصْبُرُو (؛) يَمِينَهُ حَيْثُ تُصْبَرُ الْأُ بِمَانَ فَفَعَلَ فَأَتَاهُ رَجُلُ مِنْهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا طَالِبِ أَرَدْتَ خَسْيِنَ رَجُلاً أَنْ يَحْلِفُوا مكانَ مِائَةٍ مِنْ الْإِبلِ ، يُصِيب كُلُّ رَجُلِ بَعِيرَانِ ، هُذَانِ بَعِيرَانِ فَأَقْبَلَهُمَا عَنَى وَلاَ ا تَصْبُوْ (٥) يَمْنِنِي حَيَثُ تُصْبِيرُ الْأُيْمَانُ فَقَبَلَهُمَا ، وَجاء ثَمَانِيَةٌ وَأَرْبَعُونَ كَفَلَفُوا ، قال الره والادبيد أَبْنُ عَبَّاس ، فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ما حال (1) الحَوْلُ ، وَمِنَ الثَّانِيَةِ وَأَرْ بَمِينَ (٢) عَيْنَ (٨) بَعَاتَ تَطْرِفُ صَرَّتُن عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُمَاتَ ۗ ( ) يَوْمًا قَدَّمَهُ اللهُ لِرَسُولِهِ مُرَاتُ فَقَدمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي وَفَدِ أَفْ مَرَ فَ مَلَوْا مُ وَتُتَلَّتْ سَرَوا نَهُمْ وَجُرَّحُوا فَدَّمَهُ اللهُ إِرْسُولِهِ

َ فَكَا قَدَمَ الذِي ٱسْتَأْجَرَهُ ، أَنَاهُ أَبُوطَالِبِ ، فَقَالَ مَا فَمَلَ صَاحِبُنَا ؟ قَالَ مَرِضَ ،

فَأَحْسَنْتُ الْقِيَامَ عَلَيْهِ ، فَوَايِتُ دَفْنَهُ ، قالَ قَدْ كَانَ أَهْلَ ذَاكَ (١٠ منْكَ ، فَكُثَ

حِينًا ، ثُمَّ إِنَّ الرَّجْلَ الَّذِي أَوْضَى إِلَيْهِ أَنْ يُبُلِّغَ عَنْهُ وَافَّى المَوْسِمَ ۖ فَقَالَ يَا آلَ قُرَيْشِ

عَلَيْ فَ دُخُو لِهِمْ فِي الْإِسْلاَمِ \* وَقَالَ أَنْ وَهُبِ أَخْبِرَ نَا كَمْرُوْ ءَنْ بُكَيْرِ بْن

الْاشَجُ أَنَّ كُرِّيْهَا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَبْسَ

السُّمُّ بِبَطْنِ الْوَادِي بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ سُنَّةً (١٠) إِنَّا كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَسْمَوْنَهَا

وَيَقُولُونَ لَا نُجِيزُ الْبِطْحَاءِ إِلاَّ شَدًّا صَرْتُنَا (١) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُنني حَدَّننَا سُفْيَانُ أَحْبَرَنَا مُطَرِّفٌ صَمِيت أَبَا السَّفَرِ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما يَقُولُ يَا أَيُّا النَّاسُ أَمْ مَعُوا مِنِّي مَا أَقُولُ لَكُمْ ، وَأَسْمِعُونِي مَا تَقُولُونَ وَلاَ تَذْهَبُوا فَتَقُولُوا قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ ، فَلْيَطَفُ مِنْ وَرَاهِ ٱلْجُجْرُ أَ، وَلا تَقُولُوا الْحَطِيمُ ٣ فَإِنَّ الرَّجْلَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ يَخْلِفُ فَيُلْقِ سَوْطَه أَوْ نَعْلَهُ أَوْ قَوْسَهُ حَدِّشَ مُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّنْنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عَمْرِو أَبْن مَيمُونٍ قَالَ رَأَيْتُ فِي الجَاهِلِيَّةِ قِرْدَةً ٱجْتَمِعَ عَلَيْهَا قِرَدَةٌ قَدْ زَنَتْ فَرَجَمُوها، فَرَجْتُهُا مَمَّهُمْ صَرْتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيًانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عنهُمَا قالَ خِلاَلُ مِنْ خِلاَلِ الجَاهِلِيَّةِ الطُّمْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالنَّيَاحَةَ وَنَّسِيَّ الثَّالِيَّةَ ، قالَ سُفْيَانُ : وَيَقُولُونَ إِنَّهَا الْإَسْدِ قَاء بِالْأُنْوَاهِ بِالسِّمَ مَبْعَث النِّي عَلَيْهِ \* مُحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْطَّلْبِ بْنِ هَاشِمٍ بْنِ عَبْدِ مَنَافِ بْنِ قُصَى أَنْ كِلاَّب بْن مُرَّةَ بْنِ كَعب بْن لُؤَى بْنِ عَالِب بْنِ فِهْر بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّصْرِ بْنِ كِنَانَةً بْنِ خُزَيْمَةً بْنِ مُدْرِكَةً بْنِ إِلْيَاسَ بْن مُضَرّ بْنِ يْزَارِ بْنِ مَعَدُّ بْنِ عَدْنَانَ مَرْثُ أَنْ أَبِي رَجاء حَدَّثَنَا النَّصْرُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ عَكْرِمَةَ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قَالَ أُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ وَهُو ٓ أَنْ أَرْبَعِينَ فَكَ ٢٠٠ ثَلَاثَ عَشْرَةَ مَنَنَةً ، ثُمَّ أُدِرَ بِالْهُجْرَةِ ، فَهَاجَرَ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ ، فَكَنَّتَ بَهَا عَشْرَ سِنِينَ ، ثُمَّ تُونْقَ مِنْ الْمُشْرِكِينَ عِكَةَ مَدَثَنَا لَيْنُ مِنْ اللَّهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ عِكَةَ مَدَثَن الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ خَدَّثَنَا بَيَانٌ وَإِسْمُعِلُ قَالاً سَمِعْنَا قَبْسًا يَقُولُ سَمِعْتُ خَبًّا بَا يَقُولُ أُتَبِنْتُ النِّي يَهِ وَهُوَ مُتُوسَدُ بُرْدَةً ( ) وَهُوَ فَي ظِلِّ الْكِينَةِ وَقَدْ لَقِينَا مِنَ المشركينَ شدَّةً ، فَقُلْتُ (0) أَلاَ تَدْعُو الله ، فَقَمَدَ وَهُوَ مُمْ وَجْهُهُ ، فَقَالَ لَقَدْ كانَ

سدني (۱) سدني (۲) حكنا سو أمرتوع في جميع الفروع التي بأبدينا الكتبه مصعمه فوله الياس كذا تي البونينية ولا هن اه من هاييش الاصل (۳) بحكة (۵) بمرده (۵) كارتسول الله

يَصْرِفُهُ (٢) ذٰلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَيُوضَعُ الْنَبْشَادُ عَلَى مَفْرِقِ رَأْسِهِ ، فَيُشَتَّى بِأَثْنَيْنِ ما يَصْرِفُهُ ذَلِكَ عَنْ دِينِهِ ، وَلَيُتِنَّ اللهُ هَذَا الْأَمْنِ حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعاء إلى جَضْرَمَوْتَ مَا يَخَافَ إِلاَّ اللهُ ﴿ زَادَ يَيَانُ وَاللَّهُ ثُبِّ عَلَى غَنَمِهِ مَرْثَنَا سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنِ الْأُسُورِ عَنْ عِبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قال قَرَأُ النَّبِي مِنْ النَّجْمَ فَسَجَدَ فَمَا بِقَ أَحَدُ إِلاَّ سَجَدَ إِلاَّ رَجُلُ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفَّا من حَصًا فَرَفَعَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، وَقَالَ هَٰذَا يَكُفينِي ؛ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَمْدُ فُتِلَ كَافِرًا بِاللهِ ، حَدِثْنُ (٣) نُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنْ عَمْرو بْن مَيْمُونِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَيْنَا النَّبِي مَلِكُ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسُ مِنْ قُرَيْشِ جَاءَ عُقْبَةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ بِسَلَى جَزُورٍ فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النِّبِيُّ مَرْكَ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ كَفِاءِتْ فَاطِيَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ فَأَخَذَنَّهُ مِنْ ظَهْرِهِ وَدَعَتْ عَلَى مَنْ صَنَعَ فَقَالَ النَّبِيُّ يَرَانِيُّ اللَّهُمُ عَلَيْكَ المَلاُّ مِنْ قُرَيْشِ أَيَا جَهْلُ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبُةً أَنْ رَبِيعَةً وَأُمَيَّةً بْنَ خَلَفٍ أَوْ أَبَى بْنَ خَلَفٍ، شَعْبَةُ الشَّاكُ ، فَرَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ بَدْرِ ، فَأَلْقُوا فِي بِشِّ غَيْرَ أُمَيَّةً ( ) ، أَوْ أَبَى " تَقَطَّعَتْ أَوْ صَالُهُ ، فَلَمْ يُلْقَ فِي الْبِشِّو ، هَرْشُ (°) عُمْانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَى (°) سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ أَوْ قَالَ حَدَّثَنَى الْحَكُمُ عَنْ سَعِيدِ بْنْ جُيَيْرِ قَالَ أُمْرَنِي عَبْدُ الرَّا مُن بْنُ أَبْزَى قَالَ سَلِّ أَنْ عَبَّاسِ عَنْ هَا تَيْنِ الآيتَيْنِ مِا أَنْهُمُ ا، وَلاَ تَقَتْلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ الله (٧) وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنًا مُتَعَمَدًا ، فَمَنَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ لَكًا أُنْزِلَتِ الَّتِي في الْفُرْقانِ قالَ مُشْرَكُو أَهْل مَكَّةً ، فَقَدْ قَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ ، وَدَعَوْنَا مَتَ اللَّهِ إِلْهَا آخَرَ ،

وَقُدُّ أَتِبْنَا الْفُوَاحِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ الآيةَ فَهَذِهِ لِاولْئِك، وَأَمَّا

مَنْ فَيُلَكَّكُمْ لَيُمْشَطُ بِيشَاطِ (الْمَالِحَدِيدِ ، ما دُونَ عِظَامِهِ مِنْ كَلِمٍ ، أَنْ عُصَبِ ما

ر) وَالْمُثَالِمِ (۱) يَقْمُرُفُ (۲) يَقْمُرُفُ (۳) حدثنا

(۱) ابن خَلَف

المدتنا (۱)

(٧) إِلاَّ بِالْحَقَّ

التي في النُّسَاءُ الرُّجُلُ إِذَا عَرَفَ الْإِسْلاَمَ وَشَرَالْمِنَهُ ، ثُمُّ قَتَلَ خَزَاوُهُ جَهَنُّمُ ، فَذَكُونَهُ لِجُهُمِدٍ فَقَالَ إِلاَّ مَنْ نَدِمَ حَرْثُ عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْئِم حَدَّقَى الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّقَىٰ يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَبْيِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ النّبْييُ قَالَ حَدَّتَنَى عُرْوَةً بْنُ الزَّ بَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَمْرُو بْنِ الْعَاصِ أَخْبِرْ فِي بِأَشَدَّ شَيْء صَنَّهُ اللُّهُ رِكُونَ بِالنِّيِّ عَلَى قَالَ يَهُنَّا (١) النَّبِي عَلَى في حِجْدِ الْكَمْبَةِ إِذْ أَفْبَلَ عُقْبَةُ بِنُ أَبِي مُعَيْطٍ ، فَوَصَعَ ثَوْبَهُ في عُنْقِهِ ، فَغَنَّقَهُ خَنْقًا شَدِيدًا ، فَأَفْبَلَ أَبُو بَكُر حَقَّى أَخَذَ بِمَنْكِيهِ ، وَدَفَمَهُ عَنِ النَّبِيُّ مَنْكِيهِ ، وَدَفَمَهُ عَنِ النَّبِيُّ مَنْكِ قَالَ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ بَقُولَ رَبِّي اللهُ الآيَةَ ۞ تَابَعَهُ أَبْنِ إِسْخُتَى حَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ عُرْوَةً عَنْ عُرْوَةً ، قُلتُ لِعَبْدِ اللهِ بْن عَرْيِو ﴿ وَقَالَ عَبْدَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ فِيلَ ا مْرِو بْنِ الْعَاصِ \* وَقَالَ مُكَّدُّ بْنُ عَمْرُ وعَنْ أَبِي سَلَمَةً حَدَّتَنَى عَمْرُ و بْنُ الْعَاصِ عِالْبُ الْعَالَمِ ۗ أَبِي بَكُر الصَّدِّيقِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَرَفْنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَمَّادِ الْأَمْلَى قَالَ حَدَّثَنَى يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ نُجَالِدٍ عَنْ يَيَانٍ عَنْ وَبَرَةً عَنْ مَمَّامٍ بْنِ الْحَارِثِ قالَ قالَ عَمَّارُ بْنُ بَاسِر رَأَيْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي وَمَا مَمَهُ إِلا خَسْمَةُ أَعْبُدٍ وَأَمْرَأْتَانِ وَأَبُو بَكُر بَالْب إسْلاَمُ سَعَدُ (٢) حَرَثَىٰ (٣) إسْعُتَى أَخْبِرَنَا (٤) أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هَاشِم مَقَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَ سَمِينَ أَبَا إِسْفَقَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصِ بِقُولُ: مَا أَسْلَمَ أُحَدُ إِلاَّ إِنَّى الْيَوْمِ الَّذِي أَسْلَمَتْ فِيدٍ ، وَلَقَدْ مَنَكُنْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ ، وَإِنِّي لَثُلُثُ الْإِسْلاَمِ ، وَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ مَا أَنَّهُ اللَّهِ مَا أَلَى اللَّهِ مَا أَنَّهُ أَسْتَمَعَ الْفَرْ مِنَ الْجُنَّ ، وَرَشَّى عُبَيْدٌ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا مِسْمَرٌ عَنْ مَعْنِ بْنِ عَبْدِال مُن قَالَ سَمِينَتُ أَبِي قَالَ مَنَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَنْ آذَنَ النَّبِي مَلِكِ بِالْجَلِنَّ لَيْلَةَ أَسْتَمَعُوا الْقُرْآنَ فَقَالَ حَدَّثَى أَبُوكَ: يَعْنِي عَبْدَ اللهِ أَنَّهُ آذَنَتْ مِمْ شَجَرَةٌ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَيِلَ

(1) ينتبا (۲) ابْنِ أَبِي وَقَاهُ وَصَى اللهُ عَنْهُ (۲) حدثنا (۲) حدثنا

(۱) الإدارة (۱) آئيسي (r) Email (ع) طنتا (ه) النفاري ·三河(1) (٧) اضطَاحَتُرُ (٩) فَعَلَدًا ٩ قعد وَمِثْلَ فِي اليونينية وفي النرع فعادعَلِيٌّ عَلَى مِثْلُ (۱۱) كُنُو شِدَدً،

حَدَّثَنَا كَمْرُو بْنُ يَحْنِي بْن سَمِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدِّى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةٌ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَحْدِلُ مِنَعَ النَّبِيِّ لِهَا وَاوَةً (١) لِوَصُوبُهِ وَحَاجَتِهِ ، فَيَيْنَمَا هُوَ يَعْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ مَنْ مِلْذَا ؟ فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةً ، فَقَالَ أَبْنِينِي ٣٠ أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا ۚ وَلاَ ٱلْرَبِّي بَعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ فَأَتَيْنُهُ بِأَحْجَارِ أَهْلِهَا فِي طَرَفِ قَوْبِي حَتَّى وَصَعَتْ (٣) إِنَّى جَنْبِهِ ثُمُّ ٱنْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ فَقُلْتُ مَا بَالُ المَظْمِ وَالرَّوْ ثَتْرِ ، قالَ هُمَا مِنْ طَمَامٍ ٱلْجِنَّ وَإِنَّهُ أَنَا فِي وَفْدُ جِنَّ نَصِيبِيِّنَ وَنِيمَ ٱلْجِنَّ فَسَأَلُونِي الزَّادَ فَدَعَوْت اللَّهَ كَلُمْ أَنْ لاَ يَمُرُوا بِمَظْمِ وَلاَ بِرَوْثَةَ إِلاَّ وَجَدُوا عَلَيْهَا طَمَاماً ﴿ لِأَلْبُ إِنْكُمْ أَبِي ذَرّ ( ) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَرِيْنِي عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ حَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّ مْمْنِ بْنُ مَهْدِي حَدَّثْنَا الْمُثَّى عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكًا بِلَغَ أَبَا ذَرِ مَبْعَثُ النَّيّ اللهُ قَالَ لِأَخِيهِ أَرْكَبْ إِلَى هُذَا الْوَادِي فَأَعْلَمْ لِي عِلْمَ هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ كَنِيُّ بِأَتِيهِ الْكَبَرُ مِنَ السَّمَاء ، وَأُسْمَعْ مِنْ قُولِهِ ثُمَّ ٱلْتِنِي ، فَٱنْطَلَقَ الْأَخُ ٥٠ حَتَّى قَدِمَهُ وَسَمِعَ مِنْ فَوْ لِهِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ أَبِي ذَرِّ فَقَالَ لَهُ : رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ عِسَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ ، وَكَلاَماً مَا هُوَ بِالشُّمْنِ ، فَقَالَ مَا شَفَيْتَنِي مِمَّا أَرَدْتُ فَتَزَوَّدَ وَحَمَلَ شَنَّةً لَهُ فِيها مالا حَتَّى قَدِمَ مَكَةً فَأَتَّى المَسْجِدَ كَالْتَمَسَ النَّبِّي مِنْكُ وَلاَ يَعْرِفُهُ ، وَكَرِهَ أَنْ يَسْأَلَ عَنْهُ حَتَّى أَدْرَكَهُ بَمْضُ اللَّيْلِ (٧) فَرَآهُ عَلَى فَعَرَفَ أَنَّهُ غَرِيبٍ ، فَلَمَّا رَآهُ تَبعَهُ فَلَم يسأل وَاحِدُ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْهِ ، حَتَّى أَصْبِيحَ ، ثُمَّ أَحْتَمَلَ قِرْ بَنَّهُ وَزَادَهُ إِلَى المسجدِ ، وَظُلَّ ذَٰلِكَ اليَوْمَ وَلاَ يَرَاهُ النَّبِي مِلْكِ حَتَّى أَمْنِي فَعَادَ إِلَى مَضْجِيهِ ٥٥ فَرَّ بهِ عَلَيْ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلرَّجِلِ أَنْ يَمْدَمَ مَنْزِلَهُ فَأَقَامَهُ فَذَهَبَ بِهِ مَنَهُ لاَ يَسْأَلُ وَاحِدُ مِنْهِما صَاحِبَهُ عَنْ شَيْء حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ الثَّالِثِ فَمَادَ (١) عَلِي مِثْلَ (١٠ ذٰلِكَ فَأَقَامَ مَنَّهُ ثُمُّ قَالَ أَلاَ الْمُحَدِّثُونَ مَا اللَّذِي أَفْدَمَكَ ، قَالَ إِنْ أَعْطَلِيْقَنِي عَهْداً وَمِيثَاقاً لَتَنْتَلِدَ لَنِي (١١)

فَعَلْتُ فَفَعَلَ فَأَخْبِرَهُ قَالَ فَإِنَّهُ حَقَّ وَهُو رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ فَإِذَا أَصْبَحْتَ فَا تَبَغِي (١) وَإِنَّى إِنْ رَأَيْتُ شَبْنَا أَعَافُ عَلَيْكَ كُنْتُ كَأَنِّي أُرِيقُ المَّاء فَإِنْ مَضَبْتُ فَأَ نَبَغني ٢٥ حَتَّى تَدْخُلَ مَدْخَلِي فَفَعَلَ ، فَأَ نُطَلَقَ يَقْفُوهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى النَّيِّ عَلَيْهُ وَدَخَلَ مَعَهُ فَسَمِعَ مِنْ قَوْلِهِ وَأَسْلَمَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ بَيْكُ أَرْجِعُ إِلَى قَوْمِكَ فَأَخْبرُهُمُ حَتَّى يَأْتِيَّكَ أَمْرِي ، قَالَ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَأَصْرُخَنَّ بِهَا بَيْنَ ظَهْرًا نَيْهِمْ ، خَرَجَ حَتَّى أَنَّى الْمَسْجِدَ ، فَنَادَى بِأُعْلَى صَوْتِهِ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ نُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، ثُمَّ قامَ الْقَوْمُ فَضَرَ بُوهُ حَتَّى أَضْجَمُوهُ ، وَأَتَى الْعَبَّاسُ فَأَكَبُّ عَلَيْهِ ، قالَ ٣٠ إِ وَيُلْكُمُ ۚ أَلَسْتُم ۚ تَعْلَمُونَ أَنَّهُ مِنْ غِفَارٍ وَأَنَّ طَرِينَ يَجَارَكُم ۗ إِلَى الشَّأْمِ فَأَنفذَهُ مِنْهُم ثُمُّ عادَ مِنَ الْغَدِ لِيثَالِمَا فَضَرَّ بُوهُ وَثَارُوا إِلَيْهِ فَأَكَبُّ الْمَبَّاسُ عَلَيْهِ الإسرا مَرْشُ قُتَلْبَةُ بْنُ سَعِيدِ حَدْثْنَا سُفْيَانُ عَنْ إسْلاَمْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إُسْمُمِيلَ عَنْ قَيْسَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدً بْنَ زَيْدٍ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ فَسَنْجِدِ الْكُوفَاتِر يَقُول وَاللَّهِ لَقَدْ رَأْ يُتَنِي وَإِنَّ تُحَمَّرَ كُوثِيقِي عَلَى الْإِسْلاَمِ ، قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ نُحَرُّ وَلَوْ أَنَّ أَحُدًا أَرْفَضَ لِلَّذِي صَنَعْتُمْ بِعُمَّانَ لَكَانَ ( ) إِلَّهُ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حَارِمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَازِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهُبْ قَالَ حَدَّثَنَى تُحَمَّرُ بْنُ كُمِّد قالَ فَأَخْبَرَ نِي جَدِّي زَيْدُ بْنُ عَبْدِ أَلَتْهِ بْن تُحَرَّ عَنْ أَبِيهِ قالَ رَبْنَهَا هُوَ في الدَّار جاءهُ الْعَاصِ بْنُ وَاثِلِ السَّهِنِي أَبُو عَمْرُو عَلَيْهِ حُلَّةٌ حِبْرَةٍ (٧) وَقِمَيْصَ مَكُنْوُفَ بِحَرِيرٍ ، وَهُوَ مِنْ بَنِي سَهُمْ وَهُ مُطْفَاؤُنَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ ما بَالْكَ ، قال زَعَمَ قَوْمُكَ أَنَّهُمْ سَيَقْتُلُونِي (١٠) إِنْ أَسْلَمْتُ ، قالَ لاَسَبِيلَ إِلَيْكَ بَعْدَ أَنْ قالَما أَمِنْتُ

(۱) فَا تَدَّفَى (۲) فَا تَدَّفَى (۲) فَا تَدَّفَى (۲) ثم قال (۱) ثم قال ولا ليونينسة والحرة من غير دنم ووض والحرة من غير دنم ووض والحرة فيها بالجرة وبالرفس والحرة وبالرفس والحرة وبالرفس والمدة محمده (۵) حَدَّمَة مصححه (۲) حدثنا (۲) حدثنا (۷) حَدَّمَة (۷)

(۸) -سیقتاوننی • وات لم

يشبطها في البوئينيــة وتال القسطلاني بنتخ همزة أنّ وفي

الناصرية بكسرها كالفرع اه من هامش الأصل وكلاهما

هٰذَا أَبْنَ الْخَطَّابِ الَّذِي صَبَّا قَالَ لاَ سَبِبلَ إِلَيْهِ فَكُرَّ النَّاسُ وَرَثْنَا عَلَى بَنَّ عَبْد اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَار سَمِيْتُهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا لَّا أَسْلَمَ مُمَرُ ، أَجْتَمَ النَّاسُ (١) عِنْدَ دَارِهِ وَقَالُوا صَبَا عُمَرٌ ، وَأَنَا غُلامٌ فَوْقَ ظَهْرِ كَيْتِي فِأَهُ رَجُلُ عَلَيْهِ فَبَالِهِ مِنْ دِيبَاجٍ فَقَالَ قَدْ صَبَا مُمَرُ فَا ذَاكَ فَأَمَا لَهُ جار قَالَ فَرَأَيْتُ النَّاسَ تَصَدَّءُ فَا عَنْهُ ، فَفُلتُ مِنْ مُذَا ؟ قَالُوا الْمَأْسُ بْنُ وَالْمِل مُنْ مَا اللَّ يَحْيِيٰ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ حَدَّثْنَى أَبْنُ وَهنبِ قَالَ حَدَّثَنَى مُجَرُّ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِن عُمَرَ قالَ ما سَمِينَتُ عُمَرَ لِيتَى هُ قَطُّ يَقُولُ إِنَّى لَأَظُنُّهُ كَذَا إِلاَّ كَانَ كَا يَظُنُّ رَيْنَمَا مُمَرُ جَالِسُ إِذْ مَرَّ بِهِ رَجُلُ جَبِيلٌ فَقَالَ لَقَدْ أَخْطَأَ ظَنَّى أَوْ إِنَّ هَٰذَا عَلَى دِينِهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَوْ لَقَدْ كَانَ كَاهِيَتُهُمْ عَلَى الرَّجُلَ ، فَدُعِيَ لَهُ فَقَالَ (١) لهُ ذَلِكَ فَقَالَ ما [(١) عات رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ السُّتُقْبِلِ (") به رَجُلُ مُسْلِمْ قَالَ فَإِنِّى أَعْزِمُ عَلَيْكَ إِلاَّ مَا أَخْبَرُ كَنِي قَالَ كُنْتُ كَاهِيْتُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَا أَعْجَبُ مَا جَاءَاتُ بِهِ جِنْيَّتُكَ قَالَ يَنْهَا أَنَا يَوْماً فِي السُّوقِ ، جاء تني أَعْرِفُ فِيها الْفَزَعَ ، فَقَالَتْ ( ) أَكُم ثَرَ ٱلْجُنَّ وَإِبْلاَسَها وَيَأْسَهَا مِنْ بَمْدِ إِنْكَاسِهَا وَلُحُوقَهَا بِالْقِلاَصِ وَأَحْلاَسِهَا قَالَ مُحَرُّ صَدَّقَ كِيْنَهَا أَنَا عِنْدَ (٥) آلِمَتَهِمْ إذْ جاء رَجُلُ بعِجْلِ فَذَبَحَهُ فَصَرَخَ بِهِ صَارِخٌ، كَمْ أَسْمَعْ صَارِخًا نَطُّ أَشَدٌ صَوْتًا مِنْهُ يَقُولُ: يَا جَلِيح أَرْ نَجِيح رَجُلُ فَصِيح " يَقُولُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ (٧) فَوَ ثَبَ الْقُومُ وُلْتُ لاَ أَبْرَحُ حَتَّى أَعْلَمَ ماوَرَاء هٰذَا لَهُمَّ نَادَى بَا جَلِيح أَمْرٌ نَجِيحْ رَجُلُ فَصِيحْ (٨) يَقُولُ: لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، فَقَمْتُ فَا نَشِبْنَا أَنْ نِيلَ هَٰذَا أَيْ

خَدَثَىٰ جَمَّدُ بْنُ الْمَنَّى حَدَّثَنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا إسمليلُ حَدَّثَنَا تَبْسُ قالَ سَمِيثُ سَعِيدَ

أَبْنَ زَيْدٍ يَقُولُ لِلْقَوْمِ لِنَ رَأَ يُثَنِي مُوثِ فِي مُحَرُّ عَلَى الْإِسْلَامِ أَنَا وَأَخْتُهُ وَمَا أَسْلَمَ وَلَوْ

نَغَرَجَ الْمَاصُ غَلَقِيَ النَّاسَ قَدْ سَالَ بِهِيمُ الْوَادِي ، فَقَالَ أَيْنَ تُرُّ يِدُّونٌ ؟ فَقَالُوا نُرْ يَدُ

TL.

شا (v)

أَنَّ أُحدًا أَنْقَضٌ (١) لِمَا صَنَعْتُمْ بِعُثْمَانَ ، لَكَانَ عَقُوقًا أَنْ يَنْقَضٌ ٣ لِأَبِ ٱنْشِقَاقُ الْقَمَر صَرَ فَي (") عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَضَّلِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ تَتَادَهَ عَنْ أَنَّسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَهْلَ مَكَّةً سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَلِي إِنْ يُرِيِّهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْفَتَرَ شِقْتَيْنِ حَتَّى رَأُوا حِرَاءُ كَيْنَهُما وَرْثُنَا عَبْدَانُ عَنْ ابِي مَمْزَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْشَقَ الْقَمَرُ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِي مِنْ فَقَالَ (3) أَشْهَدُوا وَذَهُبَتْ فِرْقَةٌ نَحْقَ الْجِبَلَ \* وَقَالَ أَبُو الضَّلَىٰ عَنْ مَسْرُونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنْشَقَ بِمَكَّةً \* وَتَابَعَهُ مُمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ( ) عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيعٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَرُثُ اللَّهُ إِنَّ مِنْ صَالِحٍ حَدَّثَنَا بَكُرُ بِن مُضَرَّ قَالَ حَدَّثَنَى جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةً عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَدَرَ أَنْشَقَى عُلَى ٥٠ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا أَنَّ الْقَدَرَ أَنْشَقَى عُلَى ٥٠ زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا أَمَّرُ أَبْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ مَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنْشَقَى الْقَمَر لِإِلَّهِ عِجْرَةُ الْحَبَشَةِ وَقَالَتْ عَائِشَة قَالَ النَّبَيّ وَ أُرِيتُ دَارَ هِ خِرَ يَكُمْ ذَاتَ نَحْلِ بَيْنَ لاَ بَيْنَ لاَ بَيْنَ هَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ اللَّهِ يَنْةِ وَرَجْعَ عَامَّةُ مِنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ إِلَى اللَّهِ بِنَةِ ، فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وَأَشَاء عَن النَّبِي عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُني حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ حَدِّثْنَا (٧) عُرْوَةً بْنُ الرُّ بِيْرِ أَنْ عُبَيْدًاللهِ بْنَ عَدِيٌّ بْنِ ٱلْخِيارِ أَخْبَرَهُ أَنَّ المِسْوَرَ بْنَ غُرْمَةً وَعَبْدَ الرُّهُمْنِ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ عَبْدِ بَنُوثَ قالا لَهُ مَا يَمْنِعُكُ أَنْ تُكَلِّمَ خَالَكَ عُمَّانَ فِي أَخِيهِ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةً وَكَانَ أَكُثَرَ (١٠ النَّاسُ فِيا فَعَلَ بِدِ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَا نُتَصَبْتُ لِلْمُمَانَ حِينَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حاجَةً

 هم. (۱) أُللةُ وَرَسُولَةُ وَآمَنَ "

(۲) أختى مه

(٢) الله وَرَسُولَهُ وَآمَنَ إ

(١) وَ تَأْبَعْتُهُ .

(٥) خوالله

(٦) حتى توقاه الله

(V) من المق

(٨) قِالَ أَهُو عَبْدُو أَلَهُ . الْمُنْكِيتُمُ مِنْ رَبُّكُمْ مَا الْمُنْكِيتُمُ بِهِ مِنْ شِيدٌةٍ وَقِي مَوْضِعِي الْبِلْكَةِ الْإَبْتِلاَةِ وَالْتَمْشِعِيصُ مَنْ بَلَوْتَهُ وَالْتَمْشُعُونَهُ أَيْ السَّنَخْرَ جَنْ مَاعِنْدَهُ مُ يَبْلُو يَحْتَبِرُ مَ مَانِينَهُ مُعْتَبِرُ مَمْ مَانِينَةُ مُونَا لَهُ بَلِاللَّهِ عَظِيمِهِ وَأَمَّا مَوْلُهُ بَلِاللَّهِ عَظِيمِهِ وَآمًا مَوْلُهُ بَلِاللَّهِ عَظِيمِهِ وَآمًا مَوْلُهُ بَلِاللَّهِ عَظِيمِهِ وَسِيلُكُ مِنْ الْبُلِينَةُ مُ وسَيلُكُ مِنْ الْبُلِينَةُ مِنْ الْبُلِينَةِ مُ

وَهِي نَصِيحَةٌ مُ فَقَالَ أَيُّهَا المَرْدِ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ فَأَ نُصَرَفْتُ ، فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلاَّة جَلَّسْتُ إِلَى السِّور وَ إِلَى أَبْنِ عَبْدِ يَنُونَ كَفَدَّ ثُنُّهُمَّا بِالَّذِي قلْت لِمُثْمَانَ ، وَقالَ لِي ، فَقَالاً قَدْ قَضَبْتَ الَّذِي كَانَ عَلَيْكَ ، فَبَيْنَمَا أَنَا جالِسْ مَمَّهُمَا ، إِذَ جاءِنِي رَسُولُ عُمْانَ فَقَالاً لِى قَدِ أُبْتَلَاكَ اللهُ ، فَأُ نَطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ ، فَقَالَ مَا نَصِيحَنْكَ أَلْتِي ذَكُرُنَ آنِفًا ؟ قَالَ فَتَشَهَّدْتُ ثُمَّ ثُلْتُ : إِنَّ اللهَ بَمَنَ مُعَّدًا مَرَّا اللهُ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكُتِابَ، وَكُنْتَ يُمِنْ أَسْتَجَابَ (١) لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مِلْكُ وَآمَنْتَ بِهِ ، وَهَاجَرْتَ الْهِ إِنَّ إِنْ الْاولْيَيْنِ ، وَتَعبنت رَسُولَ اللهِ عَلِينَ وَرَأَيْتَ هَدْيَهُ ، وَقَدْ أَكْثَرَ النَّاس ف شأن الوليد بن عُقبًة كَفَي عَلَيْك أَن ثُقيم عَلَيْد الحد، فقال لِي يَا أَبْنَ أُخَّى " آذر كُن رَسُولَ اللهِ عَلِي قالَ قُلْتُ لا ، وَلَكِينْ قَدْ خَلَصَ إِلَى مِنْ عِلْمِهِ مِا خَلَصَ إِلَى الْعَذْرَاهِ فِي سَيْرِهَا ، قالَ فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَسَتَ مُعَداً يَرَا إِلَّ الْمَاذُرَاهِ فِي سَيْرِهَا ، قالَ فَتَشَهَّدَ عُثْمَانُ ، فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَسَتَ مُعَداً يَرَا اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَدْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَّالَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّالِمُ وَأَنْوَلَ عَلَيْدِ الْكِتَابَ وَكُنْتُ مِنْ اسْتَجَابَ لِيَّوْ وَرَسُولِهِ عَلَيْهِ وَآمَنْتُ مِا بُعِثَ بِهِ نُحَدُ عَلَيْ وَهَاجِزْتُ الْهُمِجْرَ تَمَيْنِ الْاولَيَيْنِ ، كَمَا قُلْتَ ، وَصَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ وَبَايِعَتُهُ ( ) وَالله ( ) ما عَصَيْتُهُ وَلاَ غَسَشَتُهُ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ أَسْتَخُلَفَ الله أَبَا بَكُن ، فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاَ غَسَشْتُهُ ، ثُمَّ ٱسْتُخْلِفَ تُعَمَّرُ ، فَوَاللَّهِ مَا عَصَيْتُهُ وَلاّ غَشَشْتُهُ ، ثُمُّ (١) أَمْتُخْلِفْتُ أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ (٧) مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَمُمْ عَلَى قالَ بَلَّى ، قَالَ فَمَا هُذِهِ الْأَحادِيثُ الَّتِي تَبْلُنُنِي عَنْكُمْ ، قَأْمًا مَا ذَكَرْتَ. مِنْ شَأْنِ الْوَلِيدِ بْنُ عُقْبَةً ، فَسَنَأْ خُذْ فِيهِ إِنْ شَاء اللهُ بِالْخَقِّ ، قالَ جَلَدَ الْوَلِيدَ أَرْبَسِينَ جَلْدَةً وَأَمَرَ عَلِياً أَنْ يَجِدْلِدَهُ ، وَكَانَ هُوَ يَجِدْلِدُهُ ، وَقَالَ يُونُسُ ، وَأُبَّنَ أَخِي الزُّهْرِيّ ، عَنِ الزُهْرِيُّ ، أَفَلَيْسَ لِي عَلَيْكُمْ مِنَ آلْكَتْ مِثْلُ الَّذِي كَانَ لَهُمْ حَرَثْنُ ( اللَّهِ عَلَيْكُمُ بنُ

المِيْتِي حَدَّثُنَا يَحِيُّ عَنْ هِشَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَنِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ أُمْ حَبَيبَةَ وَأُمُّ مُثَلِّنَةً ذَ كُرْتًا كَنِيسَةً رَأَيْهَا بِالحَبَشَةِ فِيهَا تُصَاوِيرُ فَذَ كُرْتًا لِلنِّي يَكِ فَقَالَ إِنَّ أُولِنُكُ ۚ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِخُ فَاتَ بَنَوْا (٢٠ عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِداً وَصَوَّرُوا فِيهِ يِكَ أَنْ الصُّورَ ، أُولِيْكَ مِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ مَرْثُ الْخُمَدِي حَدَّثُنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا إِسْخُتُى بْنُ سَعِيدِ السَّعِيدِي عَنْ أَمِهِ عَنْ أَمْ خَالِدٍ بنْتِ خَالِدٍ قَالَتْ قَدِمْتُ مِنْ أَرْضُ الْحَبَشَةِ وَأَنَا جُوَيْرِيَّةٌ فَكَسَانِي رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِي خَيِصَةً لَمَا أَعْلَامٌ ، فَغَمَلَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيَّ يَمْسَحُ الْأَعْلاَمَ بِيَدِهِ وَيَقُولُ : سَنَاهُ سَنَاهُ ، قالَ الْحَمَيْدِي يَعْنِي حَسَنُ حَسَنُ مَرْثُ يَغِي بُنُ مَّادٍ حَدَّثَبَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى النَّيْ عَلِيَّة وَهُوَ يُصَلِّي فَيَرُدُّ عَلَيْنَا ، فَلَمَّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ سَلَّمْنَا عَلَيْهِ ، فَلَم يَرُدُّ عَلَيْنَا فَقُلْنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَيْكِ فَتَرُدُّ عَلَيْنَا ؟ قالَ إِنَّ فِي الصَّلاَةِ شُعْلاً ، فَقُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ كَيْفَ تَصْنَعُ أَنْتَ ؟ قَالَ أَرُدُ فِي نَفْسِي مِرْشِ أَمُمَّدُ بْنُ الْعلاء حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ ٢ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِلَغَنَا غَنْرَجُ النِّبِي مِنْ إِلْ وَنَحَنُ بِالْيَمَنِ فَرَ كِبْنَا سَفَيِنَةً ، فَأَلْقَتْنَا سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيُّ بِالْحَبَّشَةِ ، فَوَافَقْنَا جَمْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَأَقَمْنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا ، فَوَافَقْنَا النِّي مَلِكَ حِينَ أَفْتَتَحَ خُيْرَ فَقَالَ النَّبِي مِلْكَ لَكُمْ (٤) أَ الْمُنْ يَا أَهْلَ السَّفْينَة هِجْرَ تَانِ إِنْ مُونَ النَّجَاشِيُّ حَرْثُ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال النِّي مُ يَلِّيم حِينَ ماتَ النَّجَاشِي ماتَ الْيَوْمَ رَجُلُ صَالِحٌ فَقُومُوا فَصَلُّوا عَلَى أَخِيكُم أُصْحَمَةً وَرَثْنَ عَبْدُ الْاعْلَى بْنُ مَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْمِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ أَنَّ عَطَاءِ حَدَّثَهُمْ عَنْ جابِر بْنِ عَبْدِ اللهِ

(۱) فَبَنُوْا (۱) فَبِنُوْا (۱) يُلِكُ (۱) إِلَه ، هَكِنَا عَزَج ق (۲) إيه ، هكنا عزج ق البونينة من فير بمنعج ولا رفع بمجانيه (1) لسكم أهل . تقتضى فِكُمَانِها إلها الشاروي

الْأَنْصَارِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِّي اللَّهِ مِلْكِيِّ صَلَّى عَلَى (١) النَّجَاثِيِّ فَصَفْنَا وَرَاءهُ فَكُنْتُ فِي الصَّفِّ الثَّانِي أَوِ الثَّالِثِ مَرَثَّني عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ ٣ عَنْ سَلِّيمٍ بْنِ حَيَّانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّى عَلِيَّ صَلَّى عَلَى أَصْحَمَةَ النَّجَاشِيِّ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعًا تَابَّعَهُ عَبْدُ الصَّدِ عَرْثُ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ وَأَبْنُ الْسَبِّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْوَةَ رَضَى الله عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ نَعْي كَلُّمُ النَّجَاشِيُّ صَاحِبَ الْحَبَشَةِ في الْيَوْمِ الذِي مات فيه ، وقال أسْتَنْفِرُوا لِأُخِيكُمْ ، وَعَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ عُدَّتَنَى سَمِيدُ ٣٠ بُنُ السَبِّبُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَ مُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ مَفْ بِينَ فِ الْمُعَلِّى فَصَلَّى عَلَيْهِ وَكَبِّرَ (\*) أَرْبَعَا بِالْبُ تَقَاشُم ُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى النَّبِي عَلِيْهِ مَرْثُ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ أبي سَلمةً بْنِ عَبْدِ الرُّهُمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة حِينَ أَرَادَ حُنَيْنًا ، مَنْزِلُنَا عَدًا إِنْ شَاء اللهُ ، بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفُو الْمُسَانُ قِصَالَةِ أَبِي طَالِبِ مَرْثُنَا مُسَلَّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفَيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الحَارِثِ حَدَّثَنَا الْعَبَّانُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِّب رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِيُّ مِنْ إِلَّهُ مَا أَغْنَيْتَ عَنْ عَمَّكَ فَإِنَّهُ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَنْضَبُ لَكَ قَالَ هُوَ ف تَضْفَاح مِنْ نَار وَلَوْلاً أَنَا لَكَانَ فِي النَّرَائِي الْأَسْفَلُ مِنَ النَّار وَرَثُنَا ( \* يَمُودُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ النَّحْرَى عَنِ أَبْنِ الْسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا طَالِبِ لَمَّا حَضَرَتُهُ الْوَقَاةُ ذَخَلَ عَلَيْهِ النِّبِي آلِيَّ وَعِنْدَهُ أَبُوجَهْلِ فَقَالَ أَىٰ عَمّ قُلُ

(۱) أَصْحَدَةً (۳) أَبِنُ هَارُونَ (۳) أَبُو سَلَمَةً بِنُ عَبَدِيم (۳) أَبُو سَلَمَةً بِنُ عَبَدِيم الرَّحْنِ وسَعَيدًا (٤) هليه (٠) قاله (٠) قاله

لَا إِلَّهُ إِلَّا اللهُ ، كَلِمَةً أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُوجَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بنُ أَبِيَّ أُمِّيَّةً يَا أَبَا طَالِب تَرْغَبُ (' عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَلَمْ يَزَالاً يُكَلِّما نِهِ، حَتَّى قالَ آخِر شَىٰ و كَالُّهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْطَّلِبِ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيٌّ لَا سْتَغَفْرِ نَا لَكَ " ما لم أُنه عَنْهُ ، فَنَزَلَتْ: ما كان اللِّنِّيِّ وَٱلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفْرُوا لِلْمُشْرِكِينَ ٣٠٥ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْ فِي مِنْ بَعْدِ مَا نَبَيَّنَ كَلُمْ أَنَهُمْ أَصِحَابُ الجَحِيمِ . وَنَزَلَتْ (٤) : إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَيْتَ مَرْثُ عَبَدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا (") اللَّيْثُ حَدَّثَنَا (") أَبْنُ الْمَاد عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَبَّابِ عَنْ أَبِي سَيِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْـهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيُّ عَلِيُّ وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَمَـلَّهُ تَنْفَعُهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيامَةُ فَيُجْعَلُ فى تَصْفَاحٍ مِنَ النَّارِ يَبْلُغُ كَمْبَيْهِ يَغْلِيمِنْهُ دِماغُهُ عَرَّثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُزَّةً حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْدَرَاوَرْدِي عَنْ يَرِيدَ بَهْذَا ، وَقَالَ تَغْلِي مِنْسَهُ أُمُّ دِمَاغِهِ ، المسلم حديثُ الْإِسْرَاء ، وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى : سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِنَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى المَسْجِدِ الْأَقْطَى مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابِ حَدَّثَنَى أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرُّهْنِ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَقُولُ لَمَّا كَذَّ بَنِي (٧) قُرَيْشُ فُتْ في ٱلْحَجْرِ، ۚ فَكُلُّ اللَّهُ لِي يَبْتَ المَقْدِسِ فَطَفَقْتُ أُخْبِرُهُمْ عَنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ، بالب الْمِوْاج مِرْثُنَا هُدْبَةُ بْنُ خالِد حَدَّثَنَا مَهَامُ بْنُ يَعْي حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنس ابْنِ مالِكِ عَنْمالِكِ بْنِ صَنْصَعَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نِيٌّ (١) اللهِ عَلَيْ حَدَّمُهُمْ عَنْ لَبْلَّةِ أُسْرِى بِهِ رَيْنَهَا أَنَا فِي الْحَطِيمِ ، وَرُبُّهَا قَالَ فِي ٱلْحَيْثِي مُضْطَجِعاً ، إِذْ أَتَانِي آتٍ فَقَدَّ، قَالَ وَسَمِيْتُهُ يَقُولُ : فَشَقَّ مَا بَيْنَ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ ، فَقُلْتُ لِلْجَارُودِ وَهُو َ إِلَى جَنْبِي ،

يَمْنِي بِهِ ؟ قَالَ مِنْ ثُمُوَّةٍ نَحْرِهِ إِلَى شِيئَ تِهِ ، وَسَمِيثُهُ يَقُولُ مِنْ قَصُّهِ إِلَى شِ نَمْرَجَ فَلْي ، مُثُمَّ أُتِبتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ تَمْلُوءِةٍ إِيمَانًا ، فَنُسِلَ كَلْبِي . ثُمُ حُشِيَ ('' ، ثُمَّ أُتِيتُ بِدَابَّةٍ دُونَ البَغْلِ وَفَوْقَ ٱلْحِمَارِ أَبْيَضَ ، فَقَالَ لَهُ الجِّأَوُودُ هُوَ الْبُرَانُ يَا أَبَا خَرْزَةَ ، قَالَ أَنَسُ نَمَمْ يَضَعُ خَطْوَهُ عِنْدَ أَقْصَى طَرْفِهِ ، خَمِلْتُ عَلَيْهِ ، حَتَّى أَتَّى السَّمَاء الدُّنْيَا فَأَسْتَفُتَّحَ، فَقَيلَ ٣ مَنْ جِبْرِيلُ ، قِبِلَ ٣٠ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَدُّ ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ فَنَيْمَ الْجَسَءِ جَاءِ فَقَتَّحَ ، فَلَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا فِيهَا آدَمُ ، فَقَالَ هَٰذَا أَبُوكُ آدَمُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدُّ السَّلاَمَ ، ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِالأ بْنِ الصَّالِ عِ وَالنَّيُّ الصَّالِخِ ، ثُمَّ صَعِدَ (1) حَتَّى أَنَى السَّمَاءِ الثَّانِيَّةَ فَأَسْتَفْتَحَ ، فِيلَ (0) مَنْ هُذَا ؟ قَالَ جِبْدِيلُ ، قِيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَمَّدُ ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَمَّمْ ، فيل مَرْحَبًا بِهِ فَنِيْمَ الْجَسَى، جاء فَفَتَحَ قَامًا خَلَصْتُ إِذَا يَحْنِي وَعِيسَى. وَهُمَا أَبْنَا الْحَالَةِ (١) قَالَ هَاذَا يَحْنِي وَعِيسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِما ، فَسَلَّمْتُ فَرَدًا ، ثُمَّ قَالاً مَرْحَباً بِالأَخ الصَّالِح وَالنَّى الصَّالِ ، ثُمَّ صَدِدَ بِي إِلَى السَّمَاهِ الثَّالِيَّةِ كَأَسْتَفَتَّحَ ، قيلَ (٧٠ مَنْ هُذَا ؟ قال جِبْرِيلُ ، قيلَ وَمَنْ مَعَكَ ؟ قالَ مُحَدُّ ، قيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحُباً بهِ فَيَعْمَ الْجِيءِ جَاءِ فَفُتُ مِ \* وَلَمَّا خَلَصْتُ إِذَا يُوسُفُ ، قَالَ هَٰذَا يُوسُفُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّنْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قال : مَنْحَبا إِلاَّخِ الصَّالِخِ ، وَالنَّبِيُّ الصَّالِخِ صَمِدَ بِي ، حَتَّى أَتَى السَّمَاء الرَّابِمَةَ كَأَسْتَفْتَحَ ، قيلَ مِنْ هُذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قيلَ (١٠) وَمَنْ مَمَكَ ؟ قَالَ مُحَدُّ ، قِيلَ أَوَ قَدْ أُرْسِلَ إِلَيْدِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَنْ حَمَّا بِهِ ، فَيَمْمَ الْجَي، جاء فَفُتِيَّة ، فَلَنَّا خَلَمْت إِلَى (٥) إِدْرِيسَ ، قالَ هُذَا إِدْرِيسُ ، فَسَلَّمْ عَلَيْدِ

فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ : مَنْ حَبَّ بِاللَّحِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ ، ثُمَّ صعيدَ فِي

نه (۱) فراعید

(۱) قبل

JE (1)

J. (i)

(ه) فليل

레L (7)

(۷) میل سیل

7/7 (V)

و موسر (م) فإذًا إدريس

حَتَّى أَتَى السَّمَاء الخَامِسَةَ فَأَسْتَفَتْحَ ، قيل مَنْ هٰذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قيلَ (١) وَمَنْ مَعَكَ ؟ مُرْ يَرِيْنَ اللهِ عَلَمُ أَرْسِلِ إِلَيْهِ ؟ قالَ نَعَمْ ، قِيلَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِيمُ ٱلْجَيى؛ جاء، فلمًا حُلَصَتُ وَإِذَاهَارُونُ ، قالَ هُذَا هَارُونُ فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدُّ ثُمَّ قال : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِخِ ، وَالنِّيِّ الصَّالِخِ ، ثُمَّ صَعِدَ بِي حَتَّى أَتَى السَّمَاء السَّادِسَةَ فَأَسْفَتْحَ ، قِيلَ مَنْ هُذَا ؟ قَالَ جِبْرِيلُ ، قَيِلَ مَنْ (٢) مَعَكَ ؟ قَالَ مُحَدٌّ ، قِيلَ وَقَدْ أُرْسِلَ إلَيْهِ ؟ قَالَ نَمَمْ ، قَالَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنِيْمَ أَلْجَي ؛ جاء ، فَأَمَّا خَلَصْتُ فَإِذَا مُوسَى ، قالَ هُ ذَا مُوسَى ، فَسَلَّمْ عَلَيْهِ ، فَسَلِّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ ثُمَّ قالَ : مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِخِ ، وَالنَّبِ السَّالِحْ ، وَلَمَّا تَجَاوَزْتُ بَكِيْ ، فِيلَ (\*) لَهُ مَا يُبْكِيكَ ؟ قالَ أَ بَكِي لِأَنْ غُلامًا بُينَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ ، أَكْثَرُ مَنْ ( ) يَدْخُلُهَا مِنْ أُمَّتِي ، ثُمَّ صَعِدَ بي إِلَى السَّمَاء السَّابِعَةِ فأَسْتَفَتَّحَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ مَنْ هُذَا ؟ قالَ جِبْرِيلُ ، قِيلَ وَمَنْ مَعَك؟ قَالَ مُحَدُّدٌ، قِيلَ وَقَدْ بُعِيثَ إِلَيْهِ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ مَرْحَبًا بِهِ ، فَنَعِمْمُ الْمَجِيءِ جاء ، فَلَكَ خَلَصْتُ ، وَإِذَا إِبْرَاهِيمُ ، قالَ هُ ذَا أَبُوكَ ، فَسَلِّمْ عَلَيْهِ ، قالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدّ السَّلاَمَ ، قالَ (٥) مَنْ حَبًّا بِالِأَبْنِ الصَّالِخِ ، وَالنَّبِيِّ الصَّالِخِ ، ثُمَّ رُفِعَتُ (١٠) لِي سيدُرَةُ الْمُنتَهِى فَإِذَا نَبِقُهَا مِثْلُ قِلاَلِ هَجَرَ (٧) وَإِذَا وَرَثْهَا مِثْلُ آذَانِ الْفِيلَةِ قَالَ هَذِهِ سِدْرَةُ الْمُنتَهِى وَإِذَا أَرْبَعَةُ أَنْهَالَ نَهْرَانِ بَاطِيَانِ وَنَهْرَانِ ظَاهِرَانِ فَقُلْتُ مَاهُذَانِ يَأْجِبْرِيلُ قَالَ أَمَّا الْبَاطِيَانِ فَنَهَرَانِ فِي الْجَنَّةِ ، وأَمَّا الظَّاهِرَانِ فَالنِّيلُ وَالْفُرَاتُ ، ثُمَّ رُفِعَ لِي الْبَيْتُ المَعْمُورُ (٨) ثُمَّ أُتِيتُ بِإِنَاءِ مِنْ خَرْ وَإِنَاءِ مِنْ لَبَنِ وَإِنَاءِ مِنْ عَسَلِ ، فَأَخَذْتُ اللَّبَنّ فَقَالَ هِيَ الْفِطْرَةُ (١٠) أَنْتَ عَلَيْهَا وَأُمَّتُكَ ، ثُمَّ فُرِضَتْ عَلَى الصَّلَوَاتُ (١٠) خُمْسِينَ، صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ، فَرَجَنْتُ فَرَرْتُ عَلَى مُوسَى، فَقَالَ عِمَا ١١١ أُمِرْتَ ؟ قالَ أُمِرْتُ بِخَسْيِنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ قَالَ إِنَّ أُمُّنَّكَ لَا نَسْتَطِيعُ خَسْيِنَ صَلاَةً كُلَّ يَوْمٍ وَإِنَّى

(۲) ومن (۲) فقيل • كذا في ضير فرح بلا رتم وفي الفسطلاني المبتها لاي ذر قال وفي نسخة بال كتبه مسجمه الله كتبه مسجمه (۵) ممن (۵) ممن (۵) منال (3) منال (3) منال (3) منال (4) منال (4) منال (4) منال (4) منال (4) من

(١٠) المِأْلَةُ

(۱۱) ی

وَاللَّهِ قَدْ جَرَّ بْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ ، وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَسُدَّ الْمَاكَلِمَةِ ، فَأَرْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَامْنَأَلَهُ التَّخْفَيفَ لِأُمَّتِكَ ، فَرَجَمْتُ فَوَضَعَ عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَمْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَمْتُ فَوَرِضَعَ عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَمْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَمْتُ فَوَ صَلَّم عَنَّى عَشْرًا ، فَرَجَمْتُ إِلَى مُوسَى فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَمْتُ كَأْمِرْتُ بِمَشْر (١) صَلَوَاتٍ كُلَّ يَوْمٍ، فَرْجَمْتُ فَقَالَ مِثْلَهُ ، فَرَجَمْتُ فَأْمِرْتُ بِخَسْ صَلَوَاتٍ كُلُّ يَوْمٍ فَرَجَمْتُ إِلَى مُوسَى ، فَقَالَ عِمَا ٢٦ أُمِرْتَ ؟ قُلْتُ أُمِرْتُ بِخَسْ صَلَوَاتِ كُلُّ يَوْمٍ ، قَالَ إِنَّ أُمَّنَّكَ لَا تَسْتَطِيعُ خَسْ صَلَوَاتِ كُلَّ يَوْمٍ ، وَإِنَّى قَدْ جَرَّ بْتُ النَّاسَ فَبْسَك وَعَالَبْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَاكِلَةِ كَأَرْجِعْ إِلَى رَبُّكَ فَأَسْأَلُهُ التَّخْفَيفَ لِأُمَّتِكَ ، قَالَ سَأَلْتُ رَبِّى حَتِّي أَسْتَحْيَيْتُ ، وَلَكِن ٣٠ أَرْضَى وَأُسَلِّمُ ، قَالَ فَلَنَّا جَاوَزْتُ نَادَى مُنَادٍ أَمْضَبَتُ فَرِيضَتِي ، وَخَفَفْتُ عَنْ عِبَادِي صَرْثُ الْحُينَدِيْ حَدَّثَنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُهُ عَنْ عَيَكْرِمَةً عَنِ أَبْنِيعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فى تَوْلِهِ تَعَالَى ؛ وَما جَمَلُنَا الرُّوْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِيثَنَّةُ لِلنَّاسِ ، قالَ هِيَ رُوْيَا عَيْنِ أُدِيَّا رَسُولُ ( اللهِ عَلَيْهِ لَيْلَةَ أُسْرِى بِهِ إِلَى يَبْتِ المَقْدِسِ قَالَ وَالسَّجَرَّةَ المَلْمُونَةَ فِي الْقُرْآنِ قَالَ هِيَ سَتَجَرَّةً الزُّنْومِ إِلَّهِ الْمُ وَمُودُ الْانْصَارِ إِلَى النَّبِي مِنْكُ وَيَعْتُمُ الْمُقَبَّةِ مَرْثُ يَعْنِي بْنُ بُكَيْدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْيَلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ **مَرْثُنَا ('' أَخَدُ بْنُ** مَا لِم حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّ عَنْ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْن كَمْبِ بْن مالكِي أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنْ كَمْبِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْبِ حِبْنَ عَمِي قَالَ سَمِنْ كَمْبُ بْنَ مَالِكِ يُحَدُّثُ حِينَ تَخَلُّفَ عَنِ النَّيِّ (١٠ مَلِكُ فَي عَزْوَةِ نَبُوكَ بطولِهِ قَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَمَ النَّبِيُّ (٧) مَرْكِيُّ لَيْدَةَ الْمَقْبَةِ حِينَ تَواثَقْنَا

(۱) فى السطلاق بالاشاط وفى اليونينيسة بعدر بالتنويق

, (r)

(۲) وليکار

(١) النَّبِيُّ

(a) وحدثتا مم

(١) رَسُولِ الله

(٧) رَحْمُولِ اللهِ

عَلَّى الْإِسْلاَمِ وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي جَا مَشْهَدَ بَدْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرٌ أَذْ كُرَّ فِ النَّاسِ مِنْهَا ﴿ حَرَثُنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ أَلْهِ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ قَالَ كَانَ عَمْرُ و يَقُولُ سَمِنتُ جارِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ شَهِدَ بِي خَالاَىَ الْنَقَبَةَ • قَالَ أَبُو عَبْدِ ١٠ أَلَهِ قَال أَبْنُ عُيَنْنَةَ أَحَدُهُمُ الْبَرَاءِ بْنُ مَعْرُورِ " صَرَتْنَى إِبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَلَّ اُبْنَ جُرِيْجِ أَخْبَرَ ثُمْ قَالَ عَطَالَةِ قَالَ جَابِرٌ أَنَا وَأَبِي وَخَالِي ٣ مِنْ أَصْحَابِ الْمُقَبَّغِ، حَرَشَىٰ إِسْنُكُ بِنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَاكَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَدِ قَالَ أَخْبِرَ فِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِذُ اللهِ أَنْ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ مِنَ الَّذِينَ شَهِدُوا بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَى وَمِنْ أَصِحَا بِهِ لَيْنَةَ الْمُقَبَّذِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلْ مَلْ وَحَوْلَهُ عِصَابَةٌ مِنْ أَصَابِهِ تَمَالَوْا بَابِينُونِي عَلَى أَنْ لاَنْشُر كُوا بِأَنْهِ شَبْنًا وَلاَ تَسْرِفُوا وَلاَ تَزْنُوا ، وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ ، وَلاَ تَأْثُونَ ٣ يِبُنَّانِ ، تَفْتَرُونَهُ بَيْنَ أَبْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ ، وَلاَ تَمْصُونِي فِي مَعْرُونِي ، فَهَنْ وَفَي مِنْكُمْ قَاْجُرُهُ عَلَى أَنَّهِ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْنًا فَمُوفِبَ بِهِ فِي أَلَدُنْيَا فَهُو لَهُ كَفَّارَةٌ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَٰلِك شَبْنًا فَسَرَّهُ اللهُ فَأَدْرُهُ إِلَى اللهِ ، إِنْ شَاء مَاقْبَة ، وَإِنْ شَاء عَفَا عَنْهُ ، قَلَ فَبَا بَسَّةُ عَلَى ذَلِكَ " مَرْشُ تُتَبَّبَةُ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَبْرِ عَن الصُّنَا بِحِيِّ عَنْ عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ إِنَّى مِنَ النَّقَبَاء اللَّهِ نَ بَإِيمُوا رَسُولَ أَلَّذِهِ عِنْ وَقَالَ بَايِمَنَّاهُ عَلَى أَنْ لاَ نُصْرِكَ بِأَنَّهِ شَيْئًا وَلاَ نَسْرِقَ وَلاَ تَرْنِيَ وَلاَ تَقْتُلَ النَّفْسَ أَلْتِي حَرَّمَ اللهُ (0) وَلا تَنْتُهِبَ (١) وَلاَ نَمْضِيَ (١) إِلْجَنَّةِ إِنْ فَمَلْنَا ذٰلِكَ وَإِنْ غَشِينَا مِنْ ذَلِكَ مَنْهَا كَانَ قَصَلُه ذَلِكَ إِلَى أَلْدِ بِالْبُ تُرَوِّيجُ النَّي عَلَيْهِ عَالَيْنَةَ وَقُدُونُهُمَا اللَّذِينَةَ وَبِنَاهُمِ ٥٠ بِهَا حَدِثْنُ ٥٠ فَرُوَّهُ بْنُ أَبِي الْغَرْاهُ مَدَّنَنَا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ تَرَوَّجَنِي

(1) حَبِدُ لَاهُ بِنَ عَمَدُ (أَنَّ مِنْ اللهُ بِنَ عَمَدُ (أَنَّ مِنْ اللهُ بِنَ عَمَدُ (أَنَّ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ ا

(١) عدتنا

ستَّ سِنِينَ فَقَدِمْنَا اللَّهِينَةَ فَنَزَّلْنَا فِي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ خَزْرِهِمْ (١) حَتَّى أَوْقَفَتْنِي عَلَى بَابِ الدَّارِ وَ إِنِّي لَا ۚ نَتِيجُ حَتَّى سَكَنَ بَعْضُ نَفَسِي ، ثُمَّ أَخَذَتْ ماءِ فَسَحَتْ بهِ وَجْهِي ۚ وَرَأْسِي ، ثُمَّ أَدْخَلَتْنِي الدَّارَ ، فَإِذَا نِسْوَةٌ الْأَنْصَارِ فِي الْبَيْتِ ، فَقُلْنَ عَلَى الْخَيْرِ وَالْبَرَكَةِ ، وَعَلَى جَيْرِ طَأَثُر ، فَأَسْلَتْ فِي إلَيْهِنَّ فَلَمْ يَرُعْنِي إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ يَرْكِيُّ صَٰعَى فَأَسْلَمَتُ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النِّي مِنْ قَالَ لَمَا أُرِيتُكِ فِي الْمَامِ مَرَّ تَمَنِّي أَرَى أَنَّكِ في سَرَقَةٍ مِنْ حَرِيرٍ وَيَقُولُ (0) هذه و أَمْرَأَتُكَ فَأَكْشِفْ عَنْهَا فَإِذَا هِيَ أَنْتِ فَأَقُولُ حَرِثْنِ (٦) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ يَجَةُ تَبَّلَ عَمْرِهِ النَّبِيِّ مِنْ إِلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَٰلِكَ وَنَكَمَ عَالَيْمَةَ وَهَي بَنْتُ ضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّي عِلَيْتُ لَوْلاَ الْهَجْرَةُ لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأُ نْصَار وَقَالَ أَبُو مُوسَى عَن النِّيِّ ﷺ رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ ۚ أَنِّي أَهَاجِرُ مِنْ مَكَأَةً إِلَى أَرْضَ بِهَا نَحْلُ ، فَذَهَبَ وَهَلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَهَامَةُ ، أَوْ هَجَرُ (٧٠ ، فَإِذَا هِيَ الْمَدِينَةُ جَرْنَا مَمَ النَّيِّ مِلْكُ ثُرِيدٌ وَجَهُ ٱللهِ، فَوَتَمَ أَج ' يَاخُذُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْنًا مِنْهُمْ مُصْمَّبُ بْنُ مُمَيْرِ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ

(۱) الخزرج (۲) فسرق

همه (۳) ما مه من

(٠) ويثال

(٢)

( قوله فاسلمتني اليه ) هي في الاصل المعول جليسه بالمثناك كالاولى ويؤيدهارواية أحمد التي في النسطلاني أي بعد أنه أصلح النبوة شأنها أغلتها أمها فأسلتها اليسه ويحتمل فاسلمتها أىالنسوةالانصاريات اليه اه من هامش الاصل تَمِرَةً فَكُنَّا إِذَا خَطِّينًا بِهَا رَأْمَهُ بَكَتْ رِجْلاَهُ وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ بَدَا رَأْمُهُ فَأَمْرَانَا رُسُولُ ٱللَّهِ ﷺ أَنْ نُعَطِّي رَأْمَة ، وَنَجَعْلَ عَلَى رِجْلَيْهِ شَبْنًا مِنْ إِذْخِرِ ، وَمِنَّا مَنْ أَيْنَسَتْ لَهُ كَمَرَثُهُ فَهُوَ يَهِنْدِيمَ مَرْضَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا خَادٌ هُوَ أَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْنَ عَنْ مُحَدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً بْن وَقَاص قالَ سَمِيْتُ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (١) قال سَمِعْتُ النِّبِي عَلِيٌّ يَقُولُ: الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّةِ، فَنَ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنيًّا يُصِبِبُهَا أَدِ َ أَمْرَأَهُ ۚ يَتَذَوَّجُهَا ، فَهِجْرَتُهُ ۚ إِنَّى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ ۚ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ حَرَثَى إِسْنَاقُ بْنُ يَزِيدَ الدَّمَشْقُ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ خَمْزَةَ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَمْرِو الْأُوْزَاعِيُّ عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لَبَابَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ بْنِ جَبْرٍ المَكِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْم وَصَرَتْنُ ٢٠ الْأُورُ اعِي عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ زُرْتُ عَائِشَةَ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ مُمَّبْر اللَّهْ يَ فَسَأَلْنَاهَا (٣) عَنِ الْهَيْجُرَةِ فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَفِرْ أَحَدُهُمْ بدينِهِ إِلَى اللهِ تَمَالَى وَ إِلَى رَسُولِهِ عَلِيَّةً عَافَةً أَنْ يُفْتَنَّ عَلَيْهِ ، فَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهَرَ اللهُ الْإِسْلاَمَ ، وَالْيَوْمَ ( ) يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاء ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ مَرْشَى زَكْرِيَّاءِ بْنُ يَحْيِي حَدَّثَنَا أَبْنُ ثُمَّيْدٍ قالَ هِشَامٌ فَأَخْبَرَ بِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ رَضِيَّ الله عَنْهَا أَنَّ سَمْدًا قَالَ : اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لِبُسَ أَحَدٌ أَحَبِّ إِلَى أَنْ أَجاهِدَهُمْ فيكَ مْنِ قَوْمٍ كَذَّ بُوا رَسُولاًكَ عَلَيْ وَأَخْرَجُوهُ اللَّهُمُ ۖ فَإِنِّي أَظُنْ أَنَّكَ قَدْ وَصَنَتَ الْحَرْبَ يَنْنَنَا وَيَيْنَهُمْ ، وَقَالَ أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَتْنَى عائِشَةُ مِنْ قَوْمٍ كَذَّبُوا نَبِيُّكَ ، وَأَخْرَجُوهُ مِنْ قُرَيْشِ صَرْفُ (٥) مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا رَوْح (١٥) حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ بُمِثَ رَسُولُ اللهِ

(١) ابن عبادة

نَهَاجِرَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَماتَ وَهُو أَبْنُ ثَلاَّثٍ وَسِتِّينَ صَرِيثَى مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ حَدَّلْقا رُوْحٍ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا زَكَرًا إِهِ بْنُ إِسْلَاقٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَكَتَ رَسُولُ ٱللهِ عِلِيِّ عِنْكُمَّ ثَلَاثَ عَشْرَةً ، وتُولُقَ وَهُوَ أَبْنُ ثَلَاثٍ وَسِيَّانِي مَرْثُ إِنْ مُعْمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ أَبِي النَّصْرِ مَوْلَى مُعَرَّ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدٍ يَعْنِي أَبْنَ حُنَيْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْحَدْدِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنَّ عَبُدًا خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ بُؤْتِيَّهُ مِنْ زَهْرَ فِي اللهُ نِيَا ماشاء، وَ بَيْنَ مَا عِنْدَهُ ، فَاخْتَارَ مَا عِنْدَهُ ، فَبَكُنْ أَبُوزَ بَكْنِ وَقَالَ ؛ فَدَيْنَاكَ بِآ-بَانِيَا وَأَمَّاتِنَا فَتَجِبْنَا لَهُ ، وَقَالَ النَّاسُ ٱنْظُرُوا إِلَى هَذَا الشَّيْخِ ، يُخْبِرُ رَسُولُ ٱللهِ مَرْفَ عَنْ عَبْد خَيْرَهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُو ْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَ يَنْ مَاعِنْدَهُ وَهُو يَقُولُ فَدَيْنَالَهُ بِآ بَائِنَا اللهُ اللهُ بَيْنَ أَنْ يُو ْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ الدُّنْيَا وَ يَنْ مَاعِنْدَهُ وَهُو يَقُولُ فَدَيْنَالَهُ بِآ بَائِنَا اللهِ يَا بَائِنَا وَأَمَّا تِنَا فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِنْ هُوَ الْخُيرُ (١) وَكَانَ أَبُو بَكُر هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ وَقَالَ اللهِ عَلَيْهُ هُوَ الْخُيرُ (١) وَكَانَ أَبُو بَكُر هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ وَقَالَ اللهِ الشَّفْنَةِ رَسُولُ اللهِ بَرْكِي إِنَّ مِن أَمَنَ النَّاسِ عَلَى في مُصنبَتِهِ وَمَالِهِ أَبَا بَكُر وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا مِنْ أُمِّنِي لَا تُخَذْتُ أَبَا بَكُرِ إِلاَّ خُلَّةَ الْإِسْلاَمِ لِاَ يَبْقَيَنَّ فِي الْمَسْجِدِ خَوْخَةٌ إِلاَّ خَوْخَةُ أَبِي بَكْرِ وَرَثْنَا يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ أَبْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ يَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّيِّ مَلِكَ قَالَتْ لَمْ أَعْقِلْ أَبُوى قَطُّ ، إِلاَّ وَهُمَا يَدِينَانِ الَّذِينَ ، وَكُمْ ۚ يَمُنَّ عَلَيْنَا يَوْمُ ۖ إِلاَّ يَأْتِينَا فِيدِ رَسُولُ اللهِ ﷺ طَرَقَ النَّهَارِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ، فَلَمَّا ٱبْشُلِيَ الْسُنْلِمُونَ خَرَجَ أَبُو بَكْمِ مُهَاجِرًا نَحْقَ أَرْضِ الْحَبَشَةِ حَتَّى ٣٠ بَلَغَ بَرْكَ الْفِيهَادِ لَقَيَهُ أَبْنُ الدَّغِنَةِ (٣) وَهُوَ سَيَّدُ الْقَارَةِ ، فَقَالَ أَيْنَ تُرِيدُ مَا أَبَا بَكْنِ ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْنِ أَخْرَجَنِي قَوْمَي أَ، فَأُريدُ أَنْ

أُسِيحَ فِي الْأَرْضِ وَأَعْبُدَ رَبِّي ، قَالَ أَبْنُ الدَّغِنَةِ (1) فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكُر لاَ يَخْرُجُ

إِنَّ لِأَرْبَيِنِ سَنَةً فَكُنَ مِكَّةً ثَلَاثَ عَشْرَةً سَبَّةً يُوخَى إِلَيْهِ، ثُمُّ أُيرِ بِالْهُجْرَةِ

(1) ألمنه

وَلاَ يُخْرَجُ ، إِنَّكَ (١) تَكسيبُ المَعْدُومَ (١) ، وَنَصِلُ الرَّحِيمَ ، وَتَحْمِلُ الْكُلُّ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ، وَتُعْيِنُ عَلَى نَوَاثِبِ الْخَقِّ، قَأَنَا لَكَ جَارٌ، أَرْجِعْ (٣) وَأُعْبُدُ رَبُّكَ بِسَلَدكَ ، فَرَجَعَ وَأَرْبَحَلَ مِعَهُ أَبْنُ الدَّغِنَةِ (1) فَطَافَ أَبْنُ الدَّغِنَةِ (١) عَشِيَّةً في أَشْرَافِ قُرَيْشِ فَقَالَ لَهُمْ إِنْ أَبَا بَكُرِ لاَ يَخَرُّجُ مِثْلَهُ وَلاَيْخْرَجُ ، أَنْخُرْجُونَ رَجُلاً يَكْسِبُ المَعْدُومَ (١٠)، وَيَصِلُ الرَّحِمَ ، وَيَحْدِلُ السَّكُلَّ ، وَيَقْرِى الضَّيْفَ ، وَيُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقَّى عَلَمْ تُكَذَّبْ قَرَيْشْ بِجِوَارِ أَبْنِ الْدَّعِنَةِ (٧) وَقَالُوا لِأَبْنِ الْدَّغِنَةِ (١) مُرْ أَبَا بَكْرٍ فَلْيَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَلْيُصُلِّ فِيهَا وَلْيَقْرَأُ مَا شَاءَ وَلَا يُؤْذِينَا بذَٰلِكَ وَلَا يَسْتَمْلِنْ بِدِ فَإِنَّا تَحْشَى أَنْ يُفْتِنَ نِسَاءِنَا وَأَبْنَاءِنَا ، فَقَالَ ذَلِكَ أَبْنُ الدَّغِنَةِ (٥) لِأَبِي بَكْرِ فَلَبَتْ أَبُو بَكْرِ بِذَٰلِكَ يَعْبُدُ رَبُّهُ فِي دَارِهِ وَلاَّ يَسْتَعْلِنُ بِصَلاَتِهِ وَلا يَقْرَأَ فِي غَيْرِ دَارِهِ ، ثُمَّ بَدَا لِأَ بِي بَكْرٍ فَا بْنَنَىٰ مَسْجِدًا بِفِنَاء دَارِهِ ، وَكَانَ يُصَلَّى فِيهِ ، وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَنْقَذِفُ (١٠٠ عَلَيْهِ نِسَاءِ الْمُشْرِكِينَ وَأَبْنَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَعْجَبُونَ مِنْهُ، وَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، وَكَانَ أَبُو بَكْر رَجُلاً بَكَاء ، لاَ يَمْ لِكُ عَيْنَيْهِ إِذَا قَرَأُ الْقُرْآنَ وَأَفْزَعَ ذَلِكَ أَشْرَافَ قُرَيْشِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَأَرْسَلُوا إِلَى أَبْنِ اللَّفِينَةِ فَقَدِمَ عَلَيْهِمْ (١١) فَقَالُوا إِنَّا كُنَّا أُجِرْنَا أَبَا بَكُر بِجِوَارِكَ عَلَى أَنْ يَعْبُدَ رَبَّهُ فِي دَارِهِ ، فَقَدْ جاوَزَ ذَلِكَ ، فَأَبْتَنَىٰ مَسْجِداً بِفِياء دَارِهِ ، قَأَعْلَنَ بِالصَّلاَةِ وَالْقِرَاءةِ فِيهِ ، وَ إِنَّا قَدْ خَشِيناً أَنْ يَفْنِ " (١٢) نِسَاءِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَانْهُ ۚ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى أَنْ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ فَعَلَ وَإِنْ أَبِي إِلاَّ أَنْ يُمْلِنَ بِذَٰلِكَ ، فَسَلَّهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْكَ ذِمَّتَكَ ، فَإِنَّا قَدْ كُر هِنَا أَنْ نُحُفْرِكَ ، وَلَسْنَا مُقرِينَ (١٣) لِأَبِي بَكْرِ الْإَسْتِيلْاَنَ ، قالَتْ عائِشَةُ ، فَأَتَى أَبْنُ الدُّغنَةِ (١٠) إِلَى أَبِي بَكْر فَقَالَ قَدْ عَلِيْتَ الَّذِي عاقَدْتُ لَكَ عَلَيْهِ ، فَإِمَّا أَنْ تَقْشَصِرَ عَلَى ذَلِكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى ذِمَّنِي فَإِنَّى لاَ أُحِبُّ أَنْ نَسْمَ الْمَرَبُ أَنَّى أُخْفِرْتُ فِي رَجُل عَقَدْتُ

به (۱) أنت (١) المُدِّم لا (۲) فارجع (٤) الدُّعْنَةِ (٠) الدُّعْنَةُ (٦) المُدِّمَ (٧) أَلَدُعْنَةً (٨) ٱلدُّعْنَةُ (٩) ٱلدُّعْنَة (١٠) فَسَتَقَذَفُ (۱۱) مله (١٢) يُفَانِّنَ نِسَاءِنَا وَأَبْنَاءِنَا هذه لأ بى ذر والاولى فى غير فرع على يائها ننح وضم والناء مكسورة نعم مي في فرع مفتوحسة فنسأؤنا رفع كماً فيه وفي القسطلاني أيضاً

(١٢) عِقْرً بِنَ

(١٤) اُلدَّعْنَةً

لَهُ ، فَقَالَ أَبُوبَكُر كَوْلِي أَرُدُ إِلَيْكَ جِوَارَكَ ، وَأَرْضَى بِجِوَارِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، وَالنَّيْ يَا إِنَّ أَدِيتُ دَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ تَخَلُّ اللَّهِي مَا لِنَّهُ مُؤْلِدًا مُعَالًا هُذِيتُ ذَارَ هِجْرَتِكُمْ ذَاتَ تَخَلُّ بَيْنَ لَابَتَيْنِ وَهُمَا الْحَرَّتَانِ ، فَهَاجَرَ مَنْ هَاجَرَ قِبَلَ اللَّهِينَةِ ، وَرَجَعَ عَامَّةُ مَنْ كَانَ هَاجَرَ بِأَرْضِ الْحَبْشَةِ إِلَى المَدِينَةِ ، وَتَجَهَّزَ أَبُو بَكُر قبلَ المَدِينَةِ ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَى رِسْلِكَ فَإِنَّى أَرْجُو أَنْ يُؤْذَنَ فِي ، فَقَالَ أَبُو بَكُو : وَهَلْ تَرْجُو ذَٰلِكَ بأبي أَنْتَ (' ؟ قالَ نَمَمْ ، خَبَسَ أَبُو بَكُرِ نَفْسَهُ عَلَى رَسُولِ اللهِ مَلِي لِيَعْمَجُهُ ، وَعَلَفَ رَاحِلَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَهُ وَرَقَ السِّمْرِ وَهِي الْخَبِّطُ أَرْبُعَةً أَشْهِرُ قَالَ أَبْنُ شِهاب قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَبَيْنَمَا تَحَنْ يَوْما جُلُوسٌ في يَنْتِ أَبِي بَكْدٍ في نَحْدِ الظَّهِيرَةِ قَالَ قَائِلٌ لِأَبِي بَكْرِ هُذَا رَسُولُ اللهِ مِنْ مُتَقَنَّمًا في سَاعَةٍ لَمْ يَكُنْ يَأْتِينًا فِيهَا ، (٣) مأته فَقَالَ أَبُو بَكُر فِدَالِهِ (٢) لَهُ أَبِي وَأَنِّي ، وَاللهِ ما جاء بِدِ في هذه السَّاعَة إِلاَّ أَنْ عالَتْ كَفَاء رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ كَأَشْتَأْذَنَ ، كَأَذِنَ لَهُ فَدَخَلَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِينَ كِلَّ بِي بَكْمِ أَخْرُ جُ مِنْ عِنْدُكَ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّمَا ثُمَّ أَهُ لُكَ يِأْبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ، قال ا عَإِنَّ ٢٠٠ عَدْ أَذِنَ لِي فِي الْمُرُوجِ، فَقَالَ أَبُو بَكُرِ الصَّحَا بَهَ وَبِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ ٱللهِ (٧) يُحَادَانِ عَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ نَمَمْ قَالَ أَبُو بَكُو يَكُو يَفُدْ بِأَبِي أَنْتَ يَارَسُولَ اللهِ إِحْدَى رَاحِلَقَ هَا تَانِي قَالَ رَسُولُ ٱللهِ مَلِي إِللَّهُ مِن قَالَتْ عَالِشَةُ كَفِهَ نَاهُمُا أَحَتْ (اللَّهُ اللَّهُ وَمَسَنَمْنَا كَمُمَا سُفْرَةً في جزابِ فَقَطَمَتْ أَسْاء بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ قِطْمَةٌ مِنْ يُطَاقِهَا فَرَبَطَتْ بهِ عَلَى فَمِ ٱلْجُرَابِ ، فَبَذَٰلِكَ شَمِّيَتُ ذَاتَ النَّطَاقِ ( ) ، قالَت ثُمَّ لَيْقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ وَأَبُو بَكْرِ بِنَارِ فَ جَبَلِ ثَوْرِ فَكَمَنَّا فِيهِ ثَلَاتَ لَيَالٍ يَبِيتُ عِنْدَهُمَا عَبْدُ أَلَيْ بْنُ أَبِي بَكْر وَهُوْ غُلاَمْ شَابُ ثَقَفْ لَقِنْ فَيُدْلِجُ (٥٠ مِنْ عِنْدِهِمِا بِسَحَرِ فَيُصْبِيحُ مَعَ قُرَيْشِ مِّكُةً كَبَائِتٍ فَلاَ يَسْمَعُ أَمْرًا يُكْتَادَانِ ٢٠٠ بِهِ إِلاَّ وَعَالُهُ حَتَّى يَأْتِهُمَا بِخَبَرِ ذَلِكَ

م (٠) النَّطَاتَانَ

حِينَ يَخْتَلِطُ الظَّلَامُ وَيَرْعَى عَلَيْهِما عامِرُ بْنُ فُهَـيْرَةَ مَوْلَى أَبِي بَكْرِ مِنْحَةً مِنْ غَمّ وَيُرِيحُهُا عَلَيْهِمَا حِينَ يَذْهَبُ سَاعَة مِنَ الْعِشَاء فَيَدِيتَانِ فِي رِسْلِ وَهُوَ لَبَنُ مِنْحَتِهِمَا وَرَضِيفِهِمَا حَتَّى يَنْفِقَ بِهَا عامِرُ بْنُ فَهَ يْرَةً بِعَلَسِ يَفْعَلُ ذَاكِ فَى كُلِّ لَيْمَلَّةِ مِنْ يِثْلُكَ اللَّيَالِي الثَّلَاثِ ، وَأَسْتَأْجِزَ رَسُولُ أَنَّهِ عِلْ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ ٢ بِي الدِّيلِ وَهُوَ مِنْ بني عَبْدٍ بنِ عَدِيٍّ هَادِيا خِرِيتًا ، وَأُخْرِيتُ المَاهِرُ بِالْهِدَايَةِ قَدْ عَمْسَ حِلْفًا في آلِ الْمَاصِ بْنِ وَائِلِ السَّمْنِيِّ وَهُو عَلَى دِينَ كُفَّارِ قُرَيْشِ فَأُمِنَاهُ فَدَفَمَا إِلَيْهِ رَاحِلْتَهُما وَوَاعَدَاهُ عَارَ ثَوْرِ بَمْدَ ثَلَاثِ لِيَالٍ برَاحِلَتَهُمَا صُبْحَ ثَلَاثٍ وَأَنْطَلَقَ مَعَهُما عارِ أُبنُ فَهُ يْرَةً وَالدَّلِيلُ فَأَخَذَ بِهِمْ طَرِينَ السَّوَاحِلِ ، قَالَ أَبْنُ شِهابِ وَأَخْبَرَ فِي عَبْدُال مْنَ أَبْنُ مَالِكِ الْمُدْلِجِيْ، وَهُوَ أَبْنُ أَخِي شُرَافَةَ بْنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشُم ٍ أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ سُرَاقَةً بْنَ جُعْشُم يِقُولُ جاءِنَا رُسُلُ كُفَّارِ قُرَيْشِ يَجْمَلُونَ في رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّة وَأَبِي بَكْرٍ دِيَةً كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَنْ (١) قَتَـلَهُ أَوْ أَسْرَهُ ۖ فَيْنَهَا أَنَا جالِسٌ في تَعْلِس مِنْ مَجَالِس قَوْمِي بَنِي مُدْلِيجٍ (٢) أُقْبَلَ رَجُلُ مِنْهُمْ ، حَتَّى قامَ عَلَيْنَا وَنَحُنْ جُلُوسٌ ، فَقَالَ ۚ يَاسُرَاقَةٌ ۚ إِنِّي قَدْ رَأَيْتُ آنِهَا أَسُودَةً بِالسَّاحِلِ أَرَاهَا مُحَدًّا وَأَصْحَابَهُ قالَ شَرَاقَةً ۗ فَعَرَفْتُ أَنَّهُمْ ثُمْ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُمْ لَيْسُوا بَهِمْ وَلَكِنَّكَ رَأَيْتَ فُلاَنَا وَفُلاَنَا ٱنْطَلَقُوا بِأَعْيُذِنَا ، ثُمَّ لَبِثْتُ فِي أَلْجُلِسِ سَاعَةً ، ثُمَّ أُمَّتُ فَدَخَلْتُ فَأَمَرْتُ جارِيَتِي أَنْ تَخْرُجَ بِفَرَسِي وَهِي مِنْ وَرَاء أَكَمَةٍ فَتَخْسِهَا عَلَى " وَأَخَذْتُ رُغْمِي خَفَرَجْتُ إِلَّا مِنْ ظَهْرٍ الْبَيْتِ، فَطَطَّمْتُ (٣) بِرُجِّهِ الأَرْضَ، وَخَفَضْتُ عالِيَهُ، حَتَّى أَتَبْتُ فَرَسِي فَرَكِبْتُهَا فَرَفَتْهُما (اللهُ تُقَرَّبُ بِي حَتَّى دَنَوْتُ مِنْهُمْ فَقَارَتْ (٥) بِي فَرَسِي خَفَرَرْتُ عَنْهَا فَقَمْتُ وَأُهُورَيْتُ يَدِي إِلَى كِنَا نَتِي فَأَسْنَخُرَجْتُ مِنْهَا الْازْلَامَ فَأَسْتَقْسَمْتُ ٢٠ بَهَا أَضُرُهُمْ أُمْ لا ، نَفْرَجَ النَّبِي أَكْرُهُ فَرَكِبْتُ فَرَسِي وَعَصَبْتَ الْأَزْلاَمَ تُقَرَّبُ بِي حَتَّى إِذَا

سَمِنْ قِرَاءَةَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَهُوَ لاَ يَلْتَفَيْثُ وَأَبُو بَكُن يُكُنُّو الْإِلْتِفاتَ ساخت يَدًا فَرَسِي فِي الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَتَا الرُّكْبَتِينِ غَفَرَرْتُ عَنْهَا ثُمَّ زَجَرْتُهَا فَنَهَضَتْ فَ تُكَدُّ تُخْرِجُ يَدَيْهَا ، فَلَمَّا أَسْتَوَتْ قَائَمَةً إِذَا لِاثْرِ يَدَيْهَا عُتَانُ (1) سَاطِعٌ فَي السَّمَاهِ مِثْلُ النُّمْخَانِ فَاسْتَقْسَمْتُ بِالْأَزْلَامِ غَرَجَ الَّذِي أَكْرَهُ فَنَادَيْتُهُمْ بِالْأَمانِ فَوَقَفُوا فَرَكِيْتُ فَرَسِي حَتَّى جِنْهُمْ ۚ وَوَقَعَ فِي نَفْسِي حِينَ لَقِيتُ مَا لَقَيِتُ مِنَ الْحَبْسُ عَنْهُمْ أَنْ سَيَظَهْرُ أَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي فَقُلْتُ لَهُ إِنْ قَوْمَكَ قَدْ جَعَلُوا فِيكَ الدِّيةَ وَأَخْبَرُ مُهُمْ أَخْبَارَ مَا يُرِيدُ النَّاسُ بِهِمْ وَعَرَضْتُ عَلَيْهِمِ الزَّادَ وَالْمَتَاعَ فَلَمْ يَرْزَآنِي ۚ وَلَمْ يَسْأَلاَنِي إِلاَّ أَنْ قَالَ أَخْفِ عَنَّا ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يَكُنُّبَ لِي كِتَابَ أَمْن ا ، فَأَمَّرَ عَامِرَ بْنَ فَهَ يْرَةَ فَكُنَّبَ فِي رُقْعَةَ مِنْ أُدِيمٍ " ثُمَّ مَعْلَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْ قَالَ أَبْنَ شِهِابِ فَأَغْبَرَ نِي عُرُوتُهُ بْنِ الرِّ بَيْرِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِنْ لَيْ الرَّيْنَ فِي رَكْبِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا يَجَارًا واللينَ مِنَ الشَّأْمِ، فَكَلَّسَا الزُّبَيْرُ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ وَأَبِا بَكُو ثِيابَ بَيَاضٌ ، وَسَمِّمَ الْمُعْلِمُونَ بِاللَّدِينَةِ تَخْرَجَ ٣٠ رَمْنُولِ اللَّهِ عَلِيُّ مِنْ مَكَّةَ فَكَانُوا يَغْدُونَ كُلُّ غَدَاةٍ إِلَى الْحَرَّةِ ، فَيَنْ يَظُرُونَهُ حَتَّى يَرُدُّهُمْ حَرُّ الظَّهِيرَةِ ، فَأَ تَفَكَّبُوا يَوْما بَعْد ما أَطَالُوا ٱنْتِظَارَهُمْ ۚ فَلَمَّا أَوَوْا إِلَى بُيُوتِهِمْ أَوْفَى رَجُلُ مِنْ يَهُودَ عَلَى أُطُم مِنْ آطَامِهِمْ لِأَمْرِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ فَبَضُرَ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَأَصْحَابِهِ مُبَيِّضِينَ يَرْولُ بِهُمْ السَّرَابُ فَلَمْ يَصْلِكِ الْيَهُودِيُّ أَنْ قَالَ بِأُعْلَى صَوْتِهِ يَا مَمَاشِرَ (\* الْعَرَّبِ هُـٰذَا جَدُّ كُمُ الَّذِي تَنْتَظُرُونَ ، فَثَارَ الْمُعْلِمُونَ إِلَى السَّلاَحِ فَتَلَقَّوْ ارَسُولَ ٱللَّهِ عَلَى إِلْهَمْ الْحَرَّةِ ، فَعَدَلَ عِمْ ذَاتَ الْبَوِينِ حَتَّى نُوْلَ بِهِمْ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفِ ، وَذَلك فَ يَوْمَ اللَّهُ ثُنَيْنِ مِن شَهْر ربيع الأُوَّلِ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرِ لِلنَّاسُّ وَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ مِنْ صَامِيًّا ، فَطَفِق مَنْ جاء مِنَ الْأَنْسَارِهُ مِنْ لَمْ يَرَ رَسُولَ (٥) أَنَّةِ عِلِي يُحَنِي أَبَا بَكْرِ، حَتَى أَصابَتِ السَّمْسُ

(۱) أَدْمِ (۲) أَدْمِ

(۲) مِمَخْرَجِ

(ه) وكان كذا من غير رَيْمُ قُلُ (الْمَاسِيِّنِ

(٦) الذِّي

كذا بألهامش بالسواد بالأ رتم ولا تمحيع في فير لرم: معنا كتبه مصحيحها

وَمَوْلُ اللهِ عَلَيْهِ مَا فَعَلَ أَبُو بَكُو حَتَّى ظَلَّلَ عَلَيْهِ بِرِدَالْهِ ، فَمَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللهِ وَيُعْ عَنْدُ اللَّهُ مَنْدُولُ اللهِ إِلَى فَي بِنِي مَرْدِو بْنِعَوْفٍ بِضْعَ عَشْرَةً لَيْلَةً وَأُسِّنَ المُشْجِدُ الَّذِي أُسُنَ عَلَى التَّقُوى وَصَلَّى فيهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلْتَهُ فَسَارَ يَمْنِي مَعَهُ (١) النَّاسُ حَتَّى بَرَكَتْ عِنْدَ مَسْجِدِ الرَّسُولِ عَنْ إِلَّا مِنْةِ وَهُوَ بُصَلِّي فِيهِ يَوْمَنْ لَدُ رِجَالٌ مِنَ الْمُسْالِمِينَ وَكَانَ مِرْ بَدًّا لِلتَّمْرِ لِسُهَيْلِ وَسَهْلِ غُلاَمَيْنِ يَتْبِمَيْنِ فَي حَجْرِ أَسْمَدَ " بْنِ زُرَارَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حِينَ بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ هَٰذَا إِنْ شَاءِاللهُ المَنْزِلُ ، ثُمُّ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ النُّلاَمَيْنِ فَسَاوَمَهُمَا بِالمِدْبَدِ لِيَتَّخِذَهُ مَسْجِداً ، فقالاً لاَ بَلْ نَبَبُهُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ ٣٠ ، ثُمْ بَنَاهُ مَسْجِداً ، وَطَفِقَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَنْتُلُ مَنَهُمُ اللَّبِنَ فَي بُنْيَا نِهِ وَيَقُولُ وَهُو يَنْقُلُ اللَّبِنَ : هَـٰذَا ٱلْحَيَّالُ لاَ حِمَّالَ (1) خَيْبَرُ \* هَٰذَا أَبَرُ رَبُّنَا وَأَطْهَرْ . وَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنَّ الْأَجْنَ أَجْرُ الآخِرَهُ ، فَأَرْحَمَ الْأَنْسَارَ وَالْهَاجِرَهُ . فَتَمَثَّلَ بِشِمْرِ رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كَمْ بُسَمَّ لِي قَالَ أَبْنُ شِهَابٍ وَكَمْ يَبْلُفْنَا ف الأحاديث أن رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَمَثَلَ بِبَنْتِ شِعْدِ تَامِ عَيْرِ هَذَا (٥٠ الْبَيْتِ مَرْثُنْ (١٠) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الشَّبْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَفَاطِمَةَ عَنْ أَسْاء رَضِيَ اللهُ عَنْمَا صَنَعْتُ سُفْرَةً لِلنِّي عَلِي . وَأَبِي بَكْرِ حِينَ أَرَادَا المَدِينَةَ فَقُلْتُ لِأَبِي ما أَجِدُ شَبْنًا أَرْبِطِهُ إِلا نِطَاقِ ، قالَ فَشُقيِّهِ فَفَمَلْتُ ، فَسُبِّتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ ٣ حرر المُحَدُ بنُ بَشَار حَدَّتَنَا عُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قِالَ سَمِنتُ البَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكًا أَقْبَلَ النِّبِيُّ مِنْ إِلَى اللَّذِينَةِ تَهِمَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مالِكِ بْنِ جُعْشُم فَدَعَا عَلَيْهِ النِّي عَلِيَّةِ فَسَاخَتْ بِهِ فَرَسُهُ ، قالَ أَدْعُ اللهَ لِي وَلاَ أَضُرْكَ ( ) فَدَعَا لَهُ قَالَ فَمَطِينَ رَسُولُ اللهِ عَلَى فَرَ بِرَاعِ قَالَ (٥٠ أَبُو بَكُر فِأَخَذْتُ قَدَحًا خَلَبْتُ فيهِ كُثْبَةً مِنْ لَبَنٍ ، فَأُتَبِنَّهُ فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيتُ حَرَّثَىٰ زَكَرِ يَّاهِ بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ أَبِي

(۱) سي الناس (۱) سَعْدِ (۱) فَأَ بِنَ رَسُولُ اللهِ (۱) فَأَ بِنَ رَسُولُ اللهِ (۱) فَأَ بِنَ النَّاعَةُ مِنْهُمَا (۱) في طلق النّاعة مِنْهُمَا (۱) في طرع بالرفع أيضا كتبه (۱) حدثي

(٧) قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ

أسماء ذات النطاق

(٨) أَضُرُّكُ

صح مالة (٩)

أَسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْماء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَلَتْ بِمَبْدِ أللهِ أَبْنِ الزَّ بِيْدِ قَالَتْ خَفَرَجْتُ وَأَنَا مُثْمِرٌ ۖ فَأَنَبْتُ اللَّذِينَةَ ۖ فَنَزَلَتُ بِقَبَاءِ فَوَلَذَنْهُ بِقَبَاء ثُمُّ أَتَبْتُ بِهِ النَّيِّ عِلْكِ فَوَصَفْتُهُ (٥) في حَجْرِهِ ثُمَّ دَعا بَتَدْرَةٍ فَضَنَّهَا ثُمُّ تَفَلَّ في فِيهِ فَسَكَانَ أُولَا شَيْءِ دَخَلَ جَوْفَهُ رِيشُ رَسُولِ اللهِ عَلَى ثُمَّ حَنْكَهُ بِتَمْرَةِ ثُمَّ دَعا لَهُ وَ بَرَّكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أُوَّلَ مَوْ لُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلاَمِ (\* ﴿ تَا بَمَهُ خَالِدُ بْنُ تَخْلَدٍ عَنْ عَلَى أَن مُسْهِر عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْاء رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى النِّي عَلِيَّ وَهِيَ خُبْلِي صَرَّتُ عُنَابُهُ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أُوَّلُ مَوْ لُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلاَمِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اللَّهُ يَدْرٍ أَتَوْا بِهِ النَّبِيِّ رِيْنَ قَأْخَذَ النَّبِي مِنْ اللَّهِ مُثَرَّةً فَلاَ كَمَا ثُمَّ أَدْخَلُهَا فِي فِيهِ فَأُوَّلُ مَا دَخَلَ بَطْنَهُ رِيشُ النِّي " مَلْ صَرَّتَى عُمَّدٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّدِ حَدَّثَنَا " أَبِي حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيزِ (١) حدُّن وَهُوَ مُرْدِفُ أَبَا بَكُرٍ وَأَبُو بَكُرٍ شَيْخُ يُمُرَفُ وَنَبِي (٥) اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَل فَيَلْقُ الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُولُ يَا أَبَا بَكْرٍ مِنْ هُذَا الرَّجُلُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْكَ ؟ فَيَقُولُ إِ هذاالرُّجُلُ (٢) مَدْ بِنِي السَّبِيلَ قَالَ فَيَحْسِبُ الْحَاسِبُ أَنَّهُ إِنَّا يَعْنِي الطَّرِيقَ وَإِنَّا يَعْنِي سَبِيلَ الْخَيْرِ فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرِ فَإِذَا هُوَ بِفَارِسِ قَدْ لَحَقِهُمْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا فَارِسُ قَدْ لَحِينَ بِنَا فَالْتَفَتَ نَبِي أَلَّذِي عَلِي فَقَالَ اللَّهُمْ أَصْرَعْهُ فَصَرَعَهُ الْفَرَّى ٣٠ ثُمَّ قامَتْ تُحَمَّدُهِمُ ، فَقَالَ يَا نَهِي اللهِ مُرْفِي بِمَ (٥) شيئت ، قالَ فَقَفْ مَكَانَكَ لاَ تَعْرُكُنّ أَحَدًا بَلَحَقُ بِنَا قَالَ فَكَانَ أُولَ النَّهَارِ جَاهِدًا عَلَى نَبِّي اللَّهِ عَلَى وَكَانَ آخِرَ النَّهَارِ مَسْلَعَةً لَهُ فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِي جانِبَ الحَرَّةِ ثُمَّ بَمِّتَ إِلَى الْأَنْصَارِ تَجَاوُا إِلَى بَيْ اللهِ عَلَى (" فَسَالُّمُوا عَلَيْهِما وَقَالُوا أَرْ كَبَا آمِنَيْنِ مُطَاعَيْنِ فَرَكِبَ نَيْ اللهِ عَلَيْ وَأَبُو

بَكُرِ أَهُ وَحَفُوا دُونَهُما بِالسَّلاَحِ، فَقَيلَ فِي المَّدِينَةِ : جاء نَبِي ٱللهِ ، جاء نَبِي ٱللهِ عَلِيَّةِ كَأْشُرَفُوا يَنْظُرُونٌ وَيَقُولُونَ : جاء مَنْ اللهِ ،جاء مَنِي اللهِ ، فاقْبَلَ يَسِيرٌ ، حَتَّى نَزَلَ جانيِّ دَار أَبِي أَيُوبَ ۖ فَإِنَّهُ لَيُحَدِّثُ أَهْلَهُ إِذْ سَمِعَ بِهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ وَهُو في تَحْلُ لِأَهْلِهِ يَخْتَرِفٌ لَمُمْ فَعَجِلَ أَنْ يَضَعَ (١) الَّذِي يَخْتَرِفُ لَمُمْ فِيهَا فَهَاء وَهَيَ مَمَهُ فَسَمِعٌ مِنْ نَبِي اللهِ عِلَى أَمْ رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ نَبِي "اللهِ عِلَى أَيْ أَيْ يُوتِ أَهْلِنَا أَقْرَبُ ، فَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ أَنَا يَانِي اللهِ ، هُذُهِ دَارِي وَهُذَا بَابِي ، قَالَ فَأَنْطَلِقْ فَهَدِّي لَنَا مَقِيلًا " قَالَ قُوماً عَلَى بَرَكَةِ اللهِ ، فَلَمَّا جَاء نَنِي اللهِ عَلِيَّ جَاء عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ فَقَالَ أَشْهُدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّكَ جِئْتَ بِحَقَّ وَقَدْ عَلِمَتْ يَهُودُ أَنَّى سَيَّدُهُمْ وَأُبْنُ سَيِّدِهِمْ وَأَعْلَمْهُمْ وَأَبْنُ أَعْلَمِهِمْ فَأَدْعُهُمْ فَأَسْأَهُمْ عَنِّي قَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا أَنَّى فَدْ أَسْلَمْتُ عَالِيُّهُمْ إِنْ يَعْلَمُوا أَنِّي قَدْ أَسْلَمْتُ قَالُوا فِيَّ مَا لَبْسَ فِيٌّ ، فَأَرْسَلَ نَبِي أَلَيْهِ عِلْيِّ وَأُنْبِلُوا فَدَخَالُوا عَلَيْهِ فَقَالَ كُمُ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِيٌّ يَامَنْشَرَ الْيَهُودِ وَيُلْكُمُ أَتَّقُوا الله ، فَوَ اللهِ الذِي لاَ إِلهُ إِلاَّ هُو ، إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّى رَسُولُ اللهِ حَقًّا ، وَأَنَّى جِنْتُكُمْ بِحَقَّ فَأَسْلِمُوا قَالُوا مَا نَعْلَمُهُ قَالُوا لِلنَّبِّ عَلِيَّ قَالَمَا ثَلَاثَ مِرَارِ قَالَ فَأَيْ رَجُل فِيكُمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَّامٍ، قَالُوا ذَاكَ سَيَّدُنَا وَأَبْنُ سَيِّدِنَا ، وَأَعْلَمُنَا وَأَبْنُ أَعْلَمِنَا قَالَ أَفَرَأُ يَهُمْ ۚ إِنْ أَسْلَمَ ، قَالُوا حَاشَى لِلهِ مَا كَانَ لِيُسْلِمَ ، قَالَ أَفَرَأُ يَهُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ قَالُوا حاشى ٣٠ يلهِ ما كانَ لِيُسْلِمَ ، قالَ أَفَرَأُ يْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ ؟ قالُوا حاشَى ( ) يلهُ ما كانَ لِيُسْلِمَ قَالَ يَا أَبْنَ سَلَامُ إِخْرُجْ عَلَيْهِمْ ۚ غَرَجَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ ٱتَّقُوا اللَّهَ فَوَاللهِ الَّذِي لاَ إِلٰهُ ۚ إِلاَّ هُو ٓ إِنَّكُمْ لَتَعْلَمُونَ أَنَّهُ رَسُولُ اللهِ وَأَنَّهُ جَاء بِحَقَّ (0) ، فَقَالُوا كَذَبْتَ وَأَخْرَجَهُمْ رَسُولُ اللهِ يَرْكُ مِنْ مَوْسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قِالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ تَحْمَرَ عَنْ نَافِعٍ ٣٠ يَعْنِي عَنِ أَبْنِ تُحْرَ عَنْ تُحَرّ بْنِ

(۲) النبي (۳) ماشا (۳) ماشا (۱۵) حاش (۱۰) بالمق (۲) مدشنی (۷) تافع ع

الْحَطَّابِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ فَرَضَ لِلْمُهَاجِرِينَ الْاوَّلِينَ، أَرْبَعَةَ آلاَفِ ف أَرْبَعَةٍ وَفَرَضَ لِأُ بْنِي مُمَرَ ثَلَاثَةَ آلَآفٍ وَخْسَمِائَةً فَقَيِلَ لَهُ هُو مِنَ الْمُاجِرِينَ فَلِمَ نَقَصْتُهُ مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، فَقَالَ إِنَّمَا هَاجَرَ بِهِ أَبُوالُهُ يَقُولُ لَيْسَ هُوَ كَمَنْ هَاجِرَ بنَفْسِهِ مرض المُمَّدُ بْنُ كَيْيِ أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَن الْأَمْمَسَ عَنْ أَبِي وَالِّلِ عَنْ خَبَّابِ قال هَاجَرُونَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عِلَيْ وَحَرَثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَن الْأَعْمَسُ قَالَ سَمِينَ شَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا خَبَّابُ قَالَ هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ مِلْكِيْرِ نَبْتَغَى وَجْهَ ٱللهِ وَوَجِبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ فِنَا مَنْ مَضَى لَمْ وَيَا كُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا مِنْهُمْ مُصْعَبُ بْنُ مُمَيْرِ تُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ نَجِدْ شَيْئًا نُكَفَّنُهُ فِيهِ إِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بها رَأْسَهُ أ خَرَجَتْ رَجْلاَهُ ۖ فَإِذَا (٥ غَطَيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ ، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نْنْطِي ٣ رَأْسَهُ بِهَا وَنَجَعْلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنْ إِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَثُهُ فَهُوَ يَهْدِبُهَا مَرْثُ بَعْنِي بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ فُرَّةً قالَ حَدَّثَنَى أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قالَ قالَ لِي عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَمَّ هَلَ تَدْرى ما قال أبي لِا بيكَ قالَ قُلْتُ لَا قالَ فَإِنَّ أَبِي قالَ لِا بِيكَ يَا أَبَا مُوسَى هَلُ يَسُرُكَ إِسْلاَمُنَا مَع رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَهِجْرَ ثَنَا مَعَهُ وَجِهَادُنَا مَعَهُ وَعَمَلُنَا كُلُّهُ مَعَهُ بَرَّدَ لَنَا وَأَنَّ كُلَّ عَمَلَ عَمِلْنَاهُ بَمْدَهُ تَجَوْنَامِنْهُ كَفَافًا رَأْسًا بِرَأْسٍ فَقَالَ (٢) أَبِي لا وَاللهِ قَدْ جَاهَدْنَا بَعْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَصَلَّيْنَا وَصُنَّا وَعَمِلْنَا خَيْرًا كَثِيرًا وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرْ كَيْيِرْ وَإِنَّا لَنَرْجُو ذَٰلِكَ فَقَالَ أَبِي لَكُنِّي أَنَا وَالَّذِي نَفْسُ مُمَرَ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ بَرَّدَ لَنَا وَأَنَّ كُلُّ شَيْءٍ تَمِيلْنَاهُ بَعْدُ نَجَوْنَا مِنْهُ كَفَافَا رَأْسًا برَأْس فَقُلْتُ إِنَّ أَبَاكَ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَبِي حَرِيْنَ مُحَدَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ أَوْ بَلَّغَنِي عَنْهُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ عَنْ عَلَيْمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ نَحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِذَا قِيلَ لَهُ هَاجَرَ

منهه (۱) واذا (۲) گنه شيط في طيونينية وفي الفرع بالتشديد مدالا (۲) قال

ر قسوله وحدثنا مسدد ) هذا ماق الفروع التي بآيدينا وفي المطبوع حدثنا كشه

قَبْلَ أَيهِ يَغْضَبُ قَالَ وَقَدِمِنْتُ أَنَا وَكُمَرُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَوَجَدْنَاهُ قَالِلاً فَرَجَعْنَا إِلَى المَنْزِلِ ، فَأَرْسَلَنِي مُمَرُ وَقَالَ (١) أُذْهَبْ فَأَنْظُنْ هَلْ أَسْتَبْقَظَ ، فَأَنَبْتُهُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَبَا يَمْتُهُ ، ثُمَّ أَنْطَلَقْتُ إِلَى مُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّهُ قَدِ أَسْنَيْقَظَ ، فَأَ نْطَقْنَا إِلَيْهِ مُهُرُولُ هُرُولَةً حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ فَبَايِمَهُ ثُمُّ بَايِمَنَّهُ مِرْضًا (٢٠) أَحْمَدُ بْنُ عُمَّانَ حَدْثَنَا شُرَّ بُحُ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء بُحَدُّثُ قَالَ ٱبْتَاعَ أَبُو بَكْرِ مِنْ عَارِبِ رَخْلاً خَمَلْتُهُ مَمَهُ قَالَ فَمَالَهُ عَارِبٌ عَنْ مَسِيرٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ قَالَ أُخِذَ عَلَيْنَا بِالرُّصَدِ غَرَجْنَا لَبْلاَّ فَأَخْتَنْنَا لَبْلَتَنَا صَوَوْمَنَا حَتَّى قَامَ قَامُمُ الظُّهِيرَ فِي ، ثُمُ رُفِيتُ لَنَا صَخْرَةً ، قَأْتَبْنَاهَا وَلَهَا تَسَيْءٍ مِنْ ظِلَّ ، قَالَ فَفَرَ شُتُ لِرَسُولِ اللهِ عِلَيْ قَرْوَةً مَنِي ، ثُمَّ أَصْطَجَعَ عَلَيْهَا النَّبِي عَلَيْهِ فَأَ نَطَلَقْتُ أَنْفُضُ مَا حَوْلَهُ ۖ فَإِذَا أَنَا بِرَاعِ فَدْ أَفْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ ( الْمُ يُرِيدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ اللَّهِي أَرَدْنَا فَسَأَلْتُهُ لِمَن أَنْتَ يَا غُلاَمُ فَقَالَ أَنَا لِفلانِ ، فَقُلْتُ لَهُ هَلْ في غَنَبِكَ مِن لَبَي قَالَ نَمَمْ ، قُلْتُ لَهُ : هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ ؟ قَالَ نَمَمْ ، فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ ، فَقُلْتُ لَهُ أَنْفُض الضَّرْعَ ، قَالَ كَفْلَبَّ كُنْبَةً مِنْ لَبَنِّ وَمَنِي إِدَاوَةٌ مِنْ ما عَلَيْهَا (٥) خروفة قد رَوْ أَنْهَا لِرَسُولِ اللهِ عَلِي فَصَبَبْتُ عَلَى اللَّبَنِ حَتَّى بَرَّدَ أَسْفَلهُ مُمَّ أَبَبْتُ مِ النَّي عَلَى فَقُلْتُ أَشْرَبْ يَا رَسُولَ أَلَهِ ، فَشَرِبَ رَسُولُ أَلَهُ عَلَيْ حَتَّى رَصِبتُ ، ثُمَّ أَرْتَحَلْنَا وَالطُّلَّبُ فِي إِثْرِنَا ٥٠ قَالَ الْبَرَّاءِ فَدَخَلْتُ مَعَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى أُهْلِهِ فَإِذَا عاثِشَةُ أَبْنَتُهُ مُضْطَجِمَةُ ٣ قَدْ أَصا بَهُمَا مُعَى فَرَأَيْتُ أَمَاهَا فَقَبَّلَ ٧ خَدَّهَا وَقَالَ كَيْفَ أَنْتِ بَالْمَيَّةُ مَرْثُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ عَبْدِ الرُّ فَن حَدَّثْنَا مُحَدُّ بْنُ مِنْبِرَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبي عَبْلَة أَنَّ عُفْبَةً بْنَ وَسَّاجٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَنْسِ خادِمِ النِّي اللَّهِ قَالَ قَدِمَ النَّبِي عَلَى وَلَيْسَ ف أُصِحَابِهِ أَسْمَطُ غَيْرً (٥) أَبِي بَكْرٍ ، فَمَلَّفَهَا بِأَلْمِنَاء وَالْكُتُم و وَقَالَ دُحَيْمٌ حَدَّثَنَا

(1) عنال (۲) حدثي (۲) فأحينا من الأحباء ضالنوم وج السطلاني لسطة غبر معر (1) فأسمية (2) وطبها (3) أشرنا (4) مضطيعية (4) مضطيعية (4) مضطيعية

(١) عَبْرُ

الْوَلِيدُ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَى أَبُوعُبَيْدٍ عَنْ عُقْبُةً بْنِ وَسَّاجٍ حَدَّثَنَى أَلْسُ بْنُ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَدِمَ النِّبِي مَلِيَّ المَدِينَةَ فَكَانَ أَسَنَّ أَصْحَا بِهِ أَبُو بَكْرِ فَعَكُفَّهَا الْمُنِيَّاء وَالْكُتَم حَتَّى فَنَا لَوْنُهَا حَرِّثُ أَصْبَعُ حَدَّثَنَا (') أَبْنُ وَهِب عَنْ بُولُسَ عَن أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الزُّبِيْرِ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ تَزوّج أَرْزَةً مِنْ كُلْبِ يُقَالُ لَهَا أَمْ بَكْدِ فَلَمَّا هَاجَرَ أَبُو بَكْدِ طَلَقْهَا قَتَزَّوَّجَهَا أَبْنُ تَمْهَا هٰذَا الشَّاءِرُ الَّذِي قَالَ هَذِهِ الْقَصِيدَةَ رَثَى كُفَّارَ قُرَيْش :

وَمَاذًا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ مِنَ الشَّيْرَى تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ وَمَاذًا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرِ مِنَ الْقَيْنَاتِ وَالشُّرْبِ الْكَرَامِ نُحَيِّي " بِالسَّلاَمَةِ أُمُّ بَكْسِ وَهَلْ " إِلِي بَعْدَ فَوْمِي مِنْ سَلاَمِ بُحَدُّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْياً وَكَيْفَ حَياةً أَصْدَاء وَهامِ

وزشْ مُولِي بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا كُمَّامْ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنْسِ عَنْ أَبِي بَكْر رَضِي المضطبن في البونينية اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّي مِنْكِيِّهِ فَ الْغَارِ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذًا أَنَا بِأَقْدَامِ الْقَوْمِ الْ وردّيمًا فَقُلْتُ يَا مَيَّ اللَّهِ لَوْ أَنْ بَعْضَهُمْ طَأْ طَأْ بَصَرَهُ رَآنَا قَالَ اَسْكُتْ يَا أَبَا بَكُّر أَثْنَان اللهُ نَالِيْهُمَا حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُورَاعِي وَقَالَ كُمَّدُ بْنُ يُوسُفُ حَدْثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى عَطَاء بْنُ يَرِيدَ اللُّهٰيُ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاء أَعْرَا بِي ۖ إِلَى النَّبِي مِرَافِي فَسَأَلَهُ عَنِ الْهُجْرَةِ ، فَقَالَ وَيُحَكَ إِنَّ الْهُجْرَةَ شَأْنُهَا شَدِيدٌ ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِل ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَتُعْطِي صَدَقَتُهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَهَلْ تَعْنَجُ ( ) مِنْهَا ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَتَحْلُبُهَا يَوْمَ وُرُودِها (٦) ؟ قالَ نَعَم ، قالَ فَا عمل مِنْ وَرَاء الْبِحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَثِرَكُ مِنْ تَعْسَلِكَ شَبْنًا بِاسِ مُقَدَّم النِّي مِنْكَ وَأَصْحَابِهِ اللَّهِينَةُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا

(١) تُعَبِّينَا السَّلَامَةُ (۱) حدثني (۰) گمرنج ، كالما

شُعْبَةُ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو إِسْحُقَ سَمِعَ البَرَاء رَمِي اللهُ عَنْهُ قَالَ أُولُ مَنْ قَدِم وَ اللهُ وَمِي اللهُ مَصْعَبُ بْنُ عُمَيْرِ وَأَبْنُ أُمَّ مَكْنُومٍ مُمَّ قَدِم عَلَيْنَا عَمَّارُ بْنُ يَامِرٍ وَ اللهُ وَمِي اللهُ عَنْهُمْ عَرَشَا اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُولُ مَنْ قَدِم عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ مُعَيْدِ مَمَّ الْبَرَاء بْنَ عَارِب رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَ أُولُ مَنْ قَدِم عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ مُعَيْدٍ وَابْنُ أَمْ مَكْنُومٍ وَكَانَا اللهُ عَنْهِ قَالَ أُولُ مَنْ قَدِم عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ مُعَيْدٍ وَابْنَ أَمْ مَكْثُومِ وَكَانَا اللهُ عَنْهِ قَالَ أَولُ مَنْ قَدِم عَلَيْنَا مُصْعَبُ بْنُ مُعَيْدٍ وَالنّاسَ فَقَدِم اللّهِ عَلَيْ وَمَعْدُ وَعَمَّارُ بْنُ يَلِيمِ مُمْ قَدِم وَكُولُ النّاسَ فَقَدِم اللّهِ عَنْهُمْ اللّهِ عَنْهُمْ قَدَم اللّهِ عَنْهُمْ اللهِ عَنْهُمْ وَمُولُ اللهِ عَنْهُمْ وَالنّاسَ وَقَدِم اللهُ عَنْهُمْ وَمُولُ اللهِ عَنْهُمْ وَمَعْمُ اللهُ عَنْهُمْ وَمُولُ اللهِ عَنْ عَلَيْهُمْ وَمُولُ اللهِ عَنْهُمْ وَمُعْمَلُ اللهُ عَنْهُمُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُمُ أَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُولُ اللهُ عَنْهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ عَنْهُ الْمُولُ اللهُ عَنْهُ الْمُولُ اللهُ عَنْهُ الْمُعَلِلُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ عَنْهُ الْمُولُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْلِلُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْمَلُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

كُلُّ أَمْرِي مُصَبَّحٌ فِي أَهِمْ إِن وَالْوَثُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِمْ تَمْلِهِ وَالْوَثُ أَذْنَى مِنْ شِرَاكِمْ تَمْلِهِ وَكَانَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

 (1) حدثنی مد

(٢) ويتكانوا يُقْرِقُنَ

ا أُقلِّع (١)

(١) ابن الرُّبير

(٠) ابْنِ الْخِيارِ

(۱) دَخُلَ

قوله بجنة يغبظ بكسر للم وفتحا كماصرح به فالناموس والنحخ وجارته بجنة هو موضع بأسفل مكة وهو بمنح للم وتكسر أيضا ومي زائدة أه فقوله الفسطلاني وتكسر الجم صواره للم اهون هامش الاصلي

أبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّيِّرِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَدِيٍّ بْنِ خِيار (١) أُخْبَرَهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عُمَّانَ فَتَشَمَّدٌ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ تُحَمَّدًا عَلِيَّةٍ بِالْحَقِّ وَكُنْتُ عِمْنِ أُسْنَحَابَ لِلهِ وَ لِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَدُّ عَلِيْكُ مُمَّ هَاجَرُتُ هِجْرَتَيْنِ وَيْلْتُ ٣ صِهْرٌ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ وَبَايَعَتْهُ فَوَاللهِ ماعَصَيْتُهُ وَلاَ غَشَشْتُهُ حَتَّى تَوَ فَاهُ اللهُ \* تَابَعَهُ إِسْحُنُ الْكَلْبِي حَدَّثَنَى (٣) الزُّهْرِيُّ مِثْلَهُ مَرْشَنَ يَحْنِي بْنُ سُلِّيانَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ حَدَّثَنَا مَالِكُ وَأَخْبَرَنِي يُونُسُ عَن أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ أَبْنَ ( ٤٠ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّ هُنِ بْنَ عَوْفٍ رَجْعَ إِلَى أَهْلِهِ وَهُوْ بِمِنَّى فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا مُمَرُّ فَوَجَدَنِي ۚ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُوْمِنِينَ إِنَّ المَوْسِمَ يَجِمْمَعُ رَعاعَ النَّاسِ (٥) وَ إِنِّي أَرَى أَنْ تُمْهِلَ حَتَّي تَقْدَمَ المَدينَةَ وَإِنَّا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ ٥٠ وَتَخْلُصَ لِأَهْلِ الْفَقْدِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ وَذَوِى رَأْبِهِم قَالَ (٧) مُمَرُ ، لَا قُومَنَ فِي أُولِ مَقَامٍ أُقُومُهُ بِاللَّذِينَةِ وَرَشْنَا مُوسَى بِنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهابِ عَنْ خارجَةً بْنِ زَيْدِ بْن ثَابِتٍ أَنَّ أُمَّ الْعَلاَءُ أَمْرَأَةً مِنْ نِسَائِمِمْ بَابَعَتِ النَّبِي عَلِيِّ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ مَظْمُونِ طَارَ كَلُمُ في السُّكُنِّي حِينَ أُفْتَرَعْتِ (٨) الْأُنْصَارُ عَلَى سُكُنِّي الْهَاجِرِينَ ، قالَت أَمُّ الْعَلَّاء: فَأَشْتَكَىٰ غُمَّانُ عِنْدَنَا لَهَرَّصْنَّهُ حَتَّى تُولُقَ وَجَعَلْنَاهُ فِي أَثْوابِهِ ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا النَّيْ عَلَيْ فَقُلْتُ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ شَهَادَتِي عَلَيْكَ لَقَدْ أُكْرَمَكَ اللهُ ، فَقَالَ النَّبُ عَزِلِيٌّ وَمَا يُدْرِيكِ أَنَّ اللَّهَ أَكْرَمَهُ ، قَالَتْ قُلْتُ لاَ أَدْرى ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي بَا رَسُولَ ٱللهِ فَنَ قَالَ أَمَّا هُوَ فَقَدْ جَاءَهُ وَٱللهِ الْيَقِينُ وَٱللهِ إِنِّي لَأُرْجُولَهُ الْخَيْرَ وَمَا أَدْرِي وَاللَّهِ وَأَنَّا رَسُولُ الله مَا يُفْمِلُ بِي (٩٠ ، قَالَتْ فَوَ اللَّهِ لاَ أُزَّكِي أَحَداً مَعْدَهُ قَالَتْ فَأَحْزَ نَنِي ذَٰلِكَ فَنِيْتُ فَرِيتُ لِعُمَّانَ بِنِي مَظْمُونٍ عَيْنًا تَجَرِي فِنَتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ

را) اغباد (۱) وَكُنْتُ

> (۳) حدثنا المدثنا

(٤) عَبْدُ أَللَّهِ بْنَ

(٥) وَعَوْعَاءهُمْ

مير (٦) والسلامة

(٧) وقال

(٨) قَرَّعَتِ

n (4)

( نوله وأخبرئي يونس) هكذا في الفروع التي عندتا ووقع في الطبوع ح أخبرئي كتبه مصحعه

فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ ذَٰلِكِ عَمَـٰلُهُ مِرْشِ (' عُبَيْدُ اللهِ بِنُ سَعِيدِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَن هِ شَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَانِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ يَوْمُ بُمَآثِ ٢٣ يَوْمًا قَدَّمَهُ الله عَزُّ وَجَلَّ لِرَسِولِهِ مِنْ فَقَدِمَ رَسُولُ أَللَّهِ مِنْ إِلَّهِ اللَّهِ مِنْ وَقَدِ أَذْ تَرَقَ مَلَوْهُمْ وَقُتِلَتْ سَرَاتُهُمْ فِي دُخُو لِهِمْ فِي الْإِسْلاَمِ صَرَتْنِي مُحَدَّدُ بْنُ الْمَثَّى حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنَ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ أَبَا بَكْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَالنَّبِي عَلِي عِنْدَهَا يَوْمَ فَطْ أَوْ أَضْعَى وَعِنْدَهَا فَيُنْتَانِ ٣ إِمَا تَقَاذَفَتِ ١٤ أَنْ الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثٍ (٥٠ فَقَالَ أَبُو بَكُر بِزْمَارُ الشَّيْطَانِ مَرْ تَيْنِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ دَوْهُمَا يَا أَبَا بَكْرِ إِنَّ لِكُلِّ فَوْم عِيدًا وَإِنَّ عيدَنَا هٰذَا الْيَوْمُ مَرْشَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ وَحَدَّثَنَا (٦) إسْحُلْق بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبَعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ أُللهِ عَزِينًا المَدِينَةَ نَرَلَ فِي عُلْوِ المَدِينَةِ فِي حَيِّ يُقَالُ لَكُمْ بَنُو عَمْرُو بْنِ عَوْفٍ قالَ فَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَعَ عَشْرَةَ لَيْـلَّةً ، ثُمُّ أَرْسُلَ إِلَى مَلَا إِنِي النَّجَّارِ قَالَ لَجْنَاوَا مُتَقَلِّدي سُيُوفِهِم قَالَ وَكُأْنِي أَنظُرُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَأَبُو بَكُن رِدْفَهُ (٧) وَمَلَا بني النَّجَّارِ حَوْلَةُ حَتَّى أَلْقَ بِفِنَاءً أَبِي أَيُوبَ قَالَ فَكَانَ يُصَلِّى حَيْثُ أَدْرَكَتْهُ الصَّلاَّةُ وَيُصَلَّى في مَرًا بِضِ الْغَنَمِ قَالَ ثُمَّ إِنَّهُ أَمَرَ بِبِنَاءِ المَسْجِدِ ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَلَا مِ بَنِي النَّجَّارِ كَفَأَوْا فَقَالَ يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُونِي حَائِطَكُمْ هُذَا: فَقَالُوا (١٠ لاَ وَالله لاَ نَطْلُتُ ثَمَّنَهُ الأ إِلَى أَلَّهِ ، قَالَ فَكَانَ فِيهِ مَا أَقُولُ لَكُمْ ، كَانَتْ فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَتْ فِيهِ خِرَبْ وَكَانَ فِيهِ تَحَوْلٌ فَأَمَرَ رَسُولُ ٱللَّهِ مِلْكَ بِنَبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنَبُشَتْ وَبِأَخْرِبِ فَسُوِّ بَتْ وَ إِلنَّ غُلِ فَقُطِعَ قَالَ فَصَفُوا النَّحْلُ قَبِيلَةً السَّجِدِ قَالَ وَجَمَالُوا عِضَادَ تَيْهِ حِجَارَةً قَالَ قَالَ جَمَلُوا يَنْقُلُونَ ذَاكَ (؟) الصَّخْرَ وَثُمْ يَرْتَجِزُونَ وَرَسُولُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ مَعَهُمْ يَقُولُونَ

(۱) حدثني
(۱) بُعاث
(۲) بُعاث
(۲) تُعَنْيَانِ بِمَا
(۵) تُعَازَفَت
(۵) بُعانَ فَتَ
(۱) وحدثني
(۱) وحدثني
المارع وكثيرا ماينع يه
المناف المنتفوض المنافع يه
المناف المنتفوض المنافع يه
المناف المنتفوض المنافع يه
(۱) و دُوْلًا

اللَّهُمَّ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَهُ ، فَأَنْصُرِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَجِرَهُ عَالَ أَلَّا مُعَالَ وَالْمُهَاجِرَهُ عَالَمُ إِقَامَةِ الْهَاجِرِ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاء نُسُكِهِ حَرَثْنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَمْزَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنْ عَبْدِ الرُّهُنِ بْنِ مُمَّيْدٍ الزُّهْرِيِّ قالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْمَزِيزِ بَسْأَلُ السَّائِبَ أَبْنَ أُخْتِ النَّبِرِ ماسَمِعْتَ فِي سُكُنِّيٰ مَكَّةً قَالَ سَمِعْتُ الْعَلاَّءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ اللهُ اللهُ الصَّدَرِ بَالْمُ الصَّدَرِ بَالْمُ الصَّدَرِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل عَبْدُ الْمَزِيزِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ مَا عَذُوا مِنْ مَبْعَثِ النَّبِي عَلَيْ وَلاَ مِنْ وَفَاتِهِ مَاعَدُوا إِلاَّ مِنْ مَقَدَّمِهِ المَدِينَةَ وَرَثْنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا بَرِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثْنَا مَنْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ هَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَّ اللهُ عَنْهَا قالَتْ فُرضَتِ الصَّلاةُ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ هَاجَرَ النِّي مِنْكَ فَفُرِضَتْ أَرْبَهَا ، وَتُرِكَتْ صَلاَةُ السَّفَرَ عَلَى الأُّولَى٣ \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرِ بِالسِّبِ قَوْلِ النَّبِيُّ عَبَّكَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِأَصْعَابِي هِذِرَتُهُمْ وَمَرْ ثَيْنَهِ لِمَنْ مَاتَ مِمَكَّةَ مُرْثُنَا يَحْنِي بْنُ فَزَنَّقَةً حَدَّثَنَا إِبراهيمُ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ مالِكِ عَنْ أَبِيهِ قالَ عادَ فِي النَّبِيُّ عَلَيْكِ عامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ ٣٠ مَرَضَ أَسْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ ما ترسى وَأَنَا ذُو مالِ وَلاَ يَرِ ثُنَى إِلاَّ أَبْنَةُ لِي وَاحِدَةٌ أَ فَأَتَصَدَّقُ بِشُلْقَى مالي ؟ قالَ لا قالَ كَأَتْصَدَّقُ بِشَطْرِهِ (1) ؟ قالَ الثُّلُثُ يَا سَعْدُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ ذُرَّيَّكَ (0) أَغْيِاء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ ﴿ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ عَن إِبْرَاهِيمَ أَنْ تَذَرَ ذُرُّيَّتُكَ وَلَسْتَ بِنَافِي نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهُ اللهِ إِلاّ آجَرَكَ اللهُ بِهَا حَنَّى الْلَقْمَةَ تَجِعْلُهَا فِي فِي أَمْرَأً تِكَ، فَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أُخَلُّفُ ٣ بَعْدَ أَصْحَابِي قالَ إِنَّكَ لَنْ ثُخَلَّفَ فَتَمْمَلَ عَمَلاً تَبَتَّنِي بِهَا وَجْهُ اللهِ إِلاَّ أَزْدَدْتَ بِهِ ٣٧ دَرَجَةً وَرِفْمَةً وَلَمَلُكَ أَخُلَفُ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَتْوَامْ ، وَ يُضَرُّ بِكَ آخِرُونَ ، اللَّهُمُّ أَمْض لِأَ مُحابى

ه مـ
 (١) كَابُ التَّارِ يخ مِنْ
 أَبْنَ أَرَّخُوا التَّارِ يخ

(٢) الأول

(۲) يىنى ئن وجع

(1) TU (2)

(٠) وَرَثَنَكَ

(٦) بخنف أداء الاستفهام أى أأخلف لم فسطلاني ص

۵ اس (۷)

مِجْرَتُهُمْ وَلاَ تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِينِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْفِي لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِنْ تُولُقُ (١) عَكُمْ ﴿ وَقَالَ أَحْدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى عَنْ إِبْرَاهِمَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتُكَ بِاللَّهِ كُنْ آلَى النَّهُ عَلَى بَيْنَ أَصَابِ ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّهُن بنُ عَوْفِ آلْجِي النَّبِي مِنْ اللَّهِ مِنْ مِنْ وَبَيْنَ سَمْدِ بْنِ الرَّبِيعِ لَمَّا قَدِمْنَا المَدِينَةَ ، وقالَ أَبُو جُحَيْفَةَ آخَى النَّبِي عَلَيْ بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الْدَّرْدَاهِ صَرْضًا مُحَدُّ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَيَّدٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ عَوْفِ (٢) فَآخَى النِّي عَنَّ يَنْهُ وَ بَيْنَ سَمْدِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارَى فَعَرَضَ عَلَيْهِ أَنْ بْنَاصِفَهُ أَهْلَهُ وَمَالَهُ ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَارَكَ اللهُ لَكَ فِي أَهْ لِكَ وَمَالِكَ ذُلَّنِي عَلَى الدُّوقِ فَرَبْحَ شَبْنًا مِنْ أَقِطٍ وَمَمْنِ ، فَرَآهُ النَّبِي عَلَيْ بَعْدَ أَيَّامٍ وَعَلَيْهِ وَضَرْ مِنْ صُفْرَةٍ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَى مَهْمَ يَا عَبْدَ الرُّ مُمْنِ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ نَزُوَّجْتُ أَمْرَأُةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ قَالَ فَا سُفْتَ فِيهَا فَقَالَ وَزْنَ نَوَاذٍ مِنْ ذَهَبِ فَقَالَ النَّبِي عَلِي أُولِم وَلَوْ بِشَاةٍ بِالسِّ حَرَشَىٰ حَامِدُ بْنُ مُعَرَ عَنْ بشر بْنِ الْفَضَيْلِ حَدَّنَنَا حَيْدٌ حَدَّنَنَا أَنَسُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَنْ سَلامٍ بَلْغَهُ مَقْدُمُ النَّيْ يَكِ المَّدِينَةَ قَأْتَاهُ يَسْأَلُهُ عَنْ أَشْيَاء فَقَالَ إِنَّى سَأَيْلُكَ عَنْ \* ثَلَاتْ إِلاَّ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِيٌّ مَا أُولُ أَشْرًاطِ السَّاعَةِ وَمَا أُولُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجُنَّةِ وَمَا بَالُ الْوَلَدِ بَنْزِعُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمْهِ قَالَ أَخْبَرَ بِنِي بِهِ جِبْرِيلُ آ نِفَا قَالَ أَبْنُ سَلاَمِ ذَاكَ ٣ عَدُو الْبَهُودِ مِنَ اللَّائِكَةِ قَالَ أُمًّا أُولُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارُ تَحْشُرُهُ مِنَ المَشْرِقِ إِلَى المَنْرِبِ ، وَأَمَّا أُولُ طَمَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الجَنَّةِ ، فَز يَادَة كَبدِ الحُوتِ وَأُمَّا الْوَلَاثُ فَإِذَا سَبَقَ ما الرَّجُلِ ما المَراَّةِ نَزَعَ الْوَلَدُ ، وَإِذَا (١٠ سَبَقَ ما المَراأَةِ ماء الرَّجُلِ نَرْ عَتِ الْوَلَةِ قَالَ أَشْهِدُ أَنْ لِآلِلَة إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللهِ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمُ يُهُدُّت ، فَأَسْأُنْهُمْ عَنَّى فَبْلَ أَنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي (٥) ، خَارَتِ الْيَهُودُ

را) يَتُوَفَّى اللهِ اللهُ ال

فَقَالَ النَّنِي مِنْ اللَّهِ أَى وَجُل عَبُّدُ اللهِ فِن مَسَلاَمٍ فِيكُمْ قَالُوا خَيْرُ نَا وَأَبْنُ خَيْرِ نَا وَأَفْضَلُنَا وَأَبْنُ أَفْضَلْنَا فَقَالَ النَّبِي مِنْ إِنَّ أَرْأَيْمُ إِنَّ أَسْلَمَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ - كَلَم قَالُوا أَعاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَٰلِكَ فَأَعَادَ عَلَيْهِمْ فَقَالُوا مِثْلَ ذَٰلِكَ غَرَجَ إِلَيْهِمْ عَبْدُ ٱللَّهِ فَقَالَ أَشْمِدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ كُمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، قَالُوا شَرُّنَا وَأَبْنُ شَرَّنَا وَتَنَقَّصُوهُ ، قَالَ هَذَا كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ صَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفيّانُ عَنْ عَمْدِو سَمِعَ أَبَا الْمِنْهَالِ عَبْدَ الرُّهُنِ بْنَ مُطْعِمٍ قَالَ بَاعَ شَرِيكُ فِي دَرَاهِمَ فِي السُّوقِ نَسِينَةً ، فَقُلْتُ سُبْحَانَ الله أَيَصْلِحُ هَٰذَا فَقَالَ سُبْعَانَ اللَّهِ وَاللَّهِ لَقَدْ بِعَتْهَا فِي السُّوقِ فَمَا ١٠٠ عابَهُ ١٠٠ أَحَد فَسَأَلْتُ الْبِرَاءِ بْنَ عَازِبِ فَقَالَ قَدِمَ النِّبِيُّ عَلَيْ (" وَتَحَنُّ نَتَبَايَعُ هَٰذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ما كان يَدا بِيَدٍ فَلَبْسَ بِهِ بَأْسٌ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَلاَ يَصْلُحُ وَالْنَ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ فَاسْأَلْهُ ۖ وَإِنَّهُ كَانَ أَعْظَمَنَا تِجَارَةً فَسَأَلْتُ زَبْدَ بْنُ أَرْقَمَ فَقَالَ مِثْلَهُ ﴿ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْهُ وَتَحَنُّ نَتَبَايَعُ وَقَالَ نَسِيثَةً إِلَى المَوْسِمِ أُو الحَجّ باب إِثْنَانِ الْيَهُودِ النِّي مَلِي حِينَ قَدِمَ اللَّدِينَةَ وَهَادُوا صَارُوا يَهُودَ (٤) وَأَمَّا فَوْلُهُ هُدْنَا تُبُنَّا هَائِدٌ تَأْنِبُ مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثْنَا قُرَّةً عَنْ مُحَدِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبِيُّ عَلَىٰ قَالَ لَوْ آمَنَ بِي عَشَرَةٌ مِنَ الْيَهُودِ لآمَنَ بِي الْيَهُودُ مَرَثَىٰ (" أَخْمَدُ أَوْ أُمِّذُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ الْنُدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَمَّادُ بْنُ أَسَامَةَ أَخْبِرَنَا أَبُو مُعَيْسِ عَن قَيْس بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِي شِهَابٍ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ۚ قَالَ دَخَلَ (٦٠ النَّيُّ عَلَيْك الَدِينَةُ وَإِذَا أَنَاسٌ مِنَ الْيَهُودِ يُعَظَّمُونَ عاشُورَاء وَيَصُومُونَهُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ تَحْنُ أَحَقُّ بِصَوْمِهِ فَأَمَرَ بِصَوْمِهِ حَرْثُنَا ١٠٠ زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا ١٠٠ أَبُو بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ مَنْ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَّا فَدِمَ النَّيُّ اللَّهِ

الَمْدِينَةُ وَجَدَ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عاشُورًاء فَسَيْلُوا عَنْ ذَلِكَ فَقَالُوا هَذَا (٥) الْيَوْمُ الَّذِي

(A) أخبرنا سه (۹) عو

(1) ﴿ إِلَمَاءَ فَي غَيْرِ فَرَحَ وَقَالَ فَى الْفَسَطَلَانَى بِالْهَاءَ بِعَدَ الظّاءَ فَى الْفَرْحَ وَالذِّى فَى أَسْسَلُهُ بِالْفَاءَ بِدُلِ الْهَاءَ لَمْ حَكَتِبُهِ

> (۲) وأسر صدة

(٢) أخرنا

الله (۱) العام

(٥) مدني

(٦) يعنى قَوْلَ أَنَّهُ تَعَالى
 اللَّذِينَ جَعَلوا الْقُرْآنَ عِضِينَ

(٧) فَنْرَاهُ بَيْنِ وأصل الساء

همها صر ابننا (۸) بسم الله الرحن الرحيم المعالية كيابُ للفازى

(٨) الله الله الله الله الله الله القسطلاني بعض
 خالفة فانظره

(٩) من قولحال ابن اسحق لل قوله ثم المشبرة مؤخر الى آخر الباب عنده وهو عنده

(١٠) الْأَبُولَا مُمَّ بُواطُ هُمَّ الْمُشَيِّرِةُ

(۱۱) الْمُسَبِّرُ أَوِ الْمُشَيِّرَ مُّ الْمُسَيِّرَ مُّ الْمُسَيِّرُ أَوِ الْمُسَيِّرُ مُّ الله المُسَيِّرُ م وفي نسخة اللاصيلي أو المُسَيِّرُ المَسْتِيرُ المُسَيِّرِ الْمُسَيِّرُ الْمُسَيِّرُ الْمُسَيِّرُ الْمُسَيِّرُ المُسْتِيرُ المُسْتِيرِ المِسْتِيرِ المُسْتِيرِ الْسُلِيلِ الْمُسْتِيرِ الْسُلِيلِ الْمُسْتِيرِ الْسُلِيلِ الْمُسْتِيرِ الْمُسْتِيرِ

أَظْفَرَ (١) اللهُ فِيهِ مُومِلَى وَ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى فِرْءَوْنَ وَنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظِيماً لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أُولَى بِمُوسَى مِنْكُمْ ، ثُمُّ ٣ أَمْرَ بِصَوْمِهِ مَرْثُ عَبْدَانُ حَدَّثَنَا ٣ عَبْدُ اللهِ عَنْ يُونُسَ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عْتُبُهُ عَنْ عَبْدُ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النِّبِّ عَلَّهُ كَانَ يَسْدِلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ بَفْرُنُونَ رُوْمَتَهُمْ وَكَانَ أَهْلُ الْكَتِنَابِ بَسْدِلُونَ رُوْمَتَهُمْ ۚ وَكَانَ النَّبَي مَلِكَ يُحِبُ مُوَافَقَةً أَهْلِ الْكِتَابِ، فِيهَا لَمْ يُؤْمَرُ فِيهِ بِشَيْء ، ثُمُّ فَرَقَ النَّبِي عَلَيْ رَأْسَهُ حَرِينَ " زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ( ) هُشَيْم أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مُمْ أَهْلُ الْكَيْنَابِ جَزَّوْهُ أَجْزَا ۗ فَآمَنُوا بِمَضِيهِ بالب الله عنه متلكان الفارسي رضي الله عنه مرشى الْحَسَنُ بْنُ مُمَرّ بْنِ شَقِيقٍ حَدَّثْنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ أَبِي وَحَدَّثْنَا أَبُو عُمَانَ مَنْ سَلْمَانَ الْفَارِينَ أَنَّهُ تَدَاوَلَهُ بِضْمَةً عَشَرَ مِنْ رَبِّ إِلَى رَبٍّ عَرْثُ مُحَمَّدُ بْنُ بُومُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي عُمَّانَ قَالَ سَمِيْتُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ أَنَا مِنْ رَامَ هُوْ مُنَ صَرِيْنَ الْحَسَنُ بْنُ مُدُرِكُ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ مَمَّادِ أَخْبَرَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عاصِم الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمَّانَ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ فَتْرَةٌ ٣٠ بَيْنَ عِبسَى وَتُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِما وَسَلَّمْ سِيمًا لَهِ سَنَّةٍ لَا لَا اللَّهُ (١) عَزْوَةِ الْعُشَيْرَةِ أَوِ الْعُسَيْرَةِ ، قالَ أَبْنُ (١) إِسْعُقَ أُولُ مَاغَزَا النِّي مِنْ الْأَبُواء (١٠) ثُمَّ بُوَاطَ ثُمَّ الْمُشَيْرَةَ صَرَتْنَي عَبْدُ اللهِ أَنْ تُحَمِّدٍ حَدَّثَنَا وَهِبُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْعُقَ كُنْتُ إِلَى جَنْب زَبْدِ بْنِ أَرْقَمَ فَقِيلَ لَهُ كُمَّ غَزَا النَّبِي عَيْكَ مِنْ غَزُورٌ ؟ قَالَ نِسْعَ عَشْرَةً ، قِيلَ كُمْ غَزَوْتَ أَنْتَ مَعَهُ ؟ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةً ، قُلْتُ فَأَيُّهُمْ كَانَتْ أُوَّلَ ؟ قَالَ الْمُسَيْرَةُ (١١) أَو الْمُشَيْرُ ،

فَذَ كَرْثُ لِقَتَادَةَ فَقَالَ الْمُشَيْرُ (° ° مِلْمَ اللَّهِ فَيَرُ ° النَّبَيُّ عَلَى مَنْ يُقَتَلُ بِيدْر مِرْشَىٰ أَحْدُ بْنُ عُمَّانَ حَدْثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسِنَف عَنْ عَنْ أَبِي إِسْخُنَى قَالَ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ مَيْدُونِ أُنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ سَمْدِ بْنِ مُعَاذِ أَنَّهُ قَالَ كَانَ صَدِيقًا لِأُمَّيَّةَ بْنِ خَلَّفٍ وَكَانَ أُمَّيَّةُ إِذَا مَرْ بِالَّدِينَةِ نَزَلَ عَلَى سَعْدٍ ، وَكَانَ سَعْدٌ إِذَا مَرْ إِمَّكَةٌ نَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي المَدِينَةَ أَنْطَلَقَ سَعْدُ مُعْتَمِرًا ، فَنَزَلَ عَلَى أُمَيَّةً مِكَّةً فَقَالَ الْأُمَيَّةَ ٱنظُوْ لِي سَاعَةَ خَلْوَةٍ لَمَلَّى أَنْ أَمَاوَفَ بِالْبَيْتِ غَزَجَ بِهِ قَرِيبًا مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ فَلَقْيَتِهُمَا أَبُوجَهُل فَقَالَ يَا أَبَا صَفْوَانَ مَنْ هَٰذَا مَعَكَ فَقَالَ ( ) هَٰذَا سَعَدُ فَقَالَ لَهُ أَبُوجِهُل ألا (" أَرَاكَ تَطُوفُ مِمَكُةً آمِنًا وَقَدْ أَوْيْتُمُ الصِّبَاةَ وَزَعَتْتُمْ أَنَّكُمْ تَنْصُرُونَهُمْ وَثُمِينُونَهُمْ أَمَا ٥٠ وَاللَّهِ لَوْلاً أَنَّكَ مَعَ أَبِي صَفْوَانَ مارَجَعْتَ إِلَى أَهْدِيكَ سَالًا فَقَالَ لَهُ مَنْ وَرَفَعَ صَوْ تَهُ عَلَيْهِ أَمَا ٢٥ وَاللهِ لَئُنْ مَنَعْتَنِي هَٰذَا لَأَمْتَمَنَّكَ مَاهُو أَشَدُ عَلَيْكَ مِنْهُ طَرِيقَكَ عَلَى الَّدِينَةِ ، فَقَالَ لَه أُمَيَّةُ لَا تَرْفَعْ صَوْتَكَ يَاسَعَدُ عَلَى أَبِي الحَكَم سَبِّدِ ( ) أَهْلِ الْوَادِي فَقَالَ سَمْدٌ دَعْنَا عَنْكَ يَا أُمِّيَّةٌ فَوَاللَّهِ لَقَدْ سَمِيْتُ رَسُولَ اللهِ مِنْ يَقُولُ إِنَّهُمْ (٩) قا تِلُوكَ قال مِحَكَّةَ قالَ لاَ أُدْرِى فَفَرْحَ لِذَلِكَ أُمَيَّةُ فَزَعا شَدِيداً فَلَمَّا رَجْعَ أُمِّيَّةُ إِلَى أَهْ لِهِ قَالَ يَا أُمَّ صَفْوَانَ أَكُم تُرَى مَاقَالَ لِي سَعَدٌ قَالَت وَمَا قَالَ لَكَ قَالَ زَعَمَ أَنَّ كُمَّدًا (١٠) أَخْبَرَ ثُمْ أَنَّهُمْ (١١) قَانِلِيَّ فَقُلْتُ لَهُ مِكَةً قَالَ لاَ أُدْرِي فَقَالَ (١٣) أُمَيَّةُ وَٱللهِ لاَ أُخْرُجُ مِنْ مَكَّةً فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ ۖ بَدْرٍ ٱسْتَنْفَرَ أَبُوجَهْلِ النَّاسَ قَالَ (١٣) أَدْرِكُوا عِيرَكُمْ (١٤) ، فَكَرَهُ أُمَيَّةُ أَنْ يَخْرُجَ ، فَأَتَاهُ أَبُوجَهُلِ فَقَالَ يَا أَبَا صَفُوانَ إِنَّكَ مَتَى مَا يَرَاكَ (٥٠ النَّاسُ قَدْ تَحَلَّقْتَ وَأَنْتَ سَيَّدُ أَهْلِ الْوَادِي تَحَلَّقُوا مُّنَكُ ، فَلَمْ يُزَّلْ بِهِ أَبُوجَهُلِ حَتَّى قَالَ أَمَّا إِذْ غَلَبْتَنِي فَوَاللَّهِ لَأَشْتَو يَنَّ أَجْورَدَ بَمِيرٍ

(١) الْمُشَيِّرَةُ (٦) قَالَتَابِنُّ السَّحْقَ أَوَّلُ مَاغَزَ النَّبِي عَلِيَّ لِلاَبِرا،

م بواط ثم العشبرة (٢) ذِكْرِ مَنْ تُتَلِّلُ بِبَدْرٍ كنا بنلم آلحره في بلجاش ل غسير فرع بلا رقم ولا نسعج وجعلها التعسطائل نسعة

> رن) آئے۔ رہ) ایک

1 4 6 (V)

(٩) إِنَّهُ قَاتِلِكَ مِنْ

(١٠) ملي اله عليه وعلم

(11) أنه تاتلي

J\$ (11)

(۱۲) قال

(١٤) عير هم

(١٠) ټرك ص

عِكَةً ، ثُمَّ قَالَ أُمَّيَّةُ يَا أُمْ صَفْوَانَ جَهْزِينِي ، فَقَالَتْ لَهُ يَا أَيَا صَفْوَانَ وَقَدْ نسيبت ماقالَ لَكَ أَخُوكَ الْيَثْرِبِي قَالَ لاَما أُرِيدُ أَنْ أَجُوزَ مَتَهُمْ إِلاَّ قَرِيبًا كَلَمَّا خَرَجَ أُمَّيَّةُ أَخَذَ لَا يَنْزِلُ (٥ مَنْزِلًا إِلاَّ عَقَلَ بَعِينَهُ ، فَلَمْ بَزَلْ بِذَٰلِكَ ، حَتَّى قَتَلَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بَيْدُرِ بِالْسِبُ وَصَّةِ ٢٠ غَزْوَةٍ بَدْرٍ . وَقَوْلُ اللهِ تَمَالَى : وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَأْ ثُمُ ۚ أَذِلَّةُ ٣ فَأَتَّمُوا اللهُ لَمَكَّكُم ۚ نَشْكُرُونَ ١٠ ، إِذْ تَثْفُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُعِدَّكُمْ وَبُكُمْ فِلْاَفَةِ آلاَفٍ مِنَاللَّاثِكَةِ مُنْزَلِينَ بَلَّى إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَقُوا وَيَأْ تُوكُمُ مِنْ فَوْرِهِمْ هُذَا يُعْدِدْ كُم وَبُكُمْ بِخَسْةِ آلاَفٍ مِنَ اللَّالِكَةِ مُسَنِّ مِينَ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُثْرَى لَكُمْ وَلِيَطُمُنَّ كُلُوبُكُمْ بِهِ ، وَمَا النَّصْرُ إِلاّ مِنْ عِنْدِ ٱللهِ الْعَزِيزِ الْحَكَيمِ ، لِيَقَطْعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِهُمْ فَيَنْقَلَبُوا خالْبِينَ . وَقَالَ وَحْشِي تَتَلَ عَنْرَةُ مُلْعَيْمَةً بْنَ عَدِيٌّ بْنِ أَخْيَارٍ بَوْمْ بَدْرٍ ( ) . وَقُولُهُ مَمَا لَى : وَإِذْ يَعِدُ كُمُ اللهُ إِحْدَى الطَّا يُفَتَيْنَ أَنَّهَا لَكُمْ (٢) الآية مرشى (٢) يَحْيى أَبْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثْنَا اللَّيْتُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبِّن شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّجْمِيٰ بْنِ عَبْدِ الله أَبْنِ كَمْبِ أَنَّ عَبْدَ أَلَّهِ بْنَ كَسْبِ قَالَ سَمِيتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَقُولُ كُمْ أَتَخَلُّفْ عَنْ رَسُولِ أَثْفِي مِنْ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا إِلاَّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ غَيْرًا أَنَّى تَحَلَّفْتُ عَنْ (١) غَزْوَةِ بَدْرِ وَلَمْ يُعَاتَبْ (١) أَحَدُ تَخَلَفَ عَنْهَا إِنَّا خَرَجَ رَسُولُ (١٠٠ اللهِ عَلَيْ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ ، حَتَّى جَمَّعَ اللهُ تَيْنَهُمْ ، وَيَنْ عَدُوَّهِمْ عَلَى غَيْرِ مِيعادٍ الله أَ قَوْلِ (١١١) أَنْهِ ثَمَالَى : إِذْ تَسْتَغَيْثُونَ رَبُّكُمْ (١٢١) فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنَّى ثُمِدُكُمْ بِأَلْفِ مِنَ لللَّائِكَةِ مُرْدِفِينَ ٥٣٥ وَمَا جَعَلَهُ اللهُ إِلاَّ بُشْرَى وَلِتَظْمَانُ بِهِ ثَالُو أَكُمْ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ أَنَّهِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكيمٍ ، إِذْ يُنَشِّيكُمُ النَّمَاسَ أَمَنَةً مِنْهُ

(٤) الى نوله نيتقلبوا خاتب (٥) قل أبو عبد الله لَـكُمُ النَّوْكَةُ المَلَدُ (١) يُعَانِب اللهُ أَحَداً (١٠) النّبي (١١) قُو له (١٢) إِلَى فَوْ لِهِ الْعَمَاب

(m) إِلَيْ فَوْ لِهِ فَإِنَّ اللهُ

شديد المقاب

وَيُنَزَّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاء مَاء لِيُطَهِّرَكُمُ بِهِ ، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ وجْزَ الشَّيْطَانِ ، وَلِيَرْ بِطَ عَلَى قُلُو بِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذْ يُوحِى رَبُّكَ إِلَى اللَّا يُكَةِ أَنَّى مَعَكُمْ فَتَبْتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأَلْق في أَفُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِ بُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَأُضْرِ بُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ذٰلِكَ بِانَّهُمْ شَاقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْمِقَابِ مِرْشُ أَبُو مُمَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِق أَنِي شِهِابٍ قَالَ سَمِيْتُ أَبْنَ مَسْمُودٍ يَقُولُ شَهِدْتُ مِنَ الْقِدَادِ بْنِ الْأَسْوَدِ مَشْهَداً لَأَنْ أَكُونَ (١) صَاحِبَهُ أَحَبُ إِنَّ مِمَّا عُدِلَ بِهِ ، أَنَّى النَّيِّ مَنْ وَهُوْ يَدْعُو عَلَى اللَّهِ الْمَاسَاتِيهُ . بجوز المُشْرِكِينَ ، فَقَالَ لاَ نَقُولُ كَمَا قالَ قَوْمُ مُوسَى أُذْهَبُ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلاً ، وَلَكِنَّا مَا الرفع والوجه الفتح نْفَاتِلُ عَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ وَيَنْ يَدَيْكَ وَخَلْفَكَ ، فَرَأَيْتُ النَّبِي عَلِيَّ أَشْرَقَ وَجْهُهُ وَسَرَّهُ يَعْنِي قَوْلَهُ حَرَّثَنَى مُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّاب حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ قالَ النَّبِي مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا يَوْمَ بَدُر اللَّهُم (٢٠ أَنْشُدُكَ عَهَٰذَكَ وَوَعْدَكَ ، اللَّهُمَّ إِنْ شَيْتَ كَمْ تُعْبَدْ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ ، فَقَالَ ﴿ وَحَدْنَى حَسَبُكَ ، نَفَرَجَ وَهُو يَقُولُ : سَيهُ زَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ بِالسِّبِ حَدَّثَنَى (٥) بِدُ بُوادِبِودِ وماتنان إِبْرُاهِيمِ بْنُ مُوسِى أَخْبَرَ نَا هِشَامِ أَنَّ أَبْنَجُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَيْنِ عَبْدُ الْكَرِيمِ أَنَّهُ سَمِع مِقْسَمًا مَوْلَى عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الْحَادِثِ يُحَذِّثُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ لاً يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْرِ وَالْخَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ عِلْبُ عِدَّةٍ أُصِعَاب بَدْرِ مَدْثُ مُسْلِمِ (١٦) حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاء قالَ أَسْتُصْغِيرْتُ أَنَا وَأَبْنُ مُمَرَ حَرِيثَى (١) مَمْوُد حَدَّتَنَا وَهَبْ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْاقَ عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ أَسْتُصْفِرْتُ أَنَّا وَأَنْنُ تُعَمَّرً يَوْمَ بَدْرِ ، وَكَانَ الْهَاجِرُونَ يَوْمَ بَدْرِ نَيْفًا عَلَى سِتَّينَ وَالْأُنْصَارُ نَيْفًا ( ) وَأَرْبَمِينَ وَمِائَتَيْنِ صِرْشُ الْ عَرْو بْنُ خالِهِ حَدَّثَنَا زُهَمْيْن

قاله شیخنا ( أی ابن

(٢) أَبْنُ إِنْ الهِيمَ

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَقَ قَالَ سَمِعْتُ البَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ حَدَّثَنِي أَصْحَابُ مُحَدِ مِنْ يِمِّنْ شَهِدَ بَدُرًا إِنْهُمْ كَانُوا عِدَّةَ أَصِحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جازُوا (١) مَعَـهُ النَّهَرَ بِضُعَةَ عَشَرَ وَثَلَّمَانَةِ قَالَ الْبَرَاءِ لاَ وَأَنَّهِ ما جاؤزَ مَنَهُ النَّهَرَ إِلاَّ مُوْمِنْ مَرْثُ عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ رَجِهِ حَدَّثْنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْعُنَّى عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ كُنَّا أَصِحَابَ مُحَدٍّ يَنْ تُتَعَدَّثُ أَنَّ هِنَّةَ أَصْحَابَ بَدْرِ عَلَى هِنَّةِ أَصْحَابِ طَأَلُونَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهْرَ وَكُمْ يُجَاوِزُ مَعَهُ إِلاَّمُوْمِنْ بِضَمَّةً عَشَرَ وَثَلَّمَانَةً ضَرَّى عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا يَخِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي إِسْعَلَى عَنِ الْبَرَاءِ وَعَرْشُ كُمِّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ تَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إسْ عَن الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصَابَ بَدْرِ كَلَمْ اللَّهِ وَبضْمَةً عَشَرَ بِيدَّةِ أَصِحَابِ طَالُوتَ الَّذِينَ جَاوَزُوا مَعَهُ النَّهْرَ وَمَا جَاوَزَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنُ الله الله الله الله الله على مُقَادٍ وَرَيْسٍ مَنْبَةً وَعُتْبَةً وَالْوَلِيدِ وَأَبِي جَمْلِ بْنَ هِ مِثَامٍ وَهَلَا رَبُهُمْ حَرَثَىٰ عَمْرُو بْنُ عَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَا بُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعَنَ عَنْ عَرْو بْنِ مَيْنُونٍ عَنْ ٣٠ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَسْتَقَبْلَ اللَّبِي عَنْ الْكَمْبُةَ فَدَعَاعَلَى نَفَرِ مِنْ قُرَيْشِ عَلَى شَيْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُنْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةٌ وَأَبِي جَهْلِ بْنِ هِشَامٍ ، فَأَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُمْ صَرْعَى قَدْ غَيْرَمُهُمُ الشَّسُ، وَكَانَ يَوْمًا حَارًا لِلْمُ فَتَلِ أَبِي جَمَّلٌ عَرْثُ أَبْنُ ثُمَيْدٍ حَدِّثَنَا أَبُو أَسَامَةً حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ أَخْبِرَنَا قَيْسٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ أَتَّى أَبَاجَهْل وَ بهِ رَمَنْ يَوْمَ بَدْدِ فَقَالَ أَبُوجَهُلِ هَلْ أَعْدُ ١٠ مِنْ رَجُلِ قَتَكُمُوهُ مَرْثُ أَعْدُ بْنُ يُونَىنَ حَدَّثَنَا زُحَيْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ التَّيْنِي أَنَّ أَنَسَا حَدَّثَهُمْ قَالَ قَالَ النَّي يَلْقَ وَصَرَتَىٰ عَرُو بْنُ خَلِي حَدَّثَنَا زُهَا بِرُ عَنْ سُلَيْانَ النَّيْمِيُّ عَنْ (٥٠ أَلْسِ رَضِيَ اللهُ

(1) أجاروا (1) أجاروا (1) سفطت الترجة والباب حديثين من ابن (أبي بليغاط مبدالة) مبدالة) أعذم (1) أعذم (2) أد لنا عذم

عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّيُّ مُرَالِيَّةٍ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ أَبُوجَهُلُ ، فَأَ نُطَلَّقَ أَبْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ أَبْنَا عَفْرًاء حَتَّى بَرَدَ قَالَ آأَنْتَ أَبُوجَهُل (') قَالَ فَأَخَذَ بِلِعْيَتِهِ قَالَ " وَهَلْ فَوْقَ رَجِل قَتَلْتُمُوهُ أَوْ رَجُل قَتَلَهُ قَوْمُهُ قَالَ أَخْمَدُ ٢٠ بْنُ بُونُسَ أَنْتَ أَبُوجَهُل مَرْشَىٰ مُحْدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ سُلَيْانَ التَّيْبِيِّ عَنْ أَنس رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ قَالَ النِّبِيُّ مَرْكَ لِي مَنْ بِمَنْ يَنْظُرُ مَا فَعَلَ أَبُوجَهِلْ ، فَأَ نُطَلَّقَ أَبْنُ مَسْمُودٍ فَوَجَدَه قَدْ ضَرَبَهُ ٱبْنَا عَفْرًاء حَتَّى بَرَدَ فَأَخَذَ بِلِحْيَةِ فَقَالَ أَنْتَ أَبَا جَهْلِ قَالَ وَهَلْ فَوْنَ رَجُل قَنَلَهُ قَوْمُهُ أَوْ قَالَ تَتَكْتُمُوهُ صَرِيثِي أَبْنُ الْمُثَّى أَخْبَرَ نَا (4) مُمَاذُ بْنُ مُمَادٍ حَدَّثَنَا شُلَيْانُ أَخْبَرَ نَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ نَحْوَهُ وَرَثْنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَتَبْتُ عَنْ يُوسُفَ بْنِ المَاجِشُونِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ فِي بَدْرِ يَعْنِي حَديثَ أَ بَيْ عَفْرًاء حَرِيثُن مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللهِ الرّقائييُّ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قالَ سمينتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو بِمُلِزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَّادٍ عَنْ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ أَنَا أُوَّلُ مَنْ يَجِثُو بَيْنَ يَدِّي الرَّحْمٰنِ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَقَالَ قَيْسُ بْنُ عُبَادٍ ، وَفِيهِمْ أَنْزِلَتْ : هٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا فِي رَبُّهِمْ . قَالَ ثُمُ الَّذِينَ تَبَارَزُوا يَوْمَ بَدْر خَمْزَةُ وَعَلَى وَعُبَيْدَةُ أَوْ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْحَارِثِ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُثْبَةُ (\*) وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً حَرِثْ قَبِيصَةُ حَدَّاتَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِم عَنْ أَبِي عِبْلَز عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ نَزَّلَتْ: هَٰذَانِ خَصْمَانِ ٱخْتَصَمُوا في رَبُّهِمْ ، في سِنَّةً مِنْ قُرَيْشِ عَلِيِّ وَمَمْزَةً وَعُبَيْدَةً بْنِ الْحَارِثِ وَشَبْبَةً بْنِ رَبِيعَةً وَعُتْبَةً أَبْنِ رَبِيعَةَ وَالْوَلِيدِ بْنِ عُتْبَةً وَرُشُ إِسْعُنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الصَّوَّافُ حَدَّثْنَا يُوسُفُ أَبْنُ يَمْقُوبَ كَأَنَ يَنْزِلُ فَي بَنِي صُبَيْعَةً ، وَهُو مَوْلًى لِبَنِي سَدُوسٌ ﴿ حَدَّثَنَا (١) سُلَيْانُ النَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي عِبْلَزِ عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ فِينَا زَلَتْ

حيـخ الاس الم (١) أبا (٢) فقال ا (٣) قال أحد سلط عند ه الى أبو جيل وفي لسخة عند ه

(٤) حدثنا

(٠) ابْنُ رَبِيمَةٌ أ

(٦) وحدثنا

قوله آ آن أبو جمل صورتهه في الاصل المغول عليه آ أنته عدد بسدها ألف مهموزة كل تري كتبه مصحمه (قراله سدوس ) فشعة الماذية من الفرع

هَٰذِهِ الآيَةُ : هٰذَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصَنُّوا فِي رَبِّمٍ مُرْثُنَا (١) يَحْنِي بْنُ جَعْفَرِ أُخْبَرَ تَا ٥٥ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عِبْلَزٍ عَنْ نَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ سَمِنْتُ أَبَا ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يُغْسِمُ لَنُزَلَّتْ ٣٠ هُؤُلَّاهِ الْآبَاتُ فِي هُؤُلَّاهِ الرَّهْطِ السُّنَّةِ يَوْمَ بَلْو تَحْوَهُ عَدِّثُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ <sup>(1)</sup> حَدَّثَنَا هُشَيْمِ أَخْبَرَنَا (1) أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي عِجْلَزِ عَنْ قَيْسِ(٦) قالَ سَمِينَ أَبَا ذَرْ يُقْسِمُ قَسَمًا إِنَّ هَذِهِ الْآيَةَ : هَٰذَانِ خَصْانِ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ، نَزَلَتْ فِي الَّذِينَ بَرَّزُوا يَوْمَ بَدْرٍ مَمْزَةً وَعَلِي وَعُبَيْدَةً بْنِ الْحَارِثِ وَعُنْبَةً وَشَيْبَةً أَ بْنَى رَيعَةً وَالْوَلِيدِ بْنِ عُنْبَةً حَرَثَىٰ أَحْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُوعَبْدِ أَنْ حَدَّثَنَا إِسْطَقُ بْنُ مَنْصُورِ ٢٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَسِهِ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاء وَأَنَا أَسْمَعُ قَالَ أَشَهِدَ عَلِيٌّ بَدْرًا ؟ قَالَ بَارَزَ وَظَاهِرَ مَرْثُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى يُوسُفُ بْنُ المَاجِشُونِ عَنْ صَالِحٍ بْنِ إِبْرَاهِمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ كَاتَنْتُ أُمِّيَّةً بْنَ خَلَفٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ مُ بَدْرِ فَذَكَّرَ تَشْلَهُ وَقَتْلَ أَبْنِهِ ، فَقَالَ بِلاَلْ: لاَ نَجَوْتُ إِنْ نَجَا أُمَّيَّةً . مَرْثُنَا عَبْدَانُ بْنُ عُمَّانَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْخُنَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ أَنَّهُ قَرّاً وَالنَّجْمِ فَدَجَدَ بِهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ ، غَيْرً أَنْ شَيْخًا أَخَذَ كَفًّا مِن تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ ، فَقَالَ يَكُفينِي هٰذَا ، قَالَ عَبْدُ أَلَيْهِ فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدُ تَعْلِ كَافِرًا ﴿ أَخْبَرَ نِي (١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثْنَا (١) هِشَامُ بْنُ يُوسُفُ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ (١٠) هِشَامٍ عَنْ عُرُوةَ قَالَ كَانَ فِي الرُّ بَيْرِ ثَلاَثُ ضَرَ بَاتٍ بِالسَّيْفِ، إِحْدَاهُنَّ في عاتِيهِ، قالَ إِن كُنْتُ . لأَدْخِلُ أَصَابِي فِيهَا (١١) قَالَ صَرَبَ ثِنْتَيْنِ يَوْمَ بَدْرِ ، وَوَاحْدَةً بَوْمَ الْبَرْمُوكِ ، قَالَ عُرْوَةً وَقَالَ لِي عَبْدُ اللَّكِ أَنْ مَرْوَانَ حِينَ قُيلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّينِيَّ ، يَاعُرْوَهُ هَلْ تَعْرِفُ سَيْفَ الزُّينِي ؟ قُلْتُ

(1) حدثنی موس

(۲) حدثنا مع

(۴) لنزل

(٤) ٱلدُّوْرَ فِيُ

(e) عن أبي هاشم معرفي

(١) ابني عباد

(٧) السَّلُولِيَّ

(۸) حدثنی

م مدننا مع

(١) أخبرنا

اخْبَرَ نَا هِنام عَنْ

(10) أخبرنا هنام • كذا فى الخرع المول عليه مكتوب بهامته كانت عليه علامة أبى ذر فى اليونينية فكشطت اله وكذا مي فى فرع آخر بلا رقم ونسيها القسطلاني لابى ذر كتبه مصحه

(۱۱) نین

نَمَمْ ، قَالَ فَمَا فِيهِ ؟ قُلْتُ فِيهِ فَلَّهُ فُلُّهَا يَوْمَ بَدْرٍ ، قَالَ صَدَّفْتَ (بِينَّ فَلُولُ مِن فِرَاعِ الْكُتَايِبِ) ثُمَّ رَدُّهُ عَلَى عُرُوةً قالَ هِشَامٌ كَا فَنَاهُ يَنْنَا ثَلَانَةً آلافٍ وَأَخَذَهُ بَهْ شُنا ، وَلَوْدِنْ أَنَّى كُنْتُ أَخَذْتُهُ وَرَثْ اللَّهُ عَنْ عَلِي " عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيدِ قَالَ كَانَ سَيْفَ الزُّ يَبْرِ (٢) مُحَلِّى فِيضَّةٍ ، قَالَ هِشَامٌ وَكَانَ سَيْفَ عُرُوَةً مُحَلِّى فِيضَّةٍ وَرُونِ أَحْدُ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا (لا) عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ وَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَيهِ أَنْ أَصِحَابَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالُوا لِلزِ مَيْدِ يَوْمَ الْيَرْمُوكِ أَلاَ نَشَدُ فَنَشُدُ مَعَكَ ، فَقَالَ ( ) إِنَّى إِنْ شَلَدْتُ كَذَا بُمْ فَقَالُوا (٥) لَا نَفْعُلُ خَمَلَ عَلَيْهِمْ حَتَّى شَقَّ صُفُوفَهُمْ خَقَاوَزَكُمْ وَمَا مَنَهُ أَحَدُ ثُمَّ رَجَعَ مُقُبلًا فَأَخَذُوا بِلِجَامِهِ فَضَرَّ بُوهُ ضَرْ بَتَيْنِ عَلَى عَاتِقِهِ كِينَهُمَا ضَرْ بَهُ ضُرِيَّهَا يَوْمَ بَدْرِ قَالَ عُرْوَةً كُنْتُ أَدْخِلُ أَصَابِعِي فَى تِثْلُثَ الضَّرَ بَاتِ أَلْسَبُ وَأَنَا صَنبِيرٌ ٥ قَالَ عُرْوَةُ وَكَانَ مَعَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الرُّمَيْرِ يَوْمَنْدِ ، وَهُو أَبْنُ عَشْرِ سِنِينَ ، كَفَسَلَهُ عَلَى فَرَس وَكُلُّ (٧) بهِ رَجُلاً صَرَثَىٰ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَدَّدٍ سَمِعَ رَوْحَ بْنَ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةً عَنْ فَتَادَةً قَالَ ذَكَرَ لَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلْحَةً أَنْ نَبِي ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ أَمْرً يَوْمَ بَدْرِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً مِنْ صَنَادِيدِ قُرَيْشِ فَقُدْفُواف طَوَى مِنْ أَطْوَاه بَدْر خَبيثٍ نُخْبِثٍ ، وَكَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمٍ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَلَمَّا كَانَ بِهَدْرِ الْيَوْمَ التَّالِثَ أَمْرَ بِرَاحِلَتِهِ فَشُدَّ عَلَيْهَا رَحْلُهَا ثُمُّ مَشَى وَأُتَّبِّعَهُ أَصْحَا بُهُ وَقَالُوا مَا نُرَى يَنْطَلِقُ إِلاَّ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ حَتَّى قَامَ عَلَى شَفَّةِ لا الرَّكِيّ جَعَلَ إِنَادِيهِمْ بِاسْهَائُهُمْ ، وَأَسْهَاهُ آبَائُهُمْ ، يَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ ، وَيَا فُلاَنُ بْنَ فُلاَنٍ أَيْسُرْكُمُ أَنَّكُمْ أَطَفْتُمُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفِإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْثُمْ ماوَعَدَ رَبْكُمْ حَقا، قالَ فَقَالَ ثَمَرُ يَا رَسُولَ اللهِ ما تُكَثِّمُ مِنْ أَجْسَادِ لاَ أَرْوَاحَ كَمَا (٥) فَقَالَ رَسُولُ (١٠٠ اللهِ عَلَيْ وَالنَّدِي فَفْسُ مُمَّدٍّ بِيدِهِ ما أَنهُم بِأَصْمَعَ لِــَا أَقُولُ مِنهُم \*

(۱) حدثني (١) حَدِّثْنَا عَلِيْ (۲) ابن النوام

(ه) أخبرنا (ه) قال (ه) قالوا

(٧) وروسخل ره شغیر (۸) آمری (۱) فیکا

وسيد. (١٠) النبي عصد

قَالَ قَتَادَةً : أَخْيَاهُمُ أُللُّهُ ، حَتَّى أَسْمَهُمْ قَوْلَهُ ، تَوْبِيخًا وَتَصْفِيرًا وَتَقَيمَةً (١) وَحَسْرَةً وَنَدَما وَرَشَ الْحُدَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُهُ عَنْ دَطَّاء عَن أَبْنِ عَبَّاس رضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ ٱللهِ كُفْرًا ، قِالَ مُمْ وَٱللهِ كُفَّارُ قُرَيْس قَالَ عَمْرُهُ ا مُمْ قُرَيْشُ وَمُحَدُّ مِنْ يَعْمَةُ اللهِ ، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ، قَالَ النَّارَ يَوْمَ بَدْرِ ، مَرشَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذُكِرَ عِنْدَ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْ أَبْنَ مُمَرَ رَفَعَ إِلَى النِّبِيُّ إِنَّ اللَّبْتَ بُعَذَّبُ ٢٠ في قَبْرِهِ بِسُكاه أَهْمُ إِنَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ إِنَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِينًا إِنَّهُ لَيُعَذَّبُ بِخَطِيئَتِهِ وَذَنْبِهِ وَإِنَّ أَهْمَلُهُ لَيَبْكُونَ عَلَيْهِ الآنَ ، قالَتْ وَذَاكَ ( ) مِثْلُ قَوْلِهِ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَكِ قَامَ عَلَى الْقَلِيب وَفِيهِ قَتْلَى بَدْدِ مِنَ للمُسْرِكِينَ ، فَقَالَ لَهُمْ (٥) ما قالَ إِنَّهُمْ لَيَسْمَعُونَ ما أَقُولُ إِنَّا قالَ إِنَّهُمْ الْآنَ لَيَعْلَمُونَ أَيْنًا مَا كُنْتُ أَقُولُ كَلَمْ حَقٌّ ٥٠ ثُمَّ قَرَأَتْ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ المَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِ مَنْ فِي الْقُبُورِ ، يَقُولُ ٣٠ حِينَ تَبَوَّوا مَقَاعِدَكُمْ مِنَ النَّادِ حَرَشَى عُثْمَانُ حَدَّنْنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ تُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال وَتَفَ الذَّيْ مَنْ عَلَى قَلِيبِ بَدْرِ ، فَقَالَ : هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ، ثُمُّ قَالَ إِنَّهُمُ الآنَ يَسْمَعُونَ ٥٠ مَا أَقُولُ ، فَذُ كِنَ لِمَا ثِشَةً فَقَالَتْ إِنَّمَا قَالَ النَّبِي عَلِينَ إِنَّهُمُ الآنَ لَيمُامُونَ أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَقُولُ كَلُمْ هُوَ الْحِلُّى، ثُمَّ قَرَأْتُ: إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ المَوْتَى حَتَّى قَرَأْتِ الآية بالمعدة فن من من منهد بدرًا حرشي (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا مُعَاوِيّةُ أَبْنُ كَمْرُوحَدَّتَنَا أَبُو إِسْخُتَى عَنْ مُحَيْدٍ قَالَ سَمِينَتُ أَنْسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أُصِب حارثَةُ يَوْمَ بَدْر وَهُوَ غُلاَمٌ ، كَفَارَتْ أُمُّهُ إِلَى النَّيِّ مَلْكَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ عَرَفْتَ مَنْزِلَةً حَارِثَةً مِنَّى ، فَإِنْ يَكُنْ (١٠) في الجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ وَإِنْ تَكُنْ (١١) الْأُخْرِي تَرِي (٥٢ ما أَصْنَتُم ، فَقَالَ وَ يُحَكِ أَوَ هَبَلَّتِ أَوَجَنَّةٌ وَاحِدَةٌ هِيَ إِنَّهَا جِنَانٌ

(٦) وَهُلُ ابْنُ عُمْرً وَجِمَهُ اللهُ إِنَّمَا (ر) ميثر کا رة المتى مي (1) المتى مي (٨) لَيَسْمُتُونَ المان (۱۰) ير (11) تكن مي راد) المرا

كَثِيرَةُ ۚ وَإِنَّهُ فَي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ صَرَيْتَى إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ إِذْرِيسَ قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْنَ بْنَ عَبْدِ الرُّهْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّهُن السُّلَمِيَّ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَأَيَا مَرْمَدِ ( ) وَالرُّ بَيْرَ ( وَكُلْنَا فَارِسٌ، قَالَ أَنْطَلَقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خَاخِ فَإِنَّ بِهَا أَمْرَأَةً مِنَ المُشْرِكِينَ مَعَهَا كِتَابْ مِنْ حَاطِبِ بْنُ أَبِي بَلْتُعَةً إِلَى الْمُشْرِكِينَ ، فَأَدْرَ كُنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيدٍ لَهَا حَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَقُلْنَا الْكِتَابُ، فَقَالَتْ ما مَعَنَا كِتَابِ ٣٠٠ فَأَيْخَنَاهَا (١) ابْنَ الْعُوَّالِمِ مَا لَتَمَننَا وَإِمْ زَرَكِتَابًا، فَقُلْنَا (" مَا كَذَبَ (" رَسُولُ اللهِ عِنْ لَتُحْرُجِنَّ الْكِتَابِ (n) الْكِتَابُ أَوْ لَنُجَرَّةَ نَكَ قَالًا رَأْتِ ٱلْجِدَّ أَهُوتُ إِلَى خُجْزَتِهَا وَهُى نَعْتَجْزَةٌ بَكِساء فَأَخْرَجَتْهُ ﴿ (١) عَالَمُ فَا نَطْلَقَنَّا بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ فَقَالَ مُعَرُّ يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُوْمِيْنِ ، فَدَوْنِي فَلَأَصْرِبْ (٢٠ عُنْقَةُ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْ الْحَمْلَاتَ عَلَى ماصَنَعْت ؟ قال مَا يَسْ وَاللَّهِ ما بِي أَنْ (٧) لاَ أَكُونَ مُؤْمِناً بِاللهِ وَرَسُولِهِ مَرَا لِللهِ أَرَدْتُ أَنْ يَكُونَ لِي عِنْدَ الْقَوْمِ يَدْ يَدْفَعُ اللهُ بِهَا عَنْ أَهْلِي وَمالِي وَلِيْسَ أَحَدُ مِنْ أَصِحاً بِكَ إِلا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَ آيهِ مَنْ يَدْفَعُ اللهُ بِهِ عَنْ أَهْ لِهِ وَمالِهِ ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْ صَدَقَ وَلاَ تَقُولُوا ٧ مَا بِي أَنْ أَكُونَ لَهُ إِلاَّ خَيْرًا فَقَالَ مُمَنَّ إِنَّهُ قَدْ خَانَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ فَذَعْنِي فَلِأَضْرِبَ عُنْقَهُ فَقَالَ أَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ بَدُّرٍ فَقَالَ لَعَلَّ اللَّهَ اُطَّلَعَ إِنَّى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ أَعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ وَجَبَّتْ لَكُمُ الْجِنَّةُ ، أَوْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا عُمَرَ ، وَقَالَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ إِلَى مَرْشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجُعْنَى حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزَّبَيْرِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ مْن بْنُ الْنَسِيلِ عَنْ حَمْزَةً بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالرُّ بَيْرِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ (٨) اللهِ مَلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرِ إِذَا أَكْنَبُوكُمُ (١) فَأَرْمُوهُمْ وَأَسْتَبْقُوا نَبْلَكُمُ ۚ حَرَّثَىٰ ثُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا

(۱) الْفُنُوي

(٠) مَا كُذِبَ مِهِ

(١) فَلِأَضْرِبَ

١ دَعْنِي لِأَضْرِيبًا

(٧) إِلاَّ أَنْ أَكُونَ

ه النَّبِيُّ (۸)

(١) أَكْتُبُورُكُمْ

أَبُو أَخْمَدَ الرُّ يَبْرِي مُحَدَّثْنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْفَسِيلِ عَنْ خَمْزَةَ بْنِ أَبِي أُسَيْدٍ وَالنَّذِيرِ أَبْنَ أَبِي أُسَيْدٍ مَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ (١) اللهِ عَلَى عَنْمَ بَدْرِ إِذَا أَكْتُبُوكُ يَعْنِي كَثَرُوكُ (١) فَأَرْمُوهُ وَأُسْتَبْقُوا نَبْلَكُمْ حَرَثُن عَرْرُو أَبْنَ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَمَ يُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْتُحْتَى قَالَ سَمِيْتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ الله (؛) ابْنُ ( بُرَاهِمِ ) (٠) كَذَا فِي البُولِيَّةِ الرَّاءِ عَنْهُمَا قَالَ جَمَّلَ النِّبِيِّ عَلَى الرَّمَاةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ فَأَصَا بُوا مِنَّا سَبْعِينَ ساكنة وتمتها كده وَكَانَ النَّهُ عِنْ وَأَصْحَابُهُ أَصَا بُوا ٣ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعِينَ وَمَائَةٌ سَبْعِينَ أُسِيرًا وَسَبَعْيِنَ تَثِيلًا ، قَالَ أَبُوسُفْيَانَ يَوْمُ يِيوْمِ بَدْرٍ وَالْحَرْبِ مِجَالٌ صَرَّمْي مُحَدًّ أَبْنُ الْمَلَاهِ حَدَّثْنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرِيدٍ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى أُرَاهُ عَنِ النِّي عَلَى قَالَ وَإِذَا الْخَيْرُ مَا جَاءِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْخَيْرِ بَعْدُ وَثَوَابُ ِ الصَّدْقِ الَّذِي آتَاتًا بَعْدَ يَوْمِ بَدْرِ وَرَثْنَى يَمْقُوبُ عَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدَّهِ قَلْ قَالَ عَبْدُ الرَّ عَنْ بْنُ عَوْفٍ إِنَّى لَنِي الصَّفِّ بَوْمَ بَدْرٍ إِذِ النَّفَتُ فَإِذَا عَنْ يَمِينِ وَعَبْن يَسَادِي فَتَيَّانِ حَدِيثًا السِّنُ فَكَأَنَى لَمْ آمَنْ عِكَانِهَا ، إِذْ قَالَ لِي أَحَدُهُمْ إِسِرًّا مِنْ صَاحِيهِ يَاعَمُ أَرْ يِن (٥) أَبَاجَهُلِ ، فَقُلْتُ يَا أَبْنَ أَخِي وَمَا تَصْنَعُ ٢٥٠ بِهِ ؟ قالَ علمَنْتُ اللهُ إِنْ رَأَيْتُهُ أَنْ أَنْشُلَهُ أَنْ أَمُوتَ دُونَهُ ، فَقَالَ لِي الْآخِرُ سِرًّا مِنْ صَاحِبِهِ مِثْلَهُ ، قَالَ فَمَا سَرِّنِي أَنَّى بَيْنَ رَجُلَيْنِ سَكَانَهُمَا ، كَأْشَرْتُ كَلُّمَا إِلَيْهِ ، فَشَدًّا عَلَيْهِ مِثْلَ الصَّقْرَيْنِ حَتَّى ضَرَبَاهُ وَهُمَا أَبْنَا عَفْرَاء حَرَثْ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثْنَا إِبْرَاهِيمُ اخْبَرَ فَا أَبْنُ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي مُحَرِّ (١٠ بُنُ أَسِيدِ ١٠ بْنِ جارِيَةَ الثَّقَفْي حَليف يبي زُهْرَةَ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَشَرَةً عَيْنًا وَأَدْرَ عَلَيْهِمْ عَلِيمَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ جَدَّ عَلَيمٍ بْنِ ثُمَّزَ أَنْ لِلْطَابِ حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْمُدَةِ (١) يَنْ عَسْفَانَ وَمَكَّةً ذُكِرُ والَّي مِنْ هُذَال

(۱) النَّبِيُّ (r) اكتروكم

وسن (۲) أماب

ص (٦) ماتستے (٧) محروبن (١١) أسيد وعمرو بفتح المين حكفا يرويه أكثر أمحاب الزهرى وروامابراهيم بن سمعدعته عمريضم العين وتحكره البخارى في عمرو ويان الخلاف فيه عن الزهرى والأول أي يفتح العين أصح اه ملخما منهاش الاصل حن البونينية

(٨) ابن أبي أسيد (١) والمداة وفي نحة حبعة بالمداة بكون الدال كا في البونينية

(ن ان أي ليد

بِوْمَا بَأْ كُلُ فِطْفًا مِنْ عِنْبِ فِي يَدِهِ ، وَإِنَّهُ لُوثَقَ بِالْحَدِيدِ ، وَمَا يِقَكَّةً مِنْ تَمْرَةٍ ،

وَكَانَتُ نَقُولُ إِنَّهُ لَرِزْنَ رَزَّقَهُ اللهُ خُبَيْبًا ، فَلَمَّا خَرَجُوا بِدِ مِنَ الْحَرَمِ ، لِيَقْتُكُوهُ ف

أَلِلْ ، قَالَ لَهُمْ حُنَيْبٌ دَعُونِي أُصَلِّي ٥٥ رَكْنَتَيْنِ كَتَرَكُوهُ فَرَكُمْ رَكْنَتَيْنِ فَقَالَ وَاللَّهِ

لَوْلا أَنْ تَحْسِبُوا أَنَّ ما بِي جَزَع لَوْدَتُ ، ثُمَّ قالَ اللَّهُم أَحْصِبِمْ عَدَدًا ، وَأَقْتُلْهُم بَدَدًا

وَلاَ ثُبْقَ مِنْهُمْ أَحَدًا ، ثُمَّ (٧) أَنْشَأَ يَقُولُ :

بْقَالُ كَلَمْ بَنُو لِحْيَانَ فَنَفَرُوا كَلَمْ بِقَريبِ مِنْ مائَةِ رَجُلِ رَامٍ، فَأَقْتَصُوا ٓ ثَارَهُ

حَتَّى وَجَدُوا مَأْ كَلَهُمُ التَّمْرُ في مَنْزِلٍ نَرَلُوهُ فَقَالُوا (١) غَنُ يَثْرِبَ ، فَأَ تَبْعُوا آ ثَارَهُمْ

حـــ مــ الا الآلوا (۱) فقال ۱ قالوا

> (۲) فأعطرنا معه

(٢) إسوَّةً ا

وشرمه (٤) فأعارث

س (ه) وي پلاه دم کارو درو ال درو درود

(٦) كناً ق اليونينية بانبات ياء أسلى

باء أسلى حد كاس

فَلَمَّتُ أَبَالِي حِينَ أَفْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَى جَنْبِ كَانَ لِلهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فَوَدَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأَ ﴿ يُبَارِكُ عَلَى ﴿ أَوْصَالِ شِلْوِ مُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ أَبُو رِسَرُوعَةَ (٢) عُقْبَة بْنُ الحَارِثِ فَقَتَكَهُ ، وَكَانَ خُبَيْثٍ هُوَ سَنَ لِكُلُ مُسْلِمٍ قُتِلَ صَبْرًا الصَّلاَةَ وَأَخْبَرَ (\*) أَصْعَابَهُ يَوْمَ أُصِيبُهِا (\*) خَرَدَهُمْ ، وَبَعْثَ نَاسُ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى عاصِم بِنِ ثَابِتٍ حِينَ حُدْثُوا أَنَّهُ قُتِلَ أَنْ يُؤْتَوا بِشَيْءِ مِنْهُ يُمْرِكُ، وَكَانَ قَتَلَ رَجُلاً عَظِيًّا مِنْ عُظْماً مِنْ عُظْماً مِنْ فَبَعَثُ اللَّهُ لِماصِمٍ مِثْلَ الظَّلَّةِ مِنَ اللَّهِ فَعَمُّهُ مِنْ رُسُلُهِمْ ، فَلَمْ يَقَدِرُوا أَنْ يَقْطَعُوا مِنْهُ شَبْنًا ﴿ وَقَالَ كَعْبُ بَنُ مَالِكِ ذَكْرُوا مَرَارَةَ بْنَ الرَّبِيعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلِالَ بْنَ أُمِّيَّةَ الْوَاتِيقِيُّ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدًا بَدْرًا مَرْثُ قُتَبْبَةُ (٥) حَدَّةً مَا لَيْثُ عَنْ يَحْنِي عَنْ نَافِيعِ أَنَّ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ذُكِرَ لَهُ أَنَّ سَعِيدٌ بْنَ رُيْدٍ بْن عَمْرُو بْنِ نُفَيْلِ وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرِضَ في يَوَم بُجُمَّةٍ ، فَرَكِب إِلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَعَالَى النَّهَارُ ، وَأُفْتَرَ بَتِ الْجُمُعَةُ ، وَتَرَاكَ الْجُمُعَةَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى ا يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَى مُعَمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ الْأَسْلَمَيْةُ ، فَيَسْأَكُمَا عَنْ حَدِيثِهَا وَعَنْ (٥) ما قالَ كَمَا رَسُولُ ٱللَّهِ يَرْكِيْهُ حِينَ أَسْتَفْتَتُهُ فَكَتَبَ أُمِّرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُتْبَةً يُخْبِرُهُ أَنَّ سُبَيْعَةً بِبْتَ الحَارِثِ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ خَوْلَةً ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عامِدِ بْنِ لُوْي ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا ، فَتُونُقَ عَنْهَا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلُهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَا بِلِ بْنُ بَعْكَاتُ ، رَجُلُ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، فَقَالَ لَمَا مالِي أَرَاكِ تَجَمَّلْت للْخُطَّابِ ثُرَجِّينَ (٧) النَّكَاحَ فَإِنَّكِ (٨) وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَا كِع حَتَّى تَمُرٌ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ

را) ن ان انت

(٢) مَرْدُعَةً

(٢) يَعْنِي النَّبِيِّ عَلَيْكِ

(١) أصيب

(ه) ابْنُ سَمِيدِ

(٦) بغصل عن من لاحتتها
 ولابي ذر وهما اله فسطلاني
 وتجوه في هامش الاصل

(۷) تر حان داماً

(٨) وَإِنَّاكِ

(۱) و عنوا المراد المر

وَلَمَّا قَالَ لِي ذَٰلِكَ جَمَعْتُ هَلَى ۚ ثِيابِي حِينَ أَمْسَيْتُ وَأَتَيْتُ رَسُولَ الله عَلِينِ فَسَأَلْنُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنَّى قَدْ حَلَلْتُ حِينَ وَضَعْتُ تَعْلَى وَأَمَرَ فِي تَا بَعَهُ أَصْبَغُ عَن أَبْن وَهِبْ عَنْ يُونُسُ ، وَقالَ اللَّيْثُ يُونُس عَن أَبْنِ شِهاب وَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْ مُحَدَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّاعْلَىٰ بْنِ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي عامِر بْنِ لُوَتِي أَنَّ مُحَمَّد بْنَ إِيَاسٍ بْنِ الْبُكَدِيرِ" ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَذُرًا حريثي (١) إسطن بن إبراهيم أخبراً جَرِيرٌ عَنْ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُمَاذِ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رَافِيعِ الزُّرْقِ عَنْ أَبِيهِ ، وَكانَ أَبُوهُ مِنْ أَهْلَ بَدْرٍ ، قَالَ جَاءِ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ يَرْكِيُّهُ فَقَالَ مَا تَعُدُّونَ أَهْلَ بَدْرِ فِيكُمْ ؟ قالَ مِنْ أَفْضَلِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ كَامِنَةٌ نَحْوَهَا ، قالَ وَكَذْلِكَ مَنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ اللَّا لِكَاكِمَةِ مَرْشُ سُلَيْهَان بْنُ حَرْب حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحْنِي عَنْ مُعَاذِ بْنِ رِفاعَةَ بْنِ رَافِيم وَكانَ رِهَاعَةُ مِٰنِ أَهْلِ بَدْرٍ ، وَكَانَ رَافِعٌ مِنْ أَهْلِ الْعَقَبَاتِي ، فَكَانَ (٥) يَقُولُ لِأُ بِنْهِ ما يَسُرُ فِي أَتِّي شَهِدْتُ بَدْرًا بِالْمَقَبَةِ ، قالَ سَأَلَ جِبْرِيلُ النَّبِي مَلِيَّ بَهٰذَا مَرْشُ (٢) إِسْطُقْ بْنُ مَنْصُورِ أَخْبَرَ نَا يَزِيدُ أَخْبَرَ نَا ٥٠٠ يَحْنِيُ سَمِعَ مُعَاذَ بْنَ رِفَاعَةَ أَنَّ مَلَـكَكَا سَأَلَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ مَنْ يَعْنِي أَنَّ يَزِيدَ بْنَ الْهَادِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ مَعَهُ يَوْمَ حَدَّثَهُ مُعَاذُ هَٰذَا الْحَدِيثَ ، فَقَالَ يَزِيدُ فَقَالَ (٥) مُعَاذُ إِنَّ السَّا ثِلَ هُوَ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ حَرِيْقَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدِّثَنَا خَالِهُ عَنْ عَكْرِمَةً عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى قَالَ يَوْمَ بَدْرِ هَٰذَا جِبْرِيلُ آخِذٌ بِرَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الْحَرْبِ بِالْبِ وَرَشَّى خَلِيقَةُ حَدَّثَنَا كُمُّدُ بِنُ عَبْدِ الله الا نساري حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أُنِّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ ماتَ أَبُوزَيْدٍ وَكَمْ يَتْرُكُ عَقبِاً وَكَانَ بَدْرِيًّا مَرْثُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى بَعْنِي بْنُ سَعِيد

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ ثُخَّدٍ عَنِ أَبْنِ خَبَّابِ أَنْ أَبَاسَمِيدٍ بْنَ مَالِكِ الْخُدُرِيُّ رَضَى الله مَنْ قَدْمَ مِنْ سَفَرَ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ أَعْلُهُ لَحْمًا مِنْ لَخُومِ الْأَضَلَى (١) ، فَقَالَ ما أَةَ إِلَى ا حَتَّى أَمْالُ ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى أَخِيهِ لِامَّهِ ، وَكَانَ بَدْرِيًّا ، فَتَادَّةَ بْنِ النَّمْكَانِ ، فَمَأْنَهُ فَقَالَ إِنَّهُ حَدَثَ بَمُدَكَ أَمْرُ تَقُضْ لِلَا كَانُوا يُنْهَوْنَ عَنْهُ مِنْ أَكُلِ كُومِ الْأَضَلَى ٣ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مَ حَرِثَتَى عُبِيدُ بْنُ إِسْمُبِلَ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِمُلَمِ بْن عُرُوةً عَنْ أَييهِ قَالَ قَالَ الزُّيُّو لَقِيتُ يَوْمَ بَدْرِ عُبَيْدَةً بْنَ سَعِيدٍ بْنِ الْعَاْص وَهُو مُدَجَّةٍ لأبرى مِنْ إِلاَّ عَيْنَاهُ ، وَهُوَ يُكَنَىٰ أَبُو ٣٠ ذَاتِ الْكَرَشِ ، فَقَالَ أَنَا أَبُو ذَاتِ الْكَرَش خَتَلْتُ عَلَيْدِ بِالْمَثَرَةِ فَطَمَنَتُهُ فِي عَبْنِهِ فَمَاتَ ، قالَ هِشَامٌ كَأُخْبِرْتُ أَنَّ الرُّ يَرَقَلَ لَقَدْ وَضَنْتُ رَجْلِي عَلَيْهِ ثُمَّ تَعَطَّأْتُ فَكَانَ الجَهْدَ (" أَنْ نَرَعَتُهَا وَقَدِ أَنْنَى مَرَوْاهَا قَالَ عُرُوهُ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا (0) رَسُولُ اللهِ عَنِينَ فَأَعْطَاهُ ، فَلَمَّا تُبضَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَّبَهَا أَبُو بَكُر فَأَعْطَاهُ فَلَمَّا قُبضَ أَبُو بَكُر سَأَلُهَا إِيَّاهُ مُمَرٌ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهَا فَلَمَّا تُبِضَ عُمَرُ أَخَذَهَا ثُمَّ طَلَبَهَا عُنْانُ مِنْهُ فَأَعْظَاهُ إِيَّاهَا ، فَلَمَّا تُتِلّ عُنْانُ وَتَمَتْ عِنْدَ آلِ عَلَى ، فَطَلَبَهَا عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ الرُّهِيرِ ، فَكَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى فَيْلَ طَرْمُنا أَبُو اليَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو إِدْرِ بِسَ مَا ثِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ ، وَكَانَ شَهِدَ بِنُرًا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ بَايسُونِي حَرَثْنا يَحْنِي بْنُ بُكِيْرٍ حَدَّثْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقِيَّلٍ عَن أَبْنِ شِهابِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَبْرِ عَنْ عَالَيْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّي عِلْقُ أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَمَ رَحُولِ اللَّهِ مِنْ تَمَّنَّى سَالِمًا وَأَنْكَعَهُ بِنْتَ أُخِيهِ هِنْدَ " بِنْتَ الْوَلِيدِ بْنِ عُنْهَ ، وَهُوَ مَوْلَى لِا مُرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، كَمَا تَبَنَّى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ زَيْداً ، وَكَانَ مَنْ تَبَنَّى رَجُلاً فَ الْجَاهِلِيَّةِ ، دَمَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ ، وَوَرِثَ مِنْ مِيرَاثِهِ ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى:

(٣) فِي عَلَا (١) صُورَةُ المَّاثِيلِ (۱۱) مُعَاخَتَانِ

أَدْعُومُ إِلاَّ بَأْمِهِ ، كَفَاءَتْ سَهِ لَةُ النَّبِيُّ عَلِيُّ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مَرْثُ عَلَى حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْفَصَّلِ حَدَّثَنَا خَالِهُ بْن ذَكُو َانَ عَنِ الرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّدٍ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى النِّي عَلَيْ عَدَاةً مُنِيَ عَلَى ۖ خَلَسَ عَلَى فِرَاشِي كَمَجْلِسِكَ مِنَّى وَجُو َيْرِ بَاتُ يَضْرِبْنَ بِالدُّفِ يَنْدُبْنَ مَنْ قُتُلِ مِنْ آبَاتُهِنَ (١) يَوْمَ (١) بَدْرِ حَتَّى قَالَتْ جارِيَةٌ وَفِينا كَنِي يَعْلَمُ رواهيم أن مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشِمَام عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيُّ مَرْثُنَ النَّهْمِيلُ قَالَ (١) يَدُو حَدَّنَى أَخِهِ عَنْ مُكَانِاتَ مَعْمَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزَّهْرِيُّ مَرْثُنَ (١٠) إسمعيلُ قالَ (١) يَدُو حَدَّانَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ أَبِي عَتِيقٍ عَنِ أَبْنِ شِهِابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِنْ عُتْبَةً بْنِ مَسْمُودٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو طَلْحَةً (٥) وحدُّنا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ أَنَّهُ قالَ : لاَ تَدْخُلُ اللَّاشِكَةُ يَيْتًا فِيهِ كَلْبُ وَلاَ صُورَةٌ ، يُرِيدُ (٢٠ المَّاثِيلَ الَّتِي فِيها الْأَرْوَاحُ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ مَرْثُ اللهِ أَنْهَدُ بْنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنَا عَلِيٌّ بْنُ حُسَيْنِ (٨) أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلَيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفْ مِنْ نَصِيبِي مِنَ المَعْمَر يَوْمَ (١) مَنْ بَدْرٍ ، وَكَانَ النَّبُّ يَرَافِي أَعْطَا فِي مِمَّا أَفَاءِ اللَّهُ عَلَّيْهِ مِنَ الْحُمُسِ يَوْمَثَيْذٍ ، قَامًا أَرَدْتُ اللهُ عَلَّيْهِ مِنَ الْحُمُسِ يَوْمَثَيْذٍ ، قَامًا أَرَدْتُ اللهِ اللهُ عَلَّيْهِ مِنَ الْحُمُسِ يَوْمَثَيْذٍ ، قَامًا أَرَدْتُ اللهِ (١٠) فبنغل أَنْ أَبْتَنِيَ بِفَاطِيةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ بِنْتِ النِّيِّ يَهِ فَاعَدْتُ رَجُلاًّ صَوَّاعًا في (١) بني تَيْنَفَاعَ أَنْ يَرْ تَحَلَّ مَعِي فَنَأْ يَنَ بِإِذْخِرِ فَأْرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاغِينَ فَنَسْتَعِينَ بِهِ في وَلِيمَةِ عُرْسِي ، فَبَيْنَا (١٠ أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَ مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْنَرَائِرِ وَالْخِيَالِ وَشَارِ فَايَ مُنَاخَانِ (١١) إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حَتَّى جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ وَإِذَا أَنَا بِشَارِقَ قَدْ أُجِبَّتْ أَسْنِيَتُهُا ، وَ بُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمُا ، وَأُخِذَ مِنْ أَكْبَادِهِمِا ، فَلْمْ أَمْلِكْ عَيْنَ حِينَ رَأَيْتُ المَنْظَرَ ، قُلْتُ : مَنْ فَعَلَ هَٰذَا ؟ قَالُوا : فَعَلَهُ مَعْزَةُ بْنُ

خَبْدِ الْعَلَّيْبِ ، وَهُوَ فِي هَٰذَا البِّنْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْسَارِ ، عِنْدَهُ فَيْنَةٌ وَأَمْعَابُهُ ، فَقَالَتُ ١٠٠ فِي فِيَالْهَا ﴿ أَلَا يَا خَرْ لِلشُّرُفِ النِّوَاهِ ) ٢٠ ، فَوَتَّب خَرْةُ إِلَى السَّيْف، فَأَجَبُ أَسْنِيتُهُما ، وَ بَقَرَ خَوَاصِرَهُما ، وَأَخَذَ مِنْ أَكْبَادِهِما ، قالَ عَلَى كَا نَطَلَقْتُ حَقَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِي عِنْ وَعِنْدَهُ زُيْدُ بِنُ عَلِينَةً ، وَعَرَفَ ١٠٠ النَّى عَلَى النبي لَعَبِتُ فَقَالَ مَالِكَ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ ، عَلَمَ خَوْرَةُ عَلَى تَأْفَقَى ، فَلْجَ أَسْنَتُهُما ، وَبَقَرَ خُولُصِرَهُما ، وَهَا هُو ذَا فِي يَتْ مِنْهُ شَرْبٌ ، فَدَمَا النَّيْ عَلَى برِ دَأَهُ ۚ كَأُرْتَكَى ، ثُمُّ أَنْطَلَقَ يَشِي ، وَأُنَّبَعْهُ أَنَّا وَزَّيْدُ بْنُ طَرْقَةٌ حَتَّى جاء اليث الذي فيهِ خَمْزَةُ ، كَأَسْنَاذَنَ عَلَيْهِ ، فَأَذِنَ (٥) لِهُ ، فَطَفِقَ النِّي عَلَى بَلُومُ خَرْزَةً فيها فَعَلَ ، فَإِذَا حَمْرَهُ كَمِلٌ ، مُخْرَةٌ عَيْنَاهُ ، فَنْظِرَ حَمْرَهُ إِلَى النِّي عَلَى مُمْ صَعْدَ الفَّلَرَ فَنَظَرَ إِلَى رُ كُبَيِّهِ ، ثُمَّ صَمَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَّى وَجْهِهِ ، ثُمُّ قَالَ خَرْتُهُ : وَهَلْ أَاثُمْ إِلاَّ عَبِيدُ لِأَبِي }، إِفَدَرَفَ النَّبِي عَلَى إِنَّهُ كَيلٌ ، فَنَكُصَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى عَبِينَهِ الْقَهْقَرَى ، خَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ حَرَثَى كُمَّدُ بِنُ عَبَّادٍ أَخْبَرَتَا أَبْنُ عُيَنْةٌ قَالَ أَقْذَهُ لَّنَا أَبْنُ الْأَصْبَهَا نِي مَمِمَهُ مِنِ أَبْنِ مَعْقِلِ أَنْ عَلِيًّا ﴿ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ كَبُّرْ عَلَى سَهُل بْن خُنْفِ، فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَرَثُنَا أَبُو الْبَانِ أَخْبَرَ نَا شُكَيْبُ عَن الرُّهْرَى قال أَخْبَرَ نِي سَالِم مِنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ صَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمِرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدَّثُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حِبْنَ كُأُ يَمَتْ حَفْصَةٌ بِنْتُ تُعْرَ مِنْ خُنِبْسِ بْنِ حُذَافَةَ السَّمْنِيِّ، وَكَانَ مِن أَصِحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَى تَدُ شَهِدَ بَدُرًا ، ثُونُنَ بِاللَّهِ بِنَةِ ، قَالَ مُحَرُ خَلَقَبْتُ مُمْانَ بْنَ عَمَّانَ ، فَمَرَضْتُ عَلَيْهِ حَفْمَةً ، فَقُلْتُ إِنْ شِلْتَ أَنْكُمْتُكَ حَفْمَةً بنت مُمَرَ ، قَالَ سَأَنْظُرُ فِي أَمْرِي فَلَبَثْتُ لِبَالِي ، فَقَالَ قَدْ بَدَا لِي أَنْ لاَ أَرَّوْج بَوْي هٰذَا قَالَ مَرْ فَلَقَبِتُ أَمَا بَكْرِ فَقُلْتُ إِنْ شِيْتَ أَنْكَخَتُكَ حَفْمَةً بِنْتَ مُمَن ، فَمَتَتَ

(1) خاوا (۲) نمانه و دَهُنَّ مُعَفَّلَاتٌ بِالْفِينَا. . من اليونينية (۲) مرف س (۱) فَأَيْنَ

أَبُو بَكُرٍ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَى شَيْنًا ، فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدَ مِنَّى عَلَى عُمَّانَ ، فَلَبثتُ لَيَالِي ثُمَّ خَطَلْبَهَا رَسُولُ الله مَلِيَّةِ فَأَنْكَخَتُهَا إِيَّاهُ ، فَلَقِيَنِي أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : لَمَمَّلكَ وَجَدْتَ عَلَى " حِينَ عَرَضْتَ عَلَى "حَفْصَةَ فَلَمْ أَرْجِعْ إِلَيْكَ ، قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ فَإِنَّهُ كُمْ يَنْمُنِي أَنْ أَرْجِعَ إِلَيْكَ فِيهَا عَرَضْتَ ، إِلاَّ أَنَّى قَدْ عَلِيْتُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدْ ذَكْرَهَا فَلَمْ أَكُنْ لِأَنْشِي سِرٌ رَسُولِ أَلَّهِ عِنْكُ (١) وَلَوْ تَرَكَهَا لَقَبِلْتُهَا مِرْثُ اسْفَلِ حَدَّثَنَا شُمْبَة عَنْ عَدِي عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ يَزِيدَ تَسْمِعَ أَبَا مِسْمُودِ الْبَدّْرِيّ عَنِ النِّبِيّ مَنْكُ قَالَ نَفَقَةُ إِلرَّجُلِ عَلَى أَهْدَاهِ صَدَقَةٌ عَرَشَ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُمَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِينَتُ عُرُورَةً بْنَ الزُّبَيْدِ ، يُحَدِّثُ بُهُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْمَزِيزِ في إمارَ يَهِ ، أَخَرَ المفيرَةُ بْنُ الرا) ابدا شُعْبَةَ الْمَصْرَ ٣٠، وَهُوَ أُمِيرُ السَكُوفَةِ ، فَدَخَلَ ٣٠ أَبُو مَسْعُودٍ عُقْبَةُ بْنُ كَمْرِو ﴿ (٢) الصَّلْأَةُ الْأُ نْصَارِيْ جَدُّ زَيْدِ بْنِ حَسَنِ شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَ لَقَدْ عَلِيْتَ نُزَلَ جِبْرِيلُ فَصَلَى فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ مَرْكِ مَنْ مَلَوَاتٍ ثُمَّ قالَ مَكَذَا ابِرْتُ ﴿ \* كَذَٰلِكَ كَانَ بَشَيْرُ بْنِ أَبِي مَسْمُودٍ يُحَدِّثُ عَنَ أَبِيهِ مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنَ الْأَحْمَش عَنْ إِنْ اهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرُّ عَمْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنَ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْبَدْرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الآيتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأَهُما في لَيْلَةٍ كَفْتَاهُ قَالَ عَبْدُ الرَّ مْنِ فَلَقِيتُ أَبَا مَسْمُودٍ وَهُوْ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، فَسَأَلْتُهُ كَفَدَّ ثَلِيهِ مَرْثُ يَعْنَىٰ بِنُ اللَّهِ عَدَّانَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ إِلَّهُ مِرْدِيْ تَعْمُودُ بنُ الرَّبيعِ أَنَّ عِثْبَانَ بْنَّ مالِكِ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مَيِّن شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الْانْسَارِ أَنَّهُ أَتَّى رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ أَنْهُمُ أَنُّ مَا لِلْمُ حَدَّثَنَا عَنْسَةُ حَدَّثَنَا بُونُسُ قَالَ أَبْنُ شِهابِ ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ يُحَدِّدٍ وَهِوَ أَحَدُ بِنِي سَالِم وَهُوَ مِنْ سَرَاتِهِمْ عَنْ حَدِيثِ مَمْوُدِ بنِ الرّبيعِ عَنْ عِتْبَانَ بنِ مالِكِ فَصَدَّقَهُ مِرْشِ أَبُو

(١) أيرث

الْهَانِ أَخْبَرَ مَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِي قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ أَنَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ رَبِيعَة ، وَكَانَ مِنْ أَكْبُو بَنِي عَدِي " ، وَكَانَ أَبُوهُ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ النِّي مَلْقُ أَنْ مُعَرَّ أَسْتَعْمُلَ فُدَامَةً بْنَ مَظْنُونِ عَلَى الْتَحْرَيْنِ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا وَهُوَ خَالُ عَبْد أَثَّه بْنُ مُحَرّ وَجَفْصَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَمَّد بْنِ أَسْاء حَدَّثْنَا جُورْ بِيَهُ عَنْ مالك عَن الرُّهُرِيُّ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ ٣٠ أَخْبَرَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ عَبْدَ اللهِ نَ مُمَرَ أَنَّ عَمْيُهِ وَكَانَا شَهِدَا نَدْرًا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهُ عِنْ لَى اللَّهَ اللَّهَ اللّ قُلْتُ لِمَا لِمِ فَتُكُرِيهَا أَنْتَ ؛ قالَ مَمْ ، إنْ رَافِما أَكْثَرَ عَلَى فَسْمِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُنْبَةً عَنْ حُصِّينِ بْي عَبْدِ الرَّحْنِ قَالَ سَمِعْتُ عَنْدَ أَلَفِ بْنَ سَدَّادِ بْيِ الْهَادِ اللَّبْيِّ قَالَ رَأَيْتُ رِفَاعَةً بْنَ رَافِيمِ الْأَنْصَادِيَّ وَكَانَ شَهِدَ نَدُرًا مِرْثُ عَبْدَالُ أَخْرَا عَبْدُ أَقْدٍ أُخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ وَيُوسُ عَنِ الرُّهْرِي عَنْ عُرُومَ بْنِ الرُّبِيْرِ أَنَّهُ أَخْرَهُ أَنَّ الْمِنْوَرَ بْنَ تَغْرَمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ وَهُوَ حَلِيفٌ لِبَي عامرٍ نِ لُوَّي وَكَانَ سَهِدَ مَدْرًا مِعَ النِّي " فَيْ أَنَّ رَسُولَ (") أَنَّهِ عَلَى مَتُ أَمَا عُبَيْدَةً بْنَ الْجَرَاحِ إِلَى الْبَعْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا ، وَكَانَ رَسُولُ ( \* أَنْفِي عَلَى هُوَ صَالِحَ ۖ أَهْلَ الْبَعْرَ بْن وَأَمْرَ عَلَيْهِمِ الْقَلاَء بْنَ الْحَضْرَيِي ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةً بِعَالٍ مِنَ السَّفَرَيْ فَسَمِتِ الْانْصَارُ بِقُدُومٍ أَبِي عُبَيْدَةً ، فَوَافَوْا صَلاَةَ الْفَحْرِ مَعَ اللِّي (٧) مِنْ اللَّهِ عَلَمًا أَنْصَرَفَ تَمَرَّضُوا لَهُ ، فَتَدَسَّمَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِي حِينَ رَآهُمْ ، ثُمُّ قَالَ أَظُنْكُمْ سَمِنتُمْ أَنَّ أَمَّا عُبَيْدَةً قَدِمَ بِشَيْءٍ؟ قَالُوا أَجَلُ بَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ فَأَبْشِرُوا وَأَمْلُوا مَا بَسُرْكُم ، فَوَاللهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنَى ٣ أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّبْنَا ، كَا يُسِطَنَ عَلَى مَنْ (١٠) قَبْلُكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَا تَفَافَسُوهَا ، وَنُهُلِكُكُمْ كَا أَهْلَكُنْهُمْ ، عَرْثُ أَبُو النُّمُاذِ حَدُّ ثَنَّا حَرِيرُ بنُ حَارِمٍ عَنْ نَافِيعٍ أَنْ أَبْنَ مُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما

كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ كُلِّهَا حَتَّى حَدَّتَهُ أَبُولُبَا بَةَ البَّدْرِيُّ أَنَّ النَّبِيِّ بَيْكِي نَهْى عَنْ قَتْلِ جِنَّانِ الْبِيُوتِ، فَأَمْسَكَ عَنْهَا صَرَشَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثْنَا مُحَدُّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ﴿ قَالَ أَبْنُ شِهِ آبِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَسْتَأْذَنُوا رَسُولَ (١) اللهِ عَنْ فَقَالُوا أَنْذَنْ لَنَا كَلْنَثُرُكْ لِلا بْنِ أَخْتِنَا عَبَّاسِ فِدَاءَهُ قَالَ وَاللهِ لاَ تَذَرُونَ مِنْهُ (٢) دِرْ مما مرش أَبُو عاميم عن أَبْنِ جُرَيْجٍ عَن الرُّهْرِيُّ عَنْ عَطَّاء بْنِ يَزِيدَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٌّ عَنِي الْقِنْدَادِ بْنِ الْاسْودِ \* حَدَّتَى ٣ إِسْعَتُ حَدِّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ أَبْنِ سَمْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهاب عَنْ عَمْهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَّاءِ بْنُ بَرَيْدَ اللَّهِينْ ، ثُمَّ الْجُنْدَمِيْ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بن مَدِّي بن أُخْيَارِ أُخْبِرَهُ أَنَّ الْمِقْدَادَ بْنَ مَمْرُو الْكِنْدِيُّ ، وَكَانَ حَلِيفًا لِبَنِي زُهْرَةً ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ أَلَهُ مِنْ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ أَلَّهُ عَالَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الكَفَّارِ فَأُ تُنْتَلْنَا ، فَضَّرَبَ إِحْدَى يَدَى إِلسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ، ثُمَّ لاَذَ مِنَّى بِشَجِرَةِ فَقَالَ أَسْلَمْتُ ثِنِّهِ آ أَنْشُلُهُ (1) مَا رَسُولَ أَنَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَمًا ؟ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَلِيٌّ لاَ تَقْشُلُهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَطَّعَ إِحْدَى يَدَى ثُمٌّ قَالَ ذَٰلِكَ بَعْدَ ما فَطَمَّهَا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ لِللَّهِ لَا تَقَتُّلُهُ كَإِنْ نَتَلْتَهُ كَإِنَّهُ مِعَنْزِلَتِكَ قَبَلَ أَنْ تَقَتُّلُهُ ، وَإِنَّكَ مِمَنْ لَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَالِمَتَهُ الْتِي قَالَ صَرَتَتَىٰ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا أَبْنُ عُلَيّةً حَدَّثَنَا سُلَمْانُ التَّيْمَى حَدَّثَنَا أَنَسْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَوْمَ بَدْرِ مَنْ يَنْظُرُ مَاصَنَعَ أَبُوجَهُلِ فَأَنْطَلَقَ أَبْنُ مَسْمُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَّبَهُ أَبْنَا عَفْرًاء حَتَّى رَدَ فَقَالَ آنْتَ أُبّا جَهُل ﴿ قَالَ أَنْ عُلَيَّةً قَالَ سُلَيْانُ هَكَذَا قَالَهَا أَنْسُ قَالَ أَنْتَ أُبَّا جَمْلِ قَالَ وَهَلْ فَوْقَ رَجُلِ تَتَلْتُمُوهُ ﴿ قَالَ سُلَيْانُ ، أَرْ قَالَ قَشَلَهُ فَوْمُهُ • قال وَقَالَ أَبُو يُجْلَزِ قَالَ أَبُوجَهُلِ كَلَوْ غَيْرُ أَكَادٍ فَتَلَنِي مَرْشَ مُوسَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوالحدِ

 (١) كذا ل البوتينة ه أى بألنين على الاولى معة وفالالقطالالهموغالاستفهام

خَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَى أَبْنُ عَبَّاسٍ عَنْ مُمَرّ رَمْنِيَ اللهُ عَنْهُمْ لَمَّا تُوكُفِّي النَّبِيُّ عَلِيُّ قُلْتُ لِأَبِي بَكْرِ أَنْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا مِنَ الْأَنْصَار فَلَقَينَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ شَهِدَا بَدْرًا، خَفَدَّثْتُ (١) عُرْوَةً بْنَ الزُّبيْرِ، فَقَالَ هُمَا عُويْمُ بْنُ سَاعِدَةً وَمَعْنُ بْنُ عَدِي ۗ حَرْثُ إِسْحَتَى بْنُ إِبْرَاهِمَ سَمِعَ كُمَّدَ بْنَ فَضَيْلِ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ تَبْسِ ،كَانَ عَطَاءِ الْبَدْرِيِّينَ خَسْمَةَ آلَافٍ خَسْمَةً آلاًف، وَقَالَ تُعَرِّم: لَأَ فَضَّلَنَّهُمْ عَلَى مَنْ بَعْدَهُمْ صَرَّتَى إِسْحَقَّى بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَّا (٢) عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيُّ عَنْ أَمُمَّدِ بْنِ جُبَيْر عَنْ أَبِيهِ قالَ سَمِيْتُ النِّيِّ مِنْكِ يَقْرَأُ فِي المَنْرِبِ بِالطُّورِ ، وَذَٰلِكَ أُوَّلُ مَا وَقَرَ الإِيمَانُ فِي قَلْبي \* وَعَن الزُّهْرِيُّ عَنْ مُمَّدِ بْنِ جُنِّيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبُّ عَلِيَّ قَالَ فَي أُسارَى بَدْرِ لَوْ كَانَ الْمُطْمِيمُ بْنُ عَدِي حَياثُمَّ كَلَّمْتِنِي فِي هُؤُلِاَءِ النَّتْنَي لَتَرَكْتُهُمْ لَهُ \* وَقَالَ اللَّيْثُ عَنْ يَحْيِيُّ ( ) عَنْ سَمِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ، وَنَعَتِ الْفِيَّنَّةُ الْاولَى يَعْنِي مَقْتُلَ عُمَّانَ وَلَمْ تُبْتِي مِنْ أَصِمَاب بَدْرِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَقَعَتِ الْفِيثَنَّةُ الثَّانِيَّةُ يَعْنِي الْحَرَّةَ ، فَلَمْ تُبْتِي مِنْ أَصِعَابِ الحَدَيْنِيَةِ أَحَدًا ، ثُمَّ وَتَمَتِ الثَّالِيَّةُ كَلَمْ تَرْ تَفَعْ وَلِلنَّاسِ طَبَاتَ مُرْتَثُ الحَجَّاجُ أَبْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ النَّبِيرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قالَ سَمِفْتُ الزُّهْرِي قَالَ إِسمِينَ عُرُورَةً بْنَ الزُّ بِيرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسِّبِ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَّاص وَعُبِّيدَ ٱللهِ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ عَنْ حَدِيثِ عائيمَة رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِّ عَلَيْكُمْ كُلُّ حَدَّتَنَى طَائِفَةً مِنَ الْحَدِيثِ ، قَالَتْ فَأَنْبَلْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحٍ ، فَعَشَرَتْ أُمْ مِسْطَحٍ ف مِرْطِها ، فَقَالَتْ تَعِسَ مِسْطَح ، فَقُلْتُ بنس ما قُلْتِ ، تَسُبَيْنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَذَكَرَ حَدِيثَ الْإِفْكِ مَرْثُ ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْدِرِ حَدَّثْنَا كُمَّدُ بْنُ فُلَيْمِ بْن سُلَيْانٌ عَنْ مُوسَى بْن عُقْبَةً عَن أَبْنِ شِهَابِ قالَ هُــذِهِ مَغَاذِي رَسُولِ اللهِ عَلِيُّهُ

ر() بع عُرُورَةَ (٢) حدثني (٣) أخبرنا (٣) أخبرنا (٤) ابن ستقيد (ه) حدثني ا قال في الفتيح بنشدية القاف المكسورة استعا تحتانية ساكنة (۱) أنه بحثر (۱) الصيدين (٢) أم عنو (١٦) مُعْ عَنْمانِ (٤) مُمْ عَلِي (٥) (١) الصِدِّيق (٥) عَبُدُ اللهِ بِنُ مُسَعُود (1) أخوه (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْانَ (٢) الْقُرْشِيُّ (٢) ابْنُ الطَطَّابِ الْعَدَّدِيُّ (١) ابْنُ عَفَّانَ خَلْقَهُ النِّينُ مَلِيٌّ عَلَى الْمُنْتِدِ وَضَرَبَ لَهُ بِسَهْدِدِ (٠) ابْنُ أَيِي طَالِبٍ ثم فلان ليس ثم عند م

فَذَكَّرَ الْحَدِيثَ ، فَقَالَ رَسُول اللهِ عِلْ وَهُو بِلْقِيهِمْ (اللهِ عَلَيْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمُ رَبُكُمْ خَقًا \* قَالَ مُوسَى قَالَ نَافِعْ قَالَ عَبْدُ اللهِ قَالَ نَاسْ مِنْ أَصْحَابِهِ يَا رَسُولَ اللهِ ثُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْكُمْ مَا أَنتُمْ بِأَسْمَعَ لِلَا قُلْتُ مِنْهُمْ قَالَ أَبُو عَبْدِ أَلْلَهِ ، كَفِيهِ مَنْ شَهِدَ. بَدْرًا مِنْ قُرَيْشِ مِنَّ ضُرِبَ لَهُ بِسَهْمِهِ ، أَحَدُّ وَعَانُونَ رَجُلاً ، وَكَانَ عُرْوَةً بْنُ الزُّ بِيْرِ يَقُولُ : قالَ الزُّ بَيْرُ قُسِمَتْ سُمِمًا مُهُمْ ، فَكَانُوا مِا ثَةً وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَرَّثَىٰ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرُوتَهَ عَنْ أَيهِ عَنِ الزُّ رَبُّو قَالَ ضُرِبَتْ يَوْمَ بَدْرٍ لِلْمُهَاجِرِينَ عِانَةِ سَهُم إِلَّا لَهُ تَسْمِيُّهُ مَنْ شَمَّيَ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ ، في الجَامِعِ النِّيِّي وَضَمَّهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ عَلَى حُرُوفِ المُعْجَمِ النَّيْ تُحَدُّ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْهَا شِمِي مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْبُكَدِيرِ ٥٠٠ ﴿ بِلاَكُ بْنُ رَبَاحٍ مَوْلَى أَبِي بَكُرِ الْقُرْشِيُّ ٥٠ ﴿ خَزَةُ بْنُ عَبْدِ للْطَلِبِ الْمَاشِيُّ ﴿ حَاطِبُ بْنُ أَبِي بَلْتَمَةَ حَلِيفٌ لِقُرَيْشِ ﴿ أَبُوحُذَيْفَةَ بْنُ عُتْبَةً بْنِ رَبِيعَةَ الْقُرَشِيُ ﴿ حَارِثَةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْسَارِي قُتُولَ يَوْمَ بَدْرِ وَهُو حَارِيَّةٌ بْنُ سُرَاتَةَ كَانَ فِي النَّظَّارَةِ ﴿ خُبَيْبُ أَبْنُ عَدِي ۗ الْأُ نُمِنَادِي \* خُنَيْسُ بْنُ حُذَافَة السَّهْبِي \* واعَةُ بْنُ رَافِيمِ الْأُ نْصَادِي الْأَ رِ فَاعَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَبُو لُبَابَةَ الْانْصَارِي ﴿ الْأَبِيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ الْقُرَشِي الْهَ زَيْدُ أَنْ مَهُل أَبُومَلَا حَةَ الْأَنْصَارِي \* أَبُوزَيْدِ الْأَنْصَارِي \* سَمْدُ بْنُ مَالِكِ الزُّهْرِيُ سَمْدُ بْنُ خَوْلَةَ الْقُرَشِيُّ ﴿ سَمِيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلِ الْقُرَشِيُّ ﴿ سَهْلُ بْنُ خُنَيْفِ الْأَنْسَارِي \* فَلْهَيْرُ بْنُ رَافِعِ الْأَنْسَارِي وَأَخُوهُ (" \* غَبْدُ اللهِ بْنُ عُمْانَ أَبُو بَكُرِ الصَّدِّيقُ الْقُرْشِيُّ ﴿ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْفُودٍ الْهُٰذَائِيُّ ﴿ غُتْبَةُ بْنُ مَسْمُود الْهُذَا فِي اللَّهُ مِنْ الرَّحْمُنِ بْنُ عَوْنِ الرُّهْنِي ﴿ مُبَيِّدَةُ بْنُ الْحَارِثِ الْقُرَشِي \* و المَاشِي قَوْلُهُ مُ فلان

عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ الْأَنْصَارِي وَ مُحَرِّبْنُ اللَّطَأَبْ الْمَدَّوِي وَ عُمَّانَ بْنُ عَمَانَ الْتُرْتِي خَلَفَهُ النَّي عَلَى أَبْنَتِهِ ، وَضَرَبَ لَهُ بِمَهْدِ ٥ عَلَى بْنُ أَبِي طَالِبَ الْمَارْشِيُّ ﴿ عَرُو بْنُ عَوْفٍ ، حَلَيْفُ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُوَّيٍّ ﴿ عَقْبَةٌ بْنُ تَمْرُو الْأَنْسَارِيُّ و عايرُ بْنُ رَبِيعَةَ الْعَنَزِيُّ (١) و عاميمُ بْنُ كَابِتِ الْأَنْسَارِيُّ و عُويمُ أَنْ سَاعِدَةَ الْأَنْسَارِيْ \* عِبْهَانُ بْنُ مَالِكِ الْأَنْسَارِيْ \* قُدَامَةُ بْنُ مَظْنُونِ \* قَتَادَهُ بْنُ النَّمْعَانِ الْأَنْصَارِي ﴿ مُمَاذُ بْنُ عَمْرُو بْنِ الْجَنُوحِ ﴿ مُمَوِّذُ بْنُ عَفْرُاء وَأَخُوهُ وَ مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةً أَبُو أُسَيْدِ الْأَنْصَادِي فَ مُرَّارَّةُ بْنُ الرَّبِيعِ الْأَنْصَادِي، مَنْ بْنُ عَدِي الْأَنْسَارِي و مِسْطَلَّحُ بْنُ أَتَاتَهُ بْن عَبَّادِ بْن الْطَلِّب بْن عَبْد ٣ بْنُ مَمْرُو الْسَكَيْدِي ٣ حَلِيفُ بَنِي زُهْرَةً ۞ هِلِاَلُ بْنُ لّْمَيَّةً الْأَنْمَارِيْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ بِالْبِ حَدِيثِ بِنِي النَّضِيرِ وَغُرِّجُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلَيْهِمْ فِي دِيَةِ الرَّجُلَيْنِ ، وَمَا أَرَادُوا مِنَ الْفَدْرِ بِرَسُولِ ١٠٠ أَلَهُ عَلَى ٥٠٠ الرُّهْرِيُ عَنْ عُرُوةً كَانَتْ عَلَى رَأْسِ سِتَةً أَشْهُرِ مِنْ وَفَعَةٍ بَدْرِ قَبْلَ أُحُدٍ ، وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى : هُوَ الذِي أُخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِ ۚ لِأَوَّلِ الْحَسْرِ (١) وَجَمَلَهُ أَبْنُ إِسْعَقَ بَعْدَ بِلَوْ مَمُونَةً وَأَحْدِ وَرَشَنَا ١٠٥ إِسْعَقَ بِنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الزِّرُانِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبُةٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ حَارَبَتِ النَّفِيرُ (لا وَتُرَيْظَةُ كَأَجْلَى بَنِي النَّفِيرِ وَأَفَرٌ تُرَيْظَةَ وَمَنْ عَلَبْهمْ حَتَّى لِمَرْبَتْ تُرْيَظُةٌ ، فَقَتُلُ رِجاكُمْمْ ، وَقَمْمَ نِسَاءِهُمْ وَأُولاَدَهُمْ وَأُمْوَا لَهُمْ وَنُن للمترى وطبه التصر ملعب الْسُنِينَ، إلا بَعْمَهُمُ لَمُوا بِالنِّي عَلَى فَاسْتَهُمْ ٥٠ وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى مَوْدَالْدِينَةِ أسياء الرجل الد من هامش كُلُهُم مِنِي قَيْنَتَاحُ وَمُ رَهُ عَلَمَةِ دَا فِهِ بْنِ سَلامٍ، وَيُودَ بِي عَارِقَةَ، وَكُلُّ يَهُودِ الله

(۱) العَدُوع (٢) مقدام (٢) كذائي البونينية بكـر السكاف ونتجا (٤) والنَّويّ (٠) رتال يخرجوا (٧) حدثني (٨) حَارَبَتْ تُرَيْظُـهُ والنضر (١) فأشهم . بتنديد الليم هند ، وكذلك هنده أن جيم (١٠) يودي الملاينة ١٠ يَهُود بِاللَّهِ بِنَاتَةٍ خوله المتزى كذا وجدتاء ن فير فرع صبح بنتح ألنون وق النبي تأبيده واسب المنزى جمع المين والتون وبالراى لكن مبارة أسد للتنابة هومن عنز ينتح ألتون والمميع مكونها وفي التع المترى بدح النود كثبر وبكوتها مآم بن ريسة

**Kol** 

المَدِينَةِ صَرَّتَى الحَسَنُ بِنُ مُدْرِكِ حَدَّتَنَا يَعَيْ بِنُ حَلَّا الْمُورَةُ الحَشْرِ ، قال أَن سُورَةُ النَّسْرِ تَا بَعَهُ هُ هُمْ يَمْ مَعَنْ أَبِي بِشْرِ حَرَّى اللهُ عِنْهُ اللهِ بِنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّقَتَا مُعْتَمِنُ النَّي بِعَنْ أَبِيهِ مَعِيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِى اللهُ عِنْهُ قال كان الرَّجُلُ يَعِنْلُ النَّبِي يَلِكُ النَّي يَتُ اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَ قال مَرَّى رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ عَنْ اللهِ عَنْ الْمُورِةِ وَالنَّفِيرِ فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُ عَلَيْمٍ مَرَى اللهُ عَنْهُمَ اللهُ عَنْهُمَ قال حَرِّى رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ عَنْ اللهِ عَنْ البُورُورَةُ قَاذَلَتِ عَنْهُمَا قال حَرِّى رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا قال حَرِّى رَسُولُ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ النِّي عَنْ النَّفِيرِ قالَ عَنْهُمَا أَنْ النِّي عَنْهُمَا أَنْ النِّي عَنْهُمَا أَنْ النِّي عَنْهُمَا أَنْ النِّي عَنْهُمَا أَنْ النِي عَنْ الْنَا بِي النَّفِيرِ قال وَلَمْ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ النِّي عَنْهُمَا أَنْ النِّي عَنْهُمَا أَنْ النِي عَنْ الْنِ فَعَلَى النَّي النَّفِيرِ قال وَلَمَا يَقُولُ حَمَّالُ أَنْ النِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ الْنَاقِ مِنْ اللهِ عَنْهُمَا أَنْ النِّي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْهُمَا أَنْ النِّي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ عَنْهُمَا أَنْ النِّي عَنْ الْنَاقِ عَنْ النَّهِ النَّهُمُ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ النِّهِ عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ النِي عَنْ النَّهُ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ النَّهِ عَنْ النَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَهَانَ ٣٠ عَلَى سَرَاْهِ بَنِي لُوَّى مِ حَرِيقٌ بِالْبُوَيْرَةِ مسْتَطِيرُ قالَ قَأْجَابَهُ أَبُوسُهُ يَّانَ بْنُ الْحَارِثِ :

أَدَامَ اللهُ ذَٰلِكَ مِنْ صَنِيعِ وَحَرَّقَ فِي نَوَاحِبِهِ السَّعِيرُ لَّ أَدَامَ اللهُ ذَٰلِكَ مِنْ صَنِيعِ مَتَنَامُ أَنَّ أَرْضَبْنَا تَضِيرُ مُتَنَامُ أَنَّ أَرْضَبْنَا تَضِيرُ مُتَنَامُ أَنَّا أَرْضَبْنَا تَضِيرُ مُتَنَامُ أَنَّ أَرْضَبْنَا تَضِيرُ اللهُ ا

عَرْشُ الْبُو الْبَهَانِ أَخْبَرَ نَا شَعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيُّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَالِكُ بْنُ أُوسِ بْنِ الْحَدَانِ النَّصْرِيُّ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ إِذْ جاءهُ حاجِبُهُ يَوْفا فَقَالَ الْحَدَانِ النَّصْرِيُّ أَنَّ مُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعَاهُ إِذْ جاءهُ حاجِبُهُ يَوْفا فَقَالَ هَلْ اللّهُ عَنْهُ وَالزَّبِرُ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ ، فَقَالَ (1) نَمَمْ فَأَدْخِلْهُمْ فَلَ اللّهُ فَيْ عَبْاسٍ وَعَلِي يَسْتَأْذِنَانِ ، قالَ نَعَمْ ، فَامَّا دَخَلاَ فَلْبَيْتُ قَلْمِ اللّهِ عَلَيْهِ وَيَنْ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِيانِ فِي اللّذِي (1) أَناءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْكَ مَنْ بَنِي النّصِيرِ ، فَاسْتَبٌ عَلَى وَعَبّاسٌ ، فَقَالَ الرّهُ عُلُ كَا أَمِيرَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ ع

(۱) حدثنا مدننا (۲) کمانگ

(۲) أخبرنا: 8 هنا (۱) قال

لام (ه) التي

الْمُوْمِنِينَ أَنْضُ يَيْنَهُما ، وَأَرِ حَ أَحَدَهُم مِنَ الآخَر ، فَقَالَ تُحَرُ أَتَيْدُوا أَنْشُدُ كُمُ إِلْهِ الذي بِإِذْ نِهِ تَقُومُ النَّمَا وَالْأَرْضِ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلَى قَالَ لا نُورَثُ ما تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِثْلِكَ نَفْسَهُ ، قَالُوا قَدْ قَالَ ذَلِكَ ، فَانْبَلَ مُحَرُ عَلَى عَبَّاسٍ وَعَلَّى ، فَقَالَ أَنْشُهُ كُمَّا بِأَنَّهِ مَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عِنْ قَدْ قَالَ ذَٰلِكَ ؟ قَالاَ نَعَمْ ، قال وَإِنَّى أُحَدَّثُكُمْ عَنْ هَذَا الْاسْ إِنَّ اللَّهُ سُبْعَانَةُ كَانَ خَصَّ رَسُولَةُ ﷺ فَي (١) هَذَا الْنَيْءِ بِشَيْءَ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَمَا أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أُوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكابٍ ، إِلَى قَوْلِهِ تَدِيرٌ ، فَكَانَتْ هُلْهِ خَالِصَةً إِرْسُولِ اللهِ عَلَى ثُمُ وَاللهِ مَا أَحْتَارَهَا دُونَكُمْ ، وَلاَ أَسْتَأْثَرَهَا ٣ عَلَيْكُمْ ، فَقَدْ أَعْطَا كُنُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَتِيَ هَذَاللَّالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلَى يُنْفِنُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً سَتَتِهِمْ ٣ مِنْ هَذَاللَّالِ، ثُمَّ بَأْخُذُ مَا بَتَى فَيَجْعَلُهُ تَجْعَلَ مَالِ أَنَّهِ فَمَيلَ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ عَلَى حَبَاتَهُ ، ثُمُّ ثُونُنَ النَّي عَلَى فَمَالَ أَبُو بَكْرٍ ، كَأَنَا وَلِي رَسُولِ أَنَّهِ عَلَيْ فَعَبَضَهُ أَبُو بَكُرٍ فَعَيلَ فِيهِ عِمَا عَمِلَ بِهِ (" رَسُولُ أَنَّهِ عَلَى وَأَنْهُ حِينَئِذٍ كَأَفْبَلَ (٥) عَلَى عَلِيِّ وَعَبَّاسِ وَقَالَ تَذْكُرُانِ أَنَّ أَبَّا بَكْرِ فِيهِ كَا تَقُولَانِ وَاللَّهُ يَمْلَمُ إِنَّهُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْعَنِّ ثُمَّ نَوَفَّ اللهُ أَبَا بَكِرٍ ، فَقُلْتُ أَنَا وَنِي رَسُولِ أَنَّهِ عِنْ وَأَبِي بَكُر فَقَبَضْتُهُ سَنَّتَيْنِ مِنْ إِمارَتِي أَعْمَلُ فِيهِ بِمَا ٢٦ عَمِلَ ٢١ رَسُولُ أَلَّهِ إِلَيْ وَأَبُو بَكْرٍ وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَى ( في صادِق بالرّ راشيد كابع الْحَق مُمّ جِنْهُ إِنِي كِلِا كُمَّا ، وَكَلِيتُ كُمَّا وَاحِدَةً ، وَأَمْرُ كُمَّا جَبِيمُ فِغَنْدَنِي يَمْنِي عَبَّاسًا ، فقلتُ لَكُمَّا إِذَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مُورَثُ مَا تُرَّكُنَا صَدَقَةً ، قَلْسًا بِلَمَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلْنَكُما تُلْتُ إِنْ شِيْتُنَا دَفَيْتُهُ إِلَيْكُما عَلَى أَنْ عَلَيْكُما عَدْ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلَانُ فِيهِ عِا مَمِلَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ عِلْيِ وَأَبُو بَكُرِ، وَما مَمِلْتُ فِيهِ مُذْ (١) وَلِيتُ ، وَإِلا فَالا

تُكَلِّمَانِي، فَقُلْتُما أَدْفَعُهُ إِلَيْنَا بِذَلِكَ، فَدَفَعْتُهُ إِلَيْكُما أَفْتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْنَ ذَلِكَ ، فَوَاللهِ الَّذِي إِلَّذْ نِهِ تَقُومُ السَّمَا ﴿ وَالْأَرْضُ لَا أَنْضِى فِيهِ بِقَصَّا ۗ عَيْرِ ذَٰلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ، وَإِنْ تَعَبَنُ ثُمَّا عَنْهُ فَا دُوْمَا (١) إِنَّ فَأَنَا أَكُفِيكُمَاهُ ، قالَ فَذَنْت هٰذَا الحَدِيثَ عُرُورَةً بْنَ الزُّرِيرِ ، فَقَالَ صَدَقَ مالكُ بْنُ أَوْس أَنَا سَمِعْتُ عَايْسَةٌ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّيِّ يَنْ عَنُّولُ أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النِّيِّ عَنْهَانَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ بَسْأَلْلَهُ عُنْهُنَّ مِنَّا أَمَاءِ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْكُ فَكُنْتُ أَنَا أَرُدُّهُنَّ ، فَقُلْتُ لَهُنَّ : أَلاَ تَتَّقِينَ اللهُ أَكُمْ تَعْلَمْنَ أَنَّ النِّي عَلِيْهِ كَانَ يَقُولُ لاَنُورَثُ مَاتَّرَكْنَا صَدَقَةٌ ثُرِيدُ بِذَلِكَ تَفْسَهُ (٢) المَسَّنَ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْكِ فِي هِذَا المَالِ ، فَا نَتَهَى أَزْوَاجُ النَّبِّ يَنِكِ إِلَى مَا أَغْبَرَ مَهُنَّ ا قَالَ فَكَانَتْ هَذِهِ الصَّدَقَةُ بِيدِ عَلِيّ ، مَنَعَهَا عَلِيٌّ عَبَّاسًا فَعَلَبَهُ عَلَيْهَا ، ثُمَّ كَانَّ بِيدِ حَسَنِ (٢) بْنِ عَلِي ، ثُمُّ بِيكِ حُسَيْنِ (٢) بْنِ عَلِي ، ثُمَّ بِيكِ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنِ (١) ، وَحَسَنِ أَبْنِ حَسَنِ ،كِلاَهُمَا كَانَا يَتَدَّاوَلاَنهَا ، ثُمَّ بِيدِ زَيْدِ بْنِ حَسَنَنُ (٠) وَهَيَّ صَدَقّة رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَقًا حَرُثُ الْمِرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَن الزُّهْرَىُّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَالِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةً عَلَيْهَا السَّلاَّمُ وَالْعَبَّاسَ أَتِيَا أَبَا بَكْرٍ القسطلاني نسيخة اله يَلْتَمْ سِمَانِ مِيرَانَهُمَا ، أَرْضَهُ مِنْ فَدَّلُتُ (٧) ، وَسَهِ مُهُ مِنْ خَيْبَرَ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر سَمِعْتُ المصح النَّى يَنْ يَرُلُ : لاَ نُورَثُ ما تُرَّكُنَا صَدَقَةً ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمِّدٍ في هٰذَا الكالي، وَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَحَبُ إِلَى أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي الْحَبُ قَتْلُ كَمْب أَنْ الْأَشْرَفِ مَرْشَنَا عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُو ( السَّمِينَ جابر أَبْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللهِ عَنِينَ مَنْ لِكَعْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرْسُولَهُ ، فَقَامَ عَمَّدٌ بْنُ مَسْلَمَةً ، فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ أَنْحُبُ أَنْ

ميريا (۲) المسين مدي (٤) المسين

三元 (v)

(٨) قال سميت عمن کدامن غیر رقم **وجعلها** 

أَقْتُلَه ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ فَأَذَنْ لِي أَنْ أَقُولَ شَبْئًا ، قَالَ قُلْ ، فَأَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَة ، فَقَالَ إِنَّ هَٰذَا الرَّجُلَ قَدْسَأَلْنَاصَدَقَةً ، وَإِنَّهُ قَدْ عَنَّانَا ، وَإِنِّي قَدْ أُتَيْتُكَ أَسْتَسْلِفُكَ قَالَ وَأَيْضا وَالله لَتَمَدُّنَّهُ ، قَالَ إِنَّاقَدِ أُنَّبَعْنَاهُ ، فَلا بُحِبْ أَنْ نَدَعَهُ حَتَّى مَنْظُرَ إِلَى أَيَّ شَيْء يَصِيرُ شَأْنُهُ وَقَدْأُرَدْنَا أَنْ نُسْلِفِنَا وَسْقًا أَوْ وَسْقَيْنِ وَحَدَّثْنَا عَمْرُو غَيْرَ مَرَّةٍ فَلَمْ يَذَكُر وَسْقَاأُو وَسَقَيْنِ أَوْ فَقُلْتُ لَهُ فَيهِ وَسَقًا (١) أَوْ وَسَقَيْنِ فَقَالَ أَرَى فِيهِ وَسِنْقَاأَوْ وَسِنْقَيْنِ، فَقَالَ نَعَمِ أَرْهَنُونِي قَالُوا أَيَّ شَيْء تُرِيدُ ؟ قَالَ أَرْهَنُونِي نِسَاءَكُمُ ۚ قَالُوا كَيْفَ تَرْهَنُكَ نِسَاءنا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْمَرَبِ، قالَ قَارُهَنُونِي أَبْنَاءَكُم ، قَالُوا كَيْفَ نَرْهَنَكَ أَبْنَاءَنَا ، فَيُسَب أَحَدُهُمْ ، فَيُقَالُ رُهِنَ بِوَ سُتِي أَوْ وَسُقَيْنِ ، هُذَا عارْ عَلَيْنَا ، وَلَـكَنِّا نَرْهَنُكَ الَّلاَّمَةَ ، قَالَ سُفْيَانُ يَمْنِي السَّلاَحَ ، فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأْتِيهُ ، كَفَاءَهُ لَيْلاً وَمَعَهُ أَبُو نَا إِلَّهَ ، وَهُو ٓ أَخُو كَمْبِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَدَعاهُمْ إِلَى ٱلْبِصْنِ ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ (٢) فَقَالَتْ لَهُ أَنْ أَنَّهُ أَيْنَ تَخْرُنِحُ هَذِهِ السَّاعَةَ ؟ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ نَحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأَخِي أَبُو نَا يْلَةً ، وَقَالَ غَيْرُهُ كَمْرُو، قَالَتْ أَسْمَعُ صَوْتًا كَأَنَّهُ يَقَطُّرُ مِنْهُ الْدَّمُ ، قَالَ إِنَّمَا هُوَ أَخِي تُمَدِّدُ ا أَنْ مَسْلَمَةً ، وَرَضِيعِي أَبُو نَا يُلَةً ، إِنَّ الْكَرِيمَ لَوْ (" كُوعِيَ إِلَى طَعْنَة بِلَيْلِ لَأَجابَ قَالَ وَيُدْخِلُ (١) عُمِّدُ بْنُ مَسْلَمَةً مَعَهُ رَجُلَيْنِ (٥) قِيلَ لِسُفْيَانَ سَمَّاهُمْ عَمْرُثو، قالَ سَمَّى بَمْضَهُمْ ، قَالَ عَمْرُ وَجَاءِ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ ، وَقَالَ غَيْرُ كَمْرُو أَبُو عَبْسِ بْنُ جَبْرِ وَالْحَارِثُ أَبْنُ أَوْسِ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرِ قَالَ عَمْرُ وَجَاءَ مَعَهُ برَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاءَ فَإِنِّي قَائِلٍ (٦) بِشَعَرِهِ فَأَشَمْهُ ، قَإِذَا رَأَيْتُمُونِي أَسْتَكُنْتُ مِنْ رَأْمِيهِ فَدُونَكُمْ فَأُضْرِبُوهُ ، وقال مَرَّةً ثُمَّ أَشِمْكُمْ قَنَزَلَ إِلَيْهِمْ مُتَوَسِّحًا وَهُورَ يَنْفَحُ مِنْهُ رِيحُ الطَّيبِ فَقَالَ ما رَأَيْتُ كَانْيَوْمِ رِيحًا أَىٰ أَطْبَبَ وَقَالَ غَيْدُ عَمْرِ وِ قَالَ عِنْدِي أَعْطَرُ نِسِاهِ (٧) الْمَرَبِ وَأَحْمَلُ الْمَرَابِ قَالَ مَمْرُو فَقَالَ أَ تَأْذَنُّ لِي أَنْ أَشَمَّ رَأْسَكَ قَالَ نَمَمْ فَشَمَّهُ ثُمْ أَشَمَّ أَصِابَهُ

(۱) وَسُقَ اوْ وَسُقَانِ (۲) البنه (۲) اذا (۲) اذا (۵) وَالِدُ حُلُى (۵) برجاین (۵) برجاین (۲) مائل

(٧) سَيِّد

يَا اللهُ عَلَيْ مَا أَخْبَرُوهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَنْدُ اللهِ بْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ ، وَيَقَالُ سَلاَّمُ بْنُ أبي الْحُقَيْنِ ، كَانَ بِحَيْبَرَ ، وَيُقَالُ في حِصْنِ لَهُ بِأَرْضِ ٱلْحِيجَازِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ هُوَ بَعْدَ كَتْبِ بْنِ الْأَشْرَفِ صَرَتْنَ (١) إِسْلُقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثْنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثْنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِن مَا إِلَى أَبِي رَافِعٍ فَدَخلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَتِيكٍ بَيْنَهُ ٢٠٠ لَيْلاً وَهُوْ نَائِمْ فَقَتَلَهُ مُرْشُ يُوسُفُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ مَنْ أَبِي إِسْخُنَى مَنِ الْبَرَاءِ (٢) قالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى أَبِي رَافِع الْيَهُودِيُّ رَجَالًا مِنَ الْأَنْسَارِ كَأَمَّرُ (٤) عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ ، وَكَانَ أَبُورَافِيعِ يُؤْذِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَيُمِينُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ فِي حِمْنِ لَهُ بِأَرْضِ ٱلْحِجَازِ ، فَلَمَّا دَنُوا مِنْهُ ، وَقَدْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، وَرَاحَ النَّاسُ بِسَرْحِهِمْ ، فَقَالَ ( ) عَبْدُ اللهِ لِأَصْحَابِهِ أَجْلِسُوا مَكَانَكُم ، فَإِنِّي مُنْطَلِق ، وَمُتَلَطِّف لِلْبَوَّاب ، لَعَتَّلَى أَنْ أَدْخُلَ كَأْفُلَ حَتَّى دَنَا مِنَ الْبَابِ ، ثُمُّ تَقَنَّعَ بِثَوْ بِهِ كَأَنَّهُ يَقْضِي حاجَةً ، وَقَدْ دَخَلَ النَّاسُ فَهَتَفَ بِهِ الْبُوَّابُ ، يَا عَبْدَ اللهِ إِنْ كُنْتَ تُريدُ أَنْ تَدْخُلَ فَأَدْخُلْ ، فَإِنِّي أُريدُ أَنْ أَعْلِنَ الْبَابَ، فَدَخَلْتُ فَكَمَنْتُ فَلَمَّا دَخَلَ النَّاسُ أَعْلَقَ الْبَابِ ثُمَّ عَلَّقَ الْأَعَالِيقَ عَلَى وَ يَدِ (٥) قالَ فَقُمْتُ إِلَى الْأَقالِيدِ فَأَخَذُتُهَا فَفَتَحْتُ الْبَابَ وَكَانَ أَبُورَافِع يُسْمَرُ عِنْدَهُ ، وَكَانَ فِي عَلاَنِي لَهُ ، فَلَمَّا ذَهِبَ عَنْهُ أَهْلُ سَمِّرهِ صَيدْتُ إِلَيْهِ خَقَمَلْتُ كُلَّمَا

فَتَحْتُ بَابًا أَعْلَقْتُ عَلَي مِنْ دَاخِلِ ، قُلْتُ إِنِ الْقَوْمُ نَذِرُوا بِي لَمْ يَخْلُصُوا إِلَى حَتَّى

أَنْشُلَهُ فَاكْنَهُيْتُ إِلَيْهِ ، فَإِذَا هُوَ فَى بَيْتٍ مُظْلِمٍ وَسُطَّ عِيَالِهِ لاَ أَدْرِى أَيْنَ هُوَ مِنَ

ثُمَّ قالَ أَتَأْذَنُ لِي قالَ نَعَمْ ۚ فَآمًّا ٱسْتَمَذَكَنَ مِنْهُ قالَ دُونَكُم فَقَتَلُوهُ ثُمَّ أَتَوُا النِّيّ

(۱) مدننا (E)

(٣) ابن عازب

(٤) وأثر

(٦) وَدَ

الْيَنْتِ فَقُلْتُ (٢٠ كَا أَبَّا رَافِيعِ قَالٌ مَنْ هَٰذَا فَأَحْوَيْتُ بَجُقَ الصَّوْتِ كَأَخْرِ بُهُ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ وَأَنَا دَهِشِ ٥٠٠ فَمَا أَغْنَيْتُ شَبِّنًا وَصَاحَ عَفْرَجْتُ مِنَ البِّيْتِ كَأَمْكُتُ فَبْرَ بَعِيدٍ، ثُمُّ دَخَلْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ ما هُذَا الصَّوْتُ يَا أَبَا رَافِيمِ فَقَالَ لِامُّكَ الْوَيْلُ إِذَّ رَجُلاً فِي الدِّيْتِ ضَرَّ بِنِي قَبْلُ بِالسَّيْفِ، قَالَ فَأَضْرِ أَمْ ضَرْبَةً أَنْحَنَّتُهُ وَكُمْ أَفْتُلُهُ، ثُمَّ وَصَنَتُ ظَبَّةً ٣٠ السَّيِّفِ فَ بَعَلْنِهِ حَتَّى أَخَذَ فَ ظَهْرِهِ ، فَمَرَفْتُ أَنَّى فَتَلْتُهُ ، فَمَا لْتُأْفَتْحُ الْأَبْوَابَ بَابًا بَابًا مَقَى أَتْهَيْتُ إِلَى دَرَجَةٍ لَهُ ، فَوَضَنْتُ وَلِي ، وَأَنَا أُرَى فَ أَنْ فَدِ أُنْتَهَيْتُ إِلَى الْارْضِ فَوَ قَمْتُ فِي لِيْدَاتُهِ مُشْرِرَةٍ كَا لْكُمِّرَتْ سَاقِي فَعَصَّبْتُهَا سِلَمَة أُمْ أَنْطَلَقْتُ حَتَّى جَلَسْتُ عَلَى الْبَابِ ، فَقُلْتُ لاَ أَخْرُجُ (" اللَّهٰ لَهُ ، حَتَّى أَعْلَمُ أَقْلَتُهُ فَلَمَّا صَاحَ الدِّيكُ قَامَ النَّاعِي عَلَى السُّورِ ، فَقَالَ أَنْنِي أَبَا رَافِيعِ تَأْجِرَ أَهْلِ أَلْجِازِ ، وَا نَطَلَقْتُ إِلَى أَصِمَا بِي ، فَقُلْتُ النَّجَاء ، فَقَدْ قَتَلَ اللهُ أَبَا رَافِعٍ ، فَأَ نَتَهَيْتُ إِلَى النِّبِيَّ عَلَىٰ خَذَتُهُ ، فَقَالَ أَبْسُطُ رِجْلَكَ ، فَبَسَطَتُ رِجْلِي فَسَحَهَا ، فَكَأَنَّهَا ٥٠ لَمْ أَشْتَكِهَا فَطُ مَرْثُنَا أَحْدُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثْنَا شُرِيخٌ هُوَ أَبْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثْنَا إِرْاهِيمُ أَبْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْاقَ قَالَ سَمِنْتُ الْبَرَاءِ ٢٥ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَسَتَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَى أَبِي رَافِعِ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَتِيكٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُتْبَةً في نَاسِ مَعَهُمْ وَا نُطَلَقُوا حَتَّى دَنُوا مِنَ الْخِصِينِ ، فَقَالَ كَلَمْ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَيْبِكِ أَسْكُوا أَنتُمْ حَتّى أَنْطَلِقَ أَنَا فَأَنْظُرُ ، قَالَ فَتَلَطَّفْتُ أَنْ أَدْخُلَ ٱلْحِصْنَ فَفَقَدُوا جِمَارًا لَهُمْ قَالَ فَرَجُوا إِمْ اللَّهُ وَلَهُ ، قَالَ خَشِيتُ أَنْ أَعْرَفَ ، قَالَ فَنَطَّيْتُ رَأْسِي (لله كَأَنِّي أَنْفِي حَاجَةً ، ثُمَّ نَادَى صَاحِبُ الْبَابِ ، مَنْ أَرَادَ أَنْ بَدْخُلَ فَلْيَدْخُلْ ، قَبْلَ أَنْ أَغْلِقَهُ ، فَدَخَلْتُ ثُمُّ أَخْتَبَأْتُ فِي مَرْبطِ حِمَّارِ حَدَّدَ بَابِ أَلْحِصْنِ ، فَتَكَثَّوْ اعِنْدَ أَبِي رَافِعٍ ، وَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَهَبَتُ (الْ سَاعَةُ مِنَ اللَّيْلِ وَ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى يُنُوبِهِمْ ، فَلَمَّا هَدَأْتِ

53 (1) ظت ع متبب. لايي ذر وبعضهم كذاةال عياض (ن) لرى . كنا ني الاصل للعول عليه نقط (٠) أبرام اسكفاني غير فرع بالمامش الارقم ولا تصميح ويصلها القسطلاني نسيخة من اليونينية كتب مصحمه (٧) ابن عارب

> ه (۵ تُعْتَ

الْأَصْوَاتُ، وَلاَ أَسْمَعُ حَرَكَةً خَرَجْتُ، قالَ وَرَأَيْتُ صَاحِبُ الْبَابِ، حَيْثُ وَصَعَ مِفْتَاحَ ٱلْحِصْنِ فِي كُوَّةٍ ، فَأَخَذْنُهُ فَفَتَحْتُ بِرِ بَابَ ٱلْحِصْنِ ، قَالَ ثُلْتُ إِنْ نَذِرَ بِي الْقَوْمُ ٱنْطَلَقْتُ عَلَى مَهَلِ ، ثُمَّ مَمَدْتُ إِلَى أَبْوَابِ بِيُوبِهِمْ ، فَغَلَقْتُهَا (١) عَلَيْهِمْ مِنْ ظَاهِرٍ ، ثُمَّ صَعِدْتُ إِلَى أَبِي رَافِعِ فِي سُلَّمٍ ، فَإِذَا الْبَيْتُ مُظْلِمٌ قَدْ طَفِّي سِرَاجُهُ فَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ الرَّجُلُ، فَقُلْتُ يَا أَبَا رَافِعِ، قالَ مَنْ هُذَا ؟ قَالَ فَعَمَدْتُ مَحْق الصّوت وَأَضْرِبُهُ وَصَاحَ ، وَلَمْ ثُنْنِ شَيْئًا ، قالَ ثُمَّ جِنْتُ كَأَنَّى أُغِيثُهُ ، فَقُلْتُ مالكَ يَا أَبَا رَافِيعِ وَغَيَّرُ تُ صَوْتِي ، فَقَالَ أَلا أُعِبِكُ لِأُمْكِ الْوَيْلُ ، دَخَلَ عَلَى رَجُلُ فَضَرَ بِنِي بالسَّيْفِ قالَ فَمَدَّتُ لَهُ أَيْضًا كَأْضْرِبُهُ أُخْرَى كَلَّمْ ثُمْنِ شَبْنًا فَصَاحَ وَقَامَ أَهُلُهُ قالَ أَمْ (١) جِنْتُ وَغَيَّرُتُ صَوْ تِي كَهَيْنَةِ المنيثِ، فَإِذَا (١) هُوَ مُسْتَلَقِي عَلَى ظَهَرُهِ ﴿ (١) لِلْمَاتُ اللهِ وَأَضَمُ السَّيْفَ فِي بَطْنِهِ ثُمَّ أَنْكُنُّ عَلَيْهِ حَتَّى سَمِعْتُ صَوْتَ الْعَظْمِ ثُمَّ خَرَجْتُ الرم) وأذا ص دَهِيْشًا حَتَّى أَنَبْتُ السَّلِمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَأَنْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَّبْتُهَا ، ثُمَّ السُّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَأَنْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَّبْتُهَا ، ثُمَّ السُّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَأَنْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَّبْتُهَا ، ثُمَّ السُّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَانْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَّبْتُهَا ، ثُمَّ السُّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَانْخَلَعَتْ رِجْلِي فَعَصَّبْتُهَا ، ثُمَّ السَّلَمَ السَّلَمَ أُدِيدُ أَنْ أَنْزِلَ كَأَسْقُطُ مِنْهُ كَانُولَ كَأَنْفُوا لِللَّهِ عَلَيْهُا ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كَانُولِ اللَّهُ عَلَيْهُ كَانْخُلُقَتْ وَجْلِي فَعَصَّبْتُهُا ، ثُمَّ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ لَا كُلُّهُ عَلَيْهُ كُلُهُ عَلَيْهُ عَلَى فَعَمَا عَلَيْكُمُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عِلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ أَتَبْتُ أَصَابِي أَحْجُلُ ، فَقُلْتُ أَنْطَلِقُوا فَبَشِّرُوا رَسُولَ أَللهِ عِلَى كَأَبْرَحُ حَتَّى أُسِمَعَ النَّاعِيَّةُ ، فَلَمَّا كَانَ فِي وَجْهِ الصَّبْحِ صَعِدَ النَّاعِيَّةُ ، فَقَالَ أَنْنِي أَبَا رَافِعِ ، قال فَقُنْتُ أَمْشِي مَا بِي قَلَبَةُ مُ فَأَدْرَكْتُ أَصِحَابِي قَبْلَ أَنْ يَاتُوا النِّي يَالُّكُ فَبَشَّرْتُهُ بِاللَّهِ اللَّهِ عَزَّوَةٍ أُحُدٍ ، وَتَوْلُ اللهِ تَعَالَى : وَإِذْ غَدُوتَ مِنْ أَهْ لِكَ تُبَوَّى الْمُومِينِ مَقَاعِدَ لِلْقِيَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ . وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ : وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا (" وَأُنْهُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُوْمِنِينَ إِنْ يَسْسَكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَيَثَلُكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاء وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الظَّا لِمِينَ وَلِيمَتَعُصَ اللهُ النَّفِينَ آمَنُوا وَيَفْحَنَ الْكافِرِينَ أَمْ حَسِبْتُمُ

أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ وَكُمَّا يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ جاهَدُوا مِنْكُمٌ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنْتُمْ عَنُوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقُوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْهُمْ تَنْظُرُونَ ، وَقَوْلِهِ : وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللهُ وَعُدَهُ إِذْ تَحْسُونَهُمْ ٥٠ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَنَنَازَعْتُمْ في الْارْ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمُ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْدُنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الآخِرَةَ أَمُّ صَرَفَكُمُ عَنْهُمْ لِيَثْلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْل عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَلاَ (٢٠ تَحْسِبَنُ الَّذِينَ تَتَلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا اللَّيَةَ مُؤْمِنَ إِبْرَاهِيمُ أَبْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ قَالَ النِّبِيُّ عَنْ عَلَيْهِ يَوْمَ أُحَّدِ هَٰذَا جِبْرِيلُ آخِذْ برَأْسِ فَرَسِهِ عَلَيْهِ أَدَاهُ الْحَرْب مَرْثُنَا عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ أَخْبَرَ نَا زَكِّر بَّاء بْنُ عَدِي ۗ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ الْبَارَكِ عَنْ حَيْوَةَ عَنْ بَرِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَبْدِ عَنْ عُقْبَةً بْن عامِرِ قالَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَى قَتْ لَى أَحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي ٣٠ سِنِينَ كَالْوَدِّعِ لِلْأَحْبَاءِ وَالْأَمْوَاتِ ، ثُمَّ طَلَعَ الْمِنْبِرَ فَقَالَ : إِنَّى بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطْ ، وَأَنَا عَلَيْكُمْ شَهِّيدٌ ، وَإِنَّ مَوْعِدَ كُمُ الحَوْضُ ، وَإِنَّى لَأَ نُظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا ، وَإِنَّى لَمْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنيا أَنْ تَنَافَسُوها ، قالَ فَكَانَتْ آخِرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلَى رَسُولِ إِلَّهِ عَلَى عَرْثُ عَبِيَدُ أَلَهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ عَن الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَقِينَا الْمُشْرِكِينَ يَوْمَنْذٍ ، وَأَجْلَسَ النَّبِي مَلِكَ جَبْشًا مِنَ الرُّماةِ ، وَأُمَّرَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللهِ وَقَالَ لا تَبْرَحُوا إِنْ رِأَيْتُمُونَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلاَ تَبْرَحُوا ، وَإِنْ رَأَيْتُوهُمْ ظَهَرُوا عَلَيْنَا فَلاَ تُمِينُونَا ، فَلَمَّا لَقَيْنَا (١) هَرَبُوا حَتَّى رَأَيْتُ النَّسَاءِ يَشْتَدِدْنَ (٥) في الجَبَلِ ، رَفَعْنَ (٥) عَنْ سُوقِهِنَ ، قَدْ بَدَّتْ خَلاَخِلُهُنَّ

(۱) تستُ صَالَحَهُمْ فَتَلاً الْحَدُهُ اللهُ فَوْلَهِ وَاللهُ ذُو فَعَلَمُ عَلَى لَلْوَامِنِينَ فَعَلَمُ ذُو فَعَلَمُ عَلَى لَلُوَامِنِينَ (۲) وَقَوْلُهُ وَلاَ عَلَى للُوامِنِينَ (۲) عَلاَ مَالَى (۲) عَلاَ مَالَى (۱) لَقَينَاهُمْ (۱) لَقَينَاهُمْ (۱) لَيْسَلَدُ ذُنَ (۱) مَنْ فَعَنْ (۱)

وَأَخَذُوا بَقُولُونَ : الْفَنيمَةَ الغَنيِمَةَ ، فَقَالَ عَبْد اللهِ عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِي ﴿ إِلَيَّ أَنْ لاَ تَبْرَحُوا عَأْبَوْا ، فَلَمَّا أَبَوْا صُرِّفَ وُجُوهُمْ ، فَأُصِيبَ سَبْعُونَ قَتِيلًا ، وَأَشْرَفَ أَبُوسُمْ إِنَّ فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ لِمُمَّدٌّ ؟ فَقَالَ لَا تُجِيبُوهُ ، فَقَالَ أَفِي الْقَوْمِ أَبْنُ أَبِي فَعَافَة ؟ قال لا تجيبُوهُ ، فَقَالَ أَفِي القَوْمِ أَبْنُ الْخَطَّابِ . فَقَالَ إِنَّ هُوْلَاء تُتِلُّوا ، فَلَوْ كَانُوا أَحْياء لَاْجَابُوا ، فَلَمْ يَمْدِكُ مُمَرُ نَفْسَهْ . فَقَالَ كَذَّبْتَ يَا عَدُو اللهِ ، أَبْتَى اللهُ عَلَيْكَ (') مَا يُكُنِّرُ إِنَّ وَالْ أَبُو سُفْيَانَ : أَعْلُ هُبَلُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةً أَجِيبُوهُ ، قالُوا ما نَقُولُ ا قَالَ ثُولُوا : اللهُ أُعْلَى وَأَجَلُ ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ : لَنَا الْعُزَّى وَلاَ عُزَّى لَكُمْ ، فَقَالَ اللَّهِي مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَوْ مَا نَقُولُ ؟ قَالَ قُولُوا : اللهُ مَوْ لَا نَا وَلاَ مَوْ لَى لَـكُمْ . قال أَبُوسُفَيَّانَ : يَوْمْ يَوْمْ بَدْرِ وَالْحَرْبُ سِيجَالٌ ، وَيَجَدُّونَ (٣ مُثْلَةً كَمْ آمُرْ بَهَا وَكَمْ تَسُونِي ٥٠ أَخْبَرَ نِي ٢٠ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدٍّ حَدَّثَنَا سُفَيَانٌ عَنْ تَحْرُو عَنْ جابِرِ قالَ أَصْطَبَّحَ الْخَمْرَ بَوْمَ أُحُدِ نَاسٌ ثُمَّ تُتِلُوا شُهِدَاء مَرْثُ عَبْدَانُ حَدَّثْنَا ( ) عَبْدُ اللهِ أَخْبُرَ نَا شُعْبَةُ عَنْ سَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمِ عَنْ أَبِيهِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْلُن بْنَ عَوْفٍ أَتِي بطَمَامٍ وَكَانَ صَائَمًا فَقَالَ ثُنْلِ مُصْعَبُ بْنُ ثَمَـيْرٍ وَهُوَ خَيْرٌ مِنَّى كُفْنَ فِي بُرْدَةٍ إِنْ غُطَيَّ رَأْسُهُ بَدَتْ رِجْلاَهُ ، وَإِنْ غُطْنَ رِجْلاَهُ بَدَا رَأْسُهُ ، وَأَرَاهُ قَالَ وَقُتِلَ خَمْزَهُ وَهُوَ خَبْرٌ مِنَّى ثُمَّ بُسِطَ لَنَا مِنَ الدُّنيَا مابُسِطَ ، أَوْ قالَ أَعْطِينَا مِنَ الدُّنيَا ما أَعْطِينا وَقَدْ خَشِينَا أَنْ تَكُونَ حَسَنَاتُنَا كُعِلْتُ (٥٠ لَنَا ، ثُمَّ جَعَلَ يَيْكِي حَتَّى تَرَكَ الطَّعَامَ مَرْثُ ٣ عَبْدُ اللهِ بْنُ مِمَّد حَدَّثَنَا سُفَيَّانُ عَنْ عَمْرِو سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ قالَ رَجُلُ لِلنِّي مِنْ إِلَّهُ يَوْمَ أُحدُ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ كَأَيْنَ أَنَا ؟ قالَ في الجنَّةِ ، فَأَلْقَى تَمْرَاتِ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ عَدْثُنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهُ بُرُ حَدُّنَنَا الْأُعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ خَبَّابٍ (١٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرُ نَا مَتَ

می (۱) لك صح (۲) كفافي فبرفرع بأيدينا منجوطا وانظر القسطلانی كتبه مصحعه هـ هـ

(٢) وَسَتَجِدُونَ

(٤) حدثني مد

(e) أخبرنا م

(1) قد مجلت

(۷) حدثن

(۱) ابنِ الآرَتُّ . كنا ف غير فرع بلارثم ولا تصحيح كنبه مصححه

رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَبْتَنِي وَجْهُ اللهِ، فَوَجَبَ أَجْرُ نَا عَلَى اللهِ، وَمِنَّا مَنْ مَضَى أَوْ ذَهَبَ كَمْ يَأْكُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا كَانَ مِنْهُمْ مُصْمَبُ بْنُ مُمَنيْرِ فُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ كُمْ يَيْرُكُ إِلاَّ نَمِرَةً كُنَّا إِذَاغَطَّيْنَا بِهَارَأْسَهُ خَرَجَتْ رِجْلاَهُ، وَإِذَاغُطِّي بِهَارِجْلاَهُ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ لَنَا النَّيْ مَرْكَ عَطُوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَأَجْعَلُوا عَلَى رَجْلِهِ الْإِذْخِرَ ، أَوْ قالَ أَلْقُوا عَلَى رَجْلِهِ ( ) مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ قَذْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَّتُهُ فَهُو يَهْدُيْكُما \* أَخْبَرَ نَا الْمُحَمَّانُ أَيْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا لَهُمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عَمَّهُ فَالِ مَنْ بَدْرِ فَقَالَ غِبْتُ عَنْ أُوَّلِ قِتَالِ النَّبِي مِنْ اللَّهِ لَئُنْ أَشْهَدَ فِي اللهُ مَعَ النَّبِي مِنْ اللهِ لَيْرَيِّنَّ اللَّهُ مَا أُجِدُ كُلِّقَ يَوْمَ أُحُدِ فَهُزِمَ النَّاسُ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّى أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ يمَّـا صَنَعَ هُوْلاَهُ يَعْنِي الْمُسْلِمِينَ ، وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا جاء بهِ الْمُشْرِكُونَ ، فَتَقَدَّمَ بسَيْفِهِ فَلَقَ سَمُدُ بْنَّ مُمَاذٍ فَقَالَ أَبْنَ ٣٠ يَاسَمَدُ إِنَّى أَجِدُ رِيحَ الْجَنَّةِ دُونَ أُحُدِ فَقُلْ فَقُلِلَ ظَا عُرِفَ حَتَّى عَرَفَتْهُ أَخْتُهُ بِشَامَةٍ أَوْ بِبِنَانِهِ وَبِهِ بِضْعٌ وَثَمَانُونَ مِنْ طَعْنَةٍ وَضَرْبَةٍ وَرَمْيَةٍ بِسَهُمْ وَرَشَّا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَبَعْدِ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابِ أَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ فَهَدْتُ آيَةً مِنَ الْأَحْزَابِ حِينَ نَسَخْنَا المُصْحَفَ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّة يَقْنَأُ بِهَا ، فَالْنَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْهَةً بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَتُوا مَا عَاهَدُوا اللهُ عَلَيْدِ فِنَهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَأُلْمَقْنَاهَا فِي سُورَتِهَا فِي الْمُسْحَفِ حَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتِ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَرِيدَ بِحَدِّثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَلْ خَرِّجَ النِّيُّ عِلِيَّةً إِلَى أُحَدُ رَجَعَ نَاسُ رِمَنْ خَرِجَ مَعَهُ وَكَانَ أَصْحَابُ النِّي عِلِيَّ فِرْقَتَانِ

ر (۱) ر جلیا (۲) مدننا (۳) مدننا (۳) أی میتعد

فِرْقَةً (١) تَقُولُ ثَقَاتِلُهُمْ ، وَفِرْقَةً (٢) تَقُولَ لاَ نُقَاتِلُهُمْ . فَنَزَلَتْ : فَمَا لَكُمْ ف الْمَا فِقِينَ فِئِنَانِ وَاللَّهُ أَرْكَمَهُمْ بِمَا كَمَبُوا . وَقَالَ إِنَّهَا طَيْبَةٌ تَنْفِي الذُّنُوبَ كَمَا تَشْفِي النَّارُ خَبَّتَ الْفَضَّةِ الْمُسَلِّدُ إِذْ مَمَّتْ طَأَنْفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَقْشَلاً وَاللَّهُ وَلِيْهُمَا ٣٠ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتُوكُلِّ الْمُؤْمِنُونَ مِرْضَا مُحَدُّ بْنُ يُوسُفِّ عَن أَبْنِ عُينْنَةً عَنْ مَمْرُو عَنْ جابر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا إِذْ مَمَّتْ طَاثِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلا ابني سَلِمَةَ وَبَنِي حَارِثَةَ وَمَا أُحِبُ أَنَّهَا كُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ وَتُنْبِيُّهُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ أَخْبَرَ نَا (°) عَمْرُتُو عَنْ جابِرٍ قالَ قالَ لِي رَسُولُ اللهِ بَرَائِيْ هِلَ (١) وَفَرْقَةُ نَكَمْتَ يَا جَابِرُ ؟ قُلْتُ نَعَمْ . قالَ ماذَا أَبَكْرًا أَمْ ثَيْبًا ؟ قُلْتُ لا بَلْ ثَيْبًا . قالَ فَهَلا جاريّةً تُلاَعِبُكَ ؟ ثُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ أَبِي فُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَاثَ نِيعَ بَنَّاتٍ كُنَّ لَّى نِينْعَ أَخْوَاتٍ فَكَرِهِنْ أَنْ أَجْمَ إِلَيْهِنَّ جَارِيَةً خَرْقَاء مِثْلَهُنَّ وَلُكِنِ (١٠ أَمْرَأَةُ تَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ قَالَ أَصَبْتَ مَرْشَىٰ أَحْدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرً نَا عُبَيْدُ الله أَنْ مُوسَى حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ فِرَاسِ عَنِ الشَّفْيِيَّ قالَ حَدَّثَنَى جَابِرٌ بْنُ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَبَاهُ اُسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ . فَلَمَّا حَضَرَ جَزَازُ (٧) النَّخْلِ قَالَ أَتَهْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْثُ فَقُلْتُ قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالدِي قَدِ أَسْنُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ وَتَرَكَ دَيْنَا كَشِيرًا، وَإِنِّي أُحِبْ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءِ فَقَالَ أَذْهَت (١٠) لِي فَبَيْدِرْ كُلَّ تَمْر (٨) عَلَى نَاحِيَةٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ ، قَامًا نَظَرُوا إِلَيْهِ كَأَنْهُمْ (١١) أُغْرُوا بِي تِلْكَ السَّاعَةَ فَامَّا رَأَى مَا يَصْنَمُونَ أَطَافَ حَوْلَ أَعْظَيْهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ لَكَ (١٠) أَصِمَا بَكَ فَمَا زَالَ يَكِيلُ فَكُمْ حَتَّى أَدَّى اللهُ عَنْ وَالَّذِي أَمَانَتُهُ وَأَنَا أَرْضَى أَنْ يُؤَدِّي اللهُ أَمَانَةَ وَالَّذِي وَلاَ أَرْجِعَ إِلَى أَخَوَاتِي بَتَمْرَةٍ فَسْلَّمُ اللَّهُ الْبِيَادِرَ كُلَّهَا وَحَتَّى إِنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ النَّبِي عَلِيَّةٍ كَأَنَّهَا

لم تَنْقُصْ مَرْدَةً وَاحِدَةً وَرَحِدَةً وَرَحِدَةً وَرَحِدَةً وَرَحِدَةً وَرَحِدَةً وَرَحِدَةً الْمَرْيِرِ إِنْ عَيْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ إِنْ سَعْدٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعْدِ بْنَ أَبِي وَتَأْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ وَمَ أَحُدُ وَمَعَهُ رَجُلانِ يُقَاعِلانِ عَنْ عَلَيْهِما ثِيابٌ بيضٌ كَأْسَدُ الْقِتَالِمانَ أَبْهُما مَنْ وَلاَ بَعْدُ صَرَتْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيةً حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمِ السَّمْدِيُّ قَالَ مَمِنتُ سَعِيدَ بْنَ الْسَبِّبِ يَقُولُ مَمِنتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاص يَقُولُ نَثَلَ لِي النَّيْ مِنْ عَلَيْ كِنَا تَتَهُ يَوْمَ أَحْدِ فَقَالَ أَرْمٍ فِدَاكَ أَبِي وَأَنِي فَرَثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثنَا يَحِي عَنْ يَحْيي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ سَمِيتُ سَعِيدَ بْنَ اللُّسَبِّبِ قَالَ (١) سَمِيتُ سَنْدًا يَقُولُ جَمَّ لِي النِّي مِنْ أَبِوَيْهِ يَوْمَ أُحُدِ مَرْثُ فَتُنْبَةُ حَدَّثَنَا لَبْتُ عَنْ يَحْيُ عَن أَبْنَ الْمُسَبِّبِ أَنَّهُ قَالَ قَالَ سَمَّدُ بْنُ أَبِي وَفَّاصِ رَضِيَ الله عَنْهُ لَقَدْ جَمَّ لِي رَسُولُ اللهِ وَ مَ أَحُدِ أَبَو بِهِ كِلَيْهِ مَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَلِي وَأَنَّى وَهُو يُقَاتِلُ مَرْثُ أَبُو تُمَيْمٍ حَدَّثَنَا مِنْعَرْ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَبْنِ شَدَّادٍ قَالَ سَمِيْتُ عَلَيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا سَمِعْتُ النِّي مِنْ يَعْتُمُ أَبِوَيْهِ لِأَحَدِ غَبْرِ (لل سَعْدِ عَرْثُ يَسَرَهُ بْنُ صَفُوانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَبْدِ أَلْهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قال ما تميت النَّي عِنْ جَمَّ أَبْوَيْهِ لِأُحدِ إِلاَّ (٥) لِسَعْدِ بْنِ مالِكِ ، قَإِنَّى سَمِعْتُهُ بَقُولُ يَوْمَ أُحُدٍ يَا سَعْدُ أَرْمٍ فِدَاكَ أَبِي وَأَنَّى وَأَنَّى وَأَنَّى وَأَنَّى أَيِدٍ قَالَ زَعَمَ أَبُو عُمَّانَ أَنَّهُ لَمْ يَبْنَ مَعَ النِّي عِنْ فَي بَعْضَ عَلْكَ الْأَيَّامِ الَّتِي ٥٠ يُقَاتِلُ فِينٌ غَيْرٌ طَلَحَةً وَسَعَدٌ عَنْ حَدِيثِهِمَ عَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي لُأُسْوَدِ حَدِثَنَا تَعَايِمٌ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ تُحَدِّ بْنِ يُوسُفَ قَالَ سَمِيتُ السَّا قِبَ بْنَ بَرِيدَ قَالَ تَعِينَتُ عَبْدَ الرُّهُ فِي بِنَ عَوْفٍ وَطَلْعَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللهِ وَالْقِدَادَ وَسَعَداً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ نَا عِينَ أُحَدًا مِنْهُمْ بُمَدَّتُ مَنِ النِّي إِنَّ إِلَّا أَنَّى تَمِنتُ طَلْعَةً بُمَدَّتُ مَنْ

(۱) بنول (۲) بنول (۲) خال التسطلان بك الفاء وتنتج (۱) إلا متنداً (۰) غير متنين (۳) المتن (۱) رَسُولَ اللهِ
(۲) وَرَشُولَ اللهِ
(۲) وَرَشُرَّفَ (۲)
(٤) يُصِبْكُ هِ
(٥) عنده مَنْقُرَ البِ
(١) عنده مَنْقُرَ البِ
(واية الهروى بهذا الضبط
فيغير فرع كتبه مصحفه
فيغير فرع كتبه مصحفه
(١) وَقَالَ غَيْرُهُ تَنْقَلَانٍ
(٧) يَدِ هِ

يَوْمِ أُحُدِ صَرَّتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّنَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسِ قالَ رَأَيْتُ يَدَ طَلْحَةَ شَلاًّ، وَقَى بِهَا النِّيِّ (١) عَلَيْ يَوْمَ أُحُدٍ عَرْثُنَا أَبُو مَعْسَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزَ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدٍ أَنْهُزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ عِلَيْتُهِ وَأَبُو طَلْعَةً بَيْنَ يَدَى النَّبِي عِلِيَّةٍ مُجُوِّبٌ عَلَيْهِ بِحَجَفَةً لَهُ وَكَانَ أَبُو طَلَعَةَ رَجُلاً رَامِياً شَدِيدَ النَّزْعِ كَسَرَ يَوْمَثِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ٣٠ وَكَانَ الرَّجِلُ يَمُوْ مَمَّهُ بِجَعْبَةٍ مِنَ النَّبْلِ فَيَقُولُ أَنْفُوهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَيُشْرِفُ (٢٠ النِّي يَنْظُرُ إِلَى الْقَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةً بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لِآتُشُرِفْ يُصِيبُكَ (٤) سَهُمْ مِنْ مِهِامِ الْفَوْمِ يَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَالِشَةَ بَنْتَ أَبِي بَكْرِ وَأُمّ شُلَيْمٍ وَإِنْهُمَا كُشَمْرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تُنْفِيزَانِ (\*) الْقِرَبِ ۚ (\*) عَلَى مُتُونِهِمَا تُفْرِغانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ ثُمُّ تَرْجِعَانِ فَتَمْ لَآنِهَا ثُمَّ تَجِيآنِ فَتُفْرِغانِهِ في أَفْوَاهِ الْقَوْمِ وَلَقَدْ وَقَمّ السُّنْفُ مِنْ يَدَّىٰ (٧) أَبِي طَلْعَةَ إِمَّا مَرُّ نَيْنِ وَإِمَّا ثَلَاثًا حَرِيثَى عُبَيَّدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ هِيمَام بْنِ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ لُكَ كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ هُزِمَ الْمُشْرِكُونَ فَصَرَحَ إِبْلِيسُ لَّفَنَّةُ اللهِ عَلَيْهِ أَىْ عِبَادَ اللهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أُولاَهُمْ كَأَجْتَلَاتْ هِي وَأُخْرَاهُمْ فَبَصْرَ حُذَيْفَةٌ كَإِذَا هُوَ بِأَبِهِ الْيَمَانِ فَقَالَ أَىْ عِبَادَ اللَّهِ أَبِي أَبِي قَالَ قَالَتْ فَوَاللَّهِ مَا أَحْتَجَزُوا حَتَّى قَتَلُوهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ يَنْفُرُ اللَّهُ لَكُمْ ، قَالَ عُرْوَةُ : فَوَاللَّهِ مَا زَالَتْ فِي حُذَيْفَةَ بَقِيَّةٌ خَيْرٍ ، حَتَّى لِخَقَ بِاللهِ (٨) \* بَصُرْتُ عَلِنتُ مِنَ الْبَصِيرَةِ فِي الْأَمْرِ ، وَأَبْصَرْتُ مِنْ بَصَرِ الْعَيْنِ ، وَيُقَالُ بَصُرْتُ وَأَبْصَرْتُ وَاحِدٌ مِا لَنَّهِ مَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يُومَ الْنَقَى الجَمْعَانِ (١) إِنَّمَا أَسْتَزَكُّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مِلْ كَسَبُوا وَلَقَدْ قَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ وَمُرْتُنَا عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا أَبُو خَنْزَةً عَنْ عُمَّانَ بْنِ مَوْهَبْ قالَ جاء رَجُلُ

حَجَّ الْبَيْتَ ، فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا ، فَقَالَ مَنْ هُوَّلَاء الْقُعُودُ ؟ قالُوا هُوَّلَاء تُرَيْشْ. قالَ مَن الشَّيْخُ ؟ قَالُوا (١٠ أَبْنُ مُمَرّ ، كَأْتَاهُ فَقَالَ إِنِّي سَا يُلُكَ عَنْ شَيْء أَنُحَدَّثُني ، قالَ أَنْشُدُكَ بِحُرْمُةِ هَٰذَا الْبَيْتِ أَتَعْلَمُ أَنَّ عُمَّانَ بْنَ عَفَّانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ ؟ قالَ نَعَمْ . قالَ فَتَمَلُّهُ تَنَيَّبَ عَنْ بَدْرِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا ؟ قَالَ نَمَمْ . قَالَ فَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَخَلَّفَ (٢) عَنْ يَعْلَمْ الرُّضُوانِ فَلَمْ يَشْهَدُهَا ؟ قالَ نَعَمْ . قالَ فَكَبَّرَ ، قالَ " أَبْنُ تُحَدَّ: تَمَالَ لِأُخْبِرَكُ وَ لِأُ بَيْنَ لَكَ عَمَّا سَأَلْتَنِي عَنْهُ . أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ ، فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ عَفَا (" عَنْهُ . وَأَمَّا تَمْيَهُ مُ عَنْ بَدْر وَإِنَّهُ كَان تَحْتُهُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ (" عَلَيْ وَكَانَتْ مَرِيضَةً ، فقالَ لَهُ النَّبِي عَلِي إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلِ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ . وَأَمَّا تَفَيَّبُهُ عَنْ ١٠٠ يَعْدَ الرَّبِ فَوَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدُ أَعَزَ بَطَنِ مَكَةً مِنْ عُمَانَ بُنِّ عَقَالَ لَبَعَثَهُ مَكَانَهُ فَبَعَثَ عُمَّانَ وَكَانَ ٧٧ يَيْمَةُ الرُّصْوَانِ بَعْدَ ما ذَهَبَ عُمَّانُ إِلَى مَكَّةً ، فَقَالَ النِّي أَيْكِ يده الْيُمْيُ هَٰذِهِ يَدُ عُمَّانَ ، فَضَرَبَ بِمَا عَلَى يَدِهِ ، فَقَالَ هَذِهِ لِمُمَّانَ أَذَهَبْ بِهِذَا (١٠ الآنَ مَمَكَ بَاسِ " إِذْ تُصْعِدُونَ وَلاَ تَلُوُونَ عَلَى أَحَدٍ ( ) وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُم في أَخْرَاكُم ا فَأَنَا بَكُمْ عَمَّا بِغَمِّ لِكَيْلاً تَحْزَنُوا عَلَى ما فاتكُمْ وَلاَ ما أَصابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِّينٌ إِمَا تَمْمَلُونَ تُصْمَدُونَ تَذْهَبُونَ أَصْعَدَ وَصَعِدَ فَوْقَ الْبَيْتِ صَرَّتَى عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا رُهَا يُنْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَى قالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء بْنَ عازب رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا قالَ جَمَلَ النَّىٰ عَلَيْ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحُدٍ عَبْدَ اللهِ بْنَ جُبَيْرٍ وَأَقْبَلُوا مُنْهَزِّمِينَ. فَذَاكَ: إِذْ الاتولهالمالي يَدْعُونُهُمُ الرَّسُولُ فِي أُخْرُاهُمْ عِلْمِ أَنْ أَنْ لَا عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغُمَّ أَمَنَةً نُمَاسًا (١٠) يَنْشَى طَا يُنَةً مِنْكُمْ وَطَا يُهَةٌ قَدْرًا هَمَّهُمْ أَنْهُ مِهُمْ يَظُنُونَ بِاللهِ هَيْرَ الْحَقّ ظُنَّ الجَاهِلِيَّةِ يَهُ وَلُونَ هَلُ لَنَا مِنَ الْإِنْ مِنْ شَيْءِ قُلْ إِنَّ الْأَنْ كُلَّهُ لِلهِ يُخْفُونَ ف

(۱) قال صهر (۲) تغییب (۲) تغییب (۲) تغییب (۲) تغییب (۱) قدیمها (۱) و کانت مصححه (۱) و کانت (۱) و ک

(١٠) الى قوله بذات الصدور

أَنْهُ عِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَنْدِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْهُ فِي يُنُويَكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِيهِمْ وَلِيَنْتَلِيَ اللهُ ما في صُدُورِكُم وَلِيْمَتَّص ما في تُلُوبِكم وَاللهُ عَلِيم بذَاتِ الصُّدُورِ ﴿ وَقَالَ لِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ عَنْ أَبِي طَلْحَةً رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كُنْت فِيمَنْ تَفَشَّاهُ النَّمَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ ، حَتَّى سَقَطَّ سَنْفِي مِنْ يدى مِرَارًا يَسْقُطُ وَآخُذُهُ ، وَيَسْقُطُ فَآخُذُهُ (١) فَاللَّهِ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْ شَيْءِ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُمَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ. قالَ مُمَيْدٌ وَثَابِتْ عَنْ أَنسِ شُجّ النَّبِي عَنِّكَ بَوْمَ أَحُدٍ فَقَالَ كَيْفَ بُفْلِحُ قَوْمٌ شَعَجُوا نَبِيَّهُمْ . فَنَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ ال الْأَدْرُ شَيْءٍ مَرْشَ بَحْنِي بْنُ عَبْدِ اللهِ السَّلِّي أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْتَرُ عَنِ اللهِ السَّلِّي أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْتَرُ عَنِ اللهِ السَّلَّمِي أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ السَّلَّمِي اللَّهِ السَّلَّمِي اللَّهُ السَّلَّمِي اللَّهُ السَّلَّمِي اللَّهِ السَّلَّمِي اللَّهُ السَّلَّمِي الللَّهُ السَّلَّمِي اللَّهُ السَّلَّمِي اللَّهُ السَّلَّمِي اللَّهِ السَّلَّمِي السَّلْمِي السَّلَّمِي السَّلَّمِي السَّلَّمِي السَّلْمِي السَلَّمِي السَّلْمِي السَّلْمِي السَّلْمُ السَّلْمُ السَّلْمِي السّ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَى سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَنْي إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الْ اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلَّانًا وَفُلَّا وَفُلَّا وَفُلَّا وَفُلَّا وَفُلَّا وَفُلَّا وَفُلَّا وَفُلَّا اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلَّا اللَّهُمْ الْمَنْ فُلَّا اللَّهُمْ الْمَنْ فُلَّا اللَّهُمْ الْمَنْ فُلَّا اللَّهُمْ الْمُنْ فُلَّا اللَّهُمْ الْمُنْ فُلَّا اللَّهُمُ اللَّهُمُ الْمُنْ فُلَّا اللَّهُمُ اللّلَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُمُ الللَّهُ الللللَّ اللللللّه بَمْدَ مَايَقُولُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ سَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ (٢٠ الْحَمْدُ فَأَنْزَلَ اللهُ لَبْسَ لَكَ مِنَ الْامْرِ شَيْءٍ . إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَا لِمُونَ ﴿ وَعَنْ حَنْظَلَّةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ تَعْمِيتُ سَالِم بنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَدْءُوعَلَى صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةً وَسُهِيْلٍ بْنِ عَمْرو وَالْحَارِثِ بْن هِشَامٍ . فَنُزَلَّتْ : لَبْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ إِلَّى قَوْلِهِ : فَإِنَّهُمْ ظَالِهُونَ السِّهُ ذِكْرِ أُمَّ سَلِيطٍ وَرَثْنَا بَعْنِي أَنُ الكَّيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ يُونُسَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ ، وَقَالَ ثَمْلَبَهُ بْنُ أَبِي مَالِكِ إِنَّ مُمَّرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِي الله عَنْهُ فَسَمَ مُرُوطًا بَهِنَ نِسَاء مِنْ نِسَاء أَهْلِ المَدِينَةِ فَبَـقِيَ مِنْهَا مِرْطُ جَيْدٌ ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ مَا أُمِيرَ المَوْمِنِينَ ، أَعْطِ هُلُذَا بِنْتَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ الَّتِي عِنْدَكَ يُرِيدُونَ (١) أُمَّ كُلْنُوم بنت عَليّ، فَقَالَ مُمَّرُ أُمُّ سَلِيطٍ أَدْقُ به ، وَأُمُّ سَلِيطٍ مِنْ

نِسَاهُ الْأَنْصَارِ مِنْ بَايَعَ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قَالَ مُعَرُ وَإِنَّهَا كَانَتْ تُزْفِرُ لَنَا الْقِرِب يَوْمَ أُحُدِ بِاللَّهِ عَنْلُ مَمْزَةً (١) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَرَّثَى أَبُو جَمْفَر مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ عَنْ سُلَمْهَانَ بْنِ بَسَارِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمِّيَّةَ الضَّمْرَى قالَ خَرَجْتُ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيٌّ بْنِ الْخِيَارِ ، فَلَمَّا قَدِمْنَا حِمْصَ ، قالَ لِي عُبَيْدُ اللهِ ٣٠ هَلُ لَكَ. فِي وَحْشِي ّ نَسْأَلُهُ عَنْ قَتْل (٣) خَمْزَةً ، قُلْتُ نَعَمْ . وَكَانَ وَحْشِي يَسْكُنُ حِمْسَ ، فَسَأَلْنَا عَنْهُ ، فَقَيلَ لَنَا هُوَ ذَاكَ فِي ظِلِ قَصْرِهِ ، كَأَنَّهُ حَمِيتٌ ، قالَ فِقَنْنَا حَتَّى وَقَفْنَا عَلَيْهِ بِنَّسِيرِ () فَسَامْنَا ، فَرَدَّ السَّلاَمَ ، قالَ وَعُبَيْدُ اللهِ مُعْتَجِرٌ بعِمَامَتِهِ ما يَرَى وَحْشِيْ إِلاَّ عَيْنَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ يَا وَحْشِيٌّ أَتَمَرْفُنِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَثُمَّ قَالَ لَا وَاللَّهِ إِلاَّ أَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ عَدِيٌّ بْنَ ٱخْلِيَارِ تَرَوِّجَ ٱمْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أَمْ قِتَالٍ بِنْتُ أَبِي الْمِيصِ، فَوَلَدَتْ لَهُ عُلاَماً عِمَكُةً فَكُنْتُ أَسْتَرْضِعُ لَهُ، فَمَلْتُ ذٰلِكَ الْنُلاَمَ مَتَ أُمْهِ فَنَاوَلْتُهَا إِيَّاهُ فَلَكَأَنَّى نَظَرُتُ إِلَى فَدَمَيْكَ ، قالَ فَكَشَفَ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ تُحْبِرُنَا بِقَتْلِ خَمْزَةً ؟ قَالَ نَمَمْ : إِنَّ خَمْزَةً قَتَلَ طَعَيْمَةً بْنَ عَدِيًّ أَبْنِ ٱلْخِيَارِ بِيَدْرِ ، فَقَالَ لِي مَوْلاَىَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْمِمٍ ، إِنْ قَتَلْتَ خَرْزَةَ بِعَلَىٰ كَأَنْتَ حُرْ ، قالَ قَلَمًا أَنْ خَرَجَ النَّاسُ عامَ عَيْنَيْنِ ، وَعَيَّنَيْنِ جَبَلُ بحِيَّالِ أُحُدٍ ، يَكُنَّهُ وَ يَكُنَّهُ وَادٍ خَرَجْتُ مَعَ النَّاسِ إِلَى الْقِتَالِ فَلَمَّا (٥) أَصْطَفُوا لِلْقِتَالِ ، خَرَجَ سِبَاعْ فَقَالَ هَلْ مِنْ مُبَادِزِ ، قَالَ غَرَجَ إِلَيْهِ خَرْزَةُ بَنْ عَبْدِ الْطَلِّبِ ، فَقَالَ يَا سِبَاعُ بَا أَبْنَ أُمِّ أَ عَادٍ مُتَعَلِّمَةً الْبُظُورِ، أَنْحَادُ اللهَ وَرَسُولَهُ لِمُنْظِينًا قَالَ ثُمَّ شَدَّ عَلَيْهِ ، فَكَانَ كَأْمُس الْذَاهِبِ، قَالَ وَكُنْتُ لِلْمَنْ مَعْتَ صَخْرَةٍ ، فَلَمَّا دَنَا مِنْي رَمَيْتُهُ بِحَرَّبِي فَأَضَعُهَا

(ا) ابن حَبّدِ الْمُطّلِبِ (۲) ابن حَدِى (۲) تَشْلِي (٤) يسبا · كفا ف عبر فرع بلاولم وجعلها الفسطلان فسخة فحسبه معزوة كنب خَرَجْتُ مَعْهُمْ حَقِّى قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَاللهُ وَالْهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَمَا كُانَ قالَ قَالَ وَاللهُ وَا اللهُ وَاللهُ و

في ثُنتَّيْدِ حَتَى خَرَجَتْ مِنْ بَيْنِ وَرَكَيْدِ قَالَ فَكَانَ ذَاكَ الْمَهْدَ بِهِ قَالَمًا رَجَمَ النَّاسُ

رَجَعْتُ مَمَهُمْ ، فَأَقْتُ عِكَّةً حَتَى فَشَا فِيهَا الْإِسْلاَمُ ، ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى الطَّائِفِ ،

عَأْرْسَلُوا إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ رَسُولًا (١)، فَقَيِلَ (١) فِي إِنَّهُ لاَ يَهِيجُ الرُّسُلُ قالَ

عَلِيُّهُ أَشْتُدَّ عَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ فَمَلُوا بِنَبِيِّهِ يُشِينُ إِلَى رَبَاعِيَتِهِ أَشْتَدَّ عَضَبُ اللهِ عَلَى

رَجُل يَقْتُلهُ رَسُول اللهِ يَرْكِيُّ في سَبِيلِ اللهِ صَرَّتَى غَلْدُ بْنُ مَالِكٍ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ

سَعِيدٍ الْا ، وَيْ حَذَّتُنَا ٥٠ أَبْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ

عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَشْتَذَ غَضَبُ ٱللهِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ النَّبِيُّ عَلِيَّتِهِ في سَبِيلِ ٱللهِ

اُشْتَدَّ عَضَبُ اللهِ عَلَى قَوْمٍ دَمَّوْا وَجْهَ آبِي اللهِ عَلَيْقِ بِاللهِ مَلِيَّةِ بِاللهِ عَلَيْهِ أَنْ

(۱) محرسات (۱) وقبل (۲) قوصفیها (۵) مدنی (۵) مدنی (۵) النبی

سَمِيدٍ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَنْ أَبِي حازِمٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ وَهُوَ أَمْ عَنْ جُرْحٍ رَسُولِ اللهُ عِنْ فَقَالَ أَمَّا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْرِفُ مَنْ كَانَ بَعْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللهِ عَنْ ا وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ المَاءِ وَبِمَا دُووَى قَالَ كَانَتْ فَالْمِيَةُ عَلَيْهَا السَّلَامُ بَنْتُ رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ تَمْسِلُهُ وَعَلَىٰ (١) يَسْكُبُ المَاء بِالْجُهَنِّ ، فَامَا رَأْتُ فَاطِيمَةُ أَنَّ الْمَاء لا يَزيدُ أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنَ حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتُهَا وَأَلْصَقَتْهَا (٢) فَاسْتَمْسَكَ اللَّمْ وَكُسِرَتُ رَبَاعِيتُهُ يَوْمَنْذِ وَجُرَحَ وَجُهُهُ وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِدِ حَرَثَى عَمْرُو أَبْنُ عَلِيٍّ حَذَّتَنَا أَبُو عاصِم حِدَّتَنَا أَبْنُ جُرَيْج عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَكرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ أَشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ قَشَلَهُ كَبَّ وَأَشْتَدَّ غَضَبُ اللهِ عَلَى مَنْ دَمَّى وَجْهَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِلِ الدِينَ اسْتَجَابُوا للهِ وَالرَّسُولِ مِرْثُ (١) مُحَدِّدُ حَدَّثَنَا أَبُومُمَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا الَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا لِلهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَٱتَّقُوا أَجْرٌ عَظيمٍ . قالَتْ المُوْوَةَ مَا أَبْنَ أُخْتِي كَانَ أَبُوكَ ( ) مِنْهُمُ الْرَبِينُ وَأَبُوا بَكْرِ لَنَا أَصَابَ رَسُولَ ( ) أَللهِ عَلَيْهِ مَا أَصَابَ يَوْمَ أُحُدِ وَأَنْصَرَفَ (٢٠ عَنْهُ الْشُرِكُونَ خَافَ أَنْ يَرْجِمُوا قَالَ (٧٠ مَنْ يَذْهَبُ فِي إِثْرِهِمْ ، فَأَ نُتَدَّبَ مِنْهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً قَالَ كَانَ فِيهِمْ أَبُو بَكْ وَالْأَيْنُ تُ مَنْ قُتِلَ مِنَ السُّلِمِينَ يَوْمَ أَحُدِ مِنْهُمْ : حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِّبُ وَالْيَانُ (٥) وَأَنْسُ بِنَ ﴿ النَّضْرِ وَمُصْمَتِ بِنُ مُحَمِّدٍ حَرَثَىٰ مَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِ شَامِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ فَتَاذَةً قَالَ مَا لَعْلَمُ حَيًّا مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ أَسْكُثْرَ شَهِيدًا أَعَزُّ (١٠) يَوْمَ الْقِيامَةِ مِنَ الْانْصَارِ \* قَالَ قَتَادَةُ وَحَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّهُ قُتِلَ مِنْهُمْ يَوْمَ أَحْدِ سَبْعُونَ وَيَوْمَ بِلَّرِ مَعُونَةً سَبْغُونَ وَيَوْمَ الْيَمَامَةِ سَبْغُونَ ، قال وَكانَ بِنُو مَعُونَةَ عَلَى عَهُد رَسُولِ (١١) أللهِ عَلَيْ وَيَوْمُ الْيَامَةِ عَلَى عَهْدِ أَبِي مَكْرٍ كَوْمَ

(۱) أَنْ أَبِي طَالِبِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلِمُ عَلَم

(١١) النَّبِيُّ

سُنَالِمَةَ الْكَذَّابِ مَرْشُ قُنَبْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَن أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ الرُّهْمَٰنِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيُّ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلَى أُعُدٍ في ثوب وَاحِدٍ . ثُمَّ يَقُولُ: أَيْهُمْ أَكْثُرُ أَخْذًا لِلْقُرْآنِ وَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَى أَحَدٍ قَدَّمَهُ فِىاللَّحْدِ وَقَالَ أَنَا شَهِيدٌ عَلَى هُ وَلاَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ بِدِما مُهِمْ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُفَسَّلُوا ، وقال أَبُو الْوَلِيدِ عَنْ شُعْبَةً عَنِ أَبْنِ الْمُنْكَدِرِ قالَ سَمِينَ جَابِرًا (١) قالَ لَكَ قَتِلَ أَبِي جَعَلْتُ أَبْكَى ، وَأَكْشِفُ التَّوْبَ عَنْ وَجْهِهِ ، تَجْعَلَ أَصْحَابُ النَّبِّي عَرْكَ مِنْ عَنْ وَجْهِهِ وَالنَّهُمُّ مِنْكُمْ مَ يَنْهُ ، وَقَالَ النَّبَى مَنْكُ لاَ تَبْكِيهِ (") أَوْ مَا تَبْكِيهِ مَا زَالَتِ اللَّافِكَةُ تُظِيلُهُ بِأَجْنِهِ مِنْهِ حَتَّى رُفِع مَرْثُ الْعَلَاهِ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ أَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدِّهِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُرى عَنِ النَّبِّ مِرْكِ قَالَ رُأَ يُشِ وَ مُو يَايَ أَنَّى هَزَزْتُ سَيْفًا ٥٠ فَأَ نَقَطَعَ صَدَّرُهُ فَإِذَا هُوَ مَا أُصِيبَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ أُحُدِّ ثُمَّ هَزَزْتُهُ أُخْرَى فَعَادَ أُحْسَنَ مَاكَانَ ، فإذَا هُوَ ما جاء بِهِ اللهُ مِنَ الْفَتْحِ وَأَجْتِماعِ الْمُؤْمِنِينَ وَرَأَيْتُ فِيهَا بَقَرًا وَاللهُ خَيْرٌ ، وَإِذَا هُ المُؤْمِنُونَ يَوْمَ أُحُدِ صَرْبُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقَيِقٍ عَنْ خَبَّابٍ رضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ هَاجَرْ نَا مَعَ النَّبِيِّ مَرَّاكِمْ وَنُمُونُ نَبْتَنِي وَجْهَ اللَّهِ فَوَجَبَ أَجْرُنَا عَلَى اللهِ ، فِمَنَّا مَنْ مَفْى ، أَوْ ذَهَبَ لَمْ يَا كُلُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْمًا كانَ مِنْهُمْ مُصْمَبُ بْنُ نُحْمَيْرٍ ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ فَلَمْ يَتَّرُكُ ۚ إِلَّا تَعْرِيَّةً ، كُنَّا إِذَا غَطَيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَتُ رِجْلاً ۗ وَإِذَا عُطِّي مِا رِجْلَيْهِ ٣ خَرَجَ رَأْسُهُ فَقَالَ لَنَا النَّبِي عَلِيَّةِ غَطُوا بِهَا رَأْسَهُ ، وَأَجْمَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ (^) الْإِذْخِرَ ، أَوْ قَالَ أَلْقُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ وَمِنَّا مَنْ أَيْنَعَتْ لَهُ تَمَرَثُهُ فَهُو يَهْدِبُهَا بِالْبِ أَحُدْ يُحِبِّنَا (١) قالة

(۱) أَنْ عَبْدُ اللهُ (۲) مَنْهُوْ نَنِي هُ هُ (۲) لَا تَبْ كُدِي هُ اللهُ (۲) لا تَبْ كُدِي (١) مُدَّدُني (١) مُدَّدُني (١) مُدَّدُني (١) مُدَّدُني (١) مُدَّدُني (١) مُدُّدُني (١) مِدُّدُني (١) مُدُّدُني (١) مُ

(٧) رجلاه

في مكانه تؤيادة ونحيه

(٢) كذا هذا الياس ڤير اليونينية وفي بسنن الاصوليم

عَبَّامُ بْنُ مَهُ لِي عَنْ أَبِي تُحَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٌّ صَرَّتْنَى نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ قُرْآةَ بْن خَالِدٍ عَنْ قَتَادَةَ سَمِعْتُ أَنْساً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّيَّ عَلِيٌّ قالَ هٰذَا جَبَلُ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكِ عَنْ عَمْرِو مَوْلَى الْمُطْلِبِ عَنْ أَنَس بْن مالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيٌّ طَلَعَ لَهُ أَحُدٌ فَقَالَ هَٰذَا جَبَلٌ يُحِبِّنَا وَنُحِبُّهُ ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَّةً وَإِنِّي حَرَّمْتُ مَابَيْنَ لاَبَتَيْمَا صَرَّتْنَي عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْجَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ أَلْ النَّيِّ عِزَّكِ خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أَحُدِ صَلاَتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمَّ ٱنْصَرَفَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ : إِنِّي فَرَطْ لَكُمْ ، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ ، وَإِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ ، وَإِنَّى أَعْطِيتُ مَفَا تَهِيحَ خَزَا تُنِ الْأَرْضِ ، أَوْ مَفَا تِيحَ الْارْضِ ، وَإِنِّي وَاللهِ ما أخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرَكُوا بَعْدِي ، وَلَكِنِّي (١) أَخافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيها. عَرْوَةُ الرَّجِيعِ وَرِعْلِ وَذَكُوانَ وَيِشْرِ مَعُونَةً وَحَدِيثِ عَضَلِ وَالْقَارَةِ وَعَاصِمٍ بْنِ ثَابِتٍ وَخُبَيْبٍ وَأَصْحَابِهِ \* قَالَ أَنْ إِسْحُقَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ بْنُ تُعَرّ أَنّهَا مد حريثى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَانَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الثَّقَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ (٢) عَيْنَا وَأَنْ عَلَيْهِمْ عَاصِمَ بْنَ تَابِتٍ وَهُوَ جَدُّ (٢) عَاصِمَ بْنِ نَعْرَ أُنْ الْخَطَّابِ، فَأَنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانَ ('' بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَّةَ ، ذَكَرُوا لَحِيّ مِنْ هُذَيْلِ ، يُقَالُ كُلُمْ بَنُو لِلْمِيَانَ فَنَبَعُوهُمْ بِقَرِيبِ مِنْ مِائَةِ رَامٍ فَأَفْتَصُوا آثَارَهُمْ حَتَّى أَتَوْا مَنْزِلاً نَزَلُوهُ فَوَجَدُوا فِيهِ نَوَى تَمْر تَزَوَّدُوهُ مِنَ المَدِينَةِ فَقَالُوا هٰذَا تَمْنُ يَثْرِ هُمْ حَتَّى لَمَقُوهُمْ ۚ فَامَّا ٱنْنَهٰي عاصِم ۗ وَأَنْصَالُهُ لَجُوا إِلَى فَدْفَدِ وَجاء الْقَوْمُ كَأُعَاطُوا بِهِمْ فَقَالُوا لَكُمُ الْعَهَدُ وَالْبِيثَاقُ إِنْ نَزَلْتُمْ ۚ إِلَيْنَا أَنْ لاَ تَقْتُلَ مِنْكُمْ رَجُلاً

(1) وأكرن عمر (۲) بسرية (۲) قال الحافظ عبد العطم الصواب غال لان أم عاصم هو أخو جمية انظر الفسطلاني عام الاسلام (۱) رَسُولَكَ (۲) فَرَمُوهُمُ (۲) فَرَمُوهُمُ انظر القسطلانی ۲ لَيَسْتَجِدُ (۵) أَنْحُسِبِينَ أَ (٥) أَنْحُسِبِينَ أَ (٥) أَنْحُسِبِينَ أَ (٥) أَنْحُسِبِينَ أَ (٥) وقال مكذا في الأصلَ (٨) ولت (٨) ولت ٨ وما ان ٨ وما ان (٩) عليهم ضم (٩) عليهم ضم (٩) عليهم ضم (٩) عليهم ضم (١) عدتى

فَقَالَ عَاصِمْ ۚ أَمَّا أَنَا فَلَا أَنْوِلُ فِي ذِمَّةِ كَافِرِ ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ عَنَّا نَبِيُّكَ (١) فَقَاتَلُومُ ٥٣ حَتَّى قَتَلُوا عاصِماً فِي سَبْعَةِ نَفَرٍ بِالنَّبْلِ، وَبَنِيَ خُبَيْبٌ وَزَيْدٌ وَرَجُلٌ آخَرُ فَأَعْطُوهُمُ الْعَهْدَ وَالْبِيثَانَ فَامَّنَّا أَعْطَوْهُمُ الْعَهْدَ وَالْبِيثَاقَ نَزَلُوا إِلَيْهِمْ ، فَلَمَّا أَسْتَكَنُوا مِنْهُمْ حَلُوا أَوْ تَارَ فِيلِيِّهِمْ فَرَبَطُوهُمْ بِهَا ، فَقَالَ الرَّجُلُ الثَّالِثُ الَّذِي مَعَهُمَا هُذَا أُولُ الْغَدْرِ فَأَلِي أَنْ يَصْمَبَهُمْ ۚ خَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ يَصْحَبَهُمْ ۚ فَلَمْ يَفْعَلَ فَقَتَلُوهُ وَٱنْطَلَقُوا بِخُبَيْبِ وَزَيْدٍ حَتَّى بَاعُوهُمْ عِكَدَّةً ، فَأَشْتَرَى خُبَيْبًا بَنُو الحَارِثِ بْنِ عامِر بْنِ نَوْفَلِ ، وَكَانَ خُبَيْثِ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ يَوْمَ بَدْرِ فَكَتَ عِنْدَهُمْ أَسِيرًا حَتَّى إِذَا أَجْمَعُوا قَسْلَهُ أَسْتَمَارَ مُو اللَّهِ مِنْ بَمْض بَنَاتِ الْحَارِثِ أَسْتَحِدٌ (٢) بِهَا فَأَعَارَتُهُ قَالَتْ فَنَفَلْتُ عَنْ صَبِي لِي، فَدَرَجَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَاهُ فَوَضَعَهُ عَلَى خَذَهِ ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ فَزِعْتُ فَزْعَةً عَرَف ذَاكَ (<sup>١)</sup> مِنِي وَف يَدِهِ الموسٰي ، فَقَالَ أَتَخْشَيْنَ (<sup>٥)</sup> أَنْ أَثْتُلَهُ مَا كُنْتُ لِأَفْعَلَ ذَاكِ إِنْ شَاء الله ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَا رَأَيْتُ أُسِيرًا قَطَّ خَيْرًا مِنْ خُبَيْبِ لَقَدْ رَأَيْنُهُ يَأْ كُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ ، وَمَا عِمَكَّةَ يَوْمَتْذِ تَمَرَةٌ ، وَإِنَّهُ لَمُوثَنَّ فِي الْحَدِيدِ ، وَمَا كَانَ إِلاَّ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ ، فَفَرَجُوا بِهِ مِنَ الحَرَمْ لِيَقْنُلُوهُ ، فَقَالَ دَعُو فِي أُصَلِّي (٥) رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُ ٱنْصَرَفَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ لَوْلاً أَنْ تَرَوْا أَنَّ مايِي جَزَعْ مِنَ المَوْتِ لَزِدْتُ ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنِّ الرَّ كُمَّتَيْنِ عِنْدَ الْفَتْلِ هُو ، ثُمَّ (٧) قالَ : اللَّهُمُّ أَحْصِهِم عَدُدًا . ثُمَّ قالَ : ما (٨) أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَى أَى شَقِ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي وَذَٰلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِنْ يَشَأَّ يُبَادِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلْو تُمَزَّعِ ثُمَّ قَامَ إِلَيْدِ عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ فَقَتَ لَهُ ، وَ بَعْثَتْ قُرَيْشْ إِلَى عاصِم لِيُؤْتَوْ ا بِشَيْء مِنْ جَسَدِهِ يَعْرِفُونَهُ، وَكَانَ عاصِم قَتَلَ عَظِيماً مِنْ عُظْماً مِمْ يَوْمَ بَدْرِ فَبَعَثَ اللهُ عَلَيْدِ (٩) مِثْلَ النُّطَلَّةِ مِنَ ٱلدِّبْرِ ، خَمَتْهُ مِنْ رُسُلِهِمْ ، فَلَمْ بَقْدِرُوا مِنْهُ عَلَى شَيْء تَ مَدَّث ( ١)

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثُمَّدٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَمْرٍ و سَمِعَ جابِرًا يَقُولُ الَّذِي قَتَلَ خُبَيْبًا هُوَ أَبُو مِتَرْقَعَةً صِرْثُ أَبُومَعْمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنسِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَلِي شَعِينَ رَجُلاً كِلَّاجَةٍ يُقَالُ كَلُّمُ الْقُرَّادِ، فَعَرَضَ كَلُّمُ حَيَّانِ مِنْ بَنِي سُلَيْم رِعْل وَذَّ كُوانُ عِنْدَ بِشِّ يُقَالُ كَمَا بِسُّ مَعُونَةً ، فَقَالَ الْقَوْمُ: وَٱللَّهِ مَا إِيَّا كُمْ ۚ أَرَدْنَا إِنَّمَا تَحْنُ مُجْتَازُونَ فِي حَاجَةٍ لِلنَّبِّي مِيْكِيَّةٍ فَقَتَلُوكُمْ فَدَعَا النَّبَي مِيْكِيًّا عَلَيْهِمْ شَهِرًا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ ، وَذَٰ لِكَ بَدْهِ الْقُنُوتِ ، وَمَا كُنَّا نَقَنُتُ ﴿ قَالَ عَبْدُ الْعَرِيزِ : وَسَأَلُ رَجُلُ أَنسًا عَنِ الْقُنُوتِ أَبَعْدَ الرُّكُوعِ ، أَوْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ القراءةِ ، قَالَ لا : بَلْ عِنْدَ فَرَاغِ مِنَ الْقِرَاءَةِ مِرْتُ مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنْسِ قَالَ قَنَتَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلِيَّةِ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُوعَكَى أَحْيَاءِ مِنَ الْعَرَبِ حَرَثَىٰ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أُنْسَ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَعْلاً وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةَ وَبَنِي خُيانَ ٱسْتَمَذُوا رسُولَ ٱللهِ ﷺ عَلَى عَدُو ٣٠ عَأْمَدُهُمْ بِسَبْعِينَ مِنَ الْأَنْصَارَ كُنَّا نُسَمِّيهِمِ الْقُرَّاء فى زَمَانِهِمْ ، كَانُوا يَحْتَطِبُونَ (٣) بِالنَّهَارِ ، وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ ، حَتَّى كَانُوا بِسِنْ مَعُونَةً قَتْلُوهُمْ وَغَدَرُوا بِهِمْ ، فَبَلَغَ النَّبِيُّ مِينَ فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو فِي الصُّبْحِ عَلَى أَحْيَاءِ مِنْ أَحْيَاء الْعَرَبِ عَلَى رِعْلِ وَذَ كُوانَ وَعُصَيَّةٌ وَبِنِي خَلْيَانَ قالَ أَنَسَ فَقَرْأَنَا فِيهِمْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ ذَٰلِكَ رُفِعَ بَلِّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا أَنَّا لَقَينَا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، وَعَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ عَلِيَّ فَنَتَ شَهْرًا في صَلاَةِ الصُّبْحِ يُدْعُو عَلَى أَحْياء مِنْ أَحْيَاءُ الْعَرَبِ عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ وَعُصَيَّةً وَبَنِي لَحِيَّانَ \* زَادَ خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا أَنْ (أ) زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسْ أَنَّ أُولَيْكَ السَّبْعِينَ مِنَ الأَنْصَار قُتِلُوا بِينِّ مَعُونَةَ فُرْآ نَا كِتَّابًا نَحْوَهُ عَدَّنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا مَمَّامٌ عَنْ

(۱) النَّبِيُّ مِنْ (۲) عَدُوهُمْ (۲) عَدُوهُمْ (۲) يَعْطُبُونَ (۲) يَعْطُبُونَ (۲) يَعْطُبُونَ (٤)

إسْ عَنْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْعَة قالَ حَدَّثَنَى أَنَسُ أَنَّ النَّبِيَّ عَنْدٍ اللَّهِ أَخْ اللَّهُ أَخْ لِأُمِّ سُلَيْمٍ فِي سَبْمِينَ رَآكِبًا وَكَانَ رَئِيسَ الْشُركِينَ عامِنُ بْنُ الطُّفْيْلِ خَيَّرَ بَيْنُ ثَلاَثِ خِصَالٍ فَقَالَ يَكُونُ لَكَ أَهْلُ السَّهْلِ وَلِي أَهْلُ الدَّدِ أَوْ أَكُونُ خَلِيفَتَكَ أَوْ أَغْزُوكَ بِأَهْلِ غَطَفَانَ بِأَلْفٍ وَأَلْفٍ فَطُعِنَ عارِ فِي بَيْتِ أُمِّ فَلاَنْ فَقَالَ غُدَّةٌ كَفْدَةِ الْبَكْر في يَنْتُ آمْرَأَةٍ مِنْ آلِ (٢) فُلاَنْ أَنْتُونِي بِفَرَسِي ، فَلَتَ عَلَى ظَهْرِ فَرَسِهِ ، فأَنْطَلَقَ (١) ضبطا ف النوع بالرنع حَرَامْ أَخُوأُمْ سُلَيْمٍ وَهُو رَجُلُ أَعْرِجُ وَرَجُلٌ مِنْ بَنِي فُلانٍ قَالَ كُوناً قَرِيباً حَتَى اللهُ الْحَاصِ آتِيمُمْ ۚ فَإِنْ آمَنُونِي كُنَّكُمْ وَإِنْ قَتَلُونِي أَتَيْتُمْ أَصِحَابَكُمْ ، فَقَالَ أَثُومِينُونِي (" أَبَلَغْ الرون اللهُ رِسَالَةَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ خَعَلَ يُحَدَّثُهُمْ وَأُوْمَوْا (" إِنَّى رَجُلِ فَأَتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعْنَهُ قَالَ حَمَّامُ أَحْسِبُهُ حَتَّى أَنْفَذَهُ بِالرُّمْحِ قَالَ اللهُ أَكْبَرُ فُرُتُ وَرَبِّ الْكَمْبَةِ فَلُحِقَ الرَّجُلِّ فَقُتُلُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْأَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الرَّجُلِّ فَقُتُلُوا كُلُّهُمْ غَيْرَ الْأَعْرَجِ كَانَ فِي رَأْسِ جَبَلِ فَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْنَا ثُمَّ كَانَ مِنَ الرَّاءِ المَنْسُوخِ: إِنَّا قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ، فَدَعَا النَّبُّ عَلِيَّةٍ عَلَيْهِم ثَلَاثِينَ (٧) وحُدِّنها. صَبَاحًا عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ وَبَنِي خَلِيانَ (٥) وَعُصَيَّةَ النَّهِ مِنَ عَصَوْلِ اللهَ وَرَسُولَهُ عَلِيْنَ اللهِ وَرَسُولَهُ عَلِيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ وَرَسُولَهُ عَلِيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ عَلْمَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ اللّهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عِلْمُ عَلْمُ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلْمُعَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلْمُعَلِي عَلَيْنِ عَلْمُعِلْمُ وَاللّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ طَرِيْنِ (١) حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ قالَ حَدَّثَنَى (٧) أُعَامَةُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْن (١) أُجْرُجُ ص أَنَّسَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ لَمَّا طُعِنَ حَرَّامُ بْنُ مِلْحَانَ وَكَانَ خَالَةُ يَوْمَ بِشِّرِ مَعُونَةً قَالَ بِٱلدَّم ِ هَكَذَا فَنَضَحَةُ عَلَى وَجْهِهِ وَرَأْسِهِ ، ثُمَّ قَالَ : فُزْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ مِرْثُنْ " عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتِ أَسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ بَكْرٍ فِي الخُرُوجِ حِينَ أَشْتَدَّ عَلَيْدِ الْاذَى، فَقَالَ لَهُ أَقِمْ ، فَقَالَ بَارَمْوُلَ اللهِ أَنَطْمَعُ أَنْ يُؤذَّنَ لَكَ ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ يَقُولُ إِنَّى لَأَرْجُو ذَٰلِكَ قَالَتْ قَا نَتَظَرَهُ أَبُو بَكْر ، فَأَنَّاهُ رَسُولُ اللهِ يَنْ ذَاتَ يَوْم ظُهْرًا فَنَادَاهُ فَقَالَ أُخْرِجْ (١) مَنْ عِنْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّمَا هَمَا

(١) فأوَّوْوا (١) فنح لام لميان من النوع.

أَبْنَتَاى، فَقَالَ أَشَعَرْتَ أَنَّهُ قَدْ أَذِنَ لِي فَي الجُرُوجِ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ الصُّحْبَةُ، فَقَالَ النَّيُّ عِلِيٌّ الصُّحْبَةُ ، قالَ يَا رَسُولَ اللهِ عِنْدِي نَاقَتَانِ ، قَدْ كُنْتُ أَعْدَدْتُهُما لِلْخُرُوجِ ، فَأَعْطَى النَّبِّ يَرُكِيِّ إِحْدَاهُمَا وَهْنَ الْجَدْعَاءِ فَرَكِبًا ، فَأُ نْطَلَقَا حَتَّى أَتَيَا الْفَارَ وَهُو بَنُور فَتُوارَياً فيهِ ، فَكَانَ (١) عامِرُ بْنُ فَهَـيْرَةَ غُلاَماً لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ الطُّفَيل بْن سَخْبَرُةً أُخُو (٢) عائِشَةَ لِامِّهَا ، وَكَانَتْ لِأَبِي بَكْرِ مِنْحَةٌ ، فَكَانَ يَرُوحُ بِهَا وَيُعْدُو عَلَيْهِمْ وَيُصْبِحُ فَيَدَّلِجُ إِلَيْهِمَا ثُمَّ يَسْرَحُ فَلَا يَفْظُنُ بِهِ أَحَدْ مِنَ الرَّعاء فَامَّا خَرَجَ خَرِجَ مَعَهُمَا يُمُقِبَا نِهِ حَتَّى قَدِما (٣) المَدينَةَ ، فَقُتِلَ عامِرُ بْنُ فَهَـ يْرَةَ يَوْمَ بِشُّ مَعُونَةَ وَعَنْ أَبِي أُسَامَةً قَالَ قَالَ هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ ۖ فَأَخْبَرَ نِي أَبِي قَالَ لَمَّا قُتِلَ الَّذِينَ يِبِبْرِ مَعُونَةَ وَأُسِرَ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيُّ قَالَ لَهُ عَامِرُ بْنُ الطُّفَيْلِ مَنْ هَٰذَا ؟ فَأَشَارَ إِلَى قَتِيل ، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أُمَيَّةَ ، هُذَا عامِرُ بْنُ فَهَمْ يْرَةً ، فَقَالَ لَقَدْ رَأَيْتُهُ بَعْدَ ماقُتِلَ رُفِعَ إِلَى السَّمَاءِ حَتَّى إِنِّي لَأَ نَظُرُ إِلَى السَّمَاءِ يَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْأَرْضِ، ثُمَّ وُصِعَ فَأْتَى النَّيَّ عَلِيَّةِ خَبَرُهُمْ فَنَعَاهُمْ فَقَالَ إِنَّ أَصِحَابَكُمْ قَدْ أُصِيبُوا وَإِنَّهُمْ قَدْ مَأَلُوا رَبَّهُمْ فَقَالُوا رَبَّنَا أَخْبِرْ عَنَّا إِخْوَانَنَا عِمَا رَضِيناً عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَّا ، فَأَخْبَرَهُمْ عَنْهُمْ ، وَأُصِيبَ يَوْمَئْذِ فِيهِمْ عُرْوَةً بْنُ أَسْمَاء بْنِ الصَّلْتِ فَسُمِّيَ عُرُوَةٌ بِهِ وَمُنْذِرُ بْنُ تَمْرُو مُمْيَ بِهِ مُنْذِرًا وَرَثُ اللَّهِ عَنْ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيْ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَنْتَ النِّبِيُّ عَلَيْ إِلَّهِ بَعْدَ الرُّكُوغِ شَهْرًا ، يَدْعُو عَلَى رِعْلِ وَذَ كُو اَنَ وَيَقُولُ: عُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ مَرْشَا يَحْنَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مالك عَنْ إِسْافَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَس بْنِ مالِكِ قالَ دَعا النَّبِي عَلِيَّهِ عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا يَمْنِي أُصْحَابَهُ بِبِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ صَبَاحًا ، حِينَ (٥) يَدْعُو عَلَى رِعْل وَخُيَانَ وَعُصَيَّةً عَصَتِ اللهُ وَرَسُولَهُ عَلِيَّ قَالَ أَنَسُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلِيٌّ في

(۱) وكان م (۲) أخمى (۳) قديم (۳) قديم (۵) حدثى (۵) حدثى

الَّذِينَ تُتِلُوا أَصْحَابِ إِنَّ مَعُونَةً قُرْآ نَا قَرَأْنَاهُ حَتَّى نُسِخٍ بَعْدُ بَلْغُوْ [قَوْمَنَا فَقَدْ لَقَيِنا رَبُّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِيناً عَنْهُ مَرْشَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِيدِ حَدَّثَنَا عاصم الْأَحْوَالُ قالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنِ الْقُنُوتِ فَ الصَّلاةِ فَقَالَ نَمَمْ فَقُلْتُ كَانَ قَبْلَ الرُّ كُوعِ أَوْ بَمْدَهُ ؟ قالَ قَبْلَهُ ، قُلْتُ فَإِنَّ فَلاَنَا أَخْبَرَّنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ بَعْدَهُ ، قَالَ كَذَبَ إِنَّمَا قَنْتَ رَسُولُ (١) أَللَّهِ عَلِيَّ بَعْدَ الرُّ كُوعِ سَهِرًا أَنَّهُ (٢) كَانَ بَعَثَ نَاسًا يُقَالُ كَامُمُ الْقُرَّاءِ، وَهُمْ سَبْعُونَ رَجُلاً، إِلَى نَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَكَيْنَهُمْ ۚ وَكَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْ عَهَدْ قِبَلَّهُمْ فَظَهَرَ هِوَ لَا ِ الَّذِينَ كَانَ كَيْنَهُمْ وَ بِيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ عَهْدٌ فَقَنَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ بَعْدَ الرُّكُوعِ مَهْرًا يَدْعُوعَلَيْهُمْ إِلْبُ عَزْوَةُ إِلْخَنْدَقِ وَهِي الْأَخْزَابُ قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةً كَانَتْ في شَوَّالِ سَنَةً أَرْبَعِ مِرْشُ إِمْنَا مِنْتُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ قالَ أَخْبَرَ فِي اللهِ نَافِيمْ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيُّ مَلَى عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدِ وَهُوَ أَبْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةً (١) قَلَمْ يُجَزْهُ ، وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْلَنْدَقِ ، وَهُوَ أَبْنُ خَشْ عَشْرَةً (٤) قَأْجازَهُ مْ يَتْنَى (٥) قُتَيْبَةُ حَدَّنَنَا عَبَدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَتَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ فِي الْخَنْدَقِ، وَهُمْ يَحْفَرُونَ، وَنَحِنُ نَنْقُلُ النَّرَابَ عَلَى أَكْتَادِنَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللَّهُمَّ لَا عَبْشَ إِلَّا عَبْشُ الْآخِرَهُ (١٠ ، فَأَغْفِرُ لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْانْصَارِ مَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَّةُ بْنُ تَعْرُو حَدَّثَنَا أَبُو إِسْ حَقَى عَنْ مُمَيْدٍ سَمِيْتُ أَنْسَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى الْحَنْدَق ، فَإِذَا الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفُرُونَ فِي غَدَاةٍ بردَةٍ ، قَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ ذَلِكَ لَمُمْ ۚ فَلَمَّا رَأَى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ (٧) : اللَّهُمَّ إِنَّ الْمَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهُ ، فَأَغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَهُ ، فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ :

(٢) صبط المرزة في الترع بالفتح ولم يضبطها فياليوبهنيية

(۲) سَنَةً

عير منقوطة وفى بيضها عليها سکون کتبه مص

(٧) مقال

غَنْ الَّذِينَ بَايَتُوا مُحَدِّدًا عَلَى الْجِهَادِ ما بَقِينَا ابَدَا حَرَّثُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قالَ حَرَّثُ الْمُومَعْمَ حَدُّنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قالَ جَعَلَ اللها جِرُونَ وَالْانْهَارُ بَعْفِرُونَ الخَنْدَى حَوْلَ اللَّدِينَةِ ، وَيَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ ، وَهُمْ يَقُولُونَ :

نَحَنُ الَّذِينَ بَايَتُوا تُحَدَّا عَلَى الْإِسْلاَمِ مَا بَقْيِنَا أَبَدَا

قَالَ يَقُولُ النِّيُّ يَزِنَتُهُ وَهُوَ يُجِيبُهُمْ : اللَّهُمْ إِنَّهُ لاَ خَيْرَ إِلاَّ خَيْرُ الآخِرَ ، فَبَارِكْ في الْأَنْصَارِ وَالْهَاجِرَةُ . قَالَ يُؤْتَوْنَ بِمِنْ كُنَّى (١) مِنَ الشَّعِيرِ (٢) فَيُصْنَعُ كَلُّمْ بِإِهَالَةٍ سَنِغَةٍ تُوضَعُ بَيْنَ يَدَى الْقَوْمِ وَالْقَوْمُ جِيَاعُ وَهْيَ بَشِعَةٌ فِي الْحَلْقِ وَلَهَا رِيخ مُنْتِنْ مَرْشُ خَلاَّدُ بْنُ يَعْنِي حَدَّثنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْنَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ أُتَبْتُ جابرًا رَضِي الله عَنْهُ فَقَالَ إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحَفِّرُ فَعَرَّضَتْ كُذْيَةٌ (٣) شَدِيدَةٌ كَفَاوْا النَّبِيَّ بَرْلِيَّة فَقَالُوا هَذِهِ كُدْيَةً (١) عَرَضَتْ في الْحَنْدَق ، فَقَالَ أَنَا نَازِلْ ، ثُمَّ قَامَ وَ بَطْنُهُ مَعْضُوبُ بحَمَجَ وَلَبَثْنَا ثَلَاثَةً أَبَّامِ لِا نَذُوقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ النِّيعُ يَزْفِي الْمِعْوَلَ فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْمَ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ فَقُلْتُ لِا مْرَأْتِي رَأَيْتُ إِلنَّى عَلَيْ شَبْئًا مَا كُأَنَّ فِي ذَٰلِكَ صَبْرٌ ، فَعِنْدَكِ شَيْهِ ؟ قَالَتْ عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ فَذَبَحَت الْمَنَاقَ، وَصَّحَنَتِ الشَّعِيرَ حَتَّى جَمَلْنَا (٥) اللَّحْمَ في الْبُرْمَةِ، ثُمَّ جِنْتُ النَّيِّ مَنْ وَالْعَجِينُ قَدِ أَنْكَتَرَ وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَعَافِيَّ قَدْ كَادَتُ (١) أَنْ تَنْضَجَ فَقُلْتُ (١) مُطَعِيمَ لِي فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ وَرَجُلُ أَوْ رَجُلانِ ، قالَ كُمْ هُو ؟ فَذَكَرْتُ لَهُ ، قَالَ كَشِيرٌ طَيْبٌ، قَالَ قُلْ لَهَا: لاَ تَنْزِعُ الْبُرْمَةَ، وَلاَ الْخُبْرَ مِنَ التَّنُورِ حَتَّى آتِي، فَقَالَ (٨) تُومِوا ، فَقَامَ اللُّهَاجِرُونَ وَالَّا نُصَارُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى أَمْرَأَتِهِ قال وَيْحَكِّ جاء النِّي عَلَيْتُ بِالْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَنَهُمْ ، قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قَقَالَ

(1) كمثا ضبط فى اليونينية الفاء جالنتنج والسكسر

> ه شعیر مر ست

(۲) كَبْدَةً

(٤) كَيْدُةً يَّهُ

(٠)، جَعَلْتِ

(٦) قَدُّ كَادَتْ تَنْضَجُ

(۷) قَتَالَ -

Ja (A);

ٱدْخُلُوا وَلاَ تَضَاغَطُوا ، كَفِعلَ يَكْسرُ الْخَبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ۚ ۚ ۚ وَيُحَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالنَّنُورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ يَنْزعُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَكسِرُ الْخُبْزَةُ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا ، وَ بَتِي بَقِيَّةٌ ، قالَ كُلِي هَذَا وَأَهَدِّي (١) ، فَإِنَّ النَّاسَ أَصابَتْهُمْ عِمَاعَة " صَرَّ شَيْ عَمْلُ بْنُ عَلِي حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم إِلَّخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاء قالَ سَمِيْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْنُ بِالنَّبِيِّ يَرْكُ خَصًّا شَدِيدًا ، فَأَنْكَفَأْتُ إِلَى أَمْرَأَتِي ، فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شَيْه فَإِنَّى رَأَيْتُ برَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ خَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إِلَى جِرَابًا فِيهِ صَاعْ مِن شَعِيرِ وَلَّنَا بُهَيْمَةٌ دَّاجِنٌ فَذَ بَحْتُهُمَّا ، وَطَحَنَتِ الشَّهِيرَ ، فَفَرَّغَتْ إِلَى فَرَاغِي ، وَقَطُّمْتُهَا في بُرْمَيْهَا ، ثُمَّ وَلَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عِلِينَ فَقَالَتْ لاَ تَفْضَحْنِي برَسُولِ اللهِ عَلِينَ وَعِنْ مَعَهُ فِئَنْهُ (٣) فَسَارَرْثُهُ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱلله ذَبِحْنَا بَهِيْمَةً لَنَا وَطَحَنَا (١) صاعاً من شَعِيرِ كَانَ عِنْدُنَا فَتَمَالَ أَنْتَ وَنَفَرُ مَمَكَ فَصَاحَ النَّبِي عَلَيْ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنَّ جابرًا قَدْ صَنَعَ سُورًا ( ) فَي هَلَا بِكُمْ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لاَ تُعْزِلُنَّ ( ) بُومَتَكُمْ وَلاَ تَخْبِزُنْ عَجِينَكُمْ حَتَّى أَجِيءٍ فِغَنْتُ وَجاءِ رَسُولُ اللهِ مِلْكُمْ النَّاسَ حَتَّى جِنْتُ أَمْرًأَ بِي فَقَالَتْ بِكَ وَ بِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ تجيناً فَبُصَتَ (٧) فِيهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَى بُرْمَتِنَا فَبُصَتَى (٨) وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ أَدْعُ خابزةً فَلْتَخْبِزُ مَعِي ، وَأُفْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلا تُنْزِلُوها وَهُمْ أَلْفٌ ، فَأُقْسِمُ بِاللهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتّى تَرَكُوهُ وَأَنْحَرَفُوا ، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَاهِي وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُغْبَرُ كَمَا هُوَ حَرَثَّنى عُمَّانُ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَةٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذْ جاوُّكُمْ مِنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ (٩٠ ، قالَتْ كانَ

ذَاكَ (١٠٠ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَرْثُ أَمْسُلُمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ

(١) في زو في الألا صاد الومسيل وعمزة الفطم سا وعلمها تصعيحان كا ترى وعلى الثانى اقتمع القسطلاني كتبه مص

(۱) وَمَ

(ه) في الفرع بهمزا بسنه البن وق البونينية وغيرهة بالواو قسطلاني وغيره

ولاً يُحْبِرُنَ عَجِينُكُم

(١) وَ بَلَغَتِ اللَّهُ الْوِيثِ

الحَنَّاجِرَ مَمَّى الله (۱۰) ذلك

البَرَّاهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالُ كَانَّ النَّبِيُّ بِيَلِيٍّ يَنْقُلُ التَّرَابَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَتَّى أَعْمَرٌ بَطَنْهُ أَوِ أُغْبَرً ۚ بَطْنُهُ يَقُولُ :

ُّ وَاللَّهِ لَوْلاَ اللهُ مَا اُهْدَيْنَا وَلاَ تَصَدَّقْنَا وَلِاَ صَلَيْنَا وَلاَ اللهُ مَا اُهْدَيْنَا وَثَالِتُ الْآقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَثَالِمَ الْآقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا إِذَا أَرَادُوا فَيْنَةً أَبَيْنَا إِذًا أَرَادُوا فَيْنَةً أَبَيْنَا

وَرَفَعَ بِهَا صَوْنَهُ أَيِّنَا أَيْنَا حَرَثُ مُسُدُّ حَدَّنَا يَحْيُ بْنُ سَعِيدِ عَنْ شُعْبَةً قالَ حَدَّنَى الحَدَّ بَهَ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِي عَنْ شُعْبَةً قالَ مَدَّنَى الحَدَّنَى الحَدَّ عَنْ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ أَبِي إِسْعَقَ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي إِسْعَقَ قالَ حَدَّثَنَى أَبِي عِنْ أَبِي إِسْعَقَ قالَ اللَّهُ عَنْ الْنَهُ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ قالَ عَدْثَى وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ قالَ عَدْثَى وَسُولُ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ قالَ عَدْثَ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ قالَ مَدْثَ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ قالَ مَدْثَ اللهُ عَنْ النَّهُ عَنْ الْنَهُ اللهِ عَنْ أَبِي إِسْعَقَ قالَ كَنْ اللهُ عَنْ النَّهُ اللهِ عَنْ النَّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

اللَّهُمَّ لَوْلاَ أَنْتَ مَا أَهْتَدَيْنًا وَلاَ تَصَدَّقُنْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَلاَ صَلَّيْنَا وَأَنْ لَا قَيْنَا وَتَبَتِّ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَ قَيْنَا وَتَبَتِّ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَ قَيْنَا إِنْ الْأَلْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فَيْنَةً أَيَيْنَا وَاللَّهُ فَا لَا يُنْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فَيْنَةً أَيَيْنَا وَإِنْ أَرَادُوا فَيْنَةً أَيَيْنَا

قَالَ ثُمَّ يَكُدُّ صَوْنَهُ بِآخِرِهَا حَرَّشَىٰ عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّمَنَا عَبْدُ الصَّلَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُما قَالَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُما قَالَ أَوْلُ يَوْمٍ شَهِدْتُهُ يَوْمُ (\*) الخَنْدَقِ حَرْشَى إِبْرَاهِم "بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامٌ عَنْ أَوْلُ يَوْمُ مَنَ اللهُ عَنْ عَرْمَةً بْنِ مَعْدَ عَنِ النَّهُ هُرِي عَنْ عَرْمَة بْنِ مَعْدَ عَنِ النَّهُ مِنْ اللهُ عَنْ عَرْمَة بْنِ اللهِ عَنِ ابْنُ عَمْرَ وَاللّهُ وَنَسُو اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلْمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(۱) ابن مازب (۱) رغبوا (۱) رغبوا (۱) يَوْمَ

النَّاس ما تَرَيْنَ ۚ فَلَمْ يُجُمُلُ لِي مِنَ الْأَمْرِ شَيْ الْمُنْ فَقَالَتْ إِلَّى الْمَانِ مَا تَرَيْنَ فَلَا مُنْ الْأَمْرِ شَيْ فَقَالَتْ إِلْكَتْنَ الْمُعْرِدُونَكَ وَأَخْشَى أَنْ يَكُونَ فِي أُحْتِبَاسِكَ عَنْهُمْ فُرْقَةٌ ، فَلَمْ تَدَعْهُ حَتَّى ذَهَبّ ، فَالَّمْ تَفَرّقَ النَّاسُ خَطَبَ مُعَاوِيَةُ ، قالَ مَنْ كَانَ يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ في هُذَا الْأَمْنِ ، فَلَيْطُلِعْ لَنَّا قَرْنَهُ فَلْنَحْنُ أُحَقُّ بِهِ مِنْهُ أُومِنْ أَبِيهِ قَالَ حَبِيبُ بْنُ مَسْلَمَةً فَهَلَّا أَجَبْتَهُ قَالَ عَبْدُ اللهِ تَخْلَلْتُ حُبُوتِي وَهَمَمْتُ أَنْ أَقُولَ أَحَثُّى بِهٰذَا الْأَمْرِ مِنْكَ مَنْ قَاتَلَكَ وَأَبَاكَ عَلَى الْإِسْلاَمِ ، نَخْشِبتُ أَنْ أَتُولَ كَامِهَ تَفَرَّقُ بَيْنَ الْجَدْمِ (٢) وَتَسْفِكُ الدُّمْ وَيُحْمَلُ عَني غَيْرُ ذَٰلِكَ ، فَذَ كَرْتُ مَا أَعَدَّ اللهُ فِي ٱلْجِنَانِ ، قالَ حَبِيبُ حُفِظْتَ وَعُصِيتَ \* قالَ تَحْوُدْ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَنَوْسَاتُهَا هَرْتُ أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدِ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْكُ يَوْمَ الْاحْزَابِ نَفْزُوهُمْ وَلاَ يَغْزُونَنَا (٣٠ ] حَمِّرْ عَنْ اللهِ بْنُ مُحَدِّد حَدَّمَنَا يَحْيى بْنُ آدَمَ حَدُّمَنَا إِسْرَائِيلُ سَمَعْتُ أَبَا إِسْخَقَ يَقُولُ سَمِعْتُ سُلَيْهَانَ بْنَ صُرَدٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النِّيَّ يَرْكِيُّ يَقُولُ حِبْنَ أَجْلَى الْأَحْرَابُ عَنْهُ الآنَ نَعْزُوهُمْ وَلاَ يَعْزُونَنَا ( ) نَحْنُ نَسِيرُ إِلَيْمِ مَرْتُن ( ) إِسْدُقْ حَدَّنَنَا رَوْحُ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ تُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيٌّ رَوْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ أُنَّهُ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، مَلَا اللهُ عَلَيْهِمْ ، بُيُومَهُمْ وَقُبُورَهُمْ فَأَرًا ، كَمَا (٦) شَهَاوِنَا عَنْ صَلاَةِ الْوُسْطَى حَتَّى غابَتِ الشَّسْ مَرْثُ اللَّكِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا هِشَامْ عَنْ بَحْيِي عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ جَارِ نْ عَبْدِ اللهِ أَنْ تُحْرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ﴿ جَاء يَوْمَ الْخُنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ (٧) الشَّمْسُ جَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشِ ، وَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ماكِدْتُ أَنْ أُصَلَى ، حَتَّى كادَتِ الشَّمْنُ أَنْ تَنْرُبَ قالَ النَّبِي عَلِيَّ وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، فَنَرَ لَنَا مَعَ النَّبِي مِنْكُمْ بُطْحَانً ، فَتَوَضَّأُ لِلصَّلاَّةِ وَتَوَضَّأُ نَا كَمَا ، فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ ما غَرَبَتِ الشَّسُ، ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا المُنْرِبَ عَرْشَ الْحُمَّدُ بِنُ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا سَفْيَانُ

(۱) كمنا شبطى غبرارع ونحوه فى القسطلانى ولايخنى أنها همزة ومسأل اهم من هامش الاصل

(۲) الجميع

(٢) وَلاَ يَنْزُونَا

(t) ekisteri

(۵) حدثنی ق

15 (7)

ه ه د این این (۷)

عَنِ أَبْنِ الْمُسْكَدِرِ قَالَ سَمِيْتُ جَابِرا يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَوْمَ الْأَحْزَاب مَنْ يَأْتِينَا بَخَبَرِ الْقَوْمِ، فَقَالَ الزُّمِينُ أَنَا، ثُمُّ قالَ مَنْ يَأْتِينَا بِخَبَرِ الْقَوْم، فَقَالَ الْ عَيْدُ أَنَا ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَأْنِينَا بِخَـبِّرِ الْقَوْمِ ، فَقَالَ الرُّ بِيرُ أَنَا ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِي " وَإِن حَوَارِي الزُّ بَيْرُ مَرْتُ فَتُنَّبَة بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَّا اللَّيْثُ عَن سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كانَ يَةُولُ : لاَ إِنْهَ إِلاَّ أَلَيْهُ وَحُدْهُ ، أَعَنَّ جُنْدَهُ ، وَنَصَرَ ءَبُدَهُ ، وَعَلَبَ الْأَخْرَابَ وَحُدْهُ وَلا شَيْء بَمْدَهُ مَرْتُ الْمُحَدُّ أَخْبَرُ نَا الْفَرَارِيُّ وَعَبْدَتُهُ عَنْ إِسْمُعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِد قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَىٰ رَضِيَ اللهُ عَنْهِمَا يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَلَى الأَحْزَابِ فَقَالَ : اللَّهُمُّ مُنْزِلَ الْسَكِينَابِ ، سَرِيعَ ٱلْحِسَابِ ، أَهْزِمِ الْأُحْزَابَ ، اللَّهُمْ أَهْزِيْهُمْ وَزَازِ لْهُمْ مَرْشَ مُمَّدُّ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُوسَى أَبْنُ عُقْبَةً عَنْ سَالِمٍ وَنَافِيعِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيْظَةِ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ أَوِ الْحَبِّ أَوِ الْمُمْرَةِ يَبْدَأُ فَيُكِبِّرُ ثَلَاثَ مِرَاد (٣) ثُمَّ يَقُولُ لا إِلَّة إِلاَّ اللَّهُ أَنْ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلكُ ، وَلَهُ الْحَدْدُ ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِينٌ ، آيبُون تَأْيُرُونَ ، عابدُونَ سَأَجِدُونَ ، لِرَبِّنَا حاميدُونَ ، صَدَّقَى اللهُ وَعْدَهُ ، وَنَصَّر عَبْدَهُ ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْذَهُ بِاسِبُ مَرْجَعِ (٤) النَّيِّ عِلْقِ مِنَ الْأَحْزَاب وَتَحْرَجِهِ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً وَمُحَاصَرَ يِهِ إِيَّاهُمْ حَرَثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ مُحَيْدٍ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَ رَجِعَ النَّبَي عَلِيَّةٍ مِنَ الْحَنْدَقِ، وَوَضَعَ السِّلاَحَ وَأَغْتَسَلَ، أَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ، فَقَالَ قَدْ وَضَعْت السُلاَحَ وَالله مَا وَضَعَنَاهُ قَأَخْرُجُ ( ) إِلَيْهِمْ قَالَ قَالِيَ أَيْنَ ؟ قَالَ هَاهُنَا وَأَشَارَ ( ) إِلَيْهِمْ بَنِي قُرَيْظُةَ كَفَرْجَ النَّبِي عَلِيَّةً إِلَيْهِمْ حَرْثُنَا مُوسَى حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عازِمٍ عَنْ تُحَيْدِ

(1) كذا في اليو بنية بدون ألف كما ترى (7) حدثى 8 ، (4) مرات (4) مرات الجيم وبكمرها في اليو بنية بنيح الجيم وبكمرها في النوع (6) اخررج

وي بده

أَبْنِ هِلاَلٍ مَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى الْغُبَّارِ سَاطِهِ أَ فَ زُقَاقِ إِنِي غَنْمٍ مَوَكِبَ ('' جِبْرِيلَ (۲' حِينَ سَارَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً إِلَى بَنِي قُرَيْظَةَ مَرْثُنَا ا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحْدِّ بْنِ أَسْمَاء حَدَّثَنَا جُوَبْرِينَةُ بْنُ أَسْمَاء عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ مُحَرّ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ النَّبِي ۚ عَرَّكِ ۗ يَوْمَ الْأَحْزَابِ لاَ يُصَلِّينَ أَحَدُ الْمَصْرَ، إِلاَّ في َبنِي قُرَيْظَةَ فَأَدْرَكَ بَمْضُهُمُ (٣) الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ لاَ نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيهَا الله مِن البونينية وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ نُصَلِّي كُمْ يُرِدْ مِنَّا ذَٰلِكَ فَذُكِرَ ذَٰلِكَ لِلَّذِي عَلَيْ فَلَمْ يُمَنَّفْ وَاحِداً ﴿ (٢) صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ مِ مِنْهُمْ \* مَرْثُ أَبْنُ أَبِي الْاسْوَدِ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ وَحَدَّثَنِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ا قَالَ سَمِمْتُ أَبِي عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ يَجِمْمَلُ للنَّبِيِّ مِرْكِيِّ النَّخَلاَتِ حَتَّىٰ (٥) أَفْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيرَ ، وَ إِنَّ (٦) أَهْلِي أَمَرُ وِنِي أَنْ آتِيَ النَّيَّ عَرِّكِ فَأَسْأَلَهُ الَّذِينَ (٧) كَانُوا أَعْطُونُهُ أَوْ بَمْضَهُ ، وَكَانَ النَّبِي عَلِيِّكَ قَدْ أَعْطَاهُ أُمَّ أَعْيَنَ خَاءَتْ أُمْ أَيْمَنَ ، لَجْمَلَتِ الثَّوْبَ فِي عُنْقِي تَقُولُ : كَلَّ وَالَّذِي لاَّ إِلٰهَ إِلاَّ هُوَ لاَ يُمْطِيكَهُمْ (^^ وَقَدْ أَعْطَانِيهَا أَوْ كَمَا قَالَتْ وَالذِّي مِلْكِيِّهِ يَقُولُ لَكَ كَذَا وَ"َقُولُ كَلاَّ وَاللَّهِ حَتَّى أَعْطَاهَا حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ عَشَرَةً أَمْثَالِهِ أَوْ كَمَا قَالَ صَرَّتَنَى ثُمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمامَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ يَةُولُ نَزَلَ أَهْلُ فُرَيْظَةً عَلَى حُكُم سِمَد بْنِ مُعَاذٍ فَأَرْسَلَ النِّبِي عَلِيَّةٍ إِلَى سَمَد فَأَقَى عَلَى حِمَارَ قَامَنًا دَنَا مِنَ المَسْجِدِ قَالَ لِلْأَنْصَارِ قُومُوا إِلَى سَيْدِكُمُ أَوْ خَيْرِكُم (١) ، فَقَالَ هَ وَلا مِنْ أَوا عَلَى خُكُمْكَ ، فَقَالَ تَمَنُّكُ مُقَاتِلَتَهُمْ ، وَنَسْبَى ذَرَارِيُّهُمْ ، قالَ قَضَيْتَ بِحُكُم اللهِ ، وَرُبَّهَا قَالَ بِحُكُم اللَّهِ صَرْثُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ يَحْنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمْ يُر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ أُصِيبِ سَمَدُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ ، - رَّمَاهُ رَجُلُ مِنْ قُرَيْشِ ، يُقَالُ لَهُ حِبَّانُ بْنُ الْعَرَقَةِ (١١) ، رَمَاهُ في

 مَوْكِبُ. بضم الباء ضبطه أبو إسحق الروزي

(٢) بعضهم العصر

مد لاس (٤) حدثني

منتوحة وفي آخر بهما مط اه س هامش الا**صل** 

(۷) الذي ص

(١) أَوْ أَخْيَرُكُمْ ا

(۱۰) حدثني

(١١) أُوَّهُ وَ حِبَّانُ بِنُّ. قَيْسٍ مِنْ مَنِي مَعِيصٍ ابن عامر بن لُوَّى

الْا كُحَلِ ، فَضَرَّبُ النِّبِيُّ عَلَيْهَ خَيْمَةً فِي الْمَسْجِدِ لِيَعْوُدَهُ مِنْ قَرِيبٍ ، فَامَّا رَجْعَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ الْخُنْدُقِ وَضَعَ السِّلاَحَ وَأَغْتَسَلَ ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ وَهُوْ يَنْفُضُ رَأْسَهُ مِنَ الْفُبُارِ فَقَالَ فَدْ وَضَعَنْتَ السِّلاَحَ وَاللَّهِ مَا وَضَعْتُهُ أُخْرُجُ إِلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ عَيْنِيُّهِ كَأَيْنَ ، كَأَشَارَ إِلَى بَنِي قُرَيْظَةً ، كَأَتَاهُمْ وَسُولُ ٱللَّهِ عَزِيقٍ كَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ ، فَرَدُّ الحَكْمَ إِلَى سَعْدٍ ، قَالَ وَإِنِّي أَحْكُمُ فِيهِمْ ، أَنْ تُقْتَلَ الْقَايِلَةُ ، وَأَنْ تُسْتِي النِّسَاءُ وَالْذِرِّيُّةُ ، وَأَنْ تَقْسَمَ أَمْوَا لَهُمْ ، قالَ هِشَامْ ۖ وَأَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عائِشَةَ أَنْ سَعْدًا قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَى أَنْ أَجاهِدَهُمْ فِيكَ مِنْ أَقَوْمٍ كَذَّبُوا رَسُولُكَ عَلِيَّةٍ وَأَخْرَجُوهُ، ٱللَّهُمَّ ۖ وَإِنِّى أَظُنُّ أَنَّكَ قَدْ وَضَعْتَ الْحَرْبَ بَيْنَنَا وَ يَيْنَهُمْ ، وَإِنْ كِانَ بَتِي مِنْ حَرْبِ قُرَيْشِ شَيْءٍ فَأَبْقِينِي لَهُ (١) ، حَتَّى أُجاهِدَهُمْ فيكَ ، وَإِنْ كَنْتِ وَضَنْتَ الْحَرْبَ فَأُفْجُرُهَا وَأُجْعَلْ مَوْ آتِي فِيها ، فَأُنْفَجَرَتْ مِنْ لَبَتِّيهِ (٢) قَلَمْ يَرُعْهُمْ ، وَفِي الْمَنْجِدِ خَيْمَةُ ۚ مِنْ بَنِي غِفَارَ إِلاَّ ٱلذَّمْ يَسِيلُ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا يَا أَهْلَ الْخَيْمَةِ مَا هُذَا الَّذِي يَأْتِينَا مِنْ قِبَكِكُمْ ؟ فَإِذَا سَمَدْ يَغَذُّو جُرْحُهُ دَما فَاتَ وينها رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مِرْشَ الْحَجَّاجُ (") بْنُ مِنْهَالٍ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَدِي أَنَّهُ سَمِعَ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْتِهِ فِي اللَّهِ عَنْهُ قَالَ عَلْهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِي عَلَيْتِهِ فِي الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْتِهِ فِي الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْتِهِ فِي الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْتِهِ فِي اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل وَجِبْرِيلُ مَعَكَ \* وَزَادَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَدِيٌّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عازِبِ قالَ قالَ رَسُولُ (٥) أللهِ عَلِيَّةً يَوْمَ قُرَيْظَةً لِحَسَّانَ بْنَ اللَّهِ عَلِيَّةً المُشْرِكِينَ ، فَإِنَّ جِبْرِيلَ مَعَكَ عِلْمُ عَزُّونَهُ غَزْوَةً مُ ذَاتِ الرَّقَاعِ ، وَهِي غَزْوَةُ مُخَارِب خَصَفَةً مِنْ بَنِي ثَعْلَبَةً مِنْ غَطَفَانَ ، فَنَزَلَ نَحْلًا وَهِي بَعْدَ خَيْبَرَ لِأَنَّ أَبَا مُوسَى جاء بَعْدَ خَيْبَرَ ، وَقَالَ (٢) عَبْدُ اللهِ بْن رَجاء أَخْبَرَ أَ عِمْرَانُ الْعَطَّارُ (٧) عَنْ يَحْيُ بْن أَي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيَّةٍ صَلَّى

(1) أَمْمُ مِ (1) أَمْمُ مِ (1) أَمْمُ مِ (1) أَمْمُ مُ أَرُ يُطْلَةً . كذا (1) يَوْمُ مَ قُرُ يُطْلَةً . كذا الفسطلاني نسبة الساقط لابي دُر كتبه مصححه النَّبِيُّ وَمَا أَبُو عَبَدِ اللهِ وَوَقَالَ لِي عَبْدُ أُلَيْهِ وَقَالَ لِي عَبْدُ أُلِيْهِ وَلَا لَيْهِ وَلَا لَيْهِ وَلَهُ اللهِ قَالَ لَيْهِ عَبْدُ اللهِ قَالَ لَيْهِ عَبْدُ اللهِ قَالَ لَيْهِ وَلَا لَهُ لِي عَبْدُ أُلِيْهِ وَلَا لَهُ لِي عَبْدُ أَلَيْهِ وَلَا لَهُ لِي عَبْدُ أَلَيْهِ وَلَا لَهُ لِي الْفَطَآلُ أَنْ اللهِ قُلْهُ اللهِ قُلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لِي الْفَطَآلُ أَنْهُ وَاللّهُ لِي الْفَطْلَالُ أَنْهُ لَا لَهُ لِي الْفَعْلَ اللهُ لِي عَبْدُ اللهُ اللهُ

بِأَنْ عَالِمِ فِي الْخُوْفِ فِي غَزُوةِ السَّابِعَةِ غَزُوةٍ ذَاتِ الرِّقاعِ قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ صَلَّى النَّبَيّ يَرِينُ الْمُونَى بِذِي قَرَدٍ ، وَقَالَ بَكُنُ بِنُ سَوَادَةَ حَدَّثَنِي زَيَادُ بِنُ نَافِيعٍ عَنْ أَبِي مُولَى أَنَّ جَابِرًا حَدَّثَهُمْ صَلَّى النَّبِي عَلَيْ بِهِم مِنْ مَ تَوْمَ نُخَارِبِ وَتَعْلَبَهُ \* وَقَالَ أَبْنُ إِسْخُنَ سَمِيْتُ وَهُبُ بْنَ كَيْسَانَ سَمِيْتُ جَابِرًا خَرَجَ النَّبِيُّ مِلْكِ إِلَى ذَاتِ الرَّقاعِ مِنْ نَحْلُ ، فَلَقَى جَمْهَا مِنْ غَطَفَانَ فَلَمْ يَكُنْ قِيَالْ ، وَأَخَافَ النَّامُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَصَلَّى النُّنُّ مِنْ اللَّهِ رَكْمَتَى الْخُوفِ \* وَقَالَ يَزِيدُ عَنْ سَلَّمَةً غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ بَالِّي يَوْمَ الْقَرَّدِ مَرْثُ (١) كُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ حَدَثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرُدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ فِي غَزَاةٍ (٢) وَنَحْنُ سِيَّةُ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَمْتَقَبُهُ فَنَقَبِتُ أَقْدَامُنَا وَنَقَبِتُ قَدَماىَ وَسَقَطَتُ أَظْفَارِي وَكُنَّا نَلُفُ عَلَى أَرْجُلِنَا ٱخْرِرَقَ فَسُمِيَّتُ غَزْوَةً ذَاتِ الرِّقاعِ لِلَاكْنَا نَمْصِبُ (٢) مِنَ ٱخْدِرَق عَلَى أَرْجُلُنِا وَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بَهُذَا ثُمَّ كَرِهَ ذَاكَ قالَ مَا كُنْتُ أَصْنَعُ بِأَنْ أَذْ كُرَّهُ كَأُنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَى اللهِ مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ مَرْتُ فُتَنْبَةً بُنُ سَمِيدٌ عَنْ مالكِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومانَ عَنْ صَالِح بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدٌ (١) رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ يَوْمَ ذَاتِ الرَّقاعِ صَلَّى صَلاَّةَ الْخَوْفِ أَنْ طَائِمَةً صَفَّتْ مَعَهُ وَطَائِفَةٌ وُ جَاهَ الْعَدُوِّ فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَنْمَةً ثُمَّ ثَبَتَ قَامًا وَأَ تَمُوا لِإِ نَفْسِهِمْ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا فَصَفُوا وُجِاهَ الْعَدُو وَجاءتِ الطَّائِفَة الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمِ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاّتِهِ ثُمَّ ثَبَتَ جالِساً وَأَتَمُوا لِأَنْهُ مِهِمْ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ \* وَقَالَ مُعَاذَّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِي الزُّ بَيْرِ عَنْ جابِرِ قالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مِنْ فَلْ كَرَّ صَلاَّةَ الخَوْفِ قالَ مَالِكُ وَذٰلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ في صَلاَةِ الْخُوْفِ \* تَا بَعَهُ اللَّيْثُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْدِ حَدَّثَهُ صَلَّى (٥) النِّي مُلِيَّة في غَرْوَة بنِي أَنْهَارٍ حَرْثُ مُسَدَّدٌ جَدَّثَنَا يَحْيي بْنُ سَ

مهر ع (۱) حدثنی مهرس (۲) غُزُورَة

(۲) نعصب

(٤). ( ثوله شهد وصدولاه الله) • كذا في الفروع التي بأيدينا ووتع في المطبوع مع رسول الله ولم تجدها في نسخة يونق بهاكتبه مجمعه قدم

(٠) صَلَّاةً النَّبِيُّ

الْقَطَّانُ عَنْ يَحْنَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهِلْ بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ يَقُومُ الْإِمَامُ مُسْتَقَبِّلَ الْقِبْلَةِ وَطَأَنْفَةَ مِنْهُمْ مَعَهُ وَطَأَنْفَةٌ مِنْ قِبَلِ الْمَدُو وَجُوهُهُمْ إِلَى الْمَدُو فَيُصَلِّى بِالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةً ثُمَّ يَقُومُونَ فَيَر كَعُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْمَةً ، وَيَسْجُدُونَ سَجْدَ تَنْنِ فِي مَكَانِهِمْ ، ثُمَّ يَذْهَبُ هُولًا عِلَى مقام أُولَيْكَ (١) فَيَرْكُمُ بِهِمْ رَكْمَةً فَلَهُ مِنْتَانِ ، ثُمَّ يَرْكَعُونَ وَيَسْجُدُونَ سَجْدَ اَيْنِ مَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيي عَنْ شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ صَالِح بْن خَوَّاتٍ عَنْ سَهُلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ (٢) حَرَثَىٰ مُحَدِّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ قال حَدَّثَنَى أَبْنُ أَبِي عَانِ مِعَنْ يَحْيَى تَسْمِعَ الْقَاسِمَ أَخْبَرَ بِي صَالِحٌ بْنُ خُوّاتٍ عَنْ سَهْل حَدَّثَهُ قَوْلَهُ صَرْثُ الْبُوالْيَانِ أَخْبَرَ نَا شُهَيْبُ عَنِ الزَّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ نِي سَأَلِمِ ۖ أَنَّ أَبْنَ ثُمَّرَ رُضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيُّ قَبِلَ نَجْدٍ فَوَازَ يُنَا الْعَدُوّ فَصَافَقُنْنَا كَلَمُ مُرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَزيدُ بْنُ زُرَيْدِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرهْرِيِّ عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ (٣) اللهِ عَلَيْ صَلَّى بِإِحْدَى الطَّانِفَتَيْنِ وَالطَّا ثِفَةَ الْأَخْرِي مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ ثُمَّ أَنْصَرَفُوا فَقَامُوا فِي مَقَامٍ أَصِحَابِهِمْ ('' كَجَاء أُولَيْكَ فَصَلِّى بهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَامَ هُؤُلاَءِ فَقَضَوا رَكْعَتَّهُمْ وَقَامَ هُؤُلاَء فَقَضَو ارَكْفَتُهُمْ حَرْشُ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّمَنَا (٥) شُعَيْثِ عَنِ الزُّهُرِيِّ قالَ حَدَّثَنَى سِنَانٌ وَأَبُوسَلَمَةَ أَنَّ جابِرًا أَخْبَرَ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قِبَلَ تَجْدٍ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى أُخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ ثُمَّدِّ بْنِ أَبِي عَتِيقِ عَنِ أَبْن شِهابِ عَنْ سِنَانِ بْنِ أَبِي سِنَانِ الدُّوَّلِيِّ عَنْ جابرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةً قِبِلَ نَجْدٍ ، قَامًا قَفَلَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ قَفَلَ مَعَهُ ، قَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ ، في وَادِ كَثِيرِ الْمِضَامِ ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيلَةِ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ في الْمِضَاهِ

(۱) فَيَجِيدُ أُولَٰئِكَ (۲) مِثْلُهُ (۳) النَّبِيَّ (۵) أَنْسِيًا مِيمٌ أُولَٰئِكَ (۵) أَنْسِيًا مِيمٌ أُولَٰئِكَ (٥) أَخْبِرُنَا (۱). رکمتان (۲) فی فرودا (۲) هال (۲) هال

يَسْتَظِلُونَ بِالشَّجَبِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَكَّنَ بِهَا سَيْفَة ، قال جابر فَنِمْنَا نَوْمَةً ، ثُمُّ إِذَا رَسُولُ اللهِ عَلِي يَدْعُونَا فِعْنَاهُ ، فَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِي جالِس فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِنَّ هَٰذَا ٱخْتَرَ طَ سَيْنِي وَأَنَا نَائِمٌ، فَأَسْنَيْفَظُتُ وَهُو فِي يَدِهِ صَلْتًا فَقَالَ لِي مِنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي ، قُلْتُ الله ، فَهَاهُو ذًا جالِس ، ثُمَّ كَمْ يُعَاقِبْهُ رَسُولُ الله عَنْ اللهِ \* وَقَالَ أَبَانُ حُدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جابِرِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّيِّ عَلَيْ إِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَهُنَّا عَلَى شَجَّرَةٍ ظَلِيلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِلنَّبِيُّ عَلِي كَفَّاء رَجُلُ مِنَ الْمُشْرَكِينَ وَسَيْفُ النَّبِيِّ مِمَّلَّتْ إِللَّهِ مُمَّلَّتْ إِللَّهِ مُمَّلَّتْ إِللَّهِ مُمَّلَّتْ إِللَّهُ مُمَّلَّتْ إِللَّهُ مُمَّلَّتْ إِللَّهُ مُمَّلَّتْ إِللَّهُ مُمَّلَّتْ إِللَّهُ مُمَّلَّتُ اللَّهُ اللَّهُ مُمَّلَّتُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُمَّلَّتُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ قَالَ فَمَنْ يَمْنَمُكَ مِنِّي ؟ قَالَ اللهُ ، فَتَهَدَّدَهُ أَصِمَابُ النِّيِّ مِنْكِلِهِ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَّةُ فَصَّلَّى بطَائِفَةٍ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ تَأْخَرُوا ، وَصَلَّى بِالطَّاثِفَةِ الْإِنْخُرِي رَكْمَتَيْنِ ، وَكَانَ لِلنَّبِي مَلِكَ أَرْبَعْ، وَالِلْقَوْمِ رَكْمَةً يُنْ وَالْ مُسَدَّدٌ عَنْ أَبِي عَوْانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ أَسْمُ الرَّجُلِ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَقَاتَلَ فِيهَا مُحَارِبٌ خُصَّفَةً \* وَقَالَ أَبُو الزُّ بَيْرِ مَنْ جابر كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ مِنْكُ بِنَحْلِ فَصَلِّي الْحَوْفَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةٌ صَلَّيْتُ مِمَّ النَّبِيُّ عَنْدُوةً (٢٧ نَجُدُ صَلاَةَ الْخُونِ وَإِنْمَا جَاءِ أَبُو هُرَيْرَةً إِلَى النِّيُّ يَكِيَّةً أَيَّامٌ خَيْبَرَ بِالْبِ عَزْوَةً َّ بني الْمُصْطَلَقِ مِنْ خُزَاعَةً وَهُيِّ غَزْوَةُ الْمُرَيْسِيعِ قَالَ أَبْنُ إِسْحَقَى وَذَٰلِكَ سَنَةً سيت وَقَالَ مُوسِلًى بْنُ عُقْبُةً سَنَّةً ارْبُعِ \* وَقَالَ النَّعْمَانُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ عَدِيثُ الْإِفْكِ فِي عُزُوَّةِ الْمُرُيْسِيعِ صَرْثُ الْمُنْبِيُّهُ بِنُ سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ جَعْفُرِ عَنْ رَبِيعَةً بْنُ أَبِي عَبْدِ الرُّسْمَٰنِ عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ يَحْيِي مْنِ حَبَّانَ عَنِ أَبْنِ تُحَبَّرِيز أَنَّهُ قَالَ دَخَلْتُ المَسْجِدَ فَرَأَيْتُ أَبَا سِمِيدٍ الْخُدْرِيِّ خَلْسَتْ إِلَيْهِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَزْلِ قَالٌ (\*) أَبُوسَمِيدٍ خُرَجْنَا مَعٌ رُسُولِ اللهِ عَلِيلِ في غُزُوقٍ بْنِي الْمُصْطَلِقِ فَأَصَبْنَا سَبْيًا مِنْ سَبِّي الْمَرَّبِ فَأَشْتَهَيَّنَّا النِّسَّاء وَأَشْتَدَّتْ (١) عَلَيْنَا الْمُزْبَةُ وَأُحْبَيْنَا الْمَزْلُ فَأَرَدْنَا

أَنْ نَمْزِلَ ، وَفُلْنَا نَمْزِلُ وَرَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَبْلَ أَنْ نَسْأَلَهُ فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذْلِكَ ، فَقَالَ مَاعَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَفْعَلُوا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلاَّ وَهْيَ كَانْيَةُ مُرْثُ الْأَهْرِي عَنْ أَلَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي ْ سَامَةً عَنْ جَابِرٍ بِنِ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ غَزْوَةً تَجْدٍ فَلَمَّا أَدْرَكَتْهُ الْقَا ثِلَةُ ، وَهُوَ فِي وَادِكَ ثِيرِ الْمِضَاهِ ، فَنَزَلَ تَحْتَ شَجَرَةٍ وَٱسْتَظَلَّ بِمَا وَعَلَّقَ سَيْفَهُ فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الشَّجَرِ يَسْتَظِلُّونَ ، وَ بَيْنَا نَحْنُ كَذَٰلِكَ إِذْ دَعَانَا رَسُولُ الله عَلَيْ إِنَّهُمَّا وَإِذَا أَعْرَابِيُّ قَاعِدٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ إِنَّ هٰذَا أَتَانِي وَأَنَا نَاحُ ، فَأَخْتَرَطَ سَيْنِي فَأَسْنَيْقَظْتُ وَهُوْ قَامَ عَلَى رَأْسِي نُحِتَرِطٌ صَلْتًا ، قالَ مَنْ يَنْتَمُكَ مِنِّي ؟ قُلْتُ اللهُ ، فَشَامَهُ ثُمُّ فَعَدَ ، فَهُوَ هَٰذَا ، قَالَ وَكُمْ يُعَاقِيهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَارِ وَهُمُ أَعَار مَرْثُ اللهُ بْنِ سُرَاقَةَ عَنْ جابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْسَارِيّ قالَ رَأَيْتُ النَّبِيّ مَرْكَةٍ فِي غَزْوَةٍ أَنْمَارٍ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ مُنَوَجَّها قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُتَطَوِّعًا ﴿ إِنَّ الْمُ حَدِيثُ الْإِفْكِ (٢) ، وَالْأَفَّكِ بِمَنْزِلَةِ النَّجْسِ وَالنَّجَس ، يُمَّالُ (") إِنْكُمْمُ (اللَّهُ مَرَّثُ عَبُّدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبّْدِ اللَّهِ حَدَّ ثَمَّا إِبْرَاهِيمُ أَنْ سَمْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَنْ شِهِ آبِ قَالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةً بْنُ الرُّ بِيْرِ وَسَعِيدُ بْنُ المُسَبَّب وَعَلْفَمَةُ بِنُ وَقَاصِ وَعَبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُتْبَةَ بْن مَسْمُودٍ عَنْ عَالِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النِّي عَلِيَّةِ حِينَ قالَ لَهَا أَهِنُ الْإِفْكِ ما قَالُوا ، وَكُنَّاهُمْ حَدَّنَى طَائِفَةً مِنْ حَدِيثِهَا وَ بَعْضُهُمْ كَانَ أَوْعَى لِحَدِيثِهَا مِنْ بَعْضِ، وَأَثْبَتَ لَهُ أَفْتِصاصاً، وَمَدْ وَ، يَتْ عَنْ كُلْ رَجُلِ مِنْهُمُ الْحَدِيثَ اللَّهِي حَدَّثَنَى عَنْ عَائِشَةً ، وَ بَمْضُ حَدِيثِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُهُمْ أُوعْى لَهُ مِنْ بَعْض قَالُوا: قَالَتْ عَائِشَةٌ كَانَ رَسُولُ الله وَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَفْرَعَ بَيْنَ أَرْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ (٥) خَرَجَ سَهِمْهُمَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ الله

وه مدنى (۱) حدثى الاولى ساكنة العاء كسورة الهمزة والنانية (۲) بنول المرة والعاء عنول (۲) بنول المرة والعاء عنول (۱) وَأَفْ كُمُّمُ وَأَفْ كُمُّمُ وَأَفْ كُمُّمُ وَأَفْ كُمُّمُ وَأَفْ كُمُّمُ وَأَفْ كُمُّمُ وَأَفْ كُمُّمَ وَأَفْ كُمُّمَ وَأَفْ كُمُّمَ وَأَفْ كُمُّمَ عَن الايمان وسيحة من أَفِل يُصرف وسيحة من أَفِل يُمُون فَ وسيحة من أَفِل يَمُون فَ وسيحة ويمهن في من أَفِل يَمُون في وسيحة ويمهن في من أَفِل يُمُون في وسيحة ويمهن في من أَفِل يَمُون في وسيحة ويمهن في من أَفِل يمهن في من أَفْل يُمُون في وسيحة ويمهن في من أَفْل يُمُون في وسيحة ويمهن في من أَفْل يَمُون في من في من المناز في من في من أَفْل يُمُون في من في من في من أَفْل يمهن في من في من

عَنِيَّةً مَعَهُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَأُنْرَعَ يَنْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا لَغَرَجَ فِيهَا سَهِمْ يَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عِنْ بَعْدَ مَا أُنْزِلَ ٱلْحِجَابُ ، فَكُنْتُ أُمْرَلُ في هَوْدَجِي اللَّهِ وَأُنْزَلُ . فيهِ ، فَمِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ غَزْوَتِهِ مِلْكَ وَقَفَلَ ، دَنَوْنَا " مِنَ المَدِينَةِ قافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ ، فَشَبْتُ حَتَى جاوَزْتُ الجَبْشَ ، فَامَّا قَضَّبَّتْ شَأْنِي ، أَنْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي ، فَالْمَسْتُ صَدْرِي ، فَإِدَّا عِقْدٌ لِي مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ (٢) قَدِ أَنْقَطَعَ ، فَرَجَعْتُ قَالْنُمَسْتُ عِقْدِي كَفِّبسَنِي أَبْتِعَاوْهُ قَالَتْ وَأَقْبُلَ الرَّهُ عُلُّ الَّذِينَ كَانُوا كُرُّ حِلُّونِي (٤) ، فَأَحْتَمَالُوا هَوْ دَجِي فَرَحَلُوهُ (٥) عَلَى بَعِيرِي النَّبِي كُنْتُ أَرْكَبُ عَلَيْهِ ، وَثُمْ يَحْسِبُونَ أَنَّى فيهِ ، وَكَانَ النَّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يَهَنْبُكُنَ وَلَمْ يَنْشَهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا يَأْ كُلْنَ الْعُلْقَّةَ مِنَ الطَّعَامِ قَلَمْ بَسْنَتُ كِيرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَحَمَلُوهُ وَكُنْتُ جارِيَّةً حَدِيثَةَ السِّنَّ فَبَعْثُوا الجَمَلَ فَسَّارُوا وَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرُ الْجَيْشُ، فِخَنْتُ مَنَازِ لَهُمْ وَلَيْسَ بِهَا مِنْهُمْ دَاعِ وَلا نُجِيبُ فَتَيْمَنْتُ مَنْ إِلَى الَّذِي كُنْتُ بِهِ (٥) وَظَنَنْتُ أَنْهُمْ سَيَفَقْدُونِي (٧) فَيَرْ جِهُونَ إِلَى ا فَيْنَا أَنَا جَالِمَةٌ فِي مَنْزِلِي غَلَبَتْنِي غَيْنِي فَنِيْتُ ، وَكَانَ صَفُو انُ بْنُ الْمُعَطَّلِ السَّامِيُّ ثُمْ الْذَّ كُوَّ انِيُّ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ فَأَصْبِحَ عِنْدَ مَنْ لِي فَرَأًى سَوَادَ إِنْسَانِ نَائِم فَعَرَفَني حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ رَآنِي قَبْلَ ٱلْحُجَابِ فَأَسْتَيْقَظُتُ بِأَسْتِرْجَاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي أَفَمَرْتُ وَجْهِي بِجِلْبَابِي ، وَوَاللهِ مَا تَكَلَّمْنَا بِكَلِمَةٍ وَلاَ سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَيْرَ أَسْيَرْ جَاعِهِ وَهُوَى حَنَّى أَكَاخَ رَاحِلَتَهُ ، فَوَ طِيَّ عَلَى يَدِهَا ، فَقُمْتُ إِلَيْهَا فَرَ كَبِثُهَا ، فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ حَتَّى أَتَبْنَا الجَبْشَ مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ وَثُمْ مُرُّولُ ۗ قَالَتْ فَهَـكَكَ ٥٠٠ مَنْ هَـلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَ الْإِفْكِ عَبْدَ (٩) اللهِ بْنَ أَبَى ٓ أَبْنَ سَلُولَ قالَ عُرْوَهْ أُخْرُتُ أَنَّهُ كَانَ يُشَاعُ وَيُتَحَدَّثُ بِهِ عِنْدُهُ ، فَيُقْرِّهُ وَيَسْتَمِعُهُ وَبَسْتَوْشِيهِ ، وقال

في عبر فرع وقال شيخ الاسلام في نسطة يرحلونها

بي ہنے فسکوڻ

(1) فيو

(٧) سَيَنْقِدُو لَنِي

(٩) عَبْدُ لَشْهِ بِنُ أَيْ

عُرُوتُهُ أَيْضًا كُمْ يُسَمَّ مِنْ أَهْلِ الْإِفْكِ أَيْضًا إِلاَّحَسَانُ بْنُ ثَابِتِ وَمِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةً وَحَمْنَةُ بِنْ لَا عَلْمَ لِي بِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللهُ وَحَمْنَةُ بِنْتُ جَعْشِي فِي نَاسِ آخِرِينَ ، لاَ عِلْمَ لِي بِهِمْ ، غَيْرَ أَنَّهُمْ عُصْبَةٌ كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ عَلَى : وَإِنَّ (١) كُبِبُرَ ذَلِكَ ، يُقَالُ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي آبُنُ سَلُولَ قَالَ عَرُوهُ كَانَتْ عَالَى اللهُ عَلَى : وَإِنَّ (١) كُبِبُرَ ذَلِكَ ، يُقَالُ (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي آبُنُ سَلُولَ قَالَ عَرُوهُ كَانَتْ عَالَى اللهُ عَلَيْمَ اللهِ عَنْدَهَا حَسَانُ ، وَتَقُولُ إِنَّهُ اللَّذِي قَالَ :

وَإِنَّ أَبِي وَوَالِيَّهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُمِّدٍّ مِنْكُمْ وِقَاءِ

قَالَتْ عَائِشَة فَقَدِمْنَا اللَّهِينَةَ فَأَشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَمِرْيًا ، وَإِلنَّاسُ يُفيضُونَ في قَوْلِ أَصْمَابِ الْإِفْكِ لِا أَشْمُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوْ يَوِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنَّي لاَأَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلْمُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا ع رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَذَلِكَ يَرِيبُنِي وَلاَ أَشْنُرُ بِالشَّرُّ حَتَّى خَرَجْتُ حِين نَقَهُتُ ، فَوَرَجْتُ () مَمَ أُمِّ مسطَّح قِبِلَ المَناصِع ، وَكَانَ مُتَبِرَّزَنَا وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلَّا لَيْلًا إِلَى لَيْلٍ ، وَذَلِكَ قَبْل أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنفَ قريبًا مِنْ يُنُوتِينَا قالَتْ وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْمَرَبِ الْأُولِ فِي الْبَرِّيَّةِ قِبِلَ الْغَاثِطِ وَكُمَّا نَتَأَذَى بِالْكُنْفِ أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ يُبُوتِنَا ، قَالَتْ فَأَنْطَلَقْتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ وَهِي أَبْنَةُ أَبِي رُهُم بْنِ الْطَلِّبِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ ، وَأَنَّهَا بنْتُ صَخْرِ بْنِ عامِرِ خَالَةُ أَبِي بَكْرِ الْمُثَّذِّينِ ، وَأَبْنُهَا مِسْطَحُ بْنُ أَثَاثَةَ بْنِ عَبَّادِ بْنِ الْمُطَّلِّبِ، فَأَقْبُلْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحٍ، قِبَلَ بَيْتِي حِينَ فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَـثَرَتْ أُمُّ مِسْطَحٍ فِي مِرْطِهِا فَقَالَتْ تَعَيِسٌ مِسْطَحْ، فَقُلْتُ كَمَا بنْسَ ما قُلْتِ أَنَسُبِّنَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا ، فَقَالَتْ أَيْ هَنْتَاهُ (٥) وَكُم تَسْمَعي ما قال قَالَتْ وَقُلْتُ مَا قَالَ ٥٠ ، فَأَخْبَرَ تَنِي بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ ، قَالَتْ فَأَزْدَدْتُ مَرَضاً عَلَى مَرْضِي فَلَمَّا رَجَعْتُ إِلَى مَيْتِي دَخَلَ عَلَى ۗ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّتِ فَسَلَّمَ ثُمَّ قالَ كَيْفَ تيكم فَقُلْتُ لَهُ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ آتِي أَبُوى قَالَتْ وَأُرِيدُ أَنْ أَسْتَيَقْنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبلِهِما قالت

(1) لم يضبط همزة ان فى المدونينية وضبطت بالكسر ألله يمنى النسخ التي يوثق بها كتبه مصححه

d (t)

(۲) بنت اللام والطاء وضم اللام مع سكون الطاء قاله هياش وبسكون الطاء عنده فيا وأيت في الاصل المروى الله من الونينية أبى الحطيئة التسطلاني فيل رواية المحروى كتبه مسجعه والتحريك كتبه مسجعه

(٤) كَفَرَحَتَ مَعِي أُمُّ (٥) بسكون الهاء ولابي ذر

> بيضمها تسطلاني وغيره صدة (1) وما

فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ لِامِّي مَا أُمَّنَاهُ ماذَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قالَتْ مَا أَبْنَيْهُ للكم هَوِّ فِي عَلَيْكِ فَوَاللَّهِ لَقَالَما كَانَتِ أَمْرًأَةٌ قَطَ وَضِيئَةً عِنْدَ رَجُلٍ يُحِيِّما لَهَا ضَوَائرٌ إِلاَّ كَنَّوْنَ (٢) عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبْعَانَ اللهِ أَوْ لَقَدْ تَحَدَّثَ النَّاسُ بِهُذَا قَالَتْ قَبَّكُمْتُ رَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا مَا مَعْتُ لا يَرْ قَالُ إِي دَمَعْ وَلا أَكْتَعِلُ بِنَوْمٍ ثُمَّ أَصْبَحْتُ أَبْكِي النَّ وَدَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَاءَةً بْنَ وَرَبْدٍ، حِبْنَ أَسْتَلْبَتْ الْوَحْيُ بَسْنَا لَهُمَا وَ يَسْنَشِيرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْ لِهِ قَالَتْ فَأَمَّا أُسَامُتُ فَأَ فَأَمْارَ عَلَى رَسُولِي الله على بِالَّذِي بَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةِ أَهْدَلِهِ ، وَبِالَّذِي بَعْلَمَ لَهُمْ فِي نَفْسِهِ ، فَقَالَ أُسامَةُ أَهْ لَكَ ٣) وَلاَ نَعْلُمُ إِلاَّ خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَمْ بِضَيْقَ اللهُ عَلَيْكَ (١) يَالْبُنْيَةُ وَالنَّسَاءِ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَسَلِ الْجَارِيَةَ تَصْدُقَكَ قَالَتْ فَدَعَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْ تَرِيرَةً (١) أَ كُنَّرُنَّ فَقَالَ أَىْ بَرِيرَةُ هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْءِ يَرِيبُكَ ؟ قَالَتْ لَهُ بَرِيرَةُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقّ ما رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا قَطُّ أَعْمِصُهُ ، غَيْرَ (") أَنَّهَا جاريَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ عَنْ تجين أَهْلِهَا فَتَأْنِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ ، قَالَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ مِنْ يَوْمِهِ فَأَسْتَعُذَرَ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبَيِّ وَهِنْ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْسَالِمِينَ مَنْ يَعْذِرُ فِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَّهَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْدِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْدِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَدْ ذَكَرُوا رَّجُلاًّ ما عَلِينَ عُلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا ، وَما يَدْخُلُ عَلَى أَهْلِي إِلاَّ مَعِي، قالَتْ فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ أَخُو بَنِي عَبْدِ الْاشْهِلَ ، فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللهِ أَعْذِرُكَ ، فَإِنْ كَانَ مِنَ الْأَوْس ضَرَبْتُ عُنْقَةً ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ ، أَمَرْ تَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ، قالَتْ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْخَرْرَجِي، وَكَانَتْ أُمْ حَسَّانَ بنْتَ عَمِّهِ مِنْ نِغَذِهِ، وَهُوَ سَعْدُ بنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّدُ الْخَرْرَجِ ، قَالَتْ وَكَانَ (٥) قَبْلَ ذَلِكَ رَجُلاً صَالِمًا ، وَلَكِين أَخْتَمَلَتْهُ الْحَمِيَّةُ ، فَقَالَ لِسَمْدِ كَذَبْتَ لَمَثُ ٱللهِ لاَتَقْتُلُهُ وَلاَ تَقْدِرُ عَلَى قَتْلِهِ وَلَوْ كَانَ

(۲) أهاليَّ

(١) اَكُنْرَ مِنْ أَنْهَا

(۰) نيکان

مِنْ رَهْطِكَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ يُقْتَلَ ءَ فَقَامَ أُسَيْدُ بنُ حُضَيْر وَهُو َ أَبْنُ عَمِّ سَعْدِ فَقَالَ لِمَعْدِ بْن عُبَادَةً كَذَبْتَ لَعَمَرُ اللهِ لَنَقَتْلُنَّهُ وَإِنَّكَ مُنَافِقٌ ثُجَادِلُ عَن الْمَافِقِينَ ، قالَتْ فَنَارَ الْكِيَّانِ الْأَوْمِنُ وَالْخَرْرَجُ ، حَتَّى مُمُّوا أَنْ يَقْنَتِلُوا ، وَرَسُولُ اللهِ يَنْ قَالْمُ عَلَى الْمُنْبَدِ، قَالَتْ قَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُحَقَفْهُمْ ، حَتَّى سَكَنُوا وَسَكَتَ ، قَالَتْ فَبَكَيْتُ يَوْمِي ذَلِكَ كُلَّهُ لا يَوْ قَأْ لِي دَمْعُ وَلاَ أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ قَالَتْ وَأَصْبِحَ أَبُوايَ عِنْدِي ، وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا لاَ يَرْ قَأْ لِي دَمْعُ وَلا أَكْتَحِلُ بَوْمٍ حَتَّى إِنَّى لَأَظُنْ أَنَّ الْبُكَاء فالِقْ كَبدي، فَبَيْنَا أَبْوَايَ جالِسَانِ عِنْدِي وَأَنَا أَ بَكِي فَأَسْنَأْذَ نَتْ عَلَى الرُّأَةُ مِنَ الْأَنْصَارِ قَأَذِنْتُ كَمَا ، فَجَلَّسَتْ تَبْكِي مَمِي ، قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عَلَى ذَلِكَ دَخَلَ رَسُولُ ٱللهِ مَرْكِيْ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ، قَالَتْ وَكَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنذُ قيل ما قيل قَبْلَهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُوخِي إِلَيْهِ في شَأْنِي بشَيْء ، قَالَتْ : فَتَشَهَّدَ رَسُولُ اللهِ وَإِلَيْ حِينَ جَلَسَ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ : كِاعائِشَةُ إِنَّهُ كِلَفَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا وَإِنْ كُنْتِ بَرِيئَةً ، فَسَيْبَرُّ أَكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلَمْتِ بِذَنْبِ ، فَأَسْتَمْفُرِي الله وَتُوبِي إِلَيْهِ ، فَإِنَّ الْمَبْدَ إِذَا أُعْتَرَفَ ، ثُمَّ تَابَ ، ثَابَ اللهُ عَلَيْهِ ، قالَتْ : قَالَمَّا فَضَي رَسُولُ اللَّهِ عَلِينَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى ما أُحِينُ مِنْهُ قَطْرَةً ، فَقُالْتُ لِأَبِي أَجِب رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ عَنِّى فِيهِا قالَ ، فَقَالَ أَبِي وَٱللهِ مَا أَدْرِى مَا أَفُولُ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ لِأَمِّي أَجِيبِي رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ فِيا قالَ ، قالَتْ أَسِّي: وَاللهِ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ إِرْسُولِ اللهِ يَزْيَتُهُ فَقُلْتُ وَأَنَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ لاَ أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ كَتْبِرًا، إنَّى وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَذَا الْحَدِيثَ حَتَّى ٱسْتَقَرَّ فِي أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بهِ فَلَنَّنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِيقَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِي (١) وَلَئْنِ أَعْتَرَفْتُ لَكُمْ إِنَّى بَرِيقَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِي (١) وَلَئْنِ أَعْتَرَفْتُ لَكُمْمْ إِنَّى بَرِيقَةٌ لاَ تُصَدِّقُونِي (١) أَتِّي مِنْهُ بَرِينَةُ لَتَصُدُّقُنِي، فَوَاللَّهِ لاَ أَجِدُ لِي وَلَكُمْ مَثَلًا إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ

(١) - لا تَصَدَّ بُو نَنِي

فَصَبْرٌ عَمِيلٌ وَاللَّهُ للْسَنَعَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ . ثُمَّ تَحَوَّلْتُ وَأَصْطَجَعْتُ ( عَلَى فِراشِي وَاللَّهُ يَمْلَمُ أَنَّى حِينَدَذِ بَرِيئَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ مُبَرَّئًى بِبَرَاءِينِ وَلَكِينٍ وَاللَّهِ مَاكُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ اللَّهَ مُنزِلٌ في شَأْنِي وَحْياً يُنْكِّي ، لَشَأْنِي في نَفْسِي كَانَّ أَحْفَرَ مِنْ أَنْ يَسْكَلَّم اللهُ في بأَمْ وَلَكِنْ (٢) كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فِي النَّوْمِ رُوْيًا مُبِرَ مُنِي اللهُ بها ، فَوَ اللهِ ما رَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَبْلِمهُ وَلاَ خَرَّجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَبْتِ حَتَّى أَنْ لِ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ مَا كَانَ يَأْخُذُهُ مِنَ الْبُرَحَاءِ حَتَّى إِنَّهُ لَيْتَحَدَّرُ ٣ مِنْهُ مِنَ الْعَرَق مِثْلُ الْجُمَانِ وَهُو فَى يَوْمُ إِسَاتٍ مِنْ ثِقَلِ الْقَوْلِ الذِي أُنزُلَ عَلَيْهِ فَالَّتْ فَسُرَّى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَهُو يَضْحَكُ فَكَانَتْ أُوَّلَ كَامِنَةٍ تَكَلَّمَ بِهَا أَنْ قالَ بَاعَانِشَهُ أَمَّا ا اللهُ فَقَدْ بَرَّ أَكِ قَالَتْ فَقَالَتْ لِي أُمِّى ﴿ فُومِي إِلَيْهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِنَّى ﴿ ۖ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِنَّى ﴿ ۖ اللَّهُ فَقَدْ بَرَّ أَكُو مُ إِلَيْهِ فَإِنَّى ﴿ اللَّهِ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِنَّى ﴿ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِلَّى اللَّهُ فَقَدْ اللَّهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ فَإِلَى اللَّهُ فَقَدْ اللَّهُ فَقَدْ اللَّهُ فَقُدُ اللَّهِ اللَّهُ فَقَدْ اللَّهُ فَقُدُ إِلَيْهِ اللَّهُ فَقُلْتُ أَلَّهُ إِلَيْهِ اللَّهُ فَقُلْتُ إِلَيْهِ اللَّهُ فَقُدُ اللَّهُ لِللَّهُ فَقُومُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَقُلْتُ أَلَّهُ إِلَيْهِ اللَّهِ فَاللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَذَا لَهُ إِلَيْهِ لَا أَقُومُ إِلَيْهِ لَا أَقُومُ اللَّهُ لِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَيْهِ لَا أَقُومُ اللَّهُ لِلللَّهُ لَكُ إِلَيْهِ لَا أَقُومُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لَا أَقُومُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ لَا أَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَلْكُ إِلَّهُ لَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ لَلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا أَوْمُ اللّهُ إِلَيْهُ إِلَّا إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَٰ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا لَهُ إِلَّهُ إِلّٰ إِلّٰ إِلّٰ إِلَّا إِلّٰ إِلَّا أَلَّهُ إِلّٰ إِل لاَ أَحْمَدُ إِلاَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَتْ وَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: إِنَّ اللَّذِينَ جَاوًّا بِالْإِفْكِ(١) الْمَشْرَ الآياتِ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ هٰذَا في برَاءِتِي قالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّيْقِ وَكَانَ يُنْفَقِي عَلَى مِسْطَح أُنْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ، وَاللهِ لاَ أَنْفِيْ عَلَى مِنْطَحٍ مِثَيْنًا أَبَداً بَعْدَ الَّذِي قالَ لِمَا يُشَةَ مَا قَالَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ يَأْتَلِ أُولُو الْفَصْلِ مِنْكُمْ ۚ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٍ قَالَ أَبُو بَكْرِ الصَّدِّينُ بَلَى وَاللَّهِ إِنِّي لَأْحِبْ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لِي ، فَرَجْعَ إِلَى مِسْطَمِ النَّفَقَةَ الَّتِي كَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِ وَقَالَ وَاللَّهِ لاَ أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَداً قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ الله على مال زينب بنت جعش عن أريى ، فقال لزينب ماذا علمت أو رأيت فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَحْمِيٰ سَمْمِي وَ بَصَرِى وَٱللَّهِ مَا دَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَتْ عَا يُشَةُ وَهْنَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِي مَرَّاتًا فَعَصَمَهَا اللهُ بِالْوَرَعِ قَالَتْ وَطَفَقَتْ أُخْتُهَا حَمْنَةُ تَحَارِبُ لَمَا ، فَهَلَكَتْ فِيمَنْ هَلَكَ ﴿ قَالَ أَبْنُ شِهِابِ، فَهُلْذَا الَّذِي اللَّهِي مِنْ حَدِيثِ هُوْلاً و الرَّهُط ، ثُمَّ قَالَ عُرْوَةً قَالَتْ عَائِشَة وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الَّذِي

(۲) والْكُني

(١) عَصِبةً مِنْ مُنْ

قيلَ لَهُ مَا قيلَ لَيَقُولُ سُبْحَانَ ٱللهِ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا كَسَفْتُ مِنْ كَنَفِ أَنْيَ قَطَّ، قَالَتْ ثُمَّ قُتِلَ بَعْدَ ذُلِكَ في سَبِيلِ اللهِ صَرَثْني (١) عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍ قَالَ أَمْلَى عَلَى هِ شَامُ بِنُ يُوسُفَ مِنْ حِفْظِهِ أَخْبِرَ نَا مَعْمَرْ عَنِ الرُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الْوَلِيدُ بنُ عَبْدِ اللَّهِ عَبْدِ اللَّهِ أَبَلَنَّكَ أَنَّ عَلَيًّا كَانَ فِيمَنْ فَذَفَ عَائِشَةَ ؟ فُلْتُ لَا وَلَكِنْ قَدْ أَخْبَرَ نِي رَجِلاَنِ مِنْ قَوْمِكِ أَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّعْلَىٰ وَأَبُو بَكْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّعْلَىٰ بْنِ الْحَادِثِ أَنَّ عائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالَتْ لَمُمَا كَانَ عَلَى مُسَلِّماً (") في شأَنْهَا (") مَرْثُ مُوسَى ٱبْنُ إِسْمَمِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ حُصَيْن عَنْ أَبِي وَائِلِ قَالَ حَدَّثَنَى مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قَالَ حَدَّثَتْنِي أُمُّ رُومَانَ وَهِي أُمُّعائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَتْ بَيْنَا أَنَا قاعِدَةٌ أَنَا وَعَائِشَةٌ ۚ إِذْ وَلَجَتِ ٱمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَتْ فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانٍ وَفَعَلَ ، فَقَالَتْ أُمُّ رُومانَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتِ ٱ بَنِي فِيمَنْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ ، قَالَتْ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَتْ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ قَالَتْ نَعَمْ ، قَالَتْ وَأَبُو بَكْرٍ قَالَتْ نَعَمْ خَزَّتْ مَغْشِيًّا عَلَيْهَا ، فَمَا أَنافَتْ إِلاَّ وَعَلَيْهَا كُمَّى بِنَافِضٍ ، فَطَرَحْتُ عَلَيْهَا ثِيابَهَا فَمَطَّيْتُهَا ، كَفِاءِ النَّبُّ عَرَاتِي فَقَالَ ما شَأْنُ هَذِهِ ؟ قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَخَذَتُهَا الحُمَّى بِنَافِضِ ، قَالَ فَلَعَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدَّثَ بِهِ ، قَالَتْ نَعَمْ ، فَقَعَدَتْ عائيمَةُ فَقَالَتْ وَالله اللَّنْ حَلَفْتُ لَا تُصَدِّفُونِي ( ) ، وَلَئَنْ قُلْتُ لاَ تَعْذِرُونِي ( ) ، مَتَلِى وَمَثَلُكُمْ كَيَعْقُوبَ وَ بَنْيِهِ ، وَاللَّهُ الْمُشْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ ، قَالَتْ وَأَنْصَرَفَ (٢) وَكُمْ يَقُلُ شَيْئًا ، وَأَنْزَلَ اللهُ عُذْرَها ، قالَتْ بِحَمْدِ اللهِ لاَ بِحَمْدِ أَحَدٍ وَلاَ بِحَمْدِكَ صَرَّتَنَى يَحْيَىٰ حَدَّثَنَا وَكِيعُ عَنْ نَافِعِ عَن أَبْنِ عُمَرَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كانَتْ تَقْرَأ: إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَلْسِنَتِكُم ، وَتَقُولُ الْوَأْتُي (٧) الْكَذِبُ، قالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً وَكَانَتْ أَعْلَمَ مِنْ غَيْرِهَا بِذَٰلِكَ لِأُنَّهُ نَزَلَ فِيهَا حَرَثُنَا عُبْدَةُ

(۱) حدتنا (۲) مُسَلَّماً (۲) فَرَاجَعُوهُ فَلَمْ يَرْجِعْ وقالَ مُسَلِّماً بِلاَشْكُ فِيهِ وقالَ مُسَلِّماً بِلاَشْكُ فِيهِ وَعَلَيْهُ كَانَ فِي أَصَلِ الْهَشِيقِ كَذَلَاكَ (١) لاَ نَصَدُّونَنِي (٥) لاَ نَصَدُّونَنِي (٧) الْوَلِّيَّةُ (٨) حدثي

عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ ذَهَبْتُ أَسُبُ حَسَّانَ عِنْدَ عَائِشَةً فَقَالَتْ لَأَنْسُهُ فَإِنَّهُ كَانَ يُنَا فِيحُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَقَالَتْ عَائِشَةُ أَسْتَأَذَنَ النَّي عَلِي فَهِجَاء المُشْرِكِينَ قَالَ كَيْفَ بِنَسَبِي قَالَ لَأَسُلَّنَّكَ مِنْهُمْ ، كَمَا تُسَلُّ الشَّعَرَّةُ مِنَ الْعَجِينِ • وَقَالَ مُحَدِّدُ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ فَرْفَدٍ سَمِعْتُ هِشَاماً عَنْ أَبِيهِ قالَ مَبَنِتُ حَمَّانَ ، وَكَانَ فِمْنَ كَثْر عَلَيْهَا صَرِيْنَ بِسُرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ نَا يُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْانَ عَنْ أَبي الفَنْ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ دَخَلْنَا (٢) عَلَى عَائِشَةً رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهَا وَعِنْدَهَا حَسَّانُ بْنُ اللَّهِ يُنْشِدُهَا شِعْرًا يُشَبِّبُ بِأَيْرَاتٍ لَهُ ، وَقَالَ ("):

حَسَانٌ رَزَانٌ مَا تُزَنُّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ عَرْثَى مِنْ كُومِ الْغُوافِلِ فَقَالَتْ لَهُ عَالِشَةُ لَـكِنَّكَ لَسْتَ كَذَٰلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ فَفُلْتُ لَمَّا لِم تَأْذَنِي (4) لَهُ أَنْ يِدْحُلَ عَلَيْكِ . وَقَدْ قَالَ اللهُ تَمَالَى : وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْنَ مُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابُ عَظيم . فَقَالَتْ وَأَيْ عَدَابِ أَشَدُ مِنَ الْعَلَى ، قَالَتْ (٥) لَهُ إِنَّهُ كَانَ يُتَافِح ، أَوْ يُهَاجِي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ اللهِ عَنْ وَمْ ﴿ الْحُدَيْدِيَةِ وَقُولِ اللهِ تَعَالَى لَقَدْ رَضِيَ اللهُ عَنِ اللهِ عَلَى لَعَد مصححه الْمُوْمِنِينَ إِذْ يُبَايِمُونَكَ (٧) تَحَتَّ الشَّجَرَةِ حَرَّتُ خَالِهُ بْنُ مَغْلَدٍ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَى صَالِحُ مِنْ كَيْسَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ مِن خالِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْحُدَّيْدِيَّةِ ۖ فَأَصَا بَنَا مَطَنَّ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَصَلَّى آنَا رَسُولُ ٱللهِ عَرْكَةُ الصُّبْحَ ﴿ مُ مُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ أَتَدْرُونَ ماذَا قالَ رَ بُسكُمْ قُلْنَا اللهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ قالَ اللهُ أَصْبِحَ مِنْ عِبَادِي مُوْمِنْ بِي وَكافِر ﴿ بِي فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطَرِّنًا برَّحْمَةِ ٱللهِ وَبرزْقِ ٱللهِ وَ بِفَضْلِ ٱللهِ، فَهَقَ مُؤْمِنْ بي ، كافِنْ بِالْكُوْ كَبِ (١) وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرِ نَا بِنَجْمِ كَذَا (١٠ فَهَوْ مُؤْمِنْ بِالْكُوْ كَبِ كَافِنْ بِي حَرْثُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِهِ حَدَّثَنَا كَمَّامْ عَنْ فَتَادَةً أَنَّ أَنْسَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ

و فاق (۱) محکد بن عقبیة (۱) محکد بن عقبیة

(۱) دَخَلْتْ

رم) القال. م

(٤) تَأْذُنْنُ

وه معالث (۰) معالث (۰)

(٦) نعمر ق

(v) الآية. كذا في غير فرع عندمًا التَّخُو يجُ بعد

(٩) يالْكُواكِب، في

(۱۰) وكذا

قَالَ أَعْتَمَرَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلِي أَرْبَعَ مُمَرِ كُلُّهُنَّ في ذِي القَمْدَةِ إِلاَّ الَّتِي كَانَتْ مَعَ حَجَّتِهِ مُمْرَةً مِنَ الْحَدَيْبِيَةِ في ذِي الْقَعْدَة ، وَتُحَمَّرَةً مِنَ الْمَامِ الْمُقْبِلِ في ذِي الْقَعْدَةِ ، وَتُحْرَةً مِنَ ٱلْجُعْرَانَةِ ، خَيْثُ قَسَمَ غَنَائُمَ خُنَيْنٍ في ذِي الْقَعْدَةِ ، وَتُحْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ ، ورش سَمِيدُ بنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا عَلِي بنُ الْبَارَكِ عَنْ يَحْيى عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ أَبِي قَنَادَةَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ ٱنْطَلَقْنَا مَعَ النَّبِي يَنْكِ عَامَ الْحُدَيْدِيَةِ فَأَحْرَمَ أَصْعَا بُهُ وَكُمْ أُحْرِمْ وَرُشُ عُبَيْدُ اللهِ بنُ موسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَمُدُّونَ أَ نَهُمُ الْفَتْحَ فَتْحَ مَكَّةً ، وَقَدْ كَانَ فَتْحُ مَكَّةً فَتْحًا وَنَحْنُ نَمُدُ الْفَتْحَ يَيْمَةً الرُّضْوَانِ بَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (") عَلَيْ أَرْبَعَ عَشْرَةً مِاثَةً ، وَالْحُدَيْدِيَةُ بِلْنُ وَنَزَحْنَاهَا فَلَمْ كَثُرُكُ فِيهَا قَطْرَةً ، فَبَلَغَ ذُلِكَ النَّبِيُّ فَأَنَّاهَا كَفِلَسَ عَلَى شَفِيرِهَا أَمُمَّ دَعَا بِإِنَاءِ مِنْ مَاءِ فَتَوَصَّأَ ثُمَّ مَضْمَضَ وَدَعَا ثُمَّ صَبَّهُ فيها فَتَرَكْنَاهَا غَيْرَ بَعِيدٍ ثُمُّ إِنَّهَا أَصْدَرَتُنَا مَا شَيْنَا نَحْنُ وَرِكَابَنَا صَرَتْنَى فَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْجُمَّدِ بْنِ أَءْيَنَ أَبُوعَلِيَّ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا زُهَـيْنِ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْطُقَ قالَ أَ نَبَأْنَا الْبَرَاءِ بْنُ عازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْهُ مِ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَلْفًا (") وَأَرْبَعَمِائَةٍ إَنْ أَكْثَرَ فَنَزَلُوا عَلَى بِبْرِ فَنَزَحُوهَا فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ فَأَنَّى الْبِئْرَ وَقَعَدَ عَلَى شَفَيرِهَا ثُمَّ قَالَ ٱنْتُونِي بِدَلْوِ مِنْ مَأَمَّا ۖ فَأَتِيَ بِهِ فَبَصَقَى (١) فَدَّعَا ثُمَّ قَالَ دَعُوهَا سَاعَةً فَأَرْوَوْا أَنْهُ مَهُمْ وَرِكَابَهُمْ حَتَّى أَرْتَحَلُوا مَرْشَ يُوسُفُ بْنُ عِيسَى حدَّ ثَنَا أَنْ فُضَيْلٍ حَدَّ ثَنَا حُصَيْنٌ عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ عَطِيشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ يَبْلِيُّهُ بَيْنَ يَدَيْهِ رَكُونَ فَتَوَصَّأً مِنْهَا ثُمَّ أَقْبَلَ النَّاسُ تَحْوَهُ فَقَالَ ( ) رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَا لَكُمْ ؟ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ لَيْسَ عِنْدَنَا ما لا تَتَوَضَّأُ بِهِ وَلاَ نَشْرَبُ إِلاَّ مَا فِي رَكُو تِكَ قَالَ فَوَضَعَ النَّبِي ۚ يَلِكُ مِ يَدَهُ فِي الرَّكُو ۚ فَ فَعَلَ المَّاءِ

(1) النّبِيُّ (1) رَسُولِ اللهِ (1) اللهِ (1) اللهِ (1) واللهِ (1) واللهُ (1

يَفُورُ (١) مِنْ بَيْنِ أَصاَ بِعِلِدَ كَأَمْثَالِ الْمُيُونِ ، قالَ فَشَرِبْنَا وَتَوَصَّأَ نَا ، فَقُلْت لِجَابِركمَ كُنْتُمْ يَوْمَئِذِ ؟ قالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفِ لَكُفَانَا ، كُنَّا خَسْ عَشْرَةً مِائَةً مِرْشَا(") الصَّلْتُ بْنُ مُمَّدٍّ حَدُّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةً ، قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ المسَبِّب بَلَغَنِي أَنَّ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَ يَقُولُ كَانُوا أَرْبَعَ عَشْرَةً مِائَةً فَقَالَ لِي سَعِيدٌ حَدَّنَى جَابِرِ كَانُوا خَمْسَ عَشْرَةً مِائَةً (١) الَّذِينَ بَايَعُوا النَّبِي عَلَيْتِهِ يَوْمَ الْحُدَيْدِيةِ \* قَالُ (') أَبُو دَاوُدَ حَدَّنَنَا تُرَّهُ عَنْ قَتَادَةَ \* تَابَعُهُ لَحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّنَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً مِرْشَا عَلِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ (٥) عَمْرُثُو سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ الله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ عَلَيْ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ أَ نَثُم ْ خَيْرُ أَهْلِ إِلاَّرْض وَكُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعَيانَةٍ ، وَلَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ الْيَوْمَ لَأَرَيْتُكُمْ مَكَانَ الشَّجَرَةِ \* تَابَعَهُ الْأُعْمَسُ سَمِعَ سَالِمًا سَمِعَ جَابِرًا أَلْفًا وَأَرْبَعَمِائَةٍ ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدِّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ (٦) أُصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفاً وَثَلَا ثَعَائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمُ ثُعْنَ الْهَاجِرِينَ (٧) مَرْثُ (١) إِبْرِ اهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عِيسَى عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ أَنَّهُ سَمِعَ مِرْدَاسًا الْأَسْأَمي يَقُولُ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ السِّجَرَةِ يُقْبُكُنُ الصَّالِخُونَ الْأُوِّلُ فَالْأُوَّلُ ، وَتَبْتَى خُفَالَةٌ كَخْفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ ، لاَ يَعْبَأُ ٱللهُ بهِمْ شَيْئًا حَرْثُ عَلِيْ بِنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَاٰنُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرِ بْنِ غُرَّمَةً قَالاَ خَرَجَ النَّبِيُّ علمَ الْحُدَيْدِيَةِ فِي بضَّعَ عَشْرَةً مِائَةً مِنْ أَصْحَابِهِ، فَامَّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ قَلَّدَ الْحَدْيَ وَأَشْعَرَ وَأَحْرَمَ مِنْهَا لاَ أُحْصِي كُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ سَفْيَانَ حَتَّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لاَ أَحْفَظُ مِنَ الزُّهْرِيِّ الْإِسْعَارَ وَالتَّقْلِيدَ فَلاَ أَدْرِي يَعْنِي مَوْضِعَ الْإِسْعَارِ وَالتَّقْلِيدِ أَوْ الحَدِينَ كُلُّهُ مِرْثُنَ (١) الْحَسَنُ بْنُ خَلَفٍ قالَ حَدَّثَنَا إِسْحْقُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِي بِشْمِ

هي. 8 (1) يثور سداة

(۲) حدثني

را) معدد ۱۱ محدد ۱۱ محدد

س ط 4 حد فا س ط مبر صد

> (غ) تأبعه محم بر

(٥) حدثنا عمزو قال سنعت

(٦) قال كان صم

لا ماهید (۷) تابیسه مجد بن دشار حدثنا أبو داود حدثنا شعبة

> (۸) حدثی صح

وَرْقَاءَ عَنِي أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَعْب أَبْنِ مُعِيرَةً أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي رَآهُ وَقَدْلُهُ بَسْقُطُ عَلَى وَجْهِهِ فَقَالَ أَيُوذِيكَ هَوَامْك قَالَ نَعَمْ ، فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَنْ يَحْلِنَ وَهُوَ بِالْحُدَيْنِيَةِ كُمْ لُبَيْنَ (١) كُمُ أَنْهُمْ يَحِلُّونَ بِهَا وَهُمْ عَلَى طَمَعِ أَنْ يَدْخُلُوا مَكَّةَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ الْفِدْيَةَ فَأَمْرَهُ رَسُولُ اللهِ مِن اللهِ أَنْ يُطْمِمَ فَرَقًا بَيْنَ سِيَّةِ مَسَاكِينَ أَوْ يُهُدِي شَاةً أَوْ يَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَرْثُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَى مالكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى السُّوقِ ، فَلَحِقَّتْ عُمَرَ أَمْرَأَةٌ شَابَّةٌ ، فَقَالَتْ يَا أُمِيرَ اللَّوْمِنِينَ هَلَّكَ زَوْجِي وَتَرَكَ صِبْيةً صِغَادًا وَاللَّهِ مَا يُنْضِجُونَ كُرَاعًا وَلا كَمَّمْ زَرْعْ وَلاَ ضَرْعْ وَخَشِيتُ أَنْ تَأْ كُلَّهُمُ الضَّبْعُ وَأَنَا بِنْتُ خُفَافِ بْنِ إِيْمَاء الْنفَادِي، وَقَدْ شَهِدَ أَبِي الْحُدَيْدِيةَ مَعَ النَّبِيِّ (٢) مِرْكِي فَوَقَفَ مَعَهَا مُمِرُ ، وَكُمْ يَمْض ، ثُمَّ قال : مَرْحَبًا بِنَسَبِ قَرِيبٍ ، ثُمُّ أُنْصَرَفَ إِلَى بَعِيدِ ظَهِيدِ (٢٠) كَانَ مَرْ بُوطًا فِي الدَّارِ ، كَفَمَلَ عَلَيْهِ غِرَادِ تَيْنِ مَلَاهُمُ اطْمَامًا ، وَحَمَلَ بَيْنَهُمَا نَفَقَةً وَثِيَابًا ، ثُمَّ نَاوَ لَهَا بخِطَامِهِ ثُمَّ قالَ أَفْتَادِيهِ فَلَنْ يَفْنَىٰ حَتَّى يَأْتِيكُمُ ٱللهُ بَخَيْر ، فَقَالَ رَجُلْ يَا أُمِيرَ الْوَامِنِينَ أَكْثَرُتَ لَمَا ، قَالَ ( ٤) مُحَدُّ: مَكِلَنْكَ أَمْكَ ، وَالله إِنِّي لَأَرَى أَبَا هٰذِهِ وَأَخَاهَا ، قَدْ حاصرًا حِصْناً زَمَاناً فَأُفْتَتَحَاهُ ثُمَّ أَصْبَحْنا نَسْتَني و (٥) سُهْمَانَهُمَا فِيهِ صَرْثَى تُحَدُّ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بْنُ سَوَّادٍ أَبُو عَمْرِو الْفَزَادِي حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبَّبِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمُّ أَنَيْتُهَا (١) بَعْدُ قَلَمْ أَعْرِفْهَا قالَ (٧) كَمُّوُدُ ثُمَّ أُنْسِيتُهَا بَعْدُ مَرْشُ مُعْوُدٌ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حَمْنِ قَالَ ٱنْطَلَقْتُ عَاجًا فَرَرْتُ بِقَوْمٍ يُصَلُّونَ ، قُلْتُ ما هُذَا المَسْجِدُ ؟ قَالُوا هُذِهِ

الله الماء كنا ضبط المود الماء كنا ضبط وذكر النووى في شرح مسلم الاصل الله . ليس عليه رقم في اليونينية (٢) - ظهري الله . ليس عليه رقم في اليونينية (٢) - ظهري الله . (٤) مقال (٤) مقال (٥) أنستقي (٢) المستقيل (٥) أنستقي (٢) المستقيل (٥) المستقيل (٥) المستقيل (٥) المستقيل (٧) مقال أبو عبسد الله قال (٧)

أَصْابَ مُحَدِ عَلِي لَمْ يَعْلَمُوهَا وَعَلِيتُمُوها أَنتُمْ قَأْنتُمْ أَعْلَمُ مَرْشَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً حَدَّثَنَا طَارَقٌ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ مِمَّنْ بَابَعَ تَحث الشَّجَرَةِ فَرَجَعْنَا إِلَيْهَا الْعَامَ الْمُقْبِلَ فَعَرِيتُ عَلَيْنَا حَرِشُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِق قَالَ ذُكِرِتْ عِنْدُ سَعِيدِ بْنِ ٱلْسَبْبِ الشَّجْرَةُ فَضَحِكَ ، فَقَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي وَكَانَ شَهِدَهَا حَرْشُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ تَعْرُو بْنِي مُرَّةً قَالَ سَمِينتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوْفَى وَكَانَ مِنْ أَصِحَابِ الشَّجْرَةِ قَالَ كَانَ الذَّبِيُّ مُرْكِحٌ إِذَا أَتَاهُ قَوْمُ بصَّدَقَةِ قالَ : اللَّهُمُ "صَلَّ عَلَيْهُم "، قَأْتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ : اللَّهُمُ "صَلَّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْنَى ﴿ صَرَتُنَا إِسْهَامِيلُ عَنْ أَخِيهِ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ تَعْشِو بْنِ يَحْيَى ٰ عَنْ عَبَّادِ بْنِ تَمْيمٍ قَالَ لَمَا كَانَ يَوْمُ ٱلْخَرَّةِ ، وَالنَّاسُ يُبَايِمُونَ لِمَبْدِ ٱللهِ بْنِ حَنْظَلَةً . فَقَالَ أَبْنُ زَيْدٍ عَلَى ما يُبَايِمُ أَبْنُ حَنْظَلَةَ النَّاسَ ؟ فِيلَ لَهُ عَلَى المَوْتِ قَالَ لَا أَبَايِمُ عَلَى ذُلِكَ أَحَداً بَعْدَ رَسُولِ اللهُ عِنْ قَكَانَ شَهِدَ مَمَّهُ الْكُدَيْنِيَّةَ مَرْثُ يَعْلَى الْخُارِيقُ قَالَ حَدَّثَني أَبِي حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ حَدَّثَني أَبِي وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب الشُّجَرَةِ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النَّبِّ عَلِيَّ الْجُمُعَةُ ثُمُّ نَنْصَرفُ ، وَلَيْسَ لِلْحِيطَانِ طَلَّ نَسْتَظُلُ فيهِ (٢) حَرْثُ فُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حاتم عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ قالَ

قُلْتُ لِسَلَّمَةَ بْنِ الْأَكُوعِ عَلَى أَى ثَنيْءِ بَايَعْتُمْ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ يَوْمَ الْخُدَيْدِيَةِ قالَ

عَلَى المَوْتِ صَرَتَىٰ أَحْمَدُ بْنُ إِشْكَابِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَن الْعَلاَء بْنِ الْسَبَب

عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقِيتُ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَلْتُ طُوبِي لَكَ تَحْدِبْتَ

الشَّجَرَةُ ، حَيْثُ بَايَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَنْعَةَ الرَّضُوانِ ، كَأْتَبَتْ سَعِيدَ بْنَ الْسَيْب

وَأَخْبَرُ ثُهُ فَقَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَني أَبِي أَنَّهُ كَانَ فِيمَنْ بَايِمَ رَسُولَ اللهِ عَنْ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

قَالَ فَأَمَّا خَرَجْنَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ نَسِينَاهَا (١) ، فَلَمْ نَقْدِرْ عَلَيْهَا ، فَقَالَ سَمِيث إِنَّ

(۱) أنبيناً ها في (۲)

النِّيُّ (١) عَلِيٌّ وَبَايَمْتُهُ نَحْتَ الشَّجَرَةِ فَقَالَ يَا أَبْنَ (٢) أَخِي إِنَّكَ لاَ تَدْري ما أَحْدَثْنَا بِمُدَّهُ وَرَثُنَا (٣) إِسْخُتُى حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ صَالِحْ قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة هُوَ أَبْنُ سَلاَّم عَنْ يَحْنِي الْعَنْ أَبِي وَلِابَةَ أَنْ ثَابِتَ بْنَ الضَّاكِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَايَتِمَ النَّبِي عَلِيَّ تَحْت السُّجَرَةِ حَرَثَى أَحْدُ بْنُ إِسْفُقَ حَدَّثَنَا عُمَّانُ بْنُ مُمرَ أَخْبَرَنَا شُمْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِينًا. قالَ الحُدَيْبِيَّةُ ، قال أُصْحَابُهُ هَنَيِتًا مَرِينًا فَلَ لَنَا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : لِيُدْخِلِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ جَنَّاتٍ (" \* قَالَ شُعْبَةُ فَقَدِمْتُ الْكُوفَةَ كَذَنْتُ بِهٰذَا كُلِّهِ عَنْ قَتَادَةً ، ثُمُّ رَجَعْتُ فَذَكُرْتُ لَهُ فَقَالَ أَمَّا إِنَّا فَتَعَفْنَا لَكَ فَمَنْ أُنِّسِ، وَأَمَّا هَنِينًا مَرِينًا فَعَنْ عِكْرِمَةَ مَرْثُ (") عَبْدُ اللهِ بنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عارِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ تَعْزَأَةَ بْنِ زَاهِرِ الْاسْلَمِيَّ عَنْ أَبِيهِ وَكَانَ مِنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ ، قالَ إِنِّي لَا وَقِدُ تَحَنْتُ الْقِدْرِ (٦) بِلُحُومِ الْحُمْرِ ، إِذْ فَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللهِ عَنْ إِنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ اللهُ عَلَيْكُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ عَنْ عَنْ عَلَيْكُ عَالِمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَنْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَنْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَنْ رَجُلِ مِنْهُمْ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ ٱسْمُهُ أَهْبَأَنُ بْنُ أَوْسِ وَكَانَ ٱشْتَكِيٰ رُ كُبَّتُهُ وَكَانَ ٧٧ إِذَا سَجَدَ جَعَلَ تَحْتَ رُ كُبْتِهِ وِسَادَةً مُرْشَىٰ مُمَّدُّ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا أَبْن أَبِي غَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ وَنْ سُوِّيْدِ بْنِ النَّمْمَانِ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَّةِ كَانَ رَسُولُ (٥٠ اللهِ عَلِيُّ وَأَصْحَابُهُ أَثُوا بِسَوِيقِ فَلا سُوهُ \* تَابَعَهُ مُعَاذً عَنْ شُعْبَةً عَرْشُ (١) عَمِّدُ بْنُ عائِم بْنِ بَرِيعٍ حَدَّثَنَا شَاذَانُ عَنْ شُمْبَةً عَنْ أَبِي جَرْزَةَ (٢٠٠ قَالَ سَأَلْتُ عَائِذَ بْنَ عَمْرُ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَاب النَّبِيُّ مِنْ أَصِحَابِ الشَّجَرَةِ هَلْ يُنْقَضُ الْوِيْرُ قَالَ إِذَا أُو يَرُتُ مِنْ أُولِهِ فَلاَ تُورِدْ مِنْ آخِدِهِ ﴿ صَرَتْنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسِيرُ في بَمْضِ أَسْفَارِهِ وَعُمَرٌ بْنُ الْخَطَّابِ بَسِيرُ مَعَهُ

(۱) رَسُولَ اللهِ صِهِ (۱) رَسُولَ اللهِ صِهِ (۲) ابْنَ أَخِرِي مِنْ تَعَمِّما (۲) حدثي الأنهارُ (٤) حدثي الأنهارُ (٥) حدثي (٧) المشكور (١٠) المنبي (١٠) بالجموالراء عندالحري والمستعلى والماء والزاى عند أبي الهيم قال أبو على المياني والماء والزاى عند أبي الهيم قال أبو على المياني المياني والمناس على المياني والمياني وال

وهو وهم منه اه ملخصاً من

ألميني والفسطلاني

عُمَرُ بِنُ الْخُطَّابِ ثَكِلَتْكَ أَمْكَ لِإِنْكُورُ مُرَرَّتُ (\*) رَسُولَ الله عَنْكَ مَنَاتَ مَرَّاتِ كِكُلُّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُكَ ، قالَ مُحَرُّ فَقَلَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ الْمُسْلِمِينَ وَخَشِبتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي قُرْآنٌ فَمَا نَشِبْتُ أَنْ سَمِعْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي ، قَالَ فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ ٣٠ فِي ١٠ قُو آنُ وَجَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْ لَتْ عَلَى اللَّيْلَةَ سُورَةٌ كُلِي أَحَبُ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَرَأً : إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً مَرْشُ اللَّهِ بِنُ مُمَّدٍ حَدَّثنا تُ الزُّهْرِيِّ حِينَ حَدَّثَ هَٰذَا الْحَدِيثَ حَفَظْ عَنْ عُرُورَةَ بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ غَفْرَمَةَ وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمَ يَزِيدُ أَحَدُهُمْ عَلَى صَاحِبِهِ قَالاً خَرَجَ النَّبِي مُ لِي عَلَيْهِ عَامَ الْحُدَيْدِيةِ فِي بِضْعَ عَشْرَةً مِائَةً مِن أَصْحَابِهِ (٦) وَلَمَّا مَرَهُ وَأَدْرَمَ مِنْهَا بِهُمْرَةٍ وَ بَعَثَ عَيْنًا لَهُ مِنْ خُزَاعَةً وَسَارَ النَّبِيُّ عَمَّاكِنَّهِ حَتَّى كَانَ بِغَدِيرِ الْأَشْطَاطِ (٧) أَتَاهُ عَيْنُهُ قَالَ <sup>(٨)</sup> إِنَّ قُرَيْشًا جَمَعُوا لَكَ مُجُوعًا وَقَدْ جَمَعُوا لَكَ الْأَحابِيشَ وَهُمْ مُقَاتِلُوكَ وَصَادُوكَ عَنِ الْبَيْتِ وَمَا نِعُوكَ فَقَالَ أَشِيرُوا أَيُّهَا النَّاسُ عَلَى ۚ أَتَرَوْنَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِياَ لِهُمْ ۚ وَذَرَارِيٌّ هُؤُلاَهِ الَّذِينَ يُريدُونَ أَنْ يَصُدُّونَا عَن الْبَيْتِ ، فَإِنْ يَأْتُونَا كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ، قَدْ قَطَمَ عَيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَإِلاَّ مَّرَّكْنَاهُمْ مَحْرُو بِينَ ، قالَ أَبُو بَكْر يَارَسُولَ ٱلله خَرَجْتَ عاميداً لِهَاذَا الْبَيْتِ لاَ ثُرِيدُ قَتْلَ أَجِدٍ وَلاَ حَرْبَ أَحَدٍ فَتَوَجَّهُ لَهُ فَنْ صَدَّنَا عَنْهُ فَاتَلْنَاهُ ، قالَ أَمْضُواْ عَلَى أَسْمِ اللهِ صَرْتَتَى إِسْخُتَى أَخْبَرَ نَا يَمْقُوبُ حَدَّثَنَى أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهاب عَنْ عَمْهِ أَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَّمْ ِ وَالْسِنُورَ بْنَ غَرْمَةَ بِرَانِ خَبَرًا مِنْ خَبَرِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي مُمْرَةِ الْحَدَيْنِيَةِ ، فَكَانَ فِيمَا أُخْبَرَ فِي

الله (۱). الله (۱).

عنده

ط (ج) قلأنزل

> رغ) دن دغ

(ه) حدثن ميروس سرط د ميروس سرط

(٦) من أصحاب النبي صلى
 الله عليه و-لم

(٧) بمهماتين وفي نسخة أبي
 در بهما وبالمجمتين أيضا اهر
 ملخصا من القسطلاني

م (۸) فقال صح

عُرْوَةُ وَنُهُمَا أَنَّهُ لَمَّا كَاتَبَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ شُهَيْلَ بْنَ عَمْرِو يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى قَضِيَّةِ الْمُدَّةِ وَكَانَ فِيهِا أَشْتَرَطَ سُهِيِّلُ بْنُ عَمْرُو أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْتِيكَ مِنَّا أَحَدْ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِينِكَ إِلاَّ رَدَدْتُهُ ۚ إِلَيْنَا وَخَالَّيْتَ يَيْنَنَا وَ يَيْنَهُ وَأَلِى سُهِيِّلٌ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ إِلاَّ عَلَى ذٰلِكَ ، فَكَرَرِهَ المُونْمِنُونَ ذٰلِكَ وَأُمَّعَضُّوا (١) فَتَكَلَّمُوا فِيهِ ، فَلَمَّا أَلَى سُهَيْلُ أَنْ يُقَاضِيَ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ إِلاَّ عَلَى ذٰلِكَ كَانَبَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَرَدَّرَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَبَا جَنْدَلِ بْنَ سُهِيْلِ يَوْمَئِذِ إِلَى أَبِيهِ سُهِيْلِ أَبْنِ مَمْرُو، وَلَمْ يَأْتِ رَسُولَ اللهِ يَلِيَّةِ أَحَدْمِنَ الرِّجالِ، إلاَّ رَدَّهُ في زِّنْكَ الْمُدَّةِ ، وَ إِنْ كَانَ مُسْلِمًا ، وَجاءتِ الْمُؤْمِنِاتُ مُهَاجِرَاتٍ ، فَكَانَتْ (٢) أَمْ كُلْثُوم بِنْتُ عُقْبَةَ بْن أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّنْ خَرَجَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُ وَهْنَ عَاتِنْ ۖ فَهَاءَ أَهْلُهَا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ أَنْ يَرْجِعِهَا إِلَيْهِمْ ، خَتَّى أَنْزَلَ اللهُ تَمَاكَى فِي الْمُؤْمِنَاتِ مِا أَنْزَلَ \* قَالَ أَبْنُ شِهِابِ وَأَخْبَرَ فِي عُرْوَةُ بْنُ الرُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجُ النَّبِيُّ عَرَاتُهُ قَالَتْ (٣) إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بَهْذِهِ الآيَةِ : يَا أَيُّهَا النَّبِي (١) إِذَا جَاءِكَ الْمُؤْمِنَاتُ (٥) \* وَعَنْ عَمُّهِ قَالَ بَلَغَنَا حِينَ أَمَرَ اللهُ رَسُولَهُ عَلِي أَنْ يَرُدُّ إِلَى الْمُشْرِكِينَ ما أَنْفَقُوا مَنْ (١) هاجرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ فَذَ كَرَّهُ بِطُولِهِ مَرْثُ ثُنَيْبَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ نَافِيع أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ نُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَرَجَ (٧) مُغْتَمِرًا في الْفِينْنَةِ ، فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنِّ فَأَهَلَّ بِمُرْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ كَانَ أَهَلَ بِمُرْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْنِيَةِ مِرْمُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَن عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيمِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ أَنَّهُ أَهِلَّ وَقَالَ إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ ، لَفَعَلْتُ (٨) كَمَا فَعَلَ النِّي عَلَيْ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشِ بَيْنَهُ ، وَتَلا : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّد بْنِ أَسْماء حَدَّثَنَا جُورِيَّةُ عَنْ نَافِيمِ أَنَّ

(۱) و المتعضوا و المتعضوا و المتعضوا و المتعضوا و المتعظوا و المنطوا و الفسطلاني (۲) و كانت و المتعضوا و الدين المتوادة الماء كم الدين المتوادة الماء كم المتوادة المتعضوا و المتعلق المتوادة المتعضوا و المتعلق المتوادة و المتعلق ا

(٨) فَعَلْتُ

ته دانا ولا ناه ثمویل فی الفروع کتبه مصححه (۲) صنعنا (۲) النجی (۲) النجی ال

عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَاهُ أَنْهُمَا كَالَّمَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مُحْمَرَ وَحَدَّثَنَا (١) مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَّة عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بَعْضَ بَنِي عَبْدِ ٱللهِ قَالَ لَهُ لَوْ أَقْتَ الْمَامَ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ لاَ تَصِلَ إِلَى الْبَيْتِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّبِيّ خَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ دُونَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ النَّبِي مِلْ اللَّهِ عَلَيْهِ هَدَايَاهُ وَحَلَقَ وَقَصَّرَ أَصْحَا بُهُ وَقَالَ أَنْهِدُ كُمْ أَنِّي أُوجِبْتُ مُمْرَةً ، فَإِنْ خُلِّي كِينِي وَكِيْنَ الْبَيْتِ طُفْتُ ، وَإِنْ حِيلَ كَيْنِي وَ يَنْ الْبِينْتِ صَنَعْتُ (٢) كَمَا صَنَعَ رَسُولُ (١) اللهِ عَلِيْ فَسَارَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ مَا أُرَى شَأْتُهُمَا إِلاَّ وَاحِداً أَشْهِدُ كُمُ ۚ أَنَّى قَدْ أَوْجَبْتُ حَجَّةً مَمَ تُحْرَتِي فَطَافَ طَوَافاً وَاحِداً وَسَعَيًّا وَاحِدًا حَتَّى حَلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا حَرَثَى شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ سَمِعَ النَّضْرَ بْنَ بُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا صَخْرٌ عَنْ نَافِيمِ قَالَ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّ ثُونَ أَنْ ٱبْنَ عُمَرَ أَسْلَمَ قَبْلَ عُمرَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنْ عُمَرُ يَوْمَ الْحُدَيْدِيَةِ أَرْسُلَ عَبْدُ اللهِ إِلَى فَرَس لَهُ عِنْدَ رَجُل مِنَ الْأَنْصَارِ يَأْتِي بِهِ لِيُقَاتِلَ عَلَيْهِ ، وَرَسُولُ اللهِ عَلِيُّ يُبَايِعُ عِنْدَ السَّجَرَةِ وَتُحَرُّ لاَ يَدْرَى بِذَٰلِكَ فَبَا يَمَهُ عَبْدُ اللَّهِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى الْفَرِّسِ خَفَاء بِهِ إِلَى ثَمَرَ وَتُمَرُّ يَسْتَلْمُ لِلْفَتِالِ كَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ يُبَايعُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ قالَ كَأْ نَطَلَقَ فَذَهَبَ مَعَهُ حَتَّى بَايَّتِمَ رَسُولَ اللهِ عِلِي فَهِيَ الَّتِي يَتَّحَدُّثُ النَّاسُ أَنَّ أَبْنَ مُجِرَ أَسْلَمَ قَبْلَ مُحِرَ \* وَقَالَ هِشَامُ بْنُ عَمَّا لِ حَدَّثَنَا الْوَالِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَدِّد الْمُمَرِي أُخْبَرَ فِي نَافِعٌ عَن أَبْن عُمَرً رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّاسَ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ تَفَرَّقُوا فِي ظِلِالِ الشَّجَرِ ، فَإِذَا النَّاسُ مُحْدِقُونَ بِالنَّبِيِّ مِلْكِمْ فَقَالَ يَا عَبْدَ ٱللهِ ٱنْظُنْ مَا شَأْنُ النَّاسِ قَدْ (٤) أَحْدَقُوا برَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَوَجَدَهُمْ يُبَايِمُونَ فَبَايَع ثُمَّ رَجَعَ إِلَى أَعْرَ غَوْرَجَ فَبَايَمَ وَدُمْنَا أَبْنُ نُمَيْرِ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أُوفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيُّ مِنْكِيْهِ حِينَ أَعْتَمَرَ فَطَافَ فَطَّفُنَّا

مْمَهُ وَمَلَّى وَصَلَّيْنَا (') مَمَهُ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالَّرْوَةِ فَكُنَّا نَسْنُونُهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لاَ يُصِيبُهُ أَحَدُ إِشَىٰء مَرْثُ الْخَسَنُ بْنُ إِسْعَاقَ حَدَّثَنَّا مُكَّدُّ بْنُ سَابِق حَدَّثَنَّا مالك بنُ مِغْوَلِي قالَ سَمِعْتُ أَبَا حَصِينِ قالَ قالَ أَبُو وَاثِلِ لَنَّا قَدِمَ سَهِنْ بنُ حُنَيْفِ مِنْ صِفَيْنَ أَيَنْنَاهُ نَسْتَخْبِرُهُ فَقَالَ أَنَّهُمُوا الرَّأْيَ فَلَقَدْ رَأْ يْتَنِي يَوْمَ أَبِي جَنْدَلِ وَلَوْ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَرُدٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي أَنْنَهُ لَرَدُنْتُ وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ وَما وَضَعْنَا أَسْهَافَنَا عَلَى عَوَانِقِيَا لِأَمْدِ يُفْظِمُنَا إِلاَّ أَمْهَالْنَ بِنَا إِلَى أَمْرِ نَعْرِفُهُ قَبْلَ هٰ ــذَا الْأَمْرُ مَا نُكُدُ مِنْهَا خُصًّا إِلاَّ أَنْفَجَرَ عَلَيْنَا خُصُّم مَانَدْرِي كَيْفَ نَأْتِي لَهُ صَرَبْنَ سُلْمَانُ أَنْ حَرْبِ حَدَّثَنَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُوبَ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَمْب أَنْ أَعْبُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى عَلَى النَّبِي عَلِيَّةِ زَمَنَ الْحُدَيْدِيةِ وَالْقَمْلُ يَتَنَاثُرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ ، قالَ فَأَحْلِنْ وَصُمْ ثَلَاثَةً أَيَّامٍ أَوْ أَطْدِيمْ سِنَّة مَسَاكِينَ ، أَوِ ٱنْسُكُ نَسِيكَةً ، قالَ أَيْوبُ : لاَ أَدْرِي إِأَى هَٰذَا بَدَأَ حَرْشَى مُحَدُّدُ بْنُ هِشَامِ أَبُو عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ تَجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ أَبِي لَيْ لَي عَنْ كَعْبِ بْنِ بَحِبْرَةً قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يِالْحَدَيْمِيةِ وَتَحْنُ نُحْرِمُونَ وَقَدْ حَصَرَنَا الْمُشْرِكُونَ قالَ وَكَانَتْ لِي وَفْرَةٌ كَفِعَلْتِ الْهُوَامُ تَسَاقَطُ عَلَى وَجُهِي فَرَّ بِي النَّبِيُّ مِنْكُ فَقَالَ أَيُؤْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ ؟ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ وَأُبْر آتْ هَذِهِ الآيَةُ : فَمَن كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أُذَّى مِنْ رَأْسِهِ فَهَدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَنَةً أَوْ نُسُكُ عِبْدُ الْأَعْلَى مِصَّةً عَكُلِ وَعُرَيْنَةً صَرَّتَى عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مَمَّادٍ حَدَّثْنَا يَزِيدُ بْنُ رْرَبْعِ حَدَّثْنَا مَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةً أَنَّ أَنْهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّبَّهُمْ أَنَّ كَاسًا مِنْ عُكُلِ وَعُرَيْنَةً قَدِمُوا اللَّهِ يِنَةً غَلَى النَّبِي عَلَيْ وَتَكَلَّمُوا بِالْإِسْلامِ فَفَالُوا يَا مَنِيَّ اللَّهِ، إِنَّا كُنَّا أَهْلَ ضَرْعٍ ، وَلَمْ نَكُنْ أَهْلَ رِيفٍ ، وَأَسْتَوْ خُوا الدِّينَةَ ،

(۱) نصاینا سه د (۲) حدای

عَأْمَرَهُ (١) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِذَوْدٍ وَرَاعِ (١) ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَخْرُجُوا فِيهِ فَيَشْرَ بُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَأُنْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا نَاحِيَّةَ الْحَرَّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِم ۚ وَقَتْلُوا رَاعِيَ النِّيِّ ﷺ وَأُسْتَاقُوا النَّوْدَ فَبَكَغَ النَّبِيّ بِيَالِيِّ فَبَعَثَ الطُّلُبَ فِي آ ثَارِ هِمْ ۖ فَأَمَرٌ بهِمْ فَسَمَرُ وا ٣٠ أَعْيُنَهُمْ ، وَتَطَمُوا أَيْدِيَهُمْ ، وَثُرِكُوا في نَاحِيَةِ الْحَرَّةِ حَ \* قَالَ تَتَادَةُ بَلَفَنَا (<sup>4)</sup> أَنَّ النَّبِيِّ بَلِثِيِّ بَعْدَ ذُلِكَ كَانَ (<sup>0)</sup> يَحُثُ عَلَى الصَّدَقَةِ ، وَيَنْهَى (٧) وَأَبَانُ وَحَمَّادٌ عَنْ قَتَادَةً مِنْ عُرَيْنَةً ، وَقَالَ يَحْنِي بْنُ أَبِي بُ عَنْ أَبِي قِلاَ بَةً عَنْ أُنِّس قَدِمَ نَفَرٌ مِنْ عُكُل حَرَّثُني كُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ مُمِرَ أَبُو مُمَّرَ الْحَوْضِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَالْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ قالَ (٨٠ حَدَّثَنَى أَبُو رَجاهِ مَوْلَى أَبِي فِلاَبَةَ وَكَانَ مَعَهُ بِالشَّأْمِ أَنَّ عُمَرً بْنَ عَبُّد الْمَزْ بِرَأَسْتَشَارَ النَّاسَ يَوْمًا،قالَ (٧٠ ماتَقُولُونَ فِي هُذْهِ الْقَسَامَةِ ؟ فَقَالُوا حَقُّ فَضَى بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيُّ وَقَضَتْ بِهَا الْخُلْفَاءِ قَبْدَلْكَ ، فالَ وَأَبُو فِلاَّبَةَ خَلْف سَرِيرِهِ ، فَقَالَ عَنْبُسَةُ بْنُ سَعِيدٍ فَأَيْنَ حَدِيثُ أَنَس في الْمُرَنِيِّينَ قالَ أَبُو قِلاَ بَةَ إِيَّايَ حَدَّثَهُ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ عَنْ أَنْسِ مِنْ عُرَبْنَةً ، وَقَالَ أَبُو قِلاَبَةَ عَنْ أُنِّس مِنْ عُكُل ذَكَّرَ الْقُصَّةَ الْفَزْوَةُ الَّتِي أَغَارُوا عَلَى لِقَامِ النَّبِي عِنْكَ مَا خَيْبَرَ بِثَلَاثٍ عَرْشَا قُتَنْبَةً بْنُ سَعِيدٍ

حَدِّثَنَا حَاثِمٌ عَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَسْلُوعِ يَقُولُ خَرَجْتُ

قَبْلَ أَنْ بُوَّذَّنَ بِالْأُولَى وَكَانَتْ لِفَاحُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ تَرْغَى بِذِي قَرَدٍ قَالَ فَلَقِيمَى

غُلاَّم لِمَبْدِ الرَّاحْمَٰنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَالَ أَخِذَتْ لِقَاحُ رَسُولِ أَللَّهِ مِنْ أَخَذَهَا

الَّدِينَةِ ثُمَّ ٱنْدَفَعْتُ عَلَى وَجْهِي حَتَّى أَدْرَكْتُهُمْ وَقَدْ أَخَذُوا يَسْتَقُونَ مِنَ المَاء كَفَمَلْتُ

صَرَّخَاتِ مِا صَبِكَحَاهُ قَالَ فَأَسْمَعْتُ مَا بَيْنِ لاَ بَتِي

قالَ غَطَفَانُ قالَ فَمَرَخْتُ

(۱) فِكَاتَ الْمُعِيْ

(۲) وراي

(٢) فَسَتَرُولُ

(١) وبلنا

(٠) سفط كالمعدد وص ص

(7) قال أبو عبد الله وقاله (٧) سقطعن وقال شعبة المه باب فزوة ذى قرد عند مس ط صح وحو ثابت عندهم في آخر باب غزوة ذى قرد

 (^) كدا في النسخ المنمدة بالافراد ووجهه الميني بأنه المراد به الحجاج فانظره كنه

> ا انتال (۹)

(۱۰) ذِي قَرَّ دَّ

ر (۱۱) بِثَلَاثِ أَرْمِيهِم مِ بَنَبْلِي ، وَكُنْتُ رَامِياً وَأَفُولُ: أَنَا أَبْنُ الْأَكْوَعِ ، الْيَوْمُ (١) يَوْمُ الرَّضَعِ وَأُرْتَجِنُ حَتَّى أَسْنَنْقَذْتُ اللَّقَاحَ مِنْهُمْ وَأُسْتَلَبْتُ مِنْهُمْ ثَلَاثِينَ بُرْدَةً ، قالَ وَجاء النَّبيّ عَلِيْ وَالنَّاسُ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَدْ حَمَيْتُ الْقَوْمَ المَاءَ وَهُمْ عِطَاشٌ، فَأَ بْعَثْ إِلَيْهِمُ السَّاعَةَ فَقَالَ يَا أَبْنَ الْأَكُوعِ مَلَكُنْ فَأَسْجِحْ قَالَ ثُمَّ رَجَعْنَا وَبُرُ دِفْنِي رَسُولُ اللهِ عَلَى نَاقَتِهِ حَتَّى دَخَلْنَا اللَّهِ بِنَةً ٣ مَا لَكُ عَزْوَةً خَيْبَ عَرْفُ عَبْدُ الله أَبْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِ عَنْ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بْشَيْرٍ بْن يَسَارِ أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ النَّعْمَانِ ونالُ شعبة الى بابُ الْخَبْرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيُّ مَنْكُ عالمَ خَيْبَرَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ وَهُيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ دَعَا بِالْازْوادِ قَلَمْ بُوْتَ إِلاْ بِالسَّوِيقِ قَاْمَرَ بِهِ قَدْرًى قَاْ كُلّ وَأَكَلْنَا ثُمُ قَامَ إِلَى الْمَغْرِبِ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا ثُمُّ صَلَّى وَكُمْ يَتَوَصَّأً مَرَثُ عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ يَرِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَلَّمَةً بْنِ الْا كُوعِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النِّبِّ عَلَيْتُهِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَسِرْنَا لَيْلاً، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ لِمَامِرِ يَاعَامِرُ أَلَّا تُسْمِينًا مِنْ هُنَيْهَا تِكَ إِنَّ ، وَكَانَ عَامِرٌ رَجُلاً شَاعِرًا (\*) فَنَزَلَ يَعَدُو بِالْفَوْمِ يَقُولُ:

> اللَّهُمَّ لَوْلاً أَنْتَ ما أَهْتَدَيْنًا وَلاَ تَصَدَّثْنَا وَلاَّ صَلَّيْنَا فَاعْفُرْ فَدَاَّةً لَكَ مَا أَبْقَيْنَا (°) وَبَتِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لاَقَيْنَا وَأَلْقِيَنْ سَكِينَةُ عَلَيْنَا إِنَّا إِذَا صِيحَ بِنَا أَيَنَا (1) وَبِالصِّيَاحِ عَوَّلُوا (٧) عَلَيْنَا

فَقَالَ رَسُولُ ٱللهُ عَلَيْ مَنْ هَذَا السَّائِقُ ؟ قَالُوا عَامِرُ بْنُ الْأَصْوَعِ ، قَالَ يَرْ تَمُهُ اللهُ ، قَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ وَجَبَتْ يَا نَبِيُّ اللهِ لَوْلاَ أَمْتَعْتَنَا بِهِ ، فَأَتَيْنَا خَيْبَرَ كَفَاصَرُنَاهُمُ حَتَّى أَصا بَتْنَا كُمْ صَة أَسْدِيدَةٌ ، ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ ، فَامَّا أَمْسَى النَّاسُ مَسَاء

(٦) هنياتك

داتم (۱)

(٠) مَا اللَّهُ يُنَّا

سهـمه. 88 (٦) أثينا

الله أعولوا

(۱) کُمْ مُ (۲) هَر يَقُوهاَ کُمْ هَر يَقُوهاَ کُمْ هُرِيْ يَقُوهاَ (۲) يَدُرِي ( توله فداك أبي ) شبطت

( توله فداك أبي ) ضبطت و النسخ التي بأيدينا بفتح الفاء كنبه مصححه حمد في

(ع) وَانَ - هـ

(ه) أُجْرَّ بْنِ

(قَوْ لُهُ مِثْلَهُ) ضبط بفتح اللام فی غیر نسخة مصححاً علیه و بضمها هسس م فی نسخة و بالهامش مِثْلَهُ بالفتح أیضاً فی الجیع وعلیه ماتری کتبه مصححه

> لاسرط (۱) يَقْرُ بَهُمْ

ة (٧) حدثنا

(٨) رَسُولِ أَللهِ . كذا في غسير فرع بلارقم ولا تصحيح وجعله القسطلاني نسخة كتبه مصححه

(٩) يَنْهَا كُمْ

(۱۰) حدثی

الله المحتود (11) حاءى كدا فى غير هر ع على هده الصورة و فال النسطلابي ال رواية أنى درجاى بالتحتية منونا بدل الهمز وقال الذى فى اليونيسية جاءى بهمزة تمم تحتية منونا كتبه مصححه لْيُوم الَّذِي فَيَخَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ النَّبَي عَلِيِّكِ ماهذهِ النِّيرَانُ عَلَى أَىِّ شَيْء تُوقِدُونَ ؟ قَالُوا عَلَى خُم ، قَالَ عَلَى أَىَّ خُم ٍ ؟ قَالُوا خُمُ (١) مُحُر الْإِ نُسِيَّة ، قَالَ النَّني عَرِينَ أَهْرِيقُوهَا (٢) وَأَكْسِرُوهَا ، فَقَالَ رَجِلُ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ أَوْ نُهَرِيقُهَا وَنَنْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَاكَ فَلَمَّا تَصَافُ الْقَوْمُ كَانَ سَيْفُ عامِرِ قَصِيرًا ، فَتَنَاوَلَ بِهِ سَاقَ يَهُودِي ۗ لِيَضْرِبَهُ وَيَرْجِعُ ذَبَابُ سَيْفِهِ فَأَصَابَ عَيْنَ رُكْبَةِ عَامِرِ فَمَاتَ مِنْهُ ، قال وَلَمَّا فَفَلُوا قَالَ سَلَمَةُ رَآنِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةٍ وَهُو آخِذٌ بِيَدِي (٢٠ قَالَ مَالَكَ ؟ قُلْتُ لَهُ وَهَاكَ أَبِي وَأُمِّي ، زَعَمُوا أَنَّ عامِرًا حَبِطَ عَمَلهُ ، قالَ النَّبِي عَلِيَّ كَذَبَ مَن قالَهُ إِنَّ (٤) لَهُ لَأَجْرَيْنِ (٥) وَتَجْمَعَ بَيْنَ إِصْبَمَيْهِ إِنَّهُ لَجَاهِدٌ ثُجَاهِدٌ قَلَّ عَرَبِي مَشَى بها مِثْلُهُ \* حَدَّثَنَا قُتَبْبُةُ حَدَّثَنَا حَاتِمْ قَالَ نَشَأَ بَهَا مرش عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ مُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ أَتَى خَيْرَ لَيْلًا وَكَانَ قَوْمًا بِلَيْل ، كَمْ يُغِيْ (٦) بهـم حَقِّي يُصْبِحَ ، قَالَمًا أَصْبِحَ خَرَجَتِ الْيَهُودُ بِمَسَاحِيهِم ْ وَمَكَاتِلِهِم ْ ، فَلَمَا رَأُوهُ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَدَّدُ وَالْحَمِيسُ ، فَقَالَ النَّبِي عَلِيِّتِهِ خَرِبَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نُزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ \* أَخْبَرَنَا (٧) صَدَقَةُ أَنْ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا أَنْ عُيَنْةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّد بْنِ سِيدِينَ عَنْ أَنْس بْنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَبَّعْنَا خَيْبَرَ بُكُرَّةً خَرَجَ أَهْلُهَا بِالْسَاحِي قَامًا بَصْرُوا بِالنِّيّ مِنْ قَالُوا مُحَمَّدٌ وَاللهِ مُحَمَّدٌ وَالْحَمِيسُ فَقَالَ النَّيْ مِنْ اللهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ خَيْرُ إِنَّا إِذَا نَرَ لْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ ، فَأَصَبْنَا مِنْ كُلُومٍ الْحُمُر ، فَنَادَى مُنَادِى النَّبِيُّ (٥) مِرْكِ إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ يَنْهِيَا نِكُمْ (٥) عَنْ كُومِ الْحُمْرِ وَإِنَّهَا رجس، عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱلْوَهَّابِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ مُحَدَّد عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّهِ جَاءِهُ جَاءٍ (١١) فَقَالَ أَكِلَتِ

الْحُكُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَمَّاهُ (١) النَّانِيَةَ فَقَالَ أَكِلَتِ الْحُكُرُ فَسَكَتَ، ثُمَّ أَنَاهُ النَّاللَّةَ فَقَالَ أُفْنِيَتِ الْحُمُرُ ۚ فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى فِي النَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ يَهْمَانِكُم عَنْ لُومِ الحُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ فَأَكْمِثَتِ الْقُدُورُ وَإِنَّهَا لَتَفُورُ بِاللَّحْمِ مَرْثَنَا سُلَيْانُ بْنُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَبْدٍ عَنْ ثَامِتٍ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّى النَّبِي عَرَالْ الصُّبْحَ قَرِيبًا مِنْ خَيْبَرَ بِمُلَس ثُمُّ قالَ اللهُ أَكْبَرُ خَرِ بَتْ خَيْبَرُ إِنَّا إِذَا نَزَ أَنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ خَزَجُوا بَسْمَوْنَ فِي السَّكَكِ ، فَقَتَلَ النَّيُّ بَرَّاكِمُ الْمَقَا لِلَّهَ وَسَتِي اللَّهْرِّيَّةَ ، وَكَانَ فِي السِّبِي صَفَيَّةُ فَصَارَتْ إِلَى دَخْيَةَ الْـكَلْمَ ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النِّيِّ عَلَيْ مَعْمَلَ عِنْفُهَا صَدَاقَهَا فَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ لِنَا بِتِ يَا أَبَا مُحَمَّد آنْت قُلْتَ لِأَنْسِ مَا أَصْدَقَهَا خَرَاكَ ثَابِتُ رَأْسَهُ تَصْدِيقًا لَهُ صَرْتُ الدَّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهِيْبِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ مَتَى النُّبِيُّ إِنَّا لِيُّ صَفِيَّةً فَأَعْتَهُمَا وَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ (٢) ثابت لِأَ نَس ما أَصْدَفَهَا قالَ أَصْدَقَهَا نَفْسَمِا فَأَعْتَقَهَا حَرْثُ اللهُ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ عَنْ أَبِي حَارِمٍ عَنْ سَهْلِ بن سَمْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّ أَلْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُونَ فَأَ تُنتَكُوا ، فَلَسَّا مال رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِلَى عَسْكُرِهِ وَمالَ الآخَرُونَ إِلَى عَسْكُرَ هِمْ وَفَي أَصَاب رَسُولِ اللهِ عَنْ رَجُلُ لَا يَدَعُ كُمُمْ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا ٱتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيفِهِ ، فقيلَ ('' ما أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدُ ، كَمَا أَجْزَأً فُلاَنْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ أَمَا إِنَّهُ مِن أَهْلِ النَّارِ فَتَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ أَنَا صَاحِبُهُ قَالَ خَفَرَجَ مَعَهُ كُلِّمًا وَقَفَ وَقَفَ مَمَّهُ وَ إِذَا أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ كَفُر حَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَصَعَ سَيْفَةُ بِالأرْض وَذُبَابَهُ بَيْنَ نَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ خَذِّجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَنْ وَهَالَ أَشْهِدُ أَنَّكَ رَسُولُ ٱللَّهِ قَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ الرَّجُلُ الَّذِي ذَكَرْتَ آيفِا لُمَّهُ

رع) حصور خست خاس خال فقال خامه

كا متات

مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ أَنَا لَـكُمْ بِهِ فَغَرَّجْتُ فِي طَلَبِهِ ثُمَّ جُر ح جُرْحاً شَدِيداً فَأَسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَصْعَ نَصْلَ سَيْفِهِ فِي الْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ نَدْيَيْهِ ثُمَّ تَعَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عِنْدَ ذَلِكَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيمَا يَبُّدُو لِإِنَّاسِ وَهُو مِنْ أَهْلِ النَّادِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْل النَّارِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَرْضًا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثُ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهدْنا (١) سَهْنَا خَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ أَنَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى مِكُنْ مَعَهُ يَدَّءِى الْإِمْلاَمَ هَٰذَا مِن أَهْلِ النَّارِ ، وَلَمَّا حَضَرَ الْقِيَّالُ قَاتَلَ الرَّجُلُ أَشَدَّ الْقِيَّالِ حَتَّى كَثُرَتْ بِهِ ٱلْجُرَاحَةُ فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ يَرْ تَأْبُ فَوَجَدَ الرَّجُلُ أَلَّمَ ٱلْجِرَاحَةِ فَأَهْوَى بِيدِهِ إِلَى كِنَا نَتِهِ فَأَسْتَخْرَجَ مِنْهَا أَسْمُمُا (١) فَنَحَرَبِهَا نَفْسَهُ فَأَشْتَدَّ رِجِالٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا يَارَسُولَ اللهِ صَدَّقَ الله حَدِيثِكَ ٱنْتَحَرَ فُلَانٌ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَقَالَ ثُمْ يَا فُلَانُ كَأْذَنْ أَنَّهُ ٣ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلا مُؤْمِنِ مُ إِنَّ اللَّهَ يُؤَّيَدُ (٣) اللَّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ \* تَابَعَهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ \* وَقَالَ شَبِيبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَ نِي أَبْنُ الْسَيَّبِ وَعَبْدُ ال من عَبْدِ اللهِ بن كَمْبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ شَهِدْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَرَاتُ خَيْبَرَ ( ) \* وَقَالَ أَبْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ عَنْ مَالِكِ عَنِ الزُّهْرِيُّ \* وَقَالَ الزُّبَيْدِيُّ أَخْبَرَ فِي الزُّهْرِيُّ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ كَمْبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُبَيْدً ٱللهِ بْنَ كَعْبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي ( ) مَنْ شَهِدَ مَعَ النَّبِيُّ عَبَيْرَ (٦) قَالَ (٧) الزُّهْرَىٰ وَأَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَسَعِيدٌ عَنِ النِّبِيِّ بَيْكَ مِرْشَا (٨) مُوسَى بْنُ إسماميل حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ عاصِمٍ عَنْ أَبِي عُمْانَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَا غَزَا رَسُولُ اللهِ عَنِيَ خَيْبَرَ أَوْ قَالَ لَمَا تُوَجَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ

(٢) أَنْ لاَ يَدُّخُوا مَ

وصوب عياض خبير وقال ال

(٥) سدتني

(1)

(A) هذا الحديث هو الذي تمدم التنبيه عليه بأنه مقدم على حديث ةتيمة هند أبي ذر

أَشْرَفَ النَّاسُ عَلَى وَادٍ فَرَفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالنَّكْبِيرِ أَللهُ أَكْبَرُ أَللهُ أَسْبُرُ لَا إِللهَ إِلاَّ اللهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَرْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ إِنَّكُمْ لاَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلاَ غالبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيما قَرِيباً وَهُوَ مَعَكُمْ وَأَنَا خَلْقَ دَابَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَسَمِمَنِي وَأَنَا إِنَّهُ لِلَّا خَوْلَ وَلا تُونَّ إِلاَّ بِأَللهِ ، فَقَالَ لِي يَا عَبْدَ ٱللهِ بْنَ قَيْسٍ ، قُلْتُ لَبَّيك رَسُولَ (١) اللهِ قالَ أَلاَ أَدُلُكَ عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كَنْزُ مِنْ كُنُوزِ الجَنَّةِ ، قُلْتُ بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ فَدَاكَ (") أَبِي وَأْنِي ، قالَ لاَ حَوْلَ وَلاَ فُوَّةَ إِلاَّ بِأَللهِ صَرْثُ المَكليُّ أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدُّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ أَثَرَ ضَرْبَةٍ في سَاقِ مَامَةَ فَقُلْتُ يَا أَبَا مُسْلِمٍ ما هُذِهِ الضَّرْبَةُ ، فَقَالَ هُذِهِ ضَرْبَةٌ أَصا بَنْنِي (٣) يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَالَ النَّاسُ أُصِيبَ سَلَمَةُ ۖ فَأَتَبْتُ النِّي ﴿ مِنْ اللَّهِ فَنَفَتَ فِيهِ ثَلَاثَ نَفَثَاتٍ فَا أَشْتَكُنَّهُا حَتَّى السَّاعَةِ فَرَثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حازِم عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ قالَ أَنْتَقَى النَّبِي عَلِيُّ وَالْمُشْرِكُونَ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَأَقْتَتَلُوا فَالَ كُلُّ قَوْمٍ إِلَى عَسْكَرِهِمْ وَفِي الْمُسْلِمِينَ رَجُلُ لَا يَدَعُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَاذَّةً وَلَا فَاذَّةً إِلَّا ٱتَّبَعَهَا فَضَرَّتِهَا بِسَيْفِهِ، فَقَيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَجْزَأً أَحَدُهُمُ \* ( ) مَا أَجْزَأً فُلاَنٌ ، فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالُوا أَيْنَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنْ كَانَ هُــذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ لَأَتَّبِهَنَّهُ ۚ فَإِذَا أَسْرَعَ وَأَبْطَأَ كَنْتُ مَعَهُ حَتَّى جُرحَ فَٱسْتَعْجَلَ المَوْتَ فَوَصَعَ نِصَابَ سَيْفِهِ بِالْأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ كَفَاء الرَّجُلُ إِلَى النَّبِّ مِنْ اللَّهِ فَقَالَ أَيْهُ لَ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ وَمَا ذَاكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ إِنَّ الرَّجُلّ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيما يَبْدُو لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُ مِنْ (٦٠ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ (٧٠ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِرْشُ الْمُحَدُّ بْنُ سَعِيدِ الْحُزَاعَيْ حَدَّثَنَا زِ بَادُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ قَالَ نَظَرَ أَنَسْ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَرَأَى

(1) كَارَسُولَ اللهِ
(٢) لم يضبط الفاء في البوء
وضبطها في الفرع بالفتح
ح أصابتنا

(١) ابْنُ أبي طَالِب 4 (7)

(٥) فقالوا (٦) بفتــع اللام والهمزة

ووقعت في آلبونينية بكسرها مع فنع الهمزة أفاده القسطلاكي وغيره

(٧) ابن عيسى . كذا في غير فرع بلا رقم. بها القسطلاني لكريمة كتبه مصححه (٨) في القسطلاني كذا في النسخ المتمدةابن عبدالرحن الزهرىوفي اليونينية وفرعها عن الرهري الكنه شطب بالحمرة على عن وكتب فوتها علامة السمقوط لابي ذر وصحح عليها وتنبط الزهري بالرفع وصحح عليها اهروهو كدلك في الفروعالتي بأيدينا

(٩) بَلْغَ بِهَا صِي هَكُمْنَا في اليوتينية بخط الاصل

بلا رقم م

(۱۰) سلم

طَيَالِمَةً فَقَالَ كَأُنَّهُمُ السَّاعَةَ يَهُودُ خَيْبَرَ وَرْشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً حَذَّتْنَا حايمُ بِدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلِي (١) رَضِيَ اللهُ عَنْهُ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيٍّ فِي خَيْرَ وَكَانَ رَمِدًا فَقَالَ أَنَا أَنْحَلَفُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فَلَحِقَ " وَلَمَّا بِتُنَا اللَّيْلَةَ الَّتِي فُتِحَتْ قَالَ لَأُعْطِينَ الرَّايَةَ غَدًا أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلْ مِنْ مُنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَرَاقِيهِ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأَعْطِينَ هٰذِه الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِيِّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُولُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطِاهَا قَامَّا أَصْبِيَحَ النَّاسُ غَدُوا عَلَى رَسُولِ الله عَرْبُ كُنُّهُمْ يَرْجُو (٤) أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ أَيْنَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقِيلَ (٥) هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ يَشْتَكِى عَيْنَيْهِ قَالَ فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْنِيَ بِهِ فَبَصَقَ رَسُولُ اللهِ عَبْقِ ف عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَأً حَتَّى كَأَنْ كُمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ فَأَعطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلَيْ يَا رَسُولَ اللهِ أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَمَا فَقَالَ أَنْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَنِهِمْ ، ثُمَّ أَدْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ وَأَخْبِرْ مُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَتِّن ٱللَّهِ فَسِهِ ، فَوَاللَّهِ لَأَنْ (٦) يَهُدِىَ اللهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ خُمْرُ النَّعَمِي صَرْبُ عَبْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الزُّهْرِيُّ (^) عَنْ عَمْرُو مَوْلَى الْمُطَّلِب عَنْ أَنِّس بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْنَا خَيْبِرَ ۖ فَامَّنَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْحِصْنَ ذُكِرَ حُتَّى بْنِ أَخْطَبَ وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا وَكَانَتْ عَرُهِ النِّيُّ عَلَيْهِ لِنَفْسِهِ خَفْرَجَ بِهَا حَتَّى بَلُّغْنَّا (١) سَكُدَّ (١٠) الصَّهْبَاء حَلَّتْ فَبَني بها رَسُولُ

أَلَّهُ عَلِيْكُ ثُمَّ صَنَعَ حَبْسًا في نِطَعِ صَغِيرِ ثُمَّ قالَ (١) لِي آذِنْ مَنْ حَوْلَكَ ، فَكَانَتْ رِتُلْكَ وَلِيمَتَهُ ٣ عَلَى صَفِيَّةً ، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى اللَّهِ بِنَةِ ، فَرَأَ يْتُ النَّبِيَّ بَيْنَ بُحَوِّى كَمَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ ثُمَّ يَجُلِسُ عِنْدَ بَعِيرِهِ فَيَضَعُ رُكْيَتُهُ وَنَضَعُ صَفَيَّةً رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ مِرْشُ إِسْمِيلُ قالَ حَدَّنَى أَخِي عَنْ سُلَيْانَ عَنْ يَحْيِيٰ عَنْ تُحَيْدِ الطُّويَلِ سَمِعَ أَنْسُ بْنَ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَنْكُ أَقَامَ عَلَى صَفَيَّةً بنْتِ حُتِي بطِّريقِ خَيْرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى أَعْرِسَ بِهَا، وَكَانَتْ (٣) فيمَنْ (١) ضُرَّبَ (٥) عَلَيْهَا ٱلْحِجَابُ مِرْشُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَ نَا شَمَّدُ بْنُ جَعْفَر بْنِ أَبِي كَثِيرِ قال أَخْبَرَ فِي خُمَيْدُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: أَقَامَ '(٦) إِلنَّبِي مُ إِلَّتِهِ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِينَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ مُبْنَى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةً فَدَّعَوْتُ الْمُعْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ وَما كانَ فِيها مِنْ خُبْذٍ وَلاَ لَمْمٍ وَمَا كَانَ فِيهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرُ بِلاِّلَّا بِالْأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ كَأَلْقَ عَلَيْهَا التَّمْرَ وَالْاقِطَ وَالسَّمْنَ ، فَقَالَ المُسْلِمُونَ إِحْدَى أُمَّاتِ المُؤْمِنِينَ أَوْ ماملَكَتْ يَمِينُهُ قَانُوا (٧) إِنْ حَجَبَهَ لَهُمْ إِحْدَى أُمَّاتِ المُؤْمِنِينَ وَإِنْ لَمْ يَحْجُبْهَا فَهْيَ مِمَّا مَلَكَتْ يَينُهُ فَامًّا أَرْتَعَلَ وَطْأً لَمَا خَلْفَهُ وَمَدَّ الْحِجَابَ وَرَشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّنَنَا شُعْبَةً \* وَحَدَّثَنَىٰ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهُبْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ مُحَيْدٍ بْنِ هِلاّلِ عَنْ عَبْدِ الله بن مُعَقَّل رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مُعَاصِرِي خَيْبَرَ فَرَمْي إِنسَانْ بجراب فِيهِ شَحْمْ فَنَزُوْتُ لِآخُذَهُ فَالْنَفَتُ فَإِذَا النَّيْ مِلْكِ فَأَسْتَحْيَدْتُ مَرَشَى عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُ مِلْ عَنْ أَبِي أَسَامَةً كُنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِيعِ وَسَالِمٍ عَنِ أَبْنِ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ ( ) وَعَنْ كُلُومِ الْحَمْرِ ( ) الْأَهْلِيَّةِ \* نَهْى عَنْ أَكْلِ الثَّوْمِ هُوَ (١٠) عَنْ نَافِيعِ وَحْدَهُ ، وَكُلُومُ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ ، حَرِيْنِي (١١) يَحْيَىٰ بْنُ قَزَعَةً حَدَّثَنَا مالك عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ وَالْحَسَنِ أَ بْنَ

(۱) قال آذِن (۲) وَرُالِيمَةِ (۳) وَرُالِيمَةِ (۵) وَرَالِهِ (۵) فَيْمَا (٥) ضَرَب (٥) مَقَالُوا (٥) مَقَالُوا (٥) مُقالُوا (٥) مَقَالُوا الله تعتبة في الموضية في الميما في العرج وكذا هو في الثيم بالضم كنه وصييبه الثوم بالضم كنه وصييبه (٩) مُمُورِ (٩) مُمُورِ

(۱۰) وهو

(۱۱) حدثنا

الْحَدَّدِ بْنِ عَلِي عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِي بْنِ أَبِي طَالِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ الله عَلَقَ نَهِي عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ (الْمُرُ (الْإِنْسِيَةِ مَرْثُلِ الْمُحَدِّدُ أَنْ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا (٣ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمَرَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ عُمرَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ نَهُي يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُفُومِ الْحَمْرِ الْاهْلِيَّةِ مَرَّثْنَى إِسْدُنَّى بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا نُحَدُّدُ بْنِ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ اللهُ (١) كُوم. عَنْهُمَا قَالَ نَهِى النَّبِيُّ عَنْ أَكْلِ كُلُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ مَرْثُ مُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو عَنْ نُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أَلَنَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهْى رَسُولُ ( ) أَللهِ عَلَيْتُهِ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ مُلُومِ الْحُمُرِ ( ) وَرَخَّصَ فِي ا الْمَيْلُ صِرْشُ السَّعِيدُ بْنُ سُلَّيْانَ حَبَّدَ بَنَا عَبَّادٌ عَن الشَّيْبَانِيِّ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ أَبِي أَوْنَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَصَا بَتْنَا (٦) مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَإِنَّ الْقُدُورَ لَتَغْلِي قالَ وَ بَعْضُهَا نَضِجَتْ فَإِم مُنَادِي النِّبِيِّ عَلِيَّ لَا تَأْ كُلُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمُرِ شَيْئًا وَأَهْرِيقُوهَا (٧) قالَ أَنْ أَبِي أَوْفَى فَتَحَدَّنْنَا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهْ يِ عَنْهَا لِأُنَّهَا كُمْ ثُخَمَّسٌ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ نَهْنِي عَنْهَا الْبِيَّةَ ( ) لِأُنَّهَا كَانَتْ تَأْكُلُ الْمَذِرَةَ مِرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَ الْ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ قال أَخْبَرَ نِي عَدِيٌّ بْنُ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاء وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِي ٱللهُ عَنْهُمْ أَنهُم كَانُوا مِنْ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ عَلَيْدٍ فَأَصَا بُوا مُحُرًّا فَطَبَحُوهِا (٥٠ فَنَادَى مُنادِي النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْدِ (١٠) أَكُفِوا (١١) الْقُدُورَ صَرَتَى إِسْخُتُى حَدَّنَا عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّنَا عَدِيٌّ بْنُ نابِتٍ سَمِمْتُ الْبَرَاءِ وَأَبْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ يُحَدِّثانِ عَنِ النِّبِيّ أَنَّهُ قَالَ يَوْمَ خَيْرَ وَقَدْ نَصَبُوا الْقُدُورَ أَكْفِيلُ الْفُدُورَ لِمُ مَرْثُنَا مُسْلِمْ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةً أَخْبَرَ نَا عاصِم عَنْ عابِي عَنِ الْبَرَاء بْنِ عازِبٌ رَضِيَ اللهُ

(۲) مُحُرِ الْأَنْسِيَّةِ (۲) أخبرنا (۲) أخبرنا (٤) النبيُّ

(٨) مي فَ البونينية بنسجر

(١٠) ليس في البونيني**ة وسلم** 

(11) استفوا

عَنْهُما قَالَ أَمْرَنَا النَّبِي عَلِيَّةٍ فِي غَزْوَةٍ خَيْبَرَ أَنْ 'نُلْقِيَّ الْحُمُرِّ الْأَهْلِيَّةَ زِبِئَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ كَمْ وَأَمُونَا مِأْكُلِهِ بَعْدُ صَرِيْتَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا ثَمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أبِي عَنْ عاصِمٍ عَنْ عامِرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لاَ أَدْرِي أَنَّهُي عَنْهُ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ تَحُولَةَ النَّاسِ فَكَرِّهَ أَنْ تَذْهَبَ مَهُو آلَهُمْ أَوْ حَرَّمَهُ فِي يَوْمِ خَيْبَرَ كُمْمَ الْحُمُرُ الْأَهْلِيَّةِ صَرَّمَنَ الْحَسَنُ بْنُ إِسْفَقَ حَدَّتَنَا مُمَّدُ أَنْ سَابِقِ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عُمَوَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَنَّ رَضِي الله عَنْهُما قَالَ قَمَمَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَوْمَ خَيْبَرَ الْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَالرَّاجِلِ سَهْماً قَالَ فَسَّرَهُ ا نَافِعْ فَقَالَ إِذَا كَانَ مَعَ الرَّجُلِ فَرَسْ فَلَهُ ثَلاَثَةُ أَسْهُم ۚ وَإِنْ كَمْ يَكُنْ لَهُ فَرَسْ فَلَهُ سَهِمْ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيد أَبْنِ الْمُسَيَّبِ أَنْ جُبَيْرَ بْنَ مُطْهِمِ إِ أَخْبَرَهُ قالَ مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ إِلَى النَّيَّ عَلِيْهِ فَقُلْنَا أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ وَتُرَكَّتُنَا وَتَحْنُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِنْكَ ، فَقَالَ إِنَّمَا بَنُوهِاشِم وَ بَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٍ (٢) وَاحِدْ قَالَ جُبَيْرٌ وَكُمْ يَقْسِم النَّبي عَلِيْهِ لِبَنِي عَبْدِ تَسْمُسِ وَ بَنِي نَوْفَلِ شَيْئًا حَرَهْمَى تُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَهِ حَدَّتَنَا أَبُو أُسَامَةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَلَمْنَا يَخْرَجُ النَّبِيِّ مِنْ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ لَغَرَجْنَا مُهَاجِرِينَ إِلَيْهِ أَنَا وَأَخْوَانِ لِي أَنَا أَصْغَرُهُمْ أَحَدُهُمْ إِلَّهُ بُرْدَةً وَالْآخِرُ أَبُو رُهُمْ إِمَّا قَالَ بِضْعُ (٣) وَ إِمَّا قَالَ فِي ثَلَاثَةٍ وَخَسْبِينَ أَوِ أَثْنَيْنِ وَخَسْيِنَ رَجِلاً مِنْ قَوْمِي ( ) ، فَرَكِبِنَا سَفَينَةً ، فَأَلْقَتْنَا . سَفِينَتُنَا إِلَى النَّجَاشِيّ بِالْحَبْشَةِ فَى افَقْنَا جَمْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبِ فَأَقْنَا مَمَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيمًا فَوَافَقْنَا النَّبِيّ عَلِيٌّ حِينَ أَنْتَنَّحَ خَيْبَرَ ، وَكَانَ أَنَاسُ مِنَ النَّاسِ يَقُولُونَ آنَا ، يَعْنِي لِأَهْلِ السَّفْيِنَةِ ، سَبَقْنَا كُمُ ۚ بِالْهِجْرَةِ ، وَدَخَلَتْ أَسْهَا و بِنْتُ تُحْمَيْسِ ، وَهَيْ يَمَّنْ قَدْمَ مَمَنَا عَلَى حَفْصَةً

(۱) كدافي اليونينية الحبشية وفي التسطلاني بمدها (۲) رسول الله (۲) النبي (۱) يأونني (۱) يأونني (۱) يأونني (۱) يأون أساء (۱) وقال (۱) مدين

رَوْجِ النَّبِيُّ عِلَيِّتِ زَامُّرَةً وَقَدْ كَانَتْ هَاجَرَتْ إِلَى النَّجَاشِيُّ فِيمَنْ هَاجَرَ فَدَخَلَ تُممّرُ عَلَى حَفْصَةً ، وَأَسْماء عِنْدَهَا ، فَقَالَ مُحَرُّ حِينَ رَأَى أَسْماء مَنْ هَٰذِه ؟ قالَتْ أَسْماء بنْتُ عُمَبُس، قالَ عُمَرُ الحَبَشِيَّةُ (') هَذِهِ ، الْبَحْرِيَّةُ هَذِهِ قالَتْ أَسَمَاءِ نَعَمَ قالَ سَبَقْنَا كمُ بَالْمِجْرَةِ ، فَنَحْنُ أَحْقُ بِرَسُولِ اللهِ عَلِي مِنْكُمْ ، فَغَضِبَتْ وَقَالَتْ كَلاَّ وَاللَّهِ كُنْمُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِينَ يُطْعِمُ جَائِمَتُكُمْ وَيَعِظُ جَاهِلَكُمْ وَكُنَّا فِي دَارِ أَوْ فِي أَرْض الْبُعَدَاء الْبُغَضَاء بِالْحَبَشَةِ وَذَٰلِكَ فِي اللهِ وَفِي رَسُولِهِ ٣ عَلَيْ وَأَيْمُ اللهِ لاَ أَطْعَمُ طَعَامًا وَلاَ أَشْرَبِ شَرَابًا ، حَتَّى أَذْ كُرَ مَا قُلْتَ لِرَسُولِ " اللهِ عِنْ وَنَحْنُ كُنَّا نُؤذَى وَثُمَانُ وَسَأَذْ كُرُ ذَٰلِكَ لِلنِّي مِنْ وَأَسْأَلُهُ وَأَشْ لاَ أَكْذِبُ وَلاَ أَزِينُ وَلاَ أَزِيدُ عَلَيْدِ عَلَمًا جاء النَّبِيُّ عَلِيَّ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ ثَمَرَ قَالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَا قُلْتِ لَهُ ؟ قَالَتْ قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا ، قالَ لَبُسَ بِأُحَقَّ بِي مِنْكُمْ ، وَلَهُ وَلِأَ صَحَابِهِ هِجْرَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَلَكُمْ أَنْهُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ هِجْرَتَانِ قَالَتْ فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَبَامُوسَى وَأَصْحَابَ السَّفينَة يَأْتُونِي " أَرْسَالاً يَسْأَلُونِي " عَنْ هَٰذَا الْحَدِيثِ مامِنَ الدُّنْيَا شَيْءٌ ثُمُ بِهِ أَفْرَحُ وَلاَ أَعْظَمُ فِي أَنْفُسِهِم مِمَّا قَالَ كَلْمُمُ النَّبِيُّ مِنْكُ قَالَ أَبُو بُرْدَةَ قَالَتْ أَسْماء فَلَقَدْ (٦) رَأَيْتُ أَمَا مُوسَى وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ هَٰذَا الْحَدِيثَ مِنْي قالَ (٧) أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قالَ النَّبيُّ يَنِيُّ إِنَّى لَأَعْرِفُ أَصْوَاتَ رُفْقَةِ الْأَشْعَرِيِّينَ بِالْقُرْآنِ حِينَ يَدْخُلُونَ بِاللَّيْل وَأَعْرِفُ مَنَازَ لَهُمْ مِنْ أَصْوَاتِهِمْ بِالْقُرْآنِ بِاللَّيْلِ، وَإِنْ كُنْتُ كُمْ أَرَ مَنَازَ لَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ وَمِنْهُمْ حَكِيمِ ﴿ إِذَا لَتِيَ الْخَيْلَ أَوْ قَالَ الْعَدُو قَالَ كَلُّمْ إِنَّ أَسْحَابِي يَأْمُرُ وَنَكُمْ أَنْ تَنْظُرُوهُمْ (١٠) حَرِيثِي إِسْحَتُى بْنُ إِبْرَاهِيمَ سَمِعَ حَفْصَ بْنَ غِياتِ حَدَّثَنَا بُرَيْدُ أَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيُّ بَهِ اللَّهِ بَعْدَ أَذِ الْفَتَتَحَ خُيْبَرَ فَقَسَمَ لَنَا وَلَمْ يَقْسِمْ لِأُحَدِيَمْ بَشْهَدِ الْفَتْحَ غَيْرِ َنَا مَرْثُ (') عَبْدُ أَلَهِ بْنُ

مُحَدٍ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِ وحَدَّثَنَا أَبُو إِسْعْنَى عَنْ مالِكِ بْنِ أَنْسِ قالَ حَدَّثَنَى ثَوْرٌ قَالَ حَدَّثَنَى سَالِم مُولَى أَبْنِ مُطلِيعِ اللهُ صَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ أَفْتَتَعْنَا خَيْبَرَ وَكُمْ (١) نَعْنَمُ ذَهَبًا وَلاَ فِضَّةً إِنَّمَا غَنِمْنَا الْبَقَرَ وَالْإِبلَ وَالْمَنَاعَ وَالْحَوَالْيِطَ، ثُمٌّ أَنْصَرَفْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِلَى وَادِي الْقُرَى وَمَعَهُ عَبْدٌ لَهُ يُقَالُ لَهُ مِدْعَمْ أَهْدَاهُ لَهُ أَحَدُ بَنِي الصِّبَابِ فَيَنْمَا هُوَ يَحُطُّ رَحْلَ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِذْ جاءهُ سَهِمْ عائر مَتَى أَصَابَ ذَٰلِكَ الْعَبُدَ، فَقَالَ النَّاسِ هَنِينًا لَهُ الشَّهَادَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ بَلَى ٣ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشُّمْلَةَ الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَعَانِيمِ، كُم تُصِبْهَا المَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ اللَّهِ ، كَفَاء رَجُلُ حِينَ سَمِعَ ذَٰلِكَ مِنَ النَّبِّ عَلَيْهِ بِشِرَاكُ أَوْ بشِرَاكُيْنِ فَقَالَ هَٰذَا شَيْءٍ كُنْتُ أَصَبْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي شِرَاكٌ أَوْ شِرَاكَانِ مِنْ نَارِ وَرِثُ السَّعِيدُ بْنُ أَبِي مَنْ يَمَ أَخْبَرَ مَا مُخَبِّرَ مَا مُخَدِّرُ بِنُ جَعْفَى قالَ أَخْبَرَ نِي زَيْدٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ يَقُولُ: أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاَ أَنْ أَتْرُكَ آخِرَ النَّاسِ بَيَّانَا لَبْسَ كُلُمْ شَيْءُ مَافَتِحَتْ عَلَيٌّ قَرْيَةٌ إِلاَّ قَسَمْتُهَا كَمَا فَسَمَ النَّيْ عَلِيَّ خَيْرًة وَلَكِنِّي أَنْ كُهَا خِزَانَةً كَمُمْ يَقْتُسِمُونَهَا حَرَثَى مُحَدُّهُ بْنُ الْمَثَنَّى حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُحَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَوْلاً آخِرُ الْسُلِينَ ، مَا فُتِحَتْ عَلَيْمِ قَرْيَةٌ إِلاَّ فُسَنْتُهَا كَمَا قَسَمَ النَّبِيُّ عَلِيْ خَيْرَ حَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدْثَنَا سُفْيَانُ قالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِيِّ وَسَأَلَهُ إِسْمُعِيلُ بْنُ أُمَيَّةً قَالَ أَخْبَرَ فِي عَنْبُسَةُ بِنُ سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَتَى النَّيِّ يَإِلَّهِ فَسَأَلَهُ قَالَ لَه بَعْضُ بَنِي سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ لاَ تُعْطِيهِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ هَذَا قَاتِلُ أَبْنِ قَوْقَل ، فَقَالَ وَاعْجَبَاهُ لِوَبْرِ تَدَلَى مِنْ قَدُومِ الضَّأْنِ \* وَيُذْ كُرُ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الزُّهْرِيّ قَالَ أَخْبُرُ فِي عَنْبَسَةُ بِنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرُ رُوَّةً يُخْبِرُ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِي(٢) قَالَ

بَمَتَ رَسُولُ اللهِ عَلِي اللهِ عَلَى سَرِيَّةٍ مِنَ اللَّهِ يُنَةِ قِبَلَ نَجُدُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً فَقَدْمَ أَبَانُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ يَخْفُبُرَ بَعْدَ مَا أُفْتَتَحَهَا وَإِنَّ حُزْمَ (الخَيْلِهِمْ لَلَيفُ (اللَّهِ عَلَيْهِمْ لَلَيفُ (اللَّهُ عَلَى النَّبِيُّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لاَ تَقْسِمْ كَلَمْ قَالَ أَبَانُ وَأَنْتَ بِهٰذَا يَاوَبْرُ تَحَدَّرَ مِنْ رَأْسِ صَٰأَنٍ (٣) فَقَالَ النَّبِي عَلِي إِنَّ الْأَبَانُ أَجْلُسِ فَلَمْ (١) يَقْسِمْ كَلُمْ (١) حَرَثُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْنِي بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي جَدِّى أَنَّ أَبَانَ بْنَ سَعِيدٍ أَفْبِلَ إِلَى النَّبِيِّ فَسَلَمَ عَلَيْهِ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ هَٰذَا قاتِلُ أَبْنِ قَوْقَلِ وَقَالَ (٢٠ أَبَانُ لِأَ بِي هُرَيْرَةَ وَالْحَبَا لَكَ وَبُرْ تَدَأُدَأً (٧٠ مِنْ قَدُومِ صَأَنْ يَنْلَى عَلَىٰ أَنْ أَلَمْ اللهُ بِيدِي ، وَمَنَّعَهُ أَنْ بُهِينِي ( ) ييدِهِ مَرْثُ يَحْنِي بْنُ بُكيرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقْيَلٍ عَن أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرَوَةَ عَنْ عَائِشَةً أَنَّ فاطيمة عَلَيْها السَّلامُ بِنْتَ النِّيِّ مِنْ اللَّهِ أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرِ نَسْأَلُهُ مِيرَابَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلْ اللهِ عَاللهِ مِمَّا أَفَاءِ اللهُ عَلَيْهِ بِاللَّدِينَةِ وَفَدَّكُ وَمَا بَنِيَ مِنْ خُمُسٍ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ إِنَّ رَسُولَ الله عِنْ قَالَ لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ نُحَمَّدٍ عَنِيْ فِي هُذَا الْمَالِ وَ إِنَّى وَاللَّهِ لاَ أُغَيِّرُ شَيْنًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلِيٌّ عَنْ حَالِمًا الَّتِي كَانَ (٩) عَلَيْهَا في عَهَدِرَسُولِ اللهِ صَلَالَهُ (١٠) وَلَأَ عَمَلَنَ فِيهَا عِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ فَأَبِي أَبُو بَكْرِ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئًا فَوَجَدَتْ (١١) فَاطَمِّةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَٰلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَ ثُكَلِّمُهُ حَتَّى تُوْقَيَّتْ ، وَعَاشَتْ بَعْدُ النَّبِيِّ مِنْكُ النَّبِيِّ مِنْكُ أَشْهُرٍ ، قَالَمًا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا رَوْجُهَا عَلِيْ لَيْلًا وَلمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرِ وَصَلَّى عَلَيْهَا ، وَكَانَ لِعَلِيِّ مِنَ النَّاسِ وَجْهُ حَيَاةً فاطِمَةً فَلَمَّا تُو ُفَيِّتِ أَسْنَنْكُرَ عَلَى وَجُوهَ النَّاسِ فَأَلْتَمَسَ مُصَاكَةً أَبِي بَكْرِ وَسُبَايَمَتَهُ وَكُمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الْأَشْهُرَ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنِ انْفَيْنَا وَلاَ يَأْتِنَا أَحَدْ مَمَكَ كَرَاهِيَةً لِحَضَرِ (١٧) مُمَرًى فَقَالَ مُمَرُ لاَ وَاللهِ لاَ تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ،

(١) كذاني اليونينية الرآي

(٢) ضال

(٤) ولم

(٠) قَالَ أَبُو عَبُدِ اللَّهِ الضَّالُ السُّدُّرُ

(٧) تَدَارا

(١٠) ليس قاليونينية وسلم

(11) عنح الجيم من الفرع

(٢١) لِيَعْضُرُ عُمْوِ

فَقَالَ أَبُو بَكْنِ وَمَا عَسِينَتُهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا (١) بِي وَأَنَّهِ لَآتِينَهُمْ فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكُر فَتَشَهَّدَ عَلَى ۚ ، فَقَالَ إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَصْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ أَلْلُهُ ، وَكُمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ وَلَكِنَّكَ أَمْنَبُدُدْتَ عَلَيْنَا بِالْأَمْرِ وَكُنَّا زَى لِقَرَ بِتَينَا مِنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ مَنْ مَعْ مِنْ مَا مَنْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ مَكْرِ ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي يَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ عِنْ أَحَبُ إِلَىٰ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابِتِي، وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ يَيْنِي وَ يَنْسَكُمْ مِنْ هَذِهِ الْامْوَالِ ، فَلَمْ ١٠٠ آلُ فِيهَا عَنِ الْخَيْرِ ، وَلَمْ أَرْكُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَرْتُ يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلاَّ صَنَعْتُهُ ، فَعَالَ عَلَى لِأَبِى بَكُر موْعِدُكَ الْعَشِيَّةُ ﴿ فُولَهِ نَفَامَةً وَإِنْكَارًا ﴾ ۚ لِلْبَيْعَةِ ۚ فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرِ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى الْمِنْجَرِ فَتَشَهَّدَ وَذَ كُرَ شَأَنَ عَنَّ وَتَخَلَّفَهُ كَذَا في جَمِيعِ النَّسِيخِ ۗ عَنِ الْبَيْعَةِ وَعُذَّرَهُ (\* بِالَّذِي أَعْتَذَرَ إِلَيْهِ ، ثُمُّ أَسْتَغْفَرَ وَنَشَهَدَ عَلِي فَعَظَّمَ (\*) حَقَّ أَبِي بَكْرٍ وَحَدَّثَ أَنَّهُ كُمْ يَحْسِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةٌ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَلا إِنْكَارًا اللَّذِي فَضَّلَهُ ٱللَّهُ بِهِ ، وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هٰذَا الْأَمْرِ نَصِيبًا ، فَأَسْتَبَدُّ ( ) عَلَيْنَا ، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا ، فَسُرٌّ بِذَٰلِكَ الْمُسْلِمُونَ وَقَالُوا أَصَبْتَ ، وَكَانَ الْمُسْلِمُونَ إلى عَلِيّ قَرِيبًا، حِينَ رَاجَعَ الْأَمْرَ الْمَعْرُوفَ صَرَتْنَى (١) تُحَدُّ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا (٧) حَرَيي حَدِّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَنْحَمَارَةُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَل فَتِحَتْ خَيْبَرُ ، قُلْنَا الآنَ نَشْبَعُ مِنَ النَّمْ عَرْثُ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ حَبيب حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّ عَلْنِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِيتَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ أَبْنِ ثَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ ما شَبِعْنَا حَتَّى فَتَعْنَا خَيْبَرَ إِلْبُ أُسْتِعْنَالُ النَّبِي بَيْنَ عَلَى أَهْلِ خَيْبَرَ وَرَثَ إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ عَبْدِ الْجَيدِ بْنِ سُهِيلٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَبِّبِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ يَزِيِّ ٱسْتَعْمَلَ رَجُلاً عَلَى خَيْرَ كَفَاءُ بِتَمْرِ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّ كُلُ ﴿ مَا تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا فَقَالَ (" لاَ

الخط والطبع مصححاً عليه في الفروع وكتب سامش نسيخة قديمة صوابه قَامَةٌ وَإِنْكَارِهُ ميع (٥) واستېد (٦) حدثنا (۷) حدثی (A)

हैं ਹੈ5 (4)

وَٱللهِ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا لَنَا خُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ بِالثَّلاَّتَةِ فَفَالَ لاَ تَفْعَلْ بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ أَبْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا، وَقَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الْجَيِدِ عَنْ سَعِيدٍ أَنْ أَبَا سَعِيدٍ وَأَبَا هُرَيْرَةً حَدَّناهُ أَنَّ النَّبِي عَلِيَّ بَعَثَ أَخَا بَنِي عَدِي مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى خَيْبَرَ ، فَأَمَّرَهُ عَلَيْهَا ، وَعَنْ عَبْدِ الْعَبِيدِ عَنْ أَبِي صَالِح السَّهَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ مِثْلَهُ اللَّهِ مُعَامِّلَةً النِّي عَلِي اللهِ أَهْلَ خَيْبَرَ مَرْشَا مُولِي أَبْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ نَافِيعِ عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ رَضِيَ الله عَنْهُ قالَ أعطَى النَّبيّ يَالِيُّ خَيْرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَءُوهَا ، وَكَلُّمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا باب الشَّاهِ الَّتِي شُمَّتْ لِلنَّبِي مِمْ اللَّهِ بِحَيْدِ بَرَوَاهُ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِي مِمْ اللَّهِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنِي سَمِيدٌ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أُهْدِيتُ لِرَسُولِ اللهِ يَرْكُ شَاهٌ فِيهَا تَهُمْ لِلسَّا عُزْوَةُ زَيْدِ بن حارثة مرش مُسَدّد حَدَثنَا يَحْي بْنُ سَعِيد حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار عَنِ أَبْنِ مُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أُسَامَةَ عَلَى قَوْمٍ فَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَالَ إِنْ تَطْمُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدُّ طَعَنْتُم فِي إِمَارَةِ أَبِيهِ مِن قَبْلِهِ وَأَيْمُ اللهِ لَقَدْ كَانَ خَلِيقًا لِلْإِمارَةِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَحَبِّ النَامِي إِلَى "، وَإِنَّ هَذَا لِمَنْ أَحَبِ النَّاسِ إِنَّ بَعْدَهُ لَمْ اللَّهِ عَنْ النَّيْ عَلِينَةً الْقَضَاء ذَكَرَهُ أَنَسٌ عَنِ النِّي عَلِينَةِ حَرِيْنِ (٢) عُبِيدُ اللهِ بنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَا اعْتَمَرَ النَّيُّ عِلَيْهِ فِي ذِي الْقَمْدَةِ ، فَأَنِي أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى قَاعِنَاهُمْ عَلَى أَنْ يُقِيمَ بِهَا ثَلَاتُهَ أَيَّامٍ ، فَأَمَّا كَتَبُوا (" الْكِتَابِ ، كَتَبُوا هٰذَا مَا قَاضَى ( ) عَلَيْهِ عَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ ، قَالُوا لَا نَقِيْ ( ) بَهٰذَا ، لَوْ نَعْلَمُ أَنَكَ رَسُولُ

رًا) باب غزوة القضاء الاساء

دانا حدثنا مدانا

(٢) كُنبَ الْيِكْنَاب

(٤) تانانا

(٠) لك

الله ما منَمْنَاكَ شَيْئًا ، وَلَكِن أَنْتَ مُحَدُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، فَقَالَ أَنَا رَسُولُ اللهِ وَأَنَا مُحَدُّ أَنْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قال لِعَلِيِّ (١) أَمْحُ رَسُولَ اللهِ ، قالَ عَلَى ۖ لاَ وَاللهِ لاَ أَعُوكَ أَبدًا ، وَأَخَذَ رَسُولُ الله يَرْكِيُّ الْكَتَابَ وَلَيْسَ يُحْسِنُ يَكْتُبُ فَكَتَبَ هُذَا ما قاني ٣٠ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لاَ يُدْخِلُ مَكَّةَ السَّلاَحَ إِلاَّ السَّيْفَ فِي الْقِرَابِ وَأَنْ لاَ يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَحَدِ إِن أَرَادَهُ أَنْ يَتْبَعَهُ وَأَنْ لاَ يَمْنَعَ مِنْ أَصْعَا بِهِ أَحَدًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُقْيِمِ بِهَا وَلَمْنَا دَخَلَهَا وَمَضَى الْأَجِلُ أَتَوْا عَلَيًّا فَقَالُوا فُلْ لِصاحِبِكَ أَخْرُجُ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ خَرَجَ النِّي مِن اللَّهِ فَتَبِعَتْهُ أَبْنَةُ (٢) حَمْزَةَ تُنَادِي يَا عَمِّ يَا عَمِّ ، فَتَنَاوَلَهَا عَلِيُّ كَأْخَذَ بِيَدِهَا وَقَالَ لِفَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ دُونَكِ أُبْنَةً (١) عَمَّكَ حَمَلَتْهَا (٥) فَأُخْتَصَمَ فيها عَلَى ۚ وَزَيْدٌ وَجَمْفُر ۚ قَالَ (٦) عَلَى ۚ أَنَا أَخَذْتُهَا وَهِيَ بِنْتَ عَمِّي وَقَالَ جَمْفُو ۗ أَبْنَةَ (٧) عَمِّي وَخَالَتُهَا تَحْدَى وَقَالَ (٨) زَيْدُ أُبْنَةُ (١) أُخِي فَقَضَى بِهَا النِّبِي (١٠) مَرْكِيَّةٍ خِالَيْهَا وَقَالَ الْحَالَةُ بِمَنْرِلَةِ الْأُمِّ ، وَقَالَ لِعَلَى ۚ أَنْتَ مِنَّى وَأَنَا مِنْكَ ، وَقَالَ لِجَمْفَرِ أَشْبَهُتَ خَلْقِ وَخُلُقى ، وَقَالَ لِزَبْدٍ أَنْتَ أَخُونَا ومَوْلاً نَا وَقَالَ (١١) عَلِيَّ أَلاَ تَتَزَوَّجُ بِنْتَ خَمْزَةً قَالَ. إِنَّهَا أَبْنَةُ (١٢) أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ صَرْثَى مُحَدَّدُ (١٣) بْنُ رَافِيعِ حَدَّثَنَا شُرَيْخُ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ ح (١٤) وَحَدَّثَنَى مُحَدَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ ْحَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا فُلَيْحُ أَبْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ فَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنِيْ خَرَجَ مُعْتَمِوًا عَفَالَ كُفَّارُ فُرَيْشِ يَيْنُهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيةِ وَقَاصَا هُمْ عَلَى أَنْ يَمْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلِ وَلاَ يَحْمِلَ سِلاَحًا عَلَيْهِمْ ۚ إِلاَّ سُيُوفًا وَلاَ يُقْبِمَ بِهَا إلاَّ ما أَحَبُوا ، فَأَعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْقَبْلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَاكَهُمْ ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ بَهَا ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ لَغَرَجَ صَرَتَى (٥٠) غَمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَرَ

ره بنت (٤) (١) فقال (۷) بنت (٩) بنت (١٠) رَّسُولُ اللهِ (١١) قال (۱۲) هو اين (١٤) قال وحدثني • كذا في ليسخة خط معتمدة الميىالطبح ح قالوحدثي وفي

القسطلاني عكسه كشه مصححا

(۱۵) وحدثنا

(1) ألم تسمرً (٢) وتَدُ

(١) وَهَنَوْمُ

كذاني اليونينية بلفظ واحد في الاصل والهامش من غير تاء في احسداهما وفي بعض المروع شــدة على هاء التي بالهامش وفي الفتح وهنتهم بتخفيف الهاء وبتشديدها اه ملخصا من الهامش وقال العيبي, وهنهم أى أشعفهم ويروى وهنتهم بتأنيث الغمل وبروى أو هنتهم بزياة الالف في أوله كتبه مصححه

(٥) قال أبو عبد الله وزاد

رد) أُخْبَرَ نَا سُفْيَانُ

(V) قال أبو عبد الله وزاد

( قوله أراما ثم الخ ) كمذا ف جيع النسخ اللط السعيعة هنا بدون زیادهٔ احداهن فی رجب وهي ثابتة فيها في بأب كم اعتس كنبه مهيجه

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جِالِسُ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ ثُمَّ قَالَ كَمْ اعْنَمَرَ النَّبِي عَلَيْ قَالَ أَرْبَعا ثُمَّ سَمِعْنَا أَسْنِنَانَ عَائِشَةَ قَالَ عُرُوَّةُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَلاّ (!) تَسْمَمَنَ مَا يَقُولُ أَبُو عَبْد سَمِعَ أَنْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كُنَّا أَءْتَمَرَ رَسُولُ "الله عَلِيَّةِ سَتَرْ نَاهُ مِنْ غِلْمَانِ المُشْرِكِينَ وَمِنْهُمْ أَنْ يُؤْذُوا رَسُولَ اللهِ عَرَاقِيَّ وَهَنَّهُمْ (١) مُمَّى يَشْرِبَ وَأَمْرَهُمُ النَّبِي عَلَيْكَ أَنْ يَرْهُ لُوا الْأَشْوَاطَ الثَّلاَثَةَ وَأَنْ يَمْشُوا لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ مِنْكِيِّةِ لِمَامِهِ الَّذِي أَسْتَأْمَنَ ، قالَ أَرْمُلُوا لِيَرَى الْمُشْرِكُونَ قُوْتَهُمْ م ، عَطَاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُمَا قالَ إِنَّهَا سَعَى النَّبِيُّ مِرْكِيَّةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّمَا حَرَثُ مُونِي بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا وَزَادَ (٧) أَبْنُ إِسْطَقَ حَدَّثَنَى أَنْ أَبِي نَجِي وَأَبَانُ بُنُ صَالِحٍ عَنْ عَطَاءٍ وَنُجَاهِدٍ عَن أَنْ عَبَّاسِ قالَ نَزَوَّجَ النَّيُّ بَرِّكِيَّهِ مَيْمُونَةً في غَزْوَةً مُوتَنةً مِنْ أَرْضِ الشَّأْمِ وَهُبٍ عَنْ كَمْرُو عَنِ أَبْنِ أَبِي هِلِالِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي نَافِعْ ۚ أَنَّ ٱبْنَ مُمَرَّ أَخْبَرَهُ ۗ أَنَّهُ

وَقَفَ عَلَى جَمْفُو يَوْمَنْذٍ وَهُو قَتِيلٌ فَعَدَدْتُ بِهِ خَمْسِينَ بَيْنَ طَمْنَةٍ وَضَرْبَةٍ لَبْسَ مِنْهَا (١) شَيْءِ في دُبُرِهِ ، يَعْنِي في ظَهْرِهِ \* أَخْبَرَنَا (١) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْر حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمْدٍ (٣) عَنْ نَافِيمٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ فَي غَزْوَةٍ مُوتَةَ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةً فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَرَاكِيْمُ إِنْ قُتِلَ زَيْدٌ كَفِعْدُ ، وَإِنْ فُتِلَ جَعْفُر ۖ فَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، قال عَبْدُ اللهِ كَنْتُ فِيهِمْ فِي رِنْكَ الْغَزْوَةِ ، فَالْتَمَسْنَا جَعْفَرَ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ، فَوَجَدْنَاهُ فِي الْقَتْلَى وَ وَجَدْنَا مَافِي جَسَدِهِ بِضْمًا وَتِسْعِينَ مِنْ طَعْنَةٍ وَرَمْيَةٍ مَرْثُنَ أَحْمَدُ بْنُ وَاقدٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ خُمَيْدِ بْنِ هِلِآلٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبَيَّ عَلِيْ نعْي زَيْدًا وَجعْفُوًا وَٱبْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ، ثُمَّ أَخَذَ أَبْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ ، وَعَيْنَاهُ تَذْرِ فَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفُ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ مَرْثُ قُنَابُةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَ ثَنِي عَمْرَةُ قَالَتْ سَمِعْتُ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاء قَتْلُ أَبْن ( اللهُ عَنْهَا وَعَنْهَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ لَمَّا جَاء قَتْلُ أَبْن ( اللهُ عارِيَّةَ وَجَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَعَبْدِ الله بْن رَوَاحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ جَلَسَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يُمْرَفُ فيهِ الْحُرْنُ (٥) قالَتْ عائيشَةُ وَأَنا أَطَّلِعُ مِنْ صَائْرِ الْبَابِ ، تَعْنِي مِنْ شَقِّقُ الْبَابِ ، قَأَتَاهُ رَجُلْ ، فَقَالَ أَيْ رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ نِسَاء جَمْفَى قالَ (٦) وَذَ حُرَ بُكَاءهُنِّ فَأَمْرَهُ أَنْ يَنْهَا هُنَّ قالَ فَذَهَبَ الرَّجُلُ ثُمَّ أَنِي فَقَالَ قَدْ بَيْتُهِنَّ وَذَكَرً أَنَّهُ (٢) لَمْ يُطِعِنْهُ قَالَ فَأَمَرَ (٨) أَيْضًا فَذَهَبَ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ وَاللهِ لَقَدْ غَلَبْنَنَا فَرَ عَمَتْ أَنَّ رَسُولَ الله عَلِيَّةِ قالَ فَأَحْثُ فِي أَفْواهِمِنَّ مِنَ النَّرَابِ ، قالَتْ عائِشَةُ فَقُلْتُ أَرْغَمَ اللهُ أَنْفَكَ فَوَاللهُ ما أَنْتَ تَفْعَلُ وَما تَرَكْتَ

(۱) نیها (۱)

محس (۲) حدثنا فيرسس

ر۳) سکیار گو

(٤) ابْنِ رَوَاحَةً أَابْنِ حَارِثَةً وَجَفْرِ بْنِ أَبِي طَالِمِ رضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ (٥) ضَطْه أبوذر بالنحريك اه من للبوينية

> لاس (٦) قالت فذكر هـ الاهـ

> > ا(٧) أسن ص

(٨) لم يضبطه في اليونينية
 روضيطه في الفرع مبنيا للفاعل

رَسُولَ اللهِ مَرْكُ مِنَ الْمَنَاء حَرِثْنَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا مُحَرُّ بْنُ عَلَى عَنْ إسمميل بن أبي خالدٍ عَنْ عامِرٍ قالَ كانَ أَبْنُ تُممَّرَ إِذَا حَيًّا أَبْنَ جَعْفَرِ قالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا أَبْنَ ذِي الْجَنَاحَيْنِ صَرْثُ أَبُو الْعَيْمِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَعِيلَ عَنْ قَبْسِ أَبْنِ أَ بِي حَازِمٍ ۚ قَالَ سَمِيعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ : لَقَدْ أَنْقَطَعَتْ فِي يَدِي يَوْمَ مُوتَةَ يَسْمَةُ أَسْيَافٍ فَمَا بَقِ فِي يَدِي إِلاَّ صَفَيِحَةٌ يَمَانِيَةٌ صَرَّتَنِي ثُمَّدُ بْنُ الْمَتَنَّى حَدَّمَنَا يَحْنِي عَنْ إِسْمُمِيلَ قَالَ حَدَّتَهَىٰ قَيْسٌ قَالَ سَمِيعْتُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ يَقُولُ: لَقَدْ دُقٌّ في يَدى يَوْمَ مُوتَةً يِسْمَةُ أَسْيَافِ وَصَبَرَتْ فِي يَدِي صَفِيحَةٌ لِي يَكَانِيَةٌ صَرَّتُني عِمْرَانُ أَنْ مَيْسَرَةً حَدَّانَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلِ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ عاورِ عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيرِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُغْمِيَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً ۚ فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَعْرَةُ تَبْكِى وَا جَبَلَاهُ وَاكَذَا وَاكَذَا تُمَدُّدُ عَلَيْهِ فَقَالَ حِينَ أَفَاقَ مَا قُلْتِ شَبْئًا إِلاَّ قِيلَ لِي آنْتَ كَذَٰلِكَ (١) مَرْشُ قُنَدْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْثَرُ ٢٠ عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّمْبِيِّ عَنِ النَّمْمَانِ بْنِ بَشِيرِ قالَ أُنْمِيَّ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ رَوَاحَةً بِهٰذَا كَامَّا مَاتَ كُمْ تَبْكِ عَلَيْهِ عَلِيُّ أَسَامَةً بْنَ زَيْدِ إِلَى الحَرْقاتِ مِنْ جُهَيْنَةً صَرَيْنِي عَرْدُو بْنُ تَحَمَّدِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرُ مَا حُصَيْنٌ أَخْبَرَ مَا أَبِي ظَبْيَانَ قالَ سَمِينْتُ أَسَامَةً بْنَ زِيْدِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَمَثَنَا رَسُولُ ٱللَّهِ مِنْكُ إِلَى الْحَرَقَةِ فَصَبَّحْنَا الْقَوْمَ ۖ فَهَٰزَمْنَاهُمْ وَلَحَقْتُ (٣) أَنَا وَرَجُلُ ۖ مِنَ الْأَنْصَارِ رَجُلاً مِنْهُمْ ۚ فَأَمَّا غَشِينَاهُ قَالَ لاَ إِنَّ إِلاَّ أَللَّهُ فَكُفَّ الْأَنْصَارِي (١) فَطَمَنْتُهُ (٥) بِرُجِي حَتَّى قَتَلْتُهُ كَامَّا قَدِمْنَا بَلَغَ النَّبِيُّ مِنْكِيَّةِ فَقَالَ يَا أُسَامَةُ أَقَتَلْتُهُ بَعْدَ ما قالَ لاَ إِلٰهُ إِلاَّ أَللْهُ ، قُلْتُ كَانَ مُتَّمَوِّذًا إِفَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى تَمَنَّيْتُ أَنَّى لَمُ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبُلَ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ مَرْثُ الْتَدْبُهُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمْ عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ سَمِينَتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَكْوَعِ يَقُولُ : غَزَوْتُ مِنَعَ النِّي ٥٠ مَرْكَ سَبْعَ

(v) في البونينيــة والنرع نصبة وأحدة اله من هامش الامسال. • وضبط فيه أوفي نسحة أحرى معتمدة كذلك وقال في أسهاء الرجال لابن حجرعبثر كمفركتيه مصححه

(٣) فَلُحقَتْ

كذًا في ذير نسخة بلا رقم وقال القسطلالي وفي لسيغة، رسول الله كنبه مصححه

غَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَبِعْتُ مِنَ الْبُعُوثِ نِسْعَ غَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْر وَمَرْاةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ \* وَقَالَ مُمَرُ بْنُ حَفْص بْنَ غِيَاتٌ حَدَّثَنَا (٥٠ أَبِي عَنْ يَزِيدَ بْن أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ صَمِيْتُ سَلَّمَةً يَقُولُ: غَزَوْتُ مَعَ النِّيِّ عَلَى اللَّهِ عَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيا يَبْعَتُ مِنَ الْبَعْثِ ٣٠ نِسْعَ غَزَوَاتٍ عَلَيْنَا مَرَّةً أَبُو بَكُر وَمَرَّةً أُسَامَةُ مَرْضَ أَبُو عاصِم الضَّحَّاكُ بْنُ تَعْلَدٍ حَدَّثَنَا ٣٠ بَرِيدُ ٤٠ عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكُوعِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَبَعْعَ غَزَةِ إِنَّ وَغَزَوْتُ مَعَ أَبْنِ حَارِثَةً أَسْتَفْمَلَهُ ( ) عَلَيْنَا حَرْثُ مُحَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةً عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةً أَبْنِ ٱلْأُكْوَعِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيُّ مُلِّكَ مُسَبِّعَ غَزَوَاتٍ ، فَذَكَرَ خَيْبَرَ وَالْحُدَيْبِيَّةَ وَ يَوْمَ مُنَيْنِ وَ يَوْمَ الْقُرُدِ قَالَ (٢٠ يَزِيدُ وَنُسِيتُ بَقِيتُهُمْ ﴿ لَا مَا الْقَرْدِ قَالَ (٢٠ يَزِيدُ وَنُسِيتُ بَقِيتُهُمْ ﴿ لَا مَا الْعَرْدُ وَأَوْ الْفَتْمِ قُتَيْبَةً (٨) حَدَّثَنَا مُثْفَيَانُ عَنْ حَمْرُو بْنِ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي الْحَسَنُ بْنُ نُحُمَّدٍ أَنَّهُ صَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِيمٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَلَيْا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ عِلْكُمْ أَنَا وَالزُّ بَيْرَ وَالْقَدْادَ فَقَالَ أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ فَإِنَّ بِهَا ظَمينَةً مَمَهَا كِتَابْ فَذُوا ٧٠ مِنْهَا قَالَ قَأُ نُطْلَقَنَّا تَمَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَبَنَّا الرَّوْضَةُ ، فَإِذَا تَحَنُّ بِالظُّمِينَةِ ، قُلْنَا كَمَا (٥٠ أُخْرِجِي الْكَيَّابِ ، قَالَتْ مَا مَعِي كِنَابِ ، فَقُلْنَا لَنُحْرِجِنَّ الْكِتَابِّ، أَوْ لَنُلْقِينَ النَّيَابَ، قالَ فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا، فَأَتْبِنَا بِهِ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْكُ قَاإِذًا فِيهِ : مِنْ حاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ ، إِلَى نَاسِ (١١) بِمَكَّةَ مِنَ المشركين بُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فَقَالَ ١٠٥ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ بَاحاطِبُ ما هِذَا ؟ قَالَ بَا رَسُولَ اللهِ لاَ تَعْجَلْ عَلَى ۗ إِنَّى كُنْتُ أَمْرًا مُلْصَقاً في فُرَيْسٍ بَقُولُ

(۱) حدثنی أخبرنا •كنا بلارنم وجعلها الفسطلانی نسخة كتبه مصححه هصححه

لام) الْبعوثِ

همرس (۲) أخيرنا مع

(٤) ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ

لامتمال (٥)

(٦) وقال

رة (A)

(A) ابن سويد ابن سويد

(۹) گفتوه (۹۰) سقطرلها جند ۵ ص ص

> لا م (11) أ فاس بيستها ح

(۱۲) فقال ياحاطر

(۱) فقال (١) وَقَدْ كُنْرُوا عِمَا جَاء كُمْ مِنَ الْحَقِّ (٣) سكيد بن (٤) ابن عَبْدِ اللهِ أخبره (٠) النَّبِي كذا في غير نسخة يلارتم (١) فَسَارَ مَعَهُ مو ٠٠ السليب (١٠) عَنْ مَعَهُ (۱۱) حدثنا (١٢) رَسُولُ اللهِ

كُنْتُ حَلِيفًا ، وَكُمْ أَكُنْ مِنْ أَنْفُسِها ، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ ، مَنْ كَلُمُ وَرَابَاتُ يَحْمُونَ أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَا لَهُمْ ، فَاحَبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي ذَٰلِكَ مِنَ النَّسَب فِيجِمْ أَ**نْ** أَنَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَداً يَحْمُونَ قَرَا بَتِي ، وَلَمْ أَفْصَلْهُ أَرْتِدَاداً عَنْ دِيبِي وَلاَ رِضاً بِالْكُفْر بَعْدَ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ أَمَا إِنَّهُ قَدْ صَدَفَكُمْ ، فَقَالَ مُمَّرُ بَا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْرِبْ عُنُقَ هُذَا الْمُنَافِقِ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللَّهُ أَطْلَمَ عَلَى مَنْ شَهِدَ بَدْرًا قالَ (١) أَعْمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ ۚ وَأَنْزَلَ اللهُ السُورَةَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخِذُوا عَدُولى وَعَدُوكُم أُولِّياء ثُلْقُونٌ إِلَيْهِم بِالْمَودّة " إِلَى قَوْلِهِ فَقَدْ صَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ لِمُ اللَّهِ عَنْ وَهُ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ مَرْثُ عَبْدُ الله ابْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ قالَ أُخْبَرَ فِي عُبَيْدُ الله ابْنُ عَبْدِ اللهِ بْن عُنْبَةَ أَنَّ أَبْنَ عَبَّالَى إَخْبَرَهُ أَنْ رَسُولَ اللهِ وَإِلَّهِ عَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ ف رَمَضَانَ \* قَالَ وَسَمِعْتُ أَبْنَ (٢) الْمُسَبِّب يَقُولُ مِثْلَ ذُلِكَ \* وَعَنْ عُبَيْدِ اللهِ (١) أَنَّ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ صَامَ رَسُولُ (٥) اللهِ عَلَيْ حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ اكَاء الذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وَعُسْفَانَ أَفْطَرَ فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى أَنْسَلَخَ الشَّهْرُ وَرَثَى مُؤُودٌ أَخْبَرَنَا (٧) عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ قَالَ أَخْبَرَ نِي الزُّهْرِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بن عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْهُ خَرَّجَ فِي رَمَضَانَ مِنَ المدينة وَمَعَهُ عَشَرَةُ آلاً فِ، وَذَٰلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانَ (٥) سِنِينَ وَنِصْفٍ ، مِنْ مَقْدَمِهِ الدِينَةَ فَسَارٌ (١) هُوَ وَمَنْ (١٠) مَعَهُ ، مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَى مَكَّةً ، يَصُومُ وَ يَصُومُونَ ، حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ وَهُوَ مَالِهِ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ أَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا \* قَالَ الزُّهْرِيُّ وَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْدُ الآخِرُ فَالآخِرُ مُ مَدَّثِي (١١١) عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأُعْلَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ ابْنِعَبَّاسِ قَالَ خَرَجَ النَّبِيُّ (١٧) عَلَيْ في رَمَضَانَ

إِلَى حُنَيْنِ وَالنَّاسُ مُغْتَلِفُونَ فَصَامَّمْ وَمُفْطِرٌ ۚ فَلَمَّا أُسْتَوَى عَلَى رَاحِلَتِهِ دَعا بإِنَاءِ من لَبَنِ أَوْ مَاء فَوَضَمَّهُ (١) عَلَى رَاحَتِهِ أَوْ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ إِنَّى النَّاسُ فَقَالَ الْفَطْرُونَ الصُّوام (٢) أَفْطِرُوا \* وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيْوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَن ا أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا خَرَجَ النَّبُّ عَنِّهُ عَامَ الْفَتْحِ \* وَقَالَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنَّ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدُّنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُور عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسِ عَنَ ابْنِ عَبَّاسِ قالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ يَالِثَهُ في رَمَضَانَ ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ، ثُمَّ دَعا بِإِنَاءِ مِنْ ماء فَشَرِبَ نَهَارًا لِيُرِيَّهُ ٣٠ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً \* قَالَ وَكَانُ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقُولُ: صَامَ رَسُولُ اللهِ عَلَّى في السُّفَرِ وَأَفْطَرَ فَنَ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ بِالنَّبِ الْأَبَّةُ لَا اللَّهُ عَلِيُّ الرَّابَةُ يَوْمَ الْفَتْحِي حَرْثُ " عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَيهِ قَالَ لَنَّا سَارَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَامَ الْفَتْحِ ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ ثُرَيْشًا خَرَجَ أَبُوسُفُيَّانَ نُ حَرْبِ وَحَكْمِيمُ بْنُ حِزَامٍ وَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاء يَلْتَمِسُونَ الْخَبَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَى كَأُفْبِكُوا يَسِيرُونَ حَتَّى أَتَوْا مَرَّ الظَّهْرَانِ، فَإِذَا ثُمْ بنيرِانٍ كَأَنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً ، فَقَالَ أَبُو سُفَيْهَانَ مَا هَٰذِهِ لَـكَأُنَّهَا نِيرَانُ عَرَفَةً ، فَقَالَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقاء نِيرَانُ بَنِي تَمْرُو، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ عَمْرُ وَ أَقَلُ مِنْ ذَٰلِكَ ، فَرَآهُمْ نَاسٌ مِنْ حَرَسِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَذْرَ لُوهُمْ ۚ وَأَخَذُوهُمْ ۚ وَأَنَوْا بِهِمْ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيْ ۖ وَأَسْلَمَ أَبُو سُفْيَانَ فَلَمَّا سَارَ قالَ لِلْمَبَّاسِ أَحْبِسِ أَبَا سَفْيَانَ عِنْدَ حَطْمٍ (٥) الْخَيْلِ ، حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى الْسُلِمِينَ ، فَبَسَهُ الْمَبَّاسُ مَنْ عَمَلَتِ الْقَبَا ثِلُ تَمُرُ مَعَ النَّبِي ٢٠ مِنْ إِلَّةً تَمُرُ كَتِيبَةً كَتيبَةً عَلَى أَبِي سُفْبَانَ َ هَٰرَتْ كَتِيبَةُ ۚ قَالَ (٧) تَهَا عَبَّاسُ مَنْ هَذِهِ قَالَ (٨) هَذِهِ غِفَارُ قَالَ مَالِي وَلِيفِارَ (١) ثُمُّ مَرَّتْ جُهَيْنَةُ قَالَ (١٠) مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ مَرَّتْ سَمَدُ بْنُ هُذَيْمٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ وَ(١١) مَرَّتْ

(۱) عَلَى رَاحِلَتِهِ أَوْ
رَاحَتِهِ
رَاحَتِهِ
(۲) لِلْصُوعِم
(۲) لِلصُومِم
(۱) لِبَرَّاهُ النَّاسُ
(١) حدثنى
(٥) خطعم الجبل على (١) وتسؤل ألله
(٧) مقال في للوضين
(٨) عقال في للوضين
(٨)

(۱۰) نقال

£ (11)

(۱) كذا فاليونينية بضية،
 واحدة على المبر.
 يعاط

(۲) الْيَوْمَ

(٣) رسُولِ اللهِ

(٤) وقال

(•) كذا في النسخ المتمدة بالالم و فنحسة واحدة على الدال و قال الميني بالنزوين كتبه مصححه

(٦) ابن الوليد رضي الله عنه أ

صي الأصل (۷) حدثي صد

(٨) مَنْ وَرِثَ . لاعلي

الواو حسب

(٩) في الفرع ينزل بتحثية
 أوّله اه من هامش الاصل

سُلَيْمُ (١) فَقَالَ مِثْلَ ذَٰلِكَ ، حَتَّى أَقْبَلَتْ كَتِيبَةٌ كُم ، يَرَ مِثْلَهَا ، قالَ مَنْ هُذِهِ ؟ قال هُ وَالا الْأَنْصَارُ ، عَلَيْهِم سَعْد بْنُ عُبَادَةً مَعَهُ الرَّايَةُ ، فَقَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً يَا أَبَا سَفْيَانَ الْيَوْمُ (٢) يَوْمُ اللَّهُ حَمَّةِ ، الْيَوْمَ تُسْتَحَلُّ الْكَعْبَةُ فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ بَا عَبَّاسُ حَبِّذَا يَوْمُ اللَّهَارِ ، ثُمَّ جاءتْ كَتَبِيبَةُ وَهِي أَقَلُ الْكَتَائِبِ فِيهِمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَصِحا بُهُ وَرَايَةُ النِّي " مِنْكِ مَعَ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ عَنِكَ بأبى سُفْيَانَ قَالَ أَكُمْ تَعْلَمْ مِا قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةً قَالَ مَا قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ كَذَب سَعْدٌ وَلَكِنْ هَٰذَا يَوْمٌ يُعَظِّمُ اللهُ فِيهِ الْكَعْبَةَ وَيَوْمُ ثُكُسُى فيهِ الْكَعْبَةُ وَالْ وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيْ أَنْ تُرْكَزَ رَايَتُهُ بِالْحَجُونِ قَالَ (') عُرْوَةٌ وَأَخْبَرَنِي فَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمِ قَالَ سَمِعْتُ الْعَبَّالَ يَقُولُ لِلزُّ بَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ هَا هُنَا أَمْرَكَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ أَنْ تَرْ كُنَّ الرَّايَةَ قَالَ وَأَمْرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْنَ يَوْمَعْذِ خَالِهَ بْنَ الْوَلِيدِ أَنْ يَدْخُلَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةً مِنْ كَدَاءِ وَدَخَلَ النَّبِي عَلَيْهُ مِنْ كُدًا (٥) فَقُتُلَ مِنْ خَيْلِ خَالِدٍ (") بَوْمَنْذِ رَجُلانِ حُبَيْشُ بْنُ الْأَشْعَرِ وَكُرْزُ بْنُ جابِرِ الْفَهْرَى مَرْشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَا شُمْبَةُ عَنْ مُعَاوِيَّةَ بْن قُرَّةَ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُغَفَّل يَقُولُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً عَلَى نَاقَتِهِ وَهُوَ يَقْرَأُ سُورَةَ الْفَتْحِ بُرَجْعُ وَقَالَ لَوْلاَ أَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ حَوْلِي لَرَجَّمْتُ كَمَا رَجَّعَ صَرْتُ سُلَيْانُ بْنُ عَبْد الرُّ حَمْنِ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْنِي حَدَّثَنَا (٧) كُمِّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِّ أَنْ حُسَيْنَ عَنْ عَمْرُو بْن غُمَّانَ عَنْ أُسَامَةً بْن زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ زَمَنَ الْفَتْحِ كِارَسُولَ اللهِ أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا قَالَ النِّبِي عَلِينَ وَهِلَ تَرَاكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ مَنْزِلِي ثُمُّ قَالَ لاَ يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلاَ يَرَثُ الْكَافِرُ الْدُرْمِنَ \* قيلَ للزُّهْرِيُّ وَمَنْ (١٠) وَرِثَ أَبَا طَالِبِ قالَ وَرِثُهُ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ \* قَالَ مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ أَيْنَ ١٠٠ تَنْزِلُ عَدًّا في حَجَّتِهِ ، وَكُمْ

يَقُلْ يُونُسُ حَجَّيْهُ مِ وَلاَ زَمَنَ الْفَتْحِ مِرْتُنُ أَبُو الْيَمَانِ حَدَّثَنَا (١) شُمَيْنِ حَدَّنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنْ عَبْدِ الرُّ مُن عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ (٢) قَالَ رَسُولُ الله مَلِيَّةِ مَنْذِلُنَا إِنْ شَاءِ اللهُ إِذَا فَتَحَ اللهُ الخَيْفُ حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْر مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنْيَةٍ حِينَ أَرَادَ خُنَيْنًا مَنْزِلُنَا غَدًا إِنْ شَاءَ ٱللَّهُ مِحَيْفَ بِنِي كِناَنَةَ ، حَيْثُ تَقَاسَمُوا عَلَى الْكُفْرِ صَرْتُ يَحْنِي بْنُ قَرَعَة حَدَّثَنَا مَالِكُ عَن أَنْ شِهِ آبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَاللَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ يَرَيَّ ذَخَلَ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِنْفَرُ قَامًا نَزَعَهُ جاءِ (٣) رَجُلُ فَقَالَ أَبْنُ خَطَل مُتَعَلَّقٌ بأَسْتَادِ الْكَعْبَةِ ، فَقَالَ اقْتُلهُ قالَ مالك ، وَكَمْ يَكُن النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ فِيا نُرَى وَاللهُ أَعْلَمُ يَوْمَيَّذِ نُحْرِمًا مَرِّمُنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا (٤) ابْنُ عُلِّيْنَةَ عَن ابْن أبي تَجيح عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ مَكَّةً يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِتُّونَ وَنَلاَّ ثُمَا لَةِ نُصُبِ لَجْعَلَ يَطَفُّنُهُمَا بِعُودٍ في يَدِهِ وَيَقُولُ جاء الْخَتَى وَزَهِقَ الْبَاطِلُ ، جاء الْخَتَى وَما يُبْدِئ الْبَاطِلُ وَما يُعيدُ صَرَتْنَ (٥) إِسْخُتُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي حَدَّثَنَا (٦) أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْفَ لَمَّا قَدِمَ مَكَةً أَلِى أَنْ يَدْخُلَ الْبَيْتَ وَفِيهِ الآلِهَةُ قَأْمَرَ بِهَا فَأُخْرِجَتْ فَأُخْرِجَ صُورَةُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمُسِلَ فِي أَيْدِيهِمَا مِنَ الْأَزْلَامِ، فَقَالَ النِّي مُ إِليِّهِ قَاتُلَهُمُ اللَّهُ لَقَدْ عَلِمُوا مَا أَسْتَقَسَّما بِهَا فَطُّ ثُمُّ دَخَلَ البَيْتَ فَكَبَّرَ في نَوَاحِي البَيْتِ وَخَرَجَ وَكُم ' يُصَلِّ فِيهِ \* تَابَعَه مَعْمَر عَنْ أَيْوب وَقَالَ وهَيْب حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ إِللَّهِ عِلْكُ النَّبِي عِلْكُ النَّبِي عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ إِللَّهِ عِلْكُ النَّبِي عَلَيْدَ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعْ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ تُحْرَرَ رَضِيَ اللهُ عَهْمَا

لاس (1) أخبرنا لاست

(٢) عن النبي صملى الله هليه وسلم قال منزلنا

(۲) جاءه مادي

رغ) حدثا صس

(\*) "

(۲) حدثني (۷) عن ابن عباسعن ثابت

أَن رَسُولَ اللهِ عَلِي أَقْبَلَ يَوْمَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ مُرْدِفًا أُسَامَةً بْنَ زَيْدِ وَمَعَهُ بِلاَلٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةً مِنَ الْحَجَبَةِ حَتَّى أَنَاحَ فِي الْمَسْجِدِ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ عِفْتَا حِ الْبَيْتِ فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَمَعَهُ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَ بِلاَكْ وَعُمَّانُ بْنُ طَلْعَةً فَكَنَ فِيهِ (١) نَهَارًا طَوِيلًا ، ثُمَّ خَرَجَ فَأَسْقَبَقَ النَّاسُ فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحرِّ أَوَّلَ مَنْ دَخَلَ فَوَجَدَ بِلاَّلاَّ وَرَاءِ الْبَابِ قَائَمًا فَسَأَلَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّة فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ النَّبِي صَلَّى فِيهِ قَالَ عَبْدُ ٱللهِ فَنَسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمَّ صَلَّى مِن سَجْدَةٍ مِرْثُ الْمَيْثُمُ بْنُ خارِجَةَ حَدَّثَنَا حَفْثُ بْنُ مَيْسَرَةً عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنَّ أَبِيهِ أَنَّ " عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِّي عَلِيَّ ذَخَلَ عامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَّاءِ الَّتِي بِأُعْلَى مَكَّةً \* تَابَعَهُ أَبُو أُسَامَةً وَوُهِينِ فِي كَدَّاءِ حَرْثُ اللَّهُ عُبَيْدُ بْنُ إسلميلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ دَخَلَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةُ مِنْ كَدَّاء بِإِلَّى مَنْذِلْ ُ النِّي مِنْكُ يَوْمَ الْفَتْحِ مِرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو عَن أَبْنِ أَبِي لَيْدَى مَا أَخْبَرَ نَا أَحَدُ أَنَّهُ رَأَى النِّي عَلِيَّ يُصَلِّي الضُّخي غَبْرَ أُمْ هَانِي ، فَإِنَّهَا ذَكَرَتْ أَنَّهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةً أُغْنَسَلَ في بَيْنَهَا ، ثُمُّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَمَاتٍ ، قالَتْ كَمْ أَرَهُ صَلَّى صَلاَّةً أَخَفَّ مِنْهَا ، غَيْرَ أَنَّهُ ثُيتِم الْ كُوعَ وَالسَّجُودَ بالب مرشى مُحدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُور عَنْ أَبِي الضُّعْى عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَالْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ يَهُولُ (١) في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ ، اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي حَرْثُ أَبُو النُّمْانِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ مُمَرُ يُدْخِلُنِي مَعَ أَشْيَاخٍ بَدْرٍ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِمَ تُدْخِلُ هُذَ الْفَتَىٰ مَمَّنَا وَلَنَا أَبْنَاهِ مِثْلَهُ ؟ فَقَالَ إِنَّهُ مِمَّنْ قَدْ عَامِثُمْ ، قالَ فَدَّعاهُمْ ذَاتَ يَوْمٍ ، وَدَعانِي

(۱) فيها م عن ماأشة (۲) عن ماأشة (۲) حدثنی (۲) يفرأ مَعَهُمْ ، قالَ وَما رُوَّيتُهُ (١) دَعانِي يَوْمَنِّذٍ إِلاَّ ايْرِيمَهُمْ مِنِّي ، فَقَالَ ما تَقُولُونَ إِذَا (٢) جاء نَصْرِ اللهِ وَالفَتْحُ وَرَأْيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ (٢٠ حَتَّى خَتَمَ السُّورَةَ ، فَقَالَ بَمْ فَهُمْ أُمِوْنَا أَنْ تَحْمَدَ اللهَ وَنَسْتَغْفِرَهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِحَ عَلَيْنَا ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَنَدْرِي أَوْكَمْ يَقُلْ بَعْضُهُمْ شَيْئًا، فَقَالَ لِي يَا أَبْنَ ( ) عَبَّاسِ أَكَذَاكَ تَقُولُ ؟ قُلْتُ لا : قَالَ فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ هُوَ أَجَلُ رَسُولِ اللَّهِ مِنْكِيِّهِ أَعْلَمَهُ اللهُ لَهُ إِذَا جاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَنْحُ ، فَنْحُ مَكَّةً فَذَاكَ عَلاَمَة أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأُسْتَنفْرِهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، قالَ تُعمَى ما أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَمْلَمُ مُرْتُ سَمِيدُ بْنُ شُرَحْبِيلِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ (\*) عَنِ اللَّقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيشُرَيْحِ الْمُرَوِيِّ أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَمِيدٍ وَهُوَ يَبْعَثُ الْبُعُونَ إِلَى سَكَّةَ أَثْذَنْ لِي أَيُّمَا الْامِيرُ أُحَدِّثُكَ قَوْلًا قامَ بهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الْغَدَ يَوْمَ (٦) الْفَتْحِ سَمِعَتْهُ أُذُنَّايَ وَ وَعَاهُ قَلْبِي ، وَأَبْصَرَتُهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمْ بِهِ (٧٧ ، حَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمْ قالَ: إِنْ مَكَةً حَرَّمَا ٱللَّهُ ، وَكَمْ يُحَرِّمْهَا النَّاسُ ، لاَ يَحِلُّ لِلاَ دْرِيُّ ، يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِمَا دَمَّا وَلَا يَمْضِدَ بِهَا شَجَرًا ۖ فَإِنْ أَحَدُ تَرَخَّصَ لِفِيَّالِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ فِيهَا فَقُولُوا لَهُ إِنَّ اللَّهَ أَذِنَ لِرَسُولِهِ وَكُمْ ۖ يَأْذَنْ لَكُمْ ۚ وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي ۖ فِيهَا ۗ (١) (١١)قَالَ ابُوعَنْدِ اللهِ الْحَرْبَةُ السَّاعَ مِنْ نَهَارٍ وَقَدْ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ وَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِيدُ الْغَائِبَ فَقَيلَ لِأَبِي شُرَيْحٍ مِاذًا قالَ لَدَى مَحْرُثُو قالَ قالَ أَنَا أَعْلَمُ بِذَٰلِكَ مِنْكَ مَا أَبَا شُرَيْحٍ إِنَّ الحَرَمُ لاَ يُعِيدُ عاصِياً وَلاَ فارًا بِدَمْ وَلاَ فارًا (١٠٠) بِحَرْبَةٍ (١١٠) حَرِّ فَيَيْبَةُ حَدَّنَنَا اللَّيْثُ (١٢) عَنْ يَزِيدَ بْنُ أَبِي حَبِيبِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّه سَمِعَ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلِيَّ يَقُولُ عَامَ الفَتْحِ وَهُو بِمَكَّةَ إِنَّ اللّه وَرَسُولَهُ حَرِّمَ بَيْعَ الْخَدْرِ لِلْسِكُ ، قَامَمُ النَّيِّ مِنْكَةً وَمَنَ الْفَتْحِ مِرْثُ أَبُو مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ \* حَدَّثَنَا (١٣) قَبيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ يَحْيِي بْنِ أَبي

(٢) في اذا (٢) في دين الله أنواجا (١) لِي ابْنَ (٠) لَئِنْ (٦) من بوم (۷) به انه (١٠) بقم الحاء الاصيلي

(۱۲) وحدثا

إِسْ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أَقْنَا مِعَ النِّيِّ عَنْ عَشَرًا (١) نَقْضُرُ الصَّلاّةَ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أُخْبَرَنَا عاصم عن عَكْرِمَة عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُما قَالَ أَقَامَ النَّبِي عَلِيَّةً عِمَكَةً تِسْعَةً عَشَرَ يَوْماً يُصَلِّى رَكْمَتَيْنِ مَرْثُ أَحْمَدُ أَبْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُوشِهَابٍ عَنْ عاصِمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَمْنَا مَعَ النِّيِّ عَلِيَّةٍ فِي سَفَرِ آسِمْ عَشْرَهَ نَقْصُرُ الصَّلَّاةَ وْقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَنَحْنُ نَقْصُرُ ما بَيْنَنَا وَ يَيْنَ نِسْعَ عَشْرَةَ فَإِذَا زِدْنَا أَ تَمَنَّا بِالْبِينَ وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ أَبْن شِهَابِ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةً بْنِ صُعَيْرٍ ، وَكَانَ النِّبِيُّ عَيْنِيٌّ قَدْ مَسَحَ وَجْهَهُ عَامَ اللَّهِ عَنْمَ أَ الْفَتْحِ صَرَ شَيْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ مَعْمَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُنَيْنٍ (٢) كُنا أَبِي جَمِيلَةَ قَالَ أَخْبَرَنَا وَنَحَنْ مَعَ أَبْنِ الْسَيَّبِ قَالَ وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَذْرَكَ النَّبِي الْ عَلِيْ أَوْخِرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ مِرْثُ اللَّهِ إِنْ بَنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ (١) مَكَأَمَّا أَبُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَامِةَ قَالَ قَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ أَلاَ تَلْقَاهُ فَتَسَأَلَهُ قَالَ (٠) فَلَقِيتُهُ فَسَأَلُنُهُ فَقَالَ كُنَّا مِمَاءٍ مَمَرَّ النَّاسِ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا الرُّكْبَانُ فُنَسْأَكُمُ مَا لِلنَّاسِ مَا لِلنَّاسَ ؟ مَا هَٰذَا الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللَّهَ أَرْسَلَهُ أَوْحَى إِنْيْهِ ، أَوْ أَوْحَى اللهُ الرَّجُلُ فَيَقُولُونَ يَزْعُمُ أَنَّ اللهَ أَرْسَلَهُ أُوحَى إِنْيْهِ ، أُوْ أَوْحَى اللهُ اللَّهُ الرَّا وَصَالَّوا صَلَّاةً بِكَذَا (") ، فَكُنْتُ أَحْفَظُ ذٰلِكَ " الْكَلاَمَ ، وَكَأَنَّهَا (اللهُ يُعْرِي (اللهِ صَدْرى وَكَانَتِ الْمِرَبُ تَلَوَّمُ بِإِسْلاَمِهِمِ الْفَتْحَ فَيَقُولُونَ أَثْرُ كُوهُ وَقَوْمَهُ كَفِإِنَّهُ إِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِم فَهُو َ نَنِي صَادِقٌ فَلَمَّا كَانَتْ وَتُعَةُ أَهْلِ الْفَتْحِ بَادَرَ كُلُّ قَوْمٍ بِإِسْلاَمِهِم ۚ وَبَدَرَ أَبِي قَوْمِي بِإِسْلاَمِهِمْ ۚ فَلمَّا فَدِمَ قالَ جَنْنُكُمْ وَاللهِ مِنْ عِنْدِ النَّبِّي عَلَيْ حَقًّا ، فَقَالَ صَلُّوا صَلاَّةً كَذَا فِي حِينِ كَذَا وَصَلُّوا (٢) كَذَا فِي حِينِ كَذَا فَإِذَا خَضَرَتِ الصَّلاَّةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُ ، وَلِيَوْمَكُمْ أَكْثَرُكُ فُرْآنًا ، فَنَظَرُوا فَلَمْ يَكُنْ أَحَدُ أَكْثَرَ قُرْآنًا مِنَى لِلْكُنْتُ أَتَلَقَى مِنَ الْأَكْبَانِ فَقَدَّمُونِي بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَأَنَا ابْنُ سِتٍ أَوْ سَنْع سِنِينَ

وَكَانَتْ عَلَى مُوْدَةً كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْمَيِّ أَلا تُعَطُّوا (١) عَنَّا أَسْتَ قارِ يُكُمْ ۚ فَأَشَّتَزَوْا فَقَطَمُوا لِي فِيصاً فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْء فَرَحِي بذلك الْقَمِيصِ صَرِيْتَى (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْامَةَ عَنْ مالكِ عَنِ ابْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَة ا بْنِ الزُّ بَيْرِ عَنْ عالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يُونُسُ عَنِ ا بْنِ شِهِابٍ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ كَانَ عُتْبَةُ بْنُ أَبِي وَقَّاص عَهِيدَ إِلَى أَخِيهِ سَعْدٍ أَنْ يَقْبِضَ ابْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةً ، وَقَالَ عُتْبَةُ إِنَّهُ ا ْبنِي ، فَامَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِ مَكَّةَ فِي الْفَتْحِ أَحَذَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ أَبْنَ وَلِيدَةِ زَمْعَةَ فَأَفْبَلَ بِهِ إِلَى رَسُولِ (٣) اللهِ عَلِيَّةِ وَأَقْبُلَ مَعَهُ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فَقَالَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَفَّاص هَذَا أَبْنُ أَخِي عَهِدَ إِلَىّٰ أَنَّهُ ٱبْنُهُ قَالَ ( ) عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ يَا رَسُولَ ٱللهِ هٰذَا أَخِي هٰذَا أَبْنُ زَمْعَةَ وُلِلِهَ عَلَى فِرَاشِهِ ، فَنَظَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِلَى أَبْنِ وَليدَةِ زَمْعَةَ ۖ فَإِذَا أَشْبَهُ النَّاسِ بمُتْبَةَ أَنْ أَبِي وَقَاصَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي هُوَ لَكَ هُوَ أَخُوكَ يَاعَبُدُ بْنَ زَمْعَةً مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وُلِدِ عَلَى فِرَاشِهِ ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ لِلَا رَأَى مِنْ شَبَهِ عُتْبَةً بْنِ أَبِي وَقَاصِ \* قَالَ أَبْنُ شِهَابِ قَالَتْ عَائِشَةُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ الْوَلَهُ لِلْفِرِ اللهِ وَلِلْمَاهِرِ الْحَجْرُ \* وَقَالَ أَبْنُ شِهِابِ وَكَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يَصِيحُ بِذَٰلِكَ صَرَتْ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرُوتُهُ بنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ أَرْرَأَةً سَرَقَتْ في عَهْدِ رَسُولِ اللهِ مَنْ فِي غَرْوَةِ الْفَتْحِ فَفَرْعَ قَوْمُ إلى أُسَامَةً بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ قَالَ عُرْوَةً فَلَمَّا كَأَمَّهُ أُسَامَةً فِيهَا كَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةٍ فَقَالَ أَتُكَلِّمُ فِي فَي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ قَالَ أُسَامَةُ ٱسْتَنْفُرْ لِي يَا رَسُولَ اللهِ وَلَمْ اللَّهِ مِمَا الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ خَطِيبًا فَأَنْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهِ لُهُ ثُمٌّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَاإِنَّمَا أَهْ لَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمِ الشَّرِيفُ تُرَكُوهُ ، وَإِذَا

مير (1) أعطوز (٢) حدثنا (٢) النبي صعر (٤) تعاله

سَرَقَ فِيهِم الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدُّ ، وَالَّذِي نَفْسُ تُحَدِّد بِيَدِهِ ، لَوْ أَنَّ فاطِمة أَ بنْتَ مُحَدَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ، ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِيثَاكَ الرَّأَةِ ، فَقُطِعَتْ يَدها ، خَشْنَتْ تَوْ بَنُّهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَزَوَّجَتْ، قالَتْ عائِشَةُ فَكَانَتْ تَأْتِي (١) بَعْدَ ذٰلِكُ مَرْشِ عَمْرُ و بْنُ خَالِدٍ حَدَّتَنَا زُهَـ بْرْ حَدَّثَنَا فَأَرْفَعُ خَاجَتُهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَرَالِيَّة عاصم عَنْ أَبِي عُمَّانَ قالَ حَدَّثَني مُجَاشِع قالَ أَتَينتُ النَّبيُّ يَرَا إِلْ إِلْحَى بَعْدَ الْفَتْح قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ جَنْنُكَ يِأْخِي لِتُبَايِعَهُ عَلَى ٱلْهَجْرَةِ ، قالَ ذَهَبَ أَهْلُ ٱلْهَجْرَةِ بِمَا فِيها ، فَقُلْتُ عَلَى أَى شَيْءٍ تُبَايِعُهُ قَالَ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَالْإِيمَانِ وَالْجُهَادِ فَلَقِيتُ أَبَا (٢٠) مَعْبَدِ بَعْدُ وَكَانَ أَكْبَرَهُمُا ، فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ حَرْثُ مُحَدُّ بْنُ أَبِي بَكْرِ حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ (\*) بْنُ سُلَيْهانَ حَدَّثَنَا عاصِم من عَنْ أَبِي عُمَّانَ النَّهْدِيِّ عَنْ تُعَاشِع بْنِ مَسْعُودٍ ٱنْطَلَقْتُ بِأَبِي مَعْبَدِ إِنِّي النَّبِّي مِنْ لِيُبَايِعَهُ عَلَى الْمُحِرَّةِ قَالَ مَضَتِ الْمُحِرَّةُ لِأَهْلِهِمَا أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلاَمِ وَٱلْجُهَادِ ، فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبَدٍ فَسَأْلَتُهُ فَقَالَ صَدَقَ نُجَاشِعُ \* وَقَالَ خَالِدٌ عَنْ أَبِي عُمَانَ عَنْ تُجَاشِعِ أَنَّهُ جَاء بِأُخِيهِ مُجَالِدٍ حَرَّثْنَى تُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِا بْنِ عُمَرَ رَضِي اللهُ عَنْهُما إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُهَاجِرَ إِلَى الشَّأْمِ، قالَ لاَهِجْرَةً وَلَكِينَ جِهَادٌ فَأُ نُطَلِقٌ فَأُعْرَضْ (") نَفْسَكَ قَانِ وَجَدْتَ شَيْئًا وَ إِلاَّ رَجَعْتَ \* وَقَالَ النَّضْرُ أَخْبَرَ نَا شُعْبَةً أُخْبَرَ نَا أَبُو بِشْر سَمِيْتُ نُجَاهِدًا قُلْتُ لِا بْن عُمَرَ فَقَالَ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ أَوْ بَعْدَ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ مِثْلَهُ حَرْثَىٰ ۚ إِسْطَقُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ خَنْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو عَمْرُو الْأَوْزَاعِيّ عَنْ عَبْدَةً بْنِ أَبِي لُبَّابَةً عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ جَبْرِ الْمَكَلِّي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ مَرْشُنَا إِسْعُنَى بْنُ يَزِيدَ حَدِّثْنَا يَحْبَي بْنُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ: لاَ هَحْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح خَرْزَةَ قالَ حَدَّثَنَى الْأُورْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاء بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قالَ زُرْتُ عائِشَةَ مَعَ عُبَيْد بْنِ

(۱) كذا فى غسير نسخة مشدة ووتع فى المطبوع تأنيني كتبه مصمحه حس يوصرها مه (۲) معبدا

(۲) فضياد

(٤) كذا بهنزة وضل فى اليونينية مع التصحيح وعدم صبط الراء والذى فى المغرع وغيره بمنزة قطع وكسرالراء

(ه) حدثنا

تُمْمَيْرِ ، فَسَأَكُمَا عَنِ الْهَيْجَرَةِ ، فَقَالَتْ لاَ هِجْرَةَ الْيَوْمَ كَانَ الْمُؤْمِينُ يَفَرُ أَحَدُهُمْ بِدِينِهِ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ عَلِي خَافَةً أَنْ يُفْتَنَ عَلَيْهِ ، وَفَأَمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ أَظْهُرُ اللهُ الْإِسْلاَمَ ، فَالْمُؤْمِنُ يَعْبُدُ رَبَّهُ حَيْثُ شَاء ، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ مَرْثُ إِسْءُنُ حَدَّثَنَا أَبُوعاصِم عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي حَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينٌ قَامَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةً يَوْمَ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهْنَ حَرَامٌ بِحِرَامٍ أَللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُمْ تَحَلُّ لِأَحَدِ قَبْلِي وَلاَ تَحِلْ لِأَحَدٍ بَعْدِي وَكُمْ تَحْدُلِلْ (1) لِي (1) إِلاَّ سَاعَةً مِنَ اللَّهْ لِلاَيْنَقَلُ صَيْدُها وَلا يُعْضَدُ شَوَكُها (1) وَلا ا بُحْتَكَى خَلاَهَا وَلاَ تَحِلْ لُقَطَتُهَا إِلاَّ لِلنَّشِدِ فَقَالَ الْمَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ المطّلب إلاّ الْإذْ خِرَ يَا رَسُولَ ٱللهِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ لِلْقَيْنِ وَالْبِيُوتِ ، فَسَكَتَ ثُمٌّ قالَ : إِلاَّ الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ حَلَالٌ \* وَعَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكَرِيمِ عَنْ عِكْرِمَةً عَن أَبْنِ عَبَّاس عِيْلُ هُذَا أَوْ تَحَوْ هُذَا رَوَاهُ أَبُو هُرَيْرَاةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَالِمَ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَيَوْمَ خُنَيْنٍ إِذْ أَعْبَتُكُمْ كَثُرَ أَكُمْ فَلَمْ (١) تُغْنِي عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَافَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ مِمَا رَحُبَتُ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ سَكِينَتُهُ إِلَى قَوْلِهِ غَفُور ۗ رَحِيم مَرْثُ مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ كُمَّيْدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمُعِيلُ رَأَيْتُ بِيَدِ أَبْنِ أَبِي أُونَى ضَرْبَةً قَالَ ضُرِبْتُهَا مَعَ النَّبِيِّ بِإِلَّهِ يَوْمَ حُنَيْنٍ قُلْتُ شَهِدْتَ حُنَيْنًا قَالَ قَبْلَ ذَٰلِكَ مِرْثُ مُحَدُّ بْنُ كَشِيرِ حَدَّثَنَا ( ) سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِنْتُ الْبِرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَجاءِهُ رَجُلْ فَقَالَ يَا أَبَا تُعَارَةً أَتَوَلَّيْتَ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ (٥٠ أَمَّا أَنَا كَأَشْهِدُ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ إِنَّهُ كَمْ يُولُ ، وَلَكِينْ عَجِلَ سَرَعَانُ الْقَوْمِ ، فَرَشَقَتْهُمْ هَوَاذِنْ وَأَبُوسُفُيْكَانَ بْنُ الحَادِثِ آخِذْ بِرَأْسِ بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ يَقُولُ أَنَا النِّبِي لا كَذِب أَنَا أَبْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ مَرْثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحُنَّ قِيلَ لِلْبَرَاء

(۱) تُعَلَّلُ أَى بلامين مبنياً للفعول (۲) لى فط (۳) شَجَرُهُمَا (۵) شَجَرُهُمَا (۵) الله قوله غغود دسيم (۵) أخبرنا (۵) أخبرنا

وَأَنَا أَسْمَهُ أَوَلَّيْهُمْ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَوْمَ حُنَيْنٍ فَقَالَ أَمَّا النَّبِي عَلَيْ فَلَا كَانُوا رُماةً فَقَالَ أَنَا النَّيْ لَا كَذِبِ أَنَا أَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ حَرَّتْنَي مُحَدَّدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْطُنَى سَمِعَ الْبَرَاء وَسَأَلَهُ رَجُلُ مِنْ قَيْسٍ أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَنِينَ يَوْمَ حُنَيْنَ فَقَالَ لَكِنَّ (١) رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ كُمْ يَفِرَّ كَانَتْ هَوَازِنُ رُمَاةً وَإِنَّا لَّا تَمَلْنَا عَلَيْهِم أَنْكَشَفُوا فَأَكْبَيْنَا عَلَى الْفَنَا لَّمْ فَأَسْتُقَبْلْنَا بِالسَّهَامِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ وَسُولَ ١٦ اللهِ عَلِيَّ عَلَى بَعْلَتِهِ الْبَيْضَاء وَإِنَّ أَبَا سُفْيَانَ ١٦ آخِذُ بزِمامِ ا وَهُو بَقُولُ: أَنَا النَّبُّ لاَ كَذِبْ \* قَالَ إِسْرَائِيلُ وَزُهَمْ يُنْ ، نُزَلَ النَّبُ عَنَّ بَعْلَتِهِ عَنْ بَعْلَتِهِ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى لَيْثُ (1) حَدَّثَنَى عُفَيْلٌ عَن أَبْن شِهَابِ وَحَدَّثَنَى إِسْخُنُ اللهِ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهابِ قالَ نُحَمَّدُ بْنُ شِهابِ وَزَعَمَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ عَفْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَي قامَ حِينَ جارهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَا لَهُمْ وَسَنْيَهُمْ ، فَقَالَ كَمُسُمْ الطَّا يْفَتَيْنِ ، إِمَّا السَّبِّيِّ ، وَإِمَّا اللَّهَانَ ، وَقَدْ كُنْتُ أَسْتًا نَيْتُ بَكُمْ ( )، وَكَانَ أَنْظَرَ ثُمْ رَسُولُ اللهِ عَلِيلًا بِضْعُ عَشْرَةَ لَيْمَلَةً حِينَ قَفَلَ مِنَ الطَّانِفِ فَلَمَّا تَبَيَّلَ كَلُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ غَيْرُ رَادٌّ إِلَيْهِمْ إِلاَّ إِحْدَى الطَّاثِفَتَيْنِ ، قِالُوا فَإِنَّا نَحْتَارُ سَبْيْنَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً فِي الْمُسْلِمِينَ فَأَنْنَىٰ عَلَى اللهِ عِمَا هُو أَهُمُلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ قَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ جَارُنَا تَانِينِ ، وَإِنِّى قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ ، فَمَنْ أَحَبُّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلُ وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظَّةِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيّاهُ مِنْ أُوَّلِ مَا يُنِي ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ ، فَقَالَ النَّاسُ قَدْ طَيَّبْنَا ذٰلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِنَّا لاَ نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ في ذَلِكَ مِنْنَ كُمْ ۚ يَأْذَنْ ، فَأَرْجِمُوا

(۲) النَّبِيّ

(ا) ابْنَ المَارِثِي

حَتَّى يَرْ فَع إِلَيْنَا عُرَفاؤٌ كُمُ أَمْرَكُمُ ۚ فِرَجَعَ النَّاسُ فَكَلَّمَهُم عُرَفاؤُهُم ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْنِي فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَبُوا وَأَذِنُوا ، هَٰذَا الَّذِي بَلَغَنِي عَنْ سَبّى هَوَازْنَ مَرْثُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَنْ مُمَرَّ (١) قالَ كَارْسُولَ ٱللهِ \* حَدَّثَنَى ٣٠ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَنَا مَعْمُر عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَفَلْنَا مِنْ خُنَيْنِ ، سَأَلَ عُمَرُ النَّيَّ عَنْ نَذْرِ كَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍّ (\* كَأْمَرَهُ النَّيْ عَنْ نَذْرِكَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍّ (\*) كَأْمَرَهُ النَّبِي عَنْ نَذْرِكَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍّ النَّبِي عَنْ نَذْرِكَانَ نَذَرَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ اعْتِكَافٍّ النَّبِي عَنْ النَّهِي عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّانِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّالِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلِي عَلَّهُ عَلَّا عَلَهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ بَمْضُهُمْ عَمَّادٌ عَنْ أَيْوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ ابْنِ مُمَرّ وَرَوَاهُ جَرِيرُ بْنُ عَازِمٍ وَكَادُ بْنُ سَلَمَةً عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِيعِ عَنِ إِنْ عُمَرَ عَنِ النَّيِّ عَلِيْ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بِنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ تُمْرَر بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي تُحَدِّدِ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةً عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ حَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ فَ يَرْكِيِّهِ عَامَ خُنَيْنِ فَامَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌ ۚ فَرَأَ يْتُ رَجُلاً مِنَ الْشُرِكِينَ قَدْ عَلاَ رَجِلاً مِنَ الْسُلِمِينَ فَضَرَبْتُهُ مِنْ وَرَائُهُ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ بِالسَّيْفِ ( ) فَقَطَعْتُ الدِّرْعَ ، وَأَقْبَلَ ( ) عَلَى " فَضَمَّني ضَمَّةُ وَجَدْتُ مِنْهَا دِ مِحَ المَوْتِ ثُمَّ أَدْرَكَهُ المَوْتُ فَأَرْسَلَنِي فَلَحِقْتُ مُمَرَ ١٧٠ فَقُلْتُ ما بَال النَّاسِ قَالَ أَمْرُ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُمَّ رَجَعُوا وَجَلَسَ (٨) النَّبُّ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ قَتَلَ قَيْلًا لَهُ عَلَيْهِ يَبِنَّةٌ ۚ فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُلْتُ مَنْ يَشْهَدُ لِي ، ثُمَّ جَلَسْتُ (٥) قَالَ ثُمَّ قالَ النِّي عَلَيْهِ مِثْلَهُ ، فَقُدُنْ فَقُلْتُ مَنْ يَشْهِدُ لِي ثُمَّ جَلَسْتُ ، قالَ ثُمَّ قالَ النَّبِي عَلَيْهِ مِثْلَهُ فَقَمْتُ فَقَالَ مَالَكَ يَا أَبًا قَتَادَةَ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَقَالَ رَجُلْ صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِي فَأَرْضِهِ مِنِّي (١٠٠ فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لاَهَا (١١) الله ، إِذَا لاَ يَعْمِدُ إِلَى أُسَدٍ ، مِنْ أُسْدِ الله ، يُقَاتِلُ عَنِ الله وَرَسُولِهِ مِنْكُمْ فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكُ صَدَّقَ فَأَعْطِهِ فَأَعْطَانِيهِ فَأَبْتَعْتُ بِهِ عَنْرَفًا فِي مِنِي سَلِمَةَ فَإِنَّهُ (١٢) لَأَ وَلَا مَالِ تَأْثَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ . وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى

(١) كان في اليونينية ان ابي عمر فشطب على ابن بالحمرة اه وكذلك شمطب على ابن في النسخ التي بأيدينا كتبه مصححه (۲) وحدثني (٦) اعتكاف هو بالاوجه الثلاثة والنصب النبايدون ألف كاترى كتيه يزع) رَسُولِ اللهِ رو) بسيف (١) فأتبل (٧) ابْنَ الْحَطَّاب (٨) تَجْلُسُ ري الله ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ (١) (۱۰) منه (11) كذا صورتها في

اليونينية وفي الفرج لأهَّاء.

(11) elia

يَعْيَىٰ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُعَمَّرَ بْنِ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُكَلَّدٍ مَوْلَى أَبِي تَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةً ، قَالَ كَنَا كَانَ يَوْمُ كَنَيْنِ نَظَرْتُ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْسُلِينَ ، يُقَاتِلُ رَجُلًا مِنَ الشركين وآخَرُ مِن المشركين يَخْتِلُهُ مِنْ وَرَائُهِ لِيَقْتُلَهُ وَأَشْرَعْتُ إِلَى الَّذِي يَخْتِلهُ فَرَفَعَ يَدَهُ لِيَضْرِ بَنِي وَأَضْرِبُ (١) يَدَهُ فَقَطَعْتُهَا ثُمَّ أَخَذَنِي فَضَمِّنِي ضَمَّا شَدِيدًا حَتَّى يَحَوَّفْتُ ثُمَّ مَرَّكُ ۚ ثَالَ مَنْ مَلًا وَدَفَعْتُهُ ثُمُ قَتَلْتُهُ وَأُنْهِنَ ۚ الْمُسْامُونَ وَأَنْهَزَمْ الْمُسْامُونَ وَأَنْهَزَمْ الْمُسْامُونَ وَأَنْهَزَمُ مَعَهُمْ فَإِذَا بِمُرَ بْنِ الخطاب في النَّاسِ ، فَقُلْتُ لَهُ ما شَأْنُ النَّاسِ ؟ قالَ أَمْرُ ٱللهِ ، ثُمَّ تَرَاجَعَ النَّاسُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَنْ أَعَامَ يَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِ قَتَلَه فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَقُمْتُ لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى تَتِيلِي فَلَمْ أَرَ أَحَداً بَثْهَدُ لِي خَلَسْتُ ، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكُونَ أَنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَلَيْ فَقَالَ رَجُلْ مِنْ جُلْسَالًهِ سِلاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يَذْ كُنُ (٣) عُنْدِي قَأَرْضِهِ مِنْهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ كَلاَّ لاَ يُعْطِي أُصَيْبِ عَ ٢٠ مِنْ قُرَيْشِ وَ يَدَعَ أَسَدًا مِنْ أُسْدِ اللهِ ، يُقَاتِلُ عَنِ اللهِ وَرَسُولِهِ عَرَاتِيْ قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَنِيْ عَأَدَّاهُ إِلَى كَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا ، فَكَانَ أُولَ مالِ تَأْثَلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ بِالْمِ عَزَاةٍ (٥) أَوْطَاس مَرْشُ (٢) ثُمِّدُ بْنُ الْمَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ بُر يْدِ بْن عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَ فَرَغَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ مِنْ خُنَيْنٍ بَمَثَ أَبَا عامِرِ عَلَى جَيْسِ إِلَى أَوْطَاسٍ ، فَلَقِي دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ ، فَقُتِلَ دُرَيْدٌ وَهَزَمَ اللهُ أَصْحَابَهُ ، قالَ أَبُو مُوسَى وَبَعَنَنِي مَعَ أَبِي عابرٍ ، فَرُمِي ٓ أَبُوعابرِ في رُ كُبتِهِ رَماه جُشَيٌّ بِسَهْمٍ عَأَثْبَتَهُ فِي رُكْبَتِهِ فَأَنْتُكُ إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا عَمَّ مَنْ رَمَاكَ مَا أَشَارَ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ ذَاكَ قاتِلَى الَّذِي رَمانِي فَقَصَدْتُ لَهُ فَلَحِقْتُهُ ۖ فَلَمَّا رَآنِي وَلَّى فأ تَبَعْتُهُ وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ اللَّا تَسْتَحِي ٢٠ أَلا تَثْبُتُ، فَكُفٌّ فَأَخْتَلَفْنَا ضَرْبَتَيْنِ اللَّهْفِ فَقَتَلْتُهُ ، ثُمَّ فُلْتُ لِأَ بِي عامِرِ قَتَلَ اللهُ صَاحِبَكَ ، قالَ فَأَنْزِعْ هَذَا السَّهُمْ ، فَنُزَعْتُهُ

صمينة (١) فأضرب (٢) فى فتح البارى قوله ثم برك كذا بالموحدة للاكثر ولبعضمم بالمتناة أى تركنى

(۲) ذکره

(؛) أُضَيْعٍ ا

قال القسطلاني فوق العين نصبتان و وفي هامش الاصل قال الامام الحافظ أبو ذر يقال أصيبع بالصاد والعين المهملة والغين المعجمة والعين المهملة والغين المهملة روى كل والعين المهملة روى كل ذلك اه من اليونينية

(ه) عَزْوَةً صحة

مهم لا (٦) حدثو ميد ميد

(۷) تَسْتَحْيِي

وَنَزَا مِنْهُ المَادِ، قالَ يَا أَبْنُ أَخِي: أَفْرِئُ النَّبِّ عَلَيْ السَّلاَمِ وَقَلْ لَهُ ٱسْتَنْفِرْ لِي، وَأُسْتَخْلَفَنِي أَبُو عَلِي عَلَى النَّاسِ ، فَكُثُ يَسِيرًا ثُمَّ مات ، فَرَجَعْتُ فَدَخَلَتُ عَلَى النَّبِيُّ عَيْلِيُّهِ فِي يَدُّيهِ عَلَى سَرِيرِ مُرْمَلُ (١) وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ قَدْ أَثَّرَ رِمالُ السّرير بظَّهُ و وَجَنْبَيْهِ وَأَخْبَرُ ثُهُ مِخَبِّرِنَا وَخَبِّرِ أَبِي عامِرٍ وَقَالَ قُلْ لَهُ أَسْتَغْفِرْ لِي فَدَعا بِمَاءِ فَتَوَضَّأُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَّيْهِ فَقَالَ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِمُبَيَّدٍ أَبِي عامِرٍ ، وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ ، ثُمُّ قالَ : اللَّهُمَّ أَجْمَلُهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرِ مِنْ خَلْقِكَ مِنَ (١١ النَّاسِ، فَقُلْتُ وَل فَأَسْنَغَفِّرْ فَقَالَ : اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِعَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ قَيْسٍ ذَّنْبَهُ ، وَأَدْخِلُّهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ مُدْخَلاً كَرِيمًا ، قالَ أَبُو بُرُ دَةَ إِحْدَاهُمَا لِأَبِي عامِرِ وَالْأَخْرَى لِأَبِي مُوسَى بِالْسِلْ غَزُوْهُ الطَّا يُفِ فَى شَوَّالِ سَنَةً ثَمَانٍ قَالَهُ مُوسَى نُنُ عُقْبَةً مَرْثُ الْحُمَيْدِي سَمِّعَ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنُبَ ٱبْنَةِ (٣) أَبِيسَلَمَّةُ عَنْ أُمِّا أُمِّ سَلَمَةٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا دَخَلَ عَلَى النِّي مُ النِّي عَيْدِي نَخَنَّتْ فَسَمِعْتُهُ (ا) يَقُولُ لِمَبَّد اللهِ بْن أُمِّيَّةَ (ا) يَاعَبَّد اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ فَتَحَ اللهُ عَلَيْكُمُ الطَّانِفَ عَدًّا، فَمَلَيْكَ بِأَ بْنَةِ غَيْلاَنَ ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ بِأُرْبَعِ وَثُدْبِرُ بِمَانٍ وَقَالَ النَّبِيُّ عَلِي لَا يَدُّخُلُنَّ هُولًا عَلَيْكُنَّ (٢) قَالَ (١) أَبْنُ عُيَيْنَةَ وَقَالَ أَبْنُ جُرَيْجِ الْمُخَنِّثُ هِيتُ مَرْشُ الْمُحُودُ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بِهٰذَا وَزَادَ وَهُوَ مُخَاصِرُ ۗ الطَّالِفَ يَوْمَئِذٍ مِرْثُ عَلَى بْنُ عَبِّدٍ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَرْو عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاءِرِ الْأَعْمَى عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرُو (٣ قَالَ كَمَّا حاصر رَسْوَلُ ٱللَّهِ عَلِي ۗ الطَّائِفَ، قَلَمْ يَنَلُ مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ إِنَّا قَافِلُونَ إِنْ شَاء اللهُ، فَتَقُلَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا (٥٠ نَدُّهُ مِنْ وَلاَ نَفْتَحُهُ ، وَقَالَ مَرَّةً نَقَفُلُ فَقَالَ أَغْدُوا عَلَى الْقِيَالِ ، فَعَدَوْا فَأَصابَهُمْ جِرَاحٌ فَقَالَ إِنَّا قَافِلُونَ عَدًا إِنْ شَاء اللهِ فَأَعْجَبَهُمْ فَضَحِكَ النَّبِي عَلَيْ وَقَالَ سَفْيَانُ مَرَّةً فَتَبَسَّمٌ \* قَالَ قَالَ الْحُسَيْدِي حَدَّثَنَا سَفْيَانُ الْخَبَرَ (١٠) كُلَّهُ مَرْثُ (١١)

(۱) مُورَ بِمَّلِي مَثْقَلَ جِعَدُ (۲) وَرَّمِيْنَ (١) ابْنِ أَبِي أَبِي أَمِينَةً (١) ابْنِ أَبِي أَبِي أَمِينَةً (١) مليكم (١) ابْنِ أُعِيرًا (١) وقال (١) وقال (١) إبا لَخَيرًا (١) وقال (١) إبا لَخَيرًا

مُحَدِّنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عُمَّانَ قَالَ سَمِعْتُ سَمْدًا ، وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ رَئْيَ بِسَهُم فِي سَبِيلِ أُلَّهِ ، وَأَبَا بَكْرَةً ، وَكَانَ تَسَوَّرَ حِصْنَ الطَّانِفِ فِي أَنَاسِ عَهَاء إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَقَالاً سَمِمْنَا النَّبِيِّ يَقُولُ مَنِ أُدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوْ كَعْلَمُ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَقَالَ هِشَامٌ وَأَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمَالِيَةِ ۚ أَوْ أَبِي عُمَّانَ النَّهُ دِيِّ قالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَالَ قالَ عَاصِمْ قُلْتُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلانِ حَسْبُكَ بِهِمَا قَالَ أَجَلْ، أَمَّا أَحَدُهُمَا قَأُوَّلُ مَن رَبِّي بِسَهُم فِي سَبْيِلِ اللهِ ، وَأَمَّا الآخَرُ مَ فَنَزَلَ إِلَى النِّيِّ مَا لِنَّ ثَلَاثَةً وَعِشْرِينَ مِنَ الطَّائِفِ مِرْثُ (١) مُمَّدُ بْنُ الْعَلاَءُ حَدَّنَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْ وَهُو نَازِلُ (١) حَدَّنَيْ اللَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِيِّ عَنْدَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَهُو نَازِلُ (١) أُخْبِيْهُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَعْرَانِي فَقَالَ أَلاَ تُنْجِزُ لِي (٢) أُخْبِيهُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَعْرَانِي فَقَالَ أَلاَ تُنْجِزُ لِي (٢) أُخْبِيهُ مَا وَعَدْ تَنِي ، فَقَالَ لَهُ أَبْشِرْ ، فَقَالَ قَدْ أَ كُبَرُبُ عَلَى مِنْ أَبْشِرْ ، فَأَقْبَلَ عَلَى أَبِي مُوسَى وَ بِلاَلِ كَهَيْئَةِ الْغَضْبَانِ ، فَقَالَ رَدَّ الْبُشْرَى ، فَأُقْبِلَّا أَنْثُما ، قالا قبلنَا ، ثُمَّ دَعا بِقَدَحٍ فِيهِ ما ﴿ ، فَعَسَلَ يَدَيْهِ وَ وَجْهَهُ فِيهِ وَمَجَّ فِيهِ ، ثُمَّ قالَ أَشْرَبَا مِنْهُ ، وَأَفْرِ غَا عَلَى وُجُوهِكُمَّا وَنُحُورِكُمَّا وَأَبْشِرًا فَأَخَذَا الْقَدَحَ فَفَعَلَا فَنَادَتْ أُمُّ سَلَمَةً مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ أَنْ أَفْضِلاً لِأُمِّكُما وَأَفْضَلا لَهَا مِنْهُ طَائِفَةً حَرْثُ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا إسْمَعِيلُ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرَيْحٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَّامِ أَنَّ صَفْوَانَ بْنُ يَعْلَى بْنِأُمِّيَّةَ أَخْبَر (٢) أَنَّ يَعْلَىٰ كَانَ يَقُولُ لَيْتَنِي أَرَى رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّهُ حِينَ أَيْثُولُ عَلَيْهِ ، قالَ فَبَيْعَا النَّيُّ عَلِيَّةٍ بِٱلْجُعْرَانَةِ وَعَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أُظِلَّ بِهِ مَعَهُ فِيهِ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ إِذْ جَاءُهُ أَعْرَابِيُّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ مُتَضَمِّخٌ بطيبِ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلِ أَحْرَمَ بِعُمْرَةٍ فِي جُئَّةٍ بَعْدَما تَضَمَّخَ بِالطِّيْبِ (\*) ، قَأْشَارَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى بِيدِهِ أَنْ تَعَالَ ، كَجَاءَ يَعْلَى

وَأَدْخُلَ رَأْسَهُ فَإِذَا النَّبِي مِنْ اللَّهِ مُمَّرُّ الْوَجْهِ يَغِط كَذَٰلِكَ سَاعَةً ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ فَقَالَ أَيْ الَّذِي يَسْأُلُني عَن الْمُمْرَةِ آنِهَا ۖ فَأَنْتُمِسَ الرَّجْلُ فَأْتِي بِهِ ، فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الذِي بِكَ فَأَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَةُ فَأَنْرِعْهَا ، ثُمَّ أَصْنَعْ فى مُمْرَتِكَ ، كما تَصْنَعُ فى حَجِّكَ حَرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبُ حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عَبَادٍ أَبْنِ تَمْيِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْد بْنِ عاصِم ۚ قالَ لَكَ أَفَاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَى يَوْمَ حُنَيْنِ قَسَمَ فَالنَّاسِ فِي الْمُؤَلَّفَةِ قُلُو بُهُمْ وَكَمْ يُعْطِ الْا نْصَارَ شَيْئًا فَكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا(١) إِذْ كَمْ يُصِينِهُمْ مَا أَصَابَ النَّاسَ (٢٠ خَطَبَهُمْ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْانْصَارِ أَكُمْ أَجِدْ كُمُ صَٰلاً لا فَهَدَا كُمُ اللهُ بِي ، وَكُنتُمُ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللهُ بِي ، وَعَالَةً ٣٠ فَأَغْنَا كُمُ اللهُ بِي ، كُلَّمَا قَالَ شَيْئًا ، قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنُّ ، قَالَ مَا يَمْنَعُكُمْ أَنْ تُجِيبُوا رَسُولَ أَلَّذِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهُ عَالَ شَيْئًا قَالُوا اللهُ وَرَسُولُهُ أَمَنْ ، قَالَ لَوْ شِيْئُمُ ۚ كُلُّمُ جَنْنَا كَذَا وَكَذَا ، أَتَرْضُونَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ بِالنَّبِّ (١) عَلَيْكُ إِلَى رِ حَالِكُمْ لَوْلاً الْهَيْجْرَة ، لَكُنْتُ أَمْرًا مِنَ الْأَنْصَادِ ، وَلَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَشِغْبًا لَسَلَكُنْتُ وَادِي الْأَنْصَارِ وَشِعْبَهَا ، الْأَنْصَارُ شِعَارٌ وَالنَّاسُ دِثَارٌ إِنَّكُمْ سَتَلْقُونَ بَعْدِي أُثْرَةً فَأَصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الحَوْضِ صَرَّشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثْنَا هِشَامٌ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي (٥) أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قال نَاسٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، حِينَ أَفاءِ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عُلَيْتُ مَا أَفَاءِ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ عِلَيْكِ يُعْطِي رِجَالًا الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، فَقَانُوا يَنْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ يُمْطِي قرَيْشًا ، وَيَتْرُ كُنَا وَسُيُوفُنَا تَقَطُرُ مِنْ دِمائِهِمْ ، قالَ أَنَسْ كَفُدِّتْ رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ عِقَالَتِهِمْ فَأَرْسَلَ إِلَى الْأَنْصَارِ فَمَنَهُمْ فِي ثُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ وَكُمْ يَدْعُ مَعَهُمْ غَيْرُهُ

حد (۱) وُجُانُ<sup>د</sup> صح (۲) أو كأنّهم وجدوا اذلم يعبهم ما أصاب الناس (۲) و كُنْنُمُ عالَةً (٤) حكانًا في البونينيسة (٤) حكانًا في البونينيسة النصحيح على الني وحقه على الني وحقه على الني وحقه على الني وحقه على (٠) حدثني

فَلَمَّا أَجْتَمَعُوا قَامَ النِّيمُ عَيْكَ فَقَالَ مَاحَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمْ فَقَالَ فَقَهَا و الأَّ نصار أمَّا رُوِّسَاؤُنَا يَا رَسُولَ اللهِ فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا نَاسْ مِنَّا حَدِيثَةٌ أَسْنَائَهُمْ فَقَالُوا يَعْفِرُ اللهُ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي يُعْطَى قُرَيْشًا وَيَتْدُ كُنَا وَسَيُوفَنَا تَقَطُّرُ مِنْ دِمامِمٍ فَقَالَ النّبي عَلِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَهْدِ بِكُفْرِ أَنَالَّهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ إِلْأَمْوَالِ، وَنَذْهَبُونَ بِالنَّبِيِّ مِنْكِيِّهِ إِلَى رِحَالِكُمْ ، فَوَاللَّهِ لَـا تَنْقَلِبُونَ بِهِ خَيْرٌ رِمُّنَّا يَنْقَلَيْبُونَ بِهِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ قَدْ رَضِينًا ، فَقَالَ كُلُمْ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ سَتَجَدُونَ (١) أَثْرَةً سَدِيدَةً ، فَأُصْبِرُ وَلَعَتَّى تَلَقُوا اللهَ وَرَسُولَهُ مَرِيِّكِمْ فَإِنِّى عَلَى الْحَوْضِ ، قالَ أَنَسُ فَلَمْ يَصْبِرُوا مَرْشُ اللَّهُ مِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ قال كَا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَةً قَتَمَ رَسُولُ أَللهِ مِنْ فَغَالَمُ بَيْنَ (٣ قُرَيْشِ فَغَضِبَتِ الْأَنْسَارُ قَالَ النَّبِيُّ مَرْكِيٌّ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا وَتَذَهُّمَبُونَ برَسُولِ ٱللهِ مِرْكِيٌّ قَالُوا بَلَى، قالَ لَوْ سَلَاحَ النَّامِ وَادِياً أَوْ شَعِبًا، لَسَلَكُنْ وَادِيَ الْأَنْصَارِ أَوْ شِعْبَهُمْ، وَرِثْ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا أَزْهِرُ عَنِ أَبْنِ عَوْدٍ أَنْبَأَنَا هِشَامُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَنس عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَنَّا كَانَ يَوْمُ خُنَيْنِ ، ٱلْتَقَى هَوَاذِنْ وَمَعَ النَّبِيِّ عَلِيَّ عَسَرَةُ آلَانٍ وَالطَّلْقَاءِ وَأَدْبَرُوا ، قالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَادِ ، قَالُواْ لَبَيْكَ يَا رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ، لَبَيْكُ نَكِنْ بَيْنَ يَدَيْكَ ، فَنَزَلَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسْعُولُهُ ، فَأَنْهُزَمَ الْمُشْرِكُونَ ، فَأَعْطَىٰ الطُّلْقَاء وَالْهَاجِرِينَ ، وَكُمْ يُعْطِ الْأَنْصَارَ شَيْئًا ، فَقَالُوا فَدَعَاهُمْ ۚ فَأَدْخَلَهُمْ فِي قُيَّةٍ ، فَقَالَ : أَمَّا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالشَّاةِ وَالْبَعِيرِ ، وَتَذْهَبُونَ برَسُولِ ٱللهِ يَرْتَيْ فَقَالَ النَّبِي يَرْتِيِّهِ لَوْ سَلَّكَ النَّاسُ وَادِيًّا ، وَسَلَّكُمَّت الْأَنْسَارُ شِينِا، لَا خْتَرْتُ شِينْ الْانْصَالِ فَرَيْثَى مُحَدَّدُ بْنُ بَشَارِ مَدَّتَنَا غُنِدَرُ

را) نتجدوت درا) نتجدوت درا) درا) في قريش

حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةً عَنْ أَنَس بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَمَعَ النَّبُ عَلِيَّ نَاسًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ قُرَيْشًا حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَمُصِيبَةٍ وَإِنِّي أَرَدْتُ أَنْ أَجْبُرَ هُمْ (١) وَأَ تَأَلَّفَهُمْ أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّاسُ بِٱللَّهْ نَيْا وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ إِلَى بُيُوتِكُم ، قَالُوا بَلَى ، قَالَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِياً وَسَلَّكَتِ الْأَنْصَارُ شَيْبًا لَسَلَكُنْ وَادِى الْانْصَارِ أَوْ شِيْبَ الْأَنْصَارِ حَرِيْنَ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن ألْا عَمَشِ عَنْ أَبِي وَاثْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ لَكَ قَسَمَ النَّبيُّ عَلِيَّةٍ فِيسْمَةَ حُنَّيْنٍ قالَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ مِا أَرَادَ بِهَا وَجْهَ اللهِ فَأَتَبْتُ النَّبِيُّ مِنَّاكَ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَتَغَيَّرُ وَجْهُهُ ثُمَّ قالَ: رَجْمَةُ ٱللهِ عَلَى مُوسَى لَقَدْ أُوذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ عَرْشِ ثُنَابَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتُنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُما كَانَ يَوْمُ مُنتَنْي آثَرَ النِّي عَلَيْ نَاساً أَعْطَى الْأَقْرَعَ مِائَةً مِنَ الْإِبلِ وَأَعْطَى عُيَنْةً مِثْلَ ذُلِكَ، وَأَعْطَى نَاسًا، فَقَالَ رَجُلُ مَا أُرِيدَ بهٰذِهِ الْقَيِسْمَةِ وَجْهُ ٱللهِ، فَقُلْتُ لَاخْبرنَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّهِ قَالَ رَحِمَ اللهُ مُوسَى قَدْ أُوذِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبرَ حَرَّثُ مُعَدَّدُ بْنُ بَشَّادٍ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامٍ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنس بْنِ مالك عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَلَّا كَانَ يَوْمَ كُنَيْنِ أَقْبِكَتْ هُوَازِنُ وَغَطَفَانُ وَغَيْرُهُمْ بِنَعَيهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ وَمَعَ النَّبِيُّ مِنْ النَّبِيُّ عَلَيْ هَصَرَةُ آلَافٍ وَمِنَ (٢) الطلقاء فأدْبَرُوا عَنْهُ حَتَّى بَتِي وَحْدَّهُ فَنَادَى يَوْ مَئْذِ نِدَاءِيْنِ لَمْ يَخْلِطْ بَيْنَهُمَا ٱلْتَفَتَ عَنْ يَمينِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأُنْصَارِ، قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَمَكَ ، ثُمَّ ٱلْتَفَتَ عَنْ يَسَارِهِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ، قَالُوا لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ وَهُو هَلَى بَعْلَةٍ يَيْضَاء قَنْزَلَ فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ فَأَنْهِزَمَ الْمُشْرِكُونَ فَأَصَابَ (٣) يَوْمَنْذِ غَنَامُمَ

(۱) أُجِيزُ مُمْ (۲) وَالطَّلْقَاءُ (۲) وأَلطُّلْقَاءُ (۲) وأُصلُّب

(۲) ذلك مُنْ (ه) فَرَّجَعْتُ 80° liîda (7) (٧) إنكان (١٠) الأنصاري

كَثِيرَةً فَقَسَمَ فِي الْمُهَاجِرِينَ وَالطلقَاءِ وَكُمْ يُمْطِ الْأَنْصَارَ شَيْنًا فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةُ (١) فَنَحْنُ نُدْعَى وَيُعْطَى الْغَنْيِمَةَ غَيْرُنَا فَبَلَغَهُ ذَٰلِكَ خَمَعَهُمْ فَ قُبّةٍ فَقَالَ يَامَعْشَرَ الْأَنْصَارِ مَا حَدِيثُ بَلَغَنِي عَنْكُمُ فَسَكَتُوا فَقَالَ يَا مَعْسَرَ الْأَنْصَارِ أَلاَ تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ بِالدُّنْيَا ، وَتَبَذْهَبُونَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ تَحُورُونَهُ إِلَى يُمُوتِكُمْ قَالُوا بَلَى فَقَالَ النَّبِيُ عَيِّكَ لَوْ سَلَكَ النَّاسُ وَادِيا وَسَلَـكَتِ الْأَنْصَارُ شِعْبًا (١) شَدِيدَةً لَّمَخَذْتُ شِيْبَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ (٢) هِشَامْ كَا أَبَا مَمْزَةَ وَأَنْتَ شَاهِيْ ذَاكَ (٣) قالَ (٦) وقالَ هِيثَامُ قُلْتُ فَي وَأَيْنَ أَغِيبُ عَنْهُ بِالسِيدَ السَّرِيَّةِ الَّتِي قِبِلَ نَجِدْ مِرْشَ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ حَدَّثَنَا أَيْوبُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ تُحَمَّرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ بَمَثَ النَّبُّ عَلِي سُرِيَّةً قِبَلَ نَجُد فَكُنْتُ فِيهَا ، فَبَلَغَتْ سِهَامُنَا (اللهُ عَشَرَ بَعِيرًا ، وَنُفَلْنَا بَعِيرًا بَعِيرًا ، فَرَجَعْنَا ( ) مِلَا أَمَّةُ عَشَرَ بَعِيرًا باب بنث النَّبِ مَنْ اللَّهِ عَالَةِ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أِنِي جَذِيمَةً صَرْثَىٰ (١) كَمُودُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرُّزَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ \* وَحَدَّثَنَى مُعَيْمُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمْ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَ النَّبِي عَلَيْهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةً فَدَعَاكُمْ إِلَى الْإِمثلاَمِ فَلَمْ يُحَسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَمثانَا، لَجَعَلُوا (٨) يَدَيْدِ يَقُولُونَ صَبَأْنَا صَبَأْنَا كَفِعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ مِنْهُمْ وَيَأْسِرُ وَدَفَعَ إِنَّى كُلِّ رَجُلِ مِنَّا أَسِيرَهُ ﴿ (٠) تُخْوِنْ حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمْ أَمَرَ خَالِهُ أَنْ يَقَتُلُ كُلُّ رَجُلِ (٧) مِنَّا أُسِيرَهُ ، فَقُلْتُ وَأُللهِ لا أَقْتُلُ أُسِيرِي، وَلاَ يَقْتُلُ رَجُلُ مِن أَصِحَابِي أُسِيرَهُ، حَتَى قَدِمْنَا عَلَى النَّبِي عَلِيَّ فَذَ كَنْ نَاهُ فَرَفَحَ النَّبِي مُ يَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُمَّ إِنَّى أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خالِهُ مَرَّ أَيْنِ سَرِيَّةُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَعَلْقَمَةً بْنِ تُحَرِّزِ (١) الْمُدْلِجِيَّ ، وَيُقَالُ إِنَّهَا سَرِيَّةً الْأَنْضَارِ (١٠) مَرْثِنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى سَعْدُ أَبْنُ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَلِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ بَعَثَ النَّبِي عَنْهُ سَرِيَّةً

كَالْسَّتَمْمَلَ (اكرَجلاً مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يُطِيمُوهُ فَغَضِبَ فَقَالَ (اللَّهِ أَبَرُكُمُ النَّبِي عَلَيْ اللَّهِ أَنْ يُطِيمُوهُ فَعَضِبَ فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا النَّبِي عَلَيْ أَنْ تُطِيمُونِي ، قَالُوا بَلَى ، قَالَ فَا جُمَعُوا لِي حَطَبًا خَمَعُوا فَقَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَا فَعَدُوهَا فَقَالَ أَدْخُلُوهَا فَهَمُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ثَيْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَوْنَا إِلَى فَأَوْقَدُوهَا فَقَالَ أَدْخُلُوهَا فَهَمُوا وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ثَيْسِكُ بَعْضًا وَيَقُولُونَ فَرَوْنَا إِلَى النَّي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ لَوْ عَنْ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ لَوْ عَنْ النَّارِ فَمَا زَالُوا حَتَى خَمَدَتِ النَّارُ فَسَكَنَ غَضَبُهُ فَبَلَغَ النَّبِي عَلَيْهِ فَقَالَ لَوْ عَنْ النَّارُ فَلَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ فَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

( بَمْثُ أَبِي مُوسَى وَمُعَاذِ (\*) إِلَى الْيَمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ )

مَرْشُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ أَبَا مُوسَى وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلِ إِلَى الْيَمْنِ قَالَ وَ بَعَثَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُما عَلَى يْ لِلَّهِ قَالَ وَالْيَمَنُ غِنْلَافَانِ ثُمَّ قَالَ يَسْرًا وَلاَ تُعَسِّرًا وَ بَشِّرًا وَلاَ تُنفَرّا فَأ نُطلَقَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُما إِلَى عَمَـلِهِ ( ) ، وَكَانَ كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُما إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قريباً مِنْ صَاحِبِهِ أَحْدَثَ بِهِ عَهْدًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَسَارَ مُعَاذٌّ فِي أَرْضِهِ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أَبِي مُوسَى َ فِهَا، يَسِيرُ عَلَى بَمْلَتِهِ حَتَّى أَنْتَهَى إِلَيْهِ وَإِذَا <sup>(ه)</sup> هُوَ جالِسٌ وَقَدِ أَجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّاسُ وَإِذَا رَجُلُ عِنْدَهُ مَدْ جَمِعَتْ يَدَاهُ إِلَى عُنْقِهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ يَاعَبْدَ اللهِ بْنَ قَبْسِ أَيِّم ُ هَذَا ؟ قَالَ هَذَا رَجُلُ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلاَمِهِ قَالَ لاَ أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَ قَالَ إِنَّا جِيء به لِذَلِكَ فَأُنْوِلُ قَالَ مَا أَنُولُ حَتَّى يُقْتُلَ قَأْمَرَ بِهِ فَقُتِلَ ثُمَّ نَزَلَ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللهِ كَيْفَ تَقْرُأُ الْقُرْآنَ ؟ قالَ أَتَفَوَّقُهُ تَفَوُّفَا ، قالَ فَكَيْفَ تَقْرُأُ أَنْتَ يَا مُعَادُ ؟ قالَ أَنَامُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جُزْفًى مِنَ النَّوْمِ فَأَقْرَأُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لِي فَأَخْتَسِبُ (٧) نَوْمَتِي كَمَا أَحْنَسِبُ فَوْمَتِي صَرِيْنِي (٨) إِسْعَتَى حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّبْبَانِيْ عَنْ سَعِيد أَبْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النِّبِيَّ يَكُ اللَّهِ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ بَلَّكُ اللَّهِ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهِ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلِيلًا عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ إِلَى الْيَمَنِ فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بِهَا فَقَالَ وَما هِيَ قالَ الْبِشْعُ وَالْمِزْرُ فَقُلْتُ لِأَبِي

مه ا (۱) واستعمل مدی

ا قال (۲) مد

(٢) ابن جبل رضي الله عنهما

(٤) قال وكان و قال هذه وسعت بين الاسطر في اليونينية وكذافي غير نسخة من النروع بأيدينا من غير و ولا تصحيح

gan ' Isla (a)

(۱) أيم الم

(٧) فاخْنَسَبْتُ نَوْمَتِي
 كَا أَحْنَسَبْتُ

(۸) حدثنا

بُرْدَةً ما الْبَشْعُ ؟ قالَ نَبِيذُ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ نَبِيذُ الشَّعِيرِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَام وَوَاهُ جُرِيرٌ وَءَبُدُ الْوَاحِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرُدَةً وَرَثُنَا مُسْلِمٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَمِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَسَتَ النَّبِي عَلَيْهِ جَدَّهُ أَبَا مُوسَى وَمُمَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ يَسِّرًا وَلاَ تُعَسِّرًا ، وَ بَشَرًا وَلاَ تُنَفِّرًا وَتَطَاوَعا ، فَقَالَ أَبُو مُوسَى كَا أَبَيّ اللهِ إِنَّ أَرْضَنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِيرِ الْمِزْرُ ، وَشَرَابٌ مِنَ الْعُسَلِ الْبِشْعُ ، فَقَالَ كُلُ مُسْكرِ حَرَامٌ فَا نُطَلَقًا ، فَفَالَ مُمَاذٌّ لِأَ بِي مُوسَى كَيْفَ تَقُرَّأُ الْقُرْآنَ ؟ قالَ قائمًا وَقاعِداً وَعَلَى رَاحِلَتِهِ (١) ، وَأَتَفَوَّقُهُ تَفَوَّقًا ، قالَ أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ (١) وَأَقُومُ ، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَنِي ، كَا أَحْنَسِبُ قَوْمَتِي ، وَضَرَبَ فُسُطَاطًا كَفِيَّلاَ يُتَزَاوَ رَانِ ، فَزَارَ مُعَاذٌ أَبَا مُوسَى ، فإِذَا رَجُلْ مُوثَنَّ ، فَقَالَ ما هُذَا ؟ فَقَالَ أَبُومُوسَى ؛ يَهُودِيُّ أَسْلَمَ ثُمَّ أَرْتَدًّ ، فَقَالَ مُعَاذُ لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَةً \* تَا بَعَهُ الْعَقَدِي وَوَهْبُ (٢٠ عَنْ شُعْبَةً ، وَقَالَ وَكَيْعٌ وَالنَّضْرُ وَأَبُو دَاوُدَ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيُّ مَرَالُهُ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الحَسِدِ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي بُرْدَةً مَرْشَى عَبَّاسُ (") بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَن أَيْوبَ بْنِ عَائِذٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِيتُ طَارِقَ بْنَ شِهَابِ يَقُولُ ا حَدَّ أَنِي أَبُو مُوسَى الْا شَعْرَىٰ يَرْضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ بَمَثَنِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ إِلَى أَرْضِ قَوْمِي فِغَيْثُ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِي مُنْبِينٌ بِالْأَ بْطِّحِ ، فَقَالَ أَحَجَجْتَ يَاعَبْدَ ٱللهِ بْنَ قَيْس قُلْتُ نَمَمْ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، قالَ كَيْفَ قُلْتَ ؟ قالَ قُلْتُ : لَبَيْكَ إِهْلَالًا (٥) كَإِهْلَالِكَ ، قَالَ فَهَلْ سُقْتَ مَعَكَ هَدْيا ؟ قُلْتُ كَمْ أَسُتْ ، قَالَ فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَأَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْرُووَةِ ثُمَّ حِلَّ ، فَفَعَلْتُ حَتَّى مَشَطَّتْ لِي أَنْرُأَةٌ مِنْ نِسَاء بَنِي قَبْسِ وَمَتَكُثْنَا بِذَلِكَ حَتِّي ٱسْتُخْلِفَ مُمَزُدُ مَرْثَىٰ حِبَّانُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللَّهِ عَنْ زَكَرِيَّاء بْنِ إِسْخُقَ عَنْ يَحْيِي بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ صَدْفِي عَنْ أَبِي مَعْبَدِ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ

مهر (۲) فأنوم وأثام

ف النبخ الى بأيدينا. العطالة على سين عباس وفى المطبوع هو النرمى بعد الوليد، كتيه

عَنْهُما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلِ حِينَ بَعَنَهُ إِنَى الْيَعَنِ إِنَّكَ سَتَأْقِي قَوْمًا مِنْ أَهْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَأَنَّ مَنْ اللهِ عَمْداً رَسُولُ اللهِ ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا (اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

( بَمْثُ عَلِيَّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْدِ السَّلَامُ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى الْيُمَنِ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ )

وَرَهُنَى أَحْمَدُ بْنُ عُمَّانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ بْنِ إِسْخُقَ بْنِ أَبِي إِسْخُقَ بَنِ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَكَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ فَلَكَ مَمَا لَا يُعْمَلُ مُنْ أَنْ عُلَنْهُ مَعَ خَالِدٍ بَنِ الْوَلِيدِ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ ثُمَّ بَعَثَ عَلِينًا بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ مَكَانَهُ ، فَقَالَ مُنْ أَنْ عُلَيْمَقَبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُمَقَّبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُمَقَبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُمَقِّبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُمَقِّبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُمَقِّبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبَ مَعَكَ فَلْيُعَقّبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبُ مَعَكَ فَلْيُعَقّبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُ مُ أَنْ يُعَقِّبُ مَعَكَ فَلَيْمَقَبْ ، وَمَنْ شَاء مِنْهُمْ أَنْ يُعَقِّبُ مَعَلَى فَلَا مُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

(1) قَوْماً أَهْلَ كِتَابِ (٣) أَطَاعُوا (٣) أَطَاعُوا (٤) عليم (٥) أطاعوا

قال نبل بمثيا

فَلْيُقْبِلْ فَكَنْتُ فِيمَنْ عَقَبَّ مَعَهُ قَالَ فَنَنِيْتُ أَوَاقِ (١) ذَوَاتِ عَدَدٍ صَّرَتْثِي تُحَدُّ بن بَشَارِ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً حَدَّثَنَا عَلِيْ بْنُ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بْرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِي مَلِيِّةٍ عَليًّا إِلَى خَالَهِ ، لِيقْبَضَ الْحُمُسَ وَكُنْتُ أَنْهِضُ (٢) عَلِيًّا ، وَقَدِ أَغْتَسَلَ ، فَقُلْتُ لِلَّالِدِ أَلاَّ تَرَى إِلَى هٰذَا ، فَأَمَّا قَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ عَلِيَّةٍ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ يَا بُرَيْدَهُ أَثُبْغِينٌ عَلَيًّا ؟ فَقُلْتُ نَعَمْ ، قالَ لاَ تُبْغِضْهُ قَإِنَّ لَهُ فِي الْخُمُسِ أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ مِرْشُ فُتَنَّبَةٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ عَنْ تُمَارَةً بْنِ الْقَمْقَاعِ بْنِ شُبَّرُمْةً حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي نَمْمٍ قالَ سميتُ أَبَا سَعِيدٍ الْحَدْرِيِّ يَقُولُ عَمَتَ عَلَى مِنْ أَبِي طَالِبٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنَ الْيَمَنِ بِذُهَيْبَةٍ فِي أُدِيمٍ مِقَوْرُوطٍ لَمْ تُحَصَّلْ مِنْ تُرَابِهَا ، قالَ فَقَسَمَهَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ نَفَرْ زَيْنَ عُبَيْنَةً بْنِ بَدْرِ وَأُنْرَعَ بْنِ حابِسِ وَزَيْدِ الْحَيْلِ وَالرَّابِعُ إِمَّا عَلْقُمَّةُ وَإِمَّا عارِرُ بْنُ الطفَيْل ، فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ ، كُنَّا يَحْنُ أَحَقَّ بِهُذَا مِنْ هُؤُلاء ، قال فَبِلَغَ ذَلِكَ النَّبِيُّ مَنْ فَقَالَ أَلاَ تَأْمَنُونِي (٣) وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فِي السَّمَاء يَأْ تِينِي خَبَرُ السَّمَاء صَبَاحاً وَمَسَاءً ، قالَ قَقَامَ رَجُلُ فائرُ الْعَيْنَيْنِ مُشْرِف الْوَجْنَتَيْنِ نَاشِرُ الْجَبْهَةِ ، كَثْ اللَّهْيَةِ ، عُلُوقُ الرَّأْس ، مُشَمَّرُ الْإِزَارِ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَّق الله ، قال وَ يُلكَ أَوَ لَمْتُ أَحَنَّى أَهْلِ الْأَرْضِ أَنْ يَتَّقِيَ اللَّهَ ، قالَ ثُمَّ وَلِى الرَّجُلُ ، قالَ خالِلُهُ بْنُ الْوَلِيدِ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَلاَّ أَضْرِبُ عُنْقَةُ ؟ قالَ لا ، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلِّى ، فَقَالَ خاللة وَكُم من مُصَلَّ يَقُولُ بِلِسَانِهِ مَا لَبُسْ فَى قَلْبِهِ ، قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ ﷺ إِنَّى كُمْ أُومَرُ أَنْ أَنْقُبَ ُ لُوبَ '' النَّاسِ وَلاَ أَشُقَى بُطُونَهُمْ ، قالَ ثُمَّ نَظَرَ إِلَيْهِ وَهُوَ مُقَفَّ ِ <sup>(٥)</sup> فَقَالَ <sup>(٦)</sup> إِنَّهُ ذَا قَوْمْ مُ يَتْلُونَ كِعِتَابَ ٱللهِ رَطْبًا ، لاَ يُجَاوِزُ خَنَاجِرَهُمْ ، يَمُوْفُونَ مِنَ الَّذِّينِ كِمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، وَأَطْنُهُ قَالَ لَئَنْ أَدْرَكُمُهُمْ لَا قَتْلَنَهُ

(۱) في العبني أصله أوافى بتشديد الناءاً وتخفيفها حدفت. الباء استثقالا اله تأمله

و أَوَافِيَّ

(۲) ضبطه من الفرع وكذاك
 لا نبغضه

(٢) كذا في نسخة يوتني بها مصحعاً عليه كما ترى والمطبوع أيضا وفي الفرع الذي يمو ل عليه بأيدينام تأمنونني بنونين من غير تصعيم، عليه كنة مصححه

(٤) عَنْ قُلُوبٍ

و المالي (ه) مُقَنَّى

سع (٦) وقال

(٧) صِنْصِي

## ( غَزْوَةُ ذِي الْحَلَمَةِ )

(۱) ختال (۲) حدث (۳) عَنْ إسمليل (۱) كَذْبُهُ الْهَانِيةِ (۱) كَذْبُهُ الْهَانِيةِ

ثُمَّ بَمَتَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ مَرْكِيَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيرِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْخَقِّ ما جِئْنُكَ حَتَّى تَرَكْنُهَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أُجْرَبُ ، قالَ فَبَارَكَ فَى خَيْلِ أَهْمَسَ وَرِجالِهَا خَمْسَ مَرَّاتٍ ، وَرُشُ يُوسُف بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا (١) أَبُو أُسَامَةَ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَلاَ ثُرِيحُنِي مِنْ ذِي الْخَلَصَةِ، فَقُلْتُ بَلَّيٰ، فَأَنْطَلَقْتُ فِي خَمْسِينَ وَمِا نَةِ فارِسٍ مِنْ أَمْسَ وَكَانُوا أَصِحَابَ خَيْلِ وَكُنْتُ لاَ أَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ فَذَكَرُ ثُثُ ذَٰلِكَ لِلنَّهِ مَّ لِيُّ فَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِى حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ يَدِهِ في صَدْرِي وَقَالَ اللَّهُمُ ۚ ثَمِيُّنَّهُ وَالْجُمَلْهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا ، قَالَ فَمَا وَقَعْتُ عَنْ فَرَس (٢) بَعْدُ قَالَ وَكَانَ ذُو الْحَلَصَةِ يَيْنًا بِالْيَمَنِ لِخَشْمَ وَبَحِيلَةً فِيهِ نُصُبُ ثُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الْكَمْبَةُ قَالَ قَأْتَاهَا لَخَرَّفَهَا بِالنَّارِ وَكَسَرَهَا ، قَالَ وَلَمَّا قَدِمْ جَرِيرٌ الْيَمَنَ ، كَانَ بهَا رَجْلُ يَسْتَقْسِمُ بِالْازْلاَمِ، فَقَيِلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ رَسُولِ اللهِ يَنْ هَاهُنَا ، فَإِنْ قَدَرَ عَلَيْكَ (ن) فَكَرَكَ ضَرَبَ عُنْقَكَ ، قالَ فَبَيْنَمَا هُوَ يَضْرِبُ بهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ ، فَقَالَ لَتَكُسُونَهَا وَلُّتَشْهِدًا ١٠ أَنْ لاَ إِنَّهَ إِلاَّ اللهُ أَوْ لَأَضْرِبَنَّ عُنْقَكَ ، قالَ فَكَسِّرُهَا وَشَهِدَ ثُمَّ بَعَثَ اللهِ الدونينية وضيطها في جَرِيرٌ رَجُلاً مِنْ أَحْمَسَ يُكَنَّىٰ أَبَا أَرْطَاةَ إِلَى النَّبِيِّ يَرْكِ يُبَشِّرُهُ بِذُلِكَ فَلَمَّا أَتَى النَّبِيّ عَلَيْ قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ وَالذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّى مَاجِئْتُ حَتَّى تَرَكْتُهُمَا كَأَنَّهَا جَمَلُ أُجْرَبُ قَالَ فَهَرَّكَ ( ' النَّبِيُّ عَلَيْ خَيْل أَعْمَسَ وَرِجا لِمَا خَمْسَ مَرَّاتٍ

> وَهُى غَزْوَةُ لَخْم وَجُدْامَ قَالَهُ إِسْمُمِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ وَقَالَ أَبْنُ إِسْحُقَ عَنْ يَزِيدَ عَنْ عُرْوَةَ هِيَ بِلاَدُ بَلِي ٥٠ وَعُذْرَةَ وَبَنِي الْقَيْنِ صِرْفُ إِسْخُتُ أَخْبَرَنَا ١٠ خالِهُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي عُمْانَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ بَعَثَ عَمْرُو بْنَ الْعَاصِ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلاَسِلِ ، قالَ وَأُتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُ إِلَيْكَ ؟ قالَ عائيسَةُ

( غَزْوَةُ ذَاتِ السَّلاَسِلِ )

(۱) حدثنا

(۲) فرسی

(٦) وَلَنَشْهِدَنْ

(٥) ليست مضبوطة في الفرع كَدَّغَنِيْ ا

قُلْتُ مِنَ الرِّجالِ، قالَ أَبُوهَا ، قُلْتُ ثُمُّ مَنْ قالَ ثَمَرُ فَعَدَّ رِجالاً فَسَكَتْ عَخَافَةَ أَنْ يَجْعَلَـنِي فِي آخِرِهِمْ .

( ذَهاَبُ جَرير إِلَى الْيَتَنِ )

مَرَيْنَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةَ الْمَبْسِيْ حَدَّنَنَا أَبْنُ إِدْرِيسَ عَنْ إِسْمُمِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسٍ عَنْ جَرِيرِ قَالَ كُنْتُ بِالْبَعْدِ (١) فَلَقِيتُ رَجُكَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْنِ ذَا كَلَاعِ وَذَا حَمْرُ و جَعَلْتُ أَحدَّهُمْ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَلِيِّةِ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرُ ولَئِنْ كَانَ اللّهِ يَلِيِّةِ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرُ ولَئِنْ كَانَ اللّهِ يَلِيِّةِ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرُ ولَئِنْ كَانَ اللّهِ يَلِيِّةٍ فَقَالَ لَهُ ذُو عَمْرُ ولَئِنْ كَانَ اللّهِ يَلِيَّةِ فَقَالَ لَهُ مُنْ وَلَئِنْ كَانَ اللّهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَقَالَ لَهُ مُنْ وَلَئِنْ مَنْ وَلَمْ لَنَا وَكُنْ مِنْ قَبِلَ اللّهِ يَنْذُ فَلَا أَنْ فَهِ مَنْ وَلَمْ لَنَا وَكُنْ مِنْ قَبِلَ اللّهُ مِنْ قَبَلَا أَنْ وَكُنْ وَعَمْرُ وَالنّاسُ صَاحِلْكَ أَنَا قَلْمُ أَنْ فَلَا أَنْ وَلَهُ مِنْ وَلِمُ لَلْهُ مِنْ فَقَالَا أَخْدُو مَا حَبِكُ أَنَا قَلْ الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ مُ وَقَالُوا فَبُعِنَ رَسُولُ اللّهُ مِنْ وَلَمْ لَكُنْ مَنْ اللّهُ عَلَى الْمَدِينَةِ فَسَأَلْنَاهُمْ مُ وَقَالُوا فَبُعِنَ وَلَمُ لَنَا قَلْمَ اللّهُ مِنْ وَلِيلًا مَنْ مَا اللّهُ مِنْ وَلَا عَلَى الْمَدِينَةِ وَلَمْ اللّهُ عَلَى الْمَدَى فَقَالَا أَنْ فَلَا مَلْ عَلَى الْمِينَ فَلَا الْمَدِينَ عَلَى الْمَدِينَ عَلَى الْمَعْمُونَ عَلَمْ اللّهُ وَلَهُ مِنْ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَوْ عَمْرُ وَ يَا جَرِيرُ إِنَّ بِعِمْ وَاللّهُ وَلَا مَلْكُ أَنْ وَلَا مُلْكُ أَنْ اللّهُ وَلَا مَا لَكُنْ مُنْ اللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَلَا مَا لَكُنْ مُنْ اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَلَا مَا الللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ مَا اللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا مَا الللّهُ وَلَا مَا وَلَا مُؤْلُولُ مَنْ اللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ الللّهُ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ الللّهُ وَالْمُ وَلَا مُولِلْ الللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ مَا وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ مُنَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ مُولُولُ الللللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا مُؤْلُولُ مَا اللللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَلَا اللّهُ الْمُؤْلُولُ مَلْواللّهُ الللللّهُ وَلَا اللللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللللّ

( الْمُعْلَمُ عَزْوَةُ سِيفِ الْبُحْرِ \* وَهُمْ يَتَلَقَّوْنَ عِيرًا لِقُرَاشِ وَاللَّهُ عَبُدُةً (٣) ) وَأُمِيرُهُمْ أَبُو عُبَيْدَةً (٣)

وَرَضَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ حَدَّتَى ﴿ مَالِكُ عَنْ وَهُ بَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَمْ اللهُ عَنْ وَهُ بَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَمْ اللهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ بَسَتَ ﴿ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَعْثَ قِبَلَ السَّاحِلِ ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَا ثُمَا نَةٍ ، خَوَرَجْنَا وَكُنّا ( " بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ وَهُمْ ثَلَا ثُمَا نَةٍ ، خَوَرَجْنَا وَكُنّا ( " بِبَعْضِ الطَّرِيقِ فَنِيَ الرَّادُ فَأَمْرً أَبُو عُبَيْدَةً بِأَزْوَادِ الجَيْشُ جَفُعَ فَكَانَ وَرُودَى ثَمْرٍ فَكَانَ يَقُوتُنَا ( " )

مع المرسمة. (1) بالبين صدر (1) بالبين صدر (1) من الائتمار والمشاورة الله أبو ذر اله من البونينية وضيطت فيها بالتشديد اله من الماسل وعزاه التسطلاني للفرع قال ولنيره التسطلاني للفرع قال ولنيره التسطلاني للفرع قال ولنيره التسطلاني للفرع عال والمنيره التسطلاني المترام كتبه مساحه

(٣) أَنْ الْجَرَّاحِ رَمَضَى
 اللهُ عَنْهُ

عيزي دانايد (٤) دو

(٠) لَمَا بَسَتْ

لاط (7) فكنا مد

(٧) يُقوِّنْنَا كُلَّ يَوْم.
 قَليلاً قَليلاً

(٢) فَرْحُلُت سو (۷) نتال

(۱۰) مقال

كُلَّ يَوْمٍ قَلِيلٌ قَلِيلٌ حَتَّى فَنِيَ ، فَلَمْ يَكُنْ يُصِيِنَا إِلاَّ تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ ، فَقُلْتُ ما تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةٌ ، فَقَالَ لَقَدْ وَجَدْنَا فَقَدْهَا حِينَ فَنِيتْ ، ثُمَّ أُنْتَهِيْنَا إِلَى الْبَحْرِ ، فإذا خُوتٌ مِثْلُ الظَّرب فَأَكَلَ مِنْهَا (١) التَّوْمُ كَمَانَ (٣) عَشْرَةَ لَيْلَةً ، ثُمَّ أَمَرَ أَبُو عُبَيْدَةً بضِلَمَيْنِ مِنْ أَضْلاَعِهِ فَنُصِبا ثُمَّ أَمَرَ بِرَاحِلَةٍ فَرُحِلَّتْ (٣) ثُمَّ مَرَّتْ تَحْتَهُمَا فَلَم تُصِبْهُمَا مَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ قالَ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ ثَلَا ثَمَانَةِ رَاكِبِ أَمِيرُنَا (1) أَبُو عُبِيْدَةً بْنُ الْجَرَّاحِ نَرْصُدُ عِبرَ قُرَيْشِ فَأَقَنْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ ، فَأَصَا بَنَا جُوعْ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبَطَ، فَسُتَّى ذٰلِكَ الجَيْشُ جَبْشَ الْخَبَط، فَأَلْقَ لَنَا الْبَحْرُ وَابَّةً يُقَالُ كَمَا الْمَنْبَرُ ، فَأَكَلْنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ ، وَأَدَّهَنَّا مِنْ وَدَكِهِ ، حَتَّى ثَابَثْ إِلَيْنَا (١) وَأَمِيرُ نَا أَجْسَامُنَا فَأَخَذَ أَبُوعُبَيْدَةَ صِلْمًا مِنْ أَصْلاَعِهِ (٥) فَنَصَبَهُ فَمَدَ إِلَى أَطُولِ رَجُلِ مَعَهُ (١) مِنْ أَعْضَائِهِم قالَ سُفْيَانُ مَرَّةً صِلْعًا مِنْ أَصْلاَعِهِ (٦) فَنَصَبَّهُ وَأَخَذَ رَجُلاً وَ بَعِيرًا فَمَرَّ تَحْتَهُ قالَ (٧) جابر"، وَكَانَ رَجُلُ مِنَ الْقَوْمِ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثُ جَزَائِرَ ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثَ جَزَالًا ، ثُمَّ إِنَّ أَبَا عُبَيْدَةً نَهَاهُ \* وَكَانَ عَمْرُ و يَقُولُ أَخْبَرَ نَا أَبُوصا لِح أَنَّ قَيْسَ (١٠) أَنْ سَعْدٍ قَالَ لِل بِيهِ كُنْتُ فِي الجَيْشِ لَجَاعُوا ، قَالَ أَنْحَرْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جَاعُوا قَالَ أَنْحَوْ ، قَالَ نَحَرْتُ ، قَالَ ثُمَّ جَاعُوا ، قَالَ أَحْرَهُ ، قَالَ نَحَرْتَ ، ثُمَّ جَاعُوا ، قَالَ أَنْحَرْ قَالَ نُهِيتُ وَرَثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَأَنَّهُ سَمِمَ جارًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ غَزَوْنَا جَبْسَ الْحَبَطِ وَأُمْرَ أَبُو عُبَيْدَةَ فَخُمْنَا جُوعاً شَديداً وَأَلْقَى (٨) الْبَحْرُ حُوتًا مَيَّتًا، كَمْ نَرَ مِثْلَهُ يُقَالُ لَهُ الْمَنْبَرُ، فَأَكْلَنَا مِنْهُ نِصْفَ شَهْرٍ، فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْمًا مِنْ عِظَامِهِ فَرَّ الرَّاكِ تَحْتُهُ ، فَأَخْبَرَ فِي (١) أَبُو الزُّ يَبْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جابِرًا يَقُول ، قالَ (١٠٠ أَبُو عُبَيْدَةً كُلُوا ، قَلَمًا قَدِمْنَا اللَّدِينَةَ ذَكَرْنَا ذَلِكَ للنِّي

مَرِّقَةُ فَقَالَ كُلُوا رِزْقًا أَخْرَجَهُ اللهُ أَطْمِهُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ۚ فَأَنَاهُ بَعْفُهُمْ ('' فَأَكَلَهُ مِرْقَا أَخْرَجَهُ اللهُ أَطْمِهُونَا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ ۚ فَأَنَاهُ بَعْفُهُمْ ('' فَأَكَلَهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَل

مَرْشُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثنَا فُلَيْحٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُمَيْدٍ

أَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةً أَنَّ أَبَا بَكْرِ الصَّلَّةِ مِنْ اللهُ عَنْهُ بَعْثَهُ فَالْحَبَّةِ النَّي أَمَّرَهُ النَّبِي عَبْدِ الرَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ النَّاسِ لاَ اللَّي أَمَّرَهُ النَّبِي عَبْدُ النَّا مِ مَشْرِكَ وَلا يَطُوفُ () بِالْبَيْتِ عُرْيَانَ حَدَّثَى عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ يَحْجُ (نَ بَعْدَ الْعَامِ مَشْرِكَ وَلا يَطُوفُ () بِالْبَيْتِ عُرْيَانَ حَدَّثَى عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءٍ حَدَّقَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُنَى عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِرُ سُورَةٍ نَزَلَتْ خَايَمَةُ سُورَةِ النِّسَاء يَسْتَقَتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْنِيكُمْ فَي الله يُقْتَيِكُمْ فَي الله يَشْتَقْتُونَكَ قُلِ الله يُفْنِيكُمْ فَي الْكَلَاقِ .

( وَفُدُ أَنِي تَمْيمِ )

مَرْثُنَا أَبُو أَنقيْم حَدَّ أَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي صَخْرَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عُورِ الْمَارِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنِي نَفَرِ مِنْ بَنِي تَمِيم اللَّبِي عَيْنِي فَقَالَ الْبُشْرَى يَا بَنِي تَمِيم قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ قَدْ بَشَرَّ تَنَا فَأَعْطِنَا فَرِيء (١) ذَلِكَ فَ وَجْهِهِ جَفَاء نَفَرَ مِنَ الْمِيمَنَ فَقَالَ اقْبُلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيم قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا وَجُهِهِ جَفَاء نَفَرَ مِنَ الْمِيمَنَ فَقَالَ اقْبُلُوا الْبُشْرَى إِذْ لَمْ يَقْبُلُهَا بَنُو تَمِيم قَالُوا قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ بَنْ حَمْنِ بْنِ حَمْنِ بْنِ حَدَيْنَة بْنِ حَمْنِ بْنِ حَدَيْنَة بْنِ بَدْ وَ يَعْمِ إِنْ مَنْ مَنْ بَنِ مَنْ الْمَا وَسَلَى اللهُ عَنْ وَقَالَ الْبُشْرَى إِنْ أَوْلَ اللَّهِ عَلَيْكَ إِلَيْهِم ، وَقَالَ الْبُسُونَ عَزْوَةً عُيَدُنَة بْنِ حَمْنِ بْنِ حَدَيْفَة بْنِ بَدْ وَيَعْ مَا وَقَالَ الْمُعْقِعَ عَنْ وَقَالَ أَيْنِ الْمَعْقَى عَزْوَةً عُيَدُنَة بْنِ حَمْنِ بْنِ حَدَيْفَة بْنِ بَدْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْكَ إِلَيْهِم ، وَقَالَ أَوْلُوا عَدْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ قَالَ لَا أَوْلُ لُوالًا أَوْلُ أَوْلُوا عَدْ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللهُ اللّهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللّهُ ا

ر توله نأثاه ) كذا في غير نسخة بإنفصر وتال القسطلاني يالمد أى أعطاه وللامسيلي ونسبها في الفتح لابن السكن فاتاه بعضهم بمضو منه كتبه هيميسيعه

> (۱) بمضور هم معرف

> > (۲) جدائنی میر

(٢) عليها عر

(٤) أَنْ لاَ يُعَاجَ

﴿ ﴿ وَ لَا يَظُوفَنَّ

(1) فَرَّ فِي عَ م

دلب (v)

(۸) سستهن شع \*

Lin (4)

فَقَالَ هَذِهِ صَدَقَاتُ فَوْمِ (١) ، أَوْ قَوْمِي، حَرَثَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا هِشَامُ أَنْ يُوسُفَ أَنَّ أَنْ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ عَنِ أَنْ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ الزَّبيْرِ أَخْبَرَهُمْ أُنَّهُ قَدِمَ رَكْبُ مِنْ بَنِي تَمْيمِ عَلَى النِّيِّ يَهِلَّتِهِ فَقَالَ أَبُو بَكُو أَمِّر الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ (٢) مُمَرِّ بَلْ أَمْرِ الْأَقْرَعَ بْنَ حَالِسٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ مَا أَرَدْتَ إِلاًّ خِلاَفِي، قَالَ مُحَرُما أَرَدْتُ خِلاَفَكَ، فَمَارَكِا حَتِّي ٱرْتَفَعَتْ أَصْوَالْمُهُمَا، فَنَزَلَ في ذَلِكَ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا ، حَتَّى أَنْقَضَتْ بِالْبَ (٣) وَفَكْرُ عَبْدِ الْقَيْس حَرِيْنَ إِسَادَىٰ أَخْبَرَنَا أَبُو عامِرِ الْعَقَدِيْ حَدَّثَنَا قُرَّةً عَنْ أَبِي جَمْرَةً ، قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنَّ لِي جَرَّةً يُنْتَبَذُ لِي نَبِيذٌ (١٠ كَأَشْرَبُهُ حُلُوًا في جَرّ إِنْ أَكْثَرُتُ مِنْهُ لَجَالَسْتُ الْقَوْمَ كَأَطَلْتُ الْجُأُوسَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِيحَ فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَقَالَ مَرْحَبًا بِالْقَوْمِ غَيْرَ خَزَاتِيا وَلاَ النَّدَالَمَى فَقَالُوا يَارَسُولَ ٱللهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ الْمُنْرِكِينَ مِنْ مُضَرَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ في أَشْهُرِ الْحَرُم حَدَّثْنَا بِجُمَلِ مِنْ الْأَدْرِ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجِنَّةَ وَنَدْعُى بِهِ مَنْ وَرَاءنَا قالَ آمُرُكُ إِلَا بَتِعِ وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ ، الْإِعَانِ بِاللهِ هَلْ تَدْرُونَ مَا الْإِيَانُ بِاللهِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللَّهُ ، وَإِقَامُ الصَّلاَّةِ ، وَإِينَا ۚ الزَّكاةِ ، وَصَوْمٌ رَمَضَانَ ، وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ مَا أَنْتُبِذَ فِي اللَّابَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْخَنْمَ وَالْمُزَفَّتِ مَرْشُ اللَّهْ اللَّهُ إِنْ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ إِنْ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاس يَقُولُ فَدَمَ وَفُدُ عَبْدِ الْقَدْسِ عَلَى النَّبِي عَرَاقِيَّ فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّا هُــذَا الْحَيَّ مِنْ ربيعةً وَقَدْ حَالَتْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَّرَّ فَلَمْنَا نَحْنُلُصُ إِلَيْكَ إِلاَّ في شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُوْاً بِأَشْيَاءَ تَأْخُذُ بِهِا وَنَدْغُو إِلَهْمَا مَنْ وَرَاءَنَا ، قالَ آمُرُكُمُ ۚ بِأَرْبَعِ ، وَأُنهَا كُمُ عَنْ أَرْبَعِ، الْإِيمَانِ بِاللهِ شَهَادَةِ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَعَقَدَ وَاحِدَةً ، وَإِقامِ الضَّلاةِ ، وَإِيتَاء

(1) كذا بالتنوين فى اليونينية وذكر فى المتح أنه بالكسرمن. غير تنوين (٢) كذا فى غير دايخة قال (٢) سقط عند أبى ذر فا بعده رفع (٤) كذا فى اليونينية، ونسخ الخط معنا بدون، ونسخ الخط معنا بدون،

(٤) كذا في اليونينية. ونسخ الخط معنا بدون، لفظ فيها نعم ثبتت في هامش نسخة مصححاً عليها بعدها كذا في سخة ابن أبيرافع ونسخة الخافظ تُنتبذُ في نبيذاً بالفوقية

الزَّ كَاةِ ، وَأَنْ تُوَّدُوا لِلهِ مُحْسَ مَاغَيْشُمْ ، وَأَنْهَا كُمُ عَنِ الدُّ بَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْمَ وَالْزَفْتِ وَرَثُنْ يَحْيِيٰ بْنُ سُلَيْهٰ لَ حَدَّثَنَى (١) أَبْنُ وَهِ أُخْبَرَ نِي تَمْرُنُو ، وَقَالَ بَكُنُ بْنُ مُضَرَ عَنْ تَمْرُو بْنِ الحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ أَنَّ كُرَيْبًا مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس وَعَبْدَ الرَّحْمَٰن بْنَ أَزْهُرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ غَنْرَمَةَ أَرْسَلُوا إِلَى عَالْشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَقَالُوا أَقْرَأً عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنَّا جَمِيماً وَسَلْها عَنِ الْ كَمْنَيْنِ بَعْدَ الْمَصْرِ وَإِنَّا (٢) أُخْبِرْنَا أَنْك تُصَلِّيها (") وَقَدْ بَلَغَنَا أَنَّ النِّيِّ عَلَيْ نَهْى عَنْها (") قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ وَكُنْتُ أَضْر بُ مَعَ مُمَرَ النَّاسَ عَنْهُمَا قَالَ كُرَيْبٌ فَدَخَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَّنْهُمَا مَا أَرْسَلُونِي ، فَقَالَتْ سَلْ أُمَّ سَلَمَةَ ۖ فَأَخْبَرَ ۚ ثُهُمُ ۚ فَرَدُونِي إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِعِيْلِ مَا أَرْسَالُونِي إِلَى عائيشَةَ فَقَالَتْ أَمْسَلَمَةً سَمِعْتُ النِّيَّ مُرَاكِنَةِ يَنْهُى عَنْهُمَا وَإِنَّهُ صَلَّى الْعَصْرَ ثُمٌّ دَخَلَ عَلَى ۗ وَعِنْدِى نِسْوَةٌ مِنْ أَبْنِي حَرَامٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَصَلاَّهُما ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْخَادِمِ ، فَقُلْتُ تُومِي إِلَى جَنْبهِ فَقُولِي تَقُولُ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَلَمْ أَسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَا تَيْنِ الرَّ كُعَتَيْ فَأْرَاكَ تُصلِّيهِما ، فَإِنْ أَشَارَ بِيدِهِ فَأَسْتَأْخِرِي ، فَفَعَلَتِ الجَارِيَةُ فَأَشَارَ بِيدِهِ فَأَسْتَأْخَرَتْ عَنْهُ ، فَلَمَّا ٱنْصَرَف قالَ يَابِنْتَ أَبِي أُمِّيَّةُ سَأَنْتِ عَنِ الرَّ كُعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْر إِنَّهُ أَتَا فِي أَنَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَبْسِ بِالْإِسْلاَم مِنْ قَوْمِهِمْ ، فَشَفَاُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الْقُفْهِي فَهُمَا هَا تَانِ حَرَثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّدٍ الْجُعْنِي حَدَّثَنَا أَبُو عامِرِ عَبْدُ اللَّكِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبْنُ طَهْمَانَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال أُوَّالُ بُجُمَّةً مُمِّعَتُ بَعْدَ بُجُعَةٍ مُمِّعَتْ في مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَبْسِ بِجُواثِي يَمْنِي قَرْيَةً مِنَ الْبَحْرَيْنِ باب وَفْدِ بَنِي حَنيفَةَ وَحَدِيثِ ثَمَامَةَ بْنِ أَثَالِ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قالَ حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَاةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ مِلْكَ خَيْلًا قِبَلَ تَجْدِ كَفَاءَتْ برَجُلِ مِنْ بَنِي

(۱) حدثنا (۲) طانا (۲) نمایهما (۲) نمایهما (۲) نمایهما (۲) عنهها

حَنيفَةَ يُقَالُ لَهُ ثَمَامَةُ بْنُ أَثَالٍ ، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَّارِى المَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ عِنْ فَقَالَ مَا عَنْدَكُ يَا ثُمَامَةُ ؟ فَقَالَ عِنْدِي خَيْرٌ ، يَا تُحَمَّدُ إِنْ تَقْتُلْنِي ، تَقْتُلْ ذَا دَمٍ ، وَإِنْ تُنْعِمْ ، تُنْعِمْ عَلَى شَاكِدِ ، وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المَالَ ، فَسَلْ مِنْهُ ماشِئْتَ ، حَتَّى (١) كَانَ الْفَدُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَّامَةً ؟ قَالَ مَا قُلْتُ لَكَ إِنْ تُنْعِم ، تُنْعِم عَلَى شَاكِرٍ ، فَتَرَكَهُ حَتَّى كَانَ بَمْدَ الْغَدِ ، فَقَالَ مَا عِنْدُكَ يَا ثَمَامَةُ ؟ فَقَالَ عِنْدى ما قُلْتُ لَكَ ، فَقَالَ أَطْلِقُوا ثُمَامَةً فَأُ نُطَلَقَ إِلَى نَجْلِ (٢) قَرِيبٍ مِنَ الْمَعْجِدِ ، فَأَغْتَسَلَ ثُمَّ دَخَلَ المَسْجِدَ فَقَالَ أَشَهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَسْهَدُ أَنَّ تُحَدًّا رَسُولَ أَللهِ ، بِالْحَمَّدُ كَانَ عَلَى الْأَرْضِ وَجْهُ ۗ أَبْغَضَ إِلَى مِنْ وَجْهِكَ ، فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ ، أَحَبَّ الْوُجُوهِ إِلَى ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دِينِ أَبْغَضَ ۚ إِلَىَّ مِنْ دِينِكَ ، ۖ فَأَصْبَحَ دِينَكَ أَحَبّ الَّذِينِ إِلَى ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَّدٍ أَبْغَضُ (\*) إِنَّى مِنْ بَلَدِكَ ، فَأَصْبِحَ بَلَدُكَ أَحَبّ الْبِلاَدِ إِنَّ ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنَى ، وَأَنَا أُدِيدُ الْعُمْرَةَ ، فَمَاذَا تَرَى ؟ فَبَشِّرَهُ رَسُولُ (" الله عَلِينَ وَأَمْرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ قالَ لَهُ قائِلٌ صَبَوْتَ ، قالَ لا : وَلَكُنْ أَسْلَمْتُ مَعَ تُحَمِّد رَسُولِ اللهِ عَلِيِّ وَلاَ وَاللهِ لاَ يَأْ تَيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَّةُ حِنْطَةٍ حَتَّى حَرِّشُ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ الله بْن أَبِي حُسَيْن حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ مُسَيَّلِمَةُ الْكَذَّابُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ (٥) اللهِ عَرَالِيَّةِ فَعَلَ يَقُولُ إِنْ جَعَلَ لِي مُحَدِّدُ اللهِ عَدْهِ تَبعْتُهُ وَقَدِمَهَا فَ بَشَرِكَشِيرِ مِنْ قَوْمِهِ فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَمَعَهُ ثَابِتُ بْنُ قَيْسِ بْنَ شَاس وَفِي بَدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ قِطْعَةُ جَرِيدٍ حَتَّى وَقَفَ عَلَى مُسَيْلِمَةً فِي أَصْعَا بِهِ ، فَقَالَ لَوْ ما أَعْطَيْتُكُمَّهَا وَلَنْ تَعْدُو أَمْرَ اللهِ فِيكَ وَلَئَنْ أَدْبَرْتَ لَيَعْقِرَ لَكَ اللهُ وَإِنَّى لَأَرَاكَ إِنَّا الَّذِي أَرِيتُ فِيهِ ما رَأَيْتُ وَهُذَا ثَابِتٌ يُجِيبُكَ عَنَّى ثُمَّ أَنْصَرَفَ

(١) النَّبِي

(٠) النَّبِيِّ وَمَّسٍ

(٦) الأمر من

(۷) بضم الهنزة عند ه في سائر ما في قصت وقصة العنسي

عَنْهُ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْ قَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ إِنَّكَ أَرَى الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أُرَيْتُ فَأَخْبَرَ نِي أَبُوهُ رَبُوهَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى قَالَ بَيْنَا أَنَا نَامُّ رَأَيْتُ في يَدَى سِوَارَيْن مِنْ ذَهَبَ فَأَعْمَـٰنِي شَأَنْهُمَا ، فَأُوحِيَ إِلَىّٰ فِي الْمَنَامِ أَنِ ٱنْفُخْهُمَا ، فَنَفَخْهُمَا فَطَارًا ، فَأَوْلُتُهُمَا كَذَّا بَيْنِ يَخْرُجانِ بَعْدِي ، أَحَدُهُمَا الْمَسْيَى ، وَالآخَرُ مُسَيْلِمَةُ ، حَرْشُ (١) إِسْعُنُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ عَنْ مَعْشَر عَنْ مَمَّامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بَيْنَا أَنَا نَامُ مُ أُتِيتُ (٢) بخَزَائن الْأَرْض ، فَوْضِعَ في كَنِّي سِوَارَانِ مِنْ ذَهَب ، فَكَبُّرًا عَلَيٌّ ، فَأُوحِي (" إِلَىٰ أَل أَنْفُخْهُما ، فَنَفَخْتُهُما فَذَهَبا ، فَأَوْلَتُهُما الْكَذَّابَيْنِ ، اللَّذَيْنِ أَنَا بَيْنَهُما ، صاحب صَنْعاء، وَصاحبَ الْيَامَةِ حَرْشُ الصَّلْتُ بْنُ نُحَمَّدِ، قالَ سَمِعْتُ مَرْدِي بْنَ مَيْمُونِ قَالَ سَمِيْتُ أَبَا رَجَاءِ الْمُطَارِدِيُّ يَقُولُ : كُنَّا نَعْبُدُ الْحَجَرَ ، فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَراً هُوَ أَخْيَرُ (١) مِنْهُ أَلْقَيْنَاهُ وَأَخَذْنَا الآخَرَ، فَإِذَا كُمْ نَجِدْ حَجَرًا، جَمَعْنَا جُمُورَةً مِنْ تُرَاب أُمُّ جِئْنَا بِالشَّاةِ لَخَلَبْنَاهُ عَلَيْهِ ثُمَّ طُفْنَا بهِ ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَجَبَ قُلْنَا مُنَصِّلُ(٥) الْأُسِنَّةِ فَلَا نَدَعُ رُمُحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلَا سَهْمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إِلَّا نَزَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ شَهْرً رَجَب وَسَمِينَتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ كُنْتُ يَوْمَ (١) بُعِينَ النَّبِي عَرَّفِيْ غُلاَمًا أَرْعَى الْإِبلَ عَلَى أَهْ لَى قَلَمًا سَمِعْنَا بِخُرُوجِهِ فَرَرْ نَا إِلَى النَّارِ إِلَى مُسَيْلِمَةَ الْسَكَذَّابِ. ( قِصَّةُ الْأُسُورِ الْعَنْسَيِّ )

 (۱) حدثن (۱) قاً تيتُ (۲) قاً تيتُ

مَّــُ (٣) فَأَوْحَى اللهُ

> مين (٤) خبرد جمع د

ه أحسن

(۰) للكشميهنى بفتح النون وكسر الماد مشددة ولغيره بسكول النون قسطلانى على الفتح

> (٦) بَشْرُ النَّبِيِّ مع

(۷) حدثی مرب

(A) وكانت لامي

أَنْهُ (٩)

عَأْنَاهُ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيِّتِهِ وَمَعَهُ مَا بِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ شَمَّاسٍ، وَهَٰىَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ خَطِيبُ رَسُولِ ٱللهِ عَلِينَ وَفي يَدِ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيمَ مِنْ فَصَيْبٌ، فَوَقَفَ عَلَيْهِ فَكَأَمَّهُ ، فَقَالَ لَهُ مُسَيْلِيَةُ إِنْ شِئْتَ حَلَيْتَ (١) يَنْنَا وَبَيْنَ الْأَرْدِ ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لَنَا بَعْدَكَ ، فَقَالِ النَّبِيُّ عِنْ لَوْ سَأَنْتَنِي هَٰذَا الْقَضِيبَ مَا أَعْطَيْتُكَهُ ، وَإِنِّي لَارَاكَ الَّذِي أُرِيتُ فِيهِ مَا أريتُ (٢) وَهَٰذَا ثَا بِثُ بْنُ قَيْسٍ وَسَيْجِيبُكَ عَنَّى ، فَأَ نُصَرَفَ النَّيُّ عَلِيَّ قَالَ عُبَيْدُ الله أَبْنُ عَبْدِ اللهِ سَأَنْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْاسِ عَنْ رُوْيَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْدِ أَلْتِي ذَكَرَ فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ذُكِرَ لِي أَنَّ رَسُولَ (٣) أَللهِ عَلَيْ قَالَ يَيْنَا أَنَا نَامُ أُرِيتُ أَنَّهُ وُضِعَ (١) في يَدِي ﴿ ﴿ سِوَارَانِ (٦) مِنْ ذَهَبِ فَفُطْاعَتُهُمَا وَكَرِهُمُّهُمَا فَأَدِنَ لِي فَنَفَخْتُهُمَا فَطَارَا وَأُوَّ لَتُهُمَا كُذَّا بَيْنِ يَخْرُجانِ فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَحَدُهُما الْعَنْسِيُّ الذِي قَشَلَهُ فَيْرُوزُ بِالْيَمَنِ الم فَي قَمَّةُ أَهُلِ نَحِرَانَ صَرَتْنَى عَبَّاسُ بْنُ الحُسَيْنِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنْ صِلَةً بْنِ زُفَرَ عَنْ حُدَّيْفَةَ قَالَ جَاءَ الْعَاقِبُ وَالسَّيَّدُ صَاحِبَا آَجُرُ انَّ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُرِيدَانِ أَنْ يُلاَعِنَاهُ قَالَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ لَا تَفْعَلُ فَوَاللهِ لَئُنْ كَانَ نَبِيًّا فَلَا عَنَّا ( اللهُ نُفُلِيحُ تَحْنُ وَلاَ عَقَبْنَا مِنْ بَمْدِنَا ، قَالاً إِنَّا تُعْطِيكُ مَا سَأَلْتَنَا وَأَبْسَتْ مَعَنَا رَجُلاً أَمِينَا وَلاَ تَبْعَثْ مَعَنَا إِلاَّ أُمِينًا ، فَقَالَ لَا بْمَثَنَّ مَعَكُم وَجُلا أُمِينًا حَتَّى أُمِينَ فَأَسْتَشْرَفَ لَهُ أَصْعَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيْ فَقَالَ قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ ، فَأَمَّا قَامَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ هَذَا أُمِينُ هَلْذِهِ الْأُمَّةِ مِرْثُ اللَّهُ مِنْ بَشَّارِ حَدَّثَنَا كُمَّدُ بْنُ جَعْفَ حَدَّثَنَا شعْبَةُ قالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْدُقَ عَنْ صِلَّةَ بْن زُفَرَ عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ جاء أَهُلُ بَجُورَانَ إِلَى النَّبِيِّ مِنْكِيَّهُ فَقَالُوا ٱبْعَتْ لَنَا رَجُلاًّ أَمِينًا ، فَقَالَ لاَ بْعَنَنَّ إِلَيْكُمْ رَجُلاً أَمِينًا حَتَّى أَمِينٍ ، فأَسْتَشْرَفَ لَهُ (١٠) النَّاسُ ، فَبَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةً بْنَ الجَرَّاحِ مَرْثُ

نَّالُمْنَا بَيْنَكُ الْمِنْا بَيْنَكُ (۱)

(۲) رَأَيْتُ

ميمة (٣) النَّبِي

(٤) وَضَدَعَ فِي يَدَىُّ إِدْوَارَيْن

(٥) الدال فى اليونينية تحمّها كمرة لاغير ٠ وضبطت فى الاصل الذى بأيدينا أيضا بفتحها وتشديد الباء مضجحا عليها،

> معة (7) اسواران

ر) مقط الباب لابي در فالتالى رفيم

(A) فلاعننا

(٩) حدثني

رب مي تامسسوا مه

(۱۰) لها

(قوله فيرور) كذا وثع في النسخ بضمة واحدة قالوا والصحيح أن يكون مصروط لانه لم يكن أصله علما في لفة المجم اه من هامش الاصل أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُمْبَة عَنْ خالِدٍ عَنْ أَبِي فِلاَبَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ بِهِ قَالَ لِكُلُ أُمَّةٍ أُمِينٌ، وَأَمِينُ هُذِهِ الْأُمَّةِ أَبُوعُبَيْدَةَ بْنُ الجَرَّاحِ. ( فِصَّةُ مُعَانَ وَالْبَعْرَيْنِ )

وَرْثُ فُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ سَمِعَ أَبْنُ الْمُسْكَدِر جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ اقالَ لِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَوْ قَدْ جَاءِ مَالُ البَحْرَيْنِ لَقَدْ أَعْطَيْتُكَ مُكَذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا فَلَمْ يَقَدُمْ مَالُ البَحْرَيْنِ حَتَّى قُبِضَ رَسُولُ اللهِ يَهِيُّ فَامَّا قَدِمَ عَلَى أَبِي بَكْرِ أَمَرَ مُنَادِيًّا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ النَّبِي عَلِيَّةً دَيْنٌ أَوْ عِدَةٌ قُلْيَأْ تِنِي، قَالَ جَابِرٌ فِخَتْتُ أَبَا بَكْر فَأَخْبَرُ ثُهُ أَنَّ النِّي عَلِيَّ قَالَ لَوْ جَاءِ مَالُ الْبَعْرَ بْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكِذَا وَهَكَذَا ثَلَاثًا ، قَالَ فَأَعْطَانِي ، قَالَ جَابِر ﴿ فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَسَأَلْتُهُ كَلُّمْ وَيُعْطِنِي ، ثُمُّ أَتَبْتُهُ كَلُّمْ ويُعْطِنِي ، نتُمَّ أَتَبْتُهُ الثَّالِيَّةَ كَلَّمْ ويُعْطِني ، فَقُلْتُ لَهُ قَدْ أَتَبْتُكَ فَلَمْ تُمْطِنِي ، ثُمَّ أَتَبْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، ثُمَّ أَتَبْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي ، فَإِمَّا أَنْ تُعْطِنِي وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي ، فَقَالَ أَقُلْتَ تَبْخَلُ عَنِّي ، وَأَىٰ دَاءِ أَدْوَأُ مِّنَ الْبُخْلِ ، قالَما ثَلاثًا مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةٍ إِلاَّ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَعْطِيكَ \* وَعَنْ عَمْدِو عَنْ تُحَمَّدِ بْنِ عَلَى سميعْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ جِئْتُهُ فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرِ عُدَّهَا فَعَدَدْتُهَا فَوَجَدْتُهَا خَسْمَائَةً ، فَقَالَ خُذْ مِثْلُهَا مَرَّتَيْنِ الْمُ اللَّهِ عَدُّومٌ الْاسْعَرِيِّينَ وَأَهْلِ الْيَمَنِ وَقَالَ أَبُومُوسَى عَنِ النِّيِّ عَلَيْ اللَّهِ مَ مِنَّى وَأَنَا مِنْهُمْ مَرْشَى عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمَّد وَإِسْتُحْتُ بْنُ نَصْر قالاً حَدَّثَنَا يَعْنِي بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْعَلَ عَن الأَسْوَدِ أَبْنَ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ الْيَمَن فَكَثَنَّا حِينًا مائرًى أَنْ مَسْعُودٍ وَأُمَّهُ إِلاَّ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ مِنْ كَثْرَةٍ دُخُولِهِمْ وَلُومِهِمْ لَهُ حَرْثُ اللَّهِ مُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ عَنْ أَيُوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ عَنْ زَهْدَم قالَ كَا

فَقَالَ هَلْمٌ وَإِنَّى رَأَيْتُ النَّبِي مِنْكُ مِنْ النَّبِي مِنْكُ مَا لَكُلُهُ فَقَالَ ١٠٠ إِنِّي حَلَقْتُ لَا آكُلُهُ فَقَالَ هَلْمً أُخْبِرُ كَ عَنْ يَمِينِكَ إِنَّا أَتَهُمَا النَّبَّ عِلِيِّ يَفَرُّ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ فَأَسْتَحْمَلْنَاهُ فَأَلِي أَنْ يَعْمِلْنَا فَأُسْتَحْمَلْنَاهُ خَلَفَ أَنْ لاَ يَحْدِلْنَا ثُمَّ لَمْ يَلْبَثِ النَّبَيْ عَلَيْ أَنْ أَقَ بِنَهْ إِبلِ وَأَمْرَ لَنَا مِحَمْس ذَوْدٍ وَلَمَّا قَبَضْنَاهَا قُلْنَا تَغَفَّانْنَا النِّي عَنَّ كَيْنَهُ لَا نُفْلِحُ بَعْدَهَا أَبَدًا , فَأَنَيْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْدِلْنَا وَقَدْ حَمَّلْتَنَا قِالَ أَجَلْ وَلْكِنْ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ أَتَبَتْ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا حَرْثَىٰ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا أَبُو عاصِم حِدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو صَخْرَةَ جامِعُ بْنُ سَدَّادٍ حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ ثُورِ المَادِنِي حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنِ قَالَ جَابَ بَنُو (١) فأعاد تَمِيمِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ 'فَقَالَ أَبْشِرُوا يَا بَنِي تَمِيمٍ ، قَالُوا أَمَّا إِذْ بَشَّرْ نَنَا فَأَعْطِنَا ، فَتَغَيَّرُ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلِي إِنَّهِ عَلِي إِنَّ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَفْلُوا الْيَتِي ، فَقَالَ النَّبَي عَنِي أَفْبُلُوا الْشُرى إِذْ لَمْ يَقْبَلُهَا بَنُو تَمِيمٍ قَالُوا قَدْ قَبَلْنَا يَا رَسُولَ أَنَّهِ صَرَّتَى عَبْدُ أَنَّه بْنُ مُحَمَّدٍ أَلِمْ فَيْ حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيرِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ فَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي مَسْفُودٍ أَنَّ النَّبِيُّ عَرْفَ فَالَ الْإِمَانُ هَاهُنَا ، وَأَشَارَ (٢) بِيَدِهِ إِلَى الْيَمَن ، وَالْجَفَاء وَغِلْظُ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ ، عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبِلِ ، مِنْ حَيثُ يَطْلُع قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرّ حَدَّثَنَا مُرَّبُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِيّ عَنْ شُعْبَةً عَنْ شُلَيْانَ عَنْ ذَ كُوَّانَ عَنْ أَبِي هُرَّيْزَهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ

أَتَاكِمُ أَهْلُ النُّمْنِ أَهُمْ أَرَقُ أَفْرُرَةً وَأَلْيَنُ ثُلُوبًا الْإِمَانُ عَانٍ وَٱلْإِكْمَةُ يَمَانِيةٌ وَالْفَخْرُ

وَالْأَيْلَاءِ فِي أَصْحَابِ الْإِيلِ ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ \* وَقَالَ ثَمَنْدُو عَن

قَدِمَ أَبُو مُوسَى أَكْرَمَ هٰذَا الْحَيَّ مِنْ جَرْمٍ وَإِنَّا كَلُوسْ عِنْدَهُ وَهُو يَتَعَدَّى دَجاجاً

وَ فِي الْقَوْمِ رَجُلٌ جَالِسٌ ، فَدَعَاهُ إِنِّي الْفَدَاءِ ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُهُ يَأْ كُلُ شَبْئًا فَقَذِرْتُهُ

(1) الفاء فى اليونينية ملحقة: فى هذه وما بعدها م

شُفْبَةً عَنْ سُلَمْانَ سَمِعْتُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَبُرَةً عَنِ النِّبِيِّ عَلَيْ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ. وَالْ حَدَّثَنَى أَخِي مَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الْفَيْثِ عَنْ أَبِي هُرُوْمَ أَنّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ الْإِعَانُ يَمَانِ ، وَالْفَيْنَةُ هَاهُنَا ، هَاهُنَا يَطْلُحُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ . مَرْثُن أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُمَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّةً قَالَ أَنَا كُمْ أَهْلُ الْيَتَنِ أَصْفَفُ قُلُوبًا وَأَرَقُ أَفْئِدَةً الْفَقْهُ يَمَانٍ وَٱلْحِكُمْةُ يَمَانِيَةُ ۚ كَانِيَةً ۚ (١) حَرْشُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا مَعَ أَبْنِ مَسْعُودٍ ، خَاء خَبَّابٌ ، فَقَالَ يَا أَبَا غَبْدِ الرَّحْمٰن أَيِّسْتَطَيعُ هُوْلَاءِ الشَّبَابُ أَنْ يَقْرَوْا كَمَا تَقْرَأُ ، قالَ أَمَا إِنَّكَ لَوْ (٧) شِكْتَ أَرَنْتُ بَعْضَهُمْ يَقْرَأُ (٣) عَلَيْكَ ، قالَ أَجَلْ، قالَ أَقْرَأُ مَا عَلْقَمَةُ ، فَقَالَ زَيْدُ بْنُ حُدَيْر أَجُو و ياد بن حُدَيْد ، أَ تَأْمُنُ عَلْقَمَةَ أَنْ يَقْرَأَ ، وَلَيْسَ بِأَقْرَانِنَا ، قالَ أَمَا إِنَّكَ إِنْ شَيْتَ أَخْبَرْ تُكَ مِمَ قَالَ النِّبِي مِينَ فَي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ ، فَقَرَأْتُ خَسْمِينَ آيَةً مِنْ سُورَةِ مَرْبَمَ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ كَيْفَ تَرَى ؟ قالَ قَدْ أَحْسَنَ ، قالَ عَبْدُ اللهِ ما أَثْرَأُ شَيْئًا إِلَّا وَهُوَ ا يَقُرُونُهُ ، ثُمُّ النَّفَتَ إِلَى خَبَّابٍ وَعَلَيْهِ خَاتِّمْ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ أَلَمُ كِأْنِ لِهُذَا الْخَاتِم أَنْ أَيْلْقَى ، قَالَ أَمَا إِنَّكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَى " بَعْدَ الْيَوْمِ فَأَلْقَاهُ ، رَوَاهُ غُنْدَرْ عَنْ شُعْبَةً .

( قِصَّةُ دَوْسٍ وَالطَفَيْلِ بْنِ عَمْرٍ و ٱلدَّوْسِيِّ )

مَرْثُنَ أَبُو أَنَهُمْ حَدَّثَنَا سُفُيْانُ عَنِ أَبْنِ ذَ كُوانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءِ الطَفَيْلُ بْنُ تَحْرُو إِلَى النَّبِيِّ بَيْنِيْدٍ فَقَالَ إِنَّ دَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ ، عَصَتْ وَأَبَتْ ، فَأَدْعُ الله عَلَيْمِ ، فَقَالَ اللهُمَّ أَهْدِ دَوْسًا ، وَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ ، عَصَتْ وَأَبَتْ ، فَأَدْعُ الله عَلَيْمِ ، فَقَالَ اللهُمَّ أَهْدِ دَوْسًا ، وَوْسًا قَدْ هَلَكَتْ ، عَصَتْ وَأَبَتْ ، فَأَدْعُ الله عَلَيْمِ ، فَقَالَ اللهُمَّ أَهْدِ دَوْسًا ، وَوْسًا قَدْ هَلَكَ نَا إِسْمُعِيلُ عَنْ قَبْسٍ عَنْ وَأَتْ بَيْمِ هُرَيْرَةً قَالَ للله عَلَيْهِمْ ، فَقَالَ اللهُمْ عَنْ قَبْسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً قَالَ لِللهُ لَيْ عَلَيْهِمْ فَلْتُ فِي الطَّرِيقِ :

يَا لَيْلَةً مِنْ طُولِهَا وَعَنَاتُهَا عَلَىٰ أَنْهَامِنْ دَارَةِ الْكُفُونَجِيْتِ وَأَبْنَ غُلاَمْ لِي فِي الطريقِ ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى النَّبِّي عَلَيْ فَبَايَمْتُهُ فَيَنْنَا أَنَا عِنْدَهُ إِذْ طَلَعَ الْفُلاَمُ ، فَقَالَ لِي النَّبِيُّ عَلَيْ يَا أَبَا هُرَيْرَةً هُذَا غُلاَمُكَ ، فَقُلْتُ ( اللَّهِ عَلَى النَّبِيُّ عَلَى إِلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل اللهِ قَاعْتُهُ (٢) وَصَابِ قَصَابُ وَفُدْ طَيْ ، وَحَدِيثُ عَدِي بْنِ عَانِم مِرْثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُوعَوَانَةً حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّكِ عَنْ عَمْرِو بْن حُرَيْثٍ عَنْ عَدِيٌ بْنِ حَامِمٍ قَالَ أُنَيْنَا عُمَرَ فِي وَفْدٍ خَمَلَ يَدْعُو رَجُلاً رَجُلاً وَ يُسَمِّيمُ ، فَقُلْتُ أَمَا تَمْرِفُنِي يَا أُمِينَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ بَلَى ، أَمِدْلَتَ إِذْ كَفْرُوا ، وَأَقْبَلْتَ إِذْ أَدْبَرُوا، وَوَفَيْتَ إِذْ عَدَرُوا ، وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكُرُوا ، فَقَالَ عَدِي فَلَا أُبَالِي إِذًا بِالْمِحْدِيْ الْوَدَاعِ صَرْشُ الْمُعْمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ عُرْقَةً بْنِ اللهِ عَالَمْقَهُ الرُّيْرِ عَنْ عَالِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتُ خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَأْهُ النَّا بِعُنْرَةٍ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ أَلْهِ يَنْ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ قَلْيُهُ لِلْ ٣ إِلَيْجُ مِعَ الْمُرْرَةِ ، ثُمَّ لا يَحِلُّ حَتَّى يَحِلُّ مِنْهُمَا جَمِيعًا فَقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَّةً وَأَنَا حافِضٌ وَكُم أَطُفُ بِالبَيْتِ وَلا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَشَكُونَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ أَنْقُضِي رَأْسَكِ وَأَمْنَشِطِي وَأَهِلِّي بِالْحَجِّ وَدِّعِي الْعُمْرَةَ فَفَعَلْتُ ، فَلَمَّا قَضَبْنَا الْحَجَّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ عَنْ مَعَ عَبْدِ الرَّ عَنْ بْنِ أَبِي بَكْرِ الصَّدَيقِ إِلَى النَّعْيِمِ ۖ فَأَعْتَمَرُتُ ، فَقَالَ هَذِهِ مُكَانَ عَرْرَتِكِ ، قَالَتْ فَطَاكَ الَّذِينَ أَهَلُّوا بِالْمُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَيَنْ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ ، ثُمَّ خَلُوا ، ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَّى وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا الحَجَّ وَالْمُمْرَةَ كَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا حَرَثُن عَمْرُ و بْنُ عَلِّي حَدَّثَنَا يَحْني بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ جُرِيْجِ قَالَ بَحَدَّثَنَى عَطَامُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّ، فَقَلْتُ مِنْ أَنْ قَالَ هَٰذَا أَبْنُ عَبَّاسٍ ، قَالَ مِنْ قَوْلِ أَللهِ تَعَالَى : ثُمُّ عَلَّهَا إِلَى البَيْتِ الْعَتبِيقِ ، وَمِنْ أَمْرٍ

(٢) فَلْيُهِلْ

النِّي عَلِيٌّ أَنْهَا بَهُ أَنْ يَعِلُوا في حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، قُلْتُ إِنَّا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ الْمُرَّفِ قال كُنْ أَبْنُ عَبَّاسِ بِرَاهُ قَبْلُ وَ بَمْدُ حَرَّثَىٰ بَيَانٌ حَدَّثَنَا النَّضْرُ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسِ قَالَ مُمِيثَتُ طَارِقًا عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى الذِّي عَنِيَّةً بِالْبَطْحَاءِ ، فَقَالَ أَحَجَجْتَ ؟ فُلْتُ نَمَ ، قالَ كَيْفَ أَهْلَتْ ؟ فُلْتُ لَبَيْكَ إِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ رَسُولِ اللهِ مَلِيَّةِ قَالَ طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حِلَّ فَطُفْتُ بِالْبِيْتِ وَبِالصَّفَا وَالمَرْوَةِ (١) وَأَبَنْتُ أَنْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ ، فَفَلَتْ رَأْسِي صَرَتْن إِبْرَاهِمُ أَبْنُ الْمُنْذِرِ أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ عَنْ نَافِعِ أَنَّ أَبْنَ مُمَر أَخْبَرَهُ أَنَّ حَفْصَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النِّي عَلِيْ أَخْبَرَ نَهُ أَنَّ النَّبِي عَلِي أَمَرَ أَزُواجَهُ أَنْ يَحْدِلِنْنَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَتْ حَفْصَةُ فَمَا يَمْنَمُكَ فَقَالَ لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّاتُ هَدْيِي ، فَلَسْتُ أَحِلُ حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيي مَرْشُ أَبُو الْيَمانِ قالَ حَدَّثَنَى (٢) شُعَيْثِ عَن الزُّهْرَى ، وَقَالَ مُحَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ السُلَمْانَ بْنِ يَسَادِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ أَنْ أَنْ أَقَّ مِنْ خَشْمَمَ أَسْتَفَتْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ رَدِيفُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنَّ فَرِيضَةَ ٱللهِ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطْبِيعُ أَنْ يَسْتُوىَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي أَنْ أَحْجَ عَنْهُ قَالَ نَمَمْ صَرِيْنِي مُحَمَّدٌ حَدَّنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا فُأَيِّحُ عَنْ نَافِيعِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قالَ أَقْبَلَ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَلَيْهُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ مُرْدِفَ أَسَامَةً عَلَى الْقَصُوا ﴿ وَمَعَهُ اللَّالُ وَعُمَّانَ بْنُ طَلْحَةَ حَتَّى أَنَاخَ عِنْدَ الْبَيْتِ، ثُمَّ قَالَ إِنْمُأْنَ أَثْثِنَا بِالْفْتَاحِ (" خَاءَهُ بِالْفْتَاحِ (" فَفَتَدَحَ لَهُ الْبَاب، فَدَخَلَ النَّبِي مُرْفَقِهِ وَأُسَامَةُ وَ بِالرِّلْ وَعُمَّانُ ، ثُمَّ أَعْلَقُوا عَلَيْهِمِ الْبَابَ فَكَكَثَ مَارًا طَوِيلاً شُمَّ خَرَج وَأُبْنَذَرَ (٥) النَّاسُ النَّهٰوُلَ فَسَبَقْتُهُمْ فَوَجَدْتُ بِلاّلاً قائمًا مُن وَرَاء

م (۱) وبالروة (۲) أخبرنا (۳) بالمفتح (٤) بالمفتح (٤) فأبتدر المارية المار

الْبَابِ فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ عِنْ فَقَالَ صَلَّى بَيْنَ ذَيْكِ الْعَثُودَيْنِ الْمُقَدَّمَيْنِ وَكَانَ الْبَيْتُ عَلَّى سِنَّةِ أَعْمِدَةٍ سَطْرَيْن (١) مِصَلَّى بَيْنِ الْعَدُودَيْنِ مَن السَّطْ الْقَدَّم، وَجَمَلَ بَابَ الْبَيْتِ خَلْفَ ظَهْرِهِ ، وَأَسْتَقْبَلُ بِوَجْهِمِ الَّذِي يَسْتَقْبُكُ ، حِينَ (٢) تَلِيجُ الْبَيْتَ يَيْنَهُ وَبَيْنَ ٱلْجُدَارِ ، قالَ وَنسِيتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى وَعِنْدَ المَكَانِ النَّذِي صَلَّى فيهِ مَنْ مَنْ مَمْرَاء حَرَثُ اللهِ الْمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بِيْ وَأَبُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَائِسَةَ زَوْجَ النَّيِّ يَرْكِيُّ أَخْدَ مَهُمَا أَنَّ صَفِيَّةً بنْتَ حُيِّي زَوْجَ النِّبِيُّ عَلِيَّ حَاضَتْ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّ أَحابِسَتُنَا هي فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَفَاضَتْ يَا رَسُولَ اللهِ وَطَافَتْ بِالْبَيْتِ، فَقَالَ النَّبِي مُرْكُ فَلْتُنْفِرْ، مرش يحيى بن سُلَمان قال أَخْبِرَ نِي (٣) أَبنُ وَهن قالُ حَدَّنَى عُمَرُ بنُ مُحَدِّدٍ أَنْ أَبَاهُ حدَّثَهُ عَن أَبْن مُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّي عَلَّ بَيْنَ أَظْهُرِ نَا وَلا (٤) نَدْرِي ما حَجَّةُ الْوَدَاعِ خَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ السّبيح الدَّجَّالَ فَأَطْنَبَ فِي ذَكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ أَللُّهُ مِنْ نَبِي ٓ إِلاَّ أَنْذَرَ (٥) أُمَّتَهُ أَنْذَرَهُ نُوحَ وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ فِيكُمْ ، فَاخَنِي عَلَيْكُمْ ، مِنْ شَأَّ نِهِ فَلَيْسَ يَخْفُ عَلَيْكُمْ ، أَنَّ رَبَّكُمْ لَبُسْ عَلَى ما يَخْنَى عَلَيْكُمْ ثَلَاثًا ، إِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ ، وَإِنَّهُ (١) أَعْوَرُ عَيْنِ (٧) الْيُعْنَىٰ كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنْبَةٌ طَافِيةٌ ، أَلَا إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِماء كُوْ وَأَمْوَ الْكُرُمُ ، كَحُرْمَة يَوْمِكُمْ هُذَا ، في بَلِدِكُمُ هُذَا ، في شَهْرِكُمُ هٰذَا ، أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ ؟ قَالُوا نَمَمْ ، قَالَ اللَّهُمَّ أَثْهَدْ ثَلَاثًا ، وَيُلَكُمْ أَوْ وَيُحَكُّمُ أَنْظُرُوا لاَ مَرْجِعُوا بَدْيِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَمْضُكُمْ رِقَابَ بَمْضِ حَرْثُ عَمْرُو بْنُ عَالِيرٍ حَدَّثَنَا زُهَمْ يُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْعُتَ قَالَ حَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ عَزَا لِسْعَ عَشْرَة غَزْوَةً وَأَنَّهُ حَجَّ بَعْدَ ما هَا جَرَ حَجَّةً وَاحِدَةً كُم ْ يَحُجَّ بَعْدَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ قَالَ

أَبُو إِسْ لَقَ وَعِكَمَّةَ أَخْرَى صَرَّتُ عَفْصُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِي بْنِ مُدُوكِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرِ عَنْ جَرِيرِ أَنَّ النَّبِيُّ ﷺ قالَ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ لِجريرِ أَسْتَنْصِتِ النَّاسَ، فَقَالَ لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وقابَ بَعْض مَرَّثْن مُحَدُّ بْنُ الْمَثَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدْثَنَا أَيُّوبُ عَنْ مُحَدَّدٍ عَن أَبْن أَى بَكْرَةَ عَنْ أَى بَكْرَةَ عَنِ النَّيِّ عَلِيَّ قَالَ الزَّمَانُ فَد أُسْتَدَارَ كَهَيْئَةً يَوْمَ خَلَق السُّلُواتِ وَالْارْضَ ، السَّنَةُ أَثْنَا عَشَرَ نَهَرًّا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحْرُمٌ ثَلَّاثَةٌ (١) مُتَوَاليَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو ٱلْحِيَّةِ وَالْحُرَّمُ ، وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ أَيْ شَهْو هٰذَا ؟ قُلْنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بِغَيْرِ ٱسْمِهِ ، قال أَلْدُسْ ذُو (٢) ٱلْحُيجَةِ ؟ قُلْنَا بَلَى ، قالَ فَأَى تَبَلَدِ هٰذَا ؟ قُانْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، فَسَكُتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرِ أَسْمِهِ ، قالَ أَلِيْسَ الْبَلْدَةَ (") ؟ قلْنَا بَلّى ، قالَ وَأَى يَوْمِ هِلْذَا ؟ قُلْنَا اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيُسَمِّيهِ بغَيْرٍ (٦) وَرَضِيتُ لَكُمُ ۗ أُسْمِهِ ، قَالَ أَلَيْسَ يَوْمَ ٱلنَّحْرِ ؟ قُلْنَا بَلَى : قَالَ فَإِنَّ دِماءَكُمْ ۚ وَأَمْوَ الْكُرُمْ ، قَالَ مُجَّدُّ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَأَعْنَ اضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ ، كَخُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَٰذَا ، في بَلَدِكُمُ هٰذَا في شَهْرِيمُ هُذَا ، وَسَتَلْقُونَ رَبُّكُم فَسَيَسْأَلُكُم (') عَنْ أَعْمَالِكُم أَلَّا فَلا تَرْجَعُوا بَعْدِي ضُلاًّ لا مَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وِقابَ بَعْض ، أَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْعَالِبَ، فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلِّفُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْض مَنْ سَيِمَهُ، فَكَانَ مُحَّدُّ إِذَا ذَكَرَةُ يَقُولُ صَدَقَ مَمُدُ (٥) عَلِقَ ثُمَّ قَالَ : أَلاَ هَلْ بَلْغُتُ مَرَّ بَنِ مِرْثُنَ مُمَّدُ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهِ آبِ أَنَّ أَنَاسًا مرِن الْيَهُ وَدِ قَالُوا لَوْ نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِينَا لَا تُخَذَّنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا ، فَقَالَ عُمَرُ أَيَّةُ آيَةٍ فَقَالُوا: الْيَوْمَ أَكْمَالْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي ١٠٠. فَقَالَ عُمَرُ:

(3) فَيَسْأَلُكُمْ (٠) النَّبِيُّ الإسلام ديناً إِنَّى لَاعْلَمُ أَى مَكَانِ أُنْزِلَتْ ، أُنْرِلَتْ وَرَسُولُ أَنَّهِ مِنْ وَاقِفْ بِعَرَفَهَ مِرْتُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مالكِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّهْمْنِ بْنِ نَوْفَلِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فِنَا مَنْ أَهَلَ بِمُرْتِ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجَّةٍ ، وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَنَهُوْرَةٍ ، وَأَهَلَّ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ بِالحَجِّ، فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَلَمْ يَحِيثُوا حَتَّى يَوْمِ النَّحْ وَرَثْ عَنْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ وَقَالَ مَعَ رَسُولِ اللهِ يَنْ فَي حَجَّةِ الْوَدَاعِ حَرْثُ إسْمَعِيلُ حُدَّتَنَا (١) مالكُ مِثْلَةُ صَرْشَا أَحْمَد بْنُ يُونُسَ حَدَّتَنَا إِبْرَاهِيمُ هُوَ أَبْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهِابِ عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قالَ عادَنِي النَّبِي عَلِي في حَجَّةِ الْوَادَعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى المَوْتِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ ، بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجِع ماترى وأنا ذُومالٍ وَلا ير ثني إلا أبنة لي وَاحِدَة أَفَأْتَصَدَّقُ بِثُلْقَيْ مالي قال لا قُلْتُ أَفَا تَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ لا ، قُلْتُ فَالثُّلْثِ ؟ قَالَ (٢) وَالثُّلْثُ كَثِيرٌ ، إِنَّكَ أَنْ تَذَر وَرَثَتَكَ أَغْنِياء خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَفُونَ النَّاسَ وَلَسْتَ تُنْفُقُ نَفَقَةً تَبْتَنى بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرِتَ بِهَا ، حَتَّى اللَّقْمَةَ تَجِعْمُهَا فِي فِي أَمْرَأَتِكَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ آ أُخَلُّفُ بَعْدَ أَصِحَا بِي ، قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ ، فَتَعْمَلَ عَمَلًا تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ ، إِلاَّ أَزْدَدْتَ بِهِ دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَمَالًكَ مُخَلَّفَ حَتَّى يَنْتَفَعَ بِكَ أَفْوَامْ وَ يُضَرَّ بكَ آخَرُونَ اللَّهُمَّ أَمْضِ لِا صَحَابِي هِجْرَتَهُمْ وَلا تَرُدُّهُمْ عَلَى أَعْقابِهِمْ لَكِينِ الْبَالْيِسُ سَعْدُ بْنُخُولَة رَثَى لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَنْ تُوكُفِّ عِكَّةً صَرَتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ أَبْنَ نَحْمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ مَرْشُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا كُمَدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَّا أَبْنُ جُرَيْجٍ إِنَّخْبَرَ فِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةٌ عَنْ نَافِيعٍ أَخْبَرَهُ أَبْنُ مُمَرّ

(۱) قالالفسطلاتي في تسخة حدثني بالافراد (۲) (قوله قال والنك) كذا في جميع النسخ الحلط التي بأيدينا كربيه مهيجيمه أَنَّ النَّيِّ عَلِيْ حَلَقَ فَى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَاسُ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ مَرْثُنَا مَالِكُ عَنِ اُبْنِ شِهَابٍ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَى ('' يُونسُ عَنِ اَبْنِ شِهَابِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّنَى ('' يُونسُ عَنِ اللهُ عَنْهَا اَبْنِ شِهَابِ حَدَّتَنَى عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ تَبْدُ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنْهُ أَنَّهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنَّهُ أَنْهُ أَنْهُ أَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلَى مَعْدَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَدْمَ اللهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَنْ عَدْمَ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَدْمَ اللهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْ عَدْمَ اللهُ عَنْ عَنْ عَدْمَ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَدْمَ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْ عَدْمَ اللهُ عَنْ عَدْمَ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَدْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْ عَدْمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ عَنْ عَنْهُ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعِلَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِي

(۱) في السيخة حدثنا (۲) رَسُولِ أَلَّهُ

( تَمَّ الْجَزَءُ الْحَامِسُ ، وَ يَلِيهِ الْجَزِءُ السَّادِسُ ) ( أُولَه باب غزوَةً تبوك )



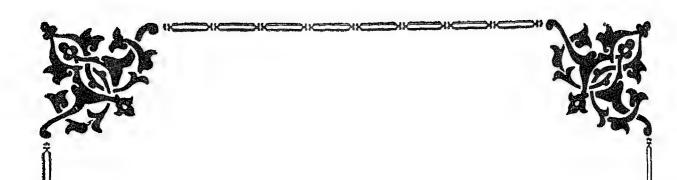

لأبي عَبْدِ اللهِ مُحَدَّة دِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِسْنَاهِ حِيمَ آبْنِ المُغِيرَة بْن بَرْدِ زْسَبُ الْبُحْسَادِي الجَعْسِفِي رَضِي اللهُ تَعَسَالَى عَسَنْهُ وَبَفَعْسَا سِهِ آميب

الجزءالسادس







المسلمة عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرُودَة عَنْ أَبِي بُرُودَة عَنْ أَبِي مُوسَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسَامَة عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بُرُودَة عَنْ أَبِي بُرُودَة عَنْ أَبِي مُوسَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَسْأَلُهُ الْحُمْلِانَ ( أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، اللهُ الْمُمْرَة ، وَهِي عَزْوَة بَبُوكَ ، فَقُلْتُ يَا نِي اللهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، اللهُ عَنْ وَهُ تَبُوكَ ، فَقُلْتُ يَا نِي اللهِ إِنَّ أَصْحَابِي أَرْسَلُونِي إِلِيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، فَقَالَ وَاللهِ لاَ أَسْمُلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، فَقَالَ وَاللّهِ لاَ أَسْمُلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، فَقَالَ وَاللّهِ لاَ أَسْمُلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، فَقَالَ وَاللّهِ لاَ أَسْمُلُونِي إِلَيْكَ وَمِكَ فَوَالْمَا وَلاَ أَسْمُلُونِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ، فَقَالَ وَاللّهِ مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَمِكَ فَي نَصْ لِللّهِ وَمِكَ فَي نَصْ لِللّهِ وَمِكَ فَي نَصْ لِللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْكَ وَلا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ وَلا اللّهِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلْكُ أَنْ اللّهُ عَلَيْكَ فَلَا أَمِنْ وَهُلُولُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكَ وَلا اللّهُ عَلَيْكَ إِلّهُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ ال

المسلسل المسل

عُمْلُكُمْ عَلَى هُولاً و، وَلَكِنِّي وَاللَّهِ لاَ أَدَعُكُمْ حَتَّى يَنْطَلِقَ مَعِي بَعْضُكُمْ ۚ إِلَى مَنْ سَمِعَ مَقَالَةً رَسُولِ اللهِ عَنْ لَا تَظُنُّوا أَنَّى حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا لَمْ يَشُلُّهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةٍ فَقَالُوا لِي (١) إِنَّكَ عِنْدَنَا كُصَدَّقَ وَلَنَفْعَلَنَّ ما أَحْبَبْتَ ، فَأُنْطَلَقَ أَبُو مُوسَى بنَفَر مِنْهُمْ ، حَتَّى أَتَوُا الذِينَ سَمِمُوا قَوْلَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مَنْعَهُ إِيَّاهُمْ ، ثُمَّ إِعْطَاءُهُمْ بَعْثُ كَفَدَّ أُوهُمْ بِيثِلِ ما حَدَّثَهُمْ بِهِ أَبُو مُوسَى حَرَّتْ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيىٰ عَنْ شُعْبَةً عَن الحَكَمْمِ عَنْ مُصْمَبَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَنْ مُصْمَبَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْمَبَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْمَبَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصْمَعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَنْ مُصَامِعِهِ إِلَى تَبُوكَ ، وَٱسْتَخْلَفَ عَلَيًّا ، فَقَالَ أَنْخَلَّهُ مِن فَي الصِّبْيَانِ وَالنَّسَاءِ ؟ قَالَ أَلاَ تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لَيْسَ (٢) كَنِيْ بَعْدِي ، وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنِ الْحَسَمَى سَمِعْتُ مُصْعَبًا صَرْتُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لُحَدَّدُ بْنُ بَكْر أَخْبَرَ نَا أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ سَمِيْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةً عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِي عَلِيِّ الْفُدْرَةَ ٢٠ قَالَ كَانَ يَعْلَى يَقُولُ : يِثْكَ الْفَزْوَةُ أَوْ أَنْ أَعْمَالِي عِنْدِي قَالَ عَطَاهِ فَقَالَ صَفْوَانُ قَالَ يَعْلَى فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمْ يَدَ الآخَر قالَ عَطَاهِ فَلَقَدْ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ أَيُّهُمَا عَضَّ الآخَرَ فَلْسِينُهُ ، قالَ فَا تَتَزَعَ المُمْضُوضُ يَدَّهُ منْ فِي الْعَاضِّ ، فَا نَتَزَعَ إِحْدَى تَلْيِتَنُّهِ ، قَأْنَيَا النَّيِّ عَلِيَّةً فَأَهْدَرَ ثَنَيِّتُهُ قَالَ (1) عَطَاهِ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلَيْهُ أَفَيَدَعُ يَدَهُ في فيكَ تَقْضَمهَا كَأُنَّهَا في فِي فَلْ يَقْضَمُهَا .

( حَدِينُ (٥) كَمْب بْن مَالِكِي، وَقَوْلُ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِينَ خُلْفُوا ) مَرْشُ يَحْيِي بْنُ بُكَيْرِ مَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَن أَبْنِ شِهِ آبِ عَنْ عَبْدِ الرُّ هُن بْنِ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ كَمْب بْنِ مالكِي أَنَّ عَبْدَ ٱللَّهِ بْنَ كَمْب بْنِ مالكِي ، وَكَانَ قائِدَ رِ مِنْ بَذِيهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ

(ه) هو "مرفوع فى النسخ: الق بأيدينا تبعا لليونينيسة وألحق فيها قبسله لفظ باب بالحرة بين الاسطر • وفي النسطلاني سقط لغظ ياب من بعض النسخ كتبه ممبحعه

قِصَّةِ تَبُولُ أَقَالَ كَمْبُ لَمْ أَنْخَلَفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَي غَزْوَةٍ غَزَاها إِلاَّ في غَزْوَةٍ تَبُوكَ غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَزْوَةِ بَدْرٍ ، وَلَمْ يُمَاتِّبِ (١٠ أَحَدًا تَخَلَّفْ عَنْهَا إِنَّمَا خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْكِ يُرِيدُ عِيرَ قُرَيْشِ خَتَّى جَمَّعَ اللهُ مَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوهُمِ عَلَى غَيْرِمِيمَادٍ، وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ لَيْـلَّةَ الْعَقَبَةِ حِينَ تَوَا ثَقْنَا عَلَى الْإِسْلاَمِ وَمَا أُحِبُ أَنَّ لِي بِهَا مَشْهِدَ بَدْرِ ، وَإِنْ كَانَتْ بَدْرْ أَذْ كُرَ فِي النَّاسِ مِنْهَا كَانَ مِنْ خَبِّرِي أَنِّي لَمْ ۚ أَكُنْ قَط أَتْوَى وَلاَ أَيْسَرَ حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِي تِلْكَ الْغَزَاةِ ، وَاللَّهِ مَا أُجْتَمَعَتُ عِنْدِي قَبْلَهُ رَاحِلْتَانِ قَط ، حَتَّى جَمَعْتُهُما في تِلْكَ الْنَزْوَةِ ، وَكَمْ يَكُن رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ يُرِيدُ غَزْوَةً إِلاَّ وَرَّى بِغَيْرِهَا ، حَتَّى كَانَتْ تِلْكَ الْغَزْوَةُ غَزَاهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَي حَرِّ شَدِيدٍ ، وَأَسْتَقَبَّلَ سَفَرًا بَعِيدًا ، وَمَفَازًا وَعَدُوا كَيْيرًا ، ا جَالَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ أَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ (٢) قَأَخْبَزَهُمْ بِوَجْهِهِ الذِي يُرِيدُ وَالْمُسْالِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ كَثِيرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ عَافِظٌ بُرِيدُ الدِّيوانَ ، قالَ كَمْبُ ۚ فَمَا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَيَّبَ إِلاَّ ظَنَّ أَنْ (٣) سَيَخْنَى لَهُ مَا لَمْ ۚ يَثْوِلَ فِيهِ وَحْيُ الله وَعَنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَنْكَ الْنَزْوَةَ حِينَ طَابَتِ الثَّارُ وَالظِّلَالُ وَتَعَبَهَنَّ رَسُولُ الله عُنْ وَالْسُالِمُونَ مَعَهُ ، فَطَفَقِتْ أَغْدُو لِكَيْ أَتَجَهَّزَ مَمَهُمْ ، فَأَرْجِمُ وَكَمْ أَقْض شَبْئًا كَأْتُولُ فِي نَفْسِي أَنَا قادِرْ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَزَلْ يَمَادَى بِي حَتَّى أَشْتَدَّ بِالنَّاسِ (" أَلْجِيدُ قَأَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَالْسَالِمُونَ مَمَهُ ، وَلَمْ أَنْضِ مِنْ جَهَازِي شَبْئًا ، فَقُلْتُ أَتَجَهَّزُ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ أَنْ لَقَهُمْ ، فَعَدَوْتُ بَعْدَ أَنْ فَصَلُوا لِأَنْجَهَنَّ ، فَرَجَعْتُ وَكُمْ أَتْضِ شَيْئًا ثُمَّ عَدَوْتُ ثُمَّ رَجَعْتُ وَلَمْ أَتْض شَيْئًا، فَلَمْ يَزَلُ بِي حَتَّى أَسْرَعُوا (٥٠ وَتَفَارَطَ الْنَزْوُ ، وَ هُمَنْتُ أَنْ أَرْتَحِلَ فَأَدْرِكَهُمْ وَلَيْتَنِي فَمَلْتُ فَلَمْ يُقَدَّرْ لِي ذَلِكَ فَكُنْتُ إِذَا خَرَجْتُ فِي النَّاسِ بَعْدَ خُرُوجٍ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَطُفْتُ فِيهِمْ أَحْزَ نَنِي

(۱) يُعَاتَبُ أَحَدُ مِع (۱) يُعَاتَبُ أَحَدُ مِع (۲) عَدُوهِمِ (۲) أنه (٤) النَّاسُ الْجِدَّ (٥) شِمَرَعُوا

أَنِّي لاَ أَرِي إلاَّ رَجُلاً مَنْمُوصاً عَلَيْهِ النَّفَاقُ أَوْ رَجُلاً مِنْ عَذَرَ ٱللهُ مِنَ الضَّفَقَاء وَ لَمْ يَذْ كُرْنِي رَسُولُ اللهِ مَرْالِيَّ حَتَّى بَلَغَ تَبُوكَ، فَقَالَ وَهُو جالِسْ فِي الْقَوْمِ بِتَبُوكَ ما فَعَلَ كَنْتُ ؟ فَقَالَ رَجُل مِنْ بَنِي سَلِيَّةً يَا رَسُولَ أَللَّهِ حَبَّسَهُ بُرُودَاهُ وَتَطَرُّهُ في عطفه (١) فَقَالَ مُعَاذُ بْنُ جَبَل بنس ما قُلْت وَاللهِ يَا رَسُولِ اللهِ ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ: فَأَمَّا بَلَغْنِي أَنَّهُ تَوجَّهُ قَافِلاً حَضَرَ فِي هَمِّي وَطَفِيقْتُ أَتَذَكُّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ : إِعَاذًا أَخْرُبُ مِنْ سَخَطِهِ عَداً وَأُسْتَعَنْتُ عَلَى ذَاكِ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي فَأَمَّا قِيلَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَدْ أَظَلَّ قادِماً زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلِ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبَداً بِشَيْء فِيدِ كَذِب، عَأْجَمَتْ صِدْقَةُ وَأَصْبَحَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ قادِماً وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر بَدَأَ بِالمَسْجِدِ فَيَرْكُمُ فِيهِ رَكْمَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذَٰلِكَ جَاءَهُ الْخُلَّفُونَ فَطَفَقُوا يَعْتَذَرُونَ إلَيْهِ وَ يَعْلِفُونَ لَهُ وَكَانُوا بِضْمَةً وَثَمَانِينَ رَجُلاً فَقَبَلَ مِنْهُمْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَلاَنِيتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَأَسْتَغُفْرَ لَمُمُ ۚ وَوَكُلَ سَرَالِّرَهُمْ إِلَى ٱللَّهِ فِجَنَّتُهُ ۖ فَامَّا سَأَمْتُ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُنْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فِغَنْثُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ فِي ماخَلَّفَكَ أَكُمْ تَكُنْ قَدِ ٱبْتَعْتَ ظَهْرُكَ ؟ فَقُلْتُ بَلَى إِنِّي وَٱللهِ (٢٠) لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِيرٍ بِعُذْرٍ ، وَلَقَدْ أَعْطِيتُ جَدَلًا ، وَلَكَمِّنى وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِينَ لَئَنْ حَدَّثْنَكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبِ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ ٱللَّهُ أَنْ يُسْخِطَكَ عَلَي قَلَنْ حَدَّثْنُكَ حَدِيثَ صِدْقِ تَجِدُ عَلَى فِيهِ إِنَّى لَأَرْجُو فِيهِ عَفْقَ أَللهِ لاَ وَٱللَّهِ مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرِ وَٱللَّهِ مَا كُنْتُ تَطَ أَنْوَى وَلاَ أَيْسَرَ مِنَّى حِينَ تَحَكَّفْتُ عَنْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَمَّا هَٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتَّى يَقَضِى اللهُ فِيكَ فَقُمْتُ وَثَارَ رِ جِالٌ مِنْ بَنِي سَلِيةً فَأُ تَبْعُونِي فَقَالُوا لِي وَاللهِ ماعلِيْنَاكَ كُنْتَ أَذْ نَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ

(1) هوى أصل النسخ التي بأيدينا بالافراد ثبما لليونينية ثم ألحقت ياء التثنية بالحرة وقال التسعلاني بعد أن أثبت عطفة بالونينية في عطفة بالافراد كتبة مصححة

(١) والله كارسول الله

هٰذَا ، وَلَقَدْ عَبَزْتَ أَنْ لاَ بَكُونَ أَعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ بِمَا أَعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ (١) قَدْ كَانَ كَافِيكَ ذَنْبِكَ أَسْتِيْفَارُ رَسُولِ أَللهِ عَلِي اللهِ قَلَيْ فَوَاللهِ ما زَالُوا يُوَّ نَبُونِي ٣٠ جَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ ۖ فَأَكَذِّبُ نَفْسِي ، ثُمَّ قُلْتُ لَكُمْ هَلْ لَتِي هَٰذَا مَعِي أَحَدُ ؟ قَالُواْ نَمَمْ ، رَجُلِآنِ قَالاً مِثْلَ مَا قُلْتَ ، فَقِيلَ كُلْمًا مِثْلُ مَا قِيلَ لَكَ ، فَقُلْتُ مَنْ هُمَا ؟ قَالُوا مُرَارَةً بْنُ الرَّبِيعِ الْمَتْرِيُّ وَهِلِالُ بْنُ أُمَيَّةَ الْوَاقِيقُ فَذَكَّرُوا لى رَجُكَيْن صَالِمَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيهِمَا إِسْوَةٌ فَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُما لِي وَنَهْ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْدِ السَّلِمِينَ عَنْ كَلاَمِنَا أَيُّهَا الثَّلاَّثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ فَأَجْتَنَبَنَا النَّاسُ وَتَغَيَّرُوا لَنَا حَتَّى تَنَكَّرَتْ في نَفْسِي الْأَرْضُ فَا هِي الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبثنَّا عَلَى ذَٰلِكَ خَمْسِينَ لَيْدَلَةً قُالْمًا صَاحِبَاىَ فَأَسْتُكَانَا وَقَعَدًا فِي بُيُوتِهِما يَبْكِيانِ ، وَأَمَّا أَنَا فَيَكُنْتُ أَشْبُ الْقَوْمِ وَأَجْلَدَهُم ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ الْسُلِمِينَ ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِي أَحَدُ ، وَآتِي رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ ف تَعْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَّةِ كَأْتُولُ فَ نَفْسِي هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ عَلَى أَمْ لاَ ثُمَّ أُصَلِّي قَرِيبًا مِنْهُ ، فَأُسَارِتُهُ النَّظَرَ ، فَإِذَا أَتْبُلْتُ عَلَى صَلاَّتِي أَقْبَلَ إِلَى ، وَإِذَا الْتَفَتُ نَعْوَهُ أَعْرَضَ عَنَّى حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَى ۚ ذَٰلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَبْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَتَادَةً وَهُو أَبْنُ عَمِّي وَأُحَبُّ النَّاسِ إِلَى فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللهِ ما رَدّ عَلَى السَّلامَ ، فَقُلْتُ يَا أَبَا قَتَادَةَ ، أَنْشُدُكَ بِأَنَّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ أَللَّهَ وَرَسُولَهُ ، فَبَسَكَتَ فَعُدْثُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدْثُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ ، فَقَالَ ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ فَفَاصْتَ عَيْنَاى وَتُوَلَّيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ ٱلْجِنْدَارَ قالَ فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ اللَّهِ ينَةِ إِذَا نَبَطِي مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ بَبِيعُهُ بِاللَّذِينَةِ يَقُولُ مَنْ يَدُلُ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ فَطَفَقِ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ حَتَّى إِذَا جَاءِنِي دَفَعُ إِلَى كِتَا بَا مِنْ

(۱) المُخَلِّفُونَ (۱) يُو نَبُو يَنِي (د) رَسُولُ إِنْسُولِ (r) عَالَمُنْتَ بْنَ مَالِكِ

مَلِكَ غَمَّانَ فَإِذَا فِيهِ أَمَّا بَمْدُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَكُمْ يَجْعَلْكَ اللهُ بدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَمَةٍ قَالْمَنْ بِنَا نُوَاسِكَ ، فَقُلْتُ كُمَّا قَرَأُنَّهَا وَهُذَا أَيْضًا مِنَ الْبَلاءِ فَتَيَمَّنْتُ بِهَا التَّنْوُرَ فَسَجَرْتُهُ بهَا حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْدَلَّةً مِنَ الْحَسْيِنَ إِذَا رَسُولُ " رَسُولِ اللهِ عَلِيْ يَأْتِينِي فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عِلِيَّ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَرِلَ أَنْ أَنَّكَ فَقُلْتُ أُطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ قَالَ لاَ بَلِ أَعْتَزِهُمَا وَلاَ تَقْرَبُهَا وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبًى مِثْلَ ذَٰلِكَ فَقُلْتُ لِا مُرَأَتِي ٱلْحَقِي بِأَهْ لِكِي فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ في هُلَدَا الْأَمْر ، قَالَ كَمْبُ عَفَاءَتِ أَمْرَأَةُ هِلِالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فَقَالَتْ بَا رَسُولَ أَللهِ إِنَّ هِإِذَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ صَائِعْ لِيْسَ لَهُ خادِمْ، فَهَلْ تَكُرَّهُ أَنْ أَخْدُمَهُ قَالَ لاَ وَلَكِنْ لاَيَةً رَبُّكِ قَالَتْ إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرِّكَةٌ إِلَى شَيْءِ وَاللهِ ما زَالَ يَبْكَى مُنْذُ كَانَ مِنْ أَرْهِ مِا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي لَوِ أَسْتَأَذَنْتَ رَسُولَ الله على فَامْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لِا مْرَأَةِ هِلالِ بْنِ أُمَيَّةَ أَنْ تَخَدْمَهُ فَقُلْتُ وَاللهِ لا أَمنتأذِنُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ عَلِي قَ وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِذَا أَسْتَأَذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلُ شَابٌ ، فَلَبَثْتُ بَمْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ ، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَشُونَ لَيْدَلَّةٌ مِنْ حِينَ أَهِي رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ عَنْ كَلاَمِنَا فَأَمَّا صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْـلَةً وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ يَبُتُ مِنْ يُنُوتِنَا ، فَبَيْنَا أَنَا جالِسْ عَلَى الحَالِ الَّتِي ذَكِرَ ٱللهُ قَدْ ضَاقَتْ عَلَى نَفْسِي وَصَافَتْ عَلَى الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِيْتُ صَوْتَ صَارِحٍ إِلَّوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْمٍ بِأُعْلَى صَوْتِهِ يَاكُمْتُ (٢) بْنَ مَالِكِ أَبْشِرْ قَالَ لَخْرَرْتُ سَاجِداً وَعَرَفْتُ أَنْ فَدْ جاء فَرَجْ وَآذَنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ بَوْ بَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلاَّةَ الْفَحْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا وَذَهَبَ قِبِلَ صَاحِبًى مُبَثِّرُونَ وَرَكَضَ إِلَى َّرَجُلُ فَرَسًا وَسَعْى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ كَأُوْفَى عَلَى الجَبلِ وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرِعَ مِنَ الْفَرَسِ قَامَنَا جاء فِي الَّذِي تعمينتُ

ضَوْتَهُ يُبَشِّرُ فِي نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ ، وَٱللَّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَتِذِ وَأَسْتَعَرُثُ ثَوْ بَيْنِ فَلَبَسْتُهُما وَأَنْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا ، يُهَنُّونِي (١) بِالنَّوْ بَلْتِي يَقُولُونَ : لِنَهْ يْكَ تَوْ بَةُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ ، قالَ كَعْبْ حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا رَ-وُلُ اللهِ عَلِيَّ جَالِسْ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ إِلَى طَلْحَهُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ يُهَرُّولُ حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي ، وَاللهِ مَا فَامَ إِلَىّٰ رَجُلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غَيْرُهُ وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَمْبُ ۚ وَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةً وَهُوْ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُورِ أَبْشِرْ بِحَدَيْدِ يَوْمَ مِنَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أَمُّك ، قال قُلْتُ أمين عيندك يَا رَسُولَ اللهِ أَمْ إِمِنْ عِنْدِ اللهِ ، قالَ لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَكَانَ رَسُولُ الله مَرْكَةً إِذَا شُرَّ ٱسْتَنَارَ وَجُهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْمَةُ كَرْ وَكُنَّا نَعْرْفُ ذَٰلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلِم مِنْ مالِي صَدَقَةً إِلَى اللهِ وَإِلَى وسُولِ (٢) اللهِ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَمْسِكُ عَلَيْكَ بَمْضَ مالكَ فَهُوَ خَيْرُ لَكَ قُلْتُ وَإِنَّى أُمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بَخَيْسَبَرَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ إِنَّا آيَّا بَجَّانِي بِالصَّدْق وَإِنَّ مِنْ تَوْ بَقِي أَنْ لاَ أُحُدِّثَ إِلاَّ صِدْقًا مِابَقيتُ ، فَوَاللهِ ما أَعْلَمُ أَحَداً مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاَهُ اللهُ في صدْقِ الحَدِيثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذَالِكَ لِرَسُولِ اللهِ يَزْ اللهِ عَلَيْ أَسْنَ مِمَّا أَبْلاَين مَا نَمَدُدْتُ مُنْذُ ذَكُرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْتَ إِلَى يَوْمِي هَٰذَا كَذِبًا وَإِنَّى لأَرْجُو أَنْ يَحْفَظَنِي اللهُ فِيمَا بَقِيتُ ، وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ لَقَدْ تَابَ ٱللهُ عَلَى النَّبيّ وَالْهَاجِرِينَ (٢) إِلَى فَوْالِهِ ، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِفِينَ ، فَوَاللهِ مَا أَنْعَمَ أَللَّهُ عَلَيَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطْ بَعْدَ أَنْ ( ) هَدَانِي لِلْإِسْلامِ أَعْظَمَ في نَفْسِي مِنْ صِدْفي لِرَسُولِ اللَّهِ عَلِيَّتُهُ أَنْ لَا أَكُونَ كَذَبْتُهُ ۚ فَأَهُ لِكَ كَا هَلَاتَ الَّذِينَ كَذَبُوا ۖ فَإِنَّ ٱللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أَنْزُلُ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِلْأَحَدِ . فَقَالَ تَبَارِكَ وَتَعَالَى : سَيَعْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا

را) يَهِنُونَنِي موا (٢) رَسُولِهِ (٣) والْأَنْصَارِ (٤) بعد اذ اَنْقَلَبْتُمْ ﴿ إِلَى قَوْلِهِ : فَإِنَّ اللهُ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ .. قَالَ كَعْنَ أَ وَكُنَّا تَخَلَقْنَا ﴿ اللهِ عَلَيْ مِنْهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَيَا الشَّلَا اللهُ عَلَيْ عِنْ مَلْهُمْ وَاللهُ عَلَيْ عَنْ أَمْو أَوْلِيكَ اللّهِ مِنْ فَيَلَ مِنْهُمْ وَسُولُ اللهِ عَلَيْ حِينَ حَلَفُوا لَهُ فَيْكَ مَنْهُمْ وَاللهُ فَيْهِ وَالْمَاللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ فَيْلِ مَنْهُمْ وَاللهُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ النّهُ وَعَلَي النّهُ وَاللّهُ عَلَيْ النّهُ وَعَلَي النّهُ وَعَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الْفَوْلِ . وَلَيْسَ النّهِ يَ ذَكَرَ اللهُ مِمّا خُلَفْنَا عَنِ الْفَرْقِ إِنَّا عَلَى النّهُ وَاعْتَذَرَ إِلَيْهِ فَقَبِلِ مِنْهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَّا عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِيلُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

( يُزُولُ النِّي عِنْ الْخِيرَ .)

(۱) كنّا ضبطً في البواتينية وفي الفتح بضم أوله وكس اللام مشد دة

(۲) واغا

(٦) مغير ق

(۱) کُټا

(٥) عَنْ تَعْمُرُ دِ

مَرْثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّد الْجُنْفِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَانَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَّهْرِيّ عَنْ سَالِمٍ عَن أَبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَنَّا مَرَّ النَّبِي مَلِيَّ بِأَلْحِجْ قَالَ لا تَذْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا يَاكِينً ، ثُمْ قَنْعَ رَأْسَهُ وَأُسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَجِازَ الْوَادِي مَرْثُ الْحَيْنِ بْنُ بُكَيْدِ حَدَّثَنَا مالك عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ لِأُصْحَابِ ٱلْحِيْدِ لِآنَدْ نُأُوا عَلَى هُوُّ لاَهِ الْمُدَّبِينَ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَا كِينَ أَنْ يُصِيبَكُمْ مُثْلُ ما أَصَابَهُمْ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِينِ أَبْنِ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ سَمْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ نَافِيعِ بْنِ جُنَيْدٍ عَنْ عُرْوَةً بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَيهِ الْمُنيرةِ (") بْنِ شُعْبَةَ قالَ ذَهَبَ النَّبِي عَلَيْهِ لِبَعْضِ حَاجَتِهِ فَقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاء لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ قَالَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَنَسَلَ وَجْهَهُ وَذَهبَ يَنْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ، فَضَاقَ عَلَيْهِ كُمْ (الْ الْجُبَّةِ فَأَخْرَ مَا مِنْ تَعْتِ جُبَّتِهِ فَنَسَلَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ مَرْثُ خَالِهُ بْنُ يَخْلَدٍ حَدَّثَنَا مُلَيْمَانُ قَالَ (٥) حَدَّثَنَى تَمْرُو بْنُ يَحْيَىٰ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ مَنْدٍ عَنْ أَبِي مُمَيْدٍ قَالَ أَتْبَكْنَا مَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مِنْ غَزْوَةٍ نَبُوكَ حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الدينة قالَ هذه طَابَةٌ وَهٰذَا أَأْحُدُ جَبَلُ يُحَيِّنَا وَنُحَيُّهُ وَهُمَّةً اللَّهِ مِنْ الْحَدُ بْنُ مُحَدِّدٍ أَخْبَرَنَا

عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا ثُمَيْدُ الطَّوِيلُ عَنْ أَنسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيًّ وَرَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَاماً ما سِر ثُمْ مسيرًا وَلاَ وَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدِينَةِ فَقَالَ إِنَّ بِالمَدِينَةِ أَقْوَاماً ما سِر ثُمْ مسيرًا وَلاَ وَجَعَ مِنْ غَزْوَةٍ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ المَدينة فقالَ إِنَّ بِالمَدينة يَ اللهِ يَنَة يَ اللهُ يَنَة يَ اللهِ يَنَة يَ اللهِ يَنَة يَ اللهِ يَنَة يَ اللهُ يَنْ فَي اللهِ يَنَة يَ اللهِ يَنَة يَ اللهُ يَنَة يَ اللهُ يَنَة يَا اللهُ يَنَة يَا وَاللهُ وَاللهِ اللهُ يَنَة يَ اللهُ يَنَة يَا اللهُ يَنْ اللهُ يَنَا إِلاَ كَانُوا مَعَكُمْ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهُ يَوْمُ إِللهِ يَنَة يَا اللهُ يَنَة يَا اللهُ يَنَة يَا اللهُ يَنَا إِلَا كَانُوا مَعَكُمْ ، قالُوا يَا رَسُولَ اللهُ يَاللهُ يَنَة يَا اللهُ يَنَة يَا اللهُ يَاللهُ يَا اللهُ يَنَا إِلَا كَانُوا مَعَكُمْ ، قالُوا يَا رَسُولَ اللهُ يَاللهُ يَا إِللهُ عَلَيْهِ إِلَا اللهُ اللهُ يَنَا إِلَّا كَاللّهُ وَا يَا رَسُولَ اللهُ يَا لَا يَعْمَالِهُ إِلّهُ اللهُ اللهُ يَاللّهُ عَلَيْهُ إِلّهُ اللهُ ال

## (بات كِتَّابُ النَّحِيِّ مِسَلِّلَةٍ) (بات إلى كِسْرَى وَقَيْصِرَ )

ورش إسْطَقُ حَدَّثنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْن شِهَابِ قَالَ أَخْبِرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى ، مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ السَّهْمِيِّ ، وَفَأَمَّرَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيمِ الْبَحْرَيْنِ فَدَفَعَهُ عَظِيمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كَيْسَرَى قَامَنَا قَرَأُهُ مَزَّقَهُ خَسِبْتُ أَنَّ أَبْنَ الْسَيَّبِ قَالَ فَدَعَا عَلَيْهِمْ (٢) رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَنْ ثَيْزَقُوا كُلَّ ثُمَزِّق صَرْتُ عُمَّانُ بْنُ الْلَيْثُمْ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي أَللهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رُسُولِ اللهِ عَلَيْ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ ما كِدْتُ (") أَنْ أُخَتَى إِنَّ صَابِ الْجَمَلِ فَأُقَالِلَ مَعَهُمْ قَالَ لَنَّا بَلَغَ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كَسْرَى قَالَ لَنْ يُفْلِحُ قَوْمْ وَلَّوا أَمْرَكُمُ أَدْرَأَةً مَرْشُ عَلَى اللهِ عَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِيْتُ الزُّهْرِيُّ عَن (1) السَّائِب بْنِ يَزِيدَ يَقُولُ : أَذْ كُرُ أَنِّي خَرَجْتُ مَعَ الْفِلْمَانِ إِلَى ثنييَّةِ الْوَدَاعِ تَتَلَقَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ وَقَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً مَعَ الصَّبْيَانِ. مَرْثُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثْنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ السَّائِبِ أَذْ كُنُ أَنَّى سِخَرَجْتُ مَعَ الصَّبْيَانِ تَتَلَقَّى النَّبِيُّ مِلْكَ مِلْكِمْ إِلَى ثَنْبِيَّةِ الْوَدَاعِ مَعْدَمَةٌ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ مِلْكُمْ مَرَضِ النَّبِيُّ عَلَيْ وَوَفَاتِهِ ، وَقَوْلِ اللهِ تَمَالَى ﴿ إِنَّكَ مَيِّت وَإِنَّهُمْ مَيْتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ

(١) ألباب في اليونينية بالحرة والباق بالسواد وعلى ماء وكتاب ضغ المرة بالحمرة الحمرة (٢) عليه (٣) حكية ألك في المرة بالمحمل في قاتيل الراب عليه المحمل في قاتيل الراب عليه المحمل في قاتيل الراب عليه المحمل في الراب الراب المحمل في المحمل في الراب الراب الراب المحمل في المحمل في الراب الراب المحمل في المحمد الم

تَعْنَتَصِيرُونَ وَقَالَ (١) يُونَسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرُوةٌ قَالَتْ عائِشَة كَانَ النَّبِي ۚ يُؤْتِكُ يَقُولُ فِي مَرْضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ يَا عائِشَةٌ ما أَرَالُ أَجِدُ أُلَّمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكُلْتُ بُنفَيْدَ ، فَهَاذَا أُوانُّ (٥) وَجَدْتُ أُنْفِطَاعَ أَبْهَوِي مِنْ ذَالِك وَا يَحْيُ بْنُ بُكَيْدٍ مَدَّنْنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبَيْدٍ يْدِ اللهِ بْنِ عَبَاسِ رَفِي اللهُ عَنْهُما عَنْ أَمْ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ مَالَتْ سَمِيْتُ النَّبِيِّ مِنْكِيَّةِ يَقْرَأُ فِي المَوْبِ بِالْمُوسَارَةِ غَرْفَا ثُمَّ مَا صَلَّى لَنَا بَعْدَهَا حَتَّى صِّرِيِّتُ الْمُخَدِّدُ بْنُ عَرْعَرَهَ حَدَّثَنَا شُمْبَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسَ قالَ كَانَ تُحَرُّ بْنُ الخَطَابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ يُدُنِّي أَنِّي عَبَّاس فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّ عَنْ بْنُ عَوْفٍ إِن لَنَا أَبْنَا مِثْلَةً فَقَالَ إِنَّهُ مِنْ حَيْثَ نَعْلَمْ فَسَأَلَ أَعْمَرُ أَبْنَ عَبَّاسِ عَنْ هَذِهِ الآيةِ : إِذَا جاءِ نَصْرُ اللهِ وَالْنَتْثِ . فَتَالَىٓ أَجَلُ رَسُولُ اللهِ يَرْفِيَّ أَعْلَمُهُ (٥) لانقلون وَرُشُوا ثَيْبَةُ حَدَيْنَا سُفْيَانُ (" عَنْ سُلَيْانَ إِيَّاهُ فَقَالَ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلَّامًا تَعْلَمُ (") الْأَحْوَلِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْدِ فال قالَ أَبْنُ عَبَالِي يَوْمُ النَّاسِي هْ لَكُنَّهُ كَتَابًا لَنْ (٥) تَصْلُوا بَمْدُهُ أَشْتُذَ بِرَسُولِ اللهِ عَلِيقِ وَجَمُّهُ فَقَاامَ أَثْنُونِي أَكْتُبُ أبداً فَتَنْفَازَعُوا وَلا يَنْبَغَى عنْدَ أَنِي تَنَازُعْ، فَقَانَ إِما سَأَنْهُ أَسَجَنَ أُسْتَفْهِمُوهُ فَذَهَبُوا يَرُدُّونَ عَلَيْهِ (٣) ، فَقَالَ دَعْوَ فِي فَالْذِي أَنَا فِيهِ خَيْرٌ مِهَا تَدْعَوَ فِي (١) إِلَيْهِ ، وَأَيْصَاثُمْ بِثَلَاثٍ قَالَ أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْرَفْدَ بِنَصْع ما كُنْتُ أُجِيزُهُمْ وسَكَنَ عَن الفَااالَةِ أَوْ قَالَ فَنَسِيثُما عَلِيْنَ عَنْ مِنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّقَنَا عَيْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن الزُّهْرِي عَنْ عَنيُّدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنْبَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَكَا خُضِرَ رَسُولُ أَللهِ عَيْنَةً وَفِي الْبَيْتِ رِجِالٌ فَقَالَ النَّي اللّ حَمْمُ وَا أَكْتُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُوا (٥) بَعْدَهُ ، فَقَالَ بَعْثُهُمْ إِنَّ رَسُولَ أَنْ عَلِيتُ

(١) فقال (٣) كِذَا فِي اليُونِينِيَّةُ بِالْفَيْمِ مصححا عليه وقال في الفتح أو ان بالفتح على ألظرفية • ونس الفم في الفسطلانية لنفرع ووجه العتح يأنه للبناء (٢) وڌل (١) يونس هاهنا

(٤) ابْنْ عْنِينْةَ أَيْ بْدَلْ: سفيان

ا منه عد

(١) تدعوىنى

(٨) رَسُولُ اللهِ

(١) لاَتَفَالُونَ

(۱) ندل

ُ قَدْ عَلَبَهُ الْوَجَعُ ، وَعِنْدَكُمُ الْقُرْآنُ ، حَسْبُنَا كِتَابُ اللهِ، فَأَخْتَلَفَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَخْتَصَمُوا فِنَنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرْبُوا يَكْنُبُ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِأُوا (١) بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرً ذَٰلِكَ ، فَلَمَّا أَكْثَرُوا اللَّهْ وَ وَالِا خُتِلِاً خُتِلاً فَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قُومُوا \* قَالَ عُبَيْدُ اللهِ فَكَانَ يَقُولُ أَبْنُ عَبَّانِي إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ ما حال بَيْنَ رَسُولِ الله عَلِيَّةِ وَمِيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكَتَابَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَنَطْهِمْ مَدَّثُ الْمَتَاةُ أَنْ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلِ اللَّحْدِيُّ حَدِّنَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُرُوَّةَ عَنْ طائِشَةَ رَضِيَ إللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَعَا النِّيُّ عَلِيَّ فَاطْمَةً عَلَيْهَا السَّلاَّمُ في شَكَوْاهُ الَّذِي (٧) قُبِضَ فِيهِ ، فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَبَكَتْ ، ثُمَّ دَعاهَا فَسَارَهَا بِشَيْءٍ فَضَحِكَتْ ، فَسَأَلْنَا (٣) عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَتْ سَارَّفِي النَّبِيُ عَيْقِي أَنَّهُ يُقْبَدَنُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي ثُوثُقَ فِيهِ فَبَكَيْتُ ، ثُمُّ سَارَ فِي فَأَخْبَرَ فِي أَنِّي أَوْلُ أَمْدِلِهِ (" يَعْبَعُهُ فَضَحِكْتُ مَيْثُن مُحَدُّ بْنُ بَسَّارِ حَدَّثَنَا إ عُنْدَرْ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ عْرْدَةَ عَنْ عالْشَةَ دَلَتْ كُنْتُ أَسْمَعُ أَنَّهُ لاَ يُحُوثُ إِنِّي حَتَّى يُخَيِّرُ بَيْنُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَسَمِعْتُ النَّيِّ يَشُّولُ في مَرَّضِهِ الَّذِي مات فيه وَأَخَذَنَّهُ أَيْمَةُ يَقُولُ مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ اللهُ عَلَيْهِمْ الآيةَ فَظَنَنْتُ أَنَّهُ خُين مَوث مُسْالِمْ حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ سَعْدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةَ قالَتْ لَمَّا مَرضَ النَّبِي ( ) عَلَيْت المَرْضَ (٦) الذي ماتَ فيهِ جَمَلَ يَمُولُ في الرَّفِيقِ الْأُعْلَى حَدِيثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرِيِّ تالَ (٧) عُرُوَةً بْنُ الزَّ بِيْرِ إِنَّ عائِشَةَ قالَتْ كانَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ وَهُوْ صَيِحْ يَقُولُ إِنَّهُ كُمْ يُعْبَضُ أَنِي قَطْ حَتَّى يَرَى مَقْمَدَهُ مِنَ الْجِنَّةِ ثُمْ يُحَيًّا أَوْ يُخَيِّرُ ، قَامًا أَشْتَكَىٰ وَحَضَرَهُ الْقَبُّضُ ، وَرَأْسُهُ عَلَى فِفَذِ عَالِيْمَةَ غُشِي عَلَيْهِ ، قَامًا أَنَاقَ شَخَمَنَ بَصَرُهُ ثَمَوْ سَقْفِ الْبَيْتِ ثُمَّ قالَ : اللَّهُمَّ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى فَقُلْتُ إِذًا لا يُجَاوِرُنَا (")، فَعَرَنْتُ أَنَّهُ حَدِيثُهُ الَّذِي كَانَ يُحُدُّثُنَا وَهُوَ تَصِيحٍ فَرْشُونَا (اللهُ مُمَّدُ

(۱) لا تَضْاوَنَ (۱) الْ تَضْاوَنَ (۲) التي قبض فيها (۲) فسألناها (٤) أهل بيئه (٥) رَسُولُ الله (٧) أخيرتي وي غير نسخة (٧) أخيرتي وي غير نسخة المطلان يقتضي أن رواية أي ذر أخيرتي بدل قال كتبه أللسطلان يقتضي أن رواية أي ذر أخيرتي بدل قال كتبه أن رواية

的强烈(4)

(٩) حدثني

حَدُّ ثَنَا عَفَانُ عَنْ صَخْرِ بْنِ جُورَيْرِيَةً عَنْ عَبْدِ الرَّحْلَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً دَخَلَ عَبْدُ الرُّحْمُنِ بْنُ أَبِي بَكْرِ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ إِلَّا مُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي وَمَعَ عَبْدِ الرَّ هَمْن سِواكُ رَطْبُ يَسْتَنْ بِهِ فَأَبَدَّهُ ١٠ رَسُولُ ٱللهِ يَلِيُّ بَصَرَهُ فَأَخَذْتُ السَّواك فَقَصَمْتُهُ (٢) وَنَهَصْنُهُ وَطَيْنَهُ مُمَّ دَفَعْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكَ فَأَسْتَنَّ بِهِ فَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَسْتَنَا أَسْتَنَا أَسْتَنَا نَا قَطَ أَحْسَنَ مِنْهُ فَلَا عَدَا أَنْ فَرَغَ رَسُولُ اللهِ عَنْ وَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَعَهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّفِيقِ الْأَعْلَى تَلَاثًا ثُمَّ فَضَى ، وَكَانَتْ تَقُولُ مَاتَ بَيْنَ حافِنتِي وَذَاقِنَتِي صَرَٰثَىٰ ٢٠ حِبَّانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن أَبْن شِهَابَ قالَ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَ نَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهَ كَانَ إِذَا أَشْتَكِي ا نَفَتَ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمَوِّذَاتِ، وَمُسَيّحَ عَنْهُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا أَشْتَكَىٰ وَجَمّهُ الَّذِي تُونُفّ فِيهِ طَفِقْتُ (" أَنْفِتُ عَلَى نَفْسِهُ (" إلْمُعَ ذَاتِ الَّتِي كَانَ يَنْفِثُ ، وَأَمْسَحُ بِيدِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ عَنْهُ مَرْشُ مُعَلِّى بْنُ أُسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزيز بْنُ كُعْتَارِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَ لَهُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ (٦) عَلِيْقَةِ وَأَصْفُتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، وَهُوَ مُسْنِدٌ إِلَى ظَهْرَهُ يَقُولُ : اللَّهُمَّ أَغْفِرْ لِي وَأَرْحَهْنِي وَأَلِـ لْقَنِي بِالرَّفِيقِ (٧) حَرْثُ الصَّلْثُ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ هِلِالٍ الْوَزَّانِ عَنْ عُرُوةَ أَبْنِ الرُّ بَيْدِ عَنْ عَانْشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْمَا قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ شِنَّ فِي مَرَّضِهِ الَّذِي كَمْ يَقَمْ مِنْهُ لَعَنَ ٱللهُ الْيَهَوْدَ ٱتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِياً مِنْ مَسَاجِدَ قالَتْ عائِشَةٌ لَوْلاً ذلك (٨٠٪ لا بْرِزَ قَبْرُه ، خَشِي أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِداً مَرْثَ سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ حَدَّتَى عُقَيْلُ عَن أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْن عَتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَالِيْهَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ يَرْتِينُّ قَالَتْ لَكَا تَقُلَ رَسُولُ أَللَّهِ يَرْتِينَ وَأَشْتَدَّ بِهِ وَجَعُهُ أَسْتَأَذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي يَيْتِي ، فَأَذِنْ لَهُ ، خَزَجَ وَهُوَ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ يَخْطُ رِجْارَهُ في.

ة م مائده مع

(۲) فقصمته

(۲) منا الحديث على مند ه نبل حديث نتيسة الذي تندم في صحيفة ١١ "

> (٤) نطننت ص

410 (0)

(٦) رَمُولَ اللهِ

 (v) الأطل - كذاق فير فرعالجرةبلارثم ولانصحيح
 كتبه مصححه

الْارْض بَيْنَ عَبَّاس بْنِ عَبِّدِ الْمَالِّبِ وَبَيْنَ رَجُل آخَرَ، قالَ عُبَيْدُ اللهِ قَأَخْبَرُتُ عَبْدَ اللهِ بِالَّذِي قَالَتُ عَالِيْهُ ، فَقَالَ لِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسِ هَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآخَرُ الَّذِي لَمْ ثَنْتُم عَالِيْسَةُ ؟ قال قُلْتُ لا ، قالَ أَنْ عَبَّاسِ هُوَ عَلِي (١) وَكَانَت (٢) عالْيَسَةُ رَوْجُ النِّي عَيْكَ ثُمَّدُنُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ لَمَّا دُخَلَ مِيْتِي وَأَشْتَدَّ بِهِ وَجَمُّهُ قالَ هَرِيقُوا عَلَيْ مِنْ سَبْعِ قِرَبِ لَمْ تُحُلُّلُ أَوْكَبَتُهُنَّ لَعَلَّى أَعْهَدُ إِلَى النَّاسِ فَأَجْلُسْنَاهُ في عِنْمُ عَلَيْهِ مِنْ إِنَّاكُ النَّبِي مِنْ مِنْ النَّبِي مُنْ مُلْقَ مُمَّ طَفِقْنَا نَصُبْ عَلَيْهِ مِنْ إِنَّاكَ الْفِرَبِ حَتَّى طَفِقَ يُشِيرُ إِنَّهُ اللَّهِ إِنْ قَدُ فَعَلَتُنَّ ، قَالْتُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى النَّاسِ فَصَلَّى كُمْ (") وَخَطَلْبُمُ • وَأَخْبَرَ فِي عَبْيُدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً أَنَّ عَائِمَةَ وَعَيْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاس رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمْ قَالًا لَمَّا نَزَّلَ بِرَسُولِ ٱللَّهِ مِزْلِيٍّ طَفَقَ يَطَادِحُ خَيْصَةٌ لَهُ عَلَى وَجْوِهِ ، فَإِذَا أَغْمُ ۚ كَنْفُهَا عَنْ قَجْهِ وَهُو ( ) كَذَلِكَ يَقُولُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهَ وَدِ وَالنَّصَارَى الْتَخَذُوا عُبُونِ أَنْبِيا مُهِمْ مَسَاجِدُ يُحَدِّرُ ما صَنَمُوا ﴿ أَخْبَرَ نِي عُبَيْدُ ٱللهِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ لَقَدْ وَاجَمَدُ وَاجَمَدُ اللهِ عَلَيْ فَى ذَلِكَ وَمَا حَمَّانِي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَمَةِ وِ إِلاَّ أَنَّهُ كَمْ يَقَعْ ف وَلْنِي أَنْ يُحِيبُ النَّاسُ بَعْدَةُ رَجُلاً قَامَ مُقَامَّهُ أَبِداً وَلاَ (٥٠ ﴿ مُنْتُ أَرَى أَنَّهُ آنَ يَقُومَ أَحَدُ مَقَامَهُ إِلاَّ تَشَاءِمَ النَّاسُ بِهِ ، فَأَرَدْتُ أَنْ يَمْدِلَ ذَلِكَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَإِلَّهُ عَنْ أَبِي بَكْنِ ﴿ رُوَاهُ أَنْ مُمْرً وَأَبُو مُوسَى وَأَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنِ النَّبِيِّ مَلَّكَ مَرْشُنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ بُوسُفَ حَدَّتَنَا اللَّيْثُ قالُ حَدَّثَنَى أَبْنُ الْمَادِ عَنْ عَبَّدِ الرَّهُن بن الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ مَلْتَ النَّبِيُّ عَلِيٌّ وَإِنَّهُ لَبَيْنَ سِاقِنَتِنِي وَذَاقِنَتِي فَلاَ. أَ ثُرُهُ شَيْئَةً المَوْتِ لِلْأَحَدِ أَبَدًا بَهُ ذَ النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ إِسْدُنُّ أَخْبَرَنَا بِشُرُ بْنُ عُنْ إِن أَبِي مُعْزَة وَالْ حَدُّثَى أَبِي عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَشْبِرٌ فِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ كَشِب

(۱) ابن أبي طالبَ (۱) ابن أبي طالبَ (۱) ابن أبي طالبَ (۱) بيم (۱) بيم (۱) وأنبرنا ...
(۱) وأنبرنا ...
(۱) وتابرنا ...
(۱) وتابرنا ...

اللهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبُ وَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَرَجَ مَّنْ عِنْدُ رَمَّ الله عليه في وَجَعِهِ الَّذِي تُونِفَ فيهِ (١) ، فقَالَ النَّاسُ يَا أَبَا حَسَن كَيْفَ أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ مِنْ فَقَالَ أَصْبَحَ بِحَمْدِ اللهِ تَهْدِ مَا إِن اللهِ عَلَيْهِ عَبَّاسُ مِنْ عَبْدِ الْمُطَّلِب فَقَالَ لَهُ أَنْتَ وَاللهِ بَمْدَ ثَلاَثٍ عَبْدُ الْمَصَا وَإِنَّى وَاللهِ لَأَرَى ﴿ رَسُولَ ٱللهِ يَا إِنَّ سُونَ فَ يُتَوَفَّ مِنْ وَجَعِهِ هَٰذَا ، إِنِّي لَا عْرِف وُجُهِهَ آبِنِي عَبْدِ الطَّلِّبُّ عِنْدَ المَوْتِ ، أَذْهَبُّ بنا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِي فَلْنَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَٰذَا الْأَنْرُ ، إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَٰلِكَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِ نَا عَلِمِنَاهُ ، فَأُوصَى مَنَا ، فَقَالَ عَلَى إِنَّا وَإِللَّهِ لِئُنْ سَأَلْنَاهَا رَسُولَ ٱللهِ عَلِي فَنَعَنَاهَا لاَ يُمْطِينَاهَا النَّاسُ بَمْدَهُ ، وَإِنِّي وَاللهِ لاَ أَسَّأَلُهَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ مَرْثُ سَعِيدُ بنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنَى أَنسُ بْنُمالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْسُلْمِينَ يَيْنَا (٤) ثُمْ في صَلاَّةِ الْفَحْدِ مِنْ يَوْمِ اللَّ ثَنَيْنِ وَأَبُو بَكُمْي نِعَلَى كَمْمْ كَمْ يَفْجُأْهُمْ إِلاَّ رَسُولُ ( ) اللهِ يَلِيُّ قَدْ كَسَفَ سَنْ حُجْرَةِ عائِمَةَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَهُمْ (1) في صُفُوفِ الصَّلاّةِ ، ثُمَّ تَبَسَّمَ يَضْعَكُ فَنَكُمَ أَبُو بَكُنِّ عَلَى عَقبينو ليَصِلَ الصَفَ وَظَنَّ أَنْ رَسُولَ ٱللَّهِ عَلَيْ يُرِيدُ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الصَّلاَّةِ فَقَالَ أَنَى وَهَمَّ الْمُسْامِونَ أَنْ يَفْتَعَنُوا فِي صَلاَتِهِمْ فَرَحاً برَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ كَأْشَارَ إِلَيْهِمْ بِيدِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِيْ أَنْ أَيْمُوا صَلاَتَكُمْ ثُمَّ دَخَلَ الْحُجْرَةَ وَأَرْخَى السِّتْرَ حَرَثَى مُعَمَّدُ بنُ عُبَيَّدٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَمْرَ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَتِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ أَنَّ أَيَا عَمْوُ وَذَكُوانَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ إِنَّ مِنْ نِعَمِ ٱللهِ عَلَى ٓ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ تُوْفَى فِي رَيْتِي وَفِي يَوْمِي وَكِيْنَ سَعْدِي وَنَحْدِي ، وَأَنَّ اللهَ جَمَعَ بَيْنَ ريق وَريقِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، دَخَلَ (٧) عَلَى عَبْدُ الرُّهُن ، وَ بيدِهِ السَّوَالُّ ، وَأَنَا مُسْنَدِدَ

(1) منه (7) هو في غير فرح عندناا بالهمز وفي هامش الاصل المورك عليه هو في النونينية يغير همز م وأنظر المسطلاتي كتبه مصححه (7) الهمزة في البونيتية

(٢) الهنزة في البونيتية مضمومة وضبطها في الفتح بالمتح قال من الاعتقاد

ه لنيا (٤)

(٥) وَرَسُولُ اللهِ

(٦) وَمْ صَفُوفُ فِي أَلْمُعَلَادُ مَ

(۷) ودخل

رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَرَأَيْتُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَعَرَفْتُ أَنَّهُ يُحِبُّ السِّوَاكَ ، فَقُلْتُ آخُذُهُ لَكَ ؟ عَأْشَارَ بِرَأْسِهِ أَنْ نَعَمْ ، فَتَنَاوَلْتُهُ فَأَشْتَدَّ عَلَيْهِ وَقُلْتُ أُلِيِّنُهُ لَكَ ، فأشارَ بِرأسِهِ أَنْ نَعَمْ فَلَيَّنْتُهُ (١) وَرَيْنَ يَدَيْهِ رَكُونَ أَوْ عُلْبَةٌ يَشُكُ مُحَمِّرُ فِيهَا ما لا تَجْعَلَ يُدْخِلُ يَدَّيْهِ في المَّاء فَيَمْسَتُ بهما وَجْهَهُ يَقُولُ: لا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ إِنَّ اللهُ وَتْ سَكَّرَاتٍ ، ثُمَّ نَصَبَ يَدَهُ خَفَلَ يَقُولُ: فِي الرَّفِيقِ الْاعْلَى حَتَّى قُبضَ وَمالَتْ يَدُهُ مَرْثُ إِسْمُعِيلُ قالَ حَدَّتَنَى سُلَيْانُ بْنُ بِاللِّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ عَالْشِمَّةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَى كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي ماتَ فِيهِ يَقُولُ أَيْنَ أَنَا غَدًا ، أَيْنَ أَنَا غَدًا يُرِيدُ يَوْمَ عَائِشَةَ قَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُونُ حَيْثُ شَاءَ فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَة حَتَّى مَانَ عَيْنَدَهَا ٣ قَالَتْ عَائِشَةٌ فَمَاتَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ يَدُورُ عَلَى فَيهِ فِي بَيْتِي قَلَبَضَهُ ٱللَّهُ وَإِنَّ رَأْسَهُ لَبَيْنَ نَحْرِي وَسَحْرِي وَخَالَطُ رِيقُهُ رِبْقِي ثُمٌّ ٣ قَالَتْ دَخَلَ عَبْدُ الرُّحْنُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَمَقَهُ سِواكْ يَسْتَنْ بِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ( ) رَسُولُ أَللهِ عَلَيْكَ فَقُلْتُ لَهُ أَعْطِنِي هَٰذَا السَّوَالَ يَا عَبُّدَ الرَّحْن ، فَأَعْطَا نِيهِ فَقَضِّمْتُهُ (٥٠)، ثُمَّ مَفَنعْتُهُ وَأَعْطَيْتُهُ وَسُولَ اللهِ عَلِيَّ فَأَسْتَنَّ بِهِ وَهُو مُسْتَنِدٌ (٦) إِلَى صَدْرى حَرْشُ اسْلَيْانُ أَنْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُمَةً عَنْ عالْشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ تُولِفَى النَّبِيُّ (٧) مَرْفَقِ فِي بَيْتِي وَفِي بَوْمِي، وَبَيْنَ سَحْرِي وَ تَحْرِي، وَكَانَتْ (١٠) إِحْدَانَا تُمَوَّذُهُ بِدُعاهِ إِذَا مَرِضَ فَذَهَبُتُ أُعَوِّذُهُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاء وَقَنْ فَ نَرَفِيقِ الْأَعْلَى فَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى أَ وَرَا عَبْدُ الرَّ هُنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ، وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةُ رَطْبَةٌ فَنَظَرَ إِلَيْهِ (١) النَّبِي عَلِيْهِ فَظَنَنْتُ أَنَّ لَهُ مِهَا حَاجَةٌ فَأَخَذْتُهَا كَفَضَغْتُ رَأْمَهَا وَنَفَضْتُهَا فَدَفَعْتُهُما (١٠) إِلَيْهِ فَأَصْتَنْ بِهَا كَأَحْسَن ما كانَ مُسْتَنَّا ، ثُمَّ نَاوَلَنِيها فَسَقَطَتْ (١١) يَدُهُ أَوْ سَقَعَلَتْ مِنْ يَدِهِ ، فَفَعَ ٱللهُ بَيْنَ رِينَ وَرِيقِهِ فَي آخِرِ يَوْمٍ

(11) وسنند

مِنَ اللَّهُ نْيَا وَأُوَّلِ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ صَرَّتُ الْحَيْقِ بْنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَنْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ أَبَا بَكُر رَضِي اللهُ عَنْهُ أَقْبَلَ عَلَى فَرَسٍ مِنْ مَسْكَنِّهِ بِالسُّنْحِ حَتَّى نَزَلَ فَدَخَلَ المَسْجِهَ قَلْم بُكَلِّم النَّامَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى فَا أَشِنَّةً فَتَيَمَّمَ رَسُولَ اللَّهِ يُؤَلِّينَ وَهُوَ مُفَتَّى بِقُوْبٍ حِبَرَةٍ ، فَكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ أَكَبَّ عَلَيْهِ فَقَبَّلَهُ وَبَكِي ، ثُمَّ قالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُنِّي وَاللهِ لاَ يَجِيْعُ اللهُ ﴿ (١) ابْنُ الْخِطَّابِ عَلَيْكَ مَوْ تَتَيْنِ . أَمَّا المَوْ تَهُ الَّتِي كُتِبَتْ عَلَيْكَ فَقَدْ مُنَّهَا . قَالَ الزُهْرَى وَحَدَّتَنَى أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَبُّدِ اللهِ بْن عَبَّاس أَنَّ أَبَا بَكْرِ خَرَجَ وَثُمَّرُ (١) بُكَلِمُ النَّاسَ فَقَالَ أجليسْ يَا عُمَرُ قَأْلِي مُمَرُ أَنْ يَجِيْلِسَ قَأْفَبَلَ النَّاسُ إِلَيْهِ (٢) وَتَرَكُوا مُمَرّ ، فَقَالَ أَبُو بَكُر : أَمَّا بَعْدُ مَنْ (") كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَّدًا يَرْكُ عَلَيْ فَإِنَّ مُحَدًّا قَدْ ماتَ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ ، فَعُونُ قَالَ الحافظ يَعْبُدُ اللهَ قَإِنَّ اللهَ حَيْ لَا يَمُوتُ . قالَ اللهُ : وَمَا مُخَدُّ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْله اللهِ ابن حجر وهي خطأً الرُّسُلُ إِلَى قَوْلِهِ الشَّاكِدِينَ وَتَالَ وَاللَّهِ لَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ كَمْ كَمْ لَهُوا أَنَّ اللَّهُ أَنْوَلَ هَذِهِ الرَّاسُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال الآية حَتَّى تَلاَهَا أَبُو بَكْرِ فَتَلَقَّاهَا مِنْهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ فَا أَصْمَعُ بَصْرًا مِنَ النَّامِ إِلاَّ اللَّهِ مَا مَاتَ يَتْأُوهَا فَأَخْبَرَ فِي مُنْفِيدُ بْنُ الْسَيْبِ أَنْ تُعَرّ قَالَ وَأَلَّهِ مَاهُوَ إِلاّ أَنْ سَمِعْتُ أَبَا يَكُر تَلَاهَا (٧) كَرَاهِيّةَ فَغَقْرِثْتُ ( ) حَتَى ما تَقِلْنِي رِجْلاَى وَحَتَى أَهْوَ يَنْتُ إِلَى الْأَرْضِ حِينَ سَمِقْتُهُ تَلاَها أَنْ ( ) اللَّهُ فَ فَعَقْرُثُتُ ( ) مِثْلَاها أَنْ ( ) اللَّهُ فَ فَعَرْثُتُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّالَّذِلْ اللَّهُ الللللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللّه النِّي عَلِيَّةِ فَدْمَاتَ مَرْشَى عَبْدُ أَلْهِ بْنُ أَبِي شَبْبَةً حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُسَعِيدِ عَنْ سَفْيَالَ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنَ قُتْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأَبْنَ عَبّاس أَنّ أَبَا بَكْر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبُّلَ النَّبِي يَزْالِيُّهُ بَعْدَ ٥٠ مَوْتِهِ مِرْشَا عَلِي حَدَّثَنَا يَحْنِي وَزَادَقالَتْ عايْشَةُ لَدَدْنَاهُ فِي مَرَضِهِ فَهِمَلَ يُشِيرُ إِلَيْنَاأَنْ لاَ تَلْدُونِي فَقُلْنَا كَرَاهِيةً ١٨ المريض للدَّواء وَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ أَلَمُ النَّهُ مُ أَنْ تَلُدُونِي (٨) قُلْنَا كُرَّاهِيةَ المريض للدَّوَاء فَقَالَ لاَ يَبْقَى أُحَدَ

فِي الْبَيْتُ إِلاَّ لَنَّ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلاَّ الْعَبَّاسِ وَإِنَّهُ لَمْ يَشْهَدْ كُمْ وَوَاهُ أَبْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِسَامٍ عَنْ أَيِهِ عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ النَّبِي عَلَيْ مَرْتُ اللهِ عَنْ عَلَمْ إِنَّا عَبْدُ اللهِ عَنْ عَلَمْ النَّهِ عَنْ عائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَيْ النَّهِ عَنْ عائِشَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَى عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِيكُ عَلْكُوا عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُولُ عَلْكُ أَخْبِرَنَا أَبْنُ عَوْنٍ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ ذُ كِرَ عِنْدٌ عَائِشَةَ أَنَّ النَّيِّ عَلِيَّة أَوْضَى إِلَى عَلِي قَقَالَتْ مَنْ قَالَهُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِي عَلِيْ وَإِنِّي كُسْنِدَتُهُ إِلَى صَدْرِي فَدَمَا بِالطَّسْتِ إِنَا نُخْنَتَ فَاتَ فَا شَمَرْتُ فَكَيْفَ أَوْمَى إِلَى عَلَى مَرْمُنَا أَبُو مُنتَجْمُ حِدَّنَنَا مالِكُ بْنُ مِنْوَلِ عَنْ طَلْحَةَ قالَ سَأَلْتُ عَبْدَ أَثْمِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَوْضَى النِّيُّ عِنْكَ فَقَالَ لا فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِهَا قَالَ أَوْضَىٰ بَكِتَابِ اللهِ ﴿ مُرْشِنَ قُنَبْهَ مُ حَدَّثَنَا أَبُو الْاحْوَصِ عَنْ أَبِي إِسْعُقَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ قَالَ مَا تَرَاكَ رَسُولُ أَلَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلاَ دِرْ هَمَّا وَلاَ عَبْدًا وَلاَ أَمَّةً إلاَّ بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاء، الَّتِي كَانَ يَرْ كَبُهَا وَسِلاَحَهُ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا لِلا بْنِ السّبيلِ صدّفةً، وَرَثُ مُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَس قَالَ لَكَ ثَقُلَ النَّيْ مَلِكَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ ، فقالَتْ فاطمِةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ وَا كَرْبَ أُبَاهُ فَقَالَ لَما لَبْسَ عَلَى أيك كَرْبُ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَلَمَّا ماتَ قالَتْ: يَا أَبْتَاهُ، أَجابَ رَبَّا دَعاهُ، يَا أَبْتَاهُ، مَنْ جُنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ ، يَا أَبَتَّاهُ ، إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ ، فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطْمَةُ عَلَيْهَا السَّلامُ يَا أَنَسُ أَطَابَتْ أَنْفُكُمُ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ الدِّرابَ عَلَى آخِرِ ما تَكَلَّمَ (") النَّبِي عَلِيْهِ ، مَرْثُنَا بشرُ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّثَنَا (") عَبْدُ ٱللهِ قالَ يُونُسُ قالَ الزُّهْرِيُّ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسَبَّبِ فِي رِجالٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ عائِشَةَ قالَتْ كانَ النَّبِي عَنَّكَ يَقُولُ وَهُو تَصِيحِ إِنَّهُ لَمْ يُقْبَضَ نَبِي حَتَّى يَرَى مَقَعْدَهُ مِنَ الجِنَّةِ ثُمَّ يُخَدِّر وَلَمَّا نَزَلَ بِهِ وَرَأْمُهُ عَلَى (٤) فِغَذِي غُشِي عَلَيْهِ ثُمَّ أَفَاقَ فَأَشْخُصَ بَصَرَهُ إِلَى متَّفِ الْبَيْتِ ثُمُّ قَالَ : اللَّهُمَ الرَّفِيقَ الْأَعْلَى ، فَقُلْتُ إِذًا لاَ يَخْتَارُنَا ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَدِيث

صدی (۱) حدثنی (۲) کذا فی آلیونینیة وَؤَ بعض النّسخ تکلم به (۲) أَنْبِرْنَا (۲) فی

اللَّيْثُ عَنْ عُتَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ عَنْ عُرْوَةً بْنِّ الزَّايْدِ عَنْ عائِشَةً رَضِي ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ رُسُولَ ٱللهِ مَلْكَ نُوكُ فَ وَهُو أَنْ ثَلَاثٍ وَسِنْينَ \* قالَ أَنْ ثِهَابٍ وَأَخْبَرَ فِي سَمِيدُ بْنُ الْسَيْبِ مِثْلَهُ عِلْمِهِ " وَرْشُ قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْشِ عَنْ إِبْرَاهِمَ ا عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ تُوكُفّ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ وَدِرْعُهُ مَرْهُ وَأَنَّهُ عِنْدَ يَهُودِي بِمُلَرُّونِيَ (٧) وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّبِيِّ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ عَنْهُما ف مَرَضِهِ الَّذِي تُوكُفَّ فِيهِ حَرْثُ أَبُو عاميم ِ الضَّحَاكُ بْنُ عَنْ الْفُصَّيْلِ بْنِ سُلَمْانَ (٤) عَمْرُ الْكَارِثِ حَدَّثَنَا مُرْسَى بْنُ عُقْبُةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَيْهِ أَسْتَعْمُلُ النِّي عَلِي أُسَامَةَ فَقَالُوا فَيهِ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِينَةٍ قَدْ بَلَّنِي أَنْكُمْ أَوْلَتُمْ فِي أَسَامَةً ، وَإِنَّهُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَّ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ حَدَّثَنَا (٢) مَا لِكُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَحْيَ اللهُ عَنْهَمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيِّةِ بَمَتَ بَمْثًا وَأَنَّ عَلَيْهِم اسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَمَنَ النَّاسُ في إِمَارَتِهِ

الَّذِي كَانَ يُحَدُّثُنَّا وَهُو تَصِيحٌ ، قَالَتْ فَكَانَتْ ( ) آخِرَ كَلِمَةٍ تَكَلَّم بِهَا: اللَّهُمَّ

الرَّفِيقَ الْاعْلَى بِالْسِيثُ وَفَاذِ النَّبِّ عَلِيْهِ عَارْشُ الَّهِ تُعَيْمٍ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَعْنِي

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَأُبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبَّ يَهْلِيَّ لَبِثَ عِكّة

عَشْرَ سِنِينَ 'يُنْزَلُ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ وَبِاللَّهِ بِنَتْ عَشْرًا حَرْشُ عَبّْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا

فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ إِنْ تَطْعُنُوا فِي إِمَارَتِهِ فَقَدْ كَنْتُمْ تَطْعُنُونَ فِي إِمَارَةَ أَيِدِ

مِنْ قَبْلُ وَأَيْمُ ٱللهِ إِنْ كَانَ تَلَلِيقًا لِأَرْمِارَةِ وَإِنْ كَانَ لِمَنْ أَحَبِّ النَّالِي إِلَى وَإِنَّ هَذَا

لِمَنْ أَحْبَ النَّاسِ إِلَى بَعْدَة لِلسِّي وَيْشَ أَصْبَحُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ وَهُبِ قَالَ

أَخْبَرَ فِي حَمْرُ وْ " عَنِ أَبْنِ أَبِي حَبِيبِ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَن الصُّنَا بِعِيَّ أَنَّهُ قالَ لَهُ مَتَى

هَاجَرْتَ ، قالَ خَرَجْنَا مِنَ الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِمْنَا الْجِيْحْفَةَ فَأَقْبَلَ رَاكِبُ فَقُلْت لَهُ

نَعَمْ أُخْبَرَنِي بِلِالْ مُؤَذِّنُ النَّيِ عَيْقَةِ أَنَهُ فِي السَّيْعِ فِي الْمَشْرِ الْأُوَاخِرِ بَهِ السَّخَقَ قَالَ كَمْ عَزَوْ النَّيْ عَنَا النِّيْ عَنِي إِسَّحْقَ قَالَ سَبُعَ عَشْرَةً مَا أَنَّهُ بَنْ رَجاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَبُعَ عَشْرَةً مَا رَسُولِ اللهِ عَنْ أَرْقَمَ رَضِي الله مَنْهُ كُمْ عَزَوْتَ مَعَ رَسُولِ اللهِ بَنْ رَجَاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ قَالَ سَبُعَ عَشْرَةً مَرْوَى عَبْدُ اللهِ بَنْ رَجَاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ قَالَ سَبُعَ عَشْرَةً مَرْوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ قَالَ مَنْهُ وَلَ يَسْعَ عَشْرَةً مَرْوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ اللهِ عَنْهُ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ النّبِي عَلِي حَدَّثَنَا الْبَرَاءِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ النّبِي عَلِي حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْكُ خَمْسَ عَشْرَةً مَنْ أَيهِ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْكُ خَمْسَ عَشْرَةً مَنْ أَيهِ قَالَ عَزَوْتُ مَعَ النّبِي عَلَيْكُ مَنْ مَنْ الْبُي عَلَيْكُ مَنْ الْمُعْمَدُ فَى الْنُوعِ عَنْ الْبُنِ بُرَيْدُةً عَنْ أَيهِ قَالَ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ قَالَ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ عَزَا مَعَ رَسُولُ اللّهُ عَنْهُ عَلْلُ عَنْهُ وَالْ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ عَزَا مَعَ رَسُولُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْكُمْ سَتَ عَشْرَةً عَنْ أَيهِ قَالَ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهُ عَلَيْكُمْ سَتَ عَشْرَةً عَنْ أَيهِ قَالَ عَزَا مَعَ رَسُولِ اللّهُ عَلَيْكُمْ سَتَ عَشْرَةً عَنْ أَيهِ عَلْ عَنْ أَنْهُ عَلْهُ إِلّهُ عَلْهُ وَلَا عَنَا مَعْ مَنْ أَلَهُ عَنْ الْمُعْتَمِلُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى عَنْ أَيهِ قَالَ عَزَا مَعَ رَسُولُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَى السَلْهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَلّمُ اللّهُ عَلَى السَّهُ عَلَى السَلّمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُولُ السَلّمُ اللّهُ عَلَيْل



الرَّحْمُنُ الرَّحِيمُ: الْعَانِ مِنَ الرَّحْمَةِ ، الرَّحِيمُ وَالرَّحِيمُ وَالرَّحِيمُ وَالرَّحِيمُ وَالمَّالِمِ الْمُعْنَى وَاحِيدٍ ، كَالْعَلَيمِ وَالْعَلَيْمِ وَالْعَلَيْمِ الْمُعْنَى وَالْعَلَيْمِ الْمُعْنَى وَالْعَلَيْمِ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۱) أبهم أنه الرحن الرحيم كذاب (۲) تفسير القرائن (۲) منط الباب من الدرع ولم يضيطه في اليونينية (٤) لَكُ يُحْمِيكُمُ (٥) سُورَةٍ

لَأُمَّا مَنَّكَ شُورَةً هِيَ أَعْظَمُ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ: قالَ الحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالِمَين ، هي السَّبْعُ المَنَانِي وَالْقُرْآنُ الْمَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ فِاسِهِمْ غَيْرِ المَنْشُوبِ عَلَيْمٍ وَلاَّ الضَّالَّينَ وَرِشْ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ فَا مالك عَنْ أُسْمَى عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ قَالَ إِذَا قَالَ الْإِمامُ عَيْرِ الْمُضُوبِ عَلَيْمِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ ، فَقُولُوا آمِينَ ، فَنَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْلاَئْكَةِ غُفِرَ لَهُ ما تَقَدُّمَ

( ( المُورَةُ الْبَقَرَةِ \* وَعَلَمْ ( " آدَمُ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا )

مَرْثُونًا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِمِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِّ يَرْالِكُ مِ وَقَالَ فِي خَلِيفَةُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنَ زُرَيْعِ حَدَّثَنَا سُمِيدٌ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ يَجْتَمِعُ (٢٠ الْعُمْنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ إِلَّا (٥) وَبَهِ عِنْ أَنْسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ يَجْتَمِعُ (٢٠ الْعُمْنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُونَ إِلَّا (٥) وَبَهِ عِنْ لَوِ ٱسْتَشْفَهُ مْنَا إِلَى رَبِّنَا ، فَيَنا ثُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ أَنْتَ أَبُو النَّاس ، خَلَقَكَ الله بيده وَأَسْجَدَ لَكَ مَلاَئِكَمَتُهُ وَعَلَّمَكَ أَسْمَاء كُلِّ شَيْءٍ فَأَشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ حَتَّى يُويحنا مِنْ مَكَانِنَا هَٰذَا فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ وَيَذْكُرُ ذَنْبَهُ فَيَسْتَحِي "، أَثْتُوا ثُوحاً فَإِنَّهُ أَوْلُ } (٨) عَبْدٌ صَّح رَسُولٍ بَعَثَهُ ٱللهُ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَيَا أَنُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَا كُمْ وَيَذْ كُرُ سُوَّالَهُ ﴿ وَيَذْ كُرُ سُوَّالَهُ ﴾ [(١) فَيَأْتُونَنِي رَبُّهُ (٥) مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ عِلْمُ فَيَسْتَحِي (٥) فَيَقُولُ ٱثْنُوا خَلِيلَ الرَّحْمَٰ فَيَأْ ثُونَهُ فَيقُولُ ۗ (١٠) فَيُؤْذَنَّ فِي أُصول لَسْتُ هُنَاكُمُ ۗ الْتُوا مُوسَى عَبْداً كَالَّمَ اللهُ وَأَعْطَاهُ التَّوْرَاةَ فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُ لَسْتُ هُنَاكُمُ ۚ وَيَذْكُرُ قَتْلَ النَّفْسِ بِنَيْدِ نَفْسٍ فَيَسْتَحِي (٧) مِنْ رَبِّدِ فَيَقُولُ أَثْتُوا عِيسَى عَبْدَ اللهِ وَرَسُولَهُ وَكَامِنَةَ اللهِ وَرُوحَهُ فَيَقُولُ لَمْتُ هُنَاكُمُ ۗ ٱثْتُوا مُحَدًا يُرْكَ عَبْدًا (١٠) غَفَرَ أَللهُ لَهُ مَا تَقَدُّمَّ مِنْ ذَنْهِ وَمَا تَأْخَرَ ، فَيَأْتُونِي " فَأَنْطَلِقُ حَتَّى أَسْتَأْذِنْ عَلَى رَبِّي فَيُؤْذَنُ (١٠) فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَمْتُ سَاجِداً فَيَدَعْنِي ما شَاء ٱللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ ٱرْفَعْ

و باب تفسير مورة الْبَقْرَةِ وَعَلَّمَ

(١) بَابُقَوْلِ اللهِ وَعَلَّمْ

(٦) ويجنم

(١) فَيُسْتَحْيِي

هامش الاصل

(۱) كَانَا فَي لْسَخْتِل معتبرتينوفي للطبوعثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة كتبه

(٢) صِبغَةُ دِينَ

(r) وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ووض شك وما خالفها عِبْرَةٌ لِمَنْ بَنِيَ لَأَشِيَةً الأبياض وقال عيره يسو ونكم يولونكم الولاء وهي الرُّأُوبِيَّةُ إِذَا كُيرت الواهُ فَهِيَ الإمارة وقال بمنائج الْلَهِوْبُ أَلِقَ ثُوْ كُلُّ كُنَّاهَا فُومٍ ۗ وَقَالَ قَتَادَةً فَبَاوًا فَاتَّفَكُمُواوَقَالَ غَيْرٌ هُ يستنشفون يستنصرون شروا باعوا راء كامن الزَّعُولَةِ إِذَا أَرَادُوا أَنْ ينحمقوا إنسانا قانوا راعنا لاَيْمَرْ يُلاَيْدُ فِي خَطْوَاتِ

مِنَ الْنَعَلْمِ وَالمَّنَىٰ آثَارَةُ

1272m (E)

(٥) ائي يظامون

(7) اسكال اليم من السرع

(v) التي (n) الآية (٩) يستفاد من النسطالاتي أن الرنع والنصد المبتانث المسروى عن المستملي والمشموري

بَعْدِ اللهِ وَسَلْ تُمْطَهُ ، وَقُلْ يُسْمَعْ ، وَأَشْفَعْ تُشَفَعْ ، فَأَرْفَعُ رَأْسِي فَأَحَدُهُ بِتَعْمِيدٍ يُعَلِّمُنِيهِ ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأُدْخِلْهُمُ الْجَنَّةَ ، ثُمَّ أَعُودُ إِلَيْهِ فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي مِثْلَةُ، ثُمَّ أَشْفَعُ فَيَحُدُّ لِي حَدًّا فَأَدْخِلُهُم الْجِنَّةَ (١) ثُمَّ أَعُودُ الرَّابِمَة فَأَقُولُ مابَقَ ف النَّارِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَهُ الْقُرْآنُ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ الْخُلُودُ ﴿ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ حَبَسَةُ الْقُرْ آنْ ، يَمْنِي قَوْلَ اللهِ تَمَالَى : خالدِينَ فِيهَا مِلْسِينٌ قالَ تُجَاهِدٌ : إِلَى شَيَاطْينِهم أُسْمَامِيمْ مِنَ الْمَافِقِينَ وَالْشَرِكِينَ ، نَحِيطْ بِالْكَافِرِينَ اللهُ جَامِعُهُمْ " عَلَى الخَاشِعِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَقًا . قَالَ تُجَاهِدُ : بَهُ وَقِ يَتَمَلُ عِمَا فِيهِ (" ﴿ قَوْلُهُ تَمَالَى : فَلا تَجْعَلُوا للهِ أَنْدَادًا وَأَ نَتُم تَعْلَمُونَ حَرَثَى ٥٠ عَمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَعْبِيلَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ مَأَلْتَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَيْ الدُّنْب أَعْنَلَمُ عِنْدَ ٱللهِ قَالَ أَنْ تَبَهْمَلَ لِلهِ نِدَا وَهُوَ خَلَقَاتَ قُلْتُ إِنَّ ذَٰلِكَ لَعَظِيمٍ مَعُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ وَأَنْ تَقَدُّلَ وَلَدَكَ تَحَافُ أَنْ يَعَلَمْمَ مَعَكَ قُلْتُ ثُمَّ أَى قَالَ أَنْ تُزَانِي حَلْيِلَة جارِكَ \* وَقَوْلُهُ تَمَالَى وَطَالَانَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ اللَّنَ وَالسَّاوى كُلُّوا (٥) مِنْ طَيْبَاتِ مَا رَزَقْنَا كُمْ وَمَا طَالَمُونَا وَلَـكِنْ كَانُوا أَنْفُتَهُمْ يَظْلِمُونَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : المَنْ صَدْمَة اللهُ وَالسَّافِي القَايْرُ صِّيسَ أَبُو مُعَيْم حَدَثنا سُفْيَانُ عَنْ عَبْد اللَّاكِ عَنْ تَمْرُو أَنْي حُرَيْثِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ (٧) أَللهِ عَنْقَ الْكُمَّأَةُ مِنَ المَنْ وَمَا رَبُهَا سُفِا مُ الْمَانِ بِالْسَبِيثُ وَإِذْ قُلْنَا ٱدْخُلُوا هَذُهِ الْقَرْيَةَ فَكَأُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شَئْتُمْ (٥) رَغَّدًا وَأَدْخُالُوا الْبَابِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِمِلَّةٌ نَعْفُرِ لَكُمْ خَطَانِا كُمْ وَسَنَدِيدُ ٱلْخُسِينِينَ . رَغَدا وَأُسِعِ (١) كَبْيِرْ مَرْشَى مُجَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّهْنِ بْنُ مَهْدِي عِن أَبْنِ الْبَارَكِ عَنْ مَعْسَرِ عَنْ تَعْمَامِ بْنِ مُنْبَلَغٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ الله عَنْهُ

عَنِ النِّيُّ يَرْبُكُمْ قَالَ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَمْخُلُوا الْعِلَبِ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ، فَدَخَلُوا يَزْحَفُونَ عَلَى أُسْتَاهِمِمْ فَبَدَّلُوا وَقَالُوا حِطِلَة ْحَبَّة ۚ فِي شَعَرَةٍ ﴿ قَوْلُهُ ٥٠ مَنْ كَانَ عَدُوا لِبْرِيل وَقَالَ عِكْرِمَةُ جَبْر وَمِيكَ وَسَرافِ (٢) عَبْدُ إيل اللهُ مَرْشُ (٢) عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ صَمِعَ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ بَكْمِ حَدَّثَنَا تُحَيِّدُ عَنْ أَنَسِ قالَ سَمِعَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ سَلاَّمٍ بَقُدُومٍ '' رَسُولِ اللهِ يَرْالِيْهِ وَهُوَ فِي أَرْضِ يَحَنَّ تَرِفْ عَأْتَى النَّبِي يَرْالِيَّ فَقَالَ إِنّي سَارِئلكَ عَنْ ثَلَاثِ لِاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلاَّ نَبِي كُمَّا أُولُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ ، وَمَا أُوَّلُ طَعَامٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمَا يَنْذِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ قَالَ أَخْبَرَ فِي بِنَّ جِبْرِيلُ آنِفَا قَالَ جِبْرِيلُ ، قَالَ نَعَمْ قَالَ ذَاكَ عَدُوا الْيَهُودِ مِنَ اللَّائِكَةِ ، فَقَرَّأُ هُذِهِ الْآيَةَ : مَنْ كَانَ عَدُوا لِجِبْرِيلَ وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكُ (٥) أَمَّا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَارُ مُتَحَنَّثُرُ النَّاسَ مِنَ المَشْرِقِ إِلَّى المَغْرب وَأَمَّا أُوَّالُ طَعَامِ (٦) أَهْلِ الْجَنَّةِ فَرِيَادَةُ كَبِدِ حُونٍ (٧) وَإِذَا سَبَقَ ما الرَّجُلِ ماء المَرْأَةِ نَزَعَ الْوَلَد، وَإِذَا سُبَقَ ماهِ المَرْأَةِ نَزَعَتْ ، قالَ أَشْهَادُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَللَّهُ ، وَأَشْهِكُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ ، يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ الْيَهُودَ قَوْمٌ بُهُتَتْ ، وَإِنَّهُم ۚ إِنْ يَعْلَمُوا بِإِسْلاَمِي قَبْلَ أَن تَسْأَ لَهُمْ مَيْمَ تُنُونِي خَامِتِ الْيَهْوَدُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَرْكِيَّةٍ أَيْ رَجُلِ عَبْدُ الله فَيكُمْ ؟ قَالُوا خَيْرُنَا وَأَبْنُ خَيْرِنَا ، وَسَيَدُنَا وَأَبْنُ سَيِّدِنَا ، قَالَ أَرَأُ يْتُمْ إِنْ أَسْلَمَ عَبْدُ ٱلله بِّنُّ إِمَّالَّامٍ ، فَقَالُوا أَعاذَهُ ٱللهُ مِنْ ذَلِكَ ، خَرَيجَ عَبْدُ ٱللهِ فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لَا إِللَّهِ إِلاَّ أَلَيْهُ ، وَأَنَّ مُمَّدًا رَسُولُ أَلَيْهِ ، فَقَالُوا شَرُّنَا وَأَبْنُ شَرَّنَا ، وَأَنْتَقَعُسُوهُ ( اللهِ إِلاَّ أَلَيْهُ ، وَأَنْتَقَعُسُوهُ ( اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الله فَهُذَا الَّذِي كُنْتُ أَخَافُ يَا رَسُولَ اللهِ عَاسِمُ قَوْلِهِ : مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا (١) مِزْشِ (١٠) كَيْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا يَحْيى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ قَالَ مُعَرُّ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ أَفْرَوْنَا أُبَنَّ وَأَقْضَانَا عَلَى اللهُ

وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أَبِي ۗ وَذَاكَ أَنَّ أَيًّا يَقُولُ لَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ (١١) مِنْ رَسُولِ

صورة (1) تَبَابُ مَنْ

(٣) قنح المين من الفرع

(۲) حدثی در در

(٤) يَعْلَمُ (٤) مُعْلَمُ عَلَمُ عَلَمُ مَعْلَمُ عَلَمُ عَلمُ عَلَمُ عَلمُ ع

(٥) بِإِذْنِ اللهِ

(٦) طَعَام يَا كُلُهُ أَهْلُ

(٧) الْخُوتِ

(۸) فأنتقصوه

(٥) نُنْدِّمَا نَانْتِ بِخَبْرِ مِنْهَا

> مدن خدس (۱۰) مدس

(۱۱) سیمت

الله على وتد قال الله تماكى : ما تنتخ مِنْ آيَةٍ أَوْ تَنْمَأُهَا ( ) إَلَى وَالْوا النَّذَة اللهُ وَلَدًا سُبْعًا نَهُ حَرِيثُ اللهِ الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شَعَيْبٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ ٱلنِّي عَلِيٌّ قَالَ قَالَ اللهُ كَذَّ بِنِي أَبْنُ آدَمَ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَشَتَمْنِي وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا تَكْذِيبَهُ إِيَّاىَ فَزَعَمَ أَنَّى لِاَ أَقْدِرُ أَنْ أُعِيدَهُ كَاكُانَ، وَأَمَّا شَنُّهُ إِيَّاىَ فَقَوْلُهُ لِى وَلَا فَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا ﴿ قَوْلُهُ (٧) : وَأَنْخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مَثَا بَةً يَثُو بُونَ يَوْجِعُونَ مَرْشُوا مُسَدَّدٌ عَنْ يَسْيِي بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نُمَيْدٍ عَنْ أَنْسِ قالَ قالَ مُحَدُّ وَافَقَتْتُ ٱللهِ ٣٠ فِي مُلَاتٍ ، أَوْ وَافَقَدِي رَبِّي فِي مُلَاثٍ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ : لَو أَخَّذَنْتَ مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّى ، وَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُ وَالْفَاجِرُ مَلَوْ أَمَرْتُ أَمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْحِجَابِ، قَأْنُولَ ٱللهُ آيَّةَ ٱللَّهِجَابِ، قال وَبَلَّقْنِي مُمَاتَّبَةُ النَّبِيُّ عَنْكَ بَمْنَ نِسَالُهِ فَدَخَلْتُ عَلَيْنِيَّ قُلْتُ ﴿ إِنِ ٱنْتَهَيْثُنَّ أَوْلَيْبَدِّلَنَّ ٱللهُ رَسُولَهُ عَلَيْ خَيْرًا مِنْكُنَّ حَتَّى أَتَيْتُ إِحْدَى يُسَائِدِ قالَتْ يَا مُحَرُّ أَمَا فِ رَسُولِ الله عَلَيْ مَا يَمِظُ نِسَاءَ حَتَّى تَعْظَهُنَّ أَنْتَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَنَىٰ رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدَّلَهُ أَزْوَاجِا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِماتِ الآية ﴿ وَقَالَ أَبْنُ أَبِي مَنْهَمَ أَخْبِرَنَا يُحْنِي بْنُ أَيْوب حَدَّتُنَى شَمَيْدُ سَمِيْتُ أَنْسَا عَنْ مُهَدَ ﴿ قَوْلُهُ ﴿ نَمَالَى وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقُوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمُمِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَا إِنَّكَ أَنْتَ السَّبِيحُ الْكِيمُ ، الْقُواعِدُ أَسَاسُهُ وَاحِدَتُهَا قَاعِدَةٌ ، وَالْقُوَاعِدُ مِنَ النَّسَاء وَاحِدُها ٢٠ قاعدٌ مَرْشَا إِسْمُعِيلُ قَالَ حَدَّ يَنِي مَالِكُ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُعَمَّدِ بْنِ أَبي بَكُر أُخْبَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُمْرَ عَنْ عَا لِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا رَوْجِ النَّبِيُّ عَلِيَّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي قالَ

(۱) أَنْشِهَا (۲) بَاكِ وَالْمُعْذُولُ (۲) وَالْمَثْثُ رَبِّي (٤) فقلت (٤) بَاكِ وَالْمُ

المَ وَرَى انْ قَوْمَكِ بَنَى الْكَمْبَةَ وَاقْتَصَرُواْ عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ: فَتَلْتُ بَارَسُولُ اللهِ أَلاَ تَرُدُهَا ١٠٠ عَلِي فَوَامِدِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ لَهُ لاَّ حِدْثَانُ قَوْمِكِ بِالْكُنْدِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّرَ لَئِنْ كَانَتْ عَالِيمَة سَمِتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ ٱللهِ مِنْ مَا أَرَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِيْ تَرَكَ أَسْتِلِامَ الرَّكْنَيْ اللَّذَيْنِ يَلِيكِ ٱلْحِجْرَ إِلاَّ أَنَّ الْبَيْتَ كَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ ؛ فُولُولِ ٢٣ آمَنَا بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا عُمَّانُ بْنُ ثُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ الْبَارَكِ عَنْ يَسْي بْنِ أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ أَهْلُ الْكَتِيَابِ يَقْرُونُنَ التَّوْرَاةَ بِالْعِبْرَانِيَّةِ (" وَيُفَسَرُهِ مِنَهَا بِالْمَرَيِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْارَمِ ، فَتَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلِيَّ لَا نُصدَّتُوا أَهْلَ الْكِيَّابِ وَلاَ تُكَذِّبُوهُمْ وَفُولُوا آمَنًا بِأَنَّهِ وَما أُنْزِلَ (١٠ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ عَنْ قِبْلَتُهُمْ (٦) أَلْتِي كَانُوا عَلَيْهَا ۚ فَلْ لِلْهِ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقَيِّم مِرْتُمُنَا أَبُو لَعَيْم مِسْمِعَ زُهَ يُرًّا عَرَ الْبَرَاهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُّولَ (٧) أَنَّهُ يَكِينَهِ صَلَّى إِنَّ بَبْتِ الْقَدْسِ أَوْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَبْئًا ، وَكَانَ يُعْجَبُهُ أَنْ تَكَثِّينَ قَبْلَتُهُ قَبْلَ الْبَبْتِ وَ إِنَّهُ صَلَّى أَوْ ( ٥٠ صَارَّهَا صَارَةَ الْعَصْرِ وَصَلَّى مَعَهُ قَوْمٌ ۖ نَفَرَجَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ سَلَّى مَعَهُ كَفُرٌ عَلَى أَهْلِ السَّنجِدِ وَهُمْ رَآكِهُونَ ، قالَ أَشْهَدُ بِاللهِ لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٍّ قَبِلَ مَكَّةَ فَدَارُوا كُمَّا أُمْ قِبَلَ الْبَيْتِ وَكَانَ الَّذِي ماتَ عَلَى الْقِبْلَةِ قَبْلَ أَنْ ثُحَوَّلَ قِبَلَ الْبَيْتِ دِجالٌ قُتُلُوا كَمْ نَدْر مَا تَقُولُ فِيهِمْ ، فَأَنْزَلَ أَنَّهُ : وَمَا كَانَ أَنَّهُ لِيُعْنِيعَ إِيمَا نَكُمْ (٥٠) إِنَّ أَنَّهَ بِالنَّاسِ رَوْفُ رَحِيمٌ ﴿ (١٠) وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُم ۚ أُمَّةً وَسَطَا لِتَكُونُوا شُهِدَاء عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً مِرْثُ ( اللهِ يُوسُفُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا جَرِير اللهِ

ة مرقا أمرقها أمرقها أمرقها أمرقها أمرقها

(٢) كَالِّ قُولُوا

(٣) حدثن
 (٤) كسر العين من الدع

(ه) إِلَيْنَا

(1) (2)

(A) أَلِمَنَ فِي الوَيْشَةِ إِنْهِرَ خَلَّ الأصل إِنْ الأسطَّر إِمِنهِ وأو أو صلاها لأما ولفظُّ صلاة هكذا أوّل صلاة صلاها أه وزاللامش

ة آلاً (م)

(١٠) كَابُ قُوْلُهُ

الله عدائني (11) عدائني وَأَبُو أَسَامَةَ وَاللَّفْظُ جَرِيرِ عَنِ الْاحْمَسِ مَنْ أَبِي مَا لِحْ وَقَالَ أَبُو أَسَامَةَ حَدَّثَنَا أَبُو طَلِح مَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ أَللهِ عَلَيْهِ يُدْعَى نُوحْ يَوْمَ الْقيامَةِ ، فَيَقُولُ لَبِيُّكَ وَسَمْدَيْكَ يَا رَبِّ ، فَيَقَولُ هَلْ بَلَّنْتَ ؟ فَيَقُولُ نَعَمْ ، فَيَقَالُ لِامَّتِهِ هَلْ بَلْغَكُمْمْ ، فَيَقُولُونَ مَا أَنَانَا مِنْ نَذِيرٍ ، فَيَقُولُ مَنْ يَشْهِكُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ مُمَّلَّهُ وَأُمَّنَّهُ فَيَشْمُ نُونَ أَنَّهُ قَدْ بَلَّنَى ، وَ يَكُرُّونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ ، تَمْ يِداً ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ جُلَّ فِكُونُهُ وَكُذُلِكَ جَعُلْنَا كُمْ النَّةَ وَسَمَا الِّكُدُونُوا شُهَدَاء وَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ الله الما والوسد أ المدل من (٥ وما جَمَانَ القِبْلَة الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَ إِلاَّ لِنَعْلَمْ مِنْ ا يَدَّبْ مُ الرَّسُولَ (٧) مِنْنَ يَتْعَلِبُ عَلَى عَقِيبُهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَيْبِيَّةً إِلاَّ عَلَى الذينَ هَدَى الله وما كان الله الينيم إيانكم إنَّ الله بالنَّاسِ تروف وجيم مركن مسدد () فَلَنُو لِيِّنَاكَ قَبْلَةً الصَّدَّنَنَا يَعْنِي عَنْ سَنْ يَانَ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ ثُمَلَ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا يَئْنَا تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجُمِكُ النَّاسُ يُسَأُونَ الصَّيْحَ ف مَسْدِيدِ ثَبَا إِنْ جاء جاء فَقَالَ أَنْنَ ٱللهُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ تُوْآنًا أَنْ يَسْتَقُيْلَ الْكَمْبَةَ نَامُ عَتْبِ أَوْمَا ، فَتَوَجَّى وَالِّي الْكَمْبَةِ بِإِلْمِينَ (٣) قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْوِلِكَ فِي السَّمَاهِ ، إِنَّ " وَمَّا تَمْمَلُونَ مَرْضًا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُنْدُونٌ مَنْ أَيْدِ مَنْ أَنِّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمْ يَنْنَ مِنْ صَلَّى الْفَيْلَتَيْنِ غَيْدِي وَلَنْ أَلِينَ الَّذِينَ أُوثُوا الْكِتَابِ بِحَلَّ آيَةٍ ما تَبِعُوا قِبْلَتَكَ (الْكُولِدِ إِنَّكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ إِذًا لِنَ النَّلَ لِينَ وَرُبُ عَالِهُ بِنُ عَلَيْهِ مَدَّتَنَا شَلَيْانٌ حَدَّتَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دِينَار عَن أَبْنِ مُحَرِّد رَضِي اللهُ عَمْهُمَا مِيْمَا النَّاسُ في الصَّبْحِ بِقُبَاهِ ، جاءُهُمْ رَجُلُ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِنَ أَنْ يَسْتَشْيِلَ الْكَعْبَةَ ، أَلا فَأَسْتَقُيْلِهِما ، وَكَانَ وَجْهُ النَّاسِ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا ، وَجُوهِيم إِلَى الْكَمْبَةِ

ا تابُّ قَوْ لِهِ (1) تابُّ قَوْ لِهِ شُعَلَّرُ السَّحِدِ الْخَرَامِ (·) المُشتَرِينَ،

\* الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَّا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءُهُ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمُ لَيُكُنْمُونَ ٱلْمَقَىٰ إِلَى قَوْلِهِ (" مِنَ المُتَوِينَ مِرْشِ يَحْيَى بْنُ قَزَعَة حَدَّثَنَا مالك عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ قَالَ بَيْنَا النَّاسُ بِقُبَاءِ فِي صَلاَّةِ الصُّبْحِ إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ إِنَّ النَّبَّ عَلَيْهِ قَدْ أُنْولَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّيْلَةَ قُرْآنَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّيْلَةَ قَرْآنَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّيْلَةَ قَرْآنَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ عَرْآنَ مِن فَأَسْتَقْبِأُوهَا ، وَكَانَتْ وُجِوهُهُمْ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْكَمْبَةِ \* وَلِكُلِّ وجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهِ ٣ وَأَسْتَبَقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْهَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ ٱللهُ جَمِيعاً إِنَّ اللهُ عَلَى كُلُ شَيْء قَدِيرُ مِرْشِ اللهُ عَمَّدُ بْنُ الْمُثَى حَدَّثَنَا يَحِي عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنى أَبُو إِسْخُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنَّهُ قَالَ صَلَّيْنَا مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ تَعَوْ بَيْتِ الْقَدْسِ سِيَّةَ عَشَرَ أَوْ سَنْهَةَ عَشَرَ ثَمْهِرًا ، ثُمَّ صَرَفَةُ (١) تَحْقُ الْقِبْلَةِ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَ وَجْهَاكَ شَطْرَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ (٥) وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا أُللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَاوِنَ . شَيْطُرُهُ تِلْقَاوَةُ عَرَّتُ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ دِينَارِ قَالَ سَمِيْتُ ۚ ٱبْنَ تَعْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ بَيْنَا ﴿ (٨) فَوَلُّوا وُجُوْهَ كُمْ النَّاسُ فِي الصُّبْحِ بِقِبًاء إِذْ جَاءَهُمْ رَجُلُ فَقَالَ أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ فُرْآنٌ فَأْمِرَ (٦) أَنْ يَسْتَقَبْلَ السَّلَاةُ مُ شَطِّرَهُ يَلْقَاوهُ النَّاس إِلَى الشَّأْمِ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولٌ وَجْهَكَ شَطْرَ السَّجِيدَ الْحَرَامِ وَحَيْثُما النَّاس إِلَى الشَّأْمِ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولٌ وَجْهَكَ شَطْرَ السَّجِيدَ الْحَرَامِ وَحَيْثُما اللَّهُ الْحَرَامِ وَحَيْثُما النَّاس إِلَى الشَّامُ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فُولٌ وَجْهَكَ شَطْرَ السَّجِيدَ الْحَرَامِ وَحَيْثُما اللَّهُ اللَّهُ الْحَرَامِ وَحَيْثُما اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللللَّا الللللَّا الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّا الللللْمُ اللللَّال الْكُمْبَةَ فَأَسْتَقْبِلُوهَا وَأَسْتَدَادُوا (٧) كَنْيَلَيْمِ فَتَوَجَّهُوا إِلَى الْكَمْبَةَ وَكَانَ وَجُهُ كُنْمُ (١٠) إِلَى قَوْلُهِ وَلَمَلَكُمْ بَهْتُ دُونَ مَرْثُ اللَّهِ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَيْدِ أَنَّهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُعَرَّ قَالَ بَيْنَمَا النَّاسُ في صَلاَّةِ الصُّبْح بِقُبَّاء إِذْ جَاءُمُ آتٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ أَنَّهِ عَلِيَّةٍ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيَّلَةَ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقَبْلَ الْكَعْبَةَ فَأَسْتَقْبِلُوهَا ، وَكَانَتْ وَجُوهُمْ إِلَى الشَّأْمِ ، فَأَسْتَدَارُوا إِلَى الْقِبْلَةِ (٥) مِد (٠٠) إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَعَاتُرِ اللهِ فَنَ حَجَّ الْبَيْتَ أُوِ أَعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَوَّفَ

بها وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهُ مَا كَرْ عَلِيمٌ: شَعَا تُون عَلَماتُ وَاحِدَثُهَا مَدِيرةٌ وَقالَ أَنْ عَبَّاسِ الصَّفَوَّانَ الْحَجْرُ ، وَيَقَالَ ٱلْحِجَارَةُ الْلُسُ الَّتِي لاَ تُنْبِثُ شَيْئًا ، وَالْوَاحِدَةُ صَفُوانَةٌ مِعَنْ الصَفَا وَالصَفَا لِلْجَمِيعِ مَرْشَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مالكَ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ تُلْتُ لِمَا ثِشَةَ زَوْج ِ النَّبِيِّ يَلْكَ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ عَدِيث السَّنْ أَرَأَيْتِ قَوْلَ اللهِ تَبَارِكَ وَتَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالمَرْوَةَ مِنْ شَمَائِرِ ٱللهِ فَنَ حَبَّ ٱلْبَيْتَ أُوِ ٱعْنَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَلَّى فَلَ أَرِّى (٣) عَلَى أَحَدِ شَيْئًا أَنْ لاَيْطَوَّفَ بهما ، فَقَالَتْ عائِشَةُ كَلاَّ لَوْ كانَتْ كَمَا تَقُولُ كَانَتْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَعَلَّوْنَ بِهِمَا إِنَّمَا أُنْزِلَّتْ هُذِهِ الآيَةُ فِ الْأَنْصَارِ كَانُوا يُهِلُونَ لِلنَّاةَ ، وَكَانَتْ مَنَاةُ حَذْقَ قُكَايْدٍ وَكَأْنُواْ يَتَحَرَّجُونَ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالدَّوْةِ ۖ فَأَمَا جَاءِ الْإِسْلاَمُ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ عَنْ ذَلِكَ ، وَأَنْ لَ اللهُ : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَا مُن اللَّهِ فَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أَوِ أَعْتَمَرَ فَالاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَعَلَوْفَ بِهِمَا حَرِّمَرْ عَا نَجُمَدُ بْنُ يُوسُفَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عاصِم بْنِي سُلَيْهَانَ قالَ سَأَأْتُ أَنْسَ بْنَ مالِكِي رُخِيَ اللهُ عَنْهُ عَن العَفَا وَالْرُوَّةِ ، فَقَالَ كُنَّا تَرَى " أَنَّهِ إِنَّا مِنْ أَنْ إِلْهَاهِلِيَّةِ ، وَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ أَمْسَكُنَا عَنْهُمَا كَأَثْوَلَ ٱللهُ تَمَالَى: إِنَّ الصَّفَا وَالدَّوة (اللَّهُ وَأَنْ إِلَّ أَنْ يُعَلِّونَ بهما الله ومين (ا النَّاس مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللهِ أَنْدَادًا (٦) أَصْدَادًا وَاحِيدُهَا نِدْ مَرْزُنْ عَبْدَالُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ ذَالَ النِّي عَلَيْهَ كَلِمَةً وَتُلْتُ أُخْرَى قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِنْ مَاتَ وَهُو يَدْعُو مِنْ دُونِي ٱللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ ، وَقُلْتُ أَنَّا : مَنْ مَانَ وَهُو لَا يَدْعُو لِلَّهِ نِدًّا دَخَلَ الْجُنَّةَ ﴿ ﴿ ﴾ يَا أَيُّ الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى (٨) الْحُنْ بِالْحُرِّ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابُ أَلِيمٍ . عُنِي تُرِيُّ مَرْشَ الْمُمَيْدِيُّ حَدَّثْنَا سَفْيَانُ حَدَّثَنَا كَمْرُو قالَ سَمِيْتُ مُجَاهِدًا قالَ سَمِيْتُ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ

(i) الشمائر ( قوله وقال ابن عبائل) من هذا الى حدثنا عد بن يوسف الهسروى عن المستمل والمكشميري كنه مصحه (r) أرى (r) أرى (ث) من شمائي الله فَنْ (ث) من شمائي الله فَنْ حَجَّ الْبِيْنَ أَوِ اعْتَمَرَ (ه) يَابِّ قَوْلِهِ (ه) يَابِّ قَوْلِهِ

(v) كَابْ يَاأَيًّا

(٨) إِلَى أَلِي

لِمُذِهِ الْأُمَّةِ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلِي الْخُرُّ وِالْمَبْدُ بِالْمَبْدِ وَالْأُنْقُ بِالْأَنْيُ ۚ فَنَ عُنِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَالْمَفُو أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَّةَ فِي الْعَدْدِ فَأُتَّبَاعْ بِالْمَرُ وَفِ وَأَدَاثُهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . يَتَبِعُ ( ) بِالْمَرُ وفِ وَ يُؤَذِّى بِإِحْسَانٍ ذٰلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبُّكُمْ وَرَحْمَةُ مِمَّا كُتِبَ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ۚ فَمَن ٱعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ ۖ فَلَهُ عَذَابْ أَلِيمْ قَتَلَ بَعْدَ قَبُولِ الدِّيةِ مَرْثُ مُكَدُ إِنَّ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِي حَدَّثَنَا مُحَيَّدُ أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ عَنِ النَّبِي مِنْكُ قَالَ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ صَرَتْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنيد سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرِ السَّهْمِيِّ حَدَّثَنَا مُعَيْدٌ عَنْ أَنْسَ أَنْ الرُّبَيَّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنْيَةً جارية فَطَلَّبُوا إِلَيْهَا الْمَفْقَ فَأْبَوا، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأْبَوا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ مَلِيَّ وَأَبِوا إِلاَّ القيصاص ، فأمَّرَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ بِالقيصاص ، فقالَ أَنَسُ بْنُ النَّصْرِ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْكُمْ مَنْ مَنْيَةُ الرُّبَيِّعِ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ مِا لَئِي لاَنْكُمْ ثَنِيتُهُا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيْنِيْر يَا أَنْسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ إِن مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْمَمَ عَلَى اللهِ لَأُبَرَّهُ ﴿ (١) يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُم ْ لَمَلْكُمْ تَتَّقُونَ مَرْتُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ قالَ أَخْبَرَ فِي نَافِعْ عَنِ أَبْنِ تَحْرَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ كانَ عاشُورَا ﴿ يَصُومُهُ أَهْلُ الجَّاهِلِيَّةِ ، فَالمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قالَ مَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ شَاء كُ يَصِمْهُ مَرْبُونُ " عَبْدُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنْةً عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ غُرُوةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا كَانَ عاشُورَاهُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ ، قَالَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ مَنْ شَاء صَامَ وَمَنْ شَاء أَفْطَرَ صَرِيْتَى تَمْوُدٌ أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ

مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبّْدِ اللهِ قالَ دَخَلَ عَلَيْهِ الْأَشْمَتُ وَهُو يَطْمَمُ

عَنْهُما يَقُولُ كَانَ فِي بِنِي إِسْرَائِيلَ الْقِصَاصُ وَلَمْ تَكُنْ فِيهِمِ الدِّيَّةُ فَقَالَ اللهُ تَعَالَى

مة را) ربيع را) ينبيع را) وضع لفظ باب بين الاسطرق يمن الفروع وف الحامش في بمش آخر والمسكل يلا رقم ولا تهيسميح كتبه مصححه

> س (۲) حدثنی

فَقَالَ الْيَوْمُ عَاشُورَاهِ فَقَالَ كَانَ يُصَامُ قَبَلَ أَن يَنْزِلَ <sup>(١)</sup> رَمَضَانُ ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ ثُرِكَ فَأَدُنُ فَكُلْ أَصْرَهَى حَمَّدُ بْنُ الْتَنَّى حَدَّثَنَا يَعَيْ حَدَّثَنَا هِشَامٌ قَالَ أَخْبَرَنِي أبِي عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ كانَ يَوْمُ عاشُورَاء تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِ الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ النَّبِي عَلِيَّةً يَصُومُهُ فَأَمَّا قَدِمَ اللَّهِ يِنَّةَ صَامَهُ وَأَنَّ بصِيامِهِ فَأَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ الْفَرِيضَةَ وَثُوكَ عاشُوراه فَكَانَ مَنْ شَاء صَامَهُ وَمَنْ شَاء كُمْ يَصُمُهُ عِنْ (٢) أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرْيِضًا أَوْ عَلَى سَفَرِ فَمِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُعْلِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكَايِنِ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ . وَقَالَ عَطَاهُ يُفْطِرُ مِنَ الْرَضِ كُلُّهِ كُمَّا قَالَ اللهُ تَعَالَى وَقَالَ الْحُسَنُ وَإِبْرُاهِيمُ فِ الْمُرْضِعِ وَالْحَامِلِ (") إِذَا خَافَتَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا أَوْ وَلَدِعِيا المُفْطِرِ ان ثُمُّ تَقْضِيانِ ، وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ إِذَا لَمْ يُطَاقِ الصِّيَامَ ، فَقَدْ أَطْفَمَ أَنَسَ بَعْدَ مَا كَبِنِ عَلَما أَوْ عَلْمَيْنِ ، كُلُّ يَوْمٍ مِسْكِينًا خُبْزًا وَكُمَّا وَأَفْطَرَ ، بْرِاءَةُ الْمَامَّةِ ا يُعلِيقُونَهُ وَهُو أَكُثُنُ حَدِثْنَ إِسْعُلَقَ أَخْبَرَ نَا رَوْحٌ -دَدَّثَنَا زَكَرِيَّاهُ بَنُ إِسْعُنَق حَدَّنَنَا عَمَرُ و بْنُ دِينَارِ عَنْ عَطَاءٍ (اللهُ سَمِعَ أَنْ عَبَّاسِ يَقْرَ أَنْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطُوَّ أَوْ نَهُ (١) فِدْيةٌ طَمَامُ مِسْكِينِ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ لَيْسَتْ مِمَنْسُوخَةٍ هُوَ الشَّيْخُ الْكَدِيرُ وَالمَرَّأَةُ الْكَبِيرَةُ لاَ يَسْتَعَلِيمَانِ أَنْ يَصُومًا ، فَلْيُطْعِمَانِ ٢٥٥ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا ﴿ فَنَ مَهِ دَمِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ مَرْشَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَرّاً فِدْيَةٌ (٥٠ طَعَامُ مَساكِينَ قَالَ هِيَ مَنْسُوخَة " مِرْشِ قُتَيْبَةٌ حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ يَزِيدَ مَوْتَى سَلَمَةً بْنِ الْا كُوعِ عَنْ سَلَمَةً قَالَ لَكَ انزَلَتْ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِنْكِينِ ، كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِئَ ، حَتَّى

الصِّيام الرُّفَثُ إِلَى نِسَائِكُم ﴿ هُنَّ لِإِلَى لَكُمْ وَأَوْتُمْ لِإِلَى لَكُنَّ عَلِمَ أَللَّهُ أَنَّكُم كُنْتُمْ ثَكْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَأَبْنَعُوا مَا كَتَبَ ٱللهُ لَكُمْ مُ مَرْضُ عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْبَرَاءِ ف وَحَدَّنَنَا (") أَهْمَدُ بْنُ غَمَانَ حَدَّثَنَا شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً قالَ حَدَّثَنَى (") إِبْرُاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي إِسْلَقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء وَضِي اللهُ عَنْهُ لَكَا نَزَلَ صَوْمُ وَمَضَانَ كَانُوا لاَ أَمْرَ بُونَ النِّسَاء رَمَضَانَ كُلَّهُ وَكَانَ رِجِالُ يَعْنُونُونَ أَنْفُسَهُمْ ، فَأَنْزَلَ أَللهُ : عَلِمَ الله أَنْكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ (٥) وَعَفَا عَنْكُمْ \* (١) وَكُاوا وَأَشْرَ بُوا حَتَّى يَمَّيْنَ لَكُمُ اللَّهِ الْأَيْفَ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوِدِ مِنَ الْفَجْرِ (٧٠ ثم أَيُّوا المُّمَّامَ إِلَى النَّيْلِ وَلاَ نُمَاشِرُ وبِسُنَّ وَأَنتُمُ عَاكِفُونَ فِي الْسَاجِدِ إِلَى قَوْلِهِ تَنَّةُونَ الْمَا كِفَ الْقَيْمُ وَالْمُنْ مُوسَى إِنْ إِسْمِيلَ حَدَّثَنَا أَنِو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبَ عَنْ عَدِي ۗ قَالَ أَخَذَ عَدِيْ عَقَالًا أَيْضَ وَعِقَالًا أَسْوَدَ ، حَتَّى كَانَ بَمْضُ اللَّيْلِ تَفْلَ وَلَمْ يَسْتَبِيْنَا وَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ يَا رَسُونَ اللهِ جَرَبَلْتُ تَحَمَّتَ وِسَآدَتِي (^) قَالَ إِنَّ وِسَادَكُ إِذَا لَعَرِيضٌ أَنْ كَانَ اللَّيْطُ الْا يْيَضَ وَالْأَسْوَدُ تَحَنُّ وسَادَتِكَ حَرَثُ قُتَبَبَّةً أَنْ الله عَلَم عَلَم الله عَلَم الله عَلَ سَعِيدٍ حَدَّانَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرُّفٍ عنِ الشَّغْيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ما الخَيْطُ الْأَيْصَ مِنَ الخَيْطِ الْأَسْوَدِ ، أَهُمَا الخَيْطَانِ قالَ إِنَّكَ لَمْرَ يِضُ الْقَفَا إِنْ أَبْصَرْتَ الْحَيْطَانِي ، ثُمَّ قالَ لا : بَلْ هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَ بَيَاضُ النَّهَارِ وَرَرُثُ الْبِنُ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا أَبُوغَسَّانَ مُحَدَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ حَدَّثَنَى (١) أَبُو حازم عن

سَهِ لْ بْن سَعَدْ قَالَ وَأُنْو لَتُ (١٠٠ : وَكُلُوا وَأُشْرَ بُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْمَيْظُ الْأَيْيضُ

نَرَلَتِ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتُهَا (" مَاتَ بُكَلِّيْ قَبْلَ بَزِيدَ \* أُحِلِّ لَكُمْ لَيْلَةً

(١) قال أبو عبد الله -كَنا

(٢) إِلَى وَ ٱبْتَعَوُّالُمَا كَنْدَبَ اللهُ لَكُمْ

Marie (2)

(٠) الآية

(٦) بَابُ يُوَوُّلِهِ

(v) IK

(۸) وِسَادِئ

٨ وسَادَتِي عِقَالَيْنَ

(١٠) أُنْزِلَتْ

مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ وَلَمْ " يُنْزَلْ (١) مِنَ الْفَجْدِ ، وَكَانَ رِجالَ إِذَا أَرَادُوا الْصَوْمَ رَبَطَ أَحَادُهُمْ ۚ فَى رَجْلَيْهِ الْخَيْطَ الْأَبْيَضَ وَالْخَيْطَ الْاسْوَة ، وَلاَ يَزَالُ مَأْ كُلْ حَتَّى يُتَبَانَّ لَهُ وُوْ يَتُهُما مِ فَأَنْوَلَ ٱللَّهُ بَعْدَهُ (٢) مِنَ الْفَجْرِ ، فَعَلِمُوا أَنَّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِن النَّهَارِ هِ ٣ وُلَيْسَ الْبِرْ بِأَنْ تَأْتُوا الْبِيُوتَ مِنْ ظُهُودِهَا وَلَكِينَ الْبِرَّ مَن أَتَّى (نُ وَأَثُوا الْبُيُونَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَأَتَّفُوا ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ ثَفَلْيِحُونَ مَرْتُنَا عُبَيْدُ ٱللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْدُقَ عَنِ الْبَرَاهِ قَالَ كَانُوا إِذَا أَحْرَمُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ أَتَوُا الْبَيْتَ مِنْ ظَهْرِهِ ، كَأَنْ لَ أَنَّهُ : وَلَيْسَ الْبِنْ يِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ فِلْهُورِهَا وَلَكُمِنَّ الْبِرّ مَن أَتَّقُ وَأُثُوا الْبُيُونَ مِنْ أَبْوَابِهَا ﴾ (٥ وَقَاتِلُوهُمْ خَتَى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اللَّينُ لِنَّهِ قَإِنِ ٱنْتَبَوا فَلَا عُدُوانَ إِلاَّ عَلَى الظَّالِينَ مَرْثُ اللَّهُ مَنْ اللَّه عَدْ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَّا عُبَيْدُ ٱللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ٱبْنِ ثَمَنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَتَاهُ رَجُلانِ فَى فَيْنَاتُو أَبْنِ الزُّ بَيْرِ فَقَالًا إِنَّ النَّاسَ صَنعُوا (٧) وَأَنْتَ أَبْنُ ثُمَّنَ وَصَاحِبُ النَّبِيِّ فَنَا يَنْعُكُ أَنْ تَحَذِّرُجَ ؟ فَقَالَ يَمْنَعُنِي أَنَّ ٱللهَ حَرَّمَ دَمَ أَخِي ، فَتَالَا (٥٠ أَلَم ويَقُلِ ٱللهُ وَقَانِلُوهُمْ حَتَّى لاَ نَكُونَ فِئْنَةٌ ، فَقَالَ قَاتَلْنَا حَتَّى لَمْ تَكُرُنْ فِيْنَةٌ ، وَكَانَ إلَّهُ بِنُ للهِ ، وَأَ نَتُم تُو يِندُونَ أَنْ تُقَاتِلُوا حَتَّى تَكُونَ فِيثَة وَيَكُونَ الَّذِينُ لِغَيْرِ اللهِ ، وزادَ عُمَّانَ أَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ وَهُبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي فَكَانُ وَحَيْدَةُ بْنُ شُرَيْحٍ عَنْ بَكْدٍ بْنِ عَمْرُو المَافِرِيَّ أَنَّ بُكَيْرً بْنَ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ رَجُلاً أَتَى أَبْنَ تَحْرَ فَقَالَ يَاأَبَا عَبْدِ الرَّ هُنِ ما حَمَّكَ عَلَى أَنْ تَحَيَّ عاماً وَتَعْتَمِرَ عاماً وَتَثَرُّكَ ٱلْجَهَادَ في سَبِيلِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ، قَدْ (١) عَلِيْتَ مَا رَغَبَ ٱللَّهُ فِيهِ ، قَالَ يَا أَبْنَ أَخِي مَنِيَ ٱلْإِسْلَامُ عَلَى خَسْ : إِيمَانِ بِٱللهِ وَرَسُولِهِ ، وَالصَّلاَةِ الْحَسْ ، وَصِيمَ رَمَضَانَ ، وَأَدَاءِ الرَّ كَاةِ ، وَحَجَّ

(۱) يَاذَ لَهُ (۲) يَعْدُدُ (۲) بَعْدُدُ (۵) بَابُ قَوْلِهِ لَيْسَ (۵) بَابُ قَوْلِهِ (۵) بَابُ قَوْلِهِ (۷) طَيْمُولُ (۷) طَيْمُولُ (۸) وَلَيْمُولُولِهِ (۸) وَلَيْمُولُولِهِ

(٩) وقد

(١) فإنْ بَنْتُ الْمُعَلَيْلُ تَبْغِي حَتَّى تَغِيْ (۲) يُعَدُّ بُونَا<sup>د</sup>ُ Jess (4) (١) أبابُ قَوْلَتِي (ه) مد<sup>ا</sup>ئي (٦) بَابُ قُولِيرٍ € 4 (A) رة (٩) ما ما ما ما ما ما

الْبَيْتِ. قَالَ مَا أَمَا عَبْدِ الرَّهُ فِي أَلَّا تَسْمَعُ مَا ذَكَّرَ أَنْهُ فَي كِتَابِهِ: وَإِنَّ طَالَفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱتْتَنَكُوا فَأَصْلِحُوا مِيْنَهُمَا (') إِلَى أَرْدِ ٱلله ، قاتِلُوهُ حَتَى لاَ تَكُونَ فِتْنَةً قَالَ فَمَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ أَنَّهِ عَنَّ قَوَانَ الْإِمْارَمُ قَلِيادً ، فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ ف دِينِهِ إِمَّا قَتَلُوهُ وَإِمَّا يُمَذِّبُوهُ (") حَتَّى كَثُنَ الْإِسْلاَمُ فَلَمْ تَكُنْ فَيْنَةٌ ، قال فَا قَوْلك فَ عَلِي ۗ وَعُثَانَ قَالَ أَمَّا عُثَانُ فَكَأَنَّ ٱللَّهُ عَمَا عَنْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَمْفُوا " اللَّي عَلَى الْأَخْرَى تَقَا تَاوا الَّتِي فَعَيْ وَعُثَّانَ قَالَ أَمَّا عُثَانُ فَكَ كَرِهْتُمْ أَنْ تَمْفُوا " اللَّهُ عَمَا عَنْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَمْفُوا " اللَّهُ عَمَا عَنْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَمْفُوا " اللَّهُ عَمَانُ قَلْهُ وَأَمَّا أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ تَمْفُوا " اللّهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمَ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّا عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل عَنْهُ، وَأَمَّا عَلِي ۚ فَأَ بْنُ عَمَّ رَسُولِي أَلَهِ عَلَيْهِ وَخَتَنَّهُ ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ هُذَا بَيْتُهُ حَيْثُ تَروْنَ \* (\*) وَأَنْفِقُوا فَ سَبِيلِ ٱللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى النَّهُلُكُو وَأَحْسَنُوا إِنْ اللَّهُ يُحِيثُ الْحَسْنِينَ . النَّهُ لُكَةُ وَأَلْكَ وَاحِدُ وَيُكُا اللَّهُ المُحْقُ أَخْبِرَ مَا النَّفْرُ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ قالَ سَمِينَ أَبَا وَائِلِ عَنْ حُدِّيفَةً ، وَأَنْفِقُوا فَ سَبِيلِ ٱللهِ وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى التَّهْ لُكَاتِهِ ، قَالَ تَزَلَتْ فِ النَّفَقَةِ \* أَنَ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذْى مِنْ رَأْسِهِ وَيُمْنِ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ مَنْ عَبْدِ الرُّحْنِي بْنِ الْأَصْبَهَا فِي قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَمْقِلِ قَالَ قَمَدُتُ إِلَىٰ كَمْنِ بْنِ أَعِبْرَةَ إِلَّا الرَّحْنِي بْنِ الْأَصْبَاقِ قَالَ سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَمْقِلِ قَالَ قَمَدُتُ إِلَىٰ كَمْنِ بْنِ أَعِبْرَةَ إِلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ الللللللَّ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ في هٰذَا المَسْجِدِ يَهْنِي مَسْجِدَ الْكُونَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ فَتَالَ مُعِلَّتُ إِلَى النَّبِيُّ مَنْكُ وَالْقَمْلُ يَمْنَاثُو عَلَى وَجُهِي ، فَتَالَ ، ا كُنْتُ أَرَى أَنَّ الْجَهَٰدَ قَدْ بَلَغَ بك هٰذَا أَمَا تَجِدُ مَاةً ؟ قُلْتُ لا ، قالَ مُنْ ثَلَائَةً أَيَّامٍ ، أَنْ أَلْمِ شِتَّةً مَسَاكِينَ لِكُلَّ مِنْكِينٍ نِعِنْفُ صَاعِ مِنْ طَمَّامٍ ، وَأَخْلِقْ رَأْسَكَ ، فَنَزَلَتْ فِيَ خَاصَةً ، وَهَيْ لَكُمْ عامَّة (١٠) من فَنْ تَمَثَّمَ بِالْمُدْرَةِ إِلَى الْحَجْ مِرْمُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عِمْرَانَ اللهِ اللَّهِ مِرْمُنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عِمْرَانَ اللَّهِ مِرْمُنَا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْيى عَنْ عِمْرَانَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّبْعُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَلَّالِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُورَجِاء عَنْ مِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ أُنْزِلَتْ آيَةُ الْتُمَة فَي كِتَابِ اللهِ فَفَمَلْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَكَمْ " يُنزَل الْوَانَ يُحَرَّمُهُ وَكُم " يَنْهُ (١٠) عَنْهَا حَتَّى مات قال رَجُلُ برّ أيد ما شاء ﴿ (١١) لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ

(١) أخرنا 1. (T) يُصرف في لفية أهل الحجاز وشو تميم لايصرف وته من الحكم أه من اليونينية (١) أَسُواقَ أَلْبَاهِلِيَّةِ الغ) ماس (٥) كذا في اليونينية وعلى التحتية يكون الرجل مرفوعا ممها منبطعرق الفرع ويطوف هُ مَمْا أُو مِنْقَلَا أَمْ مِنْ الْمَامِشِ (٦) في اليونينية اليا، عُفَيفة قل القسطادي والذى في غيرها بالتشديد وفي نسخة هَدَيَّة أي من غير اليوثينية أيضاً كافي هامش بعض الثروج معشا كاتيه مصددات رب) أنه ان مح 3 54 (1) (٩) يَتَطَلَّنُ (٤٠) يُشَيِّرُ . بِإِمِينِ مهملتين و و الصواب و يُسْبَرِينَ وَي وَى العَالَ ون الوندة (11) نسستخة الحافظ ألم لينكروا الله كشيرا أو أكأونوا فاله في الفتح هو شاك أمن الراوي المار) باب

3 (11)

تَهْتَنُوا فَمَنْاذَ مِنْ رَبِّكُمْ مِرْشَى تَكُمُّ وَاللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَنْ عَدْر عَن أَنْ عَبَّاسِ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْكِمَا قَالَ كَانَتْ عُكَافَ ٣ وَعَبْنَةٌ وَذُّو الْجَازِ أَسْوَاقًا ٣ في الجَاهِليَّةِ تَنَأَثُمُوا أَنْ يَتَّجِرُهِ إِنْ المَواسِمِ ، قَنَزَلَتْ: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَبْتَغُوا فَهَنْارً مِنْ رَبُّكُمْ فِي مَيَّاسِمِ الْمَنِّى : (<sup>1)</sup>ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضِ النَّالُ حَرِّرُوا عَلَيْ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ مَا مَا أَنْمَدُ بْنُ مَازِمٍ مَا أَنْمَا هِشَامٌ عَنْ أَبِهِ عَنْ عَائِسَةَ رَضِي الله عَنْهَا كَانَتُ مُورِيْثُ مِنْ مَا عَدْ ذَانَ دِبِمَهَا يَقْفُونَ بِالْمُوْدَافِقَةِ وَكَانُول يُسَمَوْنَ الْحُمْسَ وَكَانَ سائرُ الْدَرْبِ اِلْمُنْوِنَ إِمَرَ الشَّهُ وَأَمَارِ النَّانِ مِنْ اللَّهُ مَا لَيْكُ مَلَّالِكُمْ أَمَّ اللَّهُ مَلِيَّكُ مَا أَنْ اللَّهِ مَا حَرَمُاتٍ مُمَّ إِ يَقِيتَ بِمَا ثُمَّ يُغِيضَ بِنْهَا ، فَذَاكَ قَرُالْهُ تَمَالَى : ثُمَّ أَفِيضُوا مِن حَيْثُ أَعاضَ النّالي ، حَدِّيْنِ أَنَّهُ إِنْ أَنِي بَكُرٍ حَدَّتَنَا فُغَنِيلٌ بْنُ سُلَيْانَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُفْلَةً أَغْبَرَنِي كَرَيْبُ عَنِي أَبْنِ عَبَّاسِ فَالْمَ يَعَلِّمُفَّ \* الرَّجْلِ بِالْبَيْتِ مَا كَانَ حَادَلاً حَتَّى يُملَّ إِ إِلْحَتِيَّ. وَإِذَا زَكِبِ الْيُ وَرَفَّا أَفَنَ لَيْسَرَلَهُ هَدِيَّةً ٣٠ مِنَ الْمُرْبِلِ أَدِ الْبُقَرَ أَوِ الْبَنَّمِ مَا نَيْسُرَ لَهُ مِنْ ذَاكِ أَن ذَلِكَ شَاءَ غَيْرً إِنْ (٧) كُمْ يَتَيْسُرْ لَهُ فَمَلَيْهِ وَلَا أَتْ أَيْلمِ في المَيْجُ وَغَالِثَ فَبْلَ يَوْمُ عَرَنَةً وَإِنْ كَانَ آخِرُ (١) يَوْمُ مِنَ الْأَيْلِمِ التَّلَاكَة يَوْمَ عَرَفَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ ثُمَّ إِينْطَلَقِي " ' عَنَى إِنْهِ بِمَرَفَاتٍ مِنْ صَلاَّةِ الْمَصْرِ إِلَى أَنْ يَكُونَ النَّفَائِزُمْ ثُمَّ نِيدُفَعُوا مِنْ عَرَفات إِذًا افاضُوا مِنْهَا حَبَّى يَبْلُغُوا جَمْعًا الَّذِي يَبِيتُونَ (٥٠٠ بعي ثُمْ لِيَدُ كُنِ " أَنهَ كَنيِرًا ، وَأَكْرُوا التَّكَيْمِينَ وَالتَّبِيْلِ تَبْلَ أَنْ نُصْبِحُوا ، ثُمَّ أَفْبِنْهُ إِنْ النَاسَ تَنْفُوا يُعْيِفْنُونَ ، وَقَالَ أَلَّهُ تَعَالَى : ثُمَّ أَفِيشُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّالْ وَاسْنَفُورُوا أَنَّهَ انَّ أَلَيْهَ عَفُو ( رَحِيم ، حَتَّى تَوْهُوا الْجَمْرَةَ ﴿ (١٢) وَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ رَبُّنَا آيْنَا فِي النَّانِيَا حَسَنَةً (١١) وَفَي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابِ النَّادِ وَرُشْن

(١) عَنِي ابْنِ جُرِيْجِ (۲) باث (٤) حدثني (٥) بَابُ

أَبُو مَعْمَرَ حَدِّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنْسِ قالَ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبُّنَّا آتِنَا فِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿ وَهُوَ أَلَهُ ٱلْخِصَامِ ، وَقَالَ عَطَائِهُ النَّسْلُ الْحَيَوَانُ مَرْشُ الْمَبِيمَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَن أَنْ أَبِي مُلَيْكَةً عَنْ مَا يُشَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ أَبْغَفُ الرَّجالِ إِلَى اللهِ الْأَلَّةُ الْخَصِمُ \* وَقَالَ عَبُدُ اللهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ حَدَّنَى " أَنْ جُرَيْجٍ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ عَنِّكُ يد " أَمْ حَسِيْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجِنَّةَ وَلَمَّا عَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ﴿ مَسَّنَّهُمْ الْبَأْسَاء وَالفَّرَّادِ ، إِلَى قَرِيبُ عَرْثُ عَالَ إِبْرَاهِمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قِلْ سَمِئْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَقُولُ قَالَ أَنْنُ عَبَّاسٍ رَضِي أَللهُ عَنْهُما حَتِّي إِذًا أَسْتَيْا أَسَ الزُّمْ لُ وَطَنُّوا أَنَّهُم قَدْ كُذِبُوا خَفِيهُةٌ ذَهَبَ بِهَا هُنَاكَ وَتَلاَحَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَعثرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبِ، فَلَقَيِتُ عُرُوةَ بْنَ الزُّبَيْرِ فَلَدَ كَرْثُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ قالَتْ عالِشَةُ اللهِ مَدْفَى مَعَاذَ ٱللهِ وَٱللهِ مَا وَعَدَ اللهُ رَسُولَهُ مِنْ شَيْءٍ قَعَلَ ، إِلاَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَا أَنْ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ ، الله فيم وَلَكُمِنْ لَمْ يَزَلِ البَارَةِ بِالنَّمْلِ ، حَتَّى خَافُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ يُكَذِّبُونَ بُسم ، فَكَانَتْ تَقْرَوْهَا وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا مُقَنَّلَةً ﴿ () نِسَاوْ كُمْ حَرْثُ لَكُمْ كَأْتُوا حَرْثُكُمْ أَنَّ شِكْتُمْ وَقَدَّمُوا لِأَنْفُيكُمْ الآيَّةُ مَرْثُ إِسْفُقُ أَخْرَنَا النَّفْرُ بْنُ أَنْكُمَيْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنِ عَنْ نَافِعِ قَالَ كَانَ أَبْنُ مُمَّرَ رَضِي أَلَاهُ عَنْهُمَا إِذَا قَرَأُ الْقُرُآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَتَّى يَفَرُغَ مِنْهُ \* فَأَخَذْتُ عَلَيْهِ يَوْمًا فَقَرَأً سُورَةَ الْبَقَرَةِ حَتَّى ٱنْتَهْى إِلَى مَكَانٍ قَالَ تَدْرِى فِي اللهِ أَنْرِلَتْ ؟ قُلْتُ لا ، قَالَ أُنْزِلَتْ في كَذَا وَكَذَا ثُمَّ مَنْي ﴿ وَعَنْ عَبْدِ الصَّدِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي أَيْوِبُ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ ثَمْرَ كَأْثُوا جَرْنَكُمُ أَنَّى شِنْتُمْ قَالَ يَأْتِيهَا فَى \* رَوَاهُ مُمَّدُ بْنُ يَحْيى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ عُبَيْد أَنَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ ثَمَلَ وَثِكِيا أَبُو تُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ أَبْنِ حَدِر سِمِتْ جابِرًا رَدنِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ كانت الْيَهُودُ تَثُولُ إِذَا جامَعَهَا مِنْ وَرَالْهَا جاء الْوَلَهُ أَحْوَلَ ، فَنَزَلَتْ: نِسَارً مَنْ حَرْثُ لَكُمْ قَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِثْمُ « () وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاء فَبَكَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَاذَ تَمْضُلُوهُنَّ أَنْ يَتْكَمِعْنَ أَزْوَاجَهُنَّ وَرُثُونَا عُبَيْدُ أَلَٰهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُوعالِ الْمَقَدِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ رَاشِدٍ حَدَّثَنَا الحَسَنُ قالَ حَدَّتَني مَنْ قِلْ بْنُ يَسَارِ قالَ كَانْتُ لِي أَخْتُ ثُمُنْطَبْ إِلَّ \* وَقالَ إِبْرَاهِمُ إ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْمَسَنِ حَافَتَنِي مَمْقُولُ بْنُ يَسَارِ حَافَتَنَا أَبُو مَعْشَرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ اللَّتِي أَنَّ أُخْتَ مَنْتِلِ بْنِ يَسَارِ مَلَقَّهَا زَوْجُهَا ، فَثَرَاكُهَا حَقَّى ا انقَضَتْ عِيْثُهَا عَفَلَتِهَا عَأَنِي مَنْقِلْ فَتَزَلَتْ : فَلَا تَمْضُأُوحُنَّ أَنْ يَسْكِمْنَ أَزْواجَهُنَّ مِهِ وَالنَّهِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَارَبُّونَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَنْ بَعَةً أَشْهُر وَعَشْرًا ، إِنْ مِا تَعْمَالُونَ خَبِينَ . يَمْفُونَ يَبَابُنَ حَبِيثُ الْمَنْةُ بِنُ بِسْطَامِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعِ عَنْ حَبِيبِ عَنِ أَبْنِ أَنِي مُلَيْكَةً ، قَالَ أَبْنُ الزُّ بيْدِ قُلْتُ لِعُمَّانَ بن عَمَّانَ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّرُنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُّونَ أَرْوَاجًا قَالَ قَدْ نَسَخَتْهَا الآيَّةُ الْأُخْرَى تَكَثَّبُهَا (") أَوْتَدَعُهَا ، قال يَا أَنْ أَخِي لا أُغَيُّ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ تَكَالِهِ مَرْثُنا" إِسْمُ فَيَ مَدَّنْنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شِبْلٌ عَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ تُجَاهِدٍ وَالَّذِينَ يُتَوَبَّفُونَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا ، قَالَ كَانَتْ هَذِهِ الْمِدَّةُ تَمُّنَّدُّ عِنْدَ أَهْلَ رَوْجِهَا وَاجب، وَأَنْزَلَ أَلَثُ : وَٱلَّذِينَ يُتُوفَّونُ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَنَاعًا إِلَّى المَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَالِنْ خَرَجْنَ فَالَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَمَلْنَ فَ مَعْرُوفِ ، قَالَ جَمَلَ ٱللهُ كَمَا تَعَامَ السَّنَةِ مِنْ عَةً (٥) أَشْهُرِ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ هَاءِتْ سَكَنَتْ فَ وَصِيِّتْهَا ، وَإِنْ شَاءِتْ خَرَجَتْ ، وَهُوْ قَوْلُ ٱللهِ لَمَانَى : غَيْرَ

(۱) بابد (۲) فارِدًا بَلَنْنَ أَجَلَهُنَّ فَيها فَلَا جُعْلَحَ عَلَيكُمْ فِيها فَعَلْنَ فِي أَنْفُرِمِنَ بِالْمَوْرُ وفِ والله مِما تَقْمَدُ لُونَ خَبِيرُ و فيا بعدها قال لاندهها كذا فيا بعدها قال لاندهها كذا في اليونينية بخط الاصل والكن الذي يأتي هكذا نصه فلم تكتبها قال ندهها باابن أخى لاأفير شيأ منه من مكانه

(٤) حداني ه ه (٥) بسبقة

إِخْرَاجٍ وَاإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ، فَالعِدَّةُ كَمْ هِي وَاجِبْ عَلَيْهَا زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ نُجَاهِدٍ، وَقَالَ عَطَاهِ قَالَ أَبْنُ عَبَّالَ نَسَخَتْ هُذِهِ الآيةُ عِنَّمَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَمْتُدُ حَيْثُ شَاءَتْ وَهُو قُولُ اللهِ تَمَالَى : غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَالَ عَطَانِهِ إِنْ شَاءَتِ أَعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْ لِهِ (١) وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّنِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَّجَتْ لِفَوْلِ ٱللهِ تَعَالَى: فَلاّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيهَا فَعَلْنَ ، قالَ عَطَاهُ ثُمَّ جاء الْبِيرَاتُ فَنَسَتَخَ السُّكُنَّى فَتَعْتَدُ حَيْثُ شَاءتْ وَلاَ سُكُنَّىٰ كُمَّا وَعَنْ مُحْدِّ بْنِ يُوسُفَّ حَدَّثَنَا وَرْقاءِ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ يِهُذَا ﴿ وَعَنِ أَبْنِ أَبِي تَجِيحٍ عَنْ عَطَاءِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ نَسَخَتْ هَاذِهِ الآية عِدَّتُهَا فِي أَهْلِهَا فَتَعْتُذُ حَيْثُ شَاءَتْ لِفَوْلِ اللهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ نِكَوْهُ مِرْشَ (٢) حِبَّانُ اللهِ عَالَمَ إِخْرَاجٍ نِكَوْهُ مِرْشَ (٢) حِبَّانُ اللهِ عَالَمَ الْمَالِقَا حَدِّثَنَا (") عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنِ عَنْ ثُمَّد بْنِ سِيرِينَ قالَ جَلَسْتُ إِلَى () وَلَكِنْ عَمُّهُ عَبْلِسٍ فِيهِ عُظْمٌ مِنَ الْأَنْصَارِ وَفِيهِمْ عَبْدُ الرَّهُنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَذَ كَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةً فِي شَأْفِ سُبَيْعَةً بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ وَلَـكِنَّ (ال عَمَّةُ كَانَ لا يَقُولُ ذَاكِ ، فَقُلْتُ إِنَّى كَذِيهُ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلِ في جانِبِ الْكُوفَةِ (٧) وعَيْقَى وَرَفَعَ صَوْلَةُ ، قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ ، أَوْ مِالِكَ بْنَ عَوْفِ ، قُلْتُ الله (٨) حدثنا هنام قال حدثنا كَيْفَ كَانَ قَوْلُ أَبْن مَسْعُودٍ فِي الْمَتَوَتَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَهُيِّ حامِلُ فَقَالَ : قال أَبْنُ مَسْمُودِ أَنَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلِيظُ وَلاَ تَجْعَلُونَ كَمَا الرَّخْصَةَ لَنَزَلَتْ (٥) سُورَةُ النَّسَاء الْقُصْرَى بَعْدَ الطُّولَى وَقَالَ أَيُوبُ عَنْ يُحَمِّدُ لَقِيتُ أَبًا عَطِيَّةً مالِكَ بْنَ عادِي عن حافظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّارَةِ الْوُسْطَى مَرْثُ اللهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ مُرَاتِيَّةٍ صَرَفْي (٧) عَبْدُ الرُّ عَنْ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ سَعِيدِ قَالَ (٥) هِشَامْ حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا مُكَّدُّ عَنْ عَبِيدَةَ عَنْ عَلِي وَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيِّ عَلِيَّةِ قَالَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ حَبَسُونَا عَنْ صَلاَّةِ الْوُسْطَى حَتَّى

(٥) أُنْزِلَتْ

فابت الشُّسْ مَرَ اللَّهُ وَيُومِمْ رَايُنَّ مَمْ وَالْمُومِ لله قانون " عَادِينَ وَيْرُوا مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَدْي عَن إِسْمِيل بْن أَبِي عَالِهِ عَن الْحَارِثِ بْن شَبَيْلِ غُنْ أَبِي عَمْرِ والشَّبْبَانِيُّ عَنْ زَيْدٍ بْنِ أَرْفَمَ قَالَ كُنَّا نَشَكَلُّمْ ف الصَّلاَّةِ يُكَثِرُ أُحَدُنَا أَنَاهُ في حاجَتِهِ حَتَّى نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَّةُ خافِظُوا عَلَى الصَّارَاتِ وَالصَّارَةِ الْوُرُومِ لِي وَقُومُوا لِنَّهِ قَانِينَ ، قَأْمِنْ مَا بِالسُّكُونِ \* (٧) وَإِنْ خِفْتُم فَرِجالاً أَوْ رُكْبَانًا وَإِنَّا أَرِنْتُمْ ﴿ فَأَذْ كُرُوا أَنَّهُ كَمَّا عَلَّمَ كُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ه وَقَالَ أَنْ بُبَيْدٍ : كُوسِيَّهُ عِلْمُهُ ، يُتَأَلُّهُ بَسْطَةٌ وَيَادَةٌ وَفَضْارًا أَفْرِغُ أَنْزِلْ ، وَلا يُؤْدُهُ لَا يُقْتُلُهُ آدَنِي أَشْلَنِي رَاللَّادُ وَالْأَيْدِ الْقُوَّةُ ، السُّنَةُ ثُمَّانُ "، يَتَسَنَّهُ كَتَمَيَّن، فَبَهُتَ ذَهَبَتْ حُبَّتُهُ ، خَاوِيَّةً لَا أَنِسَ فِيهَا ، عُرُوشُهَا أَبْنِيتُهَا ، السَّنَةُ نُمَاسٌ ، نُنْشِرُهَا الْمُخْرِجُونَا ، إِعْمَالُ رِيحُ عاصِفَ مَنَ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّى السَّمَاء كَمَدَةُ مِنْ فَانْ \* وَقَالَ أَنْ عَبَّانِ وَ مَلْنَا لَيْنَ مَا يَدُ شَيْدُ فَ وَالْ عِكْرِيَّةُ : وَابِلُ مَعَلَى مُكَالِينٌ ، الطَّلُّ النَّدَى ، وَهُذَا مِثَلُ مَنْ الْوَامِنِ ، يَدَانَهُ يَتَنَّوْ مِرْشِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا ( ) مالك عَنْ نَافِع أَنْ عَبْدَ الله بْنَ ثَمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا شُيْلَ عَنْ (٧) فَتَقُومُ كُلُّ وَاحِدَةِ إِلَى صَارَةِ النَّوفِ ، قال يَتَقَدَّمُ الْإِمامُ وَطَآئِفَةُ مِنَ النَّاسِ ، فَيُصَلَّى بِرِهم الْإِمامُ رَكْعَةً وَتَكُونُ طَأَنِيَةٌ بِنْهُمْ وَيُرْبُمُ وَيَنْ الْمَدُو لَمْ يُصَلُّوا كَإِذَا صَآئَا (" الَّذِينَ مَمَهُ رَكْمَةً أَسْتَأْخَرُوا تَكَانَ الَّذِينَ أَبْ يُصَلُّوا وَلاَ يُسَلِّمُونَ ، وَيَتَقَدَّمُ الَّذِينَ لَمْ يُصَلُّوا فَيُصَلُّونَ مَمَهُ رَكْمَةً ثُمَّ يَنْصَرِفُ الْإِمَامُ وَقَدْ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ فَيَقُومُ (٧) كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الطَّا الفُتَايْنِ فَيُصَالُونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْنَةً بَعْدَ أَنْ يَنْصَرِفَ الْإِمامُ ، فَيَكُونُ كُلُ وَاحِدٍ ( ) مِن الطَّأَ يُفْتَنِّي قَدْ صَلَّى رَ مُتَمَّيْنِ ، قَإِنْ كَانَ خَو فَنْ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوا رجالاً قِيامًا عَلَى أَقَدْ المِينِ أَوْ رُكِبانًا مُسْتَثْمِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقَبِلِيها قالَ مَالِكَ قالَ نَافِع لا أَرى

(قــوله الفوة ) ضرب في اليونينية على أل اه من سائر النسخ التي معناكتبه مصححه

(٤) النعاس

صيع (٥) أخبرنا

(٨) واحدة

عَبْدَ اللهِ بْنَ يُمْمَرَ ذَكَرَ ذِلِكَ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَنْ ﴿ ﴿ وَمُمْنُ ﴿ اللَّهِ بَنُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا مُقَيْدُ بْنُ الْأُسْوَدِ وَيَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ قَالاً حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ الشَّهِيدِ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً قالَ قالَ أَبْنُ الزُّ بَيْرِ قُلْتُ لِلْفُنْهَانَ هُذِهِ الآيَةُ الَّتِي في الْبَقَرَةِ: وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمْ وَ يَذَرُونَ أَزْوَاجًا إِلَى قَوْلِهِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَدْنَسَخَتُهَا الْأُخْرِي (٢) قَلْمَ تَكُنُّهُما قَالَ تَدَعُهَا مَا أَبْنَ أُخِي لاَ أُغَيْرُ شَبْئًا مِنْهُ مِنْ مَكانِهِ قَالَ مُحَيِّدُ أَوْ نَحْقُ هَاذَا ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرُ اهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْسِي اللَوْتَى ('' هَرْثُ ا أَشْرَانُ بْنُ صَالِحً عِدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبُ أَخْبَرُ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً (٣) حدثنا أَنْنُ وَهُبُ أَخْبَرُ نِي يُونُسُ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةً (٣) الآيةُ الأُخْرَى.من . وَسَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ أَخِنْ أَحَنَّى بِالشَّكِّ النَّوع وغيره وسقطت مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ رَبُّ أَدِينَ كَيْفَ تُحْسِي المَوْتَى قَالَ أَوْلَمْ ثَوْمِينَ قَالَ بَلَى وَلْكَنِ اللهونينية الْيِعَلْمَانَ ۚ قَلْبِي اللَّهِ عَنْ اللَّهِ : أَيْوَدُ أَحَدُ كُو أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّة ﴿ وَ إِلَى قَوْلِهِ نَدَكُ كُرُونَ مَرْثُنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا هِيَامٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ سِمِعْتُ عَبْدَ أَللهِ بْنَ أَ لَى مُلَيْكَةَ يُحَدِّثُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قَالَ وَسَمِعْتُ أَخَاهُ أَبَا بَكْدٍ بْنَ أَبِي مُلَيْكَةً يَحَدَثُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مُحَمَيْدٍ قَالَ قَالَ ثُمَرُ رَضِي اللهُ عَنْهُ يَوْمًا لِأُصْحَابِ النّبيّ عَيَا اللّهِ اللّهِ عَيْدُ اللهُ عَنْهُ عَوْمًا لِأُصْحَابِ النّبيّ عَيَا اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَى اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلْمُ عَل فِيمَ تَرَوْنَ (٢) هَذِهِ الْآيَةَ نَرَلَتْ: أَيَوَدُ أَحَدُكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ ، قَالُوا أَللهُ أُعْرَرُ أَن تَرُونَ فَفَضِبَ عَمَرُ ، فَقَالَ قُولُوا تَعْلَمُ ، أَوْ لا تَعْلَمُ ، فَقَالَ أَيْنُ عَبَّاسٍ في نَفْسِي مِنْهَا شَيْء الرب بابْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ ثَمَلُ يَا أَبْنَ أَخِي قُلْ وَلاَ تَحْقَيْ نَفْسَكُ ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ضُرِبَتْ مَثَلاً لِعَمَل ، قالَ عُمَرُ أَيُّ عَمَل ؟ قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ لِعَمَلِ ، قالَ مُمَنُّ لِرَجُلٍ عَنِيَّ يَمْمَلُ بِطَاعَةِ ٱللهِ عَنَّ وَجَلَّ ثُم بَعَتَ ٱللهُ لَهُ الشَّيْطَانَ فَعَمِلَ بِالْمَاصِي حَتَّى أَغْرَقَ اً أَعْمَالَهُ ، فَصُرْهُنَ قَطَّمْهُنَّ « (٧ لاَيَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْكَافًا ، يَقَالُ أَلْفَ عَلَى ٓ وَأَلَحْ عَلَى ۖ وَأَحْفَا فِي بِالسَّنَالَةِ فَيُحْفِيكُم يُجْهِدْ كُم مُ مَرْتُهَا أَنْ أَبِي مَرْيَمَ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَعْفَرِ

(١) وَاللَّذِينَ يُتَّـوَقُونَ

(١) فَصَرْهُنْ قَطْعَهِنْ

(٥) مِنْ نَعْيِلِ وَأَعْنَابِ إِلِّي قُولِهِ : لَمَلَّكُمْ

قَالَ حَدَّثَنَى شَرِيكُ بْنُ أَبِي غَيِ أَنَّ عَطَاء بْنَ يَسَارِ وَعَبْدَ الرَّهُمْنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِي قَالاً سِمِنْنَا أَبِهِ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ لَيْسَ الْمِسْكِينُ الَّذِي وَرُدُّهُ النَّمْرَةُ وَالتَّمْرَ تَانِ ، وَلاَ اللَّهْمَةُ وَلاَّ اللَّهْمَّةَ أَن ِ ، إِنَّمَا الْسِنكِينُ اللَّذِي يَتَّمَفَّفُ وَأَقْرُ وَا (١) إِنْ شِئْمُ ، يَعْنِي قَوْلَهُ : لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِنْكَافًا ﴿ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرْمَ الرِّبا ، اللَّسْ الجُنُونُ مِرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْص بْنِ غِيلَثٍ حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَ عَمَنُ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَتْ كَمَّا تَرَكَّتِ الآيَاتُ مِنْ آخِر سورةِ الْبُقَرَةِ في الرَّبَا ، قَرَأُهما ( " رَسُولُ ٱللهِ يَرَا اللَّهِ عَلَى النَّاس ، ثُمَّ ا حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ ﴿ يَمْحَتُّى ٱللَّهُ الرَّبَا يُذْهِبُهُ مَرْثُ الشُّرُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا الْمُمَّدُ بْنُ جَمْفُرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ سُلَيْمانَ (٣) سَمِعْتُ أَبَا الضَّلَى يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لَكَ أَنْولَتِ الآيَاتُ الْأَوَاخِر مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ خَرَجَ رَسُولُ ٱللهِ مَرِّكِ فَتَلَاهُنَّ فِي المَسْجِدِ ، كَفَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْخَمْرِ \* فَأَذَنُوا بِحَرْبِ ( ع ) ، فَأَعْلَمُوا مَرَشَىٰ مُحَدُ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي الضَّلَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَ أُنْرِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَرَأُهُنَّ النِّبي مَنْ فَ اللَّهُ إِدِ وَحَرَّمُ التَّجَارَةَ فِي الْخَيْرِ ﴿ ( ) وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةُ إِلَى مَيْسَرَةٍ (٧) وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرُ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ ' تَعْلَمُونَ ، وَقَالَ لَنَا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورِ وَالْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّلِّي عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قالَتْ لَّمَا أَنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ قَامَ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَرَأَهُنَّ عَلَيْنَا ثُمَّ حَرَّمَ التَّجَارَةَ فِي الْحَمْدِ ۞ وَأَتَّقُوا يَوْمَا تُرْجَمُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ﴿ مَرْثُ عَبِيصَةً أَيْنُ عُقْبَةً حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عاصِم عَنِ الشُّفِيُّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قال آعِرُ آيَةٍ تَزَلَتْ عَلَى النِّي يَنْ آيَةُ الرَّبا ﴿ ﴿ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

(1) المراة (1) سراها (1) سراها (1) الأعملي (1) من الله ورَ سوله (2) مناه (2) مناه (2) مناه (2) مناه (3) مناه (4) مناه (

تُحْفُوهُ (١) يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللهُ فَيَعْفُرُ لِمَنْ يَشَاء وَ يُعَذّبُ مَنْ يَشَاء وَاللهُ عَلَى كُلُّ شَيْء وَدُورُ فَرَثُ فَعَرْ عَنْ شُعْبَة عَنْ خَالِهِ الحَذَّاء عَنْ قَدِيرٌ وَرَثُ مُرَ النَّهُ عَنْ النَّفُ لِيُ حَدَّثَنَا النَّفُ لِي حَدَّثَنَا مِسْكُونِ عَنْ شُعْبَة عَنْ خَالِهِ الحَذَّاء عَنْ مَرُوانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّيِ يَرَاكُ وَهُو اَبْنُ مُعَرَ أَنَّهَا قَدْ نُسِخَتْ مَرُوانَ الْأَصْفَرِ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّي قَيْ وَهُو اَبْنُ مُعَرَ النَّهُ عَنْ أَنْهُ لَا يَقَ وَهُو اللهَ يُرَانَى وَهُو ابْنُ مُعَرَ اللهُ عَنْ الرَّسُولُ عَا أُنْولَ إِلَيْهِ مِن وَإِنْ الْمُعْوِلُ عَنْ الْوَسُولُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَوَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## ( سُورَةُ آل عِرْانَ (٥٠)

(1) [K]

عبات (۳)

كذا فى غسير لسَسَخة ممناً الهامش بلارتم ولاتصميح كتبه مصحمه

(٣) ابن منصور حدثنا

(١) النَّبِيّ

(٥) بمم الله الرحن الرحيم ( قوله شفا حفرة ) هو الى حديث عبد الله بن حسامة ثابت عندالمستملى والكشبهنى كتبه مصححة

> جدة ع (7) والسوم

(٧) في اليونينية مصرومة

(٨) الْمُمُوعُ وَاحِدُ هَارِيْنَ

(٩) قال سَعِيدُ بْنُ جُنَيْدِ وَعَنْدُ اللهِ بْنُ عَبْدُ الرَّ عُنْ ابْنِ أَبْرَى الرَّاعِمِيَةَ النُّمَوَّمَةُ

(١٠) مِن النَّتْ مِن النَّطْفَةِ (١١) وَيَخُرُّ جُ مِنْهُمَّ الْخَيْ

(۱۲) کات

اُهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدِّي (١) زَيْمْ شَكَّ أَبْتِهَا الْفِيثْةِ الْمُثْتَبِهَاتِ وَالرَّاسِخُونَ (٢٠ يَعْلَمُونَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ ٣ مَرْشَ عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ حَدَّنَّنَا بَرِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ النَّسْتَرِيُّ عَن ٱبْنِ أَبِي مُلَيْكُةً عَن الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عائِشَةَ رَضَى اللهُ عَنْهَا قالَتْ تَلاَ رَسُولُ الله على هذه الآية : هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتْ مُحْكَاتٍ هُنَّ أُمْ الْكِتَابِ وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتَ ﴿ وَأَمَّا الذِينَ فَ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ أَبْتِهَاء الْفِيْنَةِ وَأَبْتِغَاء تَأْوِيلِهِ (" إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ أُولُو الْأَلْبَابِ. قالَتْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَإِذَا رَأَيْتَ الذِينَ يَتَبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ قَأُولَيْكَ الَّذِينَ سَمَى ٱللهُ قَامُحْذَرُوهُمْ (٥٠ ﴿ ٢٠ وَإِنَّى أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرَيْتُهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِرْتَثْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ تُحمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَنُ عَنِ الرُّهُورِيُّ عَنْ سَمِيدٍ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَّيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بِإِلَّيْهِ قَالَ مَامِنْ مَوْ أُودٍ يُولَهُ إِلاَّ وَالشَّاصَّانُ يَمَثُّهُ حِينَ يُولَهُ فَيَسْتَمْ لِلَّ صَارِجًا مِنْ مَسَ الشَّيْطَانَ إِيَّاهُ إِلاَّ مَرْيَمَ وَأَبْنَهَا ، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ ، وَأَقْرَوْا إِنْ إُ شِئْتُمْ : وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّ يُّنَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم ﴿ (٧) إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ أَلَّهِ وَأَ يُمَانِهِمْ عُنَّا قَلِيلاً أُولْنِكُ لاَ خَلاقَ لَمُمْ لاَ خَيْرٌ ، أَلِيمٌ مؤ للم مُوجع من الْا لَمْ وَهُو فَمِو ضِعِ مُفْعِلِ صَرِّتُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنِ الْأَعْمَش عَنْ أَبِي وَائْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْفُوْذٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَنْ مَنْ حَلَفَ يَمِينَ (٨) صَبْرِ لِيَقْنَطِعَ (٩) بِهَا مالَ أَمْرِيْ مُسْئِلٍ ، لَتِيَ ٱللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ، عَأَنْ ٓ لَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَٰلِكَ : إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِمَهْدِ ٱللَّهِ وَأَ يُمَانِهِمْ ثَعَنَّا قَلِيلاً أُولَٰئِكَ لاَ خَلَاقَ كُمُّمْ فِي الآخِرَةِ إِلَى آخِرِ الآيةِ ، قالَ فَدَخَلَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقالَ : ما يُحَدُّثُ كُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّهُمْنِ قُلْنَا كَذَا وَكَذَا قَالَ فِيَّ أُنْ لِتَ كَانَتْ لِي بِنُّ فِي أَرْضِ

(1) وَآ تَاكُمْ تَتُواكُمْ تَتُواكُمْ (1) وَآ تَاكُمْ تَتُواكُمْ وَالْمُ (1) فَي الْعَلَمُ وَالْمُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

(٤) وَمَا يَعْلَمُ ذَا وِيلَهُ إِلاَّ اللهُ وَالرَّمِيخُونَ فِي الْمِيلَمِ اللهُ وَالرَّمِيخُونَ فِي الْمِيلَمِ يَنْفُولُونَ آمَنَا بِهِ حُلُّ مِنْ عِنْدِرَ بَنَا وَمَا يَنَّ حَرَّ اللَّالِيَّ وَلُوا الْأَلْبَابِ الْمُؤْلِدِينَ الْمَالِيَةِ عَلَيْهِ اللهُ ا

(٠) فاحدر مم

(٦) كِابُ وَإِنَّى صفح

اب (v)

(٨) في أصول كثيرة بيمين يزيادة باء موحدة

(٩) لِبَقَطَعَ

أَنْ عَمْ إِلَى قَالَ النِّبِي مِّنِّكَ يُنْتُلُكُ أَوْ كَمِينَّهُ فَقُلْتُ إِذًا يَحْلَقِ كَارَمَهُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِي مَنْ حَلَفَ عُلَى تَمِينِ صَبْرِ يَقْتَطِعُ " بِمَا مَالَ أَنْرِي مُسْلِمٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرْ لَقِي الله وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانَ (" وَرَرُفُ (" عَلِي هُو أَبْنُ أَبِي هَاشِم مَ مَمْ هُشَيْماً أُخْبِرَنا الْمُوَّامُ بْنُ حَوْشَكِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرُّحْنِ عَنْ عَبْدِ أَلَّذِ بْنِ أَبِي أُوفَى رَضِي اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَنَرَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا البونينة . الله وسود في المُونِينة فيها رَجُلاً مِنَ المُسْلِمِينَ ، قَنَرَلَتْ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا البونينة . عَلِيلاً إِلَى آخِرِ الْآيَةِ مِرْشَىٰ نَصْرُ بْنُ عَلِي بْنِ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَلَّهِ بْنُ دَاوُدَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجً عِنْ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَة أَنَّ أَمْرَأْ تَبَنِّي كَانَنَا تَعَمْرِ زَانِ فِي بَيْتٍ أَوْ فِي الْحَجْرَةِ (١) سَبَها نَغْرَيِتُ إَحْدَاهُا وَقَدْ أُنْفُدَّ بِإِشْفَا (٥) فَ كَفَهَا فَأَدَّعَتْ عَلَى الْأَخْرَى فَرُفِعَ إِلَى أَبْنِ ا عَبَّاسِ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ لَوْ يُمْطَى النَّاسُ بِدَعْوَ الْمُمْ ، لذَهَبَ دِماهِ قَوْمٍ وَأَمْنِ الْمُمْ ، ذَ كُرُوهَا بِاللهِ ، وَأُقْرَوا عَلَيْهَا : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ الله فَذَ كُرُّ وِهَا (٢) كَأُعْتَرَفَتْ ، فَقَالَ أَبْنُ عَبَاسِ قالَ النَّبِيُ عَلِيْهِ الْيَمِينُ مَلَى الْمُدَّفَى عَلَيْهِ \* (١) قُلْ يَا أَهْلَ الْكُتَابِ تَمَالَوْا إِلَى كَامِةً سَوَاء بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدُ إِلاً (١) سَوَاء فَصَدْاً الله ، سَوَالْ (١٠) قَصَدُ حَرَثَى إِبْرَاهِمْ بْنُ مُوسَى عَنْ هِشَامٍ عِنْ مَسْمَلَ \* وَحَدَّثَنَى (١) أُنبِرنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثُنَا (٥) عَبْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ الرَّزَاقِ أَخْبَرَ نَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ الرَّالَةِ النَّبِيِّ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُشْبَةً قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ عَبَّاسِ قالَ حَدَّثَنَى أَبُو مُفْيَانَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ أَنْطَلَقْتُ فِي الْمُدَّةِ الَّتِي كَانَتْ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ (١٠٠ اللهِ عَلَيْدَ قَالَ فَبَيْنَا أَنَا بِالشَّأْمِ إِذْجِي، بَكِتَابِ مِنَ النَّبِيِّ يَكِّ إِلَى هِرَقُلَ قالَ وَكَانَ ذَيْخَيَةُ الْكَلْيُ جاء به فَدَفَمَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُعْرَى ، فَدَفَمَهُ عَظِيمٌ بُعْرَى إِلَى هِرَقْلَ ، قالَ فَتَالَ هِرَقْلُ هَلْ هَاهُنَا أَحَدُ مِنْ قَوْمٍ هُذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أُنَّهُ نَبَى ، فَقَالُوا نَمَمْ ، قَالَ فَدُعِتْ في

لَقَرِ مِنْ قُرَيْشِ ، فَدَخَلْنَا مَلَى هِ رِعْلَ ، فَأَجْلِسْنَا بَيْنَ يَدَيْدِ ، فَتَالَ أَيْكُمْ ، أَثْرَبُ نَسَبًا مِنْ هَٰذَا الرَّجُلِ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ تَنِي ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ فَقُلْتُ أَنَا فَأَجْلَسُونِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَجْلَسُوا أَصْعَابِي خُلْفِي ، ثُمَّ دَعا يِتَوْجَانِهِ ، فَقَالَ قُلْ كَلُمْ إِنَّى سَأَ الْ هَذَا عَنْ هَٰذَا الرَّجُلِ الذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ تَبِي ، قَإِنْ كَذَّ بَنِي فَكَذَّبُوهُ ، قالَ أَبُو سُفْيَانَ وَأَيْمُ اللهِ لَوْلاَ أَنْ يُؤْثِرُوا "عَلَى الْكَذِبَ لَكَذَبْتُ ، ثُمَّ قَالَ لِتُونُجُمَانِي سَلْهُ كَيْنَ حَسَبُهُ فِيكُمْ ؟ قَالَ قُلْتُ هُوَ فِينَا ذُو حَسَبِي ، قَالَ فَهَلَ " كَانَ مِنْ " آباله مَلِك ؟ قال قُلْتُ لا ، قال فَهَلَ كُنْتُم تَدَّ بِهُونَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قال قُلْتُ لا ، قال أَيتَبُعُهُ أَشْرَافُ النَّاسِ أَمْ صَّعَفَا وُهُمْ ؟ وَلَ قُلْتُ بَلْ صَعَفَا وَهُمْ ، قال يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونُ ؟ قَالَ قُلْتُ لاَ بَلْ يَزِيدُونَ ، قَالَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدُ مِنْهُمْ هَنْ دِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ مَتَخْطَةً لَهُ ؟ قالَ قُلْتُ لا ، قالَ فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ ؟ قالَ قُلْتُ نَمْ ، قَالَ فَكَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ ؟ قَالَ قُلْتُ تَكُونُ الْمَرْثِ يَبُّنَنَا وَيَئْنَهُ سِجالاً يُصِيبُ مِنَّا وَنُصِيبُ مِنْهُ ، قالَ فَهَلْ يَغْدِرُ ؟ قالَ قُلْت لا وَتَحْنَىٰ مِنْهُ في هُذِهِ اللَّةَ لاَ تَدْرِي ما هُرَ صَانِعٌ فِيهَا قالَ وَٱللَّهِ ما أَمْكَنَّنِي مِنْ كَلِيَّةٍ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا غَيْرَ هذه ، قال فَهَلْ قالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدُ قَبْلَهُ ؟ قُلْتُ لا ، ثُمَّ قالَ لِتَرْدُجُمَا فِهِ قُلْ لَهُ إِنِّي مَأْلُئُكَ عَنْ حَسِبِهِ فِيكُمْ ، فَزَ مَنْ مَأْنَهُ فِيكُمْ ذُوحَسَبِ ، وَكَذْلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَثُ ف أَحْسَابِ فَوْمِيا ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكُ فَرَعَمْتَ أَنْ لا ، فَتَلْتُ لَوْ كَانَ مِنْ آبَانِهِ مَلِكُ ، قُلْتُ رَجُلُ بَطْلُبُ مُلْكَ آبَائِهِ ، وَسَأَلْتُكَ عَنْ أَنْبَاعِهِ أَضْعَقَا وُهُمْ أَمْ أَشْرَافَهُمْ فَقُلْتَ بَلْ ضُمَفَا وُهُمْ وَكُمْ أَثْبَاعِ الرُّسُلِّي وَسَأَلْتُكَ هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْبَهُ إِلْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ ، فَرَ عَمْتَ أَنْ لا ، فَمَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيدَعَ الْكُذِبَ عَلَى النَّاسِ ، ثُمَّ يَنْهَبَ فَيَكُّنُّذِبَ (") عَلَى اللهِ ، وَمَأَلْنُكَ هَلْ يَرْ تَدْ أَحَاث

(۱) يُوا مُركلُ الْكَدَبُ كَالَهُ الْكَدَبُ كَالَهُ الْكَدَبُ كَالَهُ الْكَدَبُ كَالَهُ الْكَدَبُ فَى النست وبعض النبراج من الراحي وتقدم أول الكتاب يأثروا وهو الذي في كتب اللغة كتبه مجمعته في كتب اللغة كتبه مجمعته من الله في الله

خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُاوب ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَزِيدُونَ أَمْ يَنْقُصُونَ ، فَزَعَمْتَ أَبُّمْ يَزِيدُونَ وَكَذَٰ لِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَنْتُكَ هَلْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَرْ عَنْتَ أَنْكُمْ قَاتَلْتُمُوهُ فَتَكُونُ الْحَرْبُ بَبْنَكُمْ وَ بَيْنَهُ سِجَالاً يَنَالُ مِنْكُمْ وَتَنَالُونَ مِنْهُ وَكَذَٰ لِكَ الرُّمُلُ تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ كُمُ الْمَاقِيَةُ ، وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَفْدِرُ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ لاَ يَفْدِرُ ، وَكَذٰلِكَ الرُّسُلُ لاَ تَعَدْدِرُ ، وَ مَأْنَتُكَ حَلْ قالَ أَخَدْ هَلْذَا انْقَوْلَ قَبْلَهُ ، فَرَ عَمْتَ أَنْ لا ، فَقُلْتُ لَوْ كَانَ قَالَ هُذَا الْآوْلَ أَحَدُ قَبْلَهُ ، تُلْتُ رَجُلُ أَنْتُمَ بِقَرْلٍ قِيلَ قَبْلَهُ ، قالَ ثُمَّ قال بِمَ يَأْمُنُ كُمُ ، قالَ قُلْتُ يَأْمُونَا بِالصَّارَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّلَةِ وَالْمَفَافِ، قالَ إِنْ يكُ ما (أ) تَتُولُ فِيهِ حَقًا نَإِنَّهُ آنِي وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خارج وَكَم الله (٢) أَظُنَّهُ مِنْكُمْ وَلَوْ أَنَّى أَعْلَمُ أَنِّي إِلَيْهُ لِللَّهِ لِأَحْبَبْتُ إِنَّاءَهُ ، وَأَنْ كُنْتُ عِنْدَدُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَّمَيْهِ وَلَيَبْلُغَنَّ مُلْكُهُ مَا تَعَنْتَ فَدَمَّيٌّ ، قال ثُمَّ دَعا بَكِتَاب رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْهُ فَقَرَأُهُ فَإِذَا فيد : بسم ألله الرُّه من الرَّحيم ، من أُمَّا ورسُول الله إلى هر قُل عَظيم الرُّوم سلام عَلَى مَن اُنَّبَعَ الْمُدَى ، أَمَّا بَعْدُ كَإِنَّى أَدْعُرِكَ بِينايَةِ الْإِعْلاَمِ ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ ، وَأَسْلِمْ يُوْ تِكَ ٱللهُ أَجْرُكَ مَرْ تَنْي ، قَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِنْمَ الْأَرِيسِيِّينَ ، وَيَا أَهْلَ الْسَكِيَّابِ تَمَالَوْا إِلَى كَامِنَةٍ سَيَّءَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ۚ أَنْ لَا نَعْبُدَ إِلاَّ ٱللهُ ، إِلَى قَوْلِهِ أشْهَدُوا بِبَأَنَّا مُسْلِمُونَ . قَلَمَّا فَرَخَ مِنْ تِرَاءَةِ الْكِتَابِ ، أَرْ تَفَعَّتِ الْأَصْوَاتُ عِنْدَهُ وَكَثْرَ اللَّهَ طَ ، وَأُمِرِ بِنَا فَأْ خُرِجْنَا ، ثالَ فَقُلْتُ لِأَصْحَالَى حِينَ خَرَجْنَا لَقَدْ أُمِر أُمْنُ أَنْ أَبِي كَبْشَةَ أَيَّهُ (") لَيَخَالُهُ وَإِنْ بَنِي الْأَصْفَر ، فَمَا زِنْتُ مُوقِنًا بِأَمْ رَسُولِ الله

مِنْكَ أَنَّهُ سَيَظَامِنُ حَتَّى أَدْخَلَ أَنَّهُ عَلَى الْإِسْارَمَ ، قالَ الزُّهْرِيُّ : فَدَعا هِرِقُلُ عُظْما،

الرُّومِ فَهُمَّةَهُمْ فَي دَارِ لَهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الرُّومِ هَلْ لَكُمُّمْ فِي الْفَلَاحِ وَالرَّشَدِ (1)

مِنْهُمْ عَنْ دِينِهِ بَدْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ سَخْطَلَةً لَهُ ، فَنَ عَنْتَ أَنْ لا ، وَكَذَاكِ الْإِعَالُ إِذَا

(1) كَا (٢) أَكُنُّ (٣) كذا بفتح المرزة وكرها في اليونينية في اليونينية (٤) وَالرُّشْدِ

آخِرَ الْأَبِدِ وَأَنْ يَثَبُتَ لَكُمْ مُلْكُمْ مُلْكُمْ مُ قَالَ فَاصُوا حَيْمَةَ مُمِّر الْوَحْسِ إِلَى الْأَبْوَابِ فَوَجَدُوهَا قَدْ غُلِقَتْ (١) فَقَالَ عَلَى جَمِي فَدَعا بَهِمْ فَقَالَ إِنَّى إِنَّمَا أَخْتَبَرُثُ شِدَّتَكُمْ عَلَى دِينِكُمْ فَقَدْ رَأَيْتُ مِنْكُمْ الَّذِي أَحْبَبْتُ فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ رَ اللهِ اللهِ عَلَى تُنفَقُوا مِنَا تُعَبِّونَ اللهِ عَلَيم مَرْثُ إِلَى إِلِهِ عَلَيم مَرْثُ إِلَى اللهِ عَل (١) في الدع اللام منددة الله حَدَّتَنَى مالكُ عَنْ إِسْلَحَقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَالْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مالكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَشُولُ: كَانَ أَبُى طَلَاحَةً أَكُنَى أَنْصَارِي لِللَّهِ يَنَةِ تَخَالًا، وَكَانَ أَحَبَّ أَمْقِ اللَّهِ إِلَيْكِ رَبِينَ ٓ -ا : ٥ وَمَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ السَّيِدِ ﴿ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّ يَدْ خُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَا يَنِيهَا طَيْبِ، فَلَمَّا أُنْزِلَتْ : أَنْ تَنَالُوا الْهِرَّ مَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحيثُونَ، قامَ أَبُو الْمَلْحَةَ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ يَشُولُ : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفَقُّوا مِمَا تُحيُّونَ ، وَإِن أَحَبُّ أَمُوالِي إِنَّ يِينُ كَادَ ( ) وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِنَّهِ أَرْجُو برَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ فَضَعْهَا يَا رَسُولَ ٱللهِ حَيْثُ أَرَاكَ ٱللهُ ، فال والريشُولُ ٱلله عَلَيْ بَخ ذَلِكَ مال وَالِيخ فَلِكَ مَالُ وَالِيحُ ، وَقَدْ سَمِيْتُ مَا قُلْتَ ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَجَعْلَهَا. في الْأَقْرَبِينَ ، قال أَبُو طَلَحْمَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلَحَةً فِي أَقارِ بِن ، وَ بِني (٧) عَمَاد \* قال عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسِنَفَ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً ، ذَلِكَ مالْ رَابِح مَرْشَى (٥٠ يَحْيَى بْنُ يَمْيَى عَالَ قَرَأْتُ عَلَى مالِكِ مالُ رَائِحُ مَرْشَعْ أَجُرَّهُ بْنُ عَبْدِ أَنَّهِ حَدَّنَنَا " الْأَنْصَارِيُ قَالَ حَدَّثَىٰ أَبِي عَنْ عَامَةَ عَنْ أَنَس رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ خَمَلَهَا لِلسَّانَ وَأَبَى وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَكَمْ يَجِعْلَ لِي مِنْهَا سَيْنَنَا \* (١٠) قُلْ فَأْتُوا بِالنَّوْرَاةِ فَا ثَلُوهَا إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ حَرِشَىٰ إِبْرَاهِيمٌ بْنُ الْنَدْرِ حَدَّثَنَا أَبُوضَيْرَةَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةً عَنَ نَافِعِ عَنْ عَبُّدِ اللَّهِ بْنِ أَمْلَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْيَهُودَ جاؤًا إِلَى النِّبِيِّ عَلِيَّ بِرَجْلِ مِنْهُمْ وَأَمْرَأُوْ

(۲) بات

(r) الآية

(٤) ييرحا

Ly (0)

(٢) فقال

(۷) وفی بی

(٨) حدثنا

(٩) كذا في أصول زيادة حدثنا قبل الاصاري والذي في الفتح والقسطلاني سقوطها وهوالوافق لما مرفى الوقب

(۱۰) يَابُ

قَدْ زَنِيَا فَقَالَ لَهُمْ كَيْفَ تَفْعَلُونَ " بِمَنْ زَنِّي مِنْكُمْ قَالُوا نُحَمِّتُهُما وَتَضْربُهُما فَقَالَ لَا تَجَذُونَ فِي التَّوْرَاةِ الرَّجْمَ فَقَالُوا لاَ نَجِدُ فِيهاَ شَيْئًا ۚ فَقَالَ لَهُمْ ۚ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ سَلاَمٍ كَذَ نُبُمُ ۚ فَأَنُوا بِالتَّوْرَاةِ فَأُ الْمُوهَا إِنْ كُنْتُم ْ صَادِقِينَ ، فَوَضَعَ مِدْرَاسُهَا ٢٠ الَّذِي يُدَرُّهُمَا مِنْهُمْ كَفَلَهُ عَلَى آيَةِ الرَّجْمِ فَطَفَقَ يَقْرُأُ ما دُونَ يَدِهِ وَما وَرَاءَهَا وَلاَ يَقُرَّأُ آية الرَّجْم فَنَزَعَ يَدَهُ عَنْ آية الرَّجْم فَقَالَ ما هُذِهِ ، فَلَمَّا رَأُوا (٣) ذُلِكَ قَالُوا هي آيَةُ الرَّجْمِ فَأَمَرَ بِهِمَا فَنُ جِمَا قَرِيبًا مِنْ حَيْثُ مَوْدِنعُ الْجَنَائِرِ عِنْدَ الْمَسْجِدِ ، فَرَأَيْتُ صَاحِبَهَا يَجْنَأُ (٤) عَلَيْهَا يَقِيهَا ٱلْحُجَارَةَ ﴿ (٥) كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، إ وَرْشَا أَكُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَيْسَرَةً عَنْ أَبِي حانِم عِنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ كُنْتُمْ خَيْرً أُمَّةً أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، قالَ خَيْرَ النَّاسِ لِلنَّاسِ، تَا تُونَ بهم في السَّلاَسِلِ فِي أَعْنَاقِهِمْ حَتَّى يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلاَمِ ﴿ (") إِذْ كُمِّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَارَ مَرْتُمُ عَلَيْ بْنُ عَبْدِ أَلَهْ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ قالَ عَمْرُو سَمِيْتُ جابرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا نَزَلَتْ: إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ فِينَا نَزَلَتْ: إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلاَ اللهَ وَاللَّهُ وَلِينَّهُما ، قالَ يَحْنُ الطَّائِفَتَانِ بَنُو حارِثَةً وَ بَنُّو سَامِةً وَما نُحِيثُ وقالَ سُفْيَانُ مَرَّةً ﴿ (٧) . بَابْ وَمَا يَسُرُ فِي أَنَّهَا كُمْ أَتُوْلُ لِقَوْلِ أَلَّهِ وَأَلَّهُ وَلِيَّهُمَا ﴿ (٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَرْ شَيْءٍ مَرْثُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أُخْبَرَ نَا عَبْدُ أَلَيْهِ أَخْبَرَ نَا مَدْهَنَ مَن الزَّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَني سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ ٱللهِ يَزْقُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ فَ الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِنَ الْفَحْبِ يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْمَنْ فُلاَنَّا وَفُلاَنَّا وَفُلاَنَّا بَعْدَ مَا يَقُولُ سَمِعَ ٱللَّهُ لِلَنْ تَعْمَدُهُ ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، إِلَى قَوْلِهِ فَإِنَّهُمْ ظَالْمُونَ \* رَوَاهُ إِسْدُقُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِي بِمَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَّا إِبْرَاهِيمِ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِمَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ وَأَبِي سَامَةً بْنِ عَبْدِ

(١) يَحَدِين

(ه) بَابْ

الرُّمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَدْعُوَ عَلَى أَحَدُ أَوْ يَدْعُورَ لِأَحَدِ قَنَتَ بَمْدَ الرُّ كُوجِ فَنُ بَّمَا قالَ إِذَا قالَ سَمِعَ أَللْهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ وَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ وَسَلَمَةً بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاشَ بْنَ أَبِي ربيعة اللَّهُمُ أَشْدُدْ وَعْلَأَنَكَ مَلَى مُضَرَّ وَأَجْمَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُرْسُفُ ، يَجْهَرُ بِذَلِكَ وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْضِ صَالَةِ فِي صَالَةِ الْفَيْفِي: اللَّهُمَّ الْمَنْ فَلَانًا وَفَلَانًا ، لِأَحْيَا، مِن الْمُرَبِ حَتَّى أَنْوَلَ اللهُ: لَهِ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنَ اللهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ فَ أَخْرَاكُم ، وَهِوْ تَأْنِيثُ آخِرِكُم \* وَتَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ إِحْدَى الْمُعْنَيِّينِ فَتْمًا أَوْشَهَا دَةً مِيْرُونَ عَرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّنَنَا زُهَمَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْفُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء أَنْ ماذِبِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَهَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ عَلَى الرَّجَّالَةِ يَوْمَ أُحْدِ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ جُبَيْرُ وَأَقْبِلُوا مُنْهَرَمِينَ فَذَاكَ: إِذْ يَدْ عُونُهُ الرَّسُولُ فِي أُخْرَاثُمْ ، وَكُمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِيِّ عَلِيٌّ غَيْرُ أَنَّى عَشَرَ رَجُارً بِإِسْ إِنَّ أَمَّنَةً نُمَاسًا مِرْثِي (") إِسْدَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبْنِ عَبْدِ الرَّ هُن أَبُو يَمْثُوبَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ أَنْمُ لِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا أَنَسْ أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ غَشِينَا النَّعَاسُ وَتَعَنُّ فِي مَصَافَنًا يَرْمَ أُحُدٍ، قَالَ كَفِعَلَ سَدَّفِي يَسْقُطُ مِنْ يَدِي وَآخُذُهُ وَ يَسْتُطُ وَآخُذُهُ ﴿ اللَّهِ عَالْسُولِ مِنْ بَعْدِ ما أَصَابَهُمُ الْنَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَأَتَّقُوا أَجْنٌ عَظِيمٌ ، الْقَرْحُ ٱلْجُراحُ اسْتَجَابُوا أَجابُوا ، يَسْتَجِيبُ يُجِيبُ \* ( ) إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَنُوا لَكُمْ ( ٦ الآيَّةَ مَرْثُ الْمُدُ بْنُ يُونُسَ أُرَاهُ قالَ حَدَّٰنَنَا أَبُو بَكْرِ عَنْ أَبِي حَمِينٍ عَنْ أَبِي الضَّنْ عَن ابْنِ عَبَّاسِ حَسْبُنَا أَللَّهُ وَنِهُمَ الْوَكِيلُ قَالْمَا إِبْرَاهِمَ عَلَيْهِ السَّارَمُ حينَ أَلْقِي ف النَّار وَقَالَمَا مُحَمَّدُ عِنِّكَ حِينَ قَالُوا إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ۚ فَأَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا أَللَّهُ وَنِيمَ الْوَكِيلُ مَرْشَا مَالِكُ بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ

(۱) بَالَبُ قَوْلِهِ (۲) بَالَبُ قَوْلُهِ (۲) حدثن (۳) حدثن (۵) بَالَبُ قَوْلُهِ (۵) بَالَبُ قَوْلُهِ (۵) بَالْبُ قَوْلُهِ

عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي الضُّفَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ آخِرَ قَوْلِ إِبْرَاهِيم حِينَ أَنْتِيَ فِي النَّارِ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِيهُمَ الْوَكِيلُ ﴿ () وَلاَّ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاكُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ١٦ اللَّيَّةُ سَيُطُو تُونَ كَقَوْلِكَ طَوَّقَتُهُ بِطَوْقِ حَرِثْتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ ال مُنيِنِ سَمِعَ أَبَا النَّفْرِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْنِ هُوَ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُزَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ مَنْ آتَاهُ ٱللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدُّ زُكَاتَهُ مُثْلَ لَهُ مَالَهُ شُجَاعًا أُقْرِعَ لَهُ رَبِيبَتَانِ يُعْلَقَ فَهُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَأْخُذُ بِلِهِنْ مُتَّهِ (" يَعْنِي بشِدْقَيْدِ يَقُولُ أَنَا مِالُكَ أَنَا كَثْرُكَ ، ثُمَّ تَلاَ هِذِهِ الآيةَ : وَلاَ يَحْسِبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ عِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَى آخِرِ الآيةِ عَنْ وَلَنَسْمَعُنَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتِكَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ اللهِ مِنَ أَشْرَكُوا أَذْى كَيْرِدًا مِرْشِي أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن ُ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي (\*) عُرُوةُ بْنُ الزُّ بِيْرِ أَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَى مَلَى عَلَى عَمَادٍ ، عَلَى قَطِيفَةً فَدَكِيَّةً ، وَأَرْدَفَ أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ وَرَاءَهُ يَمُودُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ فَي بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ قَبْلَ وَفْعَةِ ٢٠ بَدْرِ قالَ حَتَّى مَرَّ عِجْلِسِ فِيهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيَّ أَبْنُ مَأُولَ ، وَذَٰلِكَ قَبْلَ أَنْ يُسْلِمَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُبَيّ وَإِذَا فِي الْجَلْسِ أَخْلَاكُ مِنَ الْسُلِمِينَ وَالْمُمْرِكِينَ عَبَدَةِ الْأُوثَانِ وَالْيَهُودِ وَالْسُلِمِينَ وَى الْجَيْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَوَاحَةَ ، وَلَمَّا عَشِينَ الْجَيْلِسَ عَجَاجَةُ الدَّابَّةِ خَرَّ عَبْدُ الله أَنْ أَبَى ۗ أَنْفَهُ (٧) بِودَامُهِ ، ثُمَّ قَالَ لاَ تُغَبّرُوا عَلَيْنَا ، فَسَلَّمَ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَيْمِ ثُمْ وَقَفَ، قَنْزَلَ فَدَعَاهُمْ إِنِّي أُللهِ ، وَقَرَأً عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ ، فَقَالَ عَبْدُ أَللهِ بْنُ أَبْنَ سَلُولَ أَيْمًا المَرْهِ إِنَّهُ لَا أَحْسَنَ ﴿ مِمَّا تَقُولُ ، إِنْ كَانَ حَقًّا ، فَلَا تُؤَذِينَا ٥٠ بِهِ ف تَعْلِينَا (١٠) ، أَرْجِعْ إِلَى رَحْلِكَ ، فَنْ جاءكَ فَأَقْصُصْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ رَوَاحَةً بَلَى يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَغْشَنَا بِهِ فَي تَجَالسِنَا ، فَإِنَّا نُجِب مُ ذَٰلِكَ ، فَأَسْتَبَ (١١)

(٦) هُوَ خَيْراً كُمْمُ بَلَ مَا يَخِيانُوا بِهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَيَنَّهُ مِينَ أَثُ السَّمَوَاتِ

ة (٦) وَقَيْعَةُ

(٧) وَجْهَاءُ

(A) لأأُ حْسِنُ مَا

(٩) تُوْذِنَا تَك

(١٠) تَجَالِسِنَا

(11) وَ اسْنَبُ

الْمُعْلِمُونَ وَالْشُرِ كُونَ وَالْيَهُودُ حَتَّى كَادُوا يَتَثَاوَرُونَ عَلَمٌ يَزَلَعِ النَّبِيُّ عَلْكَ حَكَثُوا (٢ مُ حَرِّبُ النَّبِيُّ مِنْكُ دَائِنَهُ فَسَارَ حَقِّ دَخَلَ عَلَى مَعْدِ بْنِ غَبَا دَمْ، فَقَالَ لَهُ النَّيْ عَلِيْ مَا سَمْدُ أَلَمْ فَسْمَعْ ما قالَ أَبْو عُبَابٍ يُرِيدُ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ أَبْقَ قالَ كَذَا وَكَذَا قَالَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةً يَا رَسُولَ اللهِ ، أَعْفُ عَنْهُ ، وَأَصْفَحْ عَنْهُ ، فَرَالَّذِي أَثْرُلَ عَلَيْكَ الْكُتِنَابِ لَقَدْ جَاءِ اللهُ بِالْمُقَى الذِي أَنْزَلَ (") عَلَيْكَ لَقَدِ أَصْعَلَاحَ أَمْلُ هُذِهِ الْبُهَوْرَةِ (٣) عَلَي أَنْ يُتُوجُوهُ فَيُمَصِّبُونَهُ (١) إِلْمِصَابَةِ ، قَامَنَا أَبْى أَلَلُهُ ذَٰلِكَ بِالْمَقَ الذِي أَعْطَاكَ اللهُ شَرِقَ بذٰلِكَ ، فَذَلِكَ فَمَلَ بِهِ مَا رَأَيْتَ ، فَمَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَكَانَ النِّي عَلَيْهِ وَأَصَابُهُ يَمْفُونَ عَنِ النُّسْرِكِينَ ، وَأَهْلِ الْكَيْتَابِ ، كَا أَمْرَهُمُ الله وَيَصْبِرُونَ عَلَى الْأَذَى ، قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : وَلْتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكَتَابَ مِنْ قَبْكِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذْى كَثِيرًا الآيَةَ ، وَقَالَ اللهُ : وَذَكَثِينُ مِنْ أَهْل الْكِتَابِ لَوْ يُرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ، إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، وَكَانَ النَّبِيُّ عَلِيَّ يَتَأُوَّلُ الْمَفْقِ (٥) مَا أَمَنَ اللَّهُ بِدِ ، حَتَّى أَذِنَ اللهُ فِيهِمْ كَلَّنَّا فَرَا رَسُولُ اللهِ عَلِينَ بَدْرًا، فَقَتَلَ اللهُ بِهِ صَنَادِيدَ كُفَّارِ قُرِّيش، قال أبن أُبيّ أَنْ مَا أُولَ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُثْرِكِينَ وَعَبَدَةٍ الْأُوانَانِ ، هُذَا أُولُ قَدْ تَوَجَّه فَهَا يَعُوا (٢٠ الرَّسُولَ عَلِينَ عَلَىٰ الْإِمْلَامِ فَأَمْلَمُوا \* (" لاَ يَحْسِبَنَ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ عَا أَتُوا مَرْثِ مَدِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبِرَنَا (٨) مُمَّذُ بْنُ جَمْفَرِ قَالَ مَدَّثَنَى زَيْدُ بْنُ أَسْلَم عَنْ عَظَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رِجَالاً مِنَ الْنَاقِقِينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِي كَانَ إِذَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ عَلِي إِلَى الْنَزْو تَعَلَفُوا عَنْهُ وَفَرِحُوا عِقْمُدِهِمْ خِلاَف رَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَإِذَا قَدِمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَعْتَذَرُوا إِلَيْهِ وَحَلَّمُوا وَأَحَبُوا أَنْ بُحُمْدُوا مِا لَمْ يَفْعَلُوا فَازَلَتْ لا يَحْسِبَنَّ اللَّهِينَ يَفْرَخُونَ (٥٠ الآيةَ صَرَّكُن

(١) سُكُتُوا (٢) سُرِّلُولُ (٢) الْبَحْرَةِ (٤) فَيَالْمُعْرَةِ (٥) فَيَالْمُعُوا الرِّسُولِ اللهِ (٧) مَالِبُ (٨) حَدَثنا (٩) مُثَالَوُ الرِّعْمِونَ اللهِ

يُعْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْسَلُوا ه

(٦) تَابُ قُوْلَكِيْر (٧) وَاخْتِيـالْأَنِّ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لُأُولِي (٩) في بَيْتِ مَيْمُونَةُ (۱۰) بَاتِ वै प्री (11)

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوْلَى أَخْبِرَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِ أَخْبَرَهُمْ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ اللَّهُ عَلْقَمَةً بْنَ وَقَّاصٍ أَخْبِرَهِ أَنَّ مَرُوانَ قالَ لِبِيَّا بِهِ أَذْهَبْ يَا رَافِعُ إِلَى أَبْنِ عَبَّاس فَقُلُ لَئُنْ كَانَ كُلُّ أَمْرِي مِ فَرِحَ عِمَا أُوتِي وَأَحَبُّ أَنْ يُحْمَدُ عِمَا كُمْ يَفْعَلْ مُعَذَّبًا لَنُعَذَّبَنَّ أَجْمَعُونَ فَقَالَ أَنْ عَبَّانٍ وَما (١) لَكُمْ وَ لِمُذِهِ إِنَّمَا دَعَا النِّبِي عَلَيْ مَ وَدَ (١) فَمَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ ، فَكَتَمُوهُ إِيَّاهُ ، وَأَخْبَرُوهُ بِغَيْرِهِ فَأَرَوْهُ أَنْ قَد أَسْتَحْمَدُوا إِلَيْهِ. وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكَتِابَ كَذَلِكَ حَتَّى قَوْلِهِ يَفْرَحُونَ عَا أُوتُوا (٤) أَنَوْا وَيُحِيُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا مِمَا لَمْ يَفْعَلُوا \* مَا بَعَهُ عَبْدُ الرَّزَاقِ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ مَرْثُ ابْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا (٥) الْحَجَّاجُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ إِلَّخْبَرَ فِي ابْنُ أَيِي مُلَيْكَةَ عَنْ تُمَيْد أَبْنِ عَبْدِ الرَّ هُنْ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ مَرْوَانَ بِهٰذَا ﴿ ثُنَّ إِنَّ فَي خَلْقِ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ (١٠) اللَّيَّةَ مَرْثُ سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا (١٠) كُمَّذُ بْنُ جَمْفَ قال أَخْبَرَ فِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَبِي تَهْرِ عَنْ كُرَيْبِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ بِتُ عِنْدَ (٩٩ خَالَتِي مَيْمُونَةً ، قَتَحَدُّثَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ، وَلَمَّا كَانَ ثُلُت اللَّيْلِ الآمِنْ قَعَدَ فَنَظَرَ إِلَى البَّمَاءِ فَقَالَ : إِنَّ في خَنْنِ السَّوْاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لاَ يَاتِ لَأُولِي الْأَلْبَابِ. ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأُ وَأَسْتَنَّ ، فَمَتِلَّى إِحْدَى مَشْرَةً رَكْمَةً ، ثُمَّ أُذَّنَ بِلاَلْ فَصَلَّى زَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى السُّبْحَ « (١٠٠ الَّذِينَ يَذْ اَرُ وَنَ اللهَ قِيَاماً وَقُفُوداً وَعَلَى جُنُو بِهِمْ (١١) وَيَتَفَكَّرُونَ في خَلْقِ السَّلُواتِ وَالْأَرْضِ مَرْشُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْنَ بْنُ مُدِيٍّ عَنْ مالكِ بْنِ أَنْسِ عَنْ تَخْرَمَةٌ بْنِ سِلَيْانَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنِ أُبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قَالَ بِنْ عِنْدَ عَالَتِي مَيْمُونَةً ، فَقُلْتُ لَأَنْظُرُنَّ إِلَى صَلاَّة رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَطرِحَتْ

الرَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَسَأَدَةُ ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةً فَى طُولِهَا كَفِعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَرّاً " الآياتِ الْعَشْرَ الْاوَاخِرَ مِنْ آلِ عِمْرَانً حَتَّى خَتْمَ ، ثُمَّ أَنَّى شَنّا " مُعَلَقًا ، فَأَخَذَهُ فَتَوَضًّا ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، فَقَدْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ ما صَنَعَ ، ثُمْ جِئْتُ فَقُنْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِي ، ثُمَّ أَخَذَ بِأُذُنِي خَعَلَ يَفْتِلُهَا ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمُّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ أُوثَرَ ﴿ ﴿ رَبُّنَا إِنَّكَ مَنْ ثُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتُهُ وَمَا للُّظْلَّا لِمِنَ مِنْ أَنْصَأَدُ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا مَعْنُ بْنُ عِيشَى حَدَّثَنَا (١) مالك عَنْ عَنْ مَنْ مَلَيْهِ إِنْ مُلَيْهِ فَيْ كُرِيْبُ مِوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسِ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ يَالِّيُّ وَهْيَ خَالَتُهُ ، قالَ فَأَضْعَلَجَعْتُ في عَرْضِ الْوِسَادَةِ ، وَأَضْطَجَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ وَأَهْلُهُ فِي طُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ ٱللهِ مِنْ حَتَّى ٱنْتَصَفَ اللَّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَعْدَهُ بِقَلِيلِ ، ثُمَّ أَسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ عَنْ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدَيْهِ ثُمَّ قَرَأً الْمَشْرَ الْآيَاتِ الْخَوَاتِمَ مِنْ سُورَةِ آلِ عِنْزَانَ ، ثُمَّ قامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةً فِتَوَضَّأُ مِنْهَا ، فَأَحْسَنَ وُصَنُوءَهُ ، ثُمَّ قام يُصَلَّى فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ، ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَدَهُ اليُهُنَّىٰ عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأَذُنْي بِيْدِهِ النِّهُنَّىٰ يَفْتِلُهَا ، فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ رَكْمَتَنِّي ، ثُمَّ رَكْمَتَنْ ، ثُمَّ رَكْمَتَنْ ، ثُمَّ رَكْمَتَنْ ، ثُمَّ أُوتَر ، ثُمَّ أَضْطَجَم حَتَّى جاءُهُ الْوَذْنُ، فَقَامَ فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ خَفْيِفَتَانِي ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ ﴿ (٥) رَبَّنَا إِنَّنَا تَمِينًا مُنَادِياً يُنَادِي لِلْإِيمَانِ الآيةَ مَرْشًا قُتَيْبَةً بُّنُّ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ عَنْ عَزْ مَدَّنْ مُلَيْهَانَ عَنْ كُرِيْبٍ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ رُضِيَّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّهُ عَات ا

را) عَنْ مَالِكِ عنْ مالكِ عنْ مالكِ عنْ مالكِ

عِنْدُ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النِّي مِنْ إِلَّهِ وَهِي خَالَتُهُ ، قَالَ فَأَضْطَجَعْتُ فِي عَرْضِ الْوِسادَةِ ، وَأَنْطَجَعَ رَسُولُ أَللَّهِ يَرْكِيُّ وَأَهْلُهُ فَاطُولِهَا ، فَنَامَ رَسُولُ أَللَّهِ عَرْكِ حَتَّى إِذَا ٱنْتَصَفَ اللِّيْلُ أَوْ قَبْلَهُ بِقَلِيلِ أَوْ بَمْدَهُ بِقَلِيلِ أُسْتَيْقَظَ ( ) رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ عَلَى ٣٠ يَسْخُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيدِهِ ، ثُمَّ قَرَأً الْمَشْرَ الآيَاتِ الْخَواتِمَ مِنْ سُورَةٍ آلِ عِمْرَانَ ، ثُمَّ قَامَ إِلَى شَنَّ مُعَلَّقَةٍ فَتُوصَّأَ مِنْهَا ، فَأَحْسَنَ وَصَوْءَهُ ، ثُمَّ قَامَ يُصَلِّى ، قال أبْنُ عَبَّاس فَقَدُنْ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ ذَهَبْتُ فَقَمْتُ إِلَى جَنْبُهِ فَوَصَعَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رَأْسِي ، وَأَخَذَ بِأَذُنِي الْيُمْنَى يَفْتِلُهَا ، فَصَلَّى رَكْمَتَيْنِ ، ثُمَّ وَكُفتَيْنِ ، ثُمَّ أُوتْرَ ، ثُمَّ أضْطَجَع حَتَّى جاءُهُ الْوَّاذَٰنَ، فَقَامَ فَصَلَّى رَأَمْتَيْنِ خَفيهْتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصَّيْخ . ( منورة النساء )

قَالَ (") أَبْنُ عَبَّآسِ: يَسْتَنْكُمِنُ يَسْتُكْبِرُ قِوالمَا قِوالمُكُمْ مِنْ مَعَايشِكُمْ لَمْنَ سَبِيلاً يَهْنِي الرَّجْمَ الِثَبَّبِ وَأَلْجِلْدَ الْبِكْلِ وَقَالَ غَيْرُهُ مَثْنَى وَثَلاَثَ يَعْنِي أَثْنَتَيْنِ وَثَلَاثَا وَأَرْبَعَا وَلا يُجَاوِزُ الْعَرَبُ رُبَاعَ \* " وَرَشْنَا (" إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِ شَامْ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي هِ شَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِي الله عَنْهَا أَنَّ رَجُلاً كَانَتْ لَهُ يَتْمِنَهُ ۖ فَنَكَحَهَا ، وَكَانَ لَمَا عَذَّقٌ وَكَانَ (٦) ثُمْسَكُهَا عَلَيْهِ وَلَمْ يَكَنْ لَمَا مِنْ نَفْسِهِ شَيْء ، فَنَزَلَتْ فِيهِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُفْسِطُوا في الْيَتَالي أَحْسِبُهُ قَالَ كَانَتْ شَرِيكَتَهُ فَى ذَٰلِكَ الْمَنْقِ وَفَى مَالِهِ مِرْشِ عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ عَبْدٍ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَمْدٍ عَنْ صَالِحْ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُرُوتُه اَ بْنُ الزُّ يَبْرِ أَنَّهُ مَثَالَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَقْسُطُوا في الْيَتَالْي فَقَالَتْ يَا أَبْنَ أُخْتِي ﴿ هَذِهِ الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فَحَجْدِ وَلِيَّمَا تُشْرِكُهُ فَمالِهِ وَيُعْجِبُهُ

(١) ثم استيقظ

(٢) فجمل • وفي القمطلاني نسبة مانى الاصسل لابي ذي عن السكشمين كتبه مه

(٣) بم الله الرحن الرحيم ( قوله مثنى و ثلاث )ليس في نسنخالخط ورباع كتبهمصجم

(١) كَابُ وَإِنْ خِفْمُ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامِي

(ه) حدثنی لامی (۲) فیمسکریا معرط

(۷) أخي

مالهَا وَجَمَالُهَا فَيُرِيدُ وَلِيْهَا إِنْ يَتَزُوجَهَا بِغَيْرِ أَنْ يُقْسِطَ في صَدَاقِهَا ، فَيُعْطِيمَا مِثْلَ ما يُعْطِيهَا غَيْرَهُ فَنَهُوا عَنْ (١) أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ وَيَبْلُغُوا لَهُنّ أَعْلَى سنَّتِينَ فِي الصَّدَّاقِ فَأُمِرُوا أَنْ يَنْكَيِّوا ما طَابِّ لَهُمْ مِن النَّاء سواهُنَّ قال عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ وَإِنَّ النَّابِيِّ أَسْتَفْتُوا رَصُولَ اللهِ مَرْقِيٌّ بَعْدَ هُذِهِ الآيةِ فَأَنْزَلَ اللهُ وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءَ ، قَالَتْ عَائِشَةً وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى فِي آيَةٍ أُخْرَى . وَتَرْ غَبُونَ أَنْ تَنْكَيْدُوهُنَّ رَغْبَةُ أَحَدِكُم عَنْ يَتِيمَتُهُ وَأَحِينَ تَكُونُ قَلِيلَةَ الْمَالِ وَالْجَمَالِ ، قالَتْ النَّهُ وَا أَنْ " يَنْكُوهُوا عَنْ مَنْ رَغِبُوا في مالِهِ وَجَمَالِةِ فِي يَتَالَى النَّسَاءُ إِلاَّ بِالْقِيسُطِ (٥) وَ كُفَّى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللَّهِ مِنْ أَجْلِ رَغْمَيْهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيمَ مِنْ أَجْلِ رَغْمَيْهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيمَ مِنْ أَجْلِ رَغْمَيْهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيمَ مِنْ أَجْلِ رَغْمَيْهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيمَ مِنْ أَجْلِ رَغْمَيْهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلِيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيمَ مِنْ أَجْلِ رَغْمَيْهِمْ عَنْهُنَّ إِذَا كُنَّ قَلْيلاَتِ اللَّالَ وَالْجَمَالِيمَ مِنْ أَوْمِينَ كَانَ فَقَيرًا وَلْيَا كُلْ بِالْمُرْوفِ فَإِذَا دَفَعْتُم وَلِيهِم أَمْوَا لَهُم فَأَتُّم دُوا عَلَيْهِم (٥) الآية وَ بذاراً المُبَادَرَةً أَعْتُدْنَا (٦) أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ الْمَنَادِ صَرْشَى إِسْطَقُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أُغَيْر حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَمَنْ كَانَ عَنَّا فَلْيَسْتَمْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُ بِالْمَرُوفِ أَنَّهَا نَزَّلَتْ في مالي (٧٠ الْيَتِيم إذَا كَانَ فَقَيرًا أَنَّهُ يَأْ كُلُ مِنْهُ مَكَانَ قِيامِهِ عَلَيْهِ عِعْرُوفِ ﴿ ﴿ ( ( ) وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبِي وَالْيَتَامَى وَالْسَاكِينَ الآيةَ ﴾ وَرَثَن أَنْهَدُ بْنُ مُمَيْدِ أَخْبَرَنَا عَبَيْدُ الله الْأَشْجَعِيْ عَنْ سُفْيَانَ عَن الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عِكْرِلْةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسُ وَضِي ٱللهُ عَنهُما وَإِذَا حَضَرَ الْقِيشَةَ أُولُو الْتَقُرُفِي وَالْيَتَامَى وَالْسَاكِينَ، قالَ هِيَ أَمُحُكَّمَةُ ، وَلَيْسِتُ عِنْسُوخَةٍ \* تَابَعَهُ سَعِيدٌ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ اللهِ (١) يُوصِيكُمْ ٱللهُ (١١) عَرْضَا (١١) إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حِدَّثَنَا ٢٦ هِشَامٌ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ الْمُبْرَهُمْ قَالَ أُخْبَرَنِي أَنْ مُنْكَذِرِ (١٢) عَنْ جابِرْ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ عادَنِي النِّيْ عَلَيْدُ وَأَبُو بَكُر ف بَنِي سَلِّمةً مَاشِيَيْنِ فَوَجَدَنِي النِّي عَلِيَّ لا أَعْقِلُ (١٤) فَدَعَا عِمَاء فَتَوَضَّأَ مِنْهُ ثُمَّ رَسَّ عَلَى فَأَفَات

(1) عن ذلك in (1) وغبوا ينطر من اليونينيه (٧) والي (۱) کات (١٠) في أولادكم (11) حدثني (١٢) أخرنا (١٣) المنكدر

رٌ (۱٤) شَيْنًا

(٢) وَلاَ تَعَصْاً وَهُرٍ . ﴿ التَّذْهَبُوا بِبَعْشِ مَا آتينه وهن (١) تَكَتَّبَرُوهُنَّ ا (٥) فالنظامة (٦) أُخْبِرُنَّا أَيْمَا نُكُمُ فَا أَوْمُهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى حُلِّ (١٠) وَقَالَ مَعْمُرُهُ مُوالِيّ ١٠ وَقَالَ مَوْمَرُهُ أُوْلِيالَة مَوَّ الِي وَأَوْلِيا لِهِ وَرَثَةً"

فَقُلْتُ مَا تَأْنُرُ فِي أَنْ أَصْنَعَ فِي مالِي يَارَسُولَ ٱللهِ قَتَزَلَتْ يُوسِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُ « (" وَلَكُمْ نِعْنُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ فَرَرُنْ الْمُثَلِّ بُنُ يُوسُنَى مَنْ وَدْقَاء عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءً عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَّ ٱللهُ عَنْهُمَا تَالَ كَانَ المَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ ، فَنَسَمَعَ ٱللَّهُ مِنْ ذَلِكَ ما أَحَبَّ عَنَى لَا لَهُ كُرِ مِيْلَ حَنَلَ الْا نَتُمَيِّنْ وَجَعَلَ لِلْا بَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدِ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالتُّلُثَ وَجَدَلَ لِلْرَوْاَفِ الثُّنَّ وَالْ وَلِازَوْجِ الشَّطْرُ وَالزُّائِمَ \* " لَا يَحِلُّ لَكُمْمْ أَنْ تَرِثُوا النَّسَاءَ كَوْمَ الآيَةَ ، وَ يُذْكُرُ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ لاَ تَمْ مُنْأُوهُنَّ لاَ رَقْهَرُ وَهُنَّ (2) حُوبًا إِثْمَا يَمُولُوا يَعِيلُوا نِحِثْلَةً النَّحْلَةُ ( ) المَوْرُ وَيُوْمِ عَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ حَدَّثَنَا ( ) أَسْبَاطُ فَي مُثَّلِ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ ، قالَ الشَّيْبَانِيُّ وَذَ كَرَتُ أَيْرِ الْحِدَىٰ السُّوانَّ وَلاَ أَظُنُّهُ ﴿ (٧) وَمَّ ذَكَرَهُ إِلاَّ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آهَنُوا لاَ يَرَانٌ لَكُمْ ۚ أَن تُرَوْنُوا النّسَاء كَرْهَا وَلاَ تَمْشُأُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِيَمْض ما آتَيْتُكُورُنَّ ، وال كَانُوا إِذَا مِنْ قَالَ بَيْلُ الرَّبُولُ واللَّهِ فَالَّذِينَ عَامَدَتْ كَانَ أَوْلِيَاوُهُ أَحَقَى بِأَمْرَأُ تِهِ إِنْ سَاء بَمْثُهُمْ تَرَقَّبَهَا، وَإِنْ شَاءَا زَوَّ بُوعا، وإنْ شَاوًا كُمْ يُزَوَّجُوهَا فَهُمْ (٧) أَحَلَّى بِمَا مِنْ أَدْ الِمَا تَنْزَلَت مُذْمِ الدِّيَّة في ذَاكِح بد (٥) وَلِكُلِّ جَمَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَنْدَائِينَ ٥٠ الْأَيَّةُ ١٠٠ م مَرَالِي أَوْلِيَاء وَرَثُةً عَاقَدَتُ (١١) هُوَ مَوْلَى الْيَمِينِ وَدِوْ الْحَالِيرَدُ، وَالْرَبُكَي أَيْدًا أَبْنُ الْمَمْ وَالْمُونَى المنْمِ المنتِينُ وَالمَوْلَى الْمُوْتَى وَلَمُولَى اللِّيكُ وَالمَوْلَى مَا فِيلًى فِي الَّذِينَ وَالْمَوْلَى اللَّيكُ وَالمَوْلَى مَا فِيلًى فِي اللَّذِينَ وَالمَوْلَى اللَّهِ فَالمَوْلَى اللَّهُ فَالمُولِلُ وَاللَّهُ فَالمُولِلُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلْمُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّا لَلْمُلْعُلِّ فَاللَّا لَلْمُلْعُلِّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا الصَّلْتُ بْنُ ثُمَّدِ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ إِذْرِيسَ عَنْ طَلْنَةً بْنِ مُ مَنْ وَعِيدِ إِلَّا (١١) أَعَانُكُمْ أَنْنَ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلِحُلِّ جَانَا مِحَالِمَ اللَّهِ وَالْأِينَ | (١٢) حرَّما عاقلَت أَيَّا نُكُمُ كَانَ الْهَاجِرُونَ لَنَّا قَامِينًا لَيْدِينَةً يَرِثُ الدَّامِينَ (١٥) الدَّانُسَارِيَّ الدَّاسَارِيّ الدَّاسَارِيِّ المُعَارِيِّ عَالَى المُعَارِيِّ المُعَارِيِّ 

تَوَالِيَ نُسِخَتْ ثُمٌّ قَالَ وَالَّذِينَ عاقَدَتْ أَيْمَا نُكِكُمْ مِنَ النَّصْرِ وَالرِّفادَةِ وَالنَّصِيحَةِ وَقَدْ ذَهَبِ الْيِرَاثُ وَيُومِي لَهُ سَمِّعَ أَبُو أُسَامَةً إِدْرِيْسَ وَسَمِعَ إِدْرِيْسَ طَلْعَةً \* (١٠ إِنَّ اللهُ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ يَعْنِي زِنَّةَ ذَرَّةٍ حَرْثَى (" تُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا (" أَبُو عُمَنَ خَفْصُ بْنُ مَبْسَرَةً عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَاسًا (٤) في زَمَنِ النَّبِيِّ بِيَكِيْدِ قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ هَلُ نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ؟ قَالَ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّهُ نَعَمْ ، هَلْ تُضَارُونَ فِي رُوزًيَّتِ الشَّمْسِ بِالظُّهِيرَةِ صَوَّا عَ لَيْسَ فِيهَا سَحَابُ ، قَالُوا لا ، قَالَ وَهَلْ تُصَارُونَ فِي رُولًا يَقِ الْقَمَر لَيْلَةَ الْبَدْر صَوَّتِهِ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ، قَالُوا لاَ ، قَالَ النَّبِيُ يَرْكِيْهِ مَا تُضَارُونَ (٥) فِي رُوَّ يَلَتِي ٱللهِ عَرَ وَجِلَّ يَوْمَ الْفِيامَةِ إِلاَّ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِإِ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقَيَامَةِ أَذَّنَ مُؤَذَّنْ يَتْبَعُ ٣ كُلُ أُمَّةٍ مِا كَانَتْ تَعْبُدُ ، فَلَا يَبْقُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ غَيْرَ اللهِ مِنَ الْأَصْنَامِ وَالْأَ نْصَابِ إِلاَّ يَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ حَتِّي إِذَا كُم يَنْنَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللهَ بَرَّ أَوْ فَاجِنْ وَغُبَّرَاْتَ وَ ﴿ الْمُلِ الْكِتَابِ ، فَيُدْغَى الْيَهُودُ ، فَيُقَالُ لَمُمْ مَنْ ( الْكُتَابِ ، فَيُدْغَى الْيَهُودُ ، فَيُقَالُ لَمُمْ مَنْ ( الْكُتَابِ ، فَيُدْغَى الْيَهُودُ ، فَيُقَالُ لَمُمْ مَنْ ( الْكَتَابِ تَمْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا تَمْبُدُ عُزَيْرً ابْنَ ٱللهِ ، فَيْقَالُ كَلَمْ كَذَ بْثُمْ ، مَا أَتَّخَذَ ٱللهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلاَ وَلَهِ ، فَخَاذَا تَبْغُونَ ، فَقَالُوا عَطِيشْنَا رَبَّنَا فَأَسْقِيَا ، فَبُشَارُ أَلاَ تَرِدُونَ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابُ يَحْطِمُ بَعْضُهَا بَعْضًا فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَّارِ ثُمَّ يُدْعَى النَّصَارَى فَيُقَالُ كَمُمْ مِنْ (١٠ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ؟ قَالُوا كُنَّا نَعْبُدُ المسيحَ أَبْنَ اللهِ فَيُقَالُ لَهُمْ كَذَ ابْتُمْ مَا أَنَّكَذَ اللَّهُ مِنْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدٍ ، فَيُقَالُ كَمْمُ مَا ذَا تَبنُّونَ فَكَذَاكِ مِيْلَ الْأُوَّلِ ، حَتَّى إِذَا كَمْ يَبْقَ إِلاَّ مَنْ كَانَ يَمْبُدُ الله ، مِنْ بَرِّ أَوْ فاجر ، أَتَاكُمْ رَبُّ الْمَا لِمَينَ فِي أَدْنَى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأُوهُ فِيهَا (١٠) فَيُقَالُ (١١) ماذَا تَنْتَظِرُونَ تَتْبَعُ كُلُّ أُمَّةً مِا كَانَتْ تَمْبُدُ قَالُوا فَارَقْنَا النَّاسَ فِي اللَّهْ ثِيَا عَلَى أَفْقَر مَا كُنَّا إِلَيْهِمْ وَكَمْ نُصَاحِبْهُمْ

الم المحمدة ال

(۲) حادثنا لم

عدة (٣) أخبرنا

(۲) المنهركا مير تاص

(غ) ناسان

(٦) فَتَكَثْبَعُ<sup>\*</sup>

٢ تَنَيْعُ

(٧) وَ غُبَّرَ النِّ أَهْلِ حيب

lo (1)

(٩) في الاصل المعول عليه عندنا من كما ترى وفي بعض النسخ ماكتبه مصححه

(۱۰) أو ل مرة

ر (11) فقال

وَنَحْنُ نَنْتَظَرُ رَبَّنَا الَّذِي كُنَّا نَمْبُدُ فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ ، فَيَقُولِونَ لاَ نشركُ بِاللهِ شَيْئًا مَرَّ تَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا \* (1) فَكَنْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَوْلاَه شَهِيداً. الْخُنْتَالُ وَالْخَنَّالُ (" وَاحِدْ، نَطُّيسَ (" نُسَوِّيَا حَتَّى تَعُودَ كَأَثْنَامُم طَسَنَ الْ الْكِتَابَ عَاهُ ، سَعِيدًا (" وُتُورَدًا حَيِّثُ صَدَّقَةُ أَخْبَرَنَا (" يَسْيِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ اللهِ ا شُلَيْمَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ النّهِ ذَالَ يَكْنِي ْ بَعْفَنُ الْخَدِيثِ سَنْ تحرو بْن مُرَّةً قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ مُنْكُمُ أَقُرُأً عَلَيَّ ، قُلْتُ آفراً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ، قالَ كَإِنِّى إِنَّ وَجِوْمًا فِي هَا وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ، قَالَ كَإِنِّي أَقُراً عَلَيْ ، قُلْتُ آفراً عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ، قالَ كَإِنِّي أُحِبْ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ خَيْرِى ، فَقَرَأُتُ عَلَيْهِ سُرِرَةَ النِّسَاءِ مَنَّى بَلَنْتُ فَكَيَّتْ إِذَا اللهِ اللهُ مَعْمَمُ سَعِيراً جنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِنْنَا بِكَ مَلَ مُؤَاراً و تَمِيداً ، ثالَ أَسْمِكُ ، فَإِذَا عَيْنَاهُ إلى (٥) المبرقي تَذُر فان ﴿ وَإِنْ كُنْتُم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءً أَحَدُ مِنْ كُمْ مِنَ الْفَائِطِ ، ﴿ وَإِنْ كُنْمُ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ أَوْ جَاءً أَحَدُ مِنْ كُمْ مِنَ الْفَائِطِ ، ﴿ وَإِنْ كُنُّم مِنَ الْفَائِطِ ، ﴾ والله تقوله صَعِيداً وَجْهَ (٧) الْأَرْضِ ، وَقَالَ جَابِرِ كَانَتِ النَّوَانِيثُ أَلِّتِي يَنْعَا كَمُونَ إِلَيْهَا فَ ال جُهَيْنَةَ وَاحِيْدٌ، وَفِي أَسْلَمَ وَأَحِيْدُ، وَفِي كُلِّ حَيْ وَاحِيْدُ، أَنَانُ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَيْطَانُ (١) عُدَّنِي وَقَالَ ثُمَنُ: ٱلْجُبْتُ السِّدُرُ ، وَالطَّاخُونَ الشَّيْطَانُ ، وَثَالَ عَكُرُمَنَّ : ٱلجُبْتُ بلسانِ الْجَبْشَةِ شَيْطًانْ ، وَالطَّاغُونُ الْكَامِنُ مَدْكُونَ الْكَامِنُ مَدْكُونَ الْكَامِنُ مَدَّدُ الْمُعَالِن عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَالِيْتَ رَغِينَ اللَّهُ عَنْهَا فَالَتْ هَلَكَدَتْ قِلْاَدَةٌ لِأَسْمَاء فَبَمَثَ الذَّيْ عَنْ عَالِيتَ وَأُولِي . فَ النسخ على في طَلَبْهَا رِجَالًا ، تَفْضَرَتِ الصَّلاَّةُ وَلَوْسُوا عَلَى وُضُودٍ وَلَمْ يَجِدُوا ما يَ فَصَلَّوْا وَثُمْ عَلَى غَيْرٍ وُصْنُوعٍ ، قَأَنْزَلَ اللهُ يَعْنِي آية النَّيِّيمُ ﴿ ﴿ أُولِي الْامْرِ مِنْكُمْ ، ذوى الْانْدِ حَرِّثُ صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ يَمَّدٍ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عَنْ يَعْلَى أَبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَطْبِعُوا اللَّهَ وَأَطْبِعُوا ۗ (١٠) بَابْ الرَّسُولَ وَأُولِي الْانْدِ مِنْكُمْ قَالَ نَرَلَتْ فِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةً بْن قَيْسِ بْن عَدَى ۗ

إِذْ بَعَثَهُ النَّبِيُّ مَرْكِيَّةٍ فِي سَرِيَّةٍ ﴿ \* \* فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُمَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ

(۲) وَالْثَالُ

سعلاً (٩) تَابُ قَوْلِهِ أَطْيِعُوا الله وأطيعُوا الرَّسُول. لفظ باب ماترى وقل القسطلاني ولفير أبي ذر ا بات قوله أطيعوا الله الى أولى كتبه مصححه

يَنْهُمْ مَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَاهُ مُمَّدُّ بْنُ جَعْفَرِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيّ عَنْ عُرْوَةً قَالَ خَاصَمَ الزِّيِّينُ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فِي شَرِيجٍ مِنَ الْحَرَّةِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ عَلِيَّةِ أَسْقِ يَا زُ بَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ اللَّهِ إِلَى جارِكَ ، فَقَالَ الْا نْصَادِيُّ يَا رَسُولَ اللهِ أَنْ (١) كَانَ أَبْنَ عَمَّاكَ فَنَا وَنَ وَجُهُهُ (٢) أُمَّ قَالَ أُسْنِي يَأْ ذُرَبِيْنُ أُمَّ أَحْبِس السَّاء حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ، ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءِ إِلَى جارِكَ وَأَسْتَقَوْعَى النَّبِيُّ يَرَائِكُ لِلزُّ بَيْرِ حَقَّةُ فَي صَريحٍ الْحَكُمْ حِينَ أَخْفَظَهُ الْأَنْصَارِي كَانَ أَسْارَ عَلَيْهِمَا بِأَنْ لَكُمَا " فِيهِ سَعَة ، قال الزُّينِرُ ، فَمَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَاتِ إِلاَّ نَزَلَتْ فَ ذَلِكَ ، فَارَ وَرَبُّكَ لاَ يُوْمِنُونَ حَتَّى إِنْ يَكُكُّمُوكَ فِيهَا شَجَرَ مَيْنَهُمْ \* ( \* فَأُولُئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهَمُ ٱللهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبليِّن مَرْشَعًا مُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَوْشَبِ حَدَّثَنَا ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُسَمْدِ عَنْ أَيِيهِ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ (٦٠ اللهِ عَلِيْدِ يَشُولُ مامِنْ يَبِي يَعْرَضُ إِلاَّ خُيِّرَ رَبِيْنَ الدُّنْيَا وَالآخِرِةِ ، وَكَانَ فِي شَكَرُواهُ الَّذِي ٧٧ قُبِضَ فيهِ ، أَخَذَ ثَهُ بُحَةً شَدِيدَة ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ : مَعَ الَّذِينَ أَنْهُمَ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالسِّدِّينِ وَالشُّهِ دَلَه وَالصَّالِينَ ، فَعَلِمْتُ أَنَّهُ شُيْنَ ﴿ (١) قُولُهُ : وَمَا لَكُمْ لاَ ثُقَا تِلُونَ ف سَدِيلِ اللهِ (" إِلَى الظَّالِمِ أَهُ الْهَا حَرَثَىٰ عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَّدٍّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ الله قال سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَاسِ قالَ ذُمْتُ أَنَا وَأُمِّي مِنَ الْمُسْتِضْعَفِينَ (١٠ مَرْشُ الْمُلَيْانُ أَنْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَلَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ (١١) أَبْنَ عَبَّاسِ اللَّهُ: إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِي وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ، قَالَ كُنْتُ أَنَا وَأُمِّي رِمَّنْ عَذَرَ ٱللهُ ، وَيُذْ كُنُ عَنِ أَنْنِ عَبَّاسِ حَصِرَتْ ضَاقَتْ تَأْوُوا أَنْسِنَتُكُمْ إِللَّهُ مَا وَقَالَ عَيْدُهُ : الْمُرَاغَمُ الْمُاجِرُ ، رَاغِنْ هَاجَرْتُ قَوْمِي ، مُوَ َّقُونَا مُورَقَا وَقُلَهُ (١٧) عَلَيْهِم

ميات (١) (٠) عن أبراهيم رة) النَّبِيُّ (٦) النَّبِيُّ (١) وَالمُسْتَضُّفَةِينَ مِنَ الرَّجَالِ وَالنِّسَاءِ الآيَةَ (١٠) مِنَ الرِّجَالِ والنِّسَاءِ وَالْوِ لْتَانِ (۱۱) هن ابن عباس (۱۲) اتقاف ليست مشددة في

(٤) خَبَثَ ٱلْحَدِيدِ أمر من الأمن أو الحوف صع (۱۲) عدثما \* (۱۰) بَابْ (17) الآية (17)

\* (') فَمَا لَكُمْ فِي الْنَافِقِينَ فِتَنَيْنِ وَاللهُ أَرْكَمَهُمْ ('' قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ بَدَّدَهُم ، فَيَّةُ جَمَاعَة " صَرْشَى مُمَّدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّنَنَا غُنْدَرْ وَعَبْدُ الرَّمْنِ قالاً حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِي عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَا لَكُمْ فِي الْنَافِقِينَ (٢) إِمَّا كَتْبُوا فَتَنَيْ رَجَعَ نَاسٌ مِنْ أَصِحَابِ النِّبِيِّ مِنْ أُحُدِ وَكَانَ النَّاسُ فِيهِمْ فِرْقَتَنْ فَرِيقُ (٢) عَالَّ يَقُولُ أَتْتُلْهُمْ وَفَرِينٌ يَقُولُ لا فَنَزَلَتْ فَمَا لَكُمْ فِي الْمَنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ ، وَقَالَ (") إِنَّهَا طَيْبَةُ تَنْنَى الْخَبَثَ ، كَمَا تَنْفِي النَّارُ خَبَثَ ( ) الْفِضَّةِ ﴿ ( أَذَاعُوا بِهِ ( ) أَفْسُو ﴿ ، ) الْأَرْ خَبَثَ ( ) الْفِضَّةِ ﴿ ( ) أَذَاعُوا بِهِ ( ) أَفْسُو ﴿ ، ) اللَّهِ وَإِذَا جَاءَهُمْ يَسْتَنْبِطُونَهُ يَسْتَخْرِجُونَهُ ، حَسِيبًا كَافِيًا ، إِلاّ إِنَانَا المَوَاتَ ٧٧ حَجَرًا أَوْ مَدَرًا ، وَمَا أَشْبَهَهُ، مَرُيْدًا مُتَمَرِّدًا، فَلَيُبَّتُكُنُ بَتَكَهُ قَطَّمَهُ، قِيلًا وَمَوْلاً وَاحِدٌ، طُبِع خُتِم \* (١) وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا عَفَرَاؤَهُ جَهَنَّمُ مُرْتُ آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ الرسي المَوّاتَ حَدَّثَنَا مُنِيرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ قالَ سَمِيْتُ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قالَ (') أَخْتَلَفَ فِيهَا أَهْلُ الْسَكُوفَةِ فَرَحَلْتُ (١٠) فِيهَا إِلَى أَبْن عَبَّاسِ فَسَأَلْتُهُ عَنْهَا فَقَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيةُ قَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً جَفَزَاؤَهُ جَهَنَّمُ هِي آخِرُ ما نَزَلَ وَما نَسَخَهَا شَيْءٍ \* (١١) أَيَةً اللهِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُؤْمِناً مُتَعَمِّدًا جَفَزَاؤَهُ جَهَنَّمُ هِي آخِرُ ما نَزَلَ وَما نَسَخَهَا شَيْءٍ \* (١١) وَلاَ نَقُولُوا لِنَ أُنْتَى إِلَيْكُمْ السَّارَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ، السَّلْمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدُ السَّارَمُ وَاحِدُ السَّالَمُ وَالسَّلَامُ وَاحِدُ السَّالَمُ وَاحِدُ السَّالَمُ السَّالَ وَالسَّلَامُ وَاحِدُ السَّالَ مَا السَّالَ مَا السَّالَ مَا السَّالَ مَا السَّلَمُ السَّالَ مَا السَّلَامُ وَاحِدُ السَّالَ مَا السَّالَ مَا السَّلَمُ السَّلْمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّالَ السَّلْمُ السَّلَمُ السَّلْمُ السَّلَمُ السَّلَّمُ السَّلَمُ السَّلْمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَمُ السّلِمُ السَّلْمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلْمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلْمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلِّ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلَّمُ السَّلْمُ السَّلَّمُ السّلِمُ السَّلْمُ السَّلِمُ السَّلَمُ السَّلَّمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلَمُ السَّلْمُ السَّلَمُ السَّلَّمُ السَّلَمُ حَرْثَىٰ (١٢) عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ عَطَاء عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُوْمِنًا قالَ قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ كَانَ رَجُلُ فِي غُنَيْمَةً لِلَّهُ فَلَحِقَةُ إِلْسُامِهُونَ ، فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا (١٢) وذلك غُنيْمَتَهُ ، قَأْنُولَ اللهُ في (١٣) ذٰلِكَ إِلَى قَوْلِهِ (١٤) عَرَضَ الْحَيَاةِ اللَّهُ يْنَا تِلْكَ الْغُنيْمَةُ ، قَالَ قَرَأُ أَبْنُ عَبَّاسِ السَّلاَمَ ﴿ (١٥) لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦) وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ مَرْثُنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ قَالَ حَدَّثَنَى سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِي

أَنَّهُ رَأًى مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ فِي السَّجِدِ فَأَنْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ ، فَأُخْبَرَنَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ أَمْلَى عَلَيْهِ لا يَسْتَوِى الْقَاءِدُونَ مِن الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُاهِدُونَ فِسَبِيلِ اللهِ ، كَفَاءهُ أَبْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ وَهُو كُيمُهُما عَلَى " ، قال (١١ بَارَسُولَ اللهِ وَاللهِ لَوْ أَسْتَطَيعُ الْجُهَادَ كَاهَدْتُ وَكَانَ أَعْمَى ، كَأَثْرَلَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيْ وَفَخِذُهُ عَلَى نِفَذِى فَثَقُلَتْ عَلَىَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ تَرُضَّ ٣ نِغَذِى ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ عَأْنُولَ اللهُ : غَيْرَ أُولِي الفَّرَدِ وَرَشْ حَفْصُ بْنُ مُمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إسْدُقَى عَن البِزَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَكَا نَزَلَتْ : لاَ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ المُوْمِنِينَ دَعَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ زَيْدًا فَكَتَبَهَا ، كَفَاء أَبْنُ أُمَّ مَكْثُومٍ فَشَكَا ضَرَارَتَهُ ، فَأَنْزُلَ اللهُ : غَيْرَ أُولِي الضَّرَدِ مَرْشُ الْمُمَّدُّ بْنُ يُوسُفَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنَ الْبَرَاهِ ، قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ، قَالَ النَّبِي مِنْ أَدْعُوا فُلانًا ، كَفَاءَهُ وَمَعَهُ الدُّوَامُ وَاللَّوْحُ أُوَّالْكَتِفُ فَقَالَ ٱكْتُبْ: لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجُ اهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللهِ ، وَخَلْفَ النَّبِّي عَلَيْهِ أَنْ أُمَّ مَكْنُومٍ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَا ضَرِيرٌ ، فَتَزَلَّتْ شَكَانَهَا : لِلَّ يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرً أُولِي الضَّرَرِ وَالْجُاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ صَرَّتُنَا ٢٠ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا هِشَامٌ. أَنْ أَبْنُ جُرَيْجٍ إِنَّهُمْ ۚ خِ وَحَدَّثَنَى إِسْطُقَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا اَبْنُ جُريْجٍ أُخْبَرَ فِي عَبْدُ الْكريمِ أَنَّ مِقْسَمًا مَوْتَى عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ : لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ عَنْ بَدْر ، وَالْحَارِجُونَ إِلَى بَدْرِ \* ( اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ بِنَّ تَوَفَّاهُمُ اللَّاذِيكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ ( ) قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِين فِي الْارْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا الآيَةَ صَرْشًا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ حَدَّثَنَا حَيْوَةً وَغَيْرُهُ قَالاً حَدَّثَنَا تُحَمَّدُ بْنُ

الله المتال (1) تقال (2) كذا في البوتينية تا وضيعة والراء مضومة (1) مديني. (1) مديني. (1) بالب. (1) بالب. (1) الآية (1) الآية

عَبْدِ الرُّجْنِ أَبُو الْاسْوَدِ قَالَ قُطِعَ عَلَى أَهْلِ اللَّدِينَةِ بَعْثُ قَا كُتُتَيِثُ فِيهِ فَلَقِيتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَأَخْبَرْتُهُ فَنَهَّانِي عَنْ ذَٰلِكَ أَشَدَّ النَّهْي ، ثُمَّ قال أَخْبَرَ نِي أَنْ عَبَّاسٍ أَنَّ نَاسًا مِنَ الْمُنْامِينَ كَانُوا مَعَ الْمُنْرِكِينَ يُكَثِّرُونُ سَوَادَ الْمُنْرِكِينَ عَلَى (١) رَسُولِ ٱللهِ عِنْ يَأْتِي السَّهُمُ قَيْرُ فَي (١) بِهِ فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ اللهُ عَنْد يُضْرَبُ فَيُقْتَلُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : إِنَّ اللَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ ٱللَّاثِيكَةُ ظَالِي أَنْفُسِمِمْ الآية ، السلام بلدال ومي رَوَاهُ اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الْاسْوَدِ \* (\*) إِلاَّ السُتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجالِ وَالنّسَاء وَالْوِلْدَانِ وَالبَسِلانِ الرَّاء (راج النبطلانِ لاَ يَسْتَطِيمُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَيبِارً مَرْشِي أَبُو النَّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُوبَ عَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا إِلاَّ الْمُنتَضْعَفِينَ ، قالَ كانَت ال أُمِّي مِمِّنْ عَذَرَ اللهُ ۞ فَعَسْى اللهُ أَنْ يَمْفُو عَنْهُمْ ﴿ فَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورا ، عَنى . وهذه مى النلاوة ورش أَبُو مُنعَيْم حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا النَّبِيُّ مِنْكِنَّةِ يُصَلِّي الْمِشَاء إِذْ قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَالَ قَبْلَ أَنْ يَسْجُدَ اللَّهُمْ أَبِّ عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ ، اللَّهُمَّ أَجِّ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ ، اللَّهُم آنج الْوَلِيدَ أَبْنَ الْوَلِيدِ ، اللَّهُمَّ أَنَّ الْمُتَضْعَفِينَ مِنَ الْوَامِينِ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمَّ أَشْدُدْ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ ، اللَّهُمْ اللَّهُمَّ أَجْعَلُهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ﴿ (٦) وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۚ إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذَى (٨) وَكَان مِنْ مَطَر (٧) أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَفُوا أَسْلِحَتَكُمْ ۚ حَرَّشَ الْمُثَلَّذُ بْنُ مُقَاتِلِ أَبُو ۗ (١) بَالْبُ قَوْلِهِ الحَسَنِ أَخْبَرَ نَا حَجَّاجٌ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ السلامِ اللهِ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا اللّهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَا اللهِ عَلْهِ عَلَا عَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَا اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهِ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهِ عَلَا عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهُ اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلَا اللّهِ عَلْ أَيْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا إِنْ كَانَ بَكُمْ أَذَّى مِنْ مَطَر أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى ، قال عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ عَوْفِ كَانَ (١٠) جَرِيحًا \* (٥) وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتَيكُمُ فِيهِنَّ وَمَا يُتُلَّى عَلَيْكُمْ فِي الْكَتَّابِ فِي يَتَالَى النِّسَاء مَرْثَنَا (١٠٠ عُبَيْدُ بْنُ إسْمُميلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسامَةَ حَدَّثَنَا (١١) هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ (١١) أَيِهِ عَنْ عائِشَةَ

اب (r) ا

(ه) الآية

(١٣) أخبرتي أبي ص عائشة

رَضِيَ اللهُ عَنْهَا \* (' ) وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ ٱللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَ إِلَى قَوْ لِهِ وَتَرْ غَبُونَ أَنْ · تَنْكِيمُوهُنَّ ، قَالَتْ ٣ هُوَ · الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُو وَلِيُّهَا وَوَارِثُهَا فَأَشْرَكَتْهُ (٢) في مالِهِ حَتَّى فِي الْعَيْنُ قُ (١) فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلاً ، فَيَشْرَكُهُ فَي مالِهِ بِمَا شَرَكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا ، فَنَزَلَتْ هَٰذِهِ الآيَةُ ﴿ وَإِنِ أَمْرَأَةُ خَافَتْ مِنْ بَعْلُهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً ﴿ وَقَالَ أَبْنُ عِبَّاسِ شِقَاقٌ تَفَاسُدٌ ، وَأُحْفِرت الْأَنْفُسِ الشَّيْحُ هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصُ عَلَيْهِ ، كَالْعَلَّقَةِ لاَ هِيَ أَيِّمْ ۖ وَلاَ ذَاتُ زَوْجِمِ ، نُشُوزاً بَنْهُ مَرْشَ مُمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عُرُوةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَإِنِ أَمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضاً قالَتِ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَه المَنْ أَهُ لَيْسَ عِمُسْتَكُثْرِ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُفَارِقُهَا ، فَتَقُولُ أَجْعَلُكَ مِنْ شَأْنِي فِي حِلِّ ، كَنَرَكَتْ هَذِهِ الآيَةُ فِي ذُلِكَ ٥٠ ﴿ ٢٠ إِنَّ الْمَافِتِينَ فِي الْلَّرَكِ (A) بَابُ قَوْلِهِ . كَذَا الْأَسْفُلُ ( وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَسْفُلَ النَّارِ ، نَفَقًا سَرَبًا مَرْشُ عُمَرُ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْا هُمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْاسْوَدِ قَالَ كُنَّا فِي حَلقَةِ عَبْدِ اللهِ وجر قوله مِع تكرير الرمز المَ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ عَلَيْنَا فَسَلَّمَ ثُمَّ قالَ لَقَدْ أُنزُلَ النَّفَاقُ عَلَى قَوْمِم خَيْدٍ مِنْكُمُ عَلَى كَلَا اللظَّهُ وَعِبَارَةُ اللَّمِ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّا مِنْ النَّا فِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ فَتَبَسَّمَ عَبْدُ اللهِ ، وَجِلَسَ حُذَيْفَةُ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ، فَقَامَ عَبْدُ اللهِ فَتَفَرَّقَ أَصحابُهُ وجل إلى أن قال وسقط ا فَرَّمانِي بِالْحَصِاء فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ حُذَيْفَةُ تَحِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ، وَقَدْ عَرَفَ ما قُلْتُ لَقَدْ لِمُظ باب لنسير أبي ذر النَّفَاقُ عَلَى قَوْمٍ ، كَانُوا خَيْرًا مِنْكُمْ ثُمَّ تَا بُوا ، فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ به اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ به اللَّهُ عَلَيْهِمْ به اللَّهُ عَلَيْهِمْ به اللَّهُ عَلَيْهِمْ به اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ به اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللّ أَوْ حَيْنًا إِلَيْكَ (٥) إِلَى قَوْلِهِ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْانَ ﴿ مَرْشُنَ مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَهَى الْإِعْمَشُ عَنْ أَبِي وَاثِلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ مَا يَنْبَنِي لِاحَدٍ (١٠٠ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مُتَّى مَرْشَ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مُتَّى

(١) يَسْتَقَدُّونَكَ (r) فَلَشَّرَ كُهُ (٤) فِي الْعِذْقِ (٥) وَإِنِ آمْرُأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلُهَا نُسُوْراً أَوْ إِعْرَاضًا الآبةَ فِي ذَاكِ فى بعض النسخ بالاضافة وفي بعضها بتنوين باب القسطلاني ( آباب ) بالتنوين (قَـوْلُهُ) عز کتبه مصحه (١) كَمَا أَوْحَبْنَا إِلِي نُوحَ

عَبْدًا (۱۰)

جاز (۱) ه

(r) قُلِ اللهُ بُفْتِيكُمْ فِي الْسُكَلَالِةِ

(٢) (بالبُّ تَقْسِير مُوْرَةِ المَاثِدَة

(٥) حُرُمْ وَاحِدُهَا حَرَامْ. هذه الجُلَة محلِها

هنا عنده ط

(١) قال سُفْيَانُ مَا فِي الْفُرُ آنِ آيَةُ الشَّدُ عَلَى مِنْ لَسْمُ عَلَى شَيْءَ حَتَّى تَقْيِمُواالتَّوْرَاةَوَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمُ مِنْ رَبِّكُمُ مَنْ صَّهَ بَجَاعَة بِمَا مَنْ أَحْياهَا يَعْنِى مَنْ حَرَّمَ قَتْلُهَا إِلاَّ بِحَقْ حَبِي النَّاسُ مِنْهُ تَمِيعاً شِرْعَة وَمِنْهَا جَاسَبِيلًا وَسُنَةً

هـــــذه الرواية محلها هنا وفي الطبوع والقســطلانى خلافه كتبه مصحح

(v) بَابُ فَوَ°لِهِ

(۸) حَيْثُ

﴾ بَابُ قَوْ اِلِهِ (٩) اَلنَّبيِّ (١٠) النَّبيِّ حَدَّثَنَا فُلَيْنَ حَدَّثَنَا هِلِآلُ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهِ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النّبِي عَلَيْ فَقَدْ كَذَب ﴿ (') يَسْتَفْتُونَكَ قُلُ اللّه يُفْيِكُم فَى الْكَلَالَة إِنِ انْرُو عُلَى اَبْنُ مَتَى فَقَدْ كَذَب ﴿ وَلَهُ أَخْتُ فَلَهَا نِصْفَى قُلُ اللّهُ يُفْيِكُم فَى الْكَلَالَة إِنِ انْرُو عُلَى اَبْنُ وَهُو مَلِي اللهُ عَنْهُ وَالْكَلالَة مَنْ لَمْ يَرِثْهُ أَبْ أَو ابْنُ وَهُو مَنْ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءة أَ وَآخِرُ آ اِنَة يَزَلَتْ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءة أَ وَآخِرُ آ اِنَة يَزَلَتْ فَالَ آخِر سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءة أَ وَآخِرُ آ اِنَة يَزَلَتْ يَسَاعُونَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءة أَ وَآخِرُ آ اِنَة يَزَلَتْ يَسَاعُونَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءة أَ وَآخِرُ آ اِنَة يَزَلَتْ يَسَعْفَى اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَزَلَتْ بُرَاءة أَ وَآخِرُ آ اِنَة يَزَلَتْ يَسَعْفَى سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَزَلَتْ بَرَاءة أَ وَالْحِرُ آ اِنَة يَرَالَتْ يَرَاعَ اللهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَزَلَتْ بُرَاءة أَ وَآخِرُ آ اِنَة يَرَالَتْ بُوالِهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَزَلَتْ بُرَاءة أَوْلَ آلَالَة عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَزَلَتْ بُواءة أَوْلَ آخِرُهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ آخِر سُورَةٍ نَرَاتَ فَرَاعَة أَوْلَ آخِرُهُ اللّهُ عَنْهُ قَالَ اللّهُ عَنْهُ وَالْ الْعَلَالَةُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ وَالْ آخِرُولَ اللّهُ عَنْهُ وَالْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّه اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الل

( الْمَائِدَةُ (اللهُ اللهُ ال

أَسْفَارِهِ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْبَيْدَاءِ أَنْ بِذَاتِ الجَيْشِ أَنْفَطَعَ عِقْدٌ لِي ، فَأَقَامَ رَسُولُ اللهِ عِنْ عَلَى الْيَاسِهِ وَأَقَامَ النَّاسُ مُعَهُ وَلَيْسُوا عَلَى ماءِ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُ ۚ فَأَتَى النَّاسُ إِلَى أَبِي بَكْرِ الصِّدِيقِ فَقَالُوا أَلاَ تَرَى ماصَّنَعَتْ عائِشَةُ أَقامَتْ برَسُولِ اللهِ مَرْتِينَ وَبِالنَّاسِ وَلَيْسُوا عَلَى ماء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مالا ، كَفَاء أَبُو بَكْرٍ وَرَسُولُ اللهِ عَلَى وَاضِعُ رَأْمَتُهُ عَلَ فَذَى قَدْ نَامَ ، فَقَالَ ( ) حَبِسْتِ رَسُولَ أَللهُ عَنْ وَالنَّاسَ وَلَبْسُوا عَلَى ماء وَلَبْسَ مَعَهُمْ مَا يُو ، قَالَتْ (٢) عَاثِشَةُ فَعَا تَبَنِي أَبُو بَكْد ، وَقَالَ مَا شَاءَ ٱللهُ أَنْ يَقُولَ ، وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي ، وَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلاَّ مَكَانُ رَسُولِ ٱللهِ ﷺ عَلَى يْغَذِي فَقَامَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ حَتَّى (٣) أَصْبَحَ عَلَى غَيْرِ ماءٍ فَأَنْزَلَ ٱللهُ آيَةَ التَّيْتُم (١) أُستِيدُ بْنُ حُضَيْدِ ما هِيَ بِأُوَّلِ بَرَ كَتِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْدِ ، قَالَتْ فَبَعَثْنَا الْبَعِيرِ الَّذِي كُنْتُ عَلَيْدِ وَإِذَا الْمِقْدُ تَحْتَهُ مِرْشُ ( \* يَحْنِي بْنُ سُلَيْانَ قالَ حَدَّثَنِي أَبْنُ وَهُب قَالَ أَخْبَرَ نِي عَمْرُ وَ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائيشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سَقَطَتْ قِلاَدَةٌ لِي بِالْبَيْدَاءِ. وَتَحْنُ دَاخِلُونَ اللَّهِ بِنَةَ قَأْنَاخَ النَّبِي عَلِيقًا وَنَرَلَ فَنَنَىٰ رَأْسَهُ فِي حَجْرِي رَاقِداً أَقْبَلَ أَبُو بَكُر فَلَكَزَ فِي لَكُزَةً شَدِيدَةً وَقَالَ حَبَّسْتِ النَّاسَ في فِلاَدَةٍ فَنِي المَوْتُ لِلَّكَانِ رَسُولِ ٱللَّهِ مِنْ اللَّهِ وَقَدْ أَوْجَعَنِي ثُمَّ إِنَّ النِّيُّ مِنْكَ أَشْتَيْقُظُ وَحَضَرَتِ الصَّبْحُ، فَالْتُمِسَ المَا وَفَلَمْ يُوجَدْ، فَنَوَكَتْ: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ثُمُّتُم إِلَى الصَّلاَّةِ الآيةَ ، فَقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْر : لَقَسَدْ بارك الله لِنَاسِ فَيِكُمْ يَا آلَ أَبِي بَكْرِ ما أَنْتُمْ إِلاَّ بَرَّكَةٌ لَمُمْ ﴿ (٥) فَأَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبْكَ فَقَاتِلاً إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ عَرْضَنَّا أَبُو نَعَيْمٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ بُحَارِقِ عَنْ طَارِقِ أَنْنِ شِهَابِ سَمِعْتُ أَنْنَ مَسْمُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ مِنَ الْمُقْدَادِ ﴿ ح وَحَدَّثَنَى مُمْدَانُ بْنُ ثُمْرً حَدَّثَنَا أَبُو النَّصْرِ حَدَّثَنَا الْأَشْجَمِيُّ عَنْ سُفْبَانَ عَنْ تُخَارِقِ

(۱) وقال صدقط (۲) نقالت عدال (۳) حداث (۱) فكيم مو (۱) فكيم مو (۱) فكيم مو (۱) حداث (۱) مدائ و و الدائي و الدائ

مَنْ طَارِق مَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ قالَ الْقِنْدَادُ يَوْمَ (١) يَدْرِ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا لاَ تَقُولُ لَّكُ كَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَ أَيْلَ لِمُوسَى فَأُذَّهَبِ أَنْتَ وَرَبِكَ فَقَا تِلاَ إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ، وَلكينِ أَمْضِ وَنَحْنُ مَمَكَ فَكَأَنَّهُ شُرَّى عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكَ \* وَرَوَاهُ وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ نَخَارِقِ عَنْ طَارِقِ أَنَّ الْمِقْدَادَ قَالَ ذَلَّكُ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكَ \* (٢) إِنَّمَا جَزَاءِ الذِينَ يُحَارِ بُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَ يَسْمَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً (٢) أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلِّبُوا ، إِلَى قَوْلِهِ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ، الْحَارَبَةُ لِلهِ الْكُفْرُ بِهِ مَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا مُحَدَّدُ أَبْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبْنُ عَوْنِ قالَ حَدَّثَنَى سَلْمَانُ أَبُو رَجاءِ مَوْلَى أَبى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا خَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَ كَرُوا وَذَ كَرُوا فَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ أَقَادَتْ بِهَا الْحُلَفَاءِ فَا لْتَفَتَ إِلَى أَبِى قِلاَبَةَ وَهُوْ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا عَبُدَ اللهِ بْنَ زَيْدٍ أَوْ قالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلاَبَةً ، قُلْتُ مَا عَلِيثُ نَفْسًا حَلَّ قَتْلُهَا فِي الْإِسْلاَمِ إِلاَّ رَجُلُ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانٍ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْس أَوْ حارَبَ اللهُ وَرَسُولَهُ مِنْ اللهِ فَقَالَ عَنْبُسَةُ حَدَّثَنَا أَنَسْ بِكَذَا وَكَذَا قُلْتُ (٢) إِيَّاى حَدَّثَ أَنَسٌ، قَالَ قَدِمَ قَوْمٌ عَلَى النِّبِيِّ عَلَيْ فَكَالَّمُوهُ فَقَالُوا قَدِ أُسْتَوْ خَنْنَا هُذِهِ الْأَرْضَ، فَقَالَهَٰذِهِ نَعَهُ ۚ لَنَا تَخْرُجُ ، فَأَخْرُجُوا فِيهَا ، فَأَشْرَ بِوامِينَ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَ الِهَا خَرَجُوا فِيهَا فَشَر بُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا وَأُسْتَصَحُّوا وَمَالُوا عَلَى الرَّاعِي فَقَتَكُوهُ وَاطَّرَدُوا النَّعَمَّ فَا يُسْتَبْطَأُ (٥) مِنْ هُوُّلَاء قَتَلُوا النَّفْسَ وَحارَبُوا اللهُ وَرَسُولَهُ وَخَوَّفُوا رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللهِ فَقُلْتُ تَتَهُمُنِي قَالَ حَدَّثَنَا بهٰذَا أُنَسْ قَالَ وَقَالَ يَا أَهْلَ كَذَا إِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوا بَخَيْرُ مَا أَبْقَى (1) هُذَا فِيكُمْ ، وَمِثْلُ (٧) هُذَا ﴿ (٨) وَالْجُرُوحَ قِصَاص، وَرَشْنِ مَمَّدُ بْنُ سَلام أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ عَنْ مُمَيْد عَنْ أَنْس رَضِيَ اللهُ عَنْـ هُ قالَ كَسَرَتِ الزُّبَيْعُ وَهِي عَمَّةُ أَنَس بْنِ مالِكِ ثَنييَّةً جارِيَّةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَطَلَبَ الْقَوْمُ

لاحست (1) يومئن خ (۲) كال در

(٣) الآية (٣)

(٤) نقلت

(ه) يُسْتَبْقَى

(٦) أَبْقَى اللهُ هذا هكذا

من غير رقم

٢ مَا أَيْقِيٰ اللهُ مِثْلَ

(٧) أَوْ مِثْلُ

القصاص وَأَنُو النِّيُّ عَلِيٌّ وَأَمْرَ النَّبِي عَلَيْهُ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَّسُ بْنُ النَّضْرِ عَمْ أَنَس بْن مَالِكِ لاَ وَاللهِ لاَ تُكُسِّرُ " سِنْهَا " يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ يَا أَنَسُ كِتَابُ ٱللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبْلُوا الْأَرْشَ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَن لَوْ أَفْتَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ \* بِالْبِ " يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلْغُ ما أُنْولَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ مَرْضًا مُحَدَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَن الشُّوبِيُّ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ ثُمَّدًا مُرْكَ كَتَمْ شَيْئًا مِمَّا أُنْوِلَ " عَلَيْهِ فَقَدْ كَذَبَ واللهُ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلّغ ما أُنْول إِلَيْكَ (٤) الآية ﴿ ٥ لَا يُوَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّهُ فِي أَيْمَانِكُم ﴿ مَرْثُنَا عَلَى بُنُ (١) سَامَةً حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ سُعَيْرِ حَدَّثَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُنْرِ لَتَ هُذِهِ الآيَةُ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ اللهُ بِاللَّفْ فِي أَيْمَا نِكُمْ . في قَوْلِ الرَّجُلِ لا وَالله وَ بَلَى وَٱللهِ مَرْضُ ٢٠ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي رَجاءِ حَدَّثَنَا النَّضْرُ عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبِي مَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ أَبَاهَا كَانَ لاَ يَحْنَثُ في يَمِينٍ ، حَتَّى أَنْزُلَ اللهُ كَفَّارَةَ الْيَمِينِ قَالَ أَبُو بَكُم لاَ أَرَى يَمِينًا أَرَى (٨) غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إلاّ قَبلْتُ رُخْصَةَ ٱللهِ وَفَعَلْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴿ ( اللَّهُ تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مَا أَحَلُّ ٱللَّهُ لَكُمْ ، مَرْثُنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا خالِيهُ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَفْزُو مَتَ النَّبِيِّ يَزْلُقِهِ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلاَ نَخْتُصِي فَنَهَا نَا عَنْ ذَلِكَ فَرَخَصَ لَنَا بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ تَتَزَوَّجَ المَرْأَةَ بِالثَّوْبِ ثُمَّ قَرَأً : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمِنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيْبَاتِ مِا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ ﴿ (١٠) إِنَّمَا الْحَدُرُ وَالْمَاسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَرْلاَمُ رِجْسُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ . وَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ : الْأَزْلاَمُ الْقِدَاحُ يَقْتَسِمُونَ بِهَا فِي الْامُورِ ، وَالنَّصُبُ أَنْصَابٌ يَذْ بَحُونَ عَلَيْهَا ، وَقَالَ غَيْرُهُ الزُّيُّمُ الْقَدْحُ لاَرِيشَ

(۱) الراء ساكنة في اليونينية وفي الفرع المنومة وكان في الاصل لاتمكنير سنيماً والمن المناسقة والمن والمناسقة والمن والمناسقة والمن والمناسقة والمن والمناسقة والمن والمناسقة وال

(١٠) بَابُ قَوْلِهِ

لَهُ وَهُوَ وَاحِدُ الْأَزْلَامِ ، وَالِاَمْتَقْسَامُ أَنْ يُجِيلَ الْقِدَاحَ ، فَإِنْ نَهَتْهُ أَنْتَهَى ، وَإِنْ أَمْرَ نَهُ فَعَلَ مَا تَأْ رُرُهُ (١) ، وَقَدُّ أَعْلَمُوا الْقِدَاحَ أَعْلاَما ، بِضُرُوب يَسْتَقْسِمُونَ بِما ٣ وَفَمَلْتُ مِنْهُ قَسَمْتُ ، وَالْقُسُومُ الْصَدْرُ " مَرْشَ " إِسْفَقَ بْنُ إِرْ الهيم تُحَدُّدُ بْنُ بِشْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ فَهُرَ بْن عَبْدِ الْعَزيزِ قَالَ حَدَّثَنى عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالَ نَرَلَ تَحْرِيمُ الْمَهْ وَإِنَّ فِي (٥٠ اللَّدِينَةِ بَوْمَتْلِذِ كَلَمْتَةُ أَشْرِبَةٍ ما فِيهَا شَرَابُ الْمِنْ مِرْشُ يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرُاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُلَيَّةً حَدْثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبِ قَالَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَضِي َ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَانَ انَا خَرْهُ غَيْرُ فَضِيخَكُمْ هَٰذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيخَ فَإِنَّى لَقَائَمُ ۖ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةً وَفُلاَنَّا وَفُلاَنَّا إِذْ جاء رَجُلْ ، فَقَالَ وَهِلْ بَلِّنَكُمُ الْخَبَرُ ، فَقَالُوا وَمَا ذَاكَ ؟ قَالَ خُرَّمَتِ الْخَبْرُ ، قَالُوا أَهْرِقْ (٦) هَٰذِهِ الْقِلَالْ يَا أَنَسُ ، قالَ فَاسَأَلُوا عَنْهَا وَلاَ رَاجَعُوهِا بَمْدَ خَبْرِ الرَّجُلِ مَرْشُ صَدَقَةٌ بْنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عُيَيْنَةً عَنْ عَمْرِو عَنْ جابِ قَالَ صَبْحَ أَنَاسٌ عَدَاةً أَحْدِ الْخَدْرُ فَقُتُلُوا مِنْ يَوْمِهِمْ جَمِيماً شُهدَاء وَذَلكِ قَبْلَ تَحْرِيهِما مَرْثُ إِسْفُقُ إُنْ إِبْرَاهِيمَ الْكَنْظَالِي أَخْبَرَ لَا عِيسَى وَأَنْ إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيُّ عَن أَنْنِ مُمَرَّ قَالَ سَمِينَ مُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرِ النَّبِيُّ عَلَيْكِ يَقُولُ: أَمَّا بَمْدُ، أَيُّهَا النَّامِ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْدِيمُ الْحَمْرِ، وَهِي مِنْ خَمْسَةٍ : مِنَ الْمِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْمَسَلِ وَأَلْمِنْطَةِ وَالشَّمِينِ ، وَالْخَمْنُ مَا خَامَرَ الْمَقْلَ ﴿ (٧) لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آسَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات جُنَاحٌ فِيهَا طَعِيُوا (١٠) إِلَى قَوْلِهِ : وَأَللَّهُ يُحِيثُ الْحُسْبِينِ مَرْثُ أَبُو النَّعْمَان حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّنَنَا ثَابِتْ عَنْ أَنَس رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْخَمْرِ الَّتِي أُهْرِيقَتِ (١) الْفَضِيخُ ، وَزادَنِي مُحَمَّدُ (١٠٠ عَنْ أَبِي النَّمْءَانِ قَالَ كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً فَنَزَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِ ، فَأَمَرَ مُنَادِياً فَنَادَى ، فَقَالَ أَبُوطُلْحَةً أُخْرُجُ فَأَنْظُوْ مَا

ة إن (1) إن (۲)

(٤) حدثني

(ه) بالدينة ة

(٦) هَرِقَ

7 أرق مسلا

مار (v)

(٨) الآية

(١) هُرِيْقَتِ

(١٠) الْبِيكُنْدِيُّ

هٰذَا الصَّوْتُ ، قَالَ عَفَى جنتُ فَقُلْتُ هٰذَا مُنَادِ يُنَادِي أَلَّا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ ، فَقَالَ لِي أَذْهَبْ قَأْهُ رِبُّهَا (')، قالَ فَجْرَتْ في سَكَكِ المَدِينَةِ ، قالَ وَكَانَتْ خَرْهُمْ يَوْمَئْذِ الْفَضِينَحَ، فَقَالَ بَمْضُ الْقَوْمِ قُتِلَ قَوْمْ وَهْنَ فِى بُطُونِهِمْ ، قَالَ فَأَنْزَلَ ٱللهُ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِخَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَمِمُوا ﴿ " لاَ نَسْأَلُوا عَنْ أَشْياء إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُونًا مُ مَرْشُ (") مُنْذِرُ بْنُ الْوَلِيدِ بْن عَبْدِ الرَّحْن الجَارُودِيْ ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنْ مُوسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَنْسَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ خُطْبَةً ما سَمِمْتُ مِثْلُهَا قَطُّ قالَ : لَوْ تَعْلَمُونَ ما أَعْلَمُ لَصَحَكْمُ قَلِيلاً وَلَبَكُنْيُمُ كَثِيرًا ، قَالَ فَغَطَّى أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وُجُوهِمَهُمْ لَهُمْ خَنِينُ (1) فَقَالَ رَجُلْ مَنْ أَبِي قَالَ فُلاَنْ ، فَنَزلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : لاَ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبْدَ لَكُمُ نَسُوا كُمُ . رَوَاهُ النَّضُرُ وَرَوْحُ بْنُ عُبَادَةً عَنْ شُعْبَةً مِرْشُ (٥) الْفَصْلُ بْنُ سَهِل حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الجُوَيْرِيَةِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ قَوْمٌ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أُسْتِهْ زَاءٍ فَيَقُولُ الرَّجُلُ مَن أَبِي وَيقُولُ الرَّجُلُ تَصْدِلُ نَاقَتُهُ أَيْنَ نَاقَـتِي ، فَأَنْزَلَ اللهُ فِيهِمْ هَٰذِهِ الْآيَةَ : يَا أَيْمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاّ تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاء إِنَّ ثَبْدَ لَكُمْ تَسُولُكُ ". حَتَّى فَرَغَ مِنَ الآبَة كُلُّها \* (٦) ماجَعَلَ ٱللهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلاَّ سَأَئِبَةٍ وَلاَّ وَصِيلَةٍ وَلاَّ حَامٍ. وَإِذْ قَالَ ٱللهُ يَقُولُ قَالَ ٱللهُ، وَإِذْ هَا هُنَا صِلَّةٌ ، المَانِدَةُ أَصْلُهَا مَفْعُولَةٌ ، كَعِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ، وَتَطْلِيقَةٍ بَائِنَةٍ ، وَالمَنْ مِيدَ بِهَا صَاحِبُهُا مِنْ خَيْرٍ يُقَالُ مَادَنِي يَمِيدُنِي . وَقَالَ أَنْنُ عَبَّالَ : مُوَ فَيك تُميتُك حَدْثُ أُولِي بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ عَنْ صَالِح بْنَ كَيْسَانَ عَنْ أَنْ شِهَاب عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ قَالَ الْبَحِيرَةُ الَّتِي ثَمْنَعُ دَرُّهَا الطَّوَاغِيتِ ، فَلا يَحْلُبُهَا أَحَدُ مِنَ النَّاسِ ، وَالسَّائِيةُ كَانُوا يُسَلِّبُونَهَا لِآ لِهَتِهِمْ لاَ يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٍ قالَ وَقالَ

(ا) فَهُرُ فَهُا الْمُ فَعَالَمُ اللَّهِ فَهُا اللَّهِ فَا اللَّهُ فَا اللَّاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

أَبُوهُرَيْرَةَ قالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيُّ رَأَيْتُ مَمْرُو بْنَ عادِرِ الْخُزَاعِيُّ يَجُرُ قُصْبَهُ في النَّادِ كَانَ أُوَّلَ مِنْ سَيَّبَ السَّوَائِبَ ، وَالْوَصِيلَةُ النَّاقَةُ الْبَكْرُ ثُبُّكُمُّ فِي أُوَّلِ نِتَاجِ الْإِبل ثُمَّ تُتَّتَّى بَعْدُ بِأُ نَيْ وَكَانُوا يُسَبِّنُونَهُمْ (١) لِطَوَاغِيتِهِمْ إِنْ وَصَلَّتْ إِحْدَاهُمَا بِالْأَخْرى أَيْسَ مِيْنَهُمَا ذَكَرْ ، وَالْحَامِ فَنْ الْإِبِلِ يَضْرِبُ الضَّرَابَ المَّدُودَ فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ (٢) لِلطَّوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنَ الْحَمْلِ فَلَمْ يُحْمَلُ عَلَيْهِ شَيْءٍ وَسَمَّوْهُ الْحَامِي \* وَقَالُ (\*\*) أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِيْتُ سَعِيدًا قَالَ يُخْبِرُهُ (\*) بِهذَا ، قَالَ وَقَالَ أَبُو هُرَيْزَةً سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلِيُّ نَحُورُهُ وَرَوَاهُ أَبْنُ الْمَادِ عَن أَبْن شِهاب عَنْ سَمِيدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ عَلَيْ مَرْشَى مُحَدُ بْنُ أَبِي يَمْقُوبَ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْكِكَرْمانِي حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِمَ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ الرُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيِّ رَأَيْتُ جَهَنَّم يَخطِمُ بَمْضُهَا بَمْضًا، وَرَأَيْتُ عَمْرًا يَجُرُ قُصْبَهُ ، وَهُوَ أُوَّلُ مَنْ سَيَّبُ السَّوَارْبَ ﴿ ( ) وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمنتُ فِيهِمْ (1) قَلْمًا تَوَ فَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ مَرْشَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ تَسْمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ إِخَطَبَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَقَالَ يَا أَيُّمَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَحْشُورُونَ إِلَى اللهِ خُفَاةً عُرَاةً غُرُلاً، ثُمُّ ( ) قَالَ كُمَّا بَدَأْنَا أُول خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ إِلَى آخِر الآية ، الشَّعْءُ شَهِيدٌ ثُمَّ قَالَ أَلاَّ وَإِنَّ أُولَ الْحَلَائِقِ يُكُنِّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ ، أَلاَّ وَإِنهُ يُجَاءِ برِجالٍ مِنْ أُمَّتِي فَيُؤْخَذ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَتُولُ يَا رَبِّ أُصَيْحَابِي (^ فَيُقَالُ إِنَّكَ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَعْدَكَ فَأْقُولُ كَمَّ قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِ عَلَى وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيمِ َ فَلَمَّا تَوَ قَيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ (°°، فَيُقَالُ إِنَّ هُوْلَاءِ لَمْ يَزَ الوا مُرْتَدَينَ

(١) يُسَيِّبُونِهَا

(٢) وَدَّعُوهُ مِع

ال (۲).

(١) قال تعبر أم بذا (١) بَابُ. كذا في نسخة وفال القسطلاني ياب بالتنوين كتبية

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ (" : فَيْنَتَهُمْ مَعْذِرَتَهُمْ ، مَعْرُوشَاتِ ما يُعْرَشُ مَنِ الْكَرْمِ وَغَيْرٍ ذَلَكَ ، كُمُولَةً مَا يُحمَلُ عَلَيْهَا ، وَلَلْبَسْنَا لَشَرِّهَا ، يُنْأُونَ يَتَبَاعَدُونَ ، تُبْسَلُ تَفْضَحُ ، أُبْسِاوا أَفْضِحُوا (٩) ، بَاسِطُوا أَيْدِيهمْ ، الْبَسْطُ الضَّرْبُ (١٠) أَسْتَكُنَّوَ ثُمْ (١١) أَصْلَلْتُمْ كَثِيرًا (١٢) ذَرًأ مِنَ الحَرْثِ، جَعَلُوا لِلهِ مِنْ تَقْرَانِهِمْ وَمَالِهُمْ نَصِيبًا، وَالِشَيْطَانِ وَالْأُو ْ أَن نَصِيبًا ("١) أَمَّا أَشْتَمَلَتْ ، يَعْنِي هَلْ نَشْتَمِلُ إِلاَّ عَلَى ذَكْرِ أَوْ أَنْيُ ، فَلِمَ نُحُرِّمُونَ بَعْضًا وَتُحِلُونَ بَعْضًا . مَسْفُوحًا مُهْرَاقًا (١٤) ، صَدَّفَ أَعْرَضَ ، أُبْلِسُوا أُويسُوا (١٠٠) ، وَأَبْسِلُوا أَسْلِمُوا ، سَرْمَداً ذَاعًا ، أَسْتَهُو نَهُ أَصْلَتْهُ ، يَمُّ تَرُونَ يَشُكُونَ ، وَقُرْ صَمَمُ . وَأَمَّا الْوِقْرُ ١٦١٠ ٱلْمِيْلُ أَساطِيرُ وَاحِدُهَا أُسْطُورَةٌ وَإِسْطَارَةٌ وَهِيَ النُّرُّهَاتُ ، الْبَأْسَاءِ مِنَ إِلْبَأْسِ ، وَ يَكُونُ مِنَ الْبُؤْسِ ، جَهْرَةً مُعَايِّنَةً ، السُّورُ جَاعَةُ صُورَةٍ ، كَقَوْلِهِ سُورَةٌ وَسُورَتْ ، مَلَكُونَ مُلْكُ (١٧) مَثَلَ (١٨) ، رَهُبُونَ إِ خُيْرٌ مِنْ رَحَمُوتٍ ، وَيَشُولُ مُوهَبُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تُرْحَمَ (١١) ، جَنَ أَظْلَمَ (٢٠) ، يُقَالُ عَلَى اللهِ حُسْبًا نُهُ أَى حِسابُهُ ، وَ يُقَالُ حُسْبًا نَا مَرَامِي ، وَرُجُوماً لِإِشْيَاطِينِ ، مُسْتَقَرّ ف الصُّلْبِ ، وَمُسْتَوْدَعْ في الرَّحِمِ ، الْقِنْوُ الْمِدْقُ ، وَالْإِثْنَانِ قِنْوَ آنِ وَالْجَمَاعَةُ أَيْضًا فَيْوَانُ مِثْلُ صِنْوٍ وَصِنْوَانِ (١١) ﴿ (٢١) وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْفَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ . (۱) مُذُّ (۲) بَابٌ قَوْلِهِ صور (۲) الآية

صه صه صه . (٤) أخبرنا (٥) أخبرنا ق

(١) رَجَالاً

(v) بسم الله الرحمن الرحيم

(٨) أُمُّ يَكُنْ الْمُ

(١) فُضِحُوا (١٠) وقوله

(11) من الأثن صحة

(۱۲) يمّا ذرأ

(۱۲) أكنية واحدُها كنان الم

(18) الماء ساكنة من الفرع حد

(10) أيسُوا مرّع

(۱۲) فأنه (۱۷) وَمُلْكُ (۱۸) كذا ضبط مَثَلُّ في اليونينية والذي في

غيزها من الاصول مِثْلُ رَّهُوُوت

(١٩) وَإِنْ تَمْدِلُ تُقْسِطُ لاَ يُقْبُلُ مِنْهَا فِي ذَلَكِ

الْيَوْ مْ-

(۲۰) تمالی ولا · کذا فی فسخ الخطالمور العلم و بینها و بینها و بینها و بینها و بینها مسخه و بین القسط الذی تخالف کتبه

(۱۱) و صنوان (۱۱) باب

مرش عَبْدُ الْمَرْيْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ أَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَنْهَ عَالَ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَشْنَ : إِنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ ، وَمُنْذِلُ الْغَيْثَ (١) ، وَيَعْلَمُ مانِي الْأَرْحامِ ، وَما تَدْدِي نَفْسٌ ماذَا تَكْسِبُ عَداً ، وَما تَدْرِي نَفْسْ بِأَى أَرْضِ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمِ مُخَبِيرٌ ﴿ (٢) قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْتِيكُمْ "الآية . يَلْبِسَكُمْ يَخْلِطُكُمْ ، مِنَ الْإِلْتِيَاس، يَلْسُوا يَخْلِطُوا، شِيمَا فِرَقًا مَرْشَ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ نْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَـٰـذِهِ الْآيَةُ : قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِنْ فَوْقِكُمْ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ يَزِيِّيْ أَعُوذُ بوجْهِكَ قَالَ: أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ، قَالَ أَعُوذُ بِوَجْهِكَ ، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيعًا ، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ وَأَسَ بَعْضِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ هَٰذَا أَهْوَنُ ، أَوْ هَٰذَا أَيْسَرُ ﴿ (٤) وَكَمْ اللهِ عَلِيَّةِ هَٰذَا أَهْوَنُ ، أَوْ هَٰذَا أَيْسَرُ ﴿ (٤) وَكَمْ اللهِ عَلَيْتِهِ هَٰذَا أَهْوَنُ ، أَوْ هَٰذَا أَيْسَرُ ﴿ يَلْبِسُوا إِمَانَهُمْ يَظُلْمِ مَرَشَى ثُحَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ ا سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَكَمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَكَمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَكَمْ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَكَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ يِظُلْمٍ . قَالَ أَصَابُهُ وَأَيْنَا كُمْ ( ) يَظْلِمْ ، فَنَزَلَتْ : إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلْمْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ عَظْمِ ﴿ ﴿ وَيُونُسَ وَلُوطاً وَكُلاَّ فَضَّلْنَا عَلَى الْمَالِمِينَ مَرَثُنَا (٧) أَعَمَّدُ بْنَ بَشَارٍ ﴿ (٨) تَالْ فَوْلِهِ حَدَّثَنَا أَبْنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ عَمَّ نَبِيِّكُمْ ، يَوْنِي أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْقِهِ قَالَ مَا يَنْبَغِي لِعَبْدِ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى مَرْشَ آدَمُ بْنُ أَبِي إِياسٍ حَدَّثَنَا شُغْبَةُ أَخْبَرَنَا سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ سَمِعْتُ مُحَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ قَالَ مَا يَنْبَنِي لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْن مَتَّى « ( ) أُولِيْكَ النَّهِ مَدَى اللهُ فَبِهِدَاهُمُ أَتْنَدِهُ مَرَثَى إِبْرَاهِمُ بِنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا

ه (۱) الى آخر السورة (٢) بَابُ قُوْلِهِ

هِشَامْ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ إِخْبَرَهُمْ قَالَ أُخْبَرَ فِي سُلَيْانُ الْأَحْوَلُ أَنَّ نُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أُنَّهُ سَأَلَ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَفِي ص سَجْدَةٌ فَقَالَ نَعَمْ ثُمَّ تَلاَ وَوَهَبْنَا إِلَى (١) قَوْلِهِ فَبِهُدَاهُمُ ٱقْتَدِهْ ثُمَّ قَالَ هُوَ مِنْهُمْ زَادَ بَرِيدُ بْنُ هَارُونَ وَتُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَ عَن الْمَوَّامِ عَنْ مُجَاهِدٍ قُلْتُ لِأَ بْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ نَبِيُّكُمْ عَلِيَّ مِمَّنْ أَمِرَ أَنْ يَقْتَدِى بِهِمْ « (" وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُر (") وَمَنْنَ الْبَقَرَ وَالْفَتَم حَرَّمْنَا عَلَيْهم شُخُومَهُمَا الآيَّةَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : كُلَّ ذِي ظُفُرٍ الْبَعِيرُ وَالنَّمَامَةُ ، الْحَوَايَا المَبْعَرُ (1) وَقَالَ غَيْرُهُ : هَادُوا صَارُوا يَهُوداً . وَأَمَّا قَوْلُهُ هَدْنَا تُبْنَا ، هَاللهُ تَا يُبُ مَرْتُ عَمْرُو أَنْ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ مَنْ يَزِيدَ بْنَ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ عَطَاهِ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱلله رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا سَمِيْتُ النِّيِّ عَلِيَّةِ قَالَ قَاتَلَ اللهُ الْبَهُودَ لَمَّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمْ شُخُومَهَا جَلُوهُ (٥) ثُمَّ بَاعُوهُ كَأَكَّلُوهَا ، وَقَالَ أَبُو عَاصِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبِيدِ حَدَّثَنَا يَزِيدُ كَتَبَ إِلَى عَطَاءِ سَمِيْتُ جاءًا عَنِ النَّبِيُّ مَرْكِيُّ (١) ﴿ وَلاَ تَقْرُ بُوا الْفُوَاحِشَ ما طَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ حَرَثُ حَفْضُ بْنُ مُحَرَ جَدُّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرٍ و عَنْ أَبِي وَاثْلِل عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لاَ أَحَدَ أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ ، وَلِذَٰلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرً مِنْهَا وَمَهُ بَطَنَ وَلاَ شَيْءً أَحَبُ إِلَيْهِ المَدْحُ مِنَ اللهِ ، وَلِذَٰلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ، قُلْتُ سَمِنْتَهُ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ نَعَمْ قُلْتُ وَرَفَعَهُ قالَ نعَمْ وَكِيلُ (٨) حَفِيظٌ وَتُحِيطٌ بهِ قُبُلاً جَمْ قَبِيل وَاللَّهْ فَيْ أَنَّهُ شُرُوبْ اللِّعَذَّابِ كُلَّ ضَرَّبِ مِنْهَا قَبِيلْ زُخْرُفَ (١٠ كُلُّ شَيْء حَسَّنْتَهُ وَوَشَّيْتُهُ وَهُوَ بَاطِلِ فَهُوْ زُخْرُفَ وَحَرَّتُ حِجْرٌ حَرَامٌ وَكُلُ مَمْنُوعِ فَهُوَ حِجْرٌ تَعْجُورٌ وَٱلْحِجْرُ كُلُ بِنَاءِ بَنَيْتَهُ وَيُقَالُ لِلْأَنْيُ مِنَ الْخَيْلِ حِجْرٌ ، وَيُقَالُ الْمَقْل حِيْرٌ وَحِيَّى وَأَمَّا ٱلْمِيْرُ فَوْضِعُ تَمُودَ وَما حَجَّرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الْأَرْضِ فَهُو حِيثر وَمِنْهُ سُمِّى حَطِيمُ الْبَيْتِ حِجْرًا كَأَنَّهُ مُشْتَقَ مِنْ عَطُومٍ مِثْلُ قَتِيلِ مِنْ مَقْتُولٍ ، وَأَمَّا

(١) أَبْلُبُ قُولِهِ

(r) الى توله وانا لصادنون

(٤) الْبَاعِرِ<sup>\*</sup>

خمہ (ه) جارها ثم باعوما صحیح

(٦) مِنْلَهُ

(٧) بَابُ قُوْلِدِ

۵۲۵۵۳ (۸) روکیل سمالا

(١) الْقَوْلِ.

حَجْرُ البَامَةِ فَهُوْ مَنْذِلْ \* (١) هُمُ شُهَّدَاءَكُم ، لُغَةُ أَهْلِ ٱلْحِجَازِ ، هَلُم الْوَاحِد وَالِا ثُنْيَنْ وَالْجَمِيعِ (٢) وَرَثْ مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا عُمَارَهُ حَدَّثَنَا أَبُوزُرْعَةَ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ اللهِ يَرْكِ لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطلُعُ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِيماً فَإِذَا رَآها النَّاسُ آمَنَ مَنْ عَلَيْها فَذَالدَحِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا كَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ مِرْشَى إِسْحُتُى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرّزّاق أَخْبَرُ نَا مَعْمَرُ ۚ عَنْ تَهْمَام عِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ أَللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَنْكَ لَا ﴿ (١) تَبَابُ قُوْ لِهِ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّاسُ مِنْ مَغْرِبَهَا ، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ آمَنُوا الرَّاسُ آمَنُوا الرَّاسُ آمَنُوا أُجْمَعُونَ ، وَذَٰلِكَ حِينَ لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا ، ثُمَّ قَرَأَ الآيةَ . . ( سُورَةُ الْأَعْرَافِ")

قَالَ أَبْنُ يَبَّاسٍ : وَرِيَاشًا المَالُ ( ) المُعْتَدِينَ فِي الدُّعاء وَفِي غَيْرِهِ ، عَفَوْ آكَثُو وا وَكُنُرَتُ أَمْوَاكُمُ ، الْفَتَاحُ الْقَاضِي ، أَفْتَحْ بَيْنَنَا ، أَقْض بَيْنَنَا ، نَتَقْنَا (٥) رَفَمْنَا ، ا أَنْهَجَسَتُ ٱنْفَتَجَرَتْ ، مُتَابِّرٌ نُحُسْرَانٌ ، آلَى أَحْزَنُ ، تَأْسَ تَحَوْزَنْ . وَقَالَ غَيْرُهُ : ما ﴿ (٧) يَوْمِم صِح مَنْعَكَ أَنْ لاَ تَسْجُدَ ، يَقُولُ ما مَنْعَكَ أَنْ نَسْجُدَ ، يَغْصِفَانِ أَخَذَا الْخُصَافَ مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ يُوَّ لَفَانِ الْوَرَقَ يَخْصِفَانِ الْوَرَقَ بَعْضَهُ إِلَى بَمْضِ سَوْ آتَى مِا كِنَا يَةُ عَنْ فَرْجَيْرِهَا . (١) كُلْهَا وَمَتَاعْ إِلَىٰ حِينِ ، هَاهُنَا (٢) إِلَى (٧) الْقِيَامَةِ وَالْخِينُ عِنْدَ الْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى ما لا يُحْصَى عَدَدُها (٨) الرِّيَاشُ وَالرِّيشُ وَاحِدْ وَهُو مَا ظَهَرَ مِنَ اللَّبَاسِ ، قَبِيلُهُ جِيلُهُ الَّذِي 'هُوَ مِنْهُمْ ، أَدَّارَكُوا أَجْتَمَعُواوَمَشَاقُ الْإِنْسَانِ وَٱلدَّابَةِ كُلَّهُمْ (١) يُسَمَّى مُمُوماً وَاحِدُها سَمْ . وَهِيْ عَيْنَاهُ وَمَنْ خِرِاهُ وَفَهُ وَأُذْنَاهُ وَدُبُرُهُ وَإِحْلِيلُهُ ، غَوَاشِ مَاغُشُوا بِهِ ، نَشُرا مُتَفَرِّقَةً ، نَكِيداً قَلِيلاً ، يَغْنَوْ اليِّمِشُوا ، حَقِيقٌ حَقَّ ، أَسْتَرْهَبُوهُمْ مِنَ الرَّهْبَةِ ،

(٢) بَسُمُ الله الرحمن الرحيم

(١) إِنَّهُ لاَ يُحِتُّ

تَلَقُّفُ تَلْقَمُ ، طَلَرُهُمُ خَظْهُمْ ، طُوفانْ مِنَ السَّيْلِ. وَيُقَالُ لِلْمَوْتِ الْكَثِيرِ الطوفانُ القُمَّلُ الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ (" صِغَارَ الْحَلْمِ ، عُرُوشٌ وَعَرِيشٌ بِنَاء ، سُقِطَ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ في يَدِهِ ، الْاسْبَاطُ تَبَائِلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، يَمْدُونَ في السَّبْتِ يَتَمَدُّونَ لَهُ أَيُجَاوِزُونَ ٣ ، تَعْدُ نُجَاوِزْ ، شُرَّعاً شَوَارِعَ ، بَيْسِ شَدِيدٍ ، أَخْلَدَ ٣ قَمَدَ وَتَقاعَسَ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ (4) نَأْتِيمِ مِنْ مَأْمَنِهِمْ ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى : فَأَتَاهُمُ ٱللهُ مِنْ حَيْثُ كُمْ يَحْتَسِبُوا . مِنْ جِنَّةٍ مِنْ جُنُونِ (٥) ، فَرَّتْ بِهِ ٱسْتَمَرَّ بِهَا الْحَمْلُ فَأَتَّمَتُهُ ، يَنْزَغَنَّك يَسْتَخْفِنَكَ ، طَيْفْ مُلِمْ بِهِ لَمَمْ . وَيُقَالُ طَأَنِفْ وَهُو وَاحِدْ ، يَمُدُّونَهُمْ يُزِّينُونَ ، وَخِيفَةً خَوْفًا ، وَخُفْيَةً مِنَ الِأَخْفَاء ، وَالْآصَالُ وَاحِدُهَا أَصِيلُ (١٠ ما بَيْنَ الْمَصْرِ إِلَى المَوْبِ . كَقَوْلِهِ : بُكُرَّةً وَأُصِيلًا \* ( ) إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ مُرْشُوا شُكَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ كَمْرُو بْنِ مُرَّةً عَنْ أَبِي وَالْلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِيْتَ هَذَا مِنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ نَعَمْ وَرَفَعَهُ قَالَ لاَ أَحَدَ (٨) أَغْيَرُ مِنَ ٱللهِ، فَالِذَاكِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَعَلَنَ وَلا أَحَدُ (١٠) أَحَبُ إِلَيْهِ الْمُدْحَةُ مِنَ اللهِ ، قَلِدُ اللهِ مَدَحَ نَفْسَهُ ﴿ (١٠) وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِيقَاتِنَا وَكَلْمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ (١١) قَالَ لَنْ تَرَأَنِي وَلَكِنِ أَنْظُرُ إِلَّى الجَبُّلِ فَإِن ٱسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ، قَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ الْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَكَّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا كَلَمًا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَرِنِي أَعْطِنِي مَرْثُ الْمُحَدِّدُ بْنُ بُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ يَحْيى المَازِنِيَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء رَجُلْ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى النَّبِيّ عَلِيَّ قَدْ لُطِمَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا مُمَّدُ إِنَّ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ مِنَ الْانْصَارِ لَطَمَ ف وَجعْمِي قَالَ أَدْعُوهُ فَدَعْوهُ قَالَ لِمَ لَطَمْتَ وَجْهَهُ قَالَ كَارَسُولَ ٱللهِ إِنِّي مَرَرْتُ بِالْيَهُودِ فَسَمِعْتُهُ

(٢) تَجَاوُزْ بَعْدُ تَجَاوُزِ بير الله الأرض (r) إِلَى الأرْضِ (٥) أَيَّانَ مُرْسَاهَا مَتَى (٧) أَبَابُ قُولِهِ (١) عَزَّ وَجَلَّ قُلْ (٨) لاَ أَحَلَا (١) وَلاَ أَحَلُهُ (١٠) يَابِ (١١) الآية

(١) قَوْلِ اللهِ

هه باب<sup>ده</sup> (٨) تَارِكُونَ . في عَامَرَ سَبَقَ بِالْخَيْرِ (١٠) آباب قَوْ لِهِ حِطلًة ١٠ (۱۱) حدثي

يَقُولُ وَالَّذِي أُصْطَفَى مُوسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَقُلْتُ (١) وَعَلَى مُحَدٍّ وَأَخَذَ نَى غَضْبه فَلَطَمَتْهُ قَالَ (٣) لَا تُحَدِّيرُونِي مِنْ بَيْنِ الْأَنْبِياء فَإِنَّ النَّاسَ يَصْمَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَأْكُونُ أَوْلَ مَنْ يُفِينُ فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى آخِذُ بِقَائُمَةً مِنْ قَوَاشِمِ الْمَرْشِ فَلَا أَدْرِى أَفاقَ قَبْلِي أَمْ جُزِي (" بصَمْقَة الطُورِ \* المَنَّ وَالسَّاوَى مَرْشُ مُسْلِم صَدَّتَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ أَمْ جُزِي ٣٠ بِصَمْقَةَ الطُورِ \* المَنَّ وَالسَّاكِرَى مَرْشُ مُسْلِمٌ حَدَّنَنَا شُمْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّ اللَيْكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِي عَلِيْقِ قَالَ الْكَمْأَةُ مِنَ المَنَّ (٢) عَالًا وَمَا وَهُمَا شَفِاءِ الْمَيْنِ ( ) ﴿ وَ قُلْ مَا أَيُّ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِنَّكُمْ جَمِيمًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّلْوَاتِ وَالْارْضِ (٥ كُوَّ إِلٰهَ إِلاَّ هُو يُحْنِي وَيُعِيثُ فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النِّيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُوْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَا نِهِ وَأُنَّبِهُوهُ لَمَلَّكُمْ ۚ مَهُ مُذُونَ مَرْثُ ٥٠٠ عَبْدُ اللهِ حَدَّثَنَا شُلَيْهَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ وَمُوسَى بْنُ هَارُونَ قَالاً حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُمُسْلِم حَدَّثَنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ الْمَلاَءِ بْنِ زَبْرِ قَالَ حَدَّثَنَى بُسْرُ بْنُ عُبَيْدِ ٱللهِ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيسَ الْمَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِيتُ أَبَا الْدَّرْدَاء يَقُولُ كَانَتْ بَيْنَ أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ مُحَاوَرَةٌ فَأَغْضَبَ (٧) حَدَّني أَبُو بَكُن مُهَرَ ، فَأَ نُصَرَفَ عَنْهُ مُهِنَّ مُغْضَبًا فَأَتَبَّمَهُ أَبُو بَكْرٍ يَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَهُ فَلَّ يَفُعَلُ حَتَّى أَعْلَقَ بَابَهُ فِي وَجْهِهِ ، فَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ بَالِيِّ فَقَالَ أَبُو الموضعين الدَّرْدَاهِ وَنَحَوْنُ عِنْدَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِي أَمَّا صَاحِبُكُمْ هَٰذَا فَقَدْ عَامَرَ قَالَ وَنَدِمَ (١) قَالَ أَبُو عَنْدُ اللهِ عُمَنُ عَلَى ما كَانَ مِنْهُ ، فَأَقْبَلَ حَتَّى سَلَّمَ وَجِلَسَ إِلَى النِّيِّ أَيْكِ وَقَصَّ عَلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ الْخَبَرَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ وَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَجَمَلَ أَبُو بَكُر يَقُولُ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أَنْ اللَّهِ عَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَلْ أَنْهُمْ قَارِكُو (١٠ في صاحبي هَلْ أُنْهُمْ قَارِكُو (١٠) لِي صَاحِبِي إِنِّي قُلْتُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيمًا نَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وَقَالَ أَبُو بَكُر صَدَفْتَ (١٠) \* (١٠) وَقُولُوا حِطَّةٌ مَرْثُ (١١) إِسْدُقُ أَخْبَرُ نَا عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنْ كَلِمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قِيلَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّداً وَنُولُوا حِطَّةً تَمْفِنْ لَكُمْ خَطَا يَا كُوْ فَبَدَّلُوا فَدَخَالُوا يَزْ حَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِمِيمْ وَقَالُوا حَبَّةٌ في شَمَّرَةٍ (١) \* (" خُذِ الْمَفْوَ وَأَنْرُ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ . الْمُرْفُ الْمَرْوفُ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللّهِ بن عُسْبَةً أَنَّ أَنْ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عُنينَةُ بْنُ حِصْنِ بْنِ حُذَيْفَةَ فَنَزَلَ عَلَى أَبْن أَخِيهِ الْحُرُّ بْن قَيْس وَكَانَ مِنَ النَّفَر الَّذِينَ يُدْنِيهِمْ مُمَرُّ وَكَانَ الْقُرَّاةِ أَصِمَابَ مَجَالِس عُمَرَ وَمُسَاوَرَ تِهِ كُنُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا (٣) فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِا بْنِ أَخِيهِ يَا أَبْنَ أَخِي الَّتْ وَجْهُ عِنْدَ هَٰذَا الْأَمِيرِ ، قَاسْتَأْذِنْ لِي عَلَيْهِ ، قالَ سَأَسْتَأْذِنْ لَكَ عَلَيْهِ ، قالَ أَبْنُ عَبَّاسَ فَأَسْتَأَذَنَ الْحُرُ لِسُيَنْنَةَ فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَأَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ هِيْ يَا أَنْ الخَطَّاب فَوَاللهِ مَا تُعْطِينَا الْجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ يَنْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ ثَمْنُ حَتَّى مَمْ " وَالله فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا أَمِيرَ الْوَامِنِينَ إِنَّ اللهُ تَمَالَى قالَ لِنَهِيْهِ عَلَيْ خُذِ الْمَفْقِ وَأَمُرْ بِالْمُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. وَإِنَّ هُذَا مِنَ الْجَاهِلِينَ وَاللهِ ما جاوَزَهَا مُمَرُّ حِينَ تَلاها عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَافًا هِنْدَكِتَابِ ٱللهِ صَرْشَنَا (٢٠ يَحْيُ حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أبيهِ عَنْ ٣٠ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ بَيْرِ خُذِ الْعَفْقِ وَأَمْرُ بِالْعُرْفِ . قالَ ما أَنْزَلَ اللهُ إِلاَّ في أَخْلاَقِ النَّاسِ وَقَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ بَرَّادٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا ( ) هِشَامْ عَنْ أبيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّ رَبْدِ قَالَ أَمَرَ اللهُ نَبِيَّهُ مِنْ إِنْ مَأْخُذَ الْمَفْقِ مِنْ أَخْلاَق النَّاس أو كما قال .

## ( الْاَقَالَ )

قَوْلُهُ \* يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلهِ وَالرَّسُولِ فَا تَقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ يَنْفِكُمْ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الْأَنْفَالُ المَعَامُ . قالَ فَتَادَةُ : وِيمُحَكُمُ الحَرْبُ . (۱) شعبر آه (۲) آبات (۲) شباباً (۲) شباباً

ميري). معل لك ط مي

(و) • أَنْ يُوقع صح

(۱<u>)</u> حدثنی

(۷) عن ابن الزبیر (۸) قال مشام أخبرنی :

(٢) سُوُرَةُ الْانْقَالِ مُعَمَّ بِمِم اللهِ الرحن الرحيم

يْقَالُ نَا فِلَةٌ عَطِيَّةٌ مِرْشَى مُكِّذُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْانَ أَخْبَرَنَا هُسَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْأَنْفَالِ قَالَ تَرَلَتْ في بَدْرٍ ، الشُّوَّكَةُ الْحَدُّ ، مُرْدَفِينَ فَوْجًا بَعْدَ فَوْجٍ رَدِفْنِي وَأُرْدَفَنِي جاء بَعْدِي ، ذُوقُوا بَاشِرُوا وَجَرِّ بُوا ، وَلَيْسَ هُـذَا مِنْ ذُوْقِ الْفَم وَيَرْكُمُهُ يَجْمَعُهُ ، شَرَّدْ فَرِّقْ ، وَإِنْ جَنَّحُوا طَلَبُوا (١) ، يُشْخِنَ يَعْلَبُ أَ . وَقَالَ مُجَاهِد : مُكَاةً إِذْخَالُ أَصابِعِهِمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ ، وَتَصَنَّدِيَّةً الصَّفِيرُ ، لِيُثْبِتُوكَ لِيَخْبِسُوكَ \* إِنْ ﴿ (١) السَّنْمُ وَالسَّلَمُ شَرَّ ٱلدَّوَابِّ عِنْدَ ٱللهِ الصُّمُ الَّذِينَ لاَ يَمْقِلُونَ (٢٠ حَرَثُ الْمُكَّدُ بْنُ يُوسُفَ الدَّيْ وَالسَّلَامُ وَاحِنَّ حَدَّثَنَا وَرْقَاءِ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ ٱللهِ الصُّمْ الْلِكُمْ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ . قالَ أَهُمْ نَفَرُ مِنْ آبِنِي عَبْدِ الْدَّارِ \* كَما أَيُّهَا الَّذِينَ ﴿ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِي إِذَا دَعَاكُمْ ۚ لِمَا يُحْنِيكُمْ ۚ " . وَأَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ المَرْء وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْدِ تَحْشَرُونَ . أَسْتَجِينُوا أَجِيبُوا ، لِمَا يُحْيِيكُمْ يُصْلِحُكُمْ . مَرِشْي إِسْدُنَّ أَخْبَرَ نَا رَوْحْ حَدَّثَنَا شُفْبَةُ عَنْ خُبَيْب بْنِ عَبّْدِ الرَّجْنِ سَمِيْتُ حَفْص ا أَبْنَ عاصِم يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَتعِيدِ بْنِ الْمُعَلِّي رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَنَّ بِي (١) بَابُ قَوْلِهِ رَسُولُ اللهِ عَلِي فَدَعانِي فَلَمْ آتِهِ حَتَّى صَلَّيْتُ ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ مَامَنَكَ أَنْ تَأْتِي. أَلَمْ يَقُلُ اللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَسْنَجِيبُوا لِلهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ . ثُمَّ قالَ لَأَعْلَمْنَكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ . فَذَهَبَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي لَيْخُرُجَ فَذَكُونَ لَهُ ، وَقَالَ مُعَاذُ حَدَّثَنَاشُعْبَةُ عَنْ خُينَ فَيَنْ مَعِمَ حَفْصًا سَمِعَ أَبَاسَعِيدٍ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ مِنْ الْمَالِمُ فَي السَّبْعُ المَالَقِينَ \* "" وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هِنُو أَلْخَقَ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ (٧) عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاء أُو ٱلْتَنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ . قَالَ أَنْ عُينُنَةً مَاسَمَّى ٱللهُ تَمَاكَى مَطَرًا فِي الْقُرْآنِ إِلاَّ عَذَاباً

(v) الآية

وَنُسَمِّيهِ الْمَرَبُ الْفَيْثَ وَهُو قَوْلُهُ تُمَالَى: يُنْذِلُ الْفَيْثَ مِنْ بَمْدِ ما قَنَطُوا حَرْثَى أُحْمَدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ ٱللهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدِ الْحَيِدِ هُوَ أَبْنُ كُرْدِيدٍ صَاحِبُ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبُوجَهُلِ اللَّهُمُّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقِّ مِنْ عِنْدَكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ أَثْنِنَا بِمذَاب أَلِيمٍ . فَنَزَلَتْ : وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُم وَهُمْ يَسْتَغَفْرُونَ وَمَا كُمُمْ أَنْ لاَ يُمَدِّبَهُمُ اللهُ وَمُمْ يَصُدُونَ عَنِ ١ المَسْجِدِ الحَرَامِ الآية ﴿ (٢) وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُ مِ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ مَرْثُ النَّمْ مَدَاثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْد الحَميدِ صَاحِبِ الزِّيَادِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ قَالَ أَبُوجَهُلِ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِنِ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أُو الثَّمَاءِ أَوِ الْثَنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ عَنَزَلَتْ وَمَا كَانَ أَلَتُهُ لِيُمَدِّيُّهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ أَللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَكُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كُلُّمْ أَنْ لَا يُعَذِّبُهُ مَ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ السَّنجِدِ الْحَرَامِ الآية ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا ا تَكُونَ فِيْنَةٌ (٣) حَرْثُ الْمَسَنُ بْنُ عِبْدِ الْعَرْبِرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيى حَدَّثَنَا ( ) حَيْقَةُ عَنْ بَكْرِ بْنِ جَمْرِوعَنْ بُكَيْرِ عَنْ نَافِعِ عَنِ أَبْنِ تُحَمَّرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلًا جَاءُهُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ أَلَّا تَسْمَعُ مَا ذَكَّرَ ٱللهُ فَكِتَا بِلَّ قَالِنْ طَا ثِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱفْتَتَلُوا إِلَى آخِيرِ الآيَةِ فَا يَمْنَكُ أَنْ لاَ تُقَاتِلَ كَمَا ذَكَّرَ اللهُ فَ كِتَا بِهِ فَقَالَ يَا أَبْنَ أَخِي أَغْمَوْ (٢) بِهذه الآية ولا أُقاتِلُ أَحَبُ إِلَى مِنْ أَنْ أَغْتَر (٧) بِنْذِهِ الآيةِ الَّتِي بَقُولُ اللهُ تَعَالَى وَمَنْ بَقْتُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا إِلَى آخِرِهَا قالَ فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ وَقَا تِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِينَّةٌ قَالَ أَبْنُ ثُمَرَ قَدْ فَمَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ إِذْ كَانَ الْإِسْلَامُ قَلِيلًا فَكَانَ الرَّجُلُ يُفْتَنُ في دِينِهِ إِمَّا يَقْتَلُوهُ (^) وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى

(۱) الى عن (۲) بالله عن (۴) وَ يَكُونَ الدِّينُ (۴) وَ يَكُونَ الدِّينُ (۵) مُدْنِي (٥) أُمَدِرُنَا (٧) أُعَيْرُ

﴿﴾ يَقْتُلُونَهُ وَإِمَّا يُوثِقُونَهُ ﴿﴾ يَقْتُلُونَهُ وَإِمَّا يُوثِقُونَهُ

كَثْرَ الْإِسْلَامُ كَلَمْ تَكُنْ فِتْنَةً ۖ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُ لَا يُوَ افِقُهُ فِيهَا يُرِيدُ قَالَ كَفَا قَوْلُكَ في عَلِي وَعُمَّانَ قَالَ أَبْنُ عُمَرَ مَا قَوْلِي فِي عَلِي وَعُمَّانَ ، أَمَّا عُمَّانُ فَكَانَ أَللهُ قَدْ عَفَا عَنْهُ ، فَكَرِهْ يُمُ أَنْ يَمْفُو عَنْهُ . وَأَمَّا عَلَى فَا بْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ عَلِي وَخَتَنُهُ وَأَشَارَ بيده وَهَاذِهِ أَبْنَتُهُ أَوْ بَنْتُهُ (١) حَيْثُ تَرَوْنَ صِّرْتُ أَحْمَدُ بْنُ يُونِسَ حَذَّتَنَا زُهَ يُرْ حَدَّثَنَا بِيَانٌ أَنَّ وَبَرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ حَدَّثَنَى سَنِيْدُ بْنُ جُبَيْدٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا أَوْ إِلَيْنَا أَبْنُ مُعْمَى فَقَالَ رَجُلُ كَيْفَ تَرَى في قِتَالِ الْفِتْنَةِ فَقَالَ () وَهَلْ تَدْرى ما الْفِتْنَة كانَ مُحَمَّدُ مِنْكَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكَانَ الْدُخُولُ عَلَيْهِمْ فَتِنَةً وَلَيْسَ كَقِتَاكِكُمْ (\*) عَلَى الْمُلْكِ » ( اُ يَمَا أَيُّمَا النَّيُّ حَرِّض المُؤْمنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِيْرُونَ صَابِرُونَ ( ) يَمْلُبُوا مِاثَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَعْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمْ لاَ يَفْتَهُونَ مَرْشُوا عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهِ عَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهِ عَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوعَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهِ اللهُ عَنْهُمَا لَمَّا نَوَلَتْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلَبُوا مِاتَّتَيْنِ (٦) فَكُتِبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَفِرٌ وَاحِدُ مِنْ عَشَرَةٍ ، فَقَالَ سَفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ أَنْ لَا يَفِرَّ عِشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ ، ثُمُّ نَزَلَتِ : الآنَ خَفَفَ ٱللهُ عَنْكُمُ الآية . فَكُتَبَ أَنْ لاَ يَفِي مِائَةٌ مِنْ مَا تَتَيْنِ زَادَ (٧) سُفْيَانُ مَرَّةً نَزَلَتْ : حَرِّض الْوَامِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ . قالَ سَفْيًانُ وَقالَ أَبْنُ شُبُرْمَةً ، وَأَرْى الْأَدْرَ بِالْمَدْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ مَثْلَ هُذَا \* الآنَ خَنَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُعْفًا الآيَةَ . إِنَّى قَوْلِهِ : وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ مَرْشَ يَعِنِي بْنُ عَبْدِ اللهِ السُّلَمِيُّ أَخْبَرُ نَا عَبْدُ اللهِ أَنْ الْمَارَكِ أَخْبَرَ نَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي النُّ يَيْدُ بْنُ خِرِّيتٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَنْ عَبَّاسِ رَضَى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُون يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ شَقَّى ذٰلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ حِينَ فُرِضَ عَلَيْهُمْ ۚ أَنْ لاَ يَفِرٌ وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَةٍ

(۱) أينته قال فى الفتح المعتمد أنه البيت وأن بنته تصحيف

(٣) بِقِيَّالِيْمَ

ا (٢) قال

(٦) واذبكن نكم مالة أ

عَنَاء التَّخْفيفُ ، فَقَاَّلْ : الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضُغْفًا فَإِنْ يَكَنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائْتَيْنِ . قِالَ فَلَمَّا خَفَّفَ ٱللهُ عَنْهُمْ مِنَ الْمِلَةِ فَقَصَ مِنَ الصَّبْرِ بِقَدْرِ مَا خُفِّفَ عَنْهُمْ .

( سورة براءة )

صَلَا وَلِيجَةً كُلُ شَيْءً أَدْخَلُتُهُ فِي شَيْءٍ، الشُقَةُ السَّفَرُ، الخَبَالُ الْفَسَادُ، وَالْحَبَالُ المَوْتُ ، وَلاَ تَفْتِنِي لاَ نُو بِنِّنِي (١) ، كُرُها وَأُرُها وَاحِدُ ، مُدَّخَلاً يُدْخَلُونَ فيهِ ، يَجْ مَحُونَ يُسْرِعُونَ ، وَالْمُؤْتَفِكَاتِ إِنْ تُفَكَّدَ أَنْقَلَبَتْ بِهَا الْأَرْضُ ، أَهْوَى أَلْقَاهُ في هُو ق عَدْنِي خُلْدٍ وَعَدْنْتُ بِأَرْضَ أَيْ أَقَتْ وَمِنْهُ مَعَدِنْ وَيُقَالُ فِي مَعْدِنِ صِدْق في مَنْبَتِ صِدْق (٢) بُقَالُ مَوَّرَتِ البِنْ ﴾ الخَوَالفُ الخَالِفُ النَّذِي خَلَفَنِي فَقَمَدَ بَمْدِي، وَمِنْهُ تَعْلُفُهُ فِي الْغَابِرِينَ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النِّسَاءُ مِنَ الْخَالِفَةِ ، وَإِنْ (٢) كَانَ جَمْعَ الْذُّكُورِ فَإِنَّهُ كُمْ يُوجَدْ عَلَى تَقْديرِ جَمْعِهِ إلاَّ حَرْفَانِ : فارسٌ وَفَوارسُ ، وَهَالِكُ (٣) وَهَوَ اللَّهُ ، الْخَيْرَاتُ وَاحِدُهَا خَيْرَةُ ، وَهَيَ الْفُوَ اصْلَى ، مُرْجُونَ مُوَّدُّرُونَ ، الشَّفَا شَفِيرِ ﴿ فَا وَهُوَ حَدَّهُ ﴿ وَالْجُرُّفُ مَا يَجِرَّفَ مِنَ السُّيُولِ وَالْأُودِينَةِ ، هَارِ هِالُّر (٦) ، لأوَّاهُ شَفَقًا وَفَرَقًا وَقَالَ (٧) :

إِذَا قُنْتُ أَرْحَلُهَا بِلَيْلِ تَأُوَّهُ آهَةً (١٠) الرَّجُلِ الْحَزِين \* ( ) بَرَ اءَ أَنْ مِنَ ٱللهِ وَرَسولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُسْرِكِينَ (١٠) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس أُذُنْ يُصَدِّقُ، ثُطَهِّرُهُمْ وَتُرَكِيمِ مهاوَنَحُوُها كَثِيرٌ، وَالزَّكَاةُ الطَّاعَةُ وَالْإِخْلاَصُ لاَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ لاَ يَشْهَدُونَ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ، يُضَاهُونَ يُشَبِّهُونَ صَرْتَ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ آخِرُ آيَةٍ يَزَلَتْ: يَسْتَفْتُونَكَ قُل ٱللهُ يُفْتِيكُمْ في الْكَلاَلَةِ، وَآخِرُ سُورَةِ نَزَلَتْ بَرَاءَةُ \* (١١) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وَأَنَّ اللهَ

(٢) فان

إِذَا أَمْهَدَمَتْ وَأَمْهَارَ

من المتح والقسطلاني

(١) بَابُ قَوْلِا (١٠) أَذَانَ إِعْلَامْ

(١١) بَابُ قَوْلهِ

مُغْذِى الْكَافِرِينَ ، سِيعُوا سِيرُوا حَرْشُ (" سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّنَنَى اللَّيْثُ قَالَ " حَدَّ تَنَى عُقَيْلٌ عَن أُبْنِ شِهِ آبِ وَأَخْبَرَ نِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰن أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكْرِ فِي تِلْكَ الْحَجَّةِ فِي مُؤَذِّ نِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّصْ يُؤِّذُ نُونَ يِمِنِّي (٣) أَنْ لاَ يَحُبُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكْ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عِنْ يَانْ ، قال عَمِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْن ، ثُمَّ أَرْدَفَ رَسُولُ اللهِ يَرْكَ بِعَلِيٌّ بِعَلِيٌّ بْنِ أَبِي طَالِبِ وَأَمَرَهُ (" أَنْ يُؤَذُّنَ بِبِرَاءَةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةَ (٥) قَأَذَّنَ مَعَنَا عَلِيٌّ يَوْمَ النَّحْرِ فِي أَهْلِ مِنَّى بِبَرَاءةَ ، وَأَنْ لاَ يَحِيجَ بَمْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ ﴿ ٥٠ وَأَذَانٌ مِن ٱللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ ٱللهَ بَرِيءِ مِنَ الْمُشْرَكِينَ وَرَسُولُهُ (٧) وَإِنْ أُنْتُمُ ۚ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ۚ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ ۚ فَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللهِ وَبَشِّر الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابِ أَلِيمٍ \* آذَبَهُمْ أَعْلَمُهُمْ وَرَثْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّتَنَى عُقَيْلٌ قَالَ أَبْنُ شِهِابِ فَأَخْبَرَ نِي مُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو بَكُرٍ رَهِمِي اللهُ عَنْهُ في تِلْكَ الْحَجَّةِ في الْمُؤَذِّنِينَ بَعَثَهُمْ يَوْمَ النَّدْرِ الله المقين يُوَّذُنُونَ بِمِنِي أَنْ لاَ يَحُيُّجَ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ، وَلاَ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانٌ، قال مُحَيْدٌ (١) حَدَني ثُمَّ أَرْدَفَ النَّبِيُّ عَلِيَّ بِمَلِيٌّ بِمَلِيٌّ بِمَلِيٌّ بِمَلِيٌّ بِمَلِيٌّ بِمَالِي فَأَمَرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ بِيرَاءَةَ ، قالَ أَبُو هُرَيْرَةً ﴿ (١) يُؤَذُّنُونَ وَأَذَّنَ مَمَّنَا عَلِيٌّ فِي أَهْلِ مِنَّى يَوْمَ النَّدْرِ بِبَرَاءَةَ وَأَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ، وَلا يَطُوف بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ \* إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرَكِينَ مَرْتُ الْسُاقُ حَدَّثَنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَنَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابِ أَنَّ مُعَيْدَ بْنَ عَبْدِ الرَّ عَمْنَ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرُهُ أَنَّ أَبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بَعَثَهُ في الْحَجَّةِ الَّتِي أَمَّرَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ عَكَيْمًا قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فِي رَهْطٍ يُوَّذِّنُ (1) في النَّاسِ أَنْ لاَّ

(٢) عَنْ عُتَيْلُ

(١) آبابُ قَوْلِكِم

يَحُجُّنَّ بَمْدَ الْعَامِ مُشْرِكُ ، وَلا يَطُوفَ بِالْبَيْتِ عُرْ يَانٌ فَكَانَ مُعَيْدٌ يَقُولُ يَوْمُ النَّحْر يَوْمُ الْحَبِّجُ الْأَكْبَرِ ، مِنْ أَجْل حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ۞ (١) فَقَاتِلُوا أَعَّةَ الْكُفُرْ إنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَمُهُمْ مِرْثُ عُمِدُ بْنُ اللَّذَيِّي حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ حَدَّثَنَا زِيدُ أَيْنُ وَهُب قَالَ كُنَّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ فَقَالَ مَا بَقَ مِنْ أَصْحَابِ هَذِهِ الآيَةِ إِلاَّ تَلاَثَةٌ وَلا مِنَ الْمَنَافِقِينَ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ ، فَقَالَ أَعْرَابِيُّ إِنَّكُمْ أَصْعَابَ مُحَمَّدٍ مِنْكِنَ نُحْسُرُونَا ٣٠ فَلَا نَدْرى، فَمَا بَالُ هُؤُلاءِ الَّذِينَ يُعْبُثُونَ بُيُوتَنَا، وَ يَسْرِقُونَ أَعْلاَقَنَا ، قالَ أُولئكَ الْفُسَّاقُ ، أَجَلْ لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ أَرْبَعَةٌ ، أَحَدُهُمْ شَيْخَ كَبِيرٌ لَوْ شَرِبَ المَاء الْبَارِدَ لَمَا وَجَدَ بَرْدَهُ \* (\*) وَالَّذِينَ يَكُنزُونَ النَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا في سَبيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ أَلِيمٍ مِرْشُ الْحَكَمُ بْنُ نَافِعِ أَخْبُرٌ نَا شُعَيْبٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ أَنَّ عَبْدً الرَّ هُنِ الْأَعْرَجَ حدَّنَهُ أَنَّهُ قالَ حَدَّثَني أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِع رَسُولَ ٱللهِ عَيْنَةِ يَقُولُ يَكُونُ كَنْنُ أَحَدِكُمُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ سُجَاعًا أَقْرَعَ مَرْثُن قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهِبْ قالَ مَرَرْتُ عَلَى أَى ذَرّ إِبَالَّ بَذَةِ ، فَقُلْتُ مَا أَنْزَلَكَ بِهِذِهِ الْأَرْضِ ؟ قَالَ كُنَّا بِالشَّقَامِ ، فَقَرَأْتُ : وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ النَّاهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبَيلِ اللهِ فَبَشِّرْهُمْ بِمَذَابِ أَلِيمٍ. قال مُعَاوِيَةُ مَا هَٰذِهِ فِينًا ، مَا هُذُهِ إِلَّا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ ، قَالَ قُلْتُ إِنَّهَا لَفِينَا وَفِيهمْ \* (١) يَوْمَ يُحْنَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوى بِهَا (٥) جِبَاهُهُمْ وَجُنُو بُهُمْ وَظُهُو رُهُمُ هُذَا مَا كَنَوْتُمْ لِأَ نَفْسِكُمْ فَذُوتُوا مَا كُنْتُمْ تَكُنزُونَ \* وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ سَبِيبِ بْن سَعِيدٍ حَدَّنْنَا أَبِي عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنِ شِهاَبٍ عَنْ خالِدِ بْن أَسْلَمَ قالَ خَرَجْنَا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْن عَمَرَ فَقَالَ هَٰذَا قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ الزَّكَاةُ فَلَمَّا أَنْرِلَتْ جَعَلَهَا اللهُ طُهُرًا لِلأَمْوَال . (٦) إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللهِ أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا في كِتاب اللهِ يَوْمَ خُلَقَ السَّنواتِ

(۱) تاب (۳) يُخْدِرُ ونَدَا (۳) بَابُ تَوْالِهِ (۲) بَابُ تَوْالِهِ (٤) بَابُ قَوْالِهِ وَجَلَّ (٠) الْآيةُ (٠) يَابُ قَوْالِهِ

وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ مُحُرُمْ (١) \* الْقَيْمُ هُوَ الْقَائِمُ \* مَرْثُ عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الْوَهَّالِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عِنْ أَيْوِبَ عَنْ أَكُمَّدٍ عَن أَبْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ (٢) أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النِّيِّ عَلَيْتُهِ قَالَ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ أَسْتَدَارَ ، كَمِيْثُتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ السَّنَةُ ٱنْنَا عَشَرَ شَهِرًا وينْهَا أَرْبَعَة مُرُمْ ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتُ ذُو الْقَعْدَةِ وَذُو ٱلْحِبَّةِ وَالْحُرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِي بُينَ لَمِمَادَى وَشَعْبَانَ ﴿ ( \* ثَانِيَ ٱثْنَانِ إِذْ هُمَا فِي الْنَادِ (٥)، مَعَنَا نَاصِرُنَا ، السَّكِينَةُ فَعِيلَةٌ مِنَ النَّكُونِ وَرَثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بنُ مُحَدِّدٍ حَدَّثَنَا حَبَّانُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّنَنَا ثَابِتٌ حَدَّنَنَا أَنَسٌ قالَ حَدَّنَى أَبُو بَكُر رَضَى ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ عَيْنَ فَى الْنَادِ ، فَرَأَيْتُ آثَارَ الْمُشْرِكِينَ ، فَلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ رَفَعَ قَدَمَهُ رَآنًا قالَ ماظَنكَ يِأَتْنَبْنِ اللهُ ثَالِيْهُمَا حَرْث عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ عُيَنَّةً عَنِ أَبْنِ جُرَجْ إِعَنِ أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ حِينَ وَقَعَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ الزُّ بَيْرِ قُلْتُ أَبُوهُ الزُّ بَيْرُ وَأُمُّهُ أَسْهَا ۗ وَخَالَتُهُ عَائِشَةُ وَجَدُّهُ أَبُو بَكْرٍ وَجَدَّتُهُ صَفِيَّةٌ ، فَقَلْتُ لِمُفْيَّانَ إِسْنَادُهُ فَقَالَ حَدَّثَنَا فَشَغَلَهُ إِنْسَانٌ وَكُمْ يَقُلُ أَنْ جُرَيْجٍ حَرِثْني عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَدِّد قالَ حَدَّثَني يَحْيِي بْنُ مَعِينٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ أَبْنُ جُرَيْجٍ قِالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، وَكَانَ رَيْنَهُمَا شَىٰ ﴿ فَغَدَوْتُ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقُلْتُ أَثْرِيدُ أَنْ تُقَاتِلَ أَبْنَ الزَّيْدِ فَتُحِلُّ (٦ حَرَمَ ٱللهِ فَقَالَ مَعَاذَ ٱللهِ إِنَّ اللهِ كَنَبَ ٱبْنَ الزُّ يَيْرِ وَ بَنِي أُمَيَّةَ نُحِلِّينَ وَإِنَّى وَٱللهِ لاَ أُحِلَّهُ أَبَدًا قَالَ قَالَ النَّاسُ بَايِعْ لِلْ بْنِ الزُّ بَيْرِ ، فَقُلْتُ وَأَيْنَ بِهِذَا الْأَمْرِ عَنْهُ ، أَمَّا أَبُوهُ فَوَارِئ النَّبِيِّ عَلِيَّةً يُرِيدُ الزُّ تِيْرَ ، وَأَمَّا جَدُّهُ فَصَاحِبُ الْفَارِ ، يُرِيدُ أَبَا بَكْرِ ، وَامُّهُ (٧) فَذَاتُ النَّطَاقِ، يُرِيدُ أَسْمَاء، وَأَمَّا خَالَتُهُ ۚ فَأَمُّ الْمُؤْمِنِينَ، يُرِيدُ عَائِشَةَ، وَأَمَّا عَمَّنَّهُ، فَرَوْجُ النِّيِّ بَرْلِيْهُ مُرِيدُ خَدِيجَةً ، وَأَمَّا عَمَّةُ النِّيِّ مِنْكِنَّهُ خَدَّثُهُ مُرِيدُ صَفييَّةَ ثُمَّ عَفيفٌ في

(۱) ذَٰلِكَ الدِّينَ (۲) عن أَيَّهُ

ه تُلَاثُهُ عِيدٍ

(٤) كَابُ قُولِدٍ إ

(٠) إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِةِ لَاَعُزْنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا أَنْ

(٦) في الفَرْع ِ فَتَعَمِلُ النَّه ِ الفَرْع ِ فَتَعَمِلُ النَّه ِ الفَرْع ِ فَتَعَمِلُ النَّه ِ النَّم َ النَّلُم َ النَّلُم َ النَّامِ النَّلُم َ النَّم َ النَّلُم َ النَّلِم النَّلْمِ النَّلِم النَّلِيلُولُ النَّلِم النَّلِ

بالنَّقَبْبِ (۷) كذا فى نسخ الخلط المندة ووقع فى المطبوع وأما أمه كتبه مصحمه الْإِسْلَامِ ، قارِي لِلْفَرْآنِ ، وَٱللَّهِ إِنْ وَصَلُونِي وَصَلُونِي مِنْ قَرِيبٍ ، وَإِنْ رَبُّونِي ، رَ أَبِيٰ " أَكْفَاكُ كِرَامِ"، فَآثَرَ التَّويْتَاتِ وَالْأُسَاماتِ وَالْحُمَيْدَاتِ ، يُرِيدُ أَبْطُنَا مِن َ بِنِي أَسَدِ َ بِنِي ثُوَيْتٍ وَ بَنِي أُسَامَةً (<sup>٣)</sup> وَ َبِنِي أَسَدٍ ، إِنَّ أَبْنَ أَبِي الْعَاصِ بَرَزَ يَمْشِي الْقُدُمِيَّةَ يَمْنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ ، وَإِنَّهُ لَوَّى ذَنَبَهُ ، يَمْنِي أَبْنَ الزُّ بَيْرِ مَرْثُن مُمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ قَالَ أَخْبَرَ بِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ.دَخَلْنَا عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ أَلاَ تَعْجَبُونَ لِاَ بْنِ الزُّ بَيْرِ قام في أَمْرِهِ هَٰذَا ، فَقُلْتُ لَأَحَاسِبَنَّ نَفْسِي لَهُ مَا حَاسَبْتُهَا لِأَبِي بَكْرِ وَلَا لِمُمَرَّ وَكَلْمَا كَانَا أَوْلَى إِحَالَ خَيْدٍ مِنْهُ ، وَقُلْتُ أَبْنُ عَمَّةِ النَّبِي مِنْكِيِّ وَأَبْنُ الزُّريدِ وَأَبْنُ أَبِي بَكُر وَأَبْنُ أَخِي خَدِيجَةَ وَأَبْنُ أُخْتِ عَائِشَةَ ، فَإِذَا هُو يَتَعَلَّى عَنَى وَلاَ يُرِيدُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ ما كُنْتُ أَظُنْ أَنَّى أَعْرِضُ هَٰذَا مِنْ نَفَّسِي فَيَدَعُهُ وَمَا (٣) أُرَّاهُ يُريدُ خَيْرًا وَإِنْ كَانَ لاَ بُدَّ لَأَنْ ا يَرُ بَنِي بَنُو عَمَّى أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ (1) أَنْ يَرُ بَنِي غَيْرُهُمْ ﴿ (٥) وَالْوَ لَفَةِ قُلُوبُهُمْ . قالَ مُجَاهِدٌ يَتَأَلَّفُهُمْ بِالْمَطيَّةِ مَرْتُ مُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا مُنْفَيَانُ عَنْ أَبِيهِ عَن أَبْ أَبِي نُمْم عَنْ أَبِي سَمِيدٍ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بُعِثَ إِلَى النِّيِّ عَنْ إِلَى النَّبِيِّ بشَيْءٍ فَقَسَمَهُ بَيْنَ أَرْبَعَةً وَقَالَ أَتَالَّفُهُمْ ، فَتَالَ رَجُلْ ما عَدَلْتَ ، فَقَالَ يَخْرُبُ مِنْ صَيْضِيٌّ هُللَا قَوْمْ يَمْ وَهُونَ مِنَ الَّذِينَ \* (٦) الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٧) يَلْمُرِرُونَ يَعِيبُونَ وَجُهُدَهُمْ وَجَهْدَهُمْ طَافَتَهُمْ صَرَحْيِ بِشُرُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو تُمَّدِّ أَخْبِرَ نَا تُمَّدُّ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ شُلَيْانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قالَ لَكَ أُمِرْنَا (٨) بِالصَّدَقَاتِ كُنّا نَتَحَامَلُ كَفَاء أَبُو عَقْيِلِ بِنِصْفِ صَاعِ وَجَاء إِنْسَانٌ بِأَ كُثَرَ مِنْهُ فَقَالَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّ الله لَغَنِي عَنْ صَدَقَةِ هَٰذَا وَمَا فَعَلَ هَٰذَا الآخَرُ إِلاَّ رِئَاءً ، فَنَزَلَتِ: الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْطُوَّءِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جَهْدَهُم الآيةَ

(۱) رَبُونِي (۲) من أَسَد (۳) وائما (۵) من زائدة عند (٠) بَابُ تَوَّالِهِ (٢) بَابُ قَوْلِهِ (٢) بَابُ قَوْلِهِ (٧) في الصَّدَ قاتِ

مَرْثُ اللَّهِ اللَّهِ عَنْ أَبِرُ اهِم قَالَ قُلْتُ لِأَبِي أَسَامَةً أَحَدَّ ثَكُمْ زَائِدَةُ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ شَقَيق عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَأْمُنُ بِالصَّدَقَةِ فَيَحْتَالُ أَحَدُنَا حَتَّى يَجِيء بِالْمُدِّ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمِ الْيَوْمَ مِائَةَ أَلْفٍ كَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بنَفْسِهِ \* (") إِسْتَغْفِرْ كَلْمُ أَوْ لاَتَسْتَغْفِرْ كَلُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ كَلُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً (") وَرُثُن (نا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ مُمَرّ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا ثُونُ فِي عَبْدُ اللهِ () جاء أَبْنُهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَأَلَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ فِيصَهُ يُكَفِّنُ فِيهِ أَبَاهُ فَأَعْطَاهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ أَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّةِ لِيُصَلِّي (٦) فَقَامَ مُمَرَ فَأَخَذَ بِنَوْبِ رَسُولِ اللهِ عَلِيِّةِ فَقَالَ بَا رَسُولَ اللهِ نُصَلِّي عَلَيْهِ ، وَمَدْ نَهَاكَ رَبُّكَ أَنْ تُصَلِّي عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ يَرْكِيَّ إِنَّمَا خَيَّرَ فِي اللهُ فَقَالَ : أَسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَنَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَعَفِرْ لهُمْ سَبْمِينَ مَرَّةً ، وَسَأْزِيدُهُ عَلَى السَّبْعِينَ ، قالَ إِنَّهُ مُنَافِقٌ ، قالَ فَصَلَّى عَلَيْدِ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيَّةٍ كَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ اللَّهِ عَلَيْدِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ كَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ اللَّهِ عَلَيْدِ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ كَأَنْزَلَ اللهُ : وَلاَ اللَّهِ عَلَيْدِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّبْعِينَ ، قَالَ إِنَّهُ عَلَيْهِ عَلَى السَّبْعِينِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّبْعِينِ عَلَيْهِ عَلَى السَّعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّبْعِينَ عَلَيْهِ عَلَى السَّبْعِينَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى السَّلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ تُصِلِّ عَلَى أَحدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ عَرَثُ اللَّهِ عَنْ بُنُ بُكَيْرٍ حَدَّمْنَا الله (٧) أَعْدُ اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل وَقَالَ غَيْرُهُ حَدَّثني اللَّيْثُ حَدَّثَني عُقَيْلٌ عَن أَبْنِ شِهابِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْنِ عَبَّاس عَنْ تُحمَّرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا مَاتَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبَى ۗ أَبْنُ سَلُولَ ، دُعِيَ لَهُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيْكَ لِيُصَلِّى عَلَيْهِ ، فَأَمَّا قام رَسُولُ اللهِ عَلِينَ وَتَبْتُ إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَتُصَلِّي عَلَى أَبْنِ أَبَي ، وَفَدْ قالَ يَوْمَ كَذَا كَذَا وَكَذَا ، قَالَ أُعَدَّدُ (٧) عَلَيْهِ قَوْبَلَهُ ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ ٱللهِ يَا إِنَّ وَقَالَ أَخَرْ عَنَّى يَا عُمَرُ ، فَلَمَّا أَ كُنَر ْتُ عَلَيْهِ ، قالَ إِنَّى خُيِّر ْتُ ، فَأَخْتَر ثُتُ لَوْ أَعْلَمُ أَنَّى إِنْ زِدْتُ عَلَى السَّبْعِينَ يُنْفُرُ (٨) لَهُ لَزِدْتُ عَلَيْهَا ، قالَ فَصَلِى عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ ثُمُّ أَنْصَرَفَ فَلَمْ يَمْكُثُ إِلا يَسِيرًا مَ حَتَّى نَزَلَتِ الآيتَانِ مِنْ بَرَاءَةَ : وَلاَ نُصلُ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ

(١) بَابُ قُوْلِهِ

(٢) فَكَنْ يَعْفِرَ ٱللهُ كَلِيمُ

مَاتَ أَبَدًا ، إِلَى قَوْلِهِ : وَثُمْ فَاسْقُونَ . قَالَ فَعَجَبْتُ بَعْدُ مِنْ جُوْأَتِي عَلَى رَسُولِ الله عَلِيُّ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ﴿ " وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَداً وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ حَرَثْنَى إِبْرَاهِمُ بْنُ النَّذِرِ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِياضِ عَنْ عُبَيْدٍ أَللهِ عَنْ نَافِيعٍ عَن أَبْنِ تُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَمَّا نُونَى عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى جاء أَبْنُهُ عَبْدُ اللهِ أَنْ عَبْدِ اللهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَعْطَاهُ قِيصَهُ وَأَمَرَهُ (٢) أَنْ يُكَفِّنَهُ فِيهِ ، ثُمَّ قامَ أَيْصَلِّي عَلَيْهِ ، كَأْخَذ عَمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِثَوْ بِهِ ، فَقَالَ أَصَلِّى عَلَيْهِ وَهُو مُنَا فَقِي ، وَقَدْ نَهَاكَ اللهُ أَنْ تَسْتَغَفْرِ لَكُمْ ، قالَ إِنَّمَا خَيْرَنِي أَللهُ أَوْ أَخْبَرَنِي ٣) فَقَالَ: أبنتَغَفْلُ كَلْمُ أَوْ لَا تَسْتَمَنْفِرْ كَلُمُ ۚ إِنْ تَسْتَغَنْفِ كَلُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَمَنْفِرَ ٱللهُ كَلْمُ . فَقَالَ سَأَزيدُهُ عَلَى سَبْمِينَ ، قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْتِهِ وَصَلَّيْنَا مَعَهُ ، ثُمَّ أَنْزَلَ ( ) اللهُ عَلَيْهِ : وَلاَ نُصَلَّ عَلَى أَحَدِ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِكِ وَما أُوا وَهُمْ فاسقُونَ \* ( ) سَيَعْلِفُونَ بِأللهِ لَكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِيَعْدِضُوا عَنْهُمْ ا فأعْرَضُوا عَنْهُمْ ۚ إِنَّهُمْ وِجْسٌ وَمَأْ وَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً مِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ مَرْثَ يَحْنِي حَدَّنَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ كَمْب بْنِ مَالِكِ ، قالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكِ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ تَبُوكَ وَالله ما أَنْهُمُ ٱللَّهُ عَلَى مِنْ نِعْمَةٍ ، بَعْدَ إِذْ هَدَانِي ، أَعْظَمَ مِنْ صِدْقِي رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ أَنْ لا أَكُونَ كَذَبْنُهُ كَأَهْ لِكَ كَا هَلَكَ الَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ أُنْزِلَ الْوَحْيُ: سَيَحْلِفُونَ بِٱلله الكُمْ إِذَا أَنْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ ، إِلَى (٧) الفَاسقِينَ ﴿ (٨) وَآخَرُونَ أَغْتَرَ فُوا بِذُنُو بِهِمْ (١٠) خَلَطُوا عَمَلاً صَالَّا، وَآخَرَ سَينًا ، عَسَى اللهُ أَنْ يَتُوبُ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحيمٌ مرض (١٠) مُوَّمَّلُ هُوَ أَنْ هِشَالْم حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيم حَدَّثَنَا عَوْف حَدَّثَنَا

(١) كَابُ قُوْلِهِ ميده (۲) فأسره (١) أُنزِلَ عَلَيْهِ (٠) تَابُّ قَوْ لِدِ عن السملي عَلَى عَبْدِ (v) إِلَى قَوْلِهِ (A) بَابُ قَوْلِهِ يَعْلِيْوُنَ لَكُمْ لِبَرَ صَوْا عَهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَهُمْ إِلَى قَوْلِهِ الْفَاسِقِينَ . بَابُ (۱) الآية

(۱۰) حدای

أُبُورَجاءِ حَدَّنَنَا سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ ٱللهِ عَلَيْكِ لَنَا أَتَانِي اللَّيْلَة آتيانِ فَا بْنَعَنَانِي فَا نْتَهَيْنَا (') إِلَى مَدِينَةٍ مَنْنِيَّةٍ بِلَبْنِ ذَهَبِ وَآنِ فِضَّةٍ فَتَلَقَّانَا رِ جَالٌ شَطْرٌ مِنْ خَلْقِهِمْ ، كَأَحْسَن ما أَنْتَ رَاءٍ ، وَسَطْرٌ كُأَقْبَحِ مَا أَنْتَ رَاءٍ ، قالاً لَهُمُ أَذْهَبُوا فَقَعُوا فِي ذَٰلِكَ النَّهْرِ فَوَ قَعُوا فِيهِ ثُمَّ رَجَعُوا إِلَيْنَا قَدْ ذَهَبَ ذَٰلِكَ السُّوء عَنْهُمْ ۚ فَصَارُوا فِي أَحْسَن صُورَةٍ ، قَالاً لِي هَٰذِهِ جَنَّهُ عَدْنٍ وَهَٰذَاكَ مَنْزِلُكَ ، قَالاَ أُمَّا الْقُوْمُ الَّذِينَ كَانُوا شَطْرٌ مِنْهُمْ حَسَنْ، وَسَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ قَالِيَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِمًا اللهُ وَهُمُ اللَّهِ عَلَيْهُمْ عَسَنَهُ، وَسَطْرٌ مِنْهُمْ قَبِيحٌ قَالِيَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِمًا وَآخَرَ سَيْئًا ، تَجَاوَزَ أَللَّهُ عَنْهُمْ ﴿ ﴿ ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُوا ۗ ﴿ ﴿ ٢ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفِّرُوا ۗ ﴿ ﴿ ٢ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفّْرُوا ۗ ۗ ﴿ ٢ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفّْرُوا ۗ ۗ ﴿ ٢ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغَفْرُوا ۗ ۖ ﴿ ٢ مَا كُانَ لِلنَّبِيِّ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّذِينَ آمَنُوا أَنْ الْمُشْرِكِينَ مَرْثُ (٣) إِسْخُتُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّنَنَا (٤) عَبْدُ الرِّزَّاقِ أَخْبَرَ نَا (٥) مَعْمَرُ (٤) أَخْبِراً عَن الزُّهْرِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قالَ لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاةُ دَخَلَ ال عَلَيْهِ النِّيُّ عَلِيَّةٍ وَعِنْدَهُ أَبُوجَهُلِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةَ فَقَالَ النَّيْ عَلَيْ أَيْ عَمِّ قُلْ ﴿ (٦) الآيَّةَ لا إِنْ إِلَّا اللهُ ، أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُوجَهُلْ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بَا أَبَا إِلَّا اللهُ ، أَحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ ، فَقَالَ أَبُوجَهُلْ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمَيَّةَ بَا أَبَا إِلَّا اللهِ عَنْدَ اللهِ ، طَالِي أَتَرْ غَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْمُطَّلِي، فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ لَأَمْتَ غَفِرَنَ لَكَ ما لَم أُنْهَ عَنْكَ اللَّيَّةَ فَنَزَلَتْ: مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ (٦) وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبِي مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمْ أَنَّهُمُ أَنَّهُمُ . وَالْأُنْصَارِ الَّذِينَ أُنَّبَعُوهُ (^) في ساعَة الْمُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ ما كَادَ تَزيعُ قُلُوبُ فَرِيقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَوْفُ رَحِيمٌ مَرْشَ أَعْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ حَدَّنَى (١) ٱبْنُ وَهْبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي يُونُسُ قَالَ أَحْمَدُ وَحَدَّنَنَا عَنْبَسَةٌ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَن أَبْن شِهِ آبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ الرَّحْمٰن بْنُ كَعْبِ (١٠) فَالَ أَخْبَرَ فِي عَبْدُ اللهِ بْنُ كَعْبِ وَكَانَ قَائِدَ كَمْ مِنْ بَنْيِهِ حِينَ عَمِيَ قَالَ سَمِعْتُ كَمْبَ بْنَ مَالِكٍ فِي حَدِيثِهِ وَعَلَى الثَّلاَنَةِ الَّذِينَ خُلَفُوا قالَ في آخِرِ حَدِيثِهِ إِنَّ مِنْ تَوْ بَتِي أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مالِي صَدَّقَةً إِلَى الله

وَ رَسُولِهِ (' فَقَالَ النَّبِيُّ مِنْكُ مَ أَمْسِكُ بَعْضَ مالكِ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ ۞ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الذينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْارْضُ عِمَا رَحُبَتْ (٢) وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُهُمْ وَظَمُّوا أَنْ لاَ مَلْجَأً مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ ثُمُّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُو بُوا إِنَّ اللهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ عَرَثْنَى مُحَدِّدٌ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي شُعَيْبِ حَدَّثَنَا مُولِي بْنُ أَعْيَنَ حَدَّنَنَا إِسْخُتُ بْنُ رَاشِدٍ أَنَّ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَهُ قَالَ أَخَبَرَ نِي عَبْدُ الرُّهْنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْب أَبْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِيْتُ أَبِي كَمْبَ بْنَ مَالِكِ وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ أَنَّهُ كُمْ يَتَغَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرْكِي في غَزْوَةٍ غَزَاها قَطُّ غَيْرَ غَزْوَتَيْنِ غَزْوَةِ الْمُسْرَةِ وَغَزْوَةِ بَدْرِ قَالَ فَأَجْمَعْتُ صِدْقَ (٣) رَسُولِ اللهِ عَزِينَ فَصَى وَكَانَ قَلَّمَا يَقْدَمُ مِنْ سَفَرِ سَافَرَهُ إِلاَّ ضَمَّى ، وَكَانَ يَبْدَأُ بِالْمَسْجِدِ ، فَيَزَّكَعُ رَكْمَتَيْنِ ، وَنَهْى النَّبُّ عَلِيَّةً عَنْ كَلاّ مِي وَكَلاّ مِ صَاحِبًى ، وَلَمْ يَنْهُ عَنْ كَلاّ مِ أَحَدٍ مِنَ الْتَخَلَّفِينَ غَيْرِنَا فَأَجْتَنَبَ النَّاسُ كَلاَمَنَا ، فَلَبِثْتُ كَذَٰلِكَ حَتَّى طَالَ عَلَى ۗ الْأَمْنُ ، وَما مِنْ شَيْءٍ أَتُمْ إِلَى مِنْ أَنْ أَمُوتَ فَلَا يُصَلِّي عَلَيَّ النَّبِيُّ عَلِيِّكُم أَوْ يَمُوتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيِّ فَأَكُونَ مِنَ النَّاسِ بِبِلْكَ المَنْزِلَةِ فَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ مِنْهُمْ وَلاَ يُصَلِّي ٤٠ عَلَى ۖ فَأَنْزَلَ ٱللَّهُ تَوْ بَنَنَا عَلَى نَبيَّهِ عَلِيُّكُ حِينَ بَقِيَ الثُّلُثُ الآخِرُ مِنَ اللَّيْلِ وَرَسُولُ اللهِ عَنْدَ أُمَّ سَلَمَةً، وَكَانَتْ أُمّْ سَلَمَةَ مُحْسِنَةً في شَأْبِي ، مَعْنِيَةً (٥) في أَمْرِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَا أُمَّ سَلَمَةً تِيبَ عَلَى كَمْبِ قَالَتْ أَفَلاَ أَرْسِلُ إِلَيْهِ قَأْ بَشَرَهُ قَالَ إِذَا يَحْطِمَكُمُ (٦) النَّاسُ فَيَمْنَعُونَكُمُ (٧) السَّوْمَ سَائِرَ اللَّيْلَةِ حَتَّى إِذَا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ صَلاَةَ الْفَجْرِ آذَنَ بنَو ْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا وَكَانَ إِذَا ٱسْتَبْشَرَ ٱسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةٌ مِنَ الْقَمَر وَكُنَّا أَيُّهَا الثَّلاَنَةُ الَّذِينَ خُلُّهُوا (٨) عَن الْأَمْرِ الَّذِي قُبُلُّ مِنْ هُؤُلاَّهِ الَّذِينَ ٱعْتَذَرُوا حِينَ أَنْوَلَ اللَّهُ لَنَا اللَّوْبَةَ عَلَمًا ذُكَّرِ الَّذِينَ كُنَّذَبُوا رسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ مِنَ الْمُتَخَلِّفِينَ وَاعْتَذَرُوا بِالْبَاطِلِ ذُكِّرُوا

(۱) وَ إِلَى رَسُولِهِ صِحَ (۲) الآية : (۳) صِدْقِي رَسُولَ (۵) صِدْقِي رَسُولَ (۵) مُعِينَة : (۵) مُعِينَة : (۷) صَدْقُولُمُ مِعْ (۷) صَدْقُولُمُ مِعْ (۷) وَمِعْ الْمُعْ الْمِعْ (۷) وَمِعْ الْمُعْ الْمِعْ (۸) وَمِعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ (۸) وَمِعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ (۸) وَمِعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ (۸) وَمِعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ الْمُعْ (۸) وَمِعْ الْمُعْ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمُ الْمُعْ

بشَرِّ مَا ذُكِرَ بِهِ أَحَدُ قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ : يَمْتَذِرُونَ إِنْيَكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فُلْ لاَ تَعْتَذِرُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكُمْ فَدْ خَبَأْنَا اللهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْآية \* (١) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ مَرْثَ يَعْنِي بْنُ بُكَيْرِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلِ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ الله بْن كَمْب بْنِ مالكِ أَنَّ (٢) عَبْدَ اللهِ بْنَ كَمْبِ بْنِ مالكِ وَكَانَ قائدَ كَمْبِ بْنِ مالكِ قَالَ سَمِينَتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يُحَدِّثُ حِينَ تَخَلَّفَ عَنْ قِصَّةِ تَبُوكَ فَوَ اللهِ مَا أَعْلَمُ أُحداً أَبْلاَهُ اللهُ فِي صِدْقُ الْحَدِيثِ أَحْسَنَ مِمَّا أَبْلاَنِي مَا تَعَمَّدْتُ مُنْذُ ٣ ذَكَرُتُ ذَلكِ الرَّسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِلَى يَوْمِي هُذَا كَذِبًا وَأَنْزَلَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُولِهِ عَلَيْ أَفَدْ تَابَ اللهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ، إِلَى ( ) قَوْلِهِ : وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿ ( ) لَقَدْ جَاءَكُم الرَّ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ، إِلَى ( ) قَوْلِهِ : وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿ ( ) لَقَدْ جَاءَكُم الرَّالِ ( ) مُدّ رَسُولُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عَيْمُ (١) خُرِيصٌ عَلَيْكُمْ إِلْمُؤْمِنِينَ رَوْفُ رَحِيمٌ . مِنَ الرُّأُفَةِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنْنُ السَّبَّاقِ انَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَادِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِمَّنْ يَكْشُبُ الْوحْيَ قالَ أَرْسُلَ إِلَى أَبُو بَكُر مَقْتَلَ أَهُل الْيَهَامَةِ وَعِنْدَهُ تُحَمَّدُ فَقَالَ أَبُو بَكُر إِنَّ تُحرَ أَتَانِي فَقَالَ إِنَّ الْقَتْلَ قَدِ أُسْنَحَنَّ يَوْمَ الْيَهَامَةِ بِالنَّاسِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحِنَّ الْقَتْلُ بِالْقُرَّاء فِي الْمَوَاطِينِ ، فَيَذْهَبَ كَنِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، إِلاَّ أَنْ تَجِمْتُمُوهُ ، وَإِنِّي لَارَى أَنْ تَجِعْمَعَ (٧) الْقُرْآنَ . قالَ أَبُو بَكُر قُلْتُ (١) لِعُمَرَ كَيْفَ أَفْعَلَ شَيْئًا كُمْ يَضْعَلْهُ رَسُولُ الله عَلِيَّ فَقَالَ مُمَوُّ هُوَ وَاللَّهِ خَيْرٌ ، فَلَمْ يَزَلْ مُمَنُّ يُرَاجِعُنِي فِيهِ حَتَّى شَرَحَ اللهُ لِلْالِكَ صدرى ، وَرَأَيْتُ الَّذِي رَأَى عَرُ ، قالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَعُمَرُ عِنْدُهُ جَالِسٌ لاَ يَتَكَلَّمُ وَقَالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّكَ رَجُلُ شَابُ عَاقِلٌ وَلَا نَتَّهَمُكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَتَنَبُّعِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعْهُ ، فَوَاللهِ لَوْ كَلَّفَنِي نَقْلَ جَبْلِ مِنَ ٱلْجِبَالِ ماكانَ أَنْقُلَ

(١) عَنْ عَبْدِ اللهِ

(٠) بَابُ قَوَّلهِ

رد) الآية

(٧) يُجْمَعُ الْقُرْ آنُ

عَلَىٰ مِمَّا أَمْرَ فِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، فَلْتُ كَيْفُ تَفْمُلَانِ شَيْنًا ، لَمْ يَفْعُلُهُ النّبِيُ (۱) عَلَيْ فَقَالَ أَبُو بَكُر هُو وَاللهِ خَيْر ، فَلَمْ أَرَل أُرَاجِعُهُ حَتَى شَرَحَ اللهُ صَدْر بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَر ، فَقَمُتُ فَتَنَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَهُ مِنَ الرّفاعِ شَرَحَ اللهُ لَهُ صَدْر بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَر ، فَقَمُتُ فَتَنَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمُهُ مِنَ الرّفاعِ وَالْمُسُب ، وَصُدُورِ الرّجالِ حَتَى وَجَدْتُ مِنْ سُورَةِ النّوْبَةِ آيَتَيْ مِعَ خُرُن عَمَةُ الْأَنْصَارِي لَمْ أَجِدُهُم المَعَ أَحَد غَيْرَهُ : لقَدْ جَاءِكُم وَسُولُ مِنْ أَنْهُ لَمْمُ عَلَيْكُم عَلَيْكُم وَاللّهُ اللهُ مُعْمَل اللهِ عَلَيْكُم وَلَا اللهُ وَكَانَتِ الصَّحُفُ الّتِي جُمِعَ فِيها عَنِيْزَتُ عَلَيْهِ ما عَيْمَ خَريص عَلَيْكُم اللهُ ، ثُمَّ عِيْدَ مُعَرَ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عِيْد مُعَرَ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عِيْد مُعَرَ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عَيْد مُعَرَ ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عَيْد مُعَر ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمُ عَيْد مُعَر ، حَتَى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمُ عَلْهُ أَلُهُ اللهُ مُ عَلَى عَنْ الْمُعُمُ عَنْ الْمُعَامِى عَنْ إِبْرَاهِم عَنْ أَبْنِ شِهَابِ مِعَ أَلْهُ اللّهُ مُ اللّهُ الرَّهُ مِن الرَّعِم عَنْ أَلِي خُرَاهُم أَوْلُ مَع خُرُولُ عَلَى عَنْ أَلِي خُرَاهُم أَوْلُ مَع خُرُولُ عَلَى اللهُ عَنْ الْمُعَلَى اللّه الرَّهُمُ اللّهُ الرَّهُمُ اللّهُ الرَّعْمُ اللّهُ الرَّهُمُ اللّهُ الرَّهُمُ اللّهُ الرَّهُمُ اللّهُ الرَّهُمُ اللهُ الرَّهُمُ اللّهُ الرَّهُمُ اللّهُ الرَّهُمُ اللّهُ الرَّحْمُ اللّهُ الرَّهُمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللّهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللّه اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ الل

 (١) رَسُولُ اللهِ
(٢) بَالْ وَقَالَ
(٢) به نَبَاتُ الأَرْضِ
(٤) به نَبَاتُ الأَرْضِ
(٤) بهال دعواهم
(٥) لأهاك من دَعا
(٢) ورضو النَّظَرُ إِلَيْ وَجْهِمِ عَدِيرِهِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِمِ عَدِيرِهِ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِمِ عَدِيرِهِ

الْلْكُ بِهُ وَجَاوَرْ نَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ (۱) قَأَنْبَعْهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيا وَعَدُواً الْلَكُ بِهِ وَجَاوَرْ نَا بِبِنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ اللهِ إِلاَّ الذِي آمنت بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِينَ . ثَنْجَيْكُ ثَلْقيكَ عَلَى نَجُوعَ مِنَ الْارْضِ ، وَهُو النَّشَرُ المَكَانُ المُ تَقَعُ مِنَ الْمُسْلِينَ . ثَنْجَيْكُ ثَلْقيكَ عَلَى نَجُوعَ مِنَ الْارْضِ ، وَهُو النَّشَرُ المَكَانُ المُ تَقَعُ مِنَ الْمُرْضِ ، وَهُو النَّشَرُ المَكانُ المُ تَقَعُ مِنَ الْمُسْلِينَ . ثَنْجَيْكُ ثَلُومِكُ عَلَى مُحَدَّثُنَا عَنْدَرْ حَدَّثَنَا شَعْبَةً عَنْ أَبِي بِيشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ مَرَّ أَبِي بِيشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي بِيشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي بِيشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي بِيشْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي بَيْرَ عَبَاسِ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُ عَلَيْكِ المَدِينَةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ عاشُورًا عَ فَقَالُوا هُذَا يَوْمُ مُ عَنْ مُوسَى عَلَى فَرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّبِي عَبِي لِا صَعَابِهِ أَنْتُمْ أَحَقُ بِمُوسَى مِنْ مُوسَى مِنْ عَنْ مَوسَى مِنْ أَنْتُمُ وَلَا عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّعْمَ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللّهُ اللّ

### ( سُورَةُ هُودٍ (٢)

وَقَالَ أَبُو مَبْسَرَةَ : الْأُوَّ الرَّحِيمُ بِالْحَبَسَةِ (٣) . وَقَالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ : بَادِئُ الرَّانِ مَا طَهَرَ لَنَا . وقالَ مُجَاهِدُ : الْجُودِيْ جَبَلْ بِالْجَزِيرَةِ . وقالَ الْحَسَنُ : إِنَّكَ لَا نُتَ الْحَلَمُ ، يَسْتَهْرْوُنَ بِهِ . وقالَ اُبْنُ عَبَّاسٍ : أَقْلَعِي أَمْسِكِي (٤) ، عَصِيبِ شَدِيدٌ ، لاَ الحَلَمُ ، يَسْتَهْرُوثُ بِهِ . وقالَ اُبْنُ عَبَّاسٍ : أَقْلَعِي أَمْسِكِي (٤) ، عَصِيبِ شَدِيدٌ ، لاَ جَرَمَ بَلَيْ ، وَقالَ الْبُنُ عَبَّاسٍ : أَقْلَعِي أَمْسِكِي (٤) ، عَصِيبِ شَدِيدٌ ، لاَ جَرَمَ بَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ عَلَى مُنْ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْمُولِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْنَ اللَّهُ عَنْ الْنَ عَبَّاسِ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْنَ بُرَتِ جُدْتُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ الْنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

مدلاً (1) الى قسوله موأنا من. المسلمين.

(٤) قال ابن عاس
 (٥) بهذا ضبط في الفر ع

(ه) بهدا ضبط فی الفرخ کالتلاوة م

(۲) يَنْتُونِي صُدُورُهُمْ كدا صبطت هذه الرواية في النسخ بفتح النون و بصب الراء وهو المتبادر من صنيع الفسطلاني و في العيني انالصدور بالرنع في الروايتين كتبه مصحعه

(٧) يَسْتَخْفُونَ

عَبَّادِ بْنِ جَمْفَرِ ، أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسِ قَرَأً أَلاَّ إِنَّهُم، تَنْنَو بِي (١) صُدُورُهُم، قُلْتُ بَما أَبَا الْمَبَّاسِ مَا تَمْنَوْ فِي صُدُورُهُمْ ، قال كانَ الرَّجُلُ يُجَامِعُ أَمْرَأَتَهُ فَيَسْتَحِي (٢) أَوْ يَتَغَلَّى فَيَسْتَحِي (٢) ، فَنَزَلَتْ : أَلَا إِنَّهُمْ (٣) يَتْنُونَ صُدُورَهُمْ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وقالَ قَرَّأُ أَبْنُ عَبَّاسٍ : أَلاَ إِنَّهُمْ يَنْنُونَ (ا صُدُورَ هُمْ ليَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلاَّ جِينَ يَسْتَغْشَوْنَ ثِيَابَهُم . وَقَالَ غَيْرُهُ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ يَسْتَغْشَوْنَ بُغَطُونَ رُوئسَهُمْ إِسِيءَ مِيمٌ ، سَاءَ ظَنَّهُ بِقَوْمِهِ ، وَضَاقَ بِهِمْ إِنْضَيَا فِهِ ، بِقِطْع مِنَ اللَّيْلِ بِسَوَادٍ . وَقَالَ عُجَاهِدُ (٥): أُنِيبُ أَرْجِعُ (٦) \* (٧) وَكَانْ عَرْشُهُ عَلَى المَّاءِ صَرَّتُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْثُ حَدَّتَنَا أَبُو الزَنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ (^) رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ قَالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ : أَنْفِقْ أَنْفِقْ عَلَيْكَ ، وَقَالَ : يَدُ ٱللهِ مَلاَّى لاَ تَعْيِضُهَا أَنْفَقَةٌ ، سَجَّاءِ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ . وَقَالَ : أَرَأْ يَتُم مَا أَنْفَقَ مُنْذُ (١) خَلَقَ السَّمَاء وَالْأَرْضَ فَإِنَّهُ كُمْ يَغِضْ مَا فِي يَدِهِ ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى المَّاءِ ، وَيَدِهِ الْبِزَانُ يَحْفَيضُ وَيَرْفَعُ ، أُعْتَرَاكَ أَفْتَكَلْتَ (١٠) مِنْ عَرَوْتُهُ أَىٰ أَصَبْتُهُ ، وَمِنْهُ يَعْرُوهُ وَأَعْتَرَانِي ، آخِذٌ بِنَاصِيتِهَا (١١) الميم في البونينية أَيْ في مِلْكُ (١١) وَسُلُطا نِهِ ، عَنبِيدٌ وَعَنُودٌ وَعَالِدٌ وَاحِدٌ ، هُو أَنا كَيدُ التَّجَبُرِ (١٢) مَصورة وقال القسطاني السنت مُرَكُ جَملَكُم عُمّارًا ، أَعْمَر أَهُ الدَّارَ فَهْيَ عُمْرَى جَعَلْتُهَا لَهُ ، نَكِرَهُمْ (١٢) وَيَقُولُ الْأَنْهَادُ الْوَأَنْكَرَهُمْ وَأُسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدْ، حَمِيدٌ تَحِيدْ، كَأَنَّهُ فَعِيلٌ مِنْ ماجدٍ ، تَحْمُودْ مِنْ وَاحِدُهُ نَاهِدُ مِنْلُ الْ حَمِدَ ، سِجِّيلُ السَّدِيدُ الْكَبِيرُ ، سِجِّيلٌ وَسِجِينٌ وَاللَّامُ وَالنُّونُ أُخْتَانِ ، وَقَالَ تَمِيمُ ا أَبْنُ مُقْبِلٍ :

وَرَجْلَّةٍ يَضْرِبُونَ الْبَيْضَ صَاحِيَةً ضَرْباً تَوَاصَى بِهِ الْأَبْطَالُ سِجِّيناً وَإِنَّى مَدْيَنَ أَخْاهُمْ شُعَيْبًا (١٣) إِلَى أَهْلِ مَدْيَنَ لِأَنَّ مَدْيَنَ بَلَدْ، وَمِثْلُهُ وَأَسْأَلِ الْفَرْيَةَ وَأُسْأَلِ الْعِيرَ يَمْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَالْعِيرِ ١٠٠ ، وَرَاءَكُم طَهِرِيًّا ، يَقُولُ لَم تَلْتَفَتُوا إِلَيْهِ ،

(١) يَتَنُونَ صُدُورَ مُمْ (٣) فَيُسْتَحِي في الموضعين (٣) تَكْنُوْنِي صُدُور مُمْ ليستالراععضوطة في اليونينية وصطت في الغرع بالرمع (٤) يَكْنُونِي صَادُورَهُمْ د ۱۹۵ (۱) اليه (۱۲) اليه (٧) بَا*َ* قَوْ لِهِ (٨) عَنْ رَسُولِ رة المد (م) بضم الميم في المرع صاحب وأفعاب ه (۱۲) أي الي

(١٤) وَأُنْعَكَابَ الْعِير

(١) لِخَاجَتِي وَجَعَلَنِي (١) قال الفسطلاني بضم السين وتخفيت القاف وهو الذي في اليونينية وفي بعضها سُــقًاطُنُكًا بتشديدها وفي نسخة

(٤) وَنُجُو الْهَاوَ وْسَالْهَا

(٠) رَاسِياتُ

(٦) بَابُ قَوْلِدِ إِ

(v) الآية

(٨) ويقول الاشهاد

(٩) و احدُهُ شاهدُ

(۱۰) فی سنخ الخط سمعت , بدون هل قبایها

ال (۱۱) قال

(۱۲) فيقر ره

(١٠) الْأَلْعَنْتَ أَنْهُ على الظَّالِينَ

(١٥) بَابُ قُوْلِهِ

وَ الْقَالُ إِذَا لَمْ يَقَضَ الرَّجَلِ حَاجَتَهُ ، ظَهَرَتَ بِحَاجَتِي (١) وَجَعَلْتَني ظِهْرِيًّا ، وَالظَّهْرِيُّ هَا هُنَا أَنْ تَأْخُذُ مَعَكَ دَابَّةً أَوْ وِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ، أَرَاذِلْنَا سُقَاطُنَا (٢)، إلجْرَامِي هُوَ مَصْدَرْ مِنْ أَجْرَمْتُ ، وَ بَعْضُهُمْ يَقُولُ : جَرَمْتُ الْفُلْكُ، وَالْفَلَكُ وَاحِدٌ وَهِي السَّفينَهُ وَالسُّفُنُ ، مُجْرَاها مَدُّ فَعَها ، وَهُو مَعَمْدَرُ أَجْرَبْتُ ، وَأَرْسَبْتُ حَبَسْتُ ، وَيُقْرَأُ (٣) مَرْسَاهَا مِنْ رَسُتْ هِي ، وَتَجْرَاهَا مِنْ جَرَتْ هِي ، وَنُجْرِيهَا () وَمُرْسِيهَا ، مِنْ فُعِلَ الْمُقَاطَلَكَ بِهَا ، الرَّاسِيَاتُ (0) ثَابِتَاتٌ \* (1) وَبَقُولُ الْأَشْهَادُ هُؤُلاَءِ الَّذِينَ كَذَبُوا (٧) عَلَى (٢) وَتَقُرُّمُ رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِينَ (١) ، وَاحْدِهُ (١) الْأَشْهَادِ شَاهِدٌ ، مِثْلُ صَاحِب وَأَصْحَابِ حَرْثُ مُسَدَّدٌ حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعِ حَدَّتَنَا سَعِيدٌ وَهِشَامٌ قَالاً حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ قَالَ بَيْنَا ابْنِ مُعَرَ يَطُوفُ إِذْ عَرَضَ رَجُلُ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّهْمَٰنِ ، أَوْ قَالَ ۚ يَا أَبْنَ تُمْرَ سَمِعْتَ (١٠) النَّبِيُّ مَلِيَّةٍ فِي النَّجْوَى ، فَقَالَ (١١) تَسْمِعْتُ النَّبِّيُّ عَزِلْتِنْهِ يَقُولُ: يُدُّنِّى الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ . وَقَالَ هِشَامْ": يَدْنُو الْمُؤْمِنُ حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنْفَهُ فَيُقَرِّرُهُ (١٢) بِذُنُو بِهِ ، تَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا يَقُولُ أَعْرِفُ يَقُولُ رَب أَعْرِفُ مَرَّ تَمَيْنِ ، فَيَقُولُ سَتَرْثُهَا فِي الدُّنْيَا ، وَأَعْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ ، ثُمُ ثُطُورِي (٣) صَيفَةُ حَسَنَا تهِ . وَأَمَّا الآخَرُونَ أَوِ الْـكُفَّارُ ، فَيُنَادَى عَلَى رُوثُس الْأَسْهَادِ هُوْلاً إ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهم (١٠٠ \* وَقَالَ شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَةَ حَدَّنَنَا صَفْوَانُ \* (١٠٠ وَكَذَاكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٍ مُشَدِيدٌ. الرَّفْدُ المَرْفُودُ الْعَوْنُ الرَّا) يُعْطَى تَحْيَفَة المِينُ ، رَفَدْتُهُ أَعَنْتُهُ ، تُرْكَنُوا تَمِياُوا ، فَلَوْلاَ كَانَ ، فَهَلاّ كَانَ ، أَرْ فُوا أُهْلكُوا . وفَالَ أَنْ عَبَّاسِ : زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ شَدِيدٌ وَصَوْتٌ ضَعِيفٌ مَرَثُ صَدَقَة بْنُ الْفَضْلِ أَخْبِرَ نَا أَبُومُمَاوِيةً حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي بُرُدْةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ

## ( سُورَةُ يُوسُفُ (٢)

وَقَالَ فَضَيْلُ عَنْ حَصَيْنِي عَنْ نَجَاهِدٍ مُثْكَأً الْا تُرْبَحُ (') قَالَ فَضَيْلُ الْأَنْرُجُ وَاللّهُ الْمُنْجُ وَقَالَ فَضَيْلُ الْأَنْرُجُ وَاللّهُ فَكَانَةُ عَنْ رَجُلّ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَا أَنْ كُلُ شَيْءٍ قُطْعَ بِالسّسِكَيِّنِ \* وَقَالَ أَبْنُ مُكِينَةً عَنْ رَجُلّ عَنْ مُجَاهِدٍ مُثْكَا أَنْ ثُلُا مَكِيدٍ صُواعِ (') بِالسّسِكِينِ \* وَقَالَ قَتَادَهُ لَذُو عِلْم (') عاملِ مِا عَلَم \* وَقَالَ أَبْنُ (') جُبَيْرٍ صُواعِ (') بِالسّسِكِينِ \* وَقَالَ قَتَادَهُ لَذُو عِلْم (') عاملِ مِا عَلْم \* وَقَالَ أَبْنُ مُجَيدٍ صُواعِ (') مَكُوكُ الفَارِسِيِّ النّبِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ كَانَتْ نَسْرَبُ إِنِّ الْأَعَاجِمُ \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ مَكُوكُ الفَارِسِيِّ النّبِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ كَانَتْ نَسْرَبُ إِنِّ الْأَعَاجِمُ \* وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ مَكُوكُ الفَارِسِيِّ النّبِي يَلْتَقِي طَرَفَاهُ كَانَتْ نَسْرَبُ إِنِّ الْأَعْرَبُ مَنْ عَنْكُ شَيْعُونُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ مَا أَنْ عَلَيْكُ أَلْهُ مُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ \* وَاحِدُهَا شَدِّةُ وَالْمُتَكُأُ مَا اتَّكَأْ مَا اتَّ كَأَلْ عَلْم لِشَرَابٍ أَوْ يَكُولُ أَشُدُوا أَشُدُهُمْ \* وَقَالَ النّبِي قَالَ اللّهُ عَالَ الْأَنْرُجُ \* (') وَلَيْسَ فِي كَلام عَلْم لِي قَالُ اللّه عَلْهُ لِشَرَابٍ أَوْ يَكِينُ أَوْ لِطَعَامٍ وَأَبْطِلَ النّبِي قَالَ الْأَنْرُجُ \* (') وَلَيْسَ فِي كَلام فَي عَلَيْهِ لِشَرَابٍ أَوْ يَكِينُ أَوْ لِطَعَامٍ وَأَبْطِلَ النّبِي قَالَ الْأَنْرُجُ \* (') وَلَيْسَ فِي كَلام مِ عَلَيْهِ لِشَرَابٍ أَوْ يَكِينُ أَوْ لِطَعَامٍ وَأَبْطِلَ النّبِي قَالَ الْأَنْرُجُ \* (') وَلَيْسَ فِي كَلام مِ

(۱) بَابِ ثُولِدِ (۲) الآية (۳) بسم الله الرحمن الرحم (۵) الأنتركنج (٥) قال كُلُّ (١) أَلَا تَرَكُنجُ (٧) سَعِيدُ بِنُ وَهِمَ اللهِ اللهُ (۱) نیم (۲) باد

(٤) تَلَغَ شِغَافَهَا

(٥) صباً مال

(١) مُرْجاةٌ قَلْيَلَة

الله مَعْنَاهُ الرَّجَالِهُ خَلَصُوا أَنْجِيًّا أَعَنَّرَ نُوا (١) نَجِيًّا والجَمِيعُ أَنْجِيَةٌ يَنْنَاجَوْلَةً الْوَاحِدُ نَجِيٌ وَالْإِثْنَانَ

(١) أبابُ قَوْلِهِ

(٩) الآيَّةَ (١٠) حَدْثْنَى

(١١) بَابُ فَوَ لِعِي

معرفة (١٢) آية

(١٢) عَبَيْدِ (١٢)

(١٤) تسألونني (١٥) فقيموا

ا (١٦) بَابُ قَوْلِهِ

قال القسطلاني هي العِيواني

الْعَرَبِ الْا تُرْجُ فَلَمَّا (١) أَحْتُجَّ عَلَيْهِمْ بِأَنَّهُ (١) النَّكَأُ مِنْ نَمَادِقَ ، فَرُوا إِلَى شَرَّ اللَّهُ (١) وَوَالُوا مِنْهُ ، فَقَالُوا (٣) إِنَمَا هُو الْمُتْكُ سَاكِنَةَ النَّاءِ ، وَإِنَّمَا الْمُنْكُ طَرَف الْبَظْر ، وَمِنْ ذَلِكَ قِيلَ لَمَا مَتْكَاءُ وَأَبْنُ النَّكَاءِ ، فَإِنْ كَانَ ثُمَّ أُتُرْجَ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْتَّكَإِ ، شَفَقَهَا يُقَالُ (١) إِنَّى سَنِعَافِهَا ، وَهُو َ غِلاَفُ قَلْبِهَا ، وَأَمَّا شَعَفَهَا فِهَنَ المَشْعُوفِ ، أَصْبُ أَمِيلُ (\*) ، أَضْعَاثُ أَحْلاَمٍ مِا لاَ نَأْوِيلَ لَهُ ، وَالصِّغْثُ مِنْ الْيَدِ مِنْ حَسِّيشٍ وَما أَشْبَهَهُ ، وَمِنْهُ وَخُذْ بِيَدِكَ صَغِثًا ، لاَ مِنْ فَوْلِهِ أَصْفَاتُ أَحْلاَمٍ ، وَاحِدُهَا صَفْتٌ ، تَمِيرُ مِنَ الْبِيرَةِ ، وَنَوْ دَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ مَا يَحْمِلُ بَعِيرٍ ، أَوَى إِلَيْهِ ضَمَّ إِلَيْهِ ، السِّقَايَةُ مِكْيَاكُ ، تَفْتَأُ لاَ تَزَالُ، حَرَصًا مُعْرَصًا ، يُذِيبُكَ الْهُمَ ، تَحَسَّسُوا تَخَبَرُوا ، مُزْجَاةً يُ قَليلَةٍ (١٠) ، غاشيَة مِنْ عَذَابِ ٱللهِ عَامَّةُ مُجَلِّلَةٌ (٧) ۞ وُيتِمْ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَهَا عَلَى أَبَوَيكَ مِنْ قَبْلُ (") إِبْرَاهِيمَ وَإِسْخُقَ \* وَقَالَ مَرْثُ اللهِ بْنُ مُمَّدٍّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّد عَنْ عَبْدِ الرَّهُمْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُمَرَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّبِي عَيْنَ قَالَ الْكَرِيمُ ٱبْنُ الْكَرِيمِ ٱبْنِ الْكَرِيمِ أَنْ الْكَرِيمِ يُوسُفُ بْنُ يَمْقُوبَ بْنِ إِسْحُقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ \* (١١) لَقَدْ كَانَ في يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتُ (١٢) لِسَائِلِينَ مَرَشَى مُمَدُ أُخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَبْدِ (١٣) الله عَنْ سَعِيدِ ٱبْن أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سُئْلِ رَسُولُ ٱللهِ عَيْكَ أَيُّ النَّاسِ أَكْرَمُ قَالَ أَكْرَمُهُمْ عَنْدَ اللهِ أَنْفَاهِمْ ، قَالُوا لَبْسَ عَنْ هُ أَذَا ذَ عَأَلُكَ قَالَ عَأْ كُرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ أَنِيُّ اللَّهِ أَنْ أَنِّي ٱللَّهِ أَنْ نَبِيِّ ٱللَّهِ أَنْ خَلِيلَ ٱللهِ ، قالوا لَيْسَ عَنْ هَٰذَا نَسْأَلُكَ ، قَالَ فَعَنْ مَمَادِنِ الْعَرَبِ تَسْأَلُونِي (١٤)؟ قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ خَيَارُكُمُ في الجَاهِلِيَّةِ خِيارُكُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُوا (١٠) \* تَابَعَهُ أَبُو أَسَامَةً عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الرب) فَصَبّْر مَعِيلُ من (١٦) قَالَ بَلْ سَوَلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا (١٧) ، سَوَلَتْ زَيَّنَتْ مِرْثُ عَبْدُ (١) اعْتَرَالُوا

الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَن أَبْنِ شِهَابٍ \* قال وَحَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ حَدَّثَنَا عَبْدُ أَللهِ بْنُ عُمَرَ النُّمَيْرِيُّ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الأَيْلِي قال سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ سَمِعْتُ عُرْوَةً بْنَ الزُّ يَبْرِ وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّ وَعَلْقَمَةً بْنَ وَقَاص وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ عائشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ عَيَّاكَ حِينَ قالَ لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا فَالُوا ، فَبَرَّأُهَا اللهُ كُلُ حَدَّتَنَى طَأَنْهَةً مِنَ الحَدِيثِ ، قالَ النَّبُّ مَرْكَة إِنْ كُنْتِ بِرِيئَةً فَسَيْبِرِ ثُكِ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلْمَتِ لِذَنْبِ ، فَأَسْتَعْفِرِي اللهَ وَتُولِي إِلَيْهِ ، فُلْتُ إِنِّي وَاللهِ لاَ أَجِدُ مَتَلاً إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ ، فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَاللهُ المُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ . وَأَنْزَلَ اللهُ : إِنَّ الَّذِينَ جَاوًا بِالْإِفْكِ (') الْمَنْرَ الآيات مَرْثُ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ قالَ حَدَّنَنِي مَسْرُوقُ بْنُ الْأَجْدَعِ قالَ حَدَّثَتَني أُمْ رُومانَ وَهِي أُمْ عائِصَةَ قالَتْ بَيْنَا أَنَا وَعائِشَةُ أَخَدَتُهَا الحُبَّى ، فَقَالَ النّبيُّ عَلِيِّ لَمَلَّ فِي حَدِيثٍ تُحُدِّثَ؟ قَالَتْ نَمَمْ ، وَقَعَدَتْ عَائِشَةٌ ، قَالَتْ مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَيَمْقُوبَ وَ بَنِيهِ (٣) وَأَلَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى ماتَصِفُونَ ﴿ ٣) وَرَاوَدَتُهُ الْتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَعَلَقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ (1) لَكَ (٥). وَقَالَ عِكْرَهَةُ : هَيْتَ لَكَ إِلْحَوْرَانِيَّةِ هَلْمٌ . وَقَالَ أَبْنُ جُبَيْدٍ : تَعَالَهُ حَرَثَنَى أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بشرُ بْنُ أُعْمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبُّدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قالَ هَيْتَ (٦) لَكَ ، قَالَ وَإِنَّا يَقْرُونُهَا (٧) كَمَا عُلِّمْنَاهَا ، مَثْوَاهُ مُقَامُهُ ، وَأَلْفَيَا وَجَدَا ، أَلْفَو ا آبَاءهُمْ أَلْفَيْنَا وَعَن أَبْن مَسْمُودٍ بَلْ تَعِبْتُ وَ يَسْخَرُونَ وَرَشِ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَن الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ قُرَيْشًا كَمَّا أَبْطَوْا عَنِ (١) النِّيِّ يَنْكُمُ بِالْإِسْلَامِ قَالَ ٱللَّهُمَّ ٱكْفِنْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ، قَأْصاً بَتْهُمْ سَنَةٌ حَصَّتْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَّامَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاء فَيرَى

(۱). عُصْبَةُ مِنْ كُمْ الْمَا الْمِلْمُ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمُعْتِلْمُ الْمُعْلِ

(۱) بَالَ قُولِهِ (۲) حدثنى (۳) لَبْثَ يُوسَكَ (۳) لَبْثَ يُوسَكَ

بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ اللَّهُ عَالَ اللهُ : فَأَرْ تَقَبِ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُحَانٍ مُبِينِ قال اللهُ: إِنَّا كَاشِفُوا الْمَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، أَفَيَكُنْمَفْ عَهُمُ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَقَدْ مَضَى اللُّخَانُ وَمِضَتِ الْبَطَاشَةُ \* (١) فَأَمَّا جَاءَهُ الرَّمْتُولُ قَالَ أرْجِعْ إِلَى رَبِّكَ كُوْأَسْأَلُهُ مَا بَالُ النَّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّمْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بَكَيْدِهِنَّ عَلِمٍ"، قَالَ مَا خَطَابُكُنَّ إِذْ رَاوَدْتُنَ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَى لِلهِ . وَحاشَ وَحَاشَى تَنْزِيهُ وَأُسْتِثْنَاهِ ، حَصْحَصَ وَصَحَ وَيَ اللهِ عَدُ اللهِ عَدَّانَا عَبْدُ الرُّحْن بنُ الْقَاسِمِ عَنْ بَكْرٍ بْنِ مُضَرَّ عَنْ تَمْرُو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَن أَبْن شِهَابِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَغِي اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَرْحَمُ اللهُ لُوطاً لَقَدْ كَانَ يَأْوِي إِلَى رُكْن شَدِيدٍ وَلَوْ لَبُنْتُ فِي السِّجْنَ مَا لَبِثَ (٣) يُومِنُفُ لَأَجَبْتُ الْدَّاعِي ، وَنَحْنُ أَحَقُّ مِنْ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لَهُ أَوَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكُنِ لِيَطْمَئُنَّ قَلْبِ \* ( عُحَقَّى إِذَا أَسْتَيْأُسَ الرُّسُلُ مرش عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَارِ قَالَ أَخْبَرَ نِي عُرْقَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَهُ وَهُو يَسْأُلُهَا عَنْ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : حَتَّى إِذَا أَسْتَنامً الرُّسُلُ ، قالَ قُلْتُ أَكُذِبُوا أَمْ كُذِّبُوا ؟ قالَتْ عائِشَةُ كُذِّ بُوا ، قُلْتُ فَقَدِ ٱسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّ بُوهُمْ فَمَا هُوَ بِالظَّنِّ ، قالَتْ أَجَلْ لَعَمْرِي لَقَدِ أَسْتَيْقَنُوا بِذَٰلِكَ ، فَقُلْتُ كَلَمَ وَظَنُوا أَنَّهُمْ قَدْكُذِبُوا ، قَالَتْ مَعَاذَ اللهِ لَمْ تَكُن الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَٰلِكَ بِرَبِّهَا ، قَلْتُ فَا هٰذِهِ الآيَةُ ؟ قالَتْ ثُمْ أَثْنَاعُ الرُّسُل الَّذِينَ آمَنُوا بِرَبِّمٍ وَصَدَّقُوهُمْ ، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْبِلَاءِ وَأُسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اُسْتَيْأُسَ الرُّسُلُ مِمِّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ ، وَظَنَّتِ الرُّسُلُ أَنَّ أَبْنَاعَهُمْ قَدْ كَدَّبُوهُ جَاءِهُمْ نَصْرُ اللهِ عِنْدَ ذَلِكَ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، فَقُلْتُ لَعَلَهَا كُذِبُوا مُعَفَّفَةً ، قالَتْ مَعَاذَ اللهِ (١)

( سُورَةُ الرَّعْد (٢)

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : كَبَاسِطِ كَفَيَّهِ مَثَلُ الْمُشْرِكِ الَّذِي عَبَدَ مَعَ اللَّهِ إِلٰهَا غَيْرَهُ (1) كَمْثَلُ الْعَطْشَانِ الَّذِي يَنْظُرُ إِنَى \* خَيَالِهِ فِي المَّـاءِ مِنْ بَغِيدٍ وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَتَنَاوَلَهُ وَلا يَقْدِرُ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : سَخْرٌ ذَلِكَ ، مُتَجَاوِرَاتٌ مُتَدَانِيَاتٌ (٥٠) ، الشُّلاَتُ وَاحِدُها مَثُلَةٌ وَهِي الْأَشْبَاهُ وَالْامْثَالُ ، وَقَالَ إِلاَّ مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا ، عِقْدَار بِقَدَر (٦) ، مُعَقَبَاتٌ مَلاَئِكَةٌ مَفَظَةٌ تُعَقِّبُ الْأُولَى مِنْهَا الْأُخْرَى ، وَمِنْهُ قِيلَ الْعَقيبُ يُقَالُ (٧) عَقَبْتُ فِي أَرْرَهِ ، الحُالُ الْمُقُوبَةُ ، كَبَاسِطِ كَفَيْهِ إِلَى المَاءِ ، لِيَقْبِضَ عَلَى المَاءِ ، رابيا مِنْ رَبَا يَرْ بُو، أَوْ مَتَاعِ زَبَد (٨) المَتَاعُ مَا تَمَتَعْتَ بِهِ ، جُفَاء (١) أَجْفَأْتِ الْقِدْرُ ، إِذَا غَلَتْ فَعَلَاهَا الزَّبَدُ، ثُمَّ تَسْكُنُ فَيَذْهَبُ الزَّبَدُ بِلاَ مُنْفَعَةٍ، فَكَذْلِكَ أَيْمَيُّو الْكَقُ مِنَ الْبَاطِلِ ، الْهَادُ الْفِرَاشُ ، يَدْرَوْنَ يَدْفَعُونَ ، دَرَأْتُهُ (١٠) دَفَعْتُهُ ، سَلاَمْ عَلَيْكُمْ أَىْ يَقُولُونَ سَلاَمْ عَلَيْكُمْ ، وَإِلَيْهِ (١١) مَتَابِ تَوْ بَتِي ، أَفَلَمْ يَيْأَنْ لَمْ (١٢) يَنَبَنَّ ، قارِعَةُ دَاهِيَةٌ ، كَأَمْلَيْتُ أَطَلْتُ مِنَ اللِّيِّ وَاللَّاوَةُ وَمِنْهُ مَلِيا وَيُقَالُ لِلْوَاسِعِ الطُّويلِ مِنَ الْأَرْضِ ، مَلَى مِنَ الْأَرْضِ ، أَشَقُّ أَشَدُّ مِنَ الْشَقَّةِ ، مُعَقّبَ مُغَيّرٌ ، وقالَ مُجَاهِدٌ مْتَجَاوِرَاتُ طَيْبُهَا وَخَبِينُهَا السِّبَاخُ، صِنْوَانْ . النَّخْلَتَانِ أَوْ أَكْتَرُ فَي أَصْل وَاحِدٍ، وَغَيْرُ صِنْوَ انْ وَحْدَهَا ، بِمَاءِ وَاحِدٍ ، كَصَالِحْ بِنِي آدَمَ وَخَبِيثِهِمْ ، أَبُوهُمْ وَاحِدْ ، السِّحَابُ الثَّقَالُ الَّذِي فِيهِ المَّاءِ ، كَبَاسِطِ كَفَيْهِ (١٣) يَدْعُو المَّاء بِلِسَانِهِ وَ يُشِيرُ إِلَيْهِ بيكه فَلاَ يَأْتِيهِ أَبَداً ، سَالَتْ (١٤) أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا تَمْكُذُ بَطْنَ وَادٍ (١٥) زَبَدًا رَابِياً (٢١) زَبَدُ السَّيْلِ خَبَثُ الْحَدِيدِ وَالْخُلِيَّةِ ﴿ (١٧) اللهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْتَى وَمَا تَغيض

(٢) يسم الله الرحن الرحيم

(٣) آخر غيره

( أوله سخر ذلك ) في اليونيسية بالكاف وأصلحها في الفرع لاما وعليها شرح القسطلابي

أ(ه) وقال غيره المثلاث

(٦) يقال

(٧) أَيْ عَقَّتُ

الام) مِثْلَةُ

(۱۰) عَلَىٰ

(١١) وَاللُّمَابُ إِلَّهِ تُوْ بَتِي

ر ۱۲) أنا<sub>م س</sub>ع

(۱۲) إلى الباء

(١٤) فسالت

(١٠) كلِّ واد

(١٦) الزَّبَدُ زَبَدُ السَّيِّلِ بَرِيدُ مِثْلُهُ بزَبَدُ مِثْلُهُ

(١٧) بَابُ قُوَلِهِ

الْأَرْحَامُ ، غِيضَ ثَقِصَ صَرَّتَى إِبْرَاهِمِ مُنْ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنُ قَالَ حَدَّتَى مَالِكُ عَن عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارِ عَنِ أَبْنِ مُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ قَالَ مَناتِيحُ (') الْفَيْبِ خَمْسُ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللهُ : لاَ يَعْلَمُ مَا فَى غَدِ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فَى غَدِ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَا فَى عَدِ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْفِي المَطَنُ أَحَدُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْفِي المَطْرُ أَحَدُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْفِي المَطْرُ أَحَدُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَأْفِي السَاعَةُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى يَقُومُ السَاعَةُ إِلاَّ اللهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ مَتَى تَقُومُ السَاعَةُ إِلاَّ اللهُ ،

( سُورَهُ إِبْرَاهِيمُ (٢)

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: هَادٍ دَاعٍ . وَقُالَ ثُجَاهِدٌ : صَدِيدٌ قَيْثٌ وَدَمْ . وَقَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةً : أَذْ كُرُوا نِمْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ، أَيَادِيَ ٱللَّهِ عِنْدَكُمْ ۖ وَأَيَّامَهُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مِنْ كُلِّ ما سَأَلْنُمُوهُ ، رَغِبْثُمْ إِلَيْهِ فِيهِ ، يَبْغُونَهَا ٣٠ عِوَجًا يَلْتَمِسُونَ لَهَا عِوْجًا ، وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَ بْكُمْ أَعْلَمَكُمْ آذَنَّكُمْ ، رَذُّوا أَيْدِيهُمْ في أَفْوَاهِهِمْ هُذَا مَثَلَ كَفُوا عَمَّا أُمِرُوا بِهِ ، مَقَامِي حَيْثُ يُقِيِمُهُ اللهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، مِنْ وَرَائِهِ فَأَدَامِهِ (" ، لَكُمْ تَبَعَا وَاحِدُها تَابِعْ، مِنْلُ غَيَبِ وَغَائِبٍ. بِمُصْرِخِكُمْ أَسْنَصْرَخَنِي أَسْتَغَاثَنَى ، يَسْتَصْرِخُهُ مِنَ الصُّرَاتُ مِ وَلاَ خِلاَلَ مَصْدَرُ خَالَاتُهُ خِلاَلاً وَ يَجُورُ أَيْضاً جَمْعُ خُلَّةٍ وَخِلالٍ ، أَجْتُنَّتْ أَسْتُوْصِلَتْ \* (°) كَشَجَرَةٍ طَيَّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتْ (°) وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ ثُوْثِي أَكْلُهَا كُلُّ حِينٍ حَرِشَى (٧) عُبَيْدُ بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَن أَبْنُ مُمَرً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ أَلَّهِ عَلِيٌّ فَقَالَ أَخْبِرُونِي بِشَجَرَةٍ تُشْبهُ (١٠) أَوْ كَالرَّجُلِ الْمُسْلِمِ لِاَ يَتَحَاتُ وَرَقُهَا وَلاَ وَلاَ وَلاَ ثُونِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينِ قالَ أَبْنُ مُمْرَ فَوَقَعَ فَى نَفْسِي أُنَّهَا النَّخْلَةُ وَرَأَيْتُ أَبَا بَكْدٍ وَمُمْرَ لاَيَتَكَلَّمانِ فَكَرَهْتُ أَنْ أَنْكُلَمْ ، وَلَمَّا لَمْ يَقُولُوا (٥) شَيْئًا قالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلِي هِي النَّخْلَةُ ، فأمَّا قَنَا قُلْتُ لِمُرَرْ يَا أَبُّنَاهُ وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَ وَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ فَقَالَ مامَنَعَكَ أَنْ تَكَلَّمَ

را) مَفَائِحٍ (۱) مَفَائِحٍ

(r) بم الله الرحن الرحيم

. قائع معة (٣) ثبغونها عوما الندمول.

(١) قُدَّامَهُ جَهُمْ

(٥) أبابُ قُوْ الْمِر

(٦) الآية

همه (۷) حدثا ص

(۸) شِبْد. هما

لامـــ (٩) يقولاً

( (٥) سُورَةُ ٱلْحِجْرِ (١) )

وَقَالَ مُجَاهِ فَ صِرَاطُ عَلَى مُسُنَقَيْمِ الْمَتَى يَرْجِعُ إِلَى اللهِ وَعَلَيْهِ طَرِيقَهُ (٧) وَقَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: لَعَمُو لَهُ لَعَبُو الْمَنْ عَبَاسٍ: لَعَمُو لَهُ مَا تَعْبُو الْمَا عَلَى مُسُلِكَ، قَوْمُ مُمُنُكُرُونَ أَنْكَرَهُمْ لُوطٌ. وَقَالَ غَيْرُهُ : كِتَابَ اللهُ مَنْكُومُ أَجَلَ ، لَوَقَالَ عَيْرُهُ : كِتَابَ اللهُ وَلِيَاءِ (٨) أَيْضَا شِيعٌ ، وَقَالَ مَمْلُومٌ أَجَلَ ، لَكَرَت عُسَبَت ، بُرُوطً ابْنُ عَبَاسٍ ؛ يُهُوعُونَ مُسْرِعِينَ ، لِلمُتَوّ سِمِينَ لِلنَّاظِرِينَ ، سُكَرَت عُسَبَت ، بُرُوطً ابْنُ عَبَاسٍ ؛ يُهُوعُونَ مُسْرِعِينَ ، لِلمُتَوّ سِمِينَ لِلنَّاظِرِينَ ، سُكَرَت عُسَبَت ، بُرُوطً الطَيْنُ مَنَازِلَ لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ، لَوَاقِيحَ مَلاقِيحَ مُلْقِعَةً (١٠) ، حَمَا جُمَاعَةُ حُمَّاةٍ ، وَهُو الطَيْنُ اللّهَ يَرْدُ وَالطَيْنُ اللّهَ يَعْرُومُ وَالطَيْنُ مَا الْمُنْتَعَلِقُ اللّهُ اللهُ مِنْ اللّهُ اللهُ مَنِ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْمَا اللهُ اللّهُ اللهُ ا

(1) آبال (۲) آبال (۲

م (۷) لَبِإِمَّامٍ مُبِينٍ على الطَّ يَتْ

(٨) كَفَ بعض الاصول والاولياء

 (٩) لم ينسبط الناف و اليونينية ولا في العرع وذال القسطلاني متحالتاف وكسرها (١٠) فتح اللام من الفرع

(11) نَاْبُ قَوْلِهِ وَلَى النَسْخَلِفَظُ مَابِيْدِالسَطُورِ بِالْحَرَةُ بِلارْتُمُولًا تَصْحَبَّ غَيْر الذي بالهامش صح

(١٢) قُصِيَ الْأَمْرُ

(١) أيرقمي باير (٠) فَيَحْرِقُهُ (۱) کرفنی (۱) کرفنی خدة موري ر (٨) فيصدق (١٠) و السكاهين (١١) حَدَّ أَنَا عَلَى بْنُ عَبْدُ الله حلي أما مع (١٢) آنت سيعت عمراً مع (۱۲) فُرعَ (١٦) كِالْبُ ْقُوْلِدِ

ميدع (۱۷) سدايا

اللَّا أَكُنَّهُ مِأْجْنِيعَتِهَا خُضْمَانًا لِقَوْلِهِ كِالسِّلْسِلَةِ (١) عَلَى صَفْوَانِ قَالَ عَلِي وَقَالَ غَيْرُهُ صَفُّوانِ يَنْفُذُهُمُ ذُلِكَ فَإِذَا فُزِّعَ عَنْ ثَلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْحَقَّ وَهُو َ الْعَلَىٰ الْكَبِيرُ فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُو السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُو (٢) السَّمْعِ هَكَذَا وَاحِدُ اللَّهُ وَمُسْتَرِقُ فَوْقِ آخَرَ ، وَوَصَفَ سُفْيَانُ بِيدِهِ وَفَرَّجَ (٣) تَيْنَ أَصَابِعِ يَدِهِ الْيُمْنَىٰ نَصَبَهَا بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضِ فَرُ بَّمَا أُدْرَكَ الشَّهَابُ الْمُسْتَمِعَ قَبْلَ أَنْ يَرْمِي (٤) بِهَا إِلَى صَاحِبِهِ فَيُحْرِقَهُ (٥) وَرُ مُمَا لَمْ ۚ يُدْرِكُهُ حَتَّى يَرْمِي (٦) بها إِلَى الَّذِي يَلِيهِ إِلَى الَّذِي هُو أَسْفَلُ (٧) مِنْهُ حَتَّى يُلْقُوهَا إِلَى الْأَرْضِ ، وَرُبُّهَا قَالَ سُفْيَانُ حَتَّى تَنْتُهِيَ إِلَى الْأَرْضِ ، فَتُلْقَىٰ عَلَى فَم السَّاحِي، فَيَكُذْبُ مَعَهَا مِانَّةً كَذْبَةٍ فَيَصْدُقُ ( " فَيَقُولُونَ أَكُم يُخْبِرْنَا ( " يَوْمَ كَذَا وَكَذَا يَكُونُ كَذَا وَكَذَا فَوَجَدْنَاهُ حَقًا لِلْبِكَامِةِ الَّتِي شُمِعَتْ مِنَ السَّمَاء صَرْتُ عَلَى ال أَنْ عَبْدِ اللهِ حَدَّنَنَا سُفَيَانَ حَدَّثَنَا عَمْرُ و عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْنَ، وَزَادَ (١٠) الْكَاهِنِ وَحَدَّثَنَا (١١) سُفْيَانُ فَقَالَ : قالَ عَمْرُ و سَمِنْتُ عِكْرِمَةً (١) بُغْمَرُونا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ وَقَالَ عَلَى فَمِ السَّاحِرِ، قُلْتُ لِسُفْيَانَ (١٢) قالَ سَمِيْتُ عِكْرِمَةَ قالَ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ نَمَمْ فَلْتُ لِسُفْيَانَ إِنَّ إِنْسَانَا رَوَى عَنْكَ عَنْ عَمْرُو عَنْ عِكْرِمَةً عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَيَرْفَعُهُ أَنَّهُ قَرَأً فُزِّعَ (١٣) قالَ سُمْيَانُ هَكَذَا قَرَّأً عَمْرُ و فَلاَ أَدْرِي سَمِمَهُ مَكَذَا أَمْ لا ، قال سُفْيَان وَهِي قِرَاءَ ثَنَا \* (١١) وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْمَابُ ٱلْحِبْرِ الْمُرْسَلِينَ مَرْثُنَا أَرْ الْهِيمُ بْنُ ٱلْمُنْدِ حَدَّنَنَا مَنْ قَالَ حَذَتَنَى مَالِكَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن دِينَار عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن مُمَرّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ رَسُولَ ٱللهِ يَهِ إِلاَّ أَنْ تُكُونُوا وَسُولِهِ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا عَلَى هُولَاء الْقَوْمِ إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ أَنْ يُضِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَهُمْ \* (١٦) وَلَقَدْ آ تَبِنَاكَ مَدِهُما مِنَ المَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ حَدِثْنَ (١٧) مُحَدُّدُ بنُ بَشَارِ

حَدَّثَنَا غُندَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ خَبَيْبِ بْن عَبْدِ الرُّهْنِ عَنْ حَفْصٍ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ بْنِ الْمُعَلِّي قَالَ مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ مِنْكِيٍّ وَأَنَا أُصَلِّي أَفَدَعَانِي فَلَمْ آنِهِ خَتَّى صَلَّيْتُ ، ثُمَّ أَتِيْتُ فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِي (١) فَقُلْتُ كُنْتُ أُصَلِّي، فَقَالَ أَكُمْ يَقُلِ اللهُ: يَا أَيْ (٢) إِذَا دَعًا كُمْ يَكًا اللَّذِينَ آمَنُوا أَسْتَجِيبُوا لِنَّهِ وَلِلرَّسُولِ (٢) ، مُمْ قَالَ أَلاَ أُعَلَّمَ سُورَةٍ في الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ عَرَائِيٌّ لِيخْرُجَ مِنَ المَسْجِدِ فَذَكَّرْ تُهُ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْمَا لِمَينَ هِيَ إِلسَّبْعُ المَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيتُهُ مُرتَّنَ آدَمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي ذِنْ حَدَّثَنَا (٣) سَعِيدُ المَّفْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرُيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَمْ الْفُرْآنِ هِيَ السَّبْعُ المَثَانِي وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ ﴿ ( ) قَوْلَهُ : الَّذِينَ جَمَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ، المُقْتَسِمِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا لِوَمِنْهُ لاَ أُقْسِمُ أَى أُقْسِمُ وَتَقْرَأُ لَأُفْسِمُ قَاسَمَهُمَا (٥) حَلَفَ لَهُمَا وَكُم يَحُلِهَا لَهُ وَقَالَ مُجَاهِدٌ تَقَاسَمُوا تَحَالَفُوا صَرشي (٢) يَعْقُوبُ بْنُ إِن ْهِيمَ حَدَّنْنَا هُشَيْمٌ ۖ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِسْرٍ. عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمَيْرٍ عَنِ أَبْنِ (١٠) جُمُّ الله الرحن الرحيم } عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ، قالَ ثُمْ أَهْلُ الْكيتاب جَزَّوْهُ أَجْزَاء فَآمَنُوا بِعَضِهِ وَكَفَرُوا بِبَعْضِهِ صَرَثَى (٧) عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَن الْأَعْمَس (١١) قَالَ أَنْ عَبَّاسٍ تَنَفَيَّأُ اللَّهِ عَنْ أَبِي ظَيْبَانَ عَنِ أَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كُمَا أَنْ لَنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ قَالَ آمَنُوا إِيَعْضِ وَكَفَرُوا بِيَعْضِ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى ﴿ ( " وَأَعْبُدُ رَبُّكَ حَتَّى يَأْنِيكَ الْيَقِينُ يا فال سالم (٩) المَوْثُ .

( الله المؤرةُ النَّحْلِ ) رُوخُ الْقُدُسِ جِبْدِيلُ ، نَزَلَ بِهِ الزُّوخُ الْأَمِينُ ، في ضَيْقِ ، يُقَالُ أَمْرُ صَيْقٌ وَضَتَن ، مِثِلُ هَيْنِ وَهَيِّنِ ، وَلَيْنِ وَلَيْنِ ، وَمَيْتٍ وَمَيْتٍ وَمَيْتٍ " ، وَقَالَ أَنْ عَالَى ؛ في (۳) حدثني

(٤) كَالْبُ قُوْلِهِ

(٥) وقاء،،هما

(١) عددا

(٨) بَابٌ قَوْ الِهِ

(٩) اليقين الموث

طِلِلَالَهُ تَتَهَيَّأُ سُبُلَ رَبُّكِ ذُلُلاً لاَيْتُوَعَّرُ عَلَيْهَا مكان سككته

تَقَلَبهم الْخُتِلاَفِهِم . وَقَالَ مُجَاهِد : تَمِيدُ تَكَلَّفُ أَ ، مُفْرَطُونَ مَنْسِيْونَ . وَقَالَ غَيْرُهُ : ُ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُوْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ (')، هٰذَا مُقَدَّمْ وَمُؤخَّنْ ، وَذَٰلِكَ أَنَّ الاَسْتِعَاذَةَ ﴿ (١) مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ \_ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَمَعْنَاهَا الْإَعْتِصَامُ بِأُللهِ (٢) ، قَصْدُ السَّبِيلِ الْبَيَانُ ، الدَّفْ ما أسْتَدْ فَأْتَ الرَّيْ وَقَالَ آبْنُ عَبَّاسٍ تُرِيحُونَ بِالْعَشِيِّ ، وَ يَسْرَحُونَ بِالْغَدَاةِ ، بِشِقِّ يَعْنِي المَشَقَّةَ ، عَلَى تَخَوْفٍ تَقَفُّم ، التَّسِيمُونَ تَرْعَوْنَ الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، وَهِي تُوَنَّتُ وَتُذَكَّرُ، وَكَذَٰلِكَ النَّعَمُ (" لِلْأَنْعَامِ جَمَاعَةُ النَّعَمِ (") سَرَايِلَ قُصْ تَقِيكُمُ الْحَرِّ (٥) ، وَسَرَايِلَ تَقَيِكُمْ وَأَسَكُمْ فَإِنَّهَا اللَّهُوعُ ، دَخَلاً (١) الْأَنْعَامُ يَيْنَكُمْ كُلُّ شَيْءَ كَمْ يَصِحَ فَهُو َ دَخَلُ ، قالَ (١) أَبْنُ عَبَّاسٍ : حَفَدَةً مَنْ وَلَدَ الرَّجُلُ ﴿ (١) أَكْنَانَ وَاحِدُهَا السَّكَرُ ما حُرِّمَ مِنْ عَمَرَيْهَا ، وَالرَّزْقُ الحَسَنُ ما أَخْلُّ (٧ اللَّهُ ، وَقَالَ أَبْنُ عُيَنْةً عَنْ صَدَقَةً ، أَنْكَانًا هِيَ خَرْقَاءِ ،كَانَتْ إِذَا أَبْرَمَتْ غَزْلَهَا نَفَضَتْهُ ، وَقَالَ أَبْنُ مَسْعُودٍ : الْأُمَّةُ مُعَلِمُ الْخَيْرِ ( ) \* ( ) وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْغُنُد وَرَّثْ مُوسَى بْنُ إسْمَعِيلَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُولِى أَبُوعَبْدِ اللهِ الْأَعْوَرُ عَنْ شُعَيْبِ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيَّ كَانَ يَدْعُو أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْكَسَلِ وَأَرْذَلِ الْمُشُو، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِيْنَةِ السَّجَّالِ، وَفِيْنَةِ الْحَيْمَا وَالْمَاتِ .

> وَرَشَ الدَّمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ فَالْ سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّحْنِ بْنَ يَزِيدَ قَالَ سَمِينْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ وَالْكَهْفِ وَمَرْيَمَ إِنَّهَنَّ مِنَ الْبِيَاقِ الْأُولِ ؛ وَهُنَّ مِنْ تِلاَّدِي ، قَالَ أَبْنُ عَبَّاس : فَسَبُنْغِضُونَ (١١) يَهُزُّونَ ، وَقَالَ غَيْرُهُ: نَعَضَتْ (١٢) سِنُّكَ أَيْ تَحَرَّ كَتْ ، وَقَضَيْنا إِلَى بنِي إِسْرَائِيلَ أَخْبَرُ نَاهُمْ أَنَّهُمْ سَيُفْسِدُونَ ، وَالْقَضَادِ عَلَى وُجُومٍ ، وَقَضَى رَبُّكَ أَمَرَ رَبُّكَ وَمِنْهُ الْحَكُمْ ، إِنَّ ﴿ (١) لَيْتّْعِر رَبُّكَ يَقْضِي مَيْنَهُمْ وَمِنْهُ الْحَلْقُ ، فَفَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمُواتٍ (١٣) ، نَفيرًا مَن يَنْفِرُ

( (١٠٠) سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ )

كِنْ مِنْ مِنْ حَلِي وَأَحْمَالِ.

(٥) وأمَّا سَرَابِيلٌ

(٨) وَالْقَانِتُ الْعُلِيعُ

(١) بَابُ قُوْلِهِ

ة (١٠) بسم الله الرحمن الرحيم

(١١) إِلَيْكَ رُوْسَهُمْ قالَ

أَبْنُ عَبَّاسِ

(۱۲) نَعْضَتْ

(۱۳) خَلَقَهُنَّ

مَعَهُ (١) ، وَلَيْتَبِرُوا يُدَمِّرُوا ما عَلَوا ، حَصِيرًا عَبْسًا عَضَرًا ، حُتَّى وَجَبَ ، مَيْسُوراً لَيْنًا، خِطْأً إِنَّكَا ، وَهُوَ أَسْمُ مِنْ خَطِئْتَ ، وَالْخَطَأُ مَفْتُوحٌ مَصْدَرُهُ مِنَ الْإِنْمِ ، خَطِيْتُ مِعَنىٰ أَخْطَأْتُ ، تَغَرُّن تَقَطَعٌ ، وَإِذْ ثُمْ نَجُورَى مَصْدَرٌ مِنْ نَاجَيْتُ فَوَصَفَهُمْ بهَا ، وَالْمَعْنُي يَتَنَاجَوْنَ ، رُفَاتًا خُطَامًا ، وَأَسْتَفْزِزْ أَسْتَخِفٌ بَخَيْسِكِ الْفُرْسَانِ ، وَلَّ خِلُ (٢) الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا رَاجِلْ، مِثْلُ صَاحِبِ وَصَعْبِ ، وَتَاجِرٍ وَتَجْرٍ ، حاصِبًا الرُّبِحُ الْعَاصِيفُ ، وَالْحَاصِبُ أَيْضًا مَا تَرْمِي بِهِ الرِّبحُ ، وَمِنْهُ حَصَّبُ جَهَنَّمَ ، بُرْ لَى بِهِ (·) بَابُ قَوْلِهِ أَسْرَى ﴿ فَي جَهَنَّمَ ، وَهُوَ (٢) حَصَبُهَا ، وَيُقَالُ حَصَبَ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ ، وَالْحَصَبُ مُشْتَنَّ مِنَ الْحَصْبَاءِ وَٱلْفِجَارَةِ ، تَارَةً مَرَّةً وَجَمَاعَتُهُ تِبْرَةٌ وَتَارَاتٌ ، لأَحْتَلِكُنَّ لأَسْتَأْصِلَتُهُمْ يُقَالُ أَحْتَنَكَ فُلَانٌ مَا عِنْدَ فُلاَنٍ مِنْ عِلْمٍ أَسْتَقْصَاهُ ، مَلَاثُرَهُ مَظُفٌّ، قالَ (") أَبْنُ عَبَّاسِ كُلُّ سُلْطَانِ فِي الْقُرْآنِ فَهُوَ حُجَّةً ، وَلَيْ مِنَ الْذَلَّ لَمْ يُحَالِفُ أَحَداً ( ) حَرْثُ عَبْدَانٌ حَدَّثَنَا (٦) عَبْد إللهِ أَخْبَرَنَا (٧) يُونُسُ خِ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ حَدَّثَنَا يُونُسُ عَنِ أَنْ شِهابِ قَالَ أَنْ الْسَيِّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةً أَتِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْدَلَةَ أَسْرِي بِدِ بِإِيلِياء بِقَدَحَيْنِ مِنْ خُرْ وَلَكِنِ ، فَنَظَرَ إِلَيْهِما ، فَأَخَذَ اللَّهِنَ ا قَالَ (٨) جِبْرِيلُ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ ، لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَغَوَتْ أَمْتُكَ مَرْشَ أَحْدُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ وَهِبِ قَالَ أَخْبَرَ فِي يُونُسُ عَن أَبْن شِهَاب قَالَ أَبُوسَلَمَةَ سَمِعْتُ جابِرَ بْنَ عَبُدِ ٱللهِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِيَّةً يَقُولُ كُمَّ كَذَّبني (١) قُرَيْشٌ قَتْ فِي ٱلْحِجْرِ لَجَلَّى ٱللهُ لِي بَيْتَ اللَّهُ بِي بَيْتَ اللَّهُ عِنْ آيَاتِهِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ ، زَادَ يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمَّهِ لَل كَذَّ بِنِي (١٠) قُرَيْشْ، حِينَ أُسْرِيَ بِي إِلَى يَنْتِ الْقَدْسِ نَحْوَهُ ، قَاصُفْاً رِيخ تَقْسِفُ كُلُّ شَيْءٍ ، (١١) كَرِّمْنَا وَأَكْرَمْنَا وَاحِدْ ، ضِعْفَ الحَيَاةِ عَذَابِ الحَيَاةِ وَعَذَابَ (١٢)

(١) مَيْسُوراً لَيْناً (٢) وَالرُّجَالُ بِمَبْدِهِ أَيْلًا مِنَ الْمُسْجِدِ (٨) مَمَالُ (۱۰) كُذُّبِتْني (١١) بَابُ وَلَقَدُ كُوَّ مُنَا ے کا 11 باب قولہ ٹمالی ولند

(١٢) وَضِيفْتَ الْمَاتِ

(۱) وَنَأَى (٢) ضبط شكله من ألفر ع شكلته ا (٣) بَابُ قَــُو ْلِهِ وَإِذَا أرَدْنَا أَنْ نَهْلِكَ قَرْبَةً أمَرُ مَا مُنْرَ فِيهِمَا الْآيَةَ هده الرواية في اليونينيــة يحتمل أن تكون بعد ملمونا (٤) الممكسورة فاليونينية في الموضعين مصحح على الاول كما ترى وفي الفتح أن الاولى مكسورة والثانية منتوحة (٥) كابُ (١) أنَّ رَسُولَ أَلَّهِ عِنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمِي عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ (٧) فَهَنَنَ مِنْهَا أَمْهُمُ 레o (٨) (١) يَجْمُعَ ٱللَّهُ صِح لم ينسبط يجمع في اليونينيسة وضعات في بعس النسخ المتمدة عندتا بنتح الباء وفي القسطلاني يصحها (١٠) وَلاَ يَغْضَب

المَمَاتِ ، خِلاَفَكَ وَخَلْفُكَ سَوَالِهِ ، وَنَاءَ (١) تَبَاعَدَ ، شَا كُلِلَتِهِ فَاحِيتِهِ ، وَهُيّ م شَكْلِهِ (٢) ، صَرَّفْنَا وَجَهْنَا ، قَبِيلًا مُعَايِنَةً وَمُقَا بَلَةً ، وَقِيلَ الْقَا بِلَهُ لِأَنَّهَا مُقَا بِلَتُهَا ، وَتَقْبَلُ وَلَدَهَا ، خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ ، أَنْفَقَ الرَّجُلُ أَمْلَقَ ، وَنَفْقَ الشَّح مُقَتِّرًا ، لِلْأَذْقان نُحْتَمَعُ اللَّحْيَيْن ، وَالْوَاحِدُ ذَقَنْ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْفُورًا وَافرًا ، تَبيما يُزْجِي الْفُلْكَ يُجِرْي الْفُلْكَ ، يَخِرُونَ لِلْأَذْقَانِ لِلْوُجُوهِ ' عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كُنَّا نَقُولُ لِلْحَيِّ إِذَا الجَاهِلِيَّةِ أَبِرَ (1) بَنُو فَلَانِ مِرْشُ الْحُسَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَقَالَ أَبِرَ وَ يَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ وَتَدْنُو الشَّمْسُ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْفَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطيِقُونَ لَونَ فَيَقُولُ النَّاسُ أَلاَ تَرَوْنَ ما قَدْ بَلَغَكُمُ ۚ فَيَقُولُونَ لَهُ أَنْتَ أَبُو الْبَشَر خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ وَأَمَرَ الْمُلاَئِكَة فَسَجَدُوا لَكَ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبُّكَ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَفَنَا فَيَقُولُ آذَمُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ (١٠) يَغْضَ

بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَ إِنَّهُ (١) نَهَا فِي عَن الشَّجَرَّةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، أُذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ فَيَأْنُون نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ إِنَّكَ أَنْتَ أُولُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ تَمَّاكَ اللهُ عَبِداً شَكُورًا أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا تَرَى إِلَى مانَحْنُ فَهِ فَيَقُولُ ۚ إِنَّ رَبِّي عَنَّ وَجَلَّ قَدْ شَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ ، وَلَنْ يَنْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ (٣) لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِمِ وَفَيَأْتُونَ إِبْرَاهِم فَيَقُولُونَ يَا إِبْرَاهِم أَنْتَ ا نَنْ اللهِ وَسَلِيلُهُ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ ، أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ ، أَلَا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فيهِ ، فَيَفُولُ كَلُمْ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كُم يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِنْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَمْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنِّي قَدْ كُنْتُ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذَبَّتٍ ، فَذَ كَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ في الحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، أُذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أُذْهَبُوا إِلَى مُوسَى فَيَأْتُونَ مُوسَى ( ) فِي أَصُولِ كَثِيرَةً إِلَى فَيَقُولُونَ يَا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ فَضَلَكَ اللهُ برِسَالَتِهِ وَ بكلاً مِهِ عَلَى النَّاسِ أَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلا (٣) تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ فَيَقُولُ إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَه ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ ، وَإِنَّى قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا كَمْ أُومَرْ بقَتْلِهَا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي أَذْهَبُوا إِلَى عِيسَى (اللهُ عَلَيْ وَلَا عِيسَى فَيَقُولُونَ يَا عِيسَى أَنْتَ رَسُولُ اللهِ وَكَامِتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ وَكَأَمْتَ النَّاسَ في المَهْدِ صَبِيًّا أَشْفَعْ لَنَا (\*) أَلاَ تَرَى إِلَى ما تَعْنُ فِيهِ فَيَقُولُ عِيسَى إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا كُمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ مِثْلَهُ (1) وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَكُمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي نَفْسِي نَفْسِي ، أَذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي ، أَذْهَبُوا إِلَى كُمَّدٍ عَلِيَّ فَيَأْ تُونَ مُمَّدًا عَلِيْهِ فَيَقُولُونَ يَا مُحَدُّ أَنْتَ رَسُولُ ٱللهِ ، وَخَاتِمُ الْأَنْبِيَاءِ ، وَقَدْ غَفَرَ ٱللهُ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُرَ ، أَشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبْكَ ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا يَعْنُ فِيهِ . فَأَهْلَتُ فَآتَى

(عُ) أَبْنُ مَرَ مُجَمَّ يَعْدَلُنَا زِيادَةُ إِنِّي رَبِّكَ <sup>\*</sup> (٦) قَط

(۱) بَابُ قَوْرِكِهِ (۲) حدثنا (۵) أَبْنُ مُنْبَةٍ (٥) النَّرُ أَنْ مُنْبَةٍ (١) باب (٦) (٩) الأية (٩) عاب قوود المه المؤتة (٩) عاب قود المؤتة (١٠) كان ناس (١٠) كانوا يعبد ون اليوبينية

(۱) أمنى يارب،

تَحْتَ الْعَرْشِ ، قَأَقَعُ سَاجِداً لِرَبِّي عَنَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَيَّ مِنْ تَحَامِدِهِ وَحُسْن الشَّنَاء عَلَيْهِ شَيْئًا كُمْ يَفْتُحْهُ عَلَى أَحَدِ قَبْلِي ، ثُمَّ يُقَالُ بَالْحُمَّدُ أَرْفَعْ رَأْسَكَ سَلْ تُعْطَهُ وَأَشْفَعْ تُشِفَعْ ، فَأَدْفَعُ رَأْسِي فَأَفُولُ: أُمَّتِي يَا رَبِّ ، أُمَّتِي يَا رَبِّ ، فَيُقَالُ يَا مُحَدَّدُ أَدْخِلْ مِنْ أُمَّتِكَ مَنْ لاَ حِساَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْبَابِ الْأَيْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ ، وَهُمْ شُرَكاءِ النَّاسِ فِي اسوى ذلكَ مِنَ الْأَبْوَابِ ، ثُمَّ قالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ ما بَيْنَ الْمِعْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَادِيعِ الجَنَّةِ ، كَمَا رَيْنَ مَكَّةً وَيَعْيَرَّ ، أَوْ كَمَا رَيْنَ مَكَّةً وَ بُصْرَى \* (" وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا صَرْتَىٰ (") إِسْحَقُ بْنُ نَصْرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرِّزَاقِ عَنْ مَعْمَر عَنْ هَمَّامٍ ( ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ مَالِكَ قَالَ خُفَّفَ عَلَى دَاوُدَ الْقِرَاءَةُ (°) ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَابِّتِهِ لِنُسْرَجَ ، فَكَانَ يَقْرَأُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ يَعْنِي الْقُرْآنَ \* (٦) قُلِ اُدْعُو الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ (٧) فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرّ عَنْكُمْ وَلاَ تَحْوِيلاً مَرْثَىٰ (^) عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّتَنَا يَحْييٰ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنى سْلَيْهَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ : إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةُ ، قالَ كانَ نَاسْ مِنَ الْإِنْسِ يَعْبُدُونَ نَاسًا مِنَ ٱلْجَنِّ ، فَأَسْلَمَ ٱلْجِنُّ وَتَمَسَّكَ هُولًا عَ بِدِينِهِم \* زَادَ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَحْمَسِ: قُلِ أَدْعُوا الَّذِينَ زَكَمْ مُ ﴿ (\*) أُولِئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْنَغُونَ إِلَى رَبِّهِم ِ الْوَسِيلَةَ الآيةَ صَرْثُ بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرْنَا مُمَّدُ بْنُ جَعْفَر عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَر عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ فَيْ هَذِهِ الْآيَةِ : الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمِ الْوَسِيلَةَ ، قالَ (١٠) نَاسَ مِنَ ٱلْجُنّ يعْبَدُونَ (١١) قَأْسُلَمُوا ﴿ (٢٧) وَما جَعَلْنَا الرُّواْ يَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فَتِنَّةَ لَلنَّاس حَرْثُ عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ (١٣٧) وَمَا جَعَلْنَا الرُّوْبَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِيْنَةً لِلنَّاس ، قالَ هِيَ رُوْبَا عَيْنٍ أُرِيهَا

رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ لَيْلَة أُسْرِى بِهِ وَالشَّجَرَةَ اللَّمُونَةَ شَجَرَةُ الزَّقْومِ \* " إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا . قَالَ نُجَاهِدُ : صَلاَةَ الْفَجْرِ صَرِيْنِ " عَبْدُ اللهِ بْنُ نُحَمَّدٍ حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَ اَ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةً وَأُبْنِ المسَبَّبِ عَنْ أَبِي هُرَبْرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ عَالْىَ قَالْ فَضْلُ صَلاَّةِ الجَميعِ عَلَى صَلاَّةِ الْوَاحِد خَشْنُ وَعِشْرُون دَرَجَةً وَتَجْتَمِعُ مَلَائِكَةُ اللَّيْل وَمَلَائِكَةُ النَّهَارِ في صَلاَّةِ الصُّبْحِ (٣) يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ أُفْرَوُ اللَّهِ مُؤْمُ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُ وُدًا \* ( ) عَسَى ا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَاماً مَعْوُدًا حَدِيثَى (٥) إِسْمُعِيلُ بْنُ أَبَانَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَس عَنْ آذَمَ بْنِ عَلِيِّ قَالَ سَمِينْتُ أَبْنَ عَمَرَ رَضِي ٱللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ يَصِيرُونَ يَوْمَ (٦) كَا فُلْاَنُ أَشْفَعْ . أَى الْقِيَامَةِ جُمًّا كُلُّ أُمَّةً تَمْبُعُ نَبِيَّهَا يَقُولُونَ يَافِلاَنُ أَشْفَعْ (٦) حَتَّى تَنْتَهِى الشَّفَاعَةُ إِلَى النَّبِيّ عَلَيْ فَذَلِكَ يَوْمَ يَبْعَثُهُ اللهُ المَقَامَ الْمَحْمُودَ عَرَبْنَ عَلَى بْنُ عَيَّاشَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ أَبْنُ أَبِي خَمْزَةَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جار بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ : مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءِ اللَّهُمَّ رَبَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ ، والصَّلاَةِ الْقَائَمَةِ ، آتِ (٧) مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ ، وَابْمَثُهُ مَقَاماً مَمُودًا الَّذِي وَعَدْتهُ ا حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، رَوَاهُ خَمْرَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيّ \* (\* وَثُلْ جَاءِ الْحَقُّ وَزَهَنَى الْبَاطِلُ (\*) إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوتًا ، يَزْهَنُ يَهُ لِكُ مَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ عَنِ أَبْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْد اللهِ بْن مَسْمُود رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ دَخلَ النِّي عَلَيْتُ مَكَّةً وَحَوْلَ الْبَيْتِ سِيُّونَ وَثَلاَ مِا ثَةِ نُصُبِ (١٠) خَمَلَ يَطْعُنُهُما بِعُودٍ فِي يَدِهِ وَيَقُولُ: جَاءِ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوتًا . جاء الحَقُّ وَمَا يُبُدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿ (١١) وَ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ مِرْشُنَا مُحَدُّ بْنُ حَفْسِ بْنِ غِياتٍ حَدََّتَنَا أَبِي حُدَّتَنَا الْأَمْمَسُ قالَ

---ة (٢) النجر lita~ (+) بالتكرار ---(۷) الث مباز (۸) (۱) الآية (۱) الآية (۱۰) نَصْبِ

(۱۱) بَابْ

حَدَّثَنَى إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عِنْهُ قَالَ بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيّ في حَرْثٍ وَهُو مُنْكِي مُنْكِي عَلَى عَسِيبِ إِذْ مَرَّ الْيَهُودُ ، فَقَالَ بَمْضُهُمْ لِيَعْضِ ، مَلُوهُ عَن الروح ، فَقَالَ مَارَابَكُم (١) إِلَيْهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لاَيَسْتَقَبِلُكُمْ بِشَيْءٍ تَكُرُهُونَهُ فَقَالُوا سَلُوهُ فَسَأَلُوهُ عَنِ الرُّوحِ ؛ فَأَمْسَكَ النَّبِي عَلِيَّةً فَلَمْ يَرُدٌّ عَلَيْهِم ٣ شَيْعًا فَعَلِمْتُ أَنَّهُ يُوخِي إِلَيْهِ ، فَقُمْتُ مَقَامِي ، فَلَمَّا نَزَلَ الْوَحْيُ قالَ : وَيَمْأَلُونَكَ عَن الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّى وَمَا أُوتِيتُمُ ٣٠ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً \* ١٠ وَلاَ تَجْهُرُ بِصَلاَتِكَ وَلاَ الْمُخَافِتْ مِنْ مَا يَعْقُوبُ إِنْ إِبْرَاهِمِ حَدَّنَنَا هُشَيْمٌ حَدَّنَنَا ( ) أَبُو إِشْرِ عَنْ ال سَمِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أُبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ تَجَهْرٌ بِصَلاَتِكَ اللهُ عَنْهُما في قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلاَ تَجَهْرٌ بِصَلاَتِكَ ال وَلاَ شَخَافِتْ مِهَا ، قَالَ نَزَلَتْ وَرَسُولُ اللهِ يَلِيَّةِ مُغْتَفِي ٢٠ عِمْكُةً كَانَ إِذًا صَلَّى بِأَصْحَابِهِ (١) بَابِ رَفَعَ صَوْ تَهُ بِالْفُرْآنِ ، فَإِذَا سَمِعَ (٧) المُشْرِكُونَ سَبُوا الْقُرْآنَ وَمَنْ أَنْزَلَهُ وَمَنْ جاء به ال فَقَالَ ٱللهُ تَمَاكَى ( ) لِنَبِيهِ عَلَيْهِ : وَلاَ تَجَهْرُ بِصَلاَتِكَ ، أَى بقراء تِكَ ، فَيُسْمَعَ المُشْرِكُونَ فَيَسُبُوا الْقُرْآنَ ، وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا عَنْ أَصْحَابِكَ فَلاَ تُسْمِعُهُمْ ، وَٱبْتَخِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً **حَدِثْنِ (١)** طَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ حَدَّنَنَا رُائِدَةُ عَنْ هِشِامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِي اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنْزُلَ ذَلِكَ فِي الدُّعاهِ .

#### ( سُورَةُ الْسَكَفَفِ (١٠)

وَقَالَ مُخَاهِدُ : تَقُرْضُهُمْ ۚ تَتُرُ كُهُمْ ، وَكَانَ لَهُ ثُمُنْ ذَهَبْ وَفِضَّةٌ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : جَمَاعَةُ النَّمْرُ ، بَاخِيمٌ مُهْلِكٌ ، أَسَفَا نَدَما ، الْكُنَّهُ فَ الْفَيْحُ فِي الجَبَلَ ، وَالرَّفِيمُ الْسَكَتِابُ ، مَرْ قُومٌ مَكْنُوبٌ مِنَ الرَّقْمِ ، رَبَطْنَا عَلَى كُلُوبِهِمْ أَلْمَمْنَاهُمْ صَبْرًا ، لَولاً أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ، شَطَطًا إِفْرَاطًا ، الْوَصِيدُ الْفَيَّاءُ جَمْعُهُ وَصَائَّدُ وَوُصُدٌ ، ويُقَالُ الْوَصِيدُ الْبَابِ ، مُؤْصَدَةُ مُطْبُقَةٌ ، آصَدَ الْبَابُ وَأَوْصَدَ ، بَعَثْنَاهُمْ أَحْيَبُنَاهُمْ ،

(۱۰) بـُم الله الرحن **الر**د

أَرْكُى أَكْدُ، وَيُقَالُ أَحَلُ ، وَيُقَالُ أَكْدُ رَيْعًا . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : أَكُلُّهَا ، وَكُمْ تَظْلِمُ كُمْ تَنْقُصْ . وَقَالَ سَعِيدُ عَنِ أُنْ عِبَّاسٍ : الرَّقِيمُ اللَّوْحُ مِنْ رَصاصٍ ، كَتَب عامِلُهُمْ أَسَمَاءُهُمْ ثُمَّ طَرَحَهُ في خِزَانَتِهِ ، فَضَرَبَ اللهُ عَلَى آذَانِهِمْ فَنَامُوا ، وقالَ غَيْرُهُ وَأَلَتْ تَئِلُ تَنْجُو . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَوْثَلِاً مَحْرِزًا ، لاَ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا لاَ يَعْفِلُونَ « () وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءِ جَدَلًا مِنْتُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ أَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّنَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي عَلَى بْنُ حُسَيْنِ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيٌّ طَرَقَهُ وَفَاطِينَةَ ، قَالَ (٢) أَلاَ تُصَلِّيانِ ، رَّجْمَا بِالْنَيْبِ لَمْ نَسْتَبِنْ ، فُرُطاً (٢) نَدَما ، سُرَادِقُهَا مِثْلُ السُّرَادِقِ، وَالْحُجْرَةِ الَّتِي تُطِيفُ بِالْفَسَاطِيطِ، يُحَاوِرُهُ مِنَ الْحُاوَرَةِ ، لَكُنَّا هُوَ اللهُ رَبِّي أَيْ لَكِنْ أَنَا هُوَ اللهَ رَبِّي ثُمَّ حَذَفَ الْأَلِفَ وَأَدْغَمَ إِحْدَى النُّونَين في الْأُخْرَى ، زَلَقًا (1) لاَ يَثْبُتُ فِيهِ فَدَمْ ، هُنَالِكَ الْوِلاَيَةُ (٥) مَصْدَرُ الْوَلِيِّ (٦) ، عُقْبًا عاقبِةً "وَعُقْبَى وَعُقْبَةً "وَاحِدْ وَهِي الآخِرَةُ ، قِبَلاً وَقُبلاً وَقَبلاً أَسْتَئْنَافاً ، ليُدْحِضُوا لِلْهُولِ ، الدَّحْضُ الزَّلْقُ ﴿ (٧) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لَهَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ بَمُمَّعَ الْبَعْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ خُقْبًا ، زَمَانًا وَجَمْنُهُ أَخْقَابُ مِرْشُ الْحُمَيْدِي عَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّنْنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارِ قَالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نَوْفًا الْبِكَالِيُّ (١) يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى صَاحِبَ الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُؤسَى صَاحِبَ بِنِي إِسْرَائِيلَ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسِ كَذَبَ عَدُو اللهِ حَدَّثَنَى أَبَيْ بْنُ كَعْبِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَرَاقِية مَقُولُ إِن مُولَى قَامَ خَطِيبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ ، فَشَيْلِ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ؟ فَقَالَ أَنَا ، فَعَتَبَ اللهُ عَلَيْهِ ، إِذْ كَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ ، قَأُو لَى اللهُ إِلَيْهِ ، إِنَّ لِي عَبْدًا يِحَجْمَعِ (٥)

ولا تباب توله و كدا في الب توله و كدا في الب توله و كدا في ولا تصحيح كتبه مصححه ألم أو المراب المرا

الكاف وتشدد وهو الذى في

اليونينية وغيرها

(١) عند جم

الْبَحْرَبْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ ، قالَ مُوسَى يَا رَبُّ فَكَنْفَ لِي بِهِ ؟ قالَ لَأَخُذُ مَمَكَ حُوتًا فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلَ ، فَحَيْثُما فَقَدْتَ الحوتَ فَهُو ثَمَّ ، قَأْخَذَ حُوتًا تَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلَ ثُمُّ ٱنْطَلَقَ وَٱنْطَلَقَ مَعَهُ بِفَتَاهُ (١) يُوشَعَ بْنِ نُونٍ حَتَّى إِذَا أَتَيَا الصَّخْرَةَ وَضَعَا رُؤُبَّهُمَا، قَنَامًا (" وَاصْطَرَبَ الْحُوتُ فِي الْمِكْتُلِ فَخَرَجَ مِنْهُ فَسَقَطَ فِي الْبَحْرِ ، فَأَتَّخَذَ سَبَيلَهُ في الْبَحْرِ سَرَبًا وَأَمْسَكَ أَللهُ عَن الْحُوتِ جِزْبَةَ المَّاءِ فَصَارَ عَلَيْهِ مِثْلَ الطَّاق ، فَأَمَّا أَسْتَيْقَظَ نَسِي صَاحِبُهُ أَنْ يُخْبِرَهُ بِالحوتِ ، فَأَنْطَلَقَا نَقِيَّةً يَوْمِيماً وَلَيْلَتَهُما ، حَتَّى إِذَا اللَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ آتِنَا عَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينًا مِنْ سَفَرِ نَا هَٰذَا نَصَبًا ، قَالَ وَكُمْ الرار والما يَجِدْ مُوسَى النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَا المَكَانَ الَّذِي أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ، فَقَالَ لَهُ فَتَاهُ أَرَأَ يْتَ إِذْ أَوِينَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلاَّ الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْ كُرَهُ وَأَتَّخَذ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْر تَحِبًا ، قالَ فَسَكَانَ لِلْحُوتِ سَرَبًا وَ لِمُوسَى وَلِفَتَاهُ عَبًّا ، فَقَالَ مُوسَى ذٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْنِي فَأَرْتَدًا عَلَى آثَارِهِمِا قَصَصًا ، قالَ رَجَعًا يَقُصَّانِ آنَارَهُمَا حَتَّى ٱنْتَهَيَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِذَا رَجُلُ مُسَجًّى ثَوْبًا (٣) فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى فَقَالَ الخَضِرُ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ ، قالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ نَعَمْ أَتَبْتُكَ لِتُعَلِّمَتِنِي مِمِّا عُلِّمْتَ رَشَداً، قالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعُ مَعِي صَبْرًا، يَا مُوسَى إِنِّي عَلَي عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَنِيهِ لاَ تَعْلَمُهُ أَنْتَ ، وَأَنْتَ عَلَى عِلْمِ مِنْ عِلْمِ اللهِ عَلَّمَك (اللهُ لاَ أَعَلَمُهُ ، فَقَالَ مُوسَى سَتَجَدُنِي إِنْ شَاءَ أَلَنْهُ صَابِرًا وَلاَ أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ ، فَإِنِ أُتَبَّعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ ، حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكًّا ، فَأَنْطَلَقَا يَمْشِيانِ عَلَى سَاحِلِ الْبَعْدِ ، فَمَرَّتْ سَفِينَةٌ فَكَالُّوهُ أَنْ يَحْمِلُوهُ ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ خَمَلُوهُ (٥) بِغَيْرِ نَوْلٍ ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ ، كَمْ يَفْجَأَ إِلاَّ وَالْحَضِرُ قَدْ قَلَمَ لَوْحًا ا مِنْ أَنْوَاحِ السَّفِينَةِ بِالْقَدُومِ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمٌ حَمَّلُونَا (١٠ بِغَيْرِ مَوْلٍ تَحَدَّتَ إِلَى

(١) عَلَمْ حُكُمُ

(٦) قَدْ حَمَّلُونَا

مَفِيلَتِهِمْ ۚ فَخَرَقْتُهَا لِتُغْرِقِ أَهْلَهَا لَقَدْ جِنْتَ شَيْنًا إِمْرًا ، قالَ أَلَمُ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ، قَالَ لاَ ثُوَّاخِيذُنِي هِمَا نَسِيتُ وَلاَ ثُرْهِيْمِنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ، قَالَ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ وَكَانَتُ الْأُولَى ( ) مِنْ مُوسَى نِسْبَانًا ، قَالَ وَجَاء عُصْفُور ۗ فَوَقَعَ عَلَى خَرْفِ السَّفِينَةِ ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْدِ نَقْرَةً ، فَقَالَ لَهُ الْخَضِرُ مَا عِلْمِي وَعِلْمُكَ مِنْ (٢) عِلْمِ اللَّهِ ، إِلاَّ مِثْلُ ما نَقَصَ هَٰذَا الْمُصَفُّورُ ، مِنْ هَٰذَا الْبَحْد ، ثُمَّ خَرَجا مِنَ إِ السَّفِينَةِ ، فَبَيْنَا هُمَا يَمْشِيانِ عَلَى السَّاحِلِ ، إِذْ أَبْصَرَ الْخَضِرُ غُلاَماً يَلْمَبُ مَعَ الْفِلْمَانِ كَأَخَذَ الْحَضِرُ رَأْسَهُ (٣) بيَدِهِ ، قَا تَشْلَعَهُ بيَدِهِ فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْساً زَاكِيةً إِنَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ متمي صَبْرًا ، قالَ وَهُٰذَا (\*) أَشَدُ مِنَ الْأُولَى قالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ نَيْء بَعْدَهَا فَلَا لَتُصَاحِبْني أَ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ، فَا نَطْلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ أُسْتَطْمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ بُضَيْفُوهُمْ إِ فَوَجَدَا فِيهَا جدَارًا بُرِيدُ أَنْ يَنْفَضَّ ، قالَ مائِلٌ فَقَامَ (\*) الخَضِرُ فَأَقامَهُ إِيدِهِ ، فَهَالَ مُوسَى قَوْمُ أَلَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَكُمْ يُضَيِّفُونَا لَوْ شَيْتَ لَا تَجَذَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قَالَ هَٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ بَيْنِكَ إِلَى قَوْلِهِ ذَٰلِكَ تَأُو بِلُ مَا كَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ وَدِدْنَا أَنَّ مُولِينِي كَانَ صَبَرَ حَتَّى يَقُصَّ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرِهِ إِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ فَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسٍ يَقْرَأُ وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكِ مَا لَأَخُذُ كُلَّ سَعِينَةٍ صَالِمَةٍ غَصْبًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ : وَأَمَّا الْفُلاَمُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ \* (" قَامًا بَلْغَا جُمْتَعَ يَيْنِهِمَا نَسِيا حُوتَهُمَا قَالَجُنَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَتَتْرِ سَرَبًا (٧) مَذْهَبًا يَسْرُبُ يَسْلَكُ وَمِنْهُ وَسَارِبُ بِالنَّهَادِ مَرْثُ اللَّهِ الْمُ اللَّهُ مَوسَى أَخْبَرَ أَا هِشَامُ أَنْ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ ، يَزِيدُ أَخَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ وَغَيْرَ ُهُمَا قَدْ سَم ﴿ يُحَدِّثُهُ (٩) عَنْ

(١) في الأولى (٢) في الأولى (٣) في الأولى (٣) وهده (٤) وهده (٤) وهده أسلام فأ قَسَلَمَهُ بِيكِرِهِ (٤) فَقَالَ المُضَرِّ بِيكِرِهِ فَأَ قَسَلَمُ بِيكِرِهِ (٢) بَالْ قَوْلُهُ مُنْ اللَّهُ وَوْلُهُ اللَّهُ عَوْلُهُ اللَّهُ عَوْلُهُ اللَّهُ عَوْلُهُ اللَّهُ عَوْلُهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

ه عدث (۹)

(۲) وأين سمة

(٥) قال (٣) خُوتاً (١) حُوتاً

ه ه (۷) کيرا څ

(۸) نندي ر (۱) جحو

(۱۰) والتي معة صح أخرة

كذا ومتع اليونينية على هـنده المررة وعبارة القسمطلاني ولابي دُر عن الحموى والمستملي والتي ولابي ذر أيضًا أخرة تلياتهما اه ه وفي لسحة جمل التخريج على أخبره وصنيع الفتح يؤيدهاا فانظره كتبه مصحمه

(۱۲) فقال

(١٣) بأرْض

سَعِيدٍ (١) قالَ إِنَّا لَعِنْدَ أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي يَنْتِهِ ، إِذْ قالَ سَلُونِي ، قُلْتُ أَيْ أَبَا مَبَّلس جَعَلَنِي ٱللَّهُ فِدَاءِكَ بِالْكُوفَةِ (٣) رَجُلْ قاصْ يُقَالُ لَهُ نَوْفٌ يَزْعُمُ أَنَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، أَمَّا عَمْرُ و فَقَالَ لِي قَالَ قَدْ كَذَبَ عَدُو الله ، وَأَمَّا يَهْلَى أَنْنُ عَبَّاسِ حَدَّثَنَى أَبِي مَنْ كَمْبِ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْقِ مُوسَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ قالَ ذَكَّرَ النَّاسَ يَوْماً ، حَتَّى إِذَا فاضَتِ الْمُيُونُ ، وَرَقَّتِ الْفُلُوبُ ، وَلَّى أَىْ رَسُولَ ٱللهِ هَلْ فِي الْأَرْضِ أَحَدُ أَعْلَمُ مِنْكَ ؟ قالَ لاَ، فَعَتَبَ يَرُدَّ الْوِلْمَ إِلَى اللهِ ، قِيلَ بَلَى ، قالَ أَىْ رَبِّ قَأَيْنَ (٣) قالَ عَجْمَعِ الْبَ أَجْمَلْ لِي عَلَّمًا أَعْلَمُ ذَلِكَ بِهِ (<sup>1)</sup> فَقَالَ (<sup>0)</sup> لِي عَمْرُو قالَ حَيْثُ يُفَارِقُكَ الْحُوتُ وَقَالَ لِي يَعْلَى قَالَ خُذْ نُونًا (٥) مَيِّتًا حَيْثُ يُنْفَتُحُ فِيهِ الرُّوحُ فَأَخَذَ حُوتًا فَجَعْلَهُ فَقَالَ لَفَتَاهُ لاَ أَكَلَفُكَ إلاَّ أَنْ تُخْـ برَنِي بِحَيْثُ يُفَارِقَكَ ، فَذَٰلِكَ قَوْلَهُ جَلَّ ذَكْرُهُ : وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَّاهُ ، يُوشَمَّ بْنِ في ظلِّ صَنْوَةٍ في مَكَانٍ ثُو ْ يَانَ إِذْ تَضَرَّبَ نَاتُمْ ، فَقَالَ فَتَاهُ لاَ أُوقِظُهُ ، حَتَّى إِذَا أَسْتَيْقُظَ نَسِيَ (١) الحوتُ حَتَّى دَخَلَ الْبَعْدَرُ ، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنْهُ جِرْيَةَ الْبَعْدِ حَتَّى كَأَنَّ أَثَوَتُمْ في حَجَر ، هَكَذَا كَأَنَّ أَثَّرَهُ في حَجَر (" وَحَلَّقَ بَيْنَ إِنْهَامَيْهِ وَٱللَّتَيْنِي (١٠ تَلْيَانِهِمَا لَقَدْ لَقَينًا مِنْ سَفَرَ نَا هُذَا نَصَبًا ، قالَ قَدْ قَطَعَ أَللَّهُ عَنْكَ النَّصَبَ ، لَيْسَ فَرَجَعًا فَوَجَدًا خَضِرًا قَالَ لِي عُثَمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ عَلَى طِنْفُسِتَةِ (١١) خَضْرًاء عَلَى كَبِدِ الْبَعْدِ قالَ (١٢) سَعِيدُ بْنُ بأُرْضِي (١٣) مِنْ سَلاَمٍ ، مَنْ أَنْتَ ؟ قالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ؟ قالَ

نَمَمْ ، قَالَ فَأَ شَأَ نُكَ ؟ قَالَ جِنْتُ لِتُعَلَّمَنِي مِمَّا عُلَمْتَ رَسُداً ، قَالَ أَمَا يَكْفِيكَ أَنَّ التُّوْرَاةَ بِيَدَيْكَ ، وَأَنَّ الْوَحْيَ يَا تِيكَ ، كَا مُوسَى إِنَّ لِي عِلْمًا لاَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَعْلَمَهُ وَإِنَّ لَكَ عِلْمًا لاَ يَنْبَغِي لِي أَنْ أَعْلَمَهُ ، فَأَخَذَ طائر الْ عِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ ، وَقالَ (١) وَٱللهِ ما عِلْمِي وَمَا عِلْمُكَ فِي جَنْبِ عِلْمِ اللهِ ، إِلاَّ كَمَا أَخَذَ هٰذَا الطَّائرُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَعْر ، حَتَّى إِذَا رَكِهَا فِي السَّفِينَةِ وَحَدَا مَعَابِرَ صِغَارًا تَحْمِلُ أَهْلَ هُذَا السَّاحِلِ إِلَى أَهْل هُذَا السَّاحِلِ الْآخَرِ عَرَفُوه ، فَقَالُوا عَبْدُ اللهِ الصَّالِخ ، قالَ قُلْنَا لِسَعِيدٍ خَضِر ، قالَ نَعَمْ لاَ نَحْمِيلُهُ مِأْجْر نَفَرَقَهَا وَ وَتَدَ (١) فِيهَا وَتِداً ، قالَ مُوسَى أَخَرَفْتُهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جنْتَ شَبْئًا إِنَّ اللَّهُ عَاهِدُ مُنْكُرًا ، قالَ أَكُم أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا (١) وَأَنْ عَبَّاسٍ . اللَّهِ عَنْ عَبَّاسٍ . اللَّهُ وَلَى نِيسْيَانًا ، وَالْوُسْطَى شَرْطًا ، وَالثَّالِيَّةُ عَمْدًا ، قالَ لاّ تُوَّاخِذْنِي بِمَا (٠) فِي الطَّبُوعُ مَنْكُراً. نَسِيتُ وَلاَ تُرْهِقُنِي مِنْ أَمْرِى عُسْرًا ، لَقيا غُلاَما فَقَتَلَهُ ، قالَ يَعْلَى قالَ سَعَيْدُ وَجَدَ غِلْمَانًا يَلْعَبُونَ ، فَأَخَذَ غُلاّما كافِرًا ظَريفًا فَأَصْجَعَهُ ثُمَّ ذَبِّحَهُ بِالسّكَيْنِ ، قال أَقْتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ كُم تَعْمَلُ بِأَلْحِيْثِ (٣) ، وَكَانَ (١) أَبْنُ عَبَّاس قَرَأَهَا زَكِيَّةٌ (٥) زَاكِيةٌ مُسْلِمَةً كَقَوْ اللَّهِ غُلاَما زَكِيًّا ، فَأُ نُطلَقاً فَوَجَدَا جِدَاراً يُريدُ أَنْ يَنْقَضُ ۚ فَأَقَامَهُ ، قَالَ سَمِيدٌ بَهِ وَكَذَا ، وَرَفَعَ يَدَهُ فَأَسْتَقَامَ قَالَ يَعْلَى حَسِبْتُ أَنَّ سَعيداً قالَ فَسَحَهُ بِيَدِهِ (٦) فَأَسْتَقَامَ ، لَوْ شَيْتَ لَا تَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا قالَ سَعيد أجراً نَأْكُلُهُ وَكَانَ وَرَاءُهُمْ وَكَانَ (٧) أَسَامَهُمْ قَرَأُهَا ٱبْنُ عِبَّاسِ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ ، يَزْ كُمُونَ عَنْ غَيْرِ سَعِيدٍ أَنَّهُ هُدَدُ بْنُ بُددِ (١) ، وَالْغَارَمُ الْقَتُولُ أَسْمُهُ يَرْ مُمُونَ جَيسُور (١) مَلِكُ مَا خُدُ كُلُّ سَفِينَة غَصْبًا ، فَأُرَدْتُ إِذَا هِيَ مَرَّتْ بِهِ أَنْ يَدَعَهَا لِعَيْبُهَا ، فإذَا جَاوَزُوا أَصْلَحُوهَا فَأَ نُتَفَعُوا بِهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ سَدُّوهَا بِقَارُورَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ بِالْقَارِ، كَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْ وَكَانَ كَافِرًا تَغْشِينَا أَنْ يُرْهِقِهُمَا طُغْيَا نَا وَكُفْرًا أَنْ يَحْمِلَهُمَا

(٣) الناء محقفة في اليونينية

نس القمطلاني والفتح هده

(٦) يىدبه مولا

(٧) مَالِكُ

(۱) جَيْدُورُ

إِلَى الصَّغُورَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ مع من ط (۸) أو صع (١) لأتصيب -----النبث (۱۰)

حبَّهٔ عَلَى أَنْ يُتَابِعامُ عَلَى دِينِهِ ، فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدَّ لَهُمَا رَهُمُا خَيْرًا مِنْهُ زَكاةً لِقَوْلِهِ أُسَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً ، وَأَقْرَبُ رُحْمًا ، وَأَقْرَبَ رُحْمًا ، هُمَا بِهِ أَرْحَمُ مِنْهُمَا بِالْأَوْلِ ، اللَّذِي قَتَلَ خَضِرْ"، وَزَعَمْ غَيْرُ سَعِيدٍ أَنَّهُمَا أَبْدِلاً جارِيَّةً ، وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عاصِم فَقَالَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ إِنَّهَا جَارِيَةٌ \* (') فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِ مَا هُذَا نَصَبًا (١) إِلَى قَوْلِهِ عَجِبًا، صُنْعًا عَمَلًا، حِولًا نَعَوْلًا قالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ، (١) بَابُ قُولُهُ قَارُ نَدًّا عَلَى آنَارِهِ إِ قَصَصاً ، إِمْرًا وَلُكُنَّ دَاهِيةً ، يَنْفَضَ يَنْقَاضُ كَمَا تَنْقَاضُ لَلَ اللهُ الل السّنُ " ، لَتَخِذْتَ وَالْحَذْنَ وَاحِدْ، رُهُمَا مِنَ الرُّحْمِ وَهِي أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّهُمَةِ المُوتَ وَالْحَدْ، رُهُمَا مِنَ الرُّحْمَ وَهِي أَشَدُّ مُبَالَغَةً مِنَ الرَّهَةِ المُوتَ السَّنَ " ، لَتَغَاضُ الثَّيْهُ وَنَظَنْ أَنَّهُ مِنَ الرَّحِيمِ ، وَتُدْعَى مَكَة أُمَّ رُحْمِ أَى الرَّحْة أُ تَنْذِلُ بِمَا صَرَّى () قُتُنْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّنَىٰ (٥) سُفَيْمَانُ بْنُ عُيَنْبَةً عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ ﴿ (٤) سَدُّنَّا جْنَيْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَنْ عَبَّاسٍ إِنَّ نَوْفَا الْبِيَّكَانِيَّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوسَى بَنِي إِسْرَائِيلَ لَيْسَ ۗ (٥) حدثنا إِنْ مِنْ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَدُو اللهِ حَدَّثَنَا أَبَيْ بْنُ كَعْبِ عَنْ رَسُولِ اللهِ مَنْ قَالَ قَامَ مُوبِي خَطِبًا فِي بِنِي إِسْرَاتِيلَ ، فَقَيلَ لَهُ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ ، قالَ (٦) أَنَا فَعَتَبَ ٱللهُ عَلَيْهِ إِذْ كُمْ بَرُدٌ الْمِهْمَ إِلَيْهِ وَأُوْخَى إِلَيْهِ بَلَى عَبْدُ مِنْ عِبَادِي بِمَجْمَعِ الْبَعْرَ بْنُ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ . قَالَ أَيْ رَبِ كَيْفَ السَّبِيلُ إِلَيْهِ ؟ قَالَ تَاخُذُ خُوتًا فِي مِكْتَلِ فَحَيْثُما فَقَدْتَ الْحُوتَ فَأَتَّبِمْهُ (٧) قَالَ تَثَرَبِحَ مُوسَى وَمَعَهُ فَتَاهُ نُوشَعُ بْنُ نُونِ وَمَعَهُمَا الْحُوتُ حَنَّى أَنْتَهَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَنَزَلاً عِنْدَها ، فال فَرضَعَ مُوسَى رَأْسَهُ فَنَامَ . قالَ شَفْيَانُ وَفِي حَادِيثِ مَنْ يَشِو قَالَ وَفِي أَصْلِ الصَّخْرَةِ عَيْنٌ يُقَالُ كُمَّ (٨) الحَيَّاةُ لاَ يُصِيبِ مِنْ مَا مُهَا شَيْءٍ (١٠) إِلاَّ حَبِي ، قَأْصَابَ الْحُوتَ مِن مَاء يَلْكَ الْمَيْنِ ، قَالَ فَتَحَرَّكُ وِ أَنْسَلَ مِنَ الْمِكْتُلَ فَدَخَلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا أَسْتَيْقَظُ مُوسَى قالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءِنَا الآية قَالَ وَكُمْ يَجِدِ النَّصَبَ حَتَّى جَاوَزَ مَا أُمِرَ بِهِ ، قَالَ لَهُ فَتَاهُ يُوشَعُ بْنُ نُونِ أَرَأَ بْتَ إِذْ

أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنَّى نَسِيتُ الْحُوتَ الآيةَ قالَ مَرْجَعاً يَقُصَّانِ في آثَارِهِما فَوَجَدَا في الْبَخْر كَالطَّاق مَمَرَّ الحُوتِ ، فَكَانَ لِفَتَاهُ تَحَبًّا ، وَللْحُوتِ سَرَبًا ، قالَ قَالَ أَنتَهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ ، إِذْ هُمَا رِجُلِ مُسَجَّى بِثُوبِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ مُوسَى قَالَ وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلاَمُ ، فَقَالَ أَنَا مُوسَى ، قالَ مُوسَى بَنِي إِسْرَا يُبِلَ ؟ قالَ نَعَمْ ، قالَ هَلْ أَتَّبُعُكَ عَلَى أَنْ أُتَعَلَّمْنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رَشَدًا . قالَ (١) لَهُ الْخَضِرُ يَا مُوسَى إِنَّكَ عَلَى عِلْم مِنْ عِلْم الله عَلَّمْ كَهُ اللهُ لاَ أَعْلَمُهُ وَأَنَا عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمٍ اللهِ عَلَّمَنِيهِ اللهُ لاَ تَعْلَمُهُ قالَ بَل (٢٠) أُنَّبِعُكَ فَالَ فَإِنِ ٱنَّبَعْتَنِي فَلَا لَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءِ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. قَا نُطَلَقا كَيْشِيانِ عَلَى السَّاحِلِ فَرَّتْ بهما (٣) سَفِينَةٌ فَعُرِفَ الْحَضِرُ فَمَلُوهُمْ في سَفِينَتِهم بِغَيْرِ نَوْلٍ يَقُولُ مَن يُرِ أَجْرِ فَرَكِبَا السَّفيينَةُ (١) قالَ وَوَفَعَ عُصْفُورٌ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ فَعَسَ مِنْقَارَهُ الْبَيَحْرَ (٥) ، فَقَالَ الْحَضِرُ لِمُوسَى (٦) ما عِلْمُكَ وَعِلْمِي وَعِلْمُ الْحَلَاثِينِ في عِلْمِ اللهِ إِلاَّ مِقْدَارُ مَا غَمَسَ هَٰذَا الْعُصْفُورُ مِنْقَارَهُ ، قَالَ فَلَمْ يَفْجَأْ مُوسَى إِذْ عَمَدَ الخَضِرُ إِلَى أَ قَدُومٍ يَغَرَقَ السَّفِينَةَ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى قَوْمْ حَمَلُونَا بِغَيْرِ نَوْلٍ عَمَدْتَ إِلَى سَفِينَتِهمْ أَ خَرَفْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا (٧) لَقَدْ جَئْتَ اللَّايَّةَ ، فَا نْطَلَقَا إِذَا هُمَا بِغُلَّم يَلْعَبُ مَتَ الْفِاْمَانِ، فَأَخَذَ الْحَضِرُ برَأْسِهِ (^) فَقَطَعَهُ، قالَ (¹) لَهُ مُوسَى أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بغُيْرِ نَفْس لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا لُكُرًا، قالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ نَسْتَطِيحَ مَعِي صَبْرًا إِلَى قَوْلِهِ فَأْبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُم فَوَجَدَا فِيها جدارًا يُريدُ أَنْ يَنْقَضَّ ، فقال بِيدِهِ ُ هَكَذَا فَأَقَامَهُ ، فَقَالَ لَهُ مُوسَى إِنَّا دَخَلْنَا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا وَكُمْ يُطْمِمُونَا لَوْ شَيْتَ لَا تَحَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ، قالَ هٰذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَ يَيْنِكَ سَأْ نَبِئُكَ بِتَأْوِيلِ مالَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَدِدْنَا أَنَّ مُوسَى صَبَرَ حَتَّى يُقَصَّ عَلَيْنَا مِنْ أَسْهِا ، قالَ وَكَانَ أَبْنُ عَبَّاسِ يَقِرْأُ وَكَانَ أَمامَهُمْ مَلِكُ يَأْخُذُ كُلِّ سَفِينَةٍ صَالِحةٍ

(1) فقال (2) هل (7) هل (3) في السعب (4) في السعب (5) في السعب (5) في السعب (6) في السعب (7) في السعب (8) في ا

(٢) الآية (٦) مدثيا ة مع (٥) ابنسد (٦) فكنروا (۷) بَاكِ (٨) للُعِيرَةُ بْنُ عَبْدِ ٩ كَابُ مُورَةِ مَرَّيْمٍ (١٠) بسم الله الرحمن الرحيم (١١) كنا في السح وجعل القـــطلان الوافق للنلاوة. رواية الاكثر*ي* (١٢) القَوم (١٢) وَ فَالَ أَبُو وَاللِّلِ عَلِيتُ

مَرْ يَمُ أَنَّ النَّتِيَّ ذُو نُمْيَةً

حَتَّى قَالَتُ إِنِّى أُعُوذُ بِالرَّحْن

مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقَبًّا

رور) و قال بُجَاهِد فَلْتَمَدُد

هدا محله في نسخة وجمل التي. إ

سدها قبل بكيا ولم يعين لها محل في أخرى وجعل ملا

12. وقال عبره (١٥) واحد،

(١٦) بَابُقَوْلِهِ (١٧)النَّبِيُّ

فَلَدُّعَهُ

تعدها موضعها

قَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : أَبْصِرْ (١١) بهم وَأُسْمِعْ . اللهُ يَقُولُهُ وَثُمُ الْيَوْمَ (١٢) لاَ يَسْمَعُونَ وَلاَ يُبْصِرُونَ ، في ضَلاَلٍ مُبِينِ يَعْنِي قَوْلَهُ أَسْمِعْ بَهِمْ وَأَبْصِرْ ، الْكُفَّارُ يَوْمَئِذٍ أُسْمَعُ شَيْءِ وَأَبْصَرُهُ ، لَأَرْجَمَنَّكَ لَأَشْتِينَكَ ، وَرِئْيًا مَنْظَرًا (١١) . وَقَالَ أَبْنُ عُيَنْنَةَ : تَوْرُرُهُمْ أَزًّا ثُرُ عِنْهُمْ إِلَى المَاصِي إِزْعاجًا . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِذًّا عِوَجًا . قال أَبْنُ عَبَّاسِ وِرْدًا عِطَاشًا، أَثَا نَا مالاً ، إِذًا قَوْلاً عَظِيمًا ، رِكْزًا صَوْتًا (١١٤) ، غَيًّا خُسْرَانًا ، بُكلًّا جَمَاعَةُ بَاكْ ، صُليًّا صَلَى يَصْلَى ، نَدِيًّا وَالنَّادِي (١٠) عَبْلِيًّا ﴿ ١٦) وَأَنْذِرْهُمْ بَوْمَ الحَسْرَةِ مَرْثُ أَعْمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عِياتٍ حَدَّتْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَالْ رَسُولُ (١٧) اللهِ عَلِيَّ يُواتَى

غَصِبًا ، وَأَمَّا الْفُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا \* (١) قُلُ هَلُ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١) صَرْ فَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَدُّ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَمْرِ و اللَّهُ عَنْ اللَّهُ ال مُصْعَبِ (٥) قالَ سَأَلْتُ أَبِي : قُلْ هَلْ نُنَبِئُكُمْ ۚ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ، ثُمُّ الحَرُوريَّةُ قَالَ لَا ثُمُ الْبَهُودُ وَالنَّصَارَى ، أَمَّا الْبَهُودُ فَكَذَّبُوا تُحَمَّدًا عَلِيَّةِ وَأَمَّا النَّصَارَى كَفَرُوا (٦) بِالجَنَّةِ وَقَالُوا لاَ طَعَامَ فِيها وَلاَ شَرَابَ ، وَالْحَرُورِيَّةُ الَّذِينَ بَنْقُضُونَ عَهْدَ اللهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ . وَكَانَ سَعَدُ يُسَمِّيمِ الْفَاسِقِينَ ﴿ فَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِ آيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَالَهِ فَجَطَتْ أَعْمَا لُمُمْ الآيَةَ صَرْتُ الْمُمَّذُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا المُغِيرَةُ (٥) قالَ حَدَّثَني أَبُو الزِّنَادِ عَن الْاعْرَجِ عَنْ أَبي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ إِنَّهُ لَيَا قِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السِّمينُ يَوْمَ الْقَبِيَامَةِ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ﴿. وَقَالَ أَقْرَوْا : فَلَا نُقيمُ كَفُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا \* وَعَنْ يَحْيَىٰ بْنِ بُكَيْرٍ عَنِ الْمُنِيرَةِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ أَبِي الرِّنَادِمِثْلَةُ ( (10) Sage (1) )

بِالْمَوْتِ كَمَيْئَةِ كَبْشِ أَمْلُحَ فَيُنَادِي مُنَادٍ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ فَيَسْرَ بِّبُوٰنَ وَ يَنْظُرُونَ فَيَقُولُنْ هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَمْ ، هَٰذَا المَوْتُ ، وَكُلَّهُمْ قَدْ رَآهُ . ثُمَّ يُنَادِي يَا أَهْلَ النَّارِ فَيَشُر أُبِيُّونَ وَ يَنْظُرُونَ فَيَقُولُ هَلْ تَعْرِفُونَ هَٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ نَعَم ، هَٰذَا المَوْتُ ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ فَيُذْبَحُ . ثُمَّ يَقُولُ يَا أَهْلَ الجُنَّةِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّار خُالُودٌ فَلاَ مَوْتَ . ثُمَّ قَرَأً : وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ تُضِيَ الْأَمْنُ وَثُمْ فى غَفْلَةٍ وهُ وَلَاءِ فِي غَفْلَةٍ أَهْلُ الدُّنْيَا وَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴿ () وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلاَّ بِأَعْرِ رَبَّكَ () مَرْشُ أَبُو أُنْ يَمْ حَدَّ ثَنَا مُمَرُ بْنُ ذَر قالَ سَمِعْتُ أَلَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُنَيْرِ عَنِ أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (\*) قِالَ قالَ رَسُولُ ( اللهِ عَنْهُ لِجِبْرِيلَ مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَزُورَنَا كذا بازاد النسر في اللُّ أَكْثَرَ مِمَّا تَزُورُنا فَنَزَلَتْ: وَمَا نَتَنْزَلُ إِلاَّ بِأَثْرِ رَبِّكَ لَهُ مَابَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا \* (°) أَفَرَ أَيْتَ اللَّذِي كَفَرَ بِهَ يَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً مَرْثُ الْمُمَيْدِيُّ حَدَّ أَنَا شُفِيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّخَى عَنْ مَسْرُونِ قَالَ سَمِعْتُ خَبًّا بَا قَالَ جِنْتُ الْمَاصِي أَبْنَ وَائِلِ السَّمْعِيَّ أَنْقَاصَاكُ حَقًّا لِي عِنْدَهُ ، فَقَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكَفَّرَ مِحُمَّدٍ عَنِيْقَ فَفُلْتُ لاَ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ ، قالَ وَ إِنِّي كَيْتُ ثُمَّ مَبْعُوثْ ، تُلْتُ نَعْمُ ، فَالَ إِنَّ لِي هُنَاكَ مَالاً وَوَلَداً فَأُقْضِيكُهُ فَنَوْ لَتْ هَذِهِ الآيَة أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالاً وَوَلَداً ، رَوَاهُ الثُّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَحَفْضٌ وَأَ بُو مُعَاوِيّةً وَوَكِيعٌ عَنِ الْاعْمَشِ \* (٦) قَوْلُهُ أَطَّلَعَ الْنَيْبَ أَمِ الْكَذَ عِنْدِ الرَّحْنِ عَهْداً (٧) قالَ مُوْرُيِّنًا حَرِش مُمَّدُ بْنُ كَشِيرِ أَخْبَرَنَا سَفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّعْلَى عَنْ مَسْرُوق عَنْ خَبَّابِ فَالَ كُنْتُ قَيْنًا بِمَكَّةً فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِي أَبْن وَائِلِ السَّمْنِيِّ سَيْفًا فِئْتُ أَتَفَا عَنَاهُ فَقَالَ لاَ أُعْطِيكَ حَتَّى تَكَفْرَ عِبُحَمَّدٍ قُلْتُ لاَ أَكُفْرُ عِبْحَمَّدٍ عَلِيَّ حَتَّى يُمِينَّكَ ٱللَّهُ ثُمَّ يُحْيِيكَ قالَ إِذَا أَمَا تَنِي ٱللَّهُ ثُمَّ "بَعَثَنِي وَلِي مالْ وَوَلَلْهُ، قَأْنُولَ ٱللَّهُ

(١) أَلَّتُو (١) أَلَّتُو (١) . بَابُ قَوْلِهِ (٦) آباب (٧) الآية

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوْتَيَنَّ مَالاَّ وَوَلَداً أُطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمْ إُنَّخَذَعِنْ ذُ الرَّ عْمَانِ عَهَدًا قالَ مَوْثِقًا كَمْ يَقُلُ الْاسْجَعِيُّ عَنْ سُفْيَانَ سَيَفْهَا وَلاَ مَوْثِقًا ۞ كَالاَّ سَنَكُنْتُ مَا يَقُولُ وَتَمُدُ لَهُ مِنَ الْمَذَابِ مَدًّا مَرْثُ الشُّرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ جَمْفَرَ عَنْ (٢) شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْهَانَ سَمِعْتُ أَبَا الضَّلِي يُحَدِّثُ عَنْ مَسْرُوقَ عَنْ خَبَّاب قَالَ كُنْتُ قَيْنًا فِي الجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ لِي دَيْنٌ عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلِ قَالَ فَأَتَاهُ يَتَقَاضَاهُ الرار باند فَقَالَ لاَ أَعْطِيكَ حَتَّى تَكَفْرَ عِمُحمَّد مِرَالِيِّهِ فَقَالَ وَأُللَّهِ لاَ أَكُفْرُ حَتَّى يُمِينَكَ أَللهُ ثُمَّ اللهِ تَمَا سُعْبَةً تُبْعَثَ (\*) قَالَ فَذَرْ فِي حَتِّي أَمُوتَ ثُمَّ أَبْمَتَ فَسَوْفَ أُوتَى مَالاً وَوَلَداً فَأَتْضِيكَ فَنَرَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ : أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَاوِتَيَنَّ مَالاَّ وَوَلَداً ۞ (١) قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَنَرِيُّهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرُدًّا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ أَجْبَالُ هَدًّا هَدْمًا مَرْثُنَا يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعْ عَنِ الْأَصْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّفْي عَنْ مَسْرُوق عَنْ خَبَّاب قَالَ كُنْتُ رَجُلاً قَيْنًا وَكَانَ لِي عَلَى الْعَاصِي بْنِ وَائِلِ دَيْنٌ فَأَتَيْنُهُ أَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لِي لا أَقْضِيكَ حَتَّى تَكَفُرُ عِمْحَمَّد ، قالَ قُلْتُ لَنْ أَكْفُرَ بِهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَث ، قالَ وَإِنِّي لَمَبْعُوثٌ مِنْ بَعْدِ المَوْتِ فَسَوْفَ أَنْضِيكَ إِذَا رَجَمْتُ إِلَى مالٍ وَوَلَهِ قالَ فَنَزَلَتْ أَفَرَأَ يْتَ الَّذِي كَفَرٌ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُونَيَنَّ مَالَّا وَوَلَدًا الْمَلَّامَ الْفَيْبَ أَم النَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْنِ عَهْداً كلاَّ سَنَكْتُبُ ما يَقُولُ وَنَكُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَتَرِثُهُ ما يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَنْدًا ..

( (1) ab (0) )

قَالَ (٧) أَبْنُ جُبَيْرِ بِالنَّبَطَيَّةِ طَهَ (٨) يَارَجُلُ ، يُقَالُ (١) كُلُّ أَنْ فِيهِ تَمْتَمَةٌ أَنْ قَأْ فَأَةٌ فَهِيَ عَقْدَةٌ ، أَزْرى طَهْرِى ؛ فَيَسْحَتَكُمْ يُهْلِكَكُمْ ، الْمُثْلَ تَأْنِيتُ الْأَمْثُلُ ، يَقُولُ بِدِينِكُمْ ، يُقَالُ خُذِ الْثَلَى خُذِ الْأَمْثَلَ ، ثُمُّ أَثْتُوا صَفًّا يُقَالُ

كَلْمُ (٢)

سابة (٤)

(7) بسم الله الرحمن الرحيم صفح (۷) قال عكرمة والضحاك بالنطية • كذا في النسخ روایة أبی ذر والذی یؤخذ: من ألقسطلاني أن الذي اتفرد به أبو ذر ابدال ابن جبير يمكرمة والالضحاك للأكثرين

(٨) أَيْ طَلَّهُ

(٩) قالُ بُحَاهِدِ ٱلْقَيْصَنَعُ وفي المابوح ودال مجاعد

هَلْ أَنَيْتَ الصَّفُّ الْيَوْمَ يَمْنِي المُصَلَّى النَّذِي يُصَلَّى فِيهِ، فَأَوْجَسَ (١) أَ ضَمَرَ. خَوْفًا فَذَهَبَتِ الْوَاقُ مِنْ خِيفَةً لِكَسْرَةِ الخَا، ، في جُدُوع أَىْ عَلَى جُذُوعٍ (٢٠) ، خَطَبُكَ بَالُكَ ، مِسْأَسَ مَصْدَرُ ماسَّهُ مِسَاسًا ، لَنَنْسِفَنَّهُ لَنَذْرِيَنَّهُ ، قاعًا يَعْلُوهُ الَّهِ ، (ه) إلتى (٦) وَهِيَ الْأَتْقَالُ اللهِ وَالصَّفْصَفُ المسْتَوِي مِنَ الْأَرْضِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ (٢): مِنْ زينَةِ الْقَوْمِ، الْحُلَى (١) الَّذِي (" أَسْتَعَارُوا مِنْ آل فِرْعَوْنَ (") ، فَقَذَفْتُهَا ۖ فَأَلْقَيْتُهَا ، أَنْقَ صَنَعَ ، فَنُسِّي صدوا الطريق و ٥٠وا المعاهم، يَقُولُونَهُ أَخْطَأً الرَّبّ ، لاّ يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ فَوْلاً الْعِيْبِلُ ، حَسْمَا حِسَىٰ عَالِينَ فَقَالَ إِنْ كَمْ أَجِدُ الْعِيْبِلُ ، حَسْمَا حِسَىٰ عَلَيْ عَلَيْهَا مَنْ يَهْدِى الطَّرِيْقَ اللَّافْدَامِ، حَشَرْ تَنِي أَعْمَى عَنْ حُجَّتِي، وَفَدْ كُنْتُ بَصِيرًا في الدُّنْيَا (٧) وَقَالَ أَبْنُ عْيَيْنَةَ : أَمْنَكُهُمْ أَعْدَكُمُمْ (٨) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : هَضْماً لاَ يُظْلَمُ فَيُوْضَمُ مِنْ حَسَنَاتِهِ عِوْجًا وَادِيًا ، أَمْتًا (") رَابِيَةً ، سِيْرَتُهَا حَالَتُهَا الْأُولَى ، النَّهْى النُّتَّى ، ضَنْكًا الشَّقَادِ ، المَوَى شَقَ (١٠) ، المقدَّسِ الْمُبَارَكِ ، طُوَّى أَسْمُ الْوَادِي (١١) ، عِيلْتَكِنَا (١٢) بِأَمْرِنَا ، الله مَكَانًا سِوَّى مَنْصَفُ مِيْنَهُمْ ، بَبَسًا يَابِسًا ، عَلِى قَدَرِ مَوْجِدٍ ، لاَ تَنْيَا تَضَمُّفَا \* (١٣) وَأَصْطَنَعْنُكَ لِنَفْسِي وَرُشُ الصَّلْتُ بْنُ مُمَّدٍ حَدَّتَمَا ١٤٠ مَهْدِي بْنُ مَيْمُونِ حَدَّنَنَا اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَىٰ قَالَ ٱلْتَقَى آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ (١٠) مُولَى لِآذَمْ آنْتَ الَّذِي أَنْتَيْتَ النَّاسَ وَأَخْرَجْتَهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ، قالَ (١٦) لَهُ آدَمُ آ نُتَ الَّذِي أَصْعَلَفَاكَ اللهُ برِ سَالَتِهِ ، وَأَصْطَفَاكَ لِنَفْسِهِ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْكَ التَّوْرَاةَ قال إِ نَتَمْ ، عَالَ فَوَجَدُتُما (١٧) كُتِبَ (١٨) عَلَى "قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَنِي ، قالَ نَعَمْ فَجَ ّ آدَمُ مُوسَى اللَّيْمَ الْبَعْرُ \* (١٦) وَأُو حَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَأَضْرِبْ لَفُهُ طَرِيقًا ف الْبَعْدِ يَبَسًّا (٢٠) لَمُّ تَخَافُ دَرَكًا وَلاَ تَخْدُلي فَأَنْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بَجِنُودِهِ فَغَشِيَّهُمْ مِنَ اللَّمَ مَا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَّى صَرْشَى (٢١) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

(١) في تَفْسِهِ خُوْقًا (٢) النخل (٢) النخل (r) أَوْزَاراً أَثْقَالاً (؛) وَهِيَ الْحُلِيُّ (v) قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ بِقَبَسِ ضَـــُأُوا الطَّريقَ وَكَانُوا آتِكُمْ سَارِ تُوقِدُونَ (١) (٨) طَرِيْقَةً (٩) وَلَأَامْنًا (١٠) بِالْوَادِي الْفَدَّس را1) وأد ر و موجور (۱۲) يَفُر طُ عُقُوبِهُ رة ق (١٤) حدثي (١٥) قال (١٦) قال آدم أنْتَ مُوسى (١٧) فَوَجَدُنَّهُ كُتِنَ (۱۸) كُتبَت (١٩) بَالْبُ قَوْلُهُ وَلَقَدْ (٣٠) إِلَى قُوْلِهِ وَمَاهَدَى (۲۱) حدثنا <sup>۳</sup>

حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جِيَدْ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ اللَّهِ يَنَّةَ وَالْيَهُودُ تَصُومُ (١) عاشُورَاء فَسَأَ لَهُمْ فَقَالُوا هِلْذَا الْيَوْمُ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ مُوسَى عَلَى فِرْعَوْنَ ، فَقَالَ النَّهِ عَلَيْ أَيْكُ عَلَيْ أُونَى بِمُوسَى مِنْهُمْ فَصُومُوهُ \* (٢) فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْتَى مَرْشَ قُتَيْبَةُ ٢٠ حَدَّثَنَا أَيُوبُ بْنُ النَّجَارِ عَنْ يَحِيْ بْن أَبِي كَثِيرِ عَنْ أَبِي سَامَةَ بْن عَبْدِ الرَّ عَنْ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النِّيِّ عَلَيْ قَالَ حَاجٌ مُوسَى آدَمَ فَقَالَ لَهُ أَنْتَ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الْجَنَّةِ بِذَنْبِكَ وَأَشْقَيْتَهُمْ قَالَ قَالَ آدَمُ يَا مُوسَي أَنْتَ الَّذِي أَصْطَفَاكَ ٱللهُ برِسَالَتِهِ وَ بَكَلاَمِهِ ، أَ تَلُومُنِي عَلَى أَمْرَكَتَبَهُ ٱللهُ عَلَى "، قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي أَوْ قَدَّرَهُ عَلَى ۚ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَنِي قَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيٌّ ۖ فَجَجَّ آدَمُ مُوسَى ( سُورَهُ الْأَنْبِيَاءِ (<sup>(1)</sup> )

طَرْشُ ( \* عَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَر مَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَقِ قَالَ صَرِّقُ اللهِ سَمِعْتُ عَبْدَ الرُّ عَنْ بْنَ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ أَللهِ قَالَ بَنِي إِسْرَاثِيلَ وَالْكُهُ فَوَرْيَمُ وَطَهَ وَالْأُنْبِياءِ هُنَّ مِنَ الْمِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلاَّدِي وَقَالَ قَتَادَةُ جُذَاذًا قَطَّعَهُنَّ وَقَالَ الحَسَنُ فِي فَلَكِ مِثْلُ فَلْكُمَةِ الْمِفْزَلِ ، يَسْبَحُونَ يَدُورُونَ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس نَفَشَتْ رَعَتْ (١) ، يُصْحَبُونَ يُعْمَونَ ، أُمَّنُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ، قالَ دِينُكُمْ وين وَاحِدْ وَقَالَ عِكْرِمَةُ : حَصَبُ حَطَّبُ بِالْحَبَشِيَّةِ . وَقَالَ عَيْرُهُ أَحَسُوا تَوَقَّعُوهُ (٧) مِنْ أَحْسَسْتُ خامدينَ هَامدِينَ ، حَصِيدُ (١) مُسْتَأْصَلُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْا ثْنَيْنِ وَالْجَمِيعِ ، لاَ يَسْتَحْسِرُونَ لاَ يُعْبُونَ ، وَمِنْهُ حَسِيرٌ وَحَسَرْتُ (١) بَعِيرِي ، عَمِيقٌ بَعِيدٌ ، نُكَسُّوا رَدُّوا ، صَنْعَةَ لَبُوسِ النَّدْرُوعُ ، تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ اُخْتَلَفُوا ، الحَسِيسُ وَالْحِْسُ وَالْجَرْسُ وَالْمُهُمْنُ وَاحِدً ، وَهُو مِنَ الصُّوتِ الْخَنِيِّ ، آذَنَّاكَ أَعْلَمْنَاكَ ، آذَنَّكُمْ إِذَا أَعْلَمْتُهُ

(١) يَوْمَ (٢) آبن سعيد

(٤) بنم الله الرحمن الرحيم صدة

(۸) والحميد (۹) وتح الناء في العرع

فَأَنْتَ وَهُو عَلَى سَوَاء كَمْ تَغْدِرْ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَعَلَّكُمْ نُسْتَأُونَ تُفْهَمُونَ ، أَرْتَضْى رَضِيٍّ ، التَّاثِيلُ الْأَصْنَامُ ، السَّجِلُ الصَّحِيفةُ « (''كَمَّا بَدَأْنَا أُولَ خَلْق ('' مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثْنَا شُعْبَةُ عَن الْمُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ شَيْخٌ مِنَ النَّخَعِ عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ جُيَرٍ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ خَطَّبَ النَّي عَن أَبْنِ عَبَّالِ إِنَّكُمْ عُشُورُونَ إِلَى اللهِ حُفَاةٌ (٢) عُرَاةً غُرُلاً ،كَمَا بَدَأْنَا أُوَّلَ خَلْق نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فاعِلِينَ . ثُمَّ إِنَّ أَوَّلَ مَنْ يُكُسِي يَوْمَ الْقِيامَةِ إِبْرَاهِيمُ أَلَا إِنَّهُ يُجاءِ برِجال مِنْ أُمَّتِي فَيوْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ يَارَبُّ أَصْحَابِي فَيُقَالُ لاَ تَدْرِي ما أَحْدَثُوا بَمْدَكَ ، قَأْقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ : وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ (3) إِلَى قَوْلِهِ شَهِيدٌ . فَيُقَالُ إِنَّ هُولُاء لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى (٥) أَعْقَابِهمْ مُنْذُ فارقْتَهُمْ

( سُورَةُ الْحَجِّ (٢) )

وَقَالَ أَبْنُ عُينَةً : الْخُبْتِينَ الْمُطْمَئِنَينَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ (٧) في أَمْنِيتَهِ إِذَا حَدَّثَ أَنْنَى الشَّيْطَانُ في حَدِيثِهِ فَيُنْطِلُ اللهُ مَا يُلْقِ (١) الشَّيْطَانُ وَيُحْكِمُ آيَاتِهِ . وَيُقَالُ أَمْنِيَّتُهُ وِرَاءَتُهُ إِلاَّ أَمَانِيَّ يَقْرَوُنَ وَلاَ يَكُنُّبُونَ وَقالَ مُجَاهِدٌ مَشِيدٌ بِالْقَصَّةِ (٥) وَقالَ غَيْرُهُ يَسْطُونَ يَفْرُطُونَ مِنَ السَّطْوَةِ وَيُقَالُ يَسْطُونَ يَسْطِشُونَ (١٠٠) وَهُدُوا إِلَى (١١٠ الطُّيِّب مِنَ الْقُولِ أُنْ لَهِ مُوا قَالَ (١٢) أَبْنُ عَبَّاسِ بِسَبِّب بِحَبْلِ إِلَى سَقْفِ الْبَيْتِ (١٣) تَذْهَلُ تُشْفَلُ (١٤) مِرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّتَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو مَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قالَ فالَ النَّبِي عَرِّكَ يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ (١٤) تَابُ وَ تَرَى النَّاسَ ﴾ يَا آدَمُ يَقُولُ لَبَّكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ ، فَيُنَآدَى بِصَوْتٍ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكَ أَنْ نَحْرْ جَ مِنْ ذُرِّ يَتِّكَ بَمْثًا إِلَى النَّارِ ، قَالَ يَا رَبِّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ قَالَ مِنْ كُلَّ أَلْفِ أُرَاهُ قَالَ نِسْعَمِانَةٍ وَنِسْعَةً وَنِسْعِينَ فِينَتْلِذِ نَضَعُ الحَامِلُ حَمَلْهَا وَ يَشِيبُ الْوَلِيدُ وَتَرَى النَّاسَ

(۱) تاب (٢) نُعيدُهُ وَعَداً عَلَيْنَا (٣) كُذَا في الفرع وأصله (١) ويهم (٦) بسم الله الرحمن الرحيم (٧) في إِذَا تَمَنَّى أَلْقَ الشيطان (٩) جصٌّ (11) صِرَاطِ الحَميادِ (١٢) وَ هُذُوا إِلَى الطَّيِّب أُهْمِهُوا (١) الْقُرُ آنَ

مُنكارًى

(١) إِلَى الْقُرْ أَن

مُكارى وَما هُمْ بِسُكارى وَلْكِنَّ عَذَابَ ٱللهِ شَدِيد . فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَى النَّاس حَتَّى تَغَيَّرَتْ وُجُوهُهُمْ . فَقَالَ النَّبُ عَلِيُّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ نِسْقَمِائُةٍ وَنِسْعَةً وَتِسْعِينَ وَمِنْكُمْ وَاحِدُ . ثُمَّ أَنتُمْ فَي النَّاسِ كَالشَّعْرَةِ السَّوْدَا فِي جَنْبِ الثَّوْدِ الْأَبْيَضَ أَوْ كَالشَّمْرَةِ الْبَيْضَاءِ في جَنْبِ الثَّوْرِ الْأَسْوَدِ . وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكَكُونُوا رُبُحَ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَكُبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ ثُلْثَ أَهُلُ الْجَنَّةِ فَكَبَّرْنَا ، ثُمَّ قَالَ شَطْرَ أَهْلِ الجُنَةُ فَكَبَّرُونَا . قَالَ (") أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْأَجْمَشِ : تَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا ثُمْ بشكارى . وْقَالَ مِنْ ݣُلُّ أَلْفِ تِسْقَمَانَةٍ وَتِسْعَةً وَتِسْعِينَ . وَقَالَ جَرِبِرْ فَعِيسْى بْنُ يُونُسَ وَأَبُو مُعَاوِيَةً : سَكْرَى وَمَا ثُمْ بِسَكْرَى \* (٢) وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّه عَلَى حَرْفٍ ٣ ۚ فَإِنْ أَصَا بَهُ خَيْرٌ ٱطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَا بَنْهُ فِيثَنَّ ٱنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الَّهُ نَيْا وَالْآخِرَةَ ، إِنِّي قَوْلِهِ : ذَٰلِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ . أَثْرَ فَنَاهُمُ وَسَّعْنَاهُمُ . حَرِيْنُ ( ) إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا يَحْيى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أبِي حَصِينٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفٍ قالَ كَانَ الرَّجُلُ يَقْدَمُ المَّدِينَةَ كَإِنْ وَلَدَتِ أَمْرًأَتُهُ غُلاَمًا وَنُتِجَتْ خَيْلَهُ قَالَ هُذَا دِينٌ صَالِحٌ وَإِنْ كَمْ تَلِدِ أَمْرَأَتُهُ وَكَمْ تَنْتَبَعْ خَيْلَهُ ، قالَ هُذَا دِينُ سُوء \* (°) هٰذَانِ خَصْمَانِ أُخْتَصَمُوا فِي رَجِّمْ مَرْثُنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَاكِ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا أَبُو هَاشِمٍ عَنْ أَبِي مِجْلَزِ عَنْ قَيْسٍ بْنِ عُبَادٍ عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يُقْسِمُ فِيهَا (٦) إِنَّ هَذِهِ الآيةَ هَذَانِ خَصْمانِ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ نَرَلَتْ فِ مَمْزَةً وَصَاحِبَيْهِ وَعُنْبَةً وَصَاحِبَيْهِ يَوْمَ بَرَزُوا فِي يَوْمِ بَدْرٍ . رَوَاهُ شُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِم وَقَالَ عُمَّانُ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي هَاشِم عِنْ أَبِي يَجْلَزُ قَوْلَهُ مَرْسُ حَجَّاجُ أَبْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ مُلَيَّانَ قالَ سَمِعْتُ أَبِي قالَ حَدَّثَنَا أَبُو عِبْلَزِ عَنْ قَبْسِ

سری میری (۱) برقال میر ۲ کار کرد (۲) باکرد میر

(١) حَرَّفِ شَكُمْ

(۱) مدثنا مع

(ه) بارج

• نوله • كذا في هامش النسخ بالجمرة بلارقم ولا تصحيح كتبيه مصعنه سيد ده • مسيد

(١) يُقْسِمُ قَسَمًا

أَبْنِ عُبَادٍ عَنْ عَلِي بْنِي أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَا أُولُ مَنْ يَجِثُو بَيْنَ يَدَي الرُّ عَنْ لِلْخُصُومَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، قالَ قَيْسٌ وَفِيهِمْ نَزَلَتْ هَٰذَانِ خَمْمَانِ أَخْتَصَمُوا ف رَبِّم قَالَ أَهُمُ اللَّذِينَ بَارَزُوا يَوْمَ بَدْرِ عَلِي ۗ وَحَمْزَةُ وَعُبَيْدَةُ وَشَيْبَةُ بْنُ رَبِيعَةَ وَعُتْبَة بْنُ رَبِيمَةً وَالْوَلِيدُ بْنُ عُتْبَةً

# ( سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ (١) (٢) )

قَالَ أَبْنُ عُيَيْنَةً : سَبْعَ طَرَائِقَ سَبْعَ سَمُواتٍ ، لَهُمَّ سَابَقُونَ سَبَقَتْ كَلَمُ السَّعَادَةُ قُلُو بُهُمْ وَجِلَةٌ خَاتِفِينَ . قالَ (٣) أَبْنُ عَبَّاسِ : هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ بَعِيدٌ بَعِيدٌ، فَأَسْأَلِ الْعَادِّينَ اللَّلَائِكَةَ (" ، لَنَا كَبُونَ لَعَادِلُونَ ، كَا لِحُونَ عابِسُونَ (٥ ، مِنْ شُلاَلَةٍ الْوَلَةُ وَالنَّطْفَةُ السَّلاَلَةُ ، وَالْجُنَّةُ وَالْجِنُونُ وَاحِدْ ، وَالْغُثَاءِ الزَّبَدُ وَمَا أَرْتَفَعْ عَنِ المَّاء وَمَا لاً يُنْتَفَعُ بِهِ (١) .

# ( (٧) سُورَةُ النَّور (٨) )

ينْ خِلَالِهِ مِنْ بَيْنِ أَضْمَافِ السَّحَابِ ، سَنَا بَرْ قِهِ (١) الضِّيَاء ، مُذْعِنِينَ يُقَالُ لِلْمُسْتَخْلِي مُذْعِنْ ، أَشْتَا تَا وَشَقِّي وَشَتَاتٌ وَسَتَّ وَاحِدْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : سُورَةً أَنْزَلْنَاهَا بَيِّنَاهَا . وَقَالَ غَيْرُهُ مُسمِّى الْقُرْآنُ لِجَمَاعَةِ السُّورِ وَسمِّيتِ السُّورَةُ (١٠) لِأَنَّهَا (٨) بنم الله الرحن الرحم مقطُوعَة مِنَ الْأُخْرَى ، قَالَمًا قُرِّنَ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ شُمِّيَ قُرُّا نَا . وَقَالَ سَعَدُ بْنُ عِيَاضِ الثَّمَالِيُّ : الْمِشْكَاةُ الْكُنَّوَّةُ بِلِسَانِ الحَبَشَةِ . وَقَوْلُهُ تَمَالَى : إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْ ۚ آنَهُ تَأْلِيفَ بَمْضِهِ إِلَى بَمْضِ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأُنَّبِ عْ قُرْآنَهُ فَإِذَا جَمَعْنَاهُ وَأَلَّفْنَاهُ كَا تُبْعِ ثُنَ آنَهُ أَيْ مَا مُجِمِعَ فِيهِ فَا عَمَل بِمَا أَمَرَكَ وَانْتَهِ عَمَّا نَهَاكَ أَلْلُهُ . وَيُقَالُ لَبْسَ إِشِعْرِهِ تُوْآنُ أَيْ تَأْلِيفٌ وَسُمِّيَ الْفُرْقَانَ لِأَنَّهُ يُفَرِّقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. وَيُقَالُ لِلْمَرْأَةِ مَا قَرَأَتْ بِسَلَّا قَطُّ أَيْ لَمْ تَجِنْتُمْ فِي بَطْنِهَا وَلَدًّا . وَقَالَ (١١) فَرَّضْنَاهَا أَنْزَلْنَا

خ (۱) المؤمنو**ل** 

(٢) بتم الله الرحن الرحيم

(٣) وتال

(٤) قال ابن عباس، صفظ

(٥) وقال غيره (٦) يَجُأْرُونَ يَرْفَعُونَ أصواتَهُمْ كَمَا تَجَاَّرُ الْبِغَرَةُ على أَعْقَاسِكُمْ رَّجَعَ علي عَقبِبَيْلُو سَاءرِأً مِنَ السَّمَرِ وَالجَمِيعُ السُّمَّارُوَالسَّامِرُهَاهُنَافی مُوْضِع الجَمْع تُسْخَرُ ونَ تَعَيْمُونَ مِنَ السِّرْ هذه الرواية من غير البوَّ نينية

(٧) بسم الله الرحمن الرحيم
 وقت هذه بالحرة مقدمة

(٩) وَهُوَ الضَّبَّاءُ

(١٠) السُّورَةَ

(١١) ويقال في

فيهاً فَرَائِضَ ثُنْتَلِفَةً ، وَمَنْ قَرَأَ فَرَصْنَاهَا يَقُولُ فَرَصْنَا عَلَيْكُمْ ۚ وَعَلَى مَنْ بَعْدَكُمْ (١) قالَ مُجَاهِدُ: أو الطَّفْلِ الَّذِينَ كُمْ يَظْهَرُوا لَمْ يَدْرُوا لِمَا بِهِمْ مِنَ الصَّغَر (١) \* (١) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَكُمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَّا ﴿ ٢٠ إِلَّا أَنْفُتُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الصَّادِقِينَ مِرْشُ إِسْفُقُ حَدَّثَنَا مُمَّدَّدُ بْنُ يُوسُفَ (0) حَدَّثَنَا الْاوْزَامِينَ قَالَ حَدَّثَنَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَهُلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عُو مُورًا أَنَّى عاصِمَ أَبْنَ عَدِي ۗ وَكَانَ سَيِّدَ مِنِي عَجْلاَنَ (٦) فَقَالَ كَيْفَ تَقُولُونَ فِي رَجُل وَجَدَ مَعَ أَرْرَأُ تِعِ رَجُلاً أَيَقَتُمُ لَهُ فَتَقَتْلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَعُ سَلْ لِي رَسُولَ ٱللهِ عِلَيْ عَنْ ذَٰلِكَ ، فَأَنَى عاصم النَّي مَرِكِيٌّ فَقَالَ يَا رَسُولَ أَللَّهِ فَكُرَهَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَرِيٌّ الْمَسَائِلَ فَسَأَلَهُ عُو يُمِن فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْكِمَ كَرة المَسَائِلَ وَعَابَهَا ، قالَ عُوَ يُعِرْ وَٱللهِ لاَ أَنْتَهِى حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللهِ مَرَاتِكُ عَنْ ذَلِكَ فَهَاء عُو يُمِنْ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ وَجُلْ وَجَدَ مَعَ أَمْرَأُتِهِ رَجُلاً أَيَقَتُكُهُ فَتَقَتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَصْنَحُ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ قَدْ أَثْرَلَ اللهُ الْقُرْآنَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ ، فَأَمْرَهُمُا رَسُولُ اللهِ عَلِيْتِهِ بِالْلاَعَنَةِ بِمَا سَمَّى ٱللهُ في كِتَابِهِ فَلَاعَنَهَا ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ حَبَسْتُهَا فَقَدْ ظَلَمْنُهَا فَطَلَقْهَا فَكَانَتْ سُنَّةً لِمَنْ كَانَ بَعْدَهُمَا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، ثُمَّ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ أَنْظُرُوا وَإِنْ جاءِتْ بِهِ أُسْحَمَ أَدْعَجَ الْمَيْنَيْنِ ، عَظِيمَ الْأَلْيَتَيْنِ ، خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ ، فَلاَ أَحْسِبُ عُو يُمِرًّا إِلاَّ قَدْ صَدَّقَ عَلَيْهَا . وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلَا أَحْسِبُ عُوَ ْيُمِرًا إِلاَّ قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا أَفِاءَتْ بِهِ عَلَى النَّمْتِ الَّذِي نَمَتَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ مِنْ تَصْدِيقِ عُورٌ بي ، فَكَانَ بَعْدُ يُنْسَبُ إِلَى أَمْهِ \* (٧) وَالْحَامِسَةُ أَنَّ لَمْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْسَكَاذِبِينَ حَرِينَ (٥) سَلَيْان بْنُ ادَاوُدَ أَبُو الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا فَلَيْحُ عَنِ الزَّهْرِيِّ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْد أَنَّ رَجِلاً أَنَّى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَأَى مَعَ أَرْزَأَتِهِ

ميري (۱) وقال

(٢) وَقَالَ الشَّغِيُّ أُولِي الْإِرْ يَقِ مَنْ لَيْسَ لَهُ ارْبُ وقالَ طَارُسُ هُوَ الْأَحْقُ الَّذِي لِاَحاجَةَ لَهُ فَى النِّسَاءِ أُوقَالَ مُجَاهِدٌ لاَ مُهِمَّةُ إِلاَّ بَطْنَهُ وَلاَ يَحَافُ على النِّسَاءِ أ

هدا من غير البوينية وسمه في الفتح النسني • كذا في الهامش المعول عليه وفي متمه القسطلاني تقديم وتأخيركتبه مصححه

(٣) كَبَّابُ قَوْالِهِ عَزَّوَ جَلَّ (٤) اللَّيَةَ (٤) اللَّيَةَ

(٥) وقع في الطبوع سابقا
 ريادة العريابي كتبه مصححه

(٦) الْعَجْلاَن

عباله (۷)

صع (۱) حدثنا<sub>ی</sub>

رَجُلاً أَيْقُتُلُهُ فَتَفُنُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ التَّلاَعُن فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ قَدْ قُضِّي " فيك وَفِي أَمْرَأَ تِكَ ، قالَ فَتَلاَعَنَا وَأَنَا شَاهِدْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلِي فَفَارَنَهَا فَكَانَتْ سُنَّةً أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْنَلاَعِنَيْنِ وَكَانَتْ حامِلاً قَأَنْكُنَ خَلْهَا وَكَانَ أَبْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْبِيرَاثِ أَنْ يَرِثُهَا وَتُرِثَ مِنْهُ مَا فَرَضَ أَللُّهُ كُمَا ﴿ ( " وَ يَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ نَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ بِٱللهِ إِنَّهُ لِمَنَ الْسَكَاذِبِينَ صَرِشَى (٣) مُحَدُ بْنُ بَشَّارِ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي عَنْ هِشَامِ أَبْنِ حَسَّانَ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ هِلِالَ بْنَ أُمِّيَّةَ قَذَفَ أَمْرَأَتهُ عِنْدَ النِّي مَرْكَةُ بِشَرِيكِ بْنِ سَعْماء فَقَالَ النِّي مُرْكِيِّ الْبَيْنَةَ أَوْ حَدَّ فَ فَالَ يَارَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى أَمْرَأَتِهِ رَجُلاً يَنْطَلَقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ كَفَلَ النِّي عَلَيْ يَقُولُ الْبَيْنَةَ وَإِلاَّ حَدُّ فِي ظَهْرِكَ ، فَقَالَ هِلاَّلُ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ فَلْيُنْزِلَنَّ اللهُ مَا يُبَرِّئُ ( ) ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ ، وَنَزَلَ جِبْرِيلُ وَأَنْزَلَ عَلَيْدِ : وَالَّذِينَ يَرْ مُونَ أَرْوَاجَهُمْ ، فَقَرَأُ حَتَّى بَلَغَ إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ، فَأُنْصَرَفَ النَّبِي عَلَيْ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا كَفَاء هِلِدَلُ فَشَهِدَ وَالنَّبِي مِلْكِ يَقُولُ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَ كُمَا كاذِب ، فَهَلْ مِنْكُمَّا تَأْمِبُ ، ثُمَّ قامت فَشَهدت ، قامًّا كانَتْ عِنْدَ الخَامِسَةِ وَقَفُّوهَا (٥) وَقَالُوا إِنَّهَا مُوجِبَةٌ ". قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا تَرْجِعُ ثُمَّ قَالَتْ لاَ أَفْضَحُ تَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ فَمَضَتْ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّةِ أَبْصِرُوهَا فَإِنْ جَاءِتْ بِهِ أَكْحَلَ الْمَيْنَيْنِ، سَابِعَ الْأَلْيَتَيْنِ، خَدَلَّجَ السَّاتَيْنِ، فَهُوَ لِشَرِيكِ بْنِ سَعْمًا، كَفَّارتْ بِهِ كَذَلِكَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ يَنْ إِنَّ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَمَا شَأَنْ \* " وَالْخَامِسَةُ أَنَّ غَضَبَ ٱللهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ حَدِيثُ مُقَدَّمُ بْنُ تُحَدِّد بن يَحْنَى حَدَّثَنَا (٧) عَمِّى الْقَاسِمُ بْنُ يَحْنَى عَنْ عُبَيْدِ ٱللهِ وَقَدْ سَمِعَ مِنْهُ عَنْ نَافِيمٍ عَن

(۱) قصى آلله (۱) و قصى آلله (۲) كاب (۲) كاب (۲) كذا في النسخ بالهامش بالا (۲) حدثنا (۲) حدثنا (۱) التشديد من الفرع (۱) عنده مختفف (۲) كاب قوايد (۲) كاب قوايد (۷) حدثن

بَلْ هُوَ خَيْرُ لَكُمْ مِ لَكُلِّ أَمْرِي مِنهُمْ مَا أَكْنَسَبَ مِنَ الْإِثْمَ وَالَّذِي تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مَا مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَهُ عَنْ مَعْمَر اللهُ عَنْما أَبُو تُعَيْم حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْمَر اللهُ عَنْما وَاللهِ عَنْ عَرُوةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْها وَالنّبِي تَولّى كِبْرَهُ قَالَتْ عَبْدُ اللهِ اللهُ عَنْها وَالنّبِي تَولّى كِبْرَهُ قَالَتْ عَبْدُ اللهِ اللهُ الل

أَنْنِ تَحْمَرَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً رَئِي أَمْرَأَتَهُ ۚ فَأَنْتَنَّىٰ مِنْ وَلَدِهَا فِي زَمَانِ رَسُولِ

اللهِ عَلِيَّةِ فَأَمَرَ بِهِمَّا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فَتَكَرَعَنَاكُمَّا قَالَ اللهُ ثُمَّ قَضَى بِالْوَلَدِ لِلْمَرْأَةِ وَفَرَّقَ

بَيْنَ ٱلْمَتَلاَعِنَيْنِ \* (١) إِنَّ الَّذِينَ جَاوِّ اللَّهِ فَكَ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لِأَنْضِبُوهُ شَرًّا لَكُمْ

النِّيِّ مِنْ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ مِنْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ

خَرِّجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللهِ عَلِينَ مَعَهُ ، قالَتْ عائِشَةُ فَأَقْرَعَ يَبْنَنَا في غَزُوقِ

غَزَاها لَغَرَجَ سَهِنِي نَفَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْ بَعْدَ ما نَزَلَ ٱلْحَجَابُ فَأَنَا أَعْمَلُ

في هَوْدَجِي وَأُنْزَلَ فِيهِ فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً مِنْ غَزْوَتِهِ رَلْكَ وَقَفَلَ

وَدَنُو ْنَا (٣) مِنَ الْمَدِينَةِ قافِلِينَ ، آذَنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيلِ ، فَقُمْتُ حِينَ آذَنُوا بِالرَّحِيلِ

فَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الجَّيْشَ فَامَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَفْبَلْتُ إِلَى رَحْلِي فَإِذَّا عِقْدٌ لِي مِن

(۱) تَابُ قَوْلِهِ (۱) تَابُ لَوْ لَا إِذْ تَسْمِعْتُومُ (۲) بَابُ لَوْ لَا إِذْ تَسْمِعْتُومُ خَلَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَ نَفْسِهِمْ خَبْراً إِلَيْ قَوْلِهِ السَكَاذِبُونَ السَكَاذِبُونَ (۲) وَهُ نَا جَزْعِ ظَفَارِ (١) قَدِ أَنْقَطَعَ ، فَأَلْتَمَسْتُ عِقْدِي وَحَبَسَنِي أَبْنِغَاؤُهُ ، وَأَقْبَلَ (٢) الرَّحْطُ الَّذِينَ كَانُوا يَرْحَلُونَ لِي فَأَحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيدِي الَّذِي كُنْتُ رَكِبْتُ وَهُمْ يَكْسِبُونَ أَنَّى فِيهِ ، وَكَانَ النَّسَاءِ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ يُثْقِلْهُنَّ اللَّحْمُ إِنَّمَا تَأْكُلُ (٣) الْمُلْقَةَ مِنَ الطَّمَامِ فَلَمْ بَسْتَنْكُرِ الْقَوْمُ خِفَّةَ الْهَوْدَجِ حِينَ رَفَعُوهُ وَكُنْتُ جارِيّةً حَدِيثَةَ السِّنَّ فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا أَسْتَمَرَّ الْجَيْشُ فِجَنْتُ مَنَازِكُمُمْ وَلَيْسَ بِهَا دَاعِ وَلاَ نُجِيبٌ فَأَتَمْتُ (١٠ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ به وَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ سَيَفَقِدُونِي (٥٠ فَيَرْجِمُونَ إِلَى فَبَيْنَا أَنَا جَالِسَةٌ فِي مَثْرِلِي غَلَبْتْنِي عَيْنِي فَيْمِثُ ، وَكَانَ صَفُوانُ بْنُ الْمُعَلَّلُ السَّلَمَىٰ ثُمَّ اللَّا كُوانِيْ مِنْ وَرَاءِ الجَيْشِ فَأَدْلَجَ فَأَصْبِحَ عِنْدَ مَنْزِلِي فَرَأَى سَوَادَ إِنْسَانٍ نَائِمٍ ، قَأْنَانِي فَعَرَفَنِي حِينَ رَآنِي ، وَكَانَ يَرَانِي (١٠ قَبْلَ الْمِجَاب، وَأَسْتَيْقَظْتُ بِأَسْتِرْجاعِهِ حِينَ عَرَفَنِي خَفَرْتُ وَجهي بِجِلْبَابِي وَأَشْهِ (٧) مَا كُلَّمَنِي (٨) كَلِمَةٌ وَلاَ سَمِنْتُ مِنْهُ كَلِمَةً غَبْرَ أَسْيَرْجَاعِهِ حَتَّى (١) أَنَاخِ رَاحِلْتَهُ فَوَطَيّ عَلَى يَدَّيْهَا (٥٠٠ فَرَكِبْتُهَا ، فَأَنْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةُ ، حَتَّى أَنَبْنَا الجَيْشَ بَعْدَ ما نَزَلُوا مُوغِرِينَ فِي نَحْرِ الطُّهِيرَةِ ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَّى " أَبْنَ سَلُولَ فَقَدِمْنَا المَدِينَةَ فَأَشْتَكَيْتُ حِينَ قَدِمْتُ شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفيصُونَ في قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ لِا أَشْفُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَهُوْ يَرِيبُنِي فِي وَجَعِي أَنِّي لاَ أَعْرِفُ مِنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِيْكُ اللَّطَفَّ (١١) الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِينَ أَشْتَكِي ، إِنَّا يَدْخُلُ عَلَى " رَسُولُ اللهِ عَلِي فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ كَيْفَ تِيكُمْ ثُمَّ يَنْصَرِفُ، فَذَاكَ الَّذِي يَريبني وَلاَ أَشْعُرُ (١٢) حَتَّى خَرَجْتُ بَعْدَ مَا نَقَهَتُ خَرَجَتُ مَعِي أَمْ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَاصِعِ وَهُوَ مُتَبَرَّزُنَا وَكُنَّا لاَ نَخْرُجُ إِلاَّ لَيْلاً إِنَّى لَيْلِ وَذَٰلِكَ فَبْلَ أَنْ نَتَّخِذَ الْكُنْفَ قَرِيبًا مِنْ يُيُوتِنَا وَأَنْرُنَا أَنْ الْعَرَبِ الْاوَلِ فِي التَّبَرُ زِيلَ الْنَا يُطِ فَكُنَّا نَتَأَذَّى بِالْكُنْفِ

(٣) كذا بالفوقية في اليونينية وفي الفتح رواية الكيشيهي (٤) كثط في اليونينيـــة شدةالم الاولىوبقيت الفتحة وفى الفرع تشديدها وعزبت (٠) سَيَفَقِدُ وَ نَني (٦) رآنی (۱) رآنی (٧) وَوَ أَلَيْهِ (٨) يُكَأِنني (٩) حين (١٠) يَدُهَا (11) النَّطْفَ

(١٢) أبالثار مع

أَنْ نَتَّخِذَهَا عِنْدَ بَيُوتِنَا ، فَا نُطْلَقَتُ أَنَا وَأُمُّ مِسْطَحٍ ، وَهِي ٱبْنَةُ أَبِي رُهم بِن عَبْدِ مَنَافٍ وَأُمُّهَا بِنْتُ صَخْرِ بْن عامِرِ خالَةُ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقِ وَأَبْنُهَا مِسْطِحُ بْنُ أَثَاثَةَ وَأَتْبَكْتُ أَنَا وَأُمْ مِسْطَحٍ قِبِلَ بَيْتِي قَدْ (١) فَرَغْنَا مِنْ شَأْنِنَا فَعَثَرَتْ أُمْ مِسَطَمٍ في مِرْطِهَا فَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ فَقُلْتُ لَمَا بَئْسَ مَاقُلْتِ أَنْسُبِينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا قِالَتْ أَيْ هَنَّتَاهُ أَوَكُم مُ تَسْمَعي مَا قَالَ قَالَتْ قُلْتُ وَمَا قَالَ فَأَخْبَرَ ثَنِي ٢٠ بِقَوْلِ أَهْلِ الْإِفْكِ قَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِى (٢) قَانَا رَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي وَدَخَلَ عَلَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةَ تَسْنِي سَلَّمْ ثُمَّ قَالَ كَيْفَ تِيكُمْ فَقُلْتُ أَتَأْذَنَّ لِي أَنْ آتِيَ أَبَوَى قَالَتْ وَأَنَّا حِينَنَذٍ أُريدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا قَالَتْ فَأَذِنَ لِي رَسُولُ اللهِ عَنِي جَنْتُ أَبَوَى ۚ فَقُلْتُ لِأَمِّى يَا أُمَّنَّاهُ مَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ قالَتْ يَا بُنَيَّةُ هُوَ فِي عَلَيْكِ ، فَوَاللَّهِ لَقُلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ قَطُّ وَضِيئَةً (الْعَيْدَ رَجُلِ يُحَبُّهَا وَلَهَا ضَرَائُرُ إِلاَّ كُثَّرُنَ (٥) عَلَيْهَا قَالَتْ فَقُلْتُ سُبُحًانَ اللهِ وَلَقَدْ (٢) تَحَدَّثَ النَّامِنُ بِهُذَا ؟ قَالَتْ فَبَكَيْتُ رِبْكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لاَ يَرْ قَأْ لِي دَمْعٌ، وَلا أَكْتَعِلْ بِنَوْمٍ حَتَّى أَصْبَحْتُ أَبْكِي، فَدَما (١) أَوَلَّقَدُ رَسُولُ اللهِ مَنْ عَلِي بَنَ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ أَسْتَلْبَتَ السه مَنْ أَبِي طَالِبِ وَأُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حِينَ أَسْتَلْبَتَ السه الْهُ اللهُ وَلَا يَاللَّهُ عَنْهُمَا الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمْ فِي فِرَاقِ أَهْ لِهِ ، قالَتْ فَأَمَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَأَشَارَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ مِنْ بَرَاءَةٍ أَهْلِهِ ، وَبِالَّذِي يَعْلَمُ لَكُمْ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدَّ ، فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَهْ اللهِ أَهْ اللهِ وَمَا نَعْلَمُ إِلاَّ خَيْرًا . وَأَمَّا عَلِي بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ يَارَسُولَ الله لم يُضَيِّق الله عَلَيْكَ وَالنِّسَاءِ سِوَاهَا كَثِيرٌ وَإِنْ تَسْأَلِ الجَارِيَةَ تَصْدُقُكَ قالَتْ فَدَعا رَسُولُ اللهِ مَلِيِّةِ بَرِيرَةً فَقَالَ أَيْ بَرِيرَةُ ، هَلْ رَأَيْتِ مِنْ شَيْء يَرِيبُك ؟ قالَتْ بَرِيرَةُ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا أَكُثُرَ مِنْ أَنَّهَا جارِيَةٌ حَدِيثَةُ السِّنَّ تَنَامُ عَنْ تَجِينِ أَهْلِهَا فَتَأْتِي الْدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ فَقَامَ رَسُولُ اللهِ

(۱) وقد (٣) قالت فأخبرتى (٢) قالت نلما (2) و ضيئة (م) أكثرل

عَلِيَّةٍ فَأَسْتَعْذَرَ يَوْمَنْذِ مِنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ أَنِّ سَلُولَ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّة وَهُو عَلَى الْمِنْبَوِ يَا مَعُشَرَ المُسْلِمِينَ مَنْ يَعُذِرُنِي مِنْ رَجُلِ قَدْ بَلَغَنِي أَذَاهُ في أَهْل َيْتِي، فَوَ اللهِ مَا عَلِيْتُ عَلَى (١٠ أَهْ لِي إِلاَّ خَيْرًا ، وَلَقَذْ ذَكَرُوا رَجُلاً مَا عَلِيثُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا ، وَمَا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَهْ لِي إِلَّا مَتِي ، فَقَامَ سَعَدُ بْنُ مُمَاذٍّ الْا نْصَارِئ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنَا أَعْذِرُكَ مِنْهُ إِنْ كَانَ مِنَ ٱلْأَوْسِ ضَرَبْتُ عَنْقَهُ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَرْرِجِ ، أَمَرْ نَنَا فَفَعَلْنَا أَمْرَكَ ، قالَتْ فَقَامَ سَمْدُ بْنُ عُبَادَةَ ، وَهُوَ سَيِّهُ الخَرْرَجِ ، وَكَانَ قَبْلَ ذَٰلِكَ رَجُلاً صالِّحًا ، وَلَكِينِ أَحْتَمَلَتُهُ الْحَبِيَّةُ فَقَالَ لِسَعْدِ كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ لَا تَقَنْدُلُهُ وَلَا تَقَدْرُ عَلَى قَسْلِهِ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ ('' وَهُوَ أَبْنُ عَمَّ سَمْدٍ (" فَقَالَ لِسَمْدِ بْن عُبَادَةَ كَذَبْتَ لَمَثُ ٱللهِ لَنَقَتْلَنَّهُ ۖ فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَنِ الْمُنَافِقِينَ ، فَتَثَاوَرَ الْحَيَّانِ الْاوْسُ وَالْخَرْرَجُ حَتَّى هَوْا أَنْ يَقْتَنِلُوا وَرَسُولُ اللهِ عِنْ قَامُ عَلَى الْنُبَدِ ، فَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ اللهِ عَنْ يُحَفِّفُهُمْ حَتَّى سَكَمُوا (3) وَسَكَتَ قَالَتْ فَكَنْتُ (0) يَوْمِي ذَلِكَ لا يَرْ قَأْ لِي دَمْعْ وَلاَ أَكْتَحِلُ بنَوْمٍ ، قَالَتْ فَأَصْبِحَ أَبُوَاىَ عِنْدِي وَقَدْ بَكَيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَيَوْمًا ، لاَ أَكْتَعِلْ بنَوْمٍ ، وَلاَ يَزْقَأْ لِي دَمْعُ يَظُنَّانِ أَنَّ الْبُكَاء فالِقُ كَبدى ، قالَتْ قَبَيْمًا (٦) هُمَا جالِسَانِ (٧) عنْدِي وَأَنَا أَبْكِي فأَسْنَاذَنَّتْ عَلَيٌّ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَاذِنْتُ كَمَا ، فَلَسَتْ تَبْكِي مَعِي ، قالَتْ فَيَيْنَا نَحْنُ عَلَى ( اللهُ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْنَا مَا مَالَتُ وَلَمَ عَلَيْنَ فَسَلَّمَ ثُمَّ جَلَسَ ، قالَتْ وَكَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مُنْذُ قِيلَ مَا قِيلَ قَبْلَهَا ، وَقَدْ لَبِثَ شَهْرًا لاَ يُولِى إِلَيْهِ في شَأْنِي قالَتْ فَتَشَهَّدُ رَسُولُ ٱللهِ عِنْ جِلَسَ ، ثُمَّ قَالَ أُمَّا بَعْدُ : يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَني عَنْكُ كَذَا وَكَذَا ، فَإِنْ كُنْتِ بَرِينَةَ فَسَيْرَ أُكُ اللهُ ، وَإِنْ كُنْتِ أَلَمْتِ بِذَنْب فَأَسْتَنْقِرِى أَللَّهَ وَتُولِى إِليهِ ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَعْثَرَفَ بِذَنْهِ ، ثُمَّ تَابَ إِلَى اللهِ تَابَ

(۱) في أهلى
(۲) الحضيار
(۳) أبن معاذ
(٣) أبن معاذ
(٤) سكت صحاذ
(٤) سكت معاذ
وكتب بهاهشه والدى يؤخد
من الفرع المزى أن رواية
أبى ذر سكنوا بالون كتبه
مصمعه
(٥) فَبَسَكَيْتُ
(٥) فَبَسَكَيْتُ
(٢) فينا

(٨) كذاك

الله عَلَيْهِ ، قَالَتْ فَامَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُ مِنْهُ تَطْرَةً ، فَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِيا قالَ ، قالَ وَاللهِ ما أَدْرِى ما أَثُولُ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ لِأُمِّى أَجِيبِي رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَتْ مَا أَدْرِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَتْ فَقُلْتُ (١) وَأَنَا جارِيَة حَدِيقَةُ السِّنَّ لاَ أَفْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ إِنّ وَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَقَدْ سَمِعْتُمْ هَٰذَا الْحَدِيثَ خَتَّى أَسْتَقَرَّ فَى أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ فَلْأَنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنِّي بَرِيتَة مُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي بَرِيثَة لاَ تُصَدِّقُونِي (١) بذلك ، وَلَأَن أَعْتَرَافْتُ لَكُمْ بِأَمْ ، وَأَللَّهُ يَعْلَمُ أَنَّى مِنْهُ بَرِيتَةٌ لَنُصَدِّقُنَّى ، وَأُللَّهِ ما أَجِدُ لَكُمْ مَثَلًا إِلاَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ قالَ : فَصَبْرٌ جَبِيلٌ وَأَلَنَّهُ الْمُسْتَمَانُ عَلَى ما تَصِفُونَ . قالَتْ أُمُّ تَحَوَّلْتُ فَأَضْطَجَعْتُ عَلَى فِرَاشِي ، قالَتْ وَأَنَا حِينَيْذٍ أَعْلَمُ أَنَّى بَرِيثَةٌ ، وَأَنَّ إلله مُبَرِّئًى بِبَرَاءِتِي ، وَلَكِنْ وَاللهِ مَا كُنْتُ أَفَنْ أَنَّ اللهَ مُنْزِلٌ في شَأْبِي وَحْيًا يُتْلَى وَلَشَأْ نِي فِي نَفْسِي كَانَ أَحْفَرَ مِنْ أَنْ يَتَكَلَّمَ ٱللهُ فِيَّ بِأَنْدٍ يُشْلَى وَلَكِنْ (٣ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ فِي النَّوْمِ رُونًا أَيْرً ثَنِي ٱللهُ بِهَا ، قالَتْ فَوَاللهِ مأرَامَ رَسُولُ اللهِ عَرِينَ وَلاَ خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ حَتَّى أُنْزِلَ عَلَيْهِ فَأَخَذَهُ ما كانَ يَأْخُذُهُ مِنِ الْبُرَّحَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّرُ مِنْهُ مِثْلُ الجُمَانِ مِنَ الْمَرَق ، وَهُوَ في يَوْمِ شَاتِ مِنْ ثِقَلَ الْقَوْلِ الَّذِي مُنْذَلُ عَلَيْهِ ، قَالَتْ فَلَمَّا شُرِّي عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ سُرِّى عَنْهُ وَهِي يَضْحَكُ ، فَكَانَتْ (\*) أَوَّلُ (\*) كَايِنَةٍ تَكَلِّمَ بِمَا يَا عَائِشَةُ أَمَّا اللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَقَدْ بَرَّ أَكِ ، فَقَالَتْ (٦) أُمِّي قُومِي إِلَيْهِ ، قالَتْ فَقُلْتُ وَاللهِ (١٧) لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلا أَحْدَدُ إِلاَّ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، وَأَنْزَلَ (١٠) اللهُ : إِنَّ الذِينَ جاوًا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا نُتَعْسِبُوهُ الْعَشْرَ الآيَاتِ كُلَّهَا ، فَلَمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ هَٰذَا فِي بَرَاءِتِي ، قَالَ أَبُو بَكْرِ الصِّدِّينَ رَضِيَ أَلَّهُ عَنْهُ وَكَانَ يُنْفِينُ عَلَى مِسْطَحٍ بْنِ أَثَاثَةَ لِقَرَابَتِهِ مِنْهُ وَفَقْرِهِ ، وَأَلَّهُ

(٢) لاتمدتوني

(۲) ولكنني

لم يضبط لام أوَّل في

(٥) لم يضبط لام اول ق. اليونينية وضبطها في الغرع.

(٢) قالت

(v) لأوَّأَتُهُ

(٨) فَأَ نُزَلَ ٱللهُ عَزَّوَجَلَّ

لاَ أُنْفِقُ عَلَى مِسْطَحٍ مِثْبُنًا أَبِداً بَعْدَ الَّذِي قالَ لِعَا لِشَةَ ماقالَ ، فَأَنْزِلَ ٱللهُ : وَلاَ يَأْتَل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمُ وَالسَّمَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْ فِي وَالْسَاكِينَ وَالْهَاجِرِينَ فستبيل اللهِ وَلْيَمْفُوا وَلْيَصْفَخُوا أَلاَ تُحْيِبُونَ أَنْ يَنْفِرَ أَللَّهُ لَكُمْ وَأَللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ . قالَ أَبُو بَكْدٍ بَلَى وَاللَّهِ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ يَنْفُرِرَ ٱللَّهُ لِى فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ ِالنَّفَقَةَ ٱلَّذِي كَانَ يُنْفَيُّ عَلَيْهِ ، وَقَالَ وَأُنَّهِ لَا أَنْزِعُهَا مِنْهُ أَبَداً ، قَالَتْ عَائِشَةُ وَكَانَ رَسُولُ أُنَّهِ عَلَيْ يَسْأَلُ (١) إِنَيْنَبَ ٱبْنَةَ جَمْشِ عَنْ أَمْرِي ، فَقَالَ يَا زَيْنَبُ مَا ذَا عَلِيْتِ أَوْ رَأَيْتِ؟ فَقَالَتْ (٢٠) يَا رَسُولَ ٱللهِ، أَهْمِي سَمْمِي وَ بَصَرِي، ما عَلِمْتُ إِلاَّ خَيْرًا ، قالَتْ وَهِي الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي مِنْ أَزْوَاجِ رَسُولِ ٱللهِ مَلِيَّةِ فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِالْوَرَعِ ، وَطَفَقَتْ أَخْتُهَا خَمْنَةُ أَنْحَارِبُ لَمَا ﴾ فَهَلَكَتْ فيمَنْ هَلَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْإِفْكِ ۞ وَتَوْلاً فَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَجْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ لَلسَّكُمْ فِيها أَفَضْتُمْ فِيهِ (1) عَلَيْكُمْ وَيلهِ اللهِ وَقَالَ مُجَاهِدُ : تَلَقُوْ نَهُ يَرُويهِ بَعْضَكُمْ عَنْ بَعْضِ ، تُفييضُونَ تَقُولُونَ مَرْتُ الْمُثَدُ أَنْ كَثِيرِ أَخْبَرَ نَا (٥) شُلَيًّانُ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ أُمَّ رُومانَ أُمَّ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ لَمَّا رُمِيت عَائِشَةُ خَرَّتْ مَنْشِيًّا عَلَيْهَا \* (٦) إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِيْتَكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم (٧٧ وَتَحْسَبُونَهُ هَيْنَا ﴿ وَهُو عِنْدَ ٱللهِ عَظِيمِ وَرَثُنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا (٥) هِشَامُ (٥) أَنَّ أَبْنَ جُريج أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَبْنُ أَبِي مُلَيْكُةَ سِينَ عَائِشَةَ تَتَّقُرُأُ ﴿ اللَّهُ تَلْقُونَهُ لِأَلْسِنَتِكُمْ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا يَكُونُ لِنَا أَنْ تَلَكَّمْ مِنْ اللَّهُ مَا يَكُونُ لِنَا أَنْ تَلْكَلَّمْ بِهُذَا (١٧٥ سَبَّغُوا لَكَ هَٰذَا مُثَانُ عَظِيمٌ مَرْتُن أَكُمَّدُ بنُ الْمَثَى حَدَّثَنَا يَعْي عَنْ مُمَرَ بنِ سَعِيدِ بنِ أَبِي حُسَيْنِ قَالَ حَدَّتَنِي أَنْ أَبِي مُلَيْكُةً قَالَ أَسْتَأَذَنَ أَنْ عَبَّاسِ قَبْلَ (١٣) مَوْتَهَا عَلَى عالْشَةَ وَهَي مَنْالُوبَة ، قَالَتْ أَخْشَى أَنْ يُثْنِيَ عَلَى ، فَقَيِلَ أَنْ عَمَّ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي وَمِنْ وَجُوه

(۱) سَأَلَ (٢) قالت (٣) بَابُ قُوْلِهِ (<u>د)</u> الآية (ه) حدثنا (٦) بَابُ (v) [\vec{V}\_0] (٨) أخبرنا (٩) آبن يوسف ((۱۰) تاول (١١) آباب رِّرِي) الْآيَةِ (۱۲) (١٢) قُبِيِّلَ

السُهْمِينَ، قالتِ اَنْدَنُوا لَهُ ، فَقَالَ كَيْفَ تَجِدِينَكِ ؟ قِالَتْ بِحَيْر إِنِ القَيْتُ (') ، قالَ فَأُنْتِ بِحَيْر إِنْ شَاءَ اللهُ وَوْجَةُ رَسُولِ اللهِ يَتَافِقُهُ وَلَمْ يَنْكُحْ بِكُمْ يَكُمْ بِكُمْ عَيْراً عَيْراً فَيْراكِ ، وَتَرَلَ عُدُرُكِ مِنَ السَّمَاء ، وَدَخَلَ اَبْنُ الزّبِيرِ خِلاَفَهُ ، فَقَالَتْ دَخَلَ اَبْنُ عَبّاسٍ فَأَنْهَى عَلَى عُدُرُكِ مِنَ السَّمَاء ، وَدَخَلَ اَبْنُ الزّبِيرِ خِلاَفَهُ ، فَقَالَتْ دَخَلَ اَبْنُ عَبّاسٍ فَأَنْهَى عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حَصَّانُ رَزَانُ مَا تُرَنَ بِرِيبَةً وَتُمْسِحُ عَرْقَى مِنْ خُومِ الْغَوَافِلِ قالَتْ لَكُنِ أَنْتَ \* (1) وَيُبَيْنُ اللهُ لَكُمُ الآيَاتِ وَاللهُ عَلِيمِ حَكِيمِ مَرَّتِي (٧) مُحَدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي عَدِي ٍ أَ نَبَأَنَا شُغْبَةُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ أَبِي الضَّخْي عَنْ مَسْرُوق قالَ دَخَلَ حَسَّانُ بْنُ ثَابِتٍ عَلَى عَائِشَةً فَشَبَّبَ وَقالَ :

حَصَانُ رَزَانُ مَا تُرَبِّ بِرِيبَةٍ وَتُصْبِحُ عَرْقَى مِنْ لُومِ (١٨) الْنُوَافِلِ قَالَتْ لَسْتَ كَذَاكَ قُلْتُ تَدَعِينَ مِثْلَ هَذَا يَدْخُلُ عَلَيْكِ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ وَالَّذِي تُولِي اللهِ وَالَتْ وَقَدْ أَنْزَلَ اللهُ وَالَّذِي تُولًى اللهِ وَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ كَبْرُهُ مِنْهُمْ فَقَالَتْ وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرِيبُهُمْ فَقَالَتْ وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ يَرِيبُهُمْ فَقَالَتْ وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مِنْ الْعَلَى وَقَالَتْ وَقَدْ كَانَ يَرُدُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ وَقَدْ لَا اللّهِ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَا

مَّ (۱) أُبِقَيتُ (۲) كذًا بإفراد الضمير في اليونينية

(۲) آب

 توله • كذا في النسخ بالهامش بلا رقم ولا تصحيح
 كتبه مصحح

を必 記別 (t)

هـــــــ (٥) قال صير

عبابة (٦)

ميرة (٧) حدثنا صود

(۸) دِماءِ

صه ه الم (٩) كاك. قواله

(١٠) الآية الى نوله رؤف،

لا (۱۱) تَشْيعُ تَظَهْرُ

(١٢) وَقُوْلُهُ وَ لَأَيَّا أَنَّكِي

لوله أبنوا روى من الاصبلي يتشديد الباء وروى أنبوا بتقديم النون وشمدها أيضا انظر القسطلاني (١) الىتولە واشىنغوررىمىم li (r) (۳) كُنْتُ (٤) كَادَ يَكُونُ (a) شيع أي أم ا مين (١) فَكَكَنَتْ (٧) ضم الواو من الفيرع
 مدة (٨) وقلت (٩) الذي (١٠) أَيْ يُذَ (11) حَمَةِ (١٢) ليس في نسخ اللط للذى معناقط بعد لنظ امرأة

يُؤْنُوا أُولِي القُرْبِي وَالْمَاكِينَ (١) وَالْهَاجَرِينَ في سَبِيلِ اللهِ وَلْيَمْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلاَ تَحَبُّونَ أَن يَنْفِرَ اللَّهُ لَـكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* وَقَالَ أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أُخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَكَ ذُكِرَ مِنْ شَأْنِي الَّذِي ذُكِرَ وَمِا عَلِمْتُ بهِ قَامَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ فِي خَطِيبًا فَتَشَهِّدَ فَيدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ مِمَا هُو أَهْلُهُ ثُمَّ قال أَمَّا بَمْدُ: أَشِيرُوا عَلَى ۚ فِي أَنَاسِ أَبَنُوا أَهْلِي ، وَأَيْمُ اللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي مِنْ سُوهُ وَأَبَنُوهُمْ بِمَنْ وَٱللَّهِ مَا عَلِيْتُ عَلَيْهِ مِنْ سُوْءٍ قَطُّ ، وَلاَ يَدْخُلُ كَبْيِّي قَطُّ إِلاَّ وَأَنَا (٢) عاضِرْ ، وَلاَ غِبْتُ (٣) في سَفَرِ إِلاَّ غابَ مَعِي ، فَقَامَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ ، فَقَالَ أَنْذَنْ لِي يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ نَضْرِبَ أَعْنَانَهُمْ ، وَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْخَزْرَجِ وَكَانَتْ أُمْ حَسَّانَ أَبْنِ ثَابِتٍ مِنْ رَهُ طِ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ ، فَقَالَ كَذَبْتَ أَمَّا وَٱللَّهِ أَنْ لَوْ كَانُوا مِنَ الْأَوْس ما أَحْبَيْتَ أَنْ تُضْرَبَ أَعْنَانُهُمْ حَتَّى كَادَ إِنَّ الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ ِ شَرِّ في المَّشجدِ وَمَا عَلِيْتُ ، قَالَمُا كَانَ مَسَاءً ذَٰلِكَ الْبَوْم خَرْجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي وَبَعِي أَمُّ مِسْطَح فَمَ أَرَتْ وَقَالَتْ تَمِسَ مِسْطَحْ ، فَقُلتُ أَى أُمِّ تَسَبِّنَ ٱبْنَكِ وَسَكَنَّتْ مُم عَمَّرَتِ الثَّانِيةَ فَمَالَتْ تَمَسَ مِسْطِحْ فَفُلْتُ كُمَا ﴿ تَسُبِّينَ أَبْنَكِ ٢٠ ثُمَّ عَمَّرَتِ الثَّالِيَةَ فَقَالَتْ تَمْسَ مِسْطَحْ فَأَنْتُهَرْتُهَا فَقَالَتْ وَاللهِ مَا أَسُبُهُ إِلاَّ فِيكِ فَقُلْتُ فَي أَى شَأْنِي قَالَتْ فَبُقَرَتْ لِي الْحَدِيثَ فَقُلْتُ وَقَدْ كَانَ هَٰذَا ؟ قَالَتْ نَعَمْ وَأَلَّذِ فَرَجْعَمْتُ إِلَى سَبْتِي كَأَنَّ الذِي خَرَجْتُ لَهُ لاَ أَجِدُ مِنْهُ ْقَلِيلاً وَلاَ كَثِيرًا ، وَوُعِكْتُ (٧) فَقَلْتُ (١) لِرَسُولِ اللهِ مَلِكَ أَرْسِلْنِي إِلَى بَيْتِ أَبِي فَأَرْسَلَ مَعِي الْفُلاَمَ فَدَخَلْتُ الدَّارَ فَوَجَدْتُ أُمَّ رُومانَ فِي السَّفْلِ وَأَبَا بَكْرِ فَوْقَ الْبَيْتِ يَقِرْزُأْ، فَفَالَتْ أُنِّي مَا جاء بك يَا بُنَيَّةُ ؟ عَأَخْبَرْثُهَا وَذَ كُونَ لَمَا الْحَدِيثَ وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغُ مِنْهَا مِثْلَ (١) ما بَلَغَ مِنْي فَقَالَتْ يَا (١٠) بْنَيَّةُ خَفَضِي (١١) عَلَيْكِ الشَّأْذَ عَإِنَّهُ وَلَنْهِ لَفَلَّمَا كَانَتِ أَمْرَأَةٌ (١٢) حَسْنَا وَعِنْدَ رَجْلِ

(۱) فأستغبر أن المنتقبر أن المنتقبر أن المنتقبر أن المنتقبر أن المنتقب المنتق

يُحِيِّهَا لَمَا ضَرَائُرُ إِلاَّ حَسَدْتَهَا وَقِيلَ فِيهَا وَإِذَا هُوَ لَمْ يَبْلُغُ مِنْهَا مَا بَلَغَ مِنْى ، قُلْتُ وَقَدْ عَلِمَ بِهِ أَبِي قَالَتْ نَعَمْ قُلْتُ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَتْ نَعَمْ وَرَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّة وَٱسْتَعْبَرُتُ (١) وَ بَكَيْتُ فَسَمِعَ أَبُو بَكْرِ صَوْتِي وَهُو فَوْقَ البَيْتِ يَقْرَأُ فَلَالَ فَقَالَ لِأُمِّى مَا شَأَنُّهُا ؟ قَالَتْ بَلَنَهَا الَّذِي ذُكِرَ مِنْ شَأْنِهَا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، قَالَ (٢) أَفْسَمْتُ عَلَيْكِ أَىْ (") بُنَيَّةُ إِلاَّ رَجَعْتِ إِلَى يَنْتِكِ فَرَجَعْتُ وَلَقَدْ جاء رَسُولُ أَللهِ عَلِيَّة كَيْتِي فَسَأَلَ عَنَّى خَادِمَتِي ( ) فَقَالَتْ لاَ وَأُلَّذِ ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا عَيْبًا إِلاَّ أَنَّهَا كانَتْ تَر فُذُ حَتَّى تَدْخُلُ الشَّاةُ فَنَأْكُلَ خَيِرَهَا أَوْ عَجِينَهَا ، وَأَنْتَهَرَهَا بَمْضُ أَصْحَابِهِ فَقَالَ أَصْدُقِي رَسُولَ ٱللهِ عَرَالِيَّةِ حَتَّى أَسْفَطُوا لَهَا بهِ ، فَقَالَتْ سُبْحَانَ ٱللهِ وَٱللَّهِ مَا عَلِيثَ عَلَيْهَا إِلاَّ مَا يَعْلَمُ الصَّا أَيْءُ عَلَى تِبْرِ الذَّهَبِ الْأَحْمَرِ، وَ بَلَغَ الْانْ الِّهِ ذَٰلِكَ الرَّجُلِ الَّذِي قِيلَ لَهُ فَقَالَ سُبْحَان ٱللهِ وَٱللهِ مَا كَشَفْتُ كَنَفَ أُنْنَىٰ قَط، قالَتْ عَائِشَة ، فَقُتُلَ شَهِيداً في سَبِيلِ ٱللهِ قَالَتْ وَأَصْبِحَ أَبُواى عِنْدِي قَلَمْ يَزَالاً حَتَّى دَخَلَ عَلَى ۗ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ وَتَدْ صَلَّى الْمَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ وَتَدِ أَكْتَنَفَنِي أَبْوَاىَ عَنْ يَمِنِي وَعَنْ شِمَالِي، فَمَيذ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ: يَا عَائِشَةُ إِن كُنْتِ قَارَفْتِ سُواً أَوْ ظَلَمْتِ فَتُونى إِلَى اللهِ فَإِنَّ اللهَ يَقْبُلُ التَّوْبَةَ مِنْ عِبَادِهِ ، قالَتْ وَقَدْ جاءتِ أَمْرَأَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَهْيَ جَالِسَةُ ۗ بِالْبَابِ ، فَقُلْتُ أَلاَ تَسْتَحِي ( ) مِنْ هٰذِهِ المَرْأَةِ أَنْ تَذْ كُرَ شَيْئًا ، فَوَعَظَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي اللهِ عَالَيْ مَا لَتَفَتْ إِلَى أَبِي ، فَقُلْتُ (٦) أَجِبْهُ ، قالَ فَاذَا أَقُولُ ، فَأَلْنَفَتْ إِلَى أُمِّى ، فَقُلْتُ أَجِيدِ ، فَقَالَتْ أَتُولُ ما ذَا ، فَلَمَّا لَمْ يَجِياهُ ، نَشَهَّدْتُ فَمِيدَ اللهُ وَأَثْنَيْتُ عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلَهُ ، ثُمُ قُلْتُ أَمَّا بَعْدُ : فَوَاللَّهِ لَئُنْ قُلْتُ لَكُمْ إِنَّى لَمْ أَفْعَلْ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يَشْهَدُ إِنِّي لَصَادِقَةٌ ، ماذَاكَ بِنَافِعِي عِنْدَكُم لَقَدْ (٧) تَكَلَّمْنُمُ بهِ وَأَشْرِ بَنْهُ قُلُو بُكُمْ ، وَإِنْ قُلْتُ إِنَّى (٨) فَمَلْتُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَنِّي كُمْ أَفْعَلَ لَتَقُولُنَّ

قَدْ بَاءِتْ بِهِ عَلَى نَفْسِماً ، وَإِنِّى وَاللَّهِ مَا أَجِدُ لِى وَلَـكُمْ مَثَلًا ، وَٱلْنَمَسْتُ ٱسْمَ يَمْقُوبَ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ ، إِلاَّ أَبَا يُوسُفَ حِينَ قالَ : فَصَبّرٌ جَمِيلٌ وَٱللّهُ الْمُسْتَمَانُ عَلَى ماتَصِفُونَ . وَأُنْزِلَ عَلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلِي مِنْ سَاعَتِهِ فَسَكَتْنَا فَرُفِعَ عَنْهُ وَإِنِّي لاَّ تُبَيَّنُ السُّرُورَ فِي وَجَّهِدِ وَهُو يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَيَقُولُ أَبْشِرِي يَاعالْشَةُ فَقَدْ أَنْزَلَ ٱللهُ بَرَاءَتَك قَالَتْ وَكُنْتُ أَشَدُّ مَا كُنْتُ عَضَبًا ، فَقَالَ لِي أَبَوَايَ ثُومِي إِلَيْهِ ، فَقُلْتُ وَاللهِ (١) لاَ أَقُومُ إِلَيْهِ وَلاَ أَحْمَدُهُ وَلاَ أَحْمَدُكُما ، وَلَكِن أَحْمَدُ ٱللَّهَ الَّذِي أَنْزُلَ بَرَاءِتِي لَقَـــدْ سَمِعْتُمُوهُ فَمَا أَنْكُرُ مُمُوهُ وَلاَ غَيِّنْ مُمُوهُ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَقُولُ أَمَّا زَيْنَتُ أَبْنَةُ حَدْ فَعَصَمَهَا ٱللهُ بِدِينِهَا ، فَلَمْ تَقُلُ إِلاَّ خَيْرًا ، وَأَمَّا أُخْتُهَا خَمْنَةُ فَهَلَكُتْ فِيمَنْ هَلَكَ ، وَكَانَ الَّذِي يَنَكَلُّمُ فِيهِ (٢) مِسْطَحُ وَحَسَّانُ بْنُ ثَا بِتِ وَالْمَنَافِقُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَى وَهُوَ الَّذِي كَانَ يَسْتَوْشِيهِ وَ يَجْمَعُهُ وَهُو الَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ هُوَ وَحَمْنَةُ ، قالَتْ فَلَفَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ لاَ يَنْفَعَ مِسْطَحًا بِنَافِعَةٍ أَبَدًا ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَلاَ يَأْتَل أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ " إِلَى آخِرِ الآيَةِ ، يَعْنِي أَبَا بَكْر ، وَالسَّمَّةِ أَنْ يُوْ ثُوا أُولِي القُرْ بِي وَالْمَتَاكِينَ ، يَعْنِي مِسْطَحًا ، إِلَى قَوْلِهِ ؛ أَلاَّ تَحَيُّونَ أَنْ يَغْفِرٌ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٍ"، حَتَّى قَالَ أَبُو بَكْرِ بَلَى وَاللهِ مَارِّبَّنَا إِنَّا لَنُحِبُّ أَنْ تَغَفِّرَ لَنَا وَعَادَ لَهُ بِمَا كَانُ يَصْنَعُ \* ( ) وَلْيَضْرِبْنَ بِخُسُرِهِنَ عَلَى جُيُوبِينَ \* وَقَالَ أَتْمَدُ بْنُ شَبيبِ حَدَّثَنَا أَبي عَنْ يُونُسَ قَالَ أَيْنُ شِهَابِ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ يَرْحَمُ ٱللهُ نِسَاء اللهَاجرَاتِ الْأُوَّلَ لَنَّا أَنْزَلَ اللهُ : وَلْيَضْرِبْنَ بَخْمُرِ هِنَّ عَلَى جُينُوبِينً ، شَقَّنْنَ مُرُوطَهُنَّ فَأَخْتَمَوْنَ بِهِ (٥) حَرْشُنَا أَبُو مُعَيّم حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِيعِ عَنِ الْحَسَنِ أُبْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ شَبْبَةَ أَنَّ عالْشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا كَانَتْ تَقُولُ لَمَّا نُرَّلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُنْرُهِنَّ عَلَى جُيُوبِينَّ أَخَذُنَّ أُزْرَهُنَّ فَشَقَّقْنَهَا مِن قِبل

مرة مرة (١) لا و الله مرة (٢) به مرة (٣) و السّعة (٣) و السّعة (٤) باب مرة وله حكذا في مامش النسخ بالجرة بلا رتم ولا رقم ولا (٥) بها (٥) بها (٥) بها (٥) بها (٥) بها (٥)

الحَوَاشِي فَأَخْتَمَرْنَ بها .

( (١) الفَرْقانُ (١) )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ هُبَّاءً مَنْثُورًا مَا تَسْنِي بِهِ الرِّيخُ ، مَنذَ الظِّلُّ مَابَيْنَ مُلْلُوعِ الْفَجْر إِنَّى مُطْلُوعِ الشَّمْسِ مِ سَاكِناً دَامًّا ، عَلَيْهِ دَلِيلًا مُطْلُوعُ الشَّمْسِ ، خِلْفَةً مَنْ فاتَهُ مِنَ الَّيْلُ عَمَلُ أَدْرَكَةُ بِالنَّهَارِ أَوْ فَاتَهُ بِالنَّهَارِ أَدْرَكَهُ بِاللَّيْلِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنا (٢) في طَاعَةِ اللهِ وَمَا شَيْدٍ أَقَلَّ لِمَيْنِ الْمُؤْمِنِ (١٠) أَنْ (١٠) يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ اللهِ وَمَا شَيْدٍ أَقَلَّ لِمَيْنِ الْمُؤْمِنِ (١٠) أَنْ (١٠) يَرَى حَبِيبَهُ في طَاعَةِ اللهِ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ مُبُورًا وَيْلًا وَقَالَ غَيْرُهُ السَّعِيرُ مُذَا كُنْ وَالتَّسَعُدُ وَالِاصْطرامُ (٠) مِنْ أَنْ التَّوَقُدُ الشَّدِيثُ ، ثَمْ لَى عَلَيْدِ تُقْرَأُ عَلَيْدِ ، مِنْ أَمْلَيْتُ وَأَمْلَتْ ، الرَّمْ الْمَدْنِ جُمُهُ (٥) رِساَسَ، ما يَعْبَأُ (٧) يُقَالُ ما عَبَأْتُ بهِ شَيْئًا ، لاَيُسْتَدُ (٥) بهِ ، غَرَاماً هلا كا (١) يَسْتُو . كذا رقت وَقَالَ نَجَاهِدٌ : وَعَتَوْ الطَّغَوْ اللَّهِ وَقَالَ أَبْنُ عُيِّنَةً ﴿ اللَّهِ عَلَتْ عَن ﴿ الْخَزَّانِ الْ ﴿ (١١) الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُبُخُوهِهِم ۚ إِلَى جَهَنَّمَ (١١) أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَاناً وَأَصَلُ سَبِيلاً ﴿ (٥) أَنْ كُمْ تَمَنَّدُ ا مَرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَدِّدِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ قَتَادَة حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قالَ يَا نَبَّ ٱللهِ يُحْشَرُ الْكافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ أَلِيْسَ الَّذِي أَمشَاهُ عَلَى الرِّجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قادِراً (١٣) عَلَى أَنْ يُشْيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، قَالَ قَتَادَةُ بَلَى وَعِزَّةِ رَبُّنَا ﴿ (١٤) وَٱلَّذِينَ لَآيَدْعُونَ مَتَ ٱللهِ إِلَيَّا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ (١٠) أَلَّتِي حَرَّمَ ٱللهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمِينْ يَفْعُلُ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ، الْمُقُوبَةِ مِرْشَ مُسَدَّدٌ حَدَّيْنَا يَحِي عَنْ سُفْيَانَ قالَ حَدَّنَى مَنْصُورٌ وَسُلَيْمَانُ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ أَبِي مَبْسَرَةً عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ ﴿ قَالَ وَحَدَّثَنَى وَاصِلُ ۗ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ رَسُولُ ٱللهِ مَ إِلَيْ أَيْ الدُّنْبِ عِنْدَ اللهِ أَكْبُرُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ ثُمَّ أَنَّ

(٦) وَذُرِّيَّاتِنِاقُرَّةَأْغُيْنِ

الله كالم عَوْلِهِ

(7t) IK 3

(١٢) قادر

(1٤) بَابُ قَوْلَكِ

(١٠) الآية كِلْقَ (الأَمَّا

تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَطْمَمَ مَعَكَ ، قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ أَنْ (١) تُزَانِيَ بَحَلِيلَةِ جارِكَ ، قَالَ وَنَزَلَتُ هُذِهِ الآيَةُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَالَّذِينَ لاّ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلْهَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاَّ بِالْحَقْ (؟ حَرَّثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبُرَ أَ هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَ فِي الْقَاسِمُ بْنُ (٠) وَمِع فَ اللَّهِ فِينَةِ مَدِيلَةِ ۗ أَبِي بَزَّةَ أَنَّهُ سَأَلَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ هَلْ لِمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا مِنْ تَوْبَةٍ ؟ فَقَرَأْتُ عَلَيْدِ وَلا ٣٠٠ تِقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْخَقِّ ، فَقَالَ سَعِيثُ قَرَأْتُهَا عَلَى أَبْنِ عَبَّاسٍ كِمَا قَرَأْتُهَا عَلَى "، فَقَالَ هُذِهِ مَكِّيَّةُ "نَسْخَتْهَا (١) آيَة "مَدَنِيَّة " (٥) الَّتِي في سُورَةِ النِّسَاءِ مِرْشِي (٦) كُمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا غُنْدَرْ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ عَنْ مَمِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ أَخْتَلَفَ أَهْلُ الْكُلُوفَةِ فِي قَتْلِ الْوَٰمِنِ فَرَحَلْتُ (٧) فِيهِ إِلَى أَبْنِ عَبَّاسِ فَقَالَ نَرَكَتْ فِي آخِرِ مَانَزَلَ وَلَمْ يَنْسَخُهَا شَيْءٍ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةً حَدَّ نَنَا (٨) مَنْصُورْ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قالَ سَأَلْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ قَوْلِهِ تَمَالَى : فَخَرَاوُهُ جَهَنَّمُ ، قالَ لا تَوْبَةً لَهُ ، وَعَنْ قَوْلِهِ جَلَّ ذِكُرُهُ لا يَدْعُونَ مَعَ الله إلياً آخَرَ . قالَ كانَتْ هذهِ في الجَاهِلِيَّةِ \* (١) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِياسَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانَا حَرِّتْ اسْعَدْ بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيد أَنْ جُبَيْر قالَ قال أَنْنُ أَبْزَى شَيْلَ (١٠) أَبْنُ عَبَّاسِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا خَزَاوُهُ جَهَنَّمُ (١١) . وَقُولِهِ : وَلاَ (١٢) يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا (١٢) والذين لا (١٢) أُورَأَمْن اللهِ إِلْحَق ، حَتَّى بَلَغَ إِلاَّ مَنْ تَأْبَ (١٣) فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كَنَّا نَزَلَتْ قَالَ (١٤) أَهْلُ مَكَّةَ فَقَدْ عَدَنْنَا بِاللَّهِ (٥٠) وَقَتَلْنَا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، وَأَتَيْنَا الْفَوَاحِش، فَأَنْزَلَ اللهُ: إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَّلًا صَالِمًا ، إِلَى قَوْلِهِ: غَفُورًا رَحِيمًا ۞ (٢٦) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِمًا (٧٧) قَأُولْنِكَ يُبَدِّلُ ٱللهُ سَبِّئَآتِهِم حَسَنَاتٍ وَكَانَ

لاً (1) ثم أن صح (٣) وَالاَيزُ الْوَلَ (٣) والدين لا (٤) يعني نسختها (٦) حدثنا الا (۷) فَكَـٰخَكُاتِّ (A) عَنْ مَنْصُورِ (٩) كال ٩ قوله ، كذا ما لجرة في هامش النسخ بلا رةم ولا تصحیح كتبه مصححه (١٠) سَأَلَ . فعلا ماضياً قال القسطلاني كذا في الفرع كأصله وقال الحافظ ابن حجرسل بصيغة الامر وهو كذلك في هامش Wal (11) خالدا فىما (١٤) فقال (١٤) وقد

الله كاك

للآية (١٧) الآية

الله عَفُورًا رَحِيًّا مِرْشُ عَبْدَانْ أَخْبِرَ نَا أَبِي عَنْ شَعْبَةً عَنْ مَنْصُورِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَالَ أَمْرَ بِي عَبْدَ الرَّهُ فِي بْنُ أَبْرَى أَنْ أَسْأَلَ ابْنَ عَبَاسٍ عَنْ هَا مَنْ الآيتَيْنِ وَمَنْ يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا نَنَى ، وَعَنْ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ يَقْتُلُ مُوْمِنا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا نَنَى ، وَعَنْ وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللهِ يَقْتُلُ مُوْمِنا مُتَعَمِّدًا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ لَمْ يَنْسَخْهَا نَنَى بُونَ وَعَنْ وَالَّذِينَ لاَ يَدُونَ مَعَ اللهِ الْحَرَ ، قالَ نَزَلَتْ فِي أَهُلِ السِّرِكِ فِي اللهِ الْمَوْفَى يَكُونُ لِرَاماً (٣) هَلَ كَدُّ مَنْ اللهِ الْحَرَ ، قالَ نَزَلَتْ فِي أَهُلِ السِّرُوقِ قالَ مَاللهِ مَنْ عَنْ حَدَّنَنَا الْأَعْمُنُ وَالْوْمِمُ وَالْبُطْشَةُ وَاللّزَامُ مُسَمِّ فَدُ مَضِيْنَ الدّخانُ وَالْفَمَرُ وَالرّومُ وَالْبَطْشَةُ وَاللّزَامُ فَسَوْفَ فَي يَكُونُ لِرَاماً .

( (النقراد)

را) باب (۱) « « (۱)

(r) اِزَابًا (r) أَىٰ هَلَكَةً

صدة صدة مية (١) مسورة الشعراء بم الله الرحن الرحيم

(٥) مَسْحُورِينَ

(١) وَاللَّهُ كُنَّهُ

(٧) تجميع الشبكر

(A) كالجبل وقال (۱) غيره تشير فيمة

() لَيْكَةُ الْأَيْكَةُ

وهي الغيضة

(۱۰) و احده ريعة

١٠ وَاحِدُهُمَا رِيْعَهُ \*

(١١) فَو حَايِنً

(۱۲) هو شو

(۱۲) و عات

(١٤) قَالَهُ أَبْنُ عَبَّاسٍ

(10) بَأْبُ

ة (17) كركي

ردی روی دری حدثی

(۱) هده الجنة ألحقت بما
 تپایا فيرهامش السنج باحري

قَالَ يَلْقُ إِبْرُ اهِمِمْ أَبَاهُ ، فَيَقُولُ يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لاَ ثُخْرِنِي (١) يَوْمَ يُبْعَثُونَ ، فَيَقُولُ ٱللهُ : إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِينَ ۞ (١) وَأَنْذِرْ عَشِيرَ لَكَ الْأَقْرَبِينَ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ أَلِنْ جَانِبَكَ صَرْبُنْ عُمَرُ بْنُ حَفْضِ بْنِ غِياتٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَهْمَشُ قَالَ حَدَّثَنَى كَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَ الله عَمْهُما قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَفْرِبِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ مَرْ عَلَى الصَّفَا لَجُعَلَ يُنَادِي بَا بَنِي فِهِرْ يَا بَنِي عَدِي لِيُطُونِ قُر يُش حَتَّى أَجْنَمَعُوا جَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَغْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَاهُوَ فَاءَ أَبُوكُمْ وَفُرَيْشْ فَقَالَ أَرَأَيْتُكُمْ لَوْ أَخْبَرْ ثُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكْنَتُمْ مُصَدِّقً ؟ قالوا نَعَمْ ، ما جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ إِلاَّ صِدْقاً ، قالَ قَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَى عَذَابٍ شَدِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو لَهُ بِ تَبَّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهُ لَمَا جَمَعْتَنَا ، فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَمَب وَتَبّ ما أَغْنَى عَنْهُ مالُهُ وَما كَسَبَ حَرْثُ الْبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ المسَيِّبِ وَأَبُوسَامَةً بْنُ عَبْدِ الرَّهْنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ قام رَسُولُ أَنْهُ عَلِيَّ وَمِنَ أَنْرَلَ أَنَّهُ : وَأَنْذِرْ عَسَيرَ لَكَ الْأَقْرَبِينَ ، قالَ يَا مَعْشَرَ فُرَيْشِ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا أَشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللَّهِ شَيْئًا ، يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا ، يَاعَبَّانُ بْنَ عَبْدِ الْطَّلِّبِ لاَ أُغْنِي عَنْكَ مِنَ ٱللهِ شَيْئًا، وَيَا("صَفِيَّةُ عَمَّةَ رَسُولِ اللهِ لاَ أُغْنِي عُنْكِ مِنَ اللهِ شَيْئًا، وَيَافاطِمَةُ بِنْتَ مُمَّد مَالِنَهُ سَلِيي ما شِنْتِ مِنْ مالِي لاَ أَغْنِي عَنْكِ مِنَ ٱللهِ شَبْئًا \* تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ أَبْنِ

وَهْبِ عَنْ يُونُسَ عَنِ أُبْنِ شِهَابِ . ( (اللَّهُ النَّمُ الْ

وَانْكَبْ مِمَا خَبَأْتَ وَلَا قِبَلَ لا طَاقَةَ ، الصَّرْحُ كُلُ مِلاَّطٍ أَنْخِذَ مِنَ الْقَوَارِيرِ ،

(۱) تُخُورً كِنِي مُن تعلم • كذا في الهامش

وَالصَّرْحُ الْفَصْرُ وَتَجَاعَتُهُ صُرُوحٌ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ: وَلَهَا عَرْشُ سَرِيرُ كَرِيمٌ حُسُنُ الصَّنْعَةِ وَغَلاَهِ الثَّمَٰنِ (1) مُسْلِمِينَ طَآئِمِينَ ، رَدِفَ أَفْتَرَبَ ، جامِدَةً قَاعَةً ، أُوزِعْيى الصَّنْعَةِ وَغَلاَهِ الثَّمَٰنِ (2) مُسْلِمِينَ طَآئِمِينَ ، رَدِفَ أَفْتَرَبَ ، جامِدَةً قَاعَةً ، أُوزِعْيى أَجْمَلْنِي . وَقَالَ ثُجَاهِدُ : نَكَرُّوا غَيِّرُوا ، وَأُوتِينَا الْمِلْمَ يَقُولُهُ سُلَيْانُ الصَّرْحُ بِرْ كَهُ الْمَعْنِ مَ بِرْ كَهُ اللَّهُ اللَّمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( "القَصَعَ )

كُلُّ شَيْءِ هَالِكَ إِلا وَجْهَهُ إِلاَّ مُلْكُهُ ، وَيُقَالُ إِلاَّ مَا أُدِيدَ بِهِ وَجْهُ اللَّهِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١) الْأَنْبَاءِ الْحُجَجُ \* (١) إِنَّكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاهِ حَرْثُ الْبُوالْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قالَ أَخْبَرَ فِي سَعِيدُ بْنُ الْسُنِّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمَّا خَضَرَتْ أَبَا طَالِبِ الْوَفَاهُ جَاءُهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَوَجَدَ عِنْدَهُ أَبَا جَهْلِ وَعَبْدَ أَلَّهِ بْنَ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ فَقَالَ أَىٰ عَمَّ قُلْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ كَالِمةً أُحاجُ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلِ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةً أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةٍ عَبْدِ الْطَّلْب فَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ يَعْرِضُهَا عَلَيْهِ وَيُعِيدَانِهِ يِنِلْكَ الْمَقَالَةِ حَتَّى قالَ أَبُو طَالِب آخِرَ مَا كُلِّمَهُمْ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْطَلِّبِ وَأَبِّي أَنْ يَقُولُ لَا إِلَّهَ إِلاَّ اللَّهُ قَالَ وَسُولُ أَ اللهِ عَنْكَ وَاللهِ لَأَسْنَغُفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنْهُ عَنْكَ فَأَنْزَلَ اللهُ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ. وَأَنْزَلَ اللهُ في أَي طَالِبٍ، فَقَالَ لِرَسُولِ اللهِ عَنْ إِنَّكَ لاَ مَهْدِي مِنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِي مِنْ يَشَاءِ \* قَالَ أُنْنُ عَبَّاس : أُولِي الْقُوَّةِ لا يَرْ فَمُهَا ، الْعُصْبَةُ مِنَ الرَّجالِ ، لَتَنُو ﴿ لَتُنْوا لِهُ مَارِعًا إِلاَّ مِنْ ذِكْرِ مُوسَى ، الفَرِحِينَ المَرحِينَ، قُصِّيهِ أُتَّمِي أَثْرَهُ، وَقَدْ يَكُونُ أَنْ يَقَصَّ الْكَلاَمَ، نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ عَنْ جُنُبٍ عَنْ بُعْدِ عَنْ جَنَا بَهِ وَاحِدْ وَعَن أَجْتِنَابِ أَيْضًا ، يَبْطِينُ وَ يَبْطُسُ ، يَأْ تَمِرُونَ يَتَشَاوَ رُونَ ، الْمُدْوَانُ وَالْمَدَاءِ (٥) وَالتَّمَدِّي وَاحِيدٌ ، أَنُّسَ أَبْصَرَ ، ٱلْجُذْوَةُ فِطْعةٌ

ا الأس (1) بأتونى س

(۲) إياها

(۲) سورة النصص بسم الله الرحم ، وق لسسخة له تاديم البسمة على سورة

من پرط

(٤) فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ (٥) قوله · كنا ق السخ بالحرة في بياض مهدها عطانة

مَ كِابُ قَوْ لَهِ

به جوزر (1) لمينها العن في العرج كأصله وضالها الفسطلاني والفتح كمض العروع بالفتح والصحميف وفي العرع المسكي بالضم والسكس عَلِيظَةٌ مِنَ الْخَشَبِ لَبْسَ فِيهَا لَمَبْ، وَالشَّهَابُ فِيهِ لَمَبْ، وَالْحَيَّاتُ أَجْنَاسُ الجَانُ وَالْأَفَاعِي وَالْأَسَاوِدُ ، رِّدْأُ مُعْيِناً . قالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : يُصَدِّنُوْنِي . وَقَالَ غَيْرُهُ سَنَشُدُ السَنْمِينَكَ ، كُلَّما عَزَّزْتَ شَيْئاً فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضْداً ، مَقْبُوحِينَ مُهْلَكِينَ ، وَصَّلْنَا إِيَّنَّاهُ وَأُ تَمَنْنَاهُ ، يُجْلِي يُجْلَبُ ، بَطِرَتْ أَشِرَتْ ، فِي أُمْهَا رَسُولًا ، أَمُّ الْقُرَى مَكَّة وَمَا حَوْ لَهَا ، ثُكُنِ ثُخُ نِي ، أَكْنَنْتُ الشَّيْءَ أَخْفَيْتُهُ ، وَكَنَنْتُهُ أَخْفَيْتُهُ وَأَظْهَرْتُهُ وَ يُنكَأَنَّ ٱللَّهَ مِثْلُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْشُطُ الرَّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ، يُوسَنّعُ عَلَيْهِ ، (٤) وَتَقَالَ عَنْرُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ (١) وَرَضَا مُمَّدُّ بِنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ اَا يَعْلَى حَدَّ نَنَا سَفْيَانُ الْمُصْفَرُي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴿ (١) وَرَضًا مُمَّدُّ بِنُ مُقَاتِلِ أَخْبَرَ اَا يَعْلَى حَدَّ نَنَا سَفْيَانُ الْمُصْفَرُي عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ : لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ . قَالَ إِلَى مَكَّةً . ( الْمَنْكَبُوتُ )

قَالَ مُجَاهِدٌ : وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ضَلَلَةً (٣) فَلَيَعْآمَنَ اللهُ ، عَلِمَ اللهُ ذَلِكَ إِنْمَا هِيَ عِنْزُلَةِ فَلْيَمِينَ اللهُ ، كَفَوْلِهِ : لِيَمِيزَ اللهُ الْخَبِيثَ (٥) ، أَنْفَالًا مَعَ أَنْقَا لِمِيمْ (٦) أزوارهم .

( (٧) الم عُلِبَتِ الرُّومُ )

فَلا يَرْ بُو (^) مَنْ أَعْطَى (٩) يَبْتَنَى أَفْضَلَ فَلاَ أَجْرَ لَهُ فِيهَا قَالَ مُجَاهِدٌ يُحْبَرُونَ يُنعَمُّونَ ، يَهْدُونَ يُسَوُّونَ الصَّاحِعَ ، الْوَدْقُ المَطَلُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : هَلْ لَكُمْ (١) عَطَيِّةً يَيْنَغِي انْضَلَ اللهِ عِمَّا مَلَكَتْ أَعَانُكُمْ فِي الآلِمَةِ وَفِيْهِ تَخَافُونَهُمْ أَنْ يَرِثُوكُمُ كَا يَرِثُ بَعْضُكُمْ ( بَعْضاً ، يَصَّدَّعُونَ يَتَفَرَّ قُونَ ، فَأَصْدَعْ وَقَالَ غَيْرُهُ شَعْفْ وَضَعْفْ لَغَتَانِ وَقَالَ نَجَاهَدُ السُّواَّى الْإِساءَةُ جَزَاءِ الْسِيئِينَ حَرَّثُ عُلَّدُ بْنُ كَثِيرِ حَدَّثَمَا (١٠٠ سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَالْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُونِ قَالَ بَيْنَا رَجُلُ يُحَدِّثُ في كِنْدَةَ فَقَالَ يَحِيهُ دُخَانٌ يَوْمَ الْقِيامَةِ فَيَأْخُذُ بِأَسْماعِ الْنَافِقِينَ وَأَبْصَارِهِمْ ، يَأْخُذُ الْوَامِينَ

(١) كَابْ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرُ ۚ آنَ الآيةَ (r) سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ بسم الله الرحمن الرحيم وقال (٦) ضَلَالَةً

فاض والحي واحد

(٥) مِنَ الطُّيْدِ

(١) أوْزَاراً مَمَّ

﴿ اللهِ اللهُ وَمِ يِسْمِ اللهِ وَمِ يِسْمِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ المِلْمُلِي اللهِ اللهِ المِل الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ

٧ مبورة ألم غُلبت

ومن الله (٨)

(١٠) مِنْ سُعْبَانَ

كَهَيْئُة ِ الْأَكَامِ فَفَرَعْنَا ، فَأَنَيْتُ أَبْنَ مَسْعُودٍ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَفَضِبَ ، كَفِلَسَ فَقَالَ مَنْ عَلِمَ فَلْيَقُلُ وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْمِلْمِ أَنَّ يَقُولَ لِلَا لَآيَهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْمِلْمِ أَنَّ يَقُولَ لِلَا لَآيَهُ لَمْ (١) لاَ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ الله قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلِيَّةً قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ. وَإِنَّ قُرَيْشًا أَبْطَوًّا عَنِ الْإِسْلاَمِ فَدَعا عَلَيْهِمِ النِّبِي عَلَيْ فَقَالَ اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةٌ حَتَّى هَلَـكُوا فِيهَا وَأَكْلُوا الَّيْنَةَ وَالْعِظَامَ ، وَ يَرَى الرَّجُلُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ كَمَيْئَةِ الْدُّخَانِ جَاءَهُ أَبُوسُفُيَّانَ فَقَالَ يَا نُحَمَّدُ جِئْتَ تَأْمُرُنَا (٢) بِصِلَةِ الرَّحِمِ ، وَإِنَّ قَوْمَكَ قَدْ هَلَكُوا قَادْعُ الله ، فَقَرَأ فَأَرْ تَقْبُ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ، إِلَى قَوْلِهِ عَائِدُونَ . أَفَيْكُمْشُفُ (\*) عَنْهُمْ عَذَابُ الآخِرَةِ إِذَا جاء ثُمَّ عادُوا إِلَى كُفْرِهِم ، فَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى : يَوْمَ نَبْطِيْنُ ال الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ ، وَلِزَامًا يَوْمَ بَدْرٍ ، اللَّهُ عُلِبَتِ الرُّومُ ، إِلَى سَيَعْلِبُونَ ، وَالرُّومُ قَدْ مَضَّى \* ( 4) لَا تَبْدِيلَ لِخَانِي ٱللهِ لِدِينِ ٱللهِ ، خَلْقُ الْأُوَّلِينَ دِينُ الْأُوَّلِينَ وَالْفَطْرَةُ الْإِسْلَامُ مَرْثُ عَبْدَانُ أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا يُونُسُ عَن الزُّهْدِيّ قالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ عَرْكَةِ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَىٰ الْفَطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهُوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسانِهِ ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعاء هَلْ تُحِسُّونَ فِيها مِنْ جَدْعاء، ثُمَّ يَقُولُ: فِطْرَةَ اللهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللهِ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ الْقَيِّمُ.

( الله المان )

لاَ تُشْرِكْ بِٱللهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿ صَرْثُ الْتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَريرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ فِظُلْمٍ شَقَّ ذَٰلِكَ عَلَى أَصْحَابِ رسُولِ اللهِ

را) الله أعلم

أللهِ الرُّحْمٰنِ الرَّحِيمِ وَ

عَيْثَةً وَقَالُوا أَيْنَا كُم ۚ يَكْسِ إِمَانَهُ مِظُلْمٍ فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَيْثَةً إِنَّهُ لَيْسَ بذَاكَ (') أَلاَ نَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ لُقْمَانَ لِأَ بْنِهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمِ عَظِيمٌ \* (٢) إِنَّ ٱللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ حَرِيْنِ (" إِسْ فَيْ عَنْ جَرِيرِ عَنْ أَبِي حَيَّانَ عَنْ أَبِي وُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّةِ كَانَ يَوْماً بَارِزاً لِلنَّاسِ إِذْ أَتَاهُ (" رَجل يَشِي فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْإِيمَانُ ؟ قالَ الْإِيمَانُ ؛ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتْهِ (\*) وَ رُسُلِهِ وَلِقَالُهِ وَتُوْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخِرِ ، قالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ ما الْإِسْلاَمُ ؟ قالَ الْإِسْلاَمُ : أَنْ تَعْبُدَ ٱلله وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقيمَ الصَّلاَةَ ، وَتُوْتِيَ الزَّكاةَ المَفْرُ وضَةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، قَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ مَا الْإِحْسَانُ ؟ قَالَ الْإِحْسَانُ : أَنْ تَمْبُدَ ٱللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ كم تَكُنْ تَرَاهُ أَفِإِنَّهُ يَرَاكَ ، قالَ يَا رَسُولَ اللهِ مَتَى السَّاعَةُ ؟ قالَ ما المَسْوُلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأَحَدَّثُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا إِذَا وَلَدَتِ المَنْأَةُ (٢٠ رَبَّتُهَا فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها ، وَإِذَا كَانَ الْحُفَاة الْعُرَاةُ رُوثُمنَ النَّاسِ ، فَذَاكَ مِنْ أَشْرَاطِها في خَسْ (٧) لاَ يَهْمَهُنَّ إِلاَّ ٱللهُ : إِنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْوِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ أَثُمَّ أَنْصَرَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ رُدُّوا عَلَى ۖ فَأَخَذُوا لِيَرُدُوا فَلَم يُرَو اسْيِنًا فَقَالَ هَذَا جِبْرِيلُ جاء لِيُعَلِّمَ النَّاسَ دِينَهُمْ مُرْتُن (<sup>()</sup> يَحْيَى بْنُ سُلَيْهَانَ قالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ وَهْبِ قالَ حَدَّثَنَى عُمَرُ بْنُ مُحَدِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ بْنُ عُمَرَ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ ٱلله بْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَنْ اللَّهِ مَا تِيتُ (٥) الْغَيْبِ خَمْسُ ، ثُمَّ قَرَأً: إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعُةِ

## ( السَّجْدَةِ ) تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: مَهِنِ صَعِيفٍ ، ثُطُفَةُ الرَّجُلِ ، صَلَّنَا هَلَكُنْا. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ الْجُرُدُ الَّتِي لاَ تُعْطَرُ (١٠٠) إِلاَّ مَعَلَرًا لاَ مُيْنِي عَنْهَا شَيْئًا نَهْدِ (١٠٠ نُبَيِّنُ، ﴿ (١٠٠ فَلاَ تُعْلَمُ الْجُرُدُ الَّتِي لاَ تُعْطَرُ (١٠٠ فَلاَ تُعْلَمُ اللهُ عَنْهَا شَيْئًا نَهْدِ (١٠٠ نُبَيِّنُ، ﴿ (١٠٠ فَلاَ تُعْلَمُ

(۱) بذلك و الم الله الله و ال

اللهِ الرَّحْمِٰنِ الرَّحِيمِرِ

(11) لم تمطر (11) كم تمطر

(١٢) يَهُدُ يُبِيِّنُ

ا (١٢) بَابُ قُو اللهِ

نَفْسٌ مَا أُخْنِيَ كَمْمُ (١) حَرْثُ عَلِي بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزّنَادِ عَن الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ قَالَ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ (") وَتَعَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنَّ سَمِتٌ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْب بَشَرِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقْرُواْ إِنْ شِئْتُمْ : فَلَا تَعْلَمُ نَفُسُ مَا أُخْنِيَ كَلُمْ مِنْ قُرَّةٍ أَعْنُي \* وَحَدَّثَنَا (٢) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ قالَ من وحداله عن وحداله عن عن (٤) وقال أبو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ (٤) وقال من عن الْأَعْمَشِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبُو مُعَاوِيةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبُو مُعَاوِيةً عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبُو أَسَامَةً اللهِ عَنْ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً اللهِ عَنْ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً عَنْ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ عَنْ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ عَنْ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَنْ الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْنَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا أَبُولُوا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْنَا أَلْمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلْمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلْمُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلْمُ عَلَيْنَا أَلُوا عَلَيْنَاللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا أَلُولُوا عَلَيْنَا أَلْمُ عَلَي عَنِ الْأُنْهُمَ شَرِحَدٌ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عُنْهُ عَنِ النِّي عَلِيَّة يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيَّة يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلِيَّة يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيَّة يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ يَقُولُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهِ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَاهُ عَلْ اللهُ نَمَالَى : أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِخِينَ ما لاَعَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنَّ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَر ، ذُخْراً بَلْهَ (٧) ما أُطْلِقْتُمْ (٨) عَلَيْهِ، ثُمُ قَرَأً ؛ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْنَى لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْلِنَ جَزَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٠

## ( (١٠٠ الْاخْرَابُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : صَيَاصِيهِم قُصُورِهِم \* (١١) صَرَتَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا عُمَّدُ بْنُ فُلَيْحَ إِحَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِلِالِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ أَبِي هُرًيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّبِيِّ مَا لِكُنِّي قَالَ مامِنْ مُؤْمِنِ إِلاَّ وَأَنَا أُونَى (١٣) النَّاسُ بهِ فِي ٱلدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، أَقْرَوُّا إِنْ شِئْتُمْ : النَّبِيُّ أُولَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهم . فَأَثْمَا مُؤْمِنِ تَرَكَ مالاً فَلْيَرِثُهُ عَصَبَتُهُ مَنْ كَانُوا ، فإِنْ تَرَكَة دَيْنًا ، أَوْ ضَيَاعاً فَلْيَأْ تِنِي وَأَنَا (١٢) مَوْ لاَهُ \* (١١) أَدْعُو هُمْ لِآبَامُهُمْ (١٠) مِرْثُنَا مُعَدُّى بْنُ أَسَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَزِيزِ بْنُ الْخُتَّارِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَّةً قالَ حَدَّثَنَى سَالِمٌ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ مُحْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَلِيَّ مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ زَيْدَ

اً (١) مِنْ قُرَّةِ أَعْانِي

(۲) عن وجل

(٢) حدثناعلى قالحدثنا

د قال على وحدثنا سفيا**ڻ** 

مُعَاوِيَّةً عند ه

يسم الله الرحن الرحيم

(١١) النَّبِيُّ أَوْ لَي بِالْمُؤْمِنِينَ

مِنْ أَقْسُمِمْ حَدَّثَنَا

(۱۲) أولى م

(15) بَابْ

(٢١٠) هُوَ أَنْسَطُ عِنْدُ اللَّهُ

أَنْ مَمْدٍ حَتَّى نَوْلَ الْقُرْآلُ: أَدْعُونُهُ لِآبَالًهِمْ هُوَ أَقْسَطَ عِنْدَ ٱللهِ ۞ فَانْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدُّلُوا تَبْدِيلاً ، نَحْبَهُ عَهْدَهُ ، أَفْطَارِهَا جَوَا نِبُهَا ، الْفِيْنَةَ لَآتَوْهَا لَأَعْطَوْهَا صَرْثَىٰ (٢) مُمَّذُ بْنُ بَشَّار حَدَّثَنَا (٣) مَمَّذُ بْنُ عَبْدِ الله الْأَنْصَارِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى أَبِي عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ نُرَى هَٰذِهِ الآيَةَ نَرَكَتْ في أَنْس بْن النَّضْرِ : مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا ما عاهدُوا ألله عَلَيْدِ وَرَثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شَمْيَتْ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي خارِجَةُ بْنُ زَيْدِ أَنْ ثَابِتٍ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ لَّمَّا نَسَحْنًا الصَّحْفَ فِي المَصَاحِفِ فَقَدْتُ آيَّةً مِنْ سُورَةِ الْأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ (١) رَسُولَ اللهِ عَنْ يَقْرُوهُمَا لَمْ أَجِدُهَا مَعَ أَحَدِ إِلاَّمَة خُزَ عَةَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي جَعَلَ رَسُولُ أَللهِ عَلِيٌّ سَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَّقُوا ما عاهَدُوا أَللهُ عَلَيْهِ \* (٥) قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْيَنَ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الذُّنيَّا وَزِينَتُهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتُّعْكُنَّ (" وَأُسَرَّ حْكَنَّ سَرَاحاً جَيِيلاً (٧)، التَّبَرُّجُ أَنْ تَخْرِجَ عَاسِنَهَا، سُنَّةَ أُللهِ أَسْتَنَّهَا جَعَلَهَا مَرْشُ أَبُو الْيَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْثِ عَن الزُّهْرَى قال أَخْبَرُ نِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِّ بَآلِكَ أَخْبَرَاتُهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ جَاءِهَا حِينِ أَمَرُ ( ) اللهُ أَنْ يُخَمِّيرَ أَزْوَاجَهُ ، فَبَدَأَ بِي رَسُولُ ٱللهِ الله فَقَالَ إِنَّى ذَا كُرْ اللَّهِ أَنْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ " تَسْتَعْجلي حَتَّى نَسْتَأْمِرِي أَبَوَيْكِ وَقَدْ عَلِيمَ أَنَّ أَبَوَى ۚ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَا فِي بِفِرَا قِهِ ، قالَتْ ثُمَّ قالَ إِنَّ ٱللَّهَ قال : يَا أَيُّهَا النِّيْ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِلَى تَمَامِ الْآيَتَيْنِ ، فَقُلْتُ لَهُ فَنِي أَىَّ هَٰذَا (١٠) أَمْنَأُ رِرُ أَبِّوَى وَإِنِّي أُرِيدُ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ الآخِرَةَ \* (١١) وَإِنْ كُنْتُنَّ ثُودْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِالْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا . وَقَالَ قَتَادَةُ وَأَذْكُرْنَ مَايُتْكَى فِي يُتُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللهِ وَٱلْحُنْكُمَّةِ . الْقُرْآنِ (١٣) وَالسُّنَّةُ . وَقَالَ اللَّيْثُ:

(۱) بَالِنُ (۳) حدثنا (۳) حدثنا (۱) كتبرا أسم (۱) بَالْ فَوْلِهِ (۱) أَنْ لاَ تَسْتَعْجِلٍ (۱) بَالْ قَوْلِهِ (۱۱) بَالْ تَوْلِهِ

(١٢) وَأَلِمُكُمَّةُ السُّنَّةُ

حَدَّثَنَى يُونِسُ عَنِ أَبْنِ شِهِ آبِ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُوسَامَةً بْنُ عَبْدِ الرَّجْنِ أَنَّ عائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيُّ مِينَ اللَّهِ عَالَتُ لَمَّا أُمِرَ رَسُولُ اللهِ عَلِينَ بِتَخْسِرِ أَزْوَاجِهِ بَدَأُ بِي فَقَالَ إِنِّي ذَا كُرِ لَكِ أَمْرًا فَلَا عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي ، حَتَّى نَستَأْمِرِي أَبَوَيْكِ ، قالَتْ وَقَدْ عَلِمَ أَنَّ أَبَوى لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرِاقِهِ ، قالَت ثُمَّ قالَ إِنَّ أَللهُ (١) جَلَّ ثَنَاوُهُ قالَ : يَا أَيُّما النَّني قُلْ لِأَرْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا إِلَى أَجْرًا عَظِيمًا قالَتْ فَقُلْتُ فَنِي أًىِّ هٰذَا أَسْتَأْمَرُ أَبَوَى ۚ، فَإِنِّى أُرِيدُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآخِرَةَ ، قالَتْ ثُمَّ فَعَلَ أَزْوَاجُ النِّيِّ مَا إِنَّهُ مِثْلَ مَا فَعَلْتُ \* تَابَعَهُ مُوسِى بْنُ أَعْنِنَ عَنْ مَعْمَرَ عَن الزُّهْرِيِّ قالَ ﴿ (١) مَنْ وَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَامَةَ وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَأَبو سُفْيَانَ الْمَعْمَرِيُّ عَنْ مَعْمَرَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ مَائِشَةً ۞ (٢) وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبْدِيهِ وَتَخْتُلَى النَّاسَ وَٱللهُ أَحْقُ أَنْ تَخْشَاهُ مِرْشِ (٣) مَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحييمِ حَدَّثَنَا مُعَلِّئُ بْنُ مَنْصُورِ عَنْ حَمَّادِ أَنْ زَيْدٍ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ هُذِهِ الآيةَ : وَتَحْفَى فى نَفْسِكَ مَا ٱللهُ مُبْدِيدِ ، نَزَلَتْ فى شَأْنِ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (٤) جَحْشِ وَزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ \* (°) تُرُّ جِيُّ مَنْ تَشَاءِ مِنْهُنَّ وَتُوَّوِي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءِ وَمَن ٱبْتَغَيَّتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : تُرْجِئُ ثُوَخَّرُ ، أَرْجِنَّهُ أَخِّرُهُ مِرْثُ وَرَكْ إِلَّهِ بنُ يَحْييُ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً قالَ هِشَام مُحَدِّثَنَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ عالْيْشَة رَضِي ٱلله عَنْهَا قالَتْ كُنْتُ أَعَادُ عَلَى اللَّذَيْ وَهَائِنَ أَنْفُسَهُنَّ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَقُولُ أَتَهَ المَرْأَةُ نَفْسَهَا ، فَلُمَّا أَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : تُرْجِئُ مَنْ تَشَاءِ مِنْهُنَّ وَتُؤوى إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءِ وَمَنِ أَبْتَغَيَّت ممَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ، قُلْتُ ما أُرَى رَبَّكَ إِلاَّ يُسَارِعُ في هَوَاكَ مَرْتُ حِبَّانُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا عَبْدُ ٱللهِ أَخْبَرَ نَا عاصِم "الْأَحْوَلُ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عائيشَة رَضِي اللهُ عَنْهَا إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِي كَانَ يَسْتَأْذِنُ في يَوْمِ المَرْأَةِ مِنَّا بَعْدَ أَنْ أَنْزِلَتْ هذه

الآيةُ : ثُرْجِي مَنْ تَشَاهِ مِنْهُنْ وَتُونُوي إِلَيْكَ مَنْ نَشَاءِ وَمَنِ ٱبْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكَ ، فَقُلْتُ كُمَّا مِا كُنْتِ تَقُولِينَ ؟ قالَتْ كُنْتُ أَقُولُ لَهُ إِنْ كَانَ ذَاكَ إِنَّ فَإِنِّي لاَ أُرِيدُ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ أُوثِرَ عَلَيْكَ أَحَداً ، تَابَعَهُ عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ سَمِعَ عَلَيها \* (١) قَوْلُهُ لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيِّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَمَامِ (١) غَيْرً نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَاْ طَعِمْتُمْ ۚ فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْلِسِينَ لِلَّهِ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النِّبِيَّ فَيَسْتَحْيى مِنْكُمْ وَاللَّهُ لاَ يَسْتَحْيِي مِنَ الْكَقّ وَإِذَا سَأَنْتُمُوهُنَّ مَنَاعًا فَأَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاء حِجَابٍ ذَٰلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُو بِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمُ أَنْ تُؤَذُوا رَسُولَ ٱللهِ وَلاَ أَنْ تَنْكَيْحُوا أَزْوَاجِهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبِدا إِن ذَٰلِكُمُ كُانَ عِنْدَ اللهُ عَظِيماً . يُقَالُ إِنَاهُ إِدْرَاكُهُ ، أَنِّي يَأْنِي " أَنَاهُ أَن لَمَلّ السَّاعَة تَكُونُ قَرِيبًا . إِذَا وَصَفْتَ صِفَةَ الْمُؤَّنَّتِ قُلْتَ قَرِيبَةً ، وَإِذَا جَعَلْتَهُ ظَرْفًا وَبَدَلاً ، وَكُمْ ثُودِ الصَّفَةَ ، نَوَعْتَ الْهَاءَ مِنَ الْمُؤَنَّثِ ، وَكَذَٰ لِكَ لَفُظُهَا فِي الْوَاحِدِ وَالْإِنْنَيْنِ وَالْجَمِيمِ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْفِي مِرْشُ مُسَدَّدٌ عَنْ (٥) يَمْنِي عَنْ مُمَيْدٍ عَنْ أَلَس قَالَ قَالَ مُمَنُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قُلْتُ كَارَسُولَ اللهِ يَدْخُلُ عَلَيْكَ الْبَرُّ وَالْفَاجِرُ ، فَلَوْ أَمَرْتَ أُمَّاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِالْخُجَابِ، فَأَنْزَلَ اللهُ آيةَ ٱلْخِجَابِ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا مُمْثَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قالَ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ حَدَّثَنَا أَبُو مِجْلَزِ عَنْ أَنْسِ أَنْ ِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ زَيْنَبَ أَبْنَةَ ( ) جَحْش دَعا الْقَوْمَ فَطَعِمُوا ثُمَّ جَلِسُوا يَتَحَدَّثُونَ ، وَإِذَا هُو كَأَنَّهُ يَتَّهَيَّأُ النَّقِيَامِ فَلَمْ يَقُومُوا فَالَا رَأَى ذَٰلِكَ قَامَ فَلَمَّا قَامَ قَامَ مَنْ قَامَ وَقَعَدَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ ، فَفَاءِ النَّبُّ عَلِي لِيَدْخُلَ فَإِذَا الْقُوْمُ جُلُوسٌ، ثُمَّ إِنَّهُمْ قَامُوا، فَأَ نُطْلَقَتْ فِئْتُ، فَأَخْبَرُتُ النَّبَّ مِلْكِ أَنهُم، قَدِ أَنْطَلَقُوا ، كَفِاء حَتَّى دَخُلَ ، فَلَدْهَرْتُ أَدْخُل ، فَأَنْقَ أُلْحِجَابَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ ، فَأَنْزُلْ

(۱) بَابُ عَدِّدُ اللهِ عَظِیماً کانَ عِنْدَ اللهِ عَظِیماً کانَ عِنْدَ اللهِ عَظِیماً کدا الله عَظیماً کدا کدا کدا کمده مصحعه وهو الذی یؤخذ من الحتار والمصباح کتبه مصححه والمصباح کتبه مصححه ان ان ته مصححه ان ان ته مصححه والمصباح کتبه مصححه (۱) ان ته مصححه والمصباح کتبه مصححه والمصباح کتبه مصححه والمصباح کتبه مصححه والمصباح کتبه مصححه والم ان ته ته والم ان ته مصححه والم ان ته ته والم ان ته وا

(۱) بِنْتُ جَعْشِ رَضِيً آلَيْهُ عَنْهَا (۲) النَّبِيِّ (۲) النَّبِيِّ جيجاب (۵) بنت (٥) أدعو (٥) أدعو (٧) فأرْفَعُولا (٨) فيقلن (٨) فيقلن (١٠) والاعربي خارِجَهُ (١٠) والاعربي خارِجَهُ

اللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بَيُوتَ النَّيِّ الآيَةَ مَرْثُ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلاَبَّةَ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَا أَعْلَمُ النَّاس بَهْذِهِ الْآيَةِ آيَةِ ٱلْحِجَابِ لَنَا أُهْدِيَتْ زَيْنَبُ (١١ إِلَى رَسُولِ (٢١ ٱللهِ مَلِكَ كَانَتْ مَعَهُ في الْبَيْتِ صَنَعَ طَمَامًا ، وَدَعَا الْقَوْمَ فَقَمَدُوا يَتَحَدُّنُونَ ، خَعَلَ النَّبَي عَلَيْتِ يَحْرُجُ ثُمَّ يَرْجِعُ وَكُمْ قُمُودٌ يَتَحَدَّثُونَ ، فَأَنْولَ ٱللهُ تَعَالَى : يَا أَيُّمَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَتَدْخُلُوا بُيُوتَ النِّيُّ إِلاَّ أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمُ (٣) إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ إِلَى قَوْلِهِ مِنْ وَرَاء حِجَابِ فَضُّرُّبَ ٱلْحِجَابُ وَقَامَ الْقَوْمُ مَرْشَ أَبُو مَعْمَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهِيْبٍ عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَبِنِي عَلَى النِّبِيِّ يَرْيَنْبَ أَبْنَةِ " جَحْش بخُبْرْ وَلَمْمٍ فَأَرْسَلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًّا فَيَجِيءٍ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ كَيَأْ كَلُونَ وَيَخْرُجُونَ فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو فَقُلْتُ يَا نَيّ اللهِ مَا أَجِدُ أَجَـداً أَدْعُوهُ (٥) ، قالَ (٦) أَرْفَعُوا (٧) طَعَامَكُمْ ، وَ بَتِيَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدُّ نُونَ فِي الْبَيْتِ، غَرَّجَ النَّبِيُّ مَرْكُ مَ الْمُلْقَ إِلَى حُجْرَةٍ عائِشَةً ، فَقَالَ السَّلامُ عَلَيْكُمْ أُهْلَ الْبَيْتِ وَرَجْمَةُ اللهِ فَقَالَتْ وَعَلَيْكَ السَّلَّامُ وَرَجْمَةُ الله ، كَيْف وَجَدْت أَهْلَكَ بَارَكَ ٱللهُ لَكَ ، فَتَقَرَّى حُبَجَرَ نِسَائِهِ ، كُلَّهِنَّ يَقُولُ كَلْمَنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَة ، وَ يَقُلْنَ (٨) لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَإِذَا ثَلَّاثُهُ مِنْ رَهْطُو في الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ وَكِانَ النَّيْ عَلِيِّةِ شَدِيدَ الْحَيَاءَ فَوَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَمَا أَدْرِي آخْبَرْ تُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرْجُوا فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَاب دَاخِلَةً (١) وَأُخْرَى (١٠) خارِجَةً أَرْخَى السِّتْرَ كَيْنِي وَ يَيْنَهُ ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ ٱلْحِجَابِ مَرْثُ إِسْ عُنَّ مَنْ مُنْصُور أَخْبَرَ نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرِ السَّهْمَى حَدَّثَنَا مُحَيْدٌ عَنْ أُنّس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَوْكُم رَسُولُ ٱللَّهِ يَنْ اللَّهِ عَنْ بَنَّى بِزَيْنَبَ ٱبْنَةِ ١١٠ جَعْشِ فَأَشْبَعَ

النَّاسَ خُبْزًا وَكُما ثُمَّ خَرَج إِلى حُجَرِ أُمَّاتِ الْوَامِنِينَ ، كَمَا كَانَ يَصْنَعُ صَبَيحَة بنا له فَيُسَلِّمُ (١) عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَمُنَّ وَيُسَلِّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُونَ لَهُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى يَنْهِ رَأَى رَجُلَيْنِ جَرَى مِمَ الْحَدِيثُ فَأَمَّا رَآهُمَا رَجَعَ عَنْ بَيْنِهِ فَأَمَّا رَأَى الرَّجُلانِ آبِيَّ اللهِ عَنْ يَنْ وَجَعَ عَنْ بَيْنِهِ وَتَبَا مُسْرِعَيْنِ فَمَا أَدْرِى أَنَا أَخْبَرْ ثُهُ بِمُنْرُوجِهِمَا أَمْ أُخْبِرَ فَرَجَعَ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ وَأَرْخَى السِّنْرَ كَيْنِي وَ يَيْنَهُ وَأُنْرِ لَتْ آيَةُ ٱلْحِجَابِ \* وَقَالَ (٢٠ أَنْنُ أَى مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا يَحْنِي حَدَّنَى مُعَيْدٌ سَمِعَ أَنَسا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ صَرَّتَى (") زَكَرِ يا إِنْ يَحْنِي حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالَتْ خَرَجَتْ سَوْدَةُ بَعْدَ ماضُرِبَ ٱلْحِجَابُ لِحَاجَتِهِ مَا وَكَانَتِ أَعْرَأَةً جَسِيمَةً لَا نَحْفَى عَلَى مَنْ يَعْرفُها فَرَآهَا مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا سَوْدَةُ أُمَّا ﴿ وَاللَّهِ مَا تَخْفَيْنَ عَلَيْنَا فَأ نظري كَيْفَ تَخْرُجِينَ ، قَالَتْ فَأَنْكَفَأْتْ رَاجِعَةً وَرَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَي بَيْتِي وَإِنَّهُ (٥) لَيَتَعَشَّى وَفِ (٦) يَدِهِ عَرْقُ، فَدَخَلَتْ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ إِنِّي خَرَجْتُ لِبَعْضِ حَاجَتِي فَقَال لِي مَرَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَتْ قَأُونُمِي (٧) أَللَّهُ إِلَيْهِ ، ثُمْ رُفِعَ عَنْهُ ، وَإِنَّ الْمَرْقَ في يَدِهِ مَا وَضَمَهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَكُنَّ أَنْ تَخْرُجْنَ لِحَاجَتِكُنَّ \* (٨) قَوْلُهُ : إِنَّ تُبْدُوا شَبْنًا أَوْ نَحْفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ (") بِكُلِّ شَيْءً عَلِيمًا لاَ جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ في آبَاجُهِنَّ وَلا أَبْنَا مُهِنَّ وَلاَ إِخْوَا بِنَّ وَلاَ أَبْنَاء إِخْوَانِهِنَّ وَلاَ أَبْنَاء أَخْوَانِهِنَّ وَلاَ نِسَأَمُينٌ وَلاَ ما مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَانَّقِينَ اللهُ إِنَّ اللهَ كِنْ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً مَرْثُ أَبُو الْيَانِ أَخْبُرً لَا شُعَيْبُ عَنِ الزُّهْرِ فِي حَدَّ بَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّ بَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهَا قالَتِ ٱسْتَأْذَنَ عَلَىٰ أَفْلَحُ أَخُو أَبِي الْقُمَيْسِ بَمْدَ مَا أُنْدِلَ ٱلْحِجَابُ. فَقُلْتُ لاَ آذَنُ لَهُ حَتَّى أَسْتَأْذِنَ فِيهِ النَّبِيُّ مَلِيُّ فَإِنَّ أَخَاهُ أَبَا الْقُعَيْسِ لَيْسَ هُوَ أَرْضَعَنِي وَلَكِن أَرْضَعَتْنِي انْرَأَهُ أَبِي الْقُعَيْسِ فَدَخَلَ عَلَى النِّي مُ إِنَّ فَقُلْتُ لَّهُ كَارَسُولَ اللهِ إِنَّ أَفْلَحَ أَخَا أَبِي

(١) فَكُسُلُّمْ عَلَيْهِ وَيَدْعُو وَيُسَلَّمْنَ عَلَيْهِ وَيَدْعُو مَدْ، وَيَدْعُونَ لَهُ (١) إِبْرَاهِيمُ بِنُ نال أبو در سقط ابراهيم في نال أبو در سقط ابراهيم في (٣) حدثنا (١) أم والله (١) فأوحي إليه (٧) فأوحي إليه (٨) بابخ. علامة أبي

(١) إِلَى قَوْلِهِ شَمِيداً

گاس (۲) أن تاذي <del>ع</del> (1) أيحرُّ مُول (ه) بَابِ

القُعَيْسِ أَسْتَأْذَنَ ، فَأُيَثُ أَنْ آذَنَ (" حَتَّى أَسْتَأْذِنَكَ ، فَقَالَ النَّبِي (" عَلَيْ وَما مَنْمَك أَنْ تَأْذَنِينَ (") عَمُّك ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيْسَ هُوَأَ رْضَعَنِي وَلْكِينْ أَرْضَمَتْنِي أَمْرًاَّةُ أَبِي الْقُعَبْسِ ، فَقَالَ أَثْذَنِي لَهُ فَإِنَّهُ كَمَّكُ تَرِبَتْ يَمِينُكِ قالَ عُرْوَةُ وَلِذَلْكَ كَانَتُ عَالِشَة تَقُولُ حَرِّمُوا مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا تُحَرِّمُونَ ( عُ) مِنَ النَّسَب \* إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلاَ لِكَنَّهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ (٦) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَاوا عَلَيْدِ وَسَلَّمُوا نَسَلِيمًا \* قَالَ أَبُو الْمَالِيَةِ: صَلاَةُ اللهِ ثَنَاوُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ اللَّائِكَةِ ، وَصَلاَّةُ اللَّائِكَةِ اللَّماء قال (٧) أَبْنُ عَبَّاس : يُصَالُّونَ مُبَرِّ كُونَ ، لَنُفْزِينَّكَ لَنُسَلِّطَنَّكَ صَرْتَني (١٠ مَعيدُ بنُ يَحِيُ (١) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مِسْعَرْ عَنِ الْحَكَمِ عَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ كَسْبِ بْن عِبْرَةَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَمَّا السَّلاَمُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ ، فَكَيْفَ الصَّلاَةُ (١٠) ، قالَ ثُولُوا : اللَّهُمَّ صلَّ عَلَى مُحَّد وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَبِيدٌ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمِّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كُمَّا بَارَكْتَ عَلَى آلِ الأَيْةِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ تَعِيدٌ تَعِيدٌ مَرْشُ عَبْدُ أَللهِ بْنُ يُومُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبْنُ الْهَاهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَبَّابِ عَنْ أَبِي سَمِيلٍ الخُدْرِيِّ قالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ هَذَا التَّسْلِيمُ فَكَيْفَ نُصَلِّى عَلَيْكَ ؟ قالَ قُولُوا : اللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٌ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، وَبَارِكْ عَلَى مُمَّدٍّ وَعَلَى آلِ مُخَدٍّ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ ، قالَ أَبُو اللهِ اللهُ عَلَى آبُو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَ صَالِحٍ عَنِ اللَّيْثِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَدِّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ مَدَّثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَبْنُ أَبِي حَازِمٍ وَالْدَّرَاوَ رُدِيٌّ عَنْ يَزِيدَ ، وَقَالَ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُمَّدٍ وَآلِ مُمَّدِّكَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ \* "" قَوْلُهُ: لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوا مُوسَى مَرْثُنَا إِسْطَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَ نَا (١٢) رَوْحُ أَنْ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنِ الْحَسَنِ وَتُحَدَّدٍ وَخِلاَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

قَالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي إِنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلاً حَبِيًّا وَذَٰلِكَ قَوْلُهُ تَمَالَى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَانَ عِنْدَ ٱللهِ وَجِيهًا. آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَانَّهِ مِنْدَ ٱللهِ وَجِيهًا. ( ( " سَبَأْ )

يُقَالُ مُعَاجِزِينَ مُسَابِقِينَ ، يَجُمْجِزِينَ بِفَاتَتِينَ ، مُعَاجِزِينَ (٢) مُعَالِبينَ ، سَبَقُوا فَاتُوا ، لاَ يُعْجِزُونَ لاَ يَفُونُونَ ، يَسْبِقُونَا يُعْجِزُونَا ، قَوْلُهُ (٣) بِمُعْجِزِينَ بِفَا يُتِينِ وَمَعَنَىٰ مُعَاجِزِينَ مُعَالِبِينَ ، يُريدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنْ يُظْهِرَ عَجْزٌ صَاحِبِهِ ، مِعْشَارٌ عُشْرُ فَنَ الْأَكُلُ الثَّمَرُ (٥٠) ، بَاعِدْ وَ بَعَدْ وَاحِدْ. وَقَالَ نُجَاهِدْ: لاَ يَعْزُبُ لاَ يَغْيِبُ (٦٠). الْعَرَمُ السُّدُّ ما اللُّهُ مَا اللَّهُ أَدْمُ اللَّهُ فَي السُّدُّ ، فَشَقَّهُ وَهَدَمَهُ ، وَحَفَرَ الْوَادِي فَأَرْ تَفَعَنَا عَن الْمُنْبَيْنِ (٧) ، وَعَابَ عَنْهُمَا المَّاهِ فَيَبِسَنَا وَلَمْ يَكُن المَّاهِ الْاسْمَرُ مِنَ السَّفْدَ وَل كن (٨) كَانَ عَذَابًا أَرْسَلَهُ ٱللهُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَيْثُ شَاء . وَقَالَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ : الْعَرَمُ الْسَنَّاةُ بِلَحْنِ أَهْلِ الْيَمَنِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : الْعَرِمُ الْوَادِي ، السَّا يِغَاتُ اللَّارُوعُ . وَقَالَ مُجَاهِد : يُجَارَى يُعَاقَبُ ، أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ بِطَاعَةِ اللهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَى وَاحِد وَأَثْنَيْنِ التَّنَاوُشُ الرَّدُ مِنَ الآخِرَةِ إِلَى اللَّهُ نُيَا وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُ وَنَ مِنْ مَالٍ أَوْ وَلَدٍ أَوْ زَهْرَةٍ بِأَشْيَاعِهِمْ بِأَمْنَا لِهُمْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : كَالْجَوَابِ (٩) كَالْجَوْبَةِ مِنَ الْأَرْض ، الخَمْطُ الْأَرَاكُ، وَالْأَثَلُ الطَّرْفاذِ، الْعَرِمُ الشَّدِيدُ \* (١٠ حَتَّى إِذَا فُزْعَ عَنْ قَلُوبِهِمْ قَالُوا ماذًا قالَ رَبُّكُم قالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ مَرْشَ الْحُبَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَّانُ حَدَّثَنَا عَمْرُ وَ قَالَ سَمِيْتُ عِكْرَمَةً يَقُولُ سَمِيْتُ أَبَا هُرَيْرَةً يَقُولُ إِنَّ نِيَّ اللهِ عَلْقَ قَالَ إِذَا قَضَى اللهُ الْأَمْرَ فِي السَّمَاءِ ضَرَبَتِ اللَّاثِيكَةُ بِاجْنِحَتِهَا خُصْمًا نَا لِقَوْلِهِ كَأَنَّهُ سِلْسِلَةٌ عَلَى صَفْوَانٍ فَإِذَا فُزْعَ عَنْ ثُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا لِلَّذِي قَالَ الْخَقُ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ فَبَسْمَتُهَا مَسْتَرِقُ (١١) السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هَكَذَا بَعْضُهُ

(1) سبورة سبأ بسم الله الرعمن الرحيم محمده م

(r) مُعَاجِزِيَّ مُسَانِقِي

(۲) وَتُوْلُهُ ۗ "

طألق (٤)

(٥) الثَّمَرَةُ

لا. سَيْلَ الْعَرِمِ السَّدُّ (١)

(٧) الْمِنْبَتَانِ

(٨) وَالْثُكِينَةُ

(١) كالجَوَابِي

(۱۰) كاب

(11) بقاف واحدة فى اليونينية فى المونينية فى الموضعين وفى بمض الاصول مسترتو الواو فيهما

(١) الشَّريدُ

للوله واحد واثنين كذا في النسخ الصعيعة بهذا الصبط فأنظر وجهه كتبه مصععه

فَوْقَ بَعْضْ ، وَوَصَفَ (١) سُفْيَانُ بَكَفَةً خَوَفَهَا (٢)، وَبَدَّدَ بَيْنَ أَصَا بِعِهِ ، فَيَسْمَتُمُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيهَا إِلَى مَنْ تَحْتَهُ ثُمَّ يُلْقِيهَا الْآخَرُ إِلَى مَنْ تَحْنَهُ حَتَّى يُلْقِيهَا عَلَى لِسَانِ السَّاحِر أُو الْكَاهِنِ ، فَرُبُّ مَا أَذْرَكَ الشُّهَابُ قَبْلَ أَنْ يُلقِيبًا ، وَرُبَّمَا أَلْقَاهاَ قَبْلَ أَنْ الله (٢) مَكُون النَّالَمن الدع يُدْرِكَهُ فَيَكُذِبُ مَمَهَا مِائَةً كَذْبَةٍ (٣) فَيُقَالُ أَلَيْسَ قَدْ قالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا كَذَا اللهُ اللهُ عَنْ عَ وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِي سَمِعَ (٤) مِنَ السَّمَاءِ ۞ قَوْلُهُ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرُ ۗ (٥) تابُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَىٰ عَذَابِ سَدِيدٍ صَرِّتُ عَلَى بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَارِمً حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما قالَ صَعِدَ النَّبِي مِمْ السَّفَا ذَاتَ يَوْمِ فَقَالَ يَا صَبَاحًاهُ فَأَجْتَمَعَتْ إِلَيْهِ قُر يشْ قَالُوا (٦) مَالَكَ ؟ قَالَ أَرَأُ يَثُمْ لَوْ أَخْبَرُ ثُكُمْ أَنَّ الْعَدُو ۗ يُصَبِّحُكُمْ أَوْ يُسَيِّكُمْ أَلَ كُمَّ الْعَبُو الدميم كُنْتُم ۚ تُصَدِّقُونِي (٧) ؟ قَالُوا بَلَى ، قَالَ فَإِنِّى نَذِيرُ لَكُم ْ بَيْنَ يَدَى ْ عَذَابِ شَدِيدٍ . فَقَالَ أَبُو لَمْبَ تَبًّا لَكَ ، أَلِمُذَا جَمَعْتَنَا ، فَأَنْزَلَ أَللهُ : تَبَّتْ يَدَا أَى لَمَب

> مَعَ الشَّنْسِ. وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : الْحَرُورُ بِاللَّيْلِ ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارُّ، وَغَرَابِيبُ أَشَدُّ (١) سَوَادٍ ، الْغَرْ بِيبُ الْشَدِيدُ السَّوَادِ ١٠٠٠ .

( سُورُهُ يُسِ )

وَقُالَ أَجُهِاهِ إِذْ وَ فَمَزَّزْنَا شَدَّدْنَا ، يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ، كَانَ (١١) حَسْرَةً عَلَيْهِمْ أُسْتِهِ ۚ زَاوَ ۚ هُم ۚ بِالرَّسُلِ ، أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَى لاَ يَسْثُرُ صَوْءُ أَحَدِهِمِ صَوْءَ الآخَرِ ، وَلاَ يَنْبَغِي لَهُمَا ذٰلِكَ ، سَابِقُ النَّهَارِ يَتَطَالَبَانِ حَثِينَيْنِ ، نَسْلَخُ خُزْ جُ أَحَدَهُما مِنَ الآخَرِ وَ يَجْرَى كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُما مِنْ مِثْلِهِ مِنَ الْأَنْعَامِ، فَكَيْهُونَ مُعْجَبُونَ ، جُنْدُ مُحْضَرُونَ

(۲) راء فحرنها مشددة في النرع والقسطلاني

(٦) فَقَالُوا مَالَكُ فَقَالَ

(٧) تصدقوني

(٨) سورة اللائكة ويس

(٠١) وقال بجاهد المسرة على العباد وكان حسرة عَلَيْهِمُ ٱللَّهِيْ الدُّمْ إِللَّاسُلُ فَكُونَ مُعْجَبُونَ سُورَةً يُس بِسْمِ اللهِ الرَّحْنُ تَجْرَى لِلْمُتَقَرِّ لَمَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلَمِيرِ فَقَرَّرْنَا فَشَدَّدْنَا حَدَّنَناً

(ال) وكالم

عِنْدُ ٱلْحِيسَابِ، وَيُذْ كُرُ عَنْ عِكْرِمَةَ : المَشْحُونِ الْمُوتَّرُ . وَقَالَ ٱبْنُ عَبَّاسٍ : طَائِرُ كُمْ مَمَا الْبِيكُمْ ، يَنْسِلُونَ يَخْرُجُونَ ، مَرْقَدِنَا عَخْرَجِنَا ، أَحْصَيْنَاهُ حَفِظْنَاهُ ، مَكَانَتُهُمْ وَاحِدُ ، وَ وَالشّنْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ كَمَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدُ ، وَ وَالشّنْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرِ كَمَا ذٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ وَمَكَانُهُمْ وَاحِدُ ، وَ وَالشّنْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التّيْمِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ النِّي مَنْ أَيْنَ فَى المَسْجِدِ عِنْدَ غُرُوبِ الشّنْسِ فَقَالَ بَا أَبَا ذَرِ الْعَلَيمِ اللهُ عَنْ أَيْنَ تَمْرُبُ الشّمْشُ ؟ فَلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّمَ تَذْهِبُ ، حَتَّى الْمَدْفِقِ عَنْ أَيْنِ الْمُعْرِي أَيْنَ تَمْرُبُ الشّمْشُ ؟ فَلْتُ اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قالَ فَإِنَّمَ تَذْهِبُ ، حَتَّى الْمَدْفِي أَلْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ بَعْرَى لِمُسْتَقَرِ كُمْ اللهَ تَقْدِيرُ الْعَلَيمِ مِرْشُ الْمُنْ اللهَ النّهِ عَنْ أَيْنِ الْعَلَيمِ مَرْشُ الْمُنْ النّهُ اللّهُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ؛ وَالشّمْسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التّيْمِي الشّعْشِ عَنْ أَبِي قَنْ الْمُؤْمِقُ الْمُنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَمْشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التّيْمِي عَنْ الْمَرْشِ عَنْ الْمُرْسُ الْمُنْقُرِقُ الْمُنْ اللّهُ عَنْ الْمَالُ عَنْ الْمُؤْمِى الْمُنْتُونُ الْمُنْ الْمُرْسُ عَنْ الْمُؤْمِ اللّهُ اللّهُ عَنْ الْمَرْسُ عَنْ الْمَرْسُ عَنْ الْمَرْسُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى ؛ وَالشّمْسُ عَنْ إِبْرَاهِمِمَ التَيْمِي الْمُنْ الْمُؤْمِى الْمُنْ الْمُؤْمِى الْمُنْتُولُ اللّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِى الْمُنْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللْهُ اللللللْمُ اللّهُ اللللْهُ الللللْمُو

( السَّافَّاتِ )

وَّوْقَالَ نَجَاهِدْ: وَيَقَدْ فُونَ بِالْفَيْبِ مِنْ مَكَانِ بَعِيدٍ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، وَيَقْذَفُونَ مِنْ الْحَنْ الْمَالِّ الْحَنْ الْيَهِيْنِ يَعْنِي الْحُقْ الْحَقْ الْمَالِيَّ الْحَنْ الْيَهِيْنِ يَعْنِي الْحُقْ الْحُقْ الْمُعْنَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الل

(۱) كَبَابِ قَوْلُهُ (۲) كَبَابِ قَوْلُهُ (۲) سورة والمافات بس الله الرحمن الرحم (۲) أَبَلُونُ (۵) الاستباب السَّمَاء (۵) ويقالو \* (') وَإِنَّ يُونُسَ لِمَنَ الْمُ سَلِينَ مَرْضَ اللهُ عَنْهُ قَالَ اللهِ عَنْ عَبْدِ مَدَّ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ وَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضَى اللهُ عَنْهُ قالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَالِمَ مَا يَبْغِي اللهُ عَنْهُ قالَ وَالْ رَسُولُ اللهِ عَنْ عَالَمُ مِنْ المُنْفِرِ حَدَّانَنَا مَعَدُ بْنُ المُنْفِرِ حَدَّانَنَا مَعَدُ بْنُ المُنْفِرِ حَدَّانَا مَعَدُ بْنُ المُنْفِرِ حَدَّانَا مَعَدُ بْنُ المُنْفِرِ حَدَّانَا مَعَدُ بْنُ المُنْفِرِ حَدَّانَا مَعْدُ بْنُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَاهِ بْنِ عَلَيْ مِنْ بَنِي عامِرِ بْنِ لُورَى عَنْ عَطَاهِ بْنِ يَسَادِ فَلَيْحَ قِالَ مَنْ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَ يُونِسَ بْنِ عَلَيْ عَنْ النّبِي عَنْ النّبِي عَلَيْ اللهُ عَنْ النّبِي عَلَى النّبِي عَلَى اللهُ عَنْ النّبِي عَلَى اللهُ عَنْ النّبِي عَنْ عَلَا مَنْ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَ يُونِسَ بْنِ مَتَى فَقَدُ كَذَبَ مَن قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنَ يُونِسَ بْنِ

## ( س (۲) )

مَرَشُنَ عَبِّهُ السَّجْدَةِ فِي صِ قالَ سُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : أُولِئِكَ النَّيْنَ هَدَى اللهُ عَبِهُ اللهِ عَبِيدًا هُمُ اللهُ عَبِيدًا هُمُ اللهُ عَبِيلًا اللهِ عَبَيْدِ اللهِ عَدَّاتُنَا عَبَّهُ فَيهِا مَرَّشِي مُعَيَّدُ اللهِ عَدَّاتُنَا عَبَّهُ وَيَهُمَ اللهِ عَبَيْدِ الطَّنَافِيقِي عَنِ الْمُوامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِداً عَنْ سَجْدَة ('' صِ فَقَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِداً عَنْ سَجْدَة ('' صِ فَقَالَ سَأَلْتُ اللهُ عَبَيْدِ الطَنَافِيقِي عَنِ الْمُوامِ قَالَ سَأَلْتُ مُجَاهِداً عَنْ سَجْدَة ('' صِ فَقَالَ سَأَلْتُ أَبُولُكِ اللّهِ عَبَاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدَت ؟ فَقَالَ أَوْ مَا تَقْرَأُ : وَمِنْ ذُرِّ يَتِهِ دَاوُدَ وَسُلَمْانَ أُولِئِكَ اللّهَ عَبَاسٍ مِنْ أَيْنَ سَجَدَهُ أَنْ يَقَالَ أَوْ مَا تَقْرَأُ : وَمِنْ ذُرِّ يَتِهِ مَا وُدَ وَسُلَمْانَ أُولِئِكَ اللّهَ عَبَاسٍ مِنْ أَيْنَ اللّهُ فَهِمُدَاهُمُ اقْتَدَهُ ، فَعَالَ أَوْ مَا تَقْرَأُ : وَمِنْ ذُرِّ يَتِهِ مَا وَمُكَمَانَ أُولِئِكَ اللّهُ فَيَالِكُ مَنْ أَيْنَ السَجَدِيقَةَ ، هُو مَا هَنَا سَعِيفَةُ اللّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُم ، وَقَالَ مُجَالِكُ مُعَلِقَةً الصَجْدِيقَةَ ، هُو مَا هَنَا صَعِيفَةُ الْمُسَاتِ (''). وَقَالَ مُجَاهِ أُن اللّهُ عَلَيْكَ ، الْإَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى عَبْرُومٍ مَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ الْعَلَى عَبْرُومٍ مَا عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ه لا م الله الله الم (۱) بَابُ قَوْلُه

ر ق (۲) مرڻ يونس بن

(٣) مسورة من بسم الله مدين
 الرحمن الرحيم حدثني

(٤) سَجَدَةٍ في ص

(٠) فَسَتَجَدَّهَا دَاوِدُعَلَيْهِ السَّلَامُ فَسَجَدَهَا

(٦) آلجيساب

لا (۷) قوله جند ص

(۸) فَوَ أَقْ رُجُوعٍ

(١) بَابُ قُوْلِهِ إِ

لاَ يَنْبَنِي لِأَحَدِ مِنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ وَرَثْنَا إِسْفَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَنَا (١) رَوْحٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ عَنْ شُعْبَةً عَنْ مُحَمَّد بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَن النَّبيّ عَلِيَّةٍ قَالَ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ أَلْجِينَ تَفَلَّتَ عَلَى ۗ البَارِحَةَ ، أَوْ كَامِةً نَحْوَهَا لِيَقَطَّعَ عَلَى الصَّلاة فَأَمْكَنِّنِي ٱللهُ مِنْهُ وَأَرَدْتُ أَنْ أَرْ بِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ حَتَّى تُصْبِحُوا وَتَنْظُرُوا إِلَيْهِ كُلُّكُمْ فَذَكُرْتُ قَوْلَ أَخِي سُلَيْانَ رَبِّ هَبْ لِي مُلْكُمَّا لاَ يَنْبَغِي لِأُحَدِ مِنْ بَعْدِي . قالَ رَوْحٌ فَرَدُّهُ خاسيًّا \* (") وَمَا أَنَا مِنَ الْمُسْكَلِّفِينَ مَرْثُ قُتَيْبَةُ ٣٠ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّلْي عَنْ مَسْرُوق قالَ دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ وَمَنْ كَمْ كَعْلَمُ فَلْيَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ يَقُولَ لِلَا لاَ يَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ قالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ لِنَهِ عَلِيَّةِ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ الْتَكَلَّفِينَ وَسَأْحَدَثُكُمْ عَنِ الْدُخانِ إِنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ عَرْكِ دَمَا قُرَيْشًا إِلَى الْإِسْلاَمِ فَأَبْطَؤًا عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُم م أَعِنَّى عَلَيْهِم بِسَبْعِ كَسَيْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَة مُخَصَّت كُلَّ شَيْءِ حَتَّى أَكَالُوا المَيْتَةَ وَالْجُلُودَ حَتَّى جَعَلَ الرَّجُلُ يَرَى يَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاء دُخَانًا مِنَ الحُوعِ . قالَ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ: قَارُ تَقَيب يَوْمَ بَمَاتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هُلَلْمَ النَّاسَ هُلَلْمَ أَلِيمٌ . قالَ فَدَعَوْا رَبَّنَا أَ كُشِفْ عَنَّا الْعَذَابِ إِنَّا مُوْمِنُونَ أَنَّى كَمْمُ اللَّهَ كُرى وَقَدْ جَاءِهُمْ رَسُولٌ مُبَينْ. ثُمَّ تَوَلَّوا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّم عَبْنُونْ إِنَّا كَاشْفُو الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُم عَايْدُونَ أَفَيكُ شَفّ الْمَذَابُ يَوْمَ الْقَيِامَةِ قَالَ فَكُشِفَ " ثُمَّ عَادُوا في كُفْرِهِمْ فَأَخَذُهُمُ اللهُ يَوْمَ بَدْرِ قَالَ (٥) أَللَّهُ تَمَاكَى (٦) يَوْمَ نَبْطِيشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقَيْمُونَ .

(۱) أخبرنا (۲) قوله (۲) قوله (۳) أبن سعيد (۵) أبن سعيد (۵) وقال (۲) عن وجل (۷) مسورة الزُّمر به الله الرحن الرحي

( (٧) الزُّمَرُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٍ: أَفْمَنْ يَتَّتِي بِوَجْهِهِ يُجَرُّ عَلَى وَجَهْهِ فِي النَّادِ وَهُوَ قُولُهُ تَعَالَى:

(١) يَوْمَ الْقَبَامَةِ غَيْرٌ ق العالف ٢ (٤) وَقَالَ عَبْرُهُ الم (٧) كاب قو له (۱۰) وَ يَزْلَتْ (١١) بَالْبُ قُوْلُهِ

أَ فَنَ يُلْقُ فِي النَّارِ خَيْرٌ أَمْ مَنْ يَأْتِي آمِناً (١) ، ذِي عُوَجٍ لِبُسِ ، وَرَحُلاً مَنْماً (٢) لِرَجُلِ (\* مَثَلَّ لِآلِهَ تِهِمِ الْبَاطِلِ ، وَالْإِلْهُ ۚ الْحَقّ ، وَيُحَوِّ فُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونهِ بِالْأُوْ نَانِ ، خَوَّ لْنَا أَعْطِيْنَا ، وَالَّذِي جَاء بِالصَّدْقِ الْقُرْآنِ وَصَدَّقَ بِهِ الْمُؤْمِنُ يَجِيء يَوْمَ النَّهِيَامَةِ يَقُولُ هَٰذَا الَّذِي أَعْطَيْنَنِي عَمِلْتُ عِمَا فِيهِ ﴿ مُنَشَا كِسُونَ ﴿ الشَّكِسُ الْعَسِيرُ لاَ يَرْضَى بِالْإِنْصَافِ، وَرَجُلاً سِلْماً ، وَيُقَالُ سَايِلًا صَالِمًا ، أَشْمَا زُتْ نَفَرَتْ اللهِ إِنْ سَالِياً عِفَازَتِهِمْ مِنَ الْفَوْزِ ، حَافَيْنَ أَطَافُوا بِهِ مُطْيِفِينَ ، بِنَحِفَافَيْهِ (٢٠ بِجَوَانِيهِ ، مُتَشَابِهَا لِسْ مِنَ الْأَشْتِبَاهِ وَلَكِنْ يُشْبُهُ بَعْضُهُ بَعْضًا في التَّصْدِيقِ ﴿ ٧٠ كَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِنَّ أَللهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْنَفُورُ الرَّحِيمُ مَرْشَى ( أَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبِرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْ جُرَيْجٍ إِنْ خُبَرَ أَهُمْ قَالَ يَعْلَى إِنَّ سَمِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَهُ عَنِ أَبْنَ عَبَّامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ، كَانُوا قَدْ قَتَلُوا وَأَكْثَرُوا ، وَزَنَوْا وَأَكْثَرُوا فَأَتَوْا مُحَّدًا عَلِيَّ فَقَالُوا إِنَّ الَّذِي تَقُولُ وَتَدْعُو إِلَيْهِ (١) كَسَنْ لَوْ تُخْبُرُنَا أَنَّ لِل تَعلْنا كَفّارَةً كَنْزَلَ : وَالذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلَهَا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلاّ بِالْخَقِّ وَلاَ يَرْنُونَ . وَنَزَلَ (١٠) قَلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرِفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ ﴿ (١١) وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَتَّى قَدْرِهِ مِرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ جاء حَبْرٌ مِن الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ اللهِ يَزِيِّنَهُ فَقَالَ يَا مُمَّدُ إِنَّا نَجِدُ أَنَّ اللهَ يَجْعَنَ السَّلُواتِ عَلَى إِصْبَعِ. وَالْأَرْصَيْنَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّجْرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالمَّاء وَالنَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَسائر الخلائِي عَلَى إِصْبَعِ ، فَيَقُولُ أَنَا المَلِكُ فَضَحِكَ النِّي عَلَيْ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ ٱلْحَبْرِ ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِينَ وَمَا قَدَرُوا ٱللهُ بِحَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَبِما قَبْضَتُهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمْوَاتُ مَطُو يَّاتُ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ (١) مَرْثُ اللَّهِ مِنْ عُفَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّ عَمْن بْنُ خَالِد بْن مُسَافِي حَمِعاً قَنْصَتُهُ يَوْمَ الْفَهَامَةِ ۗ ا عَنْ أَبْنِ شِهابِ عَنْ أَبِي سَامَةَ أَنْ أَبَا هُرَيْرَةَ قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَ عَلِيَّةِ يَقُولُ وَالسَّمُواتُ مَطْوِيَّاتُ ۗ يَقْبِضُ اللَّهُ الْأَرْضَ ، وَ يَطْوِى السَّمُواتِ (٣) بِيمِينِهِ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَنَا المَّلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ \* (٣) وَنُفِيخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاًّ مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَاهُمْ قَبَامٌ يَنْظُرُونَ صَرِيْنَ الْحَسَنُ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بْنُ خَلِيلِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ زَكَرِيَّاء بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتِهِ قَالَ إِنِّي (٥) أَوَّلُ مَنْ يَرْ فَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الآخِرَةِ ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ فَلاَ أَدْرِى أَكَذَٰلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ مَرْثُ الْأَعْمَدُ بنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا (٧) أبي قالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قالَ سَمِعْتُ أَبَاصاً لِح قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ عَلِيِّ قَالَ بَيْنَ ١٠ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، قَالُوا يَا أَبَا هرَيْرَةَ أَرْبَمُونَ يَوْمًا ؟ قالَ أَبَيْتُ ، قالَ أَرْبَمُونَ سَنَةً ؟ قالَ أَبَيْتُ ، قالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا قَالَ أَيَنْتُ ، وَيَنْلَى كُلُّ شَيْءِ مِنَ الْإِنْسَانِ إِلاَّ تَعْبُ ذَنِّهِ فِيهِ يُرَكُّبُ الْخَلْقُ . ( (۱) المؤمن (۱۰) )

صَلَا اللَّهُ عَادُهُ اللَّهُ عَازُ أَوَائِلِ السُّورِ، وَ يُقَالُ (١١) بَلُّ هُوَ أَسْمُ لِفَوْلِ شُرَيْحِ أَبْنَ أَبِي أُوْفَى الْعَبْسِيِّ :

يُذَكُّرُ فِي عامِيمَ وَالرُّمْحُ شَاجِرٌ فَهَلَّا تَلاَ عامِيمَ قَبْلَ التَّقَدُّم الطُّونُ ُ النَّفَضُّلُ ، دَاخِرِينَ خاضِعِينَ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : إِلَى النَّجَاةِ الْإِيمَانُ ، لَيْسَ لَهُ ا دَعْوَةٌ ، يَعْنِي الْوَثَنَ ، يُسْجَرُونَ تُوقَدُ بِهِمِ النَّارُ ، تَمْرَ حُونَ تَبْطَرُونَ ، وَكَانَ الْعَلاَءُ ا بْنُ زِيَادٍ يُذَكِّرُ النَّارِ ، فَقَالَ رَجُلُ لِمَ تُقَنَّط النَّاسَ ، قَالَ (١٢) وَأَنَا أَقْدِرُ `أَنْ أُقَنَّطَ

(١) بَابُقَوْ لِهِ وَ الْأَرْضُ <u>ا</u>

بيمينه <u>صح</u> (۲) الساء

(٣) قَوْلُهُ

(٤) حدثنا

(٠) مِنْ أُوَّلِ

صمة (۲) حدثي

(٧) قال قال أبي

(٨) ما بَيْنَ

صحیح (۱۰) بسم الله الرحمی الرحیم قال المحاری ویقال حم محارها

(11) فيقال

(۱۲) نقال

النَّاسَ ، وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يَا عِبَادِيَ النَّهِ نَ أَسْرَفُوا عَلَى السَّهِمِ - النَّاسَ ، وَاللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ يَقُولُ : يَا عِبَادِيَ النَّهِ ، وَلَكُنَّكُمْ (') تَعَبُّونَ أَنْ السُّرِفِينَ ثُمْ أُصحابُ النَّارِ ، وَلَكُنَّكُمْ (') تَعَبُّونَ أَنْ السَّرِفِينَ ثُمْ أُصحابُ النَّارِ ، وَلَكُنَّكُمْ (') تَعَبُّونَ أَنْهُ مُمَدًا عَلَيْهُ مُبَشِّرًا بِالجَنَّةِ (') ضبطت ماوى المقرين والموجنية والنَّهُ مُمَدًا عَلَيْهُ مُبَشِّرًا بِالجَنَّةِ واللَّهِ مَا اللَّهُ عَمْدًا عَلَيْهُ مُبَشِّرًا بِالجَنَّةِ واللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالِقُولُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالًا لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مُنَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالًا لَيْكُمُ مُنَالِقُولُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالِكُ اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالًا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنَالًا اللَّهُ عَلَيْكُ مُنَا اللَّهُ عَلَيْهُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مُنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَ لِّن أَطَاعَهُ، وَمُنْذِرًا (" بِالنَّارِ مَنْ (" عَصَاهُ مِرْشُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثْنَا الْوَلِيدُ (٢) وَيُعْدِرْ أَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا الْأُوْزَاعِيُّ قَالَ حَدَّثَنَى (٥) يَحْيَىٰ بْنُ أَبِي كَشِيرِ قَالَ حَدَّثَنى نُحَمَّدُ بْنُ إبراهميمَ التَّيْمِي قَالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الزُّ بَيْرِ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرِ و بْن الْعَاص أُخْبِرْ نِي بِأَشَدِّ مَا صَنَعَ (٢) الْمُشْرِكُونَ برَسُولِ اللهِ ﷺ قالَ يَبْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّى بِفِنَاءِ الْكَمْبَةِ إِذْ أَقْبَلَ عُقْنِةُ بْنُ أَبِي مُعَيْطٍ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ وَلَوَى ثَوْبَهُ فِي عُنْقِهِ ، خَنْقَهُ ( الله خَنْقَا شَدِيدًا ، فَأَثْبَلَ أَبُو بَكْر ، فَأَخَذَ بِمَنْ كبه وَدَفَعَ عَنْ رَسُولِ ٱللهِ عَلِي وَقَالَ ٥٠ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ ٱللهُ ، وَقَدْ جاءَكُمُ بِالْبَيْنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ .

( مم السَّجْدَة )

وَقَالَ طَأُوسُ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أُثْنِياً طَوْعاً (١٠) أَعْطِيا ، قَالَتَا أَتَبْنَا طَأَنِينَ أَعْطَيْنَا وَقَالَ الْمُنْهَالُ مَنْ سَعِيدٍ (١١٠ قَالَ وَجُلُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ إِنِّي أَجِدُ فِي الْقُرْآنِ أَشْيَاء تَخْتَلِفُ عَلَى قَالَ فَلَا أَنْسَابَ البِنَهُمْ يَوْمَتْذِ وَلاَ يَنْسَاءَلُونَ ، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض يَنْسَاءِلُونَ ، وَلاَ يَكْتُمُونَ اللهَ حَدِيثاً رَبُّنَا (١٣) ما كُنَّا مُشْرِكِينَ ، فَقَدْ كَتَمُوا في ال هذهِ الآية ، وقال : أم السَّمَاء بَنَاهَا إِلَى قَوْلِهِ دَحاها ، فَذَكَّرَ خُلْقَ السَّمَاء قَبْلَ خُلْقِ الْأَرْضِ، ثُمَّ قَالَ أَنْ يَكُمْ لَتَكَثَّرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ إِلَى ١٣٠ طَأَيْمِينَ فَذَكَرَ فِي هُذِهِ خَلْقَ الْأَرْضِ قَبْلَ (١٤) السَّمَاء وَقَالَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ، عَزيزًا حَكِيها ، سَمِيمًا بَصِيرًا ، فَكَأَنَّهُ كَانَ ثُمُّ مَضَى فَقَالَ فَلاَ أَنْسَابَ رَيْمَهُمْ في النَّفْخَة

(٤) لِمَنْ

لام) عن يحي مي ، لامرسط مي

(٩) سُورَة خُمِ السَّجْدَة

بم الله الرحن الرحي

(١١) آئن جبير

(i) حَدَيثًا صح (r) فَقَالَ (٢) وَحَرِيمُ (٤) عُرَفُوا (٥) و كَحْيْهَا أَنْ · و دَحاها أيْ (٦) والأكوام (V) تَعْلَقَتْ ميم (٨) رحيما (٩) مذلك (١٠) قالَ أَبُو عَنْدِ ٱللهِ حَدَّ أَنِي (١) يُوسِفُ بن عَدِيّ حَدَّثْنَا عُمَيْدُ الله أَبْنُ عَمْرُو عَنْ زَيْدِ بْن أبي أُنَيْسَةَ عَن النَّهَالِ مِنْا (١١) لَهُمْ أَجْرِ مَعْيْرُ مُنُونِ (١٢) أُمِرً (١٢) قَرَ لَا أَهُمْ مِنِم (١٤) وقال غيره (١٥) أسعد ناه (١٦) ومن (١٧) وقال عيره ويقال للعنب إذا خرج أيضاً کافور و کفر کی ہے۔ ص (۱۷) السكم واحدها

القسطلان كنبه مصححه ا

الْأُولَى ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلاَّ مَنْ شَاء اللهُ فَلاَ أَنْسَابَ يَيْنَهُمْ عِنْدَ ذٰلِكَ وَلا يَتَسَاءَلُونَ ثُمَّ فِي النَّفْخَةِ الآخِرَةِ أَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَمْض يَنْسَاءُلُونَ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، وَلاَ يَكْتُمُونَ ٱللهَ (') فَإِنَّ ٱللهَ يَنْفِي لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ ذُنُوبَهُمْ ، وَقَالَ (٢) الْمُشْرِكُونَ تَعَالَوْا نَقُولُ لَمْ أَكُنْ مُشْرِكِينَ فَخْتِمَ (") عَلَى أَفْواهِمِمْ فَتَنْطِقِ أَيْدِيهِمْ ، فَعِيْدَ ذٰلِكَ عُرِفَ " أَنَّ اللهَ لاَ يُكْتُمُ حَدِيثًا وَعِنْدَهُ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا الآيةَ وَخَلَقَ الْأَرْضَ في يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَلَقَ السَّمَاء ، ثُمُّ ٱسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْن ، ثُمَّ دَحا الْأَرْض، وَدَحْوُهَا (٥) أَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا المَاءُ وَالمَرْغَى ، وَخَلَقَ ٱلْجُبَالَ وَٱلْجُمَالَ وَالآكامَ (٦) وَما ا يَيْنَهُما فِي يَوْمَيْنِ آخَرَيْنِ ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ دَحاها ، وَقَوْلُهُ خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ا جُهُيلَتِ (٧) الْأَرْضُ وَما فِيهَا مِنْ شَيْءِ في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ وَخُلِقَتِ السَّمْوَاتُ في يَوْمَيْنِ وَكَانَ ٱللهُ غَفُورًا (٨) سمَّى نَفْسَهُ ذُلِكَ (٩) وَذُلِكَ قَوْلُهُ أَىْ كَمْ يَزَلُ كَذَٰلِكَ فَإِنَّ ٱللهَ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا إِلاَّ أَصَابَ بِهِ الَّذِي أَرَادَ فَلاَ يَخْتَلِفْ عَلَيْكَ الْقُرْآنُ فَإِنَّ كُلاًّ مِنْ عِنْدِ اللهِ (١٠) وَقَالَ مُجَاهِدِ (١١): مَمْنُونِ عَصْنُوبِ ، أَقُواتُهَا أَرْزَاقَهَا في كُلِّ سَمَاءِ أَمْرَهَا مِمَّا أَمْرَ (١٢) بِهِ ، تَحْسِاتٍ مَشَائِيمٍ ، وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاء (١٣) ، تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ اللاَيْكَةُ عِنْدَ المَوْتِ ، أَهْ تَزَتْ بِالنَّبَاتِ ، وَرَبَتْ أَرْتَفَعَتْ . وَقَالَ غَيْرُهُ : مِنْ أَكْمَامِهَا حِينَ نَطْلُعُ ، لَيَقُولَنَّ هُذَا لِي أَىْ بِعَمَلِي أَنَا يَعْقُوقَ بَهٰذَا (١٤) ، سَوَاءَ لِلسَّا لِلِينَ ، قَدَّرَهَا سَوَاءَ ، فَهَدَيْنَاهُمْ دَلْنَاهُمْ عَلَى الْخَيْرِ والشَّرِّ ، كَفُولِهِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، وَكَقُولِهِ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ ، وَالْهُدَى الَّذِي هُوَ الْإِرْشَادُ بِمَّنْزِلَةِ أَصْعَدْنَاهُ (١٥) مِنْ (١٦) ذٰلِكَ وَوْلُهُ : أُولِتَكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبَهُدَاهُمُ ٱقْتِدِهْ ، يُوزَعُونَ يُسَكِّفُونَ ، مِنْ أَكْمَامِا قِشْرُ الْكُفْرِ فَي هِيَّ الْكُمْ (١٧) ، وَلِيُّ مِيمِ الْقَرِيبُ (١٨) ، مِنْ تَحِيصِ حاصَ (١١)

(۲) ادمع بالتي (٤) كَالِّ قُولُهُ ره) الْآيِدَ (t) الْآيِدَ (e) (v) الآية (٨) وَلَأَالِهَارُ كُمُ اللَّهِ يَهُ (۱۰) نقال (١١) بَابُ قُولُهُ أَرْادًا كُونَا كُونَا عَالَمَ مِنَ الْخَاسِرِينَ (١٢) مَرَّةٍ وَاحِدَةٍ (١) الى أرداكم عند س

حاد (١) ، مِرْيَةٍ وَمُرْيَةٌ وَاحِدْ أَي أَمْيِرَالِهِ . وَقَالَ مُجَاهِدْ: أَعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ الْوَعِيدُ (٢) وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : الَّتِيُّ ﴿ هِي أَحْسَنُ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَالْعَفَوْ عِنْدَ الْإِساءَةِ فَإِذَا فَعَلُوهُ عَصَمَهُمُ الله ، وَخَضَعَ لَمُمْ عَدُوهُمْ ، كَأَنَّهُ وَلِي حَمِيمٌ \* تَسْتَقِرُونَ أَن يَشْهُدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمُ (٥) وَلاَ أَبْسَارُكُو (١) وَلاَ أَبْسَارُكُو (١) وَلاَ أَبْسَارُكُو (١) خَلَنْتُمْ أَنَّ ٱللَّهُ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِنَّا تَعْمَلُونَ مَرْثُ الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَمَا يَزِيدُ أَنْ زُرَيْعٍ عَنْ رَوْحٍ بِنِ الْقَاسِمِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ نُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَثْمَرَ عَنِ أَبْن مَسْعُودٍ : وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَةِرُونَ ﴿ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ ۚ سَمْكُكُمْ ۗ ( ﴿ اللَّهَ ۗ ( اللَّهَ ۗ ( ) كَالَّ رَجُلاَنِ مِنْ قُرَيْشِ وَخَتَنْ لَمُمَا مِنْ ثَقِيفَ أَوْ رَجُلاَنِ مِنْ ثَقِيفَ وَخَتَنْ لَمُمَا مِنْ قُريْشِ في بَيْتٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ أَثْرَوْنَ أَنَّ ٱللهَ يَسْمَتُ حَدِينَنَا قَالَ (١٠) بَعْضُهُمْ يَسْمَعُ بَعْضَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ لَكُنْ كَانَ يَسْمَعُ بَعْضَهُ لَقَدْ يَسْمَعُ كُلَّهُ ، فَأُنْزِلَتْ: وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَيْرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ صَمْعُكُمْ وَلاَ أَبْصَارُكُمُ الآيَةَ \* (١١) وَذَٰلِكُمْ ظَنْكُمُ الآيةَ (١٢) حَرْثُ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ ۗ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ أَجْتَمَعَ عِنْدَ الْبَيْتِ قُرَشِيّانِ وَ ثَقَنِي ۚ أَوْ ثَقَفَيَّانِ وَقُرَشِي ۚ كَثِيرَةٌ شَحْمُ بُطُونِهِمْ قَلَيلَةٌ فِقَهُ كُلُوبِهِمْ فَقَالَ أَحَدُهُمُ أَثْرَونَ أَنَّ اللَّهَ يَسْمَعُ مَا نَقُولُ ، قَالَ اللَّاخَرُ يَسْمَعُ إِنْ جَهَرْنَا ، وَلاَ يَسْمَعُ إِنْ أَخْفَيْنَا وَقَالَ الْآخَرُ إِنْ كَانَ يَسْمَعَ إِذَا جَهَرُنَا فَإِنَّهُ يَسْمَعُ إِذَا أَخْفَيْنَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَا كُنْتُمْ ۚ نَسْتَقِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ ۚ سَمْنُكُمْ ۚ وَلاَ أَبْصَارُكُمُ ۗ وَلاَ جُلُودُكُمُ الآيَةَ وَكَانَ سُفْيَانُ يُحَدِّثُنَا بِهِذَا فَيَقُولُ حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ أَوِ أَبْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْ مُحَيْدٌ أَحَدُهُمُ أُوِ أَثْنَانِ مِنْهُمْ ثُمُّ ثَبَتَ عَلَى مَنْصُورِ وَتَرَكَ ذَلِكَ مِرَارًا غَيْرَ (١٣) وَاحِدَةِ \* فَوْلُهُ وَإِنْ يَصْبِرُوا قَالنَّارُ مَثْوًى كَلْمُ اللَّهِ مَرْشُ عَرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحْنَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قالَ حَدَّثَنِي مَنْصُورُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنَحْو هِ (١) ( حم عست (۲)

وَ يُذْكُرُ عَنِ أَنْ عَبَّاس ، عَقِيمًا (" لاَ تَلِكُ، رُوحًا مِنْ أَمْرِ نَا الْقُرْآنُ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ يَذْرَوُّكُمُ فِيهِ نَسْلُ بَعْدَ نَسْلِ ، لأَحْجَّةُ يَتْنَا (") لأَخْصُومَةَ (")، طَرْفِ خَنّ ذَلِيلٍ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، فَيُطْلَلُنَ رَوَا كَدِ عَلَى ظَهْرِهِ يَتَحَرَّ كُنَّ وَلاَ يَجْرِينَ في الْبَعْرِ ، (٠) بَيْنَنَاوَ بَيْنَكُمْ مِنْ أَشَرَعُوا أَبْتَدَعُوا \* (٦) إِلاَّ المَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِي مَرْمُنْ أَكُمُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا مُكَّدُ بْنُ جَمْفَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْن مَبْسَرَةَ قالَ سَمِيْتُ طَاوُساً عَنِ أُبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مُثَالِ عَنْ قَوْلِهِ إِلاَّ الْمَوَدَّةَ فِى الْقُرْبِلِي ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْر قُرُ بِي آلِ مُحَمِّد عَلِيَّ فَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ عَجِلْتَ إِنَّ النِّيَّ عَلَيْ لَمْ يَكُنْ بَطَنْ مِنْ قُرَيشٍ إِلاَّ كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ فَقَالَ إِلاَّ أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ مِنَ الْقَرَابَةِ .

( (٧) حم النَّخْرُفِ )

وَقَالَ نُجَاهِدٌ عَلَى أُمَّةٍ عَلَى إِمامٍ ، وَقِيلَهُ يَارَبِّ تَفْسِيرُهُ ، أَيَّحْسِبُونَ أَنَّا لاَ نَسْمَعُ

سِرْ أُهُ ۚ وَنَجِوْوَا أُمْ ۚ وَلاَ نَسْمَعُ قِيلَهُمْ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس ، وَلَوْلاَ أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ، لَوْلاَ أَنْ جَعَلَ (١٠) النَّاسَ كُلُّهُمْ كُفًّا رًّا كَبَعَلْتُ لِبُيُوتِ (١٠) الْكُفَّارِ سَقْفًا (١٠) مِنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ مِنْ فِضَّةٍ وَهَى دَرَجْ وَشُرُرَ فِضَّةٍ ، مُقْرْ نِينَ مُطيقين ، آسَفُونا أَسْخَطُونَا ، يَمْشُ يَعْنَى . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ اللَّهُ كُرَّ أَىٰ تُنكذَّ بُونَ إِللَّهُ وَآنِ ثُمَّ لاَ ثُمَا قَبُونَ عَلَيْهِ ، وَمَضَى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ سُنَّةُ الْأُوَّلِينَ (١١)، مُقرْنِينَ يَهْنِي الْإِبلَ وَالْخَيْلُ وَالْبَعَالَ وَالْحَمِيرَ يَنْشُأُ فِي ٱلْخِلْيَةِ الْجُوارِي (١٢) جَمَلْتُمُوهُنَّ لِلرَّهُن وَلَدًا ، فَكَنْفَ تَحْكُمُونَ لَوْ شَاء الرَّحْنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ، يَمْنُونَ الْأَوْثَانَ يَقُولُ (١٣)

(١) الكوم

(۳) بسم الله الرحن الرحيمقال البخارى يذكر

(٢) التيلا

سمه (٤) وبينكم

(١) باب قواله

(٧) سُورَةُ حُمِ الزُّحْرُفِ ربسم الله الرحمن الرحيم

(٨) أَجْعَلُ

٨. يَجْعَلَ

اه در (۱) بيوت (۱) بيوت

ر (۱۰) الفقس (۱۰)

(١١) وَمَا كُنَّا لَهُ

(۱۳) يقول

ي لِفَوْلِ ٱللهِ عَزَّوَجَلَّ

ٱللهُ تَعَالَى ما لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمِ (١) الْأُو ثَانُ إِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ في عَقِبهِ وَلَدِهِ مُقْتَرِيِّينَ كَنْشُونَ مَعًا ، سَلَفًا قَوْمُ فِرْعَوْنَ سَلَفًا لِكُفَّارِ أُمَّةِ مُحَدٍّ مِنْ اللَّهِ عِبْرَةً، يَصِدُونَ يَضِحُونَ ، مُبْرِمُونَ جُمْعُونَ ، أَوَّلُ الْعَابِدِينَ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (٢) إِنَّنِي بَرَادٍ مِمَّا تَعْبُدُونَ الْمَرَبُ تَقُولُ نَحْنُ مِنْكَ الْبَرَاءِ وَالْخَلَاءِ وَالْوَاحِدُ وَالِا ثَنَانِ وَالْجَمِيعُ مِنَ الْمُذَكِّر وَالْمُوَّنَّتُ يُقَالُ فِيهِ مِرَانِهِ لِلْأَنَّهُ مَصْدَرٌ وَلَوْ قالَ (٣) بَرَى ﴿ لَقِبِلَ فِي الْا ثُنَيْنِ بَرِينَانِ وَفِي الْمَنْيِعِ بَرِيوْلَنَ ، وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ إِ "بني بَرى؛ بِالْبَاءِ ، وَالزُّحْرُفُ الْذَّهَبُ ، مَلاَئَكَةً يَخْلُفُونَ يَخْلُفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ۞ ﴿ وَنَادَوْ ا يَا مالِكُ لِيَقْضَ عَلَيْنَا رَبُّكَ ( ۗ الآيةَ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ بْنُ غَيْنَةَ عَنْ عَمْرُو عَنْ عَطَاءِ عَنْ صَفُوانَ أَبْنِ يَعْلَى عَنْ أَسِهِ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْ إِنَّ مِنْ أَعْلَى الْمِنْ بَرِ وَفَادَوْا بَامالِكُ لِيَقْضِ (٧) وَقَالَ فَنَادَةُ فِي أُمُّ عَلَيْنَا رَبُّكَ . وَقَالَ فَتَادَةُ مَثَلًا لِلْآخِرِينَ عَظَةً (٦) وَقَالَ غَيْرُهُ مُقْرِنِينَ صَا بِطِينَ يُقَالُ فَلَانٌ مُقْرِنٌ لِفُلاَنِ صَابِطٌ لَهُ ، وَالْأَكُوابُ الْأَتَارِينُ الَّتِي لاَ خَرَاطِيم كِلَا آ أُولُ الْمَا بِدِينَ أَىْ مَا كَانَ قَأْنَا أُولُ ٱلْأَنِفِينَ وَهُمَا لُغَتَانِ رَجُلُ عابد وَعَبد . وَقَرَأً عَبْدُ اللهِ وَقَالَ الرُّسُولُ يَا رَبِّ ، وَ يُقَالُ أَوْلُ الْمَا بِدِينَ الجَاحِدِينَ مِنْ عَبَدَ يَعْبَدُ وَقَالَ السَّالِ السَّالِي السَّالِ السَّالِ السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِ السَّلِي السَّالِ السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلَّ السَّالِي السَّلِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّالِي السَّلَّ السَّالِي السَّلَّ السَّالِي السَّالِي السَّلْمِ السَّلَّ السَّلَّ السَّالِي السَّلِي السَّلَّ السَّالِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِي السَّلَّ السَّلَّ السَّلَّ السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلِي السَّلَّ السَّلِي السَّا قَتَادَةُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، جُمْلَةِ الْكِيابِ أَصْلِ الْكِتَابِ، أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ اللَّهُ كُرَ (١) وَيُقَالُ رَهُواً سَكِياً صَفْحًا أَنْ كُنْتُم ْ فَوْمًا مُسْرِفِينَ مُشْرِكِينَ ، وَاللهِ لَوْ أَنَّ هٰذَا الْقُرْ آَنَ رُفِعَ حَيْثُ رَدَّهُ ﴿ (١) عَلَى عِلْمِ على أَوَائِلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ لَمُلَكُنُوا ، فَأَهْلَكُنَا أَسُدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا . وَمَصْى مَثَلُ الْأُوَّلِينَ عُقُوبَةُ الْأُولِينَ جَزْأً عِدْلاً .

#### ( ألدُّخانُ )

وَقَالَ نُجَاهِدٌ ، رَهُوًا طَرِيقًا يَابِسًا (١) ، عَلَى (١٠) الْعَالِمَينَ عَلَى مَنْ بَيْنَ ظَهُرَيْهِ ، فَأَعْنُلُوهُ أَدْفَعُوهُ ، وَزَوَّحْنَاهُمْ مَحُورٍ (١١) أَنْكَمَّنْنَاهُمْ خُوراً عِينًا يَحَارُ فيها

(١) أي الأوثان ير من (٢) وقال عبره

(٣) قبل (١) كَاكْ قَوْلُهُ

(٥) قالَ إِنَّكُمْ مَا كِنُونَ

(٦) لِلَنْ بَعَدَ هُمْ

الكيتاب ملة الكيتاب أمثل التكيتاب

(۱۱) عين

الطَّرْفُ (١) ، تَرْمُجُونِ الْقَتْلُ ، وَرُهْوًا سَاكِنَّا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ، كَالْهُلْ أَسْوَدُ كَمَهُلِ الزَّيْتِ. وَقَالَ غَيْرُهُ تُبَّعِ مُلُوكُ الْيَمَن كُلُ وَاحِدٍ مِنْهُمْ يُسَمَّى تُبُّمًا لِأَنَّهُ يَتَبَعُ صَاحِبَهُ ، وَالظِّلُّ يُسَمَّى تُبَّعًا لِأَنَّهُ يَتْبَعُ الشَّمْسَ \* (٢) يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخانِ مُبِينٍ قَالَ قَتَادَةُ : فَأَ رْتَقِبْ فَأُ نْتَظِرْ (٣) حَرِّتُ عَبْدَانُ عَنْ أَبِي خَمْزَةَ عَنِ الْأُحْمَسِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ مَضَى خَسْ ٱللَّخانُ وَالرُّومُ وَالْقَمَرُ وَالْبَطْشَةُ وَاللَّزَامُ \* ( ) يَعْشَى النَّاسَ هَـٰذَا عَذَابِ أَلِيم " حَرْثُ اللَّهُ عَنَّى النَّاسَ هَـٰذَا عَذَاب أَلِيم " حَرْثُ اللَّهُ عَنَّى النَّاسَ هَـٰذَا عَذَاب أَلِيم " حَرْثُ اللَّهُ عَنَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقِ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّمَا كَانَ هٰذَا لِأَنَّ تُرَيْشًا كَمَا أَسْتَعْصَوْ اعْلَى النَّبِيِّ يَرْكِيُّهِ دَعَا عَلَيْهِمْ بِسِنِينَ كَسِنِي يُوسُفَ ، فَأَصَابَهُمْ فَطْ وَجَهْدُ حَتَّى أَكُلُوا الْعِظَامَ لَجْعَلَ الرَّجُلُ يَنْظُرُ إِلَى السَّمَاءِ فَيرَى ما بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا كَهَيْئَةِ الْدُخانِ مِنَ الْجَهْدِ. فَأَنْ لَ ٱللهُ تَعَالَى ( ) : فَأَرْ تَقَبِ يَوْمَ لَأَيِّي السَّمَاءِ بِدُخانٍ مُمِينٍ يَعْشَى النَّاسَ هُذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَأْتِي رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ فَقَيِلَ ٢٠ يَا رَسُولَ ٱللهِ ٱسْتَسْقِ ٱلله لِلْضَرَ فَإِنَّهَا مَدْ هَلَكَتْ ، قَالَ لِلْضَرَ إِنَّكَ لَجْرِي ، فَأَسْتَسْقَ (٧) فَسُقُوا . فَنَزَلَتْ: إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، قَامَنًا أَصَا بَتْهُمُ الرَّفَاهِيَةُ عَادُوا إِلَى حَالِمِيمْ حِينَ أَصَا بَتْهُمُ الرَّفَاهِيةَ وَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : يَوْمَ نَبْطِينُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَفِمُونَ . قالَ يَعْنِي يَوْمَ بَدْر \* ( " رَبَّنَا أ كُشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ مَرْثُ يَحْنِي حَدَّثَنَا وَكِيع عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضُّعْلَى عَنْ مَسْرُوقِ قالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ إِنَّ مِنَ الْمِلْمِ أَنْ تَقُولَ لِلَا تَعْلَمُ اللهُ أَعْلَمُ إِنَّ اللهَ قَالَ لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ أَجْر وَمَا أَنَا مِنَ الْتَكَكَلَّفِينَ . إِنَّ قُرَيْشًا لَمَّا عَلَبُوا (١) النَّبِيُّ عَلِيُّ وَأَسْتَعْصَوُا عَلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ أَعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمْ سَنَةً أَكُلُوا فِيهَا الْعِظَامَ وَالَمْيَّةَ مِنَ الْجَهْدِ، حَتَّى جَعَلَ أَحَدُهُمْ يَرَى مَا يَيْنَهُ وَبَيْنَ السَّمَاء ، كَهَيْئَةِ النَّخانِ مِنَ

(۱) فَا عَنْدُ الْوَهُ الْمُفْوهُ وَيَقَالُ أَنْ (۲) بَالْ قَالَ الْقَدِيرُ (۳) اسْظَر (۳) اسْظر (۱) بَالْ قَوْدُ الله (۷) هم (۷) هم (۷) هم (۷) هم (۱) هم (

الْجُوعِ ، قالوا رَبُّنَا أَكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ، فَقَيلَ لَهُ إِنْ كَشَفْنَا عَنْهُمُ عادُوا ، فَدَعا رَبُّهُ فَكَشَفَ عَنْهُمْ فَعَادُوا ، فَأُنْتَقَمَ ٱللهُ مِنْهُمْ يَوْمَ بَدْر ، فَذَلكَ قَوْلُهُ تَمَالَى: (١) يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءِ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ، إِلَى فَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ (٢) أَنَّى لَهُمُ اللَّهِ كُرى وَقَدْ جاءهُمْ رَسُولْ مُبِينٌ . اللَّه كُرُ وَاللَّه كُرى وَاحِدْ. مَرْثُ سُلَمْانُ بْن حَرْبِ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حازِمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي الضَّعْي عَنْ مَسْرُوقِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللهِ ، ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ لَمَّا دَعا قُرَيْشًا كَذَّ بُوهُ وَاسْتَعْصَوْا عَلَيْهِ ، فَقَالَ اللَّهُمْ أُعِنَّى عَلَيْهِمْ بِسَيْعٍ كَسَبْعِ يُوسُفَ ، فَأَصَا بَتْهُمْ سَنَةً " حَصَّتْ يَهْنِي كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى كَانُوا يَأْ كُلُونَ النِّيَةَ فَكَانَ يَقُومُ أَحَدُهُمْ فَكَانَ يَرَى بَيْنَهُ وَ بِيْنَ السَّمَاءِ مِثْلَ الدُّخانِ مِنَ الجَهْدِ وَالْحُوعِ ، ثُمَّ قَرَلً : قَا رُتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينٍ يَفْتُنِي النَّاسَ هَٰذَا عَذَابٌ أَلِيمٍ \* حَتَّى بَلَغَ إِنَّا كَاشِفُو الْمَذَاب قَلِيلاً إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : أَفَيكُشَف عَنْهُمُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ . قالَ وَالْبَطْشَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ أُ بَدْرِ ﴿ (٣) ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّرِ يَعِبْنُونُ مَرْتُ بشر أَنْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَ نَا نُتُحَمَّدُ عَنْ (أ) شُعْبَةً عَنْ شُلَيْانَ وَمَنْصُور عَنْ أَبِي الضَّلْحي عَنْ مَسْرُوق قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ بَعَثَ مُخَّدًا عَلِيَّةٍ وَقَالَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِن أَجْر وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلَّفَينَ، قَاإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ لَمَّا رَأًى فُرَيْشًا أَسْتَعْصَوا عَلَيْهِ فَقَالَ (٥) اللَّهُمَّ أُعِنِّي عَلَيْهِمْ بِسَبْعِ كَسَبْعِ يُوسُفَ فَأَخَذَتْهُمُ السَّنَةُ حَتَّى حَصَّتْ كُلّ شَيْءٍ حَتَّى أَكَلُوا الْمِظَامَ وَالْجُلُودَ ، فَقَالَ (٦) أَحَدُهُمْ حَتَّى أَكَلُوا الْجُلُودَ وَالمَيْنَةَ وَجَعَلَ يَخْرُجُ مِنَ الْارْضَ كَهَيْئَةِ الدُّخانِ ، فَأَتَاهُ أَبُو شُفْيَانَ ، فَقَالَ أَىْ مَحَدُ إِنَّ قَوْمَكَ أَمَّدْ هَلَكُوا ، فَأَدْعُ اللهَ أَنْ يَكْشِفَ عَنْهُمْ فَدَعَا ثُمَّ قالَ تَعُودُوا (٧) بَعْدَ هَذَا في حَدِيثِ

> ص الامرط (٦) وقال مور س

كداق هامثرالسخالصعيعة وقال الفسطلانى وللاصيلي تمودون باثبات النول على الاصل كتبه مصعمه مَنْصُورٍ، ثُمَّ قرَأً : فَا رُتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاء بِدُخَانِ مُبِينٍ إِلَى عَائِدُونَ أَيُكُشُفُ (')
عَذَابُ الآخِرَةِ ، فَقَدْ مَضَى اللَّنْخَانُ وَالْبِطْشَةُ وَاللَّرَامُ ، وَقَالَ أَحَدُهُمُ الْقَمَرُ ، وَقَالَ اللَّخَرُ الرُّومُ ('') ﴿ يَوْمَ نَطْنِنُ الْبَطْشَةَ الْسَكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ صَرَّتُ يَحْيَى اللَّخَرُ الرُّومُ ('') ﴿ يَوْمَ نَطْنِ الْبَطْشَةَ الْسَكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ صَرَّتُ يَحْيَى الْمَا تَقَمُونَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ خَمْنُ قَدْ مَضَيْنَ اللَّذَامُ ، وَالرُّومُ ، وَالْبَطْشَةُ ، وَالْقَمَرُ ، وَاللَّمْانُ .

#### ( <sup>(۳)</sup> الحَانيَة )

#### ( الأحقاف )

وَقَالَ عُجَاهِدُ تَفْيِضُونَ تَقُولُونَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ أَثَرَةٍ (٧) وَأَثْرَةٍ وَأَثَارَةٍ بَفَ أَهُ (٨) وَقَالَ عُيْرُهُ أَرَا يَهُمْ عَلَمٍ ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ لَسْتُ (١) بِأُولِ الرُّسُلِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ أَرَا يَهُمْ عَلَمُ وَلَا يَسْتَحِقُ أَنْ يُمْبَدَ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ هَذِهِ الْأَلْفُ إِنَّا هِي تَوْعُدُ إِنْ صَحْ مَا تَدَّعُونَ لاَ يَسْتَحِقُ أَنْ يُمْبَدَ ، وَلَيْسَ قَوْلُهُ الرَّا يُشَعَرُ إِنَّ عَلَمُونَ أَبَلْعَكُمْ أَنْ مَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا أَرَأُ يَهُمْ بِرُونِيَةِ الْعَيْنِ إِنَّا هُو اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَمُونَ أَبَلْعَكُمْ أَنْ مَا نَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ خَلَقُوا أَرَا يُشَعَيْنَ فَي اللهِ إِنْ وَعَدَ اللهِ حَقَى اللهِ خَلَقُوا الشَّوْرُونُ مِنْ قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِينَانِ اللهَ وَ يُلِكَ آمِنْ إِنْ وَعْدَ اللهِ حَقَى ، فَيَقُولُ مَا هَذَا اللهُ مُولِ الْأَسُلِ اللهِ وَهُمَا يَسْتَغِينَانِ اللهَ وَيْلِكَ آمِنْ إِنْ وَعْدَ اللهِ حَقَى ، فَيَقُولُ مَا هَذَا اللهُ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ عَرْشَ مُولَى مَوْلَى الْمُ اللهِ وَهُمَا يَسْتَغِينَانِ اللهَ وَيْلَكَ آمِنْ إِنْ وَعْدَ اللهِ حَقَى ، فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلاَ أَسَاطِيرُ الأُولِينَ عَلَى مُولَى مَنْ إِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ أَبِي بِنْمِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَبِي بِنْمِ وَهُمَا يَسْتَغِينَانِ اللهُ عَنْ أَبِي اللهِ الْمُ عَوْلَهُ مَا هُذَا عَنْ أَبُوعُوانَةَ عَنْ أَبِي بِنْمِ عَنَ أَبُوعُوانَةَ عَنْ أَبِي بِنْمِ عَنْ أَبِي مِنْ مُ اللهُ الْمُؤْلِقُ مُنْ مُ اللهُ مُعْلِلُ مَا هُلَا عَنْ أَلُولُ مَا هُولَ عَلَى الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُؤْلِقُ مِنْ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ مُ اللهُ وَاللّهُ وَلَولَ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

(۱) أَنَكُثِيفُ عَنْهُمْ

(۲) والروم الآ

(٢) سُورَاهُ حَمْمِ الْحَاثِيةِ بِيسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمِرِ جاثبِيةً

(٤) كَابُ

ه النّبي (٠) النّبي

(٦) مُورَةُ حمالاً حُقَافِ

يسم أله الرحمن الرحم صحة

(٧) أَثَرَةُ وَأُثْرَةً وَأَثَارَةً

(٨) من علم

(١) مَا كُنْتُ بِأُوَّلِ

(۱۰) بَابُ

(١١) إلى فَوْلِهِ ٱسَاطِيرُ. الأوَّلِينَ يَذْ كُوْ يَرِيدَ بَنْ مُعَاوِيةً لِكَى يُبَايِعَ لَهُ بَعْدَ أَبِيهِ ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْنِ بِنُ أَبِي كَمْ يَشَكُ اللّهِ عَلَمْ يَقْدُرُوا فَقَالَ مَوْ وَانَ إِنَّ هَذَا اللّهِ يَكُو شَبْنًا ، فَقَالَ عَوْ وَانْ إِنَّ هَذَا اللّهِ يَ اللّهَ اللّهِ عَلَيْهَ أَنْ اللّهَ أَنْوَلَ عَدْرِي هَ فَقَالَتْ عالِيقَةُ مِنْ وَرَاهِ الْمُجَابِ مَا أَنْولَ اللهُ فِينَا شَبْنًا مِنَ القُوْآنِ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَنْولَ عَدْرِي \* (۱) فَلَمَا الْمُجَابِ مَا أَنْولَ اللهُ فِينَا شَبْنًا مِنَ الْقُوْآنِ إِلاَّ أَنَّ اللهَ أَنْولَ عَدْرِي \* (۱) فَلَمَا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُودِيتهِم (۱) قَالُوا هَذَا عارِضُ مُعْلِونَا بَلْ هُوَ ما اسْتَعْجَلَتُمْ وَالْوَهُ هُذَا عارِضُ السّخابُ عَرَفْ مَا اسْتَعْجَلَتُمْ بِهِ رِيخٍ فِيهَا عَذَابُ أَلِيمٌ مَا قَلْ (۱) أَنْ عَبَاسٍ : عارِضُ السّخابُ عَرَفْ أَخَدُ (۱) مِنْ عَبَاسٍ : عارِضُ السّخابُ عَرَفْ أَخَدُ (۱) مِنْ عَبْلَمْ مَوْدُونَا أَنْ أَنْ السّخابُ عَرْفُ أَخْدُ (۱) مَعْوَى الْمَدَوْقَ اللّهُ عَنْ شُلْفَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عالِيمَةً مَوْدُونَا أَنْ أَنَا النّفُ مِي حَدَّثَهُ عَنْ شُلْفَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عالِيمَةً وَمِنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْهُ وَوْجِ النّبِي عَبْكُ قَالَتْ مَا رَأَيْكُ وَاللّهُ عَنْ شُلْفَانَ بْنِ يَسَارِ عَنْ عالِمَهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى الْمَالِمُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أُوزَارَهَا آثَا مَهَا ، حَتَّى لاَ يَنِيْ إِلاَّ مُسْلِمْ ، عَرَّفَهَا يَنَهُا ، وَقَالَ نُجَاهِدُ : مَولَى الذِينَ آمَنُوا وَلِبْهُمْ ، عَزَمَ ( اللَّهُ رُ جَدَّ الأَدْرُ ، فَلاَ تَهِ يُوا لاَ تَضْعُفُوا ، وَقَالَ أَبْنُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلِبْهُمْ ، عَزَمَ ( اللَّهُ رُ جَدَّ الأَدْرُ ، فَلاَ تَهِ يُوا لاَ تَضْعُفُوا ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، أَصْفَانَهُمْ حَسَدُهُ ، أُسِنِ مُتَغَيِّرٌ \* ( ) وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُم ، عَرَضَ خالِدُ عَبَّاسٍ ، أَصْفَانَهُمْ حَسَدُهُ ، أُسِنِ مُتَغَيِّرٌ \* ( ) وَتُقَطِّعُوا أَرْحامَكُم ، عَرْضَ خالِدُ اللهُ عَنْ عَلَيْ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَعَادِيةً قَالَ خَلَقَ اللهُ الْخُلْقَ فَلَمَا فَرَغَ مِنْهُ قامَتِ الرَّحِمُ ، فَأَخَذَتْ يَحَقُو اللهُ عَنْ النَّيِّ عَيْكُ قَالَ خَلَقَ اللهُ الْخُلْقَ فَلَمَا فَرَغَ مِنْهُ قامَتِ الرَّحِمُ ، فَأَخَذَتْ يَحَقُو اللهُ عَنْ النَّيْ عَنْ النَّيْ عَيْكُ قَالَ لَهُ مَهُ ، قالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَافِذِ بِكَ مِنْ الرَّحِمُ ، فَأَخَذَتْ يَحَقُو اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْخُلْقَ فَلَمَا الْعَافِذِ بِكَ مِنْ الرَّحِمُ ، فَأَخَذَتْ يَحْقُو اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ الْعُلْقَ فَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ الْعَلَاقُ اللهُ الْعَلَاقُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ الْعُلْقَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْقَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلْقِ فَلَى اللهُ الْعُلْقُ عَلَقُولُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعُلْقُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعُلْقُ اللهُ الْعُلْولِ اللهُ اللهُ الْعَلَامُ اللهُ الله

را) بَابُ قَوْلِينَ (۱) بَابُ قَوْلِينَ (۲) الآيةَ (۲) وقال

(١) أَبْنُ عِيسًى

(٥) يُوعِينُني صحا

(٧) فَإِذَا عَرَّمَ الْأَثْرُ، أَىْ جَدًّ الْأَبْرُمُ

(۵) کاپ

(٩) لم يضبط الحاء في اليونينية وقال الفسطلاني بفتح الحاء المهملة وفي الغرع بكسرها مصلحة وكشط فوقها اه من هامش الاصل بحروفه

الْقَطِيْعَةِ ، قَالَ أَلاَ تَوْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَنْطَمَ مَنْ نَطَمَك ، قالَتْ بَلَى يَا رَبِّ ، قَالَ فَذَاكِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَقْرُوا إِنْ شِنْتُمْ : فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ عَنْ مُعَاوِيَّةَ قَالَ حَدَّثَنَى عَمِّى أَبُو الْحُبَابِ سَعِيدُ بْنُ يَسَادٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهِذَا ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ أَفْرُوا إِنْ شِنْتُمْ فَهَلْ عَسَيْتُم وَرَثُ اللهِ عَلَيْ أَفْرَ اللهِ عَلَيْ عَلْعُ عَلَيْ عَلَيْكِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْعِلْ عَلَيْعِ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ عَبْدُ اللهِ أَخْبَرَ نَا (٢) مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي الْذَرَّدِ بِهِٰذَا ، قالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَقْرَوْا إِنْ شِئْمُ فَهَلْ عَسِيْمُ (٦)

## ( سُورَةُ الْفَتْح ( اللهُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، سِيهَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ السَّحْنَةُ ( ) ، وَقَالَ مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ التَّوَاضُمْ ، شَطْأُهُ فِرَاخَهُ ، فَأَسْتَغْلَظَ غَلُظٌ (٥) ، سُوقِهِ السَّاقُ حامِلَةُ الشَّجَرَةِ وَ يُقَالُ دَائْرَةُ السَّوْءِ ، كَفَوْلِكِ رَجُلُ السَّوْءِ وَدَائْرَةُ السُّوْءِ الْعَذَابُ، يُعَزِّروهُ يَنْصُرُوهُ، شَطْأَهُ شَطْء السُّنْبُلِ تُنْبُتُ الْخَبَّةُ عَشْرًا إِلَّوْ ثَمَانِياً (٧) وَسَبْعاً ، فَيَقُوى بَعْضُهُ بِبَعْض فَذَاكَ قَوْلُهُ ۚ تَمَالَى ، فَآزَرَهُ قَوَّاهُ ، وَلَوْ كَانَتْ وَاحِدَةً كَمْ ۚ تَقُمْ عَلَى سَاقٍ ، وَهُوَ مَثَلْ ضَرَّ بَهُ اللهُ لِلنِّيِّ مِنْ إِذْ خَرَجَ وَحْدَهُ ، ثُمَّ قَوَّاهُ بِأَصْحَابِهِ ، كَمَا قَوَّى الْكَبَّةَ عِمَا يُنْبُثُ مِنْهَا \* (٨) إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا مَرْثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً عَنْ مالِكٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ أَلْثِهِ عَلَيْ كَانَ يَسِيرُ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ وَتُحَرُّ بْنُ الْحَطَّابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَأَلَهُ مُحَرُّ إِنْ الْمَطَّابُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ ثُمَّ سَأَلَهُ ۚ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ فَقَالَ ثَمَرُ بِنُ الْخَطَّابِ ثَكِلَتْ (١) أُمْ مُمرَ نَزَرْتَ (١٠٠ رَسُولَ ٱللهِ عَلِي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ كُلَّ ذَٰلِكَ لَأَنْجِيبُكَ قالَ (١١) مُعَمَّرُ ۖ فَيَ الْت بَعِيرِي ثُمَّ تَقَدَّمْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيتُ أَنْ أَينْزُلَ فِيَّ الْقُرْآنُ (١٣ كَلَّ نَشِبْتُ أَنْ

(١) آسِن مُنفَيْر

(ا) بيشم ألله الرُّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ بُجَاهِدُ بُوراً هَالِكُنِنَ ، م

(٠) السَّحِدَة

(٦) تَعَلَّظَ

(٧) وتمانيا

2 (A)

(۱۰) کم یضبط الزای هنا قى اليوانينيسة وتقدم ضبطها ق المفازي بالنخنيف وعن أأبى ذر بالنشديد

(۱۱) شال (١٢) قر آن

لامو (۲) بَابْ قَوْلُهُ (r) الآية (٤) هُوَ أَبْنُ عِلْأَقَةً (۷) آبات (٨) آبن سَلَمَةً

سَمِيْتُ صَارِخًا يَصْرُخُ بِي ، فَقُلْتُ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنُ ، فِخَنْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّةِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ أُنْرِلَتْ عَلَى ۖ اللَّيْلَةَ سُورَةُ لَهِي أَحَبْ إِلَى مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ. ثُمَّ قَرَأً: إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحَّا مُبِينًا مَرْثُ " مُمَّدُ بْنُ بَشَّارُ حَدَّثَنَا غُنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَنَادَةً عَنْ أَنْسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحاً مُبِيناً قالَ الحُدَيْبِيَةُ مِرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُعَاوِيةً ٱبْنُ قُرَّةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْن مُغَفَّلِ قَالَ قَرَأَ النَّبِيُّ يَرْكِيُّ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ سُورَةَ الْفَتْحِ فَرَجَّعَ فِيهَا قَالَ مُعَاوِيَةُ لَوْ شَيِّتُ أَنْ أَحْرِيَ لَكُمْ قِرَاءَةَ النِّيِّ مَلِيَّ لَفَعَلْتُ \* (٢) لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ (٣) مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتُهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَاطاً مُسْتَقِياً مِرْشُ صَدَقَةُ بنُ الْفَصْلِ أَخْبَرَ نَا أَبْنُ عُيَنْةَ حَدَّنَنَا زِيَادُ (\*) أَنَّهُ سَمِعَ المُغيرةَ يَقُولُ قَامَ النَّبِي عَلِكَ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَّمَاهُ ، فَقَيِلَ لَهُ غَفَرَ ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخَرَ ، قَالَ أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا وَرُفُ الْحَسَنُ بَنُ عَبْدِ (٠) حَدَّنَى حَسَنْ الْعَزَيْزِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَحْيِي أَخْبَرَنَا حَيْوَةُ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ سَمِعَ عُرْوَةً عَنْ ال عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا أَنَّ نَبَّ ٱللهِ عَلَيْ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى تَتَفَطَّرَ قَدَماهُ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ لِمَ تَصْنَعُ هَٰذَا يَا رَسُولَ ٱللهِ وَقَدْ غَفَرَ (" ٱللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبك وَمَا تَأْخَرُ ، قَالَ أَفَلَا أُحِبُ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا ، فَلَمَّا كَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى جالِسًا قَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرَكَعَ قَامَ فَقَرَأً ثُمَّ رَكَعَ \* (٧) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشَّرًا وَنَذِيرًا مَرْثُ عَبْدُ اللهِ (٨) حَدَّ ثَنَا عَبْدُ الْعَرْيْرِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ هِلِالِ بْنِ أَبِي هِلالٍ عَنْ عَطَاهِ بْنِ يَسَارِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هَٰذِهِ الآيَةَ الَّتِي في الْقُرْآنِ يَا أَيُّمَ النَّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. قالَ في التَّوْرَاةِ بَا أَيُّهَا النَّى انَّا أَرْسَانُنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَحِرْزًا لِلْأُمْيِّينَ أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي تَعْمَيُّكَ

الْمُتَوَكَّلَ لَيْسَ بِفَظِّ وَلاَ غَلِيظٍ وَلاَ سَخَّابٍ بِالْأَسْوَاقِ وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَةَ بِالسَّيْئَةِ وَلَكِنْ يَمْفُو وَيَصْفُحُ وَلَنْ يَقْبَصَّهُ اللَّهُ حَتَّى يُقِيمٌ بِهِ الْمِلَّةَ الْمَوْجَاءِ بِأَنْ يَقُولُوا لاَ إِلَّهُ إِلاَّ ٱللَّهُ فَيَفْتَح بَمَا أَعْيُنَا ثَمْنًا وَآذَانًا صُمًّا وَثُلُوبًا غُلْفًا \* (') هُوَ الَّذِي أَثْرَلَ السَّكِينَةَ (٢) وَرَشْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَن الْبَرَاه رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَبُعُلْ مِنْ أَصْحَابِ النِّيِّ يَلِّي يَقْرَأُ وَفَرَمِنْ لَهُ مَرْ بُوطُ (٣) في الدَّارِ كَفِعَلَ يَنْفِرُ خَفَرَجَ الرَّجُلُ فَنَظَرَ فَلَمْ يَرَ شَيْئًا وَجَعَلَ يَنْفِرُ فَلَمَّا أَصْبَحَ ذَ كَرَ دَٰلِكَ لِلنِّيِّ عَلَيْكِ فَقَالَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتْ بِالْقُرْآنِ \* (") إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَرَشْنَا تُنَبَّنَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ عَرْو عَنْ جابرِ قالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيةِ يعول عليها أيضاً بَابِ اللهُ وَأَرْبَمَيانَةٍ حَرْثُ عَلَى (٥) بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ فَتَادَةَ قَالَ سَمِيْت عُقْبَةً بْنَ صُهْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَبْنِ مُغَفَّلِ الْمَزَنِيِّ إِنِّي ٥٠ مِمَّنْ شَهِدَ الشَّجَرَةَ نَهِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ عَن الْخَذْفِ ﴿ وَعَنْ عُقْبَةَ بْن صُهِبْانَ قالَ سَمِعْتُ عَبْدَ أَللهِ بْنَ الْمُفَلِّلِ (٧) الْذَيْنَ ( ) فِي الْبَوْلِ فِي الْمُنْتَسَلِ ( ) حَرِيثَى ( ) الْمَحَدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْمُحَدُ بْنُ جَعْفَى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَالِدٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَّةَ عَنْ ثَابِتٍ بْنِ الضَّحَّاكِ رَضِي اللهُ عَنْهُ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ مِرْثُ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَقَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِياهٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ أَتَبْتُ أَبَا وَائِلِ أَسْأَلُهُ فَقَالَ كُنَّا يِصِفَيْنَ ، فَقَالَ رَجُلْ : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتاب الله ، فَقَالَ عَلَى نَمَمْ ، فَقَالَ سَهْلُ بْنُ حَنَيْفِ أَنَّهُمُوا أَنْفُسَكُمْ فَلَقَدْ رَأَيْنَنَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ ، يَعْنِي الصَّلْحَ الَّذِي كَانَ بَيْنَ النَّبِيِّ مِلْكُ وَالْمُشْرِكِينَ ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا ، فَجَاء مُعَمَّ فَقَالَ أَلْسُنَا عَلَى الْخَتَّى ، وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، أَلَيْسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ ، وَقَتْلاَهُمْ فِي النَّارِ ، قالَ بَلَّى ، قَالَ فَقَيِمَ أَعْطِي (١١) الدَّنِيَّةَ في دِينِنَا وَنَرْجِعُ ، وَكُمَّا يَحْكُم ِ اللهُ يَيْنَنَا ، فقَالَ يَا أَبْنَ

(۱) کاپ (٢) فِي تُأْرِبِ الْوَامِنِينَ (٤) قَهُ الهُ ه باب . كذا في الاصل العول عليه ومقتضاه أن للهروى روايتين قوله إذو بَابُ إذ وفي نسخة منسبوطة بالثنوين وبدون قوله وفي القسطلاني بَابُ قَوْلِهِ بالاضافة ڪتبه (٥) عَلَيُّ بِنُ سَلَمَةً (٦) كُذا في نسخة وفي مَـُــُ اُعْرِی مَکذًا ائی، (٧) منثل
 (٨) المزنى مجرور في اليونينية (٩) يَا خَذْمِنْهُ الْوَسْوَاسُ

ميره (۱۰) حدثنا

(۱۱) تُنظی

الخَطَّابِ إِنِّي رَسُولُ اللهِ وَانَ يُضَيِّعنِي اللهِ أَبَدًا ، فَرَجِعَ مُتَعَيِّظًا فَلَمْ يَصْبِرْ حَتَّى جاء أَبَا بَكْرِ فَقَالَ يَا أَبَا بَكْرِ أَلَسْنَا عَلَى الْخَقَّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِلِ ، قالَ يَا أَبْنَ الخَطَّابِ إِنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلِي عَلَيْ وَلَنْ يُضَيِّعَهُ ٱللهُ أَبَداً ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْحِ ..

# ( () الحُجْرَاتُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تُقَدِّمُوا لَا تَفَتَّا ثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى يَقَضِيَ ٱللَّهُ عَلَى لِسَانِهِ ، أَمْتَعَنَ أَخْلُصَ ، تَنَا بَرُوا ٢٥ يُدعَى بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلاَمِ ، يَلَيْكُمْ اللَّهُ الرحن الرجم يَنْقُصَكُمْ ، أَلْتُنَا نَقَصْنَا \* (\* لاَ تَرْفَعُلُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النِّبِيُّ الآيةَ . (١) ولا تابزوا نَشْعُرُونَ تَعْلَمُونَ ، وَمِنْهُ الشَّاءِرُ مِرْشُ إِنَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْن جَمِيلِ اللَّخْمِيُّ جَدَّنَنَا (١) البَّ نَافِعُ بْنُ مُعَرَّ عَن أَبْنِ أَبِي مُلَيْكَةً قَالَ كَادَ الْخَبْرَانِ أَنْ (١) يَهْلِكَا أَبَا (٥) بَكْرِ وَمُمَرّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَفَعَا أَصْوَاتَهُمَا عِنْدَ النَّبِيِّ خِينَ قَدِمَ عَلَيْهِ رَكْبُ بَنِي تَمِمٍ، فَأَشَارَ أَحَدُهُمَا بِالْأَقْرَعِ بْنِ حَالِسٍ أَخِي بَنِي مُجَاشِعٍ ، وَأَشَارَ الآخَرُ بِرَجُلِ آخَرَ قالَ نَافِعٌ لاَ أَحْفَظُ أَسْمَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ لِمُمَرَ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ ٥٠ خِلاَفِي قالَ ١٠٠ ما أَرَدْتُ خِلاَفَكَ ، كَأَرْتَفَكَتْ أَصْوَاتُهُما فَى ذَلِكَ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ الآيَةَ . قَالَ ٥٠ أَبْنُ الرُّيدِ : فَا كَانَ مُعَرُّ يُسْمِعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَعْدَ هٰذِهِ الْآيَةِ حَتَّى يَسْتَفْهِينُهُ ، وَلَمْ يَذْكُو ذَٰلِكَ عَنْ أَبِيهِ ، يَعْنِي أَبَا بَكُر طَرْثُ عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنَا أَبْنُ عَوْنِ قَالَ أَنْبَأَنِي مُوسَى بْنُ أَنَس عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ بَإِنْ أَفْتَقَدَ ثَابِتَ بْنَ فَيْسٍ ، فَقَالَ رَجِلْ يَارَسُولَ اللهِ أَنَا أَعْلَمُ لَكَ عِلْمَهُ ، فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جالِسًا في يَنْيِهِ مُنكِّسًا رَأْسَهُ ، فَقَالَ لهُ ماشأً نُكَ؟ فَقَالَ شَرْ كَانَ يَرْفَعُ مَوْتُهُ فَوْقَ صَوْتِ النِّي مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَهُوْ مِنْ أَهُلِ النَّارِ ، كَأْنَى الرَّجُلُ النِّي مِنْ إِلَّهُ كَأَنَّهُ قَالَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ

(١) سُورَةُ الْحُجْرَاتِيْ

(١) أَنْ مُمْلِكُانِهِ

(٠) أَبُو بَكُنِّ وَعُمَرٌ ﴿

(۸) نقاله

مُوسَى ، فَرَجِعَ إِلَيْهِ المَرَّةَ الآخِرَةَ بِبِشَارَةٍ عَظِيمَةٍ ، فَقَالَ أَذْهَبْ إِلَيْهِ فَقُلْ لَهُ إِنَّكَ لَسْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، وَلَكُنِنَّكَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ \* (١) إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاهِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ مَرْثُ الْحَسَنُ بْنُ ثُمَّدٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ عَن أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ أَبِي مُلَيْكَةً أَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ الرَّبَيْرِ أَخْبَرَ هُمْ أَنَّهُ قَدِمَ رَكْبُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمَّر الْقَمْقَاعَ بْنَ مَعْبُدٍ ، وَقَالَ مُمَرُ إِنَّ أَمِّ الْاقْرَعَ بْنَ عَالِسٍ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرِ مَا أَرَدْتَ إِلَى أَوْ إِلاَّ خِلاَّفِي ، فَقَالَ عُمَرُ مَا أَرَدْتُ خِلاَفَكَ ، فَمَارَ بَا حَتَّى أَرْ تَفَعَتْ أَصْوَانُهُمَا ، فَنَزَلَ فِي ذَٰلِكَ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى ٱللهِ وَرَسُولِهِ حَتَّى ٱنْقَضَتِ الآيَةُ ﴿ (\*) وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ .

رَجْعْ بَعِيدُ رَدٌّ ، فُرُوجٍ فَتُوقٍ ، وَاحِدُهَا فَرْجْ ، وَرِيد (١) فَ حَلْقِهِ ، الحَبْل (١) حَبْلُ الْمَاتِقِ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْ عِظَامِهِمْ ، تَبْصِرَةً بَصِيرةً ، حَبَّ الْحَصِيدِ ٱلْخِيْطَةُ ، بَاسِقَاتِ الطِّوالُ ، أَفَعِيننَا أَ فَأَعْيَا عَلَيْنًا ، وَقَالَ قَرِينُهُ الشَّيْطَانُ (١٠) نَصَّبِ (١٠) وإدبار الَّذِي قُيِّضَ لَهُ ، فَنَقَبُوا ضَرَبُوا ، أَوْ أَلْقَ السَّعْ لَا يُحَدِّثُ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ حِينَ أَنْسَا كُمُ وَأَنْشَأَ خَلْقَكُمْ ، رَقِيبٌ عَتِيدٌ رَصَدُ ، سَأَيْنَ وَشَهيدُ اللَّكَانِ (١٠ ، كَانِبٌ وَشَهيدُ سَمِيدٌ شَاهِدٌ إِلْقَلْبِ (٧) ، لُغُوبِ (١٠) النَّصَبُ (٥) . وَقَالَ غَيْرُهُ : نَضِيدُ الْكُفُرِّي ما دَامَ في أَكْمَامِهِ ، وَمَعْنَاهُ مَنْضُودٌ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضِ ، فَإِذًا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ فَلَيْس بنَضِيدٍ فِي (١٠) أَدْبَارِ النُّجُومِ وَأَدْبَارِ السُّجُودِ كَانَ عَامِمٌ بَفَتْتُ الَّتِي فِي ق وَ يَكْسِرُ الَّتِي فِي الطُّودِ ، وَيُكُمُّرِ الْ بَجِيعاً وَيُنْصَبَانِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاسٍ : يَوْمَ الْخُرُوج

عبات (۱) (٦) بَابُ قَوْلِهِ

(٤) مين حَبْلِ الْوَرِيكِ

إور بداهُ في حَلْقِهِ

(٠) وَالْحَبْلُ

(7) الْلَكْكَيْن

(٧) بِالْعَبْبِ

(٨) من لُغُوب

يَخْرُجُونَ (١) مِنَ (١) الْقُبُورِ ﴿ (٣) وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ وَرَثْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنَا حَرَمِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّيِّ عَلِيَّةٍ قَالَ يُلْقِي فِي النَّارِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ حَتَّى يَضَعَ قَدَّمَهُ فَتَقُولُ قَطْرٍ قَطْرٍ وَرُونَ (٥) مُمَّدُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا أَبُوسُفْيَانَ الْحِنْدِيُّ سَعِيدُ بْنُ يَحْيُ بْنِ مَهْدِي حَدَّثَنَا عَوْف عَنْ نُحَمِّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَفَّتَهُ ، وَأَكْثَرُ ماكَانَ يُوتِفُّهُ أَبُو سُفْيَانَ ، يُقَالُ لِجَهَنَّمَ هُلِ أَمْتَلَأْتِ ، وَتَقُولُ (٥٠ هَلُ مِنْ مَزِيدٍ ، فَيَضْعُ الرَّبُ تَبَارَكَ وَتَمَالَىٰ قَدَمَهُ عَلَيْهَا فَتَقُولُ قَطْ قَطْ قَطْ مَرْضَ (٧) عَبْدُ ٱللهِ بْنُ مُحَدّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرّزّاق أَخْبَرَنَا مَمْمَرٌ عَنْ مُمَّامٍ عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي مُؤَمِّرة مَع الْجُنَّةُ وَالنَّارُ، فَقَالَتِ النَّارُ أُوثِرِ ثُ بِالْمُسَكِّبِينَ وَالْتَحَبِّرِينَ، وَقَالَتِ الْجَنَّةُ مالِي لا يَدْ خُلْنِي إِلاَّ صُفَفَاءُ النَّاس وَسَقَطَهُمْ . قَالَ ٱللهُ تَبَارِكَ ( ٥ وَتَعَالَى لِلْجَنَّةِ أُنْتِ رَحْمَتِي ( ٢) أَرْحَمُ بِكِ مِنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِي ، وَقَالَ لِلنَّارِ إِنَّا أَنْتِ عَذَابُ (١٠) أَعَذَّبُ بِكِ مَنْ أَشَاء مِنْ عِبَادِي ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مِلْوُهَا ، فَأَمَّا النَّارُ فَلَا تَمْتَلَى ، حَتَّى يَضَعُ رَجْلَهُ فَتَقُولُ قَطْ يِ (١١) قَطْ يَقَطْ ، فَهُنَالِكَ تَمْتَلَى وَيُرْوَى بَعْضُهَا إِلَى بَعْضِ وَلاَ يَظْلِمُ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ حَلْقِهِ أَحَداً وَأَمَّا الْجَنَّةُ عَإِنَّ اللهَ عَنَّ وَجَلَّ يُنْشِئُ لَمَا خَلْقاً \* (١٢) وَسَيِّحْ (١٣) بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ مُلْوَعِ الشُّسْ وَقَبْلَ الْفُرُوبِ مَرْشَ إِسْفُقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَرِيرِ عَنْ إِسْمُعِيلَ عَنْ قَيْسٍ بْنِ أَبِي حازِمٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قالَ كُنَّا جُلُوسًا لَيْلَةً مَعَ النَّبِيُّ مَنْظَرَ إِلَى الْقَمْرَ لَيْلَةَ أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَقَالَ إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ كُمَّا تَرَوْنَ هُذَا لاَ نُضَامُونَ في رُوْبَتِهِ ، فَإِنِ ٱسْتَطَنَّتُمْ أَنْ لاَ تُعْلبُوا عَلَى (١٤) صَلَاّةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشُّسِ، وَتَبْلَ غُرُوبِهَا فَأَفْعَلُوا ، ثُمَّ قَرَأً : وَسَبِّحْ (١٥) بِحَمْدٍ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّسْ وَقَبْلَ الْنُوْوبِ. هَرْشُ آدَمُ حَدَّثَنَا وَرْقَالُهِ عَنْ أَبْن

(۱) يَرْمُ مُ يَّالِي الْمِيْدِ (۲) الى البيت

(٦) آبابُ قَوْلِكِ

(١) آبي محمارة

(٥) حدثني (٦) فناوله

(۷) حدثنی ص

(٨) عن وجل

(٩) رَحَمَةُ (١٠) عَذَالِيهِ (١١) النظ قط عند • مكرو مرتهن قط

NA NA

(17) فسبح • كذافي النسخ رتم ه ونسب الفسطلاني رواية الفاءلذير أبي ذركتيه

> حسد من (11) عن

ر ع جستا (10)

تولهيوم الخروج حيط بنصب يوم ف-الطبعة السايقة اه من هامش الاصل أَبِي نَجِيحٍ عَنْ ثَجَاهِدٍ قالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ أَمَرَهُ أَنْ يُسَبِّحَ فِي أَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ كُلُهَا ، يَمْنِي قَوْلَهُ وَإِدْبَارَ السَّجُودِ ..

( " وَاللَّارِ بَاتِ )

قَالَ عَلَيُّ عَلَيْهِ السَّلامُ (\*) الرَّياحُ. وَقَالَ غَيْرُهُ: تَذْرُوهُ تَفَرَّهُ ، وَفِي أَنْسُكُمْ (\*) الرَّياحُ . وَقَالَ غَيْرُهُ: تَذْرُوهُ تَفَرَّهُ ، وَفِي أَنْسُكُمْ (\*) تَأْكُلُ وَتَشْرَبُ فِي مَدْخَلِ وَاحِدٍ وَيَخْرُجُ مِنْ مَوْضِعَيْنِ ، فَرَاغَ فَرَجَحَ ، فَصَكَتْ عَلَيْمَ مَنْ أَلْلَ وَسَمَةً ، وَكَذَلِكَ عَلَى المُوسِعِ قَدَرَهُ ، يَهْنِي الْقُومَ (\*) وَدِيسَ ، لَمُوسِعُونَ أَيْ لَذُوسَمَةً ، وَكَذَلِكَ عَلَى المُوسِعِ قَدَرَهُ ، يَهْنِي الْقُومَ (\*) وَدِيسَ ، لَمُوسِعُونَ أَيْ لَذُوسَمَةً ، وَكَذَلِكَ عَلَى المُوسِعِ قَدَرَهُ ، يَهْنِي الْقُومِيّ (\*) وَدِيسَ ، لَمُوسِعُونَ أَيْ لَذُوسَمَةً ، وَكَذَلِكَ عَلَى المُوسِعِ قَدَرَهُ ، يَهْنِي الْقُومِيِّ (\*) وَقَالَ مُنْ أَيْ لَكُو سَمَةً ، وَكَذَلِكَ عَلَى المُوسِعِ قَدَرَهُ ، يَهْنِي الْقُومِي (\*) فَفَرُوا لَوْ اللهُ لِي اللهُ وَاللهُ اللهُ لَوْ اللهُ لَوْ اللهُ لِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ لَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ

( (١٣) وَالطُّورِ )

وقال قَتَادَةُ : مَسْطُورِ مَكْنُوبِ . وقال مُجَاهِدْ : الطُّورُ الجَبَلُ بِالشُّرْ يَانِيَّةِ ، رَقِ مَنْشُورِ صَيِفَةٍ ، وَالسَّاهُ عَلَيْهُ المَنْجُورِ (١٠) المُوقَدِ (١٠) . وقال الحَسَنُ : مَنْشُورِ صَيِفَةٍ ، وَالسَّقْفِ المَرْفُوعِ سَمَا ، المَسْجُورِ (١٠) المُوقَدِ (١٠) . وقال الحَسَنُ : نَسْجَرُ حَتَّى يَذَهَبَ ماوِّها فَلاَ يَتَى فِيها قَطْرَةٌ ، وَقَالَ مُجَاهِدُ : أَلتَنَاهُمْ فَقَصْنَا وَقالَ مَنْهُ وَقَالَ الْمُثَولُ ، وقالَ الْبُونُ المَّوْلُ ، وقالَ الْمُثَولُ ، وقالَ الْمُنْوَلُ ، وقالَ الْمُنْولُ ، وقالَ الْمُنْولُ ، يَتَنَازَعُونَ يَتَعَاطُونَ وَرَبُّ عَبَاسٍ : الْبَرِّ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَانَ اللَّهُ وَلَا الْمُنْولُ الْمُؤْلُ المُوتَ ، وقالَ عَيْرُهُ : يَتَنَازَعُونَ يَتَعَاطُونَ وَاللَّهُ مِنْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَانَا

مده (۱) سُورَةُ وَالْدَّارِياتِ جدة جم الله الرحن الرحيم

(٦) ٱلذَّارِ يَاتُ

(٢) أَفَلَا تُبْصِرُ ونَ

(t) نجعتن الس

4 (0)

(١) خَلَقْنَا زُوْجَانِ

(٧) مَعَنَّاهُ مِنَ

(۸) وَمَاخَلَقْتُ الجِنَّ وَالْإِنْنَ

(١) صَرَّةٌ صَيَّحَةً

(۱۰) تلقع شيئا وقال فى العتع وزاد أبو در ولاتلقع شيئا صمع

(11) عَمْرَ نَهِمْ

(١٢) قُتُلِّ الْإِنسَانُ لُمِنَ ""

(۱۳) 'ســورة والطور بــم الله الرحن الرحيم

(١٤) وَاللَّهْجُورُ اللُّوقَدُ مِنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(١٠) المُوتَرُ

مالك عَنْ مُحَدِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ نَوْفَلِي عَنْ عُرُوةَ عَنْ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١) أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكُونْ أُلِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَنِّى أَشْتَكِى فَقَالَ طُوفِي مِنْ وَرَاهِ عَنْ أُمْ سَلَمَةَ قَالَتْ شَكَوْنَ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلَيْ يُصَلَّى إِلَى جَنْبِ البَيْتِ يَقْرَأُ بِالطُّورِ وَمَرَّ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ الرَّهْوِي عَنِ الرَّهُو فِي عَنِ الرَّهُو فِي عَنِ الرَّهُو فِي عَنْ الرَّهُو فَي عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ مُعْدِ بْنِ جُبَيْدٍ بْنِ مُطعِم عِنْ أَيْكِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّي عَنْ اللهِ يَعْلَى اللهِ يَقْرَأُ فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّي عَلَي اللهِ يَعْرَا أَنْ وَاللهُ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النِّي عَلَيْهِ يَقْرَأُ فِي اللهَ عَنْ أَيْكِ وَنِوْنَ أَمْ عَنْدُهُمْ خَزَا أَنْ وَبِلَا أَنْ عَلَي اللهَ عَلْهُ اللهَ عَلْهُ اللهَ عَلْهُ اللهَ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ أَنْهُ وَلَا وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ عَنْ أَنْ عَلْهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهَ عَنْهُ عَنْ أَنْ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَى اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ ا

( (ئ) وَالنَّجْمِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ذُو مِرَّةٍ ذُو تُوتَّةٍ ، قَابَ قَوْسَيْنِ حَيْثُ الْوَتَرُ مِنَ الْقَوْسِ ، ضِيزَى عَوْجِهِ (٥) ، وَأَكْدَى فَطَعَ عَطَاءَهُ ، رَبُّ الشَّعْرَى هُوَ مِرْزَمُ الجَوْزَاء ، الَّذِي وَقَالَ وَقَى ما فَرْضَ عَلَيْهِ ، أَزِفْتُ الآزِفَة أَقْتُرَبَتِ السَّاعَةُ ، سَامِدُونَ الْبَرْطَمَةُ (٦) ، وَقَالَ عَكْرِمَةُ يَتَعْفَونَ بِالْحِسْرِيَّةِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، أَفَتُهارُونَهُ أَقَتُجادِلُونَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ عَكْرِمَةُ يَتَعْفَونَ بِالْحِسْرِيَّةِ ، وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ ، أَفَتُهارُونَهُ أَقَتُجادِلُونَهُ ، وَمَنْ قَرَأَ عَكْرِمَةُ يَتَعْفِي أَفْتَخُونَهُ (٧) ، (٨) ما زَاعَ الْبَصَرُ بَصَرُ مُمَّدٍ عَلَيْهِ وَمَا طَنَى وَلاَ (٤) أَفْتَمْرُ وَنَهُ أَفْتُهُ مِلْ رَأَى ، وَمَانَ وَلاَ الْحَسَنُ : إِذَا هَوَى غابَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : أَفْتَى وَأَفْنَى أَوْلِي عَنْ إِسْمُولِي فَا أَرْضَى حَرَقُ لَا الْحَسَنُ : إِذَا هَوَى غابَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : أَفْتَى وَأَفْنَى أَوْلَى مَرْدُونَ قَالَ الْحَسَنُ : إِذَا هَوَى غابَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : أَفْتَى وَأَفْنَى أَوْلَى مَارُونَ قَالَ الْحَسَنُ : إِذَا هَوَى غابَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : أَفْنَى وَأَفْنَى أَوْلَى مَا وَالَعَ الْمَسَلُ : إِذَا هَوَى غابَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : أَفْنَى وَأَوْنِى أَوْطَى فَأَرْضَى حَرَقُ لِي عَنْ الْمَعْمِى غابَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : فَالْمَ مُنْ وَقَالَ أَلْمَ أَنْفَ مَنْ إِسْمُولِلَ بْنِ أَبِي خَلِي عَلَى عَلَى مِنْ اللهُ عَنْهُ إِلَا أَنْتَ مِنْ الْمَعْرِي مِنْ الْمُعْرِي مِنْ اللهُ عَنْهِ الْعَلَى الْمَالَ فَقَالَتَ لَا لَا عُنْهُ مَا مُؤْونَ مَنْ الْمَعْرِقُ مَنْ الْمَعْرِي عَنْ الْمَالَ عَنْهِ الْمَعْمِلُ مُنْ وَلَا عَلَى مُنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهَا كَا أَنْتَ مِنْ الْمَالُونَ مَنْ الْمُولِي مَنْ الْمُولِي مَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُ الْفَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ الْمُولَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

(۱) بنت (۱) تا

> (۲) ولم عدد

(٤) سُورَةُ وَالنَّحْمِ سَمُ الله الرحن الرحيم (٥) حَدَّبَالهُ

> مُنْدِر (1). الْبَرَّطْنَةُ

ة (√) أنتجمدول

(٨) وقال ما

(۱) وما الله

فَقَدْ كَذَبَ، مَنْ حَدَّثُكَ أَنْ مُحَدًّا اللَّهِ رَأَى رَبُّهُ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأْتُ لاَثُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ وَمَا كَانَ لِبَصَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ ٱللهُ إِلاَّ وَحْيَا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ فَقَدْ كَذَبَ ، ثُمَّ هَرَأْتْ : وَمَا تَدْرِي نَفْسُ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وَمَنْ حَدَّنَكَ أَنَّهُ (١) كَتْمَ فَقَدْ كَذَبَ، ثُمَّ قَرَأَتْ، يَا أَيُّما الرَّسُولُ بَلَّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الآيةَ وَلَكِنَّةُ (٢) رَأَى جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ في صُورَتِهِ مَرَّ نَيْنِ \* " مَرْشُ أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الشَّبْبَانِيُّ قَالَ سَمِيْتُ زِرًّا عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْتَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى ، قالَ حَدَّثَنَا أَنْ مَسْعُودٍ أَنَّهُ رَأَى جَبْرِيلَ لَهُ سِتْمِانَة جَنَاحٍ \* ( ) مَرْثُ طَلْقُ بَنُ عَنَامٍ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الشَّبْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ زِرًا عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : فَكَانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ ٱللهِ أَنَّ (0) مُحَدًّا عَلَى رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتْبِائَةِ جَنَاحٍ \* (7) عَدَّثُ تَبِيصَةُ حَدَّثَنَا مُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتٍ رَبِّهِ الْكُبْرَى ، قالَ رَأَى رَفْرَفاً أَخْضَرَ قَدْ سَدَّ الْأَفْقَ ، \* (" أَفَرَأْ يُتُمُ اللَّاتَ وَالْمُزِّى مِرْثِنَ مُسْلِمِ (" حدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوْزَاء عَن أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا (٥٠ الَّلاَتُ (٥٠ رَجُلاً يَلُتُ سُويَقَ الْحَاجّ مَرْشَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُمَدٍ أَخْبَرَنَا هِشِامٍ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ خَمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ قالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةً مَنْ حَلَفَ فَقَالَ فِي حَلِفِهِ وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى ، فَلْيَقُلْ لاَ إِلَّهُ إِلاَّ أَللهُ ، وَمَنْ قَالَ لِصاحِبِهِ تَمَالَ أُقامِنْكَ فَلْيَتَصَدَّقْ \* (١١) وَمَنَاةَ الثَّالِيَّةَ الأُخْرَى وَرَثْنَا الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثْنَا الزُّهْرِي سَمِيْتُ عُرْوَةً قُلْتُ لِمَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فَقَالَتْ إِنَّمَا كانَ

13 (D) (۱) وَلَكِنْ (١٠): بَابِ فَكَانَ أَوَابَ الو تر من القوس جَهُ: قُوْلُهُ تَعَالَى ْقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى . كذا في الاصل الدول عليه فإلهامش بلارتم ونس مطلاني لغير أبي ذر كتبه (1) كَابُ قَوْلِهِ فَأَوْلِمِي إلى عَبْدِهِ ما أوْحٰي (٠) أنه عدر أي جبريل (٦) كَابِ لَقَدُ رَأَى مِنْ آكات رئبر الكبرى (v) كات (A) أَبْنُ إِبْرَاهِيمَ (٩) ئى تولە (10) وَ الْعُونَّى كَانَ الْلَاتُ كتا في الاصل المول عليه

(11) كاب

مَنْ أَهَلَّ ءِمَنَاةً (١) الطَّاغِيَةِ الَّتِي بِالْمُشَلَّلِ لاَ يَطُوفُونَ بَيْنَ الصَّفَا وَالَرْوَةِ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَمَالَى : إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَمَاتُرِ اللهِ . فَطَافَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَالْسُامِونَ ، قال سُفْيَانُ مَنَاةُ بِالْسَالِ مِنْ قَدَيْدٍ ﴿ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَبْنِ شِهابِ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ نُرَلَتْ فِي الْأَنْصَارِ كَانُوا ثُمْ وَغَسَّانُ تَبْلَ أَنْ يُسْلِمُوا يُهلُّونَ لِمَنَاةَ مِثْلَهُ ، وَقَالَ مَعْمَرُ وَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عَائِشَةً كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِمَّنْ كَانَ يُهِلُ لِمَنَاةً ، وَمَنَاةُ صَنَّم " بَنْ مَكَّةً وَاللَّهِ ينَةِ ، قَالُوا يَا نَبِيُّ أَللَّهِ كُنَّا لاَنَطُوفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ تَعْظِيمًا لِمَنَاةً نَحُومُ ۞ (\*) فَأَسْجُدُوا لِلَّهِ وَأَعْبُدُوا ﴿ وَرَثُنَ أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً عَنِ أُبْنِ عُبُّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَجَدَ النَّبِي عَلَيْكُم بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَمَّهُ المسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَٱلْجِينُ وَالْإِنْسُ \* تَا بَعَهُ (٢) أَنْ طَهْمَانَ عَنْ أَيُّوبَ وَكُمْ يَذْ كُو أَنْ عُلَيَّةً أَنْ عَبَّاسٍ مَرْثُ اَضْرُ بْنُ عَلَىٰ أَذْبَرَ نِي (') أَبُو أَجْمَدَ (') حَدَّثَنَا (٦) إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيهَا سَجْدَةٌ وَالنَّجْمِ قَالَ فَسَجَدَ رَسُولُ اللهِ عَلِي قَسَجَدَ مَنْ خَلْفَهُ إِلاَّ رَجُلاَّ رَأَيْتُهُ أَخَذَ كَفَّا مِنْ ثُرَابِ فَسَجَدَ عَلَيْهِ ، فَرَأْيْتُهُ بَمْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا ، وَهُوَ أُمَيَّةُ بْنُ خَلَّفٍ .

( (٧٧ أَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ )

آل أُجَاهِدُ : مُسْتَمِرُ ذَاهِبُ ، مُزْدَجَرُ مُتَنَاهٍ ، وَأُزْدُجِرَ فَأَسْتُطِيرَ جُنُونًا ، وَأُزْدُجِرَ فَأَسْتُطِيرَ جُنُونًا ، وَسُرْ أَصْلاَعُ السَّفَةِ نَةِ ، لِمَنْ كَانَ كَفِر يَقُولُ كُفِر لَهُ جَزَاءً مِنَ اللهِ ، مُخْتَضَرُ مَخْتُمُ وَنِ اللّهَ وَقَالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ : مَهْطِعِينَ النَّسَلانُ ، الخَبَ السِّرَاعُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : بَخْضُرُونِ المَاء . وَقَالَ أَبْنُ جُبَيْرٍ : مَهْطِعِينَ النَّسَلانُ ، الخَبَ السِّرَاعُ . وَقَالَ غَيْرُهُ : فَتُعَلِّمُ فَنَعَاطَى فَنَّاطَى فَفَاطَى فَنَا اللهِ وَقَالَ عَيْرُهُ : فَتُعَلِّمُ وَقَالَ عَيْرُهُ وَقَالَ عَيْرُهُ : فَتُعَلِّمُ وَقَالَ عَيْرُهُ وَمُ اللّهُ وَقَالَ عَيْرُهُ وَقَالَ عَيْرُهُ وَقَالَ عَيْرُهُ وَقَالَ عَيْمُ وَقَالَ عَيْرُهُ وَ اللّهُ عَلَيْكُ وَقَالَ عَيْرُهُ وَقَالَ عَيْرُهُ وَقَالَ عَيْرُهُ وَاللّهُ وَقَالَ عَبْرُهُ وَقَالَ عَيْرُونُ اللّهُ وَقَالَ عَيْنُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى السَّيْمَ بِنُوحٍ وَأَصْعَابِهِ ، مُسْتَقَرِهُ مِنْ زَجَرْتُ مُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

رة المالية (1) المالية (1) المالية (1)

(٢) إِبْرَاهِمُ بْنُ

(٤) أخبرنا

(ه) يَدُّنِي الزِّ يُدِرِيُّ سانطة من بعص النسخ المتمدة ثابتة بهامش الاصل الموّل عليه بلارتم كتبه مصحعه

> (٦) حدثني ص

(٧) سُـوْرَةُ ٱثْتَرَابَتِ

السَّاعَةُ بِم الله الرحن

الرحيم وقال

عَذَابُ حَنْ ، يُقَالُ الْأَشَرُ الدَّحْ وَالتَّجَبُّرُ \* (١) وَرَثْنَ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَعْنِي عَنْ شُمْبَةً وَسُفْيًانَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنِ أَبْنِ مَسْمُودٍ قالَ أَنْشَقَ الْقَدَرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فِرْقَتَانِ فِرْنَةً "فَوْقَ الْجَبَلِ ، وَفِرْقَةً "دُونَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِنْ أَشْمَدُوا حَرْثُ عَلِي (٢) حَدَّمَنَا سُفِيّانُ أَخْبَرَا اللهِ اللهِ عَنْ ا مُجَاهِدٍ مَنْ أَبِي مَعْمَرِ مَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ ٱلْشَقَّ الْقَمَرُ وَتَحْنُ مَعَ النَّبِيُّ عَلَى فَصارَ الدَانْ بَرَوْا آبَةَ يُمْرِ ضُوا لَمْ فِرْفَدَيْنِي ، فَقَالَ لَنَا أَشْهَدُوا أَشْهَدُوا ﴿ مَرْثُ بِحَنِي بْنُ بُكَرِي قَالَ حَدَّتَنَى بَكُرْ عَنْ جَعْفَى عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِي عَنْ عُبَيْدِ أَلَّهِ بْنِ عَبْدِ أُلَّهِ بْنِ عُنْبَةً بْنِ مَسْعُودٍ عَن أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَنْشَقَّ الْقَمَرُ فِي زَمَانِ النَّبِيُّ عَنِّكُ عَبْد أَلَّهِ بْنُ مُمَّدِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَدِّدِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنَّسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ سَأَلَ أَهْلُ مَكَّةَ أَنَّ يُرِيَهُمْ آيَةً كَأْرَاهُمُ أَنْشِقَاقَ الْقَمَرِ وَرَثْنَا مُسَدِّدُ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ (٣) شُمْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ قَالَ أُنْشَقَى الْقَمَرُ فِرْقَتَايْنِ \* (١) تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاء لِمَنْ كَانَ كُفِرِ وَلْقَدْ تُرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. قالَ قَتَادَةُ : أَبْقَى لَلْلهُ سَفِينَةً نُوحٍ حَتَّى أَدْرَكُهَا أَوَائِلُ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ صَرَتْ حَفْضُ بْنُ نُمْرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْفَقَ عَنِ الْأُسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِي عَلَيْدٍ يَقَرَّأُ فَهَلْ مِنْ مُدّ كِرِ \* (°) قالَ مُجَاهِدُ : يَسَّرُ نَا هَوَّنَا قِرَاءتَهُ مِرْثِنَا مُسَدِّدُ عَنْ يَحْنِي عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي إِسْخُنَى عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ مَا لِلَّهِ كَانَ يَقْرَأُ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِي \* (٦) أُعِجَازُ تَحْلِ مُنْقَعِرِ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ صَرَّتُ أَبُو المَيْمِ حَدَّثَنَا زُهَ يُرْ عَنْ أَبِي إِسْعُلَقَ أَنَّهُ تَهْمِعَ رَجُلاً سَأَلَ الْأَسْوَةَ فَهَلْ مِنْ مُذَّكِرٍ أَوْ مُذَّ كَرِ ، فَقَالَ سَمِينَتْ عَبْدَ اللَّهِ يَلْمُرَّوُّهَا فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِرِ (٧) قالَ وَسَمِينَتُ النَّبِيّ وَ اللَّهُ مَا وَهُمَا فَهَلُ مِنْ مُدْ كِرِ دَالاً \* (^) فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْلَهُ تَظْرِ اللَّ وَلَقَدْ بَسَّرْ فَا

(١) كاب و أنْسَقُ الْقُمَرُ (٢) أَنْ عَبْدِ اللهِ (٣) حَدُّنْنَا شَعْنَةِ الما الما (٠) كَابُ وَكُلَّكُ يُسَّرِّنَا الْقُرُ أَنَّ لِلذُّ كُو فَهَلُ مِنْ ابات (۸)

(۱) الآية

الْقُرُّ آَنَ اللِّذَ كُو فَهَلَ مِنْ مُدَّ كُرِ " وَرَثْ عَبْدَانُ أَخْبَرَ اَ الْ أَلِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْخُقَ عَنِ الْاسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنِ (\*) النَّبِيُّ عَرَّا فَهَلْ مِنْ مُدَّكُ اللَّهَ \* (") وَلَقَدُ شَبُّعَهُمْ بُكُرَّةً عَذَابٌ مَسْتَقَرٌّ فَدُوقُوا عَذَابِي وَنُدُرِ (اللهُ مَرْثُ كُمُّدُ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ ءَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِي عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ۞ وَلَقَدْ أَهْلَكُنْنَا أَشْيَاعَكُم ْ فَهَلْ مِنْ مُدُّ كِرِ صَرْثُ بَعْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْطَقَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَرِيدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ فَهَلْ مِنْ مُذَّ كِرِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ فَهَلْ مِنْ مُدَّ كِي ١٥ وَ وَ لُهُ ، سَيْهُنَّ مُ الْجَمْءُ (١) وَيُولُونَ الدُّبُرَ صَرَّتُ مُمَّدُ بَنْ عَبْد الله بن حَوْشَبِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ حَدَّثَنَا خَالَهُ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ وَحَدَّثَنَى مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا عَفَانُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ وُهَيْبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عَكْرِمَةً عَنِ أَبْنِ عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيَّ قَالَ وَهُوَ فَيْةً يَوْمَ بَدْرِ اللَّهُمَّ إِنَّى أَنْشُدُكُ عَهْدُكُ وَوَعْدَكُ ، اللَّهُمَّ إِنْ نَشَأَ لاَ تُعْبَدُ بَعْدَ الْيَوْمِ ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِ بِيدِهِ فَقَالَ حَسَبُكَ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَلْحَمْتَ عَلَى رَبُّكَ وَهُو يَتِبُ فِي الدِّرْعِ ، نَغْرَبَ وَهُو يَقُولُ : سَيُهُوْرَمُ الجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (١) مِد (١٠) بِل السَّاعَةُ مَنْ عِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأْمَرُ ، يَعْنِي مِنَ الْمَرَارَةِ مَرْثُ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا (١١) هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ أَنَّ أَبْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَكَ ِ قَالَ إِنِّي عِنْدَ عَائِشَةَ أُمَّ المُؤْمِنِينَ قَالَتْ لَقَدْ أُنْزِلَ (١٣) عَلَى مُحَدٍّ عَلَيْ مِمَكَّةً ، وَإِنِّي كَارِيَةٌ أَلْمَبُ: بَل السَّاعَةُ مَنْ عِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأَسَرُ صَرَفَى إِسْطَقُ حَدَّثَنَا خَالِهُ عَنْ خَالِهِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَن أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ النِّبِيِّ عَالَى وَهُو فِي ثُبُّةً لَّهُ أَوْمَ بَدُّر أَنْشُدُكَ عَهْدُكَ وَوَعْدُكَ اللَّهُمَّ إِنْ شَكِنْتَ كُمْ تُعْبَدْ بَعْدَ الْيَوْمِ أَبَداً فَأَخَذَ أَبُو بَكْرِيدِهِ وَقَالَ حَسَبُكَ

يَا رَسُولَ اللهِ فَقَدْ أَلْمَحْتَ عَلَى رَبَّكَ وَهُوَ فِي الْدَرْعِ ، خَفَرَجَ وَهُو يَقُولُ : سِتَهُوْرَمُ الْمَرْعِ ، خَفَرَجَ وَهُو يَقُولُ : سِتَهُوْرَمُ الْجَمْعُ وَيُولُ اللهِ فَقَدْ أَذْهُى وَأَمَرُ ،

( سُورَةُ الرَّجْمَنُ (١) )

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ ، يُرِيدُ لِسَانَ الْمِيزَانِ ، وَالْمَصْفُ بَقْلَ الزَّرْعِ إِذَا قُطِعَ مِنْهُ شَيْءٍ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ فَذَلْكَ الْعَصْفُ، وَالرِّيْحَانُ رِزُّقَهُ، وَالحَبْ الَّذِي يُؤْ كَلُ مِنْهُ، وَالرِّيْحَانُ ف كَلاّم الْمَرَبِ الرَّزْقُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَالْعَصْفُ يُرِيدُ اللَّهُ كُولَ مِنَ الْحَبِّ وَالرَّيْحَانُ النَّضِيجُ الَّذِي كُمْ يُو كُلُّ وَقَالَ غَيْرُهُ الْمُصْفُ وَرَقُ ٱلْمُنْفَةِ ، وَقَالَ الضَّحَّاكُ الْعَصْفُ النَّبُ . وَقَالَ أَبُو مَالِكِ : الْعَصَمْفُ أَوَّلُ مَا يَنْبُتُ ثُسَمِّيهِ النَّبَطُ هَبُوُّرًا . وَقَالَ ثُجَاهِدٌ : الْمَصْفُ وَرَقُ ٱلْإِنْطَةِ وَالرَّيْحَانُ الرِّزْقُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْاصْفَرُ وَالْأَخْضَرُ الَّذِي يَعْلُو النَّارَ إِذًا أُوقِدَتْ . وَقَالَ بَعْضُهِمْ عَنْ تُجَاهِدٍ : رَبُّ المَّسْرِقَيْلِ السَّسْ في الشَّنَّاء مَشْرِقٌ وَمَشْرِقٌ فِي الصَّيْفِ ، وَرَبُّ المَفْرِ إَيْنِ مَغْرِبُهَا فِي الشَّتَاهِ وَالصَّيْفِ ، لا يَبغيانِ لاَ يَخْتَلِطَانِ ، الْمُنْسَآتُ مَا رُفِعَ قِلْعُهُ مِنَ السَّفُنِ ، قَأَمَّا مَا لَمْ يُرْفَعْ قَلْعُهُ ٣ فَلَيْسَ عُنْشَأَةٍ (٣) . وَقَالَ (١) تُجَاهِدُ : وَثُمَاسُ (٥) الصُّفْرُ يُصَبُّ عَلَى رُولُسِمٍ يُعَذَّبُونَ (١) يِهِ خاف مَقَامَ رَبِّهِ يَهُمُ ۚ بِالْمُصِيَّةِ فَيَذْ كُنُّ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ فَيَثْرُ كُهَا ، الْشُواظ كَمتِ مِنْ نَارٍ ، مُدْهَامَّتَانِ سَوْدَاوَانِ مِنَ الرِّيِّ ، صَلْصَالٍ طَينٌ خُلِطَ برَمْل فَصَلْصَلَ كَمَا يُصَلُّصِلُ الْفَخَارُ ، وَيُقَالُ مُنْتِنْ يُرِيدُونَ بِهِ صَلَّ ، يُقَالُ صَلْصَالُ كَمَا يُقَالُ صَرَّ الْبَابُ عِنْدَ الْإِغْلَاقِ وَصَرْصَرَ مِنْلُ كَبْكَبْنَهُ مِنْ كَبْنَهُ مِنْ كَبْنَهُ ، فا كِهَة وَتَخْلُ وَرُمَّان . وقال بَعْضُهُمْ : لَيْسَ الرُّمَّانُ وَالنَّحْلُ بِالْفَاكِهَةِ ، وَأَمَّا الْمَرَبُ فَإِنَّهَا تَعَدُّهَا فَاكِهَة كَفَوْ لِهِ عَزَّ وَجَلَّ : حافظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاَّةِ الْوُسْطَى ، فَأَمْرَهُمْ بِالْحُافظَةِ

(۱) يَشْمِ أَلَّهُ الْأَعْمَٰنِ الرَّحْمَرِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ مِحْسُبَانِ كَخُسْبَانِ الرَّحْي وقال غَبْرُهُ

(٢) كنا فاليونينية الفاف في هذه ملتوحة (٢) وضرفالنسخالق أيدينا تاء مجرورة فسوق للربوطة وطلها علامة أبي ذر مصححا عليها

(٤) وَقَالَ مُجَاهِدِ كَالْفَخَارِ سَكَايُصْنَعُ الْفَخَارُ الشُّوِ اظُ مُكَبُ مِنْ نارِ

(ه) النُّحَاسُ كذا في النسخ الخط المو ل عليها وهو يعبد أن رواية الهروي بالنعريف بدل الذكرة والفسطلاني يقتضي أن روايته الجم بينهما كتبه مصحعه صده (7) فيعذبون

عَلَى كُلِّ الصَّلَوَاتِ ، ثُمَّ أَعادَ الْعَصْرَ نَشْدِيدًا لَمَا كُمَّا أُعِيدَ النَّخْلُ وَالرُّمَّانُ وَمِثْلُهَا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السُّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ . ثُمَّ قالَ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَشِيرٌ حَقٌّ عَلَيْهِ الْمُذَابُ ، وَقَدْ ذَكَرَهُمْ (١) في أُوَّلِ قَوْلِهِ ، مَنْ في السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ . وَقَالَ غَيْرُهُ : أَفْنَانٍ أَغْصَانٍ ، وَجَنَى الْجَنْتَيْنِ دَانٍ ما يُجْتَىٰ قَرِيبٌ. وَقَالَ الْحَسَنُ : فَبِأَى آلاً مِ نِعَهِ ، وَقَالَ قَتَادَةُ رَبِّكُمَّ ٢٠ يَمْنِي ٱلْجِنَّ وَالْإِنْسَ ، وَقَالَ أَبُو ٱلدَّرْدَاء : كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ، يَنْفِرُ ذَنْبًا ، وَ يَكْشِفُ كَرْبًا ، وَ يَرْفَعُ قَوْمًا ، وَ يَضَعُ آخَرِينَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : بَرْزَخُ عاجِزْ ، الْأَنَامُ إِلْخُلْقُ ، نَضَّاخَتَانِ فَيَّاضَتَانِ ، ذُو الجَلاَلِ ذُو الْمَظَمَّةِ ، وَقَالَ غَيْرُهُ : مارِ جُ خالِصٌ مِنَ النَّارِ ، يُقَالُ مَرَجَ الْأُمِينُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خلاَّهُمْ يَعْدُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ (" ، مَرَجَ أَمْرُ النَّاسِ ، مَر يج مُلْتُبِسْ، مَرَجَ أُخْتُلُطُ الْبَعْرَانِ ( ) مِنْ مَرَجْتُ ذَابَّتَكُ تُرَكُّمُ ، سَنَفْرُغُ لَكُمْ سَنُعَاسِبُكُمْ ، لاَ يَشْغَلُهُ شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ وَهُوَ مَعْرُوفٌ في كَالاَمِ الْمَرَبِ ، يُقَالُ لَأْتَفَرَّغَنَّ لَكَ وَمَا بِهِ شُغْلٌ يَقُولُ لَآخُدَنَّكَ عَلَى غِرَّتِكَ ۞ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَانِ مَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي الْإُسْوَدِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ العَلَيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيْ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيَّ قال جَنَّتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيتُهُما وَما فيهما وَجَنَّتَانِ مِنْ ذَهب آنِيتُهُما وَما فيهما وَما بَيْنَ الْقَوْمِ وَ بَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبِّمِمْ إِلاَّ رِدَاءِ الْكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ في جَنَّةِ عَدْني \* حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي ٱلْخِيامِ، وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : حُورٌ (٧) سُودُ الحَدَق، وَقَالَ ثُجَاهِدٌ مَقْصُورَاتٌ مَحْبُوسَاتٌ قُصرَ طَرْفُهُنَّ وَأَنْهُم مِنَّ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، قاصِرَاتُ لا يَبْغِينَ غَيْرَ أَنْوَاجِهِنَّ مَرْثُ اللَّهُ مُكَّدُ بْنُ الْمُثَى قَالَ حَدَّتَنَى (٥) عَبْدُ الْعَزيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّلَدِ

را) انه عز وجل. (۱) تُنكَدُّ بَانِ

> (٣) ويقال محة

(٤) المحرين

(٥) بَابُ قَوْلِهِ

ءِ سِبان<sub>ِ (۲)</sub>

(٧) الحُورُ السُّودُ

(۸) حدثنی

الثيد (٩)

حَدَّثَنَا أَبُو مِعْرَانَ الْجَوْنِي عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَبْسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ خَيْمَةً مِنْ لُؤْلُومْ مُجَوَّفَةٍ عَرْضُهَا سِتُونَ مِيلاً في كُلِّ زَلوِيةٍ مِنْهَا أَهْلُ مَا يَرُوْنَ الْآخَرِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المؤمِّنُونَ ، وَجَنْتَانِ مِنْ فِضَّةٍ آنِيتُهُمَا (٢) كَلُوْمُونَ. لَلُومُونَ الْ وَمَا فِيهِماً ، وَجَنَّتَانِ مِنْ كُذُا آنِيتُهُما وَمَا فِيهما ، وَمَا بَيْنَ الْقَوْمِ وَبَيْنَ أَنْ يَنْظُرُوا إِلَى رَبُّهمْ إِلاَّ رِدَاءِ الْسَّكِبْرِ عَلَى وَجْهِهِ فَى جَنَّةِ عَدْنٍ .

# ( (١ الْوَاقِمَةُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : رُجَّتْ زُنْزِلَتْ ، بُسَّتْ فُنَّتْ لُنَّتْ كَمَا يُلَتُّ السَّوِيقُ ، الْخَضُودُ الْمُوفَرُ مُمَلًا ، وَيُقَالُ أَيْضًا لاَ شَوْكَ لَهُ ، مُنْضُودِ المَوْرُ ، وَالْمُرُبُ الْمُحَبِّناتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ ، ثُلَّةَ أُمَّةً مُ ، يَحْمُوم دُخَان أَسْوَدُ ، يُصِرُونَ يُدِيمُونَ ، الْهَبِيمُ الْإِبلُ الظَّمَاء لَمُنْ مَوُنَ (٢) لَمُلْزَمُونَ ، رَوْحٌ جَنَّةٌ وَرَخَايًا ، وَرَبْحَانٌ (٣) الزَوْقُ ، وَنَنْشَأَكُمُ (١) في () وَنُنْشِنَكُ مِنْ لا أَى خَلْقِ نَشَاءِ . وقالَ غَيْرُهُ ، تَفَكَّهُونَ تَعْجَبُونَ (٥) ، غُرُ با مُثَقَّلَة وَاحِدُها عَرُوبُ مِثْلُ صَبُورِ وَصُبُرُ بُسَمِّهَا أَهْلُ مَكَّةَ الْمَرِبَةَ ، وَأَهْلُ اللَّهِ بِنَةِ الْفَنِّجَةَ ، وَأَهْلُ الْمِرَاق الشُّكَلَّةَ ، وَقَالَ فَى خَافِضَةٌ لِقَوْمٍ (١٠) إِلَى النَّارِ ، وَرَافِمَةٌ إِلَى الجَنَّةِ ، مَوْضُونَةٍ مَنْسُوجَةٍ وَمِنْهُ وَضِينُ النَّاقَةِ ، وَالْكُوبُ لا آذَانَلَهُ وَلا عُرُوةً ، وَالْأَبَارِيقُ ذَوَاتُ الآذَانِ وَالْمُرَى ، مَسْكُوبِ جَارِ ، وَفُرُشِ مَرْفُوعَةٍ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضِ ، مُتْرَفِينَ مُتَمَتِّعِينَ (٧) ، ما تَمْنُونَ (٨) هُي النُّطْفَةُ في أَرْحام النَّسَاء ، لِلْمُقْوِينَ لِلْمُسَافِرِينَ وَالْقِيْ الْقَفْرُ ، عِوَاقِعِ النَّجُومِ عِمُحْكَمِ الْقُرْآنِ ، وَيُقَالُ عِسْقِطِ النَّجُومِ إِذَا سَقَطْنَ وَمَوَاقِعُ وَمَوْ قِعْ وَاحِدْ ، مُدْهِيُونَ مُكَذِّبُونَ ، مِثْلُ لَوْ ثُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ ، فَسَلاَمُ لَكَ أَيْ مُسَلِّم (١) لَكَ إِنَّكَ مِنْ أَصِحَابِ الْبَيِينِ وَأَلْغِيتُ إِنَّ وَهُوْ مَثْنَاهَا كُمَا تَقُولُ أَنْتَ مُصَدَّقٌ مُسَافِرِ عَنْ قَلِيلِ ، إِذَا كَانَ قَدْ قَالَ إِنِّي مُسَافِرٌ عَنْ قَلِيلِ (١٠٠) ، وَقَدْ يَكُونُ

(١) سُورَةُ الْوَاتِيةِ مَدِينِينَ بُحِاسَبِينَ . كذا وضع هاتين الروايتين فى الفرع الثانية بعد نوله الآني مُتمَتِّعِينَ وفي أصل صحيح بعد قوله تَعَبُّونَ (r) الرَّعَانُ

تعلون

(٦) بِقُومٍ

(٧) مُتَمَّانًا

(٨) مينَ النُّطَفِ يَعْنِي (١) فَسِلْمْ

(١٠) قَرَ بِسِ

كَالْدْعَاءُ لَهُ كَمْ قَوْلِكَ فَسَقْيًا مِنَ الرِّجَالِ إِنْ رَفَعْتَ السَّلاَمَ فَهُوَ مِنَ النَّعَاء ، تُورُونَ تَسْتَغْرَجُونَ ، أَوْرَيْتُ أَوْقَدْتُ ، لَغُوًّا بَاطِلِاً ، تَأْثِياً كُلَّذِبًا ۞ (١) وَظِلَّ تَمْدُودٍ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شُفيانُ عَنْ أَبِي الزَّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النِّبِيُّ عَلَيْتُهِ قَالَ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ في ظِلْهَا مِا نُهَ عَامٍ لا يَقَطَعُهَا ، وَأُقْرَوْا إِنْ شِئْتُمْ : وَظِلٍّ تَمْدُودٍ ( الحَديث )

قَالَ مُجَاهِدٌ : جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ مُعَمِّرِينَ فِيهِ ، مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ مِنَ الضَّلاَلَةِ إِلَى الْهُلَّتِي ، وَمُنافِعُ لِلنَّاسِ جُنَّةٌ وَسِلاَحٌ ، مَوْلاً كُمُ أُولَى بَكُمْ ، لِئُلَّا يَمْلَمَ أَهْلُ الْكَتِابِ ، لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكَتِابِ ، يُقَالُ الظَّاهِرُ عَلَى كُلِّ شَيْء عِلْما ، وَالْبَاطِنُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ، أَنْظُرُونَا ٱنْتَظِرُونَا .

( المحادلة )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : مُحَادُونَ يُشَاقُونَ اللهَ ، كُبِتُوا أُخْزِيُوا (٣ مَنْ ٱلْخُزْي ، ٱسْتَحْوَدَ عَلَبَ

الجَلاَءِ (٥) مِنْ أَرْضِ إِلَى أَرْضِ مِرْثُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْإِخْرُ الْجُ سُلَيْهَانَ حَدْثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَ نَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قالَ قُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسِ سُورَةُ التَّوْبَةِ ، قالَ التَّوْبَةُ هِيَ الْفَاضِعَةُ، ما زَالَتْ تَنْزِلُ ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ حَتَّى ظَنُوا أَنَّهَا كَمْ ٥٠ ثُبْقِي أَحَدًا مِنْهُمْ إِلاَّ ذُكِّرَ فِيهَا ، قالَ قُلْتُ سُورَةُ الْأَنْفَالِ ، قالَ نَزكَتْ في بَدْر، قالَ قُلْتُ سُورَةُ الحَشْرِ، قالَ نَزَلَتْ في بَنِي النَّضِيرِ مَرْشُ اللَّهُ الحَسَنُ أَنْ مُدْذِكِ حَدَّثَنَا يَحْنِي بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَ نَا أَبُوعُوانَةً عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدٍ قالَ ثُلْتُ لِأَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمَا سُورَةُ الْحَشِّرِ ، قَالَةَ قُلْ سُورَةُ النَّضِيرِ \*

(٢) مور ةُ الحديد والمُحادلة بِسْم ر الله الرَّاهُ مِن الرَّحيم . وَقُالَ مُجَاهِدٌ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَانِعُ

> (r) أُخْرُوا (تا) أُخْرُوا عَ أُحِوْ أَنُوا

(٤) سُورَةُ الْحَشْرِ

يم الله الرحمن الرحيم

(٦) وأنْ تُبْقِيَّ صوره

(المَ الْطَعْنَمُ مِنْ لِينَةٍ نَخْلَةٍ ما لَمْ تَكُنْ عَبْوَةً أَوْ بَرْنِيَّةً مِرْشُ فَتَبْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثُ عَنْ نَافِيعٍ عَنِ أَبْنِ ثَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلِيٌّ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيْ الْبُوَيْرَةُ ، فَأَنْزَلَ ٱللهُ تَعَالَى : ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُنُوهَا قائَّمَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُنْوزَى الْفَاسِقِينَ ۞ (\*) قَوْلُهُ : مَا أَفَاءِ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ **مَرْثُنَ** عَلَىٰ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ غَيْرَ مَرَّةٍ عَنْ تَحْرُو عَن الزُّهْرَىِّ عَنْ مالكِ أُبْنِ أُوس بْنِ الْحَدَثَانِ عَنْ تُحْمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَناء أُللهُ عَلَى رَسُولِهِ عَلِيُّ مِمَّا كَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بِخَيْلٍ وَلاَ رِكابِ فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللهِ عَلِي خَاصَّةً ، يُنْفِقُ عَلَى أَهْ لِهِ مِنْهَا نَفَقَةَ سَنَتِهِ ، ثُمَّ يَجْعَلُ ما بَقَى ف السَّلاحِ وَالْكُرَاعِ عُدَّةً في سَبِيلِ اللهِ \* (\*) وَمَا آتَا كُمُ الرَّسُولُ خَفُذُوهُ مَرْثُ عُمَّدُ بْنُ يُوسِفَ حَدَّثَنَا شُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ لَعَنَ أَللهُ الْوَاشِياتِ وَالْمُوتَشِياتِ وَالْمُتَنَمِّمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المَفَيَّرَاتِ خَلْقَ اللهِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ أَمْرَأَةً مِنْ بَيِي أُسَدٍ يُقَالُ لَمَا أُمَّ يَمْقُوبَ لَخِيَاءَتْ فَقَالَتْ إِنَّهُ بَلَغَنِي ٤٠٠ أَنْكَ لَمَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ ، فَقَالَ وَمَا لِي أَلْمَنُ مَنْ لَمَنَ رَسُولُ ٱللهِ مَنْ فَيَ وَمَنْ هُوَ في كِتَابِ ٱللهِ فَقَالَتْ لَقَدْ قَرَأْتُ مَا بَيْنَ اللَّوْ حَيْنِ فَمَا وَجَدْتُ فِيهِ مَا تَقُولُ قَالَ لَئُنْ كُنْت قَرَأْتِيهِ لَقَدْ وَجَدْتِيهِ أَما قَرَأْت وَما آتَاكُمُ الرَّسُولُ نَفُذُوهُ وَما نَهَاكُم عَنْهُ فَأُ نُتَهُوا ، قَالَتْ بَلَى ، قَالَ فَإِنَّهُ قَدْ نَهْمِي عَنْهُ ، قَالَتْ فَإِنِّي أَرَى أُهُ لَكَ يَفْعَلُونَهُ قَالَ فَأُذْهَبِي فَأُنْظَرِي، فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَلَمْ تَرَ مِنْ حَاجَةً مَا شَيْنًا ، فَقَالَ لَوْ كَانَتْ **حَرَّثُ** عَلَى ۚ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ عَنْ سُفْيَانَ قالَ ذَ كَرْتُ لِعِبْدِ الرُّهُمْنِ بْنِ عَابِسٍ حَدِيثَ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِي الله عنه قالَ لَعَنَ رَسُولٌ ٥٠ اللهِ عَلِينَ الْوَاصِلَةَ ، فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِن أَمْرَأَةٍ يُقَالُ كَمَا أُمْ

(۱) بَابُ قَوْ اِدِ (۲) بَابُ قَوْ اِدِ (۲) بَابُ (۵) عَنْكَ (۵) عَنْكَ (۵) مَا جَامَعُمْهُمْ اللهُ

قوله كدتك لم تضبط الكاف فى البوتينيــة وضبطت فى

بعض النسخ المعتمدة أيدينا بالفتسح وفى المطبوع سابقا بالكسركتبه مصعمة

يَمْقُوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ مِثْلَ حَدِيثِ مَنْصُور \* (١) وَالَّذِينَ تَبُوَّوا ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ وَرُضُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُر (٢) عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ تَعْدُو بْنِ مَيْمُونِ قال قَالَ مُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُوصِي الْخَلِيفَةَ بِالْهَاجِرِينَ الْأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ كَلُمُ حَقَّهُمْ، وَأُومِي الْخَلِيفَةَ بِالْا نُصَارِ ٱلَّذِينَ تَبَوُّوا ٱلدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُهَاجِرَ النَّبِيُّ مَرْكَا أَنْ يَقْبُلَ مِنْ نَحْسِنْهِمْ وَيَمْفُو عَنْ مُسِيئَهِمْ ﴿ (١) وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ الآية ، (١) بَابِ الْحَصَاصَةُ الْفَاقَةُ (١) ، المفليحُونَ الْفَائْرُونَ بِالْخُلُودِ، الْفَلَاحُ (٥) الْبَقَاءِ حَى عَلَى الْفَلَاحِ عَجِلْ . وَقَالَ الْحَسَنُ : مَاجَةٌ حَسَدًا مَرَثَىٰ (٦) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَيْيْرِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو حَارِمِ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّى رَجُلُ رَسُولَ اللهِ عَلِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ أَصَا بَنِي الجَهْدُ وَأَرْسَلَ إِلَى نِسَالَهِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُنَّ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ أَلَّهِ عَلَيْ أَلا رَجُلْ يُضَيَّفُ (٧) هذهِ اللَّيْلَةَ (٨) يَرْ حَمُّهُ اللهُ ، فَقَامَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ فَذَهَبَ الرَّانُ فَعَلَامَ رَجُلْ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ ٱللهِ فَذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ فَقَالَ لِا مْرَأَتِهِ صَيْفُ رَسُولِ اللهِ عَلِي لاَتَدَّخِرِيهِ شَيْئًا قالَتْ وَاللهِ ماعِنْدِي إِلاَّ قُوتُ الصَّبْيَةِ ، قالَ وَإِذَا أَرَادَ الصَّبْيَةُ الْمَسَاءِ فَنَوِّمِيهِمْ وَتَعَالَىٰ ، فَأَطْفِي السِّرَاجَ ﴿ (٩) سُورَةُ الْمُتَّحَنَّةُ وَنَطُوى بُطُونَنَا اللَّيْكَ ۗ فَفَعَلَت ثُمَّ غَذَا الرَّجُلُ عَلَى رُسُولِ اللَّهِ عَلَى فَقَالَ لَقَدْ تَحِبَ اللَّهِ اللَّهِ الدَّمْ الدَّمِ اللهُ عَنَّ وَجَلَّ ، أَوْ صَحِكَ مِنْ فُلَانِ وَفُلَانَةَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَى اللهِ لَا تَتَّخِــذُوا

> أْنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً . ( الْمُتَحَنَّةُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : لَا تَجْعَلْنَا فِيْنَةً لَا تُعَذَّبْنَا بِأَيْدِيهِمْ فَيَقُولُونَ لَوْ كَانَ هُؤُلاً عَلَى الْحَقِّي مَا أَصَابَهُمْ هَٰذَا ، بِعِصَمُ الْكُوَافِرِ أُمِرَ أَصْحَابُ النَّبِيُّ عَلَيْكَ بِفِرَاق نِسَأَمُهُمْ كُنَّ كَوَافِرَ مِنْكُ \* (١٠) هَرْشُ الْحُمَيْدِي حَدَّثْنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

(٢) يَعْنِي أَبْنَ عَيَّاشِ (٣) بَابْ قُوْلُهُ **ا** 

رد) فأقة (د)

(٥) وَالْفَكْرُحُ

(۲) عدثنا

عَدُو مِّي عَدُولًا كُوْ أُولِياء

دِينَارِ قَالَ حَدَّثَنَى الْحَسَنُ بْنُ مُحدِ بْنِ عَلَى ۖ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رَافِعِ كَاتِب عَلِيٌّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ بَعَثَنِي رَسُولُ ٱللهِ يَنْكُ أَنَا وَالزُّ بَيْرَ وَالْقِنْدَادَ فَقَالَ أَنْطَلِقُوا حَتَّى تَأْتُوا رَوْضَةَ خاخ ِ فَإِنَّ بِهَا ظَمِينَةً مَعَهَا كِتَابُ خَفُذُوهُ مِنْهَا فَذَهَبْنَا تَمَادَى بِنَا خَيْلُنَا حَتَّى أَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَإِذَا نَحْنُ بِالظَّمِينَةِ فَقُلْنَا أَخْرجِي الْكِتَابَ، فَقَالَتْ (١) ما مَعِي مِنْ كِتَابِ، فَقُلْنَا لَنُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَنُلْقِينً الثَّيَابَ ، فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا ، فَأُنَّيْنَا بِهِ النَّبِيُّ وَإِذَا فِيهِ مِنْ حاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةً إِلَى أُنَاس () مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ بِمَكَّةً يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ فَقَالَ النَّبِي عَلِيَّ مَا هُذَا يَا عَاطِبُ ، قَالَ لاَ تَعْجَلْ عَلَى ۚ يَا رَسُولَ ٱللَّهِ إِنَّى كُنْتُ أَرْزاً مِنْ قُرَيْشِ وَكَمْ أَكُنْ مِنْ أَنْشَيهِمْ وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْهَاجِرِينَ لَمُمْ قَرَا بَاتٌ يَحْمُونَ بِهَا أَهْلِيهِمْ وَأَمْوَا لَمُمْ عِكَدَّةً ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَا تَنِي مِّنَ النَّسَبِ فِيهِمْ ، أَنْ أَصْطَنِعَ إِلَيْهِمْ يَدًا يَحْمُونَ قَرَا بَتِي ، وَمَا فَمَلْتُ ذُلِكَ كُفْرًا ، وَلاَ أُرْ يِدَادًا عَنْ دِينِي ، فَقَالَ النَّنِي عَلَيْ إِنَّهُ قَدْ صَدَقَكُمْ ، فَقَالَ مُحَرُّ دَعْنِي (") يَا رَسُولَ ٱللهِ ، فَأَضْرَبَ عُنْقَهُ ، فَقَالَ إِنَّهُ شَهِدَ بَدْرًا وَما (٤) يُدْرِيكَ لَمَلَّ ٱللهَ عَنَّ وَجَلَّ ٱطْلَمَ عَلَى أَهْل بَدْر فَقَالَ: أعمَلُوا ما شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرُتُ لَكُمْ ، قالَ عَمْرُ و وَنَزَلَتْ فِيهِ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا ا تُتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُو كُمُ (0) ، قالَ لاَ أَدْرِي الآيَةَ في الحَدِيثِ ، أَوْ قَوْلُ تَمْرُو وَرُثُنَ (٦) عَلَى (٧) قَيِلَ لِسُفْيَانَ فِي هَٰذَا ، فَنَزَلَتْ (١٠) : لاَ تَتَخِذُوا عَدُوتِي (١٠) . قالَ شَفْيَانُ هَٰذَا فِي حَدِيثِ النَّاسِ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍ وِ مَاثَرَ كُنُّ مِنْهُ حَرْفًا وَمَا أُرَى أَحَدًا حَفظَهُ غَيْرِي \* (١٠) إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ مَرْثُ (١١) إِسْعَقُ حَذَّتُنَا يَمْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (١٢) حَدَّثَنَا أَبْنُ أَخِي أَبْنِ شِهابِ عَنْ عَمِّدِ أَخْبَرَنِي عُرُوتُ أَنَّ عَالِيْهَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيُّ مِنْ إِلَّيْ مَا لَيْهِ مَا لِلَّهِ مِلْكِ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ

(1) قالت (۲) ناس (۲) فدعنی (۵) أولياء (۵) أولياء (۷) قال قبل (۷) قال قبل (۸) ترزگت (۱) وعدو کم أولياء (۱) باب

(١٢) أَبْنِ سَمَدُ

الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ قَدْ بَايَمْتُكِ كَلاَمًا وَلاَ وَٱللهِ مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ أَمْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمَايَمَةِ ، ما يُبَايِمُهُنَّ إِلاَّ بقَوْلِهِ قَدْ بَايَمْتُكِ عَلَى ذُلِّكِ \* تَابَعَهُ يُونُسُ وَمَعْمَرُ وَعَبْدُ الرَّ هُنِ بِنُ إِسْعُنَّى عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَالَ إِسْعُنَّى بْنُ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةً وَعَمْرَةً \* (') إِذَا جَاءِكَ الْمُؤْمِنِاتُ يُبَايِمِنْكَ مِرْشُ أَبُومَمْسَ حَدَّثْنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُوبُ عَنْ حَفْصَةً بنت سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةً رَضِيَ اللهُ عَنها قَالَتْ بَايَمْنَا رَسُولِ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ فَقَرَأُ عَلَيْنَا أَنْ لاَ يُشْرِكْنَ بِاللهِ شَيْئًا وَنَهَانا عَن النّيَاحَة فَقَبَضَتِ أَمْرَأُهُ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدَ ثنى فُلاَنَّةُ أُرِيدُ أَنْ أَجْزِيهَا فَا قَالَ كَمَا النَّبيّ عَلَيْ شَبْنًا فَانْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ كُمِّد حَدَّثَنَا وَهِبُ بْنُ جَرِير قالَ حَدَّثَنَا أَبِي قالَ سَمِينَ الزُّ بَيْرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى وَلاَ يَمْصِينَكَ فِي مَعْرُونِ ، قَالَ إِنَّمَا هُوَ شَرْطُ شَرَطَهُ ٱللَّهُ لِلنِّسَاء مَرْشَ عَلَى بَنُ اللّ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَاهُ قَالَ حَدَّثَنَى أَبُو إِدْرِيشَ سَمِعَ عُبَادَةً بْنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النِّي عَلِي فَقَالَ أَبْهَا بِمُونِي (٢) عَلَى أَنْ لاَنْشُر كُوا بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ تَزْنُوا وَلاَ تَسْرِقُوا وَقَرَأَ آيَةَ النَّسَاء وَأَكْثَرُ لَفُظِ سُفْيَانَ قَرَأُ ٣ الآيةَ فَنْ وَفَى مِنْكُمْ ۚ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوفِبَ فَهُو كَفَّارَةً لَهُ ، وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا ( ) شَبْنًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللهُ فَهْوَ إِلَى اللهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبُهُ وَإِنْ شَاء غَفَرَ لَهُ ( ) \* تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاق عَنْ مَعْتَرِ فِي الْآيَةِ مِرْثُ مُعَمِّدُ مُنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُونِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ قَالَ وَأَخْبَرَ نِي أَبْنُ

جُرَيْجٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ مُسْلِمٍ أَخْبَرَهُ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ أَبْنِ اعْبَاسٍ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما قال

هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهِذِهِ الْآيَةِ بِقَوْلِ اللهِ : يَا أَيُّهَا النَّبَيُّ إِذَا جاءكَ المؤمناتُ

يُبَا يِمْنَكَ إِلَى قَوْلِهِ غَفُورٌ رَحِيمٍ ، قَالَ عُرُوَّةُ قَالَتْ عَالْشَةٌ فَنَ أَقَرَّ بَهَٰذَا الشَّرْطِ مِنَ

(٦) أَتْبَايِمُو نَنِي (۲) في الآية شَهِدْتُ الصَّلاَةَ يَوْمَ الْفَطْرِ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ وَعُمَانَ فَكُلْهُمْ فَيَعَلَى فَعَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ فَلَا الْحَطْبَةِ مُمْ يَخْطُبُ بَعْدُ فَتَوَلَ آبِي اللهِ عَلَيْهِ فَكَانِّي أَنْفُرُ إِلَيْهِ حِينَ يُعَلِّسُ الرَّجَالَ بِيده ثُمَّ أَفْبَلَ يَشُورُنَ عَنَى أَلَىٰ النِّسَاء مَعَ بِلالِي فَقَالَ يَا أَيُّمَا النَّبِي إِذَا يُعَلِّسُ الرَّجَالَ بِيده ثُمَّ أَفْبَلَ يَشُورُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسُرِقْنَ وَلاَ يَرْنِينَ وَلاَ جَالِدُ المُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لاَ يُشْرِكُنَ بِاللهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَرْنِينَ وَلاَ يَعْنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## ( سُورَةُ الصَّفِّ (٢) )

وَقَالَ نَجَاهِدٌ : مَنْ أَنْصَارِى إِلَى اللهِ مَنْ يَتَّبِهُنِي (١) إِلَى اللهِ ، وَقَالَ أَنْ عَبَاسٍ :

مَرْصُوصُ مُلْصَقَ بَعْضُهُ بِيعْضِ (٠) . وَقَالَ غَيْرُهُ (٥) بِالرَّصَّاسِ \* قَوْلُهُ (٦) تَعَالَى مِنْ بَعْدِى الشَّهُ أَحْمَدُ مِرْشَ أَبُو الْيَهَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الزَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَ نِي مَنْ بَعْدِى اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ اللهِ يَعْدُو اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ إِنَّ لِي أَسْمَاءِ أَنَا مَمَّدُ وَأَنَا المَاشِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ المَا فِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ اللهِ عَنْ أَبِيهِ رَضِي اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ إِنَّ إِنَّ المَاءِ أَنَا الْمَا عَلَى اللهُ عَنْهُ وَأَنَا المَاشِي اللهُ عَنْهُ اللهِ يَعْمُو اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَنْهُ وَأَنَا الْمَاشِلُ عَلَى قَدْمِي وَأَنَا الْمَاقِبُ .

# ( الجُنعة )

قَوْلُهُ : وَآخَرِينَ مِنهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ، وَقَرَأُ ثُمَرُ : فَأَمْضُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَرْشُوا إِلَى ذِكْرِ اللهِ عَرْشُ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّنَى (٥) سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِي عَنْ ثَوْرٍ عَنْ أَبِي مَرْشُى (١) عَبْدُ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِي اللهُ عَنْهُ قالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدُ النَّبِي عَلَيْهِ فَأْنُولَتْ عَلَيْهِ الْفَيْتُ عَلَيْهِ النَّبِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَخِينَ اللهُ عَنْهُ قالَ كُنّا جُلُوسًا عِنْدُ النَّبِي عَلَيْهِ فَأْنُولَتْ عَلَيْهِ النَّيْنَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً وَرَخِينَ مِنْهُمْ لَكًا يَلْحَقُوا بِهِمْ . قالَ (١٠) قُلْتُ : لَهِنْ ثُمْ يَا رَسُولَ اللهَ اللهِ اللهِ عَنْ أَبْلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

رم القالف (م) المعالف القالف (م)

(٢) مِنْمُ الله الرَّمَّنَ الرَّمِيَ الرَّمِيَ

(١٠) كَبِيعَنِي

ق (٤) ألى بشنن مدة

(أ) وَقَالَ يَعْنِي

(٦) باب يأتي

(٧) سُورَةُ الْبُلُمُعَةَ بِسْمِرِ م الله الرَّعْنِ الرحِيمِ كَابُ

> (۸) حدثنا صع

(۹) حدثنا 8

(١٠) قالُوا مَنْ

ٱللهِ وَلَمْ يُرَاجِعُهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَانًا وَفِينَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ وَضَعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْ يَدَّهُ عَلَى سَلْمَانَ ، ثُمَّ قالَ : لَوْ كَانَ الْإِيَانُ عِنْدَ النُّرَّ أِلَّا لَنَالَهُ رَجَالٌ أَوْ رَجُيلٌ مَنْ هُوْلاً هُ حَرْثُ اللهِ مِنْ عَبْدِ الْوَجَابِ حَدَّثَنَا (٢) عَبْدُ الْمَزِيزِ أَخْبَرَ إِنْ مَوْرٌ عَنْ أَبِي الْنَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي عَلِيَّ لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هُوْلاً، ﴿ وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةُ (١) مَرَثْنَى حَفْضُ بْنُ مُعَرَ حدَّثْنَا خالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثْنَا (١) حُصَيْنُ عَنْ سَائِمٍ بْنِ أَبِي الْجَمْدِ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قال أَتْبَكَتْ عِيرٌ يَوْمَ الْجُهُمَةِ وَتَحْنُ مَعَ النِّي عَلِيَّ فَنَارَ النَّاسُ إِلاَّ أَثْنَا () عَشَرَ رَجُلاً، عَأْنُ لَ اللهُ : وَإِذَا رَأُوا يَجَارَةً أَوْ لَمُوا الْفَضُوا إِلَيْهَا (٧٠٠

( قَوْلُهُ ( ) إِذَا جَاءِكَ الْمُنَافِثُونَ )

قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ (١) ، إِنَّى لَكَاذِ بُونَّ حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاء (١) وَتَرَكُّوكَ عَايَمًا حَدُّنَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ فِي غَزَاةٍ فَسَمِينَ ﴿ (٨) سود: الماقعينَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أُبَى يَقُولُ لَا تُنفَقِلُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِهِ ، الله الرحم الرجم وَلَوْ (١٠) رَجَمنا (١١) مِنْ عِنْدِهِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ، فَذَكَّرْتُ ذَلِكَ المَّتَّى أَوْ لِعُمْرَ ، فَذَكَّرَهُ لِلَّهِيِّ مِنْ فَدَعَانِي فَذَكَّتُهُ ، فأرسل رَسُولُ اللهِ مِنْ إِلَى عَبْدِ (١) الْأَيَّةَ الله بن أبي وأصحابه يَخْلَفُوا ماقالُوا ، فَكَذَّ بنِي رَسُولُ ٱللهِ عَنْ قَصَدَّقَهُ قَالُما بني (١٠) وَأَنِي مَمُّ لَمْ يُصِيْنِي مِثْلُهُ قَطُّ ، كَفِلَنْتُ فِي الْبَيْتِ مَقَالَ لِي عَمَّى ما أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَّكَ الزاالُ الدينة رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمَقَنَكَ ، وَأَنْزَلَ اللهُ تَمَالَى: إِذَا جَاءِكَ الْمَافِقِةُونَ نَبَعَثَ إِنَّ النَّي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال عَلِيْ فَقَرَأً فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ صَدَّنَكَ يَا زَيْدُ ۞ (١٣) أَتَّخَذُوا أَيْمَانُهُمْ جُنَّةً يَجْتَنُونَ بِهَا مرتف آدمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَدِي اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمَى فَسَمِوْت عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِيَّ ٱبْنَ سَلُوا، يَقُولُ لاَ نَنْفِقُوا عَلَى

اشار (1) (د) أو مَارِيًّا

آباب إذًا

مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا . وَقَالَ أَيْضًا : لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّهِ بِنَةِ لَيُخْرجَنّ الْأَعَنُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ ، فَذَكَّرْتُ ذَلِكَ لِعَنَّى ، فَذَكَّرَ عَمِّي لِرَسُولِ اللهِ عَلَي فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ عَنْ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبَى وَأَصْعَا بِهِ كَفَلَفُوا مَا قَالُوا فَصَدَّقَهُمْ رَسُولُ اللهِ مَنْ وَكَذَّ بَنِي ، قَأْصاً بَنِي هُمْ كُمْ يُصِيْنِي مِثْلُهُ (١١ خَلَسْتُ فِي رَيْتِي ، فَأَثْرُلَ ٱللهُ عَنّ وَجَلَّ : إِذَا جَاءِكَ الْنَافِقُونَ ، إِلَى قَوْلِهِ : ثُمُّ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ، إِلَى قَوْلِهِ : لَيُخْرِجَنَّ الْاعَنَّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَأَرْسَلَ إِلَى رَسُولُ ٱللهِ عَنْ فَقَرَأُهَا عَلَى اللَّهُ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ صَدَّقَكَ ﴿ (١) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ حَرِثُ آدَمُ حَدَّثَنَا شُمْبَة عَن الحَكَم ِ قَالَ سَمِيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ كَمْبِ الْقُرَظِيَّ قَالَ سَمِيْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَلَّا قَالَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ أَبِي ۗ لاَ تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ ، وَقَالَ أَيْضًا : لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المدينة أَخْبَرْتُ بِهِ النَّبِيِّ يَرْكُ فَلَامَنِي الْأَنْصَارُ ، وَحَلَفَ عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ أَبَى مَا قَالَ ذَلِك ، فَرَجَمْتُ إِلَى الْمَنْزِلِ فَنِيْتُ ، فَدَعانِي ( " رَسُولُ ٱللهِ مَلِي كَا أَنَيْتُهُ ، فَقَالَ إِنَّ ٱللهَ قَدْ صَدَّقَكَ وَنَزَلَ ثُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لاَ ثُنفِقُوا الآية . وَقالَ أَبْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَن الْأَحْمَش عَنْ عَمْرُوعَنِ أَبْنِ أَبِي لَيْدَلَى عَنْ زَبْدٍ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ وَإِذَا رَأَيْتُهُمْ تُعْدِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْ لِهِمِ (٥) كُأَنَّهُمْ خُشُبْ مُسَنَّدَةٌ يَحْسِبُونَ كُلُّ صَيْحَة عَلَيْهِمْ أَمُ الْمَدُوْ. فَأَحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ صَرَّتُنَا عَرْرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَمِيْرُ بْنُ مُمَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْدُقَ قَالَ سَمِعْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِّ عَلِيَّةٍ فَى سَفَرَ أَصَابَ النَّاسَ فِيهِ شَيْدَةٌ ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبَى ٓ لِأَ مُحَابِهِ لَا تُنْفَقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ ٱللهِ حَتَّى يَنْفَضُوا مِنْ حَوْلِهِ . وَقَالَ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى الَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأُعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَأَتِيثُ النَّبِيُّ عَرَّاتُهُ فَأَخْبَرْ ثُهُ فَأَرْسَلَ إِلَى عَبْدِ

(۱) قَطَّ (۲) بَابُ قَوْلِهِ (۲) فَأَ ثَانِي رَسُولُ النَّبِيِّ (٤) بَابُ (۱) بَابْ وَإِذَا (۱) إِلَى قَسُولِهِ وَ هُمْ مُشْنَكُمِرُونَ (۲) كِنَا في نسخ الخط المندة بدون النسبر الثابت في الطبع سابقا الم مصححه في الطبع سابقا الم مصححه (2) فَدُعَانِي مَقَدُّ اللهِ فَارْسُلَ إِلَى عَدْدِ اللهِ ما قَالُوا وَ كَذَّ بِنِي النَّبِي النَّهِي النَّهُ النَّهُ النَّهِي النَّهِي النَّهُ النِّهُ النَّهُ الْمُنْ النِّهُ النَّهُ النِّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الْمُنْ النَّهُ الْمُنْ الْمُنَاءُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنَاءُ الْمُنْ الْمُنَاءُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

(٥) رَسُولُ اللهِ

حسے (٦) عز وجل سم

(٧) فأرسل س

الم كاب

رم) الآية

ر ۱۰) دلك

(۱۱) الحَاهِليَّةِ

(۱۳) الْكُسْمُ اَنْ نَصْرِبَ بِيدَكِ على شَيْءٍ أَوْ بِرِجْلِكَ وَيَكُونُ اَيْضاً إِذَا رَمَبْنَهُ مِشِيْءٍ بَسُورِهُ

ٱللهِ بْنِ أَبَيِّ فَسَالَهُ فَأَجْتَهَدَ يَمِينَهُ مَا فَعَلَ ، قَالُوا كَذَبِ زَيْدٌ رَسُولَ ٱللهِ إِين فَوَقَعَ فى نَفْسِي مِمَّا قَالُوا شِدَّةٌ حَتَّى أَنْزَلَ ٱللهُ عَنَّ وَجَلَّ تَصْدِيتِي فِي إِذَا جَاءِكَ ٱلْمَنَافِقُونَ، فَدَعَاهُمُ النِّي عِلِيُّ لِيَسْتَغْفِرَ كُلُمْ فَلَوُّوا رُونُسَهُمْ ، وَقَوْلُهُ خُشُبُ مُسَنَّدَةٌ ، قالَ كانُوا رِجَالاً أَجْمَلَ شَيْءٍ \* قَوْلُهُ (١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَمَالَوْا يَسْتَغْفُرْ لَكُمْ رَسُولُ اللهِ لَوَّوْا رُوُّسَهُمْ (٢) وَمُلْأَ يَهُمُ ۚ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكُبِرُونَ ، حَرَّ كُوا أَسْهُزَوْا بِالنَّبِي عَلَيْكُ وَيُقُرُأُ بِالتَّخْفِيفِ مِنْ لَوَيْتُ مَرْثُ عَبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أبِي إسْطُقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ كُنْتُ مَعَ عَمَّى فَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبَى ۖ أَبْنَ سَلُولَ يَقُولُ لا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَلَئَنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاعَزْ مِنْهَا الْأَذَلَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَتَّى فَذَكَرَ " عَمَّى لِلنَّبَّ عَلَيْ " وَصَدَّقَهُمْ ۚ فَأَصَا بَنِي غَمَّ كُم ۚ يُصِبْنِي مِثْلُهُ قَطٌّ خَلَسْتُ فِي رَيْتِي ، وَقَالَ عَمِّي ما أَرَدْتَ إِلَى أَنْ كَذَّبَكَ النَّيْ (0) مِنْ اللَّهِ وَمَقَتَكَ ، فَأْثُرُلَ ٱللهُ تَعَالَى (1) : إِذَا جَاءِكَ الْمَنافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللهِ ، وَأَرْسَلَ (٧) إِلَىَّ النِّبِي عَلِيْكِ فَقَرَأُهَا وَقَالَ إِنَّ ٱللهُ قَدْ صَدَّقَكَ \* (٨) قَوْلُهُ: سَوَاهِ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرُتَ لَهُمْ (١) أَمْ كُمْ نَسْتَغْفِرْ كَمُمْ لَنْ يَغْفِرَ ٱللهُ كَلُمُ إِنَّ ٱللهَ لاَ يَهْدِى الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ مَرْشُ عَلَى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ عَمْرُ و سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا فِي غَزَاةٍ قَالَ سُفْيَانُ مَرَّةً في جَبْشِ، فَكَسَعَ رَجُلُ مِنَ الْهَاجِرِينَ، رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُ يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِينُ يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمِعَ ذَاكَ (١٠٠ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ ما بَالُ دَعْوَى جاهِلِيَّةً إِ(١١) قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ كَسَعَ (١٢) رَجُلْ مِنَ الْهَاجِرِينَ ، رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَقَالَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ فَسَمِعَ بِذَٰلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبَيّ فَقَالَ فَمَلُوهَا

أُمَا وَاللهِ لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْاذَلَّ فَبَلَغَ النَّبيّ مَلِكَّ فَقَامَ عُمَرُ فَقَالَ يَارَسُولَ ٱللهِ دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْقَ هَٰذَا ٱلْنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِي عَلَيْكَ دَعْهُ لأ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَدًّا يَقْتُلُ أَصْعَا بَهُ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ أَكْثَرَ مِنَ الْهَاجِرِينَ حِينَ قَدِمُوا المَدِينَةَ ، ثُمَّ إِنَّ الْهَاجِدِينَ كَثُرُوا بَعْدُ قالَ شُفْيَانُ خَفَظْتُهُ (١) مِنْ تَمْرُو قالَ عَمْرْ وُ سَمِيْتُ جَابِرًا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ عِنْكُ ﴿ قُولُهُ ﴿ ثُمُّ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا (٢) وَيَتَفَرَّفُوا وَلِلهِ خَزَائَنُ السَّلُوَاتِ وَالْأَرْض وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ مَرْثُ إِسْمُمِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قالَ حَدَّثَنَى إِسْمُعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ غَقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً قَالَ حَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللَّهِ بْنُ الْفَضْلِ أَنَّهُ تسمع أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ حَزِنْتُ عَلَى مَنْ أُصِيبَ بِالْحَرَّةِ ، فَكَتَبَ إِلَى َّزَيْدُ بْنُ أُرْقَمَ وَ بَلَغَهُ شِيدَةُ حُزْنِي يَذْ كُرُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ عَلِي يَقُولُ اللَّهُمُ ٱغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ و لِأَ بْنَاهِ إِلْأَنْصَارِ وَشَكَّ أَبْنُ الْفَصْلِ فِي أَبْنَاهِ أَبْنَاهِ الْأَنْصَارِ فَسَأَلَ أَنسَا بَعْضُ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَقَالَ هُوَ الَّذِي يَقُولُ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ هَٰذَا الَّذِي أُوْفَى ٱللَّهُ لَهُ بِأُذُنِهِ (ا \* قَوْلُهُ ( ) بِيَقُولُونَ : لَئُنْ رَجَعْنَا إِلَى اللَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ ( ) ، وَلِلْهِ الْمِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ الْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمَنَافِقِينَ لاَ يَعْلَمُونَ مَرْثُ الْحُمَيْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قالَ حَفَظْنَاهُ مِنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارِ قالَ سَمِيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللهِ رَضَى ٱللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسِّعَ رَيْحُلُ مِنَ الْهَاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَ نْصَارِيْ يَا لَلْأَنْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِي يَا لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَسَمَّهَا ٱللهُ رَسُولَهُ عَلَيْهِ قَالَ مَا هُذَا ؟ فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ الْأَنْصَادِي يَا للا نْصَارِ ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِي مِما لَلْمُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ النَّبِي مِنْكِنَّةَ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةٌ اللهِ عَابِرِ وَكَانَتِ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النِّنِي مِلْكِ أَكْثَرَ ، ثُمَّ كَثُرَ الْمَاجِرُونَ بَعْتُ

را) الآية (۱) الآية (۲) الآية (۲)

فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي ۗ أَقِ قَدْ فَعَلُوا وَاللهِ لَئُنْ رَجَمْنَا إِلَى المَّدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّمِنْهَا الْاذَلَ ، فَقَالَ مُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ دَعْنِي بَا رَسُولَ ٱللهِ أَضْرِبْ عُنْقَ هٰذَا المنَافِقِ قَالَ (' النِّبِيُّ مِنْكُ دَعْهُ لاَ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَدًّا ('' يَقَتُّلُ أَصْحَابَهُ .

( سُورَةُ التَّفَائِن (٢)

وَقَالَ عَلْقَمَةُ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ ، وَمَنْ يُوْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ، هُوَ الَّذِي إِذَا أُصابَتْهُ مُصِيبَةٌ رَضِيَ وَعَرَفَ أَنَّهَا مِنَ اللهِ .

رُّ سُورَةُ الطَّلاَقِ ) ( سُورَةُ الطَّلاَقِ )

وَقَالَ مُجَاهِدُ (1) : وَ بَالَ أَمْرِهَا جَزَاء أَمْرِهَا مَرْثُ يَعْنَى بْنُ بُكُبْرُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أُخْبَرَّ فِي سَالِم " أَنْ عَبْدَ الله بْنَ مُحرّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا أُخْبَرَهُ أُنَّهُ طَلَّقَ أَمْرَأْتَهُ (٥) وَهِي حائض ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ وَإِلَيْ فَتَغَيِّظَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ وَإِلَى ثُمُ قَالَ لِيُرَاجِعُهَا ، ثُمَّ يُعْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرٌ ، ثُمُ الله عند المروى تَحيضَ فَتَطْهُرٌ ۖ فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقُهَا فَلْيُطَلِّقُهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَسَّهَا فَشِلْكَ الْمِدَّةُ كَمَا أَمْرَهُ ٥٠ الله \* ٥٠ وأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ خَلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقَ اللهَ يَخْلُ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ بُسْرًا ، وَأُولَاتُ الْأَخْمَالِ وَاحِدُهَا (١٠) ذَاتُ عَمْلَ حَرْثُ سَمْدُ أَبْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنْ يَحْنِي قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو مَلَمَّةً قَالَ جَاءِ رَجُلُ إِلَى أَبْ عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَةَ جالِسْ عِنْدَهُ فَقَالَ أَفْتِيني فِي أَمْرَأَةٍ وَلَدَّتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَبْلَةً ، فَقَالَ أَنْ عَبَّاسَ آخِرُ (١) الأَجَلَيْنِ ، ثُلْتُ أَنَا وَأُولاَتُ الْأَحْمَالَ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَمْنَ خَلْهُنَّ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَا مَتَ أَبْنِ أَخِي ، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ ، فَأَرْسَلَ أَبْنُ عَبَّاسِ غُلاَمَهُ كُرِّيبًا إِلَى أُمْ سَلَمَةً يَسْأُلُهَا ، فَقَالَتْ ثُتِلَ زَوْجُ سُبَيْعَةَ الْاسْلَيَّةِ وَهَي حُبْلَى فَوَصْمَتْ بَعْدَ مَوْ تِهِ بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۚ فَخُطِبَتْ فَأَنْكَمَهَا رَسُولُ ٱللهِ يَإِلَيْهُ وَكَانَ

(۲) صلى الله عليه وسلم
 كما فى أصل البونينية

(٢) و الطُّلَاق. سم الله الرحمن الرحيم

(١) التَّعَانُ عَبْنُ أَهُلِ الْجَنَّةِ أَهْلَ النَّارِ إِنْ آرْ تَنْبَيْرُ إِنْ لَمْ تَفْلَنُوا. أتحيضُ أم لا تَجيضُ فَاللَّائِي نَمَدُن عَنِ المَحِيضِ وَ الْلَائِي لَمْ يَحْضُنَ بَمْدُ فَعَدَّ تَهِنَّ ثَلاَنَةً الشَّهُو .

رواية الحموى

(٠) أمرَاةً لَهُ

(١) أَمْرَ ٱللَّهُ عَرَّ وَجَلَّ

(٧) مَابْ

(٨) وأحدَنها

(٢) فَضَمَزَ . قالَ أَبُو دُر ومعناه عَضِّ لَهُ شَفَتَهُ ْ

(٣) لَكِنْ عَمَّهُ

(١) بحديث

(٠) سُورَةً لِمَ يُحرَّمُ

مار (۱)

(٧) الآية

١٨) هُو يَمْلَى بْنُ خَكْيِمِ ا

(15)كُما بالياء في اليونينية وقال في الممايح انها مبدلة من الهنزة على غير تياس .

> ولا بی در فیواماً ج (۱۲) على

> > (۱۲) بنت

(1٤) بَابُ

(10) وَ ٱللهُ مَوْ لاَكُمُ وَ مُوالْعَلِمُ الْمُكَمِيمُ

(١) فَذَ كُورُوالَهُ فَذَ كُرَ الْمُوالسَّنَا بِلِ فِيمِنْ خَطَبَهَا \* وَقَالَ سُلَيْانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو النَّعْمَانِ حَدَّتَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبُوبَ عَنْ مُحَدِّدٍ قَالَ كُنْتُ فِي حَلْقَةً فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَكَانَ أُصِحَابُهُ يِعَظِّمُونَهُ ، فَذَكَّرَ (') آخِرَ الْأَجَلَيْنِ خَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةً بنْتِ الحَارِثِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عُثْبَةَ قالَ فَضَمَّزَ (٢) لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ ، قالَ مُحَمَّدٌ فَفَطِنْتُ لَهُ فَقُلْتُ إِنَّى إِذًا لَجَرِيءِ إِنْ كَذَبْتُ عَلَى عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عُنْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ فَأَسْتَحْيَا وَقَالَ لَكُنَّ (") مَمَّهُ كُمْ يَقُلُ ذَاكَ ، فَلَقِيتُ أَبَا عَطِيَّةً مالك بْنَ عامِر فَسَأَلْتُهُ فَذَهَب يُحَدِّثُني حَدِيثَ (" سُبَيْعَةً فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ فِيها شَبْنًا فَقَالَ كُنَّا عِنْدَ عَبْدِ ٱللهِ، فَقَالَ أَتَجْمُلُونَ عَلَيْهَا التَّعْلَيظَ ، وَلاَ تَجْمُلُونَ عَلَيْهَا الرُّخْصَةَ لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاء الْقُصْرَي بَعْدَ الطُّولَى وَأُولاَتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ بَضَعْنَ خَلْهُنَّ .

# ( سُورَةُ (٥) الْتَحَرَّم )

ي (٦) يَا أَيُّهَا النَّيْ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ (٧) تَبْتَنِي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مُ مَرْثُ مُعَادُ بْنُ فَضَالَةً حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْنِي عَنِ أَبْنِ حَكْمِم (١٠) عَنْ سَمِيدٍ بْنُ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ في الحرَّامِ بُكَفْرُ. وقال أَنْنُ عَبَّاس : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ أَللهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ مَرْثُ " إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَ نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ عِنْ عَطَاء عَنْ عُبَيْدِ بْنِ تُحَمِّيرٍ عَنْ مائِشَةَ رَضَى أَللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولَ أَللهِ عَلِي لِيَهُ رَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ أَبْنَةِ (١٠) جَحْش وَيَعْكُثُ عِنْدُهَا فَوَاطَيْتُ (١١١ أَنَا وَحَفْصَةُ عَنْ (١٢١ أَبِثَنَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَلْتَقُلُ لَهُ أَكَلْتَ مَعَافِيرَ إِنِّي أَجِد مِنْكَ رِيحَ مَعَافِيرَ ، قالَ لا وَلٰكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ٱبْنَةِ (١٣) جَمْشِ فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ، وَقَدْ حَلَفْتُ لَا تُخْبِرِي بِذَٰلِكِ أَحَدًا \* (١٤) تَبْتَنِي مَرْضَاةً أَزْوَاجِكَ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُمْ تَحِلةً أَيْمَانِكُمْ (١٠٠ مَرْثُ

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ حَدَّثَنَا سُلَيْانُ بْنُ بِلاَلِ عَنْ يَحْنِي عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ حُنَيْنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُحَدِّثُ أَنَّهُ قالَ مَكَثْتُ مَنَّةً أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَ مُعْرَ أَنْ الْحَطَّابِ عَنْ آيَةٍ فَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَسْأَلَهُ هَيْبَةً لَهُ حَتَّى خَرَجَ حَاجًّا كَفَرَجْتُ مَمَهُ ، فَلَمَّا رَجَعْتُ (١) وَكُنَّا بِيَمْضِ الطُّرِيقِ ، عَدَلَ إِلَى الْأَرَاكِ لِحَاجَةٍ لَهُ ، قال فَوَ قَفْتُ لَهُ حَتَّى فَرَغَ ، ثُمَّ سِرْتُ مَمَهُ فَقُلْتُ يَا أُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مِن اللَّتَانِ تَظَاهِرَ تَا عَلَى النَّبِّي مِنْ أَزْوَاجِهِ ، فَقَالَ تِلْكَ حَفْصَة وَعَائِشَةُ ، قَالَ قَقُلْتُ وَأُلَّهِ إِنْ كُنْتُ لَأُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ هُذَا مُنْذُ سَنَةٍ فَمَا أَسْتَطِيمُ هَيْبَةً لَكَ قالَ فَلاَ تَفْعَلْ ماظَنَنْت أَنْ عِنْدِي مِنْ عِلْمٍ قَاسْأُلْنِي فَإِنْ كَانَ لِي عِلْمٌ خَبَّوْ تُكَ بِهِ ، قَالَ ثُمَّ قَالَ مُمَرُّ وَاللهِ إِنْ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَا نَمُذُ لِلنِّسَاءِ أَمْرًا حَتَّى أَنْزَلَ ٱللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَمَهمَ كَمُنَّ مَا كَنَا فِي الجَاهِلِيةِ مَا نَمَدْ لِلنِّسَاءِ امْرًا حَتَّى انْزَلَ اللهُ فِيهِنَّ مَا أَنْزَلَ وَقَمَتُمَ لَهُنْ مَا اللهُ عَيْنَ مَا أَنْزَلَ وَقَمَتُمَ لَهُنْ مَا اللهُ عَيْنَا أَنَا فَي أَمْرٍ أَتَالُمُ وُ إِذْ قَالَتِ أَمْرًا فِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ فَقُلْتُ اللهُ اللهُ عَلَيْتُ اللهُ لَمُ مَا اللَّهِ وَلِمَا هَمُنَا فِيهِ (٣) تَكَلُّفُكِ فِي أَمْرِ أُرِيدُهُ ، فَقَالَتْ لِي تَجَبَّا لَكَ يَا أَبْنَ (٢) بالناء والباء في البوينية: الْحَطَّابِ مَا تُرِيدُ أَنْ تُرَاجِعَ أَنْتَ وَإِنَّ أَبْنَتَكَ لَتُرَاجِعُ رَسُولَ اللهِ عَلِي حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَامَ مُحَرُّ فَأَخَذَ ردَاءهُ مَكَانَهُ حَتَّى دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَ لَهَا يَا بُنَيَّةً إِنَّكَ لَثُرَاجِعِينَ رَسُولَ ٱللهِ مِنْ حَتَّى يَظَلَّ يَوْمَهُ غَضْبَانَ ، فَقَالَتْ حَفْصَةُ وَٱللهِ إِنَّا لَنُرَاجِعُهُ ، فَقُلْتُ تَعْلَمْنِنَ أَنِّي أُحَذَّرُكِ غُقُوبَةَ ٱللهِ ، وَغَضَبَ رَسُولِهِ مَرْكِ عَا بُنَيَّةُ ۗ لاَ يَنُرَّ نُّكِ " هٰذِهِ الَّتِي أُعْجَبَهَا حُسْنُهَا حُبُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ إِيَّاهَا يُرِيدُ عَالْشَةَ ، قَالَ ثُمَّ خَرَّجْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى أُمَّ سَلَمَةَ لِقَرَا بَتِي مِنْهَا فَكَلَّمْتُهَا ، فَقَالَتْ أُمْ سَلَمَةَ تَحَبَّا لَكَ يَا أَبْنَ الْخَطَّابِ دَخَلْتَ فَي كُلِّ شَيْءُ حَتَّى تَبْتَغِي أَنْ تَدْخُلَ بَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ وَأَزْوَاجِهِ ، فَأَخَذَتْنَى وَاللَّهِ أَخْذَا كَسَرَتْنَى عَنْ بَعْضِ مَا كُنْتُ أَجِدُ ، غَفَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهَا وَكَانَ لِي صَاحِبٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِذَا غِبْتُ أَتَانِي بِالْخَبَرِ، وَإِذَا غَابَ كُنْتُ أَنَا

آتِيهِ بِالْخَلِبَرِ وَتَحْنُ نَتَخَوُّفُ مَلِكًا مِنْ مُلُوكِ غَسَّانَ ذُكَرَ لَنَا أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَسِيرَ إِلَيْنَا فَقَدِ أَمْتَلَاتُ صُدُورُنَا مِنْهُ ، فَإِذَا صَاحِبِي الْأَنْصَارِي يَدُقُ الْبَابَ ، فَقَالَ أُفْتَحْ أَفْتُحْ ، فَقُلْتُ جاء الْفَسَّانِيْ ، فَقَالَ بَل أَسَدُ مِن ذَلِكَ أَعْتَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَى أَزْوَاجَهُ قَعُلْتُ رَغَمَ (١) أَنْ حَفْصَةً وَعَائِشَةً فَأَخَذْتُ ثَوْبِي فَأَخْرُجُ حَتَّى جِنْتُ ، فَإِذَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ يَرْ قَى عَلَيْهَا بِعَجَلَّةٍ وَغُلاَمٌ لِرَسُولِ ٱللهِ عَلِيَّ أَسْوَدُ عَلَى رَأْسِ الْلَرْجَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ قُلْ هُذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَأَذِنَ لِي ، قالَ عُمَرُ فَقَصَصنتُ عَلَى رسُولِ أَللهِ عَلِيْ هَذَا الْحَدِيثَ قَامًا بَلَغْتُ حَدِيثَ أُمَّ سَلَمَةً تَبَسَّمَ رَسُولُ ألله عَلَيْ وَإِنَّهُ لَمَلَى حَصِيرِ مَا بَبِنْهُ وَ يَيْنَهُ شَيْءٍ وَتَحْتَ رَأْسِهِ و سَادَةٌ مِنْ أَدْم حَشُو هَا لِينْ ، وَإِنَّ عِنْدَ رِجْلَيْهِ قَرَظاً مَصِبُواً (٢) ، وَعِنْدَ رَأْسِهِ أُهَبْ مُعَلَّقَة ، فَرَأْ يْتُ أُثَرَ الحَصِيرِ في جَنْبِهِ فَبَكَيْتُ ، فَقَالَ ما يُنكِيكَ ؟ فَقُلْتُ بَا رَسُولَ أَلَّهِ ، إِنَّ كِسْرَى وَقَيْصَرَ فِيهِ هُمَا فِيهِ ، وَأَنْتَ رَسُولُ اللهِ ، فَقَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ لَمُمُ اللَّهُ يُنَا وَلَنَا الآخِرَةُ \* (") وَإِذْ أُسَرُ النَّبِي إِلَى مَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا (") فَأَنَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأُعْرَضَ عَنْ بَعْضِ فَلَمًّا نَبًّا هَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَ نَبَأَكَ هٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ، فيهِ عائِشَةُ عَنِ اللَّهِ عَلِي حَرَّثُ عَلَى حَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا يَحِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ حُنَيْنِ قَالَ سَمِعْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُما يقُولُ أُرَدْتُ أَنْ أَسْأَلَ مُعَرَّ (")، فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَنِ المَرْأَتَانِ اللَّتَانِ تَظَاهَرُتَا عَلَى رَسُولِ ٱللهِ يَلِيُّ فَمَا أَتْمَنْتُ كَلاَّمِي حَتَّى قالَ عالْيْمَةُ وَحَفْصَةُ \* (٦) قَوْلُهُ: إِنْ تَتُوبًا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَنَّتْ قُلُو بُكُما ، صَغَوَّتْ وَأَصْغَيْتُ مِلْتُ ، لِتَصْغَى لِتَمِيلَ ، وَإِنْ تَظَاهَرًا عَلَيْهِ قَاإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجَبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَاللَّائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكٌ ظَهِيرٌ عَوْنٌ ، تَظَاهَرُونَ تَمَاوَنُونَ ، وَقَالَ مُجَاهِدٌ ؛ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ ، أَوْصُوا

(ال) قد اللهزاع بعدم النهاد الرحم النهاد المستمرة الله المشاوراً المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدة المستحدد المستحدد

أَنْ أَسْلُمْ وَأَهْلِيكُمْ بِتَقُوى اللهِ وَأَذْبُوهُمْ وَرَثُ الْحُبَيْدِيْ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ حَدَّتَنَا الْحَبَيْدِيْ فَرَاكُ أَنِنَ عَبَاسٍ يَقُولُ أَرَدْتُ '' يَخْيِ بَقُولُ مَمِيْتُ أَبْنَ عَبَاسٍ يَقُولُ أَرَدْتُ '' أَنْ أَسْأَلَ مُحرَ عَنِ المَنْ أَنَيْ اللّنَيْ تَظَاهِرَ تَا عَلَى وَسُولِ اللهِ يَنْ فَلَا مُحَدُّ مَعْ المَن أَنَيْ اللّنَيْ اللّنَيْ تَظَاهِرَ تَا عَلَى كُنّا بِظَهْرَانَ ذَهِبَ مُحرُ لَجْاجِيهِ أَجْدُ لَهُ مَوْضِعاً ، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ حَجَّا ، فَلَمّا كُنّا بِظَهْرَانَ ذَهِبَ مُحرُ لَجْاجِيهِ أَجْدُ لَهُ مَوْضِعاً ، حَتَّى خَرَجْتُ مَعَهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ وَمُ مَنْ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْتَى اللّهُ عَنْهُ الْمُوالِدُ اللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ عَنْهُ الْمُعْتَى اللّهُ اللّهِ عَنْهُ الْمُعْتِي اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّ

( (<sup>(7)</sup> تَبَارَكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ )

التَّفَاوُتُ الِا خُتِلاَفُ ، وَالتَّفَاوُتُ وَالتَّمَوْثُ وَاحِدٌ ، تَمَيَّرُ تَقَطَّعُ ، مَنَا كِبِهَا جَوانِيها ، تَدَّعُونَ وَتَدْعُونَ وَيَعْفُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدُونَ وَتَعْفُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدْعُونَ وَتَعْفُونَ وَتَدُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدُونَ وَتَدْعُونَ وَتَدُعُونَ وَتَدُونَ وَتَدُونَ وَتَدُونَ وَتَدُونَ وَتَعْرَبُونَ وَتَعْفُونَ وَتَعْفُونَ وَتَعْفُونَ وَتَعْلَعُونَ وَتُعْفُونَ وَتُعْفُونَ وَتَعْفُونَ وَتَعْفُونَ وَتَعْفُونَ وَتُونَا وَعُونَا وَتُعْفُونَ وَتُونَا وَعُونَا وَعُونَا وَتُعْفُونَ وَتُعْفُعُونُ وَقُونَ وَتُعْفُونَ وَقُونَا وَعُونَا وَعُونَ وَتُعْفُونَ وَقُونَا وَعُونَا وَعُونَا

وَقَالَ تَتَادَهُ : حَرْدِ (١) جِدِ فِي أَنْفُسِهِمْ (١٠) ، وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٌ : لَضَالُونَ أَصْلَلْنَا مَكِانَ جَنْفِيا . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٌ : لَضَالُونَ أَصْلَلْنَا مَكِانَ جَنْفِيَا . وَقَالَ فَيْرُهُ : كَالصَّرِيمُ كَالصَبْحِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ اللَّيْلِ وَاللَّيْلِ أَنْصَرَمَ مِنَ النَّهَارِ وَهُو أَيْضًا كُلُ رَمْلَةِ أَنْصَرَمَتْ مِنْ مُعْظَم الرَّمْلِ ، وَالصَّرِيمُ أَيْضًا المَصْرُومُ النَّهَارِ وَهُو أَيْضًا المَصْرُومُ مَثْلُ قَتِيلِ وَمَقْتُولِ \* (١١) عَتَلَ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ حَرَثُنَا (١٦) كَمُودُ (١٦ حَدَّثَنَا

(۱) كُنْتُ أُرِيدُ هِ: قُــــُّـــُ أُرِيدُ هِ: (۲) لَكَاءً

ان ان ان ان ان ان

رِيْ (٠) الْمَا (٤)

رَّهُ اللَّهِ (٦) سُورَةُ لُللَّكِ

معاد (۷) واحد

(٨) سُورَةُ ن وَالْقَلَمِي

بسم الله الرحمن الرحم صدة

(۱) خَرُّدٌ

(١٠) و قال أبن عبّاس يَتَعَافَقُونَ بِنَتَعَوْثَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّلُولُولُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

(۱۱) باب

قط (۱۲) عبرثنی ا

-k (11.)

(٢) لم المبطالد بن الدو إلى عَنْ أَبْدُ اللهِ (١) عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ أُبْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا عُتُلِّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ قِالَ رَجُلْ مِنْ قُرَيْشِ لَهُ زَعَةٌ مِثْلُ زَعَةِ الشَّاةِ عَرْثُ أَبُو ثَمَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَعْبَدِ بْن خالِدٍ قالَ سَمِعْتُ حارثَةً بْنَ وَهْبِ الْخُزَاعَى قَالَ سَمِيْتُ النِّبِيُّ مِنْكُ النِّبِيُّ يَقُولُ أَلاَ أُخْبِرُ كُمْ بِأَهْلِ الْجَنَّذِ كُلُّ ضَعِيفٍ مُتَضَعَّفِ (٢) لَوْ أَفْتَمَ عَلَى اللهِ لَأَ بَرَّهُ . أَلاَ أُخْبِرُكُمُ ، بِأَهْلِ النَّادِ كُلْ عُتُلِّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ \* "" يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقِ مَرْثُ آدَمُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ أَبْنِ أَبِي هِلِالٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَارِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِي عَلِي يَقُولُ يَكْشِفُ رَبُّنَا عَنْ سَاقِهِ ، فَيَسْجُدُ لَهُ كُلُّ مُؤْمِنِ وَمُوْمِنَةٍ ، وَيَبْقَىٰ ('' مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِثَآءَ وَسُمْعَةً ، فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدَ (''، فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبَّقًا وَاحِدًا .

#### ( (٦) الحَاقة )

عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ يُريدُ فِيهَا الرِّضَا ، الْقَاضِيَةَ (٧) المَوْتَةَ الْاولَى الَّتِي مُتَّهَا ، ثُمُّ (٨) أَخْيَا بَمْدَهَا ، مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِ بِنَ أَحَدُ يَكُونُ لِلْجَمْعِ (٥) وَلِلْوَاحِدِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : الْوَتِينَ نِيَاطُ الْقَلْبِ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : طَغَىٰ كَثُرَ ، وَيُقَالُ بِالطَّاغِيَةِ بطُنْيًا نِهِمْ ، وَيُقَالُ طَغْتُ عَلَى الْحَزَّانِ (١٠) كَمَا طَغْي المَا وَعَلَى قَوْم نُوحٍ . ( (۱۱) سَأَلَ سَأَئِلٌ )

الْفَصِيلَةُ (١٢) أَصْغَرُ آبَالَهِ الْقُرْبِي إِنْهِ يَنْتَبِي (١٢) مَنْ أَنْتَنِي ، لِلشَّوى الْيَدَانِ وَالرُّ جُلاَنِ وَالْأَمْرَافُ ، وَجُلْدَةُ الرَّأْسِ يُقَالُ لَمَا شُواةٌ ، وَمَا كَانَ غَيْرَ مَقْتَلِ فَهُو شَوَّى، وَالْعِزُونَ (١٤) الجَمَاعَاتُ، وَ وَاحِدُهَا (١٠) عِزَةً .

ومنبطها فى الموع بالسكسر وغبرة بالمتح اه من هامش الب روم)

معة معة الله من هو (١) قَبْنْقَ كُلُّ مَنْ هُ (ه) پَسْجُدُ

> (٦) سُورَةُ الحَاقَةِ ا صمة سم الله الرحمن الرحيم قَالَ أَبْنُ جُبَيْرِ (٧) وَالْقَاضِيةُ الْوَاتَةُ

> > (٨) كم أحق

(٩) الحميع والواحد (١٠) في اليُّونينية نفتح الخاء (١١) سُورَةُ سَأَلَ سَأَيْلُ ا (١٢) وَ الْفَصِيلَةُ

(۱۲) يَكْتُهَى (١٤) عزين ١٤ وَالْعِزُ ونَ الْحِلَقُ

والحماعات

# ( (' إِنَّا أَرْسَلْنَا )

( ( اللهُ أَلُو أُوحِيَ إِلَّى اللهُ أَ

قالَ أَنْ عَبَّاسِ: لِبَدًا (١٠٠ أَعْوَانَا مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّمَنَا أَبُوعَوَانَةَ عَنْ أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ أَللهِ بِبَلِكُ فَ عَنْ أَبِي بَشِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْطَلَقَ رَسُولُ أَللهِ بِبَلِكُ فَ عَنْ أَبِي بُنَ الشّياطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ طَا ثِفَة مِنْ أَصْحَابِهِ عامدِ بنَ إِلَى سُوقِ عُكَاظٍ وَقَدْ حِيلَ بَبْنَ الشّياطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ النّيَاطِينِ وَبَيْنَ خَبَرِ النّيَاطِينُ ، فَقَالُوا ما لَكُمْ ؟ فَقَالُوا (١١٠ النّيَاطِينُ ، فَقَالُوا ما لَكُمْ ؟ فَقَالُوا (١١٠ النّيَاطِينُ ، فَقَالُوا ما لَكُمْ ؟ فَقَالُوا (١١٠ السّياطِينُ ، فَقَالُوا ما لَكُمْ ؟

(۱) سُورَةُ إِنَّا معه

مها 1 سورة نوح مها

(١٠) وَكُذَّ الِكَ كُبَارُ اللهِ

(٣) بَعْضُهُ

(٤) بَابُورَدُّاوَ لَأَسُواعًا

وَ لاَ يَمُونُ وَيَمُونَ حَدَّتَنِي

(٥) بدُومَةِ

(١) يالجرُف

(٧) وَأَشْرُدُ

م. (۸) وَنُسِحَ

(٩) سُورَةً

(۱۰) لُنداً

كذا ق اليونينية وكانه جمع لاند كسجد حمع ساجد اه مسهامش الاصل •ونى الحل وهي قراءةغير سميةمن أربع قراءات تماهاص الفرمايكتيه

> ميم لا (11) قالوا

وَقَالَ ثُعَبَاهِيدٌ: وَتَبَنَّلْ أَخْلِصْ. وَقَالَ الْحَسَنُ أَنْكَالاً قُيُودًا، مُنْفَطِرٌ بِو مُثْقَلَةٌ بِهِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : كَثِيبًا مَهِيلًا ، الرَّمْلُ السَّاثِلُ ، وَبِيلًا شَدِيدًا ، مِ

 را) نقال

(۲) وَالْمَدَّ ثَرِ (۲) سُورَةُ الدَّ ثَرِ (۲) سُورَةُ الدَّ ثَرِ (۱) الْقَسُّورَةُ قَسُورِ (۱) الْقَسُّورَةُ قَسُورِ (۱) وَتَسَوَّرُهُ الصَّوْتُ من غير رفم. (٧) حدثي (٦) الَّذِي خَلَقَ (٤) کرسی مح (٠) باب قوله

جاوَرْتُ بِحِرَاء ، فَالَمَّا قَضَيْتُ جِوارِي هَبَطْتُ فَنُودِيت فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيني فَلْمُ أَلَا شَبْنًا ، وَنَظَرْتُ عَنْ شِمَالِي فَلَمْ أَرَ شَبْنًا ، وَنَظَرْتُ أَمامِي فَلَمْ أَرَ شَبْنًا ، وَنَظَرْتُ حَلْقِ فَلَمْ أَرَشَبْنًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَرَأَيْتُ شَبْئًا ، فَأَنَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثْرُونِي وَصُبُوا عَلَيَّ مَاءٍ بَارِدًا ، فَالَ فَدَثَّرُونِي وَصَبُوا عَلَيَّ مَاءٍ بَارِدًا ، قَالَ قَنْزَلَتْ : كَا أَيُّهَا الْدَّيْرُ ثُمْ قَأْنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ \* قُوْلُهُ : ثُمْ قَأْنْذِرٌ حَرِثْنِ (١١ مَخَذُ بْنُ بَشَار حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِي وَغَيْرُهُ قَالاً حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ يَحْيُّ بْن أَبِي كَشِيرِ عَنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ أُلَّةٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ عَلْكَ قال جاوَرْتُ بِحِرَاء مِثْلَ حَدِيثِ عُمْانَ بْنِ عَمَرَ عَنْ عَلِّي بْنِ الْمَارَكِ \* (٢) وَرَبَّكَ فَكُبَّرْ مَرْثُ إِسْفُقُ بْنُ مَنْصُور حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّبَدِ حَدَّثَنَا حَرْبٌ حَدَّثَنَا يَحْبِي قَالَ سَأَلْتُ أَبَا سَلَمَةَ أَيُّ القُرْآنِ أُنْزِلَ أَوَّلُ ؟ فَقَالَ بَا أَيُّهَا الْدُنَّرُ ، فَقَلْتُ أُنْبَعْتُ أَنَّهُ أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ، فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ سَأَلْتُ جابِرَ بْنَ عَبْدِ ٱللَّهِ أَيُّ الْقُرْآنِ أَنْزِلَ أَوَّلُ ؟ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِ ، فَقُلْتُ أُنْبِئْتُ أَنَّهُ أَوْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ "، فَقَالَ لاَ أُخْبِرُكَ إِلا الله عَلَى الرُّعْرِيُّ مِا قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ جَاوَرْتُ في حِرَاءِ فَلَمَّا قَضَيْتُ جِوَارِي ا هَبَطْتُ فَإُسْتَبْطَنْتُ الْوَادِي فَنُودِيتُ فَنَظَرْتُ أَمامِي وَخَلْنِي وَعَنْ يَمِينِي وَعَنْ شِمَالِي كَاإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشُ (٤) بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، فَأَتَيْتُ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ دَثُّرُونِي وَصُبُوا عَلَى مَاءَ بَارِدًا ، وَأُنْزِلَ عَلَى : يَا أَيُّهَا الْمُدَّرِّرُ فَمْ ۖ فَأَنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبَّرْ \* " وَثِياً بَكَ فَطَهِّرْ مُرْثُ اِيَحْنِي بْنُ بُكَبِّرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْل عَن أَبْن شِهاب وَحَدَّثَنَى عَبْدُ ٱللهِ بْنُ كُمَّد حَدَّثَنَّا عَبْدُ الرَّزَّاق أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَن (٦) الزُّهزي وَأَخْبَرَ نِي (٧) أَبُوسَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَنْ جابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا قال سَمِنْتُ النِّي مَنْ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ كَتْرَوِ الْوَحْي فَقَالَ في حَدِيثِهِ فَبَيْنَا أَمَّا أَمْشِي إِذْ

تعنيفتُ صَوَنَا لَمِنَ السَّمَاء ، فَرَفَعْتُ رَأْسِى ، فَإِذَا اللَّكُ الَّذِي جَاءِنِي بِحِرَاء ، جالِسُ عَلَى مَرُوسِي عَبَنُ السَّمَاء وَالْأَرْضِ جَنَيْنُ ثُلَا مُنْ وَعَبَا فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُونِي الْمَدَّرُونِي ، فَأَنْوَلَ اللهُ تَعَالَى ٣٠ : يَا أَيُّهَا الْمُدَّرُ إِلَى وَالرِّجْوْ قَالُمَ وَبَلُ أَنْ تُفْرَضَ الْمَدَّالُ وَقَالَ الرَّجْوُ وَالرَّجْسُ الْمَدَّالِ الصَّلاةُ وَهِي الْأَوْنَانُ بِهِ قَوْلُهُ ٣٠ وَالرِّجْوَ فَاهُمُو يَقَالُ الرِّجْوُ وَالرَّجْسُ الْمَدَّالِ الصَّلاةُ وَهِي الْأَوْنَانُ بَهِ مَوْلُهُ ٣٠ وَالرَّجْسُ الْمَدَّالِ قَالَ الرَّبْ وَالرَّجْسُ الْمَدَّالِ السَّمَاء وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ الْبُنْ شِهَابِ سَمِعْتُ أَبَا اللَّيْنَ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ الْبُنْ شِهَابِ سَمِعْتُ أَبَا اللَّيْنَ عَنْ عُقَيْلِ قَالَ الْبُنْ شِهَابِ سَمِعْتُ أَبَا اللَّهُ مَنْ وَاللَّهُ مَنْ عُنْ اللَّهُ عَنْ عُقَيْلُ قَالَ الْبُنْ شَهِابِ سَمِعْتُ أَبَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ عُقَيْلُ قَالَ الْبُنْ شَهِابِ سَمِعْتُ أَبَا اللَّهُ عَنْ وَعَلَى عَنْ عُقَيْلُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَا وَعَلَى اللَّهُ وَاللَا أَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

( سُورَةُ الْقِيامَةِ )

وَقُو اللهُ : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَالَكَ لِتَمْجَلَ بِهِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَاسٍ : سُكَدًّى مَمَلً ، لاَ وَزَرَ لاَ حِمْنَ صَرَّتُ الْحَمَدُى لَيْفُنْجُرَ أَمامَهُ سَوْفَ أَنُوبُ سَوْفَ أَعْمَلُ ، لاَ وَزَرَ لاَ حِمْنَ صَرَّتُ الْحَمَدُى لَيْ لَيْفُنْجُرَ أَمامَهُ سَوْفَ أَنُوبُ سَوْفَى بْنُ أَبِي عالِيسَةَ ، وَكَانَ ثِقَةً عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النّبِي عَلَيْقِ إِذَا نَوَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَهُ ، عَبَاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النّبِي عَلَيْقِ إِذَا نَوَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ حَرَّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ وَوَصَفَ سَفَيْكَ لُهُ مُونِي عَنْ أَنْ يَحْفَظُهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ وَوَصَفَ سَفَيْكَ لُهُ مِيْدُ أَنْ يَحْفَظُهُ ، فَأَنْزَلَ اللهُ : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ فَوَلَهُ وَقُوا آلَهُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى بِهِ اللهَ اللهُ عَنْهُ وَقُوا آلَهُ مُرَاكًا لَهُ عَبَالِ عَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْهُ مَوْنَ اللهُ مُنْكَى اللهُ عَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى اللهُ عَلَيْهُ مَوْنَ آلَهُ مُ اللهُ عَنْ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مُوسَى اللهُ مَنْ أَلْهُ مُنَالِقُ مَوْنِ لِهِ تَمَالَى : لاَ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ قَالَ أَنْ مُعَلِيلًا مَنْ عَنَالَ أَنْ مُعَلِيلًا مَنْ عَنْ أَنْ مُعَلِيلًا مَنْ عُمَالًا أَنْ مُعَلِلُهُ وَلَهُ مَالِلُهُ عَلَى اللّهُ مُوسَى عَنْ إِسَانَكَ قَالَ وَقَالَ أَنْ مُعَلِيلًا لَهُ مُ اللّهُ مُوسَى عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

(۱) بَجْشِئْتُ (۲) عن وجل (۲) بَابُ (۵) نولهٔ أمنى سمعت كذا الدخ المطالصيعة بدول اذ هنا كتبه مصحعه (۵) قُمْ فَأَ نَذْرِدْ (۵) مَا بُون (۲) بَابُ (۷) نَرْلَ

لِسَانَكَ، يَخِشْى أَنْ يَنْفَلِتَ (" مِنْهُ"، إِنَّ عَلَيْنَا جَعْمَهُ وَقُوْا آنَهُ"، أَنْ نَجِعْمَهُ في صَدْرك وَقُوا آنهُ أَنْ تَقُر الله عَلَيْهِ فَا تَبْع فَوْل أَنْول عَلَيْهِ فَا تَبْع فَوا آنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ نُبَيِّنَهُ عَلَى لِسَانِكَ ﴿ قَوْلُهُ ٣ فَإِذَا قَرَأُنَاهُ فَأُتَّبِعُ قُرْآنَهُ ﴿ . قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ : قَرَأْنَاهُ يَتَنَّاهُ ، قَأْتَبْعُ أَعْمَلُ بِهِ مَرْثُ فَتَنْبَةً بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى أَنْ ِ أَبِي مَانِشَةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ : لَا تُحَرَّكُ بِهِ لِسَانَكَ ا لِتَمْجَلَ بِهِ . قَالَ كَانَ رَسُولُ ٱللَّهِ يَرَا إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَةُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ ، وَكَانَ يُمْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْرَلَ ٱللهُ الآيةَ الَّتِي في لا أُفْسِمُ يَوْمِ الْقِيامَةِ ، لاَ تُحَرِّكُ بهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَعْمَهُ وَقُرْآ نَه ، قالَ عَلَيْنَا أَنْ تَجِعْمَهُ فِي صَدْرِكَ وَقُرْآلَهُ كَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَأُنَّبِعْ قُرْآلَهُ كَإِذَا أَنْزُلْنَاهُ فَأُسْتَمِعْ ثُمَّ الله المعنالهم إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ، عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بِلِسَانِكَ ، قالَ فَكَانَ إِذَا أَتَاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ فَإِذَا ذَهِيَ قَرَأُهُ كَمَا وَعَدَهُ ٱللهُ (٣) أَوْنَى لَكَ فَأُوْلَى تَوَعَّلُهُ . أَ ¿( <sup>(1)</sup> هَلُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ <sup>(0) \*</sup>) ِ

> يُقَالُ مَعْنَاهُ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ وَهَلْ تَكُونُ جَعْداً وَتَكُونُ خَبَراً ، وَهٰذَا مِنَ الْخَبْرِ يَقُولُ كَانَ شَيْئًا فَلَمْ يَكُنْ مَذْ كُورًا ، وَذَٰلِكَ مِنْ حِينِ خَلَقَهُ مِنْ طِينِ إِلَى أَنْ يُنْفَخَ فِيهِ الرُّوحُ ، أَمْسَاجِ الْأَخْلاَطُ ما الرَّأَةِ وَما الرَّجُلِ الدَّمْ وَالْعَلَقَةُ ، وَيُقَالُ إِذَا خُلِطَ مَشِيخٍ ، كَقَوْلِكَ (" خَلِيطٌ وَتَمْشُوخٌ مِثْلُ عَنْلُوطٍ ، وَيُقَالُ (" سَلاَسِلاً وَأَغْلَالًا وَكُمْ يُجْدِ بَعْضُهُمْ ، مُسْتَطِيرًا ثُمْتَدًا الْبَلاَءِ وَالْقَمْطَرِيرُ الشَّدِيدُ ، يُقَالُ يَوْمْ قَمْطَرِيرٌ وَيَوْمٌ ثُقَّاطِرٌ ، وَالْعَبُوسُ وَالْقَمْطَرِيرُ وَالْقُمَاطِيرُ ، وَالْعَصِيبُ أَشَدُ ما يَكُونُ مِنَ الْأَيَّامِ فِي الْبَلاَّهِ ، وَقَالَ مَعْمَرُ مُ أَسْرَهُمْ شَدَّةُ الْخَلْق ، وَكُلُّ شَيْءِ شَدَدْتَهُ مِنْ ِ قَتَبِ (<sup>(۱)</sup> فَهُوْ مَأْسُورٌ .

(۲) مزوجل (٤) سورة (7) **ك**توله

قوله حين ضبط فى النسخ بالجر لا بالنتح على البناء اه

# ( ('' وَالْمُوْسَلاَتِ )

وَقَالَ عُاهِدٌ: جِمَالاً مُ حَبَالٌ ، أَرْكُمُوا صَلُّوا ١٠ لاَ يُصَلُّونَ ، وَسُئِلَ أَبْنُ عَبَّاسِ لاَ يَنْطِقُونَ، وَأُللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ، الْيَوْمَ نَخْيْمُ (")، فَقَالَ إِنَّهُ ذُو أَلْوَانٍ ، مَرَّةً يَنْطِقُونَ ، وَمَرَّةً يُخْتَمُ عَلَيْهِمْ حَرِيثَى (٤) مَمْوُدُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ أَلَّهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةٌ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ (٥) أَنَّهُ عَلِيَّةً وَأَنْرُ لَتْ (٥) عَلَيْهِ وَالْمُ سَلاَتِ ، وَإِنَّا لَتَتَلَقَّاها مِنْ فِيهِ خَفْرَجَتْ حَيَّةٌ ۚ فَأَ بُنَدَرْ نَاهَا فُسَبَقَتُنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللَّهِ عَلِيَّ وُقِيت شَرَّكُمُ كَمَا وُقِيتُمْ شَرَّهَا مَرْثُ عَبْدَهُ بْنُ عَبْدِ أَللهِ أَخْبَرَ نَا يَعْنِي بْنُ آدَمَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ مَنْصُورٍ بِهِذَا وَعَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِاللهِ مِثْلَهُ \* وَتَا بَعَهُ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ . وَقَالَ حَفْضٌ وَأَبُو مُمْاَوِيَةً وَسُلَمْانُ أَنْنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ. قالَ (٧) يَعْنِي بْنُ حَمَّادٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ إِبْرَاهِمِ عَنْ عَلْقَمَةً عَنْ عَبْدِ اللهِ . وَقَالَ أَبْنُ إِسْحُقَ عَن عَبْدِ الرَّ مْنِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ مَرْثُ اللهِ عَرْبُهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ عَلْمَ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِي اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِي عَنْ عَبْدُ عَلْمَ عَلَا عَبْدِ عَنْ عَبْدِ عَنْ عَبْدِ عَلْمَ عَلَا عَالْعَلْمِ عَلَا عَا عَلَا عَا الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَمْنُودِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بَيْنَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ في غار ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُسْلَاتِ ، فَتَلَقَّيْنَاهَا مِنْ فِيهِ ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْب بِهَا ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ ، فَقَالَ رَسُولُ أُللهِ عَلِي عَلَيْكُمُ أَقْتُلُوها ، قالَ فَا بْتَدَرْ نَاها فَسَبَقَتْنَا ، قَالَ فَقَالَ وُقِيَتُ شَرَّكُ كُمَّا وُقِيتُمْ شَرَّهَا \* ( " قَوْلُهُ : إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَّرِ كَالْقَصْرِ مَرْشُ الْحُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا (١) سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عابِسِ قالَ سَمِعْتُ أَنْ عَبَّاسٍ : إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرِ كَالْقَصَرِ . قَالَ كُنَّا نَرْفَعُ الْخَشَبَ بِقَصَرِ ثَلاَّتَةً أَذْرُعِ أَوْ أَقَلْ فَنَرْفَعُهُ لِلِشِّتَاء فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ﴿(١٠) قَوْلُهُ : كَأَنَّهُ جِمَالاَتْ مُفْرَدُ مَرْثُ (١١)

(1) سُورَة (2) سُورَة (3) الْأَرَادِة (4) الْأَرَادِة (5) الْأَرَادِة (6) الْأَرَادِة (7) بالبرد (8) بالبرد (9) بالبرد (1) بالبرد (1) بالبرد (1) بالبرد (1) بالبرد (2) بالبرد (3) بالبرد (4) بالبرد (5) بالبرد (6) بالبرد (7) بالبرد (8) بالبرد (9) بالبرد (1) بالبرد (1) بالبرد (1) بالبرد (2) بالبرد (3) بالبرد (4) بالبرد (5) بالبرد (6) بالبرد (7) بالبرد (8) بالبرد (9) بالبرد (1) بالبرد (1) بالبرد (1) بالبرد (1) بالبرد (2) بالبرد (3) بالبرد (4) بالبرد (5) بالبرد (6) بالبرد (7) بالبرد (8) بالبرد (9) بالبرد (1) بالبر

عَمْرُو بْنُ عَلَى ۚ حَدَّثَنَا يَحْنِي أَخْبَرَنَا شُفْيَانُ حَدَّثَنَى عَبْدُ الرَّحْمُنِ بْنُ عَابِسِ سَمِيْتُ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : تَرْمِي بِشَرَدِ (١) وَكُنَّا نَعْبِدُ إِلَى الْخَشَبَةِ (١) الْأَثْبِ وَفَوْقَ (٢) ذَٰلِكَ فَنَوْفَعُهُ لِلشَتَاء فَنُسَمِّيهِ الْقَصَرَ ، كَأَنَّهُ جِمَالاَتْ صُفْرٌ حِبَالُ السَّفْن (١) أَوْ فَوْقَ تُجْنَعُ حَتَّىٰ تَكُونَ كَأُوْسَاطِ الرِّجالِ ﴿ ( \* قَوْلُهُ : هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطَقُونَ مِرْثُنَا اللَّهِ الرَّجالِ ﴿ ( \* ) قَوْلُهُ : هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطَقُونَ مِرْثُنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِ الل عُمِرُ بْنُ حَفْضِ (٦) حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قَالَ يَنْهَا نَحُنُ مَعَ النَّبِي عَلَيْ فَ غَارٍ ، إِذْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ وَالْمُوسَلاَتِ ، فَإِنَّهُ اللَّهِ غِياتُ لَيَتْلُوهَا وَإِنَّى لَأَتَلَقَّاهَا مِنْ فِيهِ، وَإِنَّ فَاهُ لَرَطْبُ بِهَا ، إِذْ وَثَبَتْ (٧) عَلَيْنَا حَيَّةُ ، الله وَثَبَ فَقَالَ النَّيُّ عَلِيَّ أَفْتُلُوهَا (" قَا بُتَدَّرْنَاهَا فَذَهَبَتْ ، فَقَالَ النَّبُّ عَلِيٌّ وُقِيَتْ شَرَّكُمُ كَمَّا وُقِيتُمْ شَرَّهَا ، قالَ مُمَرُ حَفظْتُهُ (١) مِنْ أَبِي في غادِ بِمِنَّى . ( (١٠٠ عَمَّ يَنَسَاءُلُونَ )

قَالَ (١١١ مُجَاهِدٌ : لاَ يَرْجُونَ حِسَابًا لاَ يَخَافُونَهُ ، لاَ يَلْكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ، لا يُكَالْمُونَةُ (١٣) إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُمْ (١٣) . وَقَالَ أَنْ عَبَّاس : وَهَاجًا مُضِيئًا (١١) ، عَطَاء حِسابًا ، جَزَاء كافيًا ، أَعْطَانِي ما أَحْسَبَنِي ، أَيْ كَفَانِي \* (١٠) يَوْمَ يُنْفَخُ في الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْرَاجًا زُمَرًا حَرْشَى (١٦) عُمَّدُ أَخْبَرَنَا أَبُومُعَاوِيةَ عَن الْأَعْمَسُ اللهُ (١٢) صَوَابًا حَقَّافِ الدُّنْيَا عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ مَا بَيْنَ النَّفْخَتَيْنِ أَرْبَعُونَ ، قَالَ أَرْبَعُونَ يَوْماً ؟ قَالَ أَيُّتُ ، قَالَ أَرْبَعُونَ شَهْرًا ؟ قَالَ أَيَنْتُ ، قَالَ أَرْبَمُونَ مَتَنَّةً ؟ قَالَ أَيَدْتُ . قَالَ ثُمَّ يُنْزِلُ ٱللهُ مِنَ السَّمَاء ماء ، فَيَنْبُنُونَ كَا يَنْبُتُ الْبَقْلُ ، لَيْسَ مِنَ الْإِنْسَانِ شَيْء إِلَّا يَسْلَى ، إِلَّا عَظْمًا (١٧) وَاحِدًا وَهُوَ عَجْبُ الْدُّنب وَمِنْهُ يُرَكِّبُ الْحَلْقُ بَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(١) كالْقَصِّرِ قالَ

(٤) الفاعساكنة فالبونينية

(٨) أَقْتُلُوهُ

(٩) حَفَظْتُ

(١٠) سُورَةً

(١٢) لاَ يَمْلِكُونَهُ ا

و عميل يعير

عَسَقَتْ عَينَهُ وَيَغْسَقُ الجُرْخُ يَسِيلُ كَأَنَّ الْفُسَاقَ وَالْفُسِيقَ وَاحِدْ

هه ه (۱۰) بَاب

17) Liss (17)

(١٧) عَظَمْ وَاحِيْهُ

#### ( (١) وَالنَّازِعاتِ )

وقالَ مُجَاهِدُ : الآية الْكُبْرَى عَصاهُ وَيَدُهُ ، يُقَالُ النّاخِرَةُ وَالنّخِرَةُ سَوَالاً مِثُلُ الطّامِعِ وَالطّبِعِ ، وَالْبَاحِلِ (٢) وَالْبَخِيلِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ : النّخِرَةُ الْبَالِيةَ وَالنّاخِرَةُ الْبَالِيةِ وَالنّاخِرَةُ الْبَالِيةِ وَالنّاخِرَةُ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَالنّاخِرَةُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

( آسَةِ (۰) )

عَبَسَ (١) كُلَّحَ وَأَعْرَضَ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مُطَهَّرَةٌ لاَ يَعَشُهَا إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ وَهُمُ اللَّارِٰكَةُ، وَهُذَا مِثْلُ قَوْلِهِ فَالْمُدَّرَاتِ أَنَّ الْمَلْمِيُ لَمَنْ مَمَلِهَا أَيْضًا ، سَفَرَةٌ إِلاَّ الْمُطَهِّرَةً لِانَّ الصَّحْفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ ، عَفُولِ التَّطْهِيرُ لِمَنْ مَمَلِها أَيْضًا ، سَفَرَةٌ (١) اللَّارِٰكَةُ وَالصَّحْفَ يَقَعُ عَلَيْهَا التَّطْهِيرُ ، عَفُولَ التَّطْهِيرُ لَمَنْ مَهُمْ ، وَجُعِلَتِ اللَّالِائِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوحْيِ وَاحِدُهُمْ سَافِرِ ، سَفَوْتُ أَصْلَحْتُ مَيْنَهُمْ ، وَجُعِلَتِ اللَّائِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوحْيِ وَاحِدُهُمْ سَافِرِ ، سَقَوْتُ أَصْلَحْتُ مَيْنَهُمْ ، وَجُعِلَتِ اللَّائِكَةُ إِذَا نَزَلَتْ بِوحْيِ اللَّهُ وَتَأْدِيتِهِ (١) كَالسَّفِيرِ اللَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ الْقَوْمِ . وَقَالَ اَبْنُ عَبَّاسٍ : . تَوَعَدَّى تَفَاقَلُ عَنْهُ وَقَالَ مُعْرَةً ، مُسْفُورَةٌ مُشْرِقَةٌ ، بِأَيْدِي سَفَرَةٍ . وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : كَتَبَةٍ أَسْفَارًا كُتُبًا ، وَقَالَ مُكُمُ اللَّهُ مَعُلُولُ مُعَلِّى اللَّهُ وَاحِدُ الْأَمْفَارِ سِفُرْ فَرَقُ الْمُ مُ مَا مُنَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَعُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا مَنَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَ

(۱) سُورَهُ (۲) وَالنَّاحِلِ وَالنَّحِيلِ (۳) إِلَى أَثْرِ نَا الْأُولِ صِ (۵) الطَّامَّةُ تَطِيمُ عَلَى مَكُلِّ شَيْءٌ. عقده بكسر الطاء في المُستقبل (۵) سُورَةُ عَبَسَ بم الله الرحن الرحيم (۲) وتوتَى

(۸) وَتَأْدِيبِهِ

(a) البَرَرَةِ سِمَ

(۱) سورة. (٢) بم الله الرحن الرحم

(٧) يَكُنْسُ الفَّلِيُّ

(۸) سورة

(٩) بم الله الرحن الرحم

(١٠) وَقَرَآ

(11) أوْ طَوِيلُ أَوْ

(۱۲) سورة

(١٣) بنم أنه الرحن الرحيم صدة

(١٠) يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَّبُّ الْعَالِمَيْنَ

(١٦) رَسُولَ أَللَّهِ

ر (۱۷) منورَة

(١٩) بَابْ فَسَوْفَ بُحَاسَبُ

## ( (" إِذَا الشَّسْ كُوِّرَتْ (")

أَنْكُذَّرَتْ أَنْتَدَرَتْ . وَقَالَ الْحَسَنُ، سُجِّرَتْ ذَهَبَ (" مَاوَهُمَا فَارَ يَبْقُ (" قَطْرَةٌ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، الْمَسْجُورُ الْمُلُوءِ . وَقَالَ غَيْرُهُ ، سُجرَتْ أَفْضَى (٥) بَمْضُهَا إِلَى ا بَمْضِ فَصَارَتْ بَحْرًا وَاحِدًا، وَالْحُنَّسُ تَحْنُيسُ فِي مُجْرَاهَا (١) تَرْجِعُ وَتَكُنِسُ (٥) أُنْضِيّ نَسْتَتَرُ كَمَا تَكُنْسُ (٧) الطِّبَاء ، تَنَفَّسَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ ، وَالظَّنِينُ الْمَنَّمِمُ ، وَالضَّنِينُ المَّتَّبِيمُ الظِّبَاء ، تَنَفَّسَ أَرْتَفَعَ النَّهَارُ ، وَالظَّنِينُ الْمُتَّبِمُ ، وَالضَّنِينُ (٦) مِجْرَاهَا يَضَنْ بِدِ . وَقَالَ ثَمَرٌ ، النَّفُوسُ زُوِّجَتْ بُزَوَّجُ نَظِيرَهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، ثُمَّ قَرّاً ، أُحشرُ وا الَّذِينَ طَالَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ ، عَسْمَسَ أَدْبَرَ .

## ( ( أَذَا السَّمَاءُ أَنْفَطَّرَتْ ( )

وَقَالَ الرَّبِيعُ بْنُ خَتَيْمٍ ، كُفِّرَتْ فاضَتْ ، وَقَرَّأَ الْأَسْمَسُ وَعَاصِمْ ، فَعَدَاكَ بِالتَّخْفِيفِ، وَقَرَأُهُ (٥٠ أَهْلُ ٱلْحِجَازِ بِالنَّشْدِيدِ، وَأَرَادَ مُعْتَدِلَ الْخَلْق، وَمَنْ خَفَّفَ يَعْنِي فِي أَيِّ صُورَةٍ شَاء ، إِمَّا حَسَنْ ، وَإِمَّا تَبِيحُ (١١) وَطُو يِلْ وَقَصِيرٌ .

( (١٤٠ وَيْلِ لِلْمُطَفَّقَانَ (١١٠)

وَقَالَ مُجَاهِدٌ (١٤) ، رَانَ ثَبْتُ الْخَطَابَا ، ثُوِّبَ جُوزِي . وَقَالَ غَيْرُهُ الْمَطْفَفُ لا

يُوَفِّي غَيْرَهُ (٥٠) وَرُفْنِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْنُذِرِ حَدَّثَنَا مَعْنَ قَالَ حَدَّثَنَى مَالِكُ عَنْ نَافِعِ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ تُعَرَ رَضِي ٱللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيِّ (١٦) يَرْفِي قَالَ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالِمَينَ ، حَتَّى يَغِيبَ أَحَدُهُمْ في رَشْعِهِ إِلَى أَنْسَافِ أَذْنَيْهِ .

( (١٧٠) إذَا السَّمَاءِ أَنْشَقَّتْ )

قالَ (١٨) نَجَاهِية ، كِتَابَةُ بشِيالِهِ يَأْخُذُ كِتَابَةُ مِنْ وَرَاهُ ظَهْرِهِ ، وَسَقَ جَمَعَ مِنْ دَابَّةٍ ، ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ لاَ يَرْجِع إِلَيْنَا ۞ (١١) مِرْشُ عَمْرُو بْنُ عَلِيَّ حَدَّثَنَا يَحْنِي عَنْ غُمَّانَ بْنِ الْأَسْوَدِ قَالَ مَعِيْتُ أَبْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ سَمِيْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ المحسابًا بَسِيراً أَ عَنْهَا قَالَتَ سَمِيْتُ النِّي عَلَيْ عَرْفُ ( سُلَيْهَا أُن بُنُ حَرْبِ حَدَّيَنَا عَمَّادُ بِنُ زَيْدِ عَنْ الْمُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عائِشَةَ عَنِ النِّي عَلَيْ عَرَفُ ( " مُسَدَّدٌ عَنْ يَمْنِي أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ مِنْ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ مِنْ أَبِي مُنِيَّرَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا قالَتْ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَيْسَ أَحَدُ بُحَاسَبُ إِلاَّ هَلَكَ قالَتْ قَلْتُ قَلْتُ رَضِى اللهُ عَنْهَا مَن أُولِي كَتَابَهُ إِلَّا مُلْكَ قَالَتْ قَلْتُ وَلَا اللهُ عَنْ وَجَلّ ، فَأَمَّا مَن أُولِي كِتَابَهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

( () الْبُرُوجُ ) وَقَالَ مُجَاهِدُ الْأُخْدُودِ شَقَ فَى الْإَرْض ، فَتَنُوا عَذَّبُوا ﴿ () الطَّارِقُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ذَاتِ الرَّجْعِ سَحَابٌ يَرْجِعُ (٦) بِالْطَرِ ، ذَاتِ (٧) الصَّدْعِ تَتَصَدَّعُ

بِالنَّبَاتِ /

( "سَبْحِ أَسْمَ رَبُّكَ ")

ا مَدَّثُنَا عَبُدَانُ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبِي عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُوّلُ مِن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصِحَابِ النِّبِي عَلَيْهِ مُصْعَبُ بْنُ مُمَمَعْ وَأَبْنُ أُمِّ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُوّلُ مِن قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ أَصِحَابِ النِّبِي عَلَيْهِ مُصْعَبُ بْنُ مُمَمَعْ وَأَبْنُ أُمِّ مَمَعْ مَنْ بُنُ الْخَطَّابِ مَكْنُومٍ يَغْمَلًا بُقُولُ اللّهُ وَسَعْدُ ثُمَّ جَاء عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَي عِشْرِينَ ثُمَّ جَاء النّبِي عَلَيْهِ فَلَ رَأَيْتُ أَهْلَ اللّهِ ينتَةِ فَرِحُوا بِشَيْء ، فَرَحَهُمْ بِدِ فَي عِشْرِينَ ثُمَّ جَاء النّبِي عَلَيْهِ فَلَ رَأَيْتُ أَهْلَ اللّهِ ينتَةِ فَرِحُوا بِشَيْء ، فَرَحَهُمْ بِدِ حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَاثِي تَقُولُونَ هَذَا رَسُولُ اللّهِ (١٠) قَدْ جَاء ، فَا جَاء حَتَّى رَأَيْتُ الْوَلَاثِي تَقَولُونَ هَذَا رَسُولُ اللّهِ (١٠) قَدْ جَاء ، فَا جَاء حَتَّى

(۱۱) وحدثنا (۱۱) وحدثنا

(١) کاب لَدُ ڪُنُ

مَلْبَقًا عَنْ مَلْبَقِ حَدَّانِي

(٤) سورة

(e) سورة مدلا

(٦) تَوْجِع ُ ( سِمَا

(٧) وَذَاتِ

سه (۸) سورة

(٩) الاعلى

(10) ليس فى نسسخ الخط جملة صلى الله عليه وسلم ومي ثابتة لنبر أبى ذر قَرَأْتُ مَنبِّح ِ أَمْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى فَي سُورِ مِثْلِهِا أَ

( (١) هَلُ أَتَاكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ ، عَامِلَة أَنَاصِبَة النَّصَارَى ، وَقُالَ مُجَاهِد ، عَيْنُ آنِيَة بِلَغَ إِنَاهَا وَحَانَ شُرْبُهَا ، حَمِيم آنِ بَلَغَ إِنَاهُ ، لاَ يُسْمَعُ فِيهَا لاَّ فِيهَة شَمَّا "، الضَّرِيعُ نَبْتُ يُقَالُ لَهُ الشَّبْرِقُ يُسَمِّيهِ أَهْلُ اَلْحِيجَازِ الضَّرِيعَ إِذَا يَبْسِيَ وَهُو سَمْ "، يُمُسَيْطِرٍ بِمُسَلَّطٍ وَيُقْرَأُ بِالصَّادِ وَالسَّينِ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ إِيَابَهُمْ مَرْجِعَةُمْ

( ( قَالْفَجْر )

وَقَالَ عُجَاهِدِ مَنْ اللّهِ عُذَابِ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

( (١٥٠ لا أفسم )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، ((۱) بِهِذَا الْبَلَدِ مَكَّةَ لَبْسَ عَلَيْكٌ مَا عَلَى النَّاسِ فَلِيهِ مَنَ الْإِنْمِ ا وَوَالِدِ آدَمَ ((۱۳) ، وَمَا وَلَدَ ، لِبَدَّا ((۱۱) كَنْبِرًا ، وَالتَجْدَيْنِ الْخَيْرُ وَالشَّرُ ، مَسْغَبَة ((۱۰)

را) حدة (١) سورة عل أتأك بيم الله الرحن الرحيم

> ا (۲) سورة

(١) يَعْنِي الْقَدِيمَةِ

ره) الدين م

(٦) الطَّمَنِيَّةُ

(۷) إِلَيْدُم

ر (۸) عَنْهُ

(٩) وَأَمْوَرُ

حسد (۱۰) وأدخله

اله) سورة (11)

(١٢) وَأَنْتَ حِلٌ بِهِذَا

الْبَلَدِ بِمُكُنَّةً

(۱۲) آدم

(١٤) لُبَدَّاً

(١٥) مَسْفَيَّةٍ بَجَاعَةً

المام ا

عَبَاعَةٍ مَثْرَبَةً السَّاقِطُ فَى التَّرَابِ، يُقَالُ فَلاَ أَفْتَحَمَ الْمَقَبَةَ ، فَلَمْ يَقْتَحِمِ الْمَقَبَةَ فَى الدُّنْيَا ، ثُمَّ فَسَرَ الْمَقَبَةَ فَقَالَ ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْمَقَبَةُ ، فَكُ رُقَبَةٍ ، أَوْ إِطْمَامُ فَى يَوْمِ فِي مَسْفَبَةٍ

( ( والشَّمْسُ وَضَّاهَا ( اللَّهُ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، بِطَغُوْاهَا بِمَاصِيهَا ، وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا عُقْبَى أَحَدٍ وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، بِطَغُوْاهَا بِمَاصِيهَا ، وَلاَ يَخَافُ عُقْبَاهَا عُقْبَى أَحْدِهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى بْنُ إِسْمُمِيلَ حَدَّنَنَا وُهَيْبُ حَدَّنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ عَلَيْ بْنُ وَمْعَة ، وَمَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ وَمْعَة ، وَمْعَة أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِي عَلَيْ يَغُطُبُ وَذَ كَرَ النَّافَة وَالَّذِي عَقْرَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ إِذِ انْبُعَثَ أَسْعُ النَّبِي عَلَيْ الْمُعْدِ ، مِثْلُ أَبِي وَمْعَة ، وَوَالَ المَّاهِ فَقَالَ يَمْدُ أَحَدُكُم ، فَي صَحِيهِم \* (\*) مِنَ الضَّرْطَة ، وقالَ لَمَّ يَضْحَكُ أَحَدُكُم وَمِنْ الضَّرْطَة ، وقالَ لَمَّ يَضْحَكُ أَحَدُكُم وَمِنْ الْمَوْمِ ، ثُمَّ وَعَظَهُم فَى صَحِيهِم \* (\*) مِنَ الضَّرْطَة ، وقالَ لَمَّ يَضْحَكُ أَحَدُكُم وَمَا وَيَة حَدَّيَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَة ، قالَ النَّي مُثِلُ أَبِي رَمْعَة عَمَّ الرُّبيرِ بْنِ الْعَوَّامِ .

( (0) وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْثَى (٦)

وَقَالَ أَبُنُ عَبَاسِ (٧) ؛ بِالْحُسْنَى بِالْخَلَفِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، تَرَدَّى مات ، وَتَلَظَّى اللهِ تَوَهِيَّجُ ، وَقَرَأُ عُبَيْدُ بُنُ عُمَيْدِ تَتَلَظَّى ﴿ (٨) حَرَّتُ قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةً حَدَّنَنَا شُفْيَانُ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فَى نَفَر مِنْ أَصِحاب عَبْدِ اللهِ عَنْ الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ دَخَلْتُ فَى نَفَر مِنْ أَصِحاب عَبْدِ اللهِ الشَّأَمَ فَسَمِعَ بِنَا أَبُوالدَّرْدَاء فَأَتَا نَافَقَالَ أَفِيكُم مَنْ يَقُرُأُ ؟ فَقُلْنَا نَمَع ، قالَ (١٠) فَأَيْكُم أَنْ يَقُرُأُ ؟ فَقُلْنَا نَمَع ، قالَ وَأَنَّا كَمُ وَاللّه وَالدَّكُم وَاللّه وَالدَّكُم وَاللّه وَالدَّكُم وَاللّه وَالدَّكُم وَاللّه وَالدَّكُم وَاللّه فَيْ عَلَيْتُ عَلَى وَالدَّكُم وَاللّه فَيْ وَالدَّكُم وَاللّه فَيْ وَاللّه وَالْكُولُ اللّه وَاللّه وَال

(۱) سُورة مي

(٢) يسم الله الرحين الرحيم ا

المُعَدِّدِ (۲)

(١) صَحِكَ

(ه) سورة بعد

(7) يسم الله الرحمن الرسيم مع

(٧) و كُذَّبَ

((۸) بَابُ وَالنَّهَارِ إِذَا تَحَيَّرُ

(٩) فقال • هــذه الرواية الم يخرح لها في اليونينية وهي عتملة لأن تكون بدل قال المداخسة على أيكم أو أنت المكونهما في اليونينية في سطر واحد اه من هامش الاصل وجعلها الفسطلاتي بدل الاخبرة وكذا هي في بعض النسخ

ِ (١٠) بَاكِ \* (١١) أَثْنُ حَفْصِ (۱). أَخْفَظُ فَا شَارُوا ِ
(۲) بُرِيدُو نَنِي
(۲) بَرِيدُو نَنِي
(۲) بَالْبُ وَ الْإِيدُ وَسَدُّقَ وَالْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمِدُ وَالْمِدُ وَالْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُعُولِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْم

ملحقة بين الاسطر يع

حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَحْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِمِ قَالَ قَدِمَ أَصْحَابٌ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى أَبِي النّرْدَاء فَطَلَبَهُمْ فَوَجَدَهُمْ فَقَالَ أَيْكُمْ يَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ عَبْدِ أَنَّهِ ؟ قَالَ كُلُّنَا ، قالَ فَأَيْكُمْ يَحْفَظُ (١) وَأَشَارُوا إِلَى عَلْقَمَةَ ، قَالَ كَيْفَ سَمِيتَهُ يَقْرَأُ وَٱللَّيْلِ إِذَا يَنْشَى قَالَ عَلْقَمَةُ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْيُ ، قَالُ أَشْهَدُ أَنَّى تَعَيِّتُ النِّبِّ عَلِيَّ يَقْرَأُ هَكَذَا وَهُو لا مِرْ يدُونِي (١) عَلَى أَنْ أَقْرَأً وَمَا خَلَقَ اللَّهُ كَرِّ وَالْأَنْيُ ، وَاللَّهِ لاَ أَتَا بِشَهُمْ ﴿ (" قَوْلُهُ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُنَّتَى حَرْثُ اللَّهِ مُنتَيْم مِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَسَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُنْ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ فَي بَقِيعِ الْفَرْقَدِ في جَنَازَةٍ ، فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، فَقَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلَا نَتَّكُلُ ؟ فَقَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرُ ثُمَّ قَرَأً: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأَتَّى (<sup>4)</sup> وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى إِلَى قَوْلِةِ لِلْمُسْرَى \* (<sup>6)</sup> طَرْثُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْن عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّعْمَٰنِ عَنْ عَلَى ۗ رَضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا قُمُودًا عِنْدَ النَّبِّ مِنْ فَذَ كَرَ الْخَدِيثَ (٢) \* (٧) فَسَنُيسَرُهُ لِلْيُسْرَى مَرْثَ بِشُرُ بْنُ عَالِي أَخْبَرَ نَا (١٠ مُحَدَّدُ بْنُ جَعْفَر حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَمْ إِنْ عَنْ سَمَدْ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّ هُن السُّلَمِي عَنْ عَلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَن النَّبِيِّ مِنْ إِلَّيْهِ أَنَّهُ كَانَ في جَنَازَةٍ فَأَخَذَ عُودًا يَنْكُثُ في الْأَرْضِ فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ ، أَوْ مِنَ الجَنَّةِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَنْكِلْ ، قَالَ أَعْمَلُوا فَكُلُّ مِيسَّرْ ، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحَسْنَى الآية قَالَ شُعْبَةُ وَحَدَّثَنَى بِهِ مَنْصُورٌ فَلَمْ أَنْكِرِهُ مِنْ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ \* ( وَأَمَّا مَنْ جَيْلَ وَاسْتَنْنَى مِرْشَ يَعْنِي حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَحْمَشِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّهُنِ عَنْ عَلِي عَلَيْهِ (١٠) السَّلاَمُ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبَيُّ عَلِي فَقَال

ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ إِلاَّ وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ فَقُلْنَا (١) يَا رَسُولَ أَفَلاَ نَشَّكِلُ ؟ قَالَ لا أَعْمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرٌ . ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّقَىٰ وَصَدَّقٌ بِالْحُسْنَى فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْبُسْرَى إِلَى قَوْلِهِ فَسَنْيَسِّرُهُ لِلْمُسْرَى ﴿ (٢) قَوْلُهُ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى وَرَثْنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ سَعْدِ أَبْنِ عُبَيْدَةً عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ السُّلَمِيِّ عَنْ عَلَى ۗ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا في جَنَازَةٍ فَ بَقِيعِ الْفَرْ قَدِ فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ فَقَمَدَ وَقَمَدْنَا حَوْلَهُ وَمَمَّهُ مِحْصَرَةٌ فَنَكُسَ عَنَىكُتُ بِيخْصَرَتِهِ ، ثُمَّ قالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وَما مِنْ نَفْس مَنْفُوسَةٍ إِلاَّ كُتِبَ مَكَانُهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَ إِلاَّ ٣٠ قَدْ كَتِبَتْ شَقِيَّةً أَوْ سَمِيدَةً (١) قالَ رَجُلُ يَا رَسُولَ اللهِ أَفَلاَ نَتَكُولُ عَلَى كِتَا بِنَا وَنَدَعُ الْمَمَلَ فَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَادَةِ فَسَيَصِيرُ إِلَى (٠) أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ (٦) فَسَيَصِيرُ إِلَى عَملِ أَهْلُ الشَّقَاوَةِ ٣ ، قَالَ أَمَّا أَهْلُ السَّعَادَةِ فَيُبَسَّرُونَ لِعَمَلَ أَهْلُ السَّعَادَةِ ، وَأَمَّا أَهْلُ الشَّقَاوَةِ فَيُيسِّرُونَ لِمَلَ أَهْلِ الشَّقَاءُ (٨)، ثُمَّ قَرَأً: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَأُتَّى وَصَدَّفَ بِالْمُسْنَى الآية \* (٥) فَسَنُبُسِّرُهُ النُّسُري حَرِّثُ آدَمُ حِدَّثَنَا شُمْبَةُ عَنِ الْأَعْمَش قَالَ سَمِنْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْنِ السُّلَمِيُّ عَنْ عَلِيّ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ كَانَ النِّيمُ عَلِي فَي جِنَازَةٍ فَأَخَذَ شَبْنًا خَمَلَ يَنْكُنُتُ بِهِ الْأَرْضَ، فَقَالَ ما مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ ، إِلاَّ وَقَدْ كُتِبِ مَقْعَدُهُ مِنَ النَّادِ ، وَمَقْعَدُهُ مِنَ الجِّنَّةِ ، قَالُوا يَا رَسُولَ ٱللهِ أَفَلَا نَتَكِلُ عَلَى كِتَابِنَا وَنَدَعُ الْعَمَلَ ؟ قالَ أَعَمَلُوا فَكُلُّ مُبَسَّرٌ لِلَا خُلِقَ لَهُ ، أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّمَادَةِ فَيْيُسَّرُ لِمَكِي أَهْلِ السَّمَادَةِ ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاء فَيْلِسَّرُ (١٠) لِمَكِ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ (١١) ، ثُمَّ قَرَأً : فَأَمَّا مَنْ أَعْطَي وَاتَّقَ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى الْآيَةَ }

(١) قلنا (۲) كاب رَا أَوْ قَدْ كُنْتُ متعيدة فقال (٠) إِلَّى عَمَلِ أَهْلِ هِ (٦) الشناوة (V) الثناء (A) الثقارة المالية (١٠) فَسَيْلِيْسُورُ روا) الشقاء

#### ( (ال والضعي )

وقالَ نُجَاهِدُ : إِذَا سَجْبِي أَسْتَوَى . وَقَالَ غَيْرُهُ ٣٠ : أَ ظَلَّمَ وَسَكَّنَ ، عَاثَلاً ذُو عِيَالٍ \* (") وَرُشُ أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْن قَيْسِ قَالَ سَمِعْتُ جُنْدُبُ بْنَ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْتَكِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَقَمْ الله الرحن الرحم وَمُونَ جُنْدُبُ بَنَ سُفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَشْتَكِي وَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَلَمْ يَقَمُ الله الرحن الرحم لَيْلَتَّنِّ (\*) أَوْ ثَلَاثًا كَفَاءتِ أَمْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا مُحَمَّدُ إِنِّي لَأَرْجِو أَنْ يَكُونَ شَيْطًا نُكَ قَدْ الرم تَرَكَكَ لَمْ أَرَهُ فَرِبَكَ مُنْذُ لَيْلُتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَ أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَالضَّحٰى ا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْبِي مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى \* (" قَوْلُهُ: مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَ إِ تُقْرَأُ بِالتَّشْدِيدِ وَالتَّخْفِيفِ عِمْنَى وَاحِدٍ ماتَرَكَكَ رَبُّكَ . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاس : ماتَرَكَكَ إِلَا اللَّهُ وَمَا أَبْغَضَكَ مَرْثُنَا مُحَدُّ بْنُ بَشَارٍ حَدَّثَنَا مُحَدُّ بْنُ جَعْفِرٍ عُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَن الْأَسْوَدِ بْن فَيْس قَالَ سَمِيْتُ جُنْدٌ بَا الْبَعَبَلِيّ ، قَالَتِ أَمْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللهِ ما أَرَى (٧) صَاحِبَكَ إِلاَّ أَ بِطَأَكَ ، فَنَزَلَتْ : مَا وَدَّعَكَ رَبُّكُ وَمَا فَلَى .

( (٨) أَلَمْ نَشْرَحْ )

· وَقَالَ عُجَاهِدِ : وِزْرَكَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، أَنْقَضَ أَثْقَلَ ، مَعَ الْمُسْرِ يُسْرًا . قالَ أَبْنُ ال هُيَيْنَةً : أَيُّ مَمَ ذٰلِكَ الْمُسْرِ يُسْرِا آخَرَ ، كَقَوْلِهِ : هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلاَّ إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ، وَلَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ : فَأَنْصَبْ في حَلَجَتِكَ إِلَى رَبَّكَ وَ يُذْكُرُ عَن أَبْن عَبَّاس: أَلَمْ نَشْرَحْ (١) شَرَحَ أَلَهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلاَمِ.

( (١٠٠ وَالتَّينِ )

وَقَالَ مُجَاهِدٌ : هُو التِّينُ وَالزَّيْتُونُ الَّذِي يَأْ كُلُ النَّاسُ ، يُقَالُ فَا يُكذِّبُكَ فَمَا الَّذِي يُكَذَّبُكَ بِأَنَّ النَّالَ يُدَانُونَ (١١) بِأَعْمَا لِمِمْ ، كَأُنَّهُ قَالَ وَمَنْ يَقْدِرُ عَلَى تَكْذِيبِكَ بِالثَّوَابِ وَالْمِقَابِ مِرْثُ حَبَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ نِي

كذا في اليونينية من

غير رقم

ه أَوْ تُلاَئَةٍ

(A) سورة ألم نشرح ال

صح بسم الله الرحمن الرحيم

(٩) لك صدرك

(۱۰) سورة

(11) يُدَالُونَ

عدِي قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِي مَلِي كَانَ في سَفَرٍ فَقَرَأً في الْمِشَاء في إِحْدَى الرَّ كُمَتَيْنِ بِالتَّيْنِ وَالزَّيْتُونِ ، تَقُويِم الْخَلْقِ .

( (١١ اُقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ النَّدِي خَلَّقَ )

وَقَالَ (٣) قُتَبْبَةُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ يَحْيى بْنِ عَنِيقِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ ٱكْتُبْ في المُصْحَفِ في أُوَّلِي الْإِمامِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَلِ الرَّحِيمِ وَأَجْمَلُ بَيْنَ السُّورَ تَيْنِ خَطًّا وَقَالَ مُجَاهِدٌ: نَادِيَهُ عَشِيرَتَهُ ، الزَّبَانِيَةَ اللَّارَكَةَ ، وَقَالَ ( الْحِمْى المَرْجِمُ ، لَنَسْفَمَنْ وَّالَ لَنَا خُذَنْ وَلَنَسْفَعَنْ بِالنُّونِ وَهِي الخَفِيقَةُ ، سَفَمْتُ بِيدِهِ أَخَذْتُ \* (3) عَرَثُ يَحْنِي (٥) حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ \* (٦) حَدَّثَنَى سَعِيدُ بْنُ مَرُوانَ حَدِّثَنَا كُمَّدُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ أَخْبَرَ نَا أَبُو صَالِحٍ سَلْمُو يَةُ (٧) قالَ حَدَّثَنَى عبْدُ ٱللهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبْنُ شِهَابِ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّ بيرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَى قَالَتْ كَانُ أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ ٱللهِ مَا اللَّهِ عَلَى الرُّوْ يَا الصَّادِقَةُ فَ النَّوْمِ فَكُانَ لا يَرَى رُوْمًا إلاَّ جاءتْ مِثْلَ فَلَقَ الصُّبْحِ ثُمَّ حُبِّبَ إليَّهِ الْمَلَاهِ ( " فَكَانَ يَلْحُقُ بِنَارٍ خِرَاء فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ قَالَ وَالتَّحَنُّثُ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيّ ذَوَاتِ الْمَدَدِ قَبْلَ أَنْ بَرْجِعَ إِلَى أَهْ لِهِ ، وَيَتَّزَوَّدُ لِذَلِكَ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى خَدِيجَةَ ، فَيَتَزَوَّدُ عِيْلِهَا (٩) حَتَّى فِغَنَّهُ ٱللَّهُ وَهُو فَي غارِ حِرَاءِ فَهَاءُهُ اللَّكُ فَقَالَ أَقْرَأُ فَقَالَ رَسُولُ الله عَلَيْ ما أَنَا بِقَارِي قَالَ فَأَخَذَ فِي فَغَطِّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنْي الْجَهْدُ ، ثُمْ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَفْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي ۚ فَأَخَذَنِي فَفَطِّنِي الثَّانِيَّةَ حَتَّى بَلَّغَ مِنِّي الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلِّنِي فَقَالَ أَفْرَأُ قُلْتُ مَا أَنَا بِقَارِي ۚ فَأَحَذَنِي فَفَطِّنِي الثَّالِثَةَ حَتَّى بَلَغَ مِنَّى الْجَهْدُ ، ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَقَالَ أَقْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ النَّرِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ أَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ اللَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلِّمِ الْآيَاتِ إِلَى فَوْلِهِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ، فَرَجَعَ بِهَا

(۱) سوره (۲) مدتنا (۲) مدتمرده (۵) باب (۵) باب (۱) بمعین بن برگیر (۲) وحدانی

WE (4)

رَسُولُ ٱللَّهِ مِمْ اللَّهِ مِنْ جُنُفُ بَوَادِرُهُ (ا) حَتَّىٰ دَخَلَ عَلَى خَدِيجَةَ ، فَقَالَ 'زَمَّلُونِي زَمْلُونِي فَزَمَّاوهُ حَتَّى ذَهَبَ عَنْهُ الرَّوْمُ قَالَ لِخَدِيجَةَ أَى خَدِيجَةُ مَالِي لَقَدْ ٢٥٠ خَشِبتُ عَلَى نَفْسِي عَأَخْبَرَهَا أَخْبَرَ قَالَتْ خَدِيجَة كَلاّ إَبْشِرْ فَوَاللهِ لاَيْحُزْرِيكَ اللهُ أَبَدَّافَوَ اللهِ إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصْدُقُ الْحَدِيثُ مُ وَتَحْمِلُ الْكُلُّ ، وَتَكْسِبُ المَدْدُومَ ، وَتَقْرِى الضَّيْفَ وَثُمِينُ عَلَى نَوَاثِبِ الْحَقِّي ، قَا نُطَلَقَتُ بِهِ خَدِيجُةٌ حَتَّى أَنَتْ بِهِ وَرَبْقَا بْنَ نَوْفَل ، وَهُوَ أَبْنُ عَمَّ خَدِيجَةَ أُخِي (٢) أَبِهِمَا إِوَكَانَ أَمْرًا مُنْصَرَّ فِي إِلِجَاهِلِيَّةِ ، وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ (١) فُوادُهُ الْعَرَبِيِّ ، وَ يَكْنُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ إِلْمَرَييَّةِ ما شَاء اللهُ أَنْ يَكْنُبَ ، وَكَانَ شَيْخَا كَبرا قَدْ عَمِيٌّ ، فَقَالَتْ خَدِيجَةُ مَا عَمُّ (1) أَسْمَعْ مِنِ أَبْنِ أُخِيكَ ، قالَ وَرَقَةُ مَا أَبْنَ أُخِي ماذًا تَرْسَى ۚ فَأَخْبَرَهُ النَّبِي عَبْكِ خَبَرَ ما رأى ، فَقَالَ وَرَقَةُ هُذَا النَّامُوسُ الذِي أُنْزِلَ ا عَلَى مُوسَى كَيْنَنِي فِيهَا جَذَعًا كَيْنَنِي أَكُونُ حَيًّا ذَكَرَ حَرْفًا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ يَزْكُ اللهِ أَوْ يُخْرِجِيَّ هُمْ ، قَالَ وَرَقَةُ نَعَمْ كَمْ بَيَّأْتِ رَبَّجُلُ مِا جِئْتَ بِهِ إِلاَّ أُوذِى وَإِنْ يُدْرِكْنِي ﴿ (٦) أَبْنُ عَبَدِ الرُّخْنِ يَوْمُكَ حَيًّا أَنْصُرُكَ نَصْرًا مُوَّزَّرًا ، ثُمًّ كَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُولِقَ وَقَتَرَ الْوَحْيُ قَتْرَةً ﴿ (٧) رَأْسَى حَتَّى حَزِنَ رَسُولُ (\*) أَلَّهِ عَلِيَّ قَالَ مُكَّدُ بْنُ شِهَابِ فَأَخْبَرَ فِي أَبُوسَلَمَةَ (١) أَنَّ جَابِرَ أَبْنَ عَبْدِ اللهِ الْأُنْصَادِيُّ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَاللَّهِ مِنْكُ اللَّهِ مِنْكُ وَهُو يُحَدِّثُ عَنْ قَتْرَةِ الْوَخْيِ قِالَ فِي حَدِيثِهِ بَيْنَا أَنَا أَمْشِي سَمِيْتُ صَوْنَا مِنِ السَّمَاءِ فَرَفَعْتُ بَصَرى (٧) فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءِنِي بِحِرَاهُ جَالِسٌ عَلَى كُرْمِي ۗ بَيْنَ السَّمَاء وَالْأَرْضِ فَفَرِقْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمَّلُونِي زَمَّلُونِي فَدَثَّرُوهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَمَالَى: بَا أَيُّهَا الْمُدَّرَّهُ فَمْ كَأُنْذِرْ وَرَبُّكَ فَكَبِّرْ وَثِيمَا بَكَ فَطَهِّرْ وَالرَّجْزَ فَأُهْجُرْ، قَالَ أَبُو سَلَمَةً وَهِي َ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَ أُهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَعْبُدُونَ قَالَ ثُمَّ تَتَابَعَ الْوَحْيُ ۞ فَوْلُهُ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ مِرْثُ أَبُنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرُوَّةَ أَنَّ (١)

(١٩) عَنْ عَائِسَةُ أُوَّلُ

عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرُّورَا الصَّالِحَة (١) لَغَاءُ اللَّكُ، فَقَالَ أَثْرَأُ بِأَمْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقِ أَثْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرُمُ \* " قَوْلُهُ أَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ طَرْضَ " عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحمَّد حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ ح وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى عُقَيْلٌ قَالَ مُمَّدُ أَخْبَرَ نِي عُرْوَةُ عَنْ مَا يُشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أُوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ الرُّو بَا الصَّادِّيَّةُ جاءهُ المَّلَكُ فَقَالَ أَفْرَأُ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَق أَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ \* ( ) مَرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهَابٍ قالَ سَمِيْتُ عُرْوَةً قَالَتْ عَاثِشَةٌ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا فَرَجَعَ النَّبِيُّ عَلِيُّ إِلَى خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمْلُونِي زَمْلُونِي ، فَذَ كَرَ الحَدِيثَ ﴿ ( ) كَالاَّ لَئُنْ لَمْ يَنْتُهِ لَنَسْفَعَنْ بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئْةٍ مَرْثُ يَحْنَى حَدَّثْنَا عَبْدُ الزَّرْاقِ عَنْ مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيُّ عَنْ عِكْرِمَةً قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ قَالَ أَبُو جَهْلُ لَنَّ رَأَيْتُ مُحَدًّا يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَ طَأَنَّ عَلَى عُنُقِهِ فَبَلَّغَ النَّبِي عَلْ فَقَالَ لَوْ فَعَـلَهُ لَاخَذَتْهُ اللَّا يُكَذُّه و تَابَّعَهُ عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ ٱللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ( انَّا أَنْزَلْنَاهُ )

يُقَالُ المَطْلَعُ هُوَ الطُّلُوعُ ، وَالمَطْلِعُ المَوْضِعُ النِّبِي يُطْلَعُ مِنْهُ ، أَنْرَ لَنَاهُ ( الْهَاءُ كَا الْهَاءُ عَنِ الْقُرْآنِ ، ( الْمُأْفَرِعُ الْمُعَ عَرْجَ ( الْجَمِيعِ ، وَالْمُنْزِلُ هُوَ اللهُ ، وَالْمَرَبُ ثُوكَةً فَيْلًا الْوَاحِدِ فَتَجْعَلُهُ بِلَفْظِ الجَبِيعِ لِيَكُونَ ( اللهُ أَنْبُتَ وَأُوكَدَ .

( ننگر یکن )

مُنْفَكَنْ زَائِلِينَ ، قَيْمَةَ الْقَاعَةُ دِينُ الْقَيِّمَةِ أَصَافَ الدِّينَ إِلَى المُؤَنَّثِ وَرَضَى الْمَشَادِ وَرَضَى الْمُعْبَةُ مَعِيثُ قَتَادَةً عَنْ أَنَسِ بْنِ مالكِ رَضِيَ

(۱) الصَّادِقَةُ (۲) عَابِ (۲) عَابِ (۲) عَابِ (۲) عَابِ اللَّهِ عَلَمَ بَالْقَلَمِ (۲) عَابِ اللَّهِ عَلَمَ بَالْقَلَمِ (٥) باب (٥) اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ (٧) وقال (٨) انا أنزلاه (٩) المَا أنزلاه (٩) المُا أنزلاه (٩) المُا أنزلاه (٩) المُا أنزلاه (٩) المُا أنزلاه (٩) المُن اللهِ يَنْهُ اللهُ يَنْهُ اللهِ يَنْهُ اللهُ يَنْهُ اللهِ يَنْهُ اللهِي يَنْهُ اللهِ يَعْهُ اللهِ يَعْهُ

مي . (١٦)'سورة لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم

(۱۰) لِيَكُنُ

وضِبطت في سعة مما بأيدينا بالرفع ومقتضى الفــــطلاني

اللهُ عَنْهُ قَالَ النِّي عَلِي لِلَّهِ لِأُ بَى ٓ إِنَّ اللهَ أَمْرَ نِي أَنْ أَفْرًا عَلَيْكَ كَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالَ وَسَمَّا فِي قَالَ نَمَمْ فَبَكِي مُؤْتُ (١) حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا حَمَّامْ عَنْ قَتَادَةَ عَنَّ أَنَّسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي إِنَّ إِنَّ أَلَهُ أُمَّرَنِي أَنْ أَقْراً عَلَيْكَ الْقُرْآنَ قَالَ أَبَيْ آللهُ سَمَّانِي لَكَ ؟ قَالَ اللهُ سَمَّاكَ لِي ، كَفِعَلَ أَبَيْ تَبْكِي ، قَالَ قَتَادَةُ وَأُنْ إِنْتُ أَنَّهُ وَرَأً عَلَيْهِ : لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِيَّابِ وَرُثُ (٢) أَحْمَدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ أَبُوجَمْفَرِ الْمَنَادِي حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ﴿ (١) حَدَّثُنَّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَس بْنُ مَالِكٍ أُنَّ نَبِي اللهِ عَلَيْ قَالَ لِأَبَى بْنِ كَمْبِ إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ اللهِ عَلِي قَالَ لِأَبَى بْنِ كَمْبِ إِنَّ اللهَ أَمْرَنِي أَنْ ال أَقْرِ نَكَ الْقُرْ آَنَ قَالَ آللهُ مَمَّا فِي لَكَ ؟ قَالَ نَعَمْ ، قَالَ وَقَدْ ذُكُرِتُ عِنْدَ رَبِّ الْمَالِمَينَ قالَ نَعَمْ فَذَرَفَتْ عَيْنَاهُ .

(<sup>(٣)</sup> إِذَا زُلْزِلَتِ <sup>(٥)</sup> أَلْأَرْضُ زِلْزَاكَماً)

يد (٥) قَوْلُهُ: فَنْ يَمْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ، يُقَالُ أَوْحَى كَمَا أُوحَى إلَيْهَا وَوَحْي لَمَا وَوَحْي إِلَيْهَا وَاحِدْ صَرْشُ إِسْمُعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا (٦) مالك عَنْ (١) ومي زيْدِ بْن أَسْلَمَ عَنْ أَبِي صَالِحَ السَّمَانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ الْحَيْلُ لِثَلَاثَةً : لِرَجُلِ أَجْرْ ، وَ لِرَجُلِ سِتْوْ ، وَعَلَى رَجُلِ وِزْرْ ، كَأَمَّا الَّذِي لَهُ أَجْنٌ، فَرَجُلٌ رَبَطُهَا في سَبَيْلِ اللهِ، فَأَطَالَ لَمَا في مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا أَصابَتْ في طِيَلِهِمَا ذَٰلِكَ فِي (٧) المَرْجِ وَالرَّوْصَةِ ، كَانَ لَهُ حَسَنَاتٍ ، وَلَوْ أُنَّهَا قَطَعَتْ طيِلَهَا قَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَنْ شَرَفَيْنِ ، كَانَتْ آثَارُهَا وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ ، وَلَوْ أَنَّا مَرَّتْ بِنَهَرٍ فَشَرِبَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسْقِيَ بِهِ ، كَانَ ذَٰلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ ، فَهْيَ (٨) لِذَٰلِكَ الرَّجُلِ أَجْنٌ. وَرَجُلُ رَبَطَهَا تَغَنَّا وَتَمَفُّفًا وَلَمْ يَنْسَ حَتَّى ٱللهِ في رِقابِهَا وَلاَ ظُهُورها فَهْيَ (١) لَهُ سِيَّرْ". وَرَجُلْ رَبَطْهَا نَفْرًا وَرِثْلَاء وَنِوَاء فَهَّى عَلَى ذٰلِكَ وِزْرٌ فَسُئِلَ (١٠)

(٤) بم الله الرحن الرحيم

(۱۰) وسئل

رَسُولُ اللهِ عَلِيْ عَن الْحُمْرِ، قالَ ما أَنْزَلَ اللهُ عَلَى فيها إِلاَّ هذهِ الآيةَ الْفَاذَةَ الجَامِعة فَن يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ ثَمَرًا يَرَهُ \* (') وَمَنْ يَعْمَلُ مَثْقَالَ ذَرَّةٍ ثَمَرًا يَرَهُ \* (ا) وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ثَمَرًا يَرَهُ \* فَيْ اللهُ عَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ هَمْ عَنْ أَي صَالِحُ عَنْ أَيْ سَلَيْانَ قالَ حَدَّيْنَى اللهُ عَنْ أَبْنُ وَهِبُ قالَ أَخْبَرَنِي مِنْ اللهُ عَنْ أَيْ صَالِحُ إِللهَ هَا إِلاَّ هَذِهِ الآيةَ وَاللهُ عَنْهُ سُئِلَ مَا لَيْ عَنْ إِلاَّ هَذِهِ الآيةَ وَالْجَامِعةُ الْفَاذَةُ لَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا يَرَاهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةٍ فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةٍ فَعَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا ذَرَّةٍ فَمَا لَا يَعْمَلُ مِثْقَالًا يَعْمَلُ مِثْقَالًا يَعْمَلُ مُنْ يَعْمَلُ مِثْقَالًا يَعْمَلُ مُؤْلِقًا يَعْمَلُ مِنْ الْفَاقِقَالَ لَعْلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ ال

( ( قالْعَادِيَاتِ ( اللهِ عَالَثِ ( اللهُ عَالَثِ اللهُ )

وَقَالَ مُجَاهِدُ: الْكَنُودُ الْكَفُورُ ، يُقَالُ: فَأَثَرُنَ بِهِ نَقْعاً ، رَفَمْنَا بِهِ غُبَارًا ، لِحَبِّ الْخَيْرِ مِنْ أَجْلِ حُبِّ الْخَيْرِ، لَشَدِيدُ لَبَخِيلُ، وَيُقَالُ لِلْبَخِيلِ شَدِيدُ، حُصِّلَ مُيْنَ لا الْقَارِعَةُ )

كَانْفَرَاشِ الْمَثْنُوثِ كَفَوْغَاء الجَرَادِيرْكَبُ بَمْضُهُ بَعْضًا ، كَذَلِكَ النَّاسُ يَجُولُ

بَعْضُهُمْ فَى بَعْضِ ، كَالْدِينِ كَأَلْوَانِ الْعِينِ ، وَقَرَأً عَبْدُ ٱللهِ كَالصُّوفِ .

( الْمَاكُمُ )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ : التَّكَاثُو مِنَ الْامْوَالِ وَالْأُولَادِ

( (٧) وَالْعَصْرِ )

وَقَالَ يَعْنِي (<sup>()</sup> : الدَّهْرُ أَثْنَهُمْ بِهِ

الْحُطَمَةُ أَسْمُ النَّارِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى النَّارِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى النَّارِ مِثْلُ سَقَرَ وَلَظَى ( أَلَمْ ثَرَ )

قال مُجَاهِدِ (١١) أَبَايِلَ مُتَنَابِعَةً مُجْتَمِعَةً . وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسٍ مِنْ سِجْيلٍ هِيَ سَنْكِ وَكِلْ

رة) باب

(۲) حدثنا

(۲) سورة س

(٤) والقارعة

(ه) سورة •كذا في هامش بعض النسخ بالحرة وفي بعض بها بين السطور بلا رقم

(٦) سورة ألهاكم

(٧) سورة ص

أَ(٨) الْتُصْرُ

(٩) سورة ص

الله الله الرحم الديم

(١١) أَكُمْ تَرَ أَكُمْ . تَعْلَمْ قال مُجَاهِدَ أَبَابِيلَ

\*\*\* \*\*

بم الله الرحمن الزحم قوله وقال يحي مقتفى هذا الصنيع أن رواية الهروى تال المصر الدهر والقسطالاني أفاد سقوط قال عنده فا نظره اه من هامش الاصل ( (۱) لِإِيلاَفِ قُرَيْشِ )

وَّقَالَ أَعْجَاهِدْ : لِإِبلاَفِ أَلِفُوا ذَٰلِكَ ، فَلاَ يَشُونُ عَلَيْهِمْ فِي الشَّتَاءِ وَالصَّيفِ ،

وَآمَنَهُمْ مِنْ كُلِّ عَدُو ِّهِمْ فِي حَرَمِهِمْ.

( الرائت )

قَالَ ﴿ اللَّهِ عَلَيْنَةً : لِإِيلاَفِ لِنِعْمَتِي عَلَى قُرَيْشِ ﴿ اللَّهِ عَلَى مُرَّالُهُ مُعَ اللَّهُ عَل عَنْ حَقَّهِ ، يُقَالُ هُو مِنْ دَعَمْتُ ، يُدَّعُونَ يُدْفَعُونَ ، سَاهُونَ لاَهْونَ ، وَالمَاعُونَ المَعْرُوفَ كُلُّهُ (٥٠) ، وقالَ بَمْضُ الْعَرَب : المَاعُونُ المَاءِ ، وقالَ عِكْرِمَة : أَعْلاَهَا الزَّكَاةُ المَفْرُوصَةُ ، وَأَدْنَاهَا عاريَّةُ المَتَاعِ

( الله الله المعانية السكوثرة )

وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسَ : شَائِنَكَ عَدُولَكَ مَرْشَ آدَمُ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ حَدَّثَنَا ١٧٠ قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا عُرِجَ بِالنِّبِيِّ مَرْكِيٌّ إِلَى السَّمَاء قالَ أَنبْتُ عَلَى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه نَهُرَ حَافَتًاهُ قِبَابُ اللَّوْلُو مُجَوَّفًا (٨) ، فَقُلْتُ ما هٰذَا يَا جِبْرِيلُ ؟ قالَ هٰذَا الْكُوثُرُ ﴿ (١) عَنْ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ ور الله بن يزيد الكاهيلي حدَّثنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْخَقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةً عَنْ عائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قالَ سَأَلْتُهَا عَنْ قَوْلِهِ (٩) تَعَالَى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكُ الْكُوْرَرَ قالَتْ نَهُنْ أَعْطِيهُ نَبِيْكُمْ عَلِي شَاطِئاهُ عَلَيْهِ دُرْ يُجَوَّفْ آبِيتُهُ كَمَدَدِ النَّجُومِ ، رَوَاهُ (١٠٠ زَكَرَيَّاهِ وَأَبُو الْأَحْوَصِ وَمُطَرِّفُ عَنْ أَبِي إِسْعَلَقَ حَرْثُ لِمُقُوبُ بنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هَشَيْمْ ۚ حَدَّثَنَا (١١) أَبُو بِشْرِ عَنْ شَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما أَنَّهُ قَالَ فِي الْكُوْثَرِ هُوَ الْخَيْرُ الَّذِي أَعْطَاهُ ٱللَّهُ إِنَّاهُ ، قَالَ أَبُو بِشَر قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ قَإِنَّ النَّاسَ يَزُ مُمُونَ أُنَّهُ مُهَرْ فِي الْجَنَّةِ ، فَقَالَ سَعِيدٌ النَّهَرُ الذِي في الجَنَّةِ مِنْ الْخَيْرِ الَّذِي أَعْطَأَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ

ا ارایت سد نوله علی فریش (٥) في اليوبينية مرموع وكداهوف سحائلط المتمدة

(٦) سورة

وَجَلَّ

(۱۰) ورواه صيرة (11) أخبرنا

### ( ( مُن قُلُ مَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ )

يُقَالُ لَكُمُ مْ دِينُكُمْ الْكُفْرُ وَلِيَ دِينِ الْإِسْلَامُ وَلَمْ يَقُلُ دِينِي لِأَنَّ الآياتِ بِالنُّونِ فَخُذِفَتِ الْيَاءِ كَمَا قَالَ يَهْدِينِ وَ يَشْفِينِ وَقَالُ غَيْرُهُ لاَ أَعْبُدُ مَا تَمْبُدُونَ الآنَ وَلاَ أَجِيبُكُمْ فِيما بَقِيَ مِنْ مُمُرِي ، وَلاَ أَنْتُمْ عابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ، وَهُ اللَّذِينَ قَالَ وَلَيزيدنَ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْوِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طِفْيَانًا وَكُفْرًا

## ( " إِذَا جاء نَصْرُ اللهِ ")

مرتث الحِسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَسِ عَنِ الْأَعْمَسُ عَنْ أَبِي الضُّعْي عَنْ مَسْرُوقِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ مَاصَلَّى النَّبُّ عَلِيَّةٍ صَلاَةً بَعْدَ أَنْ نَرَكَتْ علَيْهِ إِذَا جاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ إِلاَّ يَقُولُ فِيها سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُم الْغَفِر لِي حَرْشُنَا غُمَّانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي الضَّلْحَي عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَنْ اللهِ مَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ يَنْ اللهِ عَنْ عَائِشَةً رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالْتُ كَانَ رَسُولُ ٱللهِ عَنْهِا وَسُجُودِهِ سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ رَبُّنَا وَ بِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لِي يَتَأُوَّلُ الْقُرْآنَ \* (1) قَوْلُهُ وَرَأَيْتِ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللهِ أَفْوَاجاً حَرْثُ عَبْدُ اللهِ بْنَ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّ مَنَا عَبْدُ الرُّهُنِ عَنْ (٥) شُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي تَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ أَنَّ تُمَرَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ سَأَكُمُ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا جَاءَ نَصْرُ ٱللهِ وَالْفَتْحُ ، قَالُوا فَتْحُ المَدَائِنِ وَالْقُصُورِ ، قالَ مَا تَقُولُ مَا أَبْنَ عَبَّاسِ ؟ قالَ أَجَلُ أَوْ مَثَلٌ ضُربَ لَحُمَّدٍ عَلَيْهِ نُعِيَتْ لَهُ نَفْسُهُ \* (٦) قَوْلُهُ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأُسْتَنْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ، توَّابٌ عَلَى الْمِبَادِ ، وَالتَّوَّابُ مِنَ النَّاسِ التَّايْبُ مِنَ الذُّنْبِ مَرْثُ مُوسَى بْنُ إِصْلِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو عَنَ أَنِي اللَّهِ عَنْ أَبِي الشُّرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ قالَ كَانَ مُمَرّ يُدْخِلْنِي مَعَ أَشْيَاحُ بِنَدْرِ فَلْكِكَأَنَّ بَنْضَهُمْ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ تُدْخِلُ (٧) هٰذَا مَمَنَا وَلَنَا

اله سورة (۱) سورة مع

(۲) سورة ص

(٣) بسم الله الرحم الرحيم م

(٤) تباب

(٥) قال حَدَّثَنَا سُفْيَانُ

(٦) كَابُ ه (٧) يَدْخُلُرُ (٧)

أَبْنَاهِ مِثْلُهُ اللَّهُ مَنَّ إِنَّهُ مِنْ (١) حَمَدُ إِنَّهُ مِنْ (١) حَمَدُ اللَّهُ مَعَهُمْ فَا رُوِّيتُ ( ) أَنَّهُ دَعانِي يَوْمَتُذِ إِلاَّ لِيُرِيَّهُمْ ، قالَ ما تَقُولُونَ في قَوْلِ اللهِ تَعَالَى ( ) إِذَا جاء نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : أُمِرْنَا نَحْمَدُ (٥) اللهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ إِذَا نُصِرْنَا وَفُتِيحَ عَلَيْنًا ، وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا ، فَقَالَ لِي أَكَذَاكَ تَقُولُ يَا أَبْنَ عَبَّاسِ ؟ فَقُلْتُ لا ، قالَ فَمَا تَقُولُ ؟ قُلْتُ هُو أَجَلُ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ أَعْلَمَهُ (١٠ لَهُ ، ا (١) مَنْ قَدْ عَلِمْتُمْ قَالَ إِذَا جَاء نَصْرُ ٱللَّهِ وَالْفَتْحُ، وَذَٰلِكَ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأُسْتَغْفِرُه اللهِ عَلاَمَةُ أَجَلِكَ ، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأُسْتَغْفِرُه اللهِ (١) فَنْعَاد إِنَّهُ كَانَ نَوَّا بًا ، فَقَالَ مُعَرُّ مَا أَعْلَمُ مِنْهَا إِلاَّ مَا تَقُولُ .

( (٧) تَبَتَّ يَدَا أَبَى لَمَبِ (١) وَتَبُّ )

نَبَابٌ خُسْرَانٌ، تَنْبِيبُ تَدْمِيرٌ مِرْشُ يُوسُفُ بْنُ مُوسِى حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ (٠) أَنْ تَعْمَدَ حَدَّثَنَا الْأُعْمَشُ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدِ عَنِ ٱبْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ ا عَنْهُمَا ۚ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأُقْرَ بِينَ ، وَرَهْطَكَ مِنْهُمُ الْخُلْصِينَ ، ﴿ (٧) سِوْرُهُ خَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى صَعِدَ الصَّفَا فَهَنَّفَ يَا صَبَاحاهُ ، فَقَالُوا مِنْ هَٰذَا فَأَجْتَمَعُوا ۗ (١) بيم الله الرحن الرحم، إِلَيْهِ ، فَقَالَ أَرَأْ يُتُم ْ إِنْ أَخْبَرْ ثُكُم ْ أَنَّ خَيْلًا تَخْرُجُ مِنْ سَفْحٍ هِذَا الْجَبَلَ أَكُنْهُم اللهُ الْمِنْدَا جَمْتَنَا مُصَدِّقً ، قَالُوا مَا جَرَّ بْنَا عَلَيْكَ كَذِبًا ، قَالَ قَالِتٌى نَذِيرٌ لَكُمْ ، بَيْنَ يَدَى عَذَاب شديد ، قالَ أَبُو كَلَب تَبًّا لَكَ ما (٥) جَمَعْتَنَا إِلاَّ لِمُلْذَا ، ثُمَّ قامَ فَتَرَلَتْ : ثبتَ يَدَا أَبِي لَهِبِ وَتُبُّ ، وَقَدْ تَبُّ هَكَذَا قَرَأُهَا الْأُعْمَسُ يَوْمَنْذِ \* (١٠) قَوْلُهُ وَتَبَّ ما أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ حَرْشُ كُمَّدُّهُ بْنُ سَلاَمِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَّةٌ لْخَدّْتَنَا الْأَعْمَسُ عَنْ عَمْرِ و بْنِ رُوْه عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ بَالْ خَرَجَ إِلَى الْبَطْحَاء ، فَصَمِدَ إِلَى الجَبَل فَنَادَى بَاصَبَاحاه ، فَاجْنَمَهَتْ إِلَيْهِ قُرَيْش، فَقَالَ أَرَأْ يُهُمْ إِنْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ الْعَدُوَّ مُصَّبِّحُكُمْ أَوْ تُمَسِّيكُمْ أَكُنتُمْ تُصَدَّتُونِي (١٠)

(۲) ربات

(١) عن وجل ص

(۱۰) بَابَ

قَالُوا نَعَمْ ، قَالَ وَإِنِّى نَذِيرٌ لَكُمْ ، بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدٍ ، فَقَالَ أَبُو كُلَبِ ، أَلِمُ أَنُو لَهُ بَمِعْتَنَا فَبًا لَكَ ، فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : بَبَّتْ يَدَا أَنِي كُلَبِ إِلَى آخِرِها \* (") تَوْلهُ سَيَصْلَى نَارًا ذَات كُلْبِ مِرْثُ عُمْ مُر بْنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأُعْمَثُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأُعْمَثُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأُعْمَثُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأُعْمَثُ حَدَّثَنَا أَبِي عَمْرُ وَنُ مُرَّةً عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ تَبَا لَكَ أَلِهُ لَمُ مُنَّ مَنْ مَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَاسٍ وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ تَبَا لَكَ أَلِهُ لَلهُ عَنْهُمَا قَالَ أَبُو كُلَبِ تَبَاللهُ لَكَ أَلِهُ لَكُمْ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ مَنِ مِن مَسَدِ اللهُ عَنْهُ مَنْ مَسَدٍ " يُقَالُ مِنْ مَسَد " يُقَالُ مِنْ مَسَد " يُقَالُ مِنْ مَسَد " يُقَالُ مِنْ مَسَد " يَقَالُ مِنْ مَسَد " يَقَالُ مِنْ مَسَد اللهِ النَّهِ فَعَلْهُ اللهُ لِي النَّيْمِة ، في جِيدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَد " يُقَالُ مِنْ مَسَد اللهِ النَّهِ لَهُ النَّالِ . اللهِ النَّهُ لِ وَهِي النَّهُ لِ وَهِي النَّهِ فَى النَّالِ .

( (\*) قَوْلُهُ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ (؛) )

يُقَالُ لاَ يُنوَّنُ أُحَدُ أَى وَاحِدُ مَرْضَ أَبُو الْيَانِ حَدَّنَا (٥) شُمَيْتُ حَدَّنَا أَبُو الرَّا الدِّ الْدِي عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النِّي عَلَى قالَ اللهُ كَذَّبِنِي أَبْنُ آدَمَ وَكُمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، وَشَتَمَنِي وَكُمْ يَكُنْ لَهُ ذَٰلِكَ ، فَأَمّا تَكْذِيبُهُ إِيَّاى فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدِنِي كَمَا بَدَأَنِي ، وَلِيشَ أُوَّلُ الخَلْقِ بِأَهُونَ عَلَى مِنْ إِعادَتِهِ ، وَأَمّا شَمْهُ إِيَّاى فَقَوْلُهُ لَنْ يُعِيدِنِي كَمَا بَدَأَنِي ، وَلِيشَ أُوَلُ الخَلْقِ بِأَهُونَ عَلَى مِنْ إِعادَتِهِ ، وَأَمّا شَمْهُ إِيَّاى فَقَوْلُهُ لَنْ اللهُ وَلَدا وَلَا السَّمَةُ ، وَالْمَرْبُ بُسَمِّى أَشْرَافَهَا الصَمَّدَ ، قال يَكُنْ فِي كُفْأَ أَحَدُ فِي (١٠) وَلَا السَّمَةُ ، وَالْمَرَبُ بُسَمِّى أَشْرَافَهَا الصَمَّدَ ، قال يَكُنْ فِي كُفْأَ أَحَدُ فَي مُودَدُهُ مَرَضَى إِسْخُنَى بْنُ مَنْهُورِ قالَ وَحَدَّنَا (٨) عَنْدُ السَّمَةُ اللهِ مُو السَيِّدُ الذِي أُنَهُ السَّمَةُ ، وَالْمَاسِمُ فَيْ بُنُ مَنْهُورِ قالَ وَحَدَّثَنَا (٨) عَنْدُ الْنِي مُنْ مُنْ مُو وَلَا السَّمَدُ اللهِ عَنْ أَنِي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ مَوْلِكُ اللهِ مَنْ أَيْ فَعَلَى الْمَعْرُونَ عَنْ مَعْلَمُ عَنْ أَي هُرَيْرَةً قالَ قالَ رَسُولُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ أَي مُعْرَبُ عَنْ مَعْلُومِ وَالْمَ مَنْ أَنْ مَا مُولَى اللهِ مَنْ أَي هُرَيْرَةً قالَ قالَ وَسُولُ اللهِ مَنْ أَيْ فَي اللهُ كُنْ أَلَكَ مَا مُؤْلُونَ الْمَنْ اللهُ وَلَمْ وَلَا وَكُنْ إِنَّ الْمَعْرُ فَا أُولِكُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ وَلَمْ الْمَعْرُ فَلَا السَّمَةُ اللّهِ عَلَى اللهُ وَلَمْ الْمَعْرُونَ الْمَعْرُ فَا أُولِكُ مَا وَلَا السَّمْ اللهُ اللهُ وَلَمْ الْمُؤْلُولُ الْمَعْرُ فَا الْمُولِلُ اللهُ وَلَمْ الْوَلَا وَلَمْ اللهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ اللهُ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ الل

(۱) بَابُ ه ه (۲) إِلَى آخِرُ هَا بَابُقُوْلِهِ ه ه الله (۲) سورة العمد م كذا

لا الال المرد المرد ، كذا في النسخ وقال القسطلاني ولان ذر سورة العمدكتيه مصححه

(٤) بسم الله الرحمن الرحيم

(٥) أخبرنا ص

(٦) لَمْ يَلِدْ وَكُمْ يُولَدُ

ځانه (۷)

(۸) أخبرنا سي يام سرمامي

(٩) قال الله صم صديد

ر (۱۰) فأماً ما ما (۱۱)

## ( (١) قُلُ أَعُوذُ بِرَجَّ الْفَلَقِ (١)

وَقَالَ مُجَاهِدُ (''): غَاسِنِ اللَّيْلُ ، إِذَا وَقَبَ غُرُوبُ الشَّسْ يُقَالُ أَبْنِ مِنْ فَرَقِ وَفَلَقِ الصَّبْحِ ، وَقَبَ إِذَا دَخَلَ فَى كُلِّ شَى ، وَأَظلَمَ حَرَّثُ اللَّهُ بُنُ سَعِيدٍ حَدَّنَا وَفَلَقِ الصَّبْحِ ، وَقَبَ إِذَا دَخَلَ فَى كُلِّ شَى ، وَأَظلَمَ حَرَّثُ اللَّهُ أَبَيْ بُنَ كُمْبِ عَنِ الْمُودُ ذَبَنِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَبِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَلَا مَا لَتُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَقَالَ ('' قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَنَعْنُ نَقُولُ كَا قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ ('' قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَنَعْنُ نَقُولُ كَا قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَا اللهِ عَلَيْ فَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّه

# ( (٥٠) قُلُ أَعُوذُ بِرِّبِّ النَّاسِ )

وَيُذْكُرُ (٢) عَنِ أَبْنِ عَبَاسِ الْوَسْوَاسِ إِذَا وُلِدَ خَنَسَهُ الشَيْطَانُ وَإِذَا ذُكِرَ اللهُ عَزِّ وَجَلَّ ذَهَبَ، وَإِذَا كَمْ يُذُكُرُ اللهُ ثَبَتَ عَلَى قَلْبِهِ حَرَّثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عاصِم عَنْ حَرَّ قَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عاصِم عَنْ عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عاصِم عَنْ عَنْ زِرِ بْنِ حُبَيْشٍ وَحَدَّثَنَا عاصِم عَنْ وَرِ قَالَ سَفْيَانُ حَدَّثَنَا عاصِم عَنْ وَرِ قالَ سَأَلْتُ أَبِي بُنَ كَعْبِ قُلْتُ يَا أَبَا (٧) الْمَنْذِرِ إِنَّ أَعاكَ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبِي شَالُتُ أَبِي بَنَ كَعْبُ ثَقُولُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ أَبِي قَقَلْتُ لِي قَقَلْتُ يُولِ لِي قَقَلْتُ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

رُ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ \* فَضَائِلُ (^) الْقُرْآنِ )

كَيْفَ نُزُولُ (١) الْوَحْيِ وَأُولُ مَا نَزَلُ قَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ الْمُيَمْنِ ُ إِلاَّ مِينُ الْقُرْآنُ أَمِينُ عَلَيْهُ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ بَحِي عَنْ أَمِينُ عَلَيْهُ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ بَحِي عَنْ أَمِينَ عَلَيْهُ اللهِ بَنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ بَحِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ أَخْبَرَ نَنِي عِالْشِنَةُ وَأَبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالاً لَبِثَ النَّبِي عَلَيْهِ النَّوْآنُ ، وَبِاللّهِ بِنَهِ عَشْرًا (١٠) حَرَثُنَا مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ حَدَّنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي عَنْ أَنْ عَلَيْهِ اللّهَ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ أَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ اللللللللللّهُ اللّ

مهر (۱) سورة

ة (٢) يسم الله الرحمن الرحيم (٣)

(٢) الْفَلَقُ الصُّبْحُ وغاسِقٌ

ة ال (٤)

(۰) سورة صد ا

(7) وقال ابن (۷) إلفظ يا ثابت فى اليو نينية سانط فى النرع ( قوله فقال لى الح ) كذا فى الاصدل المدول عليه ومقتضاه أندواية الممروى فقال قيدل لى وفى. القسطلانى خلافه كتبه مصححه صحة

(٨) ڪِتابُ فَضَائلِ اَلَّهُوْ آنِ بَابِهُ الْقُوْ آنِ بَابِهُ

> (٩) كَزْلُ الْوَحْيُ «هـ

(١٠) عَشْرَ سِنِينَ

النِّيَّ عَلِيٌّ وَعِنْدُهُ أَمْ سَلَمَةَ لَجْعَلَ يَتَحَدَّثُ فَقَالَ النَّبِيُّ عِلِيُّ لِأُمِّ سَلَمَةَ مَنْ هُذَا أُو كَمَا قَالَ قَالَتُ هُذَا دِحْيَةُ فَلَمَّا قَامَ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا حَسْبِتُهُ إِلاَّ إِيَّاهُ حَتَّى سَمِعْتُ خُطْبَةً النِّيُّ عَلْتُ يُخْبِرُ (١) خُبِرَ جِبْرِيلَ أَوْ كَمَا قَالَ أَبِي قُلْتُ لِأَبِي غُمَّانَ مِمَّنْ سَمِيتَ هٰذَا قالَ مِنْ أُسامَةَ بْنِ زَيْدٍ مِرْشَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْقَبْرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَنْ اللَّا نَبِياء كَنِيُّ إِلَّا أُعْطِي مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْهِ الْبَشَرُ وَ إِنَّمَا كَانَ الَّذِي أُوتِيتُ (٢) وَحْيَا أُوْحَاهُ اللَّهُ إِلَى ۖ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَا بِمَا يَوْمَ الْقَيِامَةِ مِرْثُ عَمْرُو بْنُ ثَحَمَّدٍ حَدَّمَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ بِنِ كَيْسَانَ عَن أَبْنِ شِهَابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَنسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهَ تَمَالَى تَابِعَ عَلَى رَسُولِهِ (٣) مُرَا اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهَ تَمَالَى تَابِعَ عَلَى رَسُولِهِ (٣) مُرَا اللهُ عَنْهُ أَنَّ اللهُ تَمَالَى تَابِعَ عَلَى رَسُولِهِ اللهِ أَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ ، ثُمَّ تُومُ فَى رَسُولُ اللهِ عَلِيٌّ بَعْدُ مِرْثُ أَبُو ثَنغيم ِحَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسِ قالَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا يَقُولُ أَشْتُكِي النَّبِيُّ عَلَيْ فَلَمْ يَقُمُ لَيْلَةً أَوْ لَيْلَتَيْنِ ، فَأَتَنَّهُ أَدْرَأَةٌ فَقَالَتْ نَا مُحَمَّدُ مِا أُرَى ١٠ شَيْطًا نَكَ إِلاَّ قَدْ تَرَكَكَ ، عَأْنُولَ ٱللهُ عَنْ وَجَلَّ: وَالضُّعْلَى ( ) وَاللَّيْلِ إِذَا سَجْبِي ، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ، و نَزَلَ الْقُرْآنُ بِلِسَانِ قُرَيْشِ وَالْعَرَبِ (٢٠)، قُرْآ نَا عَرَبيًا بِلِسَانِ عَرَبِي مُبينِ **مَرْثُنَ** أَبُو الْيَمَانِ حَدِّثَنَا (٢٠ شُعَيْبُ عَن الزَّهْرِيِّ وَأَخْبَرَنِي (٨٠ أَنَسُ بْنُ مالكِ قال وَأَمْنَ عُثْمَانُ زَيْدَ بْنَ ثَايِتٍ وَسَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ وَعَبّْدَ اللهِ بْنَ الزُّ بَيْدِ وَعَبْدَ الرُّ هُن بْنَ الحَارِثِ بْن هِشَامٍ أَنْ يَنْسَخُوهَا (٦) في المَصَاحِفِ ، وَقَالَ لَهُمْ إِذَا أَخْتَلَفْتُم أَنتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فِي عَرَبِيَّةً مِنْ عَرَبِيَّةِ الْقُرْآنِ، فَأَكْتُبُوهَا بِلِسَانِ قُرَيْشِ، فَإِنَّ الْقُرْآنَ أَنْرِلَ بِلِسَلْيِهِمْ فَفَعَلُوا فَرُشْنَا أَبُو مُنْمَيْمٍ حَدَّثَنَا عَمَّامٌ حَدَّثَنَا عَطاء، وقال

(١) بِحْبَرِ جِبْرِيلَ

(٢) أُوتينه

(٢) على رَسُولِهِ الْوَحْيَ

(٤) أرى

(٥) والسعى الى قوله وما
 قلى

(7) وَكُوْلُ أُللهِ تَعَالَى. كذا في الفرع بالواو وفي الفتح لفول الله مدروًا لابي ذر وقد انحك هذا الحرف من طرف البونينية

(٧) أخيرنا

(۸) فأخبرنى الا

(۹) 'ينسخوا ما

مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيِي (١) عَنِ أَبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَ فِي عَطَامِ قَالَ أَخْبَرَ فِي صَفْوَانُ بْنُ يَمْ لَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ يَمْ لَى كَانَ يَقُولُ لَيْنَنِي أَرَى رَسُولَ ٱللهِ عَلِي حِينَ يُنْزَلُ (" عَلَيْهِ الْوَحْيُ فَامَا كَانَ النِّبِي مَلِكُ بِٱلْجُعْرَانَةِ عَلَيْهِ ثَوْبٌ قَدْ أَظَلَّ ٣٠ عَلَيْهِ وَمَعَهُ ناس ١٠٠ مِنْ أَصْعَا بِهِ إِذْ جَاءُهُ رَجُلُ مُتَصَمَّخٌ بِطِيبٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ ٱللهِ كَيْفَ تَرى في رَجُل أَحْرَمَ فِي جُبِّةٍ بَعْدَ مَا تَضَمَّخَ بِطِيبٍ ، فَنَظَرَ النَّبُّ عَلِي اللَّهِ عَلَيْ الْوَحْيُ ، فَأَشَارَ مُمَرُ إِلَى يَصْلَى أَنْ (°) تَعَالَ ، فَجَاء يَعْـلَى فَأَدْخَلَ رَأْسَهُ ، فَإِذَا هُوَ بُحْمُـرُ الْوَجْهِ يَفِطُ سَاعَةً ، ثُمُّ شُرِّى عَنْهُ ، فَقَالَ أَيْنَ الَّذِي يَسْأَلْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ آنِفًا ، فَأَلْتُسِ الرَّجُلُ بِغِيء به إِلَى النِّيِّ بِي إِلَى النِّي يَرْكِ فَقَالَ أَمَّا الطِّيبُ الَّذِي بِكَ ، فَأَغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَأَمَّا الْجُبَّةُ ۚ فَا نُوعُهَا ثُمَّ أَصْنَعُ فِي عُمْرَتِكَ كُمَّا تَصْنَعُ فِي حَبِّكَ بِالسِّبُ جَمْعِ الْقُرْآنِ مَرْشُ مُوسَى بْنُ إِسْمُعِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ بْن السَّبَّاقِ أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَرْسُلَ إِلَى َّأَبُو بَكُر مَقَتْلَ أَهْل اليمامَة عَإِذَا مُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عِنْدَهُ ، قَالَ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّ مُمَرَّ أَتَانِي فَقَالَ إِن الْقَتْلَ قَدِ ٱسْتَتَحَرَّ يَوْمَ الْيَامَةِ بِقُرَّاهِ الْقُرْآنِ ، وَإِنِّى أَخْشَى أَنْ ٢٠٠ يَسْتَحِرً الْقَتْلُ بِالْقُرَّاء بِاللَّوْ أَطِنِ فَيَذْهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ ، وَإِنَّى أَرَى أَنْ تَأْمُرُ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ لِمُمَرَ كَيْفَ تَفْعَلُ شَيْئًا كُمْ يَفْعَلْهُ (٧) رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّ قَالَ مُمَرُّ هَٰذَا وَٱللهِ خَيْرُ عَلَمْ يَزَلُ ثَمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ ٱللهُ صَدْرِى لِلْالِكَ ، وَرَأَيْتُ فِي ذَٰلِكَ الَّذِي رَأَي عُمَرُ ، قالَ زَيْدٌ قالَ أَبُو بَكْرِ إِنَّكَ رَجُلْ شَابٌ عَاقِلْ لاَ نَتَّمِكُ وَقَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عَلِينَ فَتَنَبُّعِ الْقُرْآنَ فَأَجْمَعْهُ ، فَوَ اللهِ لَوْ كَلَّفُونِي نَقْلَ جَبَل مِنَ ٱلْجُبَالِ مَا كَانَ أَثْقُلَ عَلَى مِمَّا أَمَرَ نِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ ، قُلْتُ كَيْفَ تَفْعَلُونَ شَبْئًا كَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ ٱللهِ عِلْقَ قالَ هُوَ وَٱللهِ خَيْرٌ كَلَمْ يَزَلُهُ أَبُو بَكُو يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ

(٣) يَنْزُلُ

(٣) فى اليوبمنية على الهمزة ضمة رفيمة وعلى الظاء فتحة كالمضروب عليها وفى المتخ والنسطلانى بغنج الهمزة والظاءوفي اليونينية فى المفاذي بضم بكسر

د) النَّاسُ

(ه) أئ

(٦) إِنْ اَسْتَحَرَّ

(V) يَفْعَلَ (V)

اللهُ صَدْرِي للَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرً أَبِي بَكْدٍ وَعَمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَتَتَبَّعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمُهُ مِنَ العُسُبِ وَاللَّخَافِ وَصُدُورِ ۚ إِلرِّجالِ عِحَنَّى وَجَدْتُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ مَعَ أَبِي خُزَ يْهَةَ ٱلْأَنْصَادِيُّ لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرَهُ (١) لَقَدْ جَاءَكُم وَسُولُ مِن أَنْسُكُم عَزَّيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِيمٌ ۚ ، حَتَّى خَايِمَةِ بَرَاءة ، فَكَانَتِ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ ، ثُمَّ عِنْدَ تَحْدَ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ عِنْدَ جَفْصَةً بِنْتِ ثَمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْث مُوسَى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِمُ حَدَّثَنَا أَبْنُ شِهابِ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مالِكِ حَدَّثَهُ أَنَّ حُذَيْفَةً بْنَ انْيَانْ قَدِمَ عَلَى عُمَّانَ ، وَكَانَ يُنَّازِّي أَهْلَ الشَّأْمِ فِي فَتْحِ إِرْمِينِيَّةَ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ ٣٠ أَهْلُ الْمِرَاقِ ، كَأَفْرَعَ حُدَّيْفَةَ أُخْتِلِافَهُمْ فِي الْقِرَاءَةِ ، فَقَالَ حُدَّيْفَةُ لِمُمَّانَ يَا أَمِيرَ المُوْمِنِينَ أَدْرِكُ هُذِهِ إِلْأُمَّةُ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِالْكَتِتَابِ أَخْتِلاَفَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَأْرْسُلَ عُمَّانُ إِلَى حَفْمِيَّةً أَنْ أَرْسِلِي إِلَيْنَا بِالصَّحْفِ نَنْسَخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ زَرُّدُهَا إِلَيْكِ ، فَأَرْسَلَتْ بِهَا حَفْصَةُ إِلَى عُمَّانَ ، فَأَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَبْدَ ٱللهِ بْنَ الزُّ يبدِّ وَسَمِيلَدَ بْنُ الْمَاصِ وَعَبْدَ الرُّحْمَٰنِ بْنَ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، فَنَسَتْخُوهَا في المَصاحِفِ ، وَقَالَ عُمَّانُ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَانَةِ إِذَا أَخْتَلَفْتُمْ ۚ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ في شَيْء مِنَ الْقُرُآنِ فَأَ كُتْبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِيمِ ، فَفَعَلُوا حَتَّى إِذَا نَستخوا المُتُعُفِّ فِي الْصَاحِفِ رَدَّ عُمَّانُ الصَّحُفِّ إِلَى حَفْصَةً وَأَرْسَلَ إِلَى كُلِّ أَفْتِي عِمُسْحَفِ مِمَّا نَسَخُوا وَأَمْرَ مِمَا سِوَاهُ مِنَ الْقُرْآنِ فِي كُلِّ صَيِفَةً أَوْ مُصنَّحَفِ أَنْ يُحُرَّقَ ٣٠ قالَ أَنْ شِهَابِ وَأَخْبَرَنِي ( الْ خَارِجَة بْنُ زَيْدِ بْنِ الْبِي سَمِعَ زَيْدَ بْنَ الْبِي قَالَ فَقَدْتُ آيَةٌ مِنَ الْأَحْرَابِ حِينَ نَسَخْنَا الْمُصْحَفَ قَدْ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقْرَأُ بِهَا فَأَلْنَمَسْنَاهَا فَوَجَدْنَاهَا مَعَ خُزَيْمَةً بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيُّ: مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجالُ صَدَتُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيْهِ كَأَخَتْنَاهَا في سُورَتِهَا في الْصَعْدَفِ بَالْبُ كَاتِب

(۱) گذافی الیونینیة بالنسیطیر (۲) ف (۳) یُمَرِّق (۳) یُمَرِّق (۵) فاغیرین النِّيِّ عَلِيُّ حَدِّثُ يَحْيُ بْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ عَنِ أَبْنَ شِهَابِ أَنَّ أَبْنَ السَّبَّاقِ قَالَ إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَ أَرْسُلَ إِلَّ أَبُو بَكْرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّكَ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللهِ عِلِيَّ فَأَتَّبِعِ الْقُرْآنَ فَتَنَبَّمْتُ حَتَّى وَجَدْثُ آخِرَ سُورَةِ التَّوْبَةِ آيَتَيْنِ مَعَ أَبِي خُزَّيَّةَ الْأَنْصَارِيَّ لَمْ أَجِدْهُمْ مَعَ أَحَدِغَيْرَ هُ (١) لَقَدْ جَاءَكُمُ وَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عُزَّيْزٌ عَلَيْهِ ما عَنِيُّمْ إِلَى آخِرِهِ مَرْثُ عَبَيْدُ اللهِ أَبْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ أَبِي إِسْفُقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ : لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْجَاهِدُونَ فِسَبِيلِ اللَّهِ قَالَ النِّيُّ عَلَيْ الْدُعُ لِي زَيْداً وَلْيَجِي بِاللَّوْحِ وَالدَّوَاةِ (٢) وَالْكَتِفِ أُو الْكَتِفِ وَالدَّوَاةِ ، ثمَّ قَالَ أَكْتُبْ : لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ ، وَخَلْفَ ظَهْرِ النَّبِيِّ مِلْكِ مَمْرُو بْنُ أُمِّ مَكْتُومِ إِلْاً عَلَى قَالَ (") يَا رَسُولَ اللهِ فَمَا تَأْمُرُنِي ، فَإِنِّي رَجُلُ ضَرِيرُ الْبَصَر ، فَنَزَلَتْ مَكَانَهَا : لا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ ( اللُّو ْمِنِينَ في سَبِيلِ اللهِ غَيْرُ أُولِي الضَّرر والسِّبُ أُنْزِلَ الْقُرْآنُ عَلَى سَبْقة أَحْرُفٍ وَرَشْ استمِيدُ بْنُ عَفَيْدِ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ قَالَ حَدَّثَنَى (" عُقَيْلْ عَن أَبْن شِهاَب قالَ حَدَّثَنَى عُبِيدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَنَّ (٥) أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُما حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَرَاكِمُ قَالَ أَفْرَأَ فِي جِبْرِيلُ عَلَى حَرْفٍ فَرَاجَعْتُهُ ، فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيدُهُ وَيَزِيدُ فِي حَتَّى أُنْتَهِي إِلَى مَنْعَةِ أُحْرُفِ مِرْشُ السِّيدُ بْنُ عُفَيْرَ قالَ حَدَّثَنِي اللَّيثُ قالَ حَدَّثَنَى عُقيَلْ عَنِ أَبْنِ شِهِكِ قالَ حَدَّثَنَى عُرْوَةُ بْنُ الرُّ يَبْرِ أَنَّ الْمِسْورَ بْنَ مَغْرَمَةً وَعَبْدُ الرَّ هُن بْنَ عَبْدٍ الْقَارِيَّ حَدَّثَاهُ أَنْهُمَا سَمِمَا تَحْرَرُ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ حَكِيمٍ ولا يَقْرُأُ سُورَةَ الفُرْقانِ في حَياةٍ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَأَسْتَمَعْتُ لِقِرَاءتِهِ وَإِذَا هُوَ يَقُرُّأُ عَلَى خُرُونِ كَثِيرَةٍ لَمْ يُقُرِّ ثَنْيِهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَى فَكِدْتُ أَسَاوِرُهُ فى الصَّلاَةِ فَتَصَبَّرْتُ حَتَّى سَلَّمَ فَلَبَّنَّهُ (٨) بردَائِّهِ فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ

(1) كذا بالضبطين في. اليونينية

(۲) وَٱلدُّوِيُّ

(۲) نتال

(٤) عند الحافظ أبي ذر من المؤمنين والمجاهدون في سبيل انتقال وهذا على معنى التفسير لا النلاوة

(٠) عَنْ غَقَيْلِ

(٦) أَنَّ عَبْدَ أَنْهِ بْنَ

(٧) أبن حيز ام

(٨) منقل وُتخف والنخفيث
 أعرف قاله عياض الديونينية

الِّني سَمِيثُكَ تَقْرَأُ قَالَ ﴿ ٢٠ أَقْرَأَنِهِا رَسُولُ ٱللهِ مَلِكَ فَتَلْتُ كَذَبْتَ فَإِنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَنِ قَدْ أَثْرًا نِبِهَا عَلَى غَيْرِ مَافَرَأْتَ ، فَا نَطَلَقْتُ بِهِ أَقُوذُهُ إِلَى رَسُولِ ٱللهِ يَتِكِيَّهِ فَقُلْتُ إِنَّى سَمِعْتُ هَٰذَا يَقُرُأُ بِسُورَةِ (٢) الْفُرْقانِ عَلَى حُرُونٍ لَمْ تُقُو تُنبِهَا فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْهِ أَرْسِلْهُ أَقْرَأُ يَا هِشَامُ ، فَقَرَأً عَلَيْدِ الْقِرَاءَةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ بِقَرْأً ، فَقَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي كَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْ ، ثُمَّ قَالَ أَقْرَأُ يَا ثُمَرُ ، فَقَرَأْتُ الَّفِرَاءَةَ الَّتِي أَقْرَأْنِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ كَذَٰلِكَ أُنْرِكَ إِنَّ هَٰذَا النَّوْرَآنَ أَنْزِلَ عَلَى مَتَبْعَةِ أَحْرُفٍ فَأَقْرَوُا ما تَيسَرَ مِنْهُ اللهِ الْقُرْآنِ مِرْشُ الْمُواللهِ الْقُرْآنِ مِرْشُ اللهِ الْمُؤَانِ مِرْشُ اللهِ المُعْرَانَ مَوسَى أَخْبَرَانَا هِشَامُ اَنْ يُوسُف أَنْ اَبْنَ جُرِيْجٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ وَأَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ مَاهَاكٍ ( ) قَالَ إِنَّى عِنْدَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِذْ جَاءِهَا عِرَاقِيٌّ ، فَقَالَ أَيُّ الْكَفَنِ خَيْرٌ ؟ قِالَتْ وَيْحَكَ وَمَا يَضُرُّكَ ، قَالَ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَدِينِي مُصْحَفَّكِ ، قَالَتْ لِم ؟ قَالَ لَعَتَّلَى أُ أُولَفُ الْقُرْآنَ عَلَيْهِ ، فَإِنَّهُ يُقَرَّأُ غَيْرَ مُؤَلِّفٍ ، قالَتْ وَما يَضُرُّكَ (٥) أَيَّهُ (٦) قَرَأْتَ قَبْلُ إِنَّا نَزَلَ أَوَّلَ مَانَزَلَ مِنْهُ سُورَةٌ مِنَ الْفَصَّلِ فِيهَا ذِكْرُ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ ، حَتَّى إِذَا ثَابَ النَّاسُ إِلَى الْإِسْلامِ يَزَّلَ الْحَلالُ وَالْحَرَامُ ، وَلَوْ نَزَلَ أُولَ شَيْءُ لاَ تَشْرَ بُوا الْحَمْرَ لَقَالُوا لاَندَعُ الخَمْرَأُبَدًا ، وَلَوْ نَزَلَ لاَ تَرْ نُوا لَقَالُوا لاَندَعُ الزَّنَاأُبَدًا لَقَدْ نَزَلَ مِكَّةً عَلَى مُمَّدِ عَلِيٌّ وَإِنَّى لَجَارِيَّةُ ٱلْمَبُ، بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهُى وَأَمَرُ . وَمَا نَرَلِتْ. سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَالنَّسَاءِ إِلاَّ وَأَنَاعِنْدَهُ ، قالَ فَأُخْرَجَتْ لَهُ الْمُسْحَفَ، فَأُمْلَتْ عَلَيْهِ آي السُّورَةِ (٢٠ حَدِّ مُنَا اللهُ عَنْ أَبِي إِسْحُقَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَالرُ هُنِ بْنَ يَزِيدَ (٨٠ سَمِعْتُ أَبْنَ مَسْمُودٍ يَقُولُ في بَنِي إِسْرَاتِيلَ وَالْكُمْهِفِ وَمَرْيَمَ وَطَهُ وَ (١٠ الْأَنْبِياء إِنَّانُ مِن الْمِتَاقِ الْأُولِ وَهُنَّ مِنْ تِلادِي حَرَّثُ أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّ ثَنَاشُعْبَةً أَبًّا نَا أَبُو إِسْافَقَ سَمِيعَ الْبَرَاء (١٠ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ تَمَالَمْتُ سَبِيحٍ أَسْمَ رَبِّكَ (١١) قَبْلَ أَنْ يَقَدَمَ النَّبِي

(ه) يَضِيرُكُ (١٧) السور تِزيدَ بْنِ قَيْسٍ . كذا هذه الرواية في اليونينية (١٠) أَبْنَ عازِب (11) الاعلى 

(۱) أُمَّدُ تَعَلَّمْتُ (۲) مِنَ الْمُوامِمِ (۲) مِنَ الْمُوامِمِ (۲) كاد مع (۵) واني (٥) رَسُولُ أَنْهُ (٧) مَنهُ (٨) أَنْنُ جَبَلِ (٩) أَنْنُ مَسْعُودٍ (٩) أَنْنُ مَسْعُودٍ

عَلِيَّ مَرْثُ عَنْ أَبِي خَنْزَةً عَنِ الْأَعْمَسِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ (١) عَلِمْتُ النَّظَائِرِ الَّتِي كَانَ النِّبِي مُ إِلَّهِ يَقْرُونُهُنَّ أَثْنَيْنِ أَثْنَيْنِ فِي كُلِّ رَكْمَةٍ فَقَامَ عَبْدُ أَللَّهِ وَدَخُلَ مَمَهُ عَلْقَمَةُ وَخَرَجَ عَلْقَمَةُ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ عِشْرُونَ سُورَةً مِنْ أُوَّلِ المفصّلِ عَلَى تَأْلِيفِ أَبْنِ مَسْعُودٍ آخِرُهُنَّ الحَوَامِيمُ (١) حُم الْدُخان وَعَمْ يَنْسَاء أُونَ بِالسِ كَانَ جِبْرِيلُ يَعْرِضُ الْقُرْآنَ عَلَى النِّيقِ عَيْكَ \* وَقَالَ مَسْرُوقٌ عَنْ عَائِشَةً عَنْ فَاطيمَةً عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَسَرٌ إِلَى النِّي عَلِي أَنَّ جِبْرِيل (" يُعَارِضُنِي بِالْقُرْآنِ كُلَّ سَنَةٍ وَإِنَّهُ (") عارَضَنِي الْمَامَ مَرَّ تَيْنِ ، وَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ حَضَرَ أَجَلِي حَرْثُ لَيْحَيْ بْنُ قَرَعَةَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَن أَبْن عَبَّاسِ رَضِيَّ الله عَنْهُما قَالَ كَانَ النَّبِي (٥) مَنْ إِلَّهُ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْدِ ، وَأَجْوَدُ ما يَكُونُ في شَهْر رَمَضَانَ لِأَنَّ جِبْرِيلَ كَانَّ يَلْقَاهُ فَي كُلُّ لَيْدَاتٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ حَتَّى يَنْسَلِخَ يَعْرِضُ عَلَيْهِ رَسُولُ ٱللهِ عَلِيَّةِ الْقُرْآنَ وَإِذَا لَقَيَّهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَبْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ وَرُثُ خَالِهُ بْنُ بَرِيدَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْدِ عَنْ أَبِي حَصِينٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَ يُوَةً قَالَ كَانَ يَمْرِضُ عَلَى النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ الْقُرْآنَ كُلَّ عام مِرَّةً فَمَرَضَ عَلَيْهِ مَرَّنَيْنِ في الْمَامِ النِّي قُبِضَ (١) ، وَكَانَ يَمْتَكُنُّ كُلُّ عام عَشْرًا ، فَأَعْتَكُفَ عِشْرِينَ فِي الْمَامِ الَّذِي قُبِضَ ١٠٠ مِ الْقُرَّاء مِنْ أَصْحَابِ النِّي يَكِ حَرْثُ حَفْضُ بْنُ تُعْمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً عَنْ عَرْوِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقِ ذَكَرَ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ عَرْوِ عَبْدَ ٱللهِ أَنْ مَسْنُعُودٍ فَقَالَ لاَ أَزَالُ أُحِبُّهُ سَمِعْتُ النَّبِيُّ مِنْ أَنْ بَعَةً ، مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ وَسَايِمٍ وَمُعَاذٍ (١٠ وَأَتِيَّ بْنِ كَنْبِ حَرْثُ عُمْرُ بْنُ جَفْص حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شَقِيقُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ خَطَبَنَا عَبْدُ اللهِ (٥) فَقَالَ وَٱللَّهِ لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِضْما وَسَبْعِينَ سُورَةً وَاللهِ لَقَدْ عَلِم أَصْحَابُ

النَّبِيِّ إِنَّا إِنَّ مِنْ أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ أَللهِ وَما أَنَا بِخَيْرِهِمْ ، قالَ شَقِيقٌ فَجلَسْتُ في الْلِلَق أَسْمَهُ ما يَقُولُونَ فَمَا سَمِنْتُ رَادًا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ حَدِثْنِ (١) مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير أَخْبَرَ نَا سُفْيَانُ عَنِ الْاحْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ كُنَّا بِحِيْصَ فَقَرَأَ أَبْنُ مَسْمُودٍ سُورَةً يُوسُفَ، فَقَالَ رَجُلُ مَا هَكَذَا أُنْرَلَتْ، قالَ ( ) قَرَأْت عَلَى رَسُولِ الله علي فقال أَحْسَنْتَ وَوَجَدَ مِنْهُ رِبِحَ الخَمْرِ فَقَالَ أَتَجْمَعُ أَنْ تُكَذَّبَ بِكِتَابِ اللهِ وَنَشْرَبَ الْخَمْنَ فَضَرَبَهُ الْحَدَّ مِرْثُ عُمَرُ بْنُ حَفْص حَدَّثْنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْاعْمَشُ حَدَّثَنَا مُسْلِمْ عَنْ مَسْرُوقٍ قالَ قالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ الَّذِي لاَّ إِلٰهَ غَيْرُهُ ما أُنْ لِتُ سُورَةُ مِنْ كِتَابِ أَنْهِ ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أَنْولَت ، وَلا أَنْ لَتُ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ ٱللهِ ، إِلاَّ أَنَا أَعْلَمُ فِيمِ (\*\* أُنْرُلَتْ ، وَلَوْ أَعْلَمُ أَحَدًا أَعْلَمَ مِنَّى بِكِتَابِ ٱللهِ أَبُلِنْهُ (" الْإِيلُ لَرَ كِبْتُ إِلَيْهِ مَرْثُنَا حَفْضُ بْنُ مُمَرَ حَدَّثَنَا حَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ سَأَلْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ جَمَعَ الْقُوْآنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِّ عَلِيَّ قَالَ أَرْبَعَةُ ۚ كُلُّهُمْ مِنَ الْأَنْصَارِ أُبَّى بْنُ كَمْبِ وَمُعَاذُ بْنُ جَبِلِ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُو زيْدٍ \* تَابَعَهُ الْفَضْلُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ثَمَامَةً عَنْ أَنْسٍ مَرْثُ مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمَثَى قالَ حَدَّثَنى ثَابِتُ الْبُنَانِيْ وَثَمَاسَةُ عَنْ أَنس (٥) قال ماتَ النِّيُّ عَنِّي وَكُمْ يَجْمَعْ الْقُنَّآنَ غَيْرٌ أَرْبَعَةٍ أَبُو الدَّرْدَاء وَمُعَاذ بْنُ جَبَل وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَأَبُوزَيْدٍ ، قَالَ وَنَحَنْ وَرِثْنَاهُ مَرْشَ صَدَقَةُ بْنُ الْفَضْلِ أَخْبَرَ نَا يَحْى عَنْ مُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْدٍ عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ مُمَرُ أَنَى الْفُرَوْنَا وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ كُنِّنِ ٥٠ أَنِي وَأَبَى يَقُولُ أَخَذْتُهُ مِنْ فِي رَسُولِ اللهِ عَلِيد فَلاَ أَتْرُكُهُ لِشَيْءُ قَالَ اللهُ تَعَالَى : مَا تَنْسَيْجُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نَنْسَأُهَا (٧) نَأْتِ بخَيْرِ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا بِالْبُ (١٠) فَاتِعَةِ الْكِتَابِ مَرْثُنَا عَلِيْ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ

(۱) حدثنا (۳) هَيَّالُ (۳) هَيَّالُ (۵) فَيْصَنَ ۲۰ مَيْلًا ۱۵ تُبَلِّمُنْمِيهِ (۵) بَنْمَ ماللِكِ مليها في البونينية و مليها في البونينية و (۷) مُنْمُنْسِيها (۸) بَابُ مَضْلُ

مَعِيدٍ حَدَّثَنَا (١) شُعْبَةُ قالَ حَدَّثَنَى خُبَيْبِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ عَنْ حَفْسِ بْنِ عاصِمٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ بْنِ الْمُعَلِّي قَالَ كُنْتُ أُصَلِّي فَدَعانِي النِّيقُ مَا إِلَّهِ قَلْمٌ أَجِبْهُ قُلْتُ يَارَسُولَ ٱللهِ إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي قَالَ (٢) أَكُمْ يَقُلُ اللهُ ٱسْتَجِيبُوا للهِ وَالرَّسُولِ إِذَا دَعاكمُ ثُمَّ قَالَ أَلاَ أُعَلِّمَكَ أَعْظُمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ ، فَأَخَذَ بيدِي فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ نَكُورُجَ ، قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّكَ قُلْتَ لَأُعَلِّمَا اللهِ عَلَى اللهِ اله سليم وَإِنَّ نَفَرَنَا غَيْبُ (0) فَهَلْ مِنْكُمْ رَاقِي فَقَامَ مَتَهَا رَجُلُ مَا كُنَّا (1) أَأْ بُنَّهُ برُقْيَةٍ فَرَقَاهُ فَبَرَأً فَأَمَرَ لَهُ (٧) بِعَلَاثِينَ شَاةً وَسَقَانَا لَبَنَّا فَامَّا رَجَعَ قُلْنَا لَهُ أَكُنْتَ نُحْسِنُ رُقْيَةً أَوْكُنْتَ تَرْقِى ؟ قَالَ لاَ مَا رَقَيْتُ إِلاَّ بِأُمِّ الْكِتَابِ، قُلْنَا لاَ تُحْدِثُوا شَيْئًا حَتَّى نَأْتِي أَوْ نَسْأَلُ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا اللَّهِينَةَ ذَكَرْنَاهُ النِّبِيُّ فَقَالَ ﴿ (٠) تَابُ فَشْلِ سُورَةِ شَيْئًا حَتَى نَا فِيَ اوَ سَانَ سَبِي عَبِي عَبِي اللَّهِ مِنَا عَبْدُ اللَّهِ مِنْ عَبْدُ اللهِ اللَّهِ اللّ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهَا رُقْيَةً الفَسِمُوا وَأُضْرِ بُوا لِي بِسَهُم \* وَقَالَ أَبُو مَعْمَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ اللَّهِ بِنِهِ وَمَا كَانَ يُدْرِيهِ أَنَّهُ اللَّهُ اللَّ الْوَادِثِ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُحَدَّثُنَى (١٠) مَعْبَدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْحُدْرِيِّ بِهِٰذَا .

#### ( فَضْلُ البَقَرَةِ )

مرَّثُ عُمَّدُ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِمَ عَنْ عَبْدِ الرَّعْمٰنِ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلِيُّهُ قَالَ مَنْ قَرَأً بِالآيتَيْنِ (١٠) \* (١١) حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَسْمُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مِنْ قَرَأً بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فَ لَيْلَةٍ

كَفْتَاهُ \* وَقَالَ عُمَّانُ بْنُ الْهَيْمَ حَدَّثَنَا عَوْفَ عَنْ مُحَدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلّنِي رَسُولُ ('' اللهِ عَلِيَّةَ بِحِفْظِ زَكَاةِ رَمَضَانَ فَأَتَانِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَكَلّنِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فَقَصَّ آتٍ خَعَلَ يَخْتُومِنِ الطّعَامِ فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَاكَ إِنِّى رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ فَقَصَّ اللهِ عَلَيْهِ فَقَصَ الْخَدِيثَ فَقَالَ إِذَا أَوْيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَأَقْرَأُ آيَةً الْكُرْسِيِّ لَنْ ('') يَزَالَ مَعَكَ مِن اللهِ حَافِظُ وَلاَ يَقْرَبُكَ شَيْطَانُ حَتَّي تُصِبِّحَ ، وَقَالَ ('') النَّبِي عَيْقِي صَدَقَكَ وَهُو كَاللهُ حَلَيْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَن اللهِ عَلَيْ مَن اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ فَعَصَ اللهِ عَلَيْهُ عَنْ اللهِ عَلَيْهُ مِن اللهِ عَلَيْهِ فَعَصَى اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهِ عَلَيْهِ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

## ( فَضْلُ الْكَهْفِي )

مَرْثُنَ عَرُو بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا زُهَمْ يُرْ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْخَتَى عَنِ الْبَرَاء (°) قال كانَ رَجُل يَقْرَأُ سُورَةَ الْكَهْفِ وَإِلَى جانِيهِ حِصَّانٌ مَرْ بُوطٌ بِشَطَنَيْ ، فَتَغَشَّنُهُ سَحا بَهُ عَمَلَتُ تَذُنُو وَتَدُنُو وَجَعَلَ فَرَسُهُ يَنْفِرُ ، فَلَمَّا أَصْبَحَ أَتَى النَّبِيَ عَيْقِيهِ فَذَ كَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ تِلْكَ السَّكِينَةُ تَنَزَّلَتُ (٢) بِالْقُرُآنِ .

## ( (<sup>(۷)</sup> فَصْلُ سُورَةِ الْفَتْحِ )

وَرُثُنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّهَى مَالِكُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ أَبْلَا فَسَالَهُ مُعَرُ عَنْ الْمَطَابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَالَهُ مُعَرُ عَنْ الْمَطَابِ يَسِيرُ مَعَهُ لَيْلاً فَسَالَهُ مُعَرُ عَنْ شَيْءٍ فَلَمْ يُجِبْهُ رَسُولُ اللهِ عِلِيَّةِ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبهُ ، ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبهُ ، فَعَالَ مُعرُ مَنَ اللهِ عَلِيَّةِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ كُلَّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُك ، قالَ مُعرُ عَنْ مَرَّاتِ كُلَّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُك ، قالَ مُعرُ عَنْ مَرَّاتِ كُلَّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُك ، قالَ مُعرُ عَنْ مَرَّاتِ كُلَّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُك ، قالَ مُعرُ عَنْ مَرَّاتِ كُلُّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُك ، قالَ مُعرُ عَنْ مَرَّاتِ كُلَّ ذَلِكَ لاَ يُجِيبُك ، قالَ مُعرُ عَنْ النَّاسِ وَخَشِيبَ أَنْ يَنْزِلَ فِيَّ قُرْآنَ فَلَا نَشِيتُ أَنْ يَنْزِلَ فِي قُرْآنَ فَلَا نَشِيبُ أَنْ يَعْرِي حَتَى كُنْتُ أَمَامَ النَّاسِ وَخَشِيبَ أَنْ يَنْزِلَ فِي قُرْآنَ فَلَا نَشِيتُ أَنْ يَعْرِلُ فِي قُرْآنَ فَلَ نَشِيتُ أَنْ يَعْرِلُ وَى قُرْآنَ فَلَا نَشِيتُ مَنْ مَنْ مَا النَّاسِ وَخَشِيبَ أَنْ يَعْزِلَ فِي قُرْآنَ فَلَ السَّيْنَ عَلَيْهِ فَقَالَ لَقَدْ خَشِيبَ أَنْ يَكُونَ نَزَلَ فِي قُرْآنَ قَلَ اللّهُ عَنْ اللّهُ مَا النَّامِ وَعَلَى اللّهُ اللهُ الل

(۱) النبي (۳) م يزل (۳) م يزل (۳) نقال (۳)

- (١) بَابُ فَضْلِ سُوْرَةٍ
  - (۰) آبن عازب
    - (٦) تَتَثَرُّ لُ
  - (٧) تَابُ فَضْلِ
  - (٨) يَصَرْخُ بِي

## ( ( نَ فَضَالُ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحَدُهُ ( ) )

وَرْشُ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أُخْبِرَ نَا مالك عَنْ عَبْدِ الرُّحْمَٰ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرُّهُن بْن أَبِي صَمْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلاً سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأُ قُلْ هُوَ ٱللهُ أَحَدُ يُرَدُّدُهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ جاء إِلَى رَسُولِ ٱللهِ عَلَيْ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَائُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَّ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْ آنِ \* وَزَادَ أَبُو مَعْمَرِ حَدَّثَنَا إِسْمُعِيلُ بَنْ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنْسٍ عَنْ عَبْدٍ الرُّ هُن بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّ هُن بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري أَخْبَرَ نِي أُخِي قَتَادَةُ بْنُ النُّمْكَانِ أَنَّ رَجُلاً قامَ في زَمَنِ النِّيِّ مَلْكُ يَقْرَأُ مِنَ السَّحَرِ قُلْ هُوَ ٱللَّهُ أَحَدُ ، لاَ يَزِيدُ عَلَيْهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا أَتَى رَجُلْ ٣٠ النِّبِي يَهِ لَيْ مَحْوَهُ مَرْشُ عُمَرُ بنُ حَفْصِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ وَالضَّعَّاكُ المَشْرِ قَ عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْحُدْرِيِّ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِي عَلِيَّ لِأَ مُعَابِهِ أَيَعْجِرُ أَحَدُكُمُ أَنْ يَقْرًأَ ثُلُثَ (\*) الْقُرْآنِ فِي لَيْـلَّةٍ (\*) فَشَقَّ ذٰلِكَ عَلَيْهِمْ وَقَالُوا أَيْنَا يُطِيثُ عَلَيْهِمْ وَمَالُوا أَيْنَا يُطِيثُ الْعُرِانَ أَبِي عَبْدِالْغُو ذَلِكَ يَا رَسُولَ أَلَهُ فَقَالَ اللهُ الْوَاحِدُ الصَّمَدُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ (١) قَالَ أَبُو عَبْدُ أَلَهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ مُرْسَلُ وَعَنِ الضَّحَّاكِ المَشْرِقِّ مُسْنَدُ .

#### · ( الْمُوَدِّذَاتُ )

حَرِيْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالكُ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْ كَانَ إِذَا أَشْتَكَىٰ يَقْرَأُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُوَذَاتِ (١) يَقْرَأُ وَيَنْفُتْ ، فَلَمَّا أَشْتَدَّ وَجَعُهُ كُنْتُ أَفْرَأُ عَلَيْهِ وَأَسْتَحُ بِيدِهِ رَجَاه بَرَكَتِهَا مَرْثَ تُتَيْبَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا الْفَضَّلُ (٥) عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهابٍ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةَ أَنَّ النِّي مَلِكَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ كُلُّ لَيْلَةٍ جَمَّعَ كَفَيْهِ ثُمَّ نَفَتْ فِيهِما فَقُرّاً ال

(٢) فيهِ عَمْرَةُعَنْ عَائشَة عَنِ النِّي يَهِ اللَّهِ

(٦) الرَّجُلُ

هائم (٤) بثلُثِ

(٠) في لَيْلَتِهِ

(١) قال الفر يوي سيعت أَبًا حَعْفُرَ مُحَدُّ بْنَ أَبِي

(٧) أَبَابُ فَضْل كذا فى النسخ و قال القسطلانى و ثبت لعظ بابـلابى ذر ً كتبه

(٨) أَبْنُ فَضَالَةً

فِيهِما قُلْ هُو اللهُ أَحَدْ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ برَبِّ النَّاسِ ثُمَّ يَمْسَحُ بهما ما أسْتَطَاع مِنْ جَسَدِهِ يَبْدَأُ بهما عَلَى رَأْميهِ وَوَجْهِهِ وَما أَثْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْمَلُ ذَٰلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَاللَّهُ ثُرُولِ السَّكِينَةِ وَاللَّاثِكَةِ عِنْدَ (١) قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ \* وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنَى يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ عَنْ مُحَدِّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ قَالَ ا يُنْهَا هُوَ يَقْرًأُ مِنَ اللَّيْلِ سُورَةَ الْبَقَرَةِ وَفَرَسُهُ مَنَّ بُوطٌ (٢٠ عِنْدَهُ إِذْ جالَتِ الْفَرَسُ فَسَكَتَ فَسَكَتَتُ (٣) ، فَقَرَأً كَفَالَتِ الْفُرَاتُ ، نَسَكَتَ وَسَكَتَتِ الْفُرَسُ ، ثُمَّ قَرَأً كَفَالَتِ الْفَرَسُ قَا نُصَرَفَ وَكَانَ أَبْنُهُ يَحْنِي قَرِيبًا مِنْهَا فَأَشْفَقَ أَنْ تُصِيبَهُ فَامَا أَجْتَرَهُ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السُّمَاء حَتَّى مَا يَرَاهَا ، فَلَمَّا أَصْبِحَ حَدَّثَ النَّبَّيُّ يَرْكُ فَقَالَ أَثْرَأُ يَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ، أَقْرَأُ يَا أَبْنَ حُضَيْرٍ ، قالَ فَأَشْفَقَتْ يَا رَسُولَ ٱللهِ أَنْ تَطَأً يَحْيى ، وَكَانَ مِنْهَا قَرِيبًا ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَأُ نُصْرَفْتُ ( ) إِلَيْهِ ، فَرَفَعْتُ رَأْسِي إِلَى السَّمَاءِ ، فَإِذَا مِثْلُ الظُّلةِ فِيهَا أَمْثَالُ المَصَابيحِ ، خَفَرَجْتَ حَتَّى لاَ أَرَاهاَ ، قالَ وَتَدْرِي ما ذَاكَ؟ قالَ لا ، قَالَ تِلْكَ الْمَلَائِكَةُ ذَنَتْ لِصَوْتِكَ ، وَلَوْ قَرَأْتَ لَاصْبَحَتْ يَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا ، لاّ تَتَوَارَى مِنْهُمْ \* قَالَ أَبْنُ الْهَادِ وَحَدَّثَنَى هَذَا الْحَدِيثَ عَبْدُ اللهِ بْنُ خَبَّابٍ عَنْ أَبِي سَمِيدِ الْخُدْرِيُّ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْر إلى مَنْ قالَ لَمْ يَتْرُاكِ النَّبِي عَلِيَّةً إِلاَّ مَا بَنْ الدَّفْتَانِ مَرْثُ قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعِ قال دَخَلْتُ أَنَا وَشَدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ عَلَى أَبْنِ عَبَّاسِ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فَقَالَ لَهُ شَــدَّادُ بْنُ مَعْقِلِ أَتْرَكَ النَّبِي مِنْ شَيْءٍ؟ قالَ ما تَرَكَ إِلاَّ ما بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ ، قالَ وَدَخَلْنَا عَلَى مُمَّدِ بْنِ الْحَنَفَيَّةِ فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ مَا تَرَكَ إِلاَّ مَا بَيْنَ الدَّفَّتَيْنِ بِالْبِ فَضْلِ الْقُرْآنِ عَلَى سَائْرِ الْسَكَلامِ مَرْثُ هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو خَالِدٍ حَدَّثَنَا كَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَهُ

(۱) عيند القواء ق مص (۲) مربوطة (۲) هو في النسخ المه التاء في الوضمين لا بالنوذ كتبه مصحعه عن (٤) وانصرات

كَالْأُرْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبْ، وَرِيحُهَا طَيِّبْ، وَالَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالنَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيْبٌ وَلاَ رِيحَ لَما ٢٠٠ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي يَقُرْأُ الْقُرْآنَ ، كَمَّلَ الرَّبْحَانَةِ ، ويحها طَيِّبْ وَطَعْمُهُا مُرْ ، وَمَثَلُ الْفَاجِرِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ، كَمَثَلَ الْخُنْظَلَةِ ، طَعْمُهَا مُنْ ، وَلاَّ رِيحَ لَمَا مَرْشُنَا مُسَدَّدُ عَنْ يَحْيى عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنى عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَار قالَ سَمِيْتُ أَبْنَ مُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النِّيِّ مِنْ إِلَّهِ قَالَ إِنَّمَا أَجِلُكُمْ في أَجَلِ مَنْ ('' خَلاَ مِنَ الْأُمِّمِ ، كُمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْمَصْرِ وَمَغْرِبِ الشَّسْ ، وَمَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، كَمَثَلِ رَجُلُ أَسْتَمْمُلَ مُمَّالًا ، فَقَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَي قِيرًا طِ (٥) فَعَمَلَتِ الْيَهُودُ ، فَقَالَ مَنْ يَعْمُلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْمَصْرِ (٦) فَمَولَتِ النَّصَارَى ، ثُمَّ أَنْتُم تَعْمَلُونَ مِنَ الْعَصْرِ إِلَى المَوْرِبِ بِقِيرَ اطَيْنِ قِيرَ اطَيْنِ قَالُوا نَحْنُ أَ كُثَرُ عَمَلاً وَأَقَلْ عَطَاءً ، قَالَ هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ ؟ قَالُوا لا ، قال (٧) فذلك فَذَاكَ (٧) فَضْلَى أُوتِيهِ مَنْ شَيْتُ ﴿ إِلَى إِلَهِ الْوَصَاةِ (٨) بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ حَرْشُ مُمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا مالِكُ بْنُ مِنْوَلِ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ قِالَ سَأَلْتُ عَبْدَ أَلْهِ أَنْنَ أَبِي أَوْفَى آوْضَى النِّبِيُّ عَلِيِّ فَقَالَ لا ، فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِّبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أُمِرُوا بِهَا وَكُمْ يُوص ، قالَ أُوضَى بَكِتَابِ أَنْهِ عِلْمَعِينُ مَنْ كُمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ ، وَقُولُهُ يَمَالَى: أُورَامُ يَكُفهِم أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ مُتْلَى عَلَيْم مَرْت يَحْيي أَبْنُ بُكَمَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنَى اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ أَبْنِ شِهِابٍ قَالَ أَخْبَرَ نِي أَبُو سَلَّمَةً بْنُ عَبْدِ الرَّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ لَمْ

يَأْذَنِ ٱللهُ لِشَيْء ما أَذِنَ لِلنِّيِّ (١) مَرْكُ يَتَفَقّ بِالْقُرْآنِ، وَقَالَ صَاحِبْ لَهُ يُريدُ يَجُهْرُ

حَدَّثَنَا أَنَسْ (١) عَنْ أَبِي مُوسَى (٢) عَنْ النِّيِّ عَلِيَّ قَالَ مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ

(٢) الاشعري

(٦) على فير اطر

(٨) الوصية

مبر يَّدُ (٩) للنبي ألو

يِهِ مَرْثُ عَلَى بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا شَفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ (١) عَنْ أَبِي هُمَ يُرْزَةً عَنِ النِّي عَلِي قَالَ مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ (١) مَا أَذِنَ لِلنَّيِّ (١) أَنْ (١) رَتَعَنَّى بِالْقُرْ آنِ ، قالَ سُفَيَانُ تَفْسِيرُهُ بَسْتَفْنِي بِي بِالسِبُ أَغْتِبَاطِ صَاحِبِ الْقُرْ آنِ مَرْثُ أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ نَا شُعَيْبٌ عَنِ الرُّهْرِيِّ قالَ حَدَّتَني سَالِمٌ بْنُ عَبْدِ ٱللهِ أَنْ عَبْدَ ٱللهِ بْنَ عُمَرَ رَضَيَ اللهُ عَنْهُمَا قالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْ يَقُولُ ؛ لا حَسدَ إلاَّ عَلَى ٱثْنَتَيْنِ ، رَجُلُ آتَاهُ أَللهُ الْكِتَابَ وَقَامَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ ، وَرَجُلُ أَعْطَاهُ أَللهُ مالا فَهُوَ بَنَصَدَّقُ بهِ آنَاء اللَّيْلِ وَالنَّهَادِ عَرْثُ عَلِي بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سُلَمُانَ سَمِيْتُ ذَكُوانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللهِ يَلِيُّ قَالَ: لاَحَسَدَ إِلاَّ في أَثْنَانِي ، رَجُلُ عَلَّمَهُ ٱللهِ الْقُرْآنَ فَهُو يَثْلُوهُ آ نَاء اللَّيْلِ وَآ نَاء النَّهَارِ ، فَسَعِمَهُ جارٌ لَهُ فَقَالَ لَيْنَنِي أُونِيتُ مِثْلَ ما أُونِي فُلاَنْ ، فَعَيلْتُ مِثْلَ ما يَعْمَلُ ، وَرَجُلْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوْ يُهْلِكُهُ فِي الْخَقِّي ، فَقَالَ رَجُلُ لَيْنَنِي أُوتِيتُ مِثْلَ مَا أُوتِي فَلاَنْ ، فَمَيلْتُ مِثْلَ مَا يَمْمُلُ بِالْبُ تَعَيْدُ كُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ مَرْثُ عَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةً قَالَ أُخْبَرَ فِي عَلْقَمَةُ بْنُ مَرْثَدِ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ عُبَيْدَةً عَنْ أبي عَبْدِ الرُّ عن السَّلَمِيِّ عَنْ عُمَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ قِالَ خَيْرُ كُمُ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَ \* وَاللَّهُ ، قَالَ وَأَقْرَأُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْنِ فِي إِمْرَةٍ عُمَّانَ حَتَّى كَانَ الْحَجَّاجُ ، قَالَ وَذَاكَ الذي أَفْمَدَ فِي مَقْمَدِي هَٰذَا مَرْشُ أَبُو تَعَيْمٍ حَدَّنْنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةً بْنِ مَرْتَدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرُّحْمِٰنِ السُّلِّيِّ عَنْ عُمَّانَ بْن عَفَّانَ قالَ النَّبِي مِنْ السُّلِّي عَنْ عُمَّانَ بْن عَفَّانَ قالَ النَّبِي مِنْ السَّلِّي السَّلِّي عَنْ عُمَّانَ بْن عَفَّانَ قالَ النَّبِي السَّلِّي السَّلِّي عَنْ عُمَّانَ بْن عَفَّانَ قالَ النَّبِي السَّلِّي السَّلِّي عَنْ عُمَّانَ بْن عَفَّانَ قالَ النَّبِي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي عَنْ عُمَّانًا أَنْ عَنْ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي عَنْ عُمَّانًا اللَّهِ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي عَنْ عُمَّانًا اللَّهِ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي عَنْ عُمَّانًا اللَّهِ اللَّالَ اللَّهِ اللَّهِ السَّلِّي السَّلِّي السَّلِّي السَّلَّقِيلَ إلَى السَّلَّقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَّقِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّلَّقِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمِ الللّل مَنْ تَعَلِّمُ الْقُرْآنَ، وَ(١) عَلْمَهُ مِرْشُ عَرْبُو بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي حازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ قَالَ أَنْتِ النِّي عَلَى أَرْزَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّهَا قَدْ وَهَبَّتْ تَفْسَهَا شِهِ

(۱) أَبْنِ عَبْدِ الرَّحْوَّ (۲) لِنَبِي (۲) (۲) لِنَبِي (۲) النبي أصلى الله علم وسلم أن (۵) أوْ عَلَمُهُ (۵) أوْ عَلْمُهُ (۵) أو علمه وَ لِرَسُولِهِ (١) مَرَاقِتُهِ فَقَالَ مالِي في النِّسَاء مِنْ حاجّة ، فَقَالَ رَجُلُ زَوّْجَنِيهَا ، قالَ (١) أُعْطِهَا ثَوْبًا ، قالَ لاَ أُجِدُ ، قالَ أَعْطِها وَلَوْ خاتَماً مِنْ حَدِيدٍ قَاعْتَلَ لَهُ ، فَقَالَ (٣) ما مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ ، قَالَ كَذَا وَكَذَا ، قَالَ فَقَدْ زَوَّجْنُكُمُهَا عِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ الْقِرَاءةِ عَنْ ظَهْرِ الْقَلْبِ مِرْشُ قُتَيْبَةً بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرُّ هُنْ عَنْ أَبِي حَازِم عَنْ سَهُلْ بْن سَعْدٍ أَنَّ أُمْرَأَةً جَاءِتْ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْتِهِ فَقَالَتْ بَارَسُولَ ٱللهِ جِئْتُ لِأَهْبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلِيْ فَصَعَّدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّ بَهُ ، ثُمَّ طَأَطاً رَأْسَهُ ، فَنَا رَأْتِ المَرْأَةُ أَنَّهُ لَم ، يَقْضِ فِيها شَيْناً جَلَسَت فَقَامَ رَجُلُ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا (١) رَسُولَ أَللهِ إِنْ كُم \* يَكُن لَكَ بِهَا حَاجَة فَزَوَّجْنِبها فَقَالَ هَلُ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء ؟ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قالَ أَذْهَبْ إِلَى أَهْ لِك كَا نظرُ هل تَجِدُ شَيْئًا ، فَذَهبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللهِ يَارَسُولَ اللهِ ما وَجَدْتُ شَيْئًا قَالَ أَنْظُنْ وَلَوْ خَاتَّمًا مِنْ حَدِيدٍ ، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لاَ وَاللَّهِ بَا رَسُولَ اللَّهِ وَلا مَا تَمَا اللهِ مِنْ حَدِيدٍ وَلَـكِينْ هَذَا إِزَارِي قَالَ (١) سَهُلْ مَالَهُ رِدَاءُ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَال رَسُولُ اللهِ عَرَالِيَّهِ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ ، إِنْ لَبِسْتَهُ كُم ۚ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٍ ، وَإِنْ لَبِسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٍ ، فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ تَجْلسُهُ (٧) ، ثُمَّ قامَ فَرَآهُ رَسُولُ الله يَرْكِيُّهُ مُورَلِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِي قَامًا جاء قال ماذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قالَ مَعِي سُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا وَسُورَةُ كَذَا عَدَّهَا (٨٠)، قالَ أَتَقْرُو هُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبُكَ ؟ قالَ (١٠) نَمَمْ قالَ أُذْهَبْ فَقَدْ مَلَّكُنْكُمُهَا عِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالْبُ أَسْتِذْكَارِ الْقُرْآنِ وَتَمَاهُدِهِ مِرْثُ عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مالك عَنْ نَافِعٍ عَنِ أَبْنِ عُمَرَ رَضِي أَلِنَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ أَلَهِ عَلِي قَالَ إِنَّا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كُنَّلَ صَاحِبِ الْإِبل

ة --(١) ولأرسول مامد

> (٢) فقال مع يا ما مي

(۲) قال صو معر

(١) أَيْ رَسُولَ

(ه) خايم<sup>د</sup> ه جه

(٦) نقال

(٧) فى اليوبينية هنا وقى.
دوض. من الكاح اللام
مكسورة ومبها فى بات عرض
المرأة نفسها كانت مكسورة
فأصلحت بفتحة مصحح عليها

(۸) وعدها

(٩) فقال

الْمَقَّلَةِ إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَسْتَكُهَا وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ طَرَّتْ عَرَّثُ بْنِ عَرْعَرَة حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَ النَّيْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَ النَّيْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَائِلِ عَنْ عَبْدِ أَنَّهِ قَالَ قَالَ النَّيْ عَنْ مَنْصُورِ أَنْ يَقُولَ نُسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ نُسِّى وَأَسْتَذْ كِرُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ أَشَدُ تَفَصَّيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجالِ مِنَ النَّمَمِ مِرْشُ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جِرَيْرُ عَنْ مَنْصُور مِثْلَهُ \* تَابَعَهُ بِشْرٌ عَنِ أَبْنِ الْبَارِكِ عَنْ شَعْبَةً ، وَتَابَعُهُ أَبْنُ جُرَجْمٍ عَنْ عَبْدَةً عَنْ شَقِيق سَمِيْتُ عَبْدَ اللهِ سَمِيْتُ النَّيْ يَرْكُ مِرْشُ مُمَّدُّ بْنُ الْعَلاَّءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ بُرِّيد عَنْ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيُّ عَلَيْ قَالَ تَمَاهَدُوا الْقُرْ آنَ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ لَهُوَ أَشَدُ تَفَصَّيًّا مِنَ الْإِبِلِ فِي (١) عُقُلُهَا بِاللَّهِ الْقَرِاءةِ عَلَى الدَّا بَّةِ مَرْثُ حَجَّاجُ بْنُ مِنْهِ الْهِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَ فِي أَبُو إِيَاسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ فَتْح مِكَّةً وَهُو يَقُرَأُ عَلَى رَاحِلَتِهِ سُورَةَ الْفَتْح باب تَمْلِيمِ الصِّبْيَانِ الْقُرْآنَ صَرَتْنَى (٢) مُوسَى بْنُ إِسْمَعِيلَ حَدَّثْنَا أَبُو عَوَانَة عَنْ أَبِي بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ إِنَّ الَّذِي تَدْعُونَهُ الْفَصَّلَ هُوَ الْحُسكَمُ قَالَ وَقَالَ أَبْنُ عَبَّاسِ ثُونُ فَى رَسُولُ اللهِ عِلْمَ وَأَنَا أَبْنُ عَشْر سِنِينَ وَقَدْ قَرَأْت الْحُكَمَ حَرِثُ (١٦) يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ أُخْبَرَ لَا أَبُو بِشْرِ عَنْ سَعِيدِ بْن جُبَيْر عَنِ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَمَعْتُ الْخُسْكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيَّةِ فَقُلْتُ لَهُ وَمَا ٱلْحُسَكُمُ قَالَ الْفُصَّلُ بِالسِّمُ نِسْيَانِ الْقُرْآنِ وَهَلَ يَقُولُ نَسِيتُ آيةً كَذَا وَكَذَا وَفَوْلِ اللهِ تَمَالَى : سَنُقُرْ ثُكَ فَلَا تَنْسَى إِلاَّ مِاشَاء اللهُ مَرْشَ إِرَبِيعٌ بْنُ يَحْنِي حَدَّثْنَا زَائِدَةُ حَدَّثُنَا هِشَامٌ عَنْ عُرْوَةً عَنْ عائِشَةً رَضِيَ اللهِ عَنْهَا قالَتْ سَمِعَ النَّبِي (١) عَلِيَّةٍ رَجُلاً يَقْرَأُ فِي السَّجِدِ فَقَالَ يَرْجُهُ اللهُ لَقَدْ أَذْ كَرَ نِي كَذَا وَكَذَا آيَةً مِنْ سُورَةٍ كَذَا

حسد (1) نق • كذا ق اليونينية والذي في الفتح والفسطلاني أن رواية الكشميهنيمن مقلها معا

(۲) حدثنا

(۲) مدانی ماحد

(٤) رَسُولُ اللهِ

عَرْثُ مَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا عِبسَى عَنْ هِشَامٍ وَقَالَ أَمْنَقَطْتُهُنَّ مِن سُورَةِ كَذَا هُ تَابَعَهُ عَلَى بْنُ مُسْهِرٍ (١) وَعَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ مَرْشُ (١) أَحْمَدُ بْنُ أبي رَجاءِ (٣ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَة قَالَتْ مَمْعَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي رَجُلاً يَقْرَأُ فِي سُورَةٍ بِاللَّيْلِ فَقَالَ يَرْخُهُ ٱللهُ لَقَدْ (" أَذْ كَرَنِي (" كَذَا وَكَذَا آيَةً ١٦ كُنْتُ أُنْسِيتُهَا مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا مِرْشُ أَبُو تُنتِيم حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أَبِي وَآئِلِ عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْ مَا (٧) لِأَحَدِهِمْ يَقُولُ نَسِيتُ آيَةً كَيْتَ وَكَيْتَ بَلْ هُوَ نُسْىَ بِالْبِ مَنْ لَمْ بَرَ بَالْهَا أَنْ يَقُولَ سُورَةً الْبَقَرَةِ وَسُورَةُ كَذَا وَكَذَا صَرْتُ مُمَرُ بْنُ حَفْسِ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَمْمَثُ قَالَ حَدَّثَني إِبْرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَةً وَعَبْدِ الرَّهْنِ بْنِ يَزِيدَ هَنْ أَبِي مَسْمُودِ الْأَنْسَارِي قالَ قالَ النَّبِي عَلِيَّ الْآيَتَانِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ ، مَنْ قَرَأُ بِهِمَا فِي لَيْدَلَّةِ كَفَتَاهُ حَرْثُنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَ لَا شُمَيْبُ عَن الزُّهْرِي قالَ أَخْبَرَ نِي (١٠) عُرْوَةُ (٢٠) عَنْ حَدِيثِ الْسنور أَبْنِ غَنْرَمَةً وَعَبْدِ الرُّحْنُ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيُّ أَنَّهُمَا تَعْمِماً مُمِّرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ سَمِعْتُ هِ شَامَ بْنَ حَكِيمٍ بْن حِزَامٍ يَقْرَأُ سُورَةَ الفُر ْقانِ في حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ فَاسْتَمَعْتُ لِقِرِاءَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ يَقْرُوهُمَا عَلَى خُرُوفٍ كَثِيرَةٍ ، كُمْ يُقُرْ ثَنْبِهَا رَسُولُ ٱللهِ عَلَيْك فَكِدْتُ أُسَاوِرُهُ (١٠) في الصَّلاَةِ ، أَنَا نَتَظَرْ ثَهُ حَتَّى سَلِمَ فَلَبَنَّهُ ، فَقُلْتُ مَنْ أَقْرَأَكَ هذه السُّورَة الَّتِي تَسمِمْنُكَ تَقْرَأُ ؟ قَالَ أَقْرَأَنِهَا رَسُولُ أَلَّهِ عَلِينٌ فَقَلْتُ لَهُ كَذَبْتَ فَوَ اللهِ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِينَ لَهُوَ أَثْرَأَنِي هَٰذِهِ السُّورَةَ الَّتِي سَمِعْتُكَ ، فَأَ نُطَلَقْتُ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ عَلِينَ أَنُودُهُ ، فَقُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ إِنَّى سَمِعْتُ مُلْذَا يَقْرُأُ سُورَةَ الْفُرْ قَانِ عَلَى حُرُوفٍ كَمْ تُقْرِ ثُنِيهَا ، وَإِنَّكَ أَقْرُ أُتَنَى سُورَةَ الْفُرُقَانِ ، فَقَالَ يَاهِشَامُ

(۱) عَنْ عَبُدُةَ

(٢) حدثني (٢) هُوَ أَبُو الْوَلْسِيدِ.

ر ا لهرَّ و ئُ مراجع

(٤) لد

(م) فى البونينية الحاق. الله بقلما لحرة بعداً ذكرنى (1) كنا فى اللسخ الخط هنا وعابها لا بلارتم فى بعضها. ومى النسطلانى بعداً ذكرتى

(۸) حدثنی

(٩) عُرُورَةً بِنُ الْوَّ يَيْرِ مِنْ الْوَّ يَيْرِ (١٠) أَنَاوِرُهُ

أَقْرَأُهَا ، فَقَرَأُهَا الْقِرَاءةَ الَّتِي سَمِعْتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ هَكَذَا أَنْ لِلَتْ ، ثُمَّ قالَ أَقْرَأُ يَا مُمَرُ ، فَقَرَأْتُهَا الَّتِي أَقْرَأُ نِيها ، فَقَالَ رَسُولُ أَللَّهِ عَلَى آهَكُذَا أُنْ لَتْ ، ثُمُّ قالَ رَسُولُ أَللهِ عَلِي إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرُفٍ فَأَقْرُواْ مَا تَبَسَّرَ مِنْهُ مَرْث إِشْرُ بْنُ آدَمَ أَخْبَرَنَا عَلِي بْنُ مُسْهِرٍ أَخْبَرَنَا هِشَامْ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ النِّي مِنْ النَّهِ قَارِئًا يَقْرَأُ مِنَ اللَّيْلِ فِي المَسْجِدِ، فَقَالَ يَرْ مَمُهُ (١) اللهُ لَقَدْ أَذْ كَرَيْ كَذَا وَكَذَا آيَةً أَسْقَطْنُهَا مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا بِاللَّهُ تِيلِ في الْقِرَاءَةِ ، وَقَوْ لِهِ تَمَا لَى : وَرَتَّلِي الْقُرْآنَ تَرْ تِيلاً . وَقُوْ لِهِ : وَقُرْآ أَا فَرَقْنَاهُ لِتَقُرَّأَهُ عَلَى النَّاسَ عَلَى مُكْتُ ، وَمَا يُكُرَّهُ أَنْ يُهَذَّ كَهَذَّ الشِّعْرِ ، يُفْرَقُ (٢) يُفَصَّلُ . قالَ أَبْنُ عَبَّاس : فَرَوْنَنَاهُ فَصَّلْنَاهُ مِرْشُنَا أَبُو النُّعْمَانِ حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ بْنُ مَيْمُونِ حَدَّثَنَا وَاصِلْ عَنْ أَبِي وَائِلِ مَنْ عَبْدِ (" أُللَّهِ قَالَ عَدَوْنَا عَلَى عَبْدِ أُللَّهِ فَقَالَ رَجُلْ قَرَأْتُ اللَّفَصَّلَ الْبَارِحَةَ فَقَالَ (4) هَذَّا لَهَذَّ الشَّمْرِهِ إِنَّا قَدْ سَمِهِ نَا الْقِرَاءَةَ وَإِنَّى لَأَحْفَظُ الْقُرَاءَ الَّتِي كَانَ يَقْرَأُ مِنَ النَّبِيُّ النَّبِي عَلِيَّ ثَمَانِي وَ ﴿ عَشْرَةَ سُورَةً مِنَ الْفُصَّلِ وَسُورَتَيْنِ مِنْ آلِ خُم مَرْثُ قُتَنْهَةُ بْنُ سَمِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي عَائِشَةَ عَنْ سَمِيدٍ بْن جُبَيْرٍ عَنِ أَنْنِ عَبَّامِ رَضِيَ ٱللهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ : لأَنْحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ به و ، قال كان رَسُولُ ٱللهِ عَلَى إِذَا نَزَلَ جِبْرِيلُ بِالْوَحْيِ ، وَكَانَ مِمَّا (٢٠ يُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَهُ وَشَفَتَيْهِ فَيَشْتَدُ عَلَيْهِ وَكَانَ يُعْرَفُ مِنْهُ ، فَأَنْزِلَ اللهُ الآيَّةَ أَلِّي فِي لاَ أُنْسِمُ بِيَوْمِ القيامَةِ : لاَ تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ إِنَّ عَلَيْنَا جَعْمَهُ وَقُرْآنَهُ (٢٠ كَالِّذَا قَرَأْنَاهُ كَا تُبعَ قُواْ نَهُ ، فَإِذَا أَنْزَلْنَاهُ فَأَسْتَمِعْ ، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ قَالَ إِنَّ عَلَيْنَا أَنْ نُبَيِّنَهُ بلِسَانِكَ عَالَى وَكَانَ إِذَا أَنَّاهُ جِبْرِيلُ أَطْرَقَ ، فَإِذَا ذَهَبَ قَرَأُهُ كَا وَعَدَهُ اللهُ عَالَبُ مَذَ

(۱) جمعة

الْقِرَاءةِ مَرْثُ مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حانِمِ الْأَزْدِي حَدَّثَنَا قَادَهُ قالَ سَأَلْتُ أَنْسَ إِنْ مَالِكِ عَنْ قِرَاءَةِ النِّيُّ عَلَيْ فَقَالَ كَانَ يَكُذُ مَدًّا وَرَثُنَ عَرُو بْنُ عاصِم عِدَّتَنَا تَمَّامُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ شُيْلَ أَنَسْ كَيْفَ كَانَتْ قِرَاءَ النَّبِي عَلِي فَقَالَ كَانَتْ مَدًّا ، ثُمَّ قَرَأً بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيمِ يَمُدُّ بِيسْمِ اللهِ ، وَيَمُدُ بِالرَّحْلِي ، وَيَمُدُ بِالرَّحِيمِ عِلْمَ التَّرْجِيعِ عَرْثُ الدَّمُ بْنُ أَبِي إِيَاسِ حَدَّثَنَا شُعْبَة حَدَّثَنَا أَبُو إِياسِ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مُغَفَّلِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِي عَلَيْ يَقْرَأُ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ أَوْ ﴿ (١) بِالْقِرَاءَةِ لِلْمُ أَلُو وَهُوْ يُرجُّعُ السَّبِ حُسْنِ الصُّوْتِ بِالْقِرَاءةِ (١) مَدَّثْنَا مُمَّدُ بْنُ خَلَفِ أَبُو بَكُر حَدَّثَنَا أَبُو يَعْيِي أُلْمِمَّانِي حَدَّثَنَا (٢) بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ جَدْهِ أَبِي بُرْدَةً عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ (\*) النِّيِّ عَلَى قَالَ لَهُ بَا أَبَا مُوسَى لَقَدْ (٢) أَنَّ النِّيَّ -أُوتِيتَ مِنْ مَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ باب مَنْ أَحَبُ أَنْ يَسْمَعَ الْقُرْآنَ (") مِنْ الْفِرَادِ غَيْرِهِ مَرْشُنَا مُمَرُ بْنُ حَفْسِ بْنِ فِيكَتْ حَدَّثَنَا أَبِي عَنِ الْأَحْمَسُ قَالَ حَدَّثَنَى (٠) عَلَ إِبْرِ اهِيمُ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِي عَلِي اللَّهِ أَفْرَأُ عَلَى النُّواكَ ، قُلْتُ آفْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْولَ ؟ قالَ إِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرى باسب قُولِ الْمُقْرِيُ الْقَارِيُ حَسْبُكَ مَرْشُ الْمُكَادُ بْنُ يُوسُفَ حَدْثَنَا سُفْيَانُ عَن الْا عَمْشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَلَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ فِي النَّيْ عَلِيك أَقْرَأُ عَلَى " قُلْتُ يَا رَسُولَ ٱللهِ آقَرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قَالَ نَتَمْ ، فَقَرَأُتُ سُورَةَ النَّسَاء حَتَّى أُتَيْثُ إِلَى (٥) هٰذِهِ الآيَةِ، فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلَّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ

وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُوْلاً هِ شَهِيدًا . قالَ حَسْبُكَ الْآنَ ، فَالْتَفَتُ إِلَيْهِ فَإِذَا عَيْنَاهُ تَدُرِفانِ

و قال سيفت يريدا

المب وفي كم الله وأله والله والله والله على والله والل عَلَيْ حَدَّثَنَا سُفِيَانُ قَالَ لِي أَبْنُ شُبُومَةً نَظَرْتُ كُمْ يَكُنِي الرَّجُلَ مِنَ الْقُرْآنِ فَلَمْ أَجِدُ سُورَةً أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثِ آبَاتٍ ، فَقُلْتُ لاَ يَنْبَنِي لِاحَسَدٍ ، أَنْ يَقْرَأَ أَقَلَّ مِنْ ثَلاَثِ آيَاتٍ (٢) ، قالَ شُفْيَانُ أَخْبَرَ نَا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ عَلْقَمَةُ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ وَلَقِيتُهُ وَهُو يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَذَكَرَ ٣ النَّبِيَّ ١٠ عَلِيْ أَنَّ مَنْ قَرَأً بِالْآيَتَيْنِ مِنْ آخِرِ سُورَةِ الْبَقَرَةِ فِي لَيْدَلَةِ كَفَتَاهُ مَرْشَ مُوسَى حَدَّثَنَا أَبُوءَوَانَةً عَنْ مُغِيرَةً عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ عَمْرُو قالَ أَنْكَحَنِي أَبِي أَنْ رَأَةً ذَاتَ حَسَب ، فَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ فَبَسَأُلُهَا عَنْ بَعْلِهَا ، فَتَقُولُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُل لَمْ يَطَأْ لَنَا فِرَاشًا ، وَلَمْ يُفَتِّشْ ( ) لَنَا كَنْفًا مُذْ ( ) أَتَبْنَاهُ ، فَلَمَّا طَالَ ذَٰ لِكَ عَلَيْهِ ذَ كُرَ لِلنَّبِيُّ مَرْكِ فَقَالَ الْقَنِي بهِ ، فَلَقَيْتُهُ بَعْدُ ، فَقَالَ (٧ كَيْفَ تَصُومُ قَالَ (٨) كُلُّ يَوْمِي، قَالَ وَكَيْفَ تَخْيَمُ ؟ قَالَ (١) كُلُّ لَيْلَةِ ، قَالَ صُمْ فَي كُلُّ شَهْرِ ثَلَاثَةً ، وَأَقْرًا الْقُرْآنَ فَ كُلَّ شَهِرٍ ، قَالَ قُلْتُ أَطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ صُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الجِمْعَةِ ، قُلْتُ أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قالَ أَفْطِرْ يَوْمَيْنِ وَصُمْ يَوْمًا قَالَ قُلْتُ أَطِيتُ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ ، قَالَ صُمْ أَفْضَلَ الصَّوْمِ صَوْمَ دَاوُدَ صِيَّامَ يَوْمٍ وَإِفْطَارَ يَوْمٍ ، وَأُقْرَأُ فَكُلِّ سَبْعِ لَيَّالٍ مَرَّةً ، فَلَيْتَنِي قَبِلْتُ رُخْصَةً رَسُولِ أَللهِ مَرَّاقً وَذَاكَ أَنِّي كَبِرْتُ وَضَعُفْتُ ، فَكَانَ يَقْرَأُ عَلَى بَعْض أَهْلِهِ السُّبْعَ مِنَ الْقُرْآنِ بِالنَّهَارِ وَٱلَّذِي يَقْرُونُهُ يَعْدِينُهُ مِنَ النَّهَادِ لِيَكُونَ أَخَفٌ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَوَّى أَفْطَرَ أَيَّاماً وَأَحْصَى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ ، كَرَاهِيةَ أَنْ يَثْرُكُ شَبْئاً فارَقَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ يَّنَ اللهِ عَبْدِ اللهِ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : في ثَلَاثٍ وَفي (١٠) خَسْ ، وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى سَبْعِ

(۱) على عدانا (۲) قال على حدانا (۲) قَدَّ كُرَ قَوْلُ النَّبِيِّ (۵) لم يضبطه في البوبينية وضبطه في الفرع بالنصب (۵) يُعْشَىِّ (۵) مُنذُ (۷) قال (۸) قالت

عَرْثُ اللَّهُ مِنْ حَفْص حَدَّثَنَا شَبْبَانُ عَنَ يَحْيُ عَنْ كُمَّدٍ بْن عَبْدِ الرُّحْن عَنْ أَبِي سَلَّمَةً عَنْ عَبْدِ ٱللَّهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ لِي النَّبِي مِنْ فَي كُمْ قَوْراً الْقُرْآنَ عَرْضي إسْعَانَي أَخْبَرَ نَا عُبَيْدُ ٱللهِ (١) عَنْ شَبْبَانَ عَنْ يَحْنِي عَنْ يُحَمِّد بْنِ عَبْدِ الرَّاحْمْنِ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ عَنْ أَبِي سَلَمَةً قَالَ وَأَحْسِبُنِي قَالَ سَمِعْتُ أَنَا مِنْ أَبِي سَلَمَةً عَنْ عَبْدٍ ٱللهِ بْنِ عَمْروقالَ قَالَ رَسُولُ ٱللهِ عَلِي أَثْرًا الْقُرْآنَ فِي شَهْرٍ ، قُلْتُ إِنِّي أَجِدُ قُوَّةً حَتَّى قَالَ فَأَقْرَأُهُ فِي سَبْعِ وَلاَ تَزِدْ عَلَى ذٰلِكَ باسب ُ الْبُكاهِ عِنْدَ قِرَاءةِ الْقُرْآنِ مَرْثُ صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيىٰ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سُلَيْانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ ٱللهِ قالَ يَحْيىٰ بَعْضُ الحَدِيثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً قَالَ لِي النِّبِي ﴿ حَدَّنْنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيِي عَنْ مُفْيَانَ عَنِ الْأُعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَبْدِ أَللَّهِ قَالَ الْأُعْمَشُ ، وَ بَعْضُ الحَدِيثِ حَدَّثَنَى عَمْرُو بْنُ مُرَّةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ اللهِ عَنْ أَبِي الضَّعَى عَنْ عَبْدِ اللهِ قالَ وَسُولُ اللهِ عَلِيَّةِ أَقْرَأُ عَلَى "، قالَ قُلْتُ أَفْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ ؟ قالَ إِنَّى أَشْتَهِى أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي ، قالَ فَقَرَأْتُ النَّسَاءِ حَتَّى إِذَا بَلَغْتُ ، فَكَيْفَ إِذَا جِنْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هُؤُلَّاهِ شَهِيدًا ، قالَ لِي كُفَّ أَوْ أَمْسِكْ ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَذْرِفانِ مِرْشِ قَيْسُ بْنُ حَفْص حَذْتَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَمْمَسُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةً السَّلْمَانَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ (") رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ فِي النَّي عِلْ أَوْرَأُ عَلَى " وَلُتُ أَوْرًا عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أَثْولَ ؟ قَالَ إِنَّى أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعُهُ مِنْ غَيْرِي الب (1) مَنْ رَايَا بقِرَاءةِ القُرْآنِ أَوْ تَأْكُلُ بهِ أَوْ نَغَرَ بهِ عَدْثُ مُحَدُّ بْنُ كَثِيرِ أَخْبَرَنَا سُفْيَالُ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ خَيْثَمَةً عَنْ سُوَيْدِ بْن غَفَلَة قال عَلَىٰ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النِّيِّ عَلَيْ يَقُولُ ؛ يَأْتِي فِي آخِرِ الرَّمَانِ مَوْمٌ حُدَثًا،

ر(۱) آپڻ موسي مي (۲) وعن مي استان استان استان (۲) ان مستود مي

(٤) اینم من راءی

الْأَمْنَانِ ، مُنْهَاء الْأَهْلام ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ ، يَثْرُقُونَ مِنَ الْإِسْلام ، كَمَا يُمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، فَأَيْمَا لَقِيتُمُوهُمْ اَ تَتُلُوهُمْ ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرُ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ مِرْثُنَا عَبْدُ ٱللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَ نَا مَالِكُ عَنْ يَحْيِيٰ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَدِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ النَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي سَلَّمَةً بْنِ عَبّْدِ الرَّجْمْنِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَّ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ ٱللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : يَخْرُجُ فِيكُمْ قَوْمْ تَحْقُرُونَ صَلاَئْكُمْ مَعَ صَلاَتِهِمْ ، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِم ، وَتَعَمَلَكُم مَعَ عَمَلِهِم ، وَيَقْرُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُم ، يَمْرُقُونَ مِن ٱلدِّين ، كَمَّا يَمْرُقُ السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيَّةِ ، يَنْظُرُ في النَّصْلِ فَلا يَرَى شَبْنًا ، وَ يِنْظُرُ فِي الْقَدِيْحِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَ يَنْظُرُ فِي الرِّيشِ فَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَيَمَّارى في الْنُوق مِرْشُ مُسَدَّدُ حَدَّثَنَا يَحْبِي عَنْ شُمْبَةً عَنْ قَتَادَةً عَنْ أَنْسِ بْنِ مالكِ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنِ النَّبِيِّ عَنِي قَالَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَقُرَأُ الْقُرْآنَ وَيَعْمَلُ بِهِ كَالْأُثْرُجَّةِ، طَعْنُهَا طَيْبٌ، وَرَيْحُهَا طَيْبٌ . وَالْمُؤْمِنُ الَّذِي لاَ يَقُرَأُ الْفُرْآنَ وَيَعْمَلُ بهِ كالتَّمْرَةِ طَمْهُمَا طَيِّبْ ، وَلاَ رِيحَ لَهَا . وَمَثَلُ الْمَنافِينِ الَّذِي يَقُرَّأُ الْفُرْآنَ كَالَّ يُحَانَةِ ، رِيحُهَا طَيْبٌ، وَطَمَعْهُما مُنْ . وَمَثَلُ الْمَنافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْفُوْآنَ كَالْحَنْظَـلَّةِ ، طَعْمُهَا مُنْ أَوْ خَبِيثٌ، وَرِيمُهَا مُنْ اللهِ أَوْرُوا الْقُرْآنَ مَا أَثْنَلَفَتُ (١) قُلُوبُكُمْ مَرْثُ أَبُو النَّمْمَانِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الجَوْنِيِّ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ ٱللهِ عَنِ النِّبِّ يَكِ قَالَ أَنْرَوا الْقُرْآنَ مَا أَنْنَلَفَتْ قُلُو بُكُمْ ، فَإِذَا أَخْتَلَفْتُمْ فَقُومُوا عَنْهُ مِرْتُ عَمْرُو بْنُ عَلَى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطيعِ عَنْ أبي عِرَانَ الْجَوْنِيُّ عَنْجِنْدُ بِ قَالَ النِّيُّ مِلْكَ أَفْرَوُ اللَّوْآنَ مَا أَثْتَلَفَتْ عَلَيْهِ فَلُو بُكُمْ

وي الا مله (۱)

وَإِذَا أَخْتَلَفْتُم ۚ فَقُومُوا عَنْهُ ۚ ۞ تَا بَعَهُ الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ ، وَكُمْ يَرْفَمْهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً وَأَبَانُ ، وَقَالَ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً عَنْ أَبِي عِمْرَانَ سَمِعْتُ جُنْدَبًا قَوْلَهُ ، وَقَالَ أَنْ عَوْنٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ ٱللهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ مُمَرَ قَوْلَهُ وَجُنْدَبُ أَصَحُ وَأَكْثَرُ مُرْثُ مُرَثُ مُكَيْانُ بِنُ حَرْبِ حَدَّثَنَا شُعْبَة عَنْ عَبْدِ اللَّكِ بْنِ مَبْسَرَةً عَنِ النَّوَّالِ بْنِ سَبْرَةً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يَقُرّاً آيَةً (١) فَأَهْلِكُوا سَمِعَ النَّبِيّ عَلِيَّ فَقَالَ كِلاَكُمَا (١) فَأَهْلِكُوا سَمِعَ النَّبِيّ عَلِيَّةٍ فَقَالَ كِلاَكُمَا تُحْسِينْ فَأَقْرًا أَكْبَرُ عِلْمِي ، قالَ فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أُخْتَلَفُوا فَأَهْلَكُهُمْ (١)

> ( تُمُّ الجُزْءِ السَّادِسُ ) ( ويليه الجزه السَّابِعُ أُوَّلَهُ كِيَّابُ النَّكَاحِ )



## فهرسس الجزء السرابع

#### « من صحيح الامام البخاري مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم »

| صفحة                                       | صفحة                                     |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٢٠٩ حديث الغار                             | ۲ باب الوصــايا                          |
| ٢١٦ ياب المناقب                            | ١٧ باب فضل الجهاد والسير                 |
| ۲۲۱ باب قصة زمزم                           | ٥٤ باب دعاء النبي صلى الله علبه وسلم الي |
| ۲۲۵ باب ما جاء فی أسماء رسول الله صلی الله | الاسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا   |
| عليه وسلم                                  | أربابا من دون الله وقوله تعـالى : ما كان |
| ۲۲۷ باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم       | لبشر أن يؤتيه الله الى آخر الآية         |
| ٢٣٢ ياب علامات النبوة فى الاسلام           | ١٢٨ كتاب بدء الخلق                       |

### فهرسس الجزءالغامس

( من صحيح الامام البخارى مقتصرا فيها على الكتب وأمهات الأبواب والتراجم )

صفحة

صفحة

۱۱۲ باب حدیث بنی النضیر ومخرج النبی صلی الله علیه وسلم الیهم النخ

١١٩ ياب غزوة أحد

۱۳۲ باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبتر معونة وحديث عضل والقارة وعاصم بن ثابت وخبيب وأصحابه

١٣٧ باب غزوة الخندق وهي الأحزاب

۱٤۲ باب مرجع النبى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب ومخرجه الى بنى قريظة ومحاصرته اياهم

١٤٤ باب غزوة ذات الرقاع

١٤٧ باب عــزوة بنى المصطلق من خزاعة وهى غزوة المريسيع

١٤٨ باب حديث الافك

١٥٥ باب غزوة الحديبية النخ

١٦٤ باب قصة عكل وعرينة

١٦٥ ياب غزوة ذات القرد

١٦٦ ياب غزوة خيبر

١٧٩ باب عمرة القضاء

باب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليــه
 وســلم

٣ باب مناقب المهاجزين وفضلهم

٣٧ ياب مناقب الأنصار الخ

الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عنها خديجة وفضلها رضى الله عنها

٥١ ياب بنيان الكعبة

٥١ باب أيام الجاهلية

٥٦ باب ما لقى النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه من المشركين بمكة

٦٢ باب هجرة الحبشة

٦٦ ياب حديث الاسراء

٧١ باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الى المدينة

۸۷ باب قول النبى صلى الله عليه وسلم اللهم المهم أمض لأصحابي هجرتهم الخ

۹۰ باب غزوة العشيرة أو العسيرة

٨٢ ياب قصة غزوة بدر

١٨١ باب غزوة مؤتة

١٨٥ باب غزوة الفتح

١٩٤ باب قول الله تعالى ويوم حنين اذ أعجبتكم ١٠٠ ذهاب جرير الى اليمن كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا الخ

۱۹۷ باب أوطاس

١٩٨ ماب عزوة الطائف

٢٠٤ بعث أبي موسى ومعاذ الى اليمن قبـل ا ٢١٦ فصة الأسود العنسي حجة الوداع

> ٢٠٦ بعت على بن أبي طالب وخالد بن الوليد رضي الله عنهما الى اليمن فبل حجة الوداع

۲۰۸ غزوة ذى الخلصة

٢٠٩ غزوة ذات السلاسل

باب غزوة سيف البحر

۲۱۲ حج أبي بكر بالناس في سنة تسع وفد تميم

٢١٨ قصة عمان والبحرين

٢٢٠ قصه دوس والطفيل بن عمرو الدوسي

### فهرس

#### الجزءالسادس

# ( من صحيح الأمام البخارى مقتضراً فيها على الكتب وأمهات الابواب والتراجم ) \_\_\_\_\_\_\_

| صحيفة                          | صيفة                                          |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| ١٠٢ سورة النحل                 | ۲ باپ غزوة تبوك                               |
| ۱۰۳ « الاسراء                  | ٣ حديث كعب بني مالك وقول الله عز              |
| ۱۰۹ « الكهف                    | وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا                  |
| ۱۱۷ « مریم                     | ٩ نزول النبي مُلِيَّةِ الحجر                  |
| ١١٩ ١ طه                       | ١٠ باب كتاب النبي يُرْكِيَّةٍ إلى كسرى و قيصر |
| ۱۲۱ « الانبياء                 | ١٠ باب مرض النبي للسلية ووفاته                |
| ۱۲۲ ۱ الحج                     | ٢٠ كتات التفسير                               |
| ١٢٤ « المؤمنين وسورة النور     | ٢٠ باب ما جاء في الفاتحة                      |
| ۱۳۷ « الفرقان<br>۱۳۵ « الفر ال | ۲۱ سورة البقرة                                |
| ۱۳۹ « الشعراء<br>۱٤٠ « النمل   | ۱۱ « آل عمران                                 |
| ۱٤١ « القصص                    | ۵۳ و النساء                                   |
| ١٤٢ ه العنكبوت وسورة الروم     | ٣٣ ه المائدة<br>٧٠ ه الانعام                  |
| ۱٤٣ و لقمان                    | ۷۳ « الاعراف                                  |
| ١٤٤ و السجدة                   | ٧٦ « الانفال                                  |
| ۱۵۲ و سیأ                      | ۸۰ « التوبة (براءة )                          |
| ١٥٣ ۾ فاطر (الملائكة)          | ۹۰ « يونس<br>۹۱ « هود                         |
| ۱۵۴ و پس                       | ۹٤ « پوست                                     |
| ١٥٤ و الصافات                  | ٩٨ • الرعد                                    |
| ۱ ۱ ص                          | ۹۹ د ابراهیم                                  |
| ۱۵۲ « سورة الزمر               | ۱۰۹ د الحجر                                   |

```
١٩٧ سورة الملك
                                               ١٥٨ سورة المؤمن ( غافر )
             « ن والقلم
                                         ١٥٩ ه حم السجدة (فصلت)
                          194
             « الحاقة
                                       « حم _ عسق (الشورى)
                         194
                                                               177
« سأل سائل ( المعارج )
                         194
                                                   ه الزخرف
                                                               177
                 « نوح
                                                    « الدخان
                         199
                                                              174
                « الجن
                                                  « الجاثية
                         199
                                                               177
                                                 « الأحقاف
               « المزمل
                         7 . .
                                                             177
                                                 ( Lase ) »
               « المدثر
                         7++
                                                               177
               « القيامة
                                                   « الفتــح
                         7+7
                                                               174
     « هل آتى ( الانسان )
                                                   « الحجرات
                         7+4
                                                               171
            « المرسلات
                         3 . 7
                                                        د ق
                                                                177
          « عم (النبأ)
                                                    « الداريات
                         7+0
                                                               175
             « النازعات
                                                     « الطور
                         7.7
                                                               ۱۷٤
               « عبس
                                                     « النجم
                         7+7
                                                               140
              « التكوير
                                                     لا الفمر
                                                               11/2
                         T+Y
              « الانفطار
                                                   « الرحمن
                                                               14.
                         Y+Y
                                                    « الواقعة
              « المطففين
                                                               147
                        T+V
                                                     « الحديد
             الانشفاق
                                                              144
                         T+V
                                                    « المجادلة
                                                              ١٨٣
              لا البروج
                         T . A
                                                     « الحشر
              « الطارق
                                                               114
                         T+A
                                                    « المتحنة
               « الأعلى
                                                              140
                         Y+A
                                                    « الصف
               الغاشية
                                                              144
                         7+9
                                                    « الجمعة
               « الفجر
                                                              144
                         7+9
                                                    « المناففين
                « البلد
                                                              ١٨٩
                         4+9
               « الشمس

    التغابن

                                                               194
                         71+
                                                    « الطلاق
                « الليل
                          11.
                                                               194
               لا الضحى
                         7.14
                                                    « التحريم
                                                               391
```

صفحة

صفحة

صفحة صحيفة ٣٢٣ سورة الناس ٢١٣ سنورة الانشراح (الشرح) ٢٢٣ فضائل القرآن « التين 714 ٢٢٥ باب جمع القرآن لا العلق 317 ٢٢٠ ياب أنزل القرآن على سبعة أحرف القدر 717 ٢٢٩ باب الفراء من أصحاب النبي صلى الله « البينة عليه وسلم 717 ٢٣٠ باب فاتحه الكتاب « الزازال 717 ٢٣١ فضل البقرة « العاديات 711 ٢٣٢ فضل الكهف « القارعة 714 ٣٣٢ فضل سورة الفتح « التكاثر 414 ٢٣٣ فضلقل هو الله أحد « العصر 711 المعو ذات لا الهمزة 711 ٣٣٤ باب نزول السكينة والملائكة عند « الفيل 714 قراءة القرآن « قریش 719 ياب فضل القرآن على سائر الكلام « الماعون 719 ٢٣٩ باب من لم ير بأسا أن يقسول سورة البقرة « الكوثر 719 « الكافرون وسورة الخ ... 774 ٢٤٠ باب الترتيل في القراءة الخ د النصر 77. ٢٤٣ باب البكاء عند قراءة القرآن « اللهب (السد) 771 ٢٤٣ باب من رايا بقراءة الفرآن أو تأكل أو « الاخلاص 777 فخربه د الفلق 774

( تمت الفهرست )



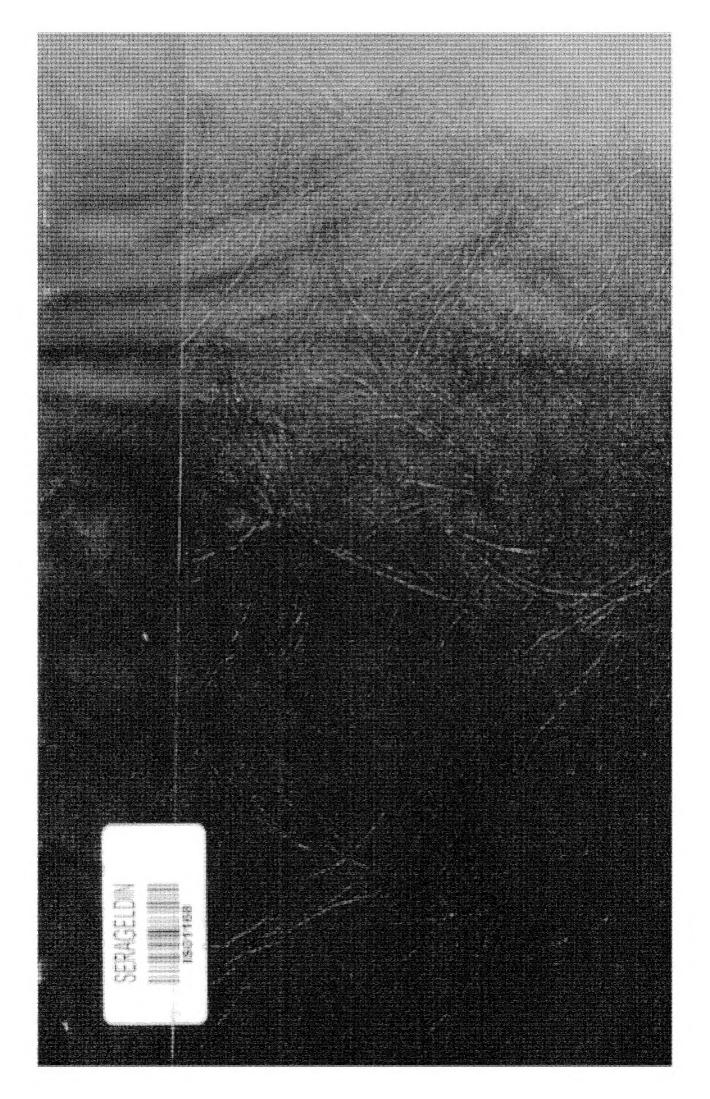